

اختيار وتمذيب وفهرسة (د. مُحُرِّن لسن بن هي لاموسي الاثر بوض

المجكلد الأولت

كارالانكالتالخطراء

جَمَيْتُ عِ لَكُفُوْقَ مُحُفَوْتُ مَ الطَّبَةَ الأُولِثِ الطَّبَةَ الأُولِثِ اكذا هـ - ٢٠٠٠م

#### كارالانكالن الخنراء

الملكَّة العَرْبِيّة السُّتُعُودِيَّة ـ جِنَّدَة الإِدَامَةِ :صَرِبُ ٢٣٤٠ جَدَة ٢١٥٤١ هَـاتَفَ: ٢٨١٠٥٧٠ فَاكْسُ ٨٥٨٠٥٧٨

الكُنْبَاتْ وَتَحِيِّ السَّكَوْمَة ـ شَكَارِع عَبُد الرَّجِلْ السَّديري ـ م كزالسَّ المِمَة المُجَلَحُ المَكن

• حِسَالَتَ عَي - شَارَعِ بِلَخَشْبُ - سُوقَ الْجَامِعَة الْجَلْرِيُ هَاتَف : ١٨١٥.٢٧ م فاكش : ١٨١٠.٥٧٨

فرغ الرئياض : حَيِّ السوئيدي الغَرْجِي - بجوار أسواق اليمامة
 ها تقت : ٢٣٣٧٤١ ـ فاكش ٤٣٣٣٦٥

http://www.al-andalus-kh.com E-MAIL:info@al-andalus-kh.com





## المقتدمة

الحمد لله الذي فرض الحج إلى البيت الحرام، وشوق القلوب إلى تلك الديار الفخام، وأجاب دعوة شيخ الأنبياء إبراهيم؛ فقدم الناس إلى البقاع المقدسة راغبين، والعرصات المطهرة ممتثلين، يهتف بهم داعي الشوق والحنين: هلموا إلى مطاف النبيين، ومتنزل الملائكة المقربين، ومهوى أفئدة الصالحين.

والصلاة والسلام على من طهر تلك المنازل المقدسة من شوائب الوثنية، وعاد بالشرائع إلى ما كانت عليه أيام الرسالة الإبراهيمية، فاقتفى حجته كل راغب في الأجر والحسنات، ومُمَنِّي النفس في الوصول إلى تلك المزارات العظام الرائعات؛ فيسكب هنالك العبرات، ويرجو مغفرة السيئات، ورفعة الدرجات، بالتجاوز عما سلف وكان من التقصير في جنب الملك الرحيم الرحمن.

وكان من جملة النعم الجليلة، والمواهب الجميلة أن يسر الله الطريق إلى الحج في هذا الزمان بعد أن كان رحلة صعبة محفوفة بالمخاطر العظيمات، مليئة بالعقبات، كثيرة التبعات، من دخل الحجاز فهو في حكم المفقود، ومن خرج منه فهو مولود، ليس على سبيل المبالغة والتهويل بل ما قيل فيه هو أقل من القليل.

ويكفي تصويراً لتلك المخاطر أن عدداً من علماء المسلمين أفتى بسقوط الحج عن المسلمين الذين يمرون بتلك البوادي المهلكة والأعراب المفسدة، حيث الطريق غير مأمون والسالك فيه أقرب إلى الهلاك منه إلى سلامة الوصول.

وقد سطّر كثير من العلماء الذين حجوا ما وجدوه في تلك المسالك، ووصفوا ما وقفوا عليه من الصعوبات والمهالك، وقصوا قصصاً ورووا أحداثاً جدير بجيلنا أن يطّلع عليها، ويتذكر نعمة الله \_ تعالى \_ عليه بتيسير المناسك وسبلها، وأصبح مَن كان يأتي في بضعة شهور محفوفة بالمخاطرات يأتي في بضع ساعات محفوفة بالنعيم والملذات.

وهؤلاء العلماء الذين سطروا هذه الرحلات كان أكثرهم أدباء فجاءت عباراتهم رقيقة، جزلة رصينة، فسطروا تلك الرحلات في أسلوب قصصي جذاب معجب، ولم تنقصهم الدقة ولا الأمانة العلمية فيما سطروه، فصارت تلك الرحلات سجلاً كاملاً لأحوال الأمة الإسلامية منذ القرن السادس \_ بداية التسطير الشامل لرحلات الحج، فيما وصلنا وفيما علمته \_ حتى القرن الرابع عشر.

#### أهمية كتب رحلات الحرمين

أولاً: وصف كثير من هذه الكتب الحالة الدينية لأهل الحجاز، وما هم عليه من قرب أو بعد عن الله \_ تعالى \_ وما يسود عباداتهم من الصفاء أو البدع، وما هم عليه من حرص على أداء التكاليف الشرعية أو تفريط فيها، وفي هذه فائدة كبيرة في معرفة أثر الدين في النفوس ومدى رسوخه فيها، وفيه فائدة أخرى تتمثل في التتبع لما أصاب العالم الإسلامي \_ ممثلاً في قلبه: الحجاز \_ من الوهن والضعف الديني الذي أثر على مسيرته بالكامل، وسمح للاستخراب \_ الاستعمار \_ العالمي أن يلج دياره ويعمل معاوله فيها هدماً وتخريباً.

ثانياً: في بعض تلك الكتب وصف دقيق كامل للهيئة الاجتماعية ؛ فعادات السكان وطبيعتهم من حاضرة وبادية مسطرة ، وكذلك هيآتهم ولباسهم ، وسلوكهم ، وطعامهم وشرابهم ، وحفلاتهم ونزههم ، وحزنهم وفرحهم ، ورغبتهم ورهبتهم ، وحال نسائهم وأطفالهم كل ذلك مسطور على ما يحب ويشتهي الباحث الاجتماعي والمصلح الداعى .

ثالثاً: وقد جاءت هذه الرحلات سجلاً كاملاً لما عليه كثير من ساسة الحجاز آنذاك من ظلم للحجاج، وأخذهم بفادح الضرائب،

وكيف كان الحكام يسوسون العامة إلى آخر الشؤون السياسية المعروفة، وقد تعرضت \_ أيضاً \_ إلى حال الدول المسيطرة على الحجاز من أيوبيين ومماليك وعثمانيين، ومِن ثُمّ صورت حالة العثمانيين وتدهورهم إلى ضعف ثم انهيار تصويراً موجزاً مقتضباً لكنه كان معبراً كافياً.

وقد ذكرت تلك الكتب حال أشراف الحجاز على التفصيل الذي سيطالعه القارىء في ثنايا الكتاب.

رابعاً: تعرض كثير من تلك الكتب \_ فيما تعرضت إليه \_ إلى الحالة الاقتصادية عند الحجازيين: غناهم أو فقرهم، رفاهيتهم أو الشدة التي كانوا يعالجونها، استقلالهم عن الحجاج أو اعتمادهم عليهم إلخ...

خامساً: في كثير من تلك الكتب مسائل متنوعة شرعية، ولطائف أدبية، وحكايات متنوعة تستحق بها أن تستحوذ على اهتمام القارىء وتكون من المرصدات التي يعدها لفراغه ويتسلى بالاطلاع عليها، وتبتهج روحه بالنظر فيها، ويمكن أن تُعد قصصاً للناشئة والكبار يطلعون عليها ويعتبرون ويتفكهون.

سادساً: هذه الكتب توضح العاطفة الدينية العظيمة التي كانت تتأجج في صدور الحجاج، وكيف كانوا على أتم استعداد لبيع أرواحهم وأموالهم في سبيل رؤية مرابع الطهروالقداسة، ومغاني السعادة والسيادة، وتصور كيف كان الحاج ينسى كل تعبه عند رؤية

مكة أو المدينة، وكيف كان يقبل على تلك المقدسات باكياً مستغفراً، متطهراً تاثباً معتبراً، مما كان له أعظم الأثر في بقاء سلطان الدين في النفوس، وبقاء التصورات الإيمانية العقدية حية في الأذهان والقلوب، فلاجرم إذا أن بقي الحجاز منارة مضيئة، ومتاباً ومثابة للناس خاصة في القرون التي عَمّ فيها العالم الإسلامي التخلف والجهل والظلام - من القرن الحادي عشر إلى أوائل الرابع عشر - فكان أن سخر الله - تعالى - الحجاز تهوي إليه الأفئدة ويُجدد فيه الإيمان.

سابعاً: في هذه الكتب تتضح - بجلاء - معاني الأخوة الإيمانية ؛ فالمصري أخ للحجازي، والهندي صديق للمغربي، والأوروبي قرين العربي، يجمع كل أولئك آصرة الإسلام، ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قبل ذلك كله ما جاء في كلام الملك العلام جَلّ جلاله، وصورت تلك الكتب - فيما صورت - تساوي الناس في المشاعر، وتنافسهم في أداء المناسك وتلك المفاخر، فيا لها من صور عظيمة من صور التساوي تربو على كل ما أنتجته قرائح البشر وأفكارهم، ونظمهم وقوانينهم وأحوالهم.

وتذكر تلك الكتب كيف كان كثير من الحجاج يبثون همومهم بعضهم إلى بعض، وكيف كانوا يتبادلون الرأي في أحوال أوطانهم، ويتقارضون الحلول للمشكلات الكائنة ببلدانهم، فبهذا وغيره يتحقق مقصد عظيم من مقاصد الحج الكريمة ألا وهو التعارف والتواسي، والتصبر والتآخي.

ثامناً: ولاكتمال الفائدة المرجوة من هذه الرحلات فإني أوردت رحلات لثلاثة من الكافرين الذين جاؤوا متخفين بأسماء إسلامية لكن بروح صليبية حاقدة خاصة فارتيما الإيطالي وجوزف بتس، وكان بيرتون أعقل الثلاثة.

والأهمية الظاهرة لهذه الرحلات هو معرفة كيف ينظر الغرب إلينا وإلى ديننا وقيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا، وإدراك الأهداف الاستعمارية التي كانت واضحة في ثنايا هذه الكتب خاصة كتاب بيرتون الذي جاء سجلاً شاملاً لكل أحوالنا السياسية والعسكرية والدينية والاقتصادية والأخلاقية.

وهناك رحلات أخرى مهمة مثل رحلة بوركهارت السويدي لكنها لا تصلح للاختصار؛ لأنها مملوءة بالمعلومات التفصيلية التي يتعذر معها الاختصار<sup>(1)</sup>.

وهناك كتاب مهم وهو كتاب سنوك هرونيه الهولندي الذي تسمى باسم عبدالغفار وادّعى الإسلام - وفي ثبوت إسلامه خلاف - وإنما لم أسقه وقد ترجم لسببين: الأول: أنه لم يأت في سياق رحلة إنما بُدىء الحديث فيه عن مكة وأهلها، والسبب الآخر: هو ضخامة المعلومات الواردة فيه وأهميتها وصعوبة اختصارها، والكتاب ضخم كبير الحجم.

تاسعاً: تمثل تلك الكتب أهمية عامة للمسلمين وأخرى خاصة

<sup>(</sup>١) نشر هذا الكتاب مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ١٤١٣ مترجماً.

بالحجازيين؛ فهي تحكي لهم كيف كانت ربوعهم وديارهم، وكيف عاش آباؤهم وأجدادهم، وتصل حاضرهم بماضيهم، وتشبع فيهم الرغبة إلى معرفة التاريخ الحجازي وأصالته وعراقته، فلله كم ذكرت من الربوع والمغاني، والحواضر والبوادي، وكم أطنبت في وصف معاهد القدس وأماكن الطهر، وكم أشادت بالعادات الحميدة والتقاليد الكريمة، التي فرّط فيها أكثر الناس اليوم وهجروها، ومَلّتهم بعد أن مَلّوها.

عاشراً: في الكتب المختارة فوائد عديدة وعبر وعظات ونصوص صالحات أن تقرأ على الناس في المساجد والمحافل في المحاضرات والدروس والخطب خاصة في موسم الحج، وقد تكفل فهرست الفوائد \_ كما سيأتي ذكره \_ الملحق بآخر الكتاب بكشفها وإظهارها بجلاء.

#### عملى في هذا الكتاب

أولاً: انتقيت من كتب الرحلات ما فيه استفاضة في الحديث عن الجوانب المذكورة آنفاً في مبحث «أهمية كتب رحلات الحرمين» كلها أو بعضها، واستثنيت لهذا عدداً من كتب الرحلات التي خلت أو كادت تخلو من الجوانب المفيدة المشوقة للقارىء، أو كان بعضها مفيداً في بابه في غير الحجاز؛ كأن يتحدث المصنف باستفاضة عن بعض البلدان التي مر بها في رحلته حتى إذا جاء إلى ذكر الحجاز صار إلى حديث مقتضب ليس فيه الفائدة المنشودة، أو لغير ذلك، والكتب التي اطلعت عليها واستثنيتها هي:

أ\_رحلة «سفرنامة» لناصر خسرو علوي، وكانت في حدود سنة (1).

ب \_ «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» لخالد بن عيسى البلوي، وكانت الرحلة سنة ٧٣٨هـ(٢).

<sup>(</sup>۱) هي بالفارسية، وترجمها د. يحيى الخشاب، وطبعت في الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ طبعة ثانية ـ سنة ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٢) نشر في المغرب بدون تاريخ.

جـ ـ رحلة على القلصادي الأندلسي (ت ٨٩١)(١).

د ـ «الدرر الفرائد المنظّمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» لعبد القادر الجزيري، توفي في حدود سنة ٩٨٠٪.

هــ «أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب عليه الأبي عبدالله محمد بن أحمد القيسيّ الشهير بالسرّاج، قام برحلته سنة ١٠٤٠ (٣).

و \_ «مشعل المحمل» لمحمد صادق باشا، قام برحلته سنة المحمل ١٢٩٧).

ز \_ «الرحلة الحامدية» لإسماعيل الحامدي المالكي، قام برحلته سنة ١٢٩٧ (٥).

ح ـ «أصفى الموارد في تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد» لمحمد المختار السوسي (٢)، هذب فيها نظم رحلة والده إلى الحجاز سنة ١٣٠٥، وكان والده قد مات قبل أن يهذبها.

ط \_ «الرحلة الميمونة الغرّا في بعض ما شاهدته برا وبحراً»

<sup>(</sup>١) طبعت في تونس سنة ١٣٩٩ بتحقيق الأستاذ محمد أبو الأجفان.

<sup>(</sup>٢) نشره الأستاذ حمد الجاسر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر في الرياض سنة ١٤٠٣، الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٣) حققه الأستاذ محمد الفاسي، وطبع في فاس سنة ١٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) طبع طبعة قديمة بمصر بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٥) الرحلة ما زالت مخطوطة وعندى نسخة منها.

<sup>(</sup>٦) طبعت في حدود سنة ١٣٧٨ في المغرب.

لعبدالقادر بن محمد السودي، قام برحلته سنة ١٣٢٨(١).

ك\_ «النحلة الموهوبة البخارية في الرحلة الميمونة الحجازية» (٣). وهي منظومة نظماً متوسطاً مختصراً.

ل \_ «يوميات رحلة الحجاز» لغلام رسول معمر، الرحلة كانت سنة ١٣٤٨ (٤).

م \_ «كتاب رحلات الصيف» لعمر الركباني التونسي، قام برحلته سنة ١٣٦٦ (٥)، وكانت هي الجزء السادس من رحلاته.

ن \_ «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» لمحمد الأمين الشنقيطي الجكنى، الرحلة كانت سنة ١٣٦٧ (٦).

س - «أرض المعجزات» لبنت الشاطىء عائشة بنت عبدالرحمن، الرحلة كانت سنة ١٣٧٠ (٧).

<sup>(</sup>١) طبعت بفاس سنة ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) تحقيق د. محمد حجي، ونشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) طبعت بفاس سنة ١٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) ترجم الرحلة د. سمير عبدالحميد إبراهيم، نشر دارة الملك عبدالعزيز سنة ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٥) طبع بمطبعة التليلي بتونس بدون تاريخ نشر.

<sup>(</sup>٦) نشر دار الشروق سنة ١٤٠٣، الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٧) نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

3 - (60) المعجزات المحمد كامل حتة ، الرحلة كانت سنة  $(1)^{(1)}$ .

هذا وهناك رحلات لم أطلع عليها (٢) منها رحلات مغربية لم أتمكن من الحصول عليها، والله أعلم.

ثانياً: لم أذكر من مسار الرحلات المختارة إلا ما كان متصلاً بالحجاز أو سبيلاً إليه؛ فبعض الكتب المختارة \_ مثلاً \_ كان لرحّالة مغاربة وصفوا فيه طريقهم مذ خرجوا من بلادهم إلى رجوعهم إليه؛ ففي هذه الحالة فإني أكتفي بذكر أقرب مدينة أو قرية يبدأ بها المصنف الحديث عن الحجاز فأبدأ بها مسار رحلته، فإذا سلك صاحب الرحلة الطريق البري إلى الشام فالأردن فإني أبدأ ذكر رحلته من جنوب الأردن، أو من العقبة إن سلك المصنف الطريق المصري البري، أما إن سلك المصنف البحرة من السويس إن أبحر منها، أو من عينذاب \_ قرية بحرية جنوب مصر \_ إن ركب منها إلى الحجاز.

وقد أبدأ ذكر الرحلة قبل هذا التحديد المذكور إذا دعا لذلك داع متصل بذكر الحج ومناسكه، أو فائدة مَرْجوُّ من ذكرها كمال للعظة والعبرة.

<sup>(</sup>١) نشر دار الكتاب المصري، وهي رحلات ثلاث من سنة ١٣٧٢ \_ ١٣٧٦ تقريباً.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الأستاذ العلامة حمد الجاسر لتلخيص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي المغربي: ص ١٩ ـ ٣١.

وقد أبدأ بعد هذا التحديد المذكور إن لم أصادف فائدة ما كأن أبدأ بذكر رابغ أو جدة.

ثالثاً: رتبت الكتب المختارة ترتيباً زمنياً بحسب زمن القيام بالرحلة، ولم أعتبر زمن وفاة المصنف، وهذا الترتيب مساعد على اكتمال الفائدة المرجوة، حيث يُطّلع به على تغير الناس والأحوال باختلاف الزمان، وفي هذا فائدة للباحثين في أحوال المجتمعات، وللدعاة المصلحين والقراء المعتبرين.

رابعاً: إن أغنت الرحلة المختارة عن لاحقتها في ذكر الأحداث ووصفها فإني أحذف ما تكرر من الأخرى.

خامساً: عمدت إلى كل ما يُسْئم القارىء من استطراد فحذفته، أو ما كان يمكن حذفه من صلب الكتاب فأسقطته، وذلك طلباً للاختصار أولاً \_ وهو غرض جليل لا سيما لقراء هذا الزمان \_ ولضمان تسلسل الأحداث ووقوعها الموقع الحسن في نفس القارىء ثانياً.

وليطمئن القراء؛ إذ أني لم أحذف إلا ما ليس له تعلق بأحوال الحجاز، أو ما كان ذكره مثقلاً للكتاب بدون فائدة تُرجى ولا عبرة ولا مزيد اكتساب.

سادساً: في بعض الكتب المختارة \_ كما سيأتي شرح ذلك في حديثي عن كل كتاب على حدة إن شاء الله تعالى \_ كثير من التجاوزات العقدية والشرعية فحذفت ما لا يؤثر على سير الرحلة، وأبقيت ما لا بد منه معلقاً عليه بما أراه هو الصواب إن شاء الله تعالى.

وفيها الكثير من الأحاديث والآثار الموضوعة أو الضعيفة ضعفاً شديداً فأسقطتها.

سابعاً: ما كان من الكتب محققاً \_ وهو القليل \_ فإني أبقيت فيه ما رأيت الحاجة إليه ماسة من تعليقات المحققين وبحوثهم، وأكملت عملهم ذلك بما أستطيع من جهد، وما لم يكن منها محققاً فإني أسلك فيه طرائق البحث العلمي المعروفة معتمداً على ما طبع منها دون المخطوطة، فترجمت لكل من هو مفتقر إلى ترجمة \_ على حسب الوسع والوُجْد والطاقة \_ وخرجت الأحاديث والآثار، وشرحت الغريب، وعرفت بالمدن والبلدان، والله المستعان وعليه التكلان.

ثامناً: وضعت عدداً من الفهارس الكاشفة، ووضعت فهرست الفوائد رتبته على نحو يرجى معه أن يكون حاوياً كل ما في الكتاب من فوائد وعبر وعظات على وجه علمي دقيق إن شاء الله ـ تعالى ـ ووضعت في صدر كل فائدة رقم الفقرة حتى يسهل الرجوع إليها في ثنايا الكتاب.

#### الكتب المختارة

الرحلة الأولى: رحلة ابن جُبير الأندلسي<sup>(۱)</sup> المسماة: «التذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار»:

هي رحلة جليلة، فيها لمسات أدبية جميلة؛ فالرجل أوتي حظاً عظيماً من حسن تأليف الكلام ورصفه، وجمال الأسلوب ووصفه، وكان في ذكره للأحداث مشوقاً، وفي سرده للوقائع مُرِغِّباً، لا يستعصي عليه معنى من المعاني، ولا يقف دون قلمه السيّال شيء، فجاء كلامه عذباً رائعاً لا يمل، ولعمر الحق إنه لأهل أن يُلحق بالطبقة الأولى من الأدباء البلغاء، والله أعلم.

وليس في رحلته إلا مؤاخذات خفيفة كعده أنه لا إسلام صحيحاً إلا في المغرب ـ يعني دولة الموحدين، وقد شابها بعض الغبش العقدي كما هو معلوم ـ وإنما دعاه إلى ذلك ما رآه من ظلم الولاة للحجاج، ولم يمنعه ذلك أن يشيد بصلاح الدين رحمه الله تعالى وبمآثره التي أسبغها على الحجاج.

وقد قام برحلته إلى الحجاز سنة ٥٧٩.

<sup>(</sup>۱) أرجأت ذكر التعريف بالمصنف إلى بداية كل رحلة حتى يكون ألصق بذهن القارىء.

# الرحلة الثانية: «مِلْءُ العيبة بما جمع بطول الغيبة»، للشيخ ابن رُشيد الفهري المغربي السَبْتي:

رحلته جميلة جليلة، فيها عدد من المسائل الفقهية واللطائف الأدبية، والقصص المسلية، وبعض أخبار الجهاد والمجاهدين، وفيها وصف للحرمين جميل لطيف.

وفيها كذلك اعتناء بمسائل الأدب، وإيراد لكثير من القصائد.

وفيها تراجم لجمع غفير من العلماء والمجاهدين والصالحين، وبالجملة فهي من أحسن الرحلات وأعدلها، والله أعلم.

وقد قام برحلته هذه سنة ٦٨٤.

الرحلة الثالثة: «مستفاد الرحلة والاغتراب»، للشيخ قاسم بن يوسف التجبي السَبْتي:

وهي رحلة جليلة \_ كسابقتها \_ قريبة العهد منها، وإن كانت دونها قليلاً، وفيها خَرْم في أواسطها ذهب بكثير من فائدتها وأهميتها، على أنها بقيت جليلة نافعة.

ومن أهم ما جاء في هذه الرحلة إظهارها بوضوح مدى الصعاب الجسيمة التي يتجشمها راكب البحر في ذلك العصر، وما يعانيه من أهوال حتى يصل إلى بر الحجاز.

وفيها الكثير من القصص والأخبار الجديرة بالتسجيل والاعتبار.

وفيها شيء يسير من التصوف جرى حذف ما لا يتفق منه مع

المنهج الشرعي الصحيح، والله أعلم.

وقد قام برحلته هذه سنة ٦٩٦.

الرحلة الرابعة: رحلة ابن بطوطة المسماة: «تحفة النُظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»:

ورحلته أشهر الرحلات مطلقاً \_ وإن لم تكن أجودها ولا أكثرها فائدة \_ وصادفت قبولاً لدى فئام من الناس قديماً وحديثاً، والجزء الخاص بالحجاز في رحلته \_ على جماله وجلاله \_ فيه إعادة لكثير مما ورد في رحلتي ابن رُشيد والقاسم بن يوسف، فاكتفيت بما نقل فيهما، وحذفت كل ما فيه صور تكرار وإعادة لما سبق ذكره في الرحلتين السابقتين.

وأسلوب ابن بطوطة معروف؛ فهو يكثر من سوق الحكايات، ويتوسع في ذكر التراجم، ولم يستثن هنا في رحلته الحجازية.

وقد قام برحلته سنة ٧٢٦.

### الرحلة الخامسة: رحلة فارتيما:

هو رحالة إيطالي، قام برحلته في حدود سنة ٩١٠ هجرية متخفياً باسم الحاج يونس العجمي تارة ويونس المملوك المصري أخرى بحسب البلد الذي هو فيه، وكانت مهمته التجسس لحساب البرتغاليين، وفي رحلته هذه تعصب كبير ضد المسلمين، وحقد دفين يظهره على صفحات كتابه، هذا وقد لحق برحلته نقص كبير وضعف بسبب

المبالغات الشنيعة في مواضع كثيرة، وبسبب التعصب والحقد المذكورين آنفاً، وبسبب كثير من الأخطاء في المواقع والأحداث، وقد علقت على ذلك في مواضعه.

وعلى كل حال فذكر سياق رحلته مهم خاصة أنه سطرها في المرحلة الأخيرة من المجد التي كان يعيشها العالم الإسلامي، وكانت أوروبا آنذاك كلها قلقة بسبب دخول الدولة العثمانية القسطنطينية وتهديدها القوي لجاراتها الأوروبيات.

### الرحلة السادسة: رحلة العياشي المسماة: «ماء الموائد»:

وهي رحلة مفيدة ممتعة، شاملة كثيراً من تفاصيل الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية في الحجاز، ويعدها بعض المعاصرين أوفى الرحلات وأكثرها فائدة على الإطلاق.

وهذه الرحلات وبعض الرحلات التي تلتها كانت فيها نزعة صوفية واضحة، وفيها غلو في بعض الأحيان، فعمدت إلى تهذيب ما استطعت من هذه الصوفيات المغرقة، وما لم أتمكن من تهذيبه فإني علقت عليه بما أعتقد أنه المنهج الصواب إن شاء الله تعالى.

ولم أستطع أن أحصل على الرحلة كاملة إنما وقع بين يدي الجزء الخاص بالمدينة محققاً، وهي قد طبعت كاملة في المغرب لكن هذا الذي قدر لي الحصول عليه، والذي أوردته منها دال على أهميتها وقوتها.

وقد قام برحلته سنة ١٠٧٢ هـ.

#### الرحلة السابعة: رحلة جوزيف بتس:

وهو شاب إنجليزي أُسر في مياه البحر الأبيض واشتراه رجل جزائري فأجبره على الإسلام وختنه، وكان عمره لا يتجاوز سبعة عشر عاماً، وحمله معه سيده إلى الحج وهو ليس بمسلم إنما دخل الإسلام ظاهراً بسبب إجبار سيده له، وكتب رحلته بهذه الروح الحاقدة وإن لم تكن خالية من بعض الفوائد المهمة للقارىء المسلم الواعى المعتبر.

## الرحلة الثامنة: الرحلة الورثيلانية للشيخ الحسين بن محمد الورثيلاني:

وهي رحلة تلت في زمانها رحلة العياشي سابقة الذكر، وتتشابه في سياقها معها، وقد اعتمد المصنف في كتابه على رحلتين: رحلة العياشي المذكورة آنفاً، ورحلة ابن ناصر الدرعي، ونقل صفحات مطولات منهما إلى كتابه لكنه كاد يلبس بإيرادها؛ إذ اختلطت بأصل الكتاب اختلاطاً يصعب معه في بعض الأحيان \_ لطول النص المنقول ومطابقته للسياق \_ تميز كلام المصنف خاصة أن طبعتها أشبه بالمخطوط منها بالمطبوع، ولم يعتن أحد بهذا الكتاب فيما علمت، والله أعلم.

والكتاب لا يخلو من ذكر فوائد مهمة، ومسائل شرعية وأخرى أدبية ارتفعت بالكتاب إلى مصاف الرحلات المهمة، ولكنه لم يسلم من التصوف المغرق بل كان أكثر الكتب المختارة إيراداً لهذه المسائل الشائكة، وقد بذلت جهداً كبيراً في تهذيب الكتاب وتخليصه منها،

وفي الكتاب أيضاً عشرات من الأحاديث والآثار الموضوعة وقد حذفتها فيما حذفت من هذا الكتاب أثناء التهذيب والاختصار.

وقد قام برحلته هذه سنة ۱۱۷۹.

### الرحلة التاسعة: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز:

كان ضابطاً إيرلندياً في الجيش البريطاني في الهند، وقام بمغامرة تبع فيها بعض من سلفه حين أراد أن يزور الحرمين متخفياً في ثوب أفغاني درويش.

وقد جاءت الرحلة حافلة بالتفصيلات المطولة، وفيها وصف كامل ـ تقريباً ـ للجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والعسكرية في الحجاز آنذاك بثها المصنف في شكل قصصي جذاب وإن كان للترجمة أثرها الواضح وبصمتها التي قلما يخلو منها كتاب أجنبي؛ إذ جاءت بعض جمله ـ خاصة الأدعية والكلمات التراثية ـ ركيكة إلى الحد الذي ينبو عنها سائر النص.

وبيرتون في صنيعه هذا يرمي إلى وضع صورة متكاملة عن قلب العالم الإسلامي ـ مصر والحجاز ـ على مائدة صناع القرار الاستعماري «الاستخرابي» آنذاك ـ كما ظهر ذلك بوضوح في ثنايا بعض كلامه ـ والناظر إلى حديث بيرتون عند نائب القنصل البريطاني في الحجاز ومناقشاته معه يدرك هذا الأمر بوضوح.

والدارس لهذه الرحلة بغرض استقاء العبر والعظات يشتد عجبه للحالة المتدنية في كل الجوانب تقريباً في الحجاز آنذاك، ويفهم كيف

وصل الحال بالمسلمين بعد ذلك إلى تلك الدركات التي سقطوا فيها، واستطاع الاستعمار أن يدك حصونهم ومعاقلهم العسكرية ثم الفكرية والإيمانية إلا من رحم الله تعالى.

وقد قام برحلة هذه سنة ١٢٦٩.

الرحلة العاشرة: «الرحلة الحجازية» للشيخ عثمان بن إبراهيم السنوسي:

هي جزء من رحلة طويلة زار أثناءها المصنف بعض دول أوروبا، وجاء إلى الحجاز أثناء تقلبات حكم بعض أشرافه فهذا يولى وذاك يُعزل، وكان قد قام برحلته إلى الحجاز حاجاً سنة ١٢٩٩.

والرحلة حافلة بالقصائد الطويلة التي نظمها المصنف وغيره في مناسبات مختلفة، وفيها تفصيلات عن المحمل الشامي وعن وضع الحجاز العلمي والديني والسياسي، والمصنف فيما يبدو من كلامه متمكن من ناحيتي الفقه والأدب، وله إلمام حسن بعلم التاريخ.

الرحلة الحادية عشرة: «كوكب الحج» لأركان الحرب محمد صادق باشا:

كان قد حج مراراً وتولى بعض المسؤوليات في الحملة المصرية، وقد كان من أركان حرب الجيش المصريّ، وله نصيب من الأدب كما يتضح من سياق كتابه ـ وله اطلاع كبير على القبائل الواقعة في دُرْب الحج، ولعل السبب هو وظيفته المهمة في الجيش المصريّ حيث يجب على من كان مثله ـ حفاظاً على أمن الحملة ـ أن يطلع على

عادات القبائل وأحوالها.

وفي الكتاب وصف للدرب من مكة إلى المدينة ومن جدة إلى مكة، ووصف لولاية الحجاز على التفصيل وذكر أحوال بعض المدن اجتماعياً واقتصادياً مثل جدة، وعلى الجملة ففي الرحلة من الفوائد الشيء الكثير، وهي جديرة بأن يُعتنى بها تحقيقاً ونشراً، وقد قام المصنف برحلته سنة ١٣٠٢، وكان قد حج قبلها وسطر سياق ذلك الحج في كتابه «مشعل المحمل» ولكني آثرت عليه هذا الكتاب كوكب الحج - لجودته وارتفاعه على سابقه، والله أعلم.

الرحلة الثانية عشرة: «مرآة الحرمين»، للواء إبراهيم رفعت باشا:

هي رحلة ضخمة، من أغنى الرحلات وأمتعها وأهمها، ولقد زاد في قيمتها احتواؤها على مئات الصور الشمسية لجدة ومكة والمدينة والمشاعر، وقد ضمن المصنف كتابه عدداً من المسائل السياسية كانت غاية في الأهمية كحديثه عن حكم بعض الأشراف وظلمه الفادح وشكاية عدد من الحجاج إلى الدولة العثمانية وغيرها، أورد كل ذلك بتفصيل طويل.

وفي الكتاب تفصيل واف كاف \_ كأحسن ما يكون التفصيل وأوفاه \_ عن كل ما يتعلق بالمشاعر والمناسك تاريخاً وواقعاً؛ وفيه كلام مهم عن عادات المكيين والمدنيين، ووصف كامل لمكة والمدينة، وفيه مسائل فقهية وتاريخية كثيرة، وقد كتب المصنف كل ذلك في ثوب

أدبي دال على تمكنه من ناحية الأدب، ولا غرابة في ذلك إن عُلِم أنه كان يطلب العلم على مشايخ أزهريين أثناء فراغه من أداء واجبه العسكري.

وبالجملة فالرحلة من أحسن الرحلات وأمتعها وأجلها، وقد حج المصنف أربع مرات فجعل رحلته الأولى سنة ١٣١٨ أصلاً وأضاف إليها معلومات مهمة استقاها من رحلاته الثلاث التي قام بها بعد ذلك.

# الرحلة الثالثة عشرة: «الرحلة الحجازية» للأستاذ محمد لبيب البتنوني:

قد جاء للحج مصاحباً لحملة الخديو عباس حلمي ملك مصر مما أهله أن يطلع على كثير من التفاصيل الحجازية والوقوف عليها، ورحلته جليلة كسابقتها وإن كانت تفوقها من ناحية السرد المطول للحالة الاجتماعية والاقتصادية، وفيها نقد للمشكلات القائمة واقتراحات لحلها، وفي الرحلة حديث مطول مسهب عن الحرمين: تاريخاً وفقهاً وسياسة واقتصاداً، وفيها حديث عن تاريخ الحج في الإسلام وعند غيره من الديانات والأمم والشعوب تفرد به المصنف فيما أعلم والله أعلم والسعوب تفرد به المصنف فيما أعلم والله أعلم والشعوب تفرد به المصنف فيما أعلم والله المعالة والله أعلم والله أم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله والله أعلم والله والله أعلم والله أعلم والله والله أعلم والله أعلم والله والله والله أعلم والله والل

وفي الرحلة بعض الأخطاء التي لا تقلل من أهمية الكتاب، وقد علقت عليها في موضعها مستعيناً بمن نقدها كالشيخ عثمان الراضي كما هو مذكور في مقدمة طبعة الكتاب الأصل بالتفصيل.

وقد قام برحلته سنة ١٣٢٧.

## الرحلة الرابعة عشرة: «رحلة الحجاز» للأستاذ محمد رشيد رضا:

الأستاذ رشيد رحمه الله تعالى علم مشهور، وقد ورث علم وفقه الأستاذ محمد عبده \_ رحمهما الله تعالى \_ وأضاف إليهما تضلعاً من الحديث النبوي الشريف، وهو معروف بآرائه السياسية والدينية والاجتماعية الصريحة الصائب أكثرها.

وقد انعكس كل ذلك على رحلته فجاءت مليئة بالتأملات والعبر، والعظات والفِكر، كما أن بها آراء واقتراحات جديرة بالتأمل واستقاء الفائدة منها.

ومن أهم ما في الكتاب آراؤه في الخلافة والدولة العثمانية وكيف ينبغي أن تكون علاقة الشريف حسين بها، وفيها بيان واضح لأحوال عدد من الرجال المهمين في الحجاز آنذاك، كما أن بها توضيحاً لطيفاً لفائدة العبادات وأثرها على النفس والمجتمع كصلاة الجماعة والطواف وسائر المناسك، وبالجملة فهي \_ على اختصارها \_ نفيسة في محتواها، جليلة في مراميها ومقاصدها كعادة الأستاذ في أكثر ما يكتبه ويتناوله بالتحليل والبحث والتمحيص.

هذا وتدل عناية الشريف به \_ على أنه اختلف معه بعد ذلك \_ على عظم مكانته في العالم الإسلامي آنذاك.

وقد قام برحلته سنة ١٣٣٤.

### الرحلة الخامسة عشرة: «الرحلة النجدية الحجازية»، للأستاذ محمد بهجة البيطار:

وهي رحلة مختصرة جداً، ولم تكن للحج بل كانت لإيصال رسالة من الشيخ رشيد رضا والشريف فيصل بن الحسين إلى الملك عبدالعزيز في نجد، ولكنه اعترض في رحلته بالسكة الحديدية من قبل جماعة من الأعراب وغير مسار رحلته إلى المدينة فلذلك أوردت رحلته هذه.

وهي \_ على إيجازها \_ فيها فوائد كثيرة، وتصف حال المدينة العلمي خاصة، وبها تفصيل لأحوال الأعراب المفسدين قطاع الطريق، وفيها \_ أيضاً \_ بيان مهم عن حال بعض أهل البوادي الذين فهموا الدين خطأ وحصل لهم غلو، وصاروا يقتلون الناس بدعوى أنهم كفار، وقد قضى عليهم الملك عبدالعزيز بعد ذلك وأطفأ فِتنتهم ولله الحمد.

وقد قام برحلته سنة ١٣٣٨.

# الرحلة السادسة عشرة: «ما رأيت وما سمعت»، للأستاذ خير الدين الزركلي:

قد صنف رحلته هذه بعد أن زار الحجاز بدعوة من الشريف حسين -في موسم الحج - فاراً من الفرنسيين الذين حكموا عليه بالإعدام الغيابي، وقد كرمه الشريف حسين وأحسن نزله، وقد زار الطائف ووصفها وبواديها وجبالها وبساتينها وأهلها وصفاً شاملاً مفصلاً، ووصف الشريف حسيناً وقصره وعاداته وطرائق حكمه وصفاً موجزاً، وكتب كل ذلك بأسلوب أدبي جيد ولغة عربية قوية كعادته رحمه الله. وقد قام برحلته سنة ١٣٣٩.

الرحلة السابعة عشرة: «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف»، للأمير شكيب أرسلان:

وقد قام برحلته سنة ١٣٤٨، في دولة الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله تعالى ـ وقد لمس الفارق في الأمن الشامل في عهده وعهد من قبله، وحمد ذلك، وأثنى على الملك عبدالعزيز ثناء عاطراً، وكذلك زار الطائف ووصفها وصفاً كاملاً دقيقاً شاملاً، وذكر كذلك جوانب تاريخية مهمة عن الجزيرة العربية، وذكر طرقها ومعادنها وهواءها، وله في ثنايا ذلك كله اقتراحات معتبرة وآراء صائبة مهمة، وفي كتابه أيضاً أخبار تاريخية وجغرافية عن بعض البلدان الأوروبية التي أقام ببعضها زمناً طويلاً.

وقد كتب الأمير شكيب رحلته بأسلوب بليغ جزل رصين أتى فيه ـ أحياناً ـ بكلمات غريبة جرياً على عادته في استعمال الأساليب القوية في كثير من كتاباته مضمناً إياه شيئاً من غريب اللغة.

وقد اعتُني بالأمير شكيب اعتناء واضحاً مما يدل على مكانته الكبيرة آنذاك.

الرحلة الثامنة عشرة: «رحلة إلى الحجاز»، للاستاذ إبراهيم المازني:

هو أديب معروف، لذلك انعكس الأدب في كثير من جوانبه على

كتابته الموجزة المقتضبة، إذ صارت أشبه بقصة محبوكة منها برحلة دينية، وقد ظهرت فيها روح الدعابة والمرح إلى الحد الذي أدى به إلى التجاوز في ذكر بعض الأمور التي لا تليق، وقد حذفتها من الكتاب حفاظاً على سير الرحلات المختارة في إطار معين محدد مضبوط بضوابط الشرع المطهر.

وقد وضح انبهار المازني بما رآه في الحجاز من مظاهر غريبة عليه كالحجاب الكامل مثلاً، وقد سجل إعجابه بالأمن الذي وقف عليه بنفسه في حادثة جرت عليه سيطالعها القارىء إن شاء الله تعالى في ثنايا رحلته، وأعجب بالملك فيصل رحمه الله تعالى ـ نائب الحجاز آنذاك ـ بعد أن قابله في مجلسه، وأثنى عليه.

وقد قام برحلته سنة ١٣٥٠.

الرحلة التاسعة عشرة: «رحلتي إلى الحجاز»، للأستاذ محي الدين رضا:

وهو صُحُفي، تربطه علاقة قرابة بالأستاذ الشيخ رشيد رضا، ولأنه صحفي فقد جاءت رحلته مليئة بالملاحظات المفصلة عن أشياء كثيرة وجوانب عديدة، وقد كانت له صلات في الحجاز بالملك عبدالعزيز وابنيه سعود وفيصل، وقد أعجب بهم جميعاً أيما إعجاب وذكر جوانب من حياتهم، وقد قابل أيضاً عدداً من الشخصيات المهمة الأخرى كالوزير عبدالله السليمان وأمير المدينة وسجل ملاحظات علمية وشرعية.

ومن أهم ما كتبه هو دعوته لأبناء العالم الإسلامي للحج ومحاولته إقناع المترفين منهم خاصة بكل الوسائل، وهذا أمر مهم لأنه قد كثر إعراض الناس ـ آنذاك ـ عن الحج تخوفاً أو ترفاً وتكاسلاً.

هذا وقد قام برحلته سنة ١٣٥٣ .

هذا وإن للمصنف كتاباً آخر بعنوان "صور ومشاهدات من الحجاز" ضممت بعض فوائده إلى مختصر رحلته، وقد ذكرت ذلك في موضعه.

### الرحلة العشرون: «أرض النبوة» للأستاذ علي الطنطاوي:

قام برحلته من دمشق إلى المدينة لاكتشاف طريق بري للسيارات، وقد مرّ في طريقه بالقريات وتبوك والعلا واستضيف من قبل أمرائها، وكتب بشيء من التفصيل عن عاداتهم وطعامهم وشرابهم ومنازلهم، وكتب عن البادية وصحرائها والصعوبات العظيمة التي اكتنفت سير السيارات فيها، وفي رحلته طابع للفكاهة والنوادر كعادة الشيخ علي في أكثر ما يكتبه؛ إذ يجمع بين النادرة والعظة على وجه رائع محبب إلى النفوس، وقد اكتفى بزيارة المدينة دون مكة لأن ذلك غرض رحلته أنذاك، ولكنه لم يذكر هل اعتمد على الطريق الذي سلكه، وهل استفيد من رحلته بعد ذلك في اكتشاف طريق جيد تسلكه السيارات خاصة أن الشيخ محمود ياسين سافر بعد ذلك بسنين للغرض نفسه، وصادف الصعاب التي صادفها الشيخ على تقريباً في سلوكه الصحراء ورمالها الهائلة بالسيارات ولم يذكر شيئاً عن رحلة الشيخ على الطنطاويّ.

وقد قام الشيخ برحلته سنة ١٣٥٤ .

الرحلة الحادية والعشرون: «في منزل الوحي»، للدكتور محمد حسين هيكل:

وهي من أطول الرحلات، وأكثرها فائدة، فقد جمعت ـ تقريباً ـ كل الفوائد التي ذكرت في الرحلات السابقة، وزادت عليها بالتحليل العميق للمشكلات التي كان يعاني منها الحجاز آنذاك، ومن أهم ما جاء فيها ـ على أنها كلها مهمة حقاً ـ أن الرجل تأثر تأثراً واضحاً في حجه هذا، وكتب تأثره بلغة صريحة رائعة مثنياً فيها على العبادات وأثرها في النفوس، وهذا يعد تحولاً في حياة الدكتور محمد حسين هيكل الذي كان بعيداً عن الفكر الإسلامي قريباً من أوروبا وأهلها، ووضح من كتابه مدى استفادته الكبيرة من حجته، وذكر في الكتاب أفكاراً وآراء ومقترحات قوية دالة على مقدار علم الرجل وفهمه وذكائه وحسن تصوره للمسلمين واقعاً وكما ينبغي أن يكونوا.

وقد قام برحلته سنة ١٣٥٥.

الرحلة الثانية والعشرون: «رحلة الحجاز»، للدكتور عبدالغنى شهبندر:

قد قام برحلتين: الأولى أيام الشريف حسين ولم أقف عليها، والأخرى في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى.

وجاءت رحلته موجزة مختصرة لكنها احتوت على أمرين رئيسيين: الأول: الوصف للبلدان التي مر بها كرابغ وجدة ومكة

والمدينة والحرمين الشريفين، والأخر: هو الحالة الاجتماعية التي ذكر جوانب مهمة منها على اقتضابها وإيجازها، وقد قام برحلته سنة ١٣٥٥.

# الرحلة الثالثة والعشرون: «الرحلة إلى المدينة المنورة»، للشيخ محمود ياسين:

قام برحلة مشابهة لرحلة الشيخ علي الطنطاوي في كثير من مراحلها وصعابها، وإن كانت مفصلة شيئاً ما في الجانب المدني منها، فقد ذكر جوانب مقتضبة عن أمير المدينة وعن أحوال المدينة المنورة آنذاك، وفي الرحلة عدد من المسائل الفقهية والسياسية زادت من قيمة الرحلة وبهائها، وفيها تصوير بديع للشوق العظيم إلى النبي محمد عليه وبلده الشريفة المنيفة.

وقد قام برحلته سنة ١٣٥٩.

الرحلة الرابعة والعشرون: «من ذكريات الحج»، للأستاذ الشيخ على الطنطاوي:

وهي رحلة لطيفة موجزة، ذكر فيها الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ صوراً من رقي مشاعر الحج بعد تولي الحكومة السعودية، وكان قد ذكر فيها أموراً لها صلة برحلته السابقة.

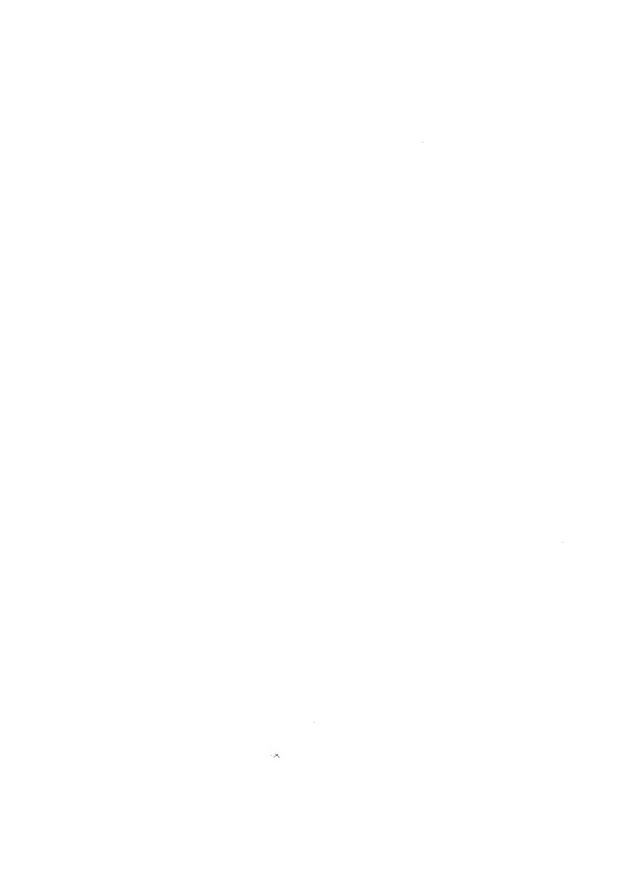

#### مقالات ملحقة بالرحلات الحجازية

هناك مقالات لطيفات موجزات تصلح للحاق بركب الرحلات الحجازية، لكنها لمّا كانت موجزات آثرت أن ألحقها في آخر الكتاب لا أن تكون في صلبه.

أولاها للأستاذ محمد طلعت حرب باشا الاقتصادي المصري المعروف، والمقالة بتفاصيلها مشوقة جيدة وفيها نصائح ونظرات اقتصادية.

وأما المقالة الثانية والثالثة فلأديب العربية الدكتور عبدالوهاب عزام، وهي قطعة أدبية رائعة تنم عن امتلاكه ناصية الأدب واللغة، وفيها فوائد لا يستغنى عنها.

وأما المقالة الرابعة فللأديب السعودي المعروف الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري صاحب مجلة المنهل الأدبية المشهورة، وهي مقالة لا غنى عنها لاحتوائها على قصص نادرة وذكريات جميلة.

والمقالة الخامسة للمؤرخ المشهور الدكتور حسين مؤنس رحمه الله، سطر فيها رحلته الأولى البحرية إلى الحج، وفيها من معاني الأخوة والتكافل والتآزر ما يستحق الاطلاع عليه.

والمقالة السادسة والسابعة لاثنين من فضلاء النجديين المعاصرين، ذكرا فيها لمحات عن طريق الحج النجدي، والصعوبات التي كانت تكتنفه سابقاً.

وأما المقالة الأخيرة فهي مقالة نادرة، وذلك لأن كاتبها الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي ذكر فيها طريق الحج من جازان إلى مكة، وذكر فيها بعض التفاصيل التي لا تكاد توجد في رحلة أخرى على وجازتها، والله تعالى أعلم.

# الرحلة الأولى تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار أو رحلة ابن جُبير<sup>(١)</sup>

قام برحلته سنة ٥٧٨، وسلك طريق المغرب إلى مصر، ثم سار في النيل حتى دخل «قوص»: مدينة في الصعيد، ثم سار منها برآ إلى ميناء قديم على البحر الأحمر يسمى «عيذاب»، فقال:

[1] دخلنا عيذاب، وهي مدينة على ساحل بحر جدة (٢) غير مُسَورة، أكثر بيوتها الأخصاص (٣)، وفيها الآن بناء مستحدَث بالجص (٤)، وهي من أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها زائداً إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة، وهي في صحراء لا نبات فيها ولا يؤكل فيها شيء إلا

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن جُبير الكنانيّ الأندلسيّ الشاطبيّ البلنسيّ، رحالة أديب، ولد في بالنسية سنة ٥٤٠، ونزل بشاطبة، وبرع في الأدب، ونظم الشعر الرقيق، وأولع بالترحل والتنقل، فزار المشرق ثلاث مرات إحداها سنة ٥٧٨ ـ ٥٨١ وهي التي ألف فيها رحلته، ومات بالإسكندرية في رحلته الثالثة سنة ٦٤١، رحمه الله تعالى. انظر ١٤٤هـ ١٤٢٠/٥.

<sup>(</sup>٢) أي على ساحل البحر الأحمر في جنوب مصر.

<sup>(</sup>٣) أي الأكواخ.

<sup>(</sup>٤) أي الجبس.

مَجْلُوب، لكن أهلَها بسبب الحجّاج تحت مَرْفَق كثير ولا سيّما مع الحاجّ؛ لأنّ لهم على كل حِمْلِ طعام يحملونه ضريبة معلومة خفيفة المؤونة.

ولهم أيضاً من المرافق من الحاج إكراء الجلاب منهم وهي المراكب، فيجتمع لهم من ذلك مال كثير في حملهم إلى جدة وردهم وقت انفضاضهم من أداء الفريضة، وما من أهلها ذوي اليسار إلا من له الجَلْبة والجلبتان، فهي تعود عليهم برزق واسع، فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف أسبابها، لا إله سواه.

وفي بحر عيذاب مَغَاص على اللؤلؤ في جزائر على مقربة منها، وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأجرف، وهو شهر يونيه العجميّ والشهر الذي يتلوه، ويُستَخرج منه جوهر نفيس، له قيمة سَنِيّة، يذهب الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في الزوارق ويقيمون فيها الأيام فيعودون بما قسم الله لكل واحد منهم بحسب حظه من الرزق.

والمَغاصُ منها قريب القَعر ليس ببعيد، ويستخرجونه في أصداف لها أزواج كأنها نوع من الحيتان أشبه شيء بالسلحفاة، فإذا شُقت ظهرت الشقتان من داخلها كأنهما مَحَارتا فضة، ثم يشقون عليها فيجدون فيها الحبة من الجوهر قد غطى عليها لحمُ الصدف، فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ والأرزاق، فسبحان مُقدرها لا إله سواه.

لكنهم ببلدة لا رَطْبَ فيها ولا يابس قد ألفوا بها عَيْش البهائم،

فسبحان محبب الأوطان إلى أهلها، على أنهم أقرب إلى الوَحْش منهم إلى الإنس.

### [٢] آفة الحجَّاج

والركوب من جُدة إليها آفة للحجاج عظيمة إلا الأقل منهم ممن يسلمه الله عزوجل؛ وذلك أنّ الرّياح تُلْقِيهم على الأكثر في مراس بصحارى تبعد منها مما يلي الجنوب، فينزل إليهم البُجَاة، وهم نوع من السودان ساكنون بالجبال، فَيُكرون منهم الجمال ويسلكون بهم غير طريق الماء، فربما ذهب أكثرهم عطشاً وَحَصَلوا على ما يخلّفه من نفقة أو سواها. وربّما كان من الحجّاج من يتعسّف (١) تلك المَجْهَلة (٢) على قدميه فيضل ويهلك عطشاً، والذي يسْلَم منهم يصل إلى عيذاب كأنه منشر من كفن، شاهدنا منهم مُدة مُقامِنا أقواماً قد وصلوا على هذه الصفة في مناظرهم المستحيلة (٣) وهيئاتهم المتغيرة آيةً للمتوسّمين.

وأكثر هلاك الحجاج بهذه المراسي، ومنهم من تساعده الريح إلى أن يحطّ بمرسى عيذاب، وهو الأقلّ.

[٣] ولأهل عيذاب في الحجّاج أحكام الطواغيت<sup>(٤)</sup>؛ وذلك أنهم يَشْحنون بهم الجلاب حتى يجلس بعضهم على بعض وتعود بهم كأنها

<sup>(</sup>١) قال المحقق: تعسف الصحراء: خبط فيها على غير هداية.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: المجهلة: الأرض لا يهتدي فيها.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: المستحيلة: المتغيرة.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق: الطواغيت، الواحد طاغوت: كل متعد، الشيطان.

أقفاص الدّجاج المملوءة، يحمل أهلها على ذلك الحرصُ والرغبة في الكِرَاء حتى يستوفي صاحب الجلبة منهم ثمنها في طريق واحدة ولا يبالي بما يصنع البحر بها بعد ذلك، ويقولون: علينا بالألواح، وعلى الحجّاج بالأرواح، وهذا مَثلَ متعارف بينهم، فأحَقّ بلاد الله بحِسْبة (١) يكون السيْفُ دِرّتَها(٢) هذه البلدةُ، والأولى بمن يمكنه ذلك أن لا يراها وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق، ويصل مع أمير الحاج البغدادي، وإن لم يمكنه ذلك أولاً فيمكنه آخراً عند انفضاض الحاج، يتوجه مع أمير الحاج المذكور إلى بغداد ومنها إلى عكة، فإن شاء دخل منها إلى الإسكندرية، وإن شاء إلى صِقلية أو سواهما، ويمكن أن يجد مركباً من الرّوم يُقلع إلى سَبْتة أو سواها من بلاد المسلمين، وإن طال طريقه بهذا التحليق (٣) فيهون لما يَلقى بعيذاب ونحوها.

### [٤] أهل عيذاب

وأهلها الساكنون بها من قَبِيل السودان يعرفون بالبُجَاة، ولهم سلطان من أنفسهم يسكن معهم في الجبال المتصلة بها.

وهذه الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل من الأنعام سبيلاً وأقل عقولاً، لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها إظهاراً للإسلام، ووراء ذلك من مذاهبِهم الفاسدة وسِيَرهِم ما لا يُرْضى ولا

 <sup>(</sup>١) قال المحقق: الحسبة: الإشراف على الأسواق والآداب العامة، وكان يقوم بها المحتسب، وهو موظف له سلطة قضائية وتنفيذية.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الدرة: السوط، وكان المحتسب يحملها ليؤدب بها الناس.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: التحليق: التطواف.

يَحِل، ورجالهم ونساؤهم يتصرّفون عُراة إلا خِرَقاً يسترون بها عَوْرَاتهم، وأكثرهم لا يُسْتَرون، وبالجملة فهم أمة لا خَلاقَ لهم.

### أهوال بحر فرعون

وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين لربيع الأول المذكور، وهو الثامن عشر من يوليه، ركبنا الجلبة للعبور إلى جُدّة، فأقَمْنا يومَنا ذلك بالمرسى لركود الريح ومَغيب النواتيّة (١)، فلمّا كان صبيحة يوم الثلاثاء أقلعنا على بركة الله، عزّوجلّ، وحسن عونه المأمول.

[0] فكانت مدّة المقام بعيذاب، حاشا يوم الاثنين المذكور، ثلاثة وعشرين يوماً، محتسبة عند الله، عزّوجل، لشَظَف العيش، وسوء الحال، واختلال الصحة لعدم الأغذية الموافقة، وحسبُك من بلد كل شيء فيه مجلوب حتى الماء، والعطشُ أشهى إلى النفس منه، فأقمنا بين هواء يُذيب الأجسام وماء يَشْغَل المعدة عن اشتهاء الطّعام، فما ظَلَمَ مَنْ غَنّى عن هذه البلدة بقوله:

## ماءٌ زُعاقٌ (٢) وَجَو كُلّه لَهَبُ

فالحلول بها من أعظم المكاره التي حُفّ بها السبيل إلى البيت العتيق، زاده الله تشريفاً وتكريماً، وأعظم أجور الحجاج على ما يكابدونه، ولا سيما في تلك البلدة الملعونة، ومما لَهِج الناس بذكره

<sup>(</sup>١) هم الملاحون.

<sup>(</sup>٢) أي ماء مُرّ.

قبائحها، حتى يزعمون أن سليمان بن داود، على نبينا وعليهما السلام، كان اتخذها سجناً للعفارتة، أراح الله الحجاج منها بعمارة السبيل القاصدة إلى بيته الحرام، وهي السبيل التي من مصر على عقبة أيْلَة (۱) إلى المدينة المقدسة، وهي مسافة قريبة يكون البحر منها يميناً وجبل الطور المعظم يساراً، لكن للإفرَنْج ( $^{(1)}$ ) بمقربة منها حصن مندوب  $^{(2)}$  يمنع الناس من سلوكه، والله ينصر دينه ويعز كلمته بمنّه.

[7] فتمادى سيرنا في البحريوم الثلاثاء السادس والعشرين لربيع الأول المذكور ويوم الأربعاء بعده بريح فاترة المَهَبّ، فلمّا كان العشاء الآخرة من ليلة الخميس ونحن قد استبشرنا برؤية الطير المحلقة من برّ الحجاز، لَمَع برق من جهة البرّ المذكور، وهي جهة الشرق، ثم نشأ نوع أظلم له الأفق إلى أن كسا الآفاق كلّها، وهبّت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه راجعاً وراءه، وتمادى عُصوف الرياح واشتدت حُلْكة الظلمة وعمت الآفاق، فلم نَدْرِ الجهة المقصودة منها، إلى أن ظهر بعض النجوم فاستُدل بها بعض الاستدلال وحُطّ القِلْع إلى أسفل الدّقَل، وهو الصاري.

وأقَمْنا لَيلتَنا تلك في هَوْل يُؤذِن باليَاس، وأرانا بحر فرعون (٤) بعض أهواله الموصوفة، إلى أن أتى الله بالفرج مقترناً مع الصباح،

<sup>(</sup>١) هي مدينة قديمة تقع على خليج العقبة.

<sup>(</sup>٢) أي الصليبين.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: المندوب: لعله من ندبه إلى الحرب: وجهه إليها.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق: بحر فرعون: البحر الأحمر.

فهدأ قياد الرّيح، وأقشع الغيم، وأصْحَت السماء، ولاح لنا برّ الحجاز على بُعْد لا نُبصرُ منه إلا بعض جباله، وهي شرق من جُدّة، زعم رُبّان المركب، وهو الرائس، أن بين تلك الجبال التي لاحت لنا وبرّ جُدّة يومين، والله يُسهّل لنا كل صعب ويُيسر لنا كل عسير بعزته وكرمه.

فجرَينا يومَنا ذلك، وهو يوم الخميس المذكور، بريح رُخاء طيبة، ثم أرسينا عشيّة في جزيرة صغيرة في البحر على مقربة من البّر المذكور بعد أن لقينا شِعاباً كثيرة يكثر فيها الماء ويَضْحَل (١) علينا، فتخللنا أثناءها على حذر وتحفظ.

وكان الربان بصيراً بصنعته حاذقاً فيها، فخلصنا الله منها، حتى أرسينا بالجزيرة المذكورة، ونزل إليها وبتنا بها ليلة الجمعة التاسع والعشرين لربيع الأول المذكور، وأصبح الهواء راكداً والريح غير مُتنفسة إلا من الجهة التي لا تُوافقنا، فأقمنا بها يوم الجمعة المذكور، فلما كان يوم السبت الموفي ثلاثين تنفست الريح بعض تنفس، فأقلعنا بذلك نسير سيراً رويداً، وسكن البحر حتى خُيل لناظره أنه صحن زجاج أزرق، فأقمنا على تلك الحال نرجو لطيف صنع الله عزوجل.

وهذه الجزيرة تعرف بجزيرة عائقة السفُن، فعصمنا الله عزوجل من فأل اسمها المذموم، وله الحمد والشكر على ذلك.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: يضحل: يرق.

### شهر ربيع الآخر، عرفنا الله بركته

استهل هلاله ليلة السبت ونحن بالجزيرة المذكورة ولم يظهر تلك الليلة للأبصار بسبب النوء، لكن ظهر في الليلة الثانية كبيراً مرتفعاً، فتحققنا إهلاله ليلة السبت المذكور، وهو الثالث والعشرون من شهر يوليه، وفي عشيّ يوم الأحد ثانية أرسينا بمرسى يعرف بأبحر، وهو على بعض يوم من جدة، وهو من أعجب المراسي وضعاً، وذلك أن خليجاً من البحر يدخل إلى البر والبر مُطيف به من كلتا حافتيه فتُرسى الجلاب منه في قرارة مُكنّة (۱) هادئة.

فلما كان سَحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله تعالى بريح فاترة، والله المُيسر لا رب سواه.

[٧] فلما جن الليل أرسينا على مقربة من جُدة وهي بمَرأى العين منا، وحالت الريح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بيننا وبين دخول مرساها، ودخول هذه المراسي صعب المرام بسبب كثرة الشعاب والتفافها، وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواتية في التصرف بالجلبة أثناءها أمراً ضخماً، يُدخِلونها على مضايق ويُصرّفونها خلالها تصريف الفارس للجواد الرطب العِنان(٢) السلس القياد، ويأتون في ذلك بعجب يضيق الوصف عنه.

[٨] وفي ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآخر المذكور، وهو

<sup>(</sup>١) قال المحقق: مكنة: مستورة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الرطب العنان: الطبع السلس.

السادس والعشرون من شهر يوليه، كان نزولنا بجُدة حامدين لله عزوجل وشاكرين على السلامة والنجاة من هول ما عايناه في تلك الثمانية الأيام طول مُقامنا على البحر، وكانت أهوالاً شتى، عصَمَنا الله منها بفضله وكرمه، فمنها ما كان يطرأ من البحر واختلاف رياحه وكثرة شعابه المعترضة فيه، ومنها ما كان يطرأ من ضعف عُدة المركب واختلالها واقتصامها(۱) المرة بعد المرة عند رفع الشراع أو حطه أو جَذب مرسى من مراسيه، وربما سنحت (۲) الجلبة بأسفلها على شعب من تلك الشعاب أثناء تخللها فنسمع لها هدا يُؤذن باليأس، فكنا فيها نموت مراراً ونحيا مراراً، والحمد لله على ما من به من العصمة وتكفل به من الوقاية والكفاية حمداً يبلغ رضاه ويستهدي المزيد من نعماه، بعزته وقدرته، لا إله سواه.

وكان نزولنا فيها بدار القائد علي، وهو صاحب جُدة من قِبَل أمير مكة المذكور، في صَرْح من تلك الصرُوح الخُوصية التي يبنونها في أعالي ديارهم ويخرجون منها إلى سطوح يبيتون فيها، وعند احتلالنا جُدة المذكورة عاهدنا الله عزوجل، سروراً بما أنعم الله به من السلامة، ألا يكون انصرافنا على هذا البحر الملعون إلا إن طرَأت ضرورة تحول بيننا وبين سواه من الطرق، والله ولي الخِيرة في جميع ما يقضيه ويُسننيه (٣) بعزته.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: اقتصامها: انكسارها.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: سنحت: لصقت بالأرض.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: يسنيه: يسهله وييسره.

### [٩] صفة جُدة

وجُدة هذه قرية على ساحل البحر المذكور أكثر بيوتها أخْصَاص، وفيها فنادق مبنية بالحجارة والطين، وفي أعلاها بيوت من الأخصاص كالغُرَف، ولها سطوح يُستراح فيها بالليل من أذَى الحَرِّ.

وبهذه القرية آثار قديمة تدل على أنها كانت مدينة قديمة، وأثر سُورها المُحدِق بها باقِ إلى اليوم.

وفيها مسجد مبارك منسوب إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ومسجد آخر له ساريتان من خشب الآبنوس يُنسب أيضاً إليه، رضي الله عنه، ومنهم من ينسبه إلى هارون الرشيد، رحمة الله عليه.

[10] وأكثر سُكان هذه البلدة مع ما يليها من الصحراء والجبال أشراف عَلَويّون: حَسَنِيون وَحُسَيْنِيّون وجَعْفَرِيون، رضي الله عن سلَفِهم الكريم، وهم من شظف العيش بحالٍ يتصدّع له الجماد إشفاقاً، ويَستَخدِمون أنفسهم في كل مهنّة من المِهن: من إكراء جمال إن كانت لهم، أو مبيع لبن أو ماء، إلى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حَطب يحتطبونه، وربما تناول ذلك نساؤهم الشريفات بأنفسهن، فسبحان المُقدر لما يشاء، ولا شك أنهم أهل بيت ارتضى الله لهم الآخرة ولم يرتض لهم الدنيا، جعلنا الله ممن يَدين بحُب أهل البيت الذين أذهب عنهم الرّجْسَ وطهرهم تطهيراً.

### [١١] شِيَع يستغلُون الحجاج

وأكثر هذه الجهات الحجازية وسواها فِرَق وشِيع لا دين لهم قد

تفرقوا على مذاهب شتى، وهم يعتقدون في الحاج ما لا يُعتقد في أهل الذمة، قد صَيّرُوهم من أعظم غَلاّتهم التي يستغلونها: ينتهبونهم انتهاباً، ويسبّبون لاستجلاب ما بأيديهم استجلاباً، فالحاج معهم لا يزال في غَرَامة ومؤونة إلى أن ييسر الله رجوعه إلى وطنه، ولولا ما تلافى الله به المسلمين في هذه الجهات بصلاح الدين لكانوا من الظلم في أمر لا يُنادَى وليدُه (١) ولا يلين شديده، فإنه رفع ضرائب المكوس عن الحاج وجعل عِوضَ ذلك مالاً وطعاماً يأمر بتوصيلهما إلى مُكثر (١) أمير مكة، فمتى أبطأت عنهم تلك الوظيفة المترتبة لهم عاد هذا الأمير إلى ترويع الحاج بسبب المكوس.

واتفق لنا من ذلك أن وصلنا جُدة، فأُمْسِكنا بها خِلالَ ما خُوطِب مكثر الأمير المذكور، فورد أمره أن يَضْمَنَ الحاج بعضهم بعضاً ويدخلوا إلى حرم الله، فإن ورد المال والطعام اللذان برسمه من قبل صلاح الدين وإلا فهو لا يترك ماله قبل الحاج، هذا لفظه، كأنّ حرم الله ميراث بيده محلل له اكتراؤه من الحاج، فسبحان مُغير السنن ومُبُدلها.

والذي جعل له صلاح الدين، بدلاً من مكس الحاج، ألفا دينار [كذا] وألفا إردب من القمح، حاشا إقطاعات أقطعها بصعيد مصر

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أي لا يزجر وليده إذا اختلس شيئاً.

<sup>(</sup>٢) هو مكثر بن عيسى بن فُلَيْتة الهاشمي الحسني، آخر الأشراف أمراء مكة بني فليتة، وقد انتزع منهم الإمارة الشريف قتادة بن إدريس لعكوفهم على اللهو والظلم، وقد توفي مكثر هذا بعد سنة ٥٩٧. انظر «الأعلام»: ٧/ ٢٨٤.

وبجهة اليمن لهم بهذا الرسم المذكور، ولولا مغيب هذا السلطان العادل صلاح الدين بجهة الشام في حروب له هناك مع الإفرنج لَما صَدَر عن هذا الأمير المذكور ما صدر في جهة الحاج.

[17] فأحق بلاد الله بأن يُطهرها السيف ويغسل أرْجاسها وأدناسها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه البلاد الحجازية؛ لِما هم عليه من حل عُرَى الإسلام واستحلال أموال الحاج ودمائهم.

[١٣] فمن يعتقد من فقهاء أهل الأندلس إسقاط هذه الفريضة عنهم فاعتقاده صحيح لهذا السبب، وبما يُصْنَعُ بالحاج مما لا يرتضيه الله عزوجل، فراكب هذا السبيل راكب خَطَر ومُعتسف غَرر (١)، والله قد أوجَد الرخصة فيه على غير هذه الحال، فكيف وبيتُ الله الآن بأيدي أقوام قد اتخذوه معيشة حَرَام، وجعلوه سبباً إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حِل، ومصادرة الحجاج عليها، وضَرْب الذلة والمَسْكنَة الدنية عليهم، تلافاها الله عن قريب بتطهير يرفع هذه البِدَع المُجْحِفة عن المُسلمين بسيوف المُوحدين (٢) أنصار الدين، وحزب الله أولي الحق والصدق، والذابين عن حَرَم الله عزوجل، والغائرين (١) على مَحَارِمِه، والجادين في إعلاء كلمته، وإظهار دعوته، ونصر ملته، إنه على ما يشاء قدير، وهو نِعْمَ المولى ونِعمَ النصير.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الغرر: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الموحدون: هم أصحاب الدولة التي سادت المغرب والأندلس بين القرنين السادس والسابع للهجرة.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: الغاثرون: ذوو الغيرة.

### من جدة إلى الحرم الشريف

وفي عَشِي يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور، وهو الثاني من شهر أُغُشْت، كان انفصالنا من جدة بعد أن ضمن الحجاج بعضهم بعضاً، وثبتت أسماؤهم في زمام (۱) عند قائد جدة علي بن مُوفّق، حسبما نفذ إليه ذلك من سلطانه صاحب مكة مُكثر بن عيسى المذكور.

[18] وهذا الرجل مكثر من ذرية الحسن بن علي \_ رضوان الله عليهما \_ لكنه ممن يعمل غير صالح، فليس من أهل سلفه الكريم، رضي الله عنهم.

ودخلنا مكة \_ حرسها الله \_ في الساعة الأولى من يوم الخميس الثالث عشر لربيع المذكور، وهو الرابع من شهر أُغشت، على باب العُمْرة.

والأصوات تَصُك الآذان بالتلبية من كل مكان، والألسنة تضبح بالدعاء، وتبتهل إلى الله بالثناء، فتارة تشتد بالتلبية، وآونة تتضرع بالأدعية، فيا لها ليلة كأنها في الحسن بيضة العُقْر(٢)، فهي عروس ليالي العُمر، وبكر بُنيات الدهر، إلى أن وصلنا في الساعة المذكورة من اليوم المذكور، حرم الله العظيم ومُبَوّاً(٣) الخليل إبراهيم، فألفينا

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الزمام: لعله أراد السجل.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: أي لا مثيل لها.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: المبوأ: المنزل.

الكعبة الحرام عروساً مجلوة مزفوفة إلى جنة الرضوان، محفوفة بوفود الرحمن، فطُفنا طواف القدوم، ثم صلينا بالمقام الكريم، وتعلقنا بأستار الكعبة عند المئتزَم، وهو بين الحجر الأسود والباب، وهو موضع استجابة الدعوة، ودخلنا قبة زمزم وشربنا من مائها، وهو لِمَا شُرِب له، كما قال عليه، ثم سعينا بين الصفا والمروة، ثم حَلَقْنا وأَحْلَلْنا، فالحمد لله الذي كرّمنا بالوفادة عليه، وجعلنا ممن انتهت الدعوة الإبراهيمية (۱) إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

### ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق، كرمه الله وشرفه

ولمعاينته ومعاينة البيت الكريم هُول يُشعر النفوس من الذهول، ويُطيش الأفئدة والعقول، فلا تبصر إلا لحَظات خاشعة وعَبَرات هامِعة، ومدامع باكية، وألسنة ـ إلى الله عزوجل ـ ضارعة داعية.

[10] وباب الكعبة الكريم يُفتَحُ كل يوم اثنين ويوم جمعة إلا في رَجَب فإنه يفتح في كل يوم، وفتحُه أول بزوغ الشمس، يُقبل سَدَنَهُ البيت الشيبيون، فيبادر منهم مَن ينقُل كرسياً كبيراً شبه المنبر الواسع له تسعة أدراج مستطيلة، قد وُضِعَت له قوائم من الخشب لها أربع بكرات كبار مصفحة بالحديد لمباشرتها الأرض، يُجْرى الكُرسي عليها حتى يصل إلى البيت الكريم، فيَقَع دَرَجُه الأعلى متصلاً بالعتبة المُباركة من الباب، فيصعد زعيم الشيبين إليه، وهو كهل جميل الهيئة والشارة (٢)،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أراد بالدعوة الإبراهيمية الإسلام، نسبة إلى إبراهيم الخليل.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الشارة: الهيئة واللباس.

وبيده مفتاح القفل المبارك، ومعه من السّدَنة من يمسك في يده ستراً أسود يفتخ (۱) يديه به أمام الباب خلال ما يفتحه الزعيم الشيبي المذكور، فإذا فتح القفل قبّل العتبة، ثم دخل البيت وَحْدَه وسُدّ الباب خلفه، وأقام قدر ما يركع ركعتين، ثم يدخل الشيبيون ويسدون الباب أيضاً ويركعون، ثم يُفتح الباب ويبادرُ الناس بالدخول، وفي أثناء محاولة فتح الباب الكريم يقف الناس مستقبلين إياه بأبصار خاشعة، وأيد مبسوطة إلى الله ضارعة، وإذا انفتح الباب كبّر الناس وعلا ضجيجهم ونادوا بألسنة مُستهِلة: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، يا أرحم الراحمين»، ثم دخلوا بسلام آمنين.

[17] وبإزاء المقام الكريم مِنبرُ الخطيب، وهو أيضاً على بكرات أربع شبه التي ذكرناها، فإذا كان يوم الجمعة، وقَرُب وقت الصلاة، فُم إلى صفح الكعبة الذي يقابل المقام، وهو بين الركن الأسود والعراقي، فيُسْنَد المنبر إليه، ثم يُقبلُ الخطيبُ داخلاً على باب النبي وهو يقابل المقام في البلاط الآخذ من الشرق إلى الشمال، لابسا ثوب سواد مرسوماً بذهب، ومتعمّماً بعمامة سوداء مرسومة أيضاً، وعليه طَيْلسان شَرْب رقيق، كل ذلك من كُسا الخليفة التي يرسلها إلى خطباء بلاده، يرفُلُ فيها وعليه السكينة والوقار، يتهادى رُوَيداً بين رايتين سوداوين، يمسكهما رجلان من قَومَة المؤذنين، وبين يديه ساعياً أحدُ القَومة، وفي يده عودٌ مخروط أحمر قد رُبط في رأسه مَرسٌ ساعياً أحدُ القَومة، وفي يده عودٌ مخروط أحمر قد رُبط في رأسه مَرسٌ

<sup>(</sup>١) قال المحقق: يفتخ: يثني ويلين.

من الأديم (١) المفتول، رقيق طويل في طرَفه عَذَبة صغيرة ينفضُها بيده في الهواء نفضاً، فتأتى بصوت عال يُسْمَعُ من داخل الحرم وخارجه كأنه إيذان بوصول الخطيب، ولا يزال في نفضها إلى أن يقرب من المنبر، ويسمونها الفَرْقَعَة، فإذا قرُّب من المِنْبَر عرج إلى الحجر الأسود فقبله ودعا عنده، ثم سعى إلى المنبر، والمؤذن الزَّمْزَميّ رئيس المؤذنين بالحرم الشريف ساع أمامه، لابساً ثيابَ السواد أيضاً، وعلى عاتقه السيف يمسكه بيده دون تَقَلَّد له، فعند صعوده في أول درجة قلده المؤذن المذكور السيف، ثم ضرَبَ بنعلةِ سيفِه فيها ضربةً أسمع بها الحاضرين، ثم في الثانية ثم في الثالثة، فإذا انتهى إلى الدرجة العليا ضرب ضربة رابعة، ووقف داعياً مُستقبِلَ الكعبة بدعاء خفي، ثم انفتلَ عن يمينه وشماله، وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد الناس عليه السلام، ثم يقعد ويبادر المؤذنون بين يديه في المنبر بالأذان على لسان واحد، فإذا فرغوا قام للخطبة فذكر ووعَظ وخشّع فأبلغ، ثم جلس الجلسة الخطيبية وضرب بالسيف ضربة خامسة، ثم قام للخطبة الثانية فأكثر بالصلاة على محمد ﷺ، وعلى آله، ورَضّى عن أصحابه واختص الأربعة الخلفاء بالتسمية، رضى الله عن جميعهم، ودعا لعمى النبي على حمزة والعباس، وللحسن والحسين، ووالي التّرَضَيَ عن جميعهم.

ثم دعا لأمهات المؤمنين زوجات النبي ﷺ، ورضَّى عن فاطمة

<sup>(</sup>١) الأديم: أي الجلد.

الزهراء وعن خديجة الكبرى بهذا اللفظ، ثم دعا للخليفة العباسي أبي العباس أحمد الناصر (١)، ثم لأمير مكة مُكثر بن عيسى بن فُلَيَّتة بن قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم الحسني.

[17] ثم لصلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب (٢)، ولولي عهده أخيه أبي بكر بن أيوب، وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمين عليه من كل مكان:

وإذا أحب الله يوماً عبدَه الْقَدى عليه مَحبة للناسِ

وحُقّ ذلك عليهم لما يبذله من جميل الاعتناء بهم، وحسن النظر لهم، ولما رفعه من وظائف المكوس<sup>(٣)</sup> عنهم.

[1۸] وفي هذا التاريخ أُعْلِمنا بأن كتابه وصل إلى الأمير مكثر، وأهم فصوله التوصية بالحاج، والتأكيد في مَبَرّتهم وتأنيسهم ورفع أيدي الاعتداء عنهم، والإيعاز في ذلك إلى الخدام والأتباع والأوزاع (٤)، وقال: إنه إنما نحن وأنت مُتَقَلِّبون في بَركة الحاج.

فتأمل هذا المنزع الشريف والمقصد الكريم، وإحسانُ الله يتضاعف إلى من أحسن إلى عباده، واعتناؤه الكريم موصول لمن جعل

<sup>(1)</sup> أحمد بن الحسن بن يوسف، أبو العباس البغدادي، الخليفة الناصر لدين الله. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ١٩٢/٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو صلاح الدين الأيوبي القائد المشهور.

<sup>(</sup>٣) أي الضرائب.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق: الأوزاع: الجماعات، ويريد هنا الأتباع.

همه الاعتناء بهم، والله عزوجل كفيل بجزاء المحسنين، إنه ولي ذلك، لا رب سواه.

وليلة أهل هلالُ الشهر المذكور، وهو جُمادى الأولى، بكر أمير مكة مكثر المذكور في صبيحتها إلى الحرم الكريم مع طلوع الشمس، وقُوادُه يَحُفّون به، والقُراءُ يقرَأون أمامه، فدخل على باب النبي على ورجاله السودان الذين يعرفونهم بالحَرّابة يطوفون أمامه وبأيديهم الحِرَاب، وهو في هيئة اختصار (۱) عليه السكينة والوقار وسَمْتُ سلفِه الكريم، رضي الله عنهم، لابساً ثوبَ بياض متقلّداً سيفه مختصِراً متعمّماً، فلما انتهى بإزاء المقام الكريم وقف وبُسِط له وطاء كتان فصلى ركعتين، ثم تقدم إلى الحجر الأسود فقبله وشرع في الطواف، وقد علا في قبة زمزم صبي، هو أخو المؤذن الزمزمي، وهو أول المؤذنين أذاناً، به يقتدون وله يتبعون، وقد لبس أفخر ثيابه وتعمم.

فعندما يُكمل الأمير شوطاً واحداً ويقرُب من الحِجْر، يندفع الصبيّ في أعلى القبة رافعاً صوته بالدعاء، ويستفتحُه بصَبّح الله موْلانا الأمير بسعادة دائمة ونعمة شاملة، ويصل ذلك بتهنئة الشهر بكلام مسجوع مطبوع حفيل الدعاء والثناء.

ثم يختم ذلك بثلاثة أبيات أو أربعة من الشعر في مدحه ومدح سلفه الكريم وذكر سابقة النبوة، رضي الله عنهم، ثم يسكت، فإذا أطل من الركن اليماني يريد الحِجْر اندفع بدعاء آخرَ على ذلك الأسلوب،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: هيئة اختصار: في غير زينة.

ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيات الأخر في ذلك المعنى بعينه كأنها منتزعة من قصائد مُدِح بها، هكذا في السبعة الأشواط إلى أن يفرغ منها، والقُراء في أثناء طوافه أمامَه، فينتظم من هذه الحال والأبهة وحسن صوت ذلك الداعي على صغره؛ لأنه ابن إحدى عشرة سنة أو نحوها، وحُسن الكلام الذي يُوردُه نثراً ونظماً، وأصواتِ القُراء وعلوها بكتاب الله، عزوجل، مجموع يحرك النفوس ويُشجيها، ويَسْتَوْكِف العيون ويُبْكِيها، تذكراً لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً، فإذا فرغ من الطواف ركع عند الملتزَم ركعتين، ثم جاء وركع خلف المقام أيضاً، ثم ولى منصرفاً وحَلْبَتُهُ(١) تحف به، ولا يظهر في الحرم إلا لمُستَهل هلال آخر، هكذا دائماً.

والبيت العتيق مبني بالحجارة الكبار الصُمّ السُّمْر قد رُصّ بعضُها على بعض، وَأُلْصِقَتْ بالعَقْد الوثيق إلصاقاً لا تُحِيله الأيام ولا تقصمه الأزمان، ومن العجيب أن قطعة انصدعت من الركن اليماني فسُمّرت بمسامير فضّة وأُعِيدَت كأحسن ما كانت، والمسامير فيها ظاهرة.

[19] ومن آيات البيت العتيق أنه قائم وسط الحرم كالبُرج المُشيّد، وله التنزيه الأعلى، وحمام الحَرَم لا تُحْصى كثرة، وهي من الأمن بحيث يُضْرَبُ بها المثل، ولا سبيل أن تنزل بسطحه الأعلى حمامة ولا تحل فيه بوجه ولا على حال، فترى الحمام يتجلى على الحرم كله، فإذا قرُبت من البيت عرجت عنه يميناً أو شمالاً، والطيور سواها كذلك،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: حلبته: جماعته.

وقرأت في أخبار مكة أنه لا ينزل عليه طائر إلا عند مَرض يصيبه، فإما أن يموت لحينه أو يبرأ، فسبحان من أورثه التشريف والتكريم.

ومن آياته أن بابه الكريم يُفتح في الأيام المعلومة المذكورة، والحرم قد غص بالخلق، فيدخله الجميع ولا يضيق عنهم بقدرة الله، عزوجل، ولا يبقى فيه موضع إلا ويُصلي فيه كل أحد، ويتلاقى الناس عند الخروج منه، فيسأل بعضهم بعضاً: هل دخل البيت ذلك اليوم؟ فكل يقول: دخلتُ وصليتُ في موضع كذا وموضع كذا حيث صلى الجميع، ولله الآيات البينات والبراهين المعجزات، سبحانه وتعالى.

ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به أنه لا يخلو من الطائفين ساعة من النهار ولا وقتاً من الليل، فلا تجد من يُخبر أنه رآه دون طائف به، فسبحان من كرمه وعظمه، وخلد له التشريف إلى يوم القيامة.

[٢٠] وللحرم أربعة أئمة سنية وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية (١)، وأشراف أهل هذه البلدة على مذهبهم، وهم يزيدون في الأذان: «حَيِّ على خير العمل» إثر قول المؤذن: «حَيِّ على الفلاح»، وهم روافض سبّابون، والله من وراء حسابهم وجزائهم، ولا يُجمّعون (٢) مع الناس إنما يُصَلون ظُهراً أربعاً، ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمة من صلاتها.

[٢١] فأول الأئمة السنية الشافعي ـ رحمه الله ـ وإنّما قدمنا ذكره

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الزيدية: إحدى فرق الشيعة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: يجمعون: يصلون الجمعة.

لأنه المقدم من الإمام العباسي، وهو أول من يُصلي، وصلاته خلف مقام إبراهيم على وعلى نبينا الكريم، إلا صلاة المغرب فإن الأربعة الأئمة يصلونها في وقت واحد مُجتمعين لضيق وقتها: يبدأ مؤذن الشافعي بالإقامة، ثم يقيم مؤذنو سائر الأئمة.

[۲۲] وربما دخل في هذه الصلاة على المُصَلين سَهو وغفلة لاجتماع التكبير فيها من كل جهة، فربما ركع المالكي بركوع الشافعي أو الحنفي أو سلم أحدهم بغير سلام إمامه، فترى كل أذن مُصيخة لصوت إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهو، ومع هذا فيحدث السهو على كثير من الناس، ثم المالكي ـ رحمه الله ـ وهو يُصَلي قُبالة الركن اليماني، وله محراب حجر يشبه محاريب الطرق الموضوعة فيها، ثم الحنفي، رحمه الله، وصلاته قبالة الميزاب تحت حَطِيم مصنوع له، وهو أعظم الأثمة أبهة وأفخرهم آلة من الشمع وسواها بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه، فالاحتفال له كثير، وصلاته آخراً، ثم الحنبلي، رحمه الله، وصلاته مع صلاة المالكي في حين واحد.

ويطيف بهذه المواضع كلها دائر البيت العتيق، وعلى بُعد منه يسيراً مشاعِيلُ تُوقَد في صحاف حديد فوق خُشُب مركوزة فيتقدُ الحرَمُ الشريفُ كله نوراً.

[٢٣] ويوضعُ الشمع بين أيدي الأئمة في محاريبهم، والمالكي أقلهم شمعاً وأضعفهم حالاً؛ لأن مذهبه في هذه البلاد غريب، والجمهور على مذهب الشافعي وعليه علماء البلاد وفقهاؤها إلا الإسكندرية فأكثر أهلها مالكيون.

[18] وفي إثر كل صلاة مغرب يقف المؤذن الزمزَميّ في سطح قبة زمزم، ولها مَطلَعٌ على أدراج من عود في الجهة التي تقابل باب الصفا، رافعاً صوته بالدعاء للإمام العباسي أحمد الناصر لدين الله ثم للأمير مكثر ثم لصلاح الدين أمير الشام وجهات مصر كلها واليمن، ذي المآثر الشهيرة والمناقب الشريفة، فإذا انتهى إلى ذكره بالدعاء ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين بألسنة تمدها القلوب الخالصة والنيات الصادقة، وتَخْفُق الألسنة بذلك خفقاً يُذيب القلوب خشوعاً لما وهب الله لهذا السلطان العادل من الثناء الجميل وألقى عليه من محبة الناس، وعباد الله شهداؤه في أرضه، ثم يصل ذلك بدعاء لأمراء اليمن من جهة صلاح الدين ثم لسائر المسلمين والحُجاج والمُسافرين، وينزل، هكذا دأبه دائماً أبداً.

[70] وفي القبة العباسية المذكورة خزانة تحتوي على تابوت مبسوط متسع، وفيه مصحف أحد الخلفاء الأربعة (١) أصحاب رسول الله على وبخط يد زيد بن ثابت، رضي الله عنه، مُنتَسَخ سنة ثماني عشرَة من وفاة رسول الله على وينقص منه ورقات كثيرة، وهو بين دفتي عود مجلد بمغاليق من صُفْر، كبير الورقات واسعها، عايناه وتبرّكنا بتقبيله ومسح الخدود فيه، نفع الله بالنية في ذلك.

[٢٦] وأعلمنا صاحبُ القبة المتولي لعرضِه علينا أن أهل مكة متى أصابهم قحط أو نالتهم شدة في أسعارهم أخرجوا المصحف المذكور،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: هو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وفتحوا باب البيت الكريم، ووضعوه في القبة المباركة مع المقام الكريم: مقام الخليل إبراهيم - صلى الله على نبينا وعليه - واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم داعين متضرعين، وبالمصحف الكريم والمقام العظيم إلى الله متوسلين، فلا ينفصلون عن مقامهم ذلك إلا ورحمة الله - عزوجل - قد تداركتهم، والله لطيف بعباده، لا إله سواه.

وبإزاء الحرم الشريف ديار" كثيرة لها أبواب يُخْرَج منها إليه، وناهيك بهذا الجوار الكريم! كدار زُبيدة ودار القاضي ودار تُعرَف بالعَجَلة وسواها من الديار، وحول الحَرَم أيضاً ديار" كثيرة تُطيفُ به لها مناظر وسطوح يُخْرَج منها إلى سطح الحرم فيبيتُ أهلها فيه ويبردون ماءهم في أعالي شُرُفاته، فهم من النظر إلى البيت العتيق دائماً في عبادة متصلة، والله يَهْنِئهم ما خصهم به من مجاورة بيته الحرام بمنّه وكرَمه.

[۲۷] ومما يجب أن يُثبُت ويؤثر؛ لبركة معاينته وفضل مشاهدته: أن في يوم الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى، وهو التاسع من شِتنبر(۱)، أنشأ الله بَحْرِيّة(۲) فتشاءَمَتْ(۳) فانهلّت عليناً غَدِيقة، كما قال رسول الله على وذلك إثر صلاة العصر ومع العشي من اليوم المذكور، فجاءت بمطر جَوْدٍ، وتبادر الناس إلى الحِجْر فوقفوا تحت الميزاب المبارك متجردين عن ثيابهم، يتلقون الماء الذي يصبه الميزاب برؤوسهم وأيديهم وأفواههم مزدحمين عليه ازدحاماً عظيماً، أحدث

<sup>(</sup>١) أي سبتمبر.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: بحرية: سحابة آتية من جهة البحر.

<sup>(</sup>٣) أي اتجهت إلى جهة الشام شمالاً.

ضوضاء عظيمة، كل يحرِص على أن ينال جسمُه من رحمة الله نصيباً، ودُعاؤهم قد علا، ودموع أهل الخشوع منهم تسيل، فلا تسمع إلا ضجيج دعاء، أو نشيج بُكاء.

والنساء قد وقفن خارج الحِجْر ينظرن بعيون دوامع، وقلوب خواشع، يتمنين ذلك الموقف لو ظفرن به، وكان بعض الحجاج المُشفقين يَبُلّ ثوبه بذلك الماء المبارك ويَخرُج إليهِن ويَعْصره في أيدي البعض منهن، فيتلقّيْنَه شُرْباً ومَسْحاً على الوجوه والأبدان.

وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب المغرب، وتمادى الناس على تلك الحال من الازدحام على تلقي ماء الميزاب بالأيدي والوجوه والأفواه، وربما رفعوا الأواني ليقع فيها، فكانت عشية عظيمة استشعرَتِ النفوس فيها الفوز بالرحمة ثقة بفضله وكرمه ولما اقترن بها من القرائن المباركة، فمنها: أنها كانت عشية الجمعة، وفضل اليوم فضله، والدعاء فيها يُرجى من الله تعالى قَبُوله، لما ورد فيها من الأثر الصحيح، وأبواب السماء تُفْتَح عند نزول المطر، وقد وقف الناس تحت الميزاب، وهو من المواضع التي يُستجاب فيها الدعاء، وطهرت أبدانهم رحمة الله النازلة من سمائه إلى سطح بيته العتيق الذي هو حيال البيت المعمور، وكفى بهذا المجتمع الكريم والمُنتَظم الشريف، جعلنا الله ممن طُهر فيه من أرجاس الذنوب، واختُص من رحمة الله تعالى بذَنُوب (۱)، ورحمته سبحانه واسعة تسع عباده المُذنبين، إنه غفور رحيم.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الذنوب: الدلو المملوءة ماء. قلت: لكن المراد هنا هو النصيب والحظ.

وذكروا أن الإمام أبا حامد الغزالي<sup>(۱)</sup> دعا الله ـ عزوجل ـ بدعوات، وهو في حَرَمه الكريم، في رغبات رفعها إلى الله ـ جل وتعالى ـ، فأُعطِي بعضاً ومُنِعَ بعضاً، وكان مما مُنعَ نزول المطر وقت مُقامه بمكة، وكان تمنى أن يغتسل به تحت الميزاب، ويدعوا الله ـ عزوجل ـ عند بيته الكريم في الساعة التي أبواب سمائه فيها مفتوحة فمُنع ذلك وأُجيب دعاؤه في سائر ما سأله، فله الحمد وله الشكر على ما أنعم به علينا، ولعل عبداً من عباده الصالحين الوافدين على بيته الكريم خصه الله بهذه الكرامة، فدخلنا ـ جميع المُذنبين ـ في شفاعته، والله ينفعنا بدعاء المخلصين من عباده، ولا يجعلنا ممن شقي بدعائه، إنه مُنْعِم كبير.

### ذكر ما خص الله تعالى به مكة من الخيرات والبركات

هذه البلدة المباركة سبقت لها ولأهلها الدعوة الخليلية الإبراهيمية ، وذلك أن الله عزوجل يقول حاكياً عن خليله ﷺ ﴿ فَأَجْمَلُ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٢) ، وقال عزوجل : ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) ، فبرهان ذلك فيها ظاهر متصل إلى يوم القيامة ، وذلك أن أفئدة الناس تَهْوي إليها من الأصْقاع النائية والأقطار الشاحطة (٤) ، فالطريق إليها مُنْتقى الصادر

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن محمد، الإمام المشهور. توفي بطوس سنة ٥٠٥. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ٣٢٢/١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: سورة إبراهيم: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: سورة القصص: الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٤) أي البعيدة.

والوارد ممن بلغته الدعوة المباركة، والثمرات تُجْبى إليها من كل مكان، فهي أكثر البلاد نِعَماً وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر.

[٢٨] ولو لم يكن لها من المتاجر إلا أوان الموسم ففيه مُجتمَع أهل المشرق والمغرب، فيباع فيها في يوم واحد فضلاً عما يتبعه من الذخائر النفيسة: كالجواهر، والياقوت، وسائر الأحجار، ومن أنواع الطيب: كالمسك، والكافور، والعنبر، والعود، والعقاقير الهندية، إلى غير ذلك من جلب الهند(١) والحبشة، إلى الأمتعة العراقية واليمانية، إلى غير ذلك من السلع الخُراسانية، والبضائع المغربية، إلى ما لا ينحصر ولا ينْضَبِط ما لو فُرق على البلاد كلها لأقام لها الأسواق النافقة ولَعَم جميعها بالمنفعة التجارية، كل ذلك في ثمانية أيام بعد الموسم، حاشا ما يطرأ بها مع طول الأيام من اليمن وسواها، فما على الأرض سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا وهي موجودة فيها مدة الموسم، فهذه بركة لاخفاء بها وآية من آياتها التي خصها الله بها.

[٢٩] وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات فكنا نظن أن الأندلس اختصت من ذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ البلاد، حتى حللنا بهذه البلاد، المباركة فألفيناها تَغَص بالنعم والفواكه: كالتين، والعنب، والرمان، والسفرجل، والخوخ، والأترج، والجوز، والمُقُل، والبطيخ، والقِثاء، والخيار، إلى جميع البقول كلها:

<sup>(</sup>١) قال المحقق: جلب الهند: ما يجلب منها.

كالباذنجان، واليقطين، والسّلْجَم (١)، والجَزَر، والكُرُنب، إلى سائرها، إلى غير ذلك من الرياحين العَبِقة والمشمومات العطرة، وأكثر هذه البقول كالباذنجان والقثاء والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العام، وذلك من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره، ولكل نوع من هذه الأنواع فضيلة موجودة في حاسة الذوق يفضل بها نوعها الموجود في سائر البلاد، فالعجب من ذلك يطول.

[٣٠] ومن أعجب ما اختبرناه من فواكهها البطيخ والسفرجل، وكل فواكهها عجب، لكن للبطيخ فيها خاصة من الفضل عجيبة، وذلك لأن رائحته من أعطر الروائح وأطيبها، يدخل به الداخلُ عليك فتجد رائحته العبقة قد سبقت إليك، فيكاد يَشْغَلك الاستمتاع بطيب ريّاه عن أكلِكَ إيّاه، حتى إذا ذُقْتَه خُيل إليكَ أنه شِيب (٢) بسكر مُذاب أو بجنى النحل اللباب، ولعل متصفح هذه الأحرف يظن أن في الوصف بعض غلو، كلّ لعَمْرُ الله! إنه لأكثر مما وصفتُ وفوق ما قلتُ.

[٣١] وبها عسل أطيب من الماذِي (٣) المضروب به المثلُ، يعرف عندهم بالمَسْعودي.

[٣٢] وأنواع اللبن بها في نهاية من الطيب، وكل ما يصنع منها من السمن، فإنه لا تكاد تميزه من العسل طِيباً ولذاذة، ويَجْلِبُ إليها

<sup>(</sup>١) قال المحقق: السلجم: اللفت.

<sup>(</sup>٢) أي خُلط.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: الماذي: العسل الأبيض، أو جيده.

قوم من اليمن يُعرفون بالسرو نوعاً من الزبيب الأسود والأحمر في نهاية الطيب، ويجلبون معه من اللوز كثيراً.

وبها قصب السكر أيضاً كثير، يُجْلَبُ من حيث تُجلب البقول التي ذكرناها، والسكر بها كثير مجلوب وسائر النعم والطيبات من الرزق، والحمد لله.

[٣٣] وأما الحَلْوى فيُصْنَع منها أنواع غريبة من العسل والسكر المعقود على صفات شتى، إنهم يصنعون بها حكايات جميع الفواكه الرطبة واليابسة، وفي الأشهر الثلاثة: رجب، وشعبان، ورمضان، يتصل منها أسْمِطة (۱) بين الصفا والمروة، ولم يُشاهد أحد أكملَ منظراً منها لا بمصر ولا بسواها، قد صُورت منها تصاوير إنسانية وفاكهية وجُلِيت في مِنصّات كأنها العرائس، ونُضّدت بسائر أنواعها المُنضدة الملونة، فتلوح كأنها الأزاهر حسناً، فتقيد الأبصار، وتستنزل الدرهم والدينار.

[٣٤] وأما لحُوم ضأنها فهناك العجب العجيب، قد وقع القَطْعُ من كل مَنْ تَطَوّف على الآفاق، وضرب نواحي الأقطار، أنها أطيب لحم يُؤكّل في الدنيا، وما ذاك \_ والله أعلم \_ إلا لبركة مراعيها، هذا على إفراط سمَنه، ولو كان سواه من لحوم البلاد ينتهي ذلك المنتهى في السمن للَفَظَتْه الأفواه زَهَما (٢)، ولعافته وتجنّبته، والأمر في هذا بالضدّ، كلما ازداد سِمَناً زادت النفوس فيه رغبة والنفس له قَبولاً،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الأسمطة: الواحد سماط: المائدة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: زهماً: تخمة من الدسم.

فتجده هنيئاً رَخصاً يذوب في الفم قبل أن يُلاكَ مَضْغاً، ويسرع لخفته عن المعدة انهضاماً، وما أرى ذلك إلا من الخواص الغريبة، وبركة البلد الأمين قد تكفلت بطيبه لا شك فيه، والخَبر عنه يضيق عن الخُبر له، والله يجعل فيه رزقاً لمن تشوق بلدته الحرام، وتمنى هذه المشاهد العظام، والمناسك الكرام، بعزته وقدرته.

[٣٥] وهذه الفواكه تُجْلَب إليها من الطائف، وهي على مسيرة ثلاثة أيام منها على الرفق والتؤدة، ومن قرى حولها، وأقرب هذه المواضع يُعرف بأدم، هو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلاً، وهو من بطن الطائف، ويحتوي على قرى كثيرة، ومن بطن مَرّ، وهو على مسيرة يوم أو أقل؛ ومن نَخْلة، وهي على مثل هذه المسافة، ومن أودية بقرب من البلد كعين سليمان وسواها، قد جلب الله إليها من المغاربة ذَوي البصارة (١) بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها بساتين ومزارع، فكانوا أحد الأسباب في خصب هذه الجهات، وذلك بفضل الله عزوجل، وكريم اعتنائه بحرمه الكريم، وبلده الأمين.

[٣٦] ومن أغرب ما ألفيناه فاستمتعنا بأكله وأجرينا الحديث باستطابته، ولا سيما لكوننا لم نعهده، الرُّطَب؛ وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره يُجْنى ويُؤكَل، وهو في نهاية من الطيب واللذاذة، لا يُسأم التفكه به، وإبّانُه عندهم عظيم، يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضيعة، أو كخروج أهل المغرب لقُراهم أيام نضج

<sup>(</sup>١) قال المحقق: البصارة: المعرفة.

التين والعنب، ثم بعد ذلك عند تناهي نضجه يُبسط على الأرض قدر ما يجف قليلًا، ثم يُرْكُم بعضه على بعض في السلال والظرُوف ويرفع.

ومن صُنع الله الجميل لنا، وفضله العميم علينا، أنا وصلنا إلى هذه البلدة المكرمة فألفينا كل من بها من الحجاج المجاورين، ممن قدُم عهدُه فيها وطال مُقامه بها، يتحدث على جهة العجب بأمنها من الحرابة (۱) المُتلصصين فيها على الحاج، المُختلسين ما بأيديهم والذين كانوا آفة الحرم الشريف، لا يغفل أحد عن متاعه طَرْفَة عين إلا اختلس من يديه أو من وسطه بحيل عجيبة ولطافة غريبة، فكفى الله في هذا العام شرهم إلا القليل، وأظهر أميرُ البلد التشديد عليهم فتوقف شرهم، وبطيب هوائها (۱) في هذا العام، وفتور حَمّارة قيظها المعهود فيها، وانكسار حدّة سمومِها، وكنا نبيت في سطح الموضع الذي كنا فيها، وذلك أمر مستغرب بمكة.

وكانوا أيضاً يتحدثون بكثرة نعمها في هذا العام، ولين سعرها، وأنها خارقة للعوائد السالفة عندهم، على كثرة المُجاورين فيها في هذا العام، وانجلاب الناس إليها وترادُفهم عليها، فحدثنا غير واحد من المجاورين الذين لهم بها سنون طائلة أنهم لم يَرَوْا هذا الجمع بها قط، ولا سُمع بمثله فيها، والله يجعله جمعاً مَرْحُوماً معصوماً بمنه.

<sup>(</sup>١) يريد السارقين.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: بطيب هوائها: متعلق بيتحدث في الكلام السابق.

وما زال الناس فيها يُسَلسِلونَ أوصاف أحوالها في هذه السنة وتميزها عمّا سلف من السنين، حتى لقد زعموا أن ماء زمزم المبارك زاد عذوبة ولم يكن قبلُ بصادِقِها(١).

[٣٧] وهذا الماء المبارك في أمره عجب، وذلك أنك تشربه عند خروجه من قرارته، فتجده في حاسة الذوق كاللبن عند خروجه من الضّرْع دَفِيئاً، وتلك فيه من الله تعالى آية وعناية، وبركته أشهر من أن تحتاج لوصف واصف، وهو لِما شُرِب له كما قال عَلَيْهُ، أَرْوَى الله منه كل ظامىء إليه، بعزته وكرمه.

ومن الأمور المجربة في هذا الماء المبارك، أن الإنسان ربما وجد مس الإعياء وفتور الأعضاء، إما من كثرة الطواف، أو من عمرة يعتمرها على قدميه، أو من غير ذلك من الأسباب المؤدية إلى تعب البدن، فيصب من ذلك الماء على بدنه فيجد الراحة والنشاط لحينه، ويذهب عنه ما كان أصابه.

[٣٨] ولأهل هذه الجهات المشرقية كلها سيرة حسنة، عند مستهل كل شهر من شهور العام يتصافحون، ويهنىء بعضهم بعضا، ويتغافرون ويدعو بعضهم لبعض، كَفِعْلهم في الأعْياد؛ هكذا دائما، وتلك طريقة من الخير واقعة في النفوس، تُجَدّد الإخلاص وتستمد الرحمة من الله عزوجل، بمصافحة المؤمنين بعضهم بعضا، وبركة ما يتهادونه من الله عروجل، والجماعة رحمة، ودعاؤهم من الله بمكان.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: صادقها: أراد شديدها.

### الأمور المحظورة في الحرم

[٣٩] ومن الأمور المحظورة في هذا الحرم الشريف، زاده الله تعظيماً وتكريماً، أن النفقة فيه ممنوعة، لا يجد المتأجّر من ذوي اليسار إليها سبيلاً في تجديد بناء، أو غير ذلك مما يختص بالحرم المبارك، ولو كان الأمر مُباحاً في ذلك لجعل الراغبُون في نفقات البر من أهل الجددة (١) حيطانه عَسْجَداً (٢) وترابه عنبراً، لكنهم لا يجدون السبيل إلى ذلك، فمتى ذهب أحد أرباب الدنيا إلى تجديد أثر من آثاره، أو إقامة رسم كريم من رسومه أخذ إذْنَ الخليفة ونفوذ أمره بعمله كان مما يُنْقَش عليه أو يُرسَم فيه طُرّز باسم الخليفة ونفوذ أمره بعمله ولم يُذكر اسم المُتولي لذلك، ولا بد مع ذلك من بذل حظ وافر من النفقة لأمير البلد ربما يوازي قدر المنفوق فيه، فتضاعف المؤونة على صاحبه، وحينئذ يصل إلى غرضه من ذلك.

[٤٠] ومن أغرب ما اتفق لأحد دُهاة الأعاجم، ذوي الملك والثراء، أنه وصل إلى الحرم الكريم مدة جدّ هذا الأمير مكثر، فرأى تنور بئر زمزم وقبتها على صفة لم يرضها، فاجتمع بالأمير، وقال: أريد أن أتأنق في بناء تنور زمزم وَطَيّه وتجديد قبته، وأبلُغ في ذلك الغاية الممكنة، وأُنْفِق فيه من صميم مالي، ولك علي في ذلك شرطٌ أبلُغ بالتزامه لك الغرض المقصود، وهو أن تجعل ثِقَةً من قِبَلِك يُقيد

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الجدة: الغني.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: العسجد: الذهب.

مبلغ النفقة في ذلك، فإذا استوفى البناء التمام، وانتهت النفقة منتهاها، وتحصلت مُحْصَاةً بذلت لك مثلها جزاءً على إباحتك لي ذلك.

فاهتز الأمير طمعاً، وعلم أن النفقة في ذلك تنتهي إلى آلاف من الدنانير \_ على الصفة التي وصفها له \_ فأباح له ذلك، وألزمه مقيِّداً يحصى قليل الإنفاق وكثيره، وشرع الرجل في بنائه واحتفل واسْتَفْرَغُ الوُسْع (١) وتأنقَ وبَذَلَ المجهودَ، فِعْلَ مَن يقصد بفعله ذاتَ الله عزوجل ويُقْرِضُه قَرْضاً حسناً ، والمُقيد يُسود طَوَاميره (٢) بالتقييد، والأمير يتطلع إلى ما لديه، ويؤمل لقبض تلك النفقات الواسعة بَسْط يديه، إلى أن فرغ البناء على الصفة التي تقدم ذكرها أولاً عند ذكر بئر زمزم وقبته، فلما لم يبقَ إلا أن يصبح صاحب النفقة بالحساب ويَسْتَقضيَ منه العدد المجتمع فيها، خلا منه المكان، وأصبح في خبر كان، وركب الليلَ جملًا، وأصبح الأمير يقلُّب كَفيه، ويضرب أصْدَريُّه (٣)، ولم يمكنه أن يُحْدِث في بناء وُضعَ في حرم الله تعالى حادثاً يحيله، أو نقضاً يُزيله، وفاز الرجل بثوابه، وتكفل الله به في انقلابه وتحسين مآبه: ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أُمُّ وَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ (٤)، وبقي خبر هذا الرجل مع الأمير يتهادى غرابةً وعجباً، ويدعو له كل شارب من ذلك الماء المبارك.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الوسع: الطاقة والاستطاعة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الطوامير، الواحد طامور وطومار: الصحيفة.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: الأصدران: عرقان تحت الصدغين.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق: سورة سبأ: الآية ٣٩.

### شهر رجب الفرد، عرفنا الله بركته

استهل هلاله ليلة الخميس الموفي عشرين لشهر أكتوبر بشهادة خَلْق كثير من الحجّاج المجاورين والأشراف أهل مكة، ذكروا أنهم رأوه بطريق العُمْرَة ومن جبل قُعَيْقِعان وجبل أبي قُبَيْس، فثبتت شهادتهم بذلك عند الأمير والقاضي، وأما من المسجد الحرام فلم يبصره أحد.

وهذا الشهر المبارك عند أهل مكة موسم من المواسم المعظمة، وهو أكبر أعيادهم، ولم يزالوا على ذلك قديماً وحديثاً يتوارثه خَلَف عن سَلَف متصِلاً ميراثُ ذلك إلى الجاهلية؛ لأنهم كانوا يسمونه مُنْصِل الأسنة (۱)، وهو أحد الأشهر الحُرم، وكانوا يحرمون القتال فيه، وهو شهر الله الأصمّ (۲)، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه.

#### العمرة الرجبية

[13] والعُمْرَة الرجبِية عندهم أخت الوقفة العَرَفيّة، لأنهم يحتفِلون لها الاحتفال الذي لم يُسمَع بمثله، ويُبادر إليها أهل الجهات المتصلة بها، فيجتمع لها خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله عزوجل (٣)، فمن لم يشاهدها بمكة لم يشاهد مرأى يَسْتَهْدي ذكره غرابة وعجباً،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أنصل الأسنة: زال نصالها، وسمي الشهر بذلك لأن القتال كان محرماً فيه.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: سمي رجب الأصم: لأنه لم يكن يسمع فيه صوت السلاح لأنه شهر حرام.

<sup>(</sup>٣) المداومة على العمرة في شهر رجب واعتقاد فضلها، ديانةً، بدعة، والله أعلم.

شاهدنا من ذلك أمراً يعجز الوصف عنه، والمقصود منه الليلة التي يَسْتَهِل فيها الهلال مع صبيحتها، ويقع الاستعداد لها من قبل ذلك بأيام، فأبصرنا من ذلك ما نصف بعضه على جهة الاختصار، وذلك لأنا عاينا شوارع مكة وأزقتها، من عصر يوم الأربعاء، وهي العشية التي ارتُقِب فيها الهلال، قد امتلأت هوادج مشدودة على الإبل، مكسوة بأنواع كُسا الحرير وغيرها من ثياب الكتان الرفيعة بحسب سَعة أحوال أربابها وَوَفْرِهم (۱)، كل يتأنق ويحتفِل بقدر استطاعته، فأخذوا في الخروج إلى التنعيم ميقاتِ المعتمرين، فسالت تلك الهوادج في أباطح مكة وشِعَابِها، والإبلُ قد زُيّنت تحتها بأنواع التزيين، وأشعرت (۲) بغير هذي بقلائد رائقة المنظر من الحرير وغيره، وربما فاضت الأستار التي على الهوادج حتى تسحب أذيالها على الأرض.

ولم يبق ليلة الخميس المذكور بمكة إلا مَن خرج للعمرة من أهلها ومن المجاورين، وكنا في جُملة من خرج ابتغاء بركة الليلة العظيمة، فكدنا لا نتخلص إلى مسجد عائشة من الزحام وانسداد تُنيّات الطريق بالهوادج، والنيران قد أُشْعِلَت بحافتي الطريق كله، والشمع يتقد بين أيدي الإبل التي عليها هوادج من يُشار إليه من عقائل نساء مكة.

فلما قضينا العُمرَة وطُفْنا وجئنا للسعي بين الصفا والمروة، وقد

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الوفر: السعة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: أشعرت: أعلمت.

مضى هَدُّ من الليل، أبصرناه كله سُرجاً ونيراناً وقد غصّ بالساعين والساعيات على هوادجهن، فكنا لا نتخلص إلا بين هوادجهن وبين قوائم الإبل لكثرة الزحام واصطكاك الهوادج بعضها على بعض، فعاينا ليلة هي أغرب ليالي الدنيا، فمن لم يُعاين ذلك لم يُعاين عجباً يحدث به، ولا عجباً يذكره مَرْأى الحَشْر يومَ القيامة لكثرة الخلائق فيه، مُحْرمين، مُلبين، داعين إلى الله عزوجل ضارعين، والجبال المكرمة التي بحافتي الطريق تجيبهم بصَدَاها، حتى صُكّت المسامع، وسُكبت من هول تلك المعاينة المدامع، وذابت القلوب الخواشع.

وفي تلك الليلة مُلِىء المسجد الحرام كله سُرُجاً فتلألأ نوراً، وعند ثبوت رؤية الهلال عند الأمير أمر بضرب الطبول والدَّبادِب<sup>(١)</sup> والبُوقات إشعاراً بأنها ليلة الموسم.

فلما كانت صبيحة ليلة الخميس خرج إلى العمرة في احتفال لم يُسْمَعْ بمثله، انحشد له أهل مكة على بَكْرة أبيهم، فخرجوا على مراتبهم قبيلةً قبيلةً وحارةً حارةً شاكين (٢) في الأسْلِحة فُرْساناً ورَجالة، فاجتمع منهم عدد لا يحصى كثرةً، يتعجب المُعايِن لهم لوفور عددهم، فلو أنهم من بلاد جمة لكانوا عجباً، فكيف وهم من بلد واحد؟ وهذا أدل الدلائل على بركة البلد، فكانوا يخرجون على ترتيب عجيب، فالفرسان منهم يخرجون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة عليها،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الدبادب، الواحدة دبداب: نوع من الطبول.

<sup>(</sup>٢) أي مكتملين.

والرجّالة يتواثبون ويَتثَاقَفون (١) بالأسلحة في أيديهم حراباً وسيوفاً وَحَجَفاً (٢) وهم يُظْهِرون التطاعُن بعضهم لبعض، والتضارُب بالسيوف، والمُدافعة بالحَجَف التي يَسْتَجِنّون بها (٣)، وأظهروا من الحذق بالثقاف كل أمر مُسْتَغْرَب، وكانوا يرمون بالحِراب إلى الهواء ويبادرون إليها لقُفاً (٤) بأيديهم وهي قد تَصَوّبت أستتُها على رؤوسهم وهم في زحام لا يمكن فيه المجال، وربما رمى بعضهم بالسيوف في الهواء فيتلقونها قبضاً على قوائمها كأنها لم تُفارق أيديهم، إلى أن خرج الأميرُ يزحف بين قواده، وأبناؤه أمامه، وقد قاربوا سن الشباب، والرايات تخفق أمامه، والطبول والدبادب بين يديه، والسكينة تَفيض عليه، وقد امتلات الجبال والطرق والثنيات بالنظّارة من جميع المجاورين.

فلما انتهى إلى الميقات وقضى غرضه أخذ في الرجوع، وقد ترتب العسكران بين يديه على لعبهم ومَرَحهم والرجّالة على الصفة المذكورة من التجاوُل، وقد ركب جملةٌ من أعراب البوادي نُجُباً ٥٠ صُهْباً لم يُرَ أجمل منظراً منها، وركّابُها يُسابقون الخيل بها بين يدي الأمير، رافعين أصواتهم بالدعاء له والثناء عليه، إلى أن وصل المسجد الحرام، فطاف بالكعبة، والقراء أمامه، والمؤذن الزمزمي يُغرّدُ في

<sup>(</sup>١) قال المحقق: المثاقفة: المغالبة بالسلاح.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الحجف، الواحدة حجفة: الترس من جلد.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: يستجنون بها: يحتمون بها.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق: اللقف: التناول بسرعة.

<sup>(</sup>٥) قال المحقق: النجب، الواحد نجيب: الكريم من الإبل.

سطح قبة زمزم رافعاً عقيرته بتهنئته بالموسم، والثناء عليه، والدعاء له على العادة، فلما فرغ من الطواف صَلى عند المُلْتَزم، ثم جاء إلى المقام وصلى خلفه، وقد أُخْرج له من الكعبة ووُضِع في قبته الخشبية التي يُصَلى خلفها، فلما فرغ من صلاته رُفعت له القبة عن المقام فاستلمه وتمسح به، ثم أُعيدت القبة عليه، وأخذ في الخروج على باب الصفا إلى المسعى، وانجُفل(۱) بين يديه، فسعى راكباً والقُوّاد مُطيفون به، والرجّالة الحرّابة أمامه، فلما فرغ من السعي استُلّت السيوف أمامه، وأحدقت به، وتوجّه إلى منزله على هذه الحالة الهائلة مزحوفاً به، وبقي المَسعى يومه ذلك يموج بالساعين والساعيات.

فلما كان اليوم الثاني، وهو يوم الجمعة، كان طريق العمرة في العمارة قريباً من أمسه، راكبين وماشين، رجالاً ونساء، والنساء الماشيات المتأجّرات كثير يسابقن الرجال في تلك السبيل المباركة، تقبّل الله من جميعهم بمنه.

وفي أثناء ذلك يلاقي الرجال بعضهم بعضاً فيتصافحون ويتهادَون الدعاء والتغافر بينهم، والنساء كذلك، والكل منهم قد لبس أفخر ثيابه واحتفل احتفال أهل البلاد للأعياد، وأما أهل البلد الأمين فهذا الموسم عيدهم، له يَعْبَأُون وله يحتفلون، وفي المباهاة فيه يتنافسون، وله يعظمون، وفيه تَنفُق أسواقهم وصنائعهم، يقدّمون النظر في ذلك والاستعداد له بأشهر.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: انجفل الناس: انقلعوا فمضوا.

# [٤٢] السرو المائرون

ومن لطيف صنع الله، عزوجل، لهم فيه اعتناءٌ كريم منه سبحانه بحرمة الأمين، أن قبائل من اليمن تعرف بالسرو، وهم أهل جبال حصينة باليمن تعرف بالسراة، كأنها مضافة لسَرَاةِ الرجال، على ما أخبرني به فقيه من أهل اليمن يعرف بابن أبي الصّيْف، فاشتق الناس لهم هذا الاسم المذكور من اسم بلادهم، وهم قبائل شتى كبَجِيلة وسواها، يستعدون للوصول إلى هذه البلدة المباركة قبل حلولها بعشرة أيام، فيجمعون بين النية في العُمرة ومِيرة البلد بضروب من الأطعمة والعسل والزبيب واللوز، فتَجمع ميرتُهم بين الطعام والإدام والفاكهة، ويصلون في آلاف من العَدَد رجالاً وجمالاً مُوقَرة بجميع ما ذُكر، ويصلون في آلاف من العَدَد رجالاً وجمالاً مُوقَرة بجميع ما ذُكر، وتحم الأسعار، وتعم المرافق، فيُعِد منها الناس مايكفيهم لعامهم وترخص الأسعار، وتعم المرافق، فيُعِد منها الناس مايكفيهم لعامهم العيرة أخرى، ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العيش.

ومن العجب في أمر هؤلاء المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدينار ولا بدرهم، إنما يبيعونه بالخِرَق والعَباءات والشِّمَل، فأهل مكة يُعِدون لهم من ذلك مع الأقنِعة والمَلاحِف المِتان وما أشبه ذلك مما يلبسه الأعراب، ويبايعونهم به ويُشاوُرونهم، ويُذكر أنهم متى أقاموا عن هذه المِيرة ببلادهم تجدب ويقع الموتان في مواشيهم وأنعامهم، وبوصولهم بها تخصب بلادُهم وتقع البركة في أموالهم،

فمتى قرُب الوقت ووقعت منهم بعض غفلة في التأهب للخروج اجتمع نساؤهم فأخرجْنَهم، وكل هذا لطف من الله تعالى لحُرمة البلد الأمين.

وبلادهم على ما ذُكِر لنا خصيبة متسعة كثيرة التين والعنب، واسعة المَحْرَث وافرة الغلات، وقد اعتقدوا اعتقاداً صحيحاً أن البركة كلها في هذه المِيرة التي يجلبونها، فهم من ذلك في تجارة رابحة مع الله عزوجل.

[27] والقوم عرب صُرحاء فصحاء جُفاة أصحّاء، لم تُغذّهم الرقة الحَضَرية، ولا هذبتهم السيرة المدنية، ولا سددت مقاصدهم السّنن الشرعية، فلا تجد لديهم من أعمال العبادات سوى صِدْق النية، فهم إذا طافوا بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تَطارُحَ البنين على الأم المشفقة، لائذين بجوارها، مُتعلقين بأستارها، فحيثما علقت أيديهم منها تمزق لشدة اجتذابهم لها وانكبابهم عليها، وفي أثناء ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب، وتتفجّر لها الأعين الجوامد فتصوب(۱)، فترى الناس حولهم باسطي أيديهم، مُؤمّنين على أدعيتهم، مُتلقّنين لها من ألسنتهم، على أنهم طول مُقامهم لا يتمكن معهم طوافّ، ولا يوجد سبيل إلى استلام الحجر.

[٤٤] وإذا فُتحَ الباب الكريم فَهُمُ الداخلون بسلام، فتراهم في محاولة دخولهم يتسلسلون كأنهم بعض ببعض مرتبطون، يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون والأربعون إلى أزيد من ذلك، والسلاسل

<sup>(</sup>١) قال المحقق: مضارع صاب المطر: انصب.

منهم يتبع بعضهم بعضاً، وربما انفصمت بواحد منهم، يميل عن المَطْلع المبارك إلى البيت الكريم، فيقع الكل لوقوعه، فيشاهد الناظر لذلك مرأى يؤدي إلى الضحك.

[50] وأما صلاتهم فلم يُذْكَر في مُضحِكات الأعراب أظرف منها، وذلك أنهم يستقبلون البيت الكريم فيسجدون دون ركوع، وينفّرون (۱) بالسجود نقراً؛ ومنهم من يسجد السجدة الواحدة، ومنهم من يسجد الثنتين والثلاث والأربع، ثم يرفعون رؤوسهم من الأرض قليلاً وأيديهم مبسوطة عليها، ويلتفتون يميناً وشمالاً التفات المُروَّع ثم يسلمون أو يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهد، وربما تكلموا في أثناء ذلك، وربما رفع أحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه وصاح به ووصاه بما شاء ثم عاد إلى سجوده، إلى غير ذلك من أحوالهم الغربية.

ولا مَلبَس لهم سوى أُزُرٍ وَسِخَةٍ أو جلود يسترون بها، وهم مع ذلك أهل بأس ونجدة، لهم القِسِيّ العربية الكبار كأنها قسي القطّانين<sup>(۲)</sup> لا تفارقهم في أسفارهم، فمتى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق المُمسِكون للحاج مَقْدمَهم، وتجنّبوا اعتراضهم، وخَلّوا لهم عن الطريق، ويصحبهم الحجّاج الزائرون فيحمدون صحبتهم، وعلى ما وصفنا من أحوالهم فهم أهل اعتقاد للإيمان صحيح، وذُكِر أن النبي ذكرهم وأثنى عليهم خيراً، وكفى بأن دخلوا في عموم قوله على المنتجاء النبي عليهم خيراً، وكفى بأن دخلوا في عموم قوله على المنتجاء النبي عليهم خيراً، وكفى بأن دخلوا في عموم قوله على المنتجاء النبي النبي المنتجاء النبي عليهم خيراً، وكفى بأن دخلوا في عموم قوله المنتجاء المنتجاء النبي النبي عليهم خيراً، وكفى بأن دخلوا في عموم قوله المنتجاء المنتجاء النبي المنتجاء المنتجاء النبي عليهم خيراً وكفى بأن دخلوا في عموم قوله المنتجاء المنتجاء المنتجاء النبي المنتجاء المنتجاء المنتجاء المنتجاء النبي المنتجاء المنتجاء

<sup>(</sup>١) قال المحقق: ينقرون: يسرعون في السجود.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: القطانون: بائعو القطن.

«الإيمان يَمَانٍ»(١) إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في اليمن وأهله.

وذكر أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يحترم وقت طوافهم ويتحرى الدخول في جملتهم تبركاً بأدعيتهم، فشأنهم عجيب كله.

[53] وشاهدنا منهم صبياً في الحِجْر قد جلس إلى أحد الحجاج يعلمه فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فكان يقول له: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فيقول الصبي: «هو الله أحد»، فيعيدُ عليه المعلم، فيقول له: ألم تأمرني بأن أقول: هو الله أحد؟ قد قلتُ، فكابَدَ في تلقينه مشقة، وبعد لأي ما عَلِقت بلسانه، وكان يقول له: ﴿ يِسْسِرِ اللهِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾، فيقول الصبي: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله»، فيعيد عليه المعلم، ويقول له: «لا تقل: والحمد لله، إنما قُل: الحمد لله»، فيقول الصبي: «إذا قلتُ: بسم الله الرحمن الرحيم، أقول: والحمد لله، للاتصال، وإذا لم أقل: بسم الله الله، وبدأتُ قلت: الحمد لله»، فعجبنا من أمره، ومن معرفته طَبْعاً بصلة الكلام وفصله دون تعلمُ م.

وأما فصاحتهم فبديعة جداً، ودعاؤهم كثير التخشيع للنفوس، والله يُصْلِحُ أحوالهم وأحوال جميع عباده بمنه.

# [٤٧] يوم طواف النساء

وفي اليوم التاسع والعشرين منه، وهو يوم الخميس، أُفْرِدَ البيت للنساء خاصة، فاجتمعن في كل أوْب، وقد تقدم احتفالهن لذلك بأيام كاحتفالهن للمشاهد الكريمة، ولم تبق امرأة بمكة إلا حضرت المسجد الحرام ذلك اليوم، فلما وصل الشيبيون لفتح البيت الكريم، على العادة، وأسرعوا في الخروج منه وأفرجوا للنساء عنه، وأفرج الناسُ لهن عن الطواف وعن الحِجر، ولم يبق حول البيت المبارك أحد من الرجال، تبادر النساء إلى الصعود، حتى كاد الشيبيون لا يخلصون بينهن عند هبوطهم من البيت الكريم، وتسلسل النساء بعضهن ببعض وتشابكن حتى تواقعن؛ فمن صائحة ومُعْولة(١)، ومكبرة ومهللة، وظهر من تزاحُمهن ما ظهر من السرو اليمنيين مدة مُقامهم بمكة وصعودهم يوم فتح البيت المقدس، وأشبهت الحالُ الحالَ، وتمادين على ذلك صدراً من النهار، وانفسحن في الطواف والحِجْر، وتشفين من تقبيل الحجر واستلام الأركان، وكان ذلك اليوم عندهن الأكبر، ويومهن الأزهر الأشهر، نفعهن الله به، وجعله خالصاً لكريم وجهه، وبالجملة فهنّ مع الرجال مسكينات مغبونات، يرين البيت الكريم ولا يَلْجُنَّه، ويلحظن الحجر المبارك ولا يستلمنَه، فحظهن من ذلك كله النظر والأسف المستطير المستشعر، فليس لهن سوى الطواف على البُعْد، وهذا اليوم الذي هو من عام إلى عام فهنّ يرتقبنُه ارتقاب أشرف

<sup>(</sup>١) من العويل.

الأعياد، ويُكثرن له من التأهب والاستعداد، والله ينفعهن في ذلك بحسن النية والاعتقاد، بمنه وكرمه.

#### [٤٨] غسل البيت بماء زمزم

وفي اليوم الثاني منه بكّر الشيبيون إلى غسله بماء زمزم المبارك؛ بسبب أن كثيراً من النساء أدخلن أبناءهن الصغار والرضع معهن، فيُتحرى غسله تكريماً وتنزيها، وإزالة لما يَحيك في النفوس من هُواجِس الظنون فيمن ليست له مَلكة عقلية تمنعه من أن تصدر عنه حادثة نَجَس في ذلك الموطن الكريم والمحل المخصوص بالتقديس والتعظيم.

عند انسياب الماء عنه كان كثير من الرجال والنساء يبادرون إليه تبركاً بغسل أوجههم وأيديهم فيه، وربما جمعوا منه في أوانٍ قد أعدوها لذلك ولم يُرَاعوا العِلة التي غُسِل لها، وكان منهم من توقف عن ذلك، وربما لحَظ الحال لحظة من لا يَسْتَجِيزها ولا يصوب العقل في ذلك، وما ظنك بماء زمزم المبارك قد صب داخل بيت الله الحرام وماج في جنبات أركانه الكرام، ثم انصب بإزاء الملتزم والركن الأسود المستلم، أليس جديراً بأن تتلقاه الأفواه فضلاً عن الأيدي، وتُغْمَس فيه الوجوه فضلاً عن الأقدام؟ وحاشا لله أن تَعْرِض في ذلك علة تمنع منه، أو شُبهة من شبهات الظنون تدفع عنه، والنيات عند الله تعالى مقبولة، والمثابرة على تعظيم حرماته برضاه موصولة، وهو المُجازي على الضمائر وخَفِيّات السرائر، لا إله سواه.

# [٤٩] ليلة النصف من شعبان

وهذه الليلة المباركة \_ أعنى ليلة النصف من شعبان \_ عند أهل مكة معظمة للأثر الكريم الوارد فيها، فهم يبادرون فيها إلى أعمال البر من العُمرة، والطواف، والصلاة أفراداً وجماعة، فينقسمون في ذلك أقساماً مباركة؛ فشاهدنا ليلة السبت، التي هي ليلة النصف حقيقة، احتفالاً عظيماً في الحرم المقدس إثر صلاة العَتَمة، جعل الناس يصلون فيها جماعات جماعات، تراويح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب وبقُلْ هو الله أحد، عشر مرات في كل ركعة إلى أن يكملوا خمسين تسليمة بمئة ركعة، قد قدمتْ كل جماعة إماماً، وبُسطت الحُصُر، وأُوقدت الشمُّع، وأُشْعِلت المشاعل، وأُسرجت المصابيح، ومصباح السماء الأزهر الأقمر قد أفاض نوره على الأرض وبسط شعاعه، فتلاقت الأنوار في ذلك الحرم الشريف الذي هو نور بذاته، فيا لك مرأى لا يتخيله المتخيل ولا يتوهمه المتوهم! فأقام الناس تلك الليلة على أقسام: فطائفة التزمت تلك التراويح مع الجماعة وكانت سبع جماعات أو ثمانياً؛ وطائفة التزمت الحِجْر المبارك للصلاة على انفراد؛ وطائفة خرجت للاعتمار؛ وطائفة آثرت الطواف على هذا كله، أغلبُها المالكّية، فكانت من الليالي الشهيرة المأمولة أن تكون من غُرر القُرُبات ومحاسنها، نفع الله بها ولا أخلى من بركتها وفضلها وأوصل إلى هذه المثابة المقدسة كل شيّق إليها بمنّه(١).

<sup>(</sup>۱) كان جماعات من السلف يحيون هذه الليلة، انظر «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد وردت في هذه الليلة آثار حسنة لكن لم يثبت أن النبي على أحياها، والله أعلم.

[00] وفي تلك الليلة المباركة شاهد أحمد بن حسانِ منا أمراً عجيباً هو من غرائب الأحاديث المأثورات في رقة النفوس؛ وذلك أنه أصابه النوم عند الثلث الباقي من الليل، فأوى إلى المصطبة التي تحف بها قبة زمزم مما يقابل الحجر الأسود وباب البيت، فاستلقى فيها لينام فإذا بإنسان من العجم قد جلس على المصطبة بإزائه مما يلي رأسه، فجعل يقرأ بتشويق وترقيق، ويتبع ذلك بزفير وشهيق، أحسن قراءة وأوقعها في النفوس، وأشدها تحريكاً للساكن، فامتنع المذكور من المنام استمتاعاً بحسن ذلك المسموع وما فيه من التشويق والتخشيع، المنام استمتاعاً بحسن ذلك المسموع وما فيه من التشويق والتخشيع، إلى أن قطع القراءة وجعل يقول:

# إن كان سوءُ الفِعالِ أَبْعَدَنى

# فَحُسْنُ ظُني إليك قربني

ويردد ذلك بلحن يتصدع له الجماد وينشق عليه الفؤاد، ومضى في ترديد ذلك البيت ودموعه تكفُ، وصوته يرق ويَضْعُف إلى أن وقع في نفس أحمد بن حسان المذكور أنه سيُغْشى عليه؛ فما كان بين اعتراض هذا الخاطر بنفسه وبين وقوع الرجل مغشياً عليه من المصطبة إلى الأرض إلا كلا ولا(١)، وبقي مُلْقى كأنه لَقى(٢) لا حَرَاك به، فقام ابن حسان مذعوراً لهول ما عاينه، متردداً في حياة الرجل أو موته لشدة تلك الوجبة (٣)، والموضع من الأرض بائن الارتفاع، وقام أحد من كان

<sup>(</sup>١) قال المحقق: كلا ولا: أي مدة قليلة أو لحظة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: اللقي: الشيء المطروح.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: الوجبة: السقطة.

بإزائه نائماً، وأقاما متحيرين ولم يُقْدِما على تحريك الرجل ولا على الدنو منه، إلى أن اجتازت امرأة أعجميّة، وقالت: هكذا تتركون هذا الرجل على مثل هذا الحال؟ وبادرت إلى شيء من ماء زمزم فنضحت به وجهه، ودنا المذكوران منه وأقاماه، فعندما أبصرهما زوى وجهه للحين عنهما مخافة أن تثبت له صفةٌ في أعينهما وقام من فوره آخذا إلى جهة باب بني شيبة، وبقيا متعجبين مما شاهداه، وعض ابن حسان بنانَ الأسف على ما فاته من بركة دعائه إذ لم يمكنه الحال استدعاءه منه، وعلى أنه لم تثبت له صورةٌ في نفسه؛ فكان يتبرك به متى لقيه.

ومَقامات هؤلاء الأعاجم في رقة الأنفس وتأثرها وسرعة انفعالها وشدة مُجاهَداتها في العبادات وطول مُثابراتها على أفعال البر وظهور بركاتها مقامات عجيبة شريفة، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

#### شهر رمضان المعظم، عرفنا الله بركته

استهل هلاله ليلة الاثنين التاسع عشر لدجنبر (۱)، عرفنا الله فضله وحَقّه ورزقنا القَبُول فيه، وكان صيام أهل مكة له يوم الأحد بدعوى في رؤية الهلال لم تصح، لكن أمضى الأمير ذلك ووقع الإيذان بالصوم بضرب دَبادبه ليلة الأحد المذكور لموافقته مذهبه ومذهب شيعته العلويين ومن إليهم، لأنهم يرون صيام يوم الشك فرضا - حسبما يُذكر - والله أعلم بذلك.

<sup>(</sup>١) أي ديسمبر.

[01] ووقع الاحتفال في المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك ـ وحُق ذلك ـ من تجديد الحُصُر، وتكثير الشمع والمشاعيل، وغير ذلك من الآلات حتى تلألأ الحرم نوراً وسطع ضياءً.

[07] وتفرقت الأئمة لإقامة التراويح فِرَقاً؛ فالشافعية فوق كل فرقة منها قد نصبت إماماً لها في ناحية من نواحي المسجد؛ والحنبلية كذلك؛ والحنفية كذلك، والزيدية؛ وأما المالكية فاجتمعت على ثلاثة قراء يتناوبون القراءة، وهي في هذا العام أحفل جمعاً وأكثر شمعاً؛ لأن قوماً من التجار المالكيين تنافسوا في ذلك فجلبوا لإمام الكعبة شمعاً كثيراً، من أكبره شمعتان نُصِبتا أمام المحراب فيهما قنطار، وقد حفت بهما شُمُع دونهما صغار وكبار، فجاءت جهة المالكية تروق حسناً وترتمي الأبصار نوراً، وكاد لا يبقى في المسجد زاوية ولا ناحية إلا وفيها قارىء يصلي بجماعة خلفه، فيرتج المسجد لأصوات القرَأة من كل ناحية، فتُعاين الأبصار، وتُشاهد الأسماع من ذلك مرأى ومُسْتَمَعاً تنخلع له النفوس خشية ورقة.

[٥٣] ومن الغرباء من اقتصر على الطواف والصلاة في الحِجر ولم يحضر التراويح، ورأى أن ذلك أفضل ما يُغتَنَم، وأشرف عمل يُلتَزَم، وما بكل مكان يوجد الركن الكريم والملتزم.

[08] والشافعي في التراويح أكثر الأئمة اجتهاداً؛ وذلك أنه يُكْمِل التراويح المعتادة التي هي عشر تسليمات ويدخل الطواف مع جماعة، فإذا فرغ من الأسبوع(١) وركع عاد لإقامة تراويح أُخَر وضرب بالفرقعة

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الأسبوع هنا: السبعة.

الخطيبية المتقدمة الذكر ضربة يسمعها المسجد لعُلو صوتها، كأنها إيذان بالعَوْد إلى الصلاة، فإذا فرغوا من تسليمتين عادوا لطواف أسبوع، فإذا أكملوه ضُربت الفرقعة وعادوا لصلاة تسليمتين، ثم عادوا للطواف، هكذا إلى أن يفرغوا من عشر تسليمات، فيكمل لهم عشرون ركعة، ثم يصلون الشفع والوتر وينصرفون.

وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة شيئاً، والمُتناوبون لهذه التراويح المَقامية خمسة أئمة، أولهم إمام الفريضة، وأوسطهم صاحبنا الفقيه الزاهد الورع أبو جعفر بن عليّ الفنكي القرطبي، وقراءته تُرِق الجمادات خشوعاً، وهذه الفرقعة المذكورة تُستعمل في هذا الشهر المبارك، وذلك أنه يُضرَب بها ثلاث ضَرَبات عند الفراغ من أذان المغرب، ومثلها عند الفراغ من أذان العشاء الآخرة.

[00] والمؤذن الزمزمي يتولى التسحير في الصومعة التي في الركن الشرقي من المسجد بسبب قربها من دار الأمير، فيقوم في وقت السحور فيها داعياً ومُذكراً ومُحرضاً على السحور، ومعه أخوان صغيران يُجاوبانه ويُقاولانه، وقد نُصِبت في أعلى الصومعة خشبة طويلة في رأسها عود كالذراع، وفي طرفيه بكرتان صغيرتان يُرْفع عليهما قنديلان من الزجاج كبيران لا يزالان يَقِدان مدة التسحير، فإذا قرب تبيين خيطي الفجر ووقع الإيذان بالقطع مرة بعد مرة حط المؤذن المذكور القنديلين من أعلى الخشبة وبدأ بالأذان، وثوب (1) المؤذنون من كل ناحية بالأذان.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: ثوب: رجع الأذان.

وفي ديار مكة كلها سطوح مرتفعة، فمن لم يسمع نداء التسحير ممن يَبْعُد مسكنُه من المسجد يُبْصِرُ القنديلين يَقِدان في أعلى الصومعة، فإذا لم يُبْصرهما علم أن الوقت قد انقطع.

#### سيف الإسلام

وفي ليلة الثلاثاء الثاني من الشهر مع العشي طاف الأمير مكثر بالبيت مودعاً، وخرج للقاء الأمير سيف الإسلام طُغْتِكِين بن أيوب أخي صلاح الدين (١)، وقد تقدم الخبر بوروده من مصر منذ مدة، ثم تواتر إلى أن صح وصوله إلى الينبوع (٢)، وأنه عرَّجَ إلى المدينة لزيارة الرسول ﷺ وتقدمت أثقاله إلى الصفراء (٣)، والمتحدَّث به في وِجْهَته قَصْدُ اليمن لاختلاف وقع فيها وفتنة حدثت من أمرائها، لكن وقع في نفوس المكيين منه إيجاس خيفة واستشعار خشية، فخرج هذا الأمير المذكور متلقياً ومسلماً، وفي الحقيقة مستسلماً، والله تعالى يُعرّف المسلمين خيراً.

وفي ضحوة يوم الأربعاء الثالث من الشهر المبارك المذكور كنا

<sup>(</sup>۱) صاحب اليمن الملقب بالملك العزيز، بعثه أخوه صلاح الدين إلى اليمن فدخل مكة سنة ٥٧٩، ودخل زبيداً فتعز، وملك اليمن كله طوعاً وكرهاً، وكان فقيها له مقروءات ومسموعات، توفى باليمن سنة ٥٩٣. انظر «الأعلام»: ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الينبوع: أراد ينبع، وهو حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر «القاموس».

 <sup>(</sup>٣) قال المحقق: أثقاله: أحماله. الصفراء: قرية فوق ينبع، وهي كثيرة المزارع والنخيل، ماؤها عيون، يجري فضلها إلى ينبع.

جلوساً بالحِجر المكرم، فسمعنا دبادب الأمير مكثر وأصوات نساء مكة يولولن عليه، فبينا نحن كذلك دخل مُنصرِفاً من لقاء الأمير سيف الإسلام المذكور وطائفاً بالبيت المكرم طواف التسليم، والناس قد أظهروا الاستبشار لقدومه، والسرور بسلامته، وقد شاع الخبر بنزول سيف الإسلام الزاهر، وضرب أبنيته فيه، ومقدّمتُه من العسكر قد وصلت إلى الحرم، وزاحمت الأمير مكثراً في الطواف.

فبينا الناس ينظرون إليهم إذ سمعوا ضوضاء عظيمة وزَعقات هائلة، فما راعهم إلا الأمير سيف الإسلام داخلاً من باب بني شيبة ولمَعان السيوف أمامه يكاد يحول بين الأبصار وبينه، والقاضي عن يمينه وزعيم الشيبيين عن يساره، والمسجد قد ارتج وغص بالنظارة والوافدين، والأصوات بالدعاء له ولأخيه صلاح الدين قد عَلَتْ من الناس حتى صَكّت الأسماع وأذهلت الأذهان؛ والزمزمي المؤذن في مَرْقَبته رافعاً عَقِيرته بالدعاء له والثناء عليه؛ وأصوات الناس تعلو على صوته، والهَوْلُ قد عَظُم مَرْأَى ومُسْتَمَعاً.

[07] فَلِحين دنو الأمير من البيت المعظم أُغْمِدت السيوف، وتضاءلت النفوس، وخُلعت ملابس العزة، وذلت الأعناق، وخضعت الرقاب، وطاشت الألباب مهابة وتعظيماً؛ لبيت ملك الملوك العزيز الجبار الواحد القهار، مُؤتي المُلك من يشاء، ونازع الملك ممن يشاء، سبحانه، جلّت قدرته وعز سلطانه.

ثم تهافتت هذه العصابة الغُزّيّة على بيت الله العتيق تهافتَ الفراش

على المصباح، وقد نكسَ أذقانَهم الخضوعُ، وبلت سبالهم (١) الدموع، وطاف القاضي وزعيم الشيبيين بسيف الإسلام، والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام، فأسرع في الفراغ من الطواف وبادر إلى منزله.

وعندما أكمل سيف الإسلام طوافه صلى خلق المقام، ثم دخل قبة زمزم فشرب من مائها، ثم خرج على باب الصفا إلى السعي، فابتدأه ماشياً على قدميه تواضعاً وتذللاً لمن يجب التواضع له، والسيوف مسلوتة أمامه، وقد اصطف الناس من أول المسعى إلى آخره سماطين (٢) مثل ما صنعوا أيضاً في الطواف، فسعى على قدميه طريقين من الصفا إلى المروة، ومنها إلى الصفا، وهرون بين الميلين الأخضرين، ثم قيده الإعياء فركب وأكمل السعي راكباً، وقد حُشرَ الناسُ ضُحى.

ثم عاد الأمير إلى المسجد الحرام على حالته من الإرهاب والهيبة وهو يتهادى بين بُروق خواطف السيوف المُصْلَتَة، وقد بادر الشيبيون إلى باب البيت المكرم ليفتحوه، ولم يكن يوم فتحه، وضُم الكرسيّ الذي يُصْعَد عليه، فرقي الأمير فيه، وتناول زعيم الشيبيين فتح الباب، فإذا المفتاح قد سقط من كُمه في ذلك الزحام، فوقف وقفة دَهِشٍ مذعور، ووقف الأمير على الأدراج، فيسر الله للحينِ في وجود المفتاح، ففتح الباب الكريم، ودخل الأمير وحدَه مع الشيبي وأغلق المفتاح، ففتح الباب الكريم، ودخل الأمير وحدَه مع الشيبي وأغلق

<sup>(</sup>١) هي ما نزل من الشارب على اللحي.

<sup>(</sup>٢) أي صفين.

الباب، وبقي وجوه الأغزّاز (١) وأعيانهم مزدحمين على ذلك الكرسي، فبعد لأي ما فتح لأمرائهم المقربين فدخلوا.

وتمادى مقام سيف الإسلام في البيت الكريم مدة طويلة، ثم خرج، وانفتح الباب للكافة منهم، فيا له من ازدحام وتراكم وانتظام، حتى صاروا كالعقد المستطيل وقد اتصلوا وتسلسلوا، فكان يومهم أشبه شيء بأيام السرو في دخولهم البيت، حسبما تقدم وصفه (٢)، وركب الأمير سيف الإسلام وخرج إلى مضرب أبنيته بالموضع المذكور، وكان هذا اليوم بمكة من الأيام الهائلة المنظر، العجيبة المشهد، الغريبة الشأن، فسبحان مَن لا ينقضي مُلْكه، ولا يبيد سلطانه، لا إله سواه، وصحب هذا الأمير جملةٌ من حجّاج مصر وسواها اغتناماً لطريق البر والأمن فوصلوا في عافية وسلامة، والحمد لله.

وفي يوم الجمعة وصل الأمير سيف الإسلام للصلاة أول الوقت وفُتِحَ البيت المكرم، فدخله مع الأمير مُكثر، وأقاما به مدة طويلة ثم خرجا، وتزاحم الغُزّ للدخول تزاحُماً أَبْهَتَ الناظرين، حتى أُزيلَ الكرسي الذي يُصْعَد عليه فلم يُغْن عن ذلك شيئاً، وأقاموا على الازدحام في الصعود بإشالة بعضهم على بعض، وداموا على هذه الحالة إلى أن وصل الخطيب، فخرجوا لاستماع الخطبة، وأُغلق الباب.

وصلى الأمير سيف الإسلام مع الأمير مُكثر في القبة العباسية،

<sup>(</sup>١) جمع غُزَّ وهم جنود صلاح الدين.

<sup>(</sup>٢) انظر فقرة [٤٢].

فلما انقضت الصلاة خرج على باب الصفا وركب إلى مضرب أبنيته، وفي يوم الأربعاء العاشر منه خرج الأمير المذكور بجنوده إلى اليمن، والله يُعرّف أهلها من المسلمين في مَقدَمه خيراً بمنّه.

# [۷۰] تراویح رمضان

وهذا الشهر المبارك قد ذكرنا اجتهاد المجاورين للحرم الشريف في قيامه وصلاة تراويحه وكثرة الأئمة فيه، وكل وِتْرِ من الليالي العشر الأواخر يُخْتم فيها القرآن، فأولها ليلة إحدى وعشرين، خَتَم فيها أحدُ أبناء أهل مكة، وحضر الختمة القاضي وجماعة من الأشياخ، فلما فرغوا منها قام الصبي فيهم خطيباً، ثم استدعاهم أبو الصبي المذكور إلى منزله إلى طعام وحَلْوى قد أعدهما واحتفل فيهما.

[0۸] ثم بعد ذلك ليلة ثلاث وعشرين، وكان المُختتِم فيها أحد أبناء المكيين ذوي اليسار، غلاماً لم يبلغ سنّه الخمس عشرة سنة، فاحتفل أبوه لهذه الليلة احتفالاً بديعاً، وذلك أنه أعد له ثرياً مصنوعة من الشمع مُغَصَّنة، قد انتظمت أنواع الفواكه الرطبة واليابسة، وأعد لها شمعاً كثيراً، ووضع في وسط الحرم مما يلي باب بني شيبة شبيه المحراب المربع من أعواد مشرجبة، قد أقيم على قوائم أربع، وربطت في أعلاه عيدان نزلت منها قناديل وأُسْرِجَت في أعلاها مصابيح ومشاعيل، وسُمِّر دائر المحراب كله بمسامير حديدة الأطراف غُرِز فيها الشمع، فاستدار بالمحراب كله بمسامير حديدة الأطراف غُرِز فيها الشمع، فاستدار بالمحراب كله، وأُوقدت الثريا المغصنة ذات الشواكه، وأُمْعِن الاحتفال في هذا كله، ووضع بمقربة من المحراب

منبر مجلل بكسوة مُجَزَّعة مختلفة الألوان، وحضر الإمام الطفل فصلى التراويح وختم، وقد انحشد أهل المسجد الحرام إليه رجالاً ونساء، وهو في محرابه لا يكاد يُبْصَر من كثرة شعاع الشمع المحدق به.

ثم برز من محرابه رافلاً في أفخر ثيابه بهيبة إمامية وسكينة غُلامية، مكحل العينين، مخضوب الكفين إلى الزندين، فلم يستطع الخلوص إلى منبره من كثرة الزحام، فأخذه أحَد سَدَنة تلك الناحية في ذراعه حتى ألقاه على ذروة منبره، فاستوى مُبتسماً وأشار على الحاضرين مُسلماً، وقعد بين يديه قُراء، فابتدروا القراءة على لسان واحد، فلما أكملوا عشراً من القرآن قام الخطيب فصدع بخطبة تحرك لها أكثر النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير والتخشيع، وبين يديه في درجات المنبر نفر يمسكون أتوار (۱) الشمع في أيديهم، ويرفعون يديه في درجات المنبر نفر يمسكون أتوار (۱) الشمع في أيديهم، ويرفعون أصواتهم بيارب يارب، عند كل فصل من فصول الخطبة يكررون ذلك، والقراء يبتدرون القراءة في أثناء ذلك، فيسكت الخطيب إلى أن ففرغوا ثم يعود لخطبته، وتمادى فيها مُتصرّفاً في فنون من التذكير.

وفي أثنائها اعترضه ذكرُ البيت العتيق، كرمه الله، فحسر عن ذراعيه مشيراً إليه، وأردفه بذكر زمزم والمقام فأشار إليهما بكلتا إصبعيه، ثم ختمها بتوديع الشهر المبارك وترديد السلام عليه، ثم دعا للخليفة ولكل من جرت العادة بالدعاء له من الأمراء، ثم نزل، وانفض ذلك الجمع العظيم، وقد استُظرف ذلك الخطيب واستُنبِل وإن لم تبلغ

<sup>(</sup>١) جمع تَوْر، وهو الوعاء.

الموعظة من النفوس ما أُمل، والتذكرة إذا خرجت من اللسان لم تتعد مسافة الآذان.

ثم ذُكر أن المعيَّنين من ذلك الجمع، كالقاضي وسواه، خُصوا بطعام حفيل، وحَلْوى على عادتهم في مثل هذا المجتمع، وكانت لأبي الخطيب في تلك الليلة نفقة واسعة في جميع ما ذكر.

[04] ثم كانت ليلة خمس وعشرين، فكان المختتم فيها الإمام الحنفي، وقد أعد ابناً له لذلك سنّه نحو من سن الخطيب الأول الممذكور، فكان احتفال الإمام الحنفي لابنه في هذه الليلة عظيماً، المذكور، فكان احتفال الإمام الحنفي لابنه في هذه الليلة عظيماً، أحضر فيها من ثُريات الشمع أربعاً مختلفات الصنعة: منها مشجرة مُغصَّنة مُثمَرة بأنواع من الفواكه الرطبة واليابسة، ومنها غير مغصنة. فصُقفت أمام حَطِيمِه، وتوج الحطيم بخشب وألواح وضعت أعلاه، وجُلل ذلك كله سُرُجاً ومشاعيل وشمعاً، فاستنار الحطيم كله حتى لاح في الهواء كالتاج العظيم من النور، وأُحْضِرَ الشمع في أتوار (۱) الصّفْر، ووضع المحراب العودي المشرجَب، فجُلل دائره الأعلى كله شمعاً، وأحدق الشمع في الأتوار به، فاكتنفته هلات من نور، ونصب المنبر وأحدق الشمع في الأتوار به، فاكتنفته هلات من نور، ونصب المنبر المنظر النير أعظم من الاحتفال الأول، فختم الصبي المذكور، ثم برز من محرابه إلى منبره يسحب أذيال الحَفَر (۲) في أثواب رائقة المنظر،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أتوار، الواحد تَوْر: إناء صغير.

<sup>(</sup>٢) أي الحياء.

فتسور منبره وأشار بالسلام على الحاضرين، وابتدأ خطبته بسكينة ولين ولسان على حاله الحياء مُبين، فكأن الحال على طفولتها كانت أوقر من الأولى وأخشع، والموعظة أبلغ، والتذكرة أنفع.

وحضر القرّاء بين يديه على الرسم الأول، وفي أثناء فصول الخطبة يبتدرون القراءة فيسكت خلال إكمالهم الآية التي انتزعوها من القرآن ثم يعود إلى خطبته، وبين يديه في درجات المنبر طائفة من الخدَمة يمسكون أتوار الشمع بأيديهم، ومنهم مَن يمسك المجمرة تسطع بعَرْف (۱) العود الرطب الموضوع فيها مرة بعد أخرى، فعندما يصل إلى فصل من تذكير أو تخشيع يرفعون أصواتهم بيا رب يا رب يكررونها ثلاثاً أو أربعاً، وربما جاراهم في النطق بعضُ الحاضرين، إلى أن فرغ من خطبته ونزل، وجرى الإمام إثره على الرسم من الإطعام لمن حضر من أعيان المكان، إما باستدعائهم إلى منزله تلك الليلة، أو بتوجيه ذلك إلى منازلهم.

[٦٠] ثم كانت ليلة سبع وعشرين، وهي ليلة الجمعة، فكانت الليلة الغَرّاء، والخَتْمة الزهراء، والهيبة الموفورة الكَهْلاء (٢)، والحالة التي تمكن عند الله تعالى في القبول والرجاء، وأي حالة توازي شهود ختم القرآن ليلة سبع وعشرين من رمضان خلف المقام الكريم وتُجَاه البيت العظيم؟ وإنها لَنعمة تتضاءل لها النعم تضاؤلَ سائر البقاع للحرم.

<sup>(</sup>١) العَرْف: الرائحة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: أراد بالكهلاء: الموقرة.

ووقع النظر والاحتفال بهذه الليلة المباركة قبل ذلك بيومين أو ثلاثة.

وأحدق بشُرُفات الحرم كلها صبيان مكة، وقد وُضِعت بيد كل منهم كُرَةٌ من الخِرَق المُشْبعة سَليطاً (۱)، فوضعوها متقدة في رؤوس الشرفات، وأخذت كل طائفة منهم ناحية من نواحيها الأربع، فجعلت كل طائفة تُبَاري صاحبتها في سرعة إيقادها، فيخيل للناظر أن النار تثيب من شرفة إلى شرفة لخفاء أشخاصهم وراء الضوء المرتمي الأبصار، وفي أثناء محاولتهم لذلك يرفعون أصواتهم بيا رب يا رب على لسان واحد، فيرتج الحرم لأصواتهم.

فلما كمل إيقادُ الجميع بما ذُكر كاد يُعْشي الأبصار شعاع تلك الأنوار، فلا تقعُ لمحةُ طرف إلا على نور يشغل حاسة البصر عن استمالة النظر، فيتوهم المتوهم، لهول ما يعاينه من ذلك، أن تلك الليلة المباركة نُزهت لشرفها عن لباس الظّلْماء فزُيّنت بمصابيح السماء.

وتقدم القاضي فصلى فريضة العشاء الآخرة، ثم قام وابتدأ بسورة القدر، وكان أئمة الحرم في الليلة قبلها قد انتهوا في القراءة إليها، وتعطل في تلك الساعة سائر الأئمة من قراءة التراويح، تعظيماً لختمة المقام، وحضروا مُتبركين بمشاهدتها، فختم القاضي بتسليمتين، وقام خطيباً مُستقبل المقام والبيت العتيق، فلم نتمكن من سماع الخطبة

<sup>(</sup>١) قال المحقق: السليط: الزيت الجيد.

للازدحام وضوضاء العوام.

فلما فرغ من خطبته عاد الأئمة لإقامة تراويحهم، وانفض الجمع ونفوسهم قد استطارت خشوعاً، وأعينهم قد سالت دموعاً، والأنفس قد أشْعِرَت من فضل تلك الليلة المباركة رجاء مُبَشراً بمن الله تعالى بالقبول، ومُشْعِراً أنها \_ ولعلها \_ ليلة القدر المشرف ذكرها في التنزيل، والله \_ عزوجل \_ لا يُخلي الجميع من بركة مشاهدتها وفضل معاينتها، إنه كريم منان، لا إله سواه.

ثم ترتبت قراءة أثمة المقام الخمسة المذكورين أولاً، بعد هذه الليلة المذكورة، بآيات ينتزعونها من القرآن على اختلاف السور، تتضمن التذكير والتحذير والتبشير، بحسب اختيار كل واحد منهم، ورسم طوافهم إثر كل تسليمتين باقي على حاله، والله ولي القبول من الجميع.

ثم كانت ليلة تسع وعشرين منه، فكان المختتم فيها سائر أئمة التراويح ملتزمين رسم الخطبة إثر الختمة، فكان منظراً مختصراً ومشهداً عن احتفال المباهاة مُنزّها موقراً، رغبة في احتفال الأجر والثواب ومناسبة لموضع هيئة المحراب، فجاءت الحال غريبة في الاختصار، خارجة عن محفل التعاظم والاستكبار، داخلة مدخل التواضع والاستصغار.

وانتهت ليالي الشهر ذاهبة عنا بسلام، جعلنا الله ممن طَهُر فيها من الآثام، ولا أخلانا من فضل القبول ببركة صومه في جوار الكعبة البيت

الحرام، وختم الله لنا ولجميع أهل الملة الحنيفية بالوفاة على الإسلام، وأوزعنا (١) حمداً يحق هذه النعمة وشكراً، وجعلها للمعاد لنا ذخراً، ووفانا عليها ثواباً من لديه وأجراً يُرْجَى بفضله وكرَمه، إنه لا يَضيع لديه أيام اتُّخذ لصيامها ماء زمزم فطراً، إنه الحنان المنان، لا ربسواه.

#### [71] عيد رمضان

فلما كان صبيحتها وقضى الناس صلاة الفجر، لبس الناسُ أثواب عيدهم، وبادروا لأخذ مصافهم لصلاة العيد بالمسجد الحرام، لأن السنة جرت بالصلاة فيه دون مصلى يخرج الناس إليه، رغبة في شرف البقعة وفضل بركتها وفضل صلاة الإمام خلف المقام ومن يأتم به، فأول من بكر الشيبيون، وفتحوا باب الكعبة المقدسة، وأقام زعيمهم جالساً في العتبة المقدسة، وسائر الشيبيين داخل الكعبة، إلى أن أحسوا بوصول الأمير مكثر فنزلوا إليه، وتلقوه بمقربة من باب النبي في فانتهى إلى البيت المكرم، وطاف حوله أسبوعاً، والناس قد احتفلوا لعيدهم، والحرم قد غص بهم، والمؤذن الزمزمي فوق سطح القبة على العادة رافعاً صوته بالثناء عليه والدعاء له متناوباً في ذلك مع أخيه، فلما أكمل الأمير الأسبوع عمد إلى مصطبة قبة زمزم، مما يقابل الركن الأسود، وفقعد بها، وبنوه عن يمينه ويساره، ووزيرُه وحاشيته وقوف على رأسه، وعاد الشيبيون لمكانهم من البيت المكرم يلحظهم الناس بأبصار

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أوزعنا: ألهمنا.

خاشعة للبيت، غابطة لمحلهم منه ومكانهم من حجابته وسدانته، فسبحان من خصهم بالشرف في خدمته، وحضر الأمير من خاصته شعراء أربعة ، فأنشدوه واحداً إثر واحد إلى أن فرغوا من إنشادهم.

وفي أثناء ذلك تمكن وقت الصلاة، وكان ضحى من النهار، فأقبل القاضي الخطيب يتهادى بين رايتيه السوداوين، والفرقعة المتقدم ذكرها أمامه، وقد صك الحرم صوتها، وهو لابس ثياب سواده، فجاء إلى المقام الكريم، وقام الناس للصلاة، فلما قضوها رقي المنبر، وقد أُنْصِق إلى موضعه المعين له كل جمعة من جدار الكعبة المكرمة، حيث الباب الكريم شارعاً، فخطب خطبة بليغة، والمؤذنون قعود دونه في أدراج المنبر، فعند افتتاحه فصول الخطبة بالتكبير يكبرون بتكبيره، إلى أن فرغ من خطبته.

وأقبل الناس بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم والتغافر والدعاء مسرورين جَذِلين فرحين بما آتاهم الله من فضله، وبادروا إلى البيت الكريم فدخلوا بسلام آمنين مزدحمين عليه فوجاً فوجاً، فكان مشهداً عظيماً، وجمعاً بفضل الله تعالى مرحوماً، جعله الله ذخيرة للمعاد، كما جعل ذلك العيد الشريف في العمر أفضل الأعياد، بمنه وكرمه، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وأخذ الناس عند انتشارهم من مصلاهم وقضاء سنة السلام بعضهم على بعض في زيارة الجَبّانة بالمُعلى؛ تبركاً باحتساب الخُطا إليها، والدعاء بالرحمة لمن فيها من عباد الله الصالحين من الصدر

الأول وسواه، رضي الله عن جميعهم، وحشرنا في زمرتهم، ونفعنا بمحبتهم، فالمرء كما قال على مع من أحب.

[٦٢] وفي ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين منه، وهو السادس من فبراير، اجتمع الناس كافة للاستسقاء تجاه الكعبة المعظمة بعد أن ندبهم القاضى إلى ذلك، وحرضهم على صيام ثلاثة أيام قبله، فاجتمعوا في هذا اليوم الرابع المذكور وقد أخلصوا النيات لله عزوجل، وبكر الشيبيون ففتحوا الباب المكرم من البيت العتيق، ثم أقبل القاضي بين رايتيه السوداوين لابساً ثياب البياض، وأُخْرج مقام الخليل إبراهيم عَلِيْهُ وعلى نبينا، ووضع على عتبة باب البيت المكرم، وأخرج مصحف عثمان رضى الله عنه، من خزانته، ونُضر بإزاء المقام المطهر، فكانت دفته الواحدة عليه والثانية على الباب الكريم، ثم نُودي في الناس بالصلاة جامعة، فصلى القاضي بهم خلف موضع المقام المتخذ مصلى ركعتين، قرأ في إحداهما بـ ﴿ سَيِّحِ ٱشْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (١)، وفي الثانية بالغاشية، ثم صعد المنبر، وقد أُلْصِقَ إلى موضعه المعهود من جدار الكعبة المقدسة، فخطب خطبة بليغة والى فيها الاستغفار، ووعظ الناس وذكرهم وخَشُّعهم، وحضُّهم على التوبة والإنابة لله عزوجل، حتى نزفت دمعَها العيونُ، واستنفذت ماءها الشؤون، وعلا الضجيخُ وارتفع الشهيقُ والنّشيجُ، وحَوّلَ رداءه، وحول الناسُ أرديتهم اتباعاً للسنة.

الآية ١. سورة الأعلى: الآية ١.

ثم انفض الجميع راجين رحمة الله، عزوجل، غير قانطين منها، والله يتلافى عباده بلطفه وكرمه، وتمادى استسقاؤه بالناس ثلاثة أيام متوالية، على الصفة المذكورة، وقد نال الجهد من أهل الحجاز وأضر بهم القحط وأهلك مواشيهم الجدب، لم يُمْطَروا في الربيع ولا الخريف ولا الشتاء إلا مطراً طَلاً غير كافٍ ولا شافٍ، والله عزوجل لطيف بعباده، غير مؤاخذهم بجرائمهم، إنه الحنان المنان، لا ربسواه.

#### شهر ذي الحجة، عرفنا الله بركته

[٦٣] استهل هلاله ليلة الخميس بموافقة الخامس عشر من مارس (۱)، وكان للناس في ارتقابه أمر عجيب، وشأن من البُهتان غريب، ونُطْق من الزور كاد يعارضه من الجماد فضلاً عن غيره رد وتكذيب؛ وذلك أنهم ارتقبوه ليلة الخميس الموفي ثلاثين، والأفق قد تكاثف نوءُه (۲) وتراكم غيمه إلى أن عَلَتْهُ مع المغيب بعض حُمْرة من الشفق، فطمع الناس في فُرجة من الغيم لعل الأبصار تلتقطه فيها، فبينما هم كذلك إذ كبر أحدهم، فكبر الجم الغفير لتكبيره، ومَثلوا قياماً ينتظرون ما لا يُبْصرون، ويُشيرون إلى ما يتخيلون حرصاً منهم على أن تكون الوقفة بعرَفات يوم الجمعة، كأن الحج لا يرتبط إلا بهذا اليوم بعينه، فاختلقوا شهادات زُوريّة، ومشت منهم طائفة من المغاربة، أصلح الله أحوالهم، ومن أهل مصر وأربابها، فشهدوا عند

<sup>(</sup>١) قال المحقق: مارس: آذار.

<sup>(</sup>۲) أي ريحه وسحابه.

القاضي برؤيته، فردهم أقبح رد، وجرح شهاداتهم أسوراً تجريح، وفضحهم في تزييف أقوالهم أخزى فضيحة، وقال: «يا للعجب! لو أن أحدهم يشهد برؤيته الشمس تحت ذلك الغيم الكثيف النسج لما قبلته، فكيف برؤية هلال هو ابن تسع وعشرين ليلة!».

وكان أيضاً مما حُكيَ من قوله: تشوشت المغارب، وتعرّضت شعرة من الحاجب، فأبصروا خيالاً ظنّوه هلالاً، وكان لهذا القاضي في أمر هذه الشهادة الزورية مقام من التوقف والتحري، حمده له أهلُ التحصيل، وشكره عليه ذوو العقول، وحُق لهم ذلك، فإنها مناسك الحج للمسلمين عظيمة، أتوا لها من كل فج عميق، فلو تُسُومحَ فيها بطل السعيُ، وفال(١) الرأي، والله يرفع الالتباس والباس بمنه.

فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة ظهر الهلال أثناء فررج السحاب وقد اكتسى نوراً من الثلاثين ليلة، فَزَعَقَت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة الجمعة، وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب سعينا، ولا ضيع قصدنا، كأنهم قد صح عندهم أن الوقفة إذا لم تكن توافق يوم الجمعة لسيت مقبولة، ولا الرحمة فيها من الله مرجوة مأمولة؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ثم إنهم يوم الجمعة المذكور اجتمعوا إلى القاضي، فأدوا شهادات بصحة الرؤية تُبكي الحق وتُضحك الباطل، فردها وقال: ياقوم حَتَّامَ هذا التمادي في الشهوة، وإلامَ تستنون في طرق الهَفُوة؟

<sup>(</sup>١) أي فسد.

وأعلمهم أنه قد استأذن الأمير مكثراً في أن يكون الصعود إلى عرفات صبيحة يوم الجمعة فيقفوا عشية بها، ثم يقفوا صبيحة يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد بمُزدَلِفة، فإن كانت الوقفة يوم الجمعة فما عليهم في تأخير المبيت بمزدلفة بأس إذ هو جائز عند أئمة المسلمين، وإن كانت يوم السبت فبها ونعمت وإما أن يقع القطع بها يوم الجمعة فتغرير بالمسلمين وإفساد لمناسكهم؛ لأن الوقفة يوم التروية عند الأئمة غير جائزة، كما أنها عندهم جائزة يوم النحر، فشكر جميع من حضر للقاضي هذا المنزع من التحقيق ودعوا له، وأظهر مَنْ حضر من العامة الرضَى بذلك وانصرفوا عن سلام، والحمد لله على ذلك.

وهذا الشهر المبارك هو ثالث الأشهر الحُرُم، وعَشْرُه الأولى مُجتمَع الأمم وموسم الحج الأعظم، شهر العجّ والثج<sup>(1)</sup>، وملتقى وفود الله من كل أوب وفج، مُصاب الرحمة والبركات، ومحل الموقف الأعظم بعرفات، جعلنا الله ممن فاز فيه بالحسنات، وتعرى به من ملابس الأوزار والسيئات، بمنّه وكرمه، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة، والأمير العراقي منتظر لكشف هذا الإلباس عن الناس في أمر الهلال لعله قد اتضح له اليقين فيه، إن شاء الله.

وفي سائر هذه الأيام كلها إلى هلم جراً تصل رفاق من السرو اليمنيين، وسائر حجاج الآفاق لا يحصي عددَها إلا محصي آجالها

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: العج: الصياح، ويريد رفع الحجاج أصواتهم بالتلبية، الثج: سيلان دم الهدي.

وأرزاقها، لا إله سواه، فمن الآيات البينات أن يسع هذا الجمع العظيم هذا البلد الأمين الذي هو بطن واد سَعته غَلُوة أو دونها، ولو أن المدن العظيمة حُمل عليها هذا الجمع لضاقت عنه، وما هذه البلدة المكرمة فيما تختص به من الآيات البينات في اتساعها لهذا البشر المُعجز إحصاؤه إلا كما شبهتها العلماء حقيقة بأنها تتسع لوفودها اتساع الرحم لمولودها، وكذلك عرفات وسائر المشاهد المعظمة بهذا البلد الحرام، عظم الله حرمته، ورزقنا الرحمة فيه بكرمه وفضله.

ومن أول هذا الشهر المبارك ضُرِبت دبادب الأمير بكرة وعشية، وفي أوقات الصلوات كأنّها إشعار بالموسم، ولا يزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات، عرفنا الله بها القبول والرحمة.

وبقيت الشهادة مضطربة في أمر هذا الهلال المبارك الميمون، إلى أن تواصلت الأخبار برؤيته ليلة الخميس الذي يوافق الخامس عشر من مارس، شهد بذلك ثقات من أهل الزهد والورع يمنيّون وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة، لكن بقي القاضي على ثباته وتوقفه في القبول وإرجاء الأمر إلى وصول المبشّر المُعلِم بوصول الأمير العراقي ليتعرف من قِبَله ما عند أمير الحاج في ذلك.

فلما كان يوم الأربعاء السابع من الشهر المذكور وصل المبشر، وكانت نفوس أهل مكة قد أوجست خِيفة لبطئه حذراً من حقد الخليفة على أميرهم مكثر لمذموم فعل صدر عنه، فكان وصول هذا البشير أماناً وتسكيناً للنفوس الشاردة، فوصل مبشراً ومؤنساً، وأعلم برؤية

الهلال ليلة الخميس المذكور، وتواترت الأنباء بذلك، فصح الأمر عند القاضي بذلك صحة أوجبت خطبته في ذلك اليوم على ما جرت به العادة في اليوم السابع من ذي الحجة إثر صلاة الظهر، علم الناس فيها مناسكهم، ثم أعلمهم أن غدَهم هو يوم الصعود إلى مِنى، وهو يوم التروية، وأن وقفتهم يوم الجمعة، وأن الأثر الكريم فيها عن رسول الله بأنها تَعْدِل سبعين وقفة (۱)، ففضل هذه الوقفة في الأعوام كفضل يوم الجمعة على سائر الأيام.

#### إلى عرفات

[75] فلما كان يوم الخميس بكر الناس بالصعود إلى منى وتمادوا منها إلى عرفات، وكانت السُنة المبيت بها، لكن ترك الناسُ ذلك اضطراراً بسبب خوف بني شعبة المغيرين على الحجاج في طريقهم إلى عرفات، وصَدَر عن هذا الأمير عثمان المتقدم ذكره في ذلك اجتهادٌ بل جهاد يُرْجى له به المغفرة لجميع خطاياه، إن شاء الله، وذلك أنه تقدم بجميع أصحابه شاكين في الأسلحة (٢) إلى المضيق الذي بين مزدلفة وعرفات، وهو موضع ينحصر الطريق فيه بين جبلين فينحدر الشعبيون من أحدهما، وهو الذي عن يسار المار إلى عرفات، فينتهبون الحاج انتهاباً، فضرب هذا الأمير قبة في ذلك المضيق بين الجبلين بعد أن قدّم أحد أصحابه فصعد إلى رأس الجبل بفرسه، وهو جبل كؤود، فعجبنا

<sup>(</sup>١) لم يصح هذا الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي لابسيها على الكمال والتمام.

من شأنه، وأكثرُ التعجب من أمر الفرس وكيف تمكن له الصعود إلى ذلك المرتقى الصعب، فأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الأمير لهم، فحصل على أجرين: أجرِ جهاد وحج، لأن تأمين وفد الله \_ عزوجل \_ في مثل ذلك اليوم من أعظم الجهاد.

واتصل صعود الناس ذلك اليوم كله والليلة كلها إلى يوم الجمعة كله، فاجتمع بعرفات من البشر جمع لا يحصي عددَه إلا الله عزوجل.

والقبلة في عرفات هي إلى مغرب الشمس؛ لأن الكعبة المقدسة في تلك الجهة منها، فأصبح يوم الجمعة المذكورة في عرفات جمع لا شبيه له إلا الحشر، لكنه إن شاء الله تعالى حشر للثواب، مبشر بالرحمة والمغفرة يوم الحشر للحساب؛ زعم المحققون من الأشياخ المجاورين أنهم لم يعاينوا قط في عرفات جمعاً أحفل منه، ولا أرى كان من عهد الرشيد ـ الذي هو آخر من حج من الخلفاء ـ جمع في الإسلام مثله، جمعاً مرحوماً معصوماً بعزته.

[70] فلما جُمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة المذكور وقف الناس خاشعين باكين، وإلى الله \_ عزوجل \_ في الرحمة متضرعين، والتكبير قد علا، وضجيج الناس بالدعاء قد ارتفع، فما رُوّيَ يوم أكثر مدامع، ولا قلوباً خواشع، ولا أعناقاً لهَيْبة الله خوانع خواضع من ذلك اليوم، فما زال الناس على تلك الحالة والشمس تلفح وجوههم إلى أن سقط قرصُها وتمكن وقت المغرب، وقد وصل أمير الحاج مع جملة من جنده الدارعين، ووقفوا بمقربة من الصخرات عند المسجد الصغير من جنده الدارعين، ووقفوا بمقربة من الصخرات عند المسجد الصغير

المذكور، وأخذ السرو اليمنيون مواقفهم بمنازلهم المعلومة لهم في جبال عرفات، المتوارثة عن جد فجد من عهد النبي على لا تتعدى قبيلة على منزل أخرى.

# وصول الأمير العراقي

وكان المجتمع منهم في هذا العام عدداً لم يجتمع قط مثله، ووصل معه وكذلك وصل الأمير العراقي في جمع لم يصل قط مثله، ووصل معه من أمراء الأعاجم الخرسانيين ومن النساء العقائل المعروفات بالخواتين، واحدتُهن خاتون، ومن السيدات بنات الأمراء كثير، ومن سائر العجم عدد لا يُحصَى، فوقف الجميع وقد جعلوا قُدُوتهم في النفر الإمام المالكي؛ لأن مذهب مالك \_ رضي الله عنه \_ يقتضي أن لا يُنفر حتى يتمكن سقوط القرص ويحين وقت المغرب، ومن السرو اليمنيين مَنْ نفر قبل ذلك، فلما أن حان الوقت أشار الإمام المالكي بيديه، ونزل عن موقفه فدفع الناس بالنفر دفعاً ارتجت له الأرض ووجفت الجبال، فياله موقفاً ما أهول مرآه وأرْجى في النفوس عُقْباه! جعلنا الله ممن خصه فيه برضاه، وتغمده بنُعماه، إنه منعم كريم، حَنان مئان.

[77] وكانت محلة هذا الأمير العراقي جميلة المنظر، بهية العدة، رائقة المضارب والأبنية، عجيبة القباب والأروقة، على هيئات لم يُرَ أبدع منها منظراً، فأعظمها مرأى مضرب الأمير، وذلك أنه أحدق به سُرَادق كالسور من كتان كأنه حديقة بستان أو زَخْرَفة بنيان، وفي داخله

القباب المضروبة، وهي كلها سواد في بياض، مرقشة ملونة كأنها أزاهير الرياض، وقد جُللت صفحات ذلك السرادق من جوانبه الأربعة كلها أشكال دَرَقية من ذلك السواد المنزل في البياض، يستشعر الناظر إليها مَهابة يتخَيّلها دَرَقاً لَمْطِيّة (١) قد جللتها مزخرَفات الأغشية.

ولهذا السرادق الذي هو كالسور المضروب أبواب مرتفعة كأنها أبواب القصور المشيدة، يُدخَل منها إلى دهاليز وتعاريج ثم يُفْضَى منها إلى الفضاء الذي فيه القباب، وكأن هذا الأمير ساكن في مدينة قد أحدق بها سورُها تنتقل بانتقاله وتنزل بنزوله، وهي من الأبهات الملوكية المعهودة التي لم يُعهد مثلها عند ملوك المغرب.

وداخل تلك الأبواب حُجّاب الأمير وخدمه وحاشيته، وهي أبواب مرتفعة، يجيء الفارس برايته فيدخل عليها دون تنكيس ولا تطأطؤ، قد أحكمت إقامة ذلك كله أمراس (٢) وثيقة من الكتان تتصل بأوتاد مضروبة، أدير ذلك كله بتدبير هندسي غريب، ولسائر الأمراء الواصلين صحبة هذا الأمير مضارب دون ذلك لكنها على تلك الصفة، وقباب بديعة المنظر عجيبة الشكل قد قامت كأنها التيجان المنصوبة، إلى ما يطول وصفه ويتسع القول فيه من عظيم احتفال هذه المحلة في الآلة والعُدة وغير ذلك، مما يدل على سعة الأحوال وعظيم الانخراق في المكاسب والأموال.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الدرق اللمطية: تروس منسوبة إلى لمطة في بلاد البربر.

<sup>(</sup>٢) أي حبال.

ولهم أيضاً في مراكبهم على الإبل قباب تظلهم بديعة المنظر، عجيبة الشكل، قد نُصبت على محامل من الأعواد يسمونها القشاوات، وهي كالتوابيت المجوفة، هي لركابها من الرجال والنساء كالأمهدة للأطفال، تُملأ بالفُرُش الوثيرة، ويقعد الراكب فيها مستريحاً كأنه في مهاد لين فسيح، وبإزائه مُعَادِلُه أو معادلته في مثل ذلك من الشقة الأخرى، والقبة مضروبة عليهما، فيُسار بهما وهما نائمان لا يشعران، أو كيفما أحبا، فعندما يصلان إلى المرحلة التي يحطان بها ضُرِب سرادقهما للحين إن كانا من أهل الترفه والنعم فيُدخل بهما راكبين وينصب لهما كرسي ينزلان عليه، فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما، وناهيك من هذا الترفيه! فهؤلاء لا يلقون لسفرهم، وإن بعُدت شقته نَصَباً، ولا يجدون على طول الحل والترحال تعباً.

ودون هؤلاء في الراحة راكبو المَحَارات<sup>(۱)</sup>، وهي شبيهة الشقادف التي تقدم وصفها في ذكر صحراء عيذاب، لكن الشقادف أبسط وأوسع، وهذه أضم وأضيق، وعليه أيضاً ظلائل تقي حر الشمس، ومن قصرت حاله عنها في هذه الأسفار فقد حصَل على نصب السفر الذي هو قطعة من العذاب.

#### [٦٧] استيفاء حال النفر

ثم يرجع القول إلى استيفاء حال النفر عشية الوقفة المذكورة

<sup>(</sup>١) قال المحقق: المحارات: محامل صغار توضع على الإبل.

بعرفات، وذلك أن الناس نفروا منها بعد غروب الشمس، كما تقدم الذكر، فوصلوا مُزدَلِفة مع العشاء الآخرة، فجمعوا بها بين العشاءين، حسبما جرت به سنة النبي على واتقد المشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من الشمع المُسْرَج، وأما مسجده المذكور فعاد كله نوراً، فيخيل للناظر إليه أن كواكب السماء كلها نزلت به، وعلى هذه الصفة كان جبل الرحمة ومسجده ليلة الجمعة؛ لأن هؤلاء الأعاجم الخراسانيين وسواهم من العراقيين أعظم الناس همة في استجلاب هذا الشمع والاستكثار منه إضاءة لهذه المشاهد الكريمة، وعلى هذه الصفة عاد الحرم بهم مدة مقامهم فيه، فيدخل منهم كل إنسان بشمعة في يده، وأكثر ما يقصدون بذلك حطيم الإمام الحنفي (۱) لأنهم على مذهبه وشاهدنا منه شمعاً عظيماً أحضر منه، تنوء الشمعة منه بالعُصْبة كأنه السرو، ووُضع أمام الحنفي.

فبات الناس بالمشعر الحرام هذه الليلة، وهي ليلة السبت، فلما صلوا الصبح غَدَوْا منه إلى مِنى بعد الوقوف والدعاء، لأن مُزدَلِفة كلها موقف إلا وادي مُحَسِّر، ففيه تَقَع الهَرْولة في التوجه إلى مِنى حتى يُخْرَج عنه.

فلما انتهى الناسُ إلى منى بادروا لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحروا أو ذبحوا وحلوا من كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوفوا طواف الإفاضة، ورَمْيُ هذه الجمرة عند طلوع الشمس من

<sup>(1)</sup> أي محراب الإمام الحنفي.

يوم النحر، ثم توجه أكثر الناس لطواف الإفاضة، ومنهم من أقام إلى اليوم الثاني، ومنهم من أقام إلى اليوم الثالث، وهو يوم الانحدار إلى مكة، فلما كان اليوم الثاني من يوم النحر، عند زوال الشمس، رمى الناس بالجمرة الأولى سبع حصيات، وبالجمرة الوسطى كذلك، وبهاتين الجمرتين يقفون للدعاء، وبجمرة العقبة كذلك ولا يقفون بها، اقتداءً في ذلك كله بفعل النبي على فتعود جمرة العقبة في هذين اليومين أخيرة، وهي يوم النحر أولى منفردة لا يخلط معها سواها.

[7۸] وفي اليوم الثاني من يوم النحر، بعد رمي الجمرات، خطب الخطيب بمسجد الخيف، ثم جمع بين الظهر والعصر، وهذا الخطيب وصل مع الأمير العراقي مقدماً من عند الخليفة للخطبة والقضاء بمكة على ما يُذكر، ويعرف بتاج الدين، وظاهر أمره البلادة والبَلَه لأن خطبته أعربت عن ذلك، ولسانه لا يقيم الإعراب.

### الانحدار إلى مكة

فلما كان اليوم الثالث تعجل الناس في الانحدار إلى مكة بعد أن كمل لهم رمي تسع وأربعين جمرة: سبع منها يوم النحر بالعقبة، وهي المحللة؛ ثم إحدى وعشرون في اليوم الثاني، بعد زوال الشمس، سبعاً سبعاً في الجمرات الثلاث؛ وفي اليوم الثالث كذلك، ونفروا إلى مكة: فمنهم من صلى العصر بالأبطح، ومنهم من صلاها بالمسجد الحرام، ومنهم من تعجل فصلى الظهر بالأبطح، ومضت السنة قديماً بإقامة ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى، لإكمال الرَمْي سبعين حصاة،

فوقع التعجيل في هذا الزمان في اليومين، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (١)، وذلك مخافة بني شعبة وما يطرأ من حرابة المكيين.

[79] وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سُوادن أهل مكة وبين الأتراك العراقيين جولةٌ وهَوْشةٌ، وقعت فيها جراحاتٌ، وسُلت السيوف، وفُوقت القِسي، ورميت السهام، وانتُهب بعضُ أمتعة التجار؛ لأن مِنى في تلك الأيام الثلاثة سوقٌ من أعظم الأسواق، يُباع فيها من الجوهر النفيس إلى أدنى الخَرز، إلى غير ذلك من الأمتعة وسائر سِلَع الدنْيا؛ لأنها مجتمَع أهل الآفاق، فوقى الله شر تلك الفتنة بتسكينها سريعاً، وكانت عين الكمال في تلك الوقفة الهنيئة، وكمل للناس حجهم، والحمد لله رب العالمين.

# [٧٠] يوم الأعاجم العراقيين

وفي هذه الأيام يُفْتَح البيت الكريم كل يوم للأعاجم العراقيين والخراسانيين وسواهم من الواصلين مع الأمير العراقي، فظهر من تزاحمهم وتطارحهم على الباب الكريم، ووصول بعضهم على بعض، وسباحة بعضهم على رؤوس بعض كأنهم في غدير من الماء أمرٌ لم يُرَ أهْوَل منه، يؤدي إلى تلف المُهَج، وكسر الأعضاء، وهم في خلال ذلك لا يُبالون ولا يتوقفون، بل يُلْقُون بأنفسهم على ذلك البيت الكريم، من فرط الطرب والارتياح، إلقاء الفراش بنفسه على

<sup>(</sup>١) قال المحقق: سورة البقرة: آية ٢٠٣.

المصباح، فعادت أحوالُ السرو اليمنيين في دخولهم البيت المبارك على الصفة المتقدمة الذكر، حالِ تُؤدة ووقار بالإضافة إلى هؤلاء الأعاجم الأغتام (١)، نفعهم الله بنياتهم، وقد فُقد منهم في ذلك المُزدَحَم الشديد مَنْ دنا أجله، والله يغفر للجميع.

وربما زاحمهم في تلك الحال بعضُ نسائهم، فيخرجن وقد نضجت جلودهن طبخاً في مضيق ذلك المعترك الذي حَمي بأنفاس الشوق وطيشه، والله ينفع الجميع بمعتقده وحسن مقصده بعزته.

[٧١] وفي ليلة الخميس الخامس عشر من الشهر المبارك، إثر صلاة العَتَمَة، نُصِب منبر الوعظ أمام المقام، فصعده واعظ خراساني حسن الشارة مليح الإشارة، يجمع بين اللسانين عربي وعجمي، فأتى في الحالين بالسحر الحلال من البيان، فصيح المنطق، بارع الألفاظ، ثم يقلب لسانه للأعاجم بلغتهم فيهزهم إطراباً، ويذيبهم زَفَرات وانتحاباً.

[۷۲] فلما كانت الليلة الأخرى بعدها وُضع منبر آخر خلف حطيم الحنفي، فصعد إثر صلاة العتمة أيضاً شيخٌ أبيض السبال، رائع الجلال، بارع التمام في الفضل والكمال، فصدع بخطبة انتظمت آية الكرسي كلمة كلمة، ثم تصرف في أساليب الوعظ وأفانين من العلم باللسانين أيضاً، حرك بها القلوب حتى أطارها وأورثها احتداماً بالخشية بعد استعارها، وفي أثناء ذلك ترشُقُه سهام من المسائل

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الأغتام، الواحد أغتم: الذي لا يفصح في كلامه.

فيتلقاها بمِجَنَّ من الجواب السريع البليغ، فتحارُ له الألباب، ويملك كل نفس منه الإغراب والإعجاب، فكأنما هو وحي يُوحَى.

وهذا الذي مشى به وُعاظ هذه الجهات المشرقية من إلقاء المسائل إليهم، وإفاضة شآبيب الامتحان عليهم من أعجب الأمور المعربة عن غريب شأنهم، والناطقة بسحر بيانهم، وليست في فن واحد إنما هي في فنون شتى، وربما قُصِد بها التعنيت والتنكيب، فيأتون بالجواب كخطفه البرق وارتداد الطرف، والفضل بيد الله يُؤتيه مَن يشاء.

وبين أيدي هؤلاء الوعاظ قراء يُنغّمون بالقراءة، فيأتون بألحان تُكسب الجماد طرَباً وأريحية كأنها المزامير الداوُدية، فلا تَدْري من أي أحوال هذا المجتمع تَعْجَبُ، والله يُؤتي الحكمة من يشاء، لا إله سواه، وسمعتُ هذا الشيخ الواعظ يسند الحديث إلى خمسة من أجداده: جَدّ عن جَد، نسقاً مسلسلاً من أبيه إليهم على اتصال، كلهم له لقبٌ يدل على منزلته من العلم ومكانته من التذكير والوعظ، فهو مُعْرِق في الصنعة الشريفة، تَليدُ المجد فيها.

#### سوق المسجد الحرام

[٧٣] وفي أيام الموسم كلها عاد المسجد الحرام، نزهه الله وشرفه، سوقاً عظيمة يُباع فيه من الدقيق إلى العقيق، ومن البُرِّ إلى الدُر، إلى غير ذلك من السلع، فكان مبيع الدقيق بدار الندوة إلى جهة باب بني شيبة، ومعظم السوق في البلاط الآخذ من الغرب إلى

الشمال، وفي البلاط الآخذ من الشمال إلى الشرق، وفي ذلك من النهي الشرعي ما هو معلوم، والله غالب على أمره، لا إله سواه.

#### يوم الرحيل

وفي عشيّ يوم الأحد الموفي عشرين من الشهر المذكور، وهو أول أبريل (١) كان مسيرنا إلى محلة الأمير العراقيّ بالزاهر، وهو على نحو الميلين من البلد.

فأقمنا بالزاهر ثلاثة أيام نجدد العهد كل يوم بالبيت العتيق، ونُعيد وداعه، فلما كان ضحوة يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجة المذكور، أقلعت المحلة على تُؤدة ورفق بسبب البطء والتأخر، ونزلت على نحو ثمانية أميال من الموضع الذي أقلعت منه بمقربة من بطن مَرّ، والله كفيل بالسلامة والعصمة بمنه.

فكانت مدة مقامنا بمكة \_ قدسها الله \_ من يوم وصولنا إليها، وهو يوم الخميس الثالث عشر لربيع الآخر من سنة تسع وسبعين، إلى يوم إقلاعنا من الزاهر، وهو يوم الخميس الثاني والعشرين لذي الحجة من السنة المذكورة، ثمانية أشهر وثلُث شهر.

جعلها الله لذاته، وجعل القبول لها موافقاً لمرضاته، بمنّه، غِبْنا عن رُؤية البيت الكريم فيها ثلاثة أيام: يوم عرفة، وثاني يوم النحر، ويوم الأربعاء الذي هو الحادي والعشرون لذي الحجة، قبل يوم

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أبريل: نيسان.

الخميس يوم إقلاعنا من الزاهر، والله لا يجعله آخر العهد بحرمه الكريم بمنه.

ثم أقلعنا من ذلك الموضع إثر صلاة الظهر من يوم الخميس إلى بطن مرّ، وهو واد خصيب كثير النخل ذو عين فوارة سيالة الماء تُسْقَى منها أرض تلك الناحية، على هذا الوادي قُطْر مُتسع وقرى كثيرة وعيون، ومنه تُجلب الفواكه إلى مكة، حرسها الله، فأقمنا به يوم الجمعة.

ثم أقلعنا ظهر يوم السبت الرابع والعشرين لذي الحجة المذكور، ونزلنا بمقربة من عُسْفَان، ثم أسرينا إليها نصف الليل وصبحناها بكرة يوم الأحد، وهي في بسيط من الأرض بين جبال، وبها آبار معينة تُسَبُ لعثمان، رضي الله عنه، وشجر المقل فيها كثير، وبها حصن عتيق التبيان، ذو أبراج مشيدة غير معمور، قد أثر فيه القدم، وأوهته قلة العمارة ولزوم الخراب، فاجتزناها بأميال ونزلنا مُريحين قائلين.

فلما كان إثر صلاة الظهر أقلعنا إلى خُليص، فوصلناها عشي النهار، وهي أيضاً في بسيط من الأرض، كثيرة حدائق النخل، لها جبل فيه حصن مشيد في قُنته، وفي البسيط حصن آخر قد أثر فيه الخراب، وبها عين فوارة قد أُحدثت لها أخاديد في الأرض مُسرَّبة يُسْتقى منها على أفواه كالآبار، يجدد الناس بها الماء لقلته في الطريق بسبب القحط المتصل، والله يُغيث بلاده وعباده، وأصبح الناس بها مقيمين يوم الاثنين لإرواء الإبل واستصحاب الماء.

[٧٤] وبهذه المحلة العراقية ومن انضاف إليها من الخراسانية والمَواصِلة وسائر جهات الآفاق من الواصلين صحبة أمير الحاج المذكور جمع لا يُحصي عدده إلا الله تعالى، يغص بهم البسيط الأفيح، فترى الأرض تميد بهم مَيْداً، وتموج بجميعهم موجاً، فتُبْصِرُ منهم بحراً طامي العباب، ماؤه السراب، وسُفُنه الركاب، وشُرُعه الظلائل المرفوعة والقباب، تسير سير السحب المتراكمة، يتداخل بعضها على بعض، ويضرب بعضها جوانب بعض، فتُعاين لها تزاحُماً في البراح المنفسح يهول ويروع.

فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي لم يشاهد من أعاجيب الزمان ما يحدث به ويُتُحِف السامع بغرابته، والقدرة والقوة لله وحده، وحسبُك أن النازل في منزل من منازل هذه المحلة متى خرج عنها لبعض حاجة ولم تكن له دلالة يستدل بها على موضعه ضل وتَلِف وعاد مَنْشوداً في جملة الضّوالّ، وربما اضطرته الحال إلى الوصول إلى مضرب الأمير ورفع مسألته إليه، فيأمر أحد المنشدين ببريحه (۱) والهاتفين بأوامره ممن قد أُعد لذلك أن يُرْدفه خلفه على جمل ويطوف به المحلة العجاجة، وهو قد ذكر له اسمَه، واسم جَمّاله، واسم البلد الذي هو منه، فيرفع عقيرته بذلك معرفاً بهذا الضال، ومنادياً باسم الجَمّال وبلده، إلى أن يقع عليه، فيؤديه إليه، ولو لم يفعل ذلك لكان آخر عهده بصاحبه إلا أن يلتقطه التقاطاً أو يقع عليه اتفاقاً، فهذا من بعض عجائب شؤون هذه المحلة، وعجائبها أكثر من أن يحيط بها الوصف،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: البريح: الإعلان والدعاء (عامية).

ولأهلها من قوة الجِدَة واليسار ما يعينهم على ما هم بسبيله، والمُلْكُ بيد الله يؤتيه من يشاء.

ومن عجيب هذه المحلة أيضاً، على عظمها وكبرها، وكونها وجود دُنيا بأسرها، إنها إذا حطت رحالها، ونزلت منزلها، ثم ضرب الأمير طبله للإنذار بالرحيل، ويسمونه الكُوس، لم يكن بين استقلال الرواحل بأوْقارها ورحالها ورُكّابها إلا كلا ولا، فلا يكاد يفرُغ الناقر من الضربة الثالثة إلا والرّكائب قد أخذت سبيلها، كل ذلك من قوة الاستعداد، وشدة الاستظهار على الأسفار، والحول والقوة لله وحده، لا إله سواه.

ثم نزلنا مُريحين قائلين يوم الخميس التاسع والعشرين من ذي الحجة، وبيننا وبين بَدْر مقدار مرحلتين، فلما كان أول الظهر رحلنا إلى مقربة من بدر فنزلنا بائتين، ثم قمنا قبل نصف الليل فوصلنا بدراً وقد ارتفع النهار، وهي قرية فيها حدائق نخل متصلة، وبها حصن في ربوة مرتفعة، ويُدْخَل إليها على بطن واد بين جبال. وببدر عينٌ فوارة، وموضع القليب، الذي كان بإزائه الوقعة الإسلامية التي أعزّت الدين وأذلت المشركين، هو اليوم نخيل، وموضع الشهداء خلفه.

شهر محرم سنة ثمانين وخمس مئة (۱)، عرَّفنا الله بركته وبركة سننته، وخصَنا فيه برحمته، وتكفّلنا بعصمته

استهل هلاله ليلة السبت بموافقة الرابع عشر لشهر أبريل ونحن

<sup>(</sup>١) قال المحقق: ١١٨٤م.

مُقلعون من بدر إلى الصفراء، وكان نزولنا بالصفراء إثر صلاة العشاء الآخرة، فأصبحنا يوم السبت، مستهل الهلال المذكور مقيمين، ومنها إلى المدينة المكرمة إن شاء الله ثلاثة أيام، فأقلعنا منها ظهر يوم السبت المذكور، وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة العشاء الآخرة، والطريق في واد متصل بين جبال، فنزلنا ليلة الأحد، ثم أقلعنا نصف الليل، وتمادى سيرنا إلى ضحى من النهار، فنزلنا مريحين قائلين ببئر ذات العَلَم.

ورحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم الأحد، وتمادى بنا السير إلى الرسلاة العشاء الآخرة، فنزلنا شعب علي رضي الله عنه، وأقلعنا منه نصف الليل إلى تُرْبان، إلى البيداء، ومنها تُبصر المدينة المكرمة، فنزلنا ضحى يوم الاثنين الثالث لمحرم المذكور بوادي العَقيق، وعلى شفيره مسجد ذي الحُليفة من حيث أحرم رسول الله على، والمدينة من هذا الموضع على خمسة أميال، ومن ذي الحليفة حَرَم المدينة إلى مشهد حمزة إلى قُباء، وأول ما يظهر للعين منارة مسجدها بيضاء مرتفعة، ثم رحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم الاثنين المذكور، وهو السادس عشر لأبريل، فنزلنا بظاهر المدينة الزهراء، والتربة البيضاء، والبقعة المشرّفة بمحمد سيد الأنبياء على صلاة تتصل مع الأحيان والآناء.

وفي عشي ذلك اليوم دخلنا الحرم المقدس لزيارة الروضة المكرمة المطهرة، فوقفنا بإزائها مسلمين، وصلينا بالروضة التي بين القبر المقدس والمنبر، واستلمنا أعواد المنبر القديمة التي كانت

موطىء الرسول على الله المنه الموضة الصغيرة الذي حَنّ إليه على القبر والمنبر، ملصقة في عمود قائم أمام الروضة الصغيرة التي بين القبر والمنبر، وعن يمينك إذا استقبلت القبلة فيها، ثم صلينا صلاة المغرب مع الجماعة، وكان من الاتفاق السعيد لنا أن وجدنا بعض فُسْحَة في تلك الحال لاشتغال الناس بإقامة مضاربهم، وترتيب رحالهم، فتمكنا من الغرض المقصود، وفُزْنا بالمشهد المحمود، وأدّينا حق السلام على الصاحبين الضّجيعين: صديق الإسلام وفاروقه، وانصرفنا إلى رحالنا مسرورين، ولنعمة الله علينا شاكرين، ولم يبق لنا أمل من آمال وجهتنا المباركة ولا وطر إلا وقد قضيناه، ولا غرض من أغراضنا المأمولة إلا وبلغناه، وتفرّغت الخواطر للإياب للوطن، نَظَم الله الشمل، وتمّ علينا الفضل، والحمد لله على ما أولاه وأسداه، وأعاده من جميل علينا الفضل، والحمد لله على ما أولاه وأسداه، وأعاده من جميل صُنعه وأبداه، فهو أهل الحمد والشكر ومُستحقه، لا إله سواه.

#### [٧٥] وعظ رئيس العلماء

وقد وقع الإيذان بوصول صدر الدين رئيس الشافعية الأصبهاني الذي ورث النباهة والوجاهة في العلم كابراً عن كابر لعَقْد مجلس وعْظ تلك الليلة، وكانت ليلة الجمعة السابع من المحرم، فتأخر وصوله إلى هذء من الليل، والحرم قد غصّ بالمنتظرين، والخاتون جالسة موضعها، وكان سبب تأخّره تأخر أمير الحاج لأنه كان على عِدة من وصوله، إلى أن وصل ووصل الأمير، وقد أعد لرئيس العلماء المذكور وهو يُعرف بهذا الاسم، توارثه عن أب فأب \_ كرسيّ بإزاء الروضة المقدسة فصعده، وحضر قراؤه أمامه، فابتدروا القراءة بنغمات عجيبة

وتَلاحِين مُطْرِبة مُشْجِيَة، وهو يلحظ الروضة المقدسة فَيُعْلِن بالبكاء، ثم أخذ في خطبة من إنشائه سحرية البيان، ثم سلك في أساليب من الوعظ باللسانين، وأنشد أبياتاً بديعة من قوله، منها هذا البيت، وكان يردده في كل فصل من ذكره عليه ويشير إلى الروضة:

هاتيك روضتُه تفوح نسيماً صَلوا عليه وسلموا تسليماً

واعتذر من التقصير لهول ذلك المقام، وقال: عجباً للألكن الأعجم كيف ينطق عند أفصح العرب! وتمادى في وعظه إلى أن أطار النفوس خشية ورقة، وتهافتت عليه الأعاجم مُعْلنين التوبة، وقد طاشت ألبابُهم، وذَهِلت عقولهم، فيُلقون نواصيهم بين يديه، فيستدعي جَلَمين (۱) ويجزّها ناصية ناصية، ويكسو عمامتهم المجزوز الناصية، فيوضع عليه للحين عمامة أخرى من أحد قُرائه أو جلسائه ممن قد عرف مَنْزعَه الكريم في ذلك، فبادر بعمامته لاستجلاب الغرض النفيس لمكارمه الشهيرة عندهم، فلا زال يخلع واحدة بعد أخرى، إلى أن خلع منها عدة وجزّ نواصي كثيرة.

فما رأيت ليلة أكثر دموعاً، ولا أعظم خشوعاً، من تلك الليلة، ثم انفض المجلس وانفض الأمير.

وأمر هذا الرجل صدر الدين عجيب في قُعْدُده (٢)، وأُبّهته،

أي مقراضاً.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: للفظة القعدد معان كثيرة كلها ذم، ومن معانيها أيضاً: القريب النسب من الجد الأكبر، ولعل هذا هو المراد هنا لأنه يشعر بمدح.

وملوكيته، وفخامة آلته، وبهاء حالته، وظاهر مُكْنته، ووفور عُدته، وكثرة عبيده وخَدَمَته، واحتفال حاشيته وغاشيته، فهو من ذلك على حال يقصر عنها الملوك، وله مضرب كالتاج العظيم في الهواء، مفتح على أبواب على هيئة غريبة الوضع، بديعة الصنعة والشكل، تُطِل على المحلة من بُعْد، فتُبْصره سامياً في الهواء، وشأن هذا الرجل العظيم لا يستوعبه الوصف؛ شاهدنا مجلسه فرأينا رجلاً يذوب طلاقة وبشراً، ويخف للزائر كرامة وبراً، على عظيم حرمته وفخامة بنيته، وهو أعظي البَسْطَتين علماً وجسماً، استجزناه فأجازنا نثراً ونظماً، وهو أعظم مَنْ شاهدنا بهذه الجهات.

[٧٦] وفي يوم الجمعة المذكور، وهو السابع من محرم، شاهدنا من أمور البدعة أمراً يُنادَى له الإسلام: يا لله يالِلْمُسْلمين، وذلك أن الخطيب وصل للخطبة، فصعد منبر النبي على وهو على ما يُذْكَر على مذهب غير مرضي، ضد الشيخ الإمام العجمي الملازم صلاة الفريضة في المسجد المكرم، فذلك على طريقة من الخير والورع، لائقة بإمام مثل ذلك الموضع الكريم، فلما أذّن المؤذنون قام هذا الخطيب المذكور للخطبة، وقد تقدمته الرايتان السوداوان، وقد رُكِزتا بجانبي المنبر الكريم، فقام بينهما، فلما فرغ من الخطبة الأولى، بجانبي المنبر الكريم، فقام بينهما، فلما فرغ من الخطبة الأولى، جلس جلسة خالف فيها جلسة الخطباء المضروب بها المثلُ في السرعة، وابتدر الجمع مَرَدةٌ من الخدمة يخترقون الصفوف، ويتخطون الرقاب، كُدْية (۱) على الأعاجم والحاضرين لهذا الخطيب القليل الرقاب، كُدْية (۱)

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الكدية: الشحاذة.

التوفيق، فمنهم من يطرح الثوب النفيس، ومنهم من يُخْرج الشقة الغالية من الحرير فيعطيها، وقد أعدها لذلك، ومنهم من يخلع عمامته فينبذها، ومنهم من يتجرد على بُرْده فيُلْقي به، ومنهم من لا يتسع حاله لذلك فيسمح بفَضْلة من الخام، ومنهم من يدفع القُراضة من الذهب، ومنهم من يمد يده بالدينار والدينارين إلى غير ذلك، ومن النساء من تطرح خلخالها وتخرج خاتمها فتلقيه، إلى ما يطول الوصف له من ذلك.

والخطيب في أثناء هذه الحال كلها، جالس على المنبر يلحظ هؤلاء المستجدين المستسعين على الناس بلحظات يَكُرها الطمع ويعيدها الرغبة والاستزادة، إلى أن كاد الوقت ينقضي، والصلاة تفوت، وقد ضبخ مَن له دين وصحة من الناس، وأعلن بالصياح، وهو قاعد ينتظر اشتفاف صبابة الكدية، وقد أراق عن وجهه ماء الحياء، فاجتمع له من ذلك الشّعت المؤلف كومٌ عظيمٌ أمامه، فلما أرضاه قام وأكمل الخطبة وصلى بالناس، وانصرف أهل التحصيل باكين على الدين، يائسين من فلاح الدنيا، متحققين أشراط الآخرة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

[۷۷] وفي عشي ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة المباركة والتربة المقدسة، فيا له وداعاً عجباً ذهلت له النفوس ارتياعاً حتى طارت شعاعاً، واستشرَت به النفوس التياعاً حتى ذابت انصداعاً! وما ظنك بموقف يُناجَى بالتوديع فيه سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين، ورسول رب العالمين؟ إنه لموقف تنفظر له الأفئدة، وتطيش به

الألباب الثابتة المتتدة، فواأسفاه واأسفاه، كل يبوح لديه بأشواقه، ولا يجد بُداً من فراقه، فما يستطيع إلى الصبر سبيلاً، ولا تسمع في هول ذلك المقام إلا رَبّة وعويلاً، وكل بلسان الحال ينشد:

محبتي تقتضي مُقامي وحالتي تقتضي الرحيل

بَوّأنا الله بزيارة هذا النبي الكريم منزلَ الكرامة، وجعله شفيعاً لنا يوم القيامة، وأحلنا من فضله في جواره دار المقامة برحمته، إنه غفور رحيم، جواد كريم، وكان مقامنا بالمدينة المكرمة خمسة أيام، أولها يوم الاثنين، وآخرها يوم الجمعة.

وفي ضحوة يوم السبت الثامن لمحرم المذكور، كان رحيلنا من المدينة المكرمة إلى العراق، قرّب الله لنا المرام، وسهل علينا السبيل(١).

<sup>(</sup>١) إلى هذا الحد ينتهى المراد من الكتاب، والله الموفق.

# الرحلة الثانية «ملء العَيْبة (١) بما جمع بطول الغَيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة»

كانت الرحلة سنة ٦٨٤هـ، وقام بتقييدها الشيخ أبو عبدالله محمد ابن عمر بن رُشَيد الفهريّ السبتي المغربي (٢) رحمه الله تعالى، فقال:

بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:

ذكر توجّهنا من دمشق ـ حماها الله تعالى ـ إلى مدينة النبي على الله في والشوق محتدم، والوجد غير مكتتم، ونحن نسأل الله في التيسير، ونعوذ به من التعسير.

أهل هلال شوال ليلة الجمعة من عام أربعة وثمانين المذكور، وكان سفرنا من ظاهر دمشق من الموضع المعروف بميدان الحصى،

<sup>(</sup>١) العَيبة: الوعاء. انظر «لسان العرب»: ع ي ب.

<sup>(</sup>٢) احتفل في صغره بالأدبيات وبرع فيها، وارتحل إلى فارس، ثم رجع إلى سَبْتة وتصدر الإقراء الفقه، ثم ارتحل إلى تونس والاسكندرية، وحج وجاور بمكة والمدينة، ونزل بمصر، له مصنفات كثيرة، وكان فاضلاً حسن الأخلاق، توفي سنة ٧٢١ رحمه الله تعالى. انظر «الوافي بالوفيات»: ٤/ ٢٨٤ \_ ٢٨٦. قلت: وقد حقق هذه الرحلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة.

عصرَ يوم الاثنين الحادي عشر من شوال.

[۷۸] وعاينا في ذلك اليوم عند خروج الناس للوداع ما يسيل الدموع، ويكاد يَذهب بالقلب السليم كيف بالمصدوع، فبتنا تلك الليلة بالموضع المعروف بالقيسارية على ضفة النهر، ورحلنا سَحَر اليوم الثاني عشر، ونزلنا منازل بالطريق سالكين إلى بصرى.

وافتتحت بُصرى في خلافة أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ لعام وأربعة أشهر مضت من خلافته \_ رضي الله عنه \_ قبل فتح أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد دمشق في ولاية عمر رضي الله عنه .

فوافيناها بعد صلاة الجمعة في اليوم الخامس عشر من شوال، ورأينا بلداً مُحكم الأسوار، قديم الآثار، أبواب دوره من منحوت الأحجار، فأقمنا هناك ليتجهز الناس ويستقبلوا الصحراء يوم السبت والأحد، وقد أخذت في الراحة والحمد لله، أسأل الله العافية الشافية والوقاية الكافية.

[٧٩] ورحلنا ضحاء يوم الاثنين الثامن عشر من شوال ولم نلق بها أحداً من أهل العلم، ومنها يتزود الناس الماء إلى الموضع المعروف بوادي الأزرق (١)، فوافينا وادي الأزرق عشية يوم الأربعاء المُوفِّي عشرين، وأقمنا هناك يوم الخميس ويوم الجمعة لاجتماع الناس وتلاحقهم.

ورحلنا منه ضحاء يوم السبت الثالث والعشرين، ومن هناك يرفع

<sup>(</sup>١) قال المحقق: ماء في طريق حاج الشام دون تيماء.

الماء إلى الموضع المعروف بجُفار المعظم، ونزلنا بالطريق منازل فوافينا جُفار المعظم ظهر يوم الخميس الثامن والعشرين لشوال، ووافينا هناك وفوداً من أهل الشام قد وردوه قبل مقدمنا، وأقمنا هناك يوم الجمعة لاستيفاء الوافدين من أطراف الشام، ولم يكن الماء بالكثير الذي يسع الناس دون ازدحام.

[٨٠] واجتمع من الخلق ما لا يحصيه العدّ، حرز الركب الشامي بستين ألف راحلة دون الخيل والبغال والحمر، فكان يملأ السهل والحزن.

وأهل هلال ذي القعدة ليلة السبت، وسافرنا منه ضحوة يوم السبت، ونزلنا منازل بالطريق إلى أن وافينا تَبوك ظهر يوم الجمعة السابع لذي قعدة، وهي أدنى أرض الشام إلى المدينة، وحين دنونا منها بأميال خمسة أو ستة عبّأ الناس الجيش وتزينوا بالأسلحة، ورثبّت الرجال والفرسان وخلفهم الرواحل، ونزل كثير من الناس عن رواحلهم، وساروا بها يسوقونها منتسقة، وعبؤوها بَجْزل الحطب(١) حتى كأنها مراكب بحرية مُوسَقة، وذلك لتعذر الحطب بأرض تبوك إلا على بعد منها.

وكانت له بهذه الوجهة على معجزات: منها المعجزة الباقية آثارها ما بقي الدهر، وهي أنه عندما شارَفَها أوْ دَنا منها قال: «إنكُم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي

<sup>(</sup>١) أي الحطب الغليظ اليابس، انظر «لسان العرب»: ج ز ل.

النهار، فمن جاءها فلا يَمَسَنَ من مائها شيئاً حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، العين مثل الشراك تَبِض (۱) بشيء من ماء، فسألهُمَا رسول الله على: هل مسستما من مائها شيئاً؟ فقالاً: نعم، فسبهما رسول الله على وقال لهما ما شاء الله أن يقول، قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله على فيه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس ثم قال رسول الله على يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جناناً»(۱).

قلت: صدق ﷺ فقد رأينا هذا الموضع قد ملىء جناناً من نخيل وبينها يسير زرع للأعراب، وهذه العين صهريج كبير مطوي بالحجر يجتمع فيه ماء كثير، ويخرج منها إلى جفر آخر كبير، يجتمع فيه ماء يسيل من ذلك، وماؤها كثير عذب، فاغتسلنا من هذه العين المباركة، وتضلّعنا من مائها الطيب المبارك.

[٨١] وبمقربة من العين أصل شجرة يابس فيه غصن كبير ناعم أظنها سدراً، يزعم الناس أنه على قعد هناك فاخضرت الشجرة، والله أعلم، ولقد اتفق لي هناك أن أخذت يسيراً من لحائها بسكين الأقلام، على حكم التبرك لما ذكر من أمرها، ولأني رأيت بعض من حضر هناك

<sup>(</sup>۱) تَبِضّ: تسيل قليلاً قليلاً، والشراك: لعله سَيْر النعل المعروف، والمراد أن العين صغيرة صغر الشراك. وانظر «لسان العرب»: شرك، ب ض ض.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: أخرج الحديث الإمام مسلم.

أخذ شيئاً منها متبركاً<sup>(۱)</sup>، فرأيت شخصاً قد أقبل إليّ لم أعرفه قبل ولا بعد، فقال لي: حتى أنت تفعل ذلك؟، فقلت: وَلِمَ؟ وما تنكر من ذلك؟ فقال: إن كان حقاً ما ذكر فيقتدي الناس بك في الأخذ منها فيفنيها الناس، فيذهب هذا الأثر المبارك فتكون سبب إذهابه، وإلا يكن فيقتدي الناس بك في باطل، أو معنى هذا الكلام، فشكرته وانصرف.

[AY] وأقمنا هناك بقية يوم الجمعة إلى ظهر يوم السبت الثامن لذي قعدة ورحلنا من هناك، ومن تبوك يرفع الماء إلى العُلَى، وما بينهما أشق شيء في الطريق وأقله ماء؛ لأنه ليس فيه ماء أصلي سوى بئر بوادي الأخضر قلّ أن يفي بالركب، وقد هلك فيه في بعض الأوقات خلق كثير وعدد كبير، لكن مَنَّ الله الكريم بلطفه وصادفنا بالطريق من ماء المطر نحو سبعة أمواه.

وما زلنا نتعَرف التيسير والتسهيل والصنع الجميل في كلّ حِلّ وترحال إلى أن وافينا الحِجر \_ حجر ثمود \_ ليلة الجمعة الرابعة عشر لذي قعدة عند الغروب، ولكثرة الازدحام لم يتأتّ النزول حتى قضى هزيع من الليل، وبتنا تلك الليلة في الموضع المعروف بمبرك الناقة.

[٨٣] ورحلنا من هذا الموضع في آخر الليل، وشاهدنا في صبيحته من عجائب صنع الله ما يقف فيه الطرف، ويحار فيه الوصف،

<sup>(</sup>١) لا يتبرك إلا بما ثبت كونه من الآثار النبوية، كما تبرك الصحابة رضي الله عنهم بها في مواطن كثيرة ثابتة في الصحاح، أما غير ذلك فيتوقف فيه، والله أعلم.

من الدور المنحوتة في الجبال، المحكمة الصنعة، البديعة الإتقان، الفارهة النقش، وأكثرها لم يتغير كأنها قريبة العهد بالصنعة، وبعض تلك المساكن قد أخل بها نفوذ مياه الأمطار لأحجارها فتشقق بعضها، وصورة هذا الحِجر أرض رملة متسعة تحف بها جبال كأنها أسوار لها، ولها مدخل ضيق كأنّ جانبيه مصراعا باب في غاية العلو، ومنه كان دخولنا إليه، وما وصفنا من التضايق عليه، وأثناء هذه الأرض المحجورة جبال صغار، فيجيؤون إلى تلك الجبال الصغار فيمسحون وجه الجبل بالنجارة، ويحكمون تسويته بالنحت، ويفتحون فيه أبواباً، وينقشون جوانبها وأعاليها بأبدع الصنعة، ثم يتسِعون في نقر الجبل وينقشون جوانبها وأعاليها بأبدع الصنعة، ثم يتسِعون في نقر الجبل قبالة الباب، وعن يمينه ويساره، ويصنعون فيه بيوتاً.

وشاهدنا بعض هذه البيوت مملؤءاً عظاماً، وظاهر أحوالهم أن خِلَقَهم كانت كخِلَقنا؛ إذ أبواب بيوتهم وزواياها على مقادير أبوابنا المعتادة في الارتفاع، والله أعلم.

وفي ظهر يوم الجمعة المذكور نزلنا العُلى، وأقمنا به يوم السبت الخامس عشر، وهو موضع فيه مياه بعضها في أحساء (١)، وبعضها جارية في رمال، وبها نخل وزرع وحصن ودور.

[٨٤] وفي ذلك الموضع يودع أهل الشام فضول أزوادهم عُدَّةً للعودة بعد قضاء الحج والزيارة، يخففون بذلك عن رواحلهم.

<sup>(</sup>۱) الأحساء جمع حِسْي وهو السهل من الأرض يَستنقع فيه الماء من المطر وغيره، ويُنبش عنه التراب فيستخرج الماء. انظر «لسان العرب»: ح س ا

ورحلنا من العُلى غدوة يوم الأحد السادس عشر من ذي قعدة، وقد تضاعف الشوق وبرَح الوَجْد، فسرنا على اسم الله تعالى منزلاً منزلاً إلى أن بلغنا وادي القُرى<sup>(1)</sup>، وأكثره خراب، فتجاوزناه والأرواح تكاد تفارق الأجساد شوقاً إلى طيبة.

[٨٥] وفي عشي يوم السبت الثاني والعشرين تلقانا قريب العصر أهل المدينة، على ساكنها الصلاة والسلام، مبشرين بالوصول إلى حضرة المصطفى الرسول، وجالبين من تمر المدينة ما يتحفون به القادمين ملتمسين رفّدهم، وقد صنعوا عِصِيّاً في أطرافها أوعية صغار، فيجعلون فيها شيئاً من التمر ويناولونه أهل القباب المسترة من بين ستورها، فيعطي كل أحد ما تيسر له من الرفد، ويدفعون إلى الركبان والمشيان أيضاً من ذلك على حكم التحفة والهدية، فيحسن كل على قدر وُجْده، ويقسمه الناس بينهم متبركين مستبشرين، ولقد رأيتهم قدر وُجْده، ويقسمه الناس بينهم متبركين مستبشرين، ولقد رأيتهم فيحنكون به الأطفال الصغار التماساً للبركة، وحق لهم ذلك.

[٨٦] وقد كدنا من الطرب نطير، وعاينًا مرأى بديعاً ما له في الوجود من نظير، وحين دنونا من جدران المدينة نَفَحَتْنا روائح كأنها العبير، فمن الناس من أقدمت به أَرْيَحِيّة (٢) الشوق فتقدم، ومنهم من

<sup>(</sup>۱) صار يدعى، بَعْدُ، وادي العلى... ووادي القرى واد بين المدينة والشام فيه قرى كثيرة... وقد كانت قديماً منازل ثمود وعاد وبها أهلكهم الله تعالى، وآثارهم إلى الآن باقية.

<sup>(</sup>٢) الأربحية: النشاط إلى المعروف والبر والارتياح له. انظر «لسان العرب»: روح.

تأخرت به الهيبة فأحجم وما أقدم، حتى سكنت منه الحال، وتأهَب لمشاهدة ذلك الجلال.

وكان نزولنا على اليُمن والبركة بظاهر طَيبة ـ شرّفها الله ـ وقت الضَحاء من يوم الأحد الثالث والعشرين لذي قعدة، فأخذ الناس منازلهم واغتسلوا، وتجمّلوا للقدوم على الضريح الطاهر، فلله ذاك اليوم ما أعظمه وأسعده وأكرمه، أعْزِزْ به من عيد سعيد فاق كلَّ عيد، فهو خير أيام العمر، وأسعد أوقات الدهر، وتاريخ مولد السعادة، ومفتاح الحسنى والزيادة.

ثم دخلنا المدينة \_ شرفها الله \_ للسلام على النبي على، وقد ملأ السرور قلوبنا، وملك التوقير جوارحنا، واستعملنا سنة السلام وحييناه وعلى بتحية الإجلال والإعظام، ووقفنا حيث حده العلماء من ضريحه الكريم، المخصوص بالتشريف والتعظيم، وقضينا المستطاع من أدب التحية، وكادت تغلب الوقار الأربحية.

ثم قضينا حق السلام على خليفة رسول الله على ألم السديق، ثانيه في الغار والعريش والطريق، ثم على أمير المؤمنين الفاروق ثالثهما في المدفن الكريم المقدس، وتالي أبي بكر في المكانة، الذي اختصه بحمل أعباء الخلافة بعده، وفوض إليه ملقياً مقاليد تلك الأمانة، رضي الله عنهما وجزاهما أفضل ما جزى صاحبي نبي عنه.

ثم زرنا بالبقيع من عرف قبره من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ والصحابيات، وقبر إمام دار الهجرة أبى عبدالله مالك بن أنس رضوان

الله عليه، وخرجنا ماشين إلى قُباء اقتداء بزيارته ﷺ إياها، وصلينا في مسجدها في الموضع الذي يقال إنه كان ﷺ يصلي فيه، وشربنا من العين التي هنالك، والحمد لله على نعمه الصافية، وآلائه الضافية.

# [٨٧] ذكر من لقيناه بمدينة النبي ﷺ وشرّف وكرّم

#### من العلماء والرواة

[٨٨] فمنهم الشيخة الصالحة الكاتبة أمّ الخير أم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البعلبكي المعرووف بالبطائحي رضي الله عنها، قدِمَت في ركب الشام زائرة وحاجّة، لقيتها بمسجد المصطفى على وقرىء عليها وهي مستندة إلى جانب رواق الروضة الكريمة المحمدية على ساكنيها السلام، تجاه رأس المصطفى الكريم، وكتبت لي خطّها بالإجازة هنالك في جميع مروياتها، ولبنيّ أبي القاسم وعائشة وأمة الله، وَلأخواتي ومن تسمّى معنا في الإجازة، وبمحضر من ابنها، واسمه في غالب ظني محمد، وكانت تسدل جلبابها على وجهها حياءً وصوناً رضى الله عنها.

وممّن لقيناه بمدينة النبي على الشيخ الصالح الفقيه المالكي أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن محمد بن يحيى الفأسي، منسوب إلى مدينة فاس، إحدى قواعد المغرب، وهكذا ضبطه لنا بخطّه الفأسي مهموزاً كأنه فرّ من الاشتراك(۱).

<sup>(</sup>١) أي ليميز نفسه عن باقى المشتركين معه في النسبة إلى فاس.

لقيناه بمنزله شرقي مسجد النبي ﷺ، وقد أقعده الكبر عن التصرف، ورأينا منه شيخاً فاضلاً نبيهاً، حسن البشر، جميل اللقاء، حاضر الذهن، كريم الخلق، نفع الله به وبأمثاله.

[٨٩] أنا الفقيه أبو إسحاق الفأسي قراءة مني عليه بمنزله شرقي مسجد النبي عليه أنا أنا أبو عبدالله محمد بن أبي البركات بن حَمْد الهمذاني، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن حمويه، أنا الفربري، أنا البخاري، أنا المكي بن إبراهيم، أنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال:

«كُنّا نصلي مع رسول الله عِين المغرب إذا توارت بالحجاب».

قوله: إذا توارت يعني الشمس ولم يجر لها ذكر لكنه اعتمد على فهم السامع، وكذلك هو في القرآن الكريم، ونظيره: ﴿ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ ﴾ (٢) و ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (٣).

[٩٠] وأخبرني أبو إسحاق إبراهيم المذكور أنه سمع الموطأ الليثي على ابن مسدي وأجاز له، وأخبرني أنه لمّا جاء ليسمع عليه الموطأ قال له: لزمتني يمين أن لا أسمعه إلا بعشرة دنانير عيناً (٤).

فقلت له: لو جعلت على الناس في سماعه عشرة فلوس لزهدتهم

<sup>(</sup>١) هذا الرمز اختصار له: أنبأنا أو أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر: الآية ١.

<sup>(</sup>٤) أي ذهباً.

فيه (١)، ولم يكن عندي ما أعطيه، فجاء بعض بني الدنيا ليسمعه عليه، فبعث ابن مسدي إلى فسمعته معه.

[٩١] قال ابن رُشَيْد: وهذه جرحة إلا أن يتأول عليه أنه قصد بذلك تنفيق العلم، فالله أعلم، فقد كان الرجل معروف الدين والفضل.

# ذكر سفرنا من المدينة إلى مكة شرفها الله

ذكر سفرنا من طيبة ـ زادها الله طيباً، ويسر للعود إليها قريباً ـ، متوجهين إلى مكة حرم الله الشريف، قرّب الله منه البعيد، وبلغ المراد فيه للمريد، ومنحنا من إحسانه وامتنانه الجديد فالجديد، بمنه وفضله.

[97] كانت إقامتنا بالمدينة \_ شرفها الله \_ يوم الأحد والاثنين والثلاثاء وليلة الأربعاء، وانصرفنا غدوة يوم الأربعاء السادس والعشرين لذي قعدة، صلينا الصبح بذلك المحل الكريم، راجين فضله العميم، وودعناه وما ودعناه، وأودعناه الأرواح، وسرنا بالأشباح، والضلوع تتقد، والدموع تطرد، ولسان المقال ينشد:

لتن أصبحت مرتحلاً بشخصي فسروحي عندكسم أبداً مقيم ولسان الحال يردد:

محبتي تقتضي مقامي وحالتي تقتضي الرحيلا

<sup>(</sup>۱) أي لو شرط عليهم عشرة فلوس لما سمعه أحد، فما الشأن وقد جعل عليهم عشرة دنانير ذهباً.

فوافينا ذا الحُلَيفة، فلبثنا بها يسيراً وتغسلنا هناك للإحرام، وتركعنا في مسجدها لما روي عنه في ذلك، عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك الموضع اليوم ليس هو الذي صلى فيه النبي على بعينه، ولكنه بمقربة منه؛ لأن ذلك قد اجتحفته السيول قديماً، ولكن محل الكرامة كل منه يعد كريماً.

وأهللنا بحَجة مفردة لم نضف لها قراناً ولا تمتعاً على ما اختاره إمام المدينة مالك، ورآه أتم الأعمال وأحسن المسالك، وارتفعت الأصوات بالتلبية ورُجى من المنعم الوهاب قبول تلك الأدعية.

ورحلنا من هناك قريب الظهر راغبين من الله في قبول الزيارة، وتتميم ما شرعنا فيه من العمل الرابح التجارة، داعين إلى الله أن يُصحبنا السلامة في كل حلّ وترحال، في الأبدان والأقوال والأفعال، اللهم أتمم علينا نعمك، وبلغنا حَرَمك، وأفض علينا كَرمَك، وعرفنا القبول بعرفات، واجعل أفعالنا وأقوالنا مبلغة إلى سكنى الجنان والغرفات.

ثم لما ظهرنا على البيداء عصفت ريح شديدة ملأت الشعور والأثواب بما سفت عليها من التراب، واشتدت الحال، وعجز الناس لشدة القرر(۱) عن الاحتمال، فلاذ بعضهم بلبس المخيط، ونزلوا مع الغروب، ورمت التحمل فكدت أعجز، ثم من الله الكريم بالإلهام إلى لف بطني بعمامة كانت لي، أدرتها على بطني طاقة فوق طاقة، فمنح

<sup>(</sup>١) أي البرد.

الله القوة والطاقة، وقرّت بي الحال، ونِمت صالحاً والحمد لله.

ثم لم نزل نرحل منزلاً فمنزلاً، وفضل الله لا يزال علينا مُنزلاً، إلى أن وافينا وادي الصفراء (١)، غدوة يوم السبت التاسع والعشرين، وهو واد فيه خصب ونخل وزرع وبطيخ ودُبًاء، وتمادى بنا السير نلاقي القرية بعد القرية إلى ظهر ذلك اليوم، فوافينا بدراً المبارك مشهد نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي أعز الله به دين الإسلام، فوردنا ماءه، وزرنا شهداءه، وحييناهم بالسلام، وبتنا هناك ورحلنا منه قبيل الصبح من ليلة الأحد الموفية ثلاثين لذي قعدة، فأهل علينا هلال ذي الحِجَة ـ داعين الله تعالى في تتميم الحجة ـ ليلة الاثنين، وتمادينا على المسير إلى محل للنزول لم نعرفه ثم منه إلى رابغ، وافيناه ضحوة يوم الأحد ثاني ذي حِجة، وهو في هذه المدة موضع إحرام الركب المصري، وهو دون الجُحفة بنحو عشرة أميال إلى جهة المدينة، والجُحفة عن يسار الطريق اليوم، ومن رابغ يرفع الناس الماء.

# [٩٣] ذكر غريبة عَنْت لنا به وما عَنَّت بل أغنت في معنى الآية الكريمة وأقتت

وهي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُولَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْفَيْتِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: الصفراء واد بقرب المدينة، يبعد عنها ١٨كم تقريباً، للمتوجه إلى مكة بطريق السيارات.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٩٤.

صحبني في الطريق من المدينة \_ على ساكنها الصلاة والسلام \_ قاصدين إلى البيت الحرام أحد الشيوخ من شرفاء المدينة، فلما وافينا رابغ رأيت أمراً عجباً من تخلّل الوحش: الغزال والأرنب بين الجمال والرحال، بحيث يناله الناس بأيديهم، والناس ينادون: حرام حرام، والجوارح قد سُلسلت خِيفة تعدي جاهل يعتسف المجاهل، فقال في ذلك الشيخ الشريف: تأمل تَرَ عجباً، هكذا جرت عادتنا في هذا الطريق، يؤمنا ونحن مُحرِمون يَمُرُّ به من الوحش ما ترى، فإذا عُدنا مُحلين لم نجد به شيئاً، فلما عدنا كان كما قال، فبان لي من معنى الآية الكريمة ما لم يكن غير بالمشاهدة، وكلام المفسرين على الآية معلوم يصدق على ما تناله الأيدي كالبيض والفراخ ممّا لا يستطيع أن معلوم يصدق على ما تناله الأيدي كالبيض والفراخ ممّا لا يستطيع أن يفرّ، وما يُنال بالرماح ونحوها ككبار الصيد(۱).

ثم رحلنا عنه منزلاً منزلاً إلى أن وافينا خُليصاً يوم الأربعاء ضحوة الثالث من ذي حِجَّة، فقِلنا هناك ورفعنا عَشيَّ النهار.

ثم سرنا من خُليص بقيّة النهار نرتحل منزلاً منزلاً.

[42] فوافينا مكة شرفها الله ضحاء يوم السبت، حامدين لله تعالى على تسهيل المسير، وتيسير العسير، فتلقانا أهل مكة وأطفالها متعلقين بالناس ليعلموهم المناسك ويهدوهم المسالك، قد دُرِّب صبيانهم على ذلك، وحفظوا من الأدعية والأذكار ما يحسن هنالك.

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: كلام أكثره لا يقرأ أقمناه بما يناسبه من كلام المفسرين. قلت: وقد ظل بعض الكلام غير مستقيم في سياقه ومعناه.

[90] فطفنا بالبيت طواف القدوم: نخِب<sup>(۱)</sup> ونسعى، وقد ضاق بالطائفين المسعى، والمطر وابل، وميزاب الرحمة يعب عبابه، ويعم الناس أماماً ويميناً وشمالاً انسكابه، وهم يزدحمون في الحِجر حتى غص بداخليه، ومن لم يجد سبيلاً لدخوله ونيل مائه المبارك عصر له بلل ثوبه بعض نائليه، فدخل معي المطاف رفيقي الوزير أبو عبدالله الذي فاز دوني بمزية البدار، وحَظِي بحظ من الجوار، فقال لي منبهاً ومفيداً:

إِنْ بعض شيوخنا قال لي: إنه تستحب تلاوة القرآن في الطواف عند نزول المطر لما يرتجى من اجتماع البركات التي وردت في ثلاث الآيات، وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكً ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مُبَارَكً ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَبَارَكُ ﴾ (٢).

فامتثلت ذلك رجاء نعمة المنعم المالك.

[47] وقراءة القرآن لا تقدّم على الأذكار المأثورة في هذا المحل وإن كان أفضل منها؛ إذ من القواعد أن لا يشغل عن معنى ذكر من الأذكار بمعنى غيره من الأذكار وإن كان أفضل منه لأنه سوء أدب، ولكل مقام مقال يليق به ولا يتعداه (٥).

<sup>(</sup>١) أي نُسرع.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة ق: الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) قد نقل المصنف هذا الكلام عن العز بن عبدالسلام، في قواعده، لكن الأثمة =

وقد ورد من القرآن في أذكار الطواف ما يقال بين الركنين اليمانيين: ﴿ رَبُّنَا ءَالِئِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ﴾(١).

ثم أكملت الطواف بسنته وختمت بالسعي بين الصفا والمروة، وقد امتلأ المسعى بسيله حتى كاد يمنع الإسراع بين الميلين الأخضرين، ولمّا أدينا العمل المخصوص بذلك الوقت، وردنا زمزم وتضلعنا من مائه أكثر مما يتضلع من الماء السلسبيل، وتوقفنا بين الحَجَر الأسود والباب عند الملتزم للدعاء، ثم انصرفنا إلى المنزل الذي أعده صاحبنا ورفيقنا الوزير الفاضل الماجد الكامل أبو عبدالله حرس الله مجده ويسَّر مرامه وسنّى قصده، فأقمنا هنالك يوم الأحد السابع وصدر يوم الاثنين الثامن، وأخذنا في التوجه إلى منى، وقد سفرت أوجه المُنى، فصلينا الظهر في مسجد العقبة، حيث فاز سابقوا الأنصار رضى الله عنهم بكريم المنقبة، والعصر بخيف منى.

[٩٧] ولقينا هنالك الشيخ الزاهد الفاضل العامل الفقيه أبا محمد المرجاني \_ نفع الله به \_ الواصل معنا من تونس في المركب، فصلينا العصر جميعاً، وأشار بموافقة الجمهور في التوجه تلك الليلة إلى عرفات والمبيت بها وتركهم سنة المبيت بمنى؛ لتوقع ما يخاف من الأعراب في أطراف النهار وأعقاب الناس، ويحذر من انتهابهم بما قل

اختلفوا في حكم قراءة القرآن في الطواف، فمن مستحب لها ومفضل لها على
 الدعاء غير المأثور، ومن مفضل للأذكار على القراءة.

سورة البقرة: الآية ٢٠١.

من العدد ولم يستصحب شيئاً من العُدد، ومن تأخر من الناس أو انفرد، وانسلالهم بين تلك الشعاب، وتوغلهم في الجبال بحيث يتعذر الإيحاف<sup>(۱)</sup> عليهم بخيل أو ركاب، فوقع العزم على التوجه، وكان رأياً مباركاً والحمد لله.

[٩٨] فقدمت له راحلته، فعزمت عليه في الركوب، فأبى إلا أن يسايرني إلى عرفات، ووضع يده في يدي، فسرنا جميعاً إلى عرفات فوافيناه عند غروب الشمس، فذهب هو مع صحبه لموضع نزوله، وانفردت أنا مع صحبي، وبتنا تلك الليلة بعرفات، وعلى إثرنا انتهب قطاع العرب بعض من تأخر من أهل الركب، وكان منهم لمن دافعهم قتل وسلب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[99] ورأينا في تلك الليلة عجباً فيما ابتدعته العامة من الاستعداد والاحتفال بوقد الشمع بطول تلك الليلة، بالجبل القائم في وسط عرفات المعروف عند العرب القدماء بالإل؛ وهو جبل مرتفع، في أعلاه مسجد، تنصب به رايات أمراء الركب، وقد صنع له درج بالبناء من أمامه ومن خلفه، فيرتقي إليه على طريق وينزل من أخرى، وربما التقى فريق مع فريق فيغص الجبل بالصاعدين والنازلين، وهو يتأجّج ناراً، ويتموج كالبحر زخاراً، والطرق إليه بالشموع في بسيط عرفات، كالسطور المذهبات، تتصل به من كل الجهات، وأنت إذا نظرت إليه على بعد من الخيمات تراه كشعلة واحدة، وما يطول من الشمع كأنه

<sup>(</sup>١) أي التحرك، وخصه ابن هشام بالتحرك السريع.

ألسن متعاضدة، فترى عجباً.

هذه الحالة من قبيح البدع، التي يجب أن يزجر عنها فاعلها ويردع، وقد نبه على ذلك الإمام الفاضل جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب، الفقيه المالكي<sup>(۱)</sup>، وبيَّن قبح هذه الحالة التي استحسنتها العامة، وبين ما أخطأ فيه الناس من أمر هذا الجبل فقال رحمه الله:

"ومنها إيقادهم لنيران عليه ليلة عرفة، واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم، واختلاط النساء بالرجال في ذلك صعوداً وهبوطاً بالشموع المشعلة الكثيرة، وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمعة الموقدة كاشفة عن وجهها، وهذه ضلالة شابهوا فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل، وإنما أحدثوا ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وحين تركوا سنة رسول الله على بحصولهم بعرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف نهار يوم عرفة؛ لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة، وإنما سنة رسول الله على المصير في الثامن من مكة إلى منى، والمبيت بها إلى يوم عرفة، وتأخير الحصول بعرفات إلى ما بعد زوال الشمس يوم عرفة».

<sup>(</sup>۱) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب، فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية، ولد سنة ٥٧٠ في إسنا من صعيد مصر، وهو كردي الأصل، ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، وكان أبوه حاجباً فعرف به، له تصانيف كثيرة، توفي سنة ٦٤٦ بالإسكندرية رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»:

#### قال صاحب النهاية:

«في وسط عرفة جبل يسمى جبل الرحمة، ولا نُسُكَ في الرقي فيه، وإن كان يعتاده الناس».

قال الإمام أبو عمرو(١):

«قد افتتنت العامة بهذا الجبل في زماننا، وأخطأوا في أشياء من أمره؛ منها أنهم جعلوا الجبل هو الأصل في الوقوف بعرفات، فهم بذكره مشغوفون، وعليه دون باقي بقاعها يحرصون، ذلك خطأ منهم؛ وإنما أفضلها موقف رسول الله عليه الذي سبق بيانه».

## [۱۰۰] تنبیه وحسرة

تُرك الجمع على سنته في موضعه، وصاروا يصلون بإمام يتم لهم، لا يحسن السنة أمام موقف النبي على ويؤخر الظهر إلى قريب العصر، فينتظره كثير من الجهال، ويصلي أهل العلم فرادى أو مجتمعون في رحالهم، ثم يجيئون إلى موقف النبي على الله .

والذي ظهر من الحكمة الشرعية في مبيت الناس بمنى، وإقامة الصلاة بمسجد إبراهيم، ثم المجيء إلى الموقف أن يصل الناس وتلك الأمكنة المطهرة طاهرة، ولم يبق إلا التشاغل بالذكر والدعاء، وأما الآن فتصبح تلك العرصات (٢) المشرفات وقد ملئت فضلات آدميات وبهيميات، وإن شئت قل في الجميع بهيميات.

<sup>(</sup>١) هو ابن الحاجب المذكور آنفاً.

<sup>(</sup>٢) أي الساحات.

ولقد جهدنا أن نجد موضعاً للصلاة طاهراً فما وجدناه إلا أن يصلى على حائل يوضع على الأرض حتى على الصخرات المباركات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وتمادينا في الوقوف بموقف النبي على وشرف وكرم إلى أن غربت الشمس، وتفرق الجمع، وأفاض الناس.

وكان مما أجرى الله على لساني في تلك العشية المباركة:

اللهم إنا قد تذللنا إليك ثقة بعفوك، وتدللنا عليك ثقة بكرمك.

[1۰۱] وكنت في تلك الليلة قد قدمت ثقلي مع الراحلة وبقيت مُخِفاً، فلما كنا عند آخر عرفة ونحن نريد سلوك طريق المأزمين \_ إذ هي الجادة إلى مزدلفة، ومحل الأمن، وهو بين العلمين اللذين في حد الحرم من تلك الجهة، والمأزم بكسر الزاي، ومعناه المضيق بين الجبلين \_ وكان معي ثلاثة نفر من صحبي، لقينا الشيخ الفقيه العالم الزاهد الورع أبا علي عمر بن الصواف نزيل الإسكندرية \_ نفع الله به \_ مع رفيق له، وكان ذلك الرفيق شديد الدربة حسن المعرفة بالطريق وبتلك الأماكن الشريفة، فصحبناهما للاقتداء بهما، وكان الشيخ الفقيه أبو على يقول لنا:

اسلكوا الطريق الوسط يعني التي هي طريق النبي ﷺ إلا أن تغلبوا عليها.

فكنا نسلك نعم الطريق، فإذا غلبنا عليه بشدة الزحام تعلقنا بالجوانب إلى أن بلغنا مزدلفة بعد مغيب الشفق، فقلت للشيخ أبى على عندما شارفنا مزدلفة: إني لست على وضوء وليس لي ماء، فأشار إلى اتباع الحكم الشرعي: إن وجد الماء وإلا فالصعيد.

[١٠٢] وكنت شديد الظمأ لأنى كنت قد فارقت رحلى مع حركة المشي، فلما وافينا المزدلفة أخرج من عند رفيقه زميزمية صغيرة جداً، من التي تصنع في اليمن، تخفى تحت إبط الحامل بحيث يواريها إبطه فأفرغ لى منها فشربت ثم آثرت صحبى، وتركت لصاحبي الوزير أبي عبدالله ما قدّرت أنه لا يرويه، فشرب ثم ناول أصحابنا فشربوا بجملتهم، وليس منا من ترك الإناء إلا وهو يرى أن ما أفضل لا يروى صاحبه، ثم أفرغ لنا وتوضأنا، وكثر الله ذلك القليل فكفانا، وما عاينت بركة ولا كرامة ظاهرة لأحد من شيوخنا في سفر إلا تلك، وصلى بنا جمعاً على سنة الجمع، وفي الصبح أيضاً مثل ذلك فلم نحتج إلى تيمم، وبتنا خير مبيت في أنعم بال وأفضل حال، وقدم لنا يسير كِسَر مع نتفة من إدام كان فيه يسير خيار، فحصل لنا الري والشبع والصلاة بطهارة الماء ومماشاة ذلك الفاضل والاقتداء به في القفول من عَرَفة إلى منى، كما حصلت مماشاة الفاضل أبى محمد المرجاني في التوجه من منى إلى عرفة شرفهما الله، نحمد الله على جميل عوائده، وجزيل فوائده، فهو أهل الحمد والشكر.

# [١٠٣] ذكر غريبة جرت لنا بمسجد الخيف من منى

وهو مسجد كبير ليس له باب يصونه ولا سقف يكنه، وبوسطه أو قريب من وسطه موضع فيه تجصيص، يقال: إنه مصلى النبي ﷺ،

والله أعلم، يتبرك الناس بالصلاة فيه، وفي آخره في القبلة بقية سقف.

جاء أعرابي بدوي إلى ناحية من نواحي المسجد فرفع ثوبه وبال، فبادر الناس إليه وهموا به فصرفتهم عنه، واستدعيت ذَنوباً من ماء فصببته عليه، وأعلمتهم بالسنة الواردة في ذلك في الأعرابي البائل في مسجد النبي عليه.

[۱۰٤] ولما قضينا طواف الوداع أخذنا في الرحيل، حسبما نذكره بعد بحول الله تعالى، والقلوب من الوجد على شفا، والنفوس تأمل وجود الشفا، بتجديد زيارة المصطفى.

والله أسأل قبول العمل، والصفح والعفو عن الزلل، وتيسير القفول الذي تم به الأمل، بفضل الله تعالى، إنه منعم كريم، ذو فضل عظيم.

# [٥٠٠] ذكر من لقيناه بمكة ومنى وعرفات شرفها الله تعالى

فمنهم الأخوان الفاضلان العاملان فقيها الحرم الشريف ومفتياه: العالم الفقيه المفتي رضي الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن خليل العسقلاني<sup>(۱)</sup>، وأخوه الصالح المبارك علم الدين أحمد بن أبي بكر المذكور<sup>(۲)</sup>، المكيان، لقيتهما بمنزلهما من الحرم الشريف، وكان علم

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي بكر عبدالله بن خليل العسقلاني المكيّ، شيخ الحرم ومفتيه، رضي الدين أبو عبدالله، المعروف بابن خليل الشافعيّ. كان فقيها عالماً مفتياً، ذا فضل ومعارف، وعبادة وصلاح، وحسن أخلاق. توفي بمكة سنة ٦٩٥ عن قرابة ٢٢ سنة رحمه الله تعالى: انظر «العقد الثمين»: ٢/٥٩ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) هو أخو محمد السابقة ترجمته. سمع بمكة وبمصر. وكان أحد فقهاء مكة، وكان رجلًا صالحاً كثير العبادة. له بعض المصنفات. توفي سنة ٦٨٩ وله نحو =

الدين بحالة مرض، فتحفّيا وبالغا في البر والتأنيس رضي الله عنهما، وقدما طعامهما المعدّ للخروج لعرفة وما تيسر من غير ذلك واحتفلا، فإن أهل مكة شرّفها الله تعالى يختلفون في ذلك بحسب استطاعتهم.

الآمرين الآمرين المنكر، وله في ذلك مع أمير مكة أبي نُمَيّ بالمعروف والناهين عن المنكر، وله في ذلك مع أمير مكة أبي نُمَيّ محمد بن أبي سعد<sup>(۱)</sup> حكايات ونوادر تحكى وتذكر، وقد انتهى الأمر به فيما بلغني، إلى أن سجنه، فرأى أبو نمي فيما يرى النائم كأن الكعبة، شرفها الله، تطوف بالمحل الذي سجن به رضيّ الدين، فوجه إليه وأطلقه واعتذر له.

[۱۰۷] ورضي الدين هذا هو الذي تدور عليه الفتيا أيام الموسم، واتفق لبعض أصحابنا الأندلسيين أن نفر به الجمّالون قبل الغروب من عرفة فبلغه ذلك، فقال: ابعثوا بالسائل إلى إمام شافعي يفتيه لئلا يفسد عليه المالكي حجّه.

[۱۰۸] وممن لقيناه بمكة المشرفة العالم المحدث الأديب الشاعر الشيخ أمين الدين أبو اليمن عبدالصمد بن عبدالوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبةالله الدمشقي، المعروف بابن عساكر الشافعي

٥٣ - ١٠ منة رحمه الله تعالى: انظر المصدر السابق: ٣/٥٧ - ٠٠.

<sup>(</sup>۱) هو أبو نُمي الأول محمد بن العصن بن علي العسنيّ صاحب مكة وابن صاحبها. ولد سنة ٦٣٠، وكان شجاعاً حازماً من الزيدية، قتل عم أبيه سنة ٢٧٠ وتولى مكانه إمرة مكة نحواً من خمسين سنة. توفي سنة ٧٠١ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ٢٥٦/١ ـ ٤٧١، و«الأعلام»: ٨٦/٦.

نزيل مكة (١).

[١٠٩] ومن نظم شيخنا أبي اليمن ـ رضي الله عنه ـ مما قاله عند موافاته المنصورة، تحريضاً للمجاهدين، وتحضيضاً للمتثاقلين إلى الأرض أن ينفروا في سبيل الله، والقاعدين، من قصيدة في قضية دمياط عام ٦٤٧ أفادها لنا صاحبنا الوزير أبو عبدالله بن أبي القاسم عنه:

جَلَـلٌ أصابـك والخُطُـوب جسام

فالقلب دام والدموع سِجام

ومصيبة عظمت وخطب فادح

ذهلت له الألباب والأفهام

وغدا الزمان كما تراه وثغره

لاضاحات فرحاً ولا بسّام

ياناصري الدين الحنيف أهكذا

عنكم يجازى ديننا الإسلام

أسلمتموه إلى الصغار وأنتم

والعار مقترن بكم والمذام

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ٦١٤، وتوفي سنة ٦٨٦، وقد انقطع بمكة نحو أربعين سنة، ومات بالمدينة، وهو حفيد ابن أخي الحافظ ابن عساكر، وكان قوي المشاركة في العلوم، وله نظم وتصانيف. انظر «الأعلام»: ١١/٤.

أين الحروب المتقى سطواتُها

منكمم وأيسن الكرو والإقدام

أين الذي قد باع مهجة نفسه

لله فهو على الردى قوام

كم فيكم من باسل فتكاته

يحنو لديها الصارم الصمصام(١)

ومدرّعين إذا الردى يوم الوغي

شِيمت بوارقه وحُمة حِمام

بذلوا نفوسهم لنصرة دينهم

فلهم عليم حرمة وذمام

جنحوا إلى العلياء فاهتجروا المنى

فعلى جفونهم المنام حرام

باعبوا النفوس فحبذا من مشتر

رب لـــديــه البــر والإنعــام

فعلى نفوسهم الزكية رحمة

<sup>(</sup>١) أي أن فتكاته أعظم من فتكات السيف البتار، ويُعَد السيف البتار عندها حنوناً.

هذي المعالي هل لها من طالب

ها أنتم عنها الغداة نيام

يا عصبة التوحيد كيف تحكم

الثالوث فيكم والعلى أقسام

وعلا على الحقّ اليقين لديننا

مَــن دينــه البهتـانُ والإيهـام

ميلوا عليه واستعينوا واصبروا

لا تُصدب روا وَلتنبُّت الأقدام

وترقبوا النصر العزيز وأوية

الفَرَجِ القريب فربُّنا عَالُّم

لابد من يوم يشيب لهوله فَوْدُ(١)

الوليد ويفشل الضرغام

لا تمتروا في هُلك قوم كذّبوا

فلسوف يا قومى يكون لزام

يا مُدّعي دين المسيح وإنه

ليطول منه لما ادعوه خصام

<sup>(</sup>١) الفَوْد هو ما في الصدغين من شعر.

غيّرتُمُ دين المسيح وما انتحى

موسى وما قد سن السراهام

وحسدته خير البرية أحمدا

فلنعته في كُتْبِكُم إبهام(١)

هيهات نور الشمس ليس بمختف

والمسك كيف كَتَمْتَهُ نمّام

يا باعث المختار مِن خير الورى

فهو الذي للمتقين إمام

ياحير مسؤول وأكرم منعم

ومريد ما تجرى به الأقلام

يا كاشف الغماء يُظلم خطبها

فلها على سعة الفضاء ركام

انصر شريعتنا، وسدد أَمْرنَا

فلنا الحراسة منك والإعظام

عجل دمار الكافرين وَأَرْدِهم

حتى يكون لهم بنا استعصام

<sup>(</sup>١) أي أنكم كتمتم صفته وحرفتموها في كتبكم.

## وَأَتِح لهم محناً تأجّب نارها

واحلل عزائمهم، وشتِّت جمعهم

حتّى يرى لوجودهم إعدام

وَأَذَلَّ عَـزَّتهـم، وخيَّـب سعيهـم

ليكون منهم للردى استسلام

[۱۱۰] ومنه بالإسناد فيمًا أنبأنا به أبو اليمن قال: إنه لما كان في وقيعة دمياط عام هياط ودمياط، واشتد الحال في بعض الأيام، وعاين الناس وقع الحِمام<sup>(۱)</sup>، تقدّم رضي الله عنه للقتال مع رفيق كان له، وهبا أنفسهما له، فاستشهد رفيقُه وخلص هو جريحاً بالعوم، فقال: شيء وهبته لله فلا أرجع فيه فغادر الأهل والوطن.

واقتعد غارب الغربة إلى محل الأنس ـ حرم الله الشريف ـ فتبوأه داراً، ووالى مدة عمره حجّاً واعتماراً، وزيارة إلى المصطفى إلى أن توفي على ذلك، وقد قضى من ذلك لبانات (٢) وأوطاراً، رحمة الله عليه.

[١١١] وممن لقيت بمكة \_ زادها الله شرفاً \_ الشيخ الفقيه المحدث الإمام المصنف العالم العامل فقيه الحرم الشريف محب

أي الموت.

<sup>(</sup>٢) أي رغبات.

الدين أبو العباس وأبو محمد أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي \_ رضي الله عنه ونفع به وبأمثاله، وهو أحد العلماء الفضلاء (۱) \_ لقيته بالحرم الشريف، وطلبت منه السماع والإجازة فوعدني \_ في غالب ظني \_ وضاق الوقت عن ذلك، وأجاز لي بخطه باستدعاء رفيقي الوزير الكاتب البليغ أبي عبدالله \_ تولى الله شكره ويسر أمره \_ جميع ما رواه وألفه على العموم ولابني أبي القاسم أسعده الله ولجماعة من الأصحاب.

[۱۱۲] أخبرني رفيقي الوزير الفاضل أبو عبدالله عن شيخنا أبي اليمن ابن عساكر رضي الله عنه أنه قال: لم أرّ المحبّ في وقت من الأوقات إلا في عمل من صلاة أو طواف أو دعاء أو تعليم علم أو تصنيفه أو نحو هذا، وحسبك هذا عن الإطناب في وصفه.

[١١٣] وممن لقيته بمكة \_ شرّفها الله \_: الشيخان الفاضلان الفقيه الإمام أبو محمد عبدالرحيم بن محمد بن أحمد بن الزجّاج، وابن أخيه أبو القاسم عبدالحميد بن أحمد بن محمد البغداديان.

#### فائسدة

[118] جرى لي مع الشيخ الإمام أبي محمد بن الزجاج - رضي الله عنه - في حالة سماع هذا الجزء عليه في الليلة المذكورة: أني رمقت الشيخ وهو قد ضعف عن القعود - فإنه كان غايةً في ضعف

<sup>(</sup>۱) ولد بمكة سنة ٦١٥، وتوفي بها سنة ٦٩٤، وهو حافظ فقيه شافعي، متفنن، وكان شيخ الحرم بمكة، وله تصانيف. انظر «الأعلام»: ١٥٩/١.

البدن، قد نهكه السنّ والمرض والسفر \_ وكان لي وعاء أحمل فيه كتبي، فدعمت ركبته به، فنظر إلي نظر المغضّب، وأشار إليّ أنّ استعمال مثل هذا امتهان، وأبى من ذلك، رضى الله عنه.

### ذكر سفرنا من مكة شرفها الله قافلين إلى طيبة زادها الله طيباً

رحلنا من ظاهر مكة \_ شرفها الله \_ بعد ظهر يوم الاثنين، الخامس عشر لذي حجة، راغبين إلى الله تعالى في القبول، مزمعين بمشيئة الله على العود إلى حضرة الرسول، داعين ببلوغ السُول(۱)، فما زلنا نسير منزلاً منزلاً، متعرفين البركة في كل إقامة وحركة، إلى قريب الفجر من الليلة الخامسة والعشرين، وقد شارفنا المدينة شرفها الله، فنزل مطر وابل، ولمعت بروق ملأت ما بين السماء والأرض، وعَشِيت(٢) الجمال وماد بعضها على بعض حتى انقطعت الأنساع(٣)، وتكسّرت الهوادج وعاينًا أمراً هائلاً كَهَوْلِ البحر حالة اغتلامه، فوقف الناس ساعة عن المسير، ثم أُديل(٤) من العسر اليسر، وأشرق الفجر، وسرنا حامدين لله شاكرين إلى أن وافينا المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، عشي يوم الخميس من صبيحة اليوم الخامس والعشرين.

[١١٥] ولما وصلنا ذا الحُليفة أو نحوها نزلنا عن الأكوار(٥)،

<sup>(</sup>١) أي المطلوب.

<sup>(</sup>٢) أي ضعف بصرها.

<sup>(</sup>٣) النِسْع: سير يُضفّر وتشد به الرحال. انظر «لسان العرب»: ن س ع.

<sup>(</sup>٤) أي أعقب اليسرُ العسر.

<sup>(</sup>٥) الأكوار جمع كُور، وهو الرحل. انظر «لسان العرب»: ك و ر.

واحتدم الشوق لقرب المزار، وكان صاحبي ورفيقي الوزير الفاضل الأديب الحافل الماجد الكامل أبو عبدالله \_ منحه الله العافية \_ قد أصابه رمد، فعند معاينته تلك المعاهد الكريمة أحس بالشفاء من ألمِه، فبادر إلى المشي على قدمه، احتساباً لتلك الآثار، وإعظاماً لمن حل تلك الديار، وأنشدنا لنفسه في وصف الحال، وكتبه لي بعد بخطه:

ولمّــا رأينــا مــن ربــوع حبيبنــا

بيشرب أعلاماً أثرن لنا الحبا

وبالقرب منها، إذ كحلنا جفوننا

شفينا، فلا بأساً نخاف ولا كربا

وحين تبدى للعيون جمالها

ومن بُعدها عنا أديلت لنا القربا

نزلنا عن الأكوار نمشى كرامة

لمن حلَّ فيها أن نلم بها ركبا

ولما قضينا واجب السلام على خِيرة الأنام، وصاحبيه المفضّلين المقدّمين في الصحب الكرام، المخصوصين بما لم يخص به أحد من أهل الإسلام عُدنا إلى رحالنا، وكانت إقامتنا هناك بقية يوم الخميس ويوم الجمعة بعده ويوم السبت وصدر يوم الأحد، نتردد إلى الصلوات، وإلى تحيته على وصاحبيه رضي الله عنهما بأكرم التحيات.

### ذكر بعض ما جرى لي هناك

قرأت مكتوباً في وجه الخزانة الكريمة التي تقابل المتوجه إلى الروضة الكريمة، وهي التي يضع الناس فيها الكتب الواردة بالتسليم عليه عليه عليه البيتين مكتوبين ببياض في سواد:

سعِدتم به یا زائرین ضریحه

أُمِنتُم بـه يـوم المعـاد مـن الـرجـس

سَلِمتم وأصبحتم بأكناف طَيبة

فطوبى لمن يضحى بطيبة أو يُمسي

وبلغني أن هذه البيتين من كلمة لمحمد بن رَشيد البغدادي الواعظ، وهذه الخزانة الموضوعة في هذا الموضع كأنها قُصِد بها أن لا يستقبل المصلي شيئاً من الروضة الكريمة، ولذلك بنيت من الجهة الجوفية على زاوية حادة لئلا يستقبل المصلي منها شيئاً، والله أعلم.

### [١١٦] ذكر سفرنا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام

كان وداعنا للنبي ﷺ يوم الأحد الثامن والعشرين لذي حِجَة، وقد أودعناه الأرواح ورحنا بالأشباح:

أودِّعكه وأُودِعكه جَنانهي

وأنثر عبرتي نثر الجمان

وقلبي لا يريد لكم فراقاً

ولكن هكذا حكم الزمان

### ولله در القائل:

لو كنت ساعة بيننا ما بيننا

وشهدت حين نكرر التوديعا

لعلمت أن من الدموع محدّثا

وفهمت أن من الحديث دموعا

والناس داعون وقائلون: «اللهم لا تجعله آخر العهد بنبيك».

ولمّا خرج الناس عن المدينة لم يزالوا يعطفون رؤوسهم إليها، داعين ومسلمين حتى غابت عنهم:

اللهم لا تجعلنا ممن نفته المدينة، واربط على قلوبنا بالصبر، وأُنزِلَنْ علينا السكينة، وكن لنا صاحباً في السفر، ومُنَّ علينا بالوصول إلى الأهل سالمين كما مننت بقضاء الوطر، ولا تجعله آخر العهد بزيارة سيد البشر.

وأهل هلال المحرم ليلة الأربعاء، مفتتح عام خمسة وثمانين وستمائة، ونحن بالمنزل المعروف بمطرح الغزالة، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، واجعله عاماً سعيداً، وازو لنا السفر، وقرب لنا ما نخاله بعيداً.

[۱۱۷] ووافينا يوم الأربعاء صبيحة الغرّة وادي الصفراء، ومنه يرفع الناس الماء إلى يَنْبُع والعامة تقول اليَنْبُوع، ورحالنا منها ضَحاء يوم الخميس، وسرنا بقية يومنا، ثم نزلنا منزلاً لم يُسَم لنا، ثم قمنا منه

لينبع فوافيناه عصر يوم الجمعة الثالث لمحرم، وكان يوماً صائفاً شديد القيظ، كابد الناس فيه من العطش شدة حتى ذكر أنه مات بعض المشاة عطشاً، ووجّه الأمير رواياه (١) مسرعة إلى يُنبُع ليستقوا الماء ويلتقوا به الناس.

[۱۱۸] ولما وافينا يَنْبُع خرج مغنون بأصوات طيبة عذبة يردِّدون هذه الأبيات وَيُحيُّون بها القادمين ويُحيون نفوسَهم بطيب تلك النغمات:

أيها القادمون أهلا وسهلا

كيف نَجدٌ وكيف بان المصلى (٢)

كيف خلفتُ م العقيق، وسَلعا

وقُبِ والنَّقي ومَن ثَمَّ حلا<sup>(٣)</sup>

فأجابوا: لله ما كان أهنا

زمن الملتقى ومناكنان أحلى

لله درَهم حادوا عن الجواب، لما رأوا أنهم لا عذر لهم في الإياب.

<sup>(</sup>۱) الروايا جمع راوية، وهو البغل أو البعير أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والرجل المستقي أيضاً راوية. انظر «لسان العرب»: روى.

<sup>(</sup>٢) المقصود نجد الحجاز وهو ما يلي جهة نجد من الحجاز، والمصلى موضع في المدينة بنى فيه مسجد.

<sup>(</sup>٣) العقيق وأد مشهور في المدينة. سَلع: جبل معروف فيها، والنَقى موضع بالمدينة. وحَلاّ: أي أقام ومكث، والألف للإطلاق.

وأقمنا هناك للراحة من التعب، ولأن الركب المصري ربما تخفف من الأزودة، وأودعها هنالك استعداداً للعودة يوم السبت ويوم الأحد، ورحلنا منه ظهر يوم الاثنين السادس لمحرم.

وهذا الموضع المعروف يَنبُع يفتح أوله وسُكون ثانيه بعده باء مضمومة، والعامة تقول الينبوع بزيادة واو وإلحاق أداة التعريف، وهي بليدة حسنة كثيرة المياه والخضر والبساتين، وهي بين مكة والمدينة.

ثم رحلنا، وما زلنا نسير منزلاً منزلاً، منها ما سمي لنا ومنها ما لم يُسَمَّ، فمما سمي موضع ماء يسمى الوجه (١)، وموضع يسمى عيون القصب.

[119] وهي مياه طيبة في بسيط ينبت القصب، وهناك تلقانا أوائل القادمين من الشام بالدقيق والتين والخروب، وكان الناس من فقد الأزودة في شدة لأنا لما انفصلنا عن يُنبُع وقع في الجمال مُوتان (٢) ذريع حتى كان يترك منها في المرحلة الواحدة المائة وما قاربها، ورخصت الأزودة والحوائج، ثم عدمت أو كادت حتى صار الناس يطرحون حوائجهم، كثر المشاة من المخدرات والأطفال، وكان الأمير حسن السيرة فسار بالناس سيراً رفيقاً، وارتفق الناس بعضهم ببعض وأركبوا بعضهم بعضاً، وأبرد الأمير بُرُداً إلى أطراف الشام لتدارك الناس بالطعام والركاب، فكان أول ركب لقيناه بعيون القصب، وكانوا

<sup>(</sup>١) وهو البلدة المعروفة اليوم شمال المملكة على البحر.

<sup>(</sup>٢) أي موت.

يبيعون ما قدموا به رطلاً أو نحوه بدرهم من أي شيء كان، ثم بعد ذلك تلقانا الناس وتباشروا بالسلامة، وسمعتهم عند تلاقيهم يقولون: الحمد لله على جمع الشمل وطول الأعمار.

[170] ووافينا عقبة أيلة (١) يوم السبت الخامس والعشرين من شهر محرم، وهذا الموضع تصنع فيه سوق عظيمة يجتمع فيها الرفاق والتجار \_ عند توجه الناس للحجّ، وعند قفولهم من البلاد الشامية والمصرية \_ بأنواع المرافق وصنوف التجارات، وينصب فيه من الحوانيت ما يوجد في المدن العظام، ورأينا فيه من الاستعداد بأنواع الأطعمة ما لا يأخذه الوصف، ويقيم أمير الركب في ذلك الموضع أياماً حتى ينصرف أهل كل بلد إلى بلدهم، وحينئذ يسير الأمير ببقية الناس.

فرحلنا منه متعجلين قبل الأمير مع الجمّالين الذين اكترينا منهم.

[171] ثم سرنا منزلاً منزلاً والجمّالون يستعجلون بنا، فعدمنا الماء فجددنا السير، فوافينا ليلة الأحد الثالثة لصفر منزلاً بمقربة من الموضع الذي يسمونه البويب \_ نزلناه عند غروب الشمس، ونحن عطاش \_ ولقلة جمعنا من الركبان لم نجد من نشري منه ماء، ولا من يتصدق به، ولقد أغلى رفيقنا الوزير الفاضل أبو عبدالله في تلك الليلة في ثمن شيء منه فما وجد، إلى أن تفضل بعض مَن كان في ذلك الركيب بالتصدق بصطل منه توزعه الأصحاب.

<sup>(</sup>١) ميناء على خليج العقبة، وكانت مدينة مشهورة فيما مضى: انظر «معجم الخريطة التاريخية للمماليك الإسلامية»: ١٩ ـ ٢٠.

ورحلنا منه عند العشاء الآخرة، فسرنا ليلتنا نجد السير بليلة نابغية، أبطأت كواكبها ولم يؤب عازبها إلى أن تمكن الملل، وترادف الكلل، وتعذر بعض الأصحاب عن المشي، فأركبته وسرت على ما بي، فيا لها ليلة ما أطولها.

فلما تمادى المسير ظن بعض ذلك الركب أنهم أخطأوا الطريق لأنهم كانوا قدروه أقرب مما وجدوه فعرسوا من آخر الليل، وكان الجمّال الذي معنا بصيراً بالطريق لكونه كان من أهل ذلك الموضع فأمعن المسير، فما كان إلا اليسير، فتراءت لنا كنار الحباحب، فتارة تبدو وآونة تخفى عن المراقب، فاتخذناها أمّاً، وجعلنا نعمل إليها اعتناء بشأنها، فما راعنا إلا تباشير الفجر، وقد أديل العسر باليسر، وقد وافينا بركة الحجاج، وقد أحدثت الباعة عليها حوانيت وأفراناً، واتخذوا من الخبز أصنافاً وألواناً.

[۱۲۲] فنزلنا على جانب البركة، وهو غدير كبير يمتلىء من فيض السيل، فلشدة التعب بركنا حتى لم نطق القيام إلى الماء مع أنه قريب من اللهوات، سهل التناول بالأيدي كيف بالأدوات، فقام من كان فيه بعض نشاط من الأصحاب إلى بعض تلك الحوانيت، فجاء بخبز لم تبرد ناره وتفتر، واستملى من ذلك الماء العذب، ووضعه بين أيدي الصحب، فأكلنا وشربنا حتى كدنا نسرف، وعدنا إلى ما لم نزل من فضل الله وتيسيره نعرف.

ثم قمنا لأداء الفرض، وقد أسفر الفجر، وعظم بفضل الله الأجر، ثم استرحنا ساعة إلى أن أشرقت الشمس، ونشطت النفس، وتلك صبيحة يوم الأحد الثالث لشهر صفر.

[۱۲۳] وهذه البركة بينها وبين مدينة القاهرة نحو من اثني عشر ميلاً، وعندها يجتمع الركب وينصب الأمير رايته عند التوجه للحج وعند القفول منه، وهناك يتلقى الناس القادمين، وكنا أول وفد قدم، فرأينا من تحفي الناس بنا وتمسحهم بأثوابنا ما يعجز عنه الوصف؛ حتى أنهم ليناولوننا قصب السكر مقشوراً، ومن استعداد الناس للقاء من لهم في الركب، فيخرجون إليهم بأنواع الأطعمة والأشربة، والأثواب النقية، وماء الورد، وأنواع الحلاوة، وقصب السكر إلى غير ذلك.

وبالجملة فالقوم لهم اعتناء بالأمور الدينية والدنيوية يبلغون فيهما إلى حالة يعجز عن وصفها اللسان، ولا يفي بنعمتها البيان، وتكل دونها البنان، فسرنا إلى أن وافينا القاهرة (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد، والله الموفق.

# الرحلة الثالثة مستفاد الرحلة والاغتراب القاسم بن يوسف التجيبي السبتيّ<sup>(۱)</sup>

وقد قام برحلته في حدود سنة ٦٩٦ سالكاً نهر النيل إلى مدينة قوص بالصعيد، ثم ارتحل منها إلى عيذاب، فقال رحمه الله تعالى:

### قوص المحروسة

وهي مدينة عظيمة آهلة عامرة، من أكبر المدن الشهيرة التي رأيناها بهذا الصعيد، ومن أحفلها بناء، وهي أرتب من مصر وأتقن، غزيرة المرافق، كثيرة الخلائق، يجتمع فيها الصادر والوارد من التجار الواصلين من اليمن والهند والحبشة، المدعوين بالأكارم، ومن المصريين والإسكندريين وغيرهم، ويوجد فيها من بضائع الهند ما لا يكاد يوجد في غيرها من المدن العظام المشهورة بذلك، ولها خارج حسن كثير النخل والأعناب والفواكه، وفيها شجر التوت الأبيض الثمر، الطيب الطعم، الذي لا يوجد مثله بكثير من بلاد المغرب،

<sup>(</sup>۱) هو القاسم بن يوسف بن محمد التجيبيّ السبتيّ، حفظ القرآن وقرأ القراءات، ودرس التفسير والحديث والمصطلح والفقه والتصوف والعربية. توفي سنة ٧٣٠. انظر مقدمة المحقق.

وبُرّها طيب موصوف برزانة الحبة، وفيها مدارس عليها أوقاف جمة، يرتزق منها طلاب العلم، كثّرهم الله تعالى.

[۱۲٤] واعتنى بنا أمير هذه البلدة وجهاتها، وبالغ في تأنيسنا؛ وسبب ذلك أن الصاحب الأجل الأفضل الأثير المحترم الوجيه، عمدة التجار والمسافرين، ونخبة الرؤساء المكرّمين، تاج الدين المعروف بابن حِنّا(۱) \_ أدام الله سعده وحفظ مجده، وجزاه عنا أفضل الجزاء \_ كتب في حقنا كتاباً حافلاً للأمير المذكور يتضمن الاعتناء بنا، والاحترام إلينا، ويحضه على تيسير جميع مطالبنا، وتكميل أغراضنا.

[١٢٥] وبالجملة فأهل الوجاهة والرئاسة في هذه البلاد يعتنون بالحجاج، ويحسنون الظن بهم، والله تعالى ينفعهم بنياتهم، وكذلك كان ملك مصر والشام السلطان الأجل حسام الدنيا والدين أبو الفتح لاجين المنصور الملقب بالمنصور \_ رحمه الله تعالى (٢) \_ يعتني

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن علي، الصاحب تاج الدين المصري. ولد سنة ٦٤٠. ولي الوزارة سنة ٦٤٠. وكان يتعاطى الفروسية ويتصيد بالجوارح ويحضر الغزوات. وكان جواداً مُمَدّحاً. وكان له نظم ونثر لطيف. وانتهت إليه رئاسة مصر في عصره. وكان ذا سمت وسؤدد وشكل حسن، محباً للفقراء، كثير الصدقة والتواضع، متناهياً في المطعم والملبس والمنكح والمسكن. توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ٧٠٧. انظر «الدرر الكامنة»: ٢٢٢/٤ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) هو حسام الدين لاجين بن عبدالله المنصوريّ من ملوك دولة المماليك البحرية بمصر والشام وهو الحادي عشر من ملوك الترك المماليك، كان مملوكاً للمنصور قلاوون وإليه نسبته، ثم ترقى في المناصب حتى صار نائب السلطنة في أيام العادل «كَتْبُغا» ثم خلعه وولي السلطنة وتلقب بالملك المنصور سنة ٦٩٥، وجعل مملوكه «منكوتمر» نائباً للسلطنة فأساء هذا الأخير السيرة فكره الناس =

بالحجاج ويأمر بتسهيل طريقهم، ويوصي بذلك عماله ونوابه، ومما عايناه نحن من ذلك وسمعناه بآذاننا، وذلك في أول جمعة جمعناها بقوص المحروسة، في الثامن عشر لجمادى الثانية المذكورة من سنة ست وتسعين وستمائة، إثر فراغنا من صلاة الجمعة، قام رئيس المؤذنين، وأمر الناس بالقعود لسماع مرسوم كريم وصل من قبل السلطان الأجل أبي الفتح المذكور ـ رحمة الله عليه ـ فقعدوا.

يتلون قوله تبارك وتعالى: ﴿الْحَجُّ اَشَهُرُّ مَعْلُومَاتُ ﴾ الآيات، وجعلوا يتلون قوله تبارك وتعالى: ﴿الْحَجُّ اَشَهُرُ مَعْلُومَاتُ ﴾ الآيات، وجعلوا يكررونها بأصوات حسنة، ويرددونها بالتلاحين العجيبة، متراسلين على عادتهم في هذه البلاد المشرقية، ونمقوا أصواتهم بذلك أي تنميق، وأجروا الدموع على الخدود، وشوقوا إلى الحرم الشريف أي تشويق، ثم لما أنصتوا خطب الخطيب خطبة مختصرة في فضل الحج، ثم قرأ الكتاب الواصل من الملك الأجل أبي الفتح ـ قدس الله روحه وكان مضمونه: أن لا يتعرض أحد من عماله ولا نوابه لأحد من الحجاج، وأن تسقط عنهم الملازم (١) كلها التي كانت تؤخذ منهم بقوص وغيرها من بلاده، والله تعالى ينفعه بقصده الجميل، ويثيبه على ذلك الجنة بفضله ورحمته.

الاجين من أجل هذا، فقام بعض مماليك الأشراف خليل وقتلوه في قصره سنة ١٩٨٨، وكان مهيباً فارساً عاقلاً يحب العدل ومجالسة الفقهاء، وأبطل كثيراً من الضرائب. انظر «الأعلام»: ٧٣٨/٥.

<sup>(</sup>١) أي الضرائب وأمثالها.

أخبرنا البهاء أبو القاسم القفطي ثم العذري (١) \_ نفع الله به \_ سماعاً بقوص، قال: وأخبرني عدل من عدول مدينة قوص، قال:

[۱۲۷] كنا في سفر نافلين في طريق النوبة، فعدمنا الماء في برية لا ماء فيها، وعطشنا عطشاً شديداً، وكدنا نهلك، وإذا جارية من الرقيق الذي في القافلة وضعت ولداً، فحملناه على أيدينا، وسألنا الله تعالى أن يغيثنا وتضرعنا إليه، فأرسل الله المطرحتى شربنا وروينا، ثم لما رحلنا من تلك المنزلة ما وجدنا للمطر أثراً فيما عداها.

ثم كان انفصالنا عن قوص \_ المحروسة آمين \_ لبيت الله \_ تعالى \_ الحرام \_ جعل الله ذلك خالصاً له عزوجل \_ في يوم الاثنين الخامس لرجب الفرد الأصم من سنة ستّ وتسعين وستمائة.

ونزلنا آخر النهار بموضع يعرف بالدير، فسيح الساحة، وفيه بئر عظيمة يُستقى منها بالنواضح  $(^{(7)})$ ، وماؤها طيب عذب، ويقال: إنها تمتد من ماء النيل، ويردها من الإبل ما لا يحصى كثرة، ويسكن بهذا الموضع قوم من نصارى القبط \_ خزاهم الله تعالى \_ فيه جملة من متعبداتهم وزواياهم، وبه سمي هذا الموضع بالدير، وتلازمه طائفة من

<sup>(</sup>۱) هو بهاء الدين أبو القاسم هبة الله بن عبدالله القفطي، ولد بـ «قفط» من صعيد مصر سنة ۲۰۰، وتفقه بـ «قوص» من صعيد مصر أيضاً، وولي فيها أمانة الحكم، وتوجه إلى «إسنا» \_ في صعيد مصر \_ حاكماً ومعيداً فمدرساً، وترك القضاء أخيراً فعكف على العبادة والعلم إلى أن توفي بـ «إسنا» سنة ۲۹۷ رحمه الله تعالى، وكان عارفاً بالتفسير والحديث. انظر «الأعلام»: ۸/ ۷۳/.

<sup>(</sup>٢) النواضح هي ما يستقى عليه من البهائم، وعادة تكون من الإبل.

رهبانهم، وهم قوم قد ذهبت رسومهم (۱) من شدة الجهد في العبادة بزعمهم، وكأنهم نشروا من أكفانهم، نسأل الله العظيم أن يرزقنا السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن لا يضلنا بعد أن هدانا، فهؤلاء قوم قد خسروا الدنيا والآخرة.

دخلنا هذا الدير معتبرين بأحوالهم شاكرين لله تعالى وحامدين له عزوجل على ما أولانا من دين الإسلام، وهدانا إليه، وهو سبحانه وتعالى يختم لنا بالحسنى بمنّه وكرمه، فرأينا فيه من تصاويرهم ما لا يكاد ينحصر، وأكثرها في ما يذكرون وصور قوم من عبادهم، ولم يزل ذلك دأبهم في قديم الزمان، إذا مات الصالح منهم بزعمهم صوروا صورته.

روينا في الصحيح من مسند أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله على: "إن أولئك إذا كان منهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة»(٢).

[١٢٩] وعاينا في سقف هذا الدير جملة حبال معلقة منه، فسئلوا عنها ما المراد بها، فزعموا أنهم يربطون بها شعور عبادهم المصلين

<sup>(</sup>١) أي ضعفت أجسادهم وتغيرت هيآتهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم، انظر صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد: ٥/ ١٨٤.

خيفة أن يغلبهم النوم.

[۱۳۰] ولما هممنا بالخروج من هذا الدير، قدم بين أيدينا بعض رهبانهم طبقاً فيه كسيرات من خبز الشعير، ووريقات من هندبا، ويسير خل، وقليل ملح، وزعم أن من ذلك هو عيش الساكنين بهذا الدير، وأخبرنا أن السلطان الأجل ملك مصر والشام \_ أدام الله تعالى سعادته، وأجرى على الحميد السعيد عادته \_ اشترط على سكان الديور أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين بما استطاعوا، فبسبب ذلك قدم لنا ما ذكر.

وبلغنا أن أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ لمّا صالح نصارى الشام، شرط عليهم شروطاً، منها ألا يمنعوا أحداً من المسلمين أن ينزل في كنائسهم في ليلٍ ولا نهار، وأن يوسعوا أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن يُنزلوا مَن مرّ بهم من المسلمين ثلاث ليالٍ ويطعموهم.

ومن غريب ما يحكى في دخول البيع ما قرأت أن بعض المشيخة قال:

[۱۳۱] كنا مع شيخ للصوفية من كبارهم، ونحن نسير معه إذ رأينا بيعة (۱) وفيها النصارى، فدخلنا البيعة لننظر مافيها، ثم خرجنا فإذا بالشيخ واقف يبكي على العصا، وقال لهم: هل اعتبرتم بشيء؟ أو انتفعوا منكم بشيء؟ فقلنا: لا، فانصرف الشيخ إلى البيعة فرأى صورة

<sup>(</sup>۱) مكان التعبد لدى النصارى كالكنيسة والدير.

عيسى - عليه السلام - مصورة على الحائط، فقال الشيخ للصورة: ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ اللهِ الصورة: لا ، فتعجب منه النصارى، وأسلم على يد الشيخ سبعة منهم، وخرج من البيعة والنصارى معه مسلمين، فقال الشيخ: إذا دخلتم البيعة فادخلوها هكذا وإلا فلا تدخلوها، والله تعالى أعلم (٢).

فأقمنا بالموضع المذكور ثلاثة أيام بسبب تفقد الجمّالين من العربان لبيوتهم، وكانت قريبة منه.

ورفعنا منه ونزلنا ليلاً على ماء يدعى الدغبج، وهو ماء قليل، لا يكاد يزيد على دلو، لكنه يروي الجم الغفير من الناس، وقد خصه الله تعالى بالبركة، فهو يروي القوافل النازلة عليه على كثرتها، ويروي من الإبل البعيدة الإظماء ما لا يكاد يحصره العاد، وهو مع ذلك لا يزيد ولا ينقص، عجباً من العجائب، فأقمنا به يومين.

ثم رفعنا منه، ونزلنا موضعاً يُدعى الجهندي ولا ماء به.

فرفعنا منه، ونزلنا موضعاً يدعى الحريفاء، ولا ماء أيضاً به.

[۱۳۲] ثم رفعنا منه، ونزلنا موضعاً يدعى شعتان، وليس به ماء، ثم رفعنا منه ونزلنا موضعاً قفراً، وليس أيضاً به ماء يدعى قبطان، وكاد جميع من كان في قافلتنا أن يموت بهذا الموضع عطشاً، وعاينًا من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) هذه قصة عظيمة، وليست على القدرة الإلهية بكبيرة، ولكن الشأن في ثبوتها، فإن ثبتت فإنا نصدق بها ولا نستبعدها.

ذلك ما أفزعنا وكاد يذهب بأرواحنا؛ وسبب ذلك أن الجمالين ركبوا جمالهم وأخذوا قِرَبَ أهل القافلة بأجمعهم، وحملوها صحبتهم ليأتوا بالماء في الظهر، فجاء وقت الظهر واشتد الحر ولم يصل منهم أحد، فواسى أهل القافلة بعضهم بعضاً، ومن كان بقي له يسير ماء تصرف فيه، وسقى من يقرب منه ثقة بقرب وصول الجمالين، فدخل وقت العصر ولم يصل منهم أحد، فاشتد عطش الناس، وكثر خوفهم، وأشرفوا على الهلاك، وتمادى الحال كذلك إلى قبيل ظهر اليوم الثاني، وظننا أن الجمالين لا يرجعون البتة، واشتد بكاء النساء والصبيان، وعظم الخوف إلى أن فرج الله ذلك، ووصل بعض الجمّالين قبيل الظهر، وتلاحق الباقون في تمام النهار، وذكروا أنهم قصدوا إلى ماء من مياه المطر في جبل كانوا يعرفونه فيه، فلم يجدوا في الجبل شيئا، فانطلقوا إلى ماء آخر، وملأوا القرب منه.

[۱۳۳] ولما فتحنا أفواه القرب وجدنا ماء سخناً، وقد تغيرت أوصافه كلها: الطعم واللون والرائحة، لكنّا سررنا به سروراً شديداً على علاته، لِما كنا نخافه من ذهابهم وعدم رجوعهم؛ بسبب قلة دينهم، وما شاهدناه من كثر خروجهم عن أمور الشريعة الإسلامية، وكانوا من قبائل مفترقة، وكان أكثرهم عدداً وأقلهم توفيقاً ورشداً قوم من دغيم \_ أدغمهم الله تعالى في بطون الأرض، وأراح منهم العباد والبلاد \_ كانوا لا يدينون الله بدين، أنكحتهم غير شرعية، وأحوالهم كلها غير مرضية، أخبرونا: أن أحدهم إذا هم بالنكاح أتى امرأة فصافحها، ودخل بها من غير صداق ولا ولي ولا شهود، فيقيم معها

ما أراد ثم يرسلها متى شاء، فينكحها غيره على تلك الصفة الملعونة، ولا يكاد أحد منهم أن يفعل شيئاً حتى يحلف عليه بالطلاق حانثاً ألا يفعله، وبالعكس إن حلف ألا يفعل فعل، ولا يصلون لله ركعة إلا في بعض المدن، حين يعرضون جمالهم للكراء ليغتر بهم من لا يعرفهم، فيعتقد أنهم على شيء، وليسوا على شيء، وغزوهم آكد من غزو الروم، والله تعالى يريح الحجاج والمسافرين.

[۱۳٤] وما عندهم شيء يستحسن غير حسن الصوت بالحُداء (١)، فترى الجمال تقاسي تعب السير ومشقة الحمولة، ويهون عليها ذلك بحسن الحداء، فكيف الآدمي، والقلب يلتذ بسماع الصوت الطيب ويشتاق إليه، وهذا مما لا يمكن جحوده؛ فإن الطفل يسكن لسماع الصوت الطيب، وكذلك البهيمة.

[١٣٥] وأما عدم خيانتهم في الأموال فليس من أمانتهم، وإنما هو إبقاء على أنفسهم؛ لأن معيشتهم إنما هي من حمل الناس من قوص إلى عيذاب، ومنها إلى قوص، فلو تعرضوا لأخذ الأموال لانقطع هذا الطريق، وماتوا جوعاً، وغاية ما يقدرون عليه من الضرر تطويل الطريق على الحجاج والمسافرين لأجل أكل أزوادهم، وهم لا يكادون يأكلون خبزاً ولا إداماً إلا معهم، ومن الناس من يشترط عليهم عدم الأكل فيشترطون له ذلك، ولا يوفون به، بل يقتحمون عليه ويأكلون زاده طوعاً وكرها، وإذا رأوا أحداً من جنسهم ـ وإن كان على

<sup>(</sup>١) الحداء: ما ينشد للإبل حتى تشتد في سيرها ويذهب عنها التعب.

بعد صادراً أو وارداً \_ أشاروا إليه، ودعوه ليأكل معهم من أزواد المسافرين، فيتكرمون بأموال غيرهم، ليفعل هو معهم مثل ذلك في نوبة أخرى، ويطلبون في كل ماء يردونه طليبة لا بد لهم من ذلك، وإن كان قد اشترط عليهم تركها، وكذلك يطلبون أيضاً بموضع مخصوص على مقربة من عيذاب، عند شجرة من شجر هذه الصحراء تدعى أم غيلان وهي من السمر، يأتون إليها فينزلون بإزائها، ولا يرحلون حتى يدفع إليهم شيء طوعاً أو كرها، وكل ذلك تضييق منهم على المسافرين والحجاج، فيطيلون عليه الطريق حتى يفتدوا منهم بما أرادوا فراراً من سموم هذه الصحراء النارية الهواء، التي لا يستطيع أحد أن يسير فيها نهاراً من شدة حرها.

[١٣٦] وسبب طغيانهم وظلمهم أن أحكام السلاطين لا تجري عليهم في الغالب؛ لانقطاعهم في هذه المفاوز، فالأجناد لا يقدرون على تبعهم لأنهم يفوزون (١) على إبلهم، وينعاشون من لبنها دون غيره من الطعام والشراب، فلا يقدر عليهم إلا إذا حصلوا في الحواضر، فبسبب ذلك يفعلون ما أرادوا، وما يمنعهم من أخذ أموال الناس إلا ما ذكرته من قطع معاشهم؛ لأن الحجاج والمسافرين هم أعظم غلاتهم، فإذا أخذوا أموال قافلة واحدة انقطع الطريق وماتوا جوعاً كما ذكرت، فبسبب ذلك أيضاً تلقى في الطريق صرر الفلفل وغيره من بضائع الهند ملقاة، إما لموت الجمال أو لإعيائها حتى تصل إليها جمال أخر، وفي

<sup>(</sup>١) أي يدخلون المفازة وهي الصحراء.

أثناء ذلك يمرون عليها ويعرضون عنها، ولا يتعرضون إليها، عادة مستمرة من قديم الزمان، وذلك من لطف الله بالحجاج والمسافرين، والله يصلح أحوال الجميع بمنه.

[۱۳۷] وبلغنا أن الأعمش<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله ـ خرج إلى مكة حاجاً، فكان الجمال يؤذيه، فكان الأعمش يقوم إليه كثيراً فيضربه، فقال له الجمال يوماً: الميعاد بيني وبينك الإحرام، فلما أحرم الأعمش تعرض إليه الجمّال، فقام إليه يضربه بعصاة، فقال له: الإحرام، الإحرام يا أبا محمد، قال: ضربي إياك من مناسك الحج<sup>(۲)</sup>.

[۱۳۸] ثم رفعنا من قبطان المذكور، ونزلنا بموضع يدعى خشب الوعر، ولا ماء به.

ثم رفعنا منه، ونزلنا على ماء في بئر تدعى حميثرا، وهذا الماء لا ينزل، فمن شربه تنزل المياه من الإنسان، ولا يقيم بالمعدة شيء، وإذا شربه الشارب لم يلبث أن ينزل من معدته مسرعاً من غير تأخير ولا إقامة، عجباً من الأعاجب.

ورفعنا من هذا الموضع، ودخلنا مدينة عيذاب غدوة يوم الخميس السابع لشعبان المكرم من سنة ست وتسعين المذكورة، عن عهد ستة

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء، أبو محمد، تابعي مشهور، ولد سنة ١٦، ومنشؤه ووفاته بالكوفة، كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض، وهو رأس في العلم والعمل، توفي سنة ١٤٨ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ٢٢٦/٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كان الأعمش كثير النوادر، وهذا الذي صنعه مع الجمّال من هذا القبيل.

وعشرين يوماً من الدير الذي فوزنا منه، وعن عهد اثنين وثلاثين يوماً من رفعنا من مدينة قوص ـ المحروسة ـ، ولله الحمد والمنة.

### ذكر مدينة عيذاب، حرسها الله تعالى

هذه البليدة على ضفة بحر القلزم (١)، وليست بالكبيرة القطر، ولا بالآهلة العامرة بالخلق، وأهلها قوم من البجّة سود، والبجّة من ولد حام بن نوح ـ عليه السلام ـ فيما يقال، وأكثر بيوتها أخصاص.

[۱۳۹] وهي من أشد البلاد التي رأيناها حراً، لا يكاد الإنسان أن يتنفس فيها إلا ويخيل إليه أن أحداً قد أمسك بأنفه، وكأن النار نعوذ بالله منها تلفح وجه الإنسان فيها، ومن العجب أن ماء بحرها حار أيضاً، يخيل إليك أنه سخن بالنار، حتى صار كأشد ما يوجد في الحمامات، وسبب ذلك شدة حر الشمس بها، مع قرب قعره، فإنك تذهب من شاطئه إلى داخله نحو الميل، ولا يبلغ الثدي، وهي مع ذلك في وسط الصحراء، لا تتصل بها عمارة من جهة من الجهات، وإنّما سكنت من أجل مرساها الجيد الذي يُكِنّ (٢) من الأرياح، وهو مرسى كثير الحط والإقلاع، يقصده أرباب السفن من عدن وغيرها بالبضائع الهندية.

[۱٤٠] وأهل هذه البليدة الساكنون بها ينصرفون عراة رجالاً ونساء، ولا يوارون شيئاً غير خرق زرق، أو جلود يسترون بها عوراتهم

<sup>(</sup>١) أي البحر الأحمر.

<sup>(</sup>٢) أي يحمى.

فقط، وشعور نسائهم بادية وثديهن، ويذكر أنهم لا يعاقبون على الزنا ـ نعوذ بالله من ذلك ـ ولا يعارون عليه.

وبهذه البليدة عامل من قبل السلطان الأجلّ ملك الديار المصرية والشامية، وآخر من قبل ملك البجّة الساكن بجزيرة سواكن من جزر بحر القلزم المذكورة، يقتسمان جبايتها نصفين، وكان بهذه البليدة فَتْش شنيع على الحجاج، يبحث عن رحالهم، وأزوادهم وأمتعتهم، ويؤخذ منهم ضرائب بحسب أحوالهم، فرفع الله تعالى ذلك بمكتوب وصل في قافلتنا، من قبل الملك الأجل حسام الدنيا والدين أبي الفتح المنصوري، قرىء على منبر جامعها الأعظم على نحو ما قدمنا ذكره في مدينة قوص، والله تعالى ينفعه بذلك.

[181] فكان نزولنا بهذه البليدة بدار بمقربة من جامعها الأعظم، وأقمنا بها أياماً، وكادت القلوب تبلغ الحناجر من شدة حرها، ونارية هوائها، وقلة مرافقها، وعدم موافقة غذائها، وسخانة مائها، ووحشة ناسها، قوم حفاة عراة سود، لا يفقه أحد ما يقولون، ضعفاء العقول والألباب، ولولا البحر ما سُكنت هذه البليدة، والله أعلم.

ثم كان انفصالنا من عيذاب المذكورة في يوم الأربعاء الثالث عشر لشعبان المكرم من سنة ست المذكورة، في مركب من مراكبها يدعونه بالسنبوق، مضطرين لركوبه، متوكلين على الله تعالى في أن يسلمنا ويبلغنا المقصد الأسنى بمنه وفضله وجوده وكرمه.

[١٤٢] فدخلنا بعد مضي نحو ساعة من يومنا مرسى بمقربة من

عيذاب المذكورة يدعى بالجدير، ومن هذا المرسى يحرم الآن أكثر القاصدين إلى الحجاز الشريف من هذا الطريق، وفي الإحرام منه غرر عظيم وخطر، لما يتوقع من عدم مساعدة الريح لمن يحرم منه، فيطول زمان إحرامه، فيلحقه الحرج بذلك، ولقد بلغني أن بعض المحرمين منه أقام محرماً نحو سنة.

ثم لججنا من الجدير في عشي يوم الأربعاء المذكور صحبة مركب آخر لأحد عظماء التجار من ذوي اليسار، وهو عز الدين بن الأصفهاني، صهر الصاحب الخليلي، قصد فيه الحج بأهله وولده وعبيده وخدّامه \_ بلغنا الله تعالى وإياه، وتقبل منا جميعاً بمنه وكرمه \_ فجرينا متقارنين في الجري متقاربين في السير بريح فاترة مساعدة لنا جميعاً.

[187] فلما قاربنا التوسط بين بر الحجاز الشريف وبر عيذاب الوحش، عصفت علينا الريح، وجاء منها ما أشفينا به على التلف، وعظم الموج حتى حال بيننا وبين المركب المذكور، فلم نعلم من حيث ذهب، وأظلم البحر، واشتد سواده، وأرانا أهواله الفرعونية، سلط الله عليه اليبس، وأخافنا ما شاهدناه من الحال، وأجمع رأي الملاحين وربانهم على أن الرجوع إلى بر عيذاب الوحش أرجأ لسلامتنا، فكررنا راجعين طائعين وجلين، فيسر الله تعالى علينا، ودخلنا مرسى من مراسي بر عيذاب يعرف بالواسعة، فلم ينتفع بفأل اسمه، وضاقت علينا فيه الأرض بما رحبت، ولم يكن به ماء، ولا ظل، ولا أنس، ولا وحش، ولا إنس، فأقمنا فيه يوماً وبعض آخر.

[182] ثم أقلعنا منه فلما توسطنا الطريق مال أيضاً علينا البحر أشد من المرة الأولى، وعصفت الريح عصوفاً شديداً، وجاء منها ما لا قبل لأحد به، وعاينا الموت عياناً، وأيقنًا بالتلف لا محالة، وضج الناس بالصياح والبكاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وبهت الملاحون من شدة الهول، وهموا بإسلام (۱) المركب، وأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وأجمع رأي الجميع على أن الرجوع إلى بر عيذاب الوحش أرجأ لنا أيضاً، فكررنا راجعين عوداً بعد بدء خائفين، وعلى الله تعالى في سلامتنا متوكلين، وقد بلغت القلوب الحناجر، وأحاط بنا الموج من كل جهة ومكان، ثم تداركنا الله تعالى بلطفه، ودخلنا مرسى من مراسي بر عيذاب المذكورة على مقربة من جزيرة سواكن يدعى بالمربوطة، وبعد استقرارنا فيه، ذكر لنا ربّان مركبنا، وكان مقدماً في صناعته ماهراً فيها أن سلامتنا كانت مما يعد من النادر، وأن المركب قد اختلت ألواحه ودُسُره (۲)، وأن السفر لا يمكن فيه البتة.

[180] فأرسينا بهذا المرسى، ولم نر قط مرسى أشد توحشاً منه، كان قريب القعر، بعيداً من البر، بقي بين المركب وبين البر نحو نصف ميل، وكان قعره طيناً، فكان أحدنا إذا نزل إلى البر كابد مشقة في نزوله، وساخت رجلاه في الطين إلى قرب ركبتيه، ولا يكاد أن يصل إلى البر إلا بشق النفس، فإذا وصل إلى البر لم يجد ماء ولا ظلاً ولا عمارة ولا حيواناً يدب على وجه الأرض، فأقمنا به أياماً أعظم الله بها

<sup>(</sup>١) أي ترك.

<sup>(</sup>۲) أي مساميره.

الأجر، ونفد أكثر مياه المركب، ولم يبق لنا في خاصتنا إلا شيء نزر، فجعلناه تحت نظر من وثقناه من أصحابنا، وقدمناه على حفظه، وعلى أن يسوي بيننا فيه، ففعل ذلك، وكان يدفع لأحدنا منه جرعة بكرة وجرعة عشية.

واستمر حالنا على ذلك، والخوف في كل يوم في ازدياد، إلى أن أجمع رأي أصحابنا على أن استأجرنا أحد ملاحي المركب المذكور من البجة بعد أن قرر عندنا الربان أنه خبير بالطريق وما هو فيها، فكان كذلك عارفاً بطريق هذه الصحراء صبوراً على رمضائها، فبعثناه إلى عيذاب، وكان بيننا وبينها جملة أيام على ما ذكر البجة، وأصحبناه كتاباً إلى بعض أصحابنا ممن خلفناه بعيذاب على بعض أسبابنا، وذكرنا له فيه أن يكتري لنا مركباً ويبعثه إلينا.

[187] وكتبنا كتاباً آخر لقاضي عيذاب \_ حفظه الله \_ وكان من أهل الدين والفضل، ولأشياخ البلد، ورغبنا منهم أن يشاركوا أصحابنا في كراء المركب المذكور، وأن يؤكدوا على الربان في الإقلاع إلينا سريعاً في أقرب وقت يمكنه، ووصفنا لهم بعض حالنا، فبلغنا أن القاضي حفظه الله وجزاه خيراً لما قرأ كتابنا رق لنا رقة شديدة، وجمع من الناس من قرأه عليهم، وبكى وأبكى، وأشفق الجميع من حالنا، ودعوا لنا بخير، واجتمع بالذي كتبنا له الكتاب، وشاركه غاية المشاركة، وأكد على الربان في الإقلاع سريعاً، ففعل ذلك الربان.

[١٤٧] وبلغنا أيضاً بعد ذلك أن المركب الذي كان فيه ابن

الأصبهاني وصل إلى جدة بعد أن عاينوا المنية، وسافر هو وأصحابه إلى مكة، شرفها الله تعالى، فسألهم عنا بعض أصحابنا ممن كان تقدم إلى مكة المعظمة، فأخبروهم أن الموج حال بيننا وبينهم، وأنهم لا يعلمون من حيث ذهبنا، وجعلوا بجملتهم يدعون الله \_ تعالى \_ أن يسلمنا، وأن يطلع من أحوالنا على ما يسر الجميع، واستعان أصحابنا بطائفة من فضلاء المجاورين، جزى الله \_ تعالى \_ جميعهم خير الجزاء.

[١٤٨] ونزلنا نحن من المركب في ليلة اليوم الذي فرج الله عنا فيه، وتقدمنا شيخنا وسيدنا ورفيقنا الإمام الفاضل أبو القاسم - أعاد الله تعالى من بركاته - للصلاة، فصلى بنا ما قدر، ثم لما سلم من آخر الصلاة دعا لنا دعاء حسنا، وأمن الحاضرون، ثم دعونا أفذاذا ١٠١١، وذرفت العيون، ووجلت القلوب، فاستجاب الله تعالى دعاء الجميع بمنه وفضله، وحل وثاقنا من المربوطة، وما طلع النهار إلا وسنبوق قد وصل من عيذاب بالماء، فاشترينا العديلة بأزيد من دينار عينا، وهي قدر قربة أو أزيد قليلاً، وبشرنا بوصول المركب إلينا، فوصلنا في أثناء النهار، وهو المركب الذي اكثرِي لنا بعيذاب - ولله الحمد والمنة - فنقلنا إليه أسبابنا، وانتقلنا بجملتنا.

[189] وامتنع المركب الأول من رد الكراء إلينا ظلماً منه وعدواناً، إذ الكراء لا يكون إلا على بلاغ ولم يبلغنا، ولا أوصلنا إلى موضع انتفعنا بوصولنا إليه، والله تعالى يعظم الأجر بذلك كله،

<sup>(</sup>١) أي منفردين.

ويخلص أعمالنا كلها لوجهه الكريم بمنه وفضله.

### [۱۵۰] مرسى أبحر

ثم بلغنا من مرسى المربوطة في المركب الواصل مستبشرين بالتيسير والتسهيل بفضل الله ورحمته، فكان الأمر كذلك، وأعطانا الله ريحاً رخاء طيبة، وجعل لنا البحر مثل الصهريج، ولم تزل الحال كذلك إلى أن دخلنا مرسى من مراسي الحجاز الشريف يعرف بأبحر، ولله الحمد والشكر، وذلك في يوم الجمعة السابع لشهر رمضان المعظم من سنة ست المذكورة، وهذا المرسى من أحسن المراسي وضعاً، وهو شبه خليج من البحر يدخل في البر، والبر مطيف بحافتيه، ويُكِن من جميع الأرياح وباستقرارنا فيه عادت لأجسادنا الأرواح، وأمنا في مركبنا من اختلال الدسر والألواح.

وبين هذا المرسى وبين جدة نحو ساعتين من نهار، فبتنا فيه ليلتنا تلك، وقد استبشرنا ببلوغ المقصد الأسنى بفضل الله ورحمته، لأن السفر لا يمكنهم في هذا البحر ليلاً إذا قاربوا البر؛ لكثرة شعبه وهو من أعجب العجب في ذلك، ولولا تردد الملاحين فيه وخبرتهم به ما سلكه أحد.

[101] ثم أقلعنا من مرسى أبحر غدوة يوم السبت الثامن لشهر رمضان المعظم المذكورة، فدخلنا ضحى اليوم المذكور جدة \_ حرسها الله \_ عن عهد أربعة وعشرين يوماً من عيذاب محتسبة عند الله \_ عزوجل \_ لما رأينا فيها من الأهوال والأحوال الشاقة، ولكن على قدر المشقة

يكون بفضل الله \_ تعالى \_ ولطفه الأجر، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر.

ولله در القائل:

إن كان سفك دمي أقصى مرادهم

فما غَلَتْ نظرةٌ منهم بسفك دمي

فكان نزولنا بجدة المذكورة في يوم السبت المذكور بدار من دور كبرائها، وهو الشيخ الأجَلّ ظفر، وكان حسن الأخلاق، طيب النفس، وأنزلنا أسبابنا من المركب المذكور، وأراحنا الله بفضله وكرمه من البحر الوحش الفرعوني، ومن رؤية السودان البجة الذين لا يفقه أحد ما يقولون، وما كنا نفقه من كلامهم، غير أنا كنا نسمعهم يسمون الريح التى عصفت علينا أزيب.

والأزيب: اسم ريح من الرياح الأربع.

وبين عيذاب المذكورة وجدة المحروسة نحو من مائتي ميل ـ فيما ذكر لنا أهل المعرفة بهذا الشأن ـ ويقطع المسافرون هذه المسافة في الغالب في يومين وليلة، أو ما يقرب من ذلك، فقطعناها نحن في أربعة وعشرين يوماً حسبما ذكرناه، والتيسير والتعسير بيد الله عزوجل، وهو المحمود على كل حال، جل وتعالى، وهو الرؤوف الرحيم.

[١٥٢] ومن أعجب ما سمعته في التيسير وهو عندي من خَرْق العوائد، ما حدثني به الشيخ الإمام الفاضل المعمّر الصدوق بهاء الدين

أبو القاسم هبة الله بن عبدالله القِفْطي<sup>(۱)</sup>، بقوص المحروسة، قال: صلى بعض مشايخي صلاة الجمعة بقوص، وصلى صلاة الجمعة التي تليها بمكة شرفها الله تعالى، فاستغربت ذلك جداً، وسألته من أي طريق سلك شيخه المذكور، فقال لي: سافر من قوص إلى القصير على نجيب في يوم واحد، وركب البحر من القصير في مركب، فسهل عليه الأمر، ودخل مكة المعظمة، فأدرك بها صلاة الجمعة الثانية، ولله القدرة على ما يشاء، وهو ولى التوفيق.

### [١٥٣] ذكر مدينة جدة، حرسها الله تعالى

هي - بضم الجيم لا غير - والجُدة بالضم، والجِدّة بالكسر، شاطىء البحر والنهر، وجدة ساحل مكة، شرفها الله تعالى، بينهما نحو من أربعين ميلاً، أصل الجدة الطريق الممتدة.

وكان أهلها موصوفين بالغناء وكثرة المال، بخلاف ما هم الآن عليه، فإنهم من أشد الناس فقراً، ومن أكثرهم على الجوع صبراً، وقد تهدم اليوم أكثر بنائها، وأكثر بيوتها الآن بالأخصاص، وشرب أهلها من جياب منقورة في الحجارة بخارج المدينة، وأكثرها يُمد بعضها بعضاً، وهي من الكثرة بحيث لا يكاد يبلغها الحصر، عاينا منها ما لم نقدر على إحصائه ولا عدّه، مما يدل على أن البلد كان عظيماً آهلاً فيما تقادم من الزمان، حسبما ذكرت، وبها الآن إقلاع وحَطٌّ يسافر

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

منها لليمن، ولسواكن، وعيذاب، وغير ذلك، وبها مصائد للسمك، ومنها يحمل إلى مكة وغيرها.

[108] وبهذه المدينة عامل من قبل السيد الشريف الأمير نجم الدين أبي نُمَيّ الحسني ملك مكة شرفها الله تعالى، يقبض له مكوسها وضرائبها التي تؤخذ من الحجاج، نفعهم الله تعالى وأعظم أجورهم بذلك، أخذ منا من غرائر الطعام نحو ربع كل غرارة، وألزم أيضاً من كان له متاع أن يؤدي ضريبة أخرى على المتاع، ولهم أيضاً ضريبة أخرى على المتاع، ولهم أيضاً مناعهم أخرى على الجمال التي يكتريها الحجاج لركوبهم، وحمل متاعهم وأزوادهم، ورُفع جميع ذلك للشريف أبي نمي المذكور.

فأقمنا بجدة المحروسة أربعة أيام بسبب تعذر الجمال، حتى تيسرت، فلما كان يوم الأربعاء الثاني عشر لشهر رمضان المعظم من سنة ست وتسعين وستمائة المذكورة حضرت الجمال، وتم الكراء، وتيسر الرحيل إلى مكة \_ شرفها الله تعالى \_.

[100] فلما قربنا من التنعيم ولاحت لنا المساجد التي هنالك، وهي التي تنسبها الناس اليوم لعائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ صرخ الناس بالتلبية والدعاء، وارتفعت الأصوات بالتضرع والبكاء، وعاينا من الخشوع والخضوع ما كاد يذيب قلوبنا، ويذهب عقولنا وألبابنا.

[١٥٦] وكان معنا في القافلة شخص فاضل من أهل الخير والسمت الحسن \_ كانوا يدعونه بالفقيه حسن \_ فلما قربنا من التنعيم أخذه حال

وخشوع، وعلته رقة وخضوع، وبكى وأبكى، ثم غشي عليه، وكاد يذهب عقله، فسرى حاله للحاضرين، وزادهم في شوقهم وقلقهم لرؤية البيت الشريف ـ زاده الله تشريفاً وتعظيماً ومهابة وتكريماً ـ.

وبلغنا أن الشبلي<sup>(۱)</sup> ـ رضي الله عنه ـ لما وصل إلى مكة شرفها الله تعالى جعل يقول:

أبطْحاء مكة هذًا الذي أراهُ عِيانتا وهذا أنا

ثم غشي عليه يرحمه الله.

ثم استمر السير، وزاد الخشوع، وعظم الشهيق والبكاء، وعلت الأصوات بالتلبية والدعاء إلى أن نزلنا في الربع الآخر من ليلة السبت الخامس عشر من رمضان المعظم من سنة ست وتسعين المذكورة، وبموافقة ليلة السادس من شهر يولية العجمي الشمسي على الباب المعروف الآن بباب الشبيكة، وبباب العمرة أيضاً \_ وكان قديما يعرف بباب الزاهد \_ وهو بأسفل مكة عند ثنية كُدي بقرب شعب الشافعيين،

<sup>(</sup>۱) هو أحد الصوفية المشهورين الأوائل واسمه دُلَف بن جَحدر، ولد سنة ٢٤٧، وكان مبدأ أمره أنه كان والياً على بلدة في الري، ثم ولي الحجابة للموفق العباسي، ثم ترك ذلك وعكف على العبادة، فاشتهر بالصلاح، له شعر جيد، أصله من خراسان ونسبته إلى شبلة قرية من قرى ماوراء النهر، توفي ببغداد سنة 19 ملك. انظر «الأعلام»: ٣٢١/٢ وانظر «سير أعلام النبلاء»: ٣٦٧/١٥ وما بعدها، وقد قال عنه الذهبي: له مجاهدات: عجيبة انحرف منها مزاجه، وقال أيضاً: وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وشكر فيقول أشياء يعتذر عنه فيها.

ومن هذه الثنية دخل رسول الله ﷺ مكة المشرفة المعظمة يوم الفتح، على ما ذكره غير واحد من أهل المغازي والسير، والله تعالى أعلم.

[۱۵۷] فلما وصلت إلى حرم الله تعالى الشريف دخلته من باب بني شيبة اقتداء بفعل رسول الله وقصدت الحجر فقبلته، وجعلت البيت عن يساري، وشرعت في الطواف، وكان أمامي بعض من وصل صحبتنا في القافلة من أهل المغرب الأقصى، وكان قد حج قديماً، وشرع أيضاً في الطواف، فلما حاذى غلبت عليه حال، ورؤية المنزل تذكر بصاحبه، فصاح صيحة عظيمة كادت نفسه تزهق، فكسى علي حاله، وأدهشتني صيحته، وأخذت بمجامع قلبي، ولم أدر ما أصنع، وهممت بالدخول في الحجر، فصاح بي بعض المكيين، فثابت إلي نفسى المكين، وأكملت سبع طوفات.

ذكر مكة زادها الله تشريفاً وتعظيماً، ومهابة وتكريماً، والمحفوظ من أسمائها، ووصف حدود حرمها، ونبذة من مشهور فضائلها وفضائله

هي شرفها الله تعالى في بطن واد مقدس معظم مشرف محترم مكرم، وقد أحدقت الجبال بها من كل جهة ومكان، ووضعها قريب من شكل مثلث، وهي غاية في الكبر، تسع من البشر ما لا يحصى كثرة.

<sup>(</sup>١) أي رجعت إلى نفسي.

ولها جملة أسماء: منها قرآنية، ومنها غير ذلك، فالقرآنية: مكة، بالميم وهو اسم لجميع البلد، وبكة بالباء.

وفضائل الحرم الشريف ومكة المعظمة أكثر من أن تحصى، ولم يزل الحرم معظماً في الجاهلية والإسلام.

المحرم السريف عجائب البيت المكرم المعظم أن الحرم السريف على كبره واتساعه يكون قد غص بالناس فإذا فتح باب البيت المطهر دخل جميع الناس أو أكثرهم فيه، فيسعهم ولا يضيق بهم، وعاينا من ذلك عجباً، وخصوصاً عند وصول الطائفة المعروفة بالزَيْلع، وكان قد وصل منهم في سنة ست وتسعين المذكورة عدد لا يحصى كثرة، وهم قوم من جبال اليمن (۱)، لا يألفون المدن ولا الحواضر، وكأنهم قد نشروا من قبورهم لضعف أبدانهم، فليس عليهم من اللحم شيء، وأضلاعهم تعد من أجنابهم، وليس عليهم من اللباس إلا ما يواري سوأتهم خاصة، وليس يحسنون شيئاً من العبادات، ولا من أمور الشريعة كلها.

[١٥٩] وما رأيت أضحك من صلاتهم، تبصر أحدهم وهو يكلم صاحبه بما يعرض له من أموره وهو في الصلاة، والمسبوق منهم يسلم بسلام الإمام وإن لم يدرك معه إلا ركعة واحدة، أو سجدة، أو أقل أو أكثر، وربما انحط من قيامه فأصلح شيئاً بين قدميه وهو يصلي، وربما

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن بطوطة حالهم، وفصّل فقال: هم من غامد وزهران وبجيلة. انظر رحلته ص١٧٧.

انتقل من موضع إلى موضع إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن فعل الصلاة.

[17٠] وأما دخولهم إلى البيت الشريف فمن أغرب ما يُرى أيضاً؛ لأن بعضهم يتماسك ببعض في حال الدخول فيتصل منهم عدد كثير على هذه الصفة، وربما ازدحموا على أدراج البيت الشريف، فيسقط أحدهم، ويسقط بسقوطه جماعة، لتماسك بعضهم ببعض، وإذا دخلوا البيت الشريف تطارحوا على أركانه، وجميع نواحيه، ويأتون إلى باب الكعبة فيدخلون أيديهم في حلقتي الباب، ويزدحمون على ذلك ازدحاماً عظيماً، وكأن ذلك عندهم من جملة المناسك، وكذلك يزدحمون أيضاً على لمس باب الرحمة المذكور، والذي بداخل الكعبة.

[171] وإذا تطارح أحدهم على موضع من مواضع البيت يريد ألا ينفصل منه، حتى اتفق لبعضهم ـ ونحن بالحرم الشريف ـ أن أتى إلى باب الرحمة المذكور يوم جمعة ودخله وأغلقه عليه، وأحد لا يشعر بذلك، فلما خرج الرجال من البيت ثم النساء بعدهم، أغلق الحجبي باب الكعبة ـ على عادته ـ وهو لا يعلم به، فبقي الزيلعي داخل البيت، ولم يدر ما يصنع ولا أين يذهب، إلى أن ألهمه الله تعالى إلى صعود الأدراج التي داخل البيت الشريف، فظهر على سطح الكعبة المشرفة عند مغرب الشمس من ليلة الاثنين، فرآه الناس فصاحوا بالشيبي المذكور، فأتى بالمفتاح فحل عليه الباب، فنزل وقد كان يئس من الحياة، وأشرف على الهلاك، وليس عندهم من أمور الشريعة شيء ـ كما قدمنا وأشرف على الهلاك، وليس عندهم من أمور الشريعة شيء ـ كما قدمنا

ذكره \_ غير النطق بالشهادتين وحسن النية والدعاء الذي يصدع القلوب، ويفجر العيون الجوامد، فبحسن نياتهم يُرْجَى لهم الخير، ومن تمسك منهم بأمور الشريعة وأحكامها عظم شأنه وجل مقداره.

[177] ومن غريب ما أخبرني به بعض أصحابنا الثقات بالمسجد الحرام عن حسن كلام الزيلعيين أن قال: جاءت اليوم امرأة من الزيلع إلى حيال الحجر الأسود، فسمعت طائفة منهم يدعون بدعاء حسن، ويسألون مطالب لهم، فقالت: اللهم إنك تعلم أني لا أحسن أن أدعو مثل دعائهم، وتعلم أني أسأل منك مثل الذي يسألون، فأعطني مثل ما تعطيهم، ثم انصرفت.

[17٣] روينا عن القشيري<sup>(۱)</sup> في باب الرجاء: ومما يستحسن أن يدعى به في الحجر ما بلغنا عن طاوس<sup>(۲)</sup> أنه قال: رأيت علي بن الحسين  $_{-}$  هو زين العابدين<sup>(۳)</sup>، رضي الله عنه  $_{-}$  ساجداً في الحجر،

<sup>(</sup>۱) عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك النيسابوري القشيري، من بني قشير بن كعب، أبو القاسم، زين الإسلام، شيخ خراسان في عصره زهداً وعلماً بالدين، ولد سنة ٣٥٥ وتوفي سنة ٤٦٥ بنيسابور، وله تصانيف مهمة منها «الرسالة القشيرية» و«لطائف الإشارات»، وكان عديم النظير في السلوك والتذكير، لطيف العبارة، طيب الأخلاق. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٢٢٧/١٨ \_ ٢٣٣. و«الأعلام»: ٤/٧٥.

<sup>(</sup>٢) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، ولد سنة ٣٣، وهو من أكابر التابعين تفقها في الدين، ورواية للحديث، وتقشفا في العيش، وجرأة على وعظ الملوك والخلفاء، أصله من الفرس، ومولده ونشأته باليمن، توفي حاجاً سنة ١٠٠٦، كان من عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، مستجاب الدعوة، حج أربعين حجة. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٥/ ٣٨ \_ 2٩٤. و«الأعلام»: ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، الزاهد العابد المشهور. =

فقلت: رجل صالح من أهل بيت طيب لأسمعن ما يقول، وأصغيت إليه، فسمعته يقول: عُبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، فوالله ما دعوت بها في كرب إلا كشف عني، والله تعالى أعلم.

وما بلغنا أيضاً عن مالك بن دينار (١)، قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذ أنا بامرأة جهيدة في الحجر وهي تقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة معروفك، فأنلني معروفاً من معروفك تغنني به عن معروف سواك، يا معروفاً بالمعروف، وذكر باقي الحكاية، وفيها: فسألنا عنها فقالوا: هذه مليكة بنت المنكدر.

وروى عن سعيد الأزرق الباهلي (٢) أنه قال: دخلت الطواف ليلاً فبينا أنا أطوف وإذا بامرأة في الحجر ملتزمة للبيت قد علا نشيجها، فدنوت منها وهي تقول: يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الأوهام والظنون، ولا تغيره الحوادث، ولا يصفه الواصفون، يا عالماً بمثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا يواري منه سماء سماء، ولا

<sup>=</sup> توفي سنة ٩٣ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ٢٨٦/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) مالك بن دينار البصري أبو يحيي، من رواة الأحاديث، كان ورعاً، يأكل من كسبه، ويكتب المصاحف بالأجرة، توفي في البصرة سنة ١٢٧ رحمه الله تعالى، وكان علم العلماء الأبرار، معدوداً في ثقات التابعين. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٥/ ٣٦٢ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) لم أطلع له على ترجمة.

أرض أرضاً، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير ساعاتي ساعة مفارقة الأحياء، من دار الفناء إلى دار البقاء، التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك، وتهين فيها من أبغضت من أعدائك، أسألك إلهي عافية جامعة بخير الدنيا والآخرة مَناً منك علي وتطولاً، يا ذا الجلال والإكرام، ثم صرخت وغشي عليها.

[178] وعجائب هذا البيت الكريم شهيرة، وفضائله كثيرة، فمن عجائبه أنك لا تراه يخلو من طائف أبداً لا ليلا ولا نهاراً، إلا في وقت صلاة المغرب خاصة، ومنها أنه قائم وسط الحرم الشريف، وحمام الحرم لا تحصى كثرة، وليس منها ما ينزل عليه، ولقد لإحظت ذلك مدة إقامتي بها، فما رأيت حمامة نزلت عليه إلا مرة واحدة نزلت على الركن الذي فيه الحجر الأسود، ودرجت إلى الركن اليماني، فعجبت من ذلك، وسألت عنه شيخنا الإمام الفاضل المفتي رضي الدين أبا إسحاق الطبري ثم المكي \_ أعاد الله تعالى من بركاته \_ فذكر لي ما معناه: أن العادة جرت عندهم بأنه لا ينزل عليه طائر إلا مستشفياً من مرض، والله تعالى أعلم.

[١٦٥] وخلف المقام الشريف صلى رسول الله وكعتي الطواف يوم الفتح وفي حجة الوداع، وهناك يقف اليوم لصلاة المكتوبات إمام أصحاب الإمام أبي عبدالله الشافعي - رحمه الله ورضي عنه - وهو شيخنا رضي الدين الطبري المتقدم ذكره، وهو أول من يصلي الفريضة بالمسجد الحرام من الأئمة السنيين - رضي الله عنهم -

وهم أربعة، ويصلي بعده إمام أصحاب الإمام أبي عبدالله مالك ـ رحمه الله ورضي عنه ـ وموقفه بين الركن اليماني والركن الغربي وهو الشامي، ويصلي بعد إمام المالكية إمام أصحاب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وربما صلى هذا الحنبلي مع المالكي في وقت واحد، وموقفه قبالة الحجر الأسود، ويصلي بعده إمام أصحاب الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وموقفه تجاه الحجر والميزاب، ويصلي في آخر الوقت.

وهو آخر الأئمة كلهم صلاة في جميع الصلوات إلا المغرب، فإن الأئمة الأربعة السنيين يصلونها جميعاً في وقت واحد، حتى لربما دخل في هذه الصلاة على المصلين سهو وغفلة لاجتماع التكبير فيها من كل جهة، ولقرب مواقف الأئمة بعضهم من بعض في هذه الصلاة؛ حتى يفضي ذلك لركوع المصلي خلف المالكي بركوع الإمام الحنفي، وركوع المصلي خلف الحنفي بركوع الإمام الشافعي، ولربما سلم بعض الناس لسلام إمام غير إمامه.

وهذا كله من البدع التي حدثت بهذا الحرم الشريف، ولم يكن فيه في زمن السلف الصالح شيء من هذا؛ لأن أهل العلم قد نقلوا أن مكة ـ شرفها الله تعالى ـ لم يجمع فيها الصلاة المفروضة بالحرم الشريف بإمامين في حالة واحدة ولا جماعة بعد جماعة، من زمن أمر النبي على عتاب بن أسيد (1) عام الفتح سنة ثمان، إلى أن غلب

<sup>(</sup>١) عتاب بن أسيد بن أبي العِيص الأمويّ أبو عبدالرحمن المكيّ، كان أمير مكة في =

الديلمي<sup>(1)</sup> على العراق، فتفرق العلماء من العراق ومن الحجاز إلى غيرهما من البلدان، فبقي الناس في الحرم الشريف أشتاتاً لا إمام لهم يقيم لهم الصلاة، ففزع أهل كل مذهب في الحرم إلى رجل منهم فقدموه ليصلي بهم جماعة، فمضى العمل على ذلك من يومئذ، والله تعالى أعلم، وهو \_ عزوجل \_ يرشدنا وأهل حرمه الشريف لاتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، وكان الحق أن يجتمع الناس كلهم خلف إمام واحد، والله يرشد لذلك<sup>(1)</sup>.

[177] والأثمة السنيون المذكورون لكل واحد منهم موقف لصلاة الليل، وآخر لصلاة النهار، خلا إمام أصحاب الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ؛ فإنه يصلي الصلوات كلها خلف المقام الشريف في موضع واحد، وأكثر من يصلي خلفه صلاة النهار يتأخرون عنه إلى تحت السقائف فراراً من شدة الحر، فتراهم يصلون بصلاته وبينهم وبينه فرج كثيرة، والأمر في ذلك قريب ـ إن شاء الله تعالى ـ لمن لا يقدر على

عهد النبي ﷺ، ومات يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، وقيل بل كان عاملًا لعمر رضي الله عنه على مكة سنة ٢١ هـ، والله أعلم. انظر «التقريب»:
 ٣٨٠.

<sup>(</sup>۱) هو عضد الدولة فَنَاخُسرو بن ركن الدولة ابن بُويه الديلمي، أبو شجاع، ولد سنة ٣٢٤ وتوفي سنة ٣٧٢، وكان شديد الهيبة جباراً عسوفاً، أديباً، عالماً بالعربية، ينظم الشعر، وكان شيعياً، وهو الذي أبرز القبر بالنجف وزعم أنه قبر علي رضي الله عنه، وكان كثير العمران، وكان قد استولى على الدولة العباسية بالعراق. انظر «الأعلام»: ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) هذه بدعة منكرة، وقد أزيلت ولله الحمد، وكان الأثمة العاملون ينكرونها، ويشددون فيها. انظر «شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام»: ١/ ٢٤٤ ـ ٢٤٦.

التقدم إلى الشمس.

[۱۹۷] وقد سئل الإمام أبو عبدالله مالك ـ رحمه الله تعالى ـ عن الرجل يصلي في السقائف بمكة من الشمس، وبينه وبين الناس فُرَج، فقال: أرجو أن يكون واسعاً، وليس كل الناس سواء، وحر مكة شديد، وقد وضع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ثوبه فسجد عليه من شدة الحر، قيل له: فإن رجلاً يطيق أن يصلي في الشمس ويحتمل ذلك أترى أن يتقدم؟ قال: نعم.

[١٦٨] ويصلي في الحرم الشريف إمام خامس وهو بدعي، وموقفه بين الركنين اليمانيين، ويصلي بطائفة من الروافض تدعى بالزيدية، وأشراف هذه البلدة المعظمة على هذا المذهب الخبيث، ومن جملتهم واليها الشريف أبو نمي وقرابته وحاشيته، والله تعالى يرشدهم لطريق أهل السنة بمنه وكرمه.

[179] وافترقت الزيدية فرقاً، والفرقة التي بمكة المشرفة الآن منهم لا يعرفون قبيلاً من دبير، ولا يذكرون على مذهبهم الخبيث دليلاً بل هم كالأنعام أو أضل سبيلاً، ويزيدون في أذانهم بعد الحيعلة «حي على خير العمل» يقولونها مرتين، ومن أشهر ما عندهم من البدع أنهم لا يجمّعون، ويصلون يوم الجمعة بالمسجد الحرام ـ والناس ينظرون إليهم ـ ظهراً أربعاً، عايناهم كذلك، ويتبرؤون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ـ وفضلاء مكة وعلماؤها يعلمون ذلك من مذاهبهم، ولا يقدرون على تغيير ذلك إلا بقلوبهم؛ لموافقة الشريف أبي نمي لهم

على هذا المذهب الخبيث، واعتقاده هو وشيعته صحته، والله تعالى يرشدهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه.

[١٧٠] ولما كان يوم الجمعة الحادي والعشرون لشهر رمضان المذكور من سنة ست، وهي أول جمعة جمّعتها بالحرم الشريف، وقرب وقت زوال الشمس ضم المنبر إلى صفح الكعبة المعظمة الذي يقابل المقام المكرم بإزاء الحوض الذي ينزل فيه ماء البيت الشريف، وجر على بكرات، ثم بعد الزوال وصل الخطيب إلى الحرم الشريف وهو أحد بني الطبري، فدخل الحرم الشريف من باب النبي ﷺ لابساً ثوباً أسود، متعمماً بعمامة سوداء، وعليه طيلسان أسود رقيق، وهو يمشي بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان، وعليه السكينة والوقار، فلما قرب من المنبر عرج عنه إلى الحجر الأسود، فقبله ودعا عنده، ثم سعى إلى المنبر، فلما وصل إلى أول درجة منه أخذ السيف من يد مؤذن كان يمسكه، وضرب بنعل السيف ضربة في الدرجة الأولى أسمعت الحاضرين، ثم فعل ذلك في الثانية، وفي الثالثة، فلما انتهى إلى الدرجة العليا، وقف مستقبلاً البيت الشريف داعياً مستدبراً الناس بدعاء خفي، ثم استدار إلى الناس واستقبلهم، والتفت عن يمينه وشماله يسلم عليهم، فرد عليه من قرب منه، ثم جلس، وأذن مؤذنون متراسلون بين يديه في المنبر على الأدراج، فلمّا فرغوا خطب خطبة بليغة سَنِيّة، ولما انتهى إلى ذكر النبي على قال: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ما طاف بهذا البيت طائف، والتفت إلى البيت الشريف من عن يمينه يشير إليه، ثم قال: اللهم صلّ على محمد وعلى آل

محمد ما وقف بعرفات واقف، وأشار إلى عرفات تجاه وجهه.

[171] ثم دعا للخلفاء الأربعة \_ رضي الله عنهم \_ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يبال في ذكرهم بالفرقة البدعية من الزيدية، ولا يقدرون على قطع ذكر الصحابة رضي الله عنهم من الخطبة، ولله الحمد والمنة، وأقصى ما يقدرون عليه أن يتشاغلوا في ذلك الوقت بصلاة [الظهر] أربعاً بإزاء باب إبراهيم، والله تعالى يكثر أهل السنة، ويعينهم على إظهارها بمنه وكرمه.

ثم لما فرغ الخطيب الطبري المذكور من خطبته أقام المؤذنون الصلاة، ونزل هو إلى خلف المقام الشريف، فصلى بالناس صلاة الجمعة، وصليناها معه، ودارت الصفوف حول الكعبة المعظمة، تقبل الله ذلك، وجعله خالصاً لوجهه.

## ذكر بئر زمزم المباركة وفضائلها

بئر زمزم الآن داخل المسجد الحرام، وكانت قديماً خارجه قبل أن يزاد فيه، وعليها قبة عظيمة هائلة.

فإذا دخل وقت الصلاة أذن المؤذنون المذكورن على سطح القبة المذكورة، وعليها يُسْمِعُون، وإذا كان إثر صلاة المغرب من كل ليلة يقف أحد المؤذنين المذكورين على السطح المذكور، رافعاً صوته بالدعاء لملك الديار المصرية والشامية، وكان إذ كنا بمكة السلطان الأجل حسام الدين والدنيا أبو الفتح لاجين المنصوري المتقدم ذكره في هذا التقييد، ويصفه بأن يقول فيه: ملك البرين والبحرين، خادم

الحرمين الشريفين، نجم الدين، ويدعو بعده رافعاً صوته \_ أيضاً \_ للسيد الشريف أبي نُمَي أمير مكة وجهاتها، فيقول: اللهم ارض عن السيد الشريف الحسيب النسيب ذي الرئاستين، مالك الحرمين الشريفين، مَن جده الرسول، وأمه البتول، وأبوه سيف الله المسلول، أبي نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن محمد ابن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، صلوات الله عليهم أجمعين.

وعند ذكر المؤذن المذكور للسيد الشريف أبي نمي ترتفع أصوات المكيين خصوصاً الطائفة المدعوة بالزيدية منهم بالدعاء له وأهله وشيعته، والعربان يحبونه حباً شديداً، ويعظمونه تعظيماً كثيراً؛ لما جمع من الخصال الحميدة من الكرم والحلم والشجاعة، حتى صاروا يقسمون به وبرأسه، ولا يكادون يحنثون إذا أقسموا به، وأكثر إقامته بالحصن المعروف بالجديد، ولا يصل إلى مكة المشرفة إلا في أوقات قلائل.

وفي السادس والعشرين لشهر رمضان المعظم من سنة ست المذكورة وصل هذا السيد الشريف أبو نمي إلى مكة المعظمة ومعه قرابته وأتباعه، فدخلها والسيوف مصقولة مسلولة أمامه، والطبول من خلفه، عايناه بين الصفا والمروة، وقد اصطف الناس في المسعى سماطين، وجعلوا يسلمون عليه ويدعون له، فمر وعليه السكينة

والوقار، وهو شيخ خفيف العارضين، شديد السمرة، ضخم الجسم، معتدل القامة، حسن الصورة، شديد الهيبة، بهي المنظر، وهو قوي النفس مقدام شجاع، يقال: إن جميع جسده أو معظمه لا يخلو من ضربة بسيف أو طعنة برمح.

[۱۷۲] ومن لطف الله \_ تعالى \_ بنا أنا ألفينا المجاورين بالحرم الشريف ممن قدم عهده فيه، وطال مقامه به يتحدثون على جهة التعجب عن كف يد الشريف أبي نمي عن أخذ أموال الحجاج والمجاورين، ومَن ظهرت له نعمة وعافية، وأن الناس قد صاروا يأمنون على دمائهم وأموالهم، وكذلك رأيناهم نحن بها آمنين، ومن كانت لديه دنيا أظهرها، ولبس الثياب الحسنة إذا شاء، وتأنق في المطاعم آمناً بعد أن كانوا قبل ذلك لا يلبسون ثوباً حسناً \_ فيما بلغنا \_ وسألناهم عن سبب كفه عنهم: ما هو؟ فذكروا لنا أنه رأى رؤيا هالته، وسألناهم عن سبب كفه عنهم: ما هو؟ فذكروا لنا أنه رأى رؤيا هالته، والمجاورين، وأخبره أنه إن لم يرجع عما يفعله من ذلك أنه بريء منه، فخاف من هذه الرؤيا خوفاً شديداً، ورجع عن كثير مما كان يفعل، وحسنت توبته، هذا أو معناه أو قريب منه.

[۱۷۳] ورأيت له تواضعاً في دخوله إلى المسجد الحرام وفي خروجه، وطاف ليلة بالكعبة \_ زادها الله تشريفاً وتعظيماً \_ أسبوعاً، فظهر لنا من تواضعه أنه لما قصد الحجر الأسود ليقبله وجد المجاورين

قد سبقوه إليه، فهم وزَعته (۱) بصرف الناس عن الحجر حتى يفرغ هو منه، فنهاهم عن ذلك، وقال لهم: إنما أريد أن أقبل في نوبتي، أو كما قال، ثم لما فرغ من أسبوعه أتى المقام الشريف ليصلي خلفه ركعتي الطواف، فتقدم بين يديه بعض خواصه، وبسط له ثوباً ليصلي عليه، فلما وصل إليه نحى الثوب وصلى على الأرض، ورأيته في تلك الليلة مرتدياً برداء أبيض وهو محرم بعمرة، وقد اشتعل رأسه شيباً، والأشراف يلوذون به، ويظهرون له كرامة وحباً، ثم خرج من باب الصفا للسعي، وكلهم من خلفه محافظون له على التوقير والرعي.

وقد خرج بنا القول عن مقصدنا، فلنعد لما كنا بسبيله، فنقول:

[۱۷٤] وفضل الشراب من زمزم المباركة مروي صحيح مشهور، وما ظهر لواردها من الكرامات مدون مسطور، وهأنا أُلْمع بشيء (۲) من ذلك إن شاء الله تعالى: والله ولى التوفيق.

قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام ـ الحديث بطوله \_.

وفيه أن النبي على قال له: «متى كنت هاهنا؟ قال: كنت هاهنا منذ ثلاثين بين يوم وليلة، قال: من كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عُكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، قال: إنها مباركة، إنها طعام طُعم..»، وذكر باقي

<sup>(</sup>١) أي رجاله الذين يفرقون الناس من حوله.

<sup>(</sup>٢) أي أوضح شيئاً من ذلك.

الحديث في إسلامه (١).

[١٧٥] وأخبَرَناه \_ أيضاً \_ المسند أبو الفضل بن الأَجَلِّ أبي الحسين بن تاج الدين أبي الفضل الشامي شفاها، عن أبي الحسن محمد بن علي المذكور، به، قوله: «طعام طعم» أي تصلح للأكل، والطُعْم \_ بالضم \_ مصدر: أي تغني شاربها ومطعمها عن الطعام.

وقيل: لعله طَعْم ـ بفتح الطاء ـ أي طعام يُشتهى، والطعم: شهوة الطعام، والرواية عندنا بالضم لا غير في الطاء وسكون العين.

وقيل: لعله طعام طُعُم \_ بضم الطاء والعين \_ أي طعام طاعمين كثيري الأكل، لأن طُعُماً جمع طعوم، وهو الكثير الأكل، وقيل: معناه طعام مسمن، وقوله: تكسرت عكن بطني \_ أي طياته \_ سمناً، أي ينطوي بعضها على بعض، وقوله: سَخْفَة جوع بفتح السين هو رقته وهزاله، والسَّخْف \_ بالفتح \_ رقة العيش، وبالضم: رقة العقل.

[۱۷٦] سوید بن سعید (۲)، قال: رأیت عبدالله بن المبارك (۳) بمكة أتى ماء زمزم فاستقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة، فقال: اللهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضى الله عنه: ٢٣/١٦.

<sup>(</sup>٢) سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، ويقال له الأنبادي، أبو محمد، مات سنة ٢٤٠ وله مائة سنة. انظر «التقريب»: ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة ١٨١ وله ثلاث وستون سنة. المصدر السابق: ٣٢٠.

إن ابن أبي الموالي<sup>(۱)</sup> حدثنا عن محمد بن المنكدر<sup>(۲)</sup> عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «ماء زمزم لما شرب له»، وهذا شربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه.

[۱۷۷] قلت: والبركة ـ بفضل الله تعالى ـ موجودة في زمزم إلى يومنا هذا، وكذلك تكون ـ إن شاء الله تعالى ـ إلى يوم القيامة لمن خلصت نيته، وسلمت طويته، وقد جرّب بركتها جماعة من العُلماء والعباد والصلحاء والزهاد، فشربوها لمطالب لهم جلية فنالوها.

[۱۷۸] الحميدي<sup>(۳)</sup>، قال: كنا عند سفيان بن عيينة<sup>(3)</sup> فحدثنا بحديث زمزم إنه «لما شرب له»، فقام رجل من المجلس، ثم عاد فقال: يا أبا محمد: أليس الحديث صحيحاً الذي حدثتنا في زمزم أنه «لما شرب له»؟ فقال سفيان: نعم، قال: فإني شربت الآن دلواً من زمزم على أنك تحدث بمائة حديث، فقال سفيان: اقعد، فحدثته بمائة حديث<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن بن أبي الموالي، زيد، أبو محمد، مولى آل علي، صدوق ربما أخطأ، مات سنة ۱۷۳ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: ۳۵۱.

<sup>(</sup>٢) محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي المدنيّ، ثقة فاضل، مات سنة ثلاثين ومائة، انظر المصدر السابق: ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي، أبو بكر، ثقة، حافظ، فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة، توفي بمكة سنة ٢١٩ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ، فقيه إمام، حجة، توفي سنة ١٩٨ وله إحدى وتسعون سنة رحمه الله تعانى. انظر «التقريب»: ٢٤٥.

 <sup>(</sup>٥) هذا الصنيع من ذلك الرجل دالٌ على حصافته وظرفه.

[١٧٩] وبلغنا عن القاضي الأجل الفاضل أبي بكر بن العربي<sup>(١)</sup> ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال:

كنت بمكة مقيماً في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمائة، وكنت أشرب ماء زمزم كثيراً، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان، حتى فتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسر لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله علي فيهما، ولم يُقدر، ونسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته.

[۱۸۰] وبلغنا أيضاً أن أبا بكر يحيي بن أحمد بن سعود الأنصاري القرطبي (۲) شرب ماء زمزم لحفظ القرآن، فتيسر عليه حفظه في أقرب مدة، وكان حسن الصوت به والإيراد له، يستدعيه الولاة لصلاة التراويح بهم في رمضان.

[۱۸۱] قال ابن حيان (٣):

حكى لي أبو محمد الحسني عن أبي الربيع أنه قال: حججت على شدة فقر، فوردت زمزم، وقد رويت الحديث في مائها إنه «لما شرب

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي، إمام علامة، حافظ متبحر، ولد سنة ٤٦٨ بإشبيلية ونشأ بها، ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق، كان حسن المعاشرة، وقد تولى القضاء في إشبيلية وكان صارماً فيه، له تآليف عديدة، توفي سنة ٤٤٣ ودفن في فاس رحمه الله تعالى. انظر «الديباج المذهب»: ٢/٢٥٢ \_ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) لا أعرف من يُدعى بابن حيان، ولعله تحريف، والله أعلم.

له فكرعت حتى تضلعت، ثم دعوت الله فأخلصت، وقلت: اللهم إني مصدق ما أداه رسولك الأمين في بركة هذا المشرب المعين، من أنه لما شرب له، فقد شربت اللهم بنية الدعاء واثقاً باستجابتك، وإني أسألك غنى فقري في دعة، وإسماء اسمي فيما انتحلته بحقيقة، ثم الشهادة في سبيلك والزلفى بها لديك، قال: فما أبعدت أن تعرفت الإجابة في الثنتين، وإني لمنتظر الثالثة، أما القرآن فما أحسب أن بأرضي أعلم به مني، وأما الغنى فقد نلت منه حاجتي، وكان قد نوه به سليمان بن حكم المستعين (۱) وأجلسه للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة، وأصاب ثراء ورفعة، وأرجو بأن لا يحرمني الله الثالثة مع نفاري عنها، فخرج مع سليمان يقيم له صلاته على رسمه مع من قبله من الأمراء فأصيب في وجهه في الهزيمة بعقبة البقر في صدر شوال سنة أربعمائة، رحمه الله.

[۱۸۲] وأخبرنا الحاج أبو موسى عيسى الشدادي المغربي الريفي ثم النزغي أنه ولدت له بنية مقعدة، وأنها نشأت كذلك، قال: فحججت بها وطفت وسعيت، ثم أتيت بها زمزم، فسكبت عليها من مائها المبارك، فشفاها الله تعالى، وبرئت من علتها وصحت، وقد زوجتها وقرت عينى بها، هذا أو معناه أو قريب منه.

<sup>(</sup>۱) سليمان بن الحكم بن سليمان الأموي، من ملوك الدولة الأموية في الأندلس، وتلقب بالمستعين بالله، وذلك سنة ٣٩٩، ولم يزل يقوى حتى ملك الزهراء وسرقسطة وقرطبة بعد حروب بينه وبين المؤيد، ثم قتل بعد أحداث سنة ٤٠٧، وكان أديباً شاعراً. انظر «الأعلام»: ٣/٣٢١.

[۱۸۳] وقرأت بخط المحدث الرحال أبي إسحاق إبراهيم بن محمد السلمي، وأنبأنا بذلك ابنه العدل أبو القاسم عنه، قال: حدثني أبو عمرو التميمي، قال: لما أردت أن أشرب ماء زمزم فكرت لأي شيء أشربه، فتحيرت ثم تذكرت أن أشربه لإجابة الدعاء، قال: فما سألت الله في تلك المواقف في شيء إلا أعطانيه، إلا دخول الجنة، قال: وكان من سؤالي ألا يحوجني إلى الاستسلاف من أحد، ففضلت لى فضلة كثيرة من الزاد، والحمد لله.

[۱۸٤] ومن مستطرف ما بلغني من القول عند شربها أن أعرابياً وقف على زمزم المذكورة فوجد الناس يشربون منها، ويسألون مطالب لهم مختلفة يختارونها، فرفع إناء مملوءاً منها إلى فيه، وقال: اللهم إن هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم فاختر لي، ثم شرب، هذا أو نحوه أو قريب منه.

ومن خصائص هذه البئر المباركة أن لا يتضلع منها منافق. ذكر من تيسر لقاؤه والأخذ عليه بالبلد الأمين مكة المعظمة، زادها الله تشريفاً وتعظيماً، من أهلها والطارئين عليهم، أمتع الله

# بحياتهم، وأعاد علينا من بركاتهم، ونفعنا بصالح دعواتهم العماد أبو الحسن المكي

فمنهم الشيخ الفقيه الصالح الفاضل العابد الزاهد العالم الكامل أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الشافعي

المكي، المنعوت بالعماد، المشهور أبوه بالطبري<sup>(۱)</sup>، وليس هو من الطبريين المكيين، سبط الإمام الجليل إمام مقام إبراهيم الخليل نجم الدين سليمان بن خليل.

الله تعالى به \_ قال: لما انتقل جدي الإمام نجم الدين سليمان بن خليل (٢) إمام مقام إبراهيم الخليل، عليه السلام، إلى الدار التي أسكن خليل (٢) إمام مقام إبراهيم الخليل، عليه السلام، إلى الدار التي أسكن بها الآن، يريد دارهم التي في أصل الصفا المعظم، قال: وكانت قبل أن يسكنها لا يستطيع أحد أن يقيم بها لعامر كان بها من الجن، لم يضروه ولم يعرضوا له، وأنسوا به، قال: ورآهم بها ليلة من الليالي وقد ملأوا البيت، وأخبروه أنهم من مؤمني الجن، وأنهم إنما كانوا يطردون عنها من يسكنها لأجل المعاصي التي كانوا يوقعون بها، قال: وقالوا له: قد سررنا بك وبسكناك فيها، قال: وكان قبل ذلك إذا خرج بالليل إلى الطواف، جعل جارية تقعد له خلف الباب حتى يرجع، فتفتح له الباب، ثم لما رآهم صار يجيء أي وقت شاء من الليل فيفتحون

<sup>(</sup>۱) مفتي مكة. كان رجلاً صالحاً، منقطعاً، قليل المخالطة للناس، غزير العلم، شديد الإقبال على فروع الفقه وغوامضه، محبوباً إلى الناس، مجمعاً على صلاحه وعلمه. توفي، رحمه الله تعالى، سنة ۷۰۱ ودفن بالمعلاة. انظر: «العقد الثمين»: ۷۰۷ - ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن خليل بن إبراهيم الكناني العسقلانيّ المكي الشافعيّ، أبو الربيع نجم الدين. إمام المقام وخطيب المسجد الحرام ومفتيه. ولد قبل الثمانين وخمسمائة. حدّث بالكثير ودرس وأفتى، وألف كتاباً مفيداً للمناسك. انظر المصدر السابق: ٣/٣٠٤ ـ ٢٠٥.

له الباب، وما أحد من الدار منتبه، هذا أو معناه أو قريب منه.

وحضر يوماً معنا سماع شيء من الحديث على شيخنا الإمام الفاضل عماد الدين المذكور \_ أعاد الله تعالى من بركاته \_ أخوان من أهل الأندلس، فلما انقضى المجلس خرجا من عند الشيخ، ولم يكن رآهما قبل ذلك، فقال لنا: أظنهما أخوين، فقلت له: نعم، وعجبت من فطنته وذكائه، فقال لنا: ما خفي على أمرهما.

[۱۸۷] ثم سألته عن القافة (۱) هل بقي منهم أحد في هذا الزمان؟ فقال لنا: نعم، بقي منهم قوم باليمن يأتون إلينا في زمن الحج يعرفون بالمدلجيين، فينزلون في هذا الجبل، وأشار إلى جبل أبي قبيس المشرف على الحرم الشريف، ثم قال: ولقد اتفق لبعض الناس بمقربة من هذا التاريخ معهم أمر عجيب، وأظنه قال لرجل من أهل مصر؛ وذلك أنه كان لرجل غلام وجارية تزوج أحدهما من الآخر، فولد بينهما ولد كان لونه مخالفاً للون أبيه، فكأن بعض الناس تكلم في ذلك، واتهم السيد بالجارية، وفشا ذكر ذلك، ثم مات السيد المذكور، وخلف ابناً فكان يقال له: هذا الولد أخوك ألا تنظر إلى لونه، فوقع في نفسه من ذلك شيء، فأتى إلى مكة المعظمة زمن الحج، وجلب معه العبد وابنه المذكورين، وسأل عن القافة، فدل على المدلجيين، فذهب إليهم وأراهم العبد والصبي، فقالوا له: هذا الصبي لهذا العبد، لا شك فيه، ثم قالوا له: وأنت أيضاً لهذا العبد لا شك فيه

<sup>(</sup>١) هم الذين يقصون الأثر، ويتفرسون.

عندنا، قال: فوقع في أمر أشد من الأول، فلما رجع من حجه انطلق إلى أمه وأخبرها الخبر، وقال لها: اصدقيني، فقالت: يا بني صدق القافة، والعبد أبوك، وذلك أن الذي تذكر أنه أبوك كنت قد تزوجته فحنث بي مرة في يمين حلفها، فبنت منه، فشق عليه فراقي، فشاور بعض أصحابه وأصدقائه وهم فلان وفلان وفلان، وسمّت له ناساً يعرفهم ويثق بهم، فأشاروا عليه أن يزوجني من عبده هذا، فلما انقضت عدتي تزوجت به، فأصابني مرة واحدة، فولدت أنت منها، ثم فارقني العبد، فلما تمت عدتي ردني سيده، وكان كثير المال، وكان لا يولد له فتبناك كراهة أن يأخذ السلطان ماله، فهذا والله حديثك يا بني، فانطلق الفتى إلى أصحاب أبيه الذين سمتهم له فسألهم فأخبروه بصحة ما ذكرت له، هذا أو معناه أو قريب منه.

#### العفيف أبو محمد عبدالله الدلاصي

ومنهم الشيخ الفقيه الصالح الزاهد العابد الورع الناسك السالك المالك جارالله تعالى أبو محمد عبدالله بن عبدالحق بن عبدالله القرشي، ثم المخزومي نسباً، الشافعي مذهباً، والدّلاصيّ مولداً، المصري منشأ، المكي منزلاً، المنعوت بالعفيف (۱)، أحد الأئمة الفضلاء المشهورين بعلم القراءات، وآخر المجودين المتصدرين لإقراء الكتاب العزيز بالحرم الشريف منذ سنين عديدة، وهو موصوف بكثرة التعبد والزهد

<sup>(</sup>۱) هو مقرىء مكة. ولد سنة ٦٣٠، توفي سنة ٧٢١ رحمه الله تعالى. انظر «العقد الثمين»: ١٩٦/٥ \_ ١٩٩.

في الدنيا، والاقتصاد في جميع شؤونه، وبالدين المتين.

[۱۸۸] أوقاته كلها مستغرقة في العبادة والذكر وإقراء القرآن العظيم، حتى لقد رأيت من القراء من يعرض عليه (۱) وهما يطوفان بالبيت الشريف، نفعه الله ونفع به، وقد روي عن مجاهد \_ رحمه الله \_ أنه كان يُعرض عليه القرآن في الطواف.

وقد حج هذا الشيخ الصالح عدة حجج، قصد البلد الكريم لأداء فريضة الحج، فاستوطنه ونزله منذ أزيد من أربعين سنة \_ والله تعالى يعيد علينا من بركاته \_ وله كرامات مذكورة وأحوال مشهورة \_ والله تعالى يكثر في المسلمين أمثاله \_.

### رؤيا صادقة وكرامة خارقة

قعدت بين يدي سيدي الشيخ الصالح العابد العامل الكامل عفيف الدين أبي محمد عبدالله بن عبدالحق الدلاصي، أعاد الله تعالى علينا من بركاته، بعد صلاة عصر يوم الجمعة الرابع والعشرين لذي قعدة من سنة ست وتسعين وستمائة بالموضع الذي يقرىء فيه الكتاب العزيز من المسجد الحرام ـ زاده الله تعظيماً وتشريفاً ـ فقال لي:

[١٨٩] رأيت النبي ﷺ فيما يرى النائم قاعداً في موضعي هذا، وأشار إلى الموضع الذي كان قاعداً فيه، فجئت فقعدت بين يديه في موضعك هذا، وأشار إلى الموضع الذي كنت قاعداً فيه بين يديه،

<sup>(</sup>١) أي يقرأ عليه.

قال: فمد ﷺ إلى يده اليمني، فأخذتها وشددت عليها يدي معاً، فوالله ما مسست قط خزاً ولا حريراً كان ألين منهما، وكان عن يمينه، عليه الصلاة والسلام، طبق فيه رطب جنى مغطى بثوب، فأخذ النبي عليه الطبق بيده المباركة وجعله بين يديه، ثم قال لي: افتح فمك، ففتحت فمي، فجعل يلقى فيه من ذلك الرطب واحدة بعد واحدة، وأنا آكل حتى كملت لى عشرون حبة، ثم استيقظت من منامي مسروراً، ثم عدت إلى النوم، فبينا أنا نائم إذ ناداني شخص باسمي، وقرع بابي، فنزلت إلى الباب فلم أجد أحداً، فعجبت من ذلك، ثم لما كان في الليلة الثانية وأنا نائم أيضاً ناداني أيضاً مناد باسمى وقرع بابي، فنزلت فلم أجد أحداً، ثم كذلك في الليلة الثالثة، ففكرت في أمري فعلمت أنى دعيت للزيارة، وكانت عادتي أن أزور المدينة \_ غلى ساكنها الصلاة والسلام \_ في كل سنة مرتين، وكنت في تلك السنة قد كسلت عن الزيارة لشدة برد كان في ذلك العام، فلما نوديت في الليالي الثلاث علمت أنى دُعِيت، فخرجت مع رفيق كان لى فزرنا القبر الشريف، وبقى على أمر الرطبات ما أعلم له تأويلاً، ثم خطر لى وأنا بالمدينة أن انطلق إلى بيت المقدس وزيارة قبر الخليل عليه السلام، ففعلت، ثم خطر لى أن أصل إلى دمشق ولم تكن قط فى قصدي، فوصلت إليها، فاتفق أن تلوت بها كتاب الله العزيز بعشرين رواية من عشرين تصنيفاً كلها عراقية لم أك قط رأيت منها شيئاً، وكنت قبل ذلك أقرأ القرآن العظيم بروايات أخر من كتب أخر، فعلمت تأويل رؤياي، هذا أو معناه أو قريب منه، وطلبت من شيخنا العفيف أن يناولني يده اليمنى فناولنيها، فشددت عليها يدي معا التماس بركة النبي على الله الله المست كف النبي على الله الحمد والمنة.

قلت: ودلاص بليدة من بلاد صعيد مصر، كثيرة الكتان، يحمل منها إلى بلاد كثيرة، وهي بفتح الدال، والله أعلم.

[۱۹۰] وبها قبور أشخاص لم تأكل الأرض لحومهم، ولا أفنت السنون أكفانهم، عبرة لمن اعتبر، ولا يدري أحد من هم، وهم ظاهرون يعاينهم المسافرون إليها.

### أبو علي النجار

ومنهم الشيخ الفقيه الإمام الفاضل النحوي الصالح الزاهد العابد جار الله تعالى ونزيل البلد الأمين أبو علي الإفريقي المعروف بالنجار، أحد الصلحاء المجتهدين العاملين، ممّن عرف ببر أمه وخدمتها وتمشية أغراضها، وجاور بها بمكة المشرفة حتى دفنها بباب المعلى يرحمهما الله تعالى، ونفع به \_ معرضاً عن الدنيا مقبلاً على أعمال الآخرة، هيناً ليناً، سهل اللقاء، شديد التواضع.

[١٩١] وكانت له في نفسي مكانة علية، فكنت إذا رأيته ابتدرت للقيام إليه إجلالاً له وتعظيماً، فكان ينهاني عن ذلك تواضعاً منه، ويقول لي: لا تفعل ذلك فإني مغربي وأهل المغرب لا يقوم بعضهم إلى بعض، أو كما قال.

[١٩٢] وأتى يوماً إلى حلقة شيخنا الرضي أبي إسحاق ليسمع معنا الحديث الشريف، فقصد جهتي، فابتدرت القيام إليه على عادتي،

فقال لي: ألم أنهك عن هذا، وأعلمتك أني لا أحب أن تقوم لي، أو كما قال، فقلت له: ياسيدي ما ذكرت لي من عدم إرادتك لذلك مع علمي بتواضعك وزهدك هو الحامل إلى على أن أقوم لك؛ لأن من أراد أن يقام له فينبغي أن لا يفعل معه ذلك، وكذلك أفعل في الغالب ومن أراد العكس فبالعكس، أو نحو هذا من القول، وأردت بذلك أن أجمع \_ على رأي بعض أهل العلم \_ بين قوله و أنه قال: "من معاذ: "قوموا لسيدكم"، وبين حديث معاوية عنه ولا يتأتى الجمع سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار"، ولا يتأتى الجمع من يغضب أو يسخط ألا يقام له، ولم يكن الشيخ الصالح أبو علي ممن هذه صفته \_ رحمه الله ونفع به \_ فلما قلت للشيخ أبي علي ما قدمت، كان قاعداً من خلفنا في الحلقة بعض العراقيين، فقال لي: لقد قدمت، كان قاعداً من خلفنا في الحلقة بعض العراقيين، فقال لي: لقد أتعبت الرجلين، من يريد أن تقوم له لا تقوم له، ومَن لا فبالعكس، أو كما قال، فتبسم الشيخ أبو على من قوله وأعجبه.

#### ابن صدقة

ومنهم الشيخ الصالح الزاهد السياح في الأرض حسين بن إبراهيم ابن صدقة البصري، العابد، صحب الصوفية، ورأى المشايخ في أسفاره، وطاف البلاد، وصحب جماعة من العباد والزهاد.

لقيته بمكة وجالسته ببيت شيخنا عماد الدين المكي ـ رضي الله عنهما ـ ثم لقيته بمدينة الرسول ﷺ.

[١٩٣] وكان أحد أولياء الله الصالحين الخاشعين، وجرى يوماً عند الشيخ عماد الدين حديث ملكى القبر عليهما السلام، فقال لنا السائح حسين بن إبراهيم المذكور: نمت ليلة من الليالي فرأيت فيما يرى النائم أقواماً قد أخذوني فغسلوني وكفنوني وحملوني ليدفنوني، وأنا أعلم في نفسي أني حي، فكنت أنادي: إني حي، فيسمعني كل أحد ما عدا القوم الذين كانوا يحملونني، ثم يضعوني في القبر ويردون على التراب، فبينا أنا أسمع خفق نعالهم إذ جاءني الملكان \_ عليهما السلام \_ من جهة قدمي، وكنت أرى الأرض تنفتح لهما، فدخلا علي قبري وأجلساني، وقالا لي: من ربك، وما دينك، ومن نبيك، وفي يد كل واحد منهم دبوس نار، فخرس لساني، ولم أستطع الجواب، فكنت أقرأ في نفسي سورة الإخلاص، فضربني أحدهما بدبوسه فلم أتكلم، ولم أقدر على الجواب، ثم سألنى الآخر، فلم أقدر أيضاً على الجواب، فكان يضربني أيضاً بدبوسه ضربة أخرى، فكنت أرفع بصري إلى السماء، وأقول في نفسي: يا ربّ أطلق لساني لهذين حتى أجاوبهما، ألست تعلم يا ربّ أنى لم أعبد غيرك؟ ولم أك يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قال: فعند ذلك كان ينطلق لساني، فأقول لهما: الله ربي، وديني الإسلام، ونبي محمد ﷺ، قال: فكانا يسترجعان ويستحييان مني، ويقولان لي: لمَ لَمْ تتكلم، ثم ينصرفان، هذا أو معناه أو قريب منه، والله تعالى أعلم.

[١٩٤] كان وصولنا لهذا البلد الأمين، زاده الله تشريفاً وتعظيماً، في أثناء هذا الشهر المبارك حسبما قدمناه في تقييدنا هذا، وليلة

وصولنا ألفينا الحرم الشريف قد ملى، شمعاً ومشاعل حتى تلألاً الحرم نوراً، وتفرق فيه الأئمة لصلاة التراويح طائفة فوق طائفة في نواحيه وزواياه، وبادر الغرباء للاشتغال بالطواف، وهو أولى لهم، ومن الناس من كان يفصل بين كل ترويحتين بطواف أسبوع.

[١٩٥] ووصل في جملة المصريين جماعة من القراء المعروفين بحسن الصوت وطيب النغمة، وكانوا يجتمعون في كل ليلة بإزاء باب بني شيبة من الحرم الشريف، فيقرؤون جزءاً من الكتاب العزيز متراسلين بالتلاحين على عادة القراء في هذه البلاد المشرقية، فكانت تكاد تخشع لحسن أصواتهم الجمادات، وقراءتهم بالتلاحين جائزة (١).

[197] وكان لأولئك القراء المذكورين واحد كان مقدمهم، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن العظيم، وكان \_ نفعه الله تعالى \_ إذا ذهب جزء من الليل قصد المدرسة المنصورية، وصعد على أعلى سطحها المشرف على الحرم الشريف، وتلا هنالك جزءاً من الكتاب العزيز، رافعاً بذلك صوته العجيب بحيث يسمعه كل من في المسجد

<sup>(</sup>۱) المشروع للمرء المسلم أن يقرأ على سجيته التي خُلق عليها مع تحسين صوته قدر إمكانه، أما التلحين بمعنى مراعاة قواعد الأنغام الموسيقية فجائز مع الكراهة إن رُوعيت قواعد التجويد، وحرام إن خولفت قواعد التجويد لأجل قواعد التلحين، والله أعلم. انظر «المقدمة الجزرية» وشرحها للشيخ زكريا الأنصاري عند قول ابن الجزري:

مكمــــلاً مـن غيــر ما تكلف

الحرام، ويصغي إليه ويستطيبه، وكان ينضاف إلى حسن صوته وطيب نغماته وجودتها وذكائها، شرف الموضع وحسنه وبهاؤه، خصوصاً في الليالي القمرية التي يغشى فيها ضياء القمر جميع الحرم الشريف، وبه يزداد جماله، وتشرق كسوة الكعبة المعظمة بشعاع ذلك القمر، وبنور الشمع وضوء المشاعل والسرج، وينشد لسان حالها:

ما علق الحلى على صدرها

إلا لِما يُخشَى من العيْن

تقول والدر على نحرها

مَن علْق الشين من الزّينِ

[۱۹۷] ويكون في أثناء ذلك للطائفين دوي كدوي النحل، في ألناء ذلك ما يعجز عنه الوصف، وترى للطائفين في تلك الحال أحوالاً، فمنهم من يكون له لحظات خاشعة، وألسنة إلى الله عزوجل ـ داعية ضارعة، ومنهم من ينزعج فيصيح، وربما صعق بعضهم في المطاف، والله ـ تعالى ـ لا يعدمنا بركة هذا المحل الشريف.

[۱۹۸] وكان القراء يختمون القرآن العظيم في صلاة التراويح في كل ليلة من ليالي العشر الآخر من شهر رمضان المعظم المذكور بداخل المسجد الحرام، ويحضرون خطيباً، فيخطب لهم إثر الختم ويدعو، ويؤمن الحاضرون، وفي ليلة الخامس والعشرين من الشهر المعظم المذكور ختم بعض القراء، وحضر خطيبهم، وحضرنا هذا الختم المبارك، وكان الجمع فيه كثيراً، فلما ختم القارىء صعد أحد المكيين

المنبر بمقربة من مكان إمام المالكية، وخطب خطبة بليغة حسنة، أخذ فيها بمجامع القلوب، وكان فصيحاً لسناً، حسن النغمة ذكياً، وخشع الحاضرون، ودعا دعاء حسناً، وكانت ساعة مباركة يرجى فيها قبول الدعاء بفضل الله ورحمته.

ثم لما كانت ليلة سبع وعشرين من الشهر المذكور، وكانت ليلة القدر، أوقدت أركان صوامع المسجد الحرام بجملة من السرج، من كل جهة من جهاتها الأربع وزيد في قناديل المسجد الحرام، وكثر في تلك الليلة إيقاد الشمع بكل جهة ومكان، وأحضر الأثير الأكرم ابن الأصبهاني صهر الصاحب الخليلي جملة منه، فأوقدوها بإزاء باب بني شيبة للقراء المذكورين، واجتمع لحضور هذا الختم جمع كثير من المكيين والقادمين عليهم، وكنت فيمن حضر، فلما ختموا صعد أحد المصريين منبراً قد كان أعد له هنالك، فلما استوى عليه اندفع بعض القراء يتلو بين يديه آيات من الكتاب العزيز.

[194] ووصل السيد الشريف أبو نمي - رحمه الله - في أثناء ذلك، فقعد في جملة الناس يستمع الخطبة، وفعل ذلك اعتناء منه بصهر الصاحب المذكور، ووصل معه كثير من أقاربه وحاشيته، وانحشر عند ذلك معظم المكيين، وكثر الازدحام على سماع هذا الخطيب من الرجال والنساء، ثم لما خطب الخطيب المذكور خطبة بليغة مناسبة للشهر المبارك والبقعة الطاهرة، فلما فرغ من خطبته شرع في الدعاء للسيد الشريف أبي نمي، ورفع في نسبه العلي إلى أمير المؤمنين أبي الحسن على - رضي الله عنهم - وعند ذكره لهذا النسب

الشريف أمر له السيد أبو نمي المذكور بخلعه حسنة حريرية وعمامة حريرية مصفحة بالذهب، فدفع إليه جميع ذلك، وأمر بلباسها على المنبر ففعل، والناس ينظرون إليه، وتكلم بعض الحاضرين في لباسه للحرير، ولعله لبسها خوفاً من عادية من دفعها إليه، والله تعالى أعلم بغيبه، وهو جل وتعالى يتجاوز عنا وعنه، ثم دعا الخطيب المذكور، وأمّن الحاضرون، وانفض الجمع.

ولما انفصلنا من هذا الموضع قصدنا الإمام الفاضل رضي الدين الطبري \_ أعاد الله تعالى من بركاته \_ فألفيناه يقرأ خلف المقام الشريف، وقد قارب الختم، فلما ختم خطب قاعداً خطبة حسنة مستقبلاً البيت الشريف، وأنصت له الناس حتى كأن على رؤوسهم الطير، واشتد خشوعهم وخضوعهم لصدق لهجته وكثرة خشيته، وكانت ساعة يرجى فيها \_ بفضل الله تعالى \_ قبول الدعاء والمغفرة للحاضرين \_ إن شاء الله تعالى \_ والله لا يعدمنا بركة هذه المشاهد الشريفة، ويعيدنا إليها على السنة في ذلك بمنه وكرمه.

ولما فرغ من خطبته دعا دعاء حسناً للسيد الشريف أبي نمي، ثم دعا دعا للملك الأجل ملك اليمن السلطان داود المؤيد بالله(١) ثم دعا الخطيب أبو إسحاق الطبري نفع الله به لجماعة المسلمين، وأمّن

<sup>(</sup>۱) هو السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر، صاحب اليمن، التركماني الأصل، ولد ونشأ باليمن وتوفي فيها سنة ٧٢١، وكان شجاعاً جواداً له مآثر، وكان أديباً مشاركاً في العلوم، محباً لأهلها، وجمع مكتبة نفيسة فيها ما يزيد على مائة ألف مجلد. انظر «الأعلام»: ٣٣٦/٢.

الحاضرون، وانفض أيضاً هذا المجمع، نفع الله بالنية في ذلك، وأخلص أعمالنا لوجهه الكريم.

[۲۰۰] وفي ليلة تسع وعشرين من الشهر المذكور ختم أيضاً بالحرم الشريف قارىء الطائفة البدعية المدعوة بالزيدية، وخطب لهم الخطيب المصري المذكور، ولما دعا أيضاً للسيد الشريف أبي نمي خلع عليه وزيره خلعة حافلة، مثل التي خلع عليه السيد الشريف قبلها، ثم دعا للحاضرين والمسلمين، وانفض أيضاً هذا الجمع، وتمت خطب الختمات، وبالله التوفيق.

[۲۰۱] وبطول هذا الشهر الشريف يسبل أهل اليسار ومن يبتغي الأجر الماء بالحرم الشريف، فتراهم يضعون بالمسجد الحرام قبيل المغرب قلالاً بيضاء يسمونها الدوارق فيملؤونها من ماء زمزم المباركة ومن غيرها من الآبار، ويبردون ذلك ويجمرون تلك الأواني بالعود الهندي، وتعم هذه الدوارق سائر جهات الحرم الشريف، ويضعون حولها كيزاناً بيضاء يسمونها الغراريف، فإذا أُذن بالمغرب بادر الصائمون لشراب الماء من تلك الكيزان، سواء في ذلك غنيهم وفقيرهم، والشراب منها لجميع الناس مباح.

قال ابن عبدالحكم(١) رحمه الله: سمعت مالكاً يسأل عن الماء

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن عبدالحكم بن أَعْيَن، أبو محمد فقيه مصري، كان من أجلّ أصحاب الإمام مالك، انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، ولد في الإسكندرية سنة ١٥٠، وتوفي في القاهرة سنة ٢١٤، له مصنفات في الفقه وغيرها. انظر «الأعلام»: ١٥٠، و «التقريب»: ٣١٠.

يسقى في المسجد أترى أن يشرب منه؟ قال: نعم، وإنما جعل للعطشان، ولم يُرَد به أهل المسكنة؛ فلا يترك شربه.

وقال ابن حبيب(١):

رأيت القرب بالماء العذب معلقة بمسجد رسول الله على الله الله الله الله على الحصباء، وتحتها أقداح نضار، فمن أحب شرب.

وقال ابن القاسم (٢):

رأيت مالكاً يشرب الماء في المسجد الحرام، ورأيت علماء المدينة يشربون الماء في المسجد.

وسمعت من ينادي على الدوارق المذكورة: الماء للسبيل، سبيل فلان ابن فلان، ويسمي الذي سبله، والله ينفع الجميع بنياتهم بمنه وكرمه.

<sup>(</sup>۱) عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي الإلبيري القرطبي، أبو مروان، عالم الأندلس وفقيهها في عصره، ولد سنة ۱۷٤، سكن قرطبة وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بقرطبة سنة ۲۳۸، كان عالماً بالتاريخ والأدب، رأساً في فقه المالكية، موصوفاً بالحذق في الفقه، كبير الشأن، بعيد الصيت، له تصانيف كثيرة قبل إنها تزيد على الألف لكنه ليس بمحرر في روايته للأحاديث. انظر شير أعلام النبلاء»: ۱۰۲/۱۲ ـ ۱۰۲. و «الأعلام»: ۱۵۷/٤.

<sup>(</sup>۲) عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي المصري، أبو عبدالله، ويعرف بـ (ابن القاسم)، فقيه، جمع بين الزهد والعلم، تفقه بالإمام مالك ونظرائه. ولد بمصر سنة ۱۹۲، وتوفي بها سنة ۱۹۱، له المدونة المشهورة في فقه المالكية، وكان عالم الديار المصرية ومفتيها، وكان ذا مال ودنيا فأنفقها في طلب العلم، وله قدم في الورع والتأله. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٩/١٢٠ ـ ١٢٥. و «الأعلام»: ٣/٣/٣.

[۲۰۲] ثم لما كان ليلة عيد الفطر زيد \_ أيضاً \_ في إيقاد مشاعل الحرم الشريف وثرياته، وأوقد الشمع وأركان الصوامع من جهاتها الأربع على نحو ما تقدم ذكره في ليلة سبع وعشرين، فلما طلع الفجر وقضى الناس صلاتهم، لبس المكيون ومن انضاف إليهم ثياب عيدهم، وذلك يوم الاثنين، وبادروا لأخذ مصافهم لصلاة العيد داخل المسجد الحرام، وهي سنة الصلاة بمكة المشرفة.

قال أبو محمد عبدالله بن نجم ابن شاس، رحمه الله، في عقد جواهره (١):

ثم إذا تزين فيقصد الصحراء ماشياً، وإقامتها فيها أفضل من إقامتها في المسجد إلا بمكة.

وبكر زعيم الشيبيين الذي بيده مفتاح الكعبة المعظمة ففتح باب البيت الشريف، وقعد على أسكفة الباب وعليه السكينة والوقار، ويسر الله \_ تعالى \_ لنا موضعاً شريفاً، وكل مواضع الحرم المعظم شريفة، فكان الباب الكريم باب الكعبة المعظمة والجدار الذي يقابله من داخل

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية، جلال الدين، أبو محمد عبدالله ابن نجم بن شاس الجذامي السعدي، المصري، فقيه مالكي. كان مدرساً بمصر، وكان مقبلاً على الحديث، مدمناً للتفقه فيه ذا ورع وتحرّ، وإخلاص، وتأله، وجهاد، حج ثم عاد فامتنع من الفتوى حتى مات، توجه إلى دمياط بنية الجهاد فتوفي فيها \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ٦١٦، وكتابه هذا اسمه: «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة». انظر «سير أعلام النبلاء»: ٩٨/٢٢ \_ ٩٩. و«الأعلام»: ١٤٢/٨

البيت الشريف قبالة وجهه، ومقام إبراهيم خليل الرحمن \_ عليه السلام \_ عن يميني، وباب الصفا المعظم عن يساري، وناهيك بهذه المواضع الشريفات.

[۲۰۳] وكان الناس يذكرون وينتظرون رحمة الله ـ تعالى ـ وبلغنا عن مسلمة بن خالد المخزومي<sup>(۱)</sup> قال: كان هاهنا امرأة من بني مخزوم مجاورة يقال لها: حكيمة، وكانت إذا نظرت إلى باب الكعبة يفتح، صرخت كما تصرخ الثكلى، فلا تزال تصرخ حتى يغمى عليها، وكانت لا تكاد تفارق المسجد إلا إلى الأمر الذي لا بد منه، قال: ففتحت الكعبة يوماً وهي في بعض حاجتها، فلما جاءت قالت لها امرأة كانت تجالسها: يا حكيمة، فتح اليوم بيت ربك، فلو رأيت الطائفين يطوفون بالبيت والباب مفتوح، وهم ينتظرون الرحمة من مليكهم، لقد قرت عينك، قال: فصرخت حكيمة صرخة، ثم لم تزل تضطرب حتى ماتت، والله تعالى أعلم.

[٢٠٤] ثم لما كان وقت الضحى أقبل الخطيب الطبري بين رايتيه السوداوين على عادته في يوم الجمعة، فلما وصل إلى المقام الشريف مقام إبراهيم – عليه السلام – قام الناس للصلاة، فتقدم الخطيب وصلى بنا، فلما فرغ تقدم إلى وجه الكعبة الشريفة فرقى المنبر، وقد كان

<sup>(</sup>۱) لعله مسلم بن خالد \_ المخزومي بالولاء، المعروف بـ«الزنجي»، وهو تابعي من كبار الفقهاء، كان إمام أهل مكة، وأصله من الشام، ولقب بـ«الزنجي» لبياضه وهو على الضد، وبه تفقه الشافعي قبل أن يلقى مالكاً، وهو الذي أذن للشافعي بالإفتاء، توفي سنة ١٧٩. انظر «الأعلام»: ٧/ ٢٢٢. و«التقريب»: ٥٢٩.

نصب له في الموضع الذي يكون فيه في كل جمعة، فخطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، افتتحها بالتكبير، وقعد المؤذنون معه على أدراج المنبر يكبرون بتكبيره حتى فرغ، وخطب خطبته الثانية وافتتحها أيضاً بالتكبير، ثم ختمها بالدعاء للمسلمين، فلما فرغ منها سلم الناس بعضهم على بعض، ودخلوا البيت الشريف متبركين، ومصلين في زواياه، وهذا العيد المبارك خير عيد فطر شهدناه في الدنيا، والله تعالى يشفعه بأمثاله.

## [٢٠٥] إحرام الكعبة

ثم لما كان يوم السابع والعشرين لشهر ذي قعدة من عام ست المذكورة وصل زعيم الشيبيين المذكور إلى الحرم الشريف قبل طلوع الشمس، وبيده مفتاح الكعبة المعظمة، ووصل المكيون كذلك، ولم يتخلف منهم كبير أحد، لا من رجالهم ولا من نسائهم وصبيانهم، واحتفلوا لذلك احتفالاً عظيماً لم نشاهد لهم مثله، وقعدوا بإزاء المقام الشريف وملأوا المطاف والحطيم، وذكر لنا أنهم يفعلون كذلك في مثل هذا اليوم من كل عام، عادة لهم قديمة استمروا عليها، ويسمون هذا اليوم يوم إحرام الكعبة.

ثم أتى خطيب مكي منهم فصعد المنبر، وخطب خطبة بليغة، فيها ذكر الكعبة المعظمة والبلد الأمين وفضلها، وأنشد في ذلك أبياتاً حساناً ودعا دعاء حسناً، وخلع المكيون رجالاً ونساء الثياب ورموا بها، حتى اجتمع منها أمامه كوم عظيم، وتقدم زعيم الشيبيين إلى

البيت الشريف ونصب له بإزائه كرسي خشب فصعد عليه، وقطع من كسوة الكعبة نحو قامة ونصف مما يلي الإرض من الجوانب الأربعة، وهذا هو الذي يسمونه إحرام الكعبة، وأعانه على ذلك سائر الشيبيين، ونزل وفتح باب الكعبة المعظمة، ودخل هو وآله وبعض من كان لهم به اعتناء، ونقل لهم الماء من زمزم المباركة، وغسلوا البيت المطهر الشريف، ثم جمروه، وأغلق زعيمهم الباب المكرم، ثم لم يفتحه حتى وصل أمير القافلة المصرية، وهكذا جرت عادتهم بذلك على مر السنين.

ثم جعل الشيبييون ما قطعوه من كسوة الكعبة قطعاً قطعاً للغرباء الواردين عليهم، وكذلك يفعلون بسائر الكسوة إذا نزعوها يوم النحر.

وهذه الكسوة يؤتى بها الآن من مصر من قبل ملكها، وبلغنا أنها كانت في زمن أميري المؤمنين عمر وعثمان \_ رضي الله عنهما \_ يؤتى بها من مصر أيضاً، والله تعالى أعلم.

ولما كان يوم الخميس وهو يوم التروية، إن شاء الله تعالى، ويسمى أيضا يوم منى، رحل الأمير المصري إلى منى غدوة النهار، وتبعه الأمير الشامي، ثم سائر المكيين ومن انضاف إليهم.

وفي يوم الخميس هذا اغتسلت وصليت تحت الميزاب، وأحرمت لله تبارك وتعالى بحجة مفردة، تقبلها الله وأخلص العمل فيها، وفي هذا اليوم \_ أيضاً \_ ضل عني جملي الذي كنت اكتريت وعليه متاعي وزادي، ثم يسر الله تعالى ولقيته بعرفات، ولله الحمد

والمنة، فقدر لي أن أحج من مكة إلى عرفات راجلًا ماشياً وفي كرائي راحلة، والله يتقبل أعمالنا ويخلصها لوجهه.

فخرجت من مكة \_ شرفها الله تعالى \_ في بقية يوم الخميس المذكور بقصد مني، ووصلتها ليلاً، فأقمنا بها إلى نحو الثلث الآخر من ليلة الجمعة.

[٢٠٦] ورحل الأمير المصري، وتبعه سائر الناس، وكانت السنة أن يقيم الناس بمنى حتى يصلوا الصبح وتطلع الشمس وحينئذ يرحلون إلى عرفات، فلم يفعلوا ذلك، ورحلنا معهم اضطراراً لا اختياراً بسبب ما يخاف من أذى بني شعبة المغيرين (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النص، وفيه بَتْر واضح.

# الرحلة الرابعة رحلة ابن بطوطة(١)

قد أخذ الطريق البري من المغرب إلى مصر ثم إلى الشام، وسلك طريق الحجاج إلى الأردن فقال:

[۲۰۷] ثم ارتحلنا إلى مَعان، وهو آخر بلاد الشام، ونزلنا من عقبة الصوان إلى الصحراء التي يقال فيها: داخلها مفقود، وخارجها مولود.

ثم إلى تبوك، وفيها عين.

وينزل الركب العظيم على هذه العين فيروي منها جميعهم، ويقيمون أربعة أيام للراحة وإرواء الجمال واستعداد الماء للبرية المخوفة التي بين العلا وتبوك.

ومن عادة السقائين أنهم ينزلون على جوانب هذه العين، ولهم

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالله بن محمد اللُواتي الطَنجِيّ، أبو عبدالله ابن بطوطة. ولد في طنجة سنة ۷۲۰ ونشأ بها، ثم رحل إلى المشرق سنة ۷۲۰ فجال في البلاد وتوغل، ودخل الهند والسند والصين، ورجع إلى اليمن. لقي من الملوك والمشايخ خلقاً كثيراً. وتولى القضاء بالهند. بقي في رحلته ۲۷ سنة. مات في مراكش سنة ۷۷۷ رحمه الله تعالى. انظر «الدرر الكامنة»: ۱۰۰/، والأعلام»: ۲/ ۲۳۰.

أحواض مصنوعة من جلود الجواميس، كالصهاريج الضخام يسقون منها الجمال، ويملأون الروايا والقِرب، ولكل أمير أو كبير حوض يسقي منه جماله وجمال أصحابه يملأ رواياهم، وسواهم من الناس يتفق مع السقائين على سقي جمله وملء قربته بشيء معلوم من الدراهم.

ثم يرحل الركب من تبوك، ويجدّون السير ليلاً ونهاراً خوفاً من هذه البرية.

[۲۰۸] وفي وسطها الوادي الأخيضر: كأنه وادي جهنم، أعاذنا الله منها، وأصاب الحجاج به في بعض السنين مشقة بسبب ريح السموم التي تهب، فانتشفت المياه، وانتهت شربة الماء إلى ألف دينار، ومات مشتريها وبائعها، وكُتب ذلك في بعض صخر الوادي.

[٢٠٩] وفي الخامس من أيام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى بئر الحجر حجر ثمود، وهي كثيرة الماء، ولكن لا يردها أحد من الناس مع شدة عطشهم \_ اقتداء بفعل رسول الله على حين مر بها في غزوة تبوك، فأسرع براحلته وأمر أن لا يسقي منها أحد، ومن عجن به أطعمه الجمال.

[٢١٠] وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الأحمر منحوتة، لها عتب منقوشة يظن رائيها أنها حديثة الصنعة، وعظامهم نخرة في داخل تلك البيوت، إن في ذلك لعبرة.

[٢١١] وبين الحجر والعلا نصف يوم أو دونه، والعلا قرية كبيرة حسنة لها بساتين النخل والمياه المعينة، يقيم بها الحجاج أربعاً،

يتزودون ويغسلون ثيابهم ويَدَعون بها ما يكون عندهم من فضل زاد ويستصحبون قدر الكفاية (۱)، وأهل هذه القرية أصحاب أمانة، وإليها ينتهي تجار نصارى الشام، لا يتعدونها، ويبايعون الحجاج الزاد وسواه.

ثم يرحل الركب من العلا فينزلون في غد رحيلهم الوادي المعروف بالعطاس، وهو شديد الحرتهب فيه السموم المهلكة.

وفي اليوم الثالث ينزلون بظاهر البلد المقدس الكريم الشريف.

# طيبة مدينة رسول الله ﷺ وشرف وكرم

وفي عَشي ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريف، وانتهينا إلى المسجد الكريم، فوقفنا بباب السلام مسلِّمين، وصلِّينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر الكريم.

وأدينا حق السلام على سيد الأولين والآخرين، وشفيع العصاة والمذنبين، الرسول النبي الهاشمي الأبطَحي محمد على تسليماً، وشرف وكرم، وحقَّ السلام على ضجيعيه وصاحبيه أبي بكر الصديق وأبي حفص عمر الفاروق ـ رضي الله عنهما ـ.

وانصرفنا إلى رَحلنا مسرورين بهذه النعمة العظمى، مستبشرين بنيل هذه المنة الكبرى، حامدين الله تعالى على البلوغ إلى معاهد رسوله الشريفة، ومشاهده العظيمة المنيفة، داعين أن لا يجعل ذلك آخر عهدنا بها، وأن يجعلنا ممن قُبلت زيارته، وكُتبت في سبيل الله سفرته.

<sup>(</sup>١) وذلك إرادة التخفف وترك الأثقال، ثم في عودتهم يأخذونها.

# ذكر مسجد رسول الله على وروضته الشريفة

المسجد المعظم مستطيل، تحفه من جهاته الأربع بلاطات دائرة به، ووسطه صحن مفروش بالحصى والرمل، ويدور بالمسجد الشريف شارع مبلط بالحجر المنحوت.

والروضة المقدسة \_ صلوات الله وسلامه على ساكنها \_ في الجهة القبلية مما يلي الشرق من المسجد الكريم، وشكلها عجيب لا يتأتى تمثيله، وهي منورة بالرخام البديع النحت الرائق النعت، قد علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الأزمان، وفي الصفة القبلية منها مسمار فضة هو قبالة الوجه الكريم، وهنالك يقف الناس مستقبلين الوجه الكريم مستدبرين القبلة، فيسلمون وينصرفون يميناً إلى وجه أبي بكر الصديق، ورأس أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ عند قدمي رسول الله بكر \_ رضى الله عنه \_ عند كتفي أبي بكر \_ رضى الله عنه ما حد كتفي أبي

# ذكر الخطيب والإمام بمسجد رسول الله على

وكان الإمام بالمسجد الشريف في عهد دخولي إلى المدينة بهاء الدين بن سلامة من كبار أهل مصر، وينوب عنه العالم الصالح الزاهد بقية المشايخ عز الدين الواسطي، نفع الله به، وكان يخطب قبله ويقضي بالمدينة الشريفة سراج الدين عمر المصري.

### حكاية

[٢١٢] يذكر أن سراج الدين هذا أقام في خطة القضاء بالمدينة

والخطابة بها نحو أربعين سنة، ثم إنه أراد الخروج بعد ذلك إلى مصر، فرأى رسول الله على في النوم ثلاث مرات، في كل مرة ينهاه عن الخروج منها، وأخبره باقتراب أجله، فلم ينته عن ذلك وخرج، فمات بموضع يقال له: سويس<sup>(۱)</sup>، على مسيرة ثلاث من مصر، قبل أن يصل إليها.

## ذكر خدام المسجد الشريف والمؤذنين به

وخدام هذا المسجد الشريف وسَدَنته فتيان من الأحابيش وسواهم، وهم على هيئات حسان، وصور نظاف، وملابس ظراف، وكبيرهم يعرف بشيخ الخدام، وهو في هيئة الأمراء الكبار، ولهم المرتبات بديار مصر والشام، ويؤتى إليهم بها في كل سنة.

ورئيس المؤذنين بالحرم الشريف الإمام المحدث الفاضل جمال الدين المَطَري (٢) \_ من مطرية (٣) قرية بمصر \_ وولده الفاضل عفيف الدين عبدالله (٤).

(١) قال المحقق: هي الآن مدينة السويس إحدى محافظات مصر.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن محمد الخزرجيّ الأنصاريّ السعديّ المدنيّ، أبو عبدالله، جمال الدين المَطَريّ نسبة إلى المطرية بمصر، وهو من أهل المدينة المنورة. ولد سنة ٢٧١. وكان عارفاً بالحديث والفقه والتاريخ، وله عدة مصنفات. ولي نيابة القضاء في المدينة، وتوفي بها سنة ٧٤١ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٥/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: هي الآن مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بمصر.

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن محمد بن أحمد عفيف الدين المطريّ. حافظ للحديث مؤرخ. ولد سنة ٦٩٨، وتوفي بالمدينة سنة ٧٦٥، وارتحل لمصر والشام والعراق في طلب =

والشيخ المجاور الصالح أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد الغرناطي المعروف بالتراس، قديم المجاورة، وهو الذي جَبّ نفسه خوفاً من الفتنة (١).

### حكاية

[۲۱۳] يذكر أن أبا عبدالله الغرناطي كان خديماً لشيخ يسمى عبدالحميد العجمي، وكان الشيخ حسن الظن به، يطمئن إليه بأهله، ويتركه متى سافر بداره، فسافر مرة وتركه على عادته بمنزله، فعلقت به زوجة الشيخ عبدالحميد وراودته عن نفسه، فقال: إني أخاف الله، ولا أخون من ائتمنني على أهله وماله، فلم تزل تراوده وتعارضه حتى خاف على نفسه الفتنة فجب نفسه، وغشي عليه، ووجده الناس على تلك الحالة، فعالجوه حتى برىء، وصار من خدام المسجد الكرام ومؤذناً به، ورأس الطائفين به، وهو باقي بقيد الحياة إلى هذا العهد(٢).

# ذكر المجاورين بالمدينة الشريفة

[۲۱۶] منهم الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس أحمد بن محمد ابن مرزوق كثير العبادة والصوم والصلاة بمسجد رسول الله علي تسليماً، صابراً محتسباً، وكان ربما جاور بمكة المعظمة، رأيته بها في

<sup>=</sup> الحديث. وكان قد نُكب بنكبة سنة ٧٤٧ فنُهبت داره وحبس مدة. انظر «الأعلام»: ١٢٦/٤.

<sup>(</sup>١) سيأتي تفسير هذا في الحكاية القادمة.

<sup>(</sup>٢) لو فعل غير ذاك لكان أولى به؛ وهذا لأن الإنسان مأمور شرعاً بالمحافظة على أعضائه، والله أعلم.

سنة ثمانِ وعشرين، وهو أكثر الناس طوافاً وكنت أعجب من ملازمته الطواف مع شدة الحر بالمطاف، والمطاف مفروش بالحجارة السود: وتصير بحر الشمس كأنها الصفائح المحماة، ولقد رأيت السائقين يصبون الماء عليها فما يجاوز الموضع الذي يصب فيه إلا ويلتهب الموضع من حينه، وأكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الجوارب، وكان أبو العباس بن مرزوق يطوف حافي القدمين، ورأيته يوماً يطوف، فأحببت أن أطوف معه فوصلت المطاف، وأردت استلام الحجر الأسود، فلحقني لهب تلك الحجارة، وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر، فما وصلته إلا بعد جهد عظيم، ورجعت فلم أطف.

وكان في ذلك العهد بمكة وزير غرناطة وكبيرها أبو القاسم محمد ابن محمد بن الفقيه أبي الحسن سهل بن مالك الأزدي<sup>(۱)</sup>، وكان يطوف كل أسبوع سبعين طوافاً، ولم يكن يطوف في وقت القائلة لشدة الحر، وكان ابن مرزوق يطوف في شدة القائلة زيادة عليه.

ومن المجاورين بالمدينة \_ كرمها الله \_ الشيخ الصالح العابد سعيد المراكشي الكفيف، ومنهم أبو مهدي بمكة عيسى بن حزرون المكناسي.

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسيّ، أبو القاسم. كان عالي الهمة، شريف النفس، محترماً ببلاده جداً بحيث إنه يولي الملوك ويعزلهم، وكان له علم بالفقه والتاريخ، ويلقب بالوزير مجازاً ولم يَلِ عملاً. مات بالقاهرة عائداً من الحج سنة ٧٣٠ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٧/ ٣٤.

### حكاية

[۲۱۵] جاور الشيخ أبو مهدي بمكة سنة ثمان وعشرين، وخرج إلى جبل حراء مع جماعة من المجاورين، فلما صعدوا الجبل ووصلوا لمتعبد النبي ونزلوا عنه، تأخر أبو مهدي عن الجماعة، ورأى طريقاً في الجبل، فظنه قصيراً فسلك عليه، ووصل أصحابه إلى أسفل الجبل فانتظروه فلم يأت، فتطلعوا فيما حَولهم فلم يروا له أثراً فظنوا أنه سبقهم، فمضوا إلى مكة شرفها الله تعالى.

ومضى عيسى في طريقه، فأفضى به إلى جبل آخر، وتاه عن الطريق، وأجهده العطش والحر، وتمزقت نعله، فكان يقطع من ثيابه ويلف على رجليه إلى أن ضعف عن المشي، واستظل بشجرة أم غيلان<sup>(۱)</sup>، فبعث الله أعرابياً على جمل، حتى وقف عليه، فأعلمه بحاله، فأركبه وأوصله إلى مكة، وكان على وسطه هميان فيه ذهب فسلمه إليه، وأقام نحو شهر لا يستطيع القيام على قدميه، وذهبت جلدتهما ونبتت لهما جلدة أخرى، وقد جرى مثل ذلك لصاحب لي أذكره إن شاء الله.

ومن المجاورين بالمدينة الشريفة الفقيه أبو العباس الفاسي مدرس المالكية بها، وتزوج ببنت الشيخ الصالح شهاب الدين الزرندي.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أم غيلان: شجرة السمر، من القاموس المحيط.

#### حكانة

[۲۱٦] يذكر أن أبا العباس الفاسي تكلم يوماً مع بعض الناس فانتهى به الكلام إلى أن تكلم بعظيمة ارتكب فيها، بسبب جهله بعلم النسب، وعدم حفظه للسانه مركباً صعباً، عفا الله عنه، فقال: الحسين ابن علي بن أبي طالب ـ عليهما السلام ـ لم يعقب، فرفع كلامه إلى أمير المدينة طُفيل بن منصور بن جماز الحسيني<sup>(۱)</sup>، فأنكر كلامه، وبحق إنكاره، وأراد قتله، فكُلم فيه فنفاه عن المدينة، ويذكر أنه بعث من اغتاله، وإلى الآن لم يظهر له أثر، نعوذ بالله من عثرات اللسان وزلله.

## ذكر أمير المدينة الشريفة

[۲۱۷] كان أمير المدينة كُبَيْش بن منصور بن جماز<sup>(۲)</sup>، وكان قد قتل عمه مقبلاً<sup>(۳)</sup>.

ويقال: إنه توضأ بدمه، ثم إن كبيشاً خرج سنة سبع وعشرين إلى الفلاة في شدة الحر ومعه أصحابه، فأدركتهم القائلة في بعض الأيام،

<sup>(</sup>۱) طُفيل بن منصور بن جماز الحُسينيّ. قتل أخاه قاسماً وولي المدينة، وجرت عليه أحداث طويلة متفرقة أُخذ بعدها إلى القاهرة سنة ٧٥١ وسجن بها إلى أن مات سنة ٧٥٢. انظر «الدرر الكامنة»: ٢/٤٢٣ ـ ٣٢٤.

 <sup>(</sup>۲) أمير من الأشراف. ولي إمارة المدينة المنورة سنة ٧٢٥ ثم قتل سنة ٧٢٨ رحمه
 الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٧١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) مقبل بن جماز بن شيحة الحسيني. هاجم المدينة ليلاً فقتله كُبيش بن منصور دفاعاً عن المدينة سنة ٧٠٩. انظر «الدرر الكامنة»: ٥/ ١٢٥ ـ ١٢٦.

فتفرقوا تحت ظلال الأشجار فما راعهم إلا وأبناء مقبل في جماعة من عبيدهم ينادون: يا لثارات مقبل، فقتلوا كبيش بن منصور صبراً، ولعقوا دمه.

وتولى بعده أخوه طفيل بن منصور، الذي ذكرنا أنه نفى أبا العباس الفاسى.

وكانت إقامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أيام: وفي كل ليلة نبيت بالمسجد الكريم، والناس قد حلقوا في صحنه حلقاً، وأوقدوا الشمع الكبير.

وبينهم ربعات القرآن الكريم يتلونه، وبعضهم يذكرون الله، وبعضهم في مشاهدة التربة الطاهرة، زادها الله طيباً، والحداة بكل جانب يترنمون بمدح رسول الله على وهكذا دأب الناس في تلك الليالي المباركة، ويجودون بالصدقات الكثيرة على المجاورين والمحتاجين.

وكان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل من أهلها فاضل يعرف بمنصور بن شكل، وأضافني بها، واجتمعنا بعد ذلك بحلب وبخارى.

وكان في صحبتي أيضاً أحد الصلحاء الفقراء من أهل غرناطة، يسمى بعلي بن حجر الأموي.

#### حكاية

[٢١٨] لما وصلنا إلى المدينة \_ كرمها الله، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام \_ ذكر لي علي بن حجر المذكور أنه رأى تلك الليلة في النوم قائلاً يقول له: اسمع مني واحفظ عني:

هنیئاً لکم یا زائرین ضریحه

أمنتم به يومَ المعادِ منِ الرَّجْسِ

وصلتم إلى قبر الحبيب بطيبة

فطُوبَى لمن يُضْحي بطيبة أو يُمسي

وجاور هذا الرجل بعد صحبه بالمدينة، ثم رحل إلى مدينة دهلي قاعدة بلاد الهند، في سنة ثلاث وأربعين، فنزل في جواري، وذكرت حكاية رؤياه بين يدي ملك الهند، فأمر بإحضاره، فحضر بين يديه، وحكى له ذلك، فأعجبه واستحسنه، وقال له كلاماً جميلاً بالفارسية، وأمر بإنزاله، وأعطاه ثلاثمائة تنكة (۱) من ذهب، ووزن التنكة من دنانير المغرب ديناران ونصف دينار، وأعطاه فرساً محلى بالسرج واللجام، وخِلْعة، وعين له مرتباً في كل يوم.

وكان هنالك فقيه طيب من أهل غرناطة، ومولد ببجاية، يعرف هنالك بجمال الدين المغربي، فصحبه علي بن حجر المذكور، وواعده على أن يزوجه بنته، وأنزله بدويرة خارج داره، واشترى جارية

<sup>(</sup>١) عملة هندية محلية سيأتي تقديرها.

وغلاماً، وكان يترك الدنانير في مفرش ثيابه ولا يطمئن بها لأحد، فاتفق الغلام والجارية على أخذ ذلك الذهب، وأخذاه وهربا.

فلما أتى الدار لم يجد لهما أثراً، ولا للذهب، فامتنع من الطعام والشراب، واشتد به المرض أسفاً على ما جرى عليه، فعرضت قضيته بين يدي الملك، فأمر أن يخلف له ذلك، وبعث إليه من يعلمه بذاك، فوجدوه قد مات رحمه الله تعالى.

وكان رحيلنا من المدينة، نريد مكة ـ شرفهما الله تعالى ـ فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي أحرم منه رسول الله على والمدينة منه على خمسة أميال، وهو منتهى حرم المدينة، وبالقرب منه وادي العقيق، وهنالك تجردت من مخيط الثياب، واغتسلت، ولبست ثوب إحرامي، وصليت ركعتين، وأحرمت بالحج مفرداً، ولم أزل مُلبّياً في كل سهل وجبل وصعود وحدور إلى أن أتيت شعب على ـ عليه السلام ـ وبه نزلت تلك الليلة.

ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء، وهو واد معمور، فيه ماء ونخل وبنيان، وقصر يسكنه الشرفاء الحسنيون وسواهم، وفيها حصن كبير، وتواليه حصون كثيرة وقرى متصلة.

ثم رحلنا منه، ونزلنا ببدر حيث نصر الله رسوله على وأنجز وعده الكريم، واستأصل صناديد المشركين، وهي قرية فيها حدائق نخل متصلة، وبها حصن منيع يُدخل إليه من بطن وادٍ بين جبال، وببدر عين فوارة يجرى ماؤها.

ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع البزواء \_ وهي برية يضل بها الدليل، ويذهل عن خليله الخليل \_ مسيرة ثلاث، وفي منتهاها وادي رابغ، يتكون فيه المطر غدراناً يبقى بها الماء زماناً طويلاً، ومنه يحرم حجاج مصر والمغرب، وهو دون الجحفة.

وسرنا من رابغ ثلاثاً إلى خليص وهي في بسيط من الأرض، كثيرة حدائق النخل، لها حصن مشيد، وبها عين فوارة صنعت لها أخاديد في الأرض، وسُرِّبت إلى الضياع.

وصاحب خليص شريف حسني النسب، وعرب تلك الناحية يقيمون هنالك سوقاً عظيمة يجلبون إليها الغنم والتمر والإدام.

ثم رحلنا إلى عُسْفان، وهي في بسيط من الأرض بين جبال، وبها آبار ماء معين.

ثم رحلنا من عسفان، ونزلنا بطن مَرّ، ويسمى أيضاً مر الظهران (۱)، وهو واد مخصب كثير النخل، ذو عين فوارة سيالة تسقي تلك الناحية، ومن هذا الوادي تجلب الفواكه والخضر إلى مكة ـ شرفها الله تعالى ـ.

ثم أدلجنا من هذا الوادي المبارك، والنفوس مستبشرة ببلوغ آمالها، مسرورة بحالها ومآلها، فوصلنا عند الصباح إلى البلد الأمين

 <sup>(</sup>۱) قال المحقق: مر الظهران ـ بفتح الميم ـ ويقال له مرظهران: موضع على مرحلة من مكة بينه وبينها خمسة أميال، وقيل: المر: اسم القرية، والظهران: اسم الوادي.
 قلت: هو اليوم وادي فاطمة.

مكة \_ شرفها الله تعالى \_ فوردنا منها على حرم الله \_ تعالى \_ ومبوأ خليله إبراهيم، ومبعث صفيه محمد ﷺ.

ودخلنا البيت الحرام الشريف الذي من دخله كان آمناً من باب بني شيبة، وشاهدنا الكعبة الشريفة \_ زادها الله تعظيماً \_ وهي كالعروس تُجلى على منصة الجلال، وترفل في برود الجمال، محفوفة بوفود الرحمن، موصلة إلى جنة الرضوان.

وطفنا بها طواف القدوم، واستلمنا الحجر الكريم، وصلينا ركعتين بمقام إبراهيم، وتعلقنا بأستار الكعبة عند الملتزم بين الباب والحجر الأسود، حيث يستجاب الدعاء، وشربنا من ماء زمزم، وهو لما شرب له \_ حسبما ورد عن النبي على تسليماً \_ ثم سعينا بين الصفا والمروة، ونزلنا هنالك بدار بمقربة من باب إبراهيم.

والحمد لله الذي شرفنا بالوفادة على هذا البيت الكريم، وجعلنا ممن بلغنا دعوة الخليل عليه الصلاة والتسليم، ومتع أعيننا بمشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظيم، والحجر الكريم، وزمزم والحطيم.

[٢١٩] ومن عجائب صنع الله \_ تعالى \_ أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة، والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكناً في القلوب، فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه، ولا يفارقها إلا أسفاً لفراقها، متولهاً لبعاده عنها، شديد الحنين إليها، ناوياً لتكرار الوفادة عليها، فأرضها المباركة نصب الأعين، ومحبتها حشو القلوب، حكمةً من الله بالغة، وتصديقاً لدعوة

خليله \_ عليه السلام \_.

العلى قاصدها ما يلقاه من المشاق ويعانيه من العناء، وكم من ضعيف على قاصدها ما يلقاه من المشاق ويعانيه من العناء، وكم من ضعيف يرى الموت عياناً دونها، ويشاهد التلف في طريقها، فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسروراً مستبشراً، كأنه لم يذق لها مرارة ولا كابد محنة ولا نصباً، إنه لأمر إلهي، وصنع رباني، ودلالة لا يشوبها لبس، ولا تغشاها شبهة، ولا يطرقها تمويه، وتعزّ في بصيرة المستبصرين، وتبدو في فكرة المتفكرين، ومن رزقه الله \_ تعالى \_ الحلول بتلك الأرجاء، والمثول بذلك الفناء، فقد أنعم الله عليه النعمة الكبرى، وخورّله خير الدارين: الدنيا والأخرى، فحق عليه أن يكثر الشكر على ما خوله، ويديم الحمد على ما أولاه.

جعلنا الله \_ تعالى \_ ممن قبلت زيارته، وربحت في قصدها تجارته، وكتبت في سبيل الله آثاره، ومحيت بالقبول أوزاره، بمنه وكرمه.

# ذكر مدينة مكة المعظمة

وهي مدينة كبيرة متصلة البنيان مستطيلة، في بطن وادِ تحف به الجبال، فلا يراها قاصدها حتى يصل إليها.

سبقت لها الدعوة المباركة، فكل طُرفة تجلب إليها، وثمرات كل شيء تجبى لها.

[٢٢١] ولقد أكلت بها من الفواكه والعنب والتين والخوخ

والرطب ما لا نظير له في الدنيا، وكذلك البطيخ المجلوب إليها لا يماثله سواه طيباً وحلاوة، واللحوم بها سمان لذيذات الطعوم، وكل ما يفترق في البلاد من السلع فيها اجتماعه، وتجلب لها الفواكه والخضر من الطائف ووادي نخلة وبطن مر، لطفاً من الله بسكان حرمه الأمين ومجاوري بيته العتيق.

وبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة، يباع فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه.

والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون يخلصون لازدحام الناس على حوانيت الباعة، وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه إلا البزازون والعطارون عند باب شيبة.

## [٢٢٢] ذكر الجبانة المباركة

وجبانة مكة خارجة باب المعلّى، ويعرف ذلك الموضع بالحَجون وإياه عنى الحارث بن مضاض الجرهمي (١) بقوله:

كأنْ لم يكن بين الحَجون إلى الصفا

أنيس ولم يسمر بمكة سامر

<sup>(</sup>۱) الحارث بن مُضاض بن عبدالمسيح الجرهميّ، من ملوك الجاهلية، من قحطان. كانت إقامته في الحجاز، وكان قد تولى أمر البيت الحرام بمكة. انظر «الأعلام»: ٢/١٥٧.

## بلى نحن كنا أهلها فأبادنا

صروفُ الليالي والجدود(١) العواثرُ

وبهذه الجبانة مدفن الجم الغفير من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والأولياء، إلا أن مشاهدهم دثرت، وذهب عن أهل مكة علمها فلا يعرف منها إلا القليل، فمن المعروف منها قبر أم المؤمنين، ووزير سيد المرسلين خديجة بنت خويلد أم أولاد النبي على كلهم ما عدا إبراهيم، وجدة السبطين الكريمين \_ صلوات الله وسلامه على النبي وعليهم أجمعين \_.

# [٢٢٣] ذكر بعض المشاهد خارج مكة

ومنها التنعيم، وهو على فرسخ من مكة، ومنه يعتمر أهل مكة، وهو أدنى الحل إلى الحرم، ومنه اعتمرت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها رسول الله عنها حجة الوداع مع أخيها عبدالرحمن ـ رضي الله عنه ـ وأمره أن يُعْمِرَها من التنعيم.

وبنيت هنالك مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلها إلى عائشة \_رضي الله عنها \_.

وطريق التنعيم طريق فسيح، والناس يتحرون كنسه في كل يوم رغبة في الأجر والثواب، لأن من المعتمرين من يمشى فيه حافياً.

وفي هذه الطريق الآبار العذبة التي تسمى الشبيكة، ومنها الزاهر،

<sup>(</sup>١) أي الحظوظ.

وهو على نحو ميلين من مكة، على طريق التنعيم، وهو موضع على جانبي الطريق فيه أثر دور وبساتين وأسواق.

وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تصف عليه كيزان الشرب وأواني الوضوء، يملأها خديم ذلك الموضع من آبار الزاهر، وهي بعيدة القعر جداً، والخديم من الفقراء المجاورين، وأهل الخير يعينونه على ذلك لما فيه من المرفقة للمعتمرين من الغسل والشرب والوضوء، وذو طوى يتصل بالزاهر.

## [٢٢٤] ذكر الجبال المطيفة بمكة

فمنها جبل أبي قبيس وهو في جهة الجنوب والشرق من مكة ـ حرسها الله \_ وهو أحد الأخشبين (١)، وأدنى الجبال من مكة \_ شرفها الله \_ ويقابل ركن الحجر الأسود، وبأعلاه مسجد وأثر رباط وعمارة، وكان الملك الظاهر \_ رحمه الله \_ أراد أن يعمره، وهو مطل على الحرم الشريف، وعلى جميع البلد، ومنه يظهر حسن مكة \_ شرفها الله \_ وجمال الحرم واتساعه والكعبة المعظمة.

ومنها جبل ثور، وهو على قدر فرسخ من مكة \_ شرفها الله تعالى \_ على طريق اليمن، وفيه الغار الذي أوى إليه رسول الله على حين خروجه مهاجراً من مكة \_ شرفها الله \_ ومعه الصديق \_ رضي الله عنه \_ حسب ما ورد في الكتاب العزيز.

<sup>(</sup>١) أي هو أحد الجبلين المسمين بـ «الأخشبين».

والناس يقصدون زيارة هذا الغار المبارك، فيرومون دخوله من الباب (١) الذي دخل منه النبي على على ـ تبركاً بذلك ـ فمنهم من يتأتى له، ومنهم من لا يتأتى له وينشب فيه، حتى يُتناول بالجذب العنيف، ومن الناس من يصلى أمامه ولا يدخله.

[۲۲۵] وأهل تلك البلاد يقولون: إنه من كان لرِشدة (۲) دخله، ومن كان لزنية لم يقدر على دخوله، ولهذا يتحاماه كثير من الناس لأنه مخجل فاضح.

[٢٢٦] قال بعض الحجاج الأكياس: إن سبب صعوبة الدخول إليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي يدخل منه حجراً كبيراً معترضاً، فمن دخل من ذلك الشق منبطحاً على وجهه وصل رأسه إلى ذلك الحجر، فلم يمكنه التولج، ولا يمكنه أن ينطوي إلى العلو ووجهه وصدره يليان الأرض، فذلك هو الذي ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد والجذب إلى خارج، ومن دخل منه مستلقياً على ظهره أمكنه، لأنه إذا وصل رأسه إلى الحجر المعترض رفع رأسه، واستوى قاعداً، فكان ظهره مستنداً إلى الحجر المعترض وأوسطه في الشق ورجلاه من خارج الغار، ثم يقوم قائماً بداخل الغار.

<sup>(</sup>١) أي من الفتحة التي دخل منها النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أي من كان قد وُلِد بطريق حلالٌ شرعاً، وهذا لا يثبت بل يشبه أن يكون من أقوال العوام، والله أعلم.

#### حكاية

[٢٢٧] ومما اتفق بهذا الجبل لصاحبين من أصحابي: أحدهما الفقيه المكرم أبو محمد عبدالله بن فرحان الأفريقي التوزري، والآخر أبو العباس أحمد الأندلسي الوادي آشي أنهما قصدا الغار في حين مجاورتهما بمكة \_ شرفها الله تعالى \_ في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وذهبا منفردين لم يستصحبا دليلاً عارفاً بطريقه، فتاها وضلاً طريق الغار، وسلكا طريقاً سواها منقطعة، وذلك في أوان اشتداد الحر وحمى القيظ، فلما نفد ما كان عندهما من الماء وهما لم يصلا إلى الغار، أخذا في الرجوع إلى مكة، شرفها الله تعالى، فوجدا طريقاً فاتبعاه، وكان يفضى إلى جبل آخر، واشتد بهما الحر وأجهدهما العطش، وعاينا الهلاك، وعجز الفقيه أبو محمد عبدالله بن فرحان عن المشى جملة، وألقى بنفسه إلى الأرض، ونجا الأندلسي نفسه، وكان فيه فضل قوة، ولم يزل يسلك تلك الجبال حتى أفضى به الطريق إلى أجياد، فدخل إلى مكة \_ شرفها الله تعالى \_ وقصدني وأعلمني بهذه الحادثة، وبما كان من أمر عبدالله التوزري وانقطاعه في الجبل، وكان ذلك في آخر النهار، ولعبدالله المذكور ابن عم اسمه حسن، وهو من سكان وادي نخلة، وكان إذ ذاك بمكة، فأعلمته بما جرى على ابن عمه، وقصدت الشيخ الصالح الإمام أبا عبدالله محمد بن عبدالرحمن المعروف بخليل(١) إمام المالكية \_ نفع الله به \_ فأعلمته بخبره، فبعث

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمته قريباً، إن شاء الله تعالى.

جماعة من أهل مكة عارفين بتلك الجبال والشعاب في طلبه، وكان من أمر عبدالله التوزري أنه لما فارقه رفيقه لجأ إلى حجر كبير، فاستظل بظله، وأقام على هذه الحالة من الجهد والعطش، والغربان تطير فوق رأسه، وتنتظر موته، فلما انصرم النهار وأتى الليل وجد في نفسه قوة وأنعشه برد الليل، فقام عند الصباح على قدميه ونزل من الجبل إلى بطن واد حجبت الجبال عنه الشمس، فلم يزل ماشياً إلى أن بدت له دابة فقصد قصدها، فوجد خيمة للعرب، فلما رآها وقع إلى الأرض ولم يستطع النهوض، فرأته صاحبة الخيمة، وكان زوجها قد ذهب إلى ورد الماء فسقته ما كان عندها من الماء فلم يُرو، وجاء زوجها فسقاه قربة ماء فلم يرو، وأركبه حماراً له، وقدم به مكة فوصلها عند صلاة العصر من الثاني متغيراً كأنه قام من قبر.

# [٢٢٨] ذكر أهل مكة وفضائلهم

ولأهل مكة الأفعال الجميلة والمكارم التامة، والأخلاق الحسنة والإيثار إلى الضعفاء والمنقطعين، وحسن الجوار للغرباء، ومن مكارمهم أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين، ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق، ثم يطعمهم، وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم، فإذا طبخ أحدهم خبزة واحتمله إلى منزله فيتبعه المساكين فيعطي لكل واحد منهم ما قسم له، ولا يردهم خائبين، ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطي ثلثها أو نصفها طيب النفس بذلك من غير ضجر.

[٢٢٩] ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام الصغار يقعدون بالسوق، ومع كل واحد منهم قفتان: كبرى وصغرى وهم يسمون القفة مِكْتلاً فيأتي الرجل من أهل مكة إلى السوق، فيشتري الحبوب واللحم والخضر، ويعطي ذلك الصبي فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه، واللحم والخضر في الأخرى، ويوصل ذلك إلى دار الرجل ليهيأ له طعامه منها، ويذهب الرجل إلى طوافه وحاجته، فلا يذكر أن أحداً من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط، بل يؤدي ما حمل على أتم الوجوه، ولهم على ذلك أجرة معلومة من فلوس.

[۲۳۰] وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس وأكثر لباسهم البياض، فترى ثيابهم أبداً ناصعة ساطعة، ويستعملون إلطيب كثيراً ويكتحلون ويكثرون السواك بعيدان الأراك الأخضر.

[۲۳۱] ونساء مكة فائقات الحسن بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف، وهن يكثرن التطيب، حتى إن إحداهن لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طيباً، وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة، فيأتين في أحسن زي وتغلب على الحرم رائحة طيبهن، وتذهب المرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعد ذهابها عبقاً (۱).

ولأهل مكة عوائد حسنة وغيره سنذكرها \_ إن شاء الله تعالى \_ إذا فرغنا من ذكر فضائلها ومجاوريها.

<sup>(</sup>١) وهذا الصنيع لا يجوز شرعاً، لأن النبي ﷺ نهى النساء أن يخرجن متطيبات.

# [٢٣٢] ذكر قاضي مكة، وخطيبها، وإمام الموسم،

### وعلمائها، وصلحائها

قاضي مكة العالم الصالح العابد نجم الدين محمد (۱) بن الإمام العالم محيي الدين الطبري (۲)، وهو فاضل كثير الصدقات والمواساة للمجاورين، حسن الأخلاق كثير الطواف والمشاهدة للكعبة الشريفة، يطعم الطعام الكثير في المواسم المعظمة، وخصوصاً في مولد رسول الله على فإنه يطعم فيه شرفاء مكة وكبراءها وفقراءها وخدام الحرم الشريف وجميع المجاورين، وكان سلطان مصر الملك الناصر (۳) رحمه الله \_ يعظمه كثيراً، وجميع صدقاته وصدقات أمرائه تُجرى على يديه، وولده شهاب الدين فاضل، وهو الآن قاضي مكة \_ شرفها الله \_.

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن عبدالله الطبري المكيّ الشافعيّ. ولد بمكة سنة ٦٣٦. وحدّث وأفتى ودرّس، وله تصانيف ونظم حسن. ولي قضاء مكة نيابة ثم عزل نفسه، ثم عاد إلى القضاء. توفي سنة ٦٩٤. انظر «العقد الثمين»: ١/٢٩٤ ـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبدالله ، محب الدين الطبري المكي الشافعيّ، أبو جعفر، شيخ الحجاز والحرم. ولد بمكة سنة ٦١٥ وسمع بها الحديث وكتباً. وله مصنفات عديدة في علوم مختلفة، وله شعر كثير جيد. توفي بالمدينة سنة ٦٩٤ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ٣/ ٢١ - ٧٢.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي، الملك الناصر بن المنصور. ولد سنة ٦٨٤، وولي السلطنة عقب قتل أخيه الأشرف سنة ٦٩٣ وعمره تسع سنوات. وجرت عليه أحداث كثيرة. كان ملكاً مطاعاً مهيباً، ذا دهاء ومكر وطول صبر. وتسلطن من أولاده ثمانية. توفي سنة ٧٤١ رحمه الله تعالى. انظر «الدرر الكامنة»: ٤٦١/٢ ـ ٢٦٠.

وخطيب مكة الإمام بمقام إبراهيم عليه السلام الفصيح المصقع (۱) وحيد عصره بهاء الدين الطبري، وهو أحد الخطباء الذين ليس بالمعمورة مثلهم بلاغة وحسن بيان، وذكر لي أنه ينشىء لكل جمعة خطبة ثم لا يكررها فيما بعد.

[۲۳۳] وإمام الموسم وإمام المالكية بالحرم الشريف هو الشيخ لفقيه العالم الصالح الخاشع الشهير أبو عبدالله محمد ابن الفقيه الإمام الصالح الورع أبي زيد عبدالرحمن، وهو المشتهر بخليل ـ نفع الله به وأمتع ببقائه ـ وأهله من بلاد الجريد من إفريقية، ويعرفون بها ببني حيون من كبارها، ومولده ومولد أبيه بمكة ـ شرفها الله ـ وهو أحد الكبار من أهل مكة، بل واحدها وقطبها بإجماع الطوائف على ذلك، مستغرق العبادة في جميع أوقاته، حيى، كريم النفس، حسن الأخلاق، كثير الشفقة، لا يرد من سأله خائباً (٢).

#### حكاية مباركة

[٢٣٤] رأيت أيام مجاورتي بمكة شرفها الله ـ وأنا إذ ذاك ساكن منها بالمدرسة المظفرية ـ النبي على في النوم، وهو قاعد بمجلس التدريس في المدرسة المذكورة بجانب الشباك الذي تشاهد منه الكعبة الشريفة، والناس يبايعونه، فكنت أرى الشيخ أبا عبدالله المدعو بخليل

<sup>(</sup>١) أي البليغ.

<sup>(</sup>٢) واسمه خليل بن عبدالرحمن بن محمد، واشتهر بـ «خليل»، وهو غير خليل بن اسحاق صاحب المختصر المشهور. وقد توفي سنة ٧٦٠. انظر ترجمته في «نيل الابتهاج»: ١٦٧/١ ـ ١٦٨.

قد دخل وقعد القرفصاء بين يدي رسول الله على، وجعل يده في يد رسول الله على، وقال: أبايعك على كذا وكذا، وعدّد أشياء منها، وأن لا أرد من بيتي مسكيناً خائباً، وكان ذلك آخر كلامه، فكنت أعجب من قوله، وأقول في نفسي: كيف يقول هذا ويقدر عليه مع كثرة فقراء مكة واليمن والزيالعة والعراق والعجم ومصر والشام، وكنت أراه حين ذلك لابساً جبة بيضاء قصيرة من ثياب القطن المدعوة بالقفطان، كان يلبسها في بعض الأوقات، فلما صليت الصبح غدوت عليه وأعلمته برؤياي فسر بها وبكى، وقال لي: تلك الجبة أهداها بعض الصالحين لجدي، فأنا ألبسها تبركاً، وما رأيته بعد ذلك يرد سائلاً خائباً، وكان يأمر خدامه يخبزون الخبر ويطبخون الطعام ويأتون به إليً بعد صلاة العصر من كل يوم.

[٢٣٥] وأهل مكة لا يأكلون في اليوم إلا مرة واحدة بعد العصر، ويقتصرون عليها إلى مثل ذلك الوقت، ومن أراد الأكل في سائر النهار أكل التمر، ولذلك صحت أبدانهم، وقلّت فيهم الأمراض والعاهات.

[٢٣٦] وكان الشيخ خليل متزوجاً بنت القاضي نجم الدين الطبري (١)، فشك في طلاقها وفارقها، وتزوجها بعده الفقيه شهاب الدين النُويْري (٢) من كبار المجاورين، وهو من صعيد مصر، وأقامت عنده

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته قريباً.

 <sup>(</sup>٢) أحمد بن عبدالوهاب بن محمد القرشي التيميّ البكريّ، شهاب الدين النُويْدي نسبة إلى نُويْرة، من قرى بن سويف بمصر - ولد بقوص سنة ١٧٧ ونشأ بها.
 وتقلب في وظائف الدولة. وكان ذكياً حسن الشكل، فيه أريحية وود لأصحابه. =

أعواماً وسافر بها إلى المدينة الشريفة ومعها أخوها شهاب الدين فحنث في يمين بالطلاق، ففارقها على ضنانته بها، وراجعها الفقيه خليل بعد سنين عدة.

ومن أعلام مكة إمام الحنفية شهاب الدين أحمد بن علي (١) من كبار أئمة مكة وفضلائها، يطعم المجاورين وأبناء السبيل، وهو أكرم فقهاء مكة ويَدّان في كل سنة أربعين ألف درهم وخمسين ألفاً، فيؤديها الله عنه، وأمراء الأتراك يعظمونه ويحسنون الظن به؛ لأنه إمامهم.

ومنهم إمام الحنابلة المحدث الفاضل محمد بن عثمان البغدادي الأصل المكي المولد<sup>(۲)</sup>، وهو نائب القاضي نجم الدين، والمحتسب بعد قتل تقي الدين المصري<sup>(۳)</sup>، والناس يهابونه لسطوته.

وصنف «نهاية الأرب في فنون الأدب» وهو كبير جداً أشبه بدائرة معارف لما وصل إليه العلم عند العرب في عصره. توفي بالقاهرة سنة ٧٣٣ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٦٥/١.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن علي بن يوسف، أبو العباس السِّجزيّ، شهار الدين الحنفيّ المكيّ إمام مقام الحنفية بالحرم الشريف. رجل محسن جَواد كثير الخير والعطاء. ولد بمكة سنة ٦٧٣، وتوفي بها سنة ٧٦٣ رحمه الله تعالى. انظر «العقد الثمين»: ٣/ ١١١ ـ ١١٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عثمان بن موسى الآمديّ ثم المكي، القاضي جمال الدين الحنبليّ، إمام الحنابلة بالحرم الشريف. ناب في الحكم بمكة عن القاضي نجم الدين الطبري وابنه القاضي شهاب الدين، وباشر الحسبة بمكة وكان فيه صرامة وله همة. وكان قد خلف أباه في الإمامة وظل بها ٥٨ سنة. توفي سنة ٧٣١ ودفن بالمعلاة بمكة. انظر المصدر السابق: ٢/١٣٤ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تفصيل الحادثة في الحكاية التالية.

#### حكاية

[۲۳۷] كان تقي الدين المصري محتسباً بمكة، وكان له دخول فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، فاتفق في بعض السنين أن أُتي أمير الحاج بصبي من ذوي الدعارة بمكة قد سرق بعض الحجاج فأمر بقطع يده، فقال له تقي الدين: إن لم تقطعها بحضرتك وإلا غلب أهل مكة خدامك عليه، فاستنقذوه منهم وخلصوه، فأمر بقطع يده في حضرته (۱) فقطعت وحقدها لتقي الدين، ولم يزل يتربص به الدوائر، ولا قدرة له عليه لأن له حسباً من الأميرين رميثة وعطيفة (۲)، والحسب عندهم أن يعطي أحدهم هدية من عمامة أو شاشية بمحضر الناس تكون جواراً لمن أعطيته، ولا تزول حرمتها معه حتى يريد الرحلة والتحول عن مكة، فأقام تقي الدين بمكة أعواماً، ثم عزم على الرحلة وودع الأميرين، وطاف طواف الوداع، وخرج من باب الصفا، فلقيه صاحبه الأقطع وتشكى له ضعف حاله، وطلب منه ما يستعين به على حاجته، فانتهره تقي الدين وزجره، فاستل خنجراً له يعرف عندهم بالجنبية، فانتهره تقي الدين وزجره، فاستل خنجراً له يعرف عندهم بالجنبية،

[۲۳۸] ومنهم العدل الصالح محمد بن البرهان، زاهد ورع مبتلى بالوسواس، رأيته يوماً يتوضأ من بركة المدرسة المظفرية، فيغسل ويكرر، ولما مسح رأسه أعاد مسحه مرات، ثم لم يقنعه ذلك فغطس رأسه في

<sup>(</sup>١) إن كان أمير الحج هذا حاكماً فيجب عليه قطع اليد، ولا يعد هذا فضولاً من تقى الدين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كانا من أمراء مكة الأشراف الحسنيين.

البركة، وكان إذا أراد الصلاة ربما صلى الإمام الشافعي وهو يقول: نويت نويت، فيصلي من غيره (١)، وكان كثير الطواف والاعتمار والذكر.

# ذكر المجاورين بمكة

فمنهم الإمام العالم الصالح الصوفي المحقق العابد عفيف الدين عبدالله بن أسعد اليمني الشافعي الشهير باليافعي (٢)، كثير الطواف آناء الليل وأطراف النهار.

[٢٣٩] كان إذا طاف من الليل يصعد إلى سطح المدرسة المظفرية فيقعد مشاهداً للكعبة الشريفة، إلى أن يغلبه النوم فيجعل تحت رأسه حجراً، أو ينام يسيراً، ثم يجدد الوضوء ويعود لحاله من الطواف حتى يصلي الصبح، وكان متزوجاً ببنت الفقيه العابد شهاب الدين بن البرهان، وكانت صغيرة السن فلا تزال تشكو إلى أبيها حالها فيأمرها بالصبر، فأقامت معه على ذلك سنين ثم فارقته.

[٢٤٠] ومنهم الصالح العابد نجم الدين الأصفوني، كان قاضياً ببلاد الصعيد فانقطع إلى الله \_ تعالى \_ وجاور بالحرم الشريف، وكان

<sup>(</sup>١) لعلها: من غيره، أي تفوته الصلاة لطول وسوسته.

<sup>(</sup>۲) نزيل مكة وشيخ الحرم عبدالله بن أسعد بن علي اليافعيّ اليمنيّ. ولد سنة ١٩٨ تقريباً. كان عارفاً بالفقه وأصوله وأصول الدين، والفرائض والحساب والعربية وغير ذلك، وله نظم كثير، وله عدة مصنفات. وكان كثير العبادة والورع، وافر الصلاح والبركة والإيثار للفقراء، والانقباض عن أهل الدنيا مع إنكاره عليهم لذلك نالته السنتهم ونسبوه إلى حب الظهور. توفي سنة ٧٦٨ رحمه الله تعالى، ودفن بالمعلاة. انظر «العقد الثمين»: ٥/١٥٤.

يعتمر في كل يوم من التنعيم، ويعتمر في رمضان: مرتين في اليوم اعتماداً على ما في الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة معى»(١).

[٢٤١] ومنهم الصالح أبوبكر الشيرازي المعروف بالصامت، كثير الطواف، أقام بمكة أعواماً لا يتكلم فيها.

والشيخ الصالح برهان الدين العجمي الواعظ، كان ينصب له كرسي تجاه الكعبة الشريفة فيعظ الناس ويذكرهم بلسان فصيح وقلب خاشع يأخذ بمجامع القلوب.

والشيخ الصالح المجود برهان الدين إبراهيم المصري (٢)، مقرىء مجيد، ساكن رباط السدرة، ويقصده أهل مصر والشام بصدقاتهم، ويعلم الأيتام كتاب الله تعالى، ويقوم بمؤنهم ويكسوهم.

[٢٤٢] والصالح العابد عز الدين الواسطي من أصحاب الأموال الطائلة، يحمل إليه من بلده المال الكثير في كل سنة، فيبتاع الحبوب والتمر، ويفرقها على الضعفاء والمساكين، ويتولى حملها إلى بيوتهم

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: الحديث روى معناه بلفظ آخر أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه كذلك بلفظه البخاري والنسائي وابن ماجه، وليس فيه لفظ: معي، ورواه مسلم بروايتين في إحداهما لفظ معي، والأخرى بدونها، كما رواه ابن حبان في صحيحه، وقد روي بروايات تختلف لفظاً وتتفق معنى.

 <sup>(</sup>۲) لعله إبراهيم بن مسعود بن إبراهيم الإرتبلي القاهريّ المسروريّ، توفي سنة ٧٤٥ بالمدينة النبوية المنورة. انظر «العقد الثمين»: ٣٦٢/٢٦ ـ ٢٦٣.

الأنجري من أهل قُطْر طنجة، من كبار الصالحين، جاور بمكة سنين وبها وفاته، كانت بينه وبين والدي صحبة قديمة، ومتى أتى إلى بلدنا طنجة نزل عندنا، وكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم فيها نهاراً ويأوي بالليل إلى مسكنه برباط ربيع، وهو من أحسن الرباطات بمكة، بداخله بئر عذبة لا تماثلها بئر بمكة، وسكانه الصالحون، وأهل ديار الحجاز يعظمون هذا الرباط تعظيماً شديداً وينذرون له النذور(۱)، وأهل الطائف يأتونه بالفواكه، ومن عاداتهم أن كل من له بستان من النخيل والعنب والفرسك، وهو الخوخ، والتين وهم يسمونه الحمط(۲) يخرج منه العُشر لهذا الرباط، ويوصلون ذلك إليه على الحمط(۲) يخرج منه العُشر لهذا الرباط، ويوصلون ذلك إليه على خمالهم، ومسيرة ما بين مكة والطائف يومان، ومن لم يف بذلك نقصت فواكهه في السنة الآتية وأصابتها الجوائح.

# حكاية في فضيلة

[۲٤٤] أتى يوماً غلمان الأمير أبي نمي<sup>(٣)</sup> صاحب مكة إلى هذا الرباط ودخلوا بخيل الأمير وسقوها من تلك البئر، فلما عادوا بالخيل إلى مرابطها أصابتها الأوجاع، وضربت بأنفسها الأرض برؤوسها وأرجلها، واتصل الخبر بالأمير أبي نمي، فأتى باب الرباط بنفسه، واعتذر إلى المساكين الساكنين به، واستصحب واحداً منهم فمسح

<sup>(</sup>١) لا أدرى ما سبب نذر النذور لهذا الرباط ولا تعظيمه كل هذا التعظيم.

<sup>(</sup>٢) كذا وردت والمشهور الخماط.

<sup>(</sup>٣) قد سبقت ترجمته.

على بطون الدواب بيده فأراقت ما كان في أجوافها من ذلك الماء وبرئت مما أصابها، ولم يتعرضوا بعدها للرباط إلا بالخير.

ومنهم الشيخ سعيد الهندي شيخ رباط كلالة.

#### حكابة

[٢٤٥] كان الشيخ سعيد قد قصد ملك الهند محمد شاه، فأعطاه مالاً عظيماً قدم به مكة، فسجنه الأمير عطيفة، وطلبه بأداء المال، فامتنع فعُذّب بعصر رجليه، فأعطى خمسة وعشرين ألف درهم، وعاد إلى بلاد الهند، ورأيته بها.

## [٢٤٦] ذكر الانفصال عن مكة شرفها الله تعالى

وفي الموفي عشرين لذي الحجة خرجت من مكة صحبة أمير ركب العراق، وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مر" في جمع من العراقيين، والخراسانيين والفارسيين والأعاجم، لا يحصى عديدهم، تموج بهم الأرض موجاً، ويسيرون سير السحاب المتراكم، فمن خرج عن الركب لحاجة ولم تكن له علامة يستدل بها على موضعه ضل عنه لكثرة الناس، وفي هذا الركب نواضح كثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماء، وجمال لرفع الزاد للصدقة، ورفع الأدوية والأشربة والسكر لمن يصيبه مرض.

وإذا نزل الركب طبخ الطعام في قدور نحاس عظيمة تسمى

<sup>(</sup>١) قال المحقق: مر الظهران، وقد سبق ذكره.

الدسوت، وأطعم منها أبناء السبيل ومن لا زاد معه.

وفي الركب جملة من الجمال يحمل عليها من لا قدرة له على المشى.

وفي هذا الركب الأسواق الحافلة والمرافق العظيمة وأنواع الأطعمة والفواكه، وهم يسيرون بالليل ويوقدون المشاعل، فترى الأرض تتلألأ نوراً والليل قد عاد نهاراً ساطعاً.

ثم رحلنا من بطن مُرّ إلى عُسفان ثم إلى خليص، ثم رحلنا أربع مراحل ونزلنا وادي السمك، ثم رحلنا خمساً ونزلنا في بدر، وهذه المراحل ثنتان في اليوم: إحداهما بعد الصبح والأخرى بالعشي، ثم رحلنا من بدر فنزلنا الصفراء، وأقمنا بها يوماً مستريحين، ومنها إلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث.

ثم رحلنا فوصلنا إلى طيبة مدينة رسول الله ﷺ، وحصلت لنا زيارة رسول الله ﷺ ثانياً، وأقمنا بالمدينة، كرمها الله تعالى، ستة أيام، واستصحبنا منها الماء لمسيرة ثلاث، ورحلنا عنها فنزلنا في الثالثة بوادى العروس فتزودنا منه الماء.

ثم رحلنا من وادي العروس ودخلنا أرض نجد، وهو بسيط من الأرض على مد البصر، فتنسمنا نسيمه الطيب(١).

<sup>(</sup>۱) ثم ذكر المصنف طريقه من نجد حتى دخل العراق، وإلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الخامسة رحلات فارتيما<sup>(۱)</sup> (الحاج يونس المصري) ترجمة وتعليق د. عبدالرحمن الشيخ

[۲٤۷] قد قام برحلته ابتداء من إيطاليا، البندقية، ثم إلى مصر فالشام، وارتحل من دمشق سنة ١٥٠٣م الموافقة لسنة ٩٠٨هـ، متخفياً بلباس المماليك، وباسم مستعار: يونس المصري، فقال:

#### الطريق من دمشق إلى مكة المكرمة

في اليوم الثامن من شهر إبريل سنة ١٥٠٣ توقفت القافلة كي تتوجه صوب مكة، ونظراً لأنني كنت شغوفاً بالاطلاع على المناظر والأوضاع المختلفة، ولم أكن أعرف ما هو السبيل لذلك، لذا فقد كونت صداقة عميقة مع القائد المملوكي للقافلة الذي كان في أصله مسيحياً تحول للإسلام (٣)، لكي يلبسني لباس المماليك، ويعطيني

<sup>(</sup>۱) ليس هناك عن ترجمته الكثير من المعلومات لكنه ولد في إيطاليا، وكان يعمل لحساب ملك البرتغال متجسساً على العالم الإسلامي، وكان شديد التعصب، شديد الكراهية للمسلمين.

<sup>(</sup>٢) قال المترجم: الموافقة لسنة ٩٠٨هـ.

 <sup>(</sup>٣) قال المترجم يركز فارتيما في أكثر من موضع من رحلته على أن المماليك كانوا
 في أصلهم مسيحيين تحولوا للإسلام، والواقع أن هذا قد يكون صحيحاً، لكن =

حصاناً جيداً، ويجعلني بصحبة المماليك الآخرين، وقد حققت كل هذا بأن دفعت له أموالاً وأشياء أخرى، وعلى هذه الحال اتخذنا طريقنا مسافرين ثلاثة أيام إلى موضع يقال له المزيريب<sup>(۱)</sup> حيث مكثنا فيه ثلاثة أيام كي يشتري التجار من الخيول ما يحتاجون.

[٢٤٨] وفي الرابع عشر من شهر إبريل سنة ١٥٠٣ غادرت القافلة تضم ٣٥٠٠٠ جمل، وحوالي ٤٠٠٠٠ شخص، وقد كنا ٦٠ مملوكاً نحرس كل هذه القافلة (٢٠)، وكان ثلث المماليك (أي ٢٠ مملوكاً) يسير في مقدمة القافلة وثلثهم الثاني في وسطها، بينما كان ثلث المماليك الأخير في مؤخرة القافلة.

[٢٤٩] ويجب أن تفهم أننا أتممنا رحلتنا \_ إلى مكة \_ طوال الوقت بهذه الطريقة، إن الرحلة من دمشق إلى مكة تستغرق أربعين نهاراً وأربعين ليلة.

وعلى أية حال فقد خرجنا من المزيريب صباحاً، وتابعنا سفرنا

ليس في كل الأحوال؛ فقد عرف العالم الإسلامي نظام المماليك منذ وقت باكر، وبعض المماليك كانوا تركأ على العقيدة الوثنية الشامانية وليسوا على المسيحية، ثم أسلموا ـ (المترجم).

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: ذكر بوركهارت في كتابه «رحلات إلى سوريا» أن قافلة الحجاج تمكث عادة في المزيريب عشرة أيام لإتاحة الفرصة لتجمع الحجاج القادمين من أماكن مختلفة، وللتزود بالمؤن ولدفع الأتاوات لمختلف القبائل البدوية التي ستمر القافلة خلال أراضيها.

<sup>(</sup>٢) من عادة فارتيما \_ كما سيمر على القارىء الكريم \_ المبالغة والخطأ في تقدير الأرقام؛ إذ ليس من المعقول أن يحرس القافلة هذا الحرس فقط وهم مقبلون على برية مخوفة، وكذلك العدد الذي أورده للقافلة مبالغ فيه، والله أعلم.

عشرين ساعة، وعندئذ أصدر قائد القافلة إشارات معينة لكل جماعة من جماعات القافلة تعني أن كل القافلة يجب أن تتوقف، وأن على كل جماعة أن تلزم مكانها، وهكذا توقفنا أربعاً وعشرين ساعة وتم إنزال الأحمال من فوق ظهور الجمال، وراح الجميع يطعم ويطعم دوابه.

ثم تلقت القافلة إشارة فأعاد الجميع الأحمال إلى ظهور الدواب في الحال، ويجب أن تعلم أنهم يقدمون للجمل ما يوازي خمسة أرغفة - فقط - من الشعير غير المطبوخ، ولا يزيد حجم الرغيف الواحد عن حجم الرمانة.

وكانت القافلة تجد ماء طوال ثمانية أيام؛ وذلك بحفر الأرض المتربة أو الرملية، أو من الآبار وأحواض المياه، وبعد انقضاء الأيام الثمانية تتوقف القافلة ليوم أو يومين، حتى تنوء الجمال بأحمالها بعد أن غدا مشيها وثيداً؛ إذ كان الجمل الواحد يحمل أحمالاً توازي ما يحمله بغلان، وكان الركب يقدمون لهذه الحيوانات البائسة، الجمال، ماء تشربه مرة واحدة كل ثلاثة أيام.

[٢٥٠] وعندما كنا نتوقف عند مورد ماء كان يتحتم علينا دائماً أن نخوض معركة مع أعداد كبيرة من العرب (البدو) ولكنهم لم يقتلوا منا أكثر من رجل وامرأة، فهم رغم كثرتهم إلا أن انحطاط عقولهم جعلنا مع أننا لا نزيد عن ستين مملوكاً قادرين على مقاومة أربعين ألف بدوي أو خمسين ألفاً(١)؛ فهؤلاء الوثنيون(٢)، يقصد البدو، لا يجيدون

<sup>(</sup>١) يبالغ فارتيما كثيراً في ذكر الأرقام، وهذا منها.

<sup>(</sup>٢) قال المترجم: استخدم فارتيما كلمة pagans التي تعني الوثنيين، إلا أن هذا نوع من التجني، فهؤلاء البدو مهما كان تخلفهم العقدي إلا أنهم مسلمون شاعت بينهم =

استخدام السلاح كالمماليك.

[۲۵۱] ويجب أن تعلم أنني كونت خبرة ممتازة عن هؤلاء المماليك خلال رحلتي معهم، فقد رأيت وآخرون المملوك يأخذ أحد عبيده ويضع الرمانة فوق رأسه، ويجلسه على بعد اثنتي عشرة خطوة أو خمس عشرة خطوة، ثم يصوب سهمه نحو الرمانة ويطلقه من قوسه فيصيبها، أي الرمانة، ومرة أخرى رأيت مملوكاً يجري بالفرس عدواً، ثم فك سرجه ووضعه فوق رأسه ثم أعاده لموضعه فوق ظهر الفرس دون أن يسقط (لا السرج ولا الفارس)، وكان كل هذا يحدث والفرس منطلقة بسرعتها القصوى، وسروج خيل المماليك على شاكلة السروج الأوربية.

عندما سافرنا اثني عشر يوماً، وجدنا جبلاً صغيراً يوجد بالقرب منه بئر بها ماء فعمنا الفرح، وقد حططنا رحالنا فوق هذا الجبل.

[۲۵۲] وفي الصباح الباكر \_ في اليوم التالي \_ قدم ٢٤٠٠٠ بدوي قائلين إن الماء ماؤهم، وأنه يجب أن ندفع لهم لقاء ما أخذنا منه، وقد أجبناهم بأننا لن نستطيع الدفع فالماء ماء الله، فشرعوا يقاتلوننا، فتحصنا وجعلنا جمالنا ستراً بيننا وبينهم، وجلس التجار بين هذه الجمال، ورحنا نناوشهم بشكل مستمر، وذلك لأنهم حاصرونا نهارين وليلتين، إلا أن أموراً استجدت آخر الأمر، فلم يعد لدينا ولا لديهم ماء للشرب، لقد أحاطوا إحاطة كاملة بالجبل مهددين باختراق صفوف

البدع، أو قست قلوبهم، أما وصفهم بالوثنيين في هذا العصر فذلك غير صحيح.

القافلة، ولأننا لم نعد قادرين على مواصلة الحرب، فقد ناقش قائد القافلة الأمر مع التجار المسلمين وانتهى الأمر بأن قدمنا لهم ١٢٠٠ من الدوكات الذهبية (١) فأخذوها، ثم طالبوا بمبلغ ١٠٠٠ من الدوكات الذهبية مرة أخرى، فأدركنا أنهم يريدون شيئاً آخر إلى جانب المال؛ وعلى هذا فإن قائد القافلة الحكيم دبر الأمر مع القافلة بأن أمر كل الرجال القادرين على حمل السلاح بألا يركبوا الجمال، وأن يعد كل منهم سلاحه، وأقبل الصبح فجعلنا كل القافلة في المقدمة، وظللنا نحن المماليك في المؤخرة.

لقد كنا جميعاً ثلاثمائة مسلح، وقد شرعنا فوراً مع انبلاج الصبح في القتال، فلم يستطع البدو أن يقتلوا من قافلتنا إلا رجلاً وامرأة، أما نحن فقد قتلنا منهم ١٦٠٠ شخص (٢)، ولا تندهش لهذا العدد الكبير الذي قتل من جانبهم، فذلك يرجع إلى أنهم كانوا جميعاً عراة ويركبون خيولاً غير مسرجة.

وفي نهاية اليوم الثامن وجدنا جبلاً، وعند سطح هذا الجبل وجدنا بركة تجمع ماؤها في موسم هطول الأمطار، وقد حملنا من ماءها ١٦٠٠٠ بعبر.

[٢٥٣] وقد استأنفنا رحلتنا في اليوم التالي، وبعد يومين وصلنا

<sup>(</sup>١) الدوكات هي الدنانير البندقية الذهبية، ووزنها ٣,٤ جرام: انظر حاشية (١) ص٧٧ من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا من مبالغات فارتيما كما ذكرت قبل.

لمدينة النبي على والتي تضم حوالي ثلاثمائة منزل<sup>(۱)</sup>، ويحيطها سور من طين، ومساكن المدينة المنورة قد شيدت جدرانها من الحجارة، والمنطقة المحيطة بالمدينة المنورة قاحلة مع استثناء واحد، فعلى مرمى حجرين خارج المدينة، ويوجد حوالي خمسين أو ستين نخلة في بستان بآخر قناة ماء تنحدر أربعاً وعشرين درجة على الأقل<sup>(۱)</sup>، ومن هذه القناة ارتوت القافلة عند وصولها للمدينة.

وفي اليوم الأول من وصولنا للمدينة المنورة وعند دخول المسجد النبوي كنا مجبرين على أن يصطحبنا بعض الأشخاص الذين أمسكوا بأيدينا وقادونا إلى قبر الرسول ﷺ (٣).

[۲۰۱] قائد قافلتنا أرسل لقيم المسجد النبوي وطلب منه أن يريه جسد النبي على مقابل أن يعطيه ٣٠٠٠ أشرفي ذهبالان، وذكر له أنه قد أتى إلى هنا لينقذ روحه وليرى جسد النبي على كما ذكر له أنه مقطوع لا أب له ولا أم ولا إخوة ولا أخوات ولا زوجة ولا أطفال، كما أنه لم يأت إلى هنا لشراء جواهر أو بهارات.

عندئذ أجابه قيم المسجد النبوي بخيلاء وغضب:

كيف يمكن لعينيك التي اقترفت الكثير من الذنوب والمعاصى في

<sup>(</sup>١) لا شك أن هذا خطأ واضح لكن الرجل غير دقيق ومبالغ.

<sup>(</sup>٢) قال المترجم: إشارة إلى حداثق قباء.

<sup>(</sup>٣) قال المترجم: يقصد الأدلاء أو المزورين: أي المرشدين للزائرين.

<sup>(</sup>٤) أي دنانير أشرفية ذهبية نسبة للأشرف برسباي السلطان المملوكي.

هذه الدنيا أن ترى الرسول على الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض! (١٠).

عندئذ أجاب قائد قافلتنا: «سيدي، أنت قلت المليح» أي أنك تقول الصواب يا سيدي، لكن اعمل معروفاً ودعني أرى جسده الطاهر، وبمجرد أن أراه سأفقاً عيني حباله، فأجاب قيم المسجد: «لا يا سيدي».

فقال قائد القافلة: «بس بس.. مش عاوز» أي .. كفى.. كفى.. كفى.. لا أريد المزيد، وخرج علينا قائد القافلة قائلاً:

«انظروا كيف كنت أريد أن أبعثر ثلاثة آلاف أشرفي».

لقد مكثنا بالمدينة المنورة أربعة أيام لنعطي الفرصة لجمالنا كي تستريح، ويتلقى أهل المدينة المنورة مؤونتهم من بلاد العرب السعيدة، ومن القاهرة وأثيوبيا عن طريق البحر؛ إذ لا يبعد ساحل البحر الأحمر عن المدينة المنورة أكثر من أربعة أيام.

#### الرحلة من المدينة إلى مكة المكرمة

جهزنا أنفسنا للرحيل، مع مرشدينا الذين راحوا يتفحصون البوصلات والخرائط الضرورية للسفر.

وبدأنا الاتجاه جنوباً، ووجدنا بئراً رائعة كانت زاخرة بكميات هائلة من المياه، وقد تركنا هذه البئر وقد نفد ماؤها.

<sup>(</sup>١) هذا قول شائع لكنه غير ثابت.

لقد كان الرجال يركبون فوق جمالهم في صناديق خشبية خاصة (١)، حيث يأكلون وينامون داخلها، بينما كان أدلتنا يسيرون ومعهم بوصلاتهم كما لو كنا مبحرين في البحر.

[٢٥٥] وقد مات هنا كثيرون من الظمأ، ومات عدد أكبر لأنهم عندما حفروا ووجدوا الماء شربوا كثيراً جداً حتى ارتووا.

غادرنا البئر التي أشرت لها آنفاً، وظللنا في سفر مستمر طوال عشرة أيام، وقد خضنا مرتين حرباً مع ٥٠٠٠٠ بدوي (٢)، ولما وصلنا مكة كان ثمة حرب ضروس بين أخ وأخيه، ذلك أن إخوة أربعة كانوا يتنازعون على شرافة حكم مكة المكرمة.

#### مكة المكرمة، ولم يقصدها المسلمون؟

سنتحدث الآن عن مكة ذات الشرف الباهر، ما هي؟ وما وضعها؟ ومن يحكمها؟ إنها مدينة رائعة الجمال، قد أُحسن بناؤها، وتضم حوالي ٢٠٠٠ أسرة، ومنازلها جيدة تماماً، كمنازلنا، في إيطاليا، وتوجد منازل يساوي الواحد منها ثلاثة أو أربعة آلاف دوكاتو، ولا يحيط بمكة سور، وعلى بعد مكة بربع ميل وجدنا جبلاً يوجد به طريق نحتته الأيدى البشرية العاملة، وعندئذ انحدرنا إلى السهل.

وتمثل الجبال أسواراً لمكة المكرمة يوجد من خلالها أربعة

<sup>(</sup>١) قال المترجم: المحفة أو الشبرية أو التختروان؛ فرش توضع فوق الجمال التي يمتطيها \_ أثناء الحج \_ الحجاج الأغنياء.

<sup>(</sup>٢) عاد فارتيما إلى مبالغاته الممجوجة.

مداخل لمكة المكرمة، وحاكم مكة سلطان (يقصد شريف) من سلالة محمد عليه وهو أحد إخوة أربعة، وهو تابع للسلطان الأكبر في القاهرة، وإخوة سلطان (شريف) مكة الثلاثة في حالة حرب دائمة معه.

لقد دخلنا مكة المكرمة في الثامن عشر من شهر مايو، وكان دخولنا إياها من ناحية الشمال، وبعد دخولنا مباشرة وجدنا أنفسنا ننحدر إلى السهل، ويوجد إلى الناحية الجنوبية من مكة جبلان يكاد أحدهما يلامس الآخر، وبينهما بوابة تُفضي إلى بوابة مكة.

وعندما دخلنا مكة وجدنا قافلة الحجيج القادمة من القاهرة التي كانت قد وصلت قبل قافلتنا بثمانية أيام، فهذه القافلة لم تسلك الطريق نفسه الذي سلكناه، وكان ضمن قافلة القاهرة ٤٦٠٠٠ جمل ومائة من المماليك.

ويعاني أهل مكة من نقص كبير في المياه.

وسأحدث لكم ذكراً عن حياة أهل مكة؛ فجانب كبير من مؤونتهم يأتي من القاهرة عبر البحر الأحمر، فثمة ميناء يقال له جدة يبعد عن مكة أربعين ميلاً يستقبل هذه المؤن، كما ترد لمكة كميات كبيرة من المؤن من بلاد العرب السعيدة، وكميات أخرى كبيرة أيضاً من أثيوبيا.

وقد وجدنا أعداداً كبيرة من الحجاج في مكة أتى بعضهم من أثيوبيا، وبعضهم الآخر من الهند، وآخرون من فارس، وطائفة من سوريا، والحق أقول لكم: إنني لم أر أبداً تجمعاً هائلاً احتشد في مكان واحد، كما رأيت هنا في مكة، خلال العشرين يوماً التي مكتها

في هذا البلد، لقد أتى بعض هؤلاء الناس بغية التجارة، وبعضهم بغية الحج طمعاً في أن تغفر ذنوبهم.

#### [٢٥٦] البضائع في مكة المكرمة

ترد لمكة من الهند كميات كبيرة من الجواهر، وكل أنواع البهارات، وإن كان جانب من البهارات يرد من أثيوبيا، ويرد جانب آخر من البهارات إلى مكة من البنغال، وكميات كبيرة من الأقمشة القطنية والحريرية، فعبر مكة تتم تجارة مرور كبيرة في المجوهرات والبهارات بأنواعها المختلفة، والقطن بكميات كبيرة والشمع والمواد العطرية.

#### طلب الغفران في مكة المكرمة

دعونا الآن نعد إلى الغفران الذي يبتغيه الحجاج القادمون إلى مكة المكرمة، ففي وسط مكة يوجد معبد (مسجد) جميل جداً يشبه الكولوزيوم في روما إلا أنه غير مبني بالحجارة الضخام، وإنما من طوب أحمر.

وعند دخولنا هذا المعبد (المسجد) انحدرنا عشر درجات أو اثنتي عشرة درجة، وحول هذا المدخل كان يجلس باعة يبيعون الجواهر ولا شيء غير الجواهر، وتحت أقواس المسجد يجلس حوالي ٤٠٠٠ أو ٠٠٠٠ إنسان، رجالاً ونساء، يبيعون مختلف أنواع المواد العطرية غالبها مساحيق لحفظ الأبدان وإنعاشها، لأن الوثنيين (يقصد المسلمين) يأتون إلى هنا من مختلف أنحاء العالم، والحق أقول لكم:

إنه من الصعب أن أصف لكم روعة الروائح التي شممتها في هذا المعبد (المسجد)، إنها تظهر كرائحة مشبعة بالمسك زاخرة بأكثر العطور إنعاشاً وإبهاجاً.

#### الهدي والأضاحي في مكة المكرمة

سأذكر بإيجاز ما يراعيه المسلمون عند تقديم أضحياتهم، فما من رجل أو امرأة إلا وينحر رأسين أو ثلاثة على الأقل، بل إن بعضهم ينحر أربعة، وبعضهم الآن ينحر ستة، حتى إنني أعتقد صادقاً أنه قد تم ذبح أكثر من ٣٠٠٠٠ رأس من الغنم في اليوم الأول بعد أن وُلِيت وجوهها صوب المشرق، ويقدم كل ناحر ما نحره إلى الفقراء حباً لله وتقرباً إليه؛ إذ يوجد حوالي ٣٠٠٠٠ فقير هناك سرعان ما حفروا حفرة كبيرة جداً ووضعوا بها روث الجمال وأشعلوا فيه نيراناً صغيرة، وراحوا يشوون قطع لحم صغيرة ويأكلونها.

### [۲۵۷] وحيد القرن في المسجد الحرام وهو حيوان نادر الوجود في الأماكن الأخرى

في موضع آخر من المسجد الحرام ثمة مكان مسور يوجد به اثنان على قيد الحياة من حيوان وحيد القرن، ويبدوان ككائنات عجيبة تلفت النظر، وإنهما لكذلك يقيناً، وسأحدث لك من وصفهما ذكراً:

أما أكبرهما فيبدو كمهر يبلغ من العمر ثلاثين شهراً، أما وحيد القرن الآخر فيشبه مهراً يبلغ من العمر عاماً. وكان هذان الحيوانان وحيدا القرن قد أُهديا إلى سلطان مكة ـ باعتبارهما من أطرف ما في العالم وأجمله في أيامنا هذه ـ من قبل ملك أثيوبيا.

وقد أرسل هديته هذه تعبيراً عن ولائه لسلطان مكة الآنف الذكر.

#### [٢٥٨] ذكر بعض الحوادث في الطريق

#### من مكة المكرمة إلى ميناء جدة

يجب أن أبين هنا كيف يظهر العقل البشري فطنته في ظروف بعينها؛ فقد أصبح ضرورياً أن أعمل فكري للهرب من قافلة مكة (١)، فعندما كنت ذاهباً لاستبضاع بعض الأشياء لرئيس القافلة تعرف علي أحد المسلمين إذ تفرس في وجهي وقال: أنت من أي البلاد؟ فأجبته: إني مسلم، فقال لي: أنت كذاب، فقلت له: ورأس النبي على أنا مسلم، فقال لي: تعالى معي إلى منزلي، فذهبت معه.

وعندما وصلت لمنزله تحدث إلي بالإيطالية، وأخبرني من أي البلاد أتيت، وأنه يعلم أنني لست مسلماً، وأخبرني أنه كان في وقت سابق في جنوه والبندقية، ووصفهما لي دليلاً على صدقه، وعندما سمعت ذلك أخبرته بأنني إيطالي، وأنني أصبحت مملوكاً في القاهرة (٢)، وعندما سمع ذلك سر له كثيراً، وراح يعاملني باحترام

<sup>(</sup>۱) وذلك لأنه كان محسوباً من المماليك فيجب أن يرجع مع القافلة، ولكن هذا المخادع كان يريد أن يرتحل إلى الهند؛ لذلك يريد أن يهرب من القافلة الدمشقية.

<sup>(</sup>٢) أي أنه صار مسلماً، وتحول إلى الجندية ليكون من المماليك، وهذا من حيله =

واعتزاز كبيرين.

[٢٥٩] ولأن قصدى أن أحصل على أكثر من هذا، فقد شرعت في استدراجه قائلاً: ما إذا كانت هذه هي مكة المكرمة ذات الصيت الذائع عبر العالم كله فأين الجواهر؟ وأين البهارات؟ وأين مختلف أنواع البضائع التي قيل إنها تتخذ سبيلها إلى هذا المكان؟ لقد ألقيت عليه هذا السؤال فقط، عساه يخبرني لِم لَم تعد هذه البضائع والأشياء تصل إلى هنا، كما جرت العادة قبل ذلك، ولم أشأ أن أسأله ما إذا كان ملك البرتغال هو السبب(١)، فقد كان المليك البرتغالي هو سيد المحيط الأطلنطي، وسيد الخلجان الفارسية والعربية، وعندئذ بدأ يخبرني بالتدريج عن سبب عدم وصول البضائع التي سبق أن أشرت إليها مثلما كانت تصل قبل ذلك، وعندما أخبرني أن الملك البرتغالي هو السبب تظاهرت بالحزن العميق، وأرسلت فيضاً من السباب على هذا الملك البرتغالى؛ مخافة أن يكتشف سعادتي لنجاح المسيحيين في إتمام هذه الرحلة (حول رأس الرجاء الصالح)، وعندما وجد أنني أظهرت عداء للمسيحيين أبدى نحوي مزيداً من الاحترام والاعتزاز، وراح يخبرني بكل شيء نقطة نقطة وبالتفصيل.

[٢٦٠] وعندما حصلت ما فيه الكفاية من المعلومات، قلت له: صديقي: إنني أتوسل إليك، وأتمناك من النبي أن تدلني على طريقة

وخداعه، قاتله الله.

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: ورد في قرة العيون «عن تاريخ اليمن» أن البرتغاليين حاصروا سبع سفن وطنية بين الهند والخليج الفارسي، وقتلوا ركابها قبل زيارة فارتيما لمكة.

للهروب من القافلة، لأن غرضي هو الوصول إلى أولئك الذين يعادون المسلمين، فإنني أؤكد لك أنهم إذا عرفوا قدراتي لأرسلوا بحثاً عني حتى في مكة، فسألني: بحق نبينا محمد على ماذا يمكنك أن تصنع؟ فأجبته بأنني أمهر صانع للمدافع الضخمة في العالم، وعند سماعه لذلك قال: إن محمداً على يستحق الشكر لأنه أرسل لنا(۱) مثل هذا الرجل لخدمة المسلمين وإرضاء الله سبحانه، ولذلك فقد أخفاني في منزله وتركني مع زوجته، وتوسل إلي في أن أحث رئيس قافلتنا على أن يخرج من مكة خمسة عشر بعيراً محملة بالبهارات، وذلك حتى لا يدفع ثلاثين أشرفياً للسلطان كضريبة، فأجبته بأنه إذا ما أخفاني في هذا المنزل فإنني سأمكنه من تحميل مائة بعير إذا كان لديه مثل هذا العدد؛ لأن للمماليك هذا الامتياز، وعندما سمع مني ذلك كان في غاية السعادة.

وبعد ذلك ناقشني في الطريقة التي يجب أن أتدبر بها أمري، ووجهني إلى أحد ملوك الهند ذوي الحيثية وهو ملك الدَكَن.

[٢٦١] وقبل رحيل القافلة بيوم خبأني في منزله بموضع سري، وفي اليوم التالي، قبل انبثاق نور النهار بساعتين، كان ثمة نفير وأبواق صاخبة خلال المدينة وذلك وفقاً للعادة المتبعة، وكان ثمة إعلان بأن على كل المماليك حتى لو كانوا في حشرجات الموت أن يمتطوا صهوات جيادهم ليبدأوا رحلة العودة إلى سوريا، عندئذ حاصرت المخاوف قلبي بشدة وأثرت الشفقة على نفسي بدموعي التي سكبتها

<sup>(</sup>١) إن رسولنا ﷺ لا يرسل أحداً، إنما الله تعالى هو منشىء الحوادث كلها جل جلاله.

أمام زوجة هذا التاجر، وتضرعت إلى الله أن ينقذني من هذا البلاء.

وفي صبيحة يوم الثلاثاء رحلت القافلة المذكورة، وتركني التاجر مع زوجته وفي منزله، ورافق القافلة بعد أن أخبر زوجته أن ترسلني، يوم الجمعة التالي، بصحبة قافلة الهند المتوجهة إلى جدة، ولا أستطيع أن أعبر عن الرقة التي شملتني بها هذه السيدة وخاصة من ابنة أختها ذات الخمسة عشر ربيعاً، فقد وعدتاني أنني إذا بقيت هناك ولم أرحل فستجعلان مني رجلاً ثرياً، لكنني تنازلت عن كل هذه العروض لحساب الخطر الحالى.

وحين أقبل يوم الجمعة خرجت مع القافلة ظهراً دون أدنى أسف لمغادرة المرأتين اللتين راحتا تنشجان حزناً لفراقي (١)، وفي منتصف الليل وصلنا إلى إحدى المدن ومكثنا بها طوال الليل وحتى ظهر اليوم التالي، وفي يوم السبت شرعنا في المسير، وظللنا في ترحال دائم حتى منتصف الليل، حين دخلنا ميناء جدة.

#### جدة ميناء مكة والبحر الأحمر

[٢٦٢] لا يحيط بجدة سور، وإنما هي محاطة بمنازل في غاية الجمال، كالمعتاد في إيطاليا، لذا لن نغرق كثيراً في وصفها، إنها مدينة مزدحمة جداً لأن عدداً كبيراً من المسلمين (عبر عنهم فارتيما بالوثنيين) يأتون إليها، ولا يسمح بقدوم المسيحيين أو اليهود لها.

[٢٦٣] وعندما وصلت إلى هذه المدينة (جدة) دخلت بسرعة

<sup>(</sup>١) وهذا من غدره وقلة وفائه.

مسجداً، وانزويت في أحد أركانه، ومكثت فيه أربعة عشر يوماً، وكنت أمكث طوال النهار منظرحاً فوق الأرض متدثراً بثيابي، تصدر عني أنات دائمة لأني كنت أعاني من آلام شديدة في معدتي وبدني، وقد سأل أحد التجار: من الذي يئن هكذا؟ فأجابه الفقراء الذين كانوا إلى جواري: إنه مسلم فقير يحتضر، وفي كل ليلة كنت أنْسَلّ خارجاً من المسجد لشراء طعام، وأترك الأمر لتقديرك لتحكم ما إذا كانت لدي الشهية الكافية أم لا؟ فقد كنت لا أتناول الطعام إلا مرة واحدة في اليوم، وكان طعاماً رديئاً.

وجدة تتبع سلطان مصر، ويحكمها أخو شريف مكة وهو تابع للسلطان الكبير في القاهرة.

ولم يحدث لي هنا كثيراً مما يمكن أن أرويه، فالناس هنا مسلمون، ولا تنبت الأرض شيئاً، وثمة ندرة شديدة في المياه العذبة، ويلطم البحر جدران المنازل، وكل أنواع الضروريات متوفرة هنا إلا أنها تجلب من القاهرة وبلاد العرب السعيدة ومن أماكن أخرى، وفي جدة يوجد دائماً عدد كبير من المرضى ويعزون ذلك لرداءة الهواء في هذا المكان.

وتضم جدة حوالي خمسمائة أسرة.

وفي نهاية اليوم الرابع عشر، اتفقت مع ربان سفينة كانت مبحرة إلى فارس؛ إذ كان في ميناء جدة حوالي مائة سفينة بين كبيرة وصغيرة، وبعد ثلاثة أيام غادرت سفينتنا مبحرة في البحر الأحمر(١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

## الرحلة السادسة رحلة العياشي (١) المسماة برماء الموائد»

قام برحلته سنة ١٠٧٢، ودخل المدينة فاتحة سنة ١٠٧٣، فقال رحمه الله تعالى:

#### ذكر دخولنا للمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام

كان دخولنا للمدينة المشرفة ليلة الخميس الثانية من محرم فاتح عام ثلاثة وسبعين وألف<sup>(۲)</sup>، فمنا من زار، ومنا من تأخر إلى الصباح؛ لأن الحرم الشريف بعد صلاة العشاء يغلق ولا يكون له إلا قرب الفجر انفتاح، وكنت فيمن أخر الزيارة لشغل البال، وضيق الوقت، ومزاحمة الأشغال، فلما كان قبل الفجر بقليل اغتسلت وذهبت إلى المسجد الأثيل، وصليت في روضة الجنة، وعظمت علي من الله المنة، وزرت أكرم نبي وأفضل رسول، وسلمت عليه وعلى صاحبيه الفائزين من قربة بأعظم مأمول، وصليت الصبح بذلك الحرم، وكرعت في مناهل بأعظم مأمول، وصليت الصبح بذلك الحرم، وكرعت في مناهل

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي، أبو سالم، فاضل من أهل فاس، ونسبته إلى آية عياش، قبيلة من البربر، ولد سنة ١٠٣٧ وتوفي سنة ١٠٩٠ رحمه الله تعالى، وله عدة تصانيف. انظر «الأعلام»: ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الموافق ١٧ أغسطس ١٦٦٢م.

الفضل والكرم.

ثم رجعنا إلى محلنا ومحط رحلنا وفي صبيحة يوم الاثنين خرجنا لزيارة أهل البقيع \_ رضوان الله عليهم \_ وتتبعنا الأماكن المشهورة هناك، وكنا في الأيام التي أقمنا قبل ذلك إنما نزورهم جملة لاشتغالنا بأسباب الانفصال والاتصال.

فلما اطمأنت بنا الدار وبلغنا الوطار أتينا الديار من أبوابها، وقصدنا المسببات من جهة أسبابها، فخرج معنا الناسك الزاهد أقدم المجاورين في تلك الديار هجرة، وأكثرهم فيها من المشاهد خبرة، الشيخ محمد الفزاري المالكي، وأوقفنا على المشاهد كلها، وأرانا جليها وخفيها، ودعونا الله عند كل مشهد بما نرجو قبوله لنا ولإخواننا وأحبابنا الذين خلفناهم في بلادنا، ولمشايخنا وذرياتنا، نسأل الله أن يعود ببركة ذلك علينا وعليهم في دنيانا وآخرتنا.

[٢٦٤] وقد استوفى السيد السمهودي (١) في تاريخ المدينة ذكر المشاهد بالبقيع أحسن استيفاء، فليراجعه من أراد تحقيق ذلك، ولنذكر نحن بعض المشاهد مما زرناه، وإلا فمقبرة المدينة لا مقبرة

<sup>(</sup>۱) هو علي بن عبدالله بن أحمد الحسني السمهودي القاهري الشافعي، نزيل الحرمين، ولد سنة ٨٤٤ بـ «سمهود» ونشأ بها فحفظ القرآن وبعض الكتب، وقرأ على والده وغيره من المشايخ كثيراً من الكتب، ثم استوطن القاهرة، ثم انتقل سنة ٨٧٠ إلى الحرمين، وجاور بالمدينة منذ سنة ٨٧٣ إلى أن مات بها سنة ٩١١ رحمه الله تعالى، وكان متفنناً، فاضلاً، له عدة مصنفات. انظر «الأعلام»: ٨٧٠٣، و«الضوء اللامع»: ٥/ ٢٤٥ ـ ٢٤٨.

على وجه الأرض أشرف منها بالإجماع؛ فهي خارجة من الخلاف الذي في تفضيل المدينة على مكة؛ إذ لا تعلم مقبرة على وجه الأرض مثلها دفن فيها من سادة هذه الأمة وأفاضلها من الصحابة خصوصاً الخلفاء، وأزواج النبي عليه السلام وأولاده وأكابر أهل بيته، وسادة التابعين، وتابعيهم بإحسان، فهم أول زمرة تحشر مع رسول الله عليه فمنهم خلفاؤه، وأعمامه، وعماته، وبناته، وولده إبراهيم، وأزواجه، وأكابر أهل بيته، والجم الغفير من أصحابه وأنصاره وأولادهم وأتباعهم، فلا يشك مسلم أن ليس في أمة النبي على أفضل من الزمرة التي تبعث من المدينة.

وقد رُوي عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال: دفن بالمدينة أكثر من عشرة آلاف من الصحابة.

وبها شهداء أُحد؛ وليس في غزواته \_ عليه السلام \_ أكثر من هذه الغزوة شهيداً، وبها شهداء الخندق، وبها شهداء الحرة، وليس فيمن استشهد في الفتن التي بعد النبي \_ عليه السلام \_ أكرم منهم شهيداً، وكم فيها من مآثر ومشاهد يعلم بعضها بالنظر في تأليف من ألف في فضلها.

[٢٦٥] ولما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر ارتحل الركب المصري من المدينة بعد إقامته ثلاثة أيام بها، وكان الحرم الشريف في أيام إقامتهم لا تكاد تسمع فيه صوت قارىء ولا مؤذن؛ لكثرة اللغط والصخب ورفع الأصوات وازدحام الناس في المسجد، لا ينقطع ذلك

ليلاً ولا نهاراً؛ لأن أبواب الحرم الشريف لا تغلق ماداموا هناك، ويكثرون بالليل إيقاد الشموع في المسجد، ويجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرأون لهم مواليد وقصائد في مدح النبي على وهم محدقون بهم، ويسمون ذلك مولد النبي على يستعدون له من بلادهم بالشمع والحلواء، ويدفعون للصبيان أجرة على ذلك، ويقع على ارض الحرم الشريف من الشمع المذاب شيء كثير لأجل ذلك، فيلتقطونه ويجمعونه ويرجعون به إلى بلادهم تبركاً به (۱)، فتجد منهم في المسجد بالليل جماعات كثيرة على هذا النمط فيكثر لذلك الصياح في المسجد واللغط الذي لا ينبغي، لا سيما مع ما ينضاف إلى ذلك من ولاول النساء، وبكاء الأطفال، واختلاط النساء بالرجال.

#### [٢٦٦] أعجوبة

حكى لي بعض المجاورين أنه وُجد في بعض المواسم رجل مع امرأة في الحرم الشريف، فحملا إلى الحاكم فشهدت البينة أنها زوجته، وقيل: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: إنه لا أولاد لنا فرجوت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحرم، فعذر بجهله ولم يعاقب.

[٢٦٧] وكانت عادة المصريين ليلة رحيلهم من المدينة أن يجتمع أمراؤهم وكبراء أهل المدينة والأغوات في صحن المسجد ليلاً، ويوقد شمع كثير على حَسَك (٢) كبار من فضة وُشِيت بذهب، ويحضر جماعة

<sup>(</sup>١) تعلق المسلمين بمثل هذا لا ينبغي.

<sup>(</sup>٢) أصل الحسك هو الشوك، والمراد ما يوضع عليه الشمع.

من المنشدين ينشدون قصائد في مدحه ﷺ، وينثر عليهم من اللوز والسكر والأزهار وأنواع الحلوى، ويدار عليهم بالأشربة اللذيذة إلى أن يمضي هزيع من الليل.

وهذه عادة أمرائهم وأمراء الشاميين في ليلة الرحيل، ولم يفعل المصريون شيئاً من ذلك هذه السنة لما وقع من الاختلاف والعزل بين أمرائهم.

[٢٦٨] وبعد رحيلهم من المدينة بثلاثة أيام نزل الركب الشامي ليلة السبت، ولقوا من الحرّ في الطريق شدة عظيمة كالذي وقع للمصري قبلهم أو أشد، فماتت منهم جملة كثيرة في الطريق، وجملة بعدما وصلوا إلى المدينة، وأقاموا بالمدينة المشرفة عشرة أيام، وتمتعوا بمشاهدة تلك البقاع، ونصبت الأسواق، واتسعت الأرزاق، وقسمت الصدقات، وكثرت الارتفاقات (١).

[٢٦٩] وبالجملة فلا ينتفع أهل المدينة بركب انتفاعهم بأهل الشام؛ فإنهم يقدمون بتجارات كثيرة، وطعام، وزيت، وأشربة يبيعونها في المدينة عند قدومهم، ويدخرون ما بقي إلى الإياب، فيبيعون كل ذلك بالمدينة.

[۲۷۰]ولأهل المدينة عند قدومهم عادة مذمومة، وهي أنه لا تبقى مخدّرة من النساء شريفة كانت أو وضيعة إلا خرجت تباشر البيع

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أي الإعانات.

والشراء بنفسها، ولهن على الرجال في ذلك الوقت إتاوة يؤدونها لهن يبتعن بها ما أحببن من اللائق بهن من طيب وشبهه، وربما لا تقنع إحداهن من زوجها إلا بالخمسين ديناراً فما فوقها، فقد حُكي لي أن امرأة بعض المدرسين بها أعرفه طلبت منه في ذلك اليوم ما تخرج به إلى السوق على العادة، فدفع لها عشرة دنانير ذهباً فاستقلتها، وذهبت من شدة الغيظ فرمت بها في المرحاض وأتلفتها عليه، وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق بهذا المقدار؟ فلم يملك من أمره إلا أن ذهب وتسلف خمسين ديناراً فدفعها لها، وهذه حسرة عظيمة، وذل للرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء، فلا ينبغي لذي همة أن يرضى بذلك.

[۲۷۱] بيد أن نسائهم يبالغن في الستر الظاهر بحيث لا يبدو من المرأة ولا مخرز إبرة حتى من أطرافها؛ يلبسن الخفاف السود ويتبرقعن ويسدلن من أُزُرُهن ما يكون غاية في الستر.

[۲۷۲] إلا أنهن يكثرن من الطيب عند الخروج فيوجد عَرْف الطيب منهن من مسافة، فيكون ما سترنه ظاهراً أبدينه باطناً، وبهذا فسر بعض العلماء قوله على: «رُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»(١)؛ لأن الحكم في الآخرة إنما هو للحقائق، ومَن هذه صفته من النساء وإن اكتسيت في الظاهر فهي في الحقيقة عارية؛ لأن حقيقة التعري إبداء ما حقه أن يُخفى، كما أن التستر إخفاء ما لا ينبغي أن يظهر، ولا خفاء أن

<sup>(</sup>١) قال المحقق: رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب العلم، جـ١، ص٣٧.

عطر المرأة من أعظم زينتها وألذ ما يشتهي منها.

وقد أمرت بإخفاء ما هذا سبيله من أوصافها، فإذا ظهر منها ذلك فهي في الحقيقة عارية وإن اكتسبت؛ فإنه من العورات ما لا تواريه الكسوة، ولا يواريه إلا تركه رأساً كالخلوة، وكذلك عطرها فلا يواريه إلا تركه، ولذلك جاز لها الطيب المؤنث، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه؛ لأن اللون تستره الثياب بخلاف الريح فلا يستره إلا الترك رأساً أو عدم الخروج، فليتأمل.

ولقد من الله على الحجاج الشاميين بطول إقامتهم في المدينة، وإدراك فضيلة الصلوات الكثيرة في المسجد النبوي، واستقصاء زيارة الآثار الشريفة لمن شاء منهم الذهاب إلى المساجد المنسوبة إليه، عليه السلام، والآبار التي شرب منها وتوضأ، وتلك منقبة عظيمة خصوصاً الصلوات في المسجد النبوي.

[۲۷۳] ثم خرج الركب الشامي من المدينة على وجل عظيم من العرب الذين يمر بهم في طريقه، وكانوا قد أوقعوا بالركب وقعة شنيعة في ذهابهم قرب تبوك، وأخذوا مئين من إبل الركب وأموالاً لا تُحصى وقتلوا أقواماً.

[٢٧٤] وسبب ذلك أنه كانت لهم إتاوة على الركب في كل سنة يأخذونها من أميرهم، يعطونها من بيت المال، وفي هذه السنة عزل الأمير الذي كان يأتي بالركب كل سنة، واستبدل به غيره ممن لا يعرف حال الطريق وأعرابها، فلما جاءته شيوخ العرب لأخذ ما كان لهم عادة

من عند السلطنة منعهم من ذلك، وأغلظ لهم في القول، وظن أن قوة عسكره تحميه منهم، ولم يعلم أن مَن قبله من الأمراء ما تحملوا بذلك إلا لعجزهم عن مقاومتهم، فراجعوه في ذلك وناشدوه، فصمم على الامتناع، فلما أيسوا منه شنوا الغارة على الركب، فدافعهم قليلاً فانهزم، فنهبوا من الركب شيئاً كثيراً، فلما رجع لم يخرج من المدينة حتى بعث إلى الشام ليأتيه المدد، وواعدهم موضعاً معروفاً في الطريق ومع ذلك التزم للأعراب أزيد مما هو عادتهم، فسلم الله تعالى الركب بسبب ذلك.

ولما خرجت الأركاب من المدينة، وصفا الجو منهم، وهمدت الأسواق، واتسع المسجد على أهله، وزال الزحام من الطرقات والمزارات، تفرغنا لزيارة المشاهد، والتطواف على الآثار المباركة، ولقاء المشايخ.

#### ذكر المساجد التي تزار بالمدينة لنسبتها إلى النبي على

وأهل المدينة يخرجون إلى هذه المساجد لقصد التفرج في أيام كثيرة، ولهم يوم معلوم في السنة يخرجون إليها بالأخبية (١) والأطعمة الكثيرة، فيبيتون بها في لهو وطرب، وهو يوم النصف من شعبان.

وقد خرجنا مرة لزيارة المساجد فوجدنا الأعلى منها مملوءاً نساء، ولم نتمكن من الدخول إليه وهن يطبخن في أنواع الأطعمة.

<sup>(</sup>۱) الخباء: بيت من شعر أو وبر أو صوف يجعُل على عمودين أو ثلاثة: «المعجم الوسيط»: خ ب أ.

[٢٧٥] ونساء المدينة لهن عوائد مذمومة في الخروج إلى التنزه والتفرج في البساتين والأماكن المنفسحة، ويسمون ذلك القائلة، فيقولون: نقيل اليوم في الموضع الفلاني، وخروج الرجال لذلك أكثر، فتكلف المرأة زوجها في ذلك من النفقة مالا قدرة له عليه.

[۲۷٦] ذكر الآبار التي ورد أن النبي ﷺ تفل فيها أو شرب من مائها أو توضأ فيها، فاكتسبت بذلك فضلاً على غيرها فصارت مقصودة بالزيارة والاستشفاء بمائها

ولم نذكر منها إلا ما زرناه وشربنا من مائه، وهي سبعة:

أولها: بثر أريس (١)، كجليس نسبة إلى رجل من اليهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام.

وفي الصحيح خبر خروج رسول الله على الله وأن أبا موسى الأشعري خرج في أثره حتى دخل بئر أريس وتوسط قفّها<sup>(۲)</sup> وكشف عن ساقيه، وأن أبا بكر جاء، ثم عمر ففعلا مثلا ذلك، ثم جاء عثمان وبشر الجميع بالجنة، الحديث بطوله<sup>(۳)</sup>.

وفي الصحيح أيضاً أن خاتم النبي ﷺ كان في يد أبي بكر، ثم في يد عثمان حتى سقط منه في بئر أريس فنزحت فلم يوجد.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: يبعد مكانها عن مسجد قُباء بنحو خمسين متراً، وقد تم دفنها.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: البئر ما أحاط بها من بناء أو نحوه.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: الجامع الصحيح، كتاب المناقب، ١٩٢/٤.

وأما ما اشتهر على الألسنة أن النبي ﷺ تفل فيها فقد قال العراقي (١) في تخريج أحاديث «الإحياء»: لم أقف له على أصل.

قال السيد<sup>(۲)</sup>: ومن الغريب قول العزّ بن جماعة<sup>(۳)</sup> في منسكه<sup>(٤)</sup>: قد صح أن النبي ﷺ تفل فيها.

وهذه البشر في حديقة غربي مسجد قباء قريباً منه، وماؤها غزير يسنى منه إلى بركة في الحديقة، وفي هذه الحديقة أنواع الفواكه والأشجار، وبها عنب كثير قلما يدخل أحد للزيارة في وقت العنب إلا ويشتريه ويأكله فيها، حتى ظن بعض العوام أن ذلك من القربات.

وأهل المدينة يقصدون هذه الحديقة للقائلة والتفرج، وقد جعل لمائها نفقاً من أسفلها على وجه الماء حتى يتصل ماؤها بالبير التي يقال لها العين الزرقاء، وهي في حديقة أخرى قريبة من بئر أريس، وهي بئر

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن، أصله من الكرد ومولده في رزنان من أعمال إربل بالعراق: من كبار حفاظ الحديث، توفي عام ٨٠٦هـ ـ ٢٠٨هـ مترجم له: السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: ص ٢٠١٤، السخاوي: الضوء اللامع، جـ٣، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) أي السمهودي السابق ذكره.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: محمد بن أبي بكر بن عبدالعزيز الحموي الأصل المصري الشافعي، ويعرف بعز الدين بن جماعة: فقيه، أصولي، محدث، متكلم، أديب ونحوي، تتلمذ على يد ابن خلدون، توفي عام ٨٦١هـ \_ ١٤١٣م، ترجم له: السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، القاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٢٦هـ \_ بغية الوعاة من ح ٢٠٠، والسخاوي: الضوء اللامع، ج٧، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق: كتاب في الفقه على المذاهب الأربعة اسمه: هداية المسالك أو مناسك ابن جماعة، حاجى خليفة: جص، ص ١٨٢٩.

كبيرة قد أمدت بمياه آبار متعددة منها بئر أريس، فصارت متبحرة يَشْخُب (١) فيها ميزابان عظيمان من مياه غيرها من الآبار، فاتُخذت لها أسراب تحت الأرض إلى أن خرجت إلى بطحان، ثم إلى غربي المدينة فقسمت جداويل، فأدخل منها إلى المدينة ما احتيج إليه، فأظهرت داخل المدينة في مناهل متعددة، وبني لها بناء متقن يهبط إليها في نحو ثلاثين درجة محكمة البناء، متقنة الرصف، واسعة الممشى، منها يستقي أهل المدينة كلهم لشربهم، والذي رأيت منها ثلاثة مواضع: أحدها شرقي المسجد بينه وبين باب البقيع في المكان المسمى الآن بالحرة، والآخر خارج باب السلام في الناحية الغربية عند سوق المدينة بالبلاط، والآخر شامى المسجد بعيداً منه إلى ناحية باب الشامي.

وأما خارج المدينة فأُخرجت في محال متعددة أيضاً، ثم لم تزل تقرب من وجه الأرض قليلاً كلما انحدرت في أرض المدينة إلى أن خرجت على وجه الأرض قريباً من الغابة (٢) شرقي مسجد رومة بينه وبين أحد، وعليها هنالك مزارع، وقد رأيت جدولاً منها قريباً من مسجد الراية في طريق ذباب يهبط إليه في نحو ثلاث درج، وهذه العين المباركة من أغزر العيون وأحلاها ماء وألذه، بها جاء انتفاع أهل المدينة، ومنها كل السبيلات الموقوفة بالمدينة، ومنها تملى الدوارق

<sup>(</sup>١) أي يصب.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: كانت في الماضي أرضاً ذات شجر متكاتف، ياقوت: معجم البلدان، جـ٤، ص١٨٠. أما في الحاضر فهي عبارة عن مزارع تقع غربي أُحد وتبعد عن المدينة باثني عشر كيلاً تقريباً، وقد دخلت تحت مسمى العيون.

التي توضع في الحرم الشريف للشرب، وهي لا تكاد تحصى كثرة، فما أعظم بركتها وأوسع نفعها! ولقد شاهدت من يستشفي بمائها فيشفى وقد حملنا بعض مائها للاستشفاء، ولله در القائل:

#### لئن قيل في زرق العيون شآمة

فعندي أن المين في عينها الزرقاء

[۲۷۷] وتسميتها بالعين الزرقاء من لحن العامة، وصوابه عين الأزرق؛ لأن مروان الذي أجراها لمعاوية كان أزرق العينين؛ فلقب بالأزرق، وكان إجراؤه لهذه العين بأمر معاوية لما ولاه المدينة، وكان لمعاوية ـ رضي الله عنه ـ اهتمام بذلك، فأجرى بالمدينة وما حوله عيوناً كثيرة قد دثرت كلها، ولم يبق إلا هذه العين المباركة، وقد اعتني بشأنها من قبل السلطان، ولها أمير معلوم وله خدام، يتفقد أحوالها على مر الأزمنة، ويصلح ماوهي منها، ولولا ذلك لدثرت كغيرها من العيون.

[۲۷۸] قال الواقدي: وكانت بالمدينة على زمن معاوية صواف (۱) كثيرة، وكان يُجَدّ (۲) بالمدينة وأعراضها مائة ألف وسق (۳) وخمسين ألف وسق، ويحصد مائة ألف وسق حنطة، فهذا الذي كان يجدّه

<sup>(</sup>١) قال المحقق: تعني هنا الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته، وللصوافي معنى آخر، وهي الحملات التي كان يجردها المسلمون صيفاً لمهاجمة الأراضي البيزنطية.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: من أجد أي حان حصاده.

 <sup>(</sup>٣) قال المحقق: في صدر الإسلام كان الوسق حمل البعير، والوسق ستون صاعاً
 أي ٢٥٢ لتراً أو ١٩٤,٣ كيلوغراماً من القمح.

معاوية وحده فما بالك بما كان لغيره من الرعايا ووجوه الناس، فقد كان للصحابة وأبنائهم ـ رضي الله عنهم ـ في ذلك الزمان ضياع وقرى ومزارع كثيرة بالمدينة وما حولها، وما أظن هذه العدد الذي كان يستغل لمعاوية بالمدينة فقط يستغل في زماننا هذا من أرض الحجاز كلها مع سعى أقطارها، ما عدا نجد فإن بها زراعات كثيرة.

[۲۷۹] وبهذا نعلم نسبة زماننا هذا إلى الأزمنة الماضية في سعة الأرزاق وكثرة الخلق مع أن اهتمامهم في ذلك الوقت بالدين كان أكثر من اهتمامهم بالدنيا، فأنت ترى كيف انبساطها عليهم، وأما الآن فالاهتمام كله بالدنيا، ولم يبق من الاهتمام بالدين إلا ما نسبته إلى الاهتمام بالدنيا نسبة الفلك الأعظم إلى الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا اعظم دليل على قرب انقراض الدنيا واستبدال عمرانها بالخراب وأنهارها بالسراب، فإنما عمرانها إنما هو بأسباب الدين والدنيا، وأنت ترى ما آل إليه أمرهما معاً، فنسأل الله ـ تعالى ـ الخروج من الدنيا بلا محنة ولا بدعة آمين.

### [ ۲۸۰] ذكر بعض أودية المدينة التي تسيل إذا كثرت الأمطار، فيخرج أهل المدينة للتنزه بها

فمنها وادي العقيق، وهو \_ أيضاً \_ من المواضع المباركة التي ينبغي زيارتها، ففي الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله عليه يقول بوادي العقيق: «أتاني الليلة آت فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك»(١).

<sup>(</sup>١) قال المحقق: رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الحج، جـ٢، ص١٤٤.

#### وروي أيضاً مرفوعاً: «العقيق واد مبارك»(١).

والعقيق واد كبير غربي المدينة وراء الحرة الغربية يأتي سيله من أماكن، وسمي عقيقاً لأن سيله عَق في الحرة أي شق وقطع، وقيل سمي بذلك لحمرة موضعه، وقد روي أن عمر \_ رضي الله عنه \_ لمّا أقطع الناس العقيق وقف في موضع بئر عروة بن الزبير التي عليها ساقيته، وهو يُقطع الناس، فقال: أين المستقطعون؟ فنعم موضع الحفيرة، فاستقطعه ذلك خوات بن جبير الأنصاري(٢)، فأقطعه تلك الناحية، فاشترى عروة موضع قصره وآباره.

وقد صدقت فراسة عمر \_ رضي الله عنه \_ في هذه البئر كما هو شأنه في كل ما يتفرس فيه، فهذه البئر من أغزر الآبار ماء وأحلاها، ولذلك أكثر الشعراء من ذكرها في أشعارهم.

[٢٨١] وسيل العقيق عند أهل المدينة من أعظم المنتزهات من سالف الدهر، ولشعرائهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة مذكورة في كتب الأدباء.

وقد حضرت بالمدينة سيله ثلاث مرات، فخرج الناس على طبقاتهم، ونصبت الخيام والمضارب بحافتيه، وطبخت الأطعمة

<sup>(</sup>١) قال المحقق: المصدر نفسه، كتاب الحج، باب قول النبي ﷺ: «العقيق واد مبارك»، جـ٢، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) صحابي، قيل إنه شهد بدراً، توفي في حدود سنة أربعين، وله أربع وسبعون سنة، رضى الله عنه. انظر «التقريب»: ١٩٦.

الكثيرة مع سرور ولهو وطرب، وأقاموا به يوماً أو يومين، وقد سال مرة سيلاً عظيماً منع الرفاق الواردين من مكة للرجبية عن الوصول إليها إلا بعد مدة.

ومنها وادي بُطحان، وهو الوادي المتوسط بيوت المدينة، ودور الأنصار غالبها على حافتيه شرقاً وغرباً، وهو يمر من شرقي قباء، ثم يمر كذلك إلى أن يمر غربي سور المدينة إلى طريق المصلى حتى يخرج إلى غربي سلع وقرب مساجد الفتح، ثم يمر كذلك إلى أن يلتقي مع العقيق بالغابة حيث مجتمع الأسيال، فقد روى البزار عن عائشة مرفوعاً: «بُطحان على ترعة من ترع الجنة»(۱)، وقد سال مراراً ونحن بالمدينة، فخرج الناس للتفرج فيه، وعلى حافتيه منازل كثيرة لأهل المدينة قد جعلت لها شبابيك ومجالس إلى ناحية الوادي، وعليه قنطرة كبيرة قرب المصلى، وقل ما يخلو أعلاه من ماء يسيل به، يقوى إذا كثرت الأمطار، ويقل إذا قلّت.

## ذكر مواضع نزولنا بالمدينة، وإقامتنا بها، وتنقلات الأحوال بنا إلى خروجنا منها إلى مكة

كانت مدة إقامتنا بالمدينة المشرفة سبعة أشهر ونصف، لأنا دخلناها \_ كما تقدم \_ في الليلة الثانية من محرم، وكان خروجنا منها إلى مكة في السابع عشر من شعبان، وكنا نسكن أولاً في محل نزولنا

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أخرجه السيوطي في صحيح الجامع الصغير، قال المحقق (ناصر الدين الألباني): حديث حسن.

بجوار مشهد السيد إسماعيل، وكان أفسح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن زحام الناس به أخلية الوضوء وبئران، وكان قيم المشهد أحد أصحابنا المغاربة المجاورين، وهو الذي أنزلنا به، وكان يتولى إصباحه وكنسه وإغلاق أبوابه، ويقبض ما يؤتى به من الصدقة إليه، ولاه ذلك مفتي المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحمد وأخوه الخطيب عبدالرحمن؛ لأن ولاية المشهد لهما، فإذا اجتمع من الصدقات ماله بال دفع لهما حصة منه وانتفع بالباقي كما هو شأن سائر المشاهد بالمدينة، بل وبغيرها صارت أماكن جباية يُولِّى عليها من قبل القاضى.

وكنا مدة نزولنا به في أرغد عيش وألذه لا يزاحمنا فيه غيرنا لولا بعده من المسجد، فكنا إذا خرجنا لصلاة الظهر في أيام الحر تكاد الرمضاء تحرقنا، إنما نتقي ببقايا الضلال ومبادىء الفيء تحت العجدران، ومع ذلك يلفحنا الحر لفحاً، فلا نصل إلى المسجد إلا بعد مشقة، ولكنا نحتسب في ذلك خطانا ونغتفر ذلك لما أغبطتنا به من السّعة وجوار أهل البقيع، فنمر كل يوم مراراً على باب البقيع ونسلم على أهله وندعو، ومن طلع منا على سطح المشهد أشرف على البقيع كله وما والاه من الأجنة وحدائق النخيل، ويكون جبل أحد الذي هو من جبال الجنة قبالة وجهه.

[٢٨٢] وما كان ينغص علينا فيه إلا كثرة ترداد النخاولة إلى ذلك المحل، وهم الروافض الساكنون خارج المدينة في العوالي وغيرها من الجهات، فإن جل من يسكن هناك ويتولى العمل في البساتين والفلاحة

فيها روافض، ويسميهم أهل المدينة النخاولة (١)، ولا أدري ما معنى هذا الإسم.

ولهم عادة في كل يوم خميس غالباً يأتون إلى المشهد من أول النهار، ويطبخون هناك طعاماً كثيراً، ويجتمعون رجالاً ونساءً بأولادهم، وفي الغالب يأتون لختان أولادهم، فإن من له ولد يريد ختانه لا يختتنونه إلا في ذلك اليوم في ذلك المكان.

وربما جاءوا لغير ختان بل لمجرد الزيارة وإطعام الطعام، ولا يحضر معهم غيرهم.

وغالب ما يطبخون هناك الأرز أو الهريسة باللحم، وصفة طبخ الهريسة أن يجعل اللحم في المطبخ، ويجعل معه القمح، ويطبخ حتى يفارق اللحم العظم، فتزال العظام ويبالغ في طبخ اللحم مع القمح حتى يطيب القمح ويزلع (٢)، فيأخذون عصياً شبه المغارف عراض الرؤوس، فيلوكون ذلك به حتى يختلط اللحم مع القمح ويصير مثل العجين، فيأخذونه في الأواني، ويصبون عليه السمن، وهي ـ عند أهل الحجاز ـ من أشهى الأطعمة، وهي قوية إذا شبع منها الإنسان قد لا يشتهي الطعام يوماً وليلة.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: طائفة من فقراء المدينة يعملون في النخل، وهم شيعة، ولعل تسميتهم بالنخاولة مشتقة من اشتغالهم بالنخل.

قلت: إن كان ذلك كذلك فهو على خلاف قياس النسبة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: يتفتت.

#### [٢٨٣] ذكر ما أقرأته بالمدينة المشرفة أيام إقامتنا بها

ولما كان أول شهر من صفر ألجأني أصحابنا المالكية بالمدينة المنورة أن أقرأ لهم مختصر الشيخ خليل في فقه مالك، فتعللت لهم بقلة الممارسة له، وشغل البال، وعدم ما يستعين به الإنسان من الشروح والحواشي، فلم يُجْدِ تعللي لديهم، بل زادهم إغراء، فابتدأنا قراءته في مؤخر المسجد بالجانب الغربي منه، وكانت قراءتنا من بعد صلاة العصر إلى قرب المغرب، فقرأنا لهم قراءة لا بأس بها زعموا أنهم لم يروا مثلها منذ أزمان، ولا بدع في ذلك، فإن البلد شاغر من محققي العلوم، سيما فقه المالكية، فلم نر هناك من يحقق أدنى مسائله، وقرأنا فيه إلى فصل الأذان في أزيد من شهر، فجاء الله تبارك وتعالى بما نرجوا به المغفرة ورفع الدرجات من المرض، فطال بي المرض ومنعني من الوصول إلى المسجد في غالب الأوقات، بل آل

وقام بشؤوننا أصحابنا المغاربة في ما نحتاج إليه من أدوية وشراء الأطعمة، فجزاهم الله عنا أفضل المجازاة، خصوصاً صاحبنا الشيخ عبدالمؤمن التَّنُجْرِي فقد قام معنا أتم القيام ولا نسب بيننا وبينه ولا سبب إلا ما جبله الله عليه من محاسن الأخلاق وكرم الأعراق، وإلا فأي مناسبة بين أقصى المغرب وأقصى السودان؟ فكافأه الله عنا أحسن المكافآت.

وما قدرت على شهود الصلوات كلها في المسجد إلا في أواخر

جمادي الثانية.

[٢٨٤] ولما استهل شهر ربيع الأول طلب مني أصحابنا أيضاً قراءة الشمائل فشرعنا فيها بعد صلاة الحنفي الصبح بباب النساء، وعاق المرض عن ختمها إلى جمادى الثانية.

ومما أقرأته بالمدينة \_ أيضاً \_ نقاية السيوطي (١)، كلفني بعض أصحابنا المحبين من أهل السودان بقراءتها وما كنت قرأتها قبل ولا أقرأتها، إلا أنها لمّا كانت مبادىء علوم قد قرأنا فيها ما تيسر وحصلنا منها النصيب الذي قد جسّرنا على قراءتها إلا فنين منها لنم أقرأهما ولم أقرئهما، وهما فن التشريح والطب، فقد امتنعت من إقرائهما حين الوصول إليهما، فألحّ عليّ فيهما وقال: اني أقنع بما فهمت من كلام المصنف فقلت: إن الله يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ ﴾ (٢)، وأنا لا علم لي بهذين العلمين، ولم يتقدم لي فيهما قراءة على شيخ، وما يظهر من العبارة لا يكفي في تفسير العلم؛ إذ لكل علم اصطلاحات لا يعلمها إلا أربابه، وأنا أكره إن تعاطيت ذلك الكذب خصوصاً في حرم الرسول على وحول قبره.

وأقرأت أيضاً نحو ربع الألفية.

كل ذلك في محل جلوسنا تحت الأسطوانة التي عن يسار السرير الذي يقوم عليه المؤذنون في الصف الذي يلي صحن المسجد، وكان

<sup>(</sup>١) قال المحقق: مختصر في أربعة عشر علماً مع زبدة مسائلها.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: سورة الإسراء: الآية ٣٦.

عامة جلوسنا هناك، وبعدما خرجت من المدينة كتبت لأصحابنا بأبيات ثلاثة في رق، وأمرتهم بالصاقها في الأسطوانة التي كنت أجلس إليها تذكرة بي لأنال من دعائهم، وهي هذه:

أجيران خير الخلق مُنّوا بدعوة

لمن ناب عنه في الخطاب بنانه

لئن غاب عنكم شخصه ففراده

لديكم رهين لاتفك رهانه

فإن خفتم نسيانه فكتابه

يــذكــركــم بــه وهــذا مكــانــه

ولما كان منتصف صفر دخل الركب العراقي المدينة المشرفة (۱) ونزلوا بركبهم شامي سَلْع من غربي ذباب إلى قريب من مساجد الفتح، وكنا نخرج في بعض الأيام إلى مخيّمهم قصد التفرج.

[٢٨٥] وتأخر في هذه السنة قدومهم إلى المدينة لبطئهم في الطريق كثيراً، ذكر لي بعضهم أنهم اخذوا في ما بين مكة والمدينة نحوا من خمسة وأربعين يوماً بسبب أداء المكوس(٢) الموظفة عليهم من قبل الأمراء، فقد أدوا من ذلك كثيراً، وأخبرني بعضهم أن جملة ما أدوا من

<sup>(</sup>١) قال المحقق: يقصد المؤلف بالركب العراقي أهل عراق العجم، وهو ما يسمى بإيران حالياً.

<sup>(</sup>٢) أي الضرائب.

المكوس من يوم خروجهم من بلادهم بأصفهان يزيد على خمسين ديناراً ذهباً لكل رأس، والخمسون عندهم معدة لهذا يعدونها من بلادهم.

كل من خرج للحج منهم يخرج زيادة على ما يحتاج من النفقة والكراء خمسين ديناراً للمكوس التي تؤخذ منهم في الطريق، فان كانت المكوس التي تنوبهم الخمسين فأقل لم يتضرروا بذلك لاستعدادهم لها وإخراجهم بها مخرج الصدقة، وما زاد على الخمسين استضروا به، وقد أخذ منهم في هذه السنة عامل البصرة لما مروا بها ثلاثين ديناراً، وذلك بأنهم لا يأتي معهم من بلادهم عسكر يحميهم في الطريق من أعرابها ومحاربيها، فإذا وصلوا إلى البصرة أشخص معهم عامل البصرة عسكراً من ناحيته وأميراً من قبله حتى يردهم إلى البصرة، فيأخذ منهم ذلك لأجل هذا متعللاً بأنهم ليسوا في ولاية سلطانه فلا نجب عليه نصرتهم ولا حمايتهم إلا بإتاوة يأخذها منهم.

وأما سلطانهم فهو الشاه ملك أصفهان وما والاها من عراق العجم (۱)، وعساكره لا تقدر على الوصول إلى عراق العرب الذي هو من أعمال مملكة صاحب الروم (۲)، ولأجل ذلك لا يدفع هذا المَكْس أهل بغداد ولا أهل الكوفة والبصرة وإن قدموا معهم في الركب في طاعة ملك الروم وإيالته (7)، وأمراء هذه البلاد عماله، فيلزمون بحماية

<sup>(</sup>١) قال المحقق: منطقة في غرب إيران أطلق عليها العرب عراق العجم، ياقوت: معجم البلدان، جـ٤، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: السلطان العثماني.

<sup>(</sup>٣) الإيالة كالولاية.

الرعية والذب عنها في مقابلة الخراج المأخوذ منهم في كل سنة، ومن لا يصل خراجه إلى بيت مال السلطان فيذب عنه سلطانه الآخذ لخراج بلده، وإلا فلا حماية له إلا بما يدفعه.

المحرام وهذه سياسة كسروية ومقاصد دنيوية ما أنزل الله بها من سلطان، ولا جاء بها في سنة نبيه من بيان، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ونصرته وحمايته على القادر واجبة ولو كان أحدهما من أقصى المشرق والآخر من أقصى المغرب، فما بالك بوفد الله ووفد رسوله، فالذب عنهم والدفاع واجب على كل أمير ومأمور رعاية لجانب الله ورسوله، واهتضامهم وإذلالهم هضم لجانب الدين، وسيرة الأئمة المعتدين لا المهتدين، بيد أن هؤلاء المأخوذ منهم المكوس روافض فساق في الاعتقاد، فهم جديرون بأكثر من ذلك من الإهانة، إلا أن انتظامهم في سلك الحجاج الوافدين على الله ورسوله، واتسامهم بسمة الإسلام يوجب لهم حرمة ما داموا في طريق الحج، على أن الآخذين منهم لم يقصدوا بذلك إهانتهم على فسقهم وسوء معتقدهم، بل طلباً لحطام الدنيا واتباعاً للسياسة الكسروية كما قدمنا.

فلو فرض أنهم أهل سنة وجماعة ما احترموهم لأجلها، ولعاملوهم بمثل ذلك أيضاً، وحينئذ فمدار أمورهم ومقاصدهم على ما يصلحون به أمور دنياهم وإن أضر بآخرتهم، والله المستعان.

[۲۸۷] وناهیك بما یقع لحجاج المغاربة عند دخولهم مصر وخروجهم منها، إلا أنهم لا یأخذون إلا ممن معه تجارة، وعند

الخروج من مصر لا يأخذون إلا من أهل المغرب الأقصى وأهل السودان متعللين بما ذكرنا، أولاً: إنهم ليسوا من رعية السلطان، فلا يخرجون السلع من بلد السلطان إلى بلاد سواها إلا بجعل وخراج، قاتلهم الله أتى يؤفكون.

[۲۸۸] وقد ذكر بعض المؤرخين أن مثل هذا كان يقع قبل هذا الزمان من أمراء مكة للحجاج المغاربة فيأخذون منهم قدراً معلوماً من المال على كل غني وفقير.

ومن لم يكن له مال يدفع منه ذلك المقدار حبس حتى يفوته الحج، إلى أن قيض الله لذلك بعض صالحي ملوك مصر (١)، فبعث إلى أمير مكة في إسقاط ذلك عن الحاج وجعل له قدراً عظيماً من الأموال يأتيه في كل سنة من مصر، فانقطعت تلك المحنة بسبب ذلك، فجزاه الله عن المسلمين خيراً، فهكذا ينبغي أن تكون همم الملوك في النظر في مصالح المسلمين، ودفع الضرر عنهم بأنفسهم وأموالهم إن لم يكن إلا ذلك.

[٢٨٩] وعلة أمراء مكة في أخذ ذلك كالذين أسلفنا ذكرهم، فيقولون: نحن حماة الحرم والذابين عنه وعن الوافدين عليه، ولولا ذلك لاختطفتهم ذئاب الأعراب، ولا يقوم ذلك إلا بعساكر وحماة، ولا قيام لهم إلا بأموال، وبلاد الحجاز ضعيفة لا يفي ما يتحصل من خراجها بذلك، فلا بد لنا من أموال نستعين بها على ذلك إما من

<sup>(</sup>١) قال المحقق: صلاح الدين الأيوبي.

سلاطين الأقطار أو من رعاياهم إذا وصلت إلينا، فلهذا لا يأخذ سلطان مكة شيئاً من كل من يرد من الشام ومصر والمغرب؛ لأنه وإن كان مستقلاً في مملكته هو في الحقيقة عامل من عمال الخاقان الأعظم صاحب الروم يأتيه من مصر من الأموال والأطعمة ما يقوم بكفايته وكفاية عساكره.

وأما أهل اليمن فأمراؤه من الإمامية أقاربه في النسب بل والمذهب، وبينهم مواصلات كثيرة ومحاماة.

[۲۹۰] وأما أهل الهند فلا يقدمون إلا في البحر وغالبهم تجار، فيدفعون العشر بجدة، وإن قدم بعض كبرائهم قاصداً الحج فقط فإنه يستصحب من الهدايا والتحف ما يجل وصفه.

[۲۹۱] وأخذ أمير مكة في هذه السنة من هؤلاء الأعاجم أهل العراق أحد عشر ديناراً ذهباً لكل نفس، ستة لدخول مكة وخمسة لدخول المدينة، وقد حبسهم عن المشي بعد الخروج من مكة إلى مر الظهران حتى أقاموا هناك نحواً من اثني عشر يوماً بسبب بقية بقيت عليهم من الخراج المؤدى، فلما وصلوا إلى بدر حبسهم أميرهم هناك أسبوعاً حتى أعطوا ثمانية دنانير أخر لكل نفس متعللاً بانقضاء الزاد والعلوفة بسبب التعطيل المذكور، وهذا كله سوى ما يعطونه الأعراب من يوم خروجهم من المدينة، وقد قدموا في هذه السنة بركب عظيم فيه داية الشاه وطبيبه وحاجبيه أو وزيره.

[٢٩٢] وعدة الذين أعطوا المَكْس من الأعجام سوى الأعراب

والخدام ثمانية عشر مائة، وطالت إقامتهم في المدينة قريباً من شهر، ولم يكن فيهم نفع لأهل المدينة من بيع ولا شراء ولا صدقة إذ جلهم روافض، ويقصدون بصدقاتهم من هو على مذهبهم، ولا يزورون من مزارات البقيع إلا مشاهد أهل البيت فلهم عليها ازدحام.

[ ٢٩٣] وعند زيارة الرسول ﷺ لا يقفون للسلام على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما \_ بل كثير منهم لا يمرون بالناحية التي هما فيها .

[٢٩٤] وقد مرض واحد من أصحابنا ونحن إذ ذاك بمشهد السيد إسماعيل، وكان يضطجع بباب المشهد وعليه ثوب أحمر، والأعجام يلبسون الأحمر في الغالب، فإذا رأوه على باب المشهد وعليه زيهم مع ملازمته لمشهد السيد إسماعيل ظنوه على مذهبهم فتيمموه بصدقاتهم.

[ ٩٥] ولم يرتحل هؤلاء اللئام من المدينة حتى سئم أهل المدينة مقامهم وملوا جوارهم لِمَا أفسدوا بسرحهم من النخيل والبساتين، وكانت إبلهم ترعى بناحية الحرّة الشرقية إلى قريب من أحد وإلى الغابة، فأفسدت من صغار النخيل وضعيف الشجر كثيراً، وأغلوا الأسعار بالمدينة لنفاد زوادهم وعلوفاتهم، فارتحلوا في التاسع أو الثامن من ربيع الأول.

[٢٩٦] ولما استهل ربيع النبوي (١) نُظف الحرم الشريف، وفرش بفرشه المعهودة، من الزرابي (٢) الحسان التي لا يوجد لها نظير إلا في

<sup>(</sup>١) أي ربيع الأول، نسبة إلى مولد النبي على فيه.

<sup>(</sup>٢) أي السجاد.

بيوت الملوك، وغالبها يأتي من أرض الهند من عند ملكها، يفرش بها المسجد النبوي، أعني القديم المسقف كله، وأخرجت الربائع<sup>(۱)</sup> التي فيها المصاحف العتيقة والأجزاء الحسان من وقف الملوك والكبراء وصفت في قبلي المسجد، وفتحت خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف يستعير منها الناس للقراءة، وشرع الأئمة في القراءة والتدريس.

## ذكر عادات أهل المدينة

[۲۹۷] وكانت عادتهم إذا كان اليوم السابع عشر من ذي القعدة ويسمونه الكنيس جمعت بسط الحرم الشريف كلها وادخلت إلى المخازن فلا يبقى في المسجد إلا الحصر، وأدخلت المصاحف التي في المسجد والسبحات إلى الروضة، ورد كل من استعار كتاباً إلى صاحبه أو إلى ناظر الخزانة التي أخذه منها، واقتضى غالب الديون، وتفاصل الشركاء، وانتهى أمد غالب الأكرية (٢) يتهيأون بذلك للموسم لأنه في غالب الأمر مَظنّة ارتحال قاطن وقدوم غائب، واجتماع الناس من الآفاق، واشتغال أهل المدينة بقبض الأوقاف والجرايات التي تأتيهم من الآفاق، وذهاب من يريد النسك إلى مكة أو من يريد التجارة، فلا يبقى بالمدينة إلا قليل من الناس، ويكنس الحرم الشريف في ذلك اليوم، وفيه يكنس البيت العتيق بمكة أيضاً، ويفعل فيها مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الصناديق الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) أي الإجارات.

وأيام الموسم عند أهل الحرمين الشريفين فيها يجمعون غالب أمور معاشهم، فلا يتفرغ أحد للتدريس ولا عبادة إلا ما لا بد منه، فإذا انقضت أيام الموسم وذهبت الركبان الواردة من الآفاق، ولم يبق بالحرمين إلا أهلهما رجعوا إلى معتاد حالهما في الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع العبادات، الدنيوية من الفلاحة والتسعير في الأسواق وتصحيح المكاييل والموازين، وأما الموسم فلا سعر معلوماً، ولا مكيال وافياً، ولا ميزان صحيحاً، كل يفعل ما شاء ولا يتكلم الولاة في شيء من ذلك إلا أن يقع أمر مهم.

[۲۹۸] ولما تأخر ارتحال الأركاب في هذه السنة تأخر فرش الحرم الشريف إلى أول ربيع، وتنافس الناس في الخدمة في ذلك اليوم بنقل البسط وغيرها، وعمل في ذلك الأمراء العظام فمن دونهم، وناهيك بشرف مقام يتشرف أعظم الملوك بتولي خدمته، ويجعل بسطه التي تداس بالأرجل على رقبته، ويعفر مصون شيبه في قتير (۱) حصره، ويكمل بتراب أرضه إنسان عين بصره (۲)، ولقد رأيت الأمير إبراهيم الذي كان أمير الحاج المصري، وهو من الأمراء الكبار مشمراً عن ساقه قد جمع عليه ثيابه، وقد كاد الغبار أن يواري بشرة وجهه، وهم يخرجون صناديق الكتب من الحجرة الشريفة، وما كان يتولى الخدمة هناك إلا مَن ومَن، ولقد جهدت أن أتشرف بشيء من تلك الخدمة فلم أقدر إلا على بسط الفرش في محلها بعد وصولها إليها، وفي ذلك

<sup>(</sup>١) هو الغبار.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: أي بؤبؤ عينه.

والحمد لله كفاية ينال بها محصلها أكبر غاية.

[۲۹۹] ولما قربت ليلة المولد الشريف وهي الثانية عشر بولغ في تنظيف الحرم وتزيينه، وغسلت مصابيحه، وجعل فيها مائع شديد الحمرة لا أدري ما هو، وألقي فوقه قليل زيت طيب أخضر، فإذا توقد المصباح ظهر إشراقه لشدة صفاه وملاقاته لضوء النار، وأشرقت حمرة ذلك المائع لكونها ملاقية لصفاء الزجاج فتصير حمرته كحمرة الياقوت، وذلك الخط من الزيت فوقه أخضر كالزمرد، وفوقه صفاء الزجاج يتموج فيه ضوء النهار، وينعكس فيما زج اشرفقه صفاء الزيت وخضرته، وصفاء المائع الأحمر وحمرته، فلا تسل عن حسن ذلك المنظر وبهائه، وقد رتبت المصابيح في تعليقها ترتيباً حسناً لائقاً، وشكلت تشكيلاً بديعاً بين تربيع وتدوير، فياله من منظر ما أبهجه، وليل ما أسرجه ونور النبوة مشرق على كل ذلك، مبرز على جميع ما هنالك.

فإذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي عشر أخرجت القناديل الكبار والحسك العظام من الحجرة غالبها من النحاس المطلي بالذهب، فمن لم يعرف أصلها لا يظنها إلا ذهباً خالصاً، وكل واحدة أعظم من قعدة الرجل العظيم، وصُفّت في صحن المسجد، ووضعت فيها الشموع الغليظة الصافية اللون، منها ما يزن نصف القنطار، ومنها دون ذلك، وفي وسط تلك القناديل قنديل كبير من فضة خالصة زنته أكثر من قنطار فيه خمس حَسك كبار من فضة مدور الشكل، فيوضع في كل حسكة منه شمعة، وتبسط البسط الرفيعة من جوانب القناديل من

كل جهة لجلوس الأمراء وأرباب المراتب ولجلوس المنشدين، فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها والشمع الذي في صحن المسجد، وأخذ الناس في الاجتماع، وأوقدت أربعة مشاعل كبار على أساطين معدة لذلك في صحن المسجد: اثنان في مقدمه واثنان في مؤخره، فإذا صُلِّيت العشاء جلس الأمراء في الفرش المعدة لهم كل على مرتبته، وجلس الشعراء أمامهم والمنشدون، وضربت خيمة قريبة من باب النساء، ووضعت فيها أنواع الأشربة الحلوة.

فإذا امتلأ المسجد وغص بأهله وجلس كل واحد في موضعه قام المنشدون فينشدون من غرر القصائد في مدح النبي على ما انتخبوه وأعدوه لذلك الموضع بألحان عجيبة وتراجيع متسقة، وبازائهم جماعة يردون عليهم بأصوات حسنة فيجييء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة، فيسقون الأمراء، ثم المنشدين ومن معهم من أتباعهم، ثم سائر الناس، ثم يؤتى بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أيديهم أضغاثا أ، ثم تفرق أيضاً على الحاضرين ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلاوى فتفرق، وينثر ما بقي منها على عامة الناس.

ولا يزالون كذلك حتى يمضي من الليل ما شاء الله، النصف أو قريب منه فينصرفون، هذه الليلة من الليالي الغر المسترخص شراؤها بباقي العمر لولا ما شانها من كثرة النساء في المسجد: وإكثار الولاول، إلا أن أكثرهن في مؤخر المسجد من قبة الشمع وما حولها

<sup>(</sup>١) أي حزماً.

إلى آخر المسجد<sup>(١)</sup>.

[۳۰۰] ومن عادة أهل المدينة أيضاً في كل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة العشاء في آخر أروقة المسجد النبوي الموالي لصحن المسجد، فيأتي جماعة من المنشدين فينشد كل واحد منهم قصيدة أو قصيدتين بصوت رخيم وتطريب وتقسيم والناس محدقون بهم، ولهم أتباع يردون عليهم مثل ما تقدم في ليلة المولد، إلا أنهم لا يحتفلون لذلك في ليلة الجمعة كاحتفالهم لليلة المولد ولا قريباً منه.

[٣٠١] ومن عادتهم أيضاً يوم الجمعة أن يكنس المسجد النبوي كله، ويؤتى بأغطية من ديباج أسود مخوص بالذهب فتعلق على أبواب المسجد، ويؤتى برايتين سوداوين من ديباج مخوص أيضاً فيركزان على يمين المنبر وشماله، وتكسى درج المنبر من أعلاه إلى أسفله ديباجاً من ذلك النعت، أيضاً، ويعلق ـ أيضاً ـ على أبواب الحجرة الشريفة، فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع المؤذنون على المآذن، فيبتدىء مؤذن الرئيسية بالذكر والصلاة على النبي على وقراءة آيات من القرآن، فإذا فرغ تلاه صاحب السليمانية (٢) على نحو من ذلك، ثم لا يزالون كذلك يتناوبون الذكر والصلاة على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي ا

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول على ولا غيره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، فالرسول على لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبّاً لرسول الله على ومتابعة له ممن جاء بعدهم.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: المئذنة السليمانية.

والتلاوة في المآذن كلها إلى أن يخرج الإمام بأثر الزوال، يقتسمون الوقت بذلك، فإذا قرب دخول الإمام قام أحد المؤذنين فينشد ما شاء الله، فإذا دخل الإمام ورقي المنبر أذن المؤذنون دفعة واحدة داخل المسجد على السرير الذي في وسط المسجد، وكيفية أذانهم أن يبتدىء رئيسهم فيقول: الله أكبر، فيقوله الآخرون بعده دفعة واحدة، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، فيقولونه أيضاً بعد فراغه منه دفعة وإحدة، وهلم جر إلى آخر كلام الأذان (۱).

واحد مقدار معلوم من الأيام على قدر حصّته التي يأخذها من واحد مقدار معلوم من الأيام على قدر حصّته التي يأخذها من جامكية (٢) الخطباء فمنهم مقل ومكثر، وذلك إما بالوراثة من أسلافهم أو بالشراء من الولاة وهو الغالب، فمنهم من تدور نوبته في كل شهر مرة، ومنهم من لا تصل إليه النوبة إلا مرة في السنة، ومنهم بين ذلك على حسب أنصبائهم في المال المأخوذ على ذلك، والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية حجازاً ومصراً وشاماً من إمامة وخطابة وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة بل ووقيد المساجد إنما تنال بالشراء من الولاة، فإذا مات صاحب خطة أو عُزل دفع الراغب فيها مالاً للولاة، فيولونه مكانه على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم

<sup>(</sup>۱) يحصل من هذا تشويش كثير، وقد أدركت الأذان على هذه الصفة، ثم وُحِّد بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: ويطلق عليها أيضاً جومك، وهي رواتب خدام الدولة، أحمد رضا: المصدر السابق، والمقصود هنا هو العطاء الذي يتقاضاه الخطباء.

لا، فعظم الخَطْب على المسلمين والإسلام في ذلك خصوصاً منصب القضاء فما رأينا ولا سمعنا في البلاد المشرقية كلها بقاض يقارب الحكم بما يشبه أن يكون شرعاً، وإنما مدار أمرهم على الرُشا جهاراً، فينقض الحكم الواحد في اليوم الواحد مراراً متعددة بحسب كثرة الرُشا وقلتها، والله المستعان.

[٣٠٣] بيد أن في سنة تسع وخمسين وهي أول سنة حججت فيها جاء إلى المدينة قاض تركي من قبل القسطنطينية (١)، فأظهر فيها العدل غاية، وأقام الدين، وضرب على أيدي كثير من ولاة المدينة، ومنعهم من كثير من الباطل والظلم الذي هم به متصفون، فثقلت وطأته عليهم واشتدت شكيمته حتى على الأمير زيد بنفسه، حال بينه وبين كثير من مراداته التي على خلاف الديانة، وكان السلطان زيد (٢) قد قدم في تلك السنة إلى المدينة وأقام بها مدة، فلم يزالوا يحتالون على القاضي حتى اغتيل ليلة من الليالي، وكان يأتي إلى المسجد النبوي قرب صلاة الصبح راكباً ليصلي في المسجد فكمن له رجل قريباً من باب المسجد فضربه بجنبية قطع بها أمعاؤه، ففر الضارب في ظلمة الليل، ولم يكن فضربه بجنبية قطع بها أمعاؤه، فأجرى فرسه من ألم الضربة حتى أتى مع القاضي إلا قليل من خدامه، فأجرى فرسه من ألم الضربة حتى أتى الشريف، فنزل وأخذ بشباك الحجرة، ولم يرسل يده من الشباك حتى الشريف، فنزل وأخذ بشباك الحجرة، ولم يرسل يده من الشباك حتى

<sup>(</sup>١) هو الأفندي زفر كما ذكر المحقق.

 <sup>(</sup>۲) أي شريف مكة: زيد بن محسن بن حسن. ولي مكة سنة ١٠٤١ وحسنت سيرته. توفي بمكة سنة ١٠٧٧ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٣/ ٦٠ - ١٦.

قبضت روحه إلى رحمة الله، وفر الضارب ولم يدر إلى أين حتى سمع به بمكة أو بجدة، فأظهر السلطان التأسف على موته والتحسر، وأظهر التفتيش عن الضارب، وزعم أنه لا علم له به ولو علمه لنكل به وقتله، والخاصة من الناس لم يصدقوه في ذلك، وعلموا أنه لا يقدر أحد على الجرأة على هذا الفعل العظيم إلا بإذنه، وأنه لا يخفى عليه فاعله لشدة حزمه وعظيم مكره وكثرة دهائه حتى أنه لا يكاد يخفى عليه سارق شَمْلة (۱) بأرض الحجاز كلها، فكيف يخفى عليه مثل هذا! فبالله أي قاض بعد هذا الشهيد يقدر على إظهار الحق والقول به في هذه الديار وما شاكلها؟ وإلى الله المشتكى.

[٣٠٤] ومن عادة المدرسين بالمدينة أيضاً تعطيل القراءة في المكاتب والتدريس يوم الثلاثاء ويوم الجمعة، ويقرأون فيما سوى ذلك من الأيام خلاف عادتنا بالمغرب من التعطيل يوم الخميس والجمعة، فكنت أيام إقرائي بالحرم الشريف يكلفونني القراءة يوم الخميس فيشق ذلك علي لكونه خلاف المعتاد لدينا ولخروجنا في ذلك اليوم إلى زيارة أحد أو غيره من المشاهد، فطالبتهم كل المطالبة أن يُعوض الخميس بالثلاثاء فأبوا كل الإباية، فجريت على عادتهم كما قيل: إن جئت أرضاً أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة.

[٣٠٥] ومن عادتهم أيضاً بمكة والمدينة التهنئة بالشهر ـ أي شهر كان ـ خلاف المعتاد لدينا بالمغرب؛ فإن التهنئة عندنا إنما تكون

<sup>(</sup>١) قال المحقق: منزر من شعر أو صوف يؤتزر به، يلبسها الأعراب.

بالأعياد وما شاكلها، ولديهم لابد من التهنئة في أول يوم من كل شهر، فيذهب كل واحد إلى من له عليه حق بولاية أو شيخوخة أو صحبة حتى يهنئه بالشهر في منزله، ولله در القائل:

إن الأهلة في السماء مناجل بطلوعها تتحصد الأعمار فلم يهنيء بعضنا بعضاً بها وطلوعها بأفولنا إنذار

[٣٠٦] ومن عادتهم في إقامة الصلوات الخمس بالحرم الشريف الصلاة في أول الوقت ما عدا الصبح للحنفي فيؤخره إلى قرب الإسفار.

[٣٠٧] ويصلون الظهر أول ما تزول الشمس، وما يقيل غالب الناس إلا بعدالصلاة، فيذهبون بعد الصلاة إلى منازلهم لنوم القائلة، وكان ذلك يشق علينا قبل اعتياده، فتكاد صلاة الظهر تفوتنا في المسجد لأنا لا نتأهب لها إلا بعد الأذان، وليس بين الأذان والصلاة قدر التأهب، فمن لم يتأهب للصلاة قبل دخول الوقت فاتته الصلاة في الجماعة غالباً، وأول من يصلي من الأئمة الشافعي ثم الحنفي إلا في صلاة المغرب فيتقدم الحنفي لضيق وقته عنده كالمالكي.

[٣٠٨] ولا يؤم بالمدينة من الأثمة سواهما من أرباب المذاهب إلا في الجمعة فيصلي صاحب النوبة على أي مذهب كان، فيتناوب الإمامان الصلاة في المحراب النبوي، فإن صلى أحدهما فيه صلى الآخر في المحراب الأخر الذي على يمين المنبر الشريف، وأما المحراب العثماني الذي في الصف الأول فلا يُصلى فيه إلا في بعض

أيام الموسم إن كثر الناس.

## [٣٠٩] لطيفة

ربما صلى بعض المالكية في بعض الأوقات بالناس لتعذر غيره ممن هو أهل أو إنابته له، فيصلي على هيئة الشافعي من الابتداء بالبسملة، وقبض اليدين، ورفعهما للركوع والرفع منه، وفي أول كل ركعة، وتثنية التسليم جهراً، وتأخير القنوت عن الركوع والجهر به، وكان بعض المالكية ينكر ذلك على فاعله فيقول: إما أن يصلي الصلاة على مذهبه أو يدع الإمامة، وكنت أنا أخفف الأمر في ذلك فأقول: قد على من الشارع التحذير من الأمور التي توقع في المخالفة وتوغر الصدور خصوصاً في أمور الدين، فإذا فعل الإمام حيث اضطر إلى الائتمام به أموراً ينكرها المأموم فقد تسبب في كراهية المأموم له فربما دخل في وعيد «من أم قوماً وهم له كارهون» (۱).

[٣١٠] وهذا حيث لا ضرر عليه في الفعل والترك بأن لا يكون المتروك واجباً، ولا المفعول مبطلاً؛ كبعض المستحبات وخلاف الأولى فيكون ذلك من باب تعارض مندوبين أو مكروهين اضطر إليهما، فإن موافقة المأموم للإمام وعدم كراهيته له أمر مرغوب فيه مكروه خلافه، خصوصاً إن كان ذلك يؤدي إلى تخليط على المصلين، فإن كثيراً من المأمومين عوام لا يفرقون بين مقتضيات المذاهب، ولا

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أخرجه السيوطي في صحيح الجامع الصغير وزيادته، جـ١، ص ٢٥٩ قال المحقق (ناصر الدين الألباني): حديث حسن.

يعرفون محل الخلاف، فربما انتظر القنوت وراء الإمام في المحل الذي يعرفه فيتركه أصلاً، ومعلوم أن تأخيره إلى ما بعد الركوع أولى من تركه بدليل أن ناسيه يفعله في ذلك المحل، وكالسلام فربما انتظر التسليمة الثانية إذ بها الخروج عن الصلاة عند بعضهم، فيؤديه ذلك إلى ترك السلام أو الفصل الكثير بين سلامه وسلام إمامه وكل ذلك محظور كترك البسملة، فإنها واجبة عند الشافعي تبطل الصلاة بتركها، فربما سمعه المأموم ممن لا يعرف جواز ذلك في غير مذهبه أو يظن أن إمامه ممن يرى وجوبها، وأنه تركها عمداً فيعتقد بطلان صلاته، فيكون مقتدياً بمن يعتقد بطلان صلاته، فيسري البطلان إلى صلاته إن كان ممن يعتقد ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، إلى غير هذا من المفاسد والتخليط الذي يقع في الصلاة، مع أن هذه الأمور التي عددنا كلها أولاً ليس في فعلها أو تركها كبير ضرر في المذهب.

[٣١١] وقد حكي عن بعض أئمة الشافعية أنه اقتدى بمالكي، فكان يقول له عند الدخول في الصلاة أقسمت عليك إلا ما بسملت، فلما سمعه لم يبسمل قال: نويت الصلاة على مذهب مالك، فانظر ورع هذا السيد ودقيق نظره، فإنه استسهل الانتقال من مذهبه إلى مذهب الإمام في خصوص هذه الصلاة وراءه أولى من الاقتداء بمن يعتقد بطلان صلاته، وليس كل الناس يحسن ذلك، فلو أن الإمام بسمل لأنقذه من هذه الورطة مع أنه لا كبير ضرر عليه في ذلك غايته بسمل لأنقذه من هذه الورطة مع أنه لا كبير ضرر عليه في ذلك غايته أنه أتى بخلاف الأولى في مشهور مذهبه.

وأما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف في المذاهب، وقد قال به أئمة محققون من أهل المذهب، خصوصاً إن عُلل بخشية اعتقاد الوجوب فإن ما هذا سبيله من المكروهات لا يعبأ به المحققون إذا صحت به الأحاديث، سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة، فلو اطرد ذلك لأدى إلى ترك السنن كلها أو غالبها المداوم عليها لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك، وإنما قال الإمام(١١) \_ رضي الله عنه \_ بذلك في مسائل قليلة لِعارض في الوقت اقتضى ذلك، كقول بعض العوام في أخر الست من شوال بالعيد الثاني، فرأى الإمام قطع هذه المفسدة أولى من المحافظة على هذا المندوب، فإذا انقطعت المفسدة وأمن من عودها فلا معنى لترك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة إلا محض التقليد الذي لا زبدة له إذا مُخض.

ويَسْمُج<sup>(۲)</sup> في السمع إطلاق الكراهة والمنع فيما صح عنه ﷺ أنه فعل أو أمر به إلا لضرورة أسمج من ذلك، وقد رأيت كثيراً من المالكية يقبضون أيديهم في الصلاة، وذلك لخفة الأمر فيه كما تقدم، ولكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض ولا يفعله إلا الرافضة، فمن رأوه سادلاً يديه قالوا إنه رافضي.

## [٣١٢] غريبة

أخبرني شيخنا الملا إبراهيم أن بعض فقراء المالكية وصل إلى

<sup>(</sup>١) قال المحقق: مالك بن أنس، رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: أي يكره.

بعض أطراف الشام فدخل إلى قرية أهلها أهل سنة وجماعة، فلما قام إلى الصلاة رأوه سادلاً يديه فظنوا أنه رافضي فقصدوا إذايته، فقال لهم: إني مالكي وتبرأ من الرفض، فقالوا له: كذبت، إن المالكية لا يسدلون أيديهم، فليس أحد من أهل السنة يقول بذلك وإنما هو فعل الروافض، حتى ذهب معهم إلى فقيه البلد فسألوه فقال لهم: صدق، إن المالكية يقولون بذلك، فلا يبالي ماأنقضه من أيديهم، فانظر هذه الحيرة التي ألقى فيها هذا المسكين نفسه، فلو أنه إذ أفضت به الحال إلى هذه البلاد التي صار فيها مذهبه غريباً لا يعرف ترك ما يشين عرضه ويؤدي إلى حصول الضرر له في بدنه مع أنه لا كبير ضرر عليه في دينه لسلم وسلم غيره من إساءة الظن به، كيف! وقد جوز الأئمة \_ رضي الله عنهم \_ ترك كثير من السنن التي صارت شعاراً للمبتدعة، بل استحبوا عنهم \_ ترك كثير من السنن التي صارت شعاراً للمبتدعة، بل استحبوا تركها لأنا نهينا عن التشبة بأهل الأهواء والبدع.

[٣١٣] ومن عادتهم في الصلاة على الجنائز إدخال الجنازة إلى الحرم الشريف فيصلى عليها بالمسجد، ثم يمر بها أمام الوجه الشريف ويوقف بها وُقَيْفة ثم يذهبون بها إلى محلها من البقيع أو غيره إلا جنائز الروافض كالنخاولة، فإنها لا يدخل بها المسجد ولا يؤتى بها للمواجهة، بل يأتي بها أصحابها إلى خارج المسجد من ناحية الروضة ثم يرجعون، ولقد أحسن من سن بهم ذلك من الولاة، فحق من يبغض ضجيعي الرسول ورفيقيه في المحيا والممات أن يبعد عن حماه حيّاً وميتاً.

[٣١٤] ومن عادتهم في الإملاكات أن يكون عقد النكاح

بالمسجد، ولقد حضرت إملاك هندي قدم من مكة مع الشيخ عيسى(١) في الرجبية، وكان بينه وبين الشيخ صحبة فأراد العقد لولده على ابنة رجل آخر من كبار تجار الهند، فلما كان وقت العقد ذهب بي الشيخ معه وكرهت خلاف أمره، وما كنت أحب حضور محافل أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنع والمباهة خصوصاً في ذلك المحل الذي حق الإنسان فيه أن يخضع ويخشع ويضع نفسه بالمحل الذي وضعها الله فيه من الذل والافتقار، فجلس الشيخ مسنداً ظهره للمنبر النبوي وجلست بإزائه، وجلس أرباب المراتب من العلماء والخطباء وأكابر الناس صفين من المنبر إلى الحجرة الشريفة، صفّ مستقبل القبلة وصف مسند ظهره إلى جدار القبلة، وجلس عن يسار الشيخ كبير الخطباء بالمدينة الخطيب أحمد البري، وبإزائه المتعاقدان أبو الابن وأبو البنت، فشرع في الخطبة وأطال وأجاد في الثناء على الله وعلى رسوله، ثم وفي ذكر المتعاقدين، وأطال الثناء عليهما إلى أن ذكر العقد، وأشار إلى المتعاقدين ورضيا بذلك، كل ذلك بلسان ذُلَّق وصوت جَهْوري، وذلك الذي أنكرته مع المبالغة في الثناء على المتعاقدين بما أكثره زور وباطل بحضرة أشرف الخلق وفى روضة الجنة فصغرت نفسي عندي وتضاءلت، ووددت أنى لم أحضر ذلك المجلس، ولو كنت أعلم أن صورة المجلس على هذا الوجه ما حضرته.

<sup>(</sup>١) هو عيسى بن محمد الجعفري الهاشمي الثعالبي الجزائريّ. توفي بمكة سنة ١٠٨٠: «خلاصة الأثر»: ٣/١٨٩ نقلًا عن المحقق.

ثم أوتي بأطباق الرياحين ووضعت بين الصفين وأطباق اللوز والسكر وفرق ذلك على الحاضرين، وقام المنشد فأنشد قصيدة أو قصيدتين في مدح الرسول ﷺ، فافترق المجلس، وقام الحاضرون إلى المتعاقدين يهنئونهما، فانسللت \_ وكان ذلك ضحى \_ وذهبت، وهذه صورة إملاك كل ذي وجاهة ورئاسة من أمير أو تاجر أو صاحب خطة، وأما غيرهم فعلى حسب ما يتفق له، فإذا كان ليلة الدخول أتى بالرجل ومعه جماعة كبيرة من أصحابه واقاربه ومعهم الشموع حتى يوقف به على باب المسجد بعد العشاء، فيدخل ويسلم على النبي عَلَيْ ويدعو فيخرج، ثم يذهب به، كذلك يزفونه إلى بيت المرأة في دار أهلها عكس المعتاد في كثير من البلاد أن المرأة هي التي تزف إلى زوجها، وأن الدخول في بيت الزوج، وعند هؤلاء لما كانت العادة الدخول بالمرأة في بيت أهلها صار الزوج هو الذي يُزَف، فإذا أصبح الزوج ذهب من بيت الزوجة إلى بيته وأخذ في إطعام الناس طعام الوليمة، وجاء الناس لتهنئته، وفي الليلة المقبلة تأتي الزوجة من دار أهلها إلى دار الزوج ولكل قطر عادة، ولكل قوم سادة، وعادات السادات سادات العادات.

ومن عادتهم في أكرية (١) الرواحل من القوافل الذاهبة إلى مكة وينبع أن بالمدينة رجالاً يعرفهم غالباً الجمّالون، فمن احتاج الكراء من أرباب الدواب أو أرباب السلع أتى إليهم فيعقدون له الكراء مع

أي تأجير.

صاحبه، ويتكفلون بما عسى أن يصدر من الجمّال من غدر في الطريق بهروب أو مكر، ويسمى أحد هؤلاء المُخَرِّج (١)، فلا يعقد أحد كراء إلا بحضرة أحدهم، وجلوسهم في الغالب بباب المصري، ويأخذون بذلك حلاوة من الجمّال أو من المُكْري، وذلك دأبهم بمكة أيضاً.

[٣١٥] وقد كانت الأسعار أيام مجيئنا المدينة شديدة؛ فكان القمح ثلاثة أصوع بريال، والصاع عندهم يقرب من ثلاثة أصوع بصاع الزكاة، وأما التمر بنحو أربعة أصوع بالريال، والشعير ليس بينه وبين القمح إلا يسير تفاوت خلاف المعهود في غالب البلاد، والعسل اشتريت رطلاً منه للدواء بقريب من ثلث الريال، والسمن دون ذلك.

[٣١٦] وفواكه المدينة مع غلالله افي غاية الجودة خصوصاً عنبها ورطبها.

وأما الخضر فأكثرها وجوداً الجزر والبقلاء والملوخية والبامية والبصل والفت، والخضر البرية ليس فيها إلا الخبير.

[٣١٧] وطبع ذلك البلد المشرّف وهواؤه قلّما يوافق أحداً من أهل مغربنا الأقصى ممّن بلده ريف ذات مياه وخصب، وإنما يوافق أمزجة أهل الصحراء، وذلك والله أعلم لفرط حرارة بلاد هؤلاء، فقلما رأيت أحدهم مريضاً في تلك البلاد إلا مرضاً خفيفاً، وقلما رأيت أحداً ممن بلده كبلادنا ريف وخصب إلا وقد ألظ به المرض إلا القليل ممن

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الذي عرف أساليب المعاشرة والتداخل والتوفيق بين الناس.

طالت إقامته جداً في البلد وتطبّع بطبع أهلها.

## [٣١٨] لطيفة

لما قرب انقضاء زمن الحر وأقبلت هوادي زمن البرد، وظهرت البرودة في الهواء صباحاً ومساءاً أخذ أهل البلد يدثرون أبدانهم في الثياب الكثيفة التي تلبس في أيام البرد الشديد، وكنا نحن لألفنا لشدة البرد في بلادنا نتلقاه بأبداننا ونعرى له أطرافنا فرحاً بقدومه؛ لما قاسيناه من شدة الحرّ الذي لم نعهد مثله في قطرنا، فكان الناس ينهوننا عن ذلك ولا ننتهي، ويقولون ليس هواء هذه البلد وبردها كالذي تعهدون، فإن البرد في أول إبّانه يسرع فساداً في الأمزجة، وهو أضر من البرد الشديد الذي يكون في وسط الشتاء، ويقولون إن الناس يلبسون من غليظ الثياب في آخر الخريف ما لا يلبسون في صميم الشتاء وشديد الزمهرير، فكنا لا نلتفت لذلك ثقةً بما نعده في أنفسنا في بلادنا من الصبر على بردها الذي لا يكون برد هذه البلاد بالنسبة إليه إلا كنسبة زمن الاعتدال الزماني الحرّ والبرد، فكان ذلك ـ مع قدر الله تعالى \_ هو السبب في حصول المرض المتطاول بنا وبكل أصحابنا، ولقد صدقوا فيما قالوا ويشهد له قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_: توقوا البرد في أول إبّانه، وتلقّوه في آخر أوانه، فإنه يفعل بالأبدان ما يفعل بالأشجار، فأوله محرق وآخره مُورق، ولم أكن رأيت هذا الكلام إذ ذاك، ولو اطلعت عليه لم أعده خصوصاً في تلك البلد، فإن بدن الإنسان يكون مشتعلاً حرارة ويبسأ لغلبة الحر، فإذا فاجأ البرد البدن في تلك الحرارة أضر به بخلاف البرد الذي جيء في آخر الإبّان يصادف البدن وقد سكنت حرارته، والله أعلم.

ولم تزل الأسعار على ما تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمان الربيع أرخت السماء عزاليها(١) بالأمطار الغزيرة المتوالية، وسالت الأودية، ولم يأت أحد من ناحية إلا حدّث بالجود، فلانت الأسعار، وكثر اللبن والجبن في الأسواق، وكثر اللحم السمين، وكان قبل ذلك هزيلاً جداً، ومع هزاله قَلّ ما يوجد.

[٣١٩] ولأهل المدينة ولوع وغرام بأكل اللحم زاعمين أنهم يستضرون بتركه لحرارة أبدانهم ويبسها، فيحصل لهم الترطيب به، فإذا أكلوا غيره حصل لهم يبس في الطبيعة حتى أن من نسائهم من لا يطبخ غداء ولا عشاء إلا أن يكون لحماً، ويقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم، ولو أدّى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء ولا غداء، وقد أخبرني بعض أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري العبد فلا يكون له شغل إلا شراء اللحم، فيدور عليه في المدينة وأسواقها، وفي العوالي وقباء في زمن قلّته، فلا يرجع إلى سيده حتى يحصله أو يدور المدينة ونواحيها كلها، فإذا حصله كان ذلك شغله في ذلك اليوم، ولا يستعمله في غيره لأنه إنما تملكه بقصد ذلك.

[٣٢٠] وأهل المدينة \_ زادهم الله خيراً ووسّع عليهم \_ أهل رفاهية وتوسّع في المعيشة في زماننا هذا، وتغال في الملابس الفاخرة، وتزيّوا

<sup>(</sup>۱) الأصل في العزالى أنها أفواه القِرَب، والمراد غزارة المطر وكأنه ماء مصبوب من قربة لغزارته وقوته.

بزيّ الأعاجم في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم لكثرة ساكني الأعاجم بها، فإن بها طائفة كبيرة من عسكر الترك زاعمين أنهم معدون لحراستها، وفي الحقيقة إنما يأكلون مال السلطان في غير شيء، فلا يغيثون ملهوفاً ولا يردعون ظالماً.

وبها الأعاجم أقوام كثيرون من الأكراد والترك وأطراف الشام على حالهم التي كانوا عليها في بلادهم من التوسعة، فاقتدى بهم غالب أهل المدينة من أقويائها، وقد كانت المدينة في الزمن المتقدم معروفة بالقناعة حتى قال مالك \_ رضي الله عنه \_ في الكفّارة والنفقات بالتفاوت بين المدينة وغيرها لقناعتها، فآل الأمر في هذا الزمن إلى خلاف بين المدينة وغيرها لقناعتها، فآل الأمر في هذا الزمن إلى خلاف ذلك، فصاروا أرفه الناس عيشاً، وأكثرهم في المآكل والملابس إسرافاً، أعني الكبراء منهم، وأما الفقراء وغالب المجاورين خصوصاً المغاربة فهم على حالهم من الفقر والمسكنة.

ولقد أخبرت أن للنساء عادة يسمونها الشخشخة، وهو ما تشتري به المرأة ما تشتهيه من الأزهار والطيب، فربما بلغ ذلك ريالاً في كل يوم.

[٣٢١] ولقد سألت شيخنا الثالبي عن سبب إيثره سكنى مكة على المدينة مع أنا<sup>(١)</sup> نقول بفضل المدينة على مكة فقال: إن أهل هذه المدينة قد تحضروا وغالب عليهم طبع الأعاجم ورفاهيتهم وإسرافهم، وتشبهوا بهم في ملبسهم في غالب أحوالهم، وأنا امرؤ مسكين فقير

<sup>(</sup>١) أي المالكية.

أخاف أن ينشأ أولادي وأزواجي ويتطبعوا بطبعهم في ذلك، بخلاف أهل مكة فإنهم لم يزالوا على أعرابيتهم واستعمال البداوة وعدم المبالاة والاعتناء في الملبس والمأكل، فقد غلبت عليهم البداوة وكثر مخالطتهم لأهل البادية وسكناهم بها، حتى أمراؤها من الأشراف فإن غالب سكناهم بالبادية وإن كانت لهم منازل بمكة، ومن ولد له مولود منهم استرضع له عند العرب بالبادية، فلا يأتي به حتى يقارب الحلم، ولباس الملك(١) وأولاده وبني عمه وإن كان في غاية الرفعة واللطافة فإنه على زي لباس العرب.

وعلى كل حال فأهل مكة قد غلبت عليهم البداوة على جميع شؤونهم وظهرت فيهم دون أهل المدينة، ولذلك قل سكنى الأعاجم بها إلا القليل لأنها وطن السلطان وأولاده وأقاربه، ونفوسهم لاتنقاد للذل وجريان الأحكام عليها، فيشمئزون من سكنى مكة، ويميلون إلى المدينة لكون عسكر الترك بها، وهم جنسهم، وأحكام السلطان وإن كانت نافذة هناك أيضاً لكنها بعيدة منه، فليست كمحل وطنه، أخبرني بهذا من سبر(٢) حال البلدين، وعلمه زيادة على ما رأيته أنا من ذلك.

[٣٢٢] ولما كان في أواخر جمادي الثانية كثرت الأمطار بالمدينة وما حولها وسالت أودية المدينة سيولاً متعددة، وبينما نحن ذات يوم بالمدينة بعدما صُلى الظهر إذ أرخت السماء عزاليها، وأمطرت مطراً

<sup>(</sup>١) أمير مكة الشريف.

<sup>(</sup>٢) أي اختبر وعرف.

وابلاً سَحاً كأنه طوفان، وفي أقل من ساعة صار صحن المسجد كله كالبركة العظيمة من ماء الميازيب وماء المطر، فضاقت عنه البلاليع المتخذة لسلوكه في صحن المسجد، وكان ببعضها بعض اختناق، فلم يُرُع الناس إلا اندفاق الماء إلى داخل المسجد، وأتي على الزرابي المبثوثة والحُصُر، فبجد واجتهاد تصايح الناس ممن كان بقرب المسجد، وجُمعت البسط والزرابي بعدما ابتل أكثرها، وصار الماء إلى المنبر والمحراب النبوي، ووصل إلى الصف الأول، فصار المسجد من داخله بركة ماء، فما جاء العصر وأحد يجد مصلى في المسجد سالماً من الماء، فصلى الإمام العصر في دكة الخدام مع طائفة من الناس، وصلى باقي الناس في أروقة الصحن الشرقية والغربية، فاجتمع الناس لإخراج الماء من المسجد بالأسطال والأواني الكباو، فجد في ذلك من رغب في الأجر.

وكانت لنا سطلة كبيرة من نحاس، فأتينا بها وبأحد من أصحابنا يستقي بها اغتناماً لبركة الخدمة في تلك البقعة المطهرة، وكنت إذ ذاك في فضلة من مرض لم أقدر على مزاولة شيء من أعمال الخدمة باليد، ولكني وقفت ورغبت الناس في العمل، وعمل ذلك جماعة من أصحابنا المغاربة أعمالاً حسنة، وما فرغ الناس من إخراج الماء إلى قرب المغرب، فبات المسجد على حاله غير مفروش، وفي الغد بولغ في تنظيفه وغسله وكنسه، وأخبرنا ناس من أصحابنا الذين طالت إقامتهم بالحرمين أنهم ما شهدوا وقوع مثل ذلك، ولا سمعوا به فيما مضى، ويشهد لعدم وقوعه أنه لو وقع لاحتيل في جعل ساتر بينه وبين

الصحن، ووقاية تدفع الماء وتمنعه من الدخول كما وقع ذلك بإثر هذه الحادثة؛ فإن شيخ الحرم أمر باتخاذ حجارة منحوتة محكمة الإتقان قدر ذراع في الطول مثبت أسافلها في أرض المسجد فيما بين كل اسطوانتين من الأساطين الموالية للصحن يمنع ذلك من دخول الماء إلى المسجد ولو اجتمع في الصحن إلا أن يكثر جداً ويرتفع فوق الأحجار، وذلك نادر أن يقع، ولو وقع لكان رجوعه إلى الخروج من باب الرحمة وباب جبريل أقرب من دخوله إلى المسجد، ولقد أجاد شيخ الحرم في وضع هذا الحاجز، وفي تنقية البلاليع التي في صحن المسجد.

[٣٢٣] وشيخ الحرم هو كبير العبيد الأغوات الموقوفين على خدمة المسجد والحجرة الشريفة، والآغا بلغتهم كناية من الخصي من العبيد، واختاروا وقف الخصي دون غيره لكونه أطهر وأنزه وأكثر فراغاً من الأشغال، إذ لا أهل له ولا ولد يشتغل بهم، وهم عدد كثير قريب من الثمانين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الراغبين في الوقف وقلتهم، والأربعون منهم هم الكبار الذين يأتي رزقهم ومؤونتهم من بيت المال، وما زاد على ذلك إنما يرزقون من الأوقاف التي لهم بالمدينة أو مما يأتيهم من الهدايا والصدقات من أقطار الأرض.

ويسمى ما سوى الأربعين البطالين لأنهم انما يستعملون في الأشغال التي هي خارج الحجرة والمسجد النبوي من الأعمال الممتهنة، ولا يجلسون مع الأكابر في الدكة، إنما يجلسون خارجها، ولهم ضبط وسياسة كسياسة الملوك، فلكل واحد منهم رتبة معلومة

وشغل معلوم، فإذا مر بالأصاغر أحد الأكابر قاموا له كلهم، وكذلك الأكابر فيما بينهم، فأكبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد في الغالب إما في سنة أو سنتين أو أكثر، ولا يأتي إلا من دار السلطان من عبيده، ويليه النقيب، ويليه المستلم، وهو الذي يتولى قبض الصدقات وما يُهدى لهم أو للحجرة، وبيده مفاتيح الحجرة وحواصل الزيت والشمع، والحاصل أن جميع ما يتصرف فيه الأغوات من مصالح المساجد ومن أوقافهم كل ذلك بيده، وإذا مات أحد من الأربعين دخل أحد البطالين في موضعه، وهو من كان شيخ البطالين، والترتيب في ذلك بالتقدم، فمن تقدم مجيئه يقدم على من تأخر مجيئه، وليس فيهم شافعي ولا حنبلي، بل كلهم حنفية ومالكية على مذاهب ساداتهم الذين أوقفوهم؛ وذلك لأن الشافعية والحنابلة لا يرون صحة وقف الحيوان(١).

ومن أوقف عبداً من الأغوات على الحجرة نسب إليه، سواء كان من التجار أو من الأمراء أو العلماء، فيقال: (آغا فلان).

وكل الأغوات أهل خير وبركة قد اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع، وشرفهم بالنسبة إلى أشرف الخلق على ولقد شاهدت منهم أناساً على قدم صدق في العبادة، منهم الآغا عبدالنبي وهو شيخ البطالين إذ ذاك، والآغا عنبر منهم أيضاً، ولقد اعتكفت ليلة في المسجد فلم يبت فيه أحد غيري سوى الأغوات، فاجتهدت أن أساويه في القيام والصلاة فما قدرت، والفضل بيد الله.

<sup>(</sup>١) أي الكائن الحي.

والأغوات كلهم يبيتون في المسجد ما عدا شيخ الحرم والنقيب، وأما الآخرون فلا يبيت أحد منهم في داره إلا لعذر بين مرض أو نحوه، ولكن جزاهم الله خيراً عن تعظيم المكان وتوقيره وتبجيله.

[٣٢٤] وعادتهم كل ليلة إذا فرغ الناس من صلاة العشاء ورواتبها قاموا بيدهم الفوانيس الكبار مشعلة ليخرجوا الناس من المسجد، فيأتون إلى المواجهة والصف الأول، فيقف بعضهم أول الصف ووسطه وآخره فيخرجون كل من فيه، فإذا لم يبق أحد في ذلك الصف تكلموا بكلمة ذكر رافعين أصواتهم بها، فينتقلون إلى الصف الذي يليه، ثم كذلك حتى لا يبقى بالمسجد أحد إلا هم، فيغلقون الأبواب ويطفئون المصابيح كلها إلا التي في مواجهة الوجه الشريف والتي في داخل الحجرة، فيخرجون من المسجد إلى الصحن وإلى الأروقة التي الحجرة، فيخرجون فرشهم من الحواصل وينامون هناك، ولا ينام أحد منهم في المسجد، بل ولا يأتيه إلا من قصده منهم للصلاة، وغالب نوم الصغار منهم في مؤخر المسجد.

ومن وراء المسجد من الناحية الشامية ميضأة كبيرة فيها بئر كبيرة وأخلية، وفتح لها باب إلى مؤخر المسجد، ولا تفتح إلا ليلاً بعد غلق الأبواب، وتسرج فيها المصابيح لوضوء الأغوات وإزالة حقنة من احتاج إلى ذلك بليل، فإذا أغلقت الأبواب هدأت الأصوات منهم وخشعوا، فلا تكاد تسمع من أحد منهم كلمة، فمن احتاج منهم إلى كلام أحد منهم كلمه كأخي السرار(۱) ولقد رأيتهم يبالغون في خفض

<sup>(</sup>١) أي مثل الهمس.

أصواتهم بالليل حتى بالسعال والعطاس، وتتنزل عليهم السكينة، وتلحقهم هيبة المكان، وليس ذلك منهم مجرد استعمال، بل لما يخالط قلوبهم من هيبة المكان، ولقد أخبروني أنه لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة وأطراف الحجرة والمواجهة إلا الأفراد منهم.

[٣٢٥] ولقد شاهدت من الهيبة والعظمة في إحدى الليالي التي بتها في المسجد ما أعجز عن وصفه، ولقد كنت أجتهد إذا عسعس الليل أن أصل إلى المواجهة وأقف للتسليم والدعاء، فما أصل إلى ذلك حتى تكاد أوصالي تتقطع هيبة، فإذا وصلت سلمت وأردت إطالة الوقوف للدعاء كما كنت أفعل نهاراً فلا أقدر، فأحقق السلام والدعاء وأرجع، فيالها من ليلة عندي نتيجة عمري وفريدة أيامي، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد على جزيل عطائك ولك الشكر على سوابغ آلائك.

[٣٢٦] فإذا كان بعد الثلث الأخير من الليل جاء رئيس المؤذنين ففتحوا له، وصعد إلى المئذنة الرئيسية وأذن، وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على النبي على فيقوم كل من في المسجد من الأغوات فيتوضأون، ثم يصبحون كل ما في المسجد من المصابيح.

[٣٢٧] فإذا فرغوا من الإصباح وقرب الصباح فتحوا أبواب الحرم، ولا يأتي وقت فتحها حتى يجتمع بأبواب المسجد جماعات كثيرة من المتهجدين ينتظرون الفتح، فإذا فتحت الأبواب دخلوا

مزدحمين وتسابقوا إلى الصف الأول من الروضة فيما بين القبر والمنبر، فمن سبق إلى موضع كان أحق به، فإذا أراد القيام لحاجة كزيارة أو تجديد وضوء بسط نَمِرة (١) له في محله، فلا يجلس فيه أحد ولو أبطأ، وكثيراً ما يعتدي في ذلك أقوام، فيدخلون مع أول داخل من غير طهارة لقصد السبق إلى الموضع وتحجيره فإذا بسط فيه فروته أو منديله ذهب إذ ذاك إلى الطهارة فيحجر على الناس المحل، وربما عرض لأحدهم حاجة في منزله أو في السوق، فيترك النمرة في محله، فلا يقربه أحد وإن أبطأ كثيراً، وفي ذلك من الضرر على المصلين ما لا يخفى.

[٣٢٨] على أن في دخولهم مزدحمين واستباقهم إلى الروضة حتى ربما سمع لأقدامهم دوي من شدة العدو سوء أدب لا يخفى، وربما يحتج لذلك محتج بقوله عليه السلام: «لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستبقوا إليه»(٢)، فلا بد من تقييد ذلك بما لا يخل بأدب البقعة المطهرة وساكنها لقوله عليه السلام: «وأتوها ـ يعني الصلاة ـ وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(٣)، والمراد بالمسابقة في الحديث المتقدم الاهتمام بشأنه، والحرص على

<sup>(</sup>١) قال المحقق: بردة من صوف يلبسها الأعراب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أبواب الأذان، باب الاستهام في الأذان بلفظ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتوهما ولو حبواً».

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: البخاري: كتاب الأذان: ١٥٢/١.

الصلاة فيه، والتبكير إليه من غير عدو بالأقدام ومزاحمة المناكب.

[٣٢٩] وسادتنا الأغوات \_ رضي الله عنهم \_ لا يغفلون طرفة عين عن حراسة الحرم الشريف، وتأديب من أساء فيه الأدب بلغط ورفع صوت أو نوم ولو في قائلة إلا في مؤخرة المسجد، ومن وجدوه مضطجعاً من دون نوم لاستراحة فإن مد رجليه إلى ناحية الحجرة زجروه، وإن استقبل القبلة بوجهه أو الحجرة من غير أن يكون مستدبراً لها تركوه، ولا يغفلون عن حضور المسجد في ساعة من ليل أو نهار، فإن خرجت طائفة جلست طائفة.

[٣٣٠] ولهم ديار وخدم وأتباع وضياع وخيل وسعة دنيا، ولا يشغلهم ذلك عما هم بصدده من خدمة المسجد، بل لبعضهم أزواج وسرار اتخذوها للتلذذ بما سوى الجماع، وأحكامهم بينهم منضبطة غاية الانضباط، ولا يحكم فيهم سلطان ولا غيره، ولا يولي عليهم ولا يعزل منهم إلا بأمر شيخهم، ولا يرث معهم بيت المال شيئاً إن مات أحدهم، إنما يتوارثون بينهم، ومن وجبت عليه عقوبة أو أدب منهم أدبوه من غير أن تكون لأحد عليهم ولاية، كل ذلك تعظيماً لجانب النبي في أن تكون لأحد ولاية على عبيده، ولقد أنكرت منهم تأديب من لزمه الأدب من صغارهم في المسجد في بيت بإزاء الحجرة، فكنت أرى أن لو جعلوا لذلك محلاً بعيداً من المسجد والحجرة الشريفة، ولا يدخل معهم من العبيد الذين يهدون من الآفاق إلا من أرادوا إدخاله بمال يدفعه سيده عنه أو يدفعه هو إن كان له مال، ومع ذلك يبقى في مرتبة الصغار المشتغلين بالخدمة الخارجية، فإن رضوا حاله وحسنت

أخلاقه تركوه حتى تأتي نوبته في الدخول في زمرة الأربعين، وإن ظهرت منه خيانة وسوء أخلاق وسرقة أو شيء يشينه نفوه إلى حيث شاء من البلاد.

[٣٣١] ولقد وجدت هناك خصياً لبعض ملوك المغرب دفع لهم مالاً جزيلاً ليدخل في زمرتهم، وكان كهلاً لا يحسن خدمة الصغار فدفع لهم مالاً آخر على تحريره من الخدمة، وقنع بأن يكون محسوباً في زمرتهم يناله من أوقافهم وصدقاتهم، ولقد صاب في ذلك وأحسن النظر لنفسه إذ أنقذه الله من خدمة سلاطين الدنيا إلى خدمة سلطان الدنيا والآخرة، ومن جوار الظلمة الفجرة إلى جوار الكرام البررة.

[٣٣٢] وبالجملة، فلعبيد النبي وخدام مسجده جلالة قدر، وعظم منصب، وسعة أرزاق، وكرم أخلاق، وهم أحقاء بذلك، ولكبيرهم كلمة نافذة في المدينة، وتصرف تام، ويد مبسوطة، وهو أحد عظماء الولاة بالمدينة تنفذ أحكامه، وتمضي تصرفاته في القوي والضعيف، ويطاوعه الكبراء والأشراف.

[٣٣٣] وعلى طول إقامتي بالمدينة لم أدر كيفية تصرف الولاة بها ولا من له التصرف التام بها، فإن شيخ الحرم وهو كبير الخدام \_ كما تقدم \_ تنفذ أحكامه، وكبير العسكر الساكنين القلعة أمير أيضاً، وابن عم السلطان زيد وزوج ابنته السيد ثقبة النائب عنه في النظر في مصالح البلاد كذلك، والحاكم الذي يسجن ويضرب ويقتل ويؤدب \_ وهو من خدام السلطان \_ كذلك، والأمير الذي تنسب إليه إمرة المدينة من

الشرفاء الحسينيين كذلك، ولا أعلم هل لكل واحد من هؤلاء ولاية على قوم بالخصوص أو على عمل من الأعمال؟ ولم يشف لي أحد غرضاً في كيفية ذلك، ولم أبالغ في الفحص عنه؛ إذ لم يتعلق لي به غرض إلا مجرد العلم والإحاطة بأخبار المدينة دينيها ودنيويها لحبي لها ولساكنيها، أسأل الله أن يحقق لي ذلك، ويجعل قبري بها على أحسن حال تسر المؤمن في دينه ودنياه، آمين.

[٣٣٤] ولم يكن يُدعى في الخطبة يوم الجمعة إلا لثلاثة، يدعى أولاً \_ بعد الصلاة على النبي على والترضي عن الآل والخلفاء والصحابة \_ للسلطان الأعظم ملك الترك، إلا أنهم يبالغون في تعظيمه بأوصاف لا ينبغي أن يعظم بها أحد من الخلق خصوصاً بحضرة الرسالة.

[٣٣٥] وليس في تلك الأوصاف أحسن ولا أجمل ولا أكمل من قولهم فيه: خادم الحرمين الشريفين، فأكرم بها نسبة، وقد رأيت في بعض التواريخ أن أول من وصف بذلك من الملوك في الخطبة السلطان الأجل صلاح الدين بن أيوب، وأنه لما قال الخطيب ذلك وسمعه سجد شكراً لله أن أهله لذلك وسماه به، وهكذا ينبغي أن تكون همم الملوك، فلا شرف لهم إلا بالانتساب لله ورسوله، ولا عز إلا بالتذلل لجناب الله، ولا رفعة إلا بالخضوع لهيبة الله، ولا حماية إلا بالانقياد لأحكام الله.

[٣٣٦] ثم بعد الدعاء لملك الترك موصوفاً بكونه ملك البرين والبحرين والعراقين يدعى للسلطان زيد بن محسن موصوفاً

بكونه حامي حمى الحرمين الشريفين، ثم يدعى لأمير المدينة السيد الحسين بن جماز موصوفاً بكونه حامي حمى المدينة وأميرها، على أنه فيما يظهر \_ ليس له من ولاية المدينة وإمرتها إلا الاسم أو ما يقرب منها لأنه من تحت أمر السلطان زيد، والتصرف لنوابه وأقاربه.

وقد كانت إمرة المدينة فيما مضى والتصرف في ولايتها لبني الحسين كما أن ولاية مكة لبني الحسن، وكانت تقع بينهما حروب، وكان بنو الحسين لهم قوة وبطش ربما غلبوا عليهم، والآن صار الأمر لبني الحسن فجمعوا الولايتين، ولم يبق لبني الحسين إلا رسوم قليلة من ولاية المدينة، وصاروا كلهم إلا القليل بادية يرحلون وينزلون بنواحي المدينة، وهم قبيلة عظيمة قوية ليس لهم اسم إلا بنو الحسين، وكبيرهم الموسوم بولاية المدينة نازل بالمدينة وبعض أقاربه، ولهم شارة حسنة، ومنازل رفيعة تدل على نباهة الذكر.

[٣٣٧] ولما كان أول رجب جعل الناس يقدمون من أقطار الحجاز كمكة والطائف ونجد وجدة وما والاها من أطراف اليمن؛ لشهود الرجبية وزيارة سيد الشهداء حمزة \_ رضي الله عنه \_ فما من يوم إلا وتدخل فيه قافلة من مكة ونواحيها.

ولم يزل الناس يتلاحقون، فخرج أهل المدينة إلى أُحد من اليوم الخامس والسادس من الشهر، ورجعوا في اليوم الثاني عشر، ولم يبق بالمدينة إلا القليل.

وخرج العسكر لحراسة الطرقات من المدينة إلى أُحد، وبعد

الرجوع من أحد نزل الوافدون بالمدينة ينتظرون الرجبية وهي ليلة سبع وعشرين منه ليلة المعراج(١).

[٣٣٨] وقدم خلق كثير من الأعراب وكانت بالمدينة سوق عظيمة، وامتلأ المسجد وجوانبه، فما من يوم إلا ويزداد الخلق فيه كثرة، وأكثرهم عرب جفاة ليس لهم دين ولا مذهب، جلهم لا يعرف صلاة وصوماً، فتدخل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم يريدون الصلاة على زعمهم، فيقف أحدهم ملياً، ثم يسجد على قدر ما يرى إما ثمان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر على حسب نشاطه، ثم ينصرف، وغالبهم على هذا الوصف، ومنهم أفراد يدينون دين الحق، وسلامهم على النبي على حيا الله أمحمد، رافعين بها أصواتهم.

[٣٣٩] فإذا كانت الليلة السابعة والعشرون تكامل حشد الناس، فمن لم يدخل المسجد من قريب من العصر قلما يجد موضعاً لصلاة المغرب والعشاء، فيغص المسجد بمن فيه، ويفتح الحرم طول الليل، ويبيت الناس في ذكر وقراءة وصلاة، كل حسب ما يسنح له إلى الصباح، فإذا أصبح الناس أخذ الأعراب في التوديع، فيسمع لهم حنين كحنين الإبل، في المسجد، وصياح وصراخ رافعين أصواتهم بالصلاة على النبي على فيرق قلب سامعهم ويحن ويشفق لهم على جفائهم وجهلهم، فلا يأتي مساء ذلك اليوم حتى لا يبقى بالمدينة منهم إلا

<sup>(</sup>۱) لم يثبت كون المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب وإن كان ذلك مشهوراً، والله أعلم.

القليل، وعسى الله أن ينفعهم بحسن نياتهم.

# [٣٤٠] لطيفة

أخبرني شيخنا الملا إبراهيم عن الشيخ القشاشي<sup>(۱)</sup> أنه بينما هو ذات يوم عند المواجهة إذ جاء أعرابي في شملته وبيده عصاة حتى وقف أمام الوجه الشريف، فضرب بعصاه الأرض مرتين وهو يقول: يا محمد، يا محمد، لا تقل أنا ماجئتك هأنذا، فذهب ولم يزد على ذلك، وكان الشيخ يقول: عسى أن يكون ذلك نافعاً له عند الله، فإن ذلك مبلغ علمه، ولو كان يرى أن أكثر من ذلك ينفعه ويقضي به حق تعظيمه لفعله.

[٣٤١] وبالجملة، فعرب الدرب<sup>(٢)</sup> والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب وأكثرهم جفاء، قلما تجد أحدهم يحسن شيئاً من رسوم الشريعة الظاهرة من صلاة وصيام إلا القليل، وعوام الأعراب والبربر بمغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهاء، فلا تجد عامياً بالمغرب وإن بلغ الغاية في الجافاء إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود وإن كان لا يحسن

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن يونس، صفي الدين الدّجانيّ القُشاشيّ الصوفي. أصله من القدس وانتقل جده إلى المدينة، وكان متصوفاً متقشفاً فاحترف بيع القُشاشة وهي سقط المتاع \_ فعُرف بالقُشاشيّ، وولد حفيده بالمدينة. وكان مالكيّ المذهب وتحول شافعياً وصار يفتي بالمذهبين. له نحو سبعين كتاباً أكثرها في التصوف. توفي بالمدينة سنة ١٠٧١ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»:

<sup>(</sup>٢) أي درب الحج.

أن يقرأ فيها، ويعلم وجوب صوم رمضان، بل هو أشد عندهم من الصلاة بخلاف هؤلاء، فقد أخبرني مخبر عن عرب الدرب أنه سأل بعضهم هل صام أم لا؟ وهو رجل كبير كهل، فقال: إني إلى الآن لم أصم، لكن أبي صام ثلاثة أيام، فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرجل عندنا إذا قارب أوان الهرم والشيخوخة صام ثلاثة أيام، فيقولون فلان صام، وذلك علامة بلوغه حد الكبر، وأما قبل ذلك لا يعرف صياماً ولا غيره.

الادهم فلا يجدون أحداً يعلمهم الخير ولا يرشدهم إليه، وعلى تقدير بلادهم فلا يجدون أحداً يعلمهم الخير ولا يرشدهم إليه، وعلى تقدير دخولهم الأمصار، في بعض الأحيان فلا يلقي إليهم أحد بالأ، ولو رآهم أكبر فقهاء الأمصار يصلون الصلاة المتقدمة من تتابع السجدات لا يزيد على أن يضحك منهم أو يتغافل ويذهب عنهم، فمتى يعرف هؤلاء صلاة أو صياماً أو حداً من حدود الشريعة؟ ولقد رأيت رجلا بينبع ظهر الشيب في مفرقه فسألته عن مكة فقال لي: ما حججت قط، وبينه وبين مكة ثمانية مراحل، وسألته عن المدينة فقال لي: دخلتها مرتين أو ثلاثاً، وبينه وبينها ثلاث مراحل، وأمثال هؤلاء كثيرون.

ولما استهل شهر شعبان أخذت القوافل في الرجوع إلى مكة، ورجع غالب من جاء من أهلها، ولم يبق بالمدينة إلا القليل ممن أراد شهود رمضان بالمدينة (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى المراد من اختصار الكتاب، والله أعلم.

# الرحلة السابعة رحلة جوزيف بتس<sup>(۱)</sup> (الحاج يوسف) إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة

[٣٤٣] الحج إلى مكة المكرمة فرض على كل مسلم، إن كانت حالته الصحية وحالته المالية تساعدانه على ذلك، لكن كثيرين ـ الآن ـ بدأوا في إهمال هذه الفريضة.

# فكرة عن أهم قوافل الحج

[٣٤٤] وهناك أربع قوافل حج تصل لمكة المكرمة كل عام، فهناك \_ أولاً \_ القافلة المغربية التي تصل لمكة المكرمة قادمة من غرب العالم الإسلامي \_ من فاس ومراكش \_ حيث يتجمع الحجاج في هذه القافلة ويلتحقون بها من سائر بلاد المغرب، وهي قافلة برية في الأساس، وعندما يصل الحجاج لمصر يدبرون أمر وصولهم لمكة المكرمة والعودة لمصر مرة أخرى.

[٣٤٥] ويصدر أمير الحج أمراً للقافلة بالتوقف في كل مدينة يمر

 <sup>(</sup>١) هو شاب إنكليزي، كان قد أسر في البحر الأبيض وهو فتى لا يتجاوز السابعة عشرة، ثم قسره سيده على الإسلام ولم يسلم في باطنه ـ يعني أنه منافق ـ وأخذه إلى الحج معه سنة .

بها، ليتيح الفرصة لمن يرغب للالتحاق بالقافلة، ويستقبل أهل المدن التي تتوقف عندها القافلة أمير الحج ببهجة بالغة لمكانته الدينية، فسعيد هو من يستطيع تقبيل يده، فإن لم يستطع فعباءته، ويمضي أمير الحج في موكب فاخر تصحبه الأعلام والطبول، ليس هذا فحسب بل إن النسوة يتزاحمن فوق أسطح المنازل التي يمر أمامها موكب أمير الحج لرؤية المنظر البهيج، وتضع الواحدة منهن أربعة من أصابعها على شفتيها برقة وتزغرد، وصوت الزغرودة المرحة، يشبه هذا الصوت: يو. يو وهن يكررن هذا الصوت الدال على البهجة مئات المرات.

[٣٤٦] أما قافلة الحج الثانية فتنطلق من القاهرة، ويلتحق بهذه القافلة جمع كبير جداً من الحجاج؛ لأنها أفضل تسليحاً وبالتالي فإن الحجاج الملتحقين بها يكونون في وضع أكثر أمناً، بالإضافة إلى أن هذه القافلة أكثر مدعاة للسرور لأنها منظمة ويعرف كل فرد فيها مكانه، فليس ثمة عراك أو مشاكل البتة أثناء الطريق لمحاولة فرد أو جماعة إحراز أو مشاكل البتة أثناء الطريق، وتحمل هذه القافلة معها كسوة الكعبة المشرفة.

والقافلة الثالثة تسمى قافلة الشام وتضم الحجاج القادمين من تتاريا وما حولها وتركيا والأناضول وأرض كنعان، وتصل هذه القافلة للديار المقدسة دون المرور في مصر.

والقافلة الرابعة هي قافلة الهند وتنظلق من جزر الهند الشرقية،

وتحمل معها بضائع قيمة ومختارة يشتري منها الحجاج من مختلف الأجناس في مكة المكرمة.

وتصل هذه القوافل الأربع لمكة المكرمة في وقت واحد تقريباً، فلا يفصل بين وصولها إلا ثلاثة أيام أو أربعة فلا بد أن تصل هذه القوافل جميعاً قبل عيد الأضحى بستة أيام أو سبعة.

[٣٤٧] وقد يتساءل بعض من عرفوا مكة المكرمة ـ أو على الأقل سمعوا بها أو قرأوا عنها ـ كيف يمكن لبلدة صغيرة فقيرة أن تستقبل هذه الأعداد الهائلة من الحجاج وتقدم لهم ولدوابهم المأوى والإعاشة؟ وإني أجيبك أن أهل مكة المكرمة يخلون أماكنهم للحجاج؛ فهذا الموسم بمثابة سوق لهم، فالمكي يؤجر الغرفة في هذا الموسم لفترة لا تزيد عن ستة عشر أو سبعة عشر يوماً، بمبلغ يزيد ثلاث مرات عن إيجارها طوال العام، وإذا غصت مكة المكرمة بحجاجها وأهلها نصب الحجاج خيامهم حولها حيث يقيمون إلى أن يرحلوا لديارهم.

أما بالنسبة للمؤن فالحجاج يجلبون معهم ما يكفي إلا اللحوم التي يتحتم عليهم الحصول عليها من مكة المكرمة، أما الزبد والزيت والزيتون والأرز والبقسماط (البسكويت). إلخ فالحجاج يحضرون معهم ما يكفيهم لرحلة قدومهم ورحلة عودتهم وفترة إقامتهم بمكة المكرمة، بل إنهم يحضرون معهم أعلافاً لجمالهم فهم قد لا يجدون إلا قليلاً جداً من المراعى أثناء الطريق.

## المنادي للحج في الجزائر

[٣٤٨] وعندما تكون إحدى السفن جاهزة للإبحار إلى الإسكندرية، ينادي المنادي في مدينة الجزائر التي أعيش فيها معلناً ميعاد إقلاعها، وعندئذ ينتهز كل من نوى الاج في ذلك العام الفرصة بسعادة \_ للسفر بحراً لأنه أقل إرهاقاً وتكلفة من السفر براً.

ويجب أن تلاحظ أن الأتراك المنخرطين في الوظائف لا يجرؤون على السفر للحج دون إذن الداي (١)، فإذا تجاوزوا عاماً تم تغريمهم عند عودتهم للجزائر راتب عام، ومنعوا من تقاضي راتبهم بقية العام.

[٣٤٩] وفي تلك السنة خرجت من الجزائر قاصداً مكة المكرمة، فوصلنا للاسكندرية في غضون ثلاثين أو أربعين يوماً، وهي فترة معقولة.

وفي رحلتنا لمحنا قارباً صغيراً ذات صباح، فطاردناه حتى الليل، وقد رفعنا علمنا، وقام القارب المطارد بالحذو حذونا، فلما وصلنا لهذا القارب وجدنا عليه رجالاً كلهم أتراك ومغاربة تم جلبهم من ملطا بقصد نقلهم إلى جنوه، وبيعهم هناك.

وقد أخبرونا أنهم كانوا قد رسوا في الصباح الباكر في مكان معين وذهب معظم الطاقم الفرنسي على الساحل في قاربهم ولم يتركوا إلا رجلين وصبياً، فهب العبيد وقتلوا الرجلين الفرنسيين، وبذلك أصبحوا

<sup>(</sup>١) هو رئيس البلد المعين من قبل الدولة العثمانية وله شبه استقلال.

أي الأرقاء \_ هم سادة السفينة، لذلك فقد اعتراهم الرعب عندما رفعنا العلم الفرنسي، ولما عرفوا أننا أتراك مسلمون تحول خوفهم إلى فرح، وانتقل بعضهم رجالاً ونساء وأطفالاً لسفينتنا، لكننا أقنعناهم بمختلف السبل للعودة لسفينتهم فتوجهوا مباشرة إلى تونس، وسمعنا بعد ذلك أنهم وصلوها آمنين.

#### رشيد

وبعد أن قضينا في الإسكندرية حوالي عشرين يوماً ركبنا البحر مرة أخرى إلى رشيد، التي تبعد \_ كما أظن \_ حوالي فرسخين عن مجرى النيل الرئيسي.

[٣٥٠] وأظن أننا قطعنا من الاسكندرية حوالي خمسة فراسخ أو ستة في اتجاه الشرق قبل أن نصل إلى مصب النيل الشهير في البحر المتوسط، حيث وجدنا لون الطّمِي يكاد يصبغ البحر المتوسط كله بلونه، ويغير طعمه من الملوحة إلى العذوبة، ولقد شربت من ماء النيل وأنا على مسافة غير قليلة داخل البحر المتوسط فلم أجده مالحاً البتة، وقد عجبت لذلك كثيراً وتأكد لدي ما كنت قد سمعته.

[٣٥١] وقد أخبرني ثقات أن الجنويين والبنادقة يحصلون في أغلب الأحيان على الماء العذب من مصب النيل، وهم يفعلون ذلك دون التعرض لأي خطر فليس لدي الأتراك أساطيل للدفاع عن ساحل مصر.

# نهب الحجاج في النيل

[٣٥٢] لا يخلو نهر النيل من اللصوص الذين ينهبون القوارب، وهم يكثرون في هذا الوقت من العام لكثرة عدد الحجاج الذين يتخذون طريقهم مبحرين في النيل من رشيد للقاهرة، ويعلم اللصوص أن الحجاج يحملون معهم مبالغ مالية، وقد اعترانا الخوف من مهاجمتهم لنا، لكننا عندما أطلقنا النار من أسلحتنا ولوّا هاربين.

وثمة مدن كثيرة على شاطىء النيل فبمجرد أن تنتهي من رؤية مدينة حتى ترى مدينتين أو ثلاثة.

#### السويس

في طريقنا من القاهرة إلى مكة المكرمة، وعند طرف البحر الأحمر وصلنا لمدينة السويس التي تبعد عن القاهرة زهاء يوم، ولها ميناء ترسو به السفن المتجهة للديار المقدسة، والسفن هنا غريبة مميزة؛ فليس لها سطح وهي عميقة الغاطس وتملأ بالمؤن المتجهة لمكة المكرمة، ولما علمنا ونحن في القاهرة أن هذه السفن للموجودة في ميناء السويس للمجاهزة للإقلاع زودنا أنفسنا بمؤن تكفينا أربعة أشهر، لتكفينا أيضاً في رحلة عودتنا للقاهرة ثم استأجرنا جمالاً لتنقلنا للسويس.

[٣٥٣] وفي السويس دفعنا حوالي ستة بنسات لقاء الماء العذب، وقد رأيت هنا عدداً كبيراً من المدافع الضخمة النحاسية الجيدة وقد موهت (أخفيت) بالقرب من ساحل البحر، لكني نسيت أن أستفسر عن

طريقة إحضارها إلى هنا، وعن هدف وجودها.

#### الطور

وبعد أن أبحرنا يومين أو ثلاثة من السويس رست سفينتنا في الطور، وهي مدينة صغيرة جداً ذات ميناء حيث أنعشنا أنفسنا بالماء، ذلك أن كل مسافر يتحمل مسئولية حصوله على مائه، وقد حصلنا هنا على كثير من المشمش وغيره من الفواكه التي جلبت من جبل سيناء الذي يسمونه جبل الطور.

[٣٥٤] وللكاثوليك \_ كما أخبروني \_ دير فوق الجبل ويدفع هؤلاء الكاثوليك للأتراك مبلغاً كبيراً لقاء ذلك، ويتردد كثير من الكاثوليك على هذا الدير للزيارة.

لقد مكثنا مبحرين في هذا البحر زهاء شهر، وبعد ذلك، وصلنا إلى رابغ ولبس كل الحجاج \_ فيما عدا النساء \_ ملابس الإحرام.

ثم وصلنا إلى جدة وهي أقرب المواني، إلى مكة المكرمة التي لا تبعد عنها أكثر من يوم، وفي جدة تفرغ السفن حمولاتها، وقد قابلنا الأدلاء القادمين من مكة المكرمة، ليدلونا على كيفية أداء مناسك الحج وكان معظم الحجاج جاهلين بها \_ وليصحبونا عند بيت الله.

وبمجرد وصولنا إلى مكة المكرمة سار بنا الدليل في شارع واسع يتوسط البلدة مكة ويؤدي إلى الحرم، وبعد أن أنخنا الجمال وجهنا الدليل إلى حوض الماء للوضوء ومن ثم ذهب بنا للحرم فدخلناه من باب السلام، وقد تركنا أحذيتنا عند شخص موكل بها قبل الدخول.

[٣٥٥] وعندما وقع نظر الحجاج للمرة الأولى على الكعبة المشرفة فاضت عيونهم بالدموع ثم طفنا بالكعبة المشرفة سبعة أشواط، ثم صلينا ركعتين، ثم قادنا الدليل (المطوف) للطريق مرة أخرى ورحنا نهرول وراءه تارة ونمشي تارة أخرى من أحد طرفي الطريق إلى طرفه الآخر \_ يقصد السعي بين الصفا والمروة \_ ولا أملك إلا أن أعجب من الكائنات البائسة (۱) (يقصد الحجاج) الذين يبدو عليهم التأثر الشديد والعاطفة الجياشة وهم يؤدون هذه المناسك. (وصف بيتس هذه المناسك بالخرافات) ولم أستطع إلا بالكاد أن أكبح دموعي من الانهمار عند رؤية حماسهم. . (وصف بيتس حماسهم بأنه حماس أعمى ووثني)(۲)، وبعد أن أتممنا السعي عدنا لمكان إناخة دوابنا ومعها المؤن والضروريات، وبحثنا عن سكن ولما تيسر لنا خلعنا ملابس الإحرام ولبسنا الملابس المعتادة مرة أخرى.

وقد عمل كل الحجاج على استغلال كل وقتهم في مكة المكرمة في العبادة.

وفي بعض الأحيان يكون الطائفون حول الكعبة عدة مئات في وقت واحد، خاصة بعد صلاة العشاء، أي بعد إيقاد الشموع، ويكون الطائفون من الرجال والنساء، إلا أن النساء يطفن في الدائرة الأوسع بمعنى أن الرجال هم الأقرب لبيت الله، أما النساء فيشكلن دائرة بعد

<sup>(</sup>١) لا يكاد الغربيون يفهمون المشاعر الإسلامية، ولا يقدرون حال الحجاج.

<sup>(</sup>٢) قاتله الله ما أعظم حقده.

دائرة الرجال ـ أي الدائرة الأبعد من الكعبة ـ لذا فمن الصعب أن يتمكن كل الطائفين من تقبيل الحجر الأسود، لذا فبعضهم يرفعون أيديهم تجاهه ثم يمسحون وجوههم بأيديهم قائلين: «الله أكبر أو تبارك الله»، وإذا كان الطائفون قليلين انتهزت النسوة الفرصة فقبلن هذا الحجر وأسرعن في الطواف لتقبيله مرة أخرى وللمكوث أمامه فترة طويلة، ويعطي الرجال للنساء هذه الفرصة ولا يزاحمونهن احتراماً للزمان والمكان.

[٣٥٦] والناس هنا \_ كما لاحظت \_ بائسون، ونحيلون جداً ويعتريهم الهزال وهم داكنو البشرة، ويحيط بمكة \_ ولعدة أميال \_ تلال صغيرة متقاربة، وقد ارتقيت بعض هذه التلال بالقرب من مكة المكرمة بحيث كان في إمكاني رؤية مداها عدة أميال، وهذه التلال جميعاً من صخور حجرية تميل للسواد.

[٣٥٧] وفي مكة ماء وافر، إلا أن العشب فيها نادر إلا في مواضع قليلة، وثمة أنواع مختلفة من الفاكهة الطيبة كالأعناب والشمام والبطيخ والخيار والقرع، وغيرها، لكن هذه الفاكهة تجلب من موضع على بعد يومين أو ثلاثة.

والضأن يجلب إلى هنا أيضاً حيث يتم بيعه، والحرارة في مكة شديدة.

[٣٥٨] والناس ينتقلون في الشوارع من جانب إلى جانب بحثاً عن الظل، والسكان ـ خاصة الرجال ـ ينامون عادة على أسطح المنازل

تلمساً لنسمات الهواء، أو في الشوارع أمام دورهم وبعضهم يضعون فراشهم فوق حصر رقيقة أمام منازلهم، وبعضهم يضعون دككاً (جمع دكة: وهي مقعد خشبي مستطيل) كتلك التي نضع فوقها البراميل في إنجلترا، وتتماسك أجزاء هذه الدكة بحبال مشدودة شداً شديداً، ويضعون فرشهم فوق هذه الدكك، وهم يرشون أرض الشارع بالماء قبل وضع فراشهم للنوم، أما بالنسبة لي فقد كنت أنام \_ عادة \_ في الهواء الطلق دون أي غطاء، فوق سطح المنزل، فقد كنت آخذ \_ فقط \_ قطعة قماش كتاني وأغمسها في الماء وأضعها فوقي في الليل، وأجدها جافة عندما أستيقظ فأبللها بالماء مرة أخرى، فإذا نمت وصحوت مرة أخرى وجدتها جافة، وهكذا فإنني أظل أبللها طوال الليل مرتين أو ثلاثاً.

# [٣٥٩] الدراويش

والدراويش يعيشون حياة الزهد ويجوبون المنطقة من أقصاها لأدناها كالرهبان المتسولين، ويعيشون على صدقات الآخرين ويلبسون عباءات صوفية بيضاء، وغطاء رأس طويلاً (مرتفعاً) من صوف أبيض يشبه كثيراً غطاء رأس طوائف الرهبان (الفرير)، في الكنيسة الرومانية (الكاثوليكية)، ويضعون على ظهورهم فروة خروف أو جلد عنز ليتخذوها فرشاً للنوم وأكمامهم عريضة وطويلة، وعندما يقرأون فإنهم عادة عادة على عدلسون متربعين فوق الأرض وعادة ما يحملون مسابيحهم حول أعناقهم أو حول أذرعتهم، بينما يحملها آخرون في

جيوبهم، وكثيرون من الأتراك<sup>(١)</sup> يندرجون في سلك الدروشة إن أرادوا صلاح أحوالهم (يقصد بكلمة الترك غالباً: المسلمين).

[٣٦٠] فعلى سبيل المثال فإن سيدي الثاني كان له أخ أصغر منه كان يعيش حياة لاهية فاحشة جداً، لكن \_ وعلى حين فجأة \_ تغير حاله تغيراً هائلاً، فأطلق لحيته ولبس عمامة خضراء كبيرة (التي لا يسمح لأحد بلبسها إلا إذا كان من سلالة النبي على وأخذ يتعلم حروف الهجاء (أ، ب، ت. .) وفي فترة وجيزة عزف كيف يقرأ، وراح يقضي جانباً كبيراً من وقته في القراءة، وقد سخر منه رفاق اللهو القدامي لكنه تمسك بأسلوب حياة قويم رغم كل مزاحهم وسخريتهم.

[٣٦١] والكعبة القائمة وسط المسجد الحرام مبنى مكعب يبلغ ارتفاعه حوالي أربعة وعشرين قدماً، والكعبة مشيدة من أحجار ضخام مصقولة، وسطح الكعبة مسطح من جير ورمل، وثمة ميزاب لتفريغ الماء من فوقه عند هطول المطر، وفي هذه الأثناء يجري الناس نحو الميزاب لينزل ماء الميزاب عليهم معتقدين أنه نفحة من السماء، ويسعدون سعادة فائقة إذا نزل ماء الميزاب عليهم، بل ويحاولون الشرب منه، وإن حدث ذلك غمرتهم السعادة، ويلجأ بعض الفقراء لجمعه وتقديم جزء منه للحجاج لقاء منحة مالية.

#### حمام مكة

[٣٦٢] وفي مكة المكرمة آلاف من الحمام الأزرق لا يجرؤ أحد

<sup>(</sup>١) قال المترجم: يقصد بكلمة الترك غالباً: المسلمين.

على صيده أو ايذائه، وبعضه أليف لدرجة أنه يتناول قطعة لحم من يدك، وقد قمت بنفسي كثيراً بإطعام كثير منه في المنزل الذي أقيم به، وقد سمعت أن هذه الحمامات لا تطير أبداً فوق الكعبة كما لو كانت تعلم أنها بيت الله الحرام، لكنني أعتقد أن ذلك خطأ كبير، فقد رأيت هذه الحمائم تطير في غالب الأحيان فوق الكعبة المشرفة.

وتفتح الكعبة بابها إلا في يومين على مدى ستة أسابيع<sup>(۱)</sup>: يوم للرجال وآخر للنساء، وقد أتيح لي أن أدخل جوف الكعبة لمرتين طوال فترة مكوثي بمكة ـ حوالي أربعة أشهر ـ وهو حظ سعيد لم يتح لآلاف الحجاج؛ لأن الحجاج القادمين براً لا يمكثون بمكة المكرمة سوى ستة عشر يوماً أو سبعة عشر.

#### عرفات

وسأخبرك الآن عن الوقت والمكان اللذين يصبح فيهما المسلم حاجاً حقيقة، وهو الأمر الذي تحمل من أجله المشقة وأنفق المال.

في اليوم الثامن، يلبسون ملابس الإحرام، ويذهبون إلى جبل عرفات.

وجبل عرفات ليص ضخماً ضخامة تجعله يستوعب الأعداد الهائلة من الحجاج الذين لا يقلون ـ كما يقال ـ عن سبعين ألف كل عام، وفي اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يعوض الله ـ سبحانه ـ هذا

<sup>(</sup>١) كذا وردت في الأصل.

العدد بملائكة من عنده ينزلون على هيئة بشر، إن كان عدد الحجاج أقل من العدد آنف الذكر<sup>(۱)</sup>.

لقد كان عدد الحجاج في عرفات كثيراً جداً، وفي حوالي الساعة الواحدة أو الثانية \_ وهووقت الصلاة \_ توضأنا استعداداً لها.

[٣٦٣] لقد كان مشهداً يخلب اللب حقاً أن ترى هذه الآلاف المؤلفة في لباس التواضع والتجرد من ملذات الدنيا، برءوسهم العارية وقد بللت الدموع وجناتهم، وأن تسمع تضرعاتهم طالبين الغفران والصفح لبدء حياة جديدة، وتستمر هذه التضرعات وتلك الابتهالات طوال أربع ساعات أو خمس، أي بعد الغروب.

[٣٦٤] وإنه لأمر يدعو للأسف أن نقارن ذلك بالخلافات الكثيرة بين المسيحيين.

وبعد الوقوف بعرفة يتلقى الجميع لقب «الحاج» وهو لقب يظل الواحد منهم يحمله \_ بفخر \_ حتى مماته، وبعد تلقيهم لقب «الحاج» ينفخ في البوق، إيذاناً بمغادرة عرفة، وبعد ميلين أو ثلاثة \_ في طريق العودة \_ يبيتون ليلة.

وفي الصباح التالي يتحركون إلى مني.

[٣٦٥] وفي منى ينصب الحجاج خيامهم فثمة سهل واسع ويقضون يوم عيد الأضحى، وبعد ذلك يذهب كل حاج في اليوم الأول

<sup>(</sup>١) هذا من الأمور التي لا دليل عليها خاصة من رجل كافر كهذا، والله أعلم.

ليرمي سبع جمرات، وأثناء توجهي للرجم قابلني حاج فكه وقال: «لا بد أن ترجم بسرعة من فضلك لأنني قد فقأت عيني الشيطان لتوي».

ويجب أن تلاحظ أن أهل البلاد يجلبون إلى هذا المكان، قطعاناً كثيرة من الأغنام لبيعها، فيشتري كل حاج خروفاً ويضحي به، ويقدمون بعض أضحياتهم لأصدقائهم وبعضها للفقراء، ويأكلون ما تبقى، وبعد ذلك يحلقون رؤوسهم ويخلعون لباس إحرامهم ويلبسون ملابس أخرى ويحيي بعضهم بعضاً قائلين: «عيدكم مبارك» ويتبادلون القبلات.

[٣٦٦] ويقضون هذه الأيام الثلاثة في فرح واحتفالات، ويصبح الليل نهاراً بسبب وفرة المصابيح المضاءة، ويطلقون البنادق، وتمتلىء السماء بالألعاب النارية، لأنهم يعتقدون أن كل ذنوبهم قد ذهبت أدراج الرياح وأنهم \_ إذا ماتوا \_ دخلوا الجنة مباشرة (بغير حساب) إذا لم يرتدوا عن دينهم، أما بالنسبة للمستقبل فإن الله يكافىء حسنتهم بعشرة أمثالها، وإن أي حاج يعود لحياة الفسق يعتبره الآخرون شريراً فاسقاً.

[٣٦٧] وخلال الأيام الثلاثة التي يقضونها في منى يفكر الواح منهم - إذا لم يكن واهناً ضعيفاً - في زيارة الكعبة المشرفة مرة واحدة على الأقل؛ إنهم يشدون الرحال إلى هناك بحماس فائق لإلقاء نظرة جديدة على بيت الله الحرام، فإذا ما رأوه انفجرت عيونهم بدموع الفرح وبعد الطواف والصلاة يعودون ثانية إلى منى، وبعد انتهاء أيام عيد الأضحى الثلاثة، يعودون جميعاً حاملين خيامهم إلى مكة المكرمة مرة أخرى.

[٣٦٨] ويقال إنه بعد مغادرة الحجاج منى إلى مكة المكرمة يرسل الله رخات من المطر لغسل القذر والروث المتبقي من ذبح الأضاحي، كما يرسل الله الملائكة لتحمل الحصى (الجمرات) الذي رمى به المسلمون رمز الشيطان، وتعيدها إلى أماكنها قبل موسم الحج التالي، لكنني متأكد أنني رأيت الحصوات التي رجمت في الموسم السابق ملقاة مكانها على الأرض عند الأعمدة التي يرمز المسلمون بها للشيطان.

[٣٦٩] وبعد العودة لمكة المكرمة يمكثون هناك زهاء عشرة أيام أو اثني عشر يوماً، حيث تعقد سوق كبيرة تباع فيها كل بضائع الهند، كما تباع فيها أحجار كريمة للخواتم والأساور.. إلخ المجلوبة من اليمن، وكذلك بضائع الصين والمسك وغيرها من الأشياء الغريبة، إنه الوقت الذي ينشغل فيه الحجاج بالشراء لأنهم يعتقدون أنه من الأمور غير الشرعية أن ينشغلوا بالبيع والشراء قبل إتمام الفريضة، ويقوم كل حاج الآن بشراء كفن، وهو عبارة عن قطعة كتان رقيقة ليكفن فيها، وهم يغمسونها في ماء زمزم، وتلك ميزة قد لا تتاح لهم في الجزائر أو غيرها، ويحرصون على حمل هذا الكفن معهم أينما ذهبوا، بحراً أو براً فإذا ماتوا كفنوا به.

[۳۷۰] وفي المساء السابق لمغادرة مكة المكرمة لا بد من طواف الوداع، فيدخل المرء من باب السلام فيطوف قدر ما يستطيع، وبعض الناس يظلون يطوفون حتى يعتريهم التعب، وتفيض عيونهم بالدمع لأنهم يودعون بيت الله ويبدون حقيقة غير راغبين في مفارقته،

ويشربون من ماء زمزم حتى الامتلاء ويتراجعون إلى باب الوداع ووجوههم صوب بيت الله، وبيت الوداع هذا مواجه لباب السلام، وعند خروجهم من باب الوداع يعقدون أيديهم تجاه بيت الله، فمن غير اللائق أن يولوا ظهورهم للبيت عند الوداع، ويظلون في حالة بكاء وهم يدعون ويتوسلون إلى الله حتى يصلوا بيوتهم.

[٣٧١] وقبل أن أغادر مكة المكرمة سأعرفك بحوار دار بيني وبين تركي بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في الحرم المكي، فالحجاج يقضون هذا الوقت الذي يصل إلى ساعة ونصف الساعة ـ أو جانباً كبيراً منه ـ في الطواف، ثم يجلسون فوق الحصر ليريحوا أنفسهم، وهذا ما فعلته، وبعد أن جلست للحظة تمددت أخيراً لفرط التعب لأريح ظهري، وكانت قدماي ـ كأقدام الآخرين ـ صوب البيت لكن بعيداً عنه.

وقد سألني التركي الجالس إلى جانبي عن بلدي فقلت له: إني مغربي، فقال: من أي بلاد المغرب؟ فقلت: من الجزائر، فقال: لقد تعبت كثيراً وتكلفت كثيراً حتى وصلت هنا، لكنك بمدك قدميك نحو الكعبة المشرفة ترتكب عملاً غير وقور؟!

ويوجد هنا مغاربة كثيرون يكسبون رزقهم ببيع نماذج مصغرة للمسجد الحرام للغرباء، وبتقديم خدمات للحجاج، ويوجد هنا عدد من الأفندية (جمع أفندي) أو المتعلمين يقرأون القرآن الكريم وهم جلوس على مقاعد مرتفعة، ويفعل الشيء نفسه بعض الحجاج المتعلمين أثناء إقامتهم بمكة المكرمة.

[٣٧٢] وتحت غرفة الأحناف (مقام الأحناف) يتجمع الناس عادة في فترات ما بين الصلوات ويجلسون متربعين في حلقات، وقد تبلغ الحلقة عشرين أو ثلاثين، ومعهم زوجان من المسابح الضخام جداً، كل حبة من حباتها في حجم القبضة، ويمررون حبات المسبحة بينهم الواحد تلو الآخر، الحبة تلو الحبة، طوال الوقت وهم يرددون عبارات دينية، وقد انخرطت أنا نفسي معهم في هذه اللعبة التي تسبب بهجة طاغية للأطفال، ومع هذا فقد أظهرت من مظاهر التقوى ما فيه الكفاية.

[٣٧٣] وثمة دراويش هنا يتكسبون بسبب إحراقهم للبخور أمام المجالسين، ويكثرون أيام الجمع، وفي جميع المساجد يمر هؤلاء الدراويش ـ وقد حمل الواحد منهم المبخرة بإحدى يديه وكيس البخور باليد الأخرى ـ بين صفوف المصلين الجالسين بينما الإمام يخطب وهم يفعلون ذلك بهدوء ودون جلبة.

[٣٧٤] ورغم قداسة مكة المكرمة فهي كغيرها من المدن لا تخلوم من بعض مظاهر الفساد، أما من ناحية النظافة فهي مساوية للقاهرة، ولكن اللصوص لا يتورعون عن السرقة حتى في الحرم ذاته.

[٣٧٥] وبعد أن استأجرنا جمال النقل، خرجنا من مكة المكرمة لكننا دفعنا كثيراً لاستئجار الجمل كما لو كنا نستأجره من مكة لمصر، وهي المسافة التي تستغرق حوالي أربعين يوماً بمعنى أننا دفعنا حوالي خمسة جنيهات استرلينية أو ستة، وإذا حدث ومات الجمل أثناء الطريق أمدنا الجمال بجمل آخر، وعلى هذا فإن هؤلاء الجمالين

القادمين من مصر - مع القافلة - إلى مكة، يحضرون معهم عديداً من الجمال الاحتياطية لوعورة السير ليلاً مما يؤدي لموت جمال كثيرة أثناء الطريق، وإذا حدث وسقط جمل فمن النادر ما يكون قادراً على النهوض مرة أخرى، وإذا نهض فإنهم يفقدون الأمل في قدرته على مواصلة السير أو حتى قدرته على أن يكون صالحاً للعمل مرة أخرى، لذلك فإذا سقط الجمل رفعوا عنه حمله وذبحوه، فيأكل لحمه الفقراء في القافلة، وقد أكلت أنا نفسي لحم الجمل فوجدته حسن المذاق ومفيداً للصحة، وإذا اعترى جمل التعب (ولم يذبحوه) تركوه مكانه.

## مغادرة مكة المكرمة

[٣٧٦] لقد كان اليوم الأول الذي خرجنا فيه من مكة المكرمة خالياً من النظام تماماً، فكان ثمة هرج ومرج، وأما في اليوم الثاني فقد عمل كل شخص على إحراز السبق؛ وبسبب هذا حدثت معارك ومشاجرات بين الحين والآخر، لكن بعد أن أخذ كل شخص مكانه في القافلة احتفظ به وسارت الأمور منتظمة حتى وصلوا للقاهرة.

وهم يجعلون أربعة جمال في المقدمة ويربطون بعضها ببعض لتكون قطاراً، ويسمون الحملة كلها قافلة، فالقافلة إذن مقسمة إلى قُطُر، أو قطارات، ولكل قطار اسمه، وهو يتكون من آلاف الجمال، ويسير كل قطار وراء قطار آخر، وكأنهم في حملة عسكرية، وعلى رأس كل قطار قائد مسئول يجلس في تختروان(١) يحمله جملان

<sup>(</sup>١) هو مثل الشقدف.

أحدهما أمام الآخر والتختروان مغطى بقماش شمعي وفوقه قماش سميك، وإن كانت زوجة هذا القائد معه جعلوا لها هي الأخرى تختروان على شاكلة تختروان زوجها، وعلى رأس كل قطار جمل يحمل أموالها (كنوزها). إلخ، ويضعون لهذا الجمل جرسين: جرس على كل جانب من جانبيه، وهو \_ أي الجرس \_ في ضخامة جرس السوق عندنا بحيث إن صوته يسمع من مسافة بعيدة، وثمة جمال أخرى يضعون حول رقبتها أجراسا، وبعضها حول أرجلها، كتلك الأجراس التي يضعها الحمالون عندنا حول رقاب خيول المقدمة، فتظل هذه الأجراس تدق طوال الليل بالإضافة للأجراس التي يحملها السائرون على الأقدام والجمالون، ويكون لرنينها صوت محبب، وهم يقولون إن هذه الموسيقى تجعل الجمال نشطة، وبهذه الطريقة تسير الأمور منتظمة حتى يصلوا للقاهرة، وبدون هذا الانضباط يمكنك أن تتصور الفوضى التي يمكن أن تحدث لهذه الجموع الهائلة.

# [٣٧٧] المشاعل

ويشعلون بالليل شعلاً مرفوعة على قضبان لهداية القافلة إلى الطريق، ومما يذكر أن القافلة تقطع رحلتها ليلاً معظم الوقت تجنباً لحرارة الشمس الشديدة نهاراً، وقد أوكلوا بالمشاعل أشخاصاً يزودونها بالأخشاب كلما أوشكت النيران على الانطفاء، ولكل قطار مشعل يخصه ويدل عليه، وبعض القطارات لها اثنا عشر مشعلاً أو أكثر من ذلك أو أقل، ولهذه المشاعل أشكال مختلفة وأعداد مختلفة، وذلك حتى يستدل كل شخص على قطاره من خلال تأمل هذه

المشاعل، بمعنى أن لكل قطار مشعلاً أو مشاعل مميزة، ويكون حامل المشاعل في مقدمة القطار، وترفع المشاعل وتثبت عند توقف القافلة، كل مشعل يبعد عن الآخر بمسافة.

وتحمل هذه المشاعل في النهار أيضاً لكن بغير نار فيستدل الحجاج من أشكالها وأعدادها على قطاراتهم كما يستدل العساكر على كتائبهم بأعلامها، وبدون ذلك لا بد أن الفوضى كانت ستدب بين هذه الأعداد الغفيرة.

وكانت القافلة تتوقف كل صباح وينصب أفرادها خيامهم ليستريحوا لعدة ساعات، وعند إنزال الحمولة من فوق الجمال يقودها الجمالة ليسقوها ويقدموا لها العلف. . إلخ، وكنا نساعدهم في ذلك فليس لدينا ما يشغلنا.

وبمجرد توقف القافلة كان عملي هو إشعال نار صغيرة وإعداد القهوة، وبعد تناولنا لوجبة صغيرة وشربنا للقهوة نستلقي لأخذ قسط من النوم، وبين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية عشرة نسلق طعاماً للغداء، وبعد أن نتناوله نستلقي مرة أخرى ونظل نائمين حتى حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر.

وعندما تدق الطبول يكون معنى ذلك أن نجمع خيامنا وأن نحمل جمالنا لمواصلة الرحلة، وتستغرق عملية الاستعداد والتحميل ساعتين، فتقف الجمال متهيئة للمسير كرة أخرى \_ وفي وقت صلاة المغرب وكذلك وقت صلاة العشاء \_ تتوقف القافلة لأداء الصلاة . . يا

لهم من دقيقين في أداء صلواتهم! وتصل القافلة سائرة حتى صباح اليوم التالي، وإذا كان الماء شحيحاً قمنا بالتيمم.

أما بالنسبة للمؤن فقد زودنا أنفسنا من مصر عند قدومنا بما يكفينا لرحلة الذهاب لمكة المكرمة والعودة، وإذا وجدنا \_ ونحن في مكة \_ أن ما معنا لا يكفي مدة الرحلة اشترينا ما ينقصنا منها (أي من مكة المكرمة)، ويقدم مندوبو السلطان العثماني الماء كصدقة للفقراء الذين يسيرون مع الحملة على أقدامهم طوال الطريق، فهناك كثيرون يقطعون رحلة الحج دون أن يكون معهم أي مال معتمدين على صدقات الحجاج الآخرين.

# [٣٧٨] أيرلندي رفض ترك الإسلام

ويحمل كل حاج مؤنه معه وكذلك ماءه وفراشه. إلخ، وعادة ما يتجمع كل ثلاثة أو أربعة معاً لتناول الطعام، ويدعون في بعض الأحيان أحد فقراء الحملة لتناول الطعام معهم، وكان يوجد أيرلندي مرتد<sup>(1)</sup>، أخذوه صغيراً جداً لدرجة أنه لم يفقد دينه المسيحي فقط بل ولغته الإنجليزية أيضاً، وهذا الرجل عانى من العبودية ثلاثين عاماً في إسبانيا وفي السفن الفرنسية، لكنه بعد ذلك تحرر وعاد للجزائر، وكان الناس ينظرون له كرجل صالح تقي متدين لأنه لم يترك العقيدة الإسلامية رغم تعرضه للغواية كي يتركها، وكان بعض جيراني الذين قصدوا للحج في العام نفسه الذي حججت فيه مع سيدي قد عرضوا على هذا الأيرلندي

<sup>(</sup>١) قال المترجم: يقصد أنه تحول للإسلام.

المرتد<sup>(۱)</sup> أن يتكفلوا بتكاليف حجه إن خدمهم أثناء الرحلة، فقبل العرض سعيداً، وأذكر أننا عندما وصلنا إلى مكة المكرمة قال لي بعاطفة جياشة: إن الله \_ سبحانه \_ نجاه من جهنم على الأرض ويقصد بهذا فترة عبوديته في أسبانيا وفرنسا، وأن الله \_ سبحانه \_ قد مكنه من الوصول إلى جنته على الأرض ويقصد بهذا مكة المكرمة، وقد عجبت كثيراً لفرط حماسه وإيمانه، لكنني أشفقت عليه (۱).

[٣٧٩] ويحملون الماء في قرب جلدية ويثبتونها على جوانب جمالهم، وقد يحدث ألا نصادف ماء في الطريق طوال يومين أو ثلاثة وأحياناً أكثر من ذلك، لكنه بات معروفاً أن الجمل مخلوق يتحمل العطش، فالله \_ جلت قدرته \_ قد هيأه للسفر في صحراء شبه الجزيرة العربية الشاسعة، وبدون هذه المقدرة يكون عسيراً \_ إن لم يكن مستحيلاً \_ أن يقطع هذه الفيافي الجرداء.

[٣٨٠] ولكل مجموعة تقيم في خيمة مكان مخصوص لقضاء الحاجة؛ وذلك لأن المسلمين يعتبرون من الأمور المعيبة أن يراهم أحد وهم يتبرزون أو يبولون<sup>(٣)</sup>، ومن ناحية أخرى فإنهم لو ذهبوا بعيداً جداً لقضاء حاجتهم فقد يضلون الطريق لخيامهم عند العودة.

<sup>(</sup>١) قال المترجم: يقصد المسلم.

<sup>(</sup>٢) ينبغي أن يشفق على نفسه أما ذلك العاقل فهو في سعادة ونعيم، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) وهل في هذا نقاش بين عقلاء الأمم.

# [٣٨١] البدو والقافلة

وأثناء هذه الرحلة تسبب لصوص البدو في المتاعب لبعض الحجاج لتسللهم للقافلة عدة مرات؛ وذلك أن هؤلاء اللصوص ينقضون على أطراف القافلة ويخطفون الحجاج البعيدين عن بقية زملائهم ليجعلوا منهم خدماً أو مساعدين للجمالة، وعندما يرى هؤلاء البدو حاجاً قد استغرق في النوم فكوا رباط جمله من الأمام ومن الخلف ويقوم أحد اللصوص بقيادة الجمل بعيداً، بينما يكون الحاج نائماً فوقه، ويقوم اللص الآخر - في الوقت نفسه - بسحب الجمل التالي ليربطه بجمل آخر بدلاً من الجمل المسروق حتى لا يتوقف إذا شرعت القافلة في المسير فتتوقف كل الجمال التي وراءه بطبيعة الحال مما يعني اكتشاف اللصوص.

وبعد سرقة الجمل براكبه، يوقظون الحاج النائم على بعد مسافة معقولة من القافلة تجعلهم بعيدين عن الخطر، وفي بعض الأحيان يقتلونه فوراً، وفي أحيان أخرى يسلبونه ويتركونه يعود للقافلة عارياً.

#### المدينة المنورة

وفي حوالي اليوم العاشر من هذه الرحلة السهلة بعد خروجنا من مكة المكرمة دخلنا المدينة المنورة، حيث دفن الرسول على المدينة المنورة،

[٣٨٢] والمسلمون الذين يأتون لمكة من الجنوب \_ كمسلمي الهند وغيرهم \_ لا يزورون المدينة المنورة وإنما يكتفون بزيارة مكة

المكرمة لبعدها عن خط سيرهم (١) لكن الحجاج القادمين من تركيا وبلاد التتر (ترتاريا) ومصر وأفريقيا يظنون أن من واجبهم زيارتها.

[٣٨٣] ويتم تزويد المدينة المنورة بالمؤن من الحبشة على الساحل الآخر للبحر الأحمر، فمن الحبشة تأتيهم السفن محملة بالقمح وغير ذلك من الضروريات، وهي سفن غريبة لم أر لها مثيلاً؛ فأشرعتها من حصير، كالحصير الذي يستخدمونه في بيوتهم ومساجدهم.

[٣٨٤] وبعد أن قضينا في المدينة المنورة يومين غادرناها في اليوم الثالث، ولما قطعنا عشرة أيام أخرى قابلنا عدداً كبيراً من البدو قدموا لنا كميات وافرة من الفاكهة خاصة الزبيب، ولا أدري من أين أتوا بها، ولما وصلنا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً لمصر قابلنا جمع غفير وقد حملوا جمالهم بالهدايا التي أرسلها الأصدقاء والأقارب للحجاج، كالحلوى وما إلى ذلك، لكن بعض هؤلاء القادمين أتوا بقصد الربح أي لبيع المؤن الطازجة للحجاج والاتجار معهم.

[٣٨٥] ولما كنا على بعد سبعة أيام من القاهرة قابلنا جمع غفير يزيد عن بضع مئات، وقد أتوا للترحيب بأصدقائهم وأقاربهم، لكن ظلام الليل كان دامساً فكان من الصعب الالتقاء بمن يريدون، ولما بدأت القافلة في التحرك راحوا ينادون بصوت عال على معارفهم

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام غير صحيح، فكم من الحجاج الهنود يزور المدينة المنورة على مدار التاريخ، كما سيرى القارىء في ضوء هذه الرحلات.

وأقاربهم فاستطاعوا بهذه الوسيلة الالتقاء بهم.

[٣٨٦] ولما أصبحنا على بعد ثلاثة أيام من القاهرة، أحضروا لنا جمالاً كثيرة محملة بماء النيل لنشرب، وقبل أن نصل القاهرة بيوم وليلة أتى آلاف المصريين للقيانا وكانوا مبتهجين بشكل غير عادي، لقد استغرقت الرحلة من مكة المكرمة إلى القاهرة سبعة وثلاثين يوماً بالإضافة لثلاثة أيام توقفنا فيها، فتلك إذن أربعون يوماً كاملة.

وطوال الطريق لم نر \_ إلا نادراً \_ زروعاً خضراء، ولا سمعنا تغريد طير أو رأينا حيواناً، فلا شيء سوى الصحراء والحجارة باستثناء قرية اجتزناها ليلاً كان بها بعض الأشجار والبساتين.

# [٣٨٧] الوصول للقاهرة، والطاعون

ولما وصلنا للقاهرة وجدنا الطاعون يحصد الناس حصداً حتى لقد قيل: إنه قضى على ستة آلاف خلال أسبوعين.

#### رشيد

لقد أسرعنا بمغادرة القاهرة متجهين إلى رشيد، ومن رشيد تابعنا إلى الاسكندرية، حيث وجدنا سفينة من الجزائر على استعداد لنقلنا إلى هناك.

# الطاعون في الاسكندرية

لقد كان الطاعون مستقراً في الاسكندرية في ذلك الوقت، وقد صعد إلى ظهر السفينة بعض الأشخاص المصابين به فسرى الطاعون

بيننا، وقد شفى بعض ممن أصيبوا وألقينا في البحر عشرين جثة ممن ماتوا بسببه، وحقيقة فقد اعتراني الرعب، ورحت آمل أن أسترد عافيتي في الجزائر، معتقداً أنني لو عشت حتى أصل للجزائر فقد أهرب من الإصابة به، لكن بمجرد وصولنا لسواحل الجزائر حاصرني الطاعون لكنني نجوت من الموت بفضل عناية الله، لقد ظهر الطاعون تحت ذراعي وظهرت البثور المصاحبة له على ساقي، وبعد ذلك تورمت جدا، وكنت راغباً في شقها، ولكن سيدي قال: إن وقت فتح هذا الخُرّاج لم يحن بعد، ونصحني عبد أسباني ـ وكان جاراً لي ـ أن أشوي بصلة وأمسها في الزيت وأضعها على الدمل ففعلت ذلك، وفي أليوم التالي أصبح الدمل جاهزاً للفتح، فشقه سيدي، وتم شفائي بفضل من الله، ولن أنسى فضله أبداً ما حييت، كما لن أنسى فضله ورحمته التي شملني بها لعودتي من مكة المكرمة (۱).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الثامنة الرحلة الرحلة الورثيلانية الرحلة الورثيلانية أو «نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار» للشيخ الحسين بن محمد الوَرْثيلاني(١)

وكان قد سار من المغرب سنة ١١٧٩ إلى مصر ثم إلى العقبة، فقال رحمه الله تعالى:

لما أن قربنا العقبة دخلناها بشرهة عظيمة ونزاهة كبيرة، والحجاج قد شاك جميعهم السلاح التام (٢)، وقامت الصيحة والتنادي، وارتفع حس البارود وصوت البنادق إلى أن دخلنا منزل العقبة، فخيمنا قرب الركب المصري، إذ وجدناه هناك.

[٣٨٨] وأقمنا فيه ما كتب لنا في نشاط عظيم وتسوق قوي، وفيها سوق لا يكاد أن يحصى ما فيها من أنواع الثياب والأمتعة والأطعمة وأنواع الخير من كعك وخبز، وأنواع الطبائخ بتابل وغيره من أبزار

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن محمد السعيد الوَرْثيلانيّ نسبة إلى بني وِرِثيلان ـ قبيلة جزائرية ـ ولد سنة ١١٢٥، مؤرخ، فقيه مالكيّ، له اشتغال بالتصوف. حج فأخذ عن علماء مصر والحجاز. له بعض المصنفات. توفي سنة ١١٩٣ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>Y) أي تسلحوا تسلحاً تاماً.

منوعة الأجناس ومفترقة الأصناف، فناقص العقل إن دخل السوق كاد أن لا يرجع بدرهم عنده، غير أن الله مكن العقول وأثبتها فلم تكترث بما هنالك لما غلب من شوق الحبيب ومحبته عليه الصلاة والسلام، فلم تعتبر شيئاً إلا الوصول إليه ومشاهدة أثره عليه، فخف عليها كل ما تشاهده من مشاق السفر ووَعثه، وكذا تغيب عما تشاهده من الملذوذات فطابت النفس بما قصدته وأرادته.

[٣٨٩] حاصله أننا أقمنا بها في عزة ومنع وسرور وجذل وفرح وهناء؛ إذ أعظم شيء مذلة الأعراب الذين صدوا الحاج في العام الذي قبلنا، وقد أصابهم خزي وذل حتى أن الإنسان يأخذ بعض مالهم فلا يستطيع أن يتكلم؛ لِما رأوا من شوكة الركب المغربي وقوته، فجزاهم الله جزاء وفاقاً؛ لأنهم أخذوا ركب الحجاج الجزائري والطرابلسي بل أخذوا منهم كيت وكيت من الدراهم وبذلك خلوا سبيلهم، ولولا عطاؤهم ذلك وإقامة أمير مصر ما جاوزوا العقبة ولا مروا عليها.

فلما علم الحجاج - أي ركبنا - ما جاز عليهم أرعدوا وأبرقوا وترجوا واتعظوا، فقاموا على ساق واحدة ورمية متحدة فما ملكت أنفسهم إلا القتال، غير أن أعراب العقبة سكنت شوكتهم وطُوي بساطهم وانسد سبيلهم، علماً منهم أنهم لا يستطيعون مقاومة هذا الركب؛ لا سيما وأن فيه أفاضل وصلحاء وعلماء، فالحمد لله.

فلما ظعن الركب المصري وانفصل عن محله ظعنا في إثره بعد ملء سقايتنا، فإن مياه العقبة بين بين، إلا أن بعض الآبار فيه ماء عذب. [٣٩٠] على أن أهل الأموال في نزهة وتنعم، فتجد أحدهم يشرب ماء النيل إلى مكة المشرفة، وبعضهم إلى الرجوع.

[٣٩١] وقد ذهبت أنا والفاضل الأخ سيدي أحمد الطيب الزواوي إلى الكِخية \_ أعني خليفة الأمير \_ لأمر يتعلق بأمر أصحابنا بل بالركب جميعه؛ لأن شيخنا الولي الصالح خاتمة المحققين، شيخ المريدين الشيخ محمد الحفناوي(١) بعث معنا مزبورة(٢) ليكون مع الحجاج(٣) فلما وصلنا إليه قام إلينا وعظمنا غاية التعظيم، ومع ذلك هو في رقعة عظيمة ومرتبة منيفة، ومعه عسكر عظيم لا يصل إليه الضعيف إلا بعد شدة كبيرة وانتظار قوي، وأما نحن \_ والحمد لله \_ فبنفس سماعه بنا لقينا وأدخلنا محله الخاص به، وذلك المحل الذي هو فيه يخطف الأبصار، فلا يكاد الضعيف يطمئن به ويسكن في محله لاختلاف الألوان وكثرة الأواني المزخرفة، فجلسنا عنده ساعة إلا والطعام حضر(٤) قرب الاصفرار، فأتوا بالأطعمة المختلفة والطبائخ المتنوعة في عليها وألح علينا في أكلها.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سالم بن أحمد الحفناوي ـ ويقال الحفني ـ الشافعي المصري. ولد بـ «حِفنه» قرية مصرية سنة ۱۱۰۱، ودرس بالأزهر، وسلك طريق التصوف، وألف تَآليف نافعة. وكان حسن التقرير، فصيحاً مهيباً. توفي سنة ۱۱۸۱ بالقاهرة رحمه الله تعالى. انظر «سلك الدرر»: ١٩٤٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) أي كتاباً.

<sup>(</sup>٣) أي ليساعد الحجاج.

<sup>(</sup>٤) في سياقه ركاكة لكن المعنى مفهوم.

حاصلة هذا الأمر في السفر فكيف هو في الحضر، نعم فما عندنا إلا الصبر وطلب عوضه في الآخرة، وهذا وإننا ظعنا منه على خير وعافية ومنة وفضل من الله ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحَّمَتِهِ فَإِذَلِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ يِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (١).

[٣٩٢] ولما انفصلنا عن بندر العقبة ووقفنا على الحصن الذي فيه العسكر، نعم الأعراب دائرة بالحصن على عادتهم من اجتماعهم، مع كونهم بسلاحهم ينتظرون فرصة أو غفلة من الحاج يأخذون ما بدا لهم خلسة ومكراً، أو تتخلف بعض الرواحل فيأتون إليها ظاهرين قهراً، ونحن والحمد لله سلمنا من ذلك كله؛ إذ الركب معه هيبة عظيمة لا يستطيعون ذلك فتخلفنا على العادة من التخلف (٢)، شفقة على ضعفاء الركب أنا وسيدي محمد الشريف الطرابلسي ومَن معه من أصحابه، وكذا سيدي أحمد الطيب.

فما علمنا أحد من العرب وراءنا \_ علماً منهم لا قوة لهم بنا خفية أو ظاهراً \_ إلى أن وصلنا شاطىء البحر قرب الزوال قبل وصولنا إلى ظهر الحمار<sup>(٣)</sup>، فتوضأنا وصلينا الظهر، ثم ركبنا بغالنا فسرنا ساعة وإذا ببعض الأجمال لأصحاب سيدي محمد الشريف المذكور وقفت من شدة السير وكثرة الحمل، فذهبنا ساعة معها ثم خلفناها، وأشرفنا على ظهر الحمار وفيه نخل على شاطىء البحر ولا بأس به، وفي

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أي أنهم كانوا يمشون خلف القافلة للغرض الآتي ذكره.

<sup>(</sup>٣) اسم موضع هنالك.

وسطه آبار طيبة الماء عذبة من أحسن المياه، فسقت الناس إبلهم وملأت سقاياتهم فلم ننزل بطرف النخل، وإنما ينزل فيها الحاج بعد الرجوع، ووجدنا ثَمَّتَ آخر المصري<sup>(۱)</sup>.

[٣٩٣] ثم صعدنا العقبة التي بعد الآبار وفيها طريقان كما سبق، وهي صعبة الصعود غير أنها ليست طويلة جداً والحمد لله -؛ وإلا لهلك جُلّه أو بعضه (٢)، فلما صعدنا بعد الظهر في حر عظيم نزلنا في وسع كثير فوق العقبة لِما علمت أن المغربي يمشي في النهار بخلاف المصرى فإنه يمشى ليلاً.

وهذه المرحلة قصيرة ومع قصرها إنها شديدة الحر، والخوف من الأعراب موجود فإن شوكتهم هناك قوية.

فلما مر أكثر الليل وإذا بالركب ارتحل ليلاً فسرنا بعض الليل إلى طلوع الفجر، فلما طلع الفجر وتنفس الصبح صليناه، ثم ركبنا إلى وقت الضحى ونزلنا إلى صلاة الضحى كذلك كل يوم، ثم سرنا كذلك إلى أن وصلنا إلى الشرف، ويسمى هذا المحل ـ الآن ـ أم العظام، نزلناه عند وقت العصر ثم بتنا فيه على خير وعافية، ثم ظعنا آخر الليل ـ والحمد لله ـ ولم تكن مرحلة أطول منها فإن الإبل أكثرها يموت في هذه المرحلة لطولها وشدة تعبها، فظعنا منها على خير وعافية.

فسرنا كذلك إلى أن وصلنا إلى مغار شعيب بعد الظهر، وفيها

<sup>(</sup>١) أي آخر الركب المصري.

<sup>(</sup>٢) أي جُل الركب المغربي أو بعضه.

نخل عظيم، وغَيْضة كبيرة، وماء جار، فلا يجري ماء إلا هنا وفي عيون القصب في جميع مراحل الدَرْب<sup>(۱)</sup>، وفيها بعض الخصب للدواب وللإبل.

ثم ظعنا منها ليلاً \_ أيضاً \_ على ما أسلفناه إلى أن وصلنا عيون القصب، وفيها ماء حار عذب قريب من البحر وهو كثير القصب، فنزلنا به عند صلاة العصر، ونزلنا على أكمل الخير وأتم العافية.

[٣٩٤] وارتحلنا \_ أيضاً \_ ليلاً ثم كذلك على ما علم منا من جد السير على شاطىء البحر إلى بلوغ بندر المويلح وقد نزلنا عند الظهر \_ والله أعلم \_ وهو بندر عظيم كثير الأرزاق، ثم إن أسواقه تامة وفيها ما لا يحصى من أنواع النبات والأطعمة المختلفة والملابس المزخرفة والطبائخ المنوعة، وعلف الدواب كثير، وفيه مرسى قوية النفع، وإن هذا البندر أعظم بنادر الدرب نفعاً، وأسرعها لقضاء الحاجة، فلا تعلم نفس ما يوجد فيه من منافع الخاصة والعامة.

[٣٩٥] فلا حرج إلا في قلة الفلوس وضعف اليقين وعدم الصدق في التوجه مع الحق ومع الخلق، فالذي زلزلت أرضه بالبهتان والكذب والخيانة وعدم الحياء من الله ومن الناس قلَّ أن تصحبه السلامة في دينه ودنياه، نعم هذا البندر فيه آبار كثيرة ومياه عظيمة مفترقة، وفيه نخل كثير وبساتين متعددة، وكذا زروع لا تحصى، وهو حصن قوي عامر بالعسكر، وبالبيوت الكثيرة، والديار المتعددة.

<sup>(</sup>١) أي درب الحج.

[٣٩٦] حاصله قد سكن فيه من شاء بنية الإقامة، وإن الحاج يضع فيه أمتعته إلى الرجوع من الحج يتزودون به إلى مصر، وقد وضع أصحابنا ما فضل عنه من الزاد وما لا يحتاجون إليه من الأمتعة، وكل ذلك بأجرة، ثم أقمنا فيه ما كتب في أكمل حال وأتمه وما معنا إلا البركة \_ والحمد لله \_ على ذلك، وقد ظهر فضل الله علينا وعلى أصحابنا، وتمت عندنا النعمة، فلله الحمد والمنة.

نعم انفصلنا عنه في عافية فسرنا على شاطىء البحر إلى أن وصلنا إلى آبار السلطان، وهو محل عظيم، ينشرح فيه الصدر وتلتذ به الأعين، وتنبسط إليه النفس، فلا ترى أحداً إلا اطمئن قلبه به، غير أنه كثير السرّاق من متلصصي الأعراب، فينبغي للإنسان أن يحتاط فيه بمزيد الحذر غاية جهده.

ثم ظعنّا منه سائرين إلى أن وصلنا بندر الوجه، وفيه حصن حصين في حرف واد كبير بين جبلين كبيرين، والناس نازلون أطرافه إذا كان ليس الوقت وقت سيول وإلا ارتفعوا عنه، وفيه آبار، والتي فوق البندر أحسن من التي تحته، وفيه داخل البندر بئر ماؤها عذب طيب.

ثم ارتحلنا من الوجه صبيحة ونزلنا الأكره بين المغرب والعشاء على حرف الآبار فسقى الناس إبلهم ودوابهم، ثم إن ماءه لا يكاد أحد يسيغه لحرافته ومرارته، إلا بعض الآبار فإني قد وجدت فيه ماء يكاد أن يكون عذباً من جهة المشرق، وهو بئر قريب من الغيضة في وسط الوادى.

[٣٩٧] وقد حكى لنا بعض الناس من الركب أنه وجد بئراً ماؤها عذب طيب، وذلك يستغرب في هذا الموضع، وهذا المنزل أشد منازل الدرب، وأصعبها مرارة مائه وكثرة حره وسخونة ريحه، فيشتد ذلك على الحجاج حتى يهلك كثير منهم بالعطش، وإن ماءه خبيث، أخبث شيء في هذه المراحل، فترك مائه متعين لأنه مضر، فلله الحمد والمنة على سلامتنا منه.

ثم ارتحلنا إلى أن وصلنا إلى الدركين قرب العصر وهو منزل الحاج المصري، وما بعده من أعمال الحجاز؛ إذ تتغير بعد ذلك البلدان، ويتضح أمر الحجاز وتباين الجبال ما بعدها لما قبلها، ويشتد شبهها بجبال مكة لسوادها.

وفي هذا المحل غياض من شجر الطلح، وهي من أنواع الكلأ الذي ترعاه الإبل كثيراً إلا أنه لا تُترك للرعى؛ لأن المحل مخوف.

[٣٩٨] ثم ظعنا منه إلى أن نزلنا الحوراء عند العصر وتفرق الناس في مياهها، وهي حفائر على ساحل البحر، وفيها ملوحة قوية، وقريب العهد بالحفر أجود من غيره، وهو مكثر للإسهال لا سيما مع الإكثار منه، وهو مفرط في علة البطن كماء الأكره، وفيه الآن آبار قد حدثت أحدثها بعض الناس وهي بعيدة عن ساحل البحر، وماؤها أطيب من القديمة وأجود، وعليها ينزل المصري في عصرنا هذا، وكذا سائر الأركاب، وقد علمنا عذوبة مائها إن لم يطل جداً وإلا خبث كالقديم.

ثم ظعنا منه آخر الليل فصلينا الصبح مع جماعة الفضلاء في الوادي المضيق.

[٣٩٩] ثم سرنا في تلك المضائق إلى الوادي المسمى الآن بوادي العقيق، بل تسميته بوادي العقوق أولى لتلصص أعرابه وجرأتهم على الناس بالسرقة.

ثم سرنا كذلك إلى أن وصلنا إلى النبط بين الظهر والعصر، وفيه آبار أربع محكمة البناء بالحجر والصخر، وماؤها عذب حلو طيب غزير لا ينقطع مدده.

وفي هذا المنزل تنشرح النفس، وتمرح فيه؛ لطيب مائه وحلاوة مكانه، وطلاوة منظره، وقربه من الأماكن الشريفة والمآثر الطيبة كالينبع ونحوه.

ثم ارتحلنا منه أيضاً ليلاً \_ أي آخره \_.

[ • • 5] ثم سرنا كذلك إلى أن دخلنا وادي النار، وهذا الوادي قد وافق فيه الاسم المسمى؛ إذ لا يخلو من شدة تقع للحاج فيه من عطش وموت ومرض، وهو واد كبير، ولا ماء هناك من النبط إلى الينبع، فإذا قبح الهواء مع الحرارة مات من الناس ألوف مؤلفة في أسرع مدة، فيأخذ الرجل الماء فلا يضعه من يده حتى يموت، وقد صار ذلك في رجوعنا.

[٤٠١] نعم اشتد بنا العطش أنا وجماعة من الفضلاء كثيراً قرب وصولنا إلى النبط، وإذا بأعرابي أتانا بقربة ماء عذب، وأظنه من ماء المطر بارد كأنه من ماء الثلج، وسقى جميعنا لوجه الله العظيم، ولو

طلب الدراهم لأخذ منا كثيراً؛ لقرب الموت والهلاك منا، فاستغربنا حال الرجل وما صدر منه إلينا من غير طلب شيء ولو دعوة خير؛ إذ عادة الأعراب لا يعطون شربة الماء إلا بفلوس كثيرة - لا سيما عند العطش - ونحن - والحمد لله - قد وقع بنا فضل عظيم وجود كريم.

ثم سرنا كذلك إلى أن وصلنا الخضيرة أوان العصر، وهذا المنزل لا ماء فيه أصلاً، وبتنا فيه على أحسن حال وأتمه، وارتحلنا منه آخر الليل، ثم كذلك إلى أن صلينا الصبح وقطعنا الأمكنة المسماة بسبع وعرات فخرجنا إلى متسع من الأرض.

[٤٠٢] وبلغنا إلى ينبع النخل بين الظهر والعصر في حر شديد، ووجدنا المصري نازلاً هناك فنزلنا حذاءه: الفلالي والجزائري والفزاني<sup>(۱)</sup>، فلما خيمنا البيوت تفرقت الناس على المياه وشراء علف الدواب وما يحتاجونه من الزاد؛ إذ سوقه عظيم ونخله كريم، واستبشر الناس بوصولهم إلى هذا المحل لأنه أول بلاد الحجاز بالعمارة، وفيها قرى كثيرة ومزارع ونخل وعيون جارية، وفيه أخبار المدينة ومكة وغيرهما، والحاج إذا وصل هناك كأنه وصل إلى مكة.

وهذا المحل تزهي فيه النفوس، وهو روضة من رياض الله - تعالى ـ تصلح للمنقطعين وللغرباء والمساكين، وهي باب من أبواب الله ـ تعالى ـ يتيسر فيها الذهاب إلى المشرق والمغرب لأنها مرسى، وفيها أسواق كثيرة فلا تكاد تنعدم فيها الخيرات، وتُقضى فيها جميع

<sup>(</sup>١) أي المغربي والجزائري والليبي.

الحاجات، وفيها غالب الحبوب والثمرات، وكذا الخربز \_ أعني الدلاع \_ وجميع الأقوات والمشتهات، فأقمنا فيها ما شاء الله.

ثم ارتحلنا منه مع المصري قرب الزوال إلى قرب الاصفرار، فنزل الركب المغربي ومعه أهلنا.

وأنا قد وقع لي غيظ من أجل ظلم الحجاج بعضهم بعضا، فأقسمت بالله أني لا أبيت معهم، فسرت مع الركب المصري راكباً على بغلتي مع بعض أصحابنا، وهو الحاج يوسف، إلى ان أشرفنا على بدر بعد صلاة الصبح.

وأخذت في القيلولة عندهم، أنا والحاج يوسف المذكور إلى أن صلينا الظهر وزال حر النهار، فذهبنا إلى أصحابنا وأهلنا فنزلنا ذلك اليوم وأقمنا الذي بعده، وزرنا فيه قبور الشهداء ضحى.

[٤٠٣] وبدر هذه قرية عظيمة، حلوة طيبة، روضة من رياض البلدان، من رآها يتمتع بنظرها، ويشاهد فيها أنوار الجلال، ولوائح البحمال، كأنه على مستقر فيها لم يغب، فصورته على وصور أصحابه هناك، فهي تمرح في تلك الرياض، وتتردد في تلك الحياض، وإن هذه القرية قد توطنها الأشراف ونزلوا بها من قديم الزمان، وفيها أهل السنة، وكذا الزيدية.

وفيها نخل كثير وبساتين، وماؤها طيب حلو عذب، وفيه أيضاً بركة تكفي الأمصار العظيمة فضلاً عن الأركاب، وهي مستمدة من عين هناك، وفي بدر توقد النيران الكثيرة، وهي أزيد من كل بندر

بشيء كثير.

ثم انفصلنا عن هذا المحل على خير وعافية ومنة وفضل عظيم بعد انفصال المصري عند الظهر، ومررنا بواد، ثم كذلك إلى وقت العصر، فصلينا العصر بعد خروج ذلك الوادي، فسرنا في أرض متسعة واسعة سهلة طيبة غير أن الهواء تقوى علينا، ثم كذلك إلى بعد العشاء فنزلنا والبعض خيم والبعض لا إلى أن طلع الفجر وتنفس الصبح ارتحلنا في فرح وسرور ونشاط كبير فرحاً بقرب الوصول.

ثم كذلك إلى أن وصلنا قاع البزوة، وهي محل نزول الركب عند الزوال، فوجدنا المصري إذاً راحلاً وقد أدركنا آخره، فلم ينزل ركبنا هناك بل جاوزنا سائرين آخر المصري ذاهبين معه إلى وقت المغرب، فنزلنا وبتنا \_ والحمد لله \_ في عافية وسرور بقربنا مكان الإحرام، والمصري سائر على حاله إلى قرب طلوع الفجر، فارتحلنا منه آخر الليل ثم كذلك مجدين السير إلى منزل يقال له مستورة وهي بلدة طيبة، ثم ارتحلنا منها أيضاً فجد بنا السير ليلاً، وسرنا في الليل إلى وقت الضحى فقربنا منزل رابغ، نعم دخلنا وادي رابغ من جهة المغرب عند قوة حر النهار قرب الزوال، فدخلنا رابغ ووجدنا المصري قد خيم فيه، ونزلنا فوقه قبل الزوال، وبعض الركب يستظل بالنخل والبعض بالبيوت إلى أن حان وقت الظهر فصلينا الظهر.

[٤٠٤] ثم أقمنا نستعد لأحوال الإحرام، وكثير من الركب لا يعرف أحكام الإحرام، فصار جميعنا \_ معشرَ الطلبة \_ نعلمهم فرائض

الإحرام وسننه وشرائطه وموانعه، والناس كلهم ذكور وإناث في غسل واغتسال، حتى قرب وقت العصر فآن إحرام الكل، فشمرنا عن ساعد الجد، وأزلنا ثياب الحياة، ولبسنا ثياب الممات، فوجهنا النفوس لعلام الغيوب، وما مسنا في ذلك من لغوب(۱)، فالحج قصد للمولى، وارتباط وترق لمراتب العلى، بعد غسل القلب من الأدران، ويطلب حينئذ المحرم غاية الغفران، ويتهيأ للوصول إلى ما به الامتنان، سمعاً وطاعة لما فيه رضى الرحمن، متوجهاً لبيت الله الحرام، بالشوق والعشق وقوة الغرام، فركب مركوب العز والتقوى، ونال من الله الفوز والقرب والغاية القصوى.

[800] وبعد امتثال الناس أوامر الرحمن، انفصلنا في غاية المنة والفضل والشكر لله ـ تعالى ـ لما وصلنا إلى ميقات الإحرام فلم يعقنا عائق، ولا أرهقنا شيء مانع غير لائق، فانفصل الكل بالتلبية والإحرام، مع الخضوع والخشوع والدعاء لجميع الأنام، بالتقشف والتذلل للرب الكريم شعثاً غبراً منكسين الرؤوس، فراراً من غضب الله والمقت والباس والبوس، يطلب جميعنا رحمة المنان، والمغفرة والعفو من الرحمن، قد أصابنا شدة الحر، حتى انسلخ الجلد عن الرأس والظهر، فما ارعوى أحد بذلك، ولا رجع وانزجر بما هنالك، لعل الله أن ينظر إلينا بعين الرحمة، ويغمس جميعنا في بحر النعمة، عاشاه من كريم أن لا يمن على وفده بجنة الرضوان بذهابه وعوده.

<sup>(</sup>١) أي تعب.

ووقت انفصالنا عنه بعد صلاة العصر بمدة بل قبل الاصفرار سائرين، فصلينا المغرب، ثم كذلك إلى أن صلينا العشاء كذلك ساعة طويلة نزلنا فبتنا خير مبيت، وأقمنا ليلا فارتحلنا في مدة من الليل ننتظر الصبح إلى أن صليناه، ثم كذلك.

يقف للشمس، حتى أصاب الحركثيراً من الناس فحملهم ذلك على أن غطوا رؤسهم لأن الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، والله غطوا رؤسهم لأن الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، والله تعالى يقول: ﴿ يُرِيدُ الله يحكُمُ اللّهُ يَرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ (١)، إلا جماعة الأفاضل فلم يغط أحد رأسه وهو الفاضل سيدي أحمد الطيب، ومثله سيدي أحمد بن حمود، وسيدي محمد الشريف الطرابلسي، والفقيه سيدي أحمد عياض، وسيدي محمد بن خثوش - رحمه الله وأصحاب الجميع كالأشراف منا، وكذا أهل وطننا، فلو غطينا رؤسنا ما بقي أحد إلا غطى رأسه، وأما أمير الركب فقد غطى رأسه، وكذلك جميع من كان معه من كبار الركب، وبالجملة فلما اشتد الحر علينا غطى جُلّ الناس رؤوسهم لقيام العذر بل كاد ما فعلناه من عدم التغطية أن يكون منهياً عنه.

نعم ثم سرنا كذلك في تلك الرمال أول النهار غير أن فيها حراً عظيماً من طلوع الشمس إلى غروبها إلى أن نزلنا قديد، وهي قرية غالب أبنيتها حيشان وقهاوي وفواكه تباع، ولا ماء فيها إلا ما يُسقى من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

بعيد، نزلنا عند الظهر وما خرجنا من تلك الرمال القوية الواسعة التي تتيه فيها الأركاب بعض الأحيان إلا بمشقة عظيمة.

[٤٠٧] وقد بتنا في قديد ثم ارتحلنا منه آخر الليل سائرين إلى طلوع الفجر، فصلينا الصبح في جماعة، ثم ركبنا وسرنا كذلك إلى عقبة السكر فصعدناها، وهي صعبة على الجمال والرجال لاسيما من صعدها في زمان الحر غير أن من علم قرب الوصول إلى مكة المشرفة هان عليه أمر ذلك وسهل عليه حالها، وأشرفنا على الكدية التي بها البناء المعلوم وفيها أبنية كثيرة، نعم من وصل هناك شم رائحة الجوار واستراح من التعب؛ بل الإنسان يغيب عن حسه إذا وصل إلى ذلك الموضع فلا تجد أحداً إلا انبسط وجهه، وانشرح صدره، وتمكن قلبه، واطمأن بالله صدره، وطابت بذلك نفسه، وبتجلي البيت انخشع قلبه، وتتزاحم الأركاب وتتلاحم حتى لا ينعطف بعضهم على بعض، رحم الله الجميع بمنه وكرمه.

ولما هبطنا تلك العقبة سرنا في طريق ذات أحجار كثيرة وأوعار صعبة بينها وبين خليص ثلاثة أميال، فسرنا غير بعيد إلى أن دخلنا على خليص، وفيه عين جارية قوية ساقيتها مبنية محكمة البناء لا تجد أعظم منها بناء، وفيها بركة عظيمة عميقة يعطب فيها من لا يحسن السباح لعظمها، ومنها تجري ساقية إلى أرض الحراثة، وفيها مزارع وبساتين وأكثرها الدُخن، وفيها قرية حلوة طيبة، وبين الظهر والعصر انفصلنا من خليص وارتحلنا منه إلى أن وصلنا عُسفان، وماؤها عذب \_ كماء خليص \_ وإن كان سخناً.

وسرنا ليلاً إلى مغيب القمر [ثم] نزلنا وبتنا متفرقين.

فلما قرب طلوع الفجر ارتحلنا وسرنا إلى أن صلينا الصبح في جماعة، فقطعنا المفاوز، وبعد الضحى الأعلى دخلنا الشجر القريب من الجبل المشرف على وادي فاطمة.

نزلنا بالوادي \_ وهو نهاية سير البوادي \_ عند الزوال بل قبله بقليل، نعم الحر في ذلك النهار قوي عظيم كأن النار اضطرمت في الأرض واشتعلت فيها بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إلى الماء وإلى السوق.

وفي هذا الوادي مياه كثيرة، وعيون جارية، وبساتين مشهورة، ومزارع قوية، وفواكه مختلفة، نعم بقينا هناك إلى أن حان وقت العصر فصليناه جماعة.

[٤٠٨] ثم تأهبنا للرحيل، فلما حان وقت العشاء ارتحلنا من الوادي بفرح وسرور بالوصول إلى بيت الله الحرام، وكل ما أصابنا من تعب ونصب كطيف المنام.

ثم سرنا كذلك بنية الخشوع والإنابة، والخشية والخضوع والمهابة، إلى طلوع الفجر وصلينا الصبح جماعة.

ثم سرنا كذلك إلى أن وصلنا إلى التنعيم صبيحة قبل الشروق، وفي ذلك المكان يحرم الناس بالعمرة في المواسم وغيرها، ثم سمي هذا المكان باسم ما يقع فيه توسعاً ومجازاً، وهو أدنى الحل فيطلق عليه اسم العمرة؛ لأن المحرم بالحج أو العمرة لا بد أن يحرم من

الحل، وأدنى الحل هذا المكان.

ثم سرنا فوصلنا إلى الزاهر، وقد قيل إنه ذو طوى فيغتسل فيه استحباباً داخل مكة، والحق أن ذا طوى هو القريب لمكة وليس بينه وبين مكة واد آخر، وهو الوادي الذي وراء قعيقعان.

ثم سرنا إلى أن وصلنا ذا طوى وقت الضحى فقرت الناس على الاغتسال من غير نزول، فخيم بعض الناس الخيام للستر في الغسل، فخيمنا خيمة لنا فاغتسلنا نحن والأصحاب غسلاً من غير دلك حسبما هو غسل المحرم، فلما اغتسلنا ركعنا ركعتين للضحى \_ أعني الذي يلازمها \_، فلما حصّل كلُّ فضيلة ذي طوى قام الركب على ساق الجد والحزم لدخول مكة المشرفة، فركب من ركب ومشى من مشى، فاستقبلنا جبل قعيقعان وصعدنا إلى الثنية قاصدين أم القرى \_ أعني مكة \_ ودخلنا من باب المعلى.

وهي الثنية العليا التي دخل منها ﷺ سيد الأولين والآخرين \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ المسماة بكداء \_ بفتح الكاف \_.

وقد بلغ الولاة في حفر هذه الثنية وتنقيتها من الأحجار حتى صارت كأحد الأزقة، ومع ذلك ففيها صعوبة، ومنها يشرف الإنسان على مقبرة مكة المسماة بالحجون.

## دخولنا مكة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما

فدخلنا مكة في زحمة عظيمة كادت النفوس أن تزهق، غير أن سرورها بالوصول إليه خفف بعض الألم بل قد زال التعب والنصب.

فهبطنا منحدرين إلى ان وصلنا قرب البيت فدخلنا المسجد من باب بني شيبة، فأفاض الله علينا من جوده كرامة وهيبة، فظفرنا بالأمن والأمان والسلام من باب السلام.

ثم اعلم أننا خيمنا بوادي أبي طالب، وذلك الوادي تحت أبي قبيس (١).

[4.3] فلما دخلنا المسجد قصدنا المطاف لطواف القدوم، فبدأنا بتقبيل الحجر مع الزحمة العظيمة من الرجال والنساء فاكتفى الكثير منا بالتكبير، ومعي جماعة كثيرة تكاد أن لا تحصى أطوف بهم علمتهم كيفية الطواف، ولما رأى أهل مكة فعلي ذلك تغيروا، وقالوا: ألم تعلم أن أهل مكة لا ينتظرون إلا هذا الموسم، فقالوا: طف لنفسك واترك الناس، فقلت: أنا أطوف بهم وأعلمهم وأنتم خذوا الأجرة منهم.

فذهبنا للسعي في حر عظيم وازدحام قوي، فبدأنا بالصفا إلى المروة، ثم كذلك إلى تمام السبعة، فلم نكمل السعي حتى اشتد علي الحال فظننت عدم التمام فكملته راجلاً بمنة الله؛ لأن محل السعي محل شوق عظيم وازدحام عميم.

فلما قضينا الوطر من السعي نزلنا بذلك الوادي، ثم إننا اكترينا داراً مع أصحابنا معلومة طريقها \_ والله أعلم \_ من المروة، غير أن أهلي ما دخلوها إلا بعد الرجوع من عرفة، ونحن بتنا في ذلك الوادي أي

<sup>(</sup>١) هذه جملة معترضة كان حقها أن تتأخر.

أهلي وأصحابي، وأما أنا فقد بت في الحرم، نعم حين نزلنا بمكة طفنا نهاراً \_ أي الرجال \_، وأما أهلي النساء وكذا نساء من يُحَجِب من الركب \_ أي المخدرات \_ طُفن طواف القدوم ليلاً.

فبعد ذلك اليوم عند صلاة العصر ارتحلنا إلى منى اليوم الثامن من ذي الحجة فانفصلنا عن مكة في ازدحام عظيم من كثرة الأركاب.

فنزلنا بمنى قرب مسجد على أي استندنا لحائطه من جهة اليمين بينه وبين الجبل الذي فوقه، فصلينا فيه المغرب والعشاء، وإن بعض الأركاب من المصري والشامي والعراقي والمغربي لم يرحل إلى نصف الليل أو الثلث الأول، ثم ارتحلوا إلى عرفة فترك الكل الفضيلة وهو النزول هناك إلى شروق الشمس على ذلك الجبل.

ثم إن الجميع ارتحل فارتحلنا، فوصلنا ضحى مسجد نمرة الذي ينبغي الجمع بين الظهرين (١) فيه بالقصر ولو لأهل مكة أي لغير أهله فنزلناه، ثم كذلك إلى قرب الزوال فاغتسلنا أيضاً للوقوف بين ذلك المسجد ومسجد عرفة فامتلأ المسجد ناساً وكذا مراحه، واشتد فيه الحر بحيث لا يقدر أحد أن يضع رجله على الأرض عند الضحى.

[٤١٠] وورد علي رجل ضرير فقيه عظيم يحفظ أكثر الشراح، وهو مالكي من جزيرة العرب \_ أعني البحرين \_ فلما سألته عن أكثر أهلها فقال: مالكيون، نعم مسائل الفقه كلها أو جلها على طرف لسانه

<sup>(</sup>١) أي الظهر والعصر.

ليس يبغي إلا رضاء الله \_ تعالى \_ فجدير على أنه من أهل الفضل والكمال، ووعدني بالملاقاة بالمسجد الحرام ثانياً.

[٤١١] فلما حان وقت الظهر صلينا في زحمة عظيمة يكاد الإنسان أن يموت من شدة الحر، وإن العرق علينا يسيل فلا تجد أحدا إلا كاد أن تزهق روحه، فصلينا خلف واحد من الأئمة، ونوينا القصر وصلى هو بالإتمام، ولما فرغ أعاد جميع أهل بلدنا، وهو أننا نوينا القصر ونوى هو الإتمام فلما اختلفنا في النية بطلت صلاتنا، ثم أعدناها جماعة جمعاً وقصراً، ثم حثثنا مطايانا للوقوف بعرفة.

لما صلينا الظهر والعصر في المسجد المشهور ـ وهو مسجد نمرة ـ توجهنا إلى محل الوقوف والمشاهدة، ومكان التضرع والمساعدة، زاد الاشتياق إلى الجيل، فأصاب الناسَ شدة الحر والوهج، حتى كاد أن يذيب الأكباد والمهج.

[113] فدخلنا محل الوقوف بالذل والمهابة، والروع والخوف والإنابة، والدعاء والتضرع والاضطرار لتقع الإجابة، فوقفنا راكبين؛ لسنة نبينا على وسنة الخلفاء والتابعين، غير أن الركوب على الإبل أفضل اقتفاء به على وأنا وقفت على بغلتي وكذا أخي في الله سيدي أحمد الطيب، ومثله سويداء القلب سيدي أحمد بن حمود، وإنسان عين قلبي سيدي محمد الشريف الطرابلسي، وقد وقفنا عند الأحجار قرب الجبل، وأما تحت الجبل ففيه الزحمة الكثيرة التي تمنع الإنسان الدعاء، فألزمنا الدعاء لأنفسنا سراً وجهراً وعموماً وخصوصاً

مجتهدين غير مقصرين لعل الله يقضي حوائجنا الظاهرة والباطنة، وأن يجعل هممنا عالية ونفوسنا كاملة، وأن يطهرها من التعلق بسواه، لتكون مطمئنة به وصاحبها معتصماً بمولاه، فألزم الكل التضرع والابتهال، فعم الله الجميع بالعفو والمغفرة والمنة والإفضال.

واشتغلت بالدعاء إلى أن تحقق الغروب فنفر جميعنا بعد المغرب وتحقق الأخذ من الليل، والإمام قد نفر قبلنا غير أنه لا يخرج من عرفة إلا بعد تحقق الليل.

فنفرنا راكبين وماشين بين المغرب والعشاء مفترقين لا يعرف أحد صاحبه إلى أن وصلنا بعد العشاء مزدلفة، فحط الجميع رحالهم؛ إذ السنة هو ذاك، فجمع الله بين المعارف والأقارب، وصلينا المغرب والعشاء؛ إذ السنة التأخير فبتنا هنالك في نعمة شاملة، وزحمة كاملة، ورقعة عظيمة، فحمدنا الله على ذلك، وشكرناه على ما هنالك، فلله الكمال والتمام.

[٤١٣] فلما أصبح الله بخير الصباح ظعنا مُغَلِّسين كما هو الأثر والسنة، وصلينا الصبح، والتقطنا الجمار من الحصى، ثم كذلك إلى قرب الإسفار وصلنا المشعر الحرام على أكمل حال وأتمه فوقفنا به وقفة عبد خاضع، وذليل خاشع، انصدع القلب بالشوق إليه.

[٤١٤] فلما وقفنا وجدنا أمير مصر واقفاً هناك داعياً مستقبلاً المحل المذكور، وهو من طرف المزدلفة من جهة منى، فسألنا الله عالى \_ في الوقوف به سؤال مضطر ذليل خاضع، وكل من رآنا من

الركب وقف معنا وسألنا عن ذلك الموضع، فأخبرناهم به وأنه يستحب الوقوف عنده، وأنه من شعائر الحج: ﴿ فَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوَّكَ الْقُلُوبِ ﴾ (١) ، ووقفنا عنده وقوف قربة وطاعة إلى طلوع الشمس وانتشارها، فسألنا الله ـ تعالى ـ قبول حجنا وإخلاص سعينا، وربح تجارتنا، والتأدب بآداب الأشياخ، ومواساة الإخوان وموادتهم على لسان الشريعة، والنصيحة للأمة المحمدية بأن يجعل الكبير أباً، والصغير أبناً، والمساوي أخاً، وتعليم الجاهل بالرحمة والشفقة، وأخذ العلم بالتواضع.

ولما وصل وقت الإسفار سرنا منه إلى أن وصلنا إلى بطن مُحَسِّر وكثير من الناس لا يعرفه، وقد شُغِفت بالسؤال عنه فلم أجد من يعرفه بالعَيان، نعم لما توجهنا إلى الطلوع إلى منى رأينا الناس يسرعون فيه بالمشي قلدناهم في ذلك فأسرعنا فيه فذلك هو، والله أعلم.

ثم كذلك إلى أن وصلنا جمرة العقبة فرميناها.

فرجعنا فمن عنده هدي ذبحه، ثم حلقنا كما هو السنة، ثم ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة وهو ركن، فطفنا ذلك الوقت فوجدنا باب الكعبة مغلقاً لأنه يُفتح ذلك اليوم غير أنه عند الزوال، فمن أسرع أدركه ومن لا فلا، ونحن أشغلنا أمر الأهل فمنعنا من المشي ذلك الوقت غير أن الأركان قد تمت، وإن فاتني الدخول ذلك الوقت فقد دخلناها مرة أخرى ـ والحمد لله ـ إذ دخلت في الليل.

<sup>(</sup>١) سورة الحج: آية ٣٢.

ولما فرغنا من الطواف استرحنا ساعة في أخريات المسجد، بل صلينا المغرب فيه.

وكان نزولنا في منى بسفح الجبل وراء المسجد الكبير.

وإنما نزلنا هناك لقرب المسجد والاستخلاء والتستر وإمكان المشي إلى الجمرات لقلة الخلق فيه.

يحصى، وكذا ما ذبح في منى من الهدايا، وهي ضيافة عظيمة لا يقدر على القيام بها إلا خالق هؤلاء الخلق؛ لقد كثر اللحم وانتشر حتى استغني الخاص والعام فضلاً عن الفقراء، ومنى \_ زمان الحاج \_ آية عظيمة تدل على وحدانية الله وعظيم كبريائه، وكذا مكة إنها تسع الحاج بلغل ما بلغ، فالسعيد يحصل له اليقين التام والمعرفة الكاملة من اعتبار تلك الجموع ومن كفايتها ماء وطعاماً وحطباً وعلفاً وسعة وفواكه، فكيف يتوهم عاقل ثبوت الكمال لغيره \_ تعالى \_ وأتى يصح لمتكبر أن يقول: أنا، أو لذي جاه أن يقول: قدرت، أو لغني يقول: ملكت، أو والاعتماد عليه، فإن العاقل تضمح لنفسه عند رؤية ذلك هيبة وإجلالاً وعظمة، وحينئذ يرى سطوة الباري \_ عزوجل \_ فينطق المعتبر قهراً وغلبة بقوله سبحانه الملك الخلاق: ﴿أَلَا لَهُ اَلْمُنْكُ ﴾ (١)، له وغلبة بقوله سبحانه الملك الخلاق: ﴿أَلَا لَهُ اَلْمُنْكُ ﴾ (١)، له

سورة الأعراف: آية ٥٤.

نسأله سبحانه أن يعمنا بفضله، ويتحفنا برضوانه، ويعاملنا بإحسانه.

وقد انقضى عنا يوم العيد، وبتنا تلك الليلة في منى في نعمة شاملة، وبركة عظيمة.

بلغت يا نفسى المُنى فى مِنى

فاستنفذي وسعك في حمده

وشيدي منك بناء الثنا

ولما زالت الشمس توضأنا فخرجنا لرمي الجمار الثلاث بلا مهلة ولا توان مبتدئين بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ووقفنا عندهما وقوفاً ظاهراً بيناً سائلين الله \_ تعالى \_ حوائج الدنيا والآخرة مبتهلين متضرعين لله عزوجل.

<sup>(</sup>١) سورة الحج: آية ٢٨.

ثم سألنا الله الرحمة والعافية والتوفيق ولنا وللأحبة ولجميع المسلمين عامهم وخاصهم لا سيما القريب لنا في الله وفي الدم.

[۱۷] وفي اليوم الثالث أخذ الناس في الرحيل والتجهز للانتقال إلى مكة، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاَخَرُ فَلاّ إِلَى مكة، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاَخَرُ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّقَلَ ﴾ (١) والناس في زماننا قد تركوا ذلك (٢) إلا من شذ من الناس لكثرة الإذاية والخوف من اللصوص، وقد زاد الفساد والظلم والتعدي من الأشراف وغيرهم من أصحابهم، فلا يكادون يرجعون عن التعدي، بل على أقل شيء يقتلون عليه العبد، ولقد قتلوا صاحب أخينا في الله سيدي محمد بن قسوم الريفي على شربة الماء.

الدخول عليه أنا وجماعة من الفضلاء، فأذن لي منفرداً في الدخول عليه أنا وجماعة من الفضلاء، فأذن لي منفرداً في الدخول وحدي، ومن معي بقي عند باب الدار ينتظرون ما أرجع به، فلما دخلت عليه وجدته جالساً على فرش مرتفعة مواجهاً باب طاق ينظر الأركاب ويعتبر ومعه أشخاص قليلة، فلما قربت منه تحرك عن موضعه فقبل كتفي وقبلت كتفيه، ثم قال: ما تريد؟ قلت: الجمال؛ لأن العرب أغاروا عليها عند البئر الفلانية، وقلت له: ألم تعلم أن النبي يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته» (٣)؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) أي التأخر في مني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في أماكن متعددة منها كتاب النكاح: باب =

نعم لما سمعني قلت: «كلكم راع» كمل: «وكلكم...» الحديث، وقد فرح بي وسر سروراً عظيماً لما علم أني صاحب علم، وانبسط وجهه انبساطاً كاملاً فتحرك وَجُداً، وقال: نعم، فإن دخلنا مكة تأتكم الإبل التي ضاعت لكم، واعتذر لي بأن قال: ما ضيع الأحكام إلا الأشراف؛ فإن أمرهم قد قوي علي وعلى غيري أو كلاما هذا معناه، والله أعلم، وقد سألني عن وطني ونسبي فأجبته بما حاصله أني من عمالة الجزائر وإني شريف، فلما أردت الانفصال سألني الدعاء له ولذريته وقام وودعني توديع الحبيب لحبيبه.

[٤١٩] وهذا السلطان اسمه مساعد (١)، وأما الحجة الأولى فقد كانت في ولاية أخيه السلطان مسعود  $(^{(7)})$ ، وهذا كله يرشد إلى أن الزمان قد زاد في الظلم والتعدي، نعم الحج قد كاد أن يكون ساقطاً من الظلم من الولاة وأصحابهم والعرب.

وقد دخلنا مكة وسكنا داراً بالكراء أنا وأهلي، وأما أصحابنا الفضلاء كلٌ قد اكترى كل واحد داراً لنفسه مع أصحابه، وإنما يكون اجتماعنا في المسجد الحرام، وقد لزمته أيامي هناك فلا أخرج إلا لأمرٍ

<sup>=</sup> قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هو مساعد بن سعيد بن زيد الحسني، ولي مكة بعد وفاة أخيه مسعود سنة ١١٦٥، تعرض لأحداث كثيرة فعالجها بالحكمة وبالشدة حتى توفي وهو أمير سنة ١١٨٤ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٧/٢١٢.

<sup>(</sup>٢) هو مسعود بن سعيد بن زيد، من كبار أمراء مكة، انتزع الإمارة من ابن أخيه مرتين، وكان يقظاً داهية، وقد سكنت الفتن في أيامه، توفي سنة ١١٦٥، رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٧/ ٢١٨.

مهم لا بد من الخروج إليه.

## ذكر خروجنا من مكة المشرفة

بعد قضاء المناسك كلها والإتيان بالعمرة على تفصيلها، والإحرام بها من مكان الإحرام، فقد تم ذلك على الوجه الأكمل تقبل الله منا جميع ذلك وإننا مكثنا في مكة ما مكثنا \_ أعنى المدة المعلومة \_ كما قيل:

أقمنا بها يوماً ويوماً وثالثاً ويوماً له يوم الترحل خامس

إذ مدة إقامتنا في مكة نحن مشتغلون بالطواف والذكر والنظر في الكعبة على أكمل حال وأتمة، ليلاً ونهاراً، والحمد لله \_ تعالى \_ على ذلك.

وقد انفصلنا من مكة عند الظهر والبعض عند العصر، إذ ودعوا البيت عند ذلك الوقت، وأما أنا فقد ودعته ذلك الوقت ظناً مني الانفصال ثم ظهر لي بعض الشؤون لا سيما المحب في الله والأخ من أجله سيدي محمد الشريف الطرابلسي، فانتظرته إلى أن صلينا المغرب فودعت التوديع بقلب حاضر.

فركبنا وانفصلنا \_ والحمد لله فوصلنا إلى موضع الخيام عند العشاء أو بعدها بقرب، وخرجنا من أسفل مكة من الموضع المسمى بكُدي.

ونزل الركب هناك في منزله المعلوم ينتظر كمال الرفقة.

[٤٢٠] نزلنا في محل الركب مع نزول المصري، أي المغربي على ناحية وهو على ناحية، ثم إن أمير الحاج المصري ـ أي حسين

باي مملوك عمر باي ـ وهو رجل صالح محسن عاقل ومع ذلك إنه أراد أن يتخلف المغربي وراء المصري قهراً؛ إذ العادة السابقية أن الركب المغربي يتخلف في الطلعة، وفي الرجعة يسبق، على أن المصري لما تقوى وكثر فيه الظلم من الجند وضعف الركب المغربي جعلوه وراءهم ذهاباً وإياباً، فتشعب أمر المغربي، فاجتمع رأي جميعهم على السبق أعني الفلالي والجزائري والطرابلسي لا سيما أن سلطان فزان هو الذي قدم بنفسه، وقد اشتهر بالعدالة فاتفق أمرهم على التقدم بل تعاهد الجميع على ذلك، غير أن المؤلمي تأخر في مكة وكذا الفلالي، فلم يسبق إلا ركبنا الجزائري غير أنه قوي قوة عظيمة لو اتفقت كلمته إلا أنه وقع فيه النزاع؛ لأن الشيخ سيدي محمد المسعود سهل الحكم لين العريكة يترك الناس على هواهم، فلما حان وقت الظهر وإذا بالناس ارتحلوا خوفاً من سبق المصري؛ لأن أميره يبعث إلينا ويقول بالذهاب جميعاً إلى منزل الينبع، أما أنا وأمثالي فقد رضينا بذلك، وأما باقي الركب فلم يرض إلا بالسبق ولو أدى ذلك إلى الفتنة العظيمة بين المسلمين (١) فارتحلوا وما بقى إلا العبد الضعيف لأن من اكتريب منه قد هرب بالجمال فلم يترك إلا أربعة منها ومع ذلك إنها ضعيفة، فلم يبق في المنزل إلا خيمتي وعزمت على المشي في المصري.

[٤٢١] ثم إن الله تفضل علينا إذ جاءنا واحد من الجمالين اللذين هربوا فمسكناه وربطناه، وإذا بواحد من أصحابه قد استغاث به

<sup>(</sup>١) وهذا من سخافة العقل وضحالة التفكير، الذي كان سائداً عند العوام في تلك القرون.

ليسرحه، فلما ذكرنا له الحجة قال: سبحان الله أكرى لكم وأكرى لنا، ثم إن واحداً من أصحاب عسكر المغربي من الجزائري أتى ليسرحه منا قهراً؛ لكونه جعل له رشوة كما هي عادة ظلم العسكر بأخذ الحلاوة ويفعل ما بدا له من غير نظر إلى الشرع، فلما عرفني وعلم بحالي رجع عليه ومسكه وقال له: لا بد أن تأتي بالجمال الذي هرب للشيخ، وهو يوم قد اشتد فيه الحر ونحن نبحث في المصري عليهم أنا وولدي وذلك الشخص، فأصابني عطش عظيم قد بلغ بي حد الموت، فلما رآني بعضٌ من المصري علم بحالي فسقاني \_ سقاه الله من حوضه وأحياني، ثم أدخلني لخيمته حتى زال عني ذلك فرجع إلي ذلك الجزائري أسعده الله ديناً ودنيا، فذهب بي إلى خيمة عسكر المصري، وهو رجل مسوسي(۱) قد فرح بي فرحاً شديداً وأمر بالبحث عن جمالي، وقال: لا تذهب به إلى أمير المصري فإنه تغير شديداً على عقدم ركب المغربي، فقالوا له: لا تبقى إلا خيمة الشيخ فقال: لا بأس عليه.

ثم إنهم أتوا إلي بجملين في محل جمالي قالوا: وأما هو فلم نجد له خبراً \_ وذلك عند وقت العصر \_ فذهبنا إلى الخيمة فرفعنا الأهل والدَبَش على تلك الجمال وذهبنا منفردين، ثم لحقنا الركب الفزاني، ثم ذهبنا كذلك إلى أن صلينا بعد مرورنا بالتنعيم، ولم نزل كذلك في أثر الركب الفزاني حتى مضى وقت العشاء بمدة فوجدناه نازلاً فنزلنا

<sup>(</sup>١) كذلك وردت.

معه، ثم صبيحة تلك الليلة ظعنا معه إلى أن بلغنا وقت الضحى الوادي الشريف، المسمى الآن في ألسنة العوام بوادي فاطمة، فنزلنا فيه بخيامنا بعد أن أردنا اللحوق بركبنا الجزائري منفردين، فلما سمع السلطان الفزاني بعث إلينا فكلمنا فقال: بعد زوال الحر عند وقت الظهر نرتحل ونسير ليلا إلى أن نلحق بالركب في عُسفان، ثم لم يخلف الوعد كذلك فظعنا عند الظهر، ولمن نزل كذلك إلى قرب الصبح وإذا بزوجته \_ أي السلطان المذكور \_ توفيت فنزلوا في الغيضة المعلومة بين عُسفان والجبل، فلما دفنوها ارتحلنا عند الضحى.

ثم سرنا كذلك إلى أن اشتد الحر فوصلنا عُسفان، فأردنا الذهاب إلى الركب في خليص فتشاورنا مع السيد الشريف الطرابلسي فقال: إلى الفراغ من الغذاء، فلما فرغنا من شغله ارتحلنا مع خيمتين للشريف المذكور مع أصحابه متقلدين بالحديد نحو الاثنتي عشرة بندقة، فذهبنا إلى أن طلعنا الثنية التي بعد عُسفان، فشربنا وتوضأنا وصلينا الظهر.

[٤٢٢] ولم نزل كذلك ذاهبين في الطريق المعلومة، فعند العصر رأينا جموعاً من العرب أصابنا منها خوف شديد؛ لأنهم لا يغادرون أحداً إلا قتلوه وأخذوا ماله، وذلك معلوم ضرورة، فاستعددنا لهم مع الخوف الشديد غير أن أصحابنا من طرابلس فيهم قوة وشجاعة إذ حلفوا بالله \_ تعالى \_ أنكم لا ترون شيئاً إلا بعد موت جميعنا، ولم نزل كذلك سائرين وهم بمرأى منا ومسمع، فبُعيد ساعة زمانية إلا ورجل انفصل منهم جاءنا نذيراً ومحذراً منهم، فقال: أجمعوا أمركم ولا تهملوا حالكم، وأظهروا شوكتكم فإن العرب قد استعدوا لكم وأرادوا

الكثيرة مع سرور ولهو وطرب، وأقاموا به يوماً أو يومين، وقد سال مرة سيلاً عظيماً منع الرفاق الواردين من مكة للرجبية عن الوصول إليها إلا بعد مدة.

ومنها وادي بُطحان، وهو الوادي المتوسط بيوت المدينة، ودور الأنصار غالبها على حافتيه شرقاً وغرباً، وهو يمر من شرقي قباء، ثم يمر كذلك إلى أن يمر غربي سور المدينة إلى طريق المصلى حتى يخرج إلى غربي سلع وقرب مساجد الفتح، ثم يمر كذلك إلى أن يلتقي مع العقيق بالغابة حيث مجتمع الأسيال، فقد روى البزار عن عائشة مرفوعاً: «بُطحان على ترعة من ترع الجنة»(۱)، وقد سال مراراً ونحن بالمدينة، فخرج الناس للتفرج فيه، وعلى حافتيه منازل كثيرة لأهل المدينة قد جعلت لها شبابيك ومجالس إلى ناحية الوادي، وعليه قنطرة كبيرة قرب المصلى، وقل ما يخلو أعلاه من ماء يسيل به، يقوى إذا كثرت الأمطار، ويقل إذا قلّت.

## ذكر مواضع نزولنا بالمدينة، وإقامتنا بها، وتنقلات الأحوال بنا إلى خروجنا منها إلى مكة

كانت مدة إقامتنا بالمدينة المشرفة سبعة أشهر ونصف، لأنا دخلناها \_ كما تقدم \_ في الليلة الثانية من محرم، وكان خروجنا منها إلى مكة في السابع عشر من شعبان، وكنا نسكن أولاً في محل نزولنا

<sup>(</sup>١) قال المحقق: أخرجه السيوطي في صحيح الجامع الصغير، قال المحقق (ناصر الدين الألباني): حديث حسن.

بجوار مشهد السيد إسماعيل، وكان أفسح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن زحام الناس به أخلية الوضوء وبئران، وكان قيم المشهد أحد أصحابنا المغاربة المجاورين، وهو الذي أنزلنا به، وكان يتولى إصباحه وكنسه وإغلاق أبوابه، ويقبض ما يؤتى به من الصدقة إليه، ولاه ذلك مفتي المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحمد وأخوه الخطيب عبدالرحمن؛ لأن ولاية المشهد لهما، فإذا اجتمع من الصدقات ماله بال دفع لهما حصة منه وانتفع بالباقي كما هو شأن سائر المشاهد بالمدينة، بل وبغيرها صارت أماكن جباية يُولِّى عليها من قبل القاضى.

وكنا مدة نزولنا به في أرغد عيش وألذه لا يزاحمنا فيه غيرنا لولا بعده من المسجد، فكنا إذا خرجنا لصلاة الظهر في أيام الحر تكاد الرمضاء تحرقنا، إنما نتقي ببقايا الضلال ومبادىء الفيء تحت الجدران، ومع ذلك يلفحنا الحر لفحاً، فلا نصل إلى المسجد إلا بعد مشقة، ولكنا نحتسب في ذلك خطانا ونغتفر ذلك لما أغبطتنا به من السّعة وجوار أهل البقيع، فنمر كل يوم مراراً على باب البقيع ونسلم على أهله وندعو، ومن طلع منا على سطح المشهد أشرف على البقيع كله وما والاه من الأجنة وحدائق النخيل، ويكون جبل أحد الذي هو من جبال الجنة قبالة وجهه.

[٢٨٢] وما كان ينغص علينا فيه إلا كثرة ترداد النخاولة إلى ذلك المحل، وهم الروافض الساكنون خارج المدينة في العوالي وغيرها من الجهات، فإن جل من يسكن هناك ويتولى العمل في البساتين والفلاحة

فيها روافض، ويسميهم أهل المدينة النخاولة (١)، ولا أدري ما معنى هذا الإسم.

ولهم عادة في كل يوم خميس غالباً يأتون إلى المشهد من أول النهار، ويطبخون هناك طعاماً كثيراً، ويجتمعون رجالاً ونساءً بأولادهم، وفي الغالب يأتون لختان أولادهم، فإن من له ولد يريد ختانه لا يختتنونه إلا في ذلك اليوم في ذلك المكان.

وربما جاءوا لغير ختان بل لمجرد الزيارة وإطعام الطعام، ولا يحضر معهم غيرهم.

وغالب ما يطبخون هناك الأرز أو الهريسة باللحم، وصفة طبخ الهريسة أن يجعل اللحم في المطبخ، ويجعل معه القمح، ويطبخ حتى يفارق اللحم العظم، فتزال العظام ويبالغ في طبخ اللحم مع القمح حتى يطيب القمح ويزلع (٢)، فيأخذون عصياً شبه المغارف عراض الرؤوس، فيلوكون ذلك به حتى يختلط اللحم مع القمح ويصير مثل العجين، فيأخذونه في الأواني، ويصبون عليه السمن، وهي ـ عند أهل الحجاز ـ من أشهى الأطعمة، وهي قوية إذا شبع منها الإنسان قد لا يشتهي الطعام يوماً وليلة.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: طائفة من فقراء المدينة يعملون في النخل، وهم شيعة، ولعل تسميتهم بالنخاولة مشتقة من اشتغالهم بالنخل.

قلت: إن كان ذلك كذلك فهو على خلاف قياس النسبة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: يتفتت.

## [٢٨٣] ذكر ما أقرأته بالمدينة المشرفة أيام إقامتنا بها

ولما كان أول شهر من صفر ألجأني أصحابنا المالكية بالمدينة المنورة أن أقرأ لهم مختصر الشيخ خليل في فقه مالك، فتعللت لهم بقلة الممارسة له، وشغل البال، وعدم ما يستعين به الإنسان من الشروح والحواشي، فلم يُجْدِ تعللي لديهم، بل زادهم إغراء، فابتدأنا قراءته في مؤخر المسجد بالجانب الغربي منه، وكانت قراءتنا من بعد صلاة العصر إلى قرب المغرب، فقرأنا لهم قراءة لا بأس بها زعموا أنهم لم يروا مثلها منذ أزمان، ولا بدع في ذلك، فإن البلد شاغر من محققي العلوم، سيما فقه المالكية، فلم نر هناك من يحقق أدنى مسائله، وقرأنا فيه إلى فصل الأذان في أزيد من شهر، فجاء الله تبارك وتعالى بما نرجوا به المغفرة ورفع الدرجات من المرض، فطال بي المرض ومنعني من الوصول إلى المسجد في غالب الأوقات، بل آل بي إلى أن عجزت عن الخروج للجمعة فضلاً عن غيرها من الصلوات.

وقام بشؤوننا أصحابنا المغاربة في ما نحتاج إليه من أدوية وشراء الأطعمة، فجزاهم الله عنا أفضل المجازاة، خصوصاً صاحبنا الشيخ عبدالمؤمن التَّنُجْرِي فقد قام معنا أتم القيام ولا نسب بيننا وبينه ولا سبب إلا ما جبله الله عليه من محاسن الأخلاق وكرم الأعراق، وإلا فأي مناسبة بين أقصى المغرب وأقصى السودان؟ فكافأه الله عنا أحسن المكافآت.

وما قدرت على شهود الصلوات كلها في المسجد إلا في أواخر

أعني أصحاب الإبل هربوا، فقلت: والله لا أقبل درهما من أحد إذ لا أحمل المنة، وغاية أمري أقبل السلف لأني مليء في بلدي، وعند ذلك ذهب سيدي عبدالله بن رحاب وسيدي أحمد بن حمود وكاتب الحاج ابن قانة شيخ العرب الذي هو محبنا سي عيسى فاشتروا لي ثلاثة جمال لحمل الأهل.

وعند ذلك ظعن الركب المصري والمغربي فتأخرنا عنهم لشراء حوائج الإبل وعلفهم؛ لأن ابني محمداً ذهب لذلك مع ابن عمنا سيدي عيسى الشريف فلم يبق إلا خيمتنا فرفعناها وركب الأهل لأنهم ودعوا النبي على ليلا فلما انفصلوا في آخر الركب خفنا عليهم غير أن الله حفظهم، وأنا وبعض الأصحاب منتظرون ولدي، وحين وصوله إلينا ذهبت لأودعه على مع من كان معي من الحجاج.

[٤٢٥] وعظم علي أمر التوديع حتى علا صوتي وارتفع، وكاد أمري إلى العويل بل أنوح عليه نياح الثكلى العديمة لولدها، وكيف لا وهو أن فراقه أعظم المصائب، ولم أنفصل عنه إلا بصبر عظيم وهول جسيم وحزن شديد فلم أملك نفسي عند ذلك فعظمت المصيبة وعز الصبر، غير أني تسليت بانتقاله من دار الدنيا وفراق أصحابه.

ثم خرجنا منه على أصلح حال ومنة عظيمة \_ مع ما كان في القلب من مرض البين (١) وحرقة واضطرام الفؤاد بسببه \_ مسرعين في أزقة المدينة إلى أن خرجنا من الباب الذي يخرج منه الحجاج، وإذا بالناس

<sup>(</sup>١) أي الفراق.

منها يقولون إن العرب يضرونكم ويؤذونكم لا سيما إني تخلفت منتظراً لحمل الفول<sup>(١)</sup> على الجمل، فركب ولدي وكذا سيدي عيسى المذكور.

[٤٢٦] ثم لحقت بالأخ في الله سيدي محمد المحفوظي يريد المجاورة والإقامة بها، فألححت عليه بالذهاب فامتنع، فزجرته وقلت له: تترك زوجتك خالية عن الزوج؟ فأجابني بأني بعثت لها ما تنفقه حتى أرجع وإن اختارت التزويج فلها ذلك وكذا البقاء، ثم قهرته على المشي معنا فقال: أعاهدك أني أقدم بعدكم من الينبغ إلى الصعيد وإلى مصر، فلم أقبل منه بل ذهب معي إلى أبيار علي، ثم فر من هناك إلى الآن.

والحالة خرجنا منها مع الخوف والحرامية يتبعون وراءنا إلى أن وصلنا إلى الركب.

ثم بتنا تلك الليلة، وافترقنا عند المغرب لإتيان ما تتعشى به الإبل، فصلينا المغرب في تلك البساتين غلى العشاء فرجعنا إلى الأخبية وبتنا خير مبيت إلى طلوع الفجر.

فسرنا مع العافية والسلامة من كل مكروه، والحالة أني راكب على بغلتي مع من ركب على البغال من أصحابنا في شوق ووجد وحُرق ونحن كذلك إلى أن وصلنا ـ والله أعلم قبور الشهداء بين الظهر

<sup>(</sup>١) الفول كان طعام الإبل.

والعصر، والركب المصري نازل هناك، إذ سبق من المدينة ونحن ركب الجزائر وراءه وإن كان عادة المغربي السبق بي الإياب وإنما سبقناه عند الينبع، ثم خلقنا تلك المنزلة وسبقنا وتركنا الركب المصري هناك إلى أن تجاوزنا العشاء الأخيرة فنزلنا في الوادي، ثم إن الركب المصري سبقنا في الليل وأصبح في الصفراء، وقد بتنا هناك في عافية، ثم بكر قبل طلوع الفجر ووصلنا الصفراء عند الزوال، ونزلنا وراء المصري لتعذر المرور في وسطه من شدة الضيق، فبتنا هناك خير مبيت، واستقينا من العين الكبيرة ورجعنا إلى خيامنا.

ثم أقام الركب المصري فيها إلى قرب الظهر، ثم ارتحل المصري وارتحلنا بعده بعد الظهر.

[٤٢٧] ثم إن الشيال الذي اكترينا عليه من مكة الذي هرب لنا ببعض الجمال وترك البعض في يدينا، ولم أجد له خبراً إلا عند الصفراء فوجدته ماراً ومسكته عند الظهر فضاقت حيلته ولم يجد سبيلاً وأتي أهله لتسريحه فامتنعت من إطلاقه حتى آخذ ما أعطيت له وهو تسعون ريالاً، ولما حان وقت الظهر ذهبت للصلاة وخفت أن يهرب وتركته في خيمة الفاضل الكامل سيدي عبدالرحمن بن قري وأصحابه مسكرة، فلما قاموا إلى الصلاة تركوه في يد شيال آخر فهرب منه فتبعه فاختفى فلم يُلق له أثر واختفى في الركب المصري، فأردت أن أغرم الذي تفلت من يده ظناً مني أنه هو الذي أفلته فأصابتني شفقة عليه حين رأيته يبكى ويحلف أنه ما تفلت منه اختياراً.

ثم لما ارتحل الركب المصري ولم يبق منه أحد وتبعه المغربي ولم يبق منه شخص وبقي العبد (۱) وابنه وتخلفنا لكثرة الدَبَش وقلة الأصحاب، إذ منهم مريض ومن لا يستطيع الخدمة مع ضعف النساء ومرضهن فاحتجنا لكثرة اليد، غير أن الله تبارك وتعالى عصمنا من العرب وسلبهم لنا، إذ كل من مر منهم يقول لنا شيلوا بسرعة واحفظوا أنفسكم.

[٤٢٨] فلم يصبنا خوف ولا روع ونحن في جماعة من العرب في أطراف القرية فلم تقع لهم عين سوء علينا بل فرحوا بنا فرحاً شديداً، فمنهم من يطلب الدعاء ومنهم من يقول لا تخافوا فلا بأس عليكم ولا ضرر لديكم، وشيعونا إلى أن برزنا عن بساتين العمارة وأرونا الطريق التي تسبق فيها الركب \_ أحسن الله إليهم، وأجزل لهم الثواب \_ فمشينا سويعة من الزمان وإذا الركب قد سَبَقْنا الأكثر منه.

فكنت أنا أطلب رحلنا فلم يتبين لي غير أني وجدت رحل الفاضل الأديب سيدي محمد بن القاضي الملقب أبا وغثوش أمير زواوة راكباً في محفة مريضاً مرض الإسهال، فلما وقع بصره علي فرح بي ورحب وضحك، وسألته عن مرضه وحاله فأخبرني بأنه اشتد مرضه في المدينة وبعد خروجه منها، ثم كذلك استمر عليه الحال بعد أن عزم أن يقيم بالمدينة المشرفة لظنه الموت، فضيق عليه بعض الأصحاب بأن أمره بالعزم على السفر لعل الشفاء يحصل، فخرج راجياً ذلك ومنتظراً ما

<sup>(</sup>١) يريد نفسه.

هنالك، فقلت له: لا يكون معك إلا الخير والعافية إن شاء الله، فقال متأسفاً لا أظن السلامة أو كلاماً يقرب منه، فعاودته الدعاء بالبرء.

[٤٢٩] ثم قال أحكي لك رؤيا إني رأيتها، فقلت له: وما هي؟ فقال: إني رأيته على وكنت أسأله الشفاعة أو كلاماً هذا معناه وأعيد له ذلك المرة بعد المرة حتى قال لي: إني شفعت فيك، أو أنك مغفور لك، أو لا تخف مما هو حاصل هذا المعنى، فسرني ما رأى وطمعت في البرء له، بَيْد أني لما أخبرني بأنه على بشره بالمغفرة خِلت موته، ثم إني صحبته كذلك راكباً على بغلتي وهو راكب على جمله إلى بُعيد المغرب وأتى على وقته فارقته (١).

[٤٣٠] ثم نحن كذلك نسير إلى العشاء بعدها بسويعات وزمان نزلنا قرب الاستشراف على المضيق قرب الجبل، إذ لا يمكن سيره لصعوبة الطريق وكثرة الأحجار وضيقه بين الجبال فليشكر الله من خرج منه على عافيته وسلامة وطيب وقت في نفسه، ومع ذلك تكثر فيه فساق العرب ومحاربوهم قَلّ أن يخرج الركب سالمين منهم، فبتنا فيه خير مبيت.

فلما قرب الصباح ظعنا منه ووصلنا المضيق الوعر والركب المصري قرب وصوله موضع النزول، فسرنا في ذلك الوعر رويداً رويداً وخرجنا منه على سلامة وعافية، ومع ذلك دارت العرب ببنادقها مع ضرب البارود في أطراف الركب، فعلا النداء والصياح فانحجم أول

<sup>(</sup>١) يريد أنه دخل وقت المغرب ففارقه لأداء الصلاة، وفي السياق ركاكة.

الركب وربضوا إلى أن وصل سلطان فزان في تخته مع أصحابه فسلم الحجاج، وركبنا والحمد لله، نعم كل من مر على هذا المضيق قُلّ أن يسلم من المحاربين.

فلما اجتمع الركب سرنا على بركة الله وحسن عونه إلى أن بلغنا المنزلة التي بعد نقب علي وهي مشهورة، ولما أن استقر بنا القرار في يوم حر لا قر(۱) وفي تلك المنزلة شجر كثير وفيها بئر عظيمة بعث لنا الفاضل سيدي محمد السابق ذكره، وهو ابن القاضي، أنا والمحب في الله سيدي أحمد بن حمود وسيدي احمد الطيب لكونه أشرف على الموت فأوصى الجميع على حوائجه وحسبنا ماله وعَلّمنا به أين كان.

وعند الظهر أخذت الناس في الرحيل والتأهب للسفر، فصلينا الظهر وعند ذلك ظعنا منه على أتم حال وأبركه فتقدم المصري وتأخر المغربي من حيث هو، فانفصل الجميع عن المنزلة.

[٤٣١] نعم تخلفنا آخر الركب حسبما عادتي أنا وسيدي أحمد الطيب وسيدي محمد الشريف الطرابلسي؛ صوناً للذي يتأخر من ضعفاء الحجاج ممن ليس له مركوب كالدراوشة، فربما يقع لهم الضعف فيكون جميعنا في عونه.

فسرنا آخر الركب رويداً رويداً إلى أن صلينا المغرب، ثم كذلك إلى أن صلينا العشاء، ثم كذلك إلى أن سرنا سويعة بعدها فأخبرونا

<sup>(</sup>١) القرّ: البرد.

بموت ابن القاضي المذكور، فاجتمعنا لتجهيزه ليلاً وهي مقمرة، فنزل الركب ذلك الوقت فحفرنا له وكفناه وصلينا عليه أي جميع من كان من الفضلاء في الركب وعَلّمنا قبره وهو بين تلك المرحلة ومنزلة الينبع، وأصابنا بموته مصيبة عظيمة لم أنسها إلى الآن؛ لأن ظننا أن يرجع إلى بيته سالماً ينتفع به العامة والخاصة غير أنه لما تاب وقبلت توبته مات بمرض البطن فهو شهيد، وفي طريق الحج، وإنه غريب فكل واحد من هذه الثلاثة تقتضى الشهادة.

[٤٣٢] ثم ارتحلنا آخر الليل وظعنا من ذلك المحل وتبعنا المصري، وعند صلاة الصبح أشرفنا على الغيضة الملتفة بشجر أم غيلان القريبة من الينبع، بعد صلاة الصبح جماعة وما فاتتني ركعة والله أعلم في جماعة منذ خرجنا من بلادنا إلى أن رجعنا إلى بيوتنا وذلك مع الفضلاء في أكثر الأوقات، والحمد لله.

[٤٣٣] وبعد ذلك اليوم بعت تلك الجمال ديناً إلى وصولنا إلى مصر، فسرني بيعها لأنها نعمة عظيمة وكأني بعدها متجرد فلم يشغلني شيء ولا همني أمر سوى ما أحمل عليه شؤوننا وحوائجنا، فطلبت الكراء فلم أجده فنويت الإقامة في الينبع بأهلي؛ إذ ذهبت إلى شيخ الركب ليلا ليمهل بالرحيل من الينبع إلى طلوع الشمس ولعلنا نجد ما نحمل عليه بالبيع أو الكراء فرضي هو بالإمهال، فلما سمع أكثر الركب بانتظاره إيانا تحزبوا أحزاباً إليه وحركوه إلى السفر ليلا قاصدين سبق المصري؛ إحياء لعادة الركب المغربي لأنه يتقدم في الرجعة فأجمعوا على ذلك ولو أداهم إلى القتال زعماً منهم أنهم يستطيعون محاربته،

وذلك سخافة عقل وتصرف ببضاعة وَهْم.

نعم وافق الشيخ رأيهم فسافر معهم، فبقيت أنا وأهل بلادي ممن شغله أمري بأن تخلف معي؛ كسيدي أحمد الطيب وجملة أهل بلادنا، وسيدي محمد الشريف الطرابلسي وأصحابه، وسلطان فزان وركبه إلى طلوع الشمس على أن شيخ سيدي محمد المسعود نجل الشيخ البركة سيدي محمد الحاج الدكالي المعلوم بعث لي جملاً في الليل أحمل عليه \_ جازاه الله خيراً ووقاه ضراً، وجعل البركة في أولاده \_ أعانني به.

[٤٣٤] فلما أصبح الله بخير الصباح وقع بيننا وبين ركب فزان شنآن (١)؛ لأن أهل وطننا (٢) فيهم الجفاء والغلظة وسوء الأدب وعدم إذعانهم للحكم، وسلطان فزان رجل عدل قائم بالأحكام لا سيما أمور السياسة، فثقل عليهم المشي جميعاً وربما صرحوا بالقول لما يجدونه مما ذكرناه في أهل وطننا، ومع ذلك فيه رغبة لصحبة الفضلاء منا فلم يكترث بما وقع من سوء الأدب من أصحابنا مع أصحابهم.

[870] وأما الركب الجزائري فلا حكم عندهم أصلاً ولا يقفون عند الأمر والنهي لا سيما أهل عامر، فما فارقهم أحد في هواهم إلا أبغضوه وجعلواه عدواً، وقد أصابتني منهم عداوة عظيمة من أجل أني آمرهم بالسنة والقيام بالأحكام الشرعية لا سيما السير بسير الشيخ والنزول بنزوله، وستر نسائهم لأنهن يذهبن مكشوفات العورات فيبدين

<sup>(</sup>١) أي بغضاء.

<sup>(</sup>٢) يعنى الجزائريين.

زينتهن لكل الناس، فأردت إقامة الحد عليهن وعلى أزواجهن فصارت لي فتنة عظيمة غير أني من عاداني منهم ببركة السنة لم يرجع إلى بيته فأظهر الله أمري، فتطيروا وتشاءموا بعد ذلك (١) وتاب من بقي منهم بعد أن هلك من هلك منهم، والحمد لله على إظهار السنة النبوية، وقد قال تعالى: ﴿ إِن نَنصُرُوا اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴿ وَلَيَنصُرُهُ وَاللهُ مِن اللهُ مَن يَنصُرُوا اللهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴿ وَلَلَهُ مَن يَنصُرُوا اللهُ مَن يَنصُرُوا اللهُ اللهُ اللهُ مَن يَنصُرُوا اللهُ اللهُ اللهُ مَن يَنصُرُوا اللهُ ال

قد قال تعالى في مثل أهل عامر ممن يريد الوصول إلى الله بالدعاوي الكاذبة والزخارف البينة والأباطيل المزينة ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنَتُمُ فَكَن تَمَالِكَ لَهُ مِن اللّهِ شَيْعًا ﴾ (٤) وقال أيضاً في شأن مثلهم: ﴿ وَمَن يُهِنِ اللّهُ فِمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ (٥) وقال أيضاً: ﴿ سَمَاعُونَ لِلكَذِبِ اللّهُ حَتَّ اللّهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ (٥) وقال أيضاً: ﴿ سَمَاعُونَ لِللّهُ حَتَّ اللّهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ (٥) وقال أيضاً: ﴿ سَمَاعُونَ لِللّهُ حَتَّ اللّهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ (٥) وقال أيضاً: ﴿ سَمَاعُونَ لِلللّهُ حَتَّ اللّهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ (٥) وقال أيضاً : ﴿ سَمَاعُونَ لِلللّهُ حَتَّ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

[٤٣٦] وقد سمعنا أن بعض الفاسقات ـ ممن يزعم الأحوال الربانية والمواجد الإلهية، ممن استولى الشيطان عليهن وسولت أنفسهن لهن ـ تتعرض بنفسها للرجال، وتزعم أن من لم يوافقها في غرضها الفاسد ابتلي بمصيبة بل قد تقول إن لم توافقني في غرضي

<sup>(</sup>١) أي تشاءموا لأن بعض من اعترض على الشيخ مات، كما سيأتي.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد: آیة ۷.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: آية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: آية ٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: آية ١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: آية ٤٢.

أصابك كذا وكذا بأن تُعيّنه فيصير ذلك، ويظن الجاهل المغرور المخدوع المخذول الشقي \_ والعياذ بالله \_ أن ذلك أمر رباني وكرامة منه \_ تعالى \_ لها، وما هو إلا استدراج بها، وقد قال تعالى: استشتدرجهم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَأُمِّلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينً (١)، أي نأخذهم، إن كيدي قوي تحقيقاً أنه إذا أخذ الظالم لم يفلته طرفة عين، وقد سمعنا مثل هذا ممن يوثق به، وكثير من الناس يحكيه فمنهم من يكفر به.

[٤٣٧] وأما التزين بالملابس الفاخرة والكحل والخضب بالحناء ولبس الحلي من الفضة وغيرها مع المشي في الأسواق واجتماع الشبان معهن ومن لا خير فيه والله يقول: ﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِلمُعُولَتِهِنَ ﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِلمُعُولَتِهِنَ ﴾ (٢) فأمر مشهور لا يكاد يخفي على أوباش العامة فضلا عن الخاصة، أما الجهال فيعتقدون أن ذلك من الدين، معاذ الله ويأبي الله أن يكون ذلك دينا أو يكون الوصول إلى الله بحرام (٣)، والحمد لله على عدم مسخهم أو يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كِسَفاً من السماء \_ أي قطعة منها \_ ويدلك على ذلك أنهم تتجافي أنفسهم عن مخالطة أهل العلم، ومباعدتهم إياهم فجمحت عن الاجتماع بهم فضلاً مخالطة أهل العلم، ومباعدتهم إياهم فجمحت عن الاجتماع بهم فضلاً

سورة الأعراف: آية ١٨٢ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: آية ٣١.

<sup>(</sup>٣) بمثل هذا وغيره من المذاهب الرديئة ضعف العالم الإسلاميّ آنذاك، وانتشرت فيه هذه الأباطيل؛ لغلبة الجهل وقلة المشايخ الدالين على الحق علماً وعملاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عن الامتثال لأوامرهم واجتناب نواهيهم، والله يقول: ﴿ وَمَا عَالنَّكُمُ اللَّهُ وَلَا عَالَنَكُمُ اللَّهُ وَأَلَّهُ اللَّهُ وَأَلَّهُ اللَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ عَنَّهُ فَأَنَّكُمُ عَنَّهُ فَأَنَّكُمُ عَنَّهُ فَأَنَّكُمُ عَنَّهُ فَأَنَّكُمُ اللَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَأَنَّكُمُ عَنَّهُ فَأَنَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَأَنَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَأَنَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَأَنَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَأَنَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَأَنَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ فَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُمُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

[٤٣٨] وأما العلماء ممن فيه رائحة خير وحسن اعتقاد يقول فيمن هذا شأنه إذا اجتمع معهم ورأى المخالفة منهم أنهم من أهل التخريق والتلبيس عن أنفسهم إظهاراً منهم للقبيح وإخفاء للحسن \_ كما يُحكى ذلك عن بعض الصديقين ممن سلف من أولياء الله تعالى (٢) \_ فحاشاهم أن يكونوا كذلك بل هم زنادقة أباحوا المحرمات، فهذا أمر لا يليق بالعلماء بل يجب عليهم زجرهم والنكير عليهم ما استطاعوا، وقد قال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمُمعُرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ الأمم والعلماء من العلماء خيار من خيار، وأمته عليه خير الأمم والعلماء هم خيار الأمة ولذا كانوا خياراً من خيار.

وأما السلاطين فيجب عليهم النكير والتغيير باليد؛ إذ وظيفة العالم اللسان ووظيفة السلطان اليد، لكن لما سكت العلماء زاد الناس في البدع واتسع الخرق على الراقع.

[٤٣٩] نعم فإن من يقتدى به من أهل العصر ممن يُنسب إلى

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: آية ٧.

<sup>(</sup>٢) هذا المذهب \_ هو إيتان المعاصي والفواحش ثم القول بأن ذلك غطاء وستر للتدين \_ وهو فعل بعض المتصوفة المسمين بالملامتية ولا يجوز التلبس به إخفاء للأحوال كما يقول المصنف، والصديق الحق هو من اتبع أوامر الله تعالى واجتنب نواهيه.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية ١١٠.

العلم بل إلى الصلاح يجلس معهن ويظهر للناس ودهن، ويُعلم الناس أنهن صالحات قانتات \_ يعني اللاتي ذكرهن في القرآن العظيم (١) \_ بل يزعمون أنهن من أهل الحضرة في اعتقادهم (٢)، وبعضهن في غاية الجمال والحسن فيخاف على نفسه من زارهن من غير شك، ومع ذلك تبقى هذه المزورة مكشوفة البدن؛ بل تُظهر محاسنها للشبان ومن لا خير فيه، بل قصد أكثر الناس الغرض الفاسد إن وصل إليه حتى صار بعضهن مرصاداً للزيارة.

قلن في الجواب: القلوب مع الله فلا علينا من الصور الظاهرة

أي أنهن في صفاتهن متشابهات مع من ورد ذكرهن من الصالحات في القرآن العظيم، وهذا بهتان واضح وإفك عظيم، والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٢) أي ممن يحضر معهن أرواح الصالحين بل الأنبياء، وهذا بهتان عظيم.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده، ونصه: «ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان»، وهذا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما...»، وأخرجه الإمام أحمد أيضاً، والحديث الأول ضعيف، والحديث الآخر صححه الحافظ العراقي. انظر «انظر الفتح الرباني»:

لقوله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم»(١).

فقلت لهن: فإن لم يكن لكن فتنة كانت الفتنة لمن اجتمع معكن، فقالوا: اللهم أهلكه.

فيجب أن نثني القلم إلى ما كنا بصدده وهو أنه لما أصبح الله بخير الصباح ظعن الجميع ممن كان في وطننا وأخذ في السفر، والركب الغزاني لم يتحرك من موضعه، يريد أن يضحي النهار ليقضي كل واحد حاجته من سوق الينبع، فلم يذهبوا مع ركبنا الجزائري ولا بقينا مع الفزاني ولا مع المصري؛ بل انفردنا وحدنا، فظعنا عند طلوع الشمس وانفصلنا، وتخلف أخونا في الله سيدي محمد الشريف وأصحابه مع الفزاني لأنه لا يليق به الجزائري، لما فيه من الغلظة وسوء الأدب.

فلما غبنا عن الأركاب استقللنا أنفسنا ثم اجتمعنا وتقوى بعضنا ببعض فسرنا كذلك في يوم حر لا قر، وإن رأينا العرب انضم بعضنا إلى بعض فلم يستطيعوا الكرة علينا أبداً إلى أن وصلنا الخضيرة بأمن وعافية وسلامة، فوجدنا الجزائري نازلاً فيها فتعجبوا منا إذ بلغنا إليه قرب المغرب.

فظعنا منه بكرة وهذا الموضع لا ماء فيه أصلًا.

[٤٤١] فسرنا مع الركب إلى أن وصلنا إلى النبط بعد الزوال، في يوم شديد الحر كادت النفوس أن تذهب من شدة العطش؛ بل مات

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب.

بعض الناس به، ولما قربنا منزل النبط تحركت علينا ريح شديدة الحر مع حرارة الشمس بحيث من ذهب إلى رحله كاد أن يموت، وأما من تخلف فلا تسأل عنه.

[٤٤٢] نعم تخلفنا في جماعة من الفضلاء في آخر الركب فأصابنا عطش شديد، ونحن كذلك إلى أن أشرفنا على النبط فزاد بنا شدة الحر وقوة العطش، وإذا بواحد من العرب لقينا بقربة من الماء فأسقى جميعنا ظناً منا أن هذا الشخص لم يرد منا إلا الفلوس، فشربنا الماء أحلى من العسل وأبرد من الثلج، فلا نعلم أنه من ماء المطر أو من العيون التي في الجبال، فلما أتى عن آخرنا ارتقبنا منه أن يتكلم ويسأل الدراهم كما هي عادة عرب الحجاز فلم يطلب من أحد دعاء، ولا سأل شيئاً منه، بل رفع قربته ولم يلتفت إلى أحد منا فعجب جميعنا منه، ووقع في قلوبنا أن هذا الرجل من أهل الله، وأنه من عباد الله الصالحة إذ يعلوه جلال وهيبة ونور، فندم الكل من حيث إنهم لم يسألوا منه الدعاء، ومع ذلك آثر بمائه العلماء من الركب وفضلاءه فزال ما بنا من العطش.

[٤٤٣] فنزل الركب قرب الآبار وازدحموا عليها لسقي الإبل وملء السقاية زحمة عظيمة حتى ظننا أنه لا يبقى فيها قطرة ماء، بل بفضل الله يتزايد فاستقينا وسقينا وملأنا السقاية؛ لأن ماء الحوراء ليس بطيب، وبعده الدركين المسمى الآن بالحنك لا ماء فيه، وبعده الأكره فماؤه أقبح وأقبح مرارة، فمن شربه ربما آذاه وأوجب له المرض، وعنده تتغير الوجوه وتسود قل أن يسلم الناس منه من الوخم - أي

المرض \_ ومع ذلك إنه لا يحصل إلا بمشقة عظيمة من الحفر والاستسقاء بالأواني الصغار كالقدح وغيره.

[٤٤٤] فلا ينبغي للحاج أن يكثر الأكل في هذه المنازل؛ لأن كثرته تستدعي الشرب الكثير، والشرب الكثير من هذه المعاطن يؤذي كثيراً وربما أهلك وذلك مجرب صحيح، وقلة الأكل تشد العصب وثاقاً، وتقوي الأعضاء، فلا يظمأ صاحبها أبداً، وضدها يُرخي الأعضاء ويضعف البدن بل ربما أمرضه.

[883] وبعده الوجه ماؤه عذب غير أنه قليل جداً فلا يكفي ماؤه عامة الركب أصلاً، وإنما يفترقون في الوادي الذي فوقه فيحفرون فيه حفائر، وماؤه قليل فلا يحصل منه نفع إلا بطول المدة كعامة الليل والنهار، بل ربما تشاجروا عليه، فضعيف النفس أو الخدام أو الرفقة رجع منه خائباً فيكون ذلك سبب هلاكه، وقد شاهدنا ذلك كله ولولا فضل الله علينا ما ملأنا السقاية ولا استقينا أصلاً، ولقد أحسن الله إلينا فلله الحمد والمنة.

ثم ارتحلنا من النبط ليلاً وقد اجتمع فيه الركب الجزائري والفزاني والفلالي، فلما ارتحل الكل اختلطت الأركاب، فلا يعرف أحد صاحبه من كثرة الخلق، ومن عادتي مع سيدي أحمد الطيب وسيدي محمد الشريف وأصحابه ممن يركب على البغال أو الخيل إذا انفصل الركب فذهب جميعاً لتحصل لنا الصلاة في الجماعة، وليستعين بعضنا ببعض حتى الغذاء نجتمع عليه من غير اعتبار الجميع.

[٤٤٦] فانتظر بعضنا بعضاً، فلم يوافق ذلك اليوم إلا سيدي أحمد الطيب فتخلفنا عن الركب، فإذا برجل من الفضلاء من ركبنا تخلف رحله وهو مريض على جمل، والله أعلم أن زوجة ابنه راكبة أيضاً، فوقع الجمع في الأرض وأزال عنه الحوائج، فلما عرفناه انتظرناه إلى أن استوى رحله وقام على جادة الطريق، وإذا بالحجاج فاتونا فلم يقع لنا بصر على أحد ومع ذلك ضل علينا الطريق، ثم ذهبنا مع سفح الجبل كذلك إلى أن سمعنا نباح الكلاب، فقلت لسيدي أحمد: يا حسرتنا قد هلكنا، فقال: فكيف الفعل؟ قلت له: ها هي عمارة العرب، ثم إني نزلت عن بغلتي وانثنيت إلى الجبل وتبعني سيدي أحمد ومن معه وأنا كذلك أتحسس من الركب فلم أسمع صوتاً ولا همساً، ثم كذلك إلى قرب انقطاع الجبل، فتحسست منه أيضاً فسمعت صوت سائقة الإبل وراء الجبل ففرحت غاية الفرح، وبينما أنا كذلك إذ رأيت الركب يمشى فكان مشى الحجاج عن يمين الجبل ونحن عن يساره، ﴿ وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ (١)، فرجعت إلى سيدي أحمد الطيب فذكرت له الخبر بعد أن أيس من لحوق الركب، وكل هذا من بركة الصالحين، لأن المنقطع عن الركب ما وصل قط سالماً أبداً إلا من عصمه الله وصانه وذلك من الغرائب، ونحن كذلك إلى أن نزلنا الحوراء بين الظهر والعصر.

[٤٤٧] فلما استقر بنا القرار وإذا بخبر عال أن الفاضل الكامل

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: آية ٩.

الحسيب النسيب شيخ الركب الفلالي سيدي محمداً جرحه العرب في النبط في آخر الركب، وقالوا ما ضربوا إلا بندقة واحدة فجاءت فيه، وهو رجل جميل شجاع حسن الهيئة راكب على فرس حمراء، قال أصحابه: لا يخاف أصلاً، فلم نذهب إليه ليلتنا تلك فسقينا ليلا واستقينا ظناً منا الرحلة ليلا كما هي عادتهم، فلما سمعنا بالشيخ المذكور أنه في السياق<sup>(۱)</sup> انتظروه لطلوع الشمس ليدفنوه فلم يمت صبيحة ذلك اليوم، فذهبت إليه فوجدته قري النفس كثير النهج فعلمت أنه قريب الموت غير أنه لايموت عن قرب، فرجعنا فظعنا عن الضحى فنزلنا الدركين قرب الاصفرار وقد علمت أنه لا ماء فيه، فبعد ذلك لحقهم الفزالي وظعنا منه إلى الأكره فنزلنا عند الظهر وإذا بخبر موت للشريف في الدركين، ثم إنه لما لحق الركب الفزاني استطال العرب في آخره فسلموا منه وظننت أنهم قتلوا منه ونهبوه فطعنًا منه إلى الوجه، ووصلنا إليه والله أعلم بين الظهر والعصر، فنزلنا تحت البرج وهو خال من العسكر وإنما يحفظه العرب فقط.

ثم إن الناس افترقوا على المياه في الوادي الذي أعلى البرج وأظنه المسمى بالزعفران، فتبعه الناس إلى أعلى الوادي غير أنهم يخافون منهم خوفاً شديداً لكن الناس طلعوا إليه بأسلحتهم وطلعت أنا وولدي محمد إلى أن هيأنا موضعاً للسقي فرجعت إلى الخيمة قرب العشاء، فلما ملؤا أسقيتهم رجعوا إلينا ليلاً، وإن الفقيه الفاضل سيدي

<sup>(</sup>١) أي في سياق الموت.

عبدالرحمن بن الزيعم العمري كان يسقي بغلته من البئر التي قرب الطريق فإذا بالحراميين أخذوا بغلته وذهبوا فأراد أن يمسك العرب فيها، وأنا أريد إعانته فامتنع الشيخ من إعانته، وكذا الكثير من الركب إذ خافوا منهم فذلوا، وإن الفسقية التي تحت البرج مملوءة ماء فتركناها لأمير مصر بعدنا.

[884] هذا وإنا ظعنّا من الوجه صبيحة عند الإسفار فخاف الناس من العرب، وإن العرب في بلاد الحجاز من عسفان إلى الينبع بلاد حرب، ومن الينبع إلى الأكره بلاد جهينة، ومن الأكره إلى ظبه ـ واد دون المويلح ـ بلاد بَلِي، ومنه إلى مصر بلاد الحويطات ومفازة والأعلوين وبني عقبة.

ثم ظعنا من الوجه إلى أن نزلنا الأزلم، وماؤه مر لا يصلح ولو لسقى الدواب.

ثم سرنا كذلك إلى أن نزلنا آبار دار أم السلطان والله أعلم عند العصر وبعد الظهر بسويعة، وماؤه طيب من أحسن المياه فلا يكاد يوجد مثله في الدرب، إذ هو محل طيب والأعراب كثيرة المكر فيه والخديعة قُلّ أن يسلم الركب منهم.

ثم ظعنا منه في آخر الليل على خير وعافية إلى أن نزلنا بندر المويلح وأظنه قرب العصر وبتنا فيه ليلتين ووجدنا فيه ملاقية (١) من

<sup>(</sup>١) الملاقية هي قافلة يرسلها سلطان مصر لتلاقي الحجاج بالطعام والشراب.

مصر، أتى بها بعض ملوك مصر ومعه عسكر عظيم، فيه طعام كثير وبشماط<sup>(۱)</sup> كذلك، ودقيق كذلك، وفول أكثر الجميع<sup>(۲)</sup>، وقد رخص يوم دخولنا البندر كثيراً، وبعد ذلك قد ارتفع غلاؤه فكأنه لم تكن ملاقية من مصر، فاشترينا منه ما نحتاج إليه من دقيق وفول وبشماط.

[٤٤٩] ثم إن أكثر الشيالين هربوا على الحجاج، فمنهم من فرّ بإبله، ومنهم من تركها لغلاء العلف وقلة دراهم الكراء، فهرب شيال سيدي أحمد الطيب بإبله، فكان ما كان من قدر الله \_ تعالى \_ من احتياجنا إلى الكراء، فأنا أريد الكراء لحمل النساء، وهو يريد الكراء له ولأصحابه، فأتانا بعض الأعراب قد قدم مع تلك الملاقية، فاكترينا منهم جميعاً غير أننا خفنا منهم الخديعة والهروب كما كان ممن قبلهم، فقال رئيسهم: عهد الله لا أخذنا منكم درهما إلا بعد البلوغ إلى مصر، فرأينا الفضل من الله \_ تعالى \_ والمنة، فاكتريت منهم جملين بأربعة عشر محبوبالان، فأحدهما ركب عليه امرأتان في المهيأ، والآخر ركب عليه ولدي مع زوجته في المهيأ أيضاً، وأحسنوا إلينا أحسن الله إليهم، وجعل البركة لديهم فلم يقع منهم نفور ولا مشاجرة إلى أن وصلنا مصر، فوفوا بالعهد، أكرمهم بمنه وكرمه(٤).

<sup>(</sup>١) البُشماط هو البقسماط المعروف بمصر اليوم وهو شبيه بـ الشابورة».

<sup>(</sup>٢) يريد أن الفول أكثر ما أتت به تلك القافلة الملاقية.

<sup>(</sup>٣) المحبوب هو الدينار الذهبي في مصر.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى المراد من التهذيب، والله الموفق.



اختيار وتمزيب وفهريسة رو. مُحُرِّن لس بن مِي لي توسي لائر بون

المجكله الثانيت

كارًا إنكالنظراء

## الرحلة التاسعة رحلة بيرتون (١) إلى مصر والحجاز ترجمة د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ

قام بيرتون برحلته إلى مصر عن طريق البحر من بريطانيا، ثم انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة، ثم رحل إلى السويس<sup>(۲)</sup> الذي غادرها بحراً إلى الحجاز، ثم وصل إلى ينبع ـ وكان ذلك سنة ١٢٦٩ ـ فقال:

[٤٥٠] لقد حاق الضرر بقدمي بسبب حرارة الشمس والرطوبة العالية وابتلالها تباعاً بمياه البحر، لدرجة أنني عندما وصلت إلى ينبع لم أكن بمستطيع ـ إلا بالكاد ـ أن أضعها على الأرض، إلا أن واجب الرحالة هو أن يتجول ويرى، ولذا فقد اتكأت على كتف عبدي،

<sup>(</sup>۱) رحالة إيرلندي ولد سنة ۱۸۲۱، وجاب كثيراً من بلاد آسيا، وادعى الإسلام للوصول إلى مآربه الاستخرابية البغيضة، وليصل إلى السياحة في الحرمين خاصة وشبه جزيرة العرب عامة، وقد نشر من رحلاته ٤٣ مجلداً، وترجم إلى الإنجليزية من العربية والفارسية ثلاثين كتاباً، وأتقن وعرف ٢٥ لغة وأربعين لهجة، وعمل ضابطاً في الجيش البريطاني في الهند. انظر مقدمة المترجم.

<sup>(</sup>٢) لقد ذكر بيرتون تفصيلات شيقة عن مصر وأحوالها الاجتماعية، وكان في كثير منها عبر وعظات مهمة، فليرجع إلى الأصل من كان مهتماً باستقاء العبر والعظات ومعرفة أحوال المجتمعات آنذاك.

وشرعت ذات مرة في رؤية ينبع بينما اتخذ آخرون من رفاقنا سبيلهم إلى الجمارك.

وينبع البحر \_ ينبع تعني ينبوعاً أو نافورة \_ لها موقع ذو أهمية كبيرة، وتشترك مع مواقع أخرى في أنها بوابة للديار المقدسة، وتقع ينبع البحر عند ثلاثة أرباع المسافة من القاهرة إلى مكة المكرمة بطريق القوافل.

[٤٥١] وفي ينبع - كما في بدر - يترك الحجاج بضائعهم وحاجاتهم الثقيلة جداً التي يصعب نقلها في عجلة في مخازن يستأجرونها، كما يتركون أيضاً حاجياتهم الثمينة التي يصعب المخاطرة بنقلها معهم في الفترات التي ينعدم فيها الأمن.

ولكون ينبع ميناء المدينة المنورة \_ كجدة التي هي ميناء لمكة المكرمة \_ فإن بها تجارة نقل معتبرة، وتجارة استيراد كبيرة من مواني غرب البحر الأحمر، وتزود مدن الحجاز الرئيسية بالغلال والتمور والحناء، وهنا في ينبع يفترض أن تبدأ هيمنة سيادة السلطان (١) وتنتهي سلطة باشا مصر.

ولا يوجد جيش نظامي، على أي حال في ينبع، فالحاكم هو الشريف أو أحد الشيوخ العرب، وقد قابلته في السوق الكبير، وهو شاب وسيم خفيف الظل ذو لباس جميل وعمامة كشميرية، ومسلح

<sup>(</sup>١) أي السلطان العثماني.

بسیف وخنجر، ویتبعه عبدان زنجیان ذوا بنیتین ضخمتین، ولهما نظرات ناریة قاسیة ویحمل کل واحد منهما نبوتا(۱) رهیباً.

[801] وخارج أسوار ينبع توجد قباب قليلة وقبور تلفت النظر، أما داخل المدينة فالشوارع عريضة والمساكن متباعدة إلا بالقرب من الميناء والأسواق حيث يزداد سعر الأرض، وقد شيدت المساكن بشكل بدائي من الحجر الجيري والأحجار ذوات اللون المرجاني، وأسوارها مليئة بالأحافير ومثقبة كفطيرة اللوز، ولهذه البيوت نوافذ ضخمة مرتفعة، لا تقل سقماً عن نوافذ أحياء المسلمين في القاهرة، وفي ينبع شارع السوق حيث يتخذ شكله المعتاد فهو عبارة عن شارع ضيق مسقوف بسعف النخيل، وبضعة دكاكين قليلة على جانبي الطريق، وهذه الدكاكين تمثل جزءاً من بيوت أصحابها، وقد وصفت في الفصل الأخير مقاه شبيهة بما هو موجود هنا؛ فقد تحولت هذه المقاهي إلى كتل من القذارة بفعل المسافرين المترددين عليها، ومن المحال أن تجلس في إحداها دون أن يكون معك مروحة أو مِذَبة لتذب الذباب بعيداً عنك.

وتواجه مصلحة الجمارك موضع رسو السفن في الميناء، ويديرها مسئولون أتراك يضعون الطرابيش على رؤوسهم يقضون نهارهم كاملاً متكئين على الأراثك إلى جوار النوافذ، وبالنسبة لنا نحن المسافرين فإن مسئولي الجمارك الترك، الآنف ذكرهم، لم يبذلوا إلا جهداً

<sup>(</sup>١) هي العصا المعروفة \_ عندنا \_ بالمشعاب.

يسيراً؛ إذ فرضوا على كل صندوق كبير ثلاثة قروش، وإن لم يعفوا أنفسهم من العبث في محتوياته.

وتفخر ينبع - أيضاً - بحمامها وهو مجرد ظلة من سعف النخيل يستأجره تركي عجوز، يتعيش هو ومساعده الألباني الفظ من غسل الحجاج والمسافرين وتنظيفهم، أما بقية المباني العامة فتتمثل في بعض المساجد ذات المعمار البسيط مطلية باللون الأبيض، ووكالة أو كالتين لاستقبال التجار، وقبر أحد الأولياء.

ولينبع أن تتباهى على معظم مدن شمال الحجاز في أمر واحد؛ إذ يمكن لأهل ينبع أن يقدموا ماء المطر العذب الفاخر الذي يجمعونه من بين التلال حيث يتجمع في خزانات ويحملونه على ظهور الإبل إلى البلدة، وتحظى مياه عين البركة وعين علي (١) بثناء الناس هنا، ومياههما تكفيان كل أهل ينبع أما مياه الآبار التي تعتريها الملوحة فتستخدم لأغراض أخرى غير الشرب.

[٤٥٣] وبعض العجائز هنا \_ كما في السويس \_ يقال إنهم يفضلون الشرب من مياه الآبار المالحة بحكم تعودهم عليها، حتى إنه ليقال على سبيل الفكاهة أنهم إذا ذهبوا للقاهرة أضافوا لماء النيل ملحاً ليجعلوه مستساغاً.

[٤٥٤] وسكان ينبع يفاجئون عيون المسافر القادم من مصر،

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: رغم استخدام كلمة «عين» هنا، إلا أن المعنى ـ كما هو واضح من السياق ـ أنها أماكن أو مواضع أو خزانات لتجميع مياه الأمطار.

لأنهم يمثلون ظاهرة جديدة بالنسبة له بالتأكيد؛ فهم أحد أكثر أجناس شمال الحجاز تعصباً ورغبة في المشاكسة والعراك، فالشيخ (الوجيه) منهم مسلح تسليحاً زائداً عن الحد، وملتحف بثياب كثيرة وفقاً للعادات المتبعة، أما شيخ العرب (طاغية الصحراء) فيملي أوامره على أي شخص تابع له، والمسافر المتمدين من المدينة المنورة يغرز في حزام وسطه مسدساً معمراً مزيناً بشريط قرمزي وإن كان يخفي الطرف الغليظ لمسدسه تحت عباءته أو معطفه، والجندي غير النظامي يسير مختالاً في الشارع وهو مدجج بالسلاح، فنظرة واحدة لهيئة الرجل تنبئك من هو وهنا وهناك تجد البدو يمشون باختيال متجهمين، على وجوههم سيماء التوجس كسائر أهل الصحراء، تنطق هيأتهم بالفخر وادعاء العظمة والسفالة، وهم أيضاً مدججون بالسلاح، ولا يستطيعون الإبقاء على سيوفهم في أغمادها، حتى في حضور الشرطة المدججة بالنبابيت، وحتى المسالمون من أهل ينبع لا يخرج الواحد منهم من بيته إلا وقد حمل نبوته على كتفه اليمني، فالنبوت هو أثقل الأسلحة وأطولها وأسمكها، وأهل ينبع متمرسون في استخدام النبابيت بإتقان، وقد أصبحوا خبراء في تلقي ضربات الرأس العنيفة، وهم يحسمون عراكهم العادي دائماً بهذه النبابيت.

ولا يختلف لباس نساء ينبع عن لباس نساء مصر إلا قليلاً، اللهم إلا في الحجاب، فحجاب الينبعيات أبيض بشكل عام.

وثمة ملمح يميز رجال ينبع عن سواهم وهو ملمح غريب عن أهل الشرق، فهم فخورون بأنفسهم دون تبجح أو ادعاء، ويبدون شجعان

شرفاء دون غرور، وفي مشيتهم شيء من الاختيال ربما يشبه الاعتزاز بالذات الذي يتحلى به المقاتلون، دون عدوانية.

وأكثر من هذا، فسكان ينبع يبدون في صحة جيدة، ولأنني قادم من مصر لتوي لم أستطع أن أتبين عدم إصابتهم بأمراض العيون، وأطفال ينبع يبدون كذلك نشيطين.

وقد وجدني رفاقي في أحد المقاهي حيث كنت جالساً لأستجم مما ألم بي من إرهاق إثر تجوالي في ينبع بقدمي الجريحة، لقد كان رفاقي قد مروا بصناديقهم على الجمارك وبعد ذلك راحوا يسألون عني في كل مكان قائلين: أين الأفندي؟ وبعد الجلوس لمدة نصف الساعة نهضنا لنرحل، عندما دخل تاجر عربي عجوز كنت قد قابلته في السويس، وأصر هذا التاجر بأدب على دفع ثمن قهوتي، دلالة على اهتمامه بي، وكانت هذه العادة تحمل الدلالة نفسها في فرنسا في الأيام الخوالى.

لقد ذهبنا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد هيأوا لنا غرفة علوية منعشة الهواء، لها شرفة في مواجهة البحر وخالية على نحو مقبول ـ من الذباب الذي يعد بمثابة طاعون في ينبع.

وبعد ظهيرة يوم وصولنا، أرسلنا نطلب المُخَرِّج، وهو مؤجر الدواب، وبدأنا نهيء الجمال، فعم جمل (١) كان رجلاً محترماً من أهل

<sup>(</sup>١) لعل بيرتون أطلق عليه هذا الاسم لمناسبة المهنة.

المدينة المنورة جعل من نفسه متحدثاً رسمياً، وبعد جدال طويل تمت الصفقة بالنسبة لشيخ الجمال ومرافقه البدوي فقد كانا من نوع الرجال الذين يثيرون المتاعب من أجل مبلغ تافه، لقد كانا على استعداد للحرب من أجل ربع بنس ولم نكن أقل منهم حرصاً، وقد وافقنا أن ندفع ثلاثة دولارات لقاء استئجار الدابة الواحدة، على أن ندفع دولارا ونصف الدولار(۱) مقدماً والنصف الآخر بعد الوصول إلى هدفنا وعلى أن نبدأ السفر في مساء اليوم التالي مع قافلة الغلال التي يحرسها حرس من خيالة غير نظاميين، لقد استأجرت دابتين، دابة لمتاعي وخادمي وأخرى لأركبها ومعي الولد محمد أحسن الدواب، وأنه إذا خَرّت الدابة التي الطريق أعطوني بديلاً عنها، ولم يستطع أصدقائي إخفاء اضطرابهم عندما أخبرهم المُخَرِّج أن قبيلة الحازمي كانت خارج مضاربها وأنه، لذلك، يتحتم على المسافرين أن يحاربو كل يوم دفاعاً عن أنفسهم.

لقد جلسنا في فترة ما بعد الظهيرة في غرفة صغيرة تطل على الشرفة كان ما تعكسه علينا من حرارة بالإضافة للرياح الملتهبة التي تهب علينا من المناطق المقفرة المحيطة بنا تشكل أمراً مزعجاً حتى بالنسبة لرفاقي، وبعد غروب الشمس تناولنا عشاءنا في الهواء الطلق، وكنا جماعة تبلغ العشرين من سادة وخدم وأطفال وغرباء، وتم تجميع ما أتيح من وسائد وحواش في دائرة لتشكيل مجلس، وتحلق الجميع

<sup>(</sup>١) الدولار يساوي ربع جنيه استرليني آنذاك.

<sup>(</sup>٢) هو أحد من استأجرهم بيرتون من القاهرة لمرافقته.

حول قدراً كبيرة مليئة بالأرز المسلوق الذي يحوي قطعاً كبيرة من لحم الضأن وقد غُطي بالزبد المقدوح.

واستمر السمر بعد ذلك، أثناء تدخين الشيشة واحتساء القهوة حتى العاشرة مساء وهو وقت متأخر في هذه الأنحاء، ثم صلينا العشاء، ثم فرشنا الحصير في الشرفة ونمنا في الهواء الطلق.

وقضينا صدر نهار اليوم التالي في شراء أشياء مختلفة، وتزودنا بما يكفينا سبعة أيام تحسباً لرحلتنا المقبلة وأعدنا حزم أمتعتنا، وصقلنا أسلحتنا وأعدنا حشوها، وارتدينا ملابس تلائم الطريق الذي سنسلكه، فقد لبست لباساً عربياً بناء على نصيحة عم جمل لأتجنب دفع ضريبة الرأس التي تفرضها القبائل المستقرة على جانبي الطريق على المسافرين الغرباء، وحذر عم جمل من الحديث بأية لغة غير العربية حتى مع خادمي عندما نكون قريبين من إحدى القرى، وقد اشتريت شقدوفاً البدولارين لأحقق الراحة لنفسي، والشقدوف وسيلة مناسبة للنساء والأطفال وكبار السن، والفرسان أو الرجال المتأنقين، والأشخاص ذوي البنية الرقيقة التي تجعل ركوب الدواب أمراً شاقاً بالنسبة لهم، ويرجع سبب استئجاري شقدوفاً إلى أن تسجيل الملاحظات وأنا داخله أيسر من تسجيلها وأنا على ظهر الجمل مباشرة بلا شقدوف.

لقد تناولت جماعتنا غداءها مبكراً في ذلك اليوم بسبب إيقاف

<sup>(</sup>١) يشبه الهودج في تحقيق الراحة للمسافر فكأنه على سرير فوق الجمل.

الجمال عند البوابة منذ الظهيرة، وعانينا كالمعتاد في تحميلها، فأصحاب الجمال راحوا يصيحون ويصخبون بسبب الأحمال الزائدة عن الحد، بينما يصيح أصحاب البضائع مقسمين أن طفلاً صغيراً يمكنه تحمل مثل هذه الأحمال، في حين أن الجمال قد انحازت لرأي أصحابها فراحت تئن أنيناً يبعث على الشفقة، وراحت ترغي وتزبد باذلة محاولات عنيفة لعض محمليها، منتهزة الفرص بلماحية وذكاء لإسقاط نصف حمولتها من صناديق وغرائر على الأرض، وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر كنا جميعاً جاهزين، فالجمال صفت في طابور، كل جمل خلف الآخر، ووقفت مستعدة في الطرقات، لكن كما هي العادة مع المسافرين الشرقيين فقد انتشر كل الرجال حول المدينة، ينبع، لذا فلم نستطع امتطاء دوابنا للرحيل إلا في وقت متأخر بعد الظهر.

ويحمل الحجاج، خاصة الأتراك منهم، ما يسمى الحمايل لتقوم بأداء مهمة مقدسة، والحمايل عبارة عن كيس لحفظ المصحف، وهذا الكيس مصنوع من مخمل قرمزي مطرز بالذهب تطريزاً جميلاً، وقد تكون الحمايل صندوقاً مغربياً، مراكشياً، أحمر معلقاً بخيوط حريرية حمراء فوق الكتف اليسرى، وإن كان يجب أن يتدلى في الجانب الأيمن، كما يجب ألا يتدلى تحت حزام الخصر.

وقد استعضت عن هذا الاستخدام للحمايل، باستخدام آخر ذي فائدة جمة، فالحمايل من الداخل مقسمة إلى ثلاثة أقسام، جعلت قسماً منها لساعتي وبوصلتي، والقسم الثاني للنقود التي أحتاج إليها

سريعاً، والقسم الثالث لسكينتي وأقلامي وقصاصات من ورق كان في إمكاني أن أحتفظ بها مطوية في يدي.

[٥٥٥] إلا أن الاحتفاظ بأوراق الكتابة والرسم التي تشكل نسخة واضحة من اليوميات من الأمور التي لا تليق بالرحالة الحذر، وعلى أية حال ينبغي على المسافر أن يحذر رسم المخططات وغيرها أمام البدو، فمن المؤكد أنهم سيتخذون إزاءه إجراء متطرفاً، لأنهم سيشكون في كونه جاسوساً أو ساحراً، فلا شيء أكثر إثارة وإرباكاً للبدو من العادة الأوروبية المتمثلة في تسجيل كل شيء على الورق؛ إذ سرعان ما يشتغل خيالهم مما يجعل المرء يتوقع أسوأ الشرور منهم، والطريقة الآمنة الوحيدة للكتابة في حضور البدو هي كتابة خريطة البروج لكشف الطالع أو كتابة الأحجبة، كما أن البدوي لا يعترض على الكتابة إذا استطعت إثارة حماسته فيما يتعلق بالإنسان كأن تبدأ معه قائلاً: «وأنتم يا رجال حرب لأي عرق يرجع فخركم؟ "، وبينما المتسمعون منشغلين بفيض حديثه عن قبيلته، يمكنك أن تكتب ما تشاء من ملاحظات في هامش أوراقك، أما أهل المدن فأكثر تحرراً، فمنذ سنوات خلت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضرحة المقدسة ومسحها، بل وحتى طباعة رسومها على الحجر، وإلى الآن، فإنك إن أردت ألا تكون موضع ريبة فتجنب أن تُرى وفي يدك قلم حبر أو قلم رصاص إلا لماماً.

وفي الساعة السادسة مساءً وجدنا \_ أثناء نزولنا من فوق درج الوكالة \_ الجمال واقفة ومحملة في الشارع، وراحت تتبادل أماكنها في

ملل، وقد وضع الشقدوف الخاص بي فوق جمل مرتفع وقوي، ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل ويكاد يجثم في كل حركة مما أعطاني انطباعاً أنه سيُقذف مع أول خطوة صوب كتفي الجمل أو صوب مؤخرته، وقد أخبرني الجمال أنه يتعين علي أن أتسلق رقبة الجمل ثم أزحف عليها إلى الشقدوف، ولكن قدمي لم تساعدني على ذلك لفرط الإجهاد فأصررت على أن يجثم الجمل، ففعلوا مستائين.

ثم غربت الشمس وحان ميعاد صلاة المغرب، وتلاشى الشفق الأحمر في غالبه قبل أن يمتطي الجمع الجميع دوابهم، وشققنا طريقنا في طرقات طويلة ومتربة وضيقة يحيط بجوانبها مساكن متباعدة ومطلية بالطلاء الأبيض، وأكوام هائلة من القمامة، بعضها أعلى من المساكن بينما تتعالى الصيحات: سر في الوسط يا هوه. .! وجَنِّب يا جمال، أي سر إلى الجنب يا جمال، وأوقفونا عند البوابة للتأكد مما إذا كنا غرباء؛ فإذا ثبت هذا فإن الحارس سيبذل قصارى جهده للحصول على قروش قليلة قبل السماح لأمتعتنا بالمرور لكنه تيقن من رفاقي أنهم من أبناء الديار المقدسة، فخاب أمله في الحصول على القروش.

وتوسط القمر كبد السماء واضحاً متلألئاً وغمرنا بنوره بعد خروجنا من الشوارع المظلمة، ولما دخلنا الصحراء هبت علينا نسائم عليلة، لا تقارن رقتها بالجو الخانق داخل ينبع، وشرع رفاقي في الغناء كما يفعل العرب في مثل هذه المناسبات.

## من ينبع إلى بير عباس

وفي حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم الثامن عشر من شهر يوليو عبرنا بوابة ينبع، واتخذنا اتجاهاً شرقياً مباشراً، وكان طريقنا يمتد على سهل بين جبل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامننا، وكانت الأرض صحراوية تناثرت فوقها كتل الجرانيت، كما تناثرت هنا وهناك أشجار أكاسيا متقزمة، وبعض الأعشاب النامية التي تتناولها الجمال، وكان في إمكاني أن أرى المنطقة على نحو مقبول في ضوء القمر الرائع؛ إذ كان في تمامه تقريباً.

كل أفراد القافلة، تقريباً، كانت عليهم علامات الفقر، يرتدون أقذر الأسمال وأخشنها، وقد كان اللباس الشائع بينهم يتكون من قميص ممزق في مواضع مختلفة، وخرقة بالية ملفوفة حول الرأس.

[٤٥٦] وصلنا إلى محطة التوقف (الاستراحة) في الساعة الثالثة صباحاً بعد مسيرة قصيرة لا تزيد عن ستة عشر ميلاً قطعناها في ثماني ساعات، وأنخنا الجمال وكوسمنا الصناديق حذراً من الذين يسرقون خلسة، ونصبت خيمتي الصغيرة وهي الخيمة الوحيدة في القافلة، وفرشنا بسطنا على الأرض واستلقينا لننام.

واستيقظنا حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم التاسع عشر من شهر يوليو، وسرعان ما أنهينا تناول إفطارنا المكون من البسكويت وقليل من الأرز وكوب من الشاي بدون حليب، وبعد ذلك شرعت في تبين موقعنا.

وبعد أن جمعت هذه الملاحظات القليلة حذوت حذو رفاقي وعدت للنوم.

وفي الساعة الثانية بعد الظهر نهضنا لتناول الغداء الذي كان بسيطاً بساطة طعام الإفطار، فقد كانت القائمة لا تشتمل إلا على الأرز المسلوق الذي سكبوا عليه كمية كبيرة من الزبد المقدوح الذي يحبه الشرقيون كثيراً، وبعض الكعك، وخبز قديم غير جيد المذاق، وقبضة من العجوة، أما عن شرابنا، فقد بدأنا قبل تناول الغداء نحتسي شرابا غير مستساغ وإن كان مفيداً للصحة، يسمونه أقط، وهو عبارة عن حليب حامض مجفف مذاب في الماء، وعند تناول الوجبة شربنا ماء له رائحة الجلد (القررب)، وأنهينا وجبتنا بملء فنجان كبير من شاي ساخن، لقد استهلكنا كميات كبيرة من السوائل فقد بدا أن الشمس قد اخترقت حلوقنا، وسال العرق منا فأغرقنا كما لو كنا تعرضنا لوابل من المطر.

[٤٥٧] وبينما كنا نأكل مرت امرأة بدوية بجوار الخيمة وكانت تقود قطيعاً من الخراف والماعز، ورأت تعبيراتي التي تنم عن رغبتي في أن أشرب حليباً، وأرسل رفاقي لها قطعة خبز عن طريق أحد الجمالة طالبين منها كوب لبن مقابلها، ولم أعرف إلا الآن أن العرب حتى في هذه المنطقة الفاسدة التي تقبل الرشوة \_ لا زالوا يتمسكون بعادة أجدادهم السقيمة التي ترى في اللبان أو بائع اللبن كل معاني الخسة والوضاعة، وربما كان أصل هذا الرأي المنطوي على الظلم والإجحاف هو الاعتراف بحق المسافر في الضيافة بأن يُدعى لشرب

الحليب مجاناً، وعلى أية حال فإن بيع اللبن أمر معيب حتى في مكة المتحضرة.

وبشكل عام فالحليب يكثر بالحجاز في الربيع، ويعز بقية العام، وعلى أية حال فإن المرأة البدوية قد أعادت لي الكوب مليئاً باللبن.

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر كنا مستعدين للرحيل، ورأينا جميعاً ـ دون أن نعبر عن سعادتنا بالكلمات ـ سحابة سوداء مشبعة ترتفع من كتف جبل رضوى، وتتحرك لتعيد تشكيل نفسها، وأملنا أن تكون ممطرة، إلا أنه سرعان ما عصفت بالسهل ريح ساخنة كأنها زفير البراكين وأصبح الهواء مشبعاً بذرات الرمال، إنها عجاج(۱) شبه الجزيرة العربية.

[٤٥٨] وعندما حملنا جمالنا وركبنا أتى إلي اثنان من الجمالة وأنا في الشقدوف وطلبا البقشيش، ويبدو الآن أنها عادة اعتادوا عليها كلما شرعت القافلة في المسير، وقد اعترتني الدهشة في بداية الأمر فلم أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن هذا التصرف ـ طلب البقشيش ـ لكن بعد مكوثي في المجتمع البدوي أياماً قلائل تناقص عجبي، لقد كان هؤلاء الرجال، طالبوا البقشيش، من بني حرب إحدى قبائل الحجاز الكبيرة التي احتفظت بنقاء دمها خلال الثلاثة عشر قرناً الأخيرة، يالكثرة الأمور التي لا نعرفها! فهذه القبيلة العريقه قد أفسدها التعامل يالكثرة الأمور التي لا نعرفها! فهذه القبيلة العريقه قد أفسدها التعامل

<sup>(</sup>١) قال المترجم: وتسمى في الخليج العربي باسم (الطوز)، وفي وسط الجزيرة العربية (العجاج) وهي (كالخماسين) في مصر.

مع الحجاج، فلم يعودوا يحتفظون بشي من تراث أجدادهم إلا الجشع في جمع الأموال، والحقد، وحب المشاكسة والاقتتال، ونوع من الشجاعة الفائقة التي تتجلى في مناسبات نادرة.

وكان كلا الرجلين مسلحاً أحدهما ببندقية فتيل وشنتيان(١) في غمد جلدي معلق على كتفه، أما الثاني فكان مسلحاً بنبوت، وكلا الرجلين كان يضع في وسطه جنبية، فالجنبية رفيق العربي، وعلى أية حال فقد كانا معتزين بنفسيهما رغم لباسهما الزري، لقد كانا يأكلان معى، ولم يكونا يأنفان من طلب المزيد \_ كما يفعل بعض السادة، أو الفرسان الأسبان ـ لكنهما إذا حان وقت العمل لا يفعلان شيئاً، فلا الوعد بدفع البقشيش سيحثهما على مساعدتي في نصب خيمتي، لقد كانا يتوقعان أن يعد لهما حتى طعامهما، وكان على - في معظم الأحوال \_ أن أستخدم الشدة، فحتى عذري المتجلي في قدمي المعطوبة كان غير كاف لأن يدبروا أمر وضع الشقدوف الخاص بي على ظهر جملى وهو مُناخ، ويقولون إنها عادة قديمة منذ زمن سحيق في هذه المنطقة أن يستخدموا السلم إذا كانت أقدام الراكب يلم بها الألم، ووافقتهم على قولهم، لكنني ذكرت لهم أنه ليس لدي سلم، وأخيراً، وقد تعبت من عنادهم، نزعت لجام الجمل وأجبرته، بالقوة نفسها، على الإناخة.

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: اسم محلي لنوع من السيوف يبلغ ثمنه من سبعة جنيهات استرلينية إلى ثمانية، والأنواع التي صنعت حديثاً منه يبلغ سعرها حوالي عشرة جنيهات استرلينية، (ملخص تعليق بيرتون).

[٤٥٩] لقد ظللنا مسافرين في اتجاه الجنوب الشرقي طوال ثلاث ساعات في سهل قاس ومسطح رملي، وبالتدريج كنا نقترب نحو الجبال، وعندما غربت الشمس لاحظت أننا قد اقتربنا منها بشكل ملحوظ، وترجلنا لاستراحة قصيرة، وعندما أوغل المساء اتخذنا سبيلنا في الاتجاه الشرقي مباشرة، وعبرنا منطقة مكشوفة ونحن نسير صُعُداً، ترتفع بنا الأرض تديجياً، بشكل ملحوظ، وبعد أن أطلمت الدنيا بالكاد انطلقت صرخة مدوية من مؤخرة القافلة: حرامي، فتسبب ذلك في إحداث فوضى؛ فكل الجمالة لوحوا بهرواتهم الغليظة، وانطلقوا راجعين صوب اللصوص وهم يصيحون مهددين متوعدين، وتبعهم الفرسان، والحقيقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشدة والمكر وغيرها من الصفات التي يتصف بها من يتخذ من اللصوصية مهنة، فربما يكونون قد ساقوا جمال جناح قافلتنا بعيداً بأمان واطمئنان، لكن هؤلاء التافهين الجديرين بالازدراء كانوا ستة أشخاص فقط، وقد أطلقوا قذيفة أو قذيفتين من بنادقهم ذوات الفتائل في اتجاههم، ومِن ثُم فقد ولوا الأدبار، وأثارت هذه الحادثة دهشة غير قليلة فقد بدت نذيراً بأمور أكثر سوءاً على وشك أن نواجهها.

فلمدة تسع ساعات ظللنا نشق طريقنا في ضوء القمر المتألق، حتى دخلنا مسيلاً ضيقاً مكسواً بالحصى والأحجار المكورة، يبلغ عرضه زهاء نصف ميل وتحيط به تلال متعامدة تقريباً ذات تكوينات بدائية.

وبعد أن سرنا ساعتين في قاع هذا المسيل في اتجاه الشرق،

وعبور بعض الحرات والعقبات وأراض صخرية مستوية وجدنا أنفسنا في حوالي الساعة الثانية صباحاً بعد مسيرة حوالي أربعة وثلاثين ميلاً عند بير سعيد، وهو المحطة التي نبغي الوصول إليها.

[٤٦٠] لقد أحرقت الشمس أقدامنا ونحن ننصب الخيمة، وبعد تناول الإفطار أمضينا يوماً عادياً في مسح العرق، والنعاس، وعندما يكون المرء مرهقاً من الطبيعي أن يأمل في التغيير حتى لو كان تغييراً لما هو أسوأ، وعندما بدأ عدونا يميل نحو الغرب، يقصد الشمس، شعرنا بأن لدينا الاستعداد الكافي للاستمرار في رحلتنا، فبعد الساعة الثالثة من اليوم العشرين من شهر يوليو حَمّلنا الجمال بسرعة وبدأنا وقلل الماء في أيدينا ـ الرحلة خلال عواصف السموم.

لقد سافرنا طوال خمس ساعات في اتجاه الشمال الشرقي عبر سهول جرداء، وأودية صحراوية.

وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلاً، وصلنا إلى مجموعة مساكن، وكانت هذه المساكن تتخذ شكل قرية تنتشر مبانيها بغير نظام، واسمها الحمراء، نظراً لحمرة الرمال القريبة منها، كما تسمى الوسيطة<sup>(۱)</sup>، لأنها في منتصف المسافة من ينبع إلى المدينة المنورة.

لقد جلنا قرابة الساعة بحثاً عن مكان نعسكر فيه؛ لأن أهل هذه

<sup>(</sup>١) قال المترجم: تنطق عادة (الواسطة)، وقد سمعت ذلك من بعض الحجازيين.

القرية كانوا غلاظاً فشوشوا علينا طالبين منا عدم الإقامة في أية قطعة أرض مستوية، دون أن يتكرموا بدلنا عن موضع ننيخ فيه دوابنا المرهقة، وأخيراً وجدنا بقعة مناسبة بعد مشاحنات كثيرة، فأنزلنا أحمال الإبل ونشرنا الصناديق وبقية الأمتعة على شكل دائرة لمزيد من الأمان اتقاء لشر اللصوص الذين يغص بهم هذا الجزء من الطريق، وافترش رفاقي سجاجيدهم وناموا فوق أمتعتهم ذات القيمة، وحذوت حذوهم، لكن الإزعاج أصابني، بكل ما في كلمة الإزعاج من معني، بسبب قربي من غطيطهم وشخيرهم، فابتعدت عنهم، واعترت الدهشة بعضهم بسبب عناد هذا الحاج الأفغاني وطيشه، لكن مقاومة هؤلاء الناس، رفاقه، أحياناً تكون من الأمور المطلوبة، كما أن رجلاً من كابول<sup>(۱)</sup> له أن يقول ما يشاء، وأن يأتي بأمور غريبة، وكرد على تحذيراتهم من مخاطر الليل وضعت سيفي المعقوف بجانبي وحشوت مسدسى ووضعته تحت وسادتى، أعنى خُرج جملى، وبسطت السجادة فوق الرمال الباردة المتحركة لأجعل منها سريراً غير مريح بلا شك، ومع هذا فقد تمتعت بنوم عميق حتى طلع النهار.

وفي الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمرء أن يشتري منها الغلال، وموز الهند بحجمه الكبير، والخبز، والأرز، والسمن، وغير ذلك مما هو صالح للأكل، وتمد بساتين النخيل الواسعة القرية بالتمور، والسوق هنا عبارة عن طريق طويل مغطى بالحصير هنا، ومكشوف للشمس

<sup>(</sup>١) قال المترجم: يقصد نفسه.

هناك، والشوارع الضيقة \_ إن جاز لنا تسميتها شوارع \_ مليئة بالتراب، ومعرضة لوهج الشمس، بالقرب من مكان تخييم القافلة توجد قلعة للقائد العسكري الذي يرأس فرقة من الخيالة الألبان الذين يقع على عاتقهم الدفاع عن القرية وضبط النظام في المنطقة وحراسة التجار المسافرين.

وحول قلعة \_ الحمرا \_ توجد مجموعة من العرائش من جريد النخل يستجم فيها العسكر ويدخنون، وبالقرب منها مقهى معتادة وهي ظلة يحتفظ بها الألبان، وهذه العرائش وهذه المقهى يرتادهما العسكر بشكل متتابع نظراً لحرارة الجو داخل القلعة.

[١٦٤] لقد أمضينا يوماً لا راحة فيه في قرية الحمرا، وكان الرعاة يرعون قطعاناً كبيرة من الخراف والماعز، داخلين القرية وخارجين منها، إلا أن هؤلاء الرعاة كانوا غلاظ الأكباد فلم يعطونا لبناً ولا حتى مقابل الخبز واللحم.

[٤٦٢] وأمضينا النهار في ملاحظة البدو الذين يحملون البنادق ذوات الفتائل وهم يتسلقون التلال إثر مجموعات الكركي، ولم يسقط طائر واحد، رغم الطلقات الكثيرة التي أطلقت عليه، وهو ما يتناقض مع القول المعتاد عن براعتهم في الرماية.

[٤٦٣] وقبل الإفطار اشتريت خروفاً متوسط الحجم بدولار، وسرعان ما أعد رفاقي إفطاراً من لحم ضأن مسلوق، إلا أن هذا الخروف كان سبباً للنزاع؛ فالولد محمد باع رأسه لأحد البدو بثلاثة

قروش، فهاج الآخرون لضياع نصيبهم في هذه الصفقة، ووجدت بعض الصعوبة في إحلال السلام بينهم فلم يكن من مصلحتي أن يتعاركوا، إلا أنه لتطبيق العدالة وفقاً لعادات العرب، فلا أيسر على من يعرفهم من العزف على مشاعرهم الطيبة فقولك لهم (إنه غريب في بلادكم، إنه ضيف) عبارة تفعل مفعول التعويذة، فاستمعوا بصبر لشتائم محمد الفاحشة، ووعدوا بألا يردوا عليه إلا في بلده التي يقال إنها بالقرب من مكة المكرمة.

غير أن ما عكر علينا يومنا على نحو خاص، هو ما قيل من أن سعداً شيخ المنسر (رئيس اللصوص الكبير) وأخاه كانا في حالة نشاط، وعلى هذا فإن مسيرتنا ستتأخر لبعض الوقت، وكان بعض القيل والقال يأتينا كل نصف ساعة من المخيم أو المقهى، فيضيف وقوداً إلى نار صبرنا النافد.

[٤٦٤] إنه أمر لا يحتمل ألا يسمع السلطان عبدالمجيد<sup>(۱)</sup> كلمة صدق واحدة عن الحجاز، فحاشيته البغيضة تصور له أن أهل الحجاز يرتعدون من ذكر اسمه، وعلى أية حال، فإن حكومة السلطان عبدالمجيد راغبة، إن كانت التقارير التي تصلها صادقة في جعل

<sup>(</sup>۱) هو السلطان عبدالمجيد بن محمود خان، ولد سنة ۱۲۳۷، وتولي الخلافة وعمره سبعة عشر عاماً، وكانت الدولة في غاية الاضطراب، وجرت في عهده حروب كثيرة بين الدولة العثمانية ومحمد علي باشا، وبين الدولة العثمانية وبعض دول أوربا. توفي سنة ۱۲۷۷ رحمة الله تعالى. انظر «تاريخ الدولة العلية العثمانية» ٥٤٥ ـ ٥٢٩.

الحجاز على عاتق الحكومة المصرية التي ستدفع عن طواعية ورغبة مبلغاً كبيراً لتجنب مثل هذه الكوارث، فالأرض المقدسة تستنزف الذهب التركي والدماء التركية بشدة، ومشايخ العرب يقومون بدور وضيع.

[٤٦٥] وفي ظل الحكم المطلق قوي اليد والقلب، كحكم محمد علي، فإن الحجاز في خلال جيل واحد قد يتخلص من هذا الطاعون (١) فتلك الآلاف القليلة من اللصوص وقطاع الطرق أنصاف العراة الذين يجعلون البلاد ديار حرب سيختفون حالاً ويطويهم النسيان إذا طبق بحزم مبدأ الأخذ بالثأر، وإذا قدمت المساعدات الفعالة للطبقات الضعيفة ضد الطبقات الأقوى، وإذا أوقفنا كل بدوي عند حده، فالبدوي يعتبر البداوة فخراً له، وفوق كل هذا إذا طبقنا العدالة بشكل صارم، ولتحقيق ذلك فإنه يلزم الترك استعادة الحكومة العسكرية القديمة ذات الطابع الدموي.

[٤٦٦] فلسنا في حاجة إلى عيون تتنبأ لنتوقع اليوم الذي يحرر الوهابيون أو البدو البلاد من الفاتحين الضعفاء (٢).

والحمراء هي المحطة الثالثة من المدينة المنورة في الدرب السلطاني أو الطريق العالي (٣)، والخط الغربي يؤدي إلى مكة المكرمة

<sup>(</sup>١) قال المترجم: المقصود الفوضى وانعدام الأمن... إلخ.

<sup>(</sup>٢) قال المترجم: لقد انتصر السلفيون فعلاً، ووحدوا جانباً كبيراً من شبه الجزيرة العربية بعد ذلك، وأسسوا مملكة شاسعة هي المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٣) يقصد بالدرب العالي السلطاني طريق الحجاج من تركيا إلى الحرمين.

على طول ساحل البحر، وإذا أذن اللصوص فإن الحجاج يفضلون هذا الطريق لاعتدال مناخه وتيسر الماء به وقربه من البحر ولمروره ببدر التي شهدت أولى غزوات الرسول ﷺ في السنة الثانية للهجرة.

وبعد منتصف النهار في اليوم الواحد والعشرين من شهر يوليو بعد أن رتبنا أمورنا وصلت من مكة المكرمة قافلة، وكان هؤلاء المسافرون الجدد حريصين على اصطحاب حرس معهم وأن يتخذوا طريقهم بسرعة ودون تأخير للمدينة المنورة، وقد ملأتنا هذه الأخبار الطيبة بالسرور، وبعد الساعة الرابعة مساءً بقليل حثننا جمالنا اللاهثة على المسير فوق الرمال الملتهبة للحاق بالمكيين الذين كانوا متأهبين للمسير في الجانب الآخر من بطن السيل، وبعد ذلك بساعة اتخذنا اتجاهاً شرقياً.

وقد وجد رفاقي في قافلة المكيين أصدقاء وأقارب.

ولما غربت الشمس أدوا صلاة المغرب باستمتاع وحماسة.

ثم تناولنا عشاءنا وامتطينا خيولنا، وبدأنا السفر مرة أخرى.

[٤٦٧] وبعد أن هبط الليل بقليل كان علينا أن نتوقف فجأة إذ سمعنا اثني عشر تقريراً ـ رواية ـ في هذه الظروف، ذلك أن جماعة من البدو تحصنوا في ممر ضيق وأرسلوا لنا وفداً ليأمرنا بالتوقف، لقد طلبوا في البداية مالاً ليسمحوا لنا بالمرور، لكن أخيراً سمعوا أننا من أبناء المدينتين المقدستين مكة والمدينة، فسمحوا لنا بالمرور فرداً فرداً حتى يعود المسلحون منهم من حيث أتوا، فهم يكرهون ويخافون

كفلاحي أيرلندا، وفوق هذا فإن حرسنا أداروا خيولهم وعادوا لثكناتهم، وعلى أية حال فقد تقدمنا دون أن نقابل أي لصوص.

وفي الساعة الرابعة صباحاً وصلنا إلى بير عباس، بعد أن قطعنا أربعة وعشرين ميلاً في اتجاه الشرق.

## بين بئر عباس إلى المدينة المنورة

كان اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو محنة كبيرة لقافلتنا الصغيرة، فموقع بير عباس يشبه تماماً موقع الحمرا.

وتوجد هنا القلاع الحجرية المعتادة والعرائش المشيدة من جريد النخل للعسكر المقيمين هنا لحراسة المكان والمسافرين، كما توجد مقهى في ظلة، وكوخ ـ عريش ـ أو كوخان يطلقون عليه اسم السوق.

[٤٦٨] ولا توجد قرية هنا، لقد كان الموضع الذي خيمنا فيه عبارة عن أرض ذات رمل هش، عصفت به رياح السموم، فعبأت الهواء به، ولم تر العين شجرة أو حتى شجيرة، أما عن الحياة الحيوانية، فلم يبق منها سوى أنواع من جراد شديد الاحتمال، وأسراب من ذباب، لقد كان المشهد صورة مشوهة تشويها بالغاً لما رأيته في السند.

ورغم أننا كنا فوق البحر ببضع مئات من الأقدام مستدلين على ذلك بانحدار مقسمات المياه \_ إلا أن شمس منتصف النهار كانت تحرقنا حتى ونحن داخل الخيمة، التي سقطت أكثر من مرة، وكانت إعادة نصبها مؤلمة بسبب حرارة الرمال، وهرع زملائي مرة أخرى بعد

تناول الإفطار إلى المقهى وعادوا واحداً إثر واحد بحكايات وتقارير تدعو للكآبة، وانخرطوا بعد ذلك إما في عراك لا معنى له، أو ألقوا بأنفسهم على أبسطتهم متظاهرين بالنوم، وهم في جهامة وعبوس كاملين.

وقبل الظهر وصلت قافلة صغيرة كانت تتبعنا، وكانت تحمل حثتين، إحداهما لجندي حراسة أطلق البدو عليه النار، وثانيهما لألباني مات بضربة الشمس، أو بفعل الرياح الملتهبة.

وبعد منتصف النهار بوقت قليل غادرتنا هذه القافلة متجهة في اتجاه معاكس، وكانت تتكون بشكل أساسي من حجاج هنود يرتدون ملابس الإحرام ويسرعون صوب مكة بشوق حار، وقد سمح لهم بالمرور دون إزعاج، وذلك لأنه قد لا يمكن جمع جنيه استرليني من جيوب مائة منهم، كما أن لسعد قاطع الطريق بعض المآثر الهينة في أحيان، لكن جماعتنا \_ قافلتنا \_ بدت غير قادرة على استعادة رباطة جأشها بسبب هذه الحادثة رغم رغبتنا في الوصول سريعاً للأماكن المقدسة.

[٤٦٩] وفي المساء ذهب جمعنا الجميع لنرى بعض الشيوخ العرب الذين كانوا ذاهبين إلى بير عباس لاستلام رواتبهم - أعطياتهم - (1) وبدون هذه الرشاوى \_ يقصد الرواتب \_ فإن القلاع والأسوار لن تمكن الترك من الاحتفاظ بالحجاز والدفاع عنه ضد هؤلاء الجبليين، وهو

<sup>(</sup>١) يقصد ما يأتيهم من الدولة العثمانية.

قول شائع وأعتقد أنه صحيح، وبالإضافة لهذا فإن هؤلاء الشيوخ الذين يتقاضون رشاو \_ أعطيات \_ كبيرة لا يقومون بعمل طيب، فعندما تنشب الحرب، أو يقطع الطريق فإنهم يدعون عجزهم عن كبح جماح عشائرهم، وهؤلاء الشيوخ أغنى من غيرهم، وبالتالي فقد أصبحوا أكثر خطورة وقدرة على البطش، ونظرت قافلتنا جيداً، فوجدت أن هؤلاء الشيوخ كانوا من قبيلة حرب، وكان كبار السن عليهم سيماء الوقار ويلبسون الزي العربي التقليدي كأبهى ما يكون، وكانوا منتصبين، ذوي ملامح نحيلة وحادة، ولحي بيضاء، ومسلحين تسليحاً جيداً، ويمتطون جمالاً أصيلة من الشرق، مجهزة تجهيزاً جميلاً، يتبعهم رجال من عشائرهم نصف عراة، يحملون رماحاً، يبلغ طول الرمح منها اثنى عشر قدماً أو ثلاثة عشر قدماً، ومزينين بريشة نعام قصيرة سوداء أو ريشتين، ويحملون بنادق ثقيلة ذوات فتائل، أطلقوها عند اقترابهم من القلعة، ولم يكن تصرفهم يخلو من طابع الخيلاء المتبربر، وبعد استقبال الشيوخ، سرعان ما أقيم استعراض عسكري قام به الفرسان الأرناؤوط(١) غير النظاميين، وكانو خمسمائة.

[٤٧٠] وفي تلك الليلة دخل شقدوفي فمن الحمق أن أنام في السهل المكشوف في مكان مبتلى باللصوص، وأن يتسلح المرء فإن ذلك مجرد حذر بائس إن كان قريباً من وكر اللصوص، فإذا جرحت رجلاً أثناء عملية سلبك فلا بد أن تدفع مبلغاً باهظاً ثمناً لدمه، وإذا

<sup>(</sup>١) قال المترجم: أي الألبان.

قتلته \_ حتى لو كان ذلك دفاعاً عن النفس \_ فقل وداعاً لحياتك، ولما استيقظت ثلاث مرات أو أربع ليلاً بسبب حركة الكلاب وأبناء آوى التي كانت تتسكع حول معسكرنا الصغير، لاحظت أن رفاقي الذين كانوا قد وافقوا أن يتناوبوا الحراسة قد استغرقوا جميعاً في نوم عميق، وعلى أية حال فعندما استيقظنا صباحاً لم تسفر مراجعتنا للبضائع والممتلكات عن ضياع شيء.

[٤٧١] وفي اليوم التالي ٢٣ يوليو توقفنا توقفاً إجبارياً، فالألم يثير في المسافر حدة الطبع، والشمس والرمل والغبار ورياح السموم البشعة ونقص بعض المؤن القليلة ضاعف من غضبنا، وكانت قدمي المتقرحة قد زاد التهابها بسبب قشر البصل الذي وضعته عليها، وقد دفعت عشرة دولارات للحصول على جمل جديد ليحملني إلى المدينة؛ لأني وجدت أن حل ما نحن فيه من مشاكل يكمن في التقدم مستمرين في السفر بأية وسيلة يمكن تدبيرها للمدينة المنورة.

وقد أمضينا اليوم كالمعتاد؛ فقد ازدحم الجميع تحت الخيمة لتكون لهم وقاء، وبينما جماعتنا ـ بشكل عام ـ يختبئون من النظرات النارية للشمس، كان آخرون إما يأكلون، وإما يدخنون، أو كانوا مشغولين بشرب الماء والتبرد به، وعند غروب الشمس تقريباً وصلنا خبر بأن علينا أن نبدأ المسير هذه الليلة، ولم يكن أحد ليتصور أن القدر قد ادخر لنا هذا النبأ الطيب، وعلى أية حال فقبل النوم وضعنا حمولة كل جمل على حدة لنكون جاهزين لتحميله في اللحظة المناسبة، واتخذنا حذرنا من أن يأخذ البدو المصاحبون لنا دوابنا بعيداً.

وأخيراً في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، عندما بدأ القمر يظهر الجوانب الشرقية للصخور، سمعنا الصوت البهيج للطبلة داعياً الفرقة الألبانية لامتطاء جيادها لبدء المسير، وفي أقصر وقت ممكن كان الجميع مستعدين، وبسرعة عبرنا السهل الرملي، وسرعان ما وجدنا أنفسنا بصحبة ثلاث قوافل أو أربع، فكونا قافلة كبيرة مما يهيء لنا فرصة أفضل لمواجهة الحوامد المرعبين، وفي مثل هذه الظروف يندفع الجميع للأمام بطيش \_ كالغوغاء الإنجليز الذين يتزاحمون لرؤية مشهد \_ ومؤخرة القافلة، لكونها بدون حراسة، كانت تعد هي المنطقة الموضحة للخطر، ولم يحاول أحد أن يحظى بشرف شغلها.

[٤٧٢] وعند الفجر تقريباً في اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو وجدنا أنفسنا في شعب سيء السمعة يسمى شعب الحج، وكلما اقتربنا منه خرست أصوات ذوي الحناجر القوية، ونطقت وجوههم بالخوف والجبن الواضح في تكوينهم، ومن منحدر صخري شاهق عن يسارنا سرعان ما ظهر خيط دخان أزرق ملتف، جذب إليه كل العيون بشكل أو بآخر ـ لقد ارتفع هذا الخيط الدخاني في الهواء وسرعان ما دوت فرقعات حادة صادرة عن البنادق ذوات الفتائل لرجال التلال، ورددت الصخور صداها عن أيماننا.

وبدا عدد من البدو يحتشدون كالدبابير على قمم التلال أولاداً ورجالاً يحملون أسلحة ضخمة ويتسلقون بخفة القطط، واتخذوا لهم مواقع مريحة على رواب صغيرة، وبدأوا يطلقون النار علينا بارتياح كامل، لقد منعني ارتفاع التلال ووهج الشمس المرتفعة من رؤية

الأشياء بوضوح، إلا أن رفاقي قد أشاروا لي إلى المكان حيث كانت الصخور تنحدر بشكل شبه عمودي، وحيث كان يوجد متراس حجري سميك وقد أعدت لتكون وسيلة للدفاع ولتبرز من ورائها الماسورة الطويلة للبندقية ذات الفتيل، ولا جدوى من هذا المتراس في حالة هبوط البدو وشروعهم في مقاتلتنا كما يتقاتل الرجال في السهول، لكن ذلك قلما يحدث في الحجاز.

[٤٧٣] ولم يكن موائماً لحراسنا \_ أيضاً \_ أن يطلق النار على عدو كامن خلف الصخور، وبالإضافة لهذا فإنه إذا تم قتل لص، فإن المنطقة كلها ستقوم قومة رجل واحد لتنتقم منا، بقوة قوامها ٣٠٠٠ أو ٤٠٠٠، وقد يكون لديهم من الشجاعة ما يجعلهم يهزمون قافلة، وفي هذه الحالة فلن ينجو من أفرادها أحد، وقد وجه البدو نيرانهم \_ بشكل رئيسي \_ نحو الألبان.

وقد طلب هؤلاء مساعدة جماعة شيوخ العرب الذين اصطحبونا من بير عباس، لكن الشيوخ الوقورين ترجلوا وجلسوا في حلقة حول شيشهم وذكروا أنه ربما لا يصيخ اللصوص السمع لهم، لذا فمن الأفضل عدم تجشم عناء الكلام.

ولم يكن لدينا ما نفعله سوى أن نتلمظ غضباً كلما اشتعل البارود، وأن نحجب أنفسنا كلما أمكننا ذلك، ولقد كان نتيجة الأمر أن فقدنا اثني عشر رجلا، بالإضافة لجمال وغيرها من دواب التحميل، ورغم أن اللصوص لم يبدوا علامات الشجاعة من موقعهم فوق قمة

التل، إلا أن رفاقي رأوا أن يعتبروا هذا الأمر المشكوك فيه عملاً فائق الجرأة.

وبعد ساعة أخرى أرهقنا فيها دوابنا من الجري خلال وادي السيالة ظهرت لنا قرية الشهداء التي اندفعنا إليها، وهذا الوادي الذي كان آهلاً بالسكان خرب الآن.

وبعد نصف ساعة أخرى وصلنا إلى محطة توقف أخرى ملائمة، إنها بير الهندي التي حملت اسمها نسبة لبعض الهنود الذين حفروا بئراً في هذا المكان، ولكننا تركنا البئر خلفنا رغبة في الابتعاد قدر الإمكان عن وكر حميده (۱) ومن ثم اتجهنا صوب الشمال في طريق مطروق في أرض حجرية مرتفعة، لقد أصبحت الحرارة مسببة للمرض هنا، فالشمس أكثر لهيباً وخطورة بعد الفترة من الثامنة إلى التاسعة، ولا زلنا نسرع، ولم نصل إلى مقصدنا إلا في حوالي الساعة الحادية عشرة.

وكان علينا أن نقطع في ذلك اليوم حوالي اثنين وعشرين ميلاً، وكان الطريق يتخذ اتجاهاً شرقياً مباشراً، والملاحظة الوحيدة على مظاهر السطح أن الأرض كانت ترتفع بشكل مستمر.

وفي الساعة الرابعة بعد الظهر في الرابع والعشرين من شهر يوليو غادرنا (السويقة)، وتبادلنا جميعاً الفكاهات المرحة، واتخذنا اتجاهاً شمالياً شرقياً.

<sup>(</sup>١) يعني وكر اللصوص.

[٤٧٤] وقلما رأيت مثل هذه المباراة ـ المعروفة بين الأطفال الأشقياء ـ تمارس حتى بين الرجال الشرقيين، فالولد محمد لفت نظري بشكل خاص أن لحى الجمالة كانت الآن في قبضة يده بمعنى أنهم الآن بعيدون عن قبيلتهم ـ قبيلة حرب ـ وسرعان ما افتعل سبباً ليتعارك معهم، فلمجرد أنهم لم يردوا على أحد أسئلته بسرعة حتى انهال عليهم بالسباب المقذع الذي جعلهم يمدون أيديهم في اتجاه سيوفهم، وعلى أية حال فرغم هذا المسلك التهديدي فإن الفتى كان يعرف أنه يستطيع أن يتمادى كما يشاء دون خطر يحيق به فاستمر في سبابه.

ونظر الذين يشاركون الجمالة في طابعهم البدوي إلى الفتى بكراهية وازدراء، وتمتموا قائلين: بالله بالله وبالله يا ولد إننا سوف نجلدك ككلب الصيد عندما نمسك بك في الصحراء، وطلب كل رفاقنا من الولد محمد أن يكف، لكن انفعالاته قد طغت تماماً على حذره، فعبر عن نفسه بتعبير عربي تقليدي، وبلهجة حجازية، حتى أنني لم أكن راغباً في إسكاته.

لقد أشرقت الشمس صبيحة الخامس والعشرين من شهر يوليو، قبل أن أتخلص من إرهاق هذه الليلة تماماً، وكان كل من حولي يحثون جمالهم على المسير رغم الأرض الصخرية، ولم يكن أحد لينبس ببنت شفة مع جاره، وكان من الطبيعي أن أسأل: «أثمة لصوص؟» فأجاب الولد محمد: «لا» إنهم يسيرون بأعينهم، فسوف يرون منازلهم حالاً، وبسرعة اجتزنا وادي العقيق الذي وصفه الشعراء العرب وصفاً جميلاً.

وبعد نصف الساعة من مغادرة هذا الوادي وصلنا إلى مدرجات طويلة فسيحة نحتت بخشونة في بازلت بركاني أسود وتسمى المدرج وتقع على الحرف الغربي لما يسمى (الحرتين)، وهي أرض مقدسة لأن الرسول على قد ذكرها بخير(۱)، ولما وصلنا للقمة مررنا عبر مجاز (ممر ضيق) من الحمم البركانية (اللافا) الداكنة على جانبيه منحدرات عميقة، وبعد دقائق قليلة ظهرت لنا \_ فجأة \_ المدينة المنورة بكاملها.

فأوقفنا دوابنا، وكأنما صدر أمر حاكم بذلك، وترجل جميعنا تأسياً بما كان يفعله الأتقياء من السلف، وجلسنا منهكين جوعى كما كنا نمتع أعيننا بمنظر المدينة المنورة:

[870] يا الله: هذا حرم نبيك، اجعله لنا درءاً من نار جنهم، ونجنا من عذابك يوم القيامة، يا الله: افتح لنا أبواب رحمتك، وأدخلنا جنتك، اللهم صلِ على خاتم النبيين عدد نجوم السماوات وأمواج البحار، ورمال الصحراء، ياذا الجلال والإكرام صلِ عليه ما نبتت حقول القمح وما أثمرت النخيل.

بمثل هذا الوجد الشعري الذي أحاطني من كل جانب يتجلى مدى اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق، بسبب عاطفتهم الدينية الجياشة.

وبشكل عام، فإنه باستثناء الحقول والبساتين حول المدينة المنورة، لم يكن هناك ما يلفت النظر بعد المناطق المقفرة التي مررنا

<sup>(</sup>١) وذلك لأن النبي ﷺ حرّم ما بين حرّتي المدينة.

بها، ولم يكن ممكناً ألا أتغلغل في مشاعر رفاقي، وفي حقيقة الأمر فإنني أعتقد أن حماسي وتعاطفي مع مشهد المدينة المنورة قد ارتفع بقدر حماسهم وتعاطفهم لبضع دقائق، إلا أننا بعد أن ركبنا دوابنا مرة أخرى استعدنا رباطة جأشنا، ورسمت مخططاً مبدئياً للمدينة المنورة، صورة على البعد، ووضعت أسئلة عن المباني المهمة، وخصصت الفصول التالية لما جمعته من معلومات عن المدينة المنورة.

لقد كانت المسافة التي قطعناها هذه الليلة حوالي اثنين وعشرين ميلاً في اتجاهات تتراوح بين الشرق والشمال الشرقي، وقد وصلنا المدينة المنورة في الخامس والعشرين من شهر يوليو، وبذلك تكون رحلتنا قد استغرقت حوالي ثمانية أيام، وأكثر قليلاً من مائة وثلاثين ميلاً، وهذه الرحلة تنجز في أربعة أيام بالجمال، ويمكن لجمل قوي أن يتمها بدون صعوبة في نصف هذا الوقت.

## المرور خلال ضاحية المدينة المنورة إلى منزل حامد(١)

تقع المدينة المنورة على بعد ميلين تقريباً، وتبدو كبيرة رحبة عند النظر إليها على البعد، فإذا ما اقترب المرء منها وتمعن تبين له مدى الوهم الذي وقع فيه.

وثمة طريق متعرج من الحرة إلى المدينة المنورة يتلوى عبر السهل، ويفضي إلى بوابة مرتفعة ذات شكل مستطيل في السور الطيني

<sup>(</sup>١) هو شخص مصاحب لبيرتون في القافلة كان قد تعرف عليه ووثق علاقته به.

الذي يسور الحي إنها بوابة العنبرية، وإلى اليسار منها مبنى جميل على الطراز التركي عليه قباب ومآذن، إنه التكية التي أقامها الراحل محمد علي (١) لتأوي المسافرين من الدراويش، وإلى اليمين منها صف طويل من مبان منخفضات مطليات باللون الأبيض، لها نوافذ مربعة أشكالها، ويُعْوِزها الجمال رغم أنها تمثل محاولة لتقليد نوافذ الثكنات المتحضرة.

وفي حي المناخة (ومعناها مكان إناخة الإبل) تبرز \_ متألقة \_ القباب ومآذن المساجد الخمسة بين كتل المنازل الرمادية والأرض الجرداء ذوات المنظر غير المشرق، وإلى الخلف في أقصى شرق المدينة المنورة يشاهد المرء على البعد جوهرة المدينة ودرتها إنها الأبراج (المآذن أو المنارات) الأربعة المرتفعة، ذوات البناء المكين، والقبة الخضراء المتألقة التي دفن الرسول على تحتها.

[٤٧٦] وبعد أن استرحنا لخمس دقائق ركبت دابتي ثانية، واتجهنا الهوينى إلى البوابة، لقد كان الطريق غاصاً \_ حتى في هذا الوقت الباكر \_ بالجموع المشتاقة التي خرجت للقاء القافلة، أما رفاقي فقد فضلوا أن يكونوا راجلين لسبب واضح، وهو أن يتمكنوا من لقاء الأقارب والأصدقاء بتبادل القبلات والأحضان وبالمصافحة، حقيقة أن العرب يظهرون حرارة ودفئاً في مثل هذه المناسبات أكثر مما يظهره أي شعب شرقى آخر عرفته، فهم ذوو عواطف جياشة تفوق كثيراً عواطف

<sup>(</sup>١) هو محمد على باشا والى مصر المشهور.

الفرس، كما أن طباعهم أكثر تعبيراً ووضوحاً من طباع الهنود، وكظاهرة عامة فإن نوافير العيون تفيض بالدمع عند الالتقاء بالأقرباء المقربين والأصدقاء الحميمين وزملاء الدراسة، ويحيي الأصدقاء ورفاق السلاح بعضهم البعض الآخر بصرف النظر عن الرتبة أو حظهم في الحياة بأحضان حميمة وباستفسارات كثيرة لا تتيح فرصة للإجابة إلا قليلاً، والأسلوب العام للتحية هو أن يلقي الواحد منهم ذراعه على كتف الآخر، فيقوم الآخر بلف ذراعه على وسطه، ويضع ذقنه على عظام ترقوته اليمنى، ويتم تبديل عظام ترقوته اليمنى، ويتم تبديل موضعي القبلات والربت على الكتفين في كلا الجانبين الأيمن والأيسر بسرعة.

وأفراد الطبقات الدنيا يحيون أفراد الطبقات الأعلى بمحاولة تقبيل أيديهم مما يدفع الأخيرين لنزع أيديهم بعيداً، أما المعارف \_ أي الذين يعرفون بعضهم البعض الآخر معرفة سطحية \_ فتحيتهم إشارة حارة، ثم يرفع الواحد منهم أطراف أصابعه إلى شفتيه، ويقبلها (أي يقبل أطراف أصابعه هو) بتلذذ ظاهر، وبعد مرورنا ببوابة العنبرية، سرنا ببطء أرتالا في طريق عريض مترب، واجتزنا حي العنبرية ومعظم حي المناخة، وهذا الطريق يلي في جودته طرق القاهرة، إلا أنه أكثر اتساعاً وأكثر انتظاماً من تلك الطرق التي تعود عليها المسافرون في المدن الآسيوية، وقد اعترتني الدهشة وأنا أرى على جانبي الطريق \_ وفي مساحة صغيرة كهذه \_ هذا العدد الكبير جداً من المنازل المهدمة والتي لحقها الخراب فلم تعد تصلح للسكنى، ثم عبرنا جسراً مقاماً على بطن سيل السيح فلم تعد تصلح للسكنى، ثم عبرنا جسراً مقاماً على بطن سيل السيح

يبدو في بعض المواضع أن عرضه يبلغ خمساً وخمسين قدماً، كما أن شاطئيه يظهران علامات مائية تؤكد المستوى المرتفع والعميق للمياه في هذا السيل، وكان الجسر الذي عبرناه من حجارة مقطعة غير مصقولة ومقنطراً (مقوساً) قليلاً، والطريق هنا يمر ببر المناخة (البر هنا بمعنى سهل) ويؤدي طريق مستقيم إلى الباب المصري للمدينة المنورة لكننا استدرنا ناحية اليمين، وبعد أن قطعنا ياردات قليلات وجدنا أنفسنا عند مدخل دار صديقنا حامد.

لقد كان الشيخ حامد قد سبقنا في الصباح الباكر لتجهيز مكان لضيوفه، وليتلقى التهاني الأولويات والأحضان الحارة من أمه وابنة عمه، وكان من الواضح أنه لم يكن قد أنهى هذا الواجب الباعث على السرور وعندما وصلنا، لأن إبلنا بركت ما لا يقل عن خمس دقائق أمام باب داره قبل أن يخرج إلينا لتقديم التحيات الكريمة المعتادة.

[٤٧٧] وقد رحت أحملق مندهشاً من التغيير الذي اعترى منظره هذا الصباح، فقد مرت شفرة الحلاقة على رأسه ووجهه (١)، أما رأسه فقد أصبحت الآن مغطاة بعمامة من الموسلين (الموصلي) بحجم كبير، ملفوفة حول طاقية جديدة مطرزة، أما وجهه فبالإضافة إلى أنه أصبح

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: الحلاق في بلاد الشرق لا يكتفي بإمرار الموسى ـ الشفرة ـ على المواضع التي ينبت بها الشعر وإنما لا بد أن يكشط الجبهة، ويشذب الحواجب، وينتف الخدود، ويمر بنصل الشفرة سريعاً على الأنف ويصحح خطوط الشارب العلوية والسفلية، ويفصل بين جناحي الشارب من الوسط، وما إلى ذلك (موجز تعليق بيرتون).

حليقاً نظيفاً، فقد كان يزدان بشارب صغير ارتفع طرفاه كفاصلتين، أما لحيته فكانت كلحية العنز إلا أنها مسحوبة أو مدببة الطرف حتى غدت شبيهة بما يسميه النحويون علامة تعجب! وقد استبدل بقميصه القذر المهترىء والحبل الملفوف حول خاصرته جبة حمراء وردية من صوف نفيس، فوق قطفان من قماش مزركش بالزهور، وصدرية جميلة من قماش حريري وقطني، وتمنطق بحزام من نسيج مربع نقشه، له شراريب متقنة عند طرفيه، ولفه حول وسطه عند ثلثي قامته، وأحسن عرضه بفتح جبته، أما سرواله الطويل فكان \_ أيضاً \_ من القماش الهلالي، وكانت أطرافه التي تصل إلى كاحلى قدميه موشاة بطريقة تنم عن ذوق راق، أما قدماه اللتان كانتا حافيتين قد سفعتهما الشمس، فقد أصبحتا نظيفتين بفعل الغسل الجيد، وقد دسهما في مسد (خف داخلي) وببش (خف خارجي) من جلد ذي لون ليموني على أحدث طُرُز (مودات) التفصيل في استانبول، وفي إحدى يديه التي أصبحت الآن رقيقة نظيفة كان الشيخ يحمل مسباحاً من عِرق اللؤلؤ دلالة التقوى، وفي يده الأخرى بعض الغلايين وعود ياسمين وقطعة عنبر غالية الثمن، وكان كيس التمباك الخاص به يتدلى من خصره، كما يتدلى كيس نقوده الصغير من جيب صدر قفطانه الذي كان كسائر ثيابه من قماش ثمين موشى بالذهب.

وفي الوقت نفسه رأيت كل رفاقي قد تغيرت هيآتهم بشكل ملحوظ على نحو يشابه تغير منظر الشيخ حامد، ولأنهم أناس ذوو إدراك فإنهم يظهرون في ثياب خلقة كما كانوا أو عندما يرغبون أن

يكونوا مجهولين لا يعرفهم أحد، ويرتدون الملابس الكتانية الجميلة عندما يريدون أن يعرف الناس مدى ما هم فيه من رخاء أو في الأماكن التي يريدون أن يأخذ الناس عنهم هذا الانطباع من خلال ملابسهم الفخمة، وعلى هذا فملابسهم الغالية الثمينة لا يلبسونها إلا لأيام قلائل بعد عودتهم من الرحلة ليقدموا بها البرهان أنهم كانوا في مهام أو يسعون لتحقيق بعض الأهداف، وبعد ذلك يدخرونها ويضعون معها عطر الخزامى، ويحفظونها لاستخدامها في المناسبات، تماماً كما تفعل العجائز في أوربا اللاتي يحتفظن بثياب المناسبات.

وأخذ الشيخ حامد \_ الذي تغيرت حاله بعباءته هذه، من رجل سوقي فظ إلى رجل كَيِّس رزين \_ بيدي وصعد بي إلى المجلس الذي كان قد كنس وزين وزود بالأدوات المطلوبة للاستقبال المرتقب، وخلفنا كان الولد محمد يتبعنا وقد بدا أكثر دونية، خجلاً من منظره بشكل لا يمكنني وصفه، فقد كان لا يزال في ثيابه الرثة وكان يشعر \_ بشكل حاد \_ أن كل زائر يحدق فيه، وقد يقول في سريرة نفسه: من هذا الدَعِيّ؟

ومن الأمور المعتادة لكل الأقارب والأصدقاء أن يزوروا المسافر زيارة قصيرة في اليوم نفسه الذي يعود فيه حتى تدوم الصداقة، وكانت النارجيلات معدة ومعمرة، والديوان ممتد كما ينبغي، وكانت القهوة تعد على مجمرة في الممر، ونادراً ما كنت أتخذ مكاني عند عتبة النافذة الباردة ـ لقد كان هذا المكان هو أفضل مكان في الغرفة ـ عندما يبدأ الزوار في التدفق ويهب الشيخ للترحيب بهم ومعانقتهم، وقد

جلس هؤلاء الزوار ودخنوا، وتحدثوا بلباقة، وسألوا كل ما يخطر على البال من الأسئلة عن عابري السبيل وعن الأصدقاء الغائبين، وشربوا القهوة، وبعد انقضاء نصف ساعة على الزيارة هبوا فجأة وتبادلوا العناق، ثم غادروا، وكان الشباب يدخلون بهدوء بعد أن يتعانقوا عند الباب ويجلسون بأدب على أسوأ المقاعد بعد إلقاء تحية خجولة على جمع الحاضرين، ويدخنون ويتناولون قهوتهم بعد تمنع ويخرجون من الغرفة بهدوء كما دخلوها.

أما العظماء فهم مشغولون ومغرورون، وبالإضافة إلى رزانتهم فإن لسان حالهم يقول: (حسناً فعلنا في هذا العام) وظهورهم يكون مصحوباً بالضوضاء المصاحبة لوقوف كل الحاضرين على أقدامهم، توقيراً لهم، وإذا جلسوا (أي هؤلاء العظماء) جلسوا بطريقة توحي بالأهمية، واحتكروا النقاش، ويغادرون المكان بطريقة تنم عن الأهمية مصحوبين بالتبجيل، متوقعين أن يهب الجمع وقوفاً بهذه المناسبة.

[٤٧٨] والجهاد \_ كما هي العادة \_ هو الموضوع الرئيسي في النقاش، فقد أمر السلطان القيصر أن يتحول للإسلام (١١)، لكن القيصر طلب السلام وقدم الجزية والطاعة، لكن السلطان رد شارحاً: (لا

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: زار بيرتون مصر والحجاز ١٨٥٣ ـ ١٨٥٨ وتركيا (الدولة العثمانية) في حرب مع روسيا ١٨٥٥ ـ ١٨٥٦، واشتركت مصر في هذه الحرب إلى جوار الدولة العثمانية، وقد سبق أن أشار بيرتون في الجزء الأول عن مصر لحماسة المصريين ورغبتهم في الجهاد ضد الروس، وهاهم الحجازيون يبدون الشعور نفسه.

والله! لا بد من الإسلام)، إن القيصر لا يستطيع اتخاذ خطوة كهذه دون بعض التردد، لكن الله يضرب وجوه الكفار، إن عبدالمجيد سيلتهم الموسكوف<sup>(۱)</sup> في وقت يسير، وبعد ذلك سيستدير بجيشه المنتصر ضد الفرنجة الكفار، بادئاً بالإنجليز والفرنسيين والأروام.

[٤٧٩] ومن بين كثير من هذا الهراء \_ إذا قارنته برأي \_ فقد سمعت أخباراً تنذرني بالشر فيما يتعلق برحلتي إلى مسقط<sup>(٢)</sup>، فقد قرر البدو أنه يجب تكوين فريق عربي طمعاً في الحصول على أسلاب أوربا، وقد سبب هذا خلافات ومعارك فكل الرجال كانوا راغبين في الذهاب مع هذا الفريق (التجريدة) وحتى الذين بلغوا سن العاشرة لن يتخلفوا، ونخلص من هذا بأن هؤلاء الرجال الظرفاء كانوا يحاربون في كل اتجاه، أو على الأقل هذا ما سمعته من الزوار، وقد وجدت بعد ذلك أنهم لم يكونوا بعيدين تماماً عن الصواب.

[٤٨٠] وأخيراً فقد اخترقت قواعد اللياقة العربية وتجاوزتها كثيراً فقلت لمضيفي بكلمات واضحة \_ بطريقة التذلل التي كان الولد محمد يستعملها ليذيب بها القلوب \_ إنني جائع وعطشان وفي حاجة للنوم، وأود أن أكون بمفردي قبل زيارة الحرم النبوي، فقام الشيخ الطيب بإحضار طعام الإفطار لي وإشعال النرجلية، وفرش الوسادة، وإظلام الغرفة، وطرد الأطفال خارجها وتركني في الجو الذي أريده، مع

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: يسمي المصريون والحجازيون الروس باسم (الموسكوف)، أو (الموسكو) (بيرتون).

<sup>(</sup>٢) كان بيرتون يرغب بالذهاب إلى مسقط لكنه لم يستطع.

نفسي، وقد فعل الشيخ الطيب كل هذا رغم أنه كان يستعد للخروج إلى قبر والده ليدعو الله له بالرحمة.

وبعد أن نلت قسطاً من النوم خرجنا جماعة إلى الحرم، فزيارة الحرم واجب يجب أن لا يتأخر عنه الاتقياء وكانت الروح المعنوية للولد محمد أفضل مما سبق بتأثير ما أعاره حامد له من ملابس من بينها عباءة موشاة ذات ألوان مبهرجة بشكل يزيد عن الحد، وقام الولد محمد بصقل طربوشه واستعان ببعض ملابسي التي تخلصت منها بإعطائها له، فهيأ نفسه ليبدو كعبد حبشي محترم بثياب غريبة نصفها تركي، ونصفها الآخر هندي، وإني أوثر أن أحتفظ بحديثي عن شعائر الزيارة لفصل آخر، وأن انهي هذا الفصل بحديث موجز عن طريقتنا في العيش ببيت الشيخ حامد الذي أحسن وفادتنا.

[٤٨١] إن الشيخ حامداً يسكن في مبنى صغير يقع في ركن، وهو المنابنى \_ يفتح تجاه الشمال والشرق إلى بر المناخة، والطابق الأرضي ليس أكثر من مجاز أو ردهة ليس به إلا أشياء خشنة مثل الشقاديف والحُصُر وقطع من أكياس، متناثرة هنا وهناك، فإذا صعدت سلماً مظلماً متمعجاً من أحجار غير مستوية مغطى بتراب أسود كثيف متماسك وصلت الطابق الأول من المنزل حيث يعيش أهل البيت، ويتكون الطابق الثاني من غرفتين في واجهة البيت، إحداهما هي غرفة المجلس والأخرى تحولت إلى مخزن، وخلفهما ممر مظلم تطل الأبواب عليه، أما الجانب الخلفي من الطابق الأول فيتكون من غرفة طويلة ليس لها نوافذ تشتمل على حنفية \_ وهي وعاء نحاس كبير لحفظ

الماء \_ وأشياء أخرى تستخدم عند الوضوء أو الاستحمام، وفي الطابق الثاني يوجد المطبخ حيث يوجد الحريم عادة، ولم أدخل المطبخ.

وفي المجلس نوافذ صغيرة أقرب إلى الطاقات في الجدار الشمالي والجدار الشرقي، ولها مغاليق خشبية ومصاريعها من قصب، وهناك تجويفات في الحوائط بها حواش (وسائد) لتجلس عليها صباحاً ومساء لتستمتع بالجو البارد، أما السقف فمن جريد النخيل المصفوف على عوارض من سوق النخيل، وقد دهن باللون الأحمر، أما الجدران فمشيدة من طين وطوب أحمر بالاضافة إلى خط من الخشب مثبت بالجبس، وليس هناك في المجلس ما يمكن أن يطلق عليه أثاث سوى الديوان حول الجوانب وسجادة في الوسط، وثمة صندوق خشبي ضخم مثل صندوق البحار يشغل أحد الأركان، ويوجد في الجدار الجنوبي صُفة \_ وهي رف صغير من أحجار تحت قوس معماري \_ وعلى هذا الرف (الصفة) تصف الأشياء التي تستخدم باستمرار، كزجاجات العطر وفناجين القهوة، وكتاب أو كتابين ضلا طريقهما إلى هذا المكان، وأحياناً توضع العمامة هنا لإبعادها عن أيدى الأطفال، وثمة خطافان (شمعتان) على الحائط الغربي مثبتتان على ارتفاع ينم عن حذر، وقد علق عليها زوج من المسدسات، وسروالان قرمزيان جميلان، وشرابات وستة غلايين ذوات أنابيب من خشب أحمر فاتح (كَرَزى) ولا يخلو وسط الغرفة من شيشة أو شيشتين، وفي الركن مجمرة نحاسية كبيرة بها نار، كما أن كل أدوات عمل القهوة موجودة إما على حافة المحجرة العريضة أو ملقاة حولها على الأرض، والممر - مثله مثل السلم \_ مغطى بتراب أسود متماسك، وخلال موسم الحر يرشونه بالماء مرتين يومياً.

وتتكون الأسرة من أم حامد وزوجته وبعض أبناء الإخوة أو الأخوات، أطفال صغار يجرون نصف متوحشين وأكثر من نصف عراة، وجاريتين أفريقيتين، وعندما وصلت القافلة الدمشقية ازدحم المنزل بوصول إخوته الثلاثة الشبان.

ورغم أن منزل الشيخ حامد لم يكن واسعاً إلا أن المناظر المتباينة التي تبدو من نوافذ المجلس تجعل منه مكاناً حيوياً، فمن ناحية الشرق تشرف على ميدان البر وسور المدينة وما خلفه من منازل، والباب المصري والأدوار العليا من مآذن الحرم النبوي وشيء من جبل أحد البعيد، ومن ناحية الشمال ترى جزءاً من جدار الحصن، وعند وصول القافلة الدمشقية ترى منظراً مبهجاً، وكان المجلس يتميز ببرودة منعشة خلال فترة الصباح، أما بعد الظهيرة فإن الشمس تصب أشعتها عليه بقسوة وقد وصفت \_ بشيء من التفصيل \_ مثالاً عن كيفية سكن الطبقة الوسطى في المدينة المنورة، أما الطبقات العليا فتأثرت بالفخامة التركية والمصرية في السكنى، وفي هذه المناطق نجد أن مساكن الفقراء متشابهة في كل مكان.

[٤٨٢] لقد كانت معيشتنا في بيت الشيخ حامد هادئة ومقبولة إلى حد ما ولم تقع عيني ولو مرة واحدة على وجه امرأة خلا الجاريتين الأفريقيتين، وحتى هاتان فقد حاولتا أن تسحبا خماريهما المهترئتين

على مفاتنهما السوداء، ولم تكونا لتجيبا عن أبسط سؤال، لكن شيئاً فشيئاً سمحتا لي أن أراهما وغامرتا برفع أصواتهما لإجابتي إلا أنهما لم تتخليا أبداً عن مظهر الخجل والحشمة، ولم أر - بل حتى لم أسمع - شابات الأسرة اللائي كن يقمن دوماً في الغرف العليا من البيت، إلا أن أم حامد - المرأة المسنة - كانت تقف على السلم، وتتناقش بصوت عال مع ابنها، وكانت تتجاذب معي أطراف الحديث، عندما يقل عدد الناس في البيت، وعلى أية حال فلم يحدث أبداً أن أتت وجلست إلى جواري، وإن حدث بعد ذلك في مكة المكرمة أن أتت عجوز شمطاء وجلست إلى جواري.

[٤٨٣] وعندما أكون مستلقياً في وسط النهار بالممر، غالباً ما كنت أرى جماعات من النسوة يصعدن السلم إلى غرفة الحريم، وفي بعض الأحيان قد تقف امرأة لتصافح بيدها المغطاة حامداً، ويتهامسان لفترة، وتسأله عن أخبار أصداقاء غائبين، وغالباً ما ينهيان حديثهما دون أن تكشف المرأة حتى عن بوصة واحدة من وجنتيها وإنما تبدآن حديثهما وتنهيانه باحتشام.

وعندما يطلع الفجر فإننا نغتسل ونصلي ونتناول إفطارنا من قشرة خبز (وجه الرغيف) يابس قبل تدخين النارجيلة، ثم نشرب فنجاناً من القهوة، وبعد القهوة يحين ارتداء الملابس والركوب لزيارة الحرم النبوي أو أي من الأماكن ذوات القداسة خارج المدينة المنورة، ثم لنعود قبل أن تحمى الشمس لنجلس معاً ونتجاذب أطراف الحديث ونتداول الشيش (جمع شيشة) والقهوة والماء البارد المعطر بدخان

المصطقى (المستكة)، وهكذا نقضي الوقت حتى يحين ميعاد الغداء الذي يبدو أن له وقتاً محدداً هو الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتقدم هذه الوجبة في المجلس في صينية نحاسية كبيرة قادمة من الطابق العلوي، ونبدأ بقول بسم الله ونتحلق حول الصينية ونغمس أيدينا على قدم المساواة في الصحون القابعة أمامنا، وعادة ما لا نغادر طعاماً على المائدة إلا تناولنا منه: الخبز، ومختلف أنواع اللحوم، ويخنة الخضروات، وأخيراً نتناول بالملاعق الأرز المسلوق ثم تأتي الفاكهة والرطب الطازج والأعناب والرمان.

وبعد الغداء تعودت أن أتعلل ببعض الأعذار كالقول بأنني متعود على قضاء فترة قيلولة أو أنني سوداوي (متوعك المزاج) وذلك كي آخذ بساطي وأفرشه في الممر المظلم خلف المجلس حيث أستلقي لأقرأ أو أستمتع بالنعاس أو التدخين أو كتابة مذكرات موجزة.

وكنا نصلي صلاة العشاء في الحرم أو في المنزل ويعقبها تناول وجبة العشاء وهي ثاني وجبة أساسية مثلها في ذلك مثل الغداء وإن كانت المائدة أكثر امتلاء بالخبز واللحوم والخضروات وحساء الأرز، والفاكهة، وتنتهي الوجبة بتدخين النرجيلة وتناول القهوة.

وكي نقضي سهرتنا فإننا عادة نرتدي ملابس معتادة، ويضع كل واحد منا على كتفه نبوتاً ونذهب للمقهى، وفي بعض الأحيان \_ في المناسبات الاحتفالية نندمج في تناول الحلوى والرمان والفواكه المجففة، وذلك بعد تناول العشاء بوقت كاف، وعادة ما نجلس على

حصر مفروشة فوق الأرض في الهواء الطلق عند باب منزل الشيخ حامد نستقبل زوار المساء ونتجاذب أطراف الحديث، ونقص القصص، ونضفي جواً من المرح على الجلسة، فإذا ما أحس أحدنا باقتراب سلطان النعاس خر في مكانه نائماً.

وبسبب حرارة النهار فإن ليل المدينة المنورة \_ كما أظن \_ يتسم بالمرح ويكون محبباً منعشاً، ولتحاشي الغبار يقومون برش الأرض أمام منزل الشيخ بالماء كل مساء.

وكان ما يسبب لنا إزعاجاً فائقاً ليلاً هو العراك بين الحيوانات، وما تحدثه من أصوات وجلبة، فخيول الجند المربوطة في بر المناخة كانت \_ يقيناً \_ مطلقة العنان لاثنتي عشرة ساعة، وكلاب المدينة المنورة ليست أقل شراسة من الخيول فهي أضخم وأشرس من الكلاب التي تتلكأ في شوارع القاهرة، وأهل المدينة \_ مثلهم في ذلك مثل المصريين \_ لديهم تنظيمات شرطة مكلفة بالقبض على الكلاب الضالة التعيسة، إلا أن الكلاب كانت تجتمع في بر المناخة.

وعندما تدخل القافلة الدمشقية المدينة المنورة يصبح يومنا نوعاً ما أكثر تشويقاً، فعبر نوافذ منزل الشيخ حامد تتوالى تباعاً المشاهد الغريبة، فقد نصب وجيه فارسي أيضاً خيامه بالقرب القريب من الباب لدرجة أن أسلوب حياته الخاصة أصبح مشاهداً ومعروفاً للولد محمد الذي كان يسلي زملاءه بأن يقص عليهم كل المشاهد الغريبة أو المثيرة للضحك، لقد كانت زوجة هذا الفارسي امرأة جميلة للغاية وقد أثارت

سخط الشاب بعدم تحجبها عندما كان يحملق فيها، لأنها اعتبرته مجرد ولد لأنها رأت أن لحيته لم تنم بعد، وقال الولد محمد: (سأطلب منها أن تتزوجني، وبذلك أجعلها تستحى!).

وقد طلب منها بالفعل ذلك لكن لسوء حظه فإن الفارسية الجميلة لم تتوقف أبداً حتى عن تحريك مروحتها، وحاق الخزي بالولد محمد.

## زيارة لقبر النبي علية

بعد أن استحممنا \_ تطهرنا الطهارة الكبرى \_ ونظفنا أسناننا بالسواك كما أمرنا، وارتدينا الملابس البيض التي كان الرسول يحبها، أصبحنا مستعدين لبدء رحلتنا المقدسة، ولما كانت قدمي ما تزال تسبب لي ألماً فائقاً، فقد أرسل الشيخ حامد في طلب حمار، حيوان هزيل بائس بادي عظام الظهر، مصاب بالعرج في إحدى سوقه، تعوزه أذن، أما عدته فتجاريه بؤساً وهزالاً، فسرجه بلا ركاب، وحل حبل محل لجامه، وكان يتعين علي أن أركبه مهما كانت حاله لأمر من الباب المصري بين البدو الذين يحتقرون الحمار مثلهم في ذلك مثل الهنود.

والتشرف بالحضور للمسجد النبوي وما بداخله من بقع مقدسة يطلق عليه مصطلح (الزيارة).

[٤٨٤] وقد وصلت فجأة للمسجد النبوي بعد أن مررت بشوارع موحلة لأنهم رشوها بالماء قبل حلول المساء، وكما هو الحال في مكة المكرمة فإن الزائر عندما يقترب من المسجد يصدم بالمباني القبيحة،

بل إن بعض هذه المباني تلامس بالفعل سور المسجد، وبعضها يفصل بينها وبين سور المسجد ممر ضيق يمكن مقارنته بالممر المحيط بكنيسة القديس بول في ميدان الفاتيكان، وليس للمسجد النبوي واجهة خارجية، ولا يمكن للمرء أن يلقي عليه نظرة شاملة، لذا فإن مبنى المسجد لا يوحي بالجمال أو الجلال<sup>(1)</sup>، وعند دخولي من باب الرحمة صعدت بضع درجات صغيرة واعترتني الدهشة بسبب المظهر المتواضع الخالي من الذوق<sup>(۲)</sup> لهذا المكان الذي يحظى بالتبجيل والتوقير في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فمبنى المسجد ليس كالمسجد الحرام بمكة المكرمة، فهذا المسجد الأخير يتسم بالعظمة والبساطة، أما المسجد النبوي فقد نظرت إليه طويلاً، إنه أشبه بمتحف فنون من الدرجة الثانية أو دكان للتحف مليء بالزينات الثانوية وزخارفه تدل على فخامة الفقراء.

[٤٨٥] لكن هذا ليس وقت التفرج؛ فقد نبهني الشيخ حامد برفق إلى ما هو متوقع من الزائر؛ فقد قادني إلى باب السلام، وشق طريقه بصعوبة وسط جحافل المتسولين وسألني إن كنت طاهراً ومتوضئاً، ثم وضعنا أيدينا بحيث تغطي كف اليد اليمنى ظاهر اليد اليسرى، وعقدنا

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: هذا رغم المبالغ الطائلة والأوقاف الهائلة في مختلف أنحاء الدولة العثمانية ومصر حاصة، ولكن مشايخ العرب والفراشين والأشراف كانوا يستولون على كل هذا ولا يتركون لصيانة المسجد إلا أقل القليل.

<sup>(</sup>٢) سيتحدث بيرتون وهو خِلْو من المشاعر العاطفية الدينية، لكننا نراه على هيئة جليلة عظيمة، والحمد لله.

اليدين إلى الأسفل قليلاً وإلى يسار الوسط كما كنا في وضع الصلاة (۱)، وبدأنا الدخول بالقدم اليمنى وخطونا ببطء للأمام لنصبح أمام خط يسمونه المواجهة الشريفة، وكان الشيخ حامد يمشي عن يميني، وكان يردد الدعوات بصوت عالي وأنا أردد ما يقول، وأتبع ذلك بالصلاة على النبي على وتبع ذلك بقوله: افتح لي أبواب رحمتك، وهبني الدخول في رحمتك، واحمني من الشيطان الرجيم، وقد دخلت الروضة بصحبة مزوري فأجلسني أمام المكبرية ووجهي صوب مكة المكرمة، وكتفي اليمنى قباله العمود الأيمن للمنبر النبوي، وعلى بعد حوالي عشرين قدماً منه، وبعد أن أدينا صلاة العصر، أديت الركعتين المعتادتين تحية للمسجد وبعد إتمامهما رتلت مائة وتسعا ومائة واثنتي مرة سورتين من القرآن الكريم: قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص (۲).

[٤٨٦] وبعد ذلك سجدت سجدة شكر لله \_ سبحانه \_ أن جعل من نصيبي زيارة هذه البقعة الطاهرة، وبعد سجدة الشكر يحل الوقت المناسب لأداء الصدقات، فقد حاصرني الشحاذون الذين بسطوا

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: لا يفضل السلفيون والمثقفون اتخاذ هذا الوضع أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أحد السلفيين: (ما يفعله بعض الزوار من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي ـ أمر لا يجوز عند السلام على الرسول على الرسول ولا عند السلام على غيره من الملوك. لأنها هيئة عبادة لا تصلح إلا لله ـ جل جلاله ـ وحده. .) ابن باز: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج. . . الرياض ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) لا أعرف أصلاً لهذه القراءة، والله أعلم.

مناديلهم على الأرض أمامنا، وقد نثروا عليها قليلاً من القطع النقدية النحاسية الصغيرة لإثارة نوازع الكرم والسخاء لدي، ولأنني كنت حريصاً على ألا يشغلوني فقد كنت قد أعددت للأمر عدته، فقبل مغادرتي منزل الشيخ حامد كنت قد صرفت مبلغ دولارين إلى قطع نقدية صغيرة، وأعطيتها للولد محمد الذي صحبني، وكلفته أن يوزع هذه المبلغ في المسجد.

أما الملمح الوحيد الذي يثير الإعجاب ليلاً فهو الأنوار المنبعثة من الزجاج الملون في الجدار الجنوبي الذي يوجد عنده سور القبر والأشغال المشبكة من النحاس الأصفر اللامع والنحاس المطلي باللون الأخضر، والأشغال الذهبية \_ أو المطلية بالذهب \_ تبدو أكثر جمالاً عن قريب منها من البعد، أما في الليل فالعين تنبهر من جراء أضواء المصابيح الزيتية المدلاة من السقف وأضواء الشموع الضخام وبالأنوار الصغيرة الساقطة فوق جموع الزائرين وهم في أبهى حللهم.

وفي داخل الضريح ثلاثة قبور \_ أو هذا هو المتفرض \_ تواجه الجنوب محاطة بجدران حجرية دون أية فتحات أو منافذ، وقيل إن جدرانها من الأخشاب المتينة، ومهما كانت هذه المادة خشباً أم حجراً فإنها مستورة من الخارج بستارة تشبه على نحو ما ستارة السرير الكبير المرتفع ذي أربعة القوائم، ويفصل السور المعني الخارجي عن داخل الحجرة ممر ضيق مظلم وهو \_ أي السور المعدنى \_ من الحديد المشبك ويحيط إحاطة كاملة بالقبر ومزخرف بعشب أخضر فيه حيوية مما يعطي الرائي منظر روضة، وهنا يتداخل في الخضرة \_ بدقة شديدة

وبلون فاتح ليبرز بالتناقض مع اللون الأخضر ـ كتابات بالخط النسخ مشغولة بالنحاس أو المعادن المذهبة تشير إلى عقيدة التوحيد عند المسلمين (لا إله إلا الله) وغيرها من العبادات الدينية.

وفي الجانب الجنوبي غطى السور المعدني المشبك بالفضة تشريفاً للمكان واحتراماً، وتتشابك الحروف الفضية معه، وهذا السياج - الذي يصل ما بين الأعمدة ويمنع مرور أي إنسان - يمكن مقارنته بالمظلات المعدنية في الكنائس الرومانية.

ولما وصلنا لشباك النبي وقف حامد على بعد ستة أقدام أو نحوها من السور وواجه ـ الحضرة ـ ورفع يده كهيئة الصلاة وراح يردد الدعوات والتسبيحات بصوت خفيض، وقال لي همساً أن أرددها خلفه بخشية من الله ـ سبحانه ـ ورهبة منه جل جلاله وحب له سبحانه.

ثم سحبنا أكفنا إلى وجوهنا، ثم وزعنا الصدقات \_ وهي جزء حيوي من هذه الشعيرة \_ وهكذا انتهى الجزء الأول من شعيرة زيارة قبر الرسول على.

ثم خطا حامد حوالي خطوة ونصف الخطوة إلى جهة اليمين، فحذوت حذوه لأكون في مواجهة الشباك الثاني بالضبط المسمى بشباك أبى بكر، وأدينا التحية للضريح.

وبعد ذلك اقتربنا خطوة أخرى في اتجاه اليمين وواجهنا شباك قبر عمر ـ رضي الله عنه ـ وهو أكثر الشبابيك اتجاهاً نحو الشرق. وبعد أن أزاح الشيخ حامد متسولاً أو متسولين بعيداً عن كتفي سمح لي بالاقتراب من شباك صغير يسمى شباك النبي وأتاح لي النظر من خلاله فرحت أتمعن بعينين متشككتين.

[٤٨٧] وفي بعض الأحيان كان الفرس<sup>(١)</sup> يلوثون المواضع القريبة من قبري أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنه ـ بأن يلقوا من خلال الشباكين بشيلان كبيرة كهدية للقبرين، وبعد أن أجهدت عيني عبر ـ الشباك ـ رأيت ستارة عليها كتابات بأحرف ذهبية طويلة تشير إلى أن خلف الستارة يوجد قبر رسول الله على وخليفتيه ـ أبوبكر وعمر رضي الله عنهما ـ ويمكن الاستدلال على قبر الرسول على بالكوكب الدري الشهير وهو مجموعة متألقة من اللآلي معلقة.

ولم أر من الملائم دفع مبلغ كبير للتمتع بامتياز الولوج إلى الممر الداخلي بالقرب من القبر.

وأخيراً عدنا للروضة وأدينا ركعتين أخريين، وهكذا انتهينا كما بدأنا بتوجيه تعبدنا لله سبحانه.

وفي نهاية الزيارة تجمع أغوات ـ طواشية ـ المسجد النبوي في الروضة لتهنئتي بإتمام الزيارة قائلين: زيارتك مباركة، وليطلبوا الأعطيات، والأغوات أناس محترمون بحكم عملهم في المسجد، كما أنهم يميلون إلى فرض احترامهم على الناس باستخدام القوة والعنف

<sup>(</sup>١) قال المترجم: يقصد الشيعة.

في إصدار الأوامر المتعلقة بالانضباط في المسجد.

[٤٨٨] وأخيراً حاصرني المتسولون، لقد كان بعضهم متسولين غير لحوحين يدعون للتأمل، ويثيرون العطف؛ إذ جلسوا على الأرض وغرقوا في تأمل مناديلهم المبسوطة، وآخرون متسولون غاضبون إذ يسبون ويلعنون إذا لم يُعطوا، وآخرون مزعجون وقحون، وبالإضافة لهؤلاء، وأولئك، هناك شحاذون صغار ظرفاء، يتمثلون في الصبية الذين يمدون أيديهم اليمني بأعداد لا حصر لها فيبدو منظرهم ظريفاً، وهناك الشحاذون بشعوا المنظر أوغاد هازلون بشعورهم الطويلة القذرة ونحالتهم التي تدفع المرء للإحسان إليهم، وأخيراً هناك العميان والعرجان وذوو الأسقام يطلبون الإعانة من المسلمين باعتبارهم من أهل المدينة المنورة، وقد أجبرني رفاقي أن أبدو رجلاً مهماً ذا مرتبة اجتماعية عالية \_ وكان ذلك ضد رغبتي \_ لذلك فقد كنت مضطراً لأن أدفع ما يتناسب مع ذلك، لقد كلفتني زيارتي الأولى للمسجد النبوي مبلغاً يزيد عما كنت أعتزم إنفاقه بمقدار الضعف: جنيها استرلينياً كاملاً أو أربعة دولارات، ولم أكن بمستطيع بعد ذلك أن أدفع أقل من نصف هذا المبلغ، والآن بعد أن أنهيت كل واجبات زيارة طيبة، سمح لي الشيخ حامد بالتجول وإلقاء نظرة، وبعد هذه الجولة بدأت ظلال الليل تلفنا، فغادرنا المسجد النبوي مراعين الخروج بالقدم اليسرى.

## [٤٨٩] المدينة المنورة

يشعل الناس النار داخل بيوتهم خلال فصل الشتاء، فالشلل

يصيب كل من أقدم على الاستحمام بماء غير دافى، طيشاً منه ورعونة، والرياح الباردة والعاصفة التي تهب من الصحراء الشرقية تحدث في المدينة المنورة أذى وإزعاجاً، ورغم أن جبل أحد يحمي المدينة المنورة من ناحية الشمال والشمال الشرقي، إلا أن الفجوات بين الجبال إلى الشمال الغربي تملأ الهواء في أحيان بالزوابع الفجة والباعثة على الضيق.

وتبدأ الأمطار في شهر أكتوبر، وتستمر ستة أشهر، تتخللها فترات انقطاع للمطر غير قليلة، وتمطر السحب المتجمعة بالقرب من قمم التلال والأشجار القريبة من المدينة المنورة بعنف، وفي فترة الاعتدالين تصبح العواصف البرقية أمراً مألوفاً.

وعلى أية حال، فلا أحد هنا ينظر للأمطار نظرة كارهة، فهم يتوقعونها بسرور، على عكس أهل مكة والقاهرة، فأهل المدينة ينتظرون الأمطار التي تجعل محصول التمور والفاكهة طيباً وفيراً، وعادة ما يهطل المطر ليلاً في موسم الشتاء، أما في الربيع فيكون هطوله صباحاً، أما في الصيف فيهطل مساء، هذا بالنسبة لمنطقة الحجاز.

وسيلاحظ القارىء الأوربي أن العرب \_ بشكل عام \_ ينظرون للفصول على انها ثلاثة؛ إذ يدمجون فصل الخريف عندنا في فصل الصيف عندهم، والطقس الحار في المدينة المنورة بدا لي متطرفاً كبرد الشتاء كما وصفته آنفاً، إلا أن الهواء كان جافاً، ولأن السهل مكشوف

فقد جنب المدينة الجو الراكد الخانق المشبع بالرطوبة الذي يعد من خصائص مناخ مكة المكرمة، بل وأكثر من هذا، فرغم أن فترات ما بعد الظهيرة كانت راكدة إلا أن فترات الليل والصباح كانت باردة ومنعشة، وفي هذا الفصل ينام أهل المدينة على الأسطح أو أمام منازلهم على الأرض، ويحذو الغرباء حذو أهل المدينة مع قدر كبير من الحذر، فإن كان النوم في الجو المكشوف في الصحراء آمناً لا خوف منه، فإن النوم في الهواء المكشوف داخل المدن يسبب للشخص الذي لم يتعود عليه نزلة والتهابات حادة في الأغشية المخاطية وحمى.

وتتكون المدينة المنورة من ثلاثة أجزاء: المدينة ذاتها، والقلعة، وضاحية، والمدينة ذاتها أكبر من السويس بحوالي الثلث، أو نصف مساحة مكة تقريباً، وللمدينة سور بيضاوي غير منتظم، به أربع بوابات فالباب الشامي في الجانب الشمالي الغربي للسور يفضي إلى جبل أحد وقبر حمزة ـ رضي الله عنه ـ والجبال.

وباب الجمعة في السور الشرقي يفضي إلى الدرب النجدي المؤدي لنجد، ومقبرة البقيع، وبين الباب الشامي وباب الجمعة تجاه الشمال يوجد باب الضيافة.

أما الباب المصري فيقع إلى الغرب ويفضي إلى سهل يسمونه بر المناخة.

والبابان: الشرقي باب الجمعة، والمصري قد شيد عليهما مبنيان ضخمان جميلان، لكل منهما برجان متقاربان دهنا على شكل أشرطة

عريضة حمراء وصفراء وألوان أخرى، وهذان البابان لا يبعدان في شكلهما عن المدخل القديم لقلعة صلاح الدين في مصر التي تفضي أي القلعة إلى سهل الرميلة ويمكن مقارنة هذه البوابات بأبواب القلاع النورماندية ذوات الأبراج كبوابة قلعة أركز على سبيل المثال ويقيم العسكر داخل هذه الأبراج حيث الظل والماء الوافر، وداخل هذه الأبراج أيضاً يتسامر الجمالة قادة الجمال، ويتجمع الذين لا عمل لهم ليستمتعوا بالجو البارد والصحبة الأنيسة، وخلف هذه البوابة توجد سوق كبيرة في الشارع المؤدي للمسجد النبوي، وخارج هذا الشارع توجد سوق الخضرية: باعة الخضروات، وسوق الحبابة: باعة الحبوب، وتتناثر المقاهي الجميلة، وهذه الأسواق عبارة عن صفوف طويلة من أكواخ شادوها من الجريد، وقد اسودت لطول تعرضها للشمس والريح.

وفي الداخل نجد الشوارع كما هو متوقع دائماً في هذه البلاد الحارة مظلمة وضيقة، وليست مرصوفة إلا في مواضع قليلة، وهو أمر يبعث على الاستنكار، وهي مغطاة، بشكل عام، بأتربة سوداء قد رشت بالماء جيداً ودكت بعناية لتكون صلبة، وأفضل الطرقات وأكثرها تلألؤاً هي التي تؤدي للمسجد النبوي، ولا يوجد إلا القليل من المباني العامة.

والوكالات الرئيسية (١) أربع، إحداها وكالة باب السلام بالقرب من الحرم النبوي، والأخرى هي وكالة جبرتي وكلتاهما داخل الباب

<sup>(</sup>١) هي بمثابة الفنادق.

المصري ويمتلكهما عرب من أهل المدينة، وخانات القوافل هذه تستخدم بشكل أساسي كمخازن، ونادراً ما تستخدم كمقر للإقامة كما في خانات القاهرة، لذلك فلا بد أن يستأجر المسافرون منازل بمبالغ باهظة أو ينصبوا خياماً ويتحملوا عناء الإرهاق والإزعاج البالغ، والمباني العامة الأخرى عبارة عن مقاه قليلة بائسة، وحمام رائع داخل المدينة المنورة يتفوق كثيراً على منشآت القاهرة غير النظيفة، ففيها من فخامة وترف منشآت اسطنبول بعض الشيء.

والمنازل في الناحية الشرقية حسنة البناء مسقوفة بسقوف مستوية، ومن طابقين، والمواد المستخدمة في البناء عادة هي خام البازلت والطوب الأحمر وجذوع النخل، وأفضل المنازل تلك التي تحيط بها باحات وحدائق صغيرة بها آبار، حيث تسر عيون ملاكها بمناظر أحواض الماء والنخيل، والمشربيات التي وقعت عليها عيون سكان البر الأوربي لأول مرة في مالطة \_ شائعة هنا، أما النوافذ فمجرد فتحات في الجدران مزخرفة بالزخارف العربية المعتادة في المدن العربية، ولها ضلف خشبية لإغلاقها.

فيها ما بين خمسين إلى ستين شارعاً بما فيها المجازات الضيقة، وفي المدينة المنورة حوالي هذا العدد نفسه من الأحياء إلا أنني لم أدون أسماءها، ويوجد داخل المدينة المنورة قليل من المنازل المتهدمة، الخربة.

وقد ذكر الكابتن سدلر في سنة ١٨١٩م أن الأتراك الذين كانوا قد

أجروا نوعاً من الإحصاء قد قدروا عدد المنازل بستة آلاف منزل، وعدد السكان بثمانية عشر ألفاً، منهم ٩٠٠٠ يقطنون المدينة ذاتها، و٧٠٠٠ في الضواحي والقلعة، فمعنى هذا أن في كل منزل ما يزيد قليلاً عن ١٢ نفساً وهو تقدير مقبول بالنسبة لمدينة عربية حيث المساكن واسعة والعبيد كثيرون (١).

ولا بد من التنويه هنا إلى أن العرب ليس لديهم إلا فكرة بسيطة عن الفخامة والأبهة في مجال العمارة سواء بالنسبة للمباني العامة أو الخاصة، فما يستلفت نظر المسافر في الحجاز هو دائماً إما مستورد أو من عمل فنانين أجانب، ويبدو هذا من ذوق الناس الذي تتجلى في البساطة بالإضافة إلى تميزهم \_ بدون شك \_ بالتدبير والتوفير، فإذا طلب منهم الغرباء أن يشيدوا لهم المباني، جادلوا قائلين: ولم لا نبني نحن لأنفسنا؟ وأكثر من هذا، فإن وازع الشح يجعلهم يبددون أموالهم التي أنفقوها على القصور الكبيرة، إذ سرعان ما يلحق بها الخراب، فالمناخ غير ملائم لبقائها؛ فالتربة في المدينة المنورة \_ كما في مكة فالمناخ غير ملائم لبقائها؛ فالتربة في المدينة المنورة \_ كما في مكة

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: تلقیت بعد ذلك من شارلز كول مساعد القنصل في جدة هذه المعلومات: عدد سكان المدينة يتراوح بين ١٦٠٠٠ و ١٦٠٠٠، عدد أفراد الكتائب النظامية: ٤٠٠، عدد سكان مكة حوالي: ٢٥٠٠، عدد سكان ينبع حوالي ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠، عدد سكان جدة حوالي: ٢٥٠٠، وأظن أن التقدير منخفض جداً، والطائف: ٢٠٠٠، ومعظم الحاميات العسكرية في مكة وجدة هو في الحجاز كله خمس كتائب تضم كل كتيبة ٢٠٠، وبذلك يبلغ عدد الرجال المقاتلين حوالي ٢٥٠٠ مزودين بخمسمائة مدفع و ٤٥٠٠ جندي غير نظامي... الخ (موجز تعليق بيرتون).

المكرمة \_ رطبة وحاوية على النترات في الشتاء، وجافة وملتهبة صيفاً، والكلس من نوع غير جيد، وجذوع النخل المستخدمة في البناء يعتريها الفساد بسرعة، وحتى الأخشاب المستوردة تعاني من التعرض للتلف، وبذلك تصبح عدة سنوات قلائل من الإهمال كافية لجعل المبنى الشامخ في مستوى التراب.

والأحياء إلى جنوب المدينة المنورة عبارة عن تجمعات من القرى على المسورة تتحللها المزارع والبساتين، وقد خططت هذه القرى على شكل أحواش \_ وهو الاسم نفسه الذي يطلق في مصر \_ ويضم الحوش عدة شقق \_ مساكن \_ من طابق واحد تفتح على ساحة مكشوفة، وتضم هذه الأحواش جماعات من السكان، ولكل حوش باب خشبي متين يغلق ليلاً لمنع السرقة ولتمكين سكان الحوش من الدفاع ببسالة، ومعظم سكان هذه الأحواش من البدو المستقرين ومن المنشقين (۱)، وخلف هذه الأحياء إلى الجنوب وإلى الشمال والشمال الشرقي توجد البساتين ومزارع نخيل واسعة.

يوجد هنا الذرة وافر النمو، والقمح والشعير وإن كان القمح والشعير لا يوجدان إلا بكميات قليلة، ويوجد هنا بعض المساحات منزرعة برسيماً مصرياً تتلألأ زهوره جميلة بهية تحت أشعة الشمس، أما أهم الخضروات فهي الباذنجان والبامية والملوخية وهي كالسبانخ إلا أنها لزجة يشيع تناولها في هذا الجزء من بلاد الشرق، ويتناول أفراد

<sup>(</sup>١) قال المترجم: يقصد الشيعة.

مختلف الطبقات من أهل البلاد البطاطس وسائر خضر شبه الجزيرة العربية، وقد لاحظت \_ أيضاً \_ وجود البصل والكرات بكميات كبيرة كما توجد قلة من سلال الجزر والفاصوليا الخضراء، وبعض الفجل واللفت والقرع والخيار، وخضروات أخرى شبيهة، أما أشجار الفاكهة فكثيرة، فهناك خمسة أنواع من العنب، أفضلها هو النوع المعروف باسم \_ الشريفي \_ وحبته بيضاء طويلة، وتوجد هنا أشجار النبق وأشجار العناب، ويوجد قليل من الخوخ ـ الدراق ـ وهو يابس كالخوخ المصري، وهو بلا طعم تقريباً ولا يصبح ملائماً للأكل إلا بطهيه في ماء ساخن، إلا أنهم يأكلونه بنهم نصف ناضج، ويوجد أيضاً موز كبير الحجم ولكنه رديء، وأشجار الليمون وقليل من البطيخ والتين والتفاح، ولا يوجد المشمش ولا الكمثري، ويوجد ثلاثة أنواع من الرمان أفضلها هو الشامي وقشرته حمراء، وهو فائق الحلاوة، ويصل سعر الواحدة إلى قرش، والنوع التركى وحبته كبيرة وحبوبه بيضاء، والنوع المصرى وقشرته خضراء وهو مزّ \_ حمضي إلى حد ما \_ ومذاقه غير مستساغ، وثمنه ربع ثمن الرمان الشامي، ولم أر أبداً في الشرق \_ باستثناء مكة \_ أفضل من الفاكهة الشامية، فهي غالباً بلا بذور تماماً \_ كفاكهة مسقط \_ فرائحتها زكية، ويبلغ حجم الواحدة منها حجم رأس الطفل، وتحظى المدينة المنورة \_ مثلها مثل الطائف \_ بشهرة بسبب رئب الرمان وشراب الرمان المركز الذي يشرب مع الماء خلال الصيف، ويعد شراباً مبرداً ومفيداً للصحة.

[٤٩٠] وفي صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ذي

القعدة الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٨٥٣ وصلت من دمشق القافلة الكبيرة، وقافلة الشام بمثابة النهر الرئيسي الذي تصب فيه كل الروافد الصغيرة، ففي هذا الموسم الحافل بالحركة تنساب الجموع من آسيا الوسطى قاصدة القلب النابض للعالم الإسلامي، ففي سنة ١٨٥٣ بلغ عدد القادمين لأداء الفريضة زهاء سبعة آلاف نسمة، وكان الناس في هذا العالم يترقبون وصول القافلة بقلق، لعدة أسباب، أهمها أن القافلة كانت تحمل معها كسوة جديدة للحجرة النبوية، فقد بليت الكسوة القديمة واهترأت، والسبب الثاني أن القافلة كانت تحمل الإعاشات السنوية والمنح المالية لأهل المدينة، والسبب الثالث أن أسرات كثيرة كانت تتوقع أن تستضيف أفراداً من القافلة في منازلها، وكان القلق العام يزداد بسبب الأوضاع غير المستقرة في المناطق المحيطة بالمدينة المنورة، وزاد من القلق أن القافلة الكبيرة تأخرت يوماً عن ميعاد وصولها المعتاد، وهو صبيحة اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة.

وأثناء الليل، أتى إلى المنزل فجأة ثلاثة من إخوة الشيخ حامد كانوا قد التحقوا بقافلة الحج كمزورين وسرعان ما قفزوا من فوق جمالهم، ولم يضيعوا لحظة واحدة من الانخراط في التقبيل والعناق والبكاء بحرارة فرحاً، وهي حالة معتادة ومألوفة يندمج فيها الكثيرون.

وقد استيقظت في الصباح وتطلعت عبر نوافذ المجلس: لقد كان بر المناخة تتناثر فيه بعض خيام الشعر البدوية القليلة، وكان بر المناخة باتساعه قد اتخذ كل الأشكال وحفى بكل الألوان، ولقد كانت العين

حيرى ذاهلة لفرط تنقلها بين ما لا يحصى من التفاصيل، ففي هذا الموضع الصغير تجد كل شيء مختلطاً معاً، وعلى أية حال فقد انهمكت في هذا المنظر الجدير بالمشاهدة؛ إن المكان عاج بالبهجة لما فيه من التباين والحيوية إنه منظر في حاجة إلى ريشة فنان؛ ففي ليلة واحدة انشقت الأرض عن مدينة الخيام من كل حجم ولون وشكل، منها المستدير والمربع والمستطيل ومنها المفتوح والمغلق، ومنها ما كان مجرد شيلان ـ جمع شال ـ حفت بموضع، ومنها صوان الباشا والذي ألحقت به صوانات فخمة للحريم، وغير بعيد عنها توجد النصبات ـ جمع نصبة ـ الخضراء القذرة لبائع التمباك، لقد صفت الخيام في نظام عجيب، فهنا نجدها قد اصطفت في خط طولي طويل؛ الخيام في نظام عجيب، فهنا نجدها قد اصطفت في خط طولي طويل؛ وتزاحمت حيث وجود الممرات والشوارع غير ضروري، لكن كيف وتزاحمت حيث وجود الممرات والشوارع غير ضروري، لكن كيف يمكنني أن أصف الفوضى التي لا نهاية لها في هذا الزحام؟ وكيف يمكنني أن أصف كم الأصوات المتباينة تبايناً شديداً؟

والجمال السورية بيضاء وضخمة، إذا قورنت بالجمال الحجازية التي تبدو \_ بالمقارنة \_ مجرد أقزام.

والبدوي يتعلق كالقرد بشعر سنام البعير، ويبدو منظر الأرناؤوط ـ الألبان ـ والأكراد، والفرسان الترك غير النظاميين، في حالة مرحهم ومزاحهم مخيفين أكثر من منظر الفلاحين الرومان في حال سخطهم وهياجهم.

والحجاج الفرس الضعفاء ينيخون جمالهم العنيدة قسرأ أو يقفزون من فوق حميرهم الخائرة، مدمدمين بكلمات تنم عن الإجهاد والتعب الذي لاقوه، والقهوجية وبائعوا الشربات وبائعو التمباك الجوالون كل أولئك يصيحون معلنين عن بضائعهم، ويرعى أهل البلاد قطعان الأغنام والماعز بصخب لا نهاية له بين صفوف الخيول التي تصهل بوحشية، ويقوم بعض الفرسان بشكمها \_ كبحها \_ وخيول أخرى ترفس وترتد وتتراجع، وأخرى تنتصب على قوائمها الخلفية، ويبحث أهل المدينة عن أصدقائهم، ويتبادل المسافرون العائدون التحيات الحرى، والحجاج الذين حسن اعتقادهم يتدافعون ويجرون بين قوائم الجمال ويقفزون فوق حبال الخيام مسرعين ليصلوا إلى الحرم، كل ذلك والمدفع يعوي مطلقاً قذائفه من القلعة، وأصحاب الحوانيت والسقاؤون وبائعو الفاكهة يتشاحنون لعقد الصفقات، والأولاد بصراخهم العالي يتنمرون ويستأسدون بطريقة مخالفة للدين، وثمة رهط من شيوخ عرب عشيرة حميدة العريقة وقد تقدمهم خدمهم، راحوا يمارسون رقصة العرضة أو رقصة الحرب مطلقين نيران بنادقهم البدائية في الفضاء، وملوحين بسيوفهم، وهم يقفزون قفزات سريعة بهياج شديد، بينما تحلق أعلامهم الملونة المشرقة وترفرف في الهواء، ويقذفون برماحهم الطويلة المحلاة بريش النعام عالياً في الفضاء غير مبالين بمواضع سقوطها، والخدم يبحثون عن سادتهم، والسادة يبحثون عن خيامهم، ويركب الأثرياء \_ النبلاء \_ البغال أو يمشون شامخين على أقدامهم خلف خدمهم الذين يصيحون لإفساح الطريق

لسادتهم، وتجد هنا الصرخات العالية للنسوة والأطفال حيث تحتك شقاديفهم محدثة صريراً مزعجاً، وهناك تسمع أنين بعض البائسين الفقراء الذين يبحثون عن ركن ظليل ليسلموا الروح به، أضف لكل هذا طبقة كثيفة من الأتربة تلطخ المنظر العام وكأنها ضباب لندن، ولا أنسى الشمس الحارقة التي تعكس شرراً من النار منعكساً من الأسلحة اللامعة التي يحملها هذا الجمع المزدحم، ومن الأجراس النحاسية للخيام والشقاديف والتختروانات، وإنني لا أشك ـ عزيزي القارىء ـ أنه رغم طول هذا الوصف الذي قدمته وتضاربه أو كثرة متناقضاته، وما ينم عنه من فوضى لا نظير لها إلا أنه وصف دقيق مطابق للواقع.

[٤٩١] وقد وبخت الولد محمداً توبيخاً شديداً؛ لأنني لاحظت منه سلوكاً مرحاً ممتزجاً بعدم الاهتمام بالشعائر فحييته وأنا عابس، وغمغمت مذكراً إياه بقداسة البلاد التي ولد بها ذاكراً له أنه ليس منحطاً ولا هابط المستوى؛ فقد كان قد ظهر في الحرم بدون جبة، وكانت عورته ظاهرة، وكان يلبس صدرية وقميصاً بأكمام، وأكثر من هذا فقد سبق أن تصرف تصرفاً غير محتشم بوكزه جانبي الشيخ حامد بينما كان يؤدي مهمته المقدسة بإرشادي للشعائر، ولإحساسي بأن الشاب مشروع رجل فكما سينمو جسمه ليصبح رجلاً كامل البدن فلا بد أن تنمو أخلاق الرجولة فيه، لذلك قررت أن آخد هذا الأمر على عاتقي وقررت أن أسيطر على سلوك الشاب وأحكمه مما يجعلني في نهاية الأمر السيد المطاع، فأبديت إصراري على أن يصلي هذا الولد معنا بشكل منتظم، وقد وجد الشاب أنه من الضروري أن ينصاع لذلك.

[ 184] وفي المساء ذهبت مع أصدقائي للحرم النبوي، حيث كان رواق المئذنة قد علقت عليه المصابيح، وكان المسجد من الداخل مضاء، وكان غاصاً بالحجاج وكان من بينهم نسوة كثيرات، مما أخرجني من حالة الملل التي اعترتني، لقد كان بعض الحجاج الأتقياء الذي سبق لهم أن دفعوا مبالغ مرضية للحصول على هذا الامتياز جاثمين على السلالم وقد أوقدوا شموعاً كبيرة الحجم، بينما كان آخرون يدخرون لأنفسهم ثواباً في الفردوس بإشعال مصابيح المسجد، بينما انهمك كثيرون في تأدية شعائر الزيارة، وجلست أعداد غير قليلة في أجزاء مختلفة من المسجد النبوي وقد غلبتهم عواطفهم الدينية تماماً، وكان الصبية والشحاذون مفعمين بالحيوية والحركة، أما الأغوات فقد كانوا أكثر غلظة وفظاظة عن ذي قبل، وكان شباب المدينة يتجولون ويتحدثون بطريقة أكثر تحرراً وبسلوك أكثر بساطة من المعتاد.

[٤٩٣] وكان أصدقائي القدماء من الفرس<sup>(۱)</sup> يجذبون انتباهي (ضمت قافلة الحج حوالي ١٢٠٠ منهم) فقد كان حراس الأبواب يوقفونهم بعنف ولا يسمحون للواحد منهم بالدخول إلا إذا دفع خمسة قروش، بينما كان يسمح للمسلمين الآخرين بالدخول للمسجد مجانا، يالهم من تعساء، لقد تدلت شواربهم الطويلة بطريقة تثير الشفقة، ولم يكونوا قادرين على رفع عيونهم لوجه أي إنسان، ولم تكن رؤوسهم مغطاة بأغطية الرأس التي كانوا يلوونها كبراً وزهواً، فإذا وجد عجمي مغطاة بأغطية الرأس التي كانوا يلوونها كبراً وزهواً، فإذا وجد عجمي -

<sup>(</sup>١) يقصد الشيعة.

مهما كانت مرتبته \_ واقفاً في طريق عربي أو تركي فإنه يحتم عليه أن يتنحى جانباً وقد صب التركي أو العربي في مسمعه غمغمات تنطوي على السب والاحتقار بنبرات مرتفعة يسمعها كل المحيطين، فكل العيون تلاحقهم وهو يؤدون مراسم الزيارة خاصة عندما يقتربون من قبري أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما.

يجلسون في جماعات بعد الصلاة أمام شباك النبي ﷺ، ويقرأ واحد منهم من كتاب لديه حكاية محزنة عن حياة السيدة فاطمة وعن مأساتها وموتها والحداد عليها، بينما يصغي الآخرون لاهثين من فرط التأثر وبعضهم كان انفعاله العاطفي شديداً جداً يصعب كبحه «آه يا فاطمة! آه يا مسلمة. . آه! . . آه!!آه يا فاطمة . . هل آذيت أحداً يا فاطمة؟! . . ياللأسف! ياللأسف!» وتندفع الكلمات والصرخات من شفاههم بطريقة تلقائية لا إرادية، وتجري الدموع على خدودهم المشعرة (المليئة بالشعر)، وترتفع صدورهم القوية بفعل التنهد والنشيج، يا له من منظر غريب أن ترى الرفاق الأجلاف ـ وقد يكونون جبليين أو من مقاتلي السهول \_ يبكون أحياناً بصمت كالأطفال، بل وتعتريهم حالات صراخ هستيرية ولا يهتمون بتاتأ بكتم أحزانهم المروعة الفظة لكنها في الحقيقة أحزان صادقة وحقيقية، وبعبوسهم الشيطاني الذي حملوه معهم تظاهروا بالصلاة عند قبر عمر ـ رضي الله عنه \_ الذي يمقتونه، وبقدر اللعنات التي ترتلها قلوبهم له، كانت أفوههم تفيض بالدعوات له.

كيف يستطيع هؤلاء الفرس تقديس فيروز في باطن نفوسهم ـ

فيروز هو العبد الفارسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويدعون له بالسعادة الأبدية في حضرة رجل مقتول \_ يقصد عمر رضي الله عنه \_ وعلى أية حال فإن العصي والأحجار، ولا مانع من سكين وسيف، كل أولئك قد لقنهم درساً قاسياً ليضبطوا مشاعرهم، ولم تكن ردود أفعالهم إزاء هذه الحملة التأديبية سوى جباه غاضبة فيها السخط، وشرر ينبعث من العيون، وكظم وحشي وانتفاض في عضلاتهم المحيطة بأفواههم مما ينم عن عاصفة مكتومة من الحنق الدفين، وهم \_ بشكل عام \_ مدربون على تفريغ بعض انفعالاتهم وعواطفهم في كلمات، لقد هتف بعض أهل المدينة عند مرورهم بهؤلاء الفرس كلمات، لقد هتف بعض أما أنتم فخنازير» وهو قول أكثر إهانة من أن تطلب من بروتستنطي متحمس أن يدعو للبابا الكاثوليكي، لذلك فقد رد أحد الفرس منفعلا: (الله يجحمه) أي يقذف به \_ أي عمر رضي الله عنه وأرضاه \_ في الجحيم وهكذا حول الفارسي الدعوات إلى لعنات كانت أكثر وضوحاً وأشهى نغماً في آذان رفاقه الفرس.

## [٤٩٤] أهل المدينة المنورة

لا تضم المدينة المنورة سوى أسرات قليلات تعود في أصولها للأنصار.

[ ٤٩٥] وثمة جماعة أخرى يقال لها النخاولة \_ جمع نخولي \_ وعدد النخاولة كبير، وهم محبون للقتال، ومع ذلك فأهل المدن يحتقرونهم ؛ لأنهم يجاهرون بالهرطقة \_ الخروج عن عقائد أهل السنة \_

ولمرتبتهم الاجتماعية المتدنية، وللنخاولة علماء دين خاصون بهم، ولهم تعاليمهم التي لا يشاركهم فيها أهل السنة رغم خضوعهم لأحكام القاضي السني، ويتزاوج بعضهم من بعضهم الآخر تزاوجاً داخل أفراد الطائفة أو الجماعة ولا يمارسون إلا الأعمال الدنيا \_ كالجزارة، وكنس الشوارع والزراعة \_ ولا يسمح لهم بدخول الحرم النبوي أحياء وأمواتاً للصلاة عليهم \_ إذ تحمل جثة الواحد منهم بعد الوفاة ليمروا بها في شارع خارجي يسمى درب الجنازة ليدفن في مقبرة خاصة بهم بالقرب من البقيع، وهم يتحدثون العربية بلهجة أهل المدن، ويلبسون على شاكلتهم، ولكن العرب يزعمون أنهم قادرون على التعرف عليهم من نظرتهم التي تنم عن انحطاطهم.

[893] وتتواتر الأحبار عن ممارسات النخاولة وعن نظام شيوع النساء بينهم وبين الحجاج الفرس الذين يمرون بالمدينة (١)، وقلما يقال إن هذه الحكايات حيكت بألسن أعداء النخاولة وإني آسف أن الفرصة لم تتح لي كي أصارح أحد النخاولة، فربما انتزعت منه الحقيقة، ولا يحب المسلمون السنة الخوض في هذه الموضوعات البغيضة، وعندما حاولت أن أعرف شيئاً من أحد معارفي \_ وهو الشيخ علاء الدين وهو من أسرة كردية استقرت في المدينة المنورة وسافر إلى بلاد الشرق ويجيد إجادة كاملة الحديث بخمس لغات \_ أجاب ببرود أنه لم يختلط أبداً بهؤلاء الهراطقة.

<sup>(</sup>١) يقصد زواج المتعة.

ويكثر السادات والأشراف \_ وهم سلالة الرسول على الله وفيما مضى كانوا أكثر عدداً وأشد نفوذاً.

وبالنسبة للخليفية - أو سلالة العباس - فقد أخبروني أنه لم يعد منهم إلا بيت واحد، هو بيت الخليفة ويعمل أفراده كأئمة في الحرم النبوي، ويتولون أمور قبر حمزة، وقلة من الناس تذكر أنه يوجد عدد قليل من الصديقية وهم سلالة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.

أما بقية أهل المدينة فأخلاط من سائر الأمم الإسلامية، فقد جذبت قداستها الغرباء الذين كانوا في البداية يودون الإقامة فيها لفترة وجيزة، لكنهم سرعان ما استقروا بها، وبعد أن ارتبطوا بأعمال تزوجوا وكونوا أسراً وماتوا ودفنوا آملين في أن يطولهم من قداسة المكان نصيب، وقد ألح علي كثيرون لأقيم في المدينة المنورة، والطبيب الوحيد المعروف في المدينة كان أحد الشيوخ ويسمى عبدالله صاحب، وهو هندي متعلم لكنه سوداوي المزاج ومتقشف غاية التقشف، حتى أنه يبذل معلوماته للعامة دون مقابل.

وبالإضافة للعناصر التركية نجد أيضاً أسرات من المغرب والتكارنة، كما نجد أسرات مصرية بأعداد كبيرة، بالإضافة للمستوطنين من اليمن وغيره من أنحاء شبه الجزيرة العربية، كما نجد سوريين وأكراداً وأفغان وداغستان من القوقاز وعدداً قليلاً من الجاويين.

ونسبة الهنود هنا ليست مرتفعة \_ كما هو الحال في مكة المكرمة \_

فاللغة الهندوستانية ليست شائعة هنا إطلاقاً ولا يسمعها المرء في شوارع المدينة المنورة، وهو يحتفظون بعاداتهم الخاصة فنساؤهم كاشفات وجوههن بإصرار، ولازلن يرتدين سراويل ضيقة غاية في الضيق، وهذا سبب ـ من جملة أسباب أخرى ـ تجعل العرب يحتقرونهم، وهم في المدينة أصحاب محلات صغيرة وخاصة محلات العطارة ومحلات بيع القماش، وهم يشكلون مجتمعاً مغلقاً قصراً عليهم، ونادراً ما يرى المرء هنا حالات البؤس والجوع الشديدين بين الهنود مما ينتشر في جدة ومكة.

ويحتل الأحناف المرتبة الأولى في المدينة المنورة \_ كما هو الحال في معظم أنحاء العالم الإسلامي \_ رغم أن معظم أهل المدن وكل البدو غالباً من أتباع المذهب الشافعي.

[٤٩٧] وعندما يرغب المديني ـ أحد أبناء المدينة ـ في السفر فإنه يتلقى من مدير الحرم أوراقاً تخوله تلقي مبلغ لا بأس به من المال في السطانبول، ويختلف مبلغ الإكرام حسب رتبة المتلقى.

وعندما يصل المديني إلى اسطانبول يسجل وصوله لدى قنصل بلاده وهو وكيل الحرمين، فيحيله إلى ناظر الأوقاف الذي يحيل الطلب لعدد من موظفي الخزانة، فيتم إرسال المبلغ لوكيل الحرمين الذي يسلمه بدوره للطالب، وفي بعض الأحيان ينفق المتلقي هذه الهبة في المسرات، وفي الغالب ما ينفقها في شراء البضائع والأدوات اللازمة لمنزله كالهدايا والحلي للنساء والأسلحة المزينة والشراريب

الحريرية والصنادل والأكياس المزخرفة، ويضع كل مشترياته في سحارة كبيرة \_ صندوق \_ أو سحارتين، ثم يتخذ سبيله عائداً للمدينة مجاناً \_ دون أن يدفع أجرة السفر \_ وبالإضافة للإكرام فإن المديني، أثناء رحلات التسول هذه، ينزل ضيفاً على علية القوم في اسطانبول.

[٤٩٨] أما أهل المدينة الذين لم يأت دورهم للسفر، فينتظرون الأوقاف والصدقات التي تأتيهم كل عام مع قافلة الحج الشامي، فيستفيد أهل المدينة حتى أولئك الذين لا يشغلون وظائف في الحرم من الصدقات الكثيرة التي يتم توزيعها، وبدون هذه المزايا التي يحظى بها أهل المدينة فإنهم لا يزيدون عن كونهم فلاحين وبدواً.

[٤٩٩] ورغم أن التجارة هنا حرفة محترمة ـ كما هو الحال في سائر أنحاء الشرق ـ إلا أن الحركة التجارية خامدة لأن علية القوم يفضلون الكسل؛ فيكتفون بإدارة أراضيهم وعقاراتهم، وأن يكونوا خدماً في المسجد النبوي، فلم أسمع إلا عن أربع أسر محترمة تعمل في التجارة.

وكل هذه الأسر تتاجر في الغلال والأقمشة والمؤن، وربما كان رأسمال أغناها عشرين ألف دولار.

وفي فصل الشتاء تستمر القوافل بلا توقف بين المدينة المنورة ومصر لكنها غالباً تضم المسافرين الذين يقصدون زيارة اسطانبول أكثر مما تضم التجارالباحثين عن الربح، ويصل القمح للمدينة من جدة براً كما يَرِد إلى ينبع أو عن طريق ميناء الرايس على البحر الأحمر، ويبعد عن الصفراء يوماً ونصف.

وثمة تجارة نشطة في المؤن مع البدو المجاورين للمدينة، وتمد قافلة الحج الشامي أهل المدينة بأدوات الزينة ومواد الرفاهية كالتمباك والفواكه المجففة والمربات أو الحلويات والسكاكين وغيرها، ويوجد عدد قليل من أصحاب المخازن الذين يتداولون بضائع قليلة؛ لأن البضائع من مختلف الأنواع ترد من مصر وسوريا واسطانبول، وكقاعدة عامة فإن أجور العمال مرتفعة جداً؛ ففي موسم الزيارة قد يطلب العامل خمسة عشر قرشاً أو عشرين لأداء عمل بسيط كإصلاح المظلة، والحرفيون والصناع المهرة كالنجارين والبنائين والحدادين وصانعي الأواني الفخارية. . . إلخ إما عبيد وإما أجانب، ومعظمهم من مصر.

[٠٠٠] وأهل المدينة يعتبرون العمل ضِعةً ولا يليق إلا بالعبيد.

[٥٠١] والمدينة المنورة ليست بلداً رخيصاً، وفي الحاشية ما يؤكد ذلك (١)، فحتى أهل المدينة رغم أنهم بشكل عام مدينون فإنهم يدبرون

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: يشرف المحتسب على السوق، وهو تابع للمحافظ أو الباشا الحاكم وفيما يلي قائمة بأسعار المؤن في سوق المدينة في أول أغسطس ١٨٥٣ خلال موسم الزيارة حيث تتضاعف أسعار كل شيء: رطل لحم ضأن بقرشين، أما لحم الأبقار والجواميس فبقرش واحد، ونادراً ما يأكله الناس، أما لحم الجمال فلا يمسه إلا البدو، والدجاجة بخمسة قروش، أما البيض فثمانية بقرش صيفاً وأربعة بقرش شتاء، ورطل السمن بأربعة قروش، وفي حالة رخص الثمن يصبح بقرش ونصف، ويصنع الزبد في البيوت، وأحياناً يعده المصريون للبيع، ورطل الحليب بقرش، ورطل الجبن بقرشين وإذا رخص ثمنه أصبح بقرش، وإن شح في السوق أصبح بثلاثة، ورغيف خبز القمح بنصف قرش، ورطل البقسماط المستورد بثلاثة قروش، ورطل الخضروات بنصف قرش، ومد التمور يختلف حسب النوعية من ٤ قروش إلى ١٠٠ قرش، ورطل العنب بقرش ونصف، =

أمر معيشتهم جيداً، ومطبخ أهل المدينة مثل مطبخ أهل مكة مستعار على نحو ما من المطبخ المصري والتركي والسوري والفارسي والهندي.

وأهل المدينة \_ ككل الشرقيين \_ مغرمون غراماً فائقاً بالسمن، وقد رأيت الولد محمداً يشرب قرابة ملء قدح من السمن رغم تحذيرات أصدقائه من أن ذلك سيجعله سميناً كالفيل.

وبيت المديني - في الظروف الجيدة - بيت مريح ؛ لأن بناءه متين، واستخدم في تشييده مواد كثيرة .

[٥٠٢] وتؤدي الجواري السوداوات هنا مهام كثيرة معقدة، كما تفعل الخادمات في إنجلترا، فهن قد تعلمن الحياكة والطبخ والغسل بالإضافة لكنس الدار وجلب الماء للإستخدامات المنزلية.

والجاريه الحسنة وهو استخدام مغلوط عن سبق إصرار، فلا هي

والبطيخة يتراوح ثمنها بين ٣ قروش وستة، ورطل الخوخ بقرشين، ورطل البن بأربعة قروش، ولا يشرب هنا إلا البن اليمني، ورطل الشاي بخمسة عشر قرشا، يستورد الشاي الأسود من الهند، ورطل السكر الأوربي بستة قروش، والسكر المصري البني بثلاثة قروش، والسكر المصري البني بثلاثة قروش، ورطل الشمع الهندي البني الذي يستخدم في الطبخ والحفظ بثلاثة قروش، ورطل الشمع الوارد من مصر بثلاثة قروش، وإردب القمح ٢٩٥ قرشا، وإردب البصل ٣٣ قرشاً وإردب الشعير ١٢٠ قرشا، وإردب الأرز الهندي ٢٠٥ قرش، والذرة عليا ما يكون علفاً للحيوان \_ رخيصاً جداً، وسعر العدس كسعر الأرز، ورطل التمباك من نوع اللانيكا ١٦ قرشا، والتمباك الشامي ٨ قروش، والتمباك العجمي المنوش، ورطل زيت الزيتون ٦ قروش، وقربة الماء نصف قرش، وغرارة الفحم التي تضم مائة أقة = ١٠ قروش (بيرتون).

حسنة ولا جميلة، تساوي ما بين ٤٠ دولاراً إلى ٥٠، وإن كانت أماً قلّ سعرها، لكن إن كانت تجيد استخدام يديها وتتصرف بكياسة، وتتسم بالبراعة في الإنجازات الأنثوية ارتفع ثمنها إلى مائة دولار وهو مبلغ يساوي خمسة وعشرين جنيها استرلينيا، والولد الأسود الصغير كامل الأوصاف والذي يتمتع بذكاء مقبول يبلغ ثمنه حوالي ألف قرش، والبنات الصغيرات أغلى، أما الطواشي الخصي فيبلغ ثمنه ضعف المبلغ المذكور آنفاً، أي يبلغ ثمنه ألفي قرش، والصبية الذين تجاوزوا مرحلة الطفولة يقل ثمنهم فلا أحد يرغب في شرائهم إلا في حالات استثنائية؛ لأن صاحبه لم يتخل عنه إلا لعيب جسيم فيه، والجواري الحبشيات غاليات جداً؛ لأن جلودهن تكون دائماً باردة في أشد مواسم الصيف حرارة، وهن نادرات هنا، ونادراً ما تباع الجارية منهن بأقل من عشرين جنيها استرلينياً، وفي بعض الأحيان يبلغ ثمن الجارية من هذا النوع مع ٦٠ جنيها استرلينيا، ولم أسمع أبداً عن جارية بيضاء في سوق المدينة، لكنها في القوقاز تساوي ما بين ١٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه استرليني، وقلة من الرجال في الحجاز يمكنهم تحمل هذه الرفاهية الغالية، وسوق المدينة سوق بائسة فغالباً ما يأتي الجلابون بالعبيد من مكة بعد أن يكونوا قد صدروا أفضلهم للقاهرة، فلا يتبقى للمدينة إلا الذين بارت سوقهم.

[٥٠٣] ويوجد في المدينة أنواع كثيرة من الملابس الجميلة تصل إليها من إسطانبول التي تعتبر باريس الشرق، ويلبس الناس المحترمون الجُبَب \_ جمع جبة \_ هنا كما في مكة، عادة ما يكون لونها فاتحاً خاطفاً

للبصر، مبهرجاً: أصفر فاتحر، أصفر غامق، أخضر فاتح، أحمر وردي، قرنفلي، فتلك علامات الرجل الذي يحسن اختيار الملابس، وإذا كان لديك جبة واحدة فيجب أن يكون لونها محتشماً غامقاً لتبدو دائماً نظيفة حتى لا تثير السخرية والاستهزاء، لكن الحجازيين \_ فقراء وأثرياء \_ يفضلون دائماً الألوان الفاتحة، والعباءة الطويلة التي لا أكمام لها لا يلبسها هنا إلا أفراد الطبقات الدنيا، رغم أن الناس لا زالوا يلبسونها في المناطق العربية الخالصة، ويستخدم هنا بكثرة غطاء الرأس التونسي الأحمر الذي أعده أسوأ غطاء رأس ويطلقون عليه اسم الطربوش، ويتطلع العرب وحدهم بشغف للبس الطربوش، دون عمامة أو دون لفة بشال، كما يفعل الأتراك، ومما يؤسف له أن يرى المرء الكوفية والعقال وهي أكثر أغطية الرأس ملاءمة يتخذان سبيلهما للاختفاء إلا على رؤوس الأشراف والبدو.

[0.٤] ولباس النسوة في المدينة أنيق كلباس الرجال، فقد أخبرني بعضهم أن النسوة ترتدي الواحدة منهن داخل بيتها صديرية، والصديرية تدعم أو تسند ثديي المرأة، وفوق الصديرية ترتدي المرأة ثوباً بأكمام واسعة وينساب طويلاً إلى القدمين، أما السروال فليس واسعاً كسراويل المصريات، لكنه أكثر إحكاماً وهو قريب من السروال الهندي(١)، دون مبالغة في تضييقه، وإذا خرجت المرأة طرحت على

<sup>(</sup>١) قال المترجم: في الهند\_كما في السند\_قد تقضي السيدة التي تتبع أصول المودة ربع ساعة لمحاولة تمرير منطقة الكاحل (رسغ القدم) في سروالها. (بيرتون).

عادت مودة البلومر هذه في السنوات الأخيرة في العالم العربي ومناطق أخرى =

رأسها ملاءة حريرية أو قطنية مصبوغة بالأبيض والأزرق على شكل مربعات كمربعات الشطرنج، أما البرقع فهو أبيض في سائر أنحاء الحجاز، والنسوة من كل الطبقات يصبغن أقدامهن وأكفهن باللون الأسود.

أما عن الحلي وأدوات الزينة فهي مختلفة إختلافاً شديداً كما هو المعتاد لدى الشرقيين فهي تتراوح بين الأساور النحاسية والترتر من ناحية إلى الذهب والأحجار الكريمة من ناحية أخرى، وهن شغوفات بالعطور القوية: كالمسك والعنبر وعطر الورد وزيت الياسمين والصبار ومستخلص القرفة.

وفي مناسبات الحداد لا يختلف لباس الرجال عما هو عليه الحال في المناسبات الأخرى المعتادة وهم في هذا يتصرفون تصرف المسلمين الحقيقيين الذين لا يجزعون عند الموت، أما النساء فهن اللائي لا يستطعن السيطرة على قلوبهن، لذا فإنهن يبرهن على حزنهن وأساهن بارتداء ملابس بيضاء والتخلي عن زينتهن، هذا هو المعتاد على أيامى.

ويظهر المدني خارج بيته دائماً سائراً على قدميه، فالدواب هنا قليلة لتكاليف تغذيتها المرتفعة على ما أظن، والفرسان هنا يمتطون

ويسمى أحياناً «البنطلون الصابونة» لأنه لا يلبس إلا بعد معاناة شديدة، أي أنه في حاجة إلى صابونة (مجازاً) للمساعدة في انزلاق الساقين داخله، وهو تعبير شعبي على أية حال.

أفراساً مصرية هزيلة، ولا يركب الخيول هنا إلا الأثرياء، وهي خيول نجدية بشكل عام، وثمن الواحد منها ما بين ٢٠٠ دولار و ٣٠٠ دولار.

أما الجمال هنا فكثيرة، لكن التي تناسلت في الحجاز ضئيلة ضعيفة ومن ثم فأسعارها زهيدة، وليس في المدينة بغال، ويجلبون الحمير من مصر ومكة.

[٥٠٥] وبالنسبة للحيوانات التي تعد مصدراً للغذاء فالغنم هي وحدها الشائعة في هذا الجزء من الحجاز.

والأبقار نادرة في المدينة، فلحومها غير مفضلة في بلاد الشرق، ولا يشرب البدوي حليب الأبقار، ويفضل عليه حليب النوق والنعاج والماعز.

وقلما يؤكل لحم الماعز في المدينة إلا يأكله غلا أفراد الطبقات الممعنة في الفقر.

[٥٠٦] وتصرفات أهل المدينة أكثر وقاراً ورزانة، كما أنهم يتسمون بالغرور أكثر من سائر العرب الذين اختلطت بهم، ويبدو أنهم تعلموا الغرور من حكامهم الترك، لكن صرامة أهل المدينة وتمسكهم بالشكليات ليس خلقاً عميقاً أصيلاً فيهم، ففي حالة المودة والألفة أو الغضب سرعان ما يتخلصون من قشرة الأدب واللياقة ليعودوا إلى طبيعتهم وتتجلى كل عيوبهم: الصوت العربي الصارخ، الشتائم الوافرة المتبادلة المشددة، والهوس الشديد الذي يتجلى في الإشارات

والتعبيرات والإيماءات، وهم متحدثون بارعون: كلمنجية (١).

ومن غير المعقول أن يجد المرء الفضائل العربية الخالصة في مدينة تحرسها حامية تركية، وتعج بالتجار المسافرين، ويحصل أهلها على أرزاقهم بابتزاز الحجاج.

[۱۰۰] ولا يوجد في المدينة المنورة أماكن للبغاء كما في مكة والقاهرة وجدة، وهناك من أخبرني أن هذه الفضائح قلما تحدث هنا؛ فالنسوة يتصرفن باحتشام شديد، فإن خرجن تمتعن بحضور حفلات الزواج البهيجة، وشهدن النسوة وهن يلدن، وحضرن حفلات الختان، وتبادلن الزيارات في الأعياد والمناسبات الدينية ومناسبات العزاء، أما داخل البيوت فهن ينشغلن بالأعمال المنزلية، وفي هذا فهن يفقن حتى مدبرات المنازل الإنجليزيات الشهيرات في الطبقة الوسطى، فهذه الأخيرة سجينة عبوديتها، بينما السيدة العربية مسموح لها أن تستخدم بغير حدود ـ ما يحلو لها من كلمات.

[٥٠٨] ولا تصنع الخمور في المدينة إلا بواسطة الأتراك، ونادراً ما يورط أهل المدينة أنفسهم بصنع الخمور في بيوتهن؛ إذ سرعان ما ينكشف الأمر بسبب الرائحة التي يميزها السكارى، وخلال فترة إقامتي بالمدينة كان يتعين علي أن أدبر نفسي بأن أجعل زجاجة كونياك واحدة تكفينى، وقد أضفت إليها بعض المواد ليبدو لونها كلون الدواء.

<sup>(</sup>١) لا شك أن بيرتون يعمم هنا؛ إذ أن كثيراً من أهل المدينة مؤدبون ظاهراً وباطناً والله أعلم.

[9.9] فالمديني قد يتورط في الاستدانة معتمداً على حلول موسم يكثر فيه الزوار المؤمنون ليسدد ديونه، أو معتمداً على رحلة تسول يقوم بها لتركيا وهو لا يتعرض للنقد من الرأي العام في العالم الإسلامي بسبب رحلة كهذه؛ وأهم صفة من صفات أهل المدينة والتي تظهر بوضوح أكثر من الصفات الأخرى هي الغرور الشخصي أو الاعتداد الزائد بالنفس<sup>(۱)</sup>، ويتجلى ذلك في اختيالهم وفي نظراتهم وفي كل كلمة ينطقون بها، لكن غالباً ما يؤدي التنافس بينهم إلى عقد المآدب والاستضافة وغير ذلك من أمور التباهي والخيلاء.

[010] والتعبير الذي يصدم الآذان الانجليزية هو ذلك التعبير الذي يعني تأجيل ما يتحتم عمله اليوم إلى وقت لاحق وهو تعبير: إن شاء الله بكرة، وهو تعبير يستخدم بالمعنى نفسه التأجيل أو التسويف، في مصر والهند، وهذه المماطلة وعدم أداء الأعمال في أوقاتها سمة سائدة على نحو أو آخر في كل أنحاء الشرق، لكن في الجزيرة العربية فإن التسويف يرتبط أكثر بعبارة، توكل على الله يا شيخ! وتعني ألا يعتمد الإنسان على جهده الشخصى.

[011] وعلى أية حال فرغم وجود بعض النقائص في شخصية المديني فإنني أعتقد أن في هؤلاء الناس أكثر من جانب يستحق الإشادة فهم أكثر رجولة وشهامة من معظم البشر في الأمم الشرقية التي تعاملت معها.

<sup>(</sup>١) عاد بيرتون إلى التعميم الممجوج مرة أخرى.

[017] والعرب كالمصريين، كلهم متزوجون، مع أنهم كالعادة يتناولون موضوع الزواج بقسوة وتندر، فالحديث في هذا الموضوع تتجلى فيه طرفهم وفكاهاتهم وحكمتهم.

وإجراءات الزواج طويلة مملة ومكلفة، وهي تبدأ بالخطبة، حيث يذهب والد الشاب إلى والد البنت أو وليها، وفي نهاية الزيارة يقول: الفاتحة، إنني أطلب كرمكم في أن تكون ابنتكم عروساً لابني، فإن كان والد العروس أو وليها مرحباً بالفكرة قال: أهلا بكم، لكن لا بد أن نصلي صلاة الاستخارة، وإذا تم القبول قرأ الطرفان الفاتحة، ثم تبدأ المفاوضات عن المهر، وبعد تجاوز صعوبات تحديد المهر تتم دعوة الأصدقاء والأقارب ذكوراً وإناثاً.

ويجهز والد العريس وليمة في بيته، ويدعو القاضي المأذون لعقد القران، ويتم معرفة رأي الفتاة وأخذ موافقتها عن طريق وكيلها وهو أي رجل قريب لها تفوضه في نقل رأيها والنيابة عنها في عقد القران ـ ثم يزور العريس مصحوباً بزفة كبيرة عروسه في بيت أبيها، وبعد أفراح كثيرة تذهب العروس لبيتها الجديد.

[01٣] وإذا كانت إجراءات الزواج عند العرب معقدة فإن إجراءات الجنائز بسيطة للغاية، فليس ثمة ندابة ولا تحضر حتى النسوة من قريبات المتوفى إجراءات الجنازة كما في أنحاء أخرى من العالم الإسلامي، ومن الأمور المعيبة عند العرب أن يبكي الرجل بصوت مرتفع، وقد حرم النبي على المبالغة في إظهار الحزن والأسى عند

الموت.

[18] ويمتدح الناس علماءهم ويتباهون أنهم أكثر احتراماً للعلم من أهل مكة، ومع هذا يغادر عدد كبير من الطلاب المدينة المنورة طلباً للعلم في دمشق، وفي القاهرة حيث يرى المرء رواق الحرمين في جامع الجامعة الأزهرية مزدحماً دائماً لكن أحداً ممن تحدثوا إلي لم يذكر لي أي تسهيلات أو وسائل لدراسة العلوم غير الدينية؛ فلا يمكن تعلم الفلسفة والطب والحساب والجبر هنا، المديني لا يحبذ تعليماً غير التعليم الديني، ومع ذلك فلا بد من القول إن سرعة بديهتهم وذاكرتهم القوية قد زودتهم بكثير من المعلومات السطحية الملتقطة أثناء المناقشات ومن القوافل.

[010] ومعرفة أهل المدينة باللغات أقل من معرفة أهل مكة بها فهم \_ أهل مكة \_ يفوقون سائر أمم الشرق في هذا المضمار فيما عدا الأرمن، ونادراً ما يعرف المديني اللغة التركية، أما من يعرف الفارسية أو اللغات الهندية فأقل من النادر.

[٥١٦] ولا يستطيع تجويد القرآن الكريم تجويداً جيداً إلا من درسوا في مصر، ويعلن أهل المدينة أن لغتهم هي العربية الخالصة.

وعلى أية حال، ففي الحجاز يعتبرون أنه من اللباقة في كبار السن أن يتحدثوا بالعربية الفصحى خاصة إذا كانوا يتحاورون بشكل علني أمام الجمهوري وعلى العكس فإن الشباب لو فعلوا ذلك لاتهموا بالادعاء وقلة الخبرة وتعرضوا للهجاء.

## قافلة الحج الشامي

كان مقرراً أن تنطلق قافلة الحج الشامي في ٢٧ ذي القعدة (الموافق للأول من سبتمبر)، وقد كنت أنوي أن أمكث في المدينة حتى آخر لحظة وأن ألتحق بالقافلة الطيارة التي تغادر المدينة عادة في اليوم الثاني من ذي الحجة أي بعد يومين من رحيل قافلة الحج الشامى.

وفجأة ثار لَغَط مؤداه أنه ربما لا تكون هناك قافلة طيارة (١) وأن على كل الحجاج أن يلتحقوا بالقافلة الدمشقية، أو أن ينتظروا قافلة الركب وهي قافلة جمال يتحتم على الملتحق بها ألا يحمل معه سوى خُرجيه، وتهبط هذه القافلة عادة في طريق يسمى الخبط وتصل مكة المكرمة في اليوم الخامس، وقد تلقى سعد شيخ المنسر (زعيم اللصوص) زيارة لم تحقق أهدافها من صديقه الوحيد الشريف زيد، فقد طلب الشيخ سعد عودة المشيخة (الشيخة) إليه مرة أخرى مقابل السماح بالمرور الآمن في المنطقة التي يسيطر عليها، وإلا فإنه كما قال: «سأقطع رقبة كل دجاجة أو امرأة تدخل الطريق التي تمر منطقتى».

وعاد الشريف زيد للمدينة في ٣٠ ذي القعدة الموافق ٣٠ أغسطس، وفي الصباح الباكر من اليوم التالي عاد الشيخ حامد مسرعاً من السوق، وقال منفعلاً: يجب أن تكون مستعداً للسفريا أفندي! لن

<sup>(</sup>١) قال المترجم: سميت كذلك لخفة حمولتها وسرعة سيرها (بيرتون).

تكون هناك قافلة طيارة، كل الحجاج سيغادرون غداً، الله يسهل عليك! هل قربتك عامرة بالماء؟! إنك ستسافر عن طريق الدرب الشرقي ولن تصادف فيه ماء طوال ثلاثة أيام.

كان لا بد ألا نضيع لحظة واحدة فقد توقعنا أن نبدأ السفر في بكور صباح اليوم التالي، فذهب الولد محمد واشترى شقدوفاً بمبلغ ثمانين قرشاً وقد استمر معنا هذا الشقدوف فترة الحج.

لقد كان الولد محمد مشغولاً طوال النهار، مشمراً أكمامه، يعمل بجد كحمال في تغطية الشقدوف بالحصير والأبسطة وفي إصلاح الأجزاء المعطوبة، وبتزويده بجيوب كبيرة لوضع المؤن في الداخل والخارج، وجيوب أخرى لوضع زمزميات الماء المبرد فيها.

وقد أخذت معي \_ بناء على نصيحة أصحابي \_ دقيق قمح وأرزاً وكُرْكم وبصلاً وتموراً ونوعين من الخبز غير المخمر، وجبناً وليموناً وتمباكاً وسكراً وشاياً وبناً.

ولقد أنجز حامد نفسه معظم الجانب المهم من استعدادنا للرحيل، وكان من الضروري أن يكون بصحبتنا جمالة مأمونون؛ لأن الطريق عامر باللصوص الذين يطعنون المسافرين بأسلحتهم في بعض المناسبات فليس من قانون يمنعهم أو يحد من طلباتهم المفرطة، وبعد فترة عاد الشيخ حامد ومعه صبي وبدوي قصير نحيل كبير السن حسن التكوين متنتظم الملامح أبيض اللحية وأطرافه \_ كما هي العادة \_ بها ندب من أثر الجروح، إنه مسعود الرحاح، والرحاح أحد فروع ندب

الحمايدة الذين هم بدورهم من بني حرب، وقد قدم إلينا مسعود وهو يتصرف بوقار، فقد وضع كفه في أكفنا دون أن يحرك أصابعه ليقبض على أكفنا وجلس ورفض التدخين وقبل القهوة، وبعد أن شربها نظر إلينا وعيناه تقولان إنه مستعد للتفاوض، وافتتحنا الحديث قائلين: نريد رجالاً لا جمالاً، وكان الحديث بيننا يجري بلهجة حجازية خالصة، وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق على أنه إذا اضطررنا للسفر بالدرب الشرقي أن ندفع عشرين دولاراً مقابل جملين وأن ندفع عربوناً عشر دولارات، قد وعد الشيخ بأن يقدم لنا جمالاً جيدة وتعهد بإمدادنا بغيرها إن أصيبت، كما تعهد بأن يقدم لها الماء وأن يصحبنا إلى عرفات ثم يعود، لكنه رفض بإصرار أن يحمل صندوقي الكبير ذاكراً أن ما هو موجود تحت الشقدوف يكفى كحمولة لجمل، وأن صندوق الأدوية الأخضر والخُرجين وحقائب المؤن تكفي كحمولة للجمل الآخر، ومن جانبنا فقد تعهدنا بإطعام الشيخ مسعود وابنه وأن نزودهما بطعام جاف أو مطبوخ، وعند عودتنا لمكة المكرمة ـ من جبل عرفات ـ ندفع ما تبقى من الأجر مع هدية تقدم لهما في كتمان.

ثم نهض واقفاً ونبهنا إلى أن نكون جاهزين عند سماع صوت المدفع، وحيّانا ومشى ببطء خارجاً من الغرفة يتبعه ابن الذي تباطأ تباطؤاً متعمداً ليتفحص كل شيء في الغرفة وليتفحصنا أيضاً.

وبعد غروب الشمس بساعة تقريباً كنا قد أكملنا استعدادنا ما عدا الشقدوف الذي لا زال الولد محمد يعده بحماسة بالغة، فقد تذكر بحكمة أن عليه أن يقضي فيه أفضل الأوقات طوال أسبوع ونصف

الأسبوع، لقد كان المساء حاراً لذا فقد تناولناعشاءنا خارج البيت، وهناك من أخبرني أن علي أن أعود للحرم النبوي لأداء زيارة الوداع، لكنني رأيت أننا جميعاً سنرحل، وقد أكد رفاقي مبتسمين أنه يمكنني أن أودع من مكانى هذا تماماً كما لو كنت في المسجد النبوي.

وقد جعلني الشيخ حامد أصلي ركعتين وأن أتوجه بوجهي نحو الحرم النبوي وأن أتلو الابتهالات.

[01۷] ثم بدأت الإجراءات غير المريحة لدفع الحساب وهو قليل، فالمدين الشرقي دائماً للأسباب مختلفة لل يسدد دينه إلا في اللحظة الأخيرة، لقد كان الشيخ حامد يلمح باستمرار للصعوبات التي يواجهها، والتي لم يحاول التخلص منها إلا بالاعتماد على الله، لقد عاملني بكرم بالغ الدرجة أنني ما كنت لأسترد أي جزء من الخمسة جنيهات الاسترلينية التي كنت قد أقرضتها له في السويس، وقد أخذ مني كل واحد من إخوته الثلاثة دولاراً أو دولارين، كما ألمح واحد أو اثنان من أبناء عمومته بأن تصرفي هذا \_ التغاضي عن الدين \_ يلاقي استحساناً منهم.

لقد تم إنزال أمتعة السفر ووضعت أمام المنزل استعداداً لتحميلها في اللحظة المناسبة، لقد بدأت جماعات كثيرة من المسافرين سفرها عالباً \_ مستخدمة الطريق العالي، وفي وقت متأخر من المساء وصلنا تقرير جديد أن القافلة سترحل في حوالي منتصف الليل، لقد جلسنا حتى الساعة الثانية صباحاً ولما لم نسمع صوت بندقية الانطلاق ولم نر

جمالاً رقدنا لننام ما تبقى من ساعات الظلام المضطربة، هكذا \_ عزيز القارىء \_ قضيت ليلتي الأخيرة في المدينة المنورة.

[٥١٨] إن لدي سبباً يجعلني أهنىء نفسي لاجتيازي الخطر الأول، فمكة المكرمة قريبة جداً من ساحل البحر الأحمر، ففي حالة افتضاح أمري يمكنني أن أهب في غضون ساعات قلائل إلى جدة حيث أجد نائب القنصل ليحميني من السلطات التركية، لكن افتضاح أمري في المدينة المنورة لو حدث لأدى لعواقب أكثر خطورة، والمغامرة التالية كانت الانتقال بين المدينتين المقدستين من المدينة إلى مكة وهي مغامرة يسيرة لأن المسئولين المحليين قد رتبوا أمورهم بحيث يقدمون لكل بدوى يمكن أن يثير الاضطراب دولاراً.

## من المدينة المنورة إلى السويرقية

وفي الثامنة من صباح يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ذي القعدة ٣١ أغسطس ١٨٥٣، بينما كنا جالسين عند النافذة في منزل حامد بعد تناول وجبة الإفطار ظهر فجأة جمالنا مسعود في عجلة شديدة، وكان يصحبه ابنه وصبي جسور في حوالي الرابعة عشر من عمره، وكان يكافح ببسالة لضبط توازن الأحمال فوق ظهر الجمل، كما كان معه ابن أخيه وهو صبي قبيح الشكل بفعل آثار الجدري، كما أنه كسول جداً يكسل حتى عن الدخول في معركة، وقد طلب منا الشيخ ألا نضيع وقتاً في التحميل فبدأ الجميع بنشاط، وفي الساعة التاسعة صباحاً وجدت نفسي واقفاً في مواجهة الباب المصري يحيط التاسعة صباحاً وجدت نفسي واقفاً في مواجهة الباب المصري يحيط

بي الأصدقاء الذين صحبوني مشياً على الأقدام لتوديعي، وبعد العناق المؤثر ركبنا: أنا والولد محمد في شقدوف.

[019] وبعد مسير بطيء لمدة ساعة ترجل كل الحجاج، وراحوا يحملقون في المآذن الجليلة والقبة الخضراء، التي تمثل معالم تعلق بذاكرتهم مرتبطة دوماً بالحنين والشوق.

بدأت أعداد كبيرة من دواب التحميل تهمد، وجثث الحمير والخيل والجمال التي لم تتحلل بعد تتناثر على جانبي الطريق، ويقوم البائسون الذين يكادون يموتون جوعاً بقطع شرائح كبيرة من أجزاء مختارة ويحملونها على أكتافهم حتى تسنح فرصة فيطبخوها، إنني لم أر أبدا من هم أشد بؤساً من هؤلاء، إنهم يحملون أواني خشبية يملأونها بالماء الذي يتسولونه، وسلاحهم الوحيد يتمثل في سكينة صغيرة في غمد صغير يربطونه فوق المرفق، ويضعون فوق رؤوسهم طاقية كالمجداف، وينتعلون بقطعة جلد كالصندل، ويلبسون قميصاً قذراً وأحياناً وأحياناً مجرد خرقة تغطي العورة، وبعضهم متوحش تماما، وأطرافهم طويلة، وكثيرون منهم مقعدون بسبب الإرهاق والأشواك وأطرافهم طويلة، وكثيرون منهم مقعدون بسبب الإرهاق والأشواك يحوم حول أشكال معظمهم وقسمات وجوههم.

سرعان ما حل الليل، وانقضت ساعة على أية حال قبل أن نرى

على البعد نيراناً وسمعنا صيحات ملاحظ قافلتنا(١)، لقد نصبت خيام تحت التلال وفي حضنها بنظام بديع، وأحيط سرادق الباشا بالجنود والحراس في خيام يخفرها الخفراء لحراسة المعسكر ومراقبة ما حوله.

وكان أحد رجالنا \_ كنا قد أرسلناه ليسبقنا مستطلعاً \_ قد قابلنا في طريق عودته وقادنا إلى مكان مكشوف فأنزلنا عشاءنا واستعددنا لقضاء ليل مريح.

وفي ساعات معينة يقدم بائعون كثيرون لمن يريد الشربات وعصير الليمون والقهوة الساخنة والجوزة أو الشيشة المعدة إعداداً جيداً.

وأول ما يطلبه المرء \_ على أية حال \_ عند التوقف هو الشيشة، ويعقب ذلك فنجان قهوة، ثم يغفو غفوة قصيرة على الرمال، وخلال فترة التوقف الليلي يتم إعداد الطعام: الأرز أو الكشري وهو خليط من الأرز والحبوب الأخرى مع الصلصلة والليمون المخلل، وبين الحين والآخر يستعاض عنه بالضأن ولحم الماعز وهما عسرا الهضم.

وفي الثالثة من صباح الخميس ـ الأول من سبتمبر ـ بدأنا المسير بمجرد سماع صوت إطلاق بندقية الرحيل.

لقد عاينت بعيني على الأقل سبعة الآف ما بين راجل وراكب خيلاً في شقاديف أو مستمتع بركوب جمال سوريا الفاخرة.

وكان ثمة طبقات من الحجاج أدناها تمثل حجاجاً يتوكأون على

<sup>(</sup>١) إعلاناً بحلول وقت الراحة.

عصي غلاظ، ويلي ذلك حجاج يمتطون حميراً، وبعدهم من يمتطون جمالاً وبغالاً، أما المحترمون من البدو فيركبون جمالاً، ويعتلي الجنود صهوات الجياد، وقد هيئت دواب المقدمة لتلائم الشيوخ النبلاء الذين يمتطونها، ويجلس أفراد أكثر الطبقات فقراً من النساء والأطفال والمعاقين فوق حمل مسطح وهو عبارة عن أسمال وقماش مفروش فوق صندوقين كبيرين يمثلان حمل بعير، ويشغل كثيرون شبريات، وقليلون يشغلون شقاديف.

وفي الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الجمعة الثاني من سبتمبر استدرنا نحو الجنوب الغربي وانحدرنا لأرض صخرية ووجدنا أنفسنا بعد ساعة في مسطح صخري منعزل.

المعوداً نبهني إلى أن الجمال لم تشرب منذ تسعين ساعة وأنها تهوي من العطش، وذهب الولد محمد راكباً جملاً مع الشيخ ومعهم كثير من العطش، وذهب الولد محمد راكباً جملاً مع الشيخ ومعهم كثير من القرب مما أتاح لي الفرصة لكتابة يومياتي، ولم يعودا إلا بعد حلول الليل بسبب كثير من المغامرات خاضاها، لقد كانت الآبار في المسيل على بعد حوالي ميلين من مكان توقفنا، وكان العساكر النظاميون وغير النظاميين يحيطون بالآبار ويبتزون عنوة بعض المبالغ لقاء الماء، وخاض الولد محمد في شجار كثير، لكن بعد أن طقطق مسدسه فوق رأس حاج فارسي عاد منتصراً بقربتين من الماء العذب لقاء عشرة قروش.

وفي هذا المساء شرب كثيراً من السمن، وأكل تمراً مهروساً في

العجين \_ فطائر العجوة \_ بكميات هائلة فبدا في الليل على وشك إسلام الروح.

[0۲۲] وأمضينا ساعة أو ساعتين في سعادة قبل النوم، لقد بدأت أحب الشيخ مسعود الذي أمتعني بالحديث عن نسبه ومعاركه وأمور عائلته، ولم تُخْفِ بقية جماعتنا استياءها عندما سمعوني أوجه أسئلة متتابعة عن السيول والتلال والبدو وأماكن المواضع، فقال الرجل العجوز: دع أبو الشوارب يسأل ويتعلم، إنه صديق البدو ويعرف أكثر منكم جميعاً.

وفي يوم السبت الموافق للثالث من سبتمبر، أيقظنا صوت بندقية الانطلاق الكرية في الساعة الواحدة صباحاً، ولا شيء أشد كراهة لدى العرب من السرية أو السفر ليلاً مع أن النبي على قد أوصى بالسفر في الدُلَجَة وهي الظلام المبكر؛ لأن الحيات والحيوانات الضارة لا تظهر ليلاً، ولا أجد الكلمات المعبرة عن الفزع الذي اعترى الناس من السفر الطويل ليلاً، كما أنه يضيع على الأوربي فرصة رؤية المنطقة، ما أبشع أن يضطر المرء لركوب جمل مرهق يمشي الهويني، أما نوم النهار فهو بدوره نوع من الخمول والكسل؛ إذ لا يستطيع المرء أن ينام نوماً حقيقياً، كما لا يستطيع الإنسان أن يحتفظ بشهيته في الساعات الحارة.

وخلال فترة ما قبل الظهر أزعجتنا رياح السموم التي جففت جلودنا، ويشكو العرب مر الشكوى من ضراوتها في هذه الطريق، وقد أدركت هنا للمرة الأولى معنى تحمل البدو للظمأ، أنهم يهتفون بين

الحين والآخر: يا لطيف!! ومع هذا يتصرفون كرجال، وقد طلبت منهم أن يجعلوا جمل الماء ـ الجمل الذي يحمل الماء ـ في المقدمة لإحكام المراقبة عليه، ولم يكن الشيخ مسعود وابنه يترددان على القررب للشرب إلا في أوقات محدودة، أما ابن أخيه ـ وكان قصيراً نحيلاً به آثار الجدري يقترب من الثانية عشرة، ويدل جلده الأسود وشعره الصوفي أنه نصف إفريقي ومن أصل غير نبيل ـ فكان يتردد على القررب دائماً للشرب ولا يكف إلا عندما يركب الجمل ويغفو فوق حمله هنالك فقط ينسى عطشه، وعبثاً أمرنا له وتوبيخنا إياه فقد كان يشرب دوماً وينام دوماً ولا يعمل أبداً.

وبعد الظهر بقليل وصلنا مسطحاً صغيراً على جانب المسيل تقع وراءه أرض صخرية، ولكوننا وصلنا قبل الباشا فلم نكن نعرف أين ننصب خيامنا، وكان من رأي كثيرين أن القافلة ستتجاوز المحجر وتعسكر وراءه، وعلى أية حال فإننا سرعان ما توقفنا ونصبنا خيامنا تحت الشمس المحرقة وحذا الآخرون حذونا.

وبعد الظهر بوقت متأخر بدأ الولد محمد في جلب الماء من أعلى المسيل، وسرعان ما عاد الفتى بقربتين مليئتين لقاء تسعة قروش.

وفي يوم السبت الموافق للرابع من سبتمبر تلكأنا رغم أن الشيخ مسعود حذرنا مسبقاً من السير الطويل، ففي هذه القوافل الكبيرة ثمة نوع من النظام، فصوت طلقة البندقية الأولى يعني أن نطوي خيامنا، وأما الطلقة الثانية فتعني أن نتحرك على وجه السرعة.

وثمة فترات راحة أو توقف تستغرق في كل مرة نصف ساعة أو ساعة: في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب لأداء الصلاة، ويتم الإعلان عن التوقف بإطلاق طلقة من بندقية قديمة الطراز أو مدفع، وأثناء توقفنا في استراحات قصيرة يقوم الخدم السوريون والفرس بنصب خيام كبيرة خضراء في أعاليها أهِلّة مذهبة ليقيم فيها علية القوم وحريمهم، ويهرع هؤلاء الفراشون أو ناصبوا الخيام في محطة التوقف الأخيرة لحجز أفضل مكان في الموقع بالقرب من البئر، وتعرف القافلة الموقع عند إطلاق النار من ثلاثة بنادق، وأثناء تحرك القافلة ليلاً فإن انطلاق المدفع يعني التوقف للراحة، على فترات متباعدة وغير متساوية ثلاث مرات أو أربع.

وأهم المسؤولين في القافلة هم: أمير الحج.

ويلي أمير الحج في المرتبة الوكيل ويتولى الأمور التنفيذية، أما أمير الصرة فيطلق عليه الناس الصرة ويحمل معه الأموال والتحويلات الخاصة بالمدينتين المقدستين، وأخيراً هناك باشا العسكر ويتبعه حوالي ألف من الخيالة غير النظاميين والباش بوزوق وهم أنصاف لصوص، وأنصاف عسكر، يلبس كل واحد منهم كما يحلو له ويتسلح بما يروق له، قذرين في الغاية من القذارة يستحق منظرهم أن يسجل في لوحات فنية، وهم شجعان، ولا فائدة منهم البتة في منطقة كالحجاز(١).

<sup>(1)</sup> لأنهم متدربون على المواجهات العسكرية، والبدو المقاتلون يرهقونهم بأساليبهم غير المعهودة عندهم.

ولما غادرنا في السابعة مررنا فوق مساحة حجرية مؤذية من خلال ممر متعب وكريه، وفي الساعة التاسعة اندفعنا في مسيل عريض يجري من الشرق إلى الشمال الغربي، ظللنا مسافرين في هذه المنطقة (في خط السير هذا) طوال النهار، وفي حوالي الثالثة بعد الظهر وصلنا إلى حوض (واد) يبلغ عرضه على الأقل اثني عشر ميلاً تنصرف إليه مياه التلال القريبة فيتشربها.

وعلى أية حال، فإننا لم ندخل حدود السويرقية قبل الساعة الحاية عشرة مساء.

## [٣٣٥] بدو الحجاز

لا يعتبر البدوي نفسه رجلاً حقاً إلا عندما يمتطي حصانه ويقبض على حربته بيده ويشترك في غزوة أو معركة، فيتغنى ببعض الأهازيج المرحة.

وحتى عندما يمارس البدوي الرياضة فإنه يحاكي ما يحدث في الحرب محتفظاً بالصفات الغريزية التي كبتتها الحضارة، والبدوي رياضي يثير الإعجاب؛ فالأطفال هم في الواقع رجال صغار يبدأون في ممارسة نظام رياضي بمجرد مقدرتهم على المشي فعندما قدمت بعض اللعب المصرية لطفل بدوي من جهينة - جهيني - قال: إن أولادي يلعبون على ظهور الجمال.

ويقضي الرجال أوقات فراغهم في القنص ـ مستعينين بالصقور ـ وفي إطلاق النار، وفي امتطاء الجمال أو الخيول. والصقر ـ كما

أخبروني ـ الذي يستخدم في الصيد من نوع مخصوص وهم يدربونه لملاحقة الغزال، في الوقت الذي ينهك فيه كلب الصيد السلوقي تعبأ عند ملاحقتها، وقد سمعت كثيراً عن مهارتهم الشديدة في الرماية لكنني لم أر إلا إطلق نار من البنادق القديمة التي يثبتونها ويطلقونها على أهداف ثابتة، وكان مستوى الرماية عادياً، والبندقية ذات الماسورتين نادرة بينهم، وسلاحهم الأساسي هو البندقية قديمة الطراز والبندقية ذات الفتيل والمسدسات، والرماح (ذوات عصي من جريد النخل) والرماح المعتادة والسيوف والخناجر التي يسمى الواحد منها جنبية، أما القوس والمقلاع فلم يعودا يستخدمان منذ فترة طويلة.

وترد البنادق إلى هنا من مصر وسوريا وتركيا، فالبدوي لا يستطيع صنعها وإن كان يستطيع إصلاحها، وهو يقدر بشكل خاص البندقية القديمة الجيدة ذات الماسورة التي يبلغ طولها سبعة أشبار ويحافظ عليها أكثر من حفاظه على عباءته، لذا فإن الأسرة غالباً ما تفخر بامتلاكها أربعة بنادق أو خمس توارثتها جيلاً بعد جيل، ويتراوح ثمن البندقية من دولارين إلى ستين دولاراً، ويجمع البدوي النترات ويصنع فحماً نباتياً ممتازاً، ويستورد الكبريت من مصر والهند، إلا أن البارود المستخدم على أية حال ضعيف المفعول، وهم شغوفون بتدريبات المستخدم على أية حال ضعيف المفعول، وهم شغوفون بتدريبات إطلاق النار ومولعون بالرماية - كما يولع كل رجل فطن - على مسافات قريبة، ويبذلون قصارى جهدهم في إحكام التصويب، وهم يراهنون في الرماية على خروف ويقوم الخاسر بدعوة أصدقائه إلى وليمة، وفي المناسبات يسلقون رأس الخروف ويستخدمونها كهدف للرماية يحصل

عليها من يصيبها، ويقال: إن البارعين في الرماية يصيبون كرة معلقة في خيط، وعلى أية حال فالغريب أن بدو الحجاز \_ كما يُحكى \_ لم يعرفوا إطلاق النار من فوق ظهور الخيل وهي تعدو بأقصى سرعتها إلا حديثاً، مع أن هذا الفن معروف بشكل عام في بلاد فارس وبلاد المغرب.

وقد وصلت المسدسات مؤخراً إلى الحجاز لكن استخدامها غير شائع بين البدو، ويميل أهل المدن لاقتنائها ويجلبونها من إستانبول، وفي الصحراء فإن زوج المسدسات الجيدين ذوي الخزانتين المزودتين بصوان أو قداحه قد يساويان ثلاثين دولاراً وهو ما يقابل عشرة أمثال ثمنهما في إنجلترا.

ولا تصنع سيوف جيدة بالحجاز، ويستوردون السيوف من مصر وفارس والهند، لكنني لم أر سيوفاً ذوات قيمة.

والدَرَقات \_ أو التروس \_ تُجلب أيضاً من الهند، والمفترض أنها مصنوعة من جلود الكركدن \_ وحيد القرن \_ المدبوغة، وهي مذهبة ومحلاة بحليات نحاسية.

أما الخناجر فتصنع في اليمن وأماكن أخرى، وتختلف أشكالها اختلافاً كبيراً، ولكل نوع منها كالعادة اسم خاص، وهي معقوفة بشكل عام إلا القليل منها.

ويفخر البدوي كثيراً باللعب بالسيف \_ العرضة \_ وإن كان من الواضح أنه يقفز بعيداً عن الضربة المرتدة بدلاً من تفاديها بالسيف أو

الترس، وقد تعلم أهل المدن في الحجاز اللعب بالسيوف التركية المعقوفة المزركشة.

وموسيقى بدو الحجاز بدائية وأهم أدوات موسيقاهم الطبل وهي على نوعين: الصغيرة وتستخدم في الاحتفالات والمناسبات، والكبيرة وتستخدم للأغراض الحربية وهي من نحاس مغطى بالجلد ويدق عليها بقبضة اليد لا بالعصا، وبالإضافة لذلك فلديهم الربابة ذات الوتر الواحد وهي آلة رتيبة مملة لكنها ذات جاذبية في الصحراء، وقد وصفت في موضع غير هذا رقصهم وهو من مستوى غير راق.

ولدى بدو الحجاز كل المعلومات الضرورية للحفاظ على ثراء الحياة البدوية؛ فهم بارعون في استيلاد الخيول والجمال وتدريبها وبيعها، ويعرفون معلومات فلكية كافية يسترشدون بها ليلاً، كما أنهم ملمون بأسماء النجوم الرئيسية، وذاكرتهم مدهشة، ولهم موهبة في قص الأثر.

ويعرف البدو نوعاً من البيطرة وأسلوباً في الجراحة، وقد اكتسبوا هذه الخبرة بحكم تجاربهم وتنقلهم، وفي حالات الكسور والتمزق يقومون بوضع المراهم وربط موضع الكسر أو التمزق، ويسقون المصاب حليب النوق والسمن حتى يشفى، أما الجروح التي سببها إطلاق النار فيغطونها بلحم الإبل.

وفي حالة عض الأفاعي أو لسع العقارب فإنهم يشرحون الجرح بالموسى ويتلون الرُقى ويغطونه بالثوم، والأثرياء منهم يستخدمون

لذلك حجراً على هيئة حلقة مجلوب من الهند يستنزفون به السم وهم يرتلون الدعوات، ولدى قليلين منهم ترياق العراق وهو مضاد قوي للسموم في الشرق يستخدم من الخارج ومن الداخل أيضاً، بمعنى إمكان ابتلاعه.

ومعلومات البدوي الطبية \_ على غير المعتاد \_ محدودة في هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية، فحتى أبسط أنواع العلاج غير مطلوبة هنا غالباً؛ فالناس يستيقظون مع الفجر، ولا يأكلون حتى يجوعوا وإذا أكلوا لم يشبعوا، ويتنفسون دائماً هواء الصحراء النقي، منشطهم السمن، وعلاجهم الكي \_ حتى في حالات الروماتيزم \_ والكي بالإضافة للفصد الذي يتم بطريقة متقنة \_ كما يفعل الإيطاليون \_ حيث يتم نزف الدم من أصابع اليدين أو القدمين ومن أجزاء أخرى من الجسم يعتبره العرب دواء لكل داء، ويعالجون سفع الشمس للجلد بالدهن والكبريت، أما القرح المنتشرة هنا فتعالج بالكي وينثرون عليها الزنجار (صدأ النحاس).

وثمة مرض يقاومونه بالأدوية التي تعوق تطوره، وبالمراهم المكونة من زيت وكبريب وبحمامات الرمال على نحو خاص، حيث يدفن المريض في الرمال حتى رقبته ويبقى على هذه الحال صائماً في الشمس طوال النهار، وفي المساء يسمحون له بتناول قليل من الطعام، وتستمر هذه الطريقة القاسية في العلاج حوالي الشهر، وهذه الطريقة تلائم بعض الأجسام، ولكن آخرين \_ خاصة من الأوربيين \_ جربوا حمامات الرمال فماتوا بالحمى.

ويخلعون أسنانهم بكمّاشة البيطار، وإذا عانى البدن من البرد بعد عناء شديد دهنوه بالسمن وأكثروا وعرضوه لوهج النار.

[٥٢٤] لم يهزم محمد على وأتباعه إلا أكثر البدو تحضراً، فلا زال يوجد حتى هذه الأيام بين البدو من لا دين له، أو من يتسم دينه بالرقة الشديدة، ولا يستثنى من ذلك إلا سكان السواحل أو القريبون من المدن، فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والنظم والاحتياجات، فلا زالت الطبيعة هي طبيعة أجداده.

وبدو الحجاز يعتبرون أنفسهم من أتباع المذهب الشافعي لكن ما ينطبق على إخوانهم في الغرب ينطبق عليهم، فهم يقولون: إنهم لا يصلون لأنهم يحتاجون لماء الوضوء في الشرب، ولا يتصدقون لأنهم يستجدون الصدقات، ولا يصومون شهر رمضان لأنهم يموتون جوعاً طوال العام، ولا يحجون لأن العالم كله هو بيت الله، وأخطاؤهم في الأمور الدينية وأمورهم التي تدعو للسخرية تزود أهل المدن بكثير من الحكايات المضحكة، ويجب أن نلاحظ أنهم لا يراعون المبادىء الدينية فيما يسلبونه وينهبونه فهم لا يقدمون نذوراً ويتجنبون بعناية تقديم القرابين.

والمناسبات الاحتفالية في حياة البدوي قليلة وبسيطة لا تتعدى مناسبات الختان والزواج والموت، وبالنسبة للختان فإنه يتخذ شكلين: الطهارة \_ وفقاً لشعائر الإسلام \_، والسلخ وفقاً للطريقة الجاهلية، وأيام الحكم السلفي الوهابي تم منع طريقة السلخ لكن الناس عادوا لها الآن.

وتتم الطهارة بين الخامسة والسادسة من العمر، وعلى أية حال فإن بعض الطبقات تؤخرها للعاشرة، وفي مثل هذه المناسبات تقام الولائم وتسود البهجة.

[٥٢٥] والمرأة سلعة لدى البدائيين كما هي لدى المتحضرين، ولا يتزوج الشاب في الحجاز حتى يكون أبوه قادراً على شراء عروس له، وقلما توجد مناسبة من المناسبات آنفة الذكر لا يتم فيها إطلاق النار والرقص والغناء وتناول الضأن، وعادة ما يكون مهر العروس حوالي ثلاثين دولاراً إسبانياً، وتأخذ بعض القبائل ماشية \_ كمهر عوضاً عن النقود، وإذا حنق الرجل على زوجته تخلى عنها مرة واحدة، ويشيع الطلاق بين البدو، ولا ينتج عن ذلك مشاكل ما دام المهر كان قد تم دفعه في حينه.

[٥٢٦] وجنائز البدائيين تشبه جنائز المتمدينين وإن كانت أكثر بساطة فالميت يتم دفنه حيث مات، وتوارى الجثة الثرى بعد غسلها وتكفينها بما يتاح من قماش، ويتم منع النساء والنائحات من الحضور، فالرجال وحدهم يحملون الميت إلى قبره، حيث تحفر حفرة وفقاً لعادة المسلمين، وتغطى الجثة بفروع الأشجار الجافة المتوفرة، ويوضع فوق القبر حجر، لمنع الثعالب وابن آوى من نبش القبر وليكون علامة دالة عليه، وليس لدى البدو مقابر فخمة ينقلون إليها موتاهم من مناطق بعيدة كما هو الحال عند أهل السند والبلوش.

ولا يجد الرحالة صعوبة في العيش بين بدو الحجاز، لكن على

الرحالة أو المسافر أن يتحلى بأعصاب هادئة، وأن يتحمل المتاعب والمشاق، وأن يكون لديه معلومات عن العقاقير، وأن يجيد الرماية والركوب، وأن يتحدث العربية التركية، وأن يعرف عاداتهم وتقاليدهم من خلال القراءة، وأن يتجنب انتقاد أحكامهم المسبقة، وإذا أنفق مبلغاً يسيراً ضمن وجود رفيق له وهذا الرفيق أو الصديق سيكون مخلصاً صدوقاً بمجرد تناوله الطعام معك فلا زالت عبارة: لقد أكلنا الملح معاً.

وعلى أية حال، فهناك بعض القبائل التي تحتاج لتجديد رابطة المودة كل اثنتين وعشرين ساعة مستخدمين عبارة: لم يعد الملح في معداتنا، ويجب الحذر عند اختيار صديق أو رفيق بحيث لا يكون له ثارات دموية كثيرة (غير مطلوب أو طالب للثأر)، وليس ثمة مانع من حملك ساعة نحاسية أو بوصلة جيب ومصحفاً في جيب سري مع قلم ومذكرة، وعلى الرحالة أو المسافر أن يتجنب حمل الأسلحة الثمينة فهي تثير طمع البدوي أكثر مما يثيره الذهب، ومن ناحية أخرى فليس من داع لتكرار القول بأن الرحالة أو المسافر يجب أن يكون حريصاً فلا يراه البدو وهو يكتب إلا التعاويذ أو أن يرسم في مكان عام، وعليه ألا يوجه أسئلة بشكل مباشر، وإنما يستدرج محدثه للحصول على المعلومة.

ومما يزعج بعض البدو أن تسألهم عن أسمائهم أو عشائرهم بالإضافة إلى أن مثل هذه الأسئلة تكشف عن جهلك وفضولك؛ فالبدوي قد يعيش باسم مستعار، كما أن بدوي قبيلة ما يتعرف على بدو القبائل الأخرى من خلال اللباس والمظهر والصوت واللهجة والنبرة.

ويمكن وصف \_ حكومة العرب \_ بأنها حكومة مستقلة أو حكومة تتمتع بالحكم الذاتي، فالقبائل لا تعصي شيوخها أبداً، إلا في حالات فردية ولاعتبارات شخصية، كما يحدث تماماً في الجيوش المتمدنة؛ إذ يحدث أن يكون هناك أفراد يتمتعون بالذكاء المتوقد والصفافه فتكون أصواتهم أعلى من أصوات قادتهم، وفي مجتمع البدو \_ مجتمع الأسود \_ يعتبر السيف هو الذي يفرض القانون.

[٥٢٧] يمكنك إذا دفعت لرجل أو طفل أو امرأة مبلغاً صغيراً يختلف وفقاً لمواردك المالية من بنسات قليلة إلى دولارين ـ تكون قد شاركت القبيلة الخبز والملح (العيش والملح) ـ فيمكنك بذلك أن تكون أنت وحصانك «دخيل» أي في حماية القبيلة، ويتحتم على كل فرد من أفرادها أن يساعدك كأخيه، وإذا حاول مسافر أو تاجر أن يمر خلال الأرض دون دفع الأخوة أو الرفقة فلا بد أن يتعرض للسلب، وإن قاوم قتل، وليس في دفع الأخوة أو الرفقة عار، فمخطىء من لا يراعى العادات.

لقد أسميت الضريبة ابتزازاً لكنها أخذت اسماً أفضل، وأصبحت شكلاً من أشكال رسوم العبور أو رسوم الدخول، وأهل البيت ـ البيت جمع بيوت ويقصد بها خيام البدو \_ يجبون الضريبة من أهل الحائط المحيط أي القرى والمدن الذين صودر حقهم في أن يكونوا بدواً،

وتطلب هذه الضريبة من العرب المهجنين غير الأصلاء، ومن القبائل الوضيعة، فهؤلاء مضطرون لدفعها قعدوا في ديارهم أم خرجوا منها، ومن هنا فإن دفعها في هذه الحالة يلحق الخزي بدافعها.

وبالإضافة لرواتب شيوخ القبائل والعشائر التي يدفعها الباب العالي، فإن ثروة البدوي تتكون من قطعان أغنامه وماشيته وفرسه وأسلحته، وبعض العشائر ثرية بما تمتلكه من خيول، وأخرى مشهورة باقتنائها للجمال، وعشائر أخرى ليست قليلة معروفة باقتنائها للأغنام والحمير وكلاب الصيد.

والاحتياجات الرئيسية للمنطقة تتمثل في الكبريت والرصاص والملابس بمختلف أنواعها والسكر والبهارات والبن والقمح والأرز، وثمن الرجال السلاح ويعرفون قيمته، ومما ينصح به أن يحمل الرحالة معه شيئاً من جواهر بيرمنجهام لاسترضاء صنف النساء، وفي المقابل فإن البدو يقدمون الأغنام والماشية والسمن والحليب والصوف والجلود التي يصنعون منها القررب لحفظ الماء، كما يصنع المصريون وغيرهم من أهل الشرق الأواني الفخارية \_ القلل والأزيار \_ للغرض نفسه، ولوفرة الدولارات في المنطقة الآن فقلما تلزم الضرورة استخدام نظام المقايضة.

وتتميز الملابس العربية ببساطتها التي تماثل البدوي وهي تميز شخصيته كما تميز السراويل الطويلة الواسعة أهل سويسرا، وملابس جديرة بأن يرسمها فنان، ومما يؤسف له أننا لم نعد نراها إلا على

البدو الجفاة وعدد قليل من الأشراف، ويبدو الحجازي ـ للعين الخبيرة ـ إذا لبس طربوشاً وقفطاناً مثيراً للضحك.

واللباس الضروري للرجل يتمثل في ثوب وقميص أزرق يصل من الرقبة إلى الكاحل له أكمام محكمة أو واسعة، ومفتوح من ناحية الصدر من الأمام ثم يضيق أسفل الصدر بحيث إن مرتديه \_ إن أراد الجري \_ كان عليه أن يخلعه أو يشمره من أسفل، وثالث عناصر اللباس الأساسية هو الحَقُو، وهو حزام جلدي عريض يشدونه بإحكام حول الوسط ليشد من أزر الظهر.

وفي الشتاء يلبس الشيوخ فوق قمصانهم عباءات، وهي تصنع في نجد والمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية، وأفضلها ما كان من وبر الإبل فقد يبلغ ثمنها خمسة عشر دولاراً، وأقلها قيمة من صوف الغنم وتساوي ثلاثة دولارات فقط، ويعتبر كلاهما رخيصاً إذا قيسا بمدة بقائهما، فالعباءة تظل تستخدم لعدة سنوات، أما المَحْرَمة \_ غطاء الرأس \_ فتأتي من سوريا، كما تزود سوريا ونجد هذه المنطقة بالكوفيات، أما العقال الذي يلف حول الكوفية ويثبتها فعلى أنواع كثيرة.

ولا يخرج البدوي للناس إلا مسلحاً.

والنساء يلبسن \_ كالرجال \_ أثواباً زرقاء داكنة، لكنها أكبر وأكثر اتساعاً، فإذا خرجن غطين رؤوسهن باليَشْمَك وهو من قماش أسود، أو برقع على نسق البرقع المصرية، ولا يلبسن سراويل طويلة، وقلما

يولعون بالصنادل أو الأخفاف، ويجعلن شعورهن في ضفائر دهنها بكثير من السمن، والثريات منهن يدهن أجسادهن بزيت الورد، وزيت له أريج القرفة، ويزين شعورهن بالشيح - أجمل أعشاب الصحراء - وحليهن هي الأساور والقلائد وحلقات للأذن والأنف، وكلها من ذهب أو فضة أو فضة مطلية بالذهب، والفقيرات يضعن عقوداً من عملات فضية حول الرقبة.

والبدوي الحقيقي معتدل غير مسرف، قادر على أن يعيش شهوراً ستة على عشر أو نصات طعام في الوجبة، وحليب النوق وقبضة من تمر أو رطب في السمن تكفي حاجته للغذاء، وهو يزدري البدين والنهم الذي يأكل بانتظام وبكثرة، وينام البدوي على الحصير ولا يعرف الرفاهية أو الراحة وهو يتجمد من البرد ربع السنة، وتشويه الحرارة ثلاثة أرباعها، ويمكنه \_ كسائر البدائيين \_ تحمل الجوع، فإذا ما أتيحت الفرصة التهم طعامه التهاماً.

وعندما لا يكون لديهم محاصيل فإنهم يمتنون لسقوط الجراد، وفي الحجاز لا تعتبر أسرابه مؤكدة فلم تر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلا قليلاً، والبدو يعدون الجراد للأكل بغليه في ماء مالح وتجفيفه في الشمس أربعة أيام أو خمسة، والجراد الطازج بالنسبة للعربي كالقواقع للبريطاني، وهم أي العرب يقطعون رأس الجراد ويسحبون أمعاءه وينزعون أجنحته وأرجله، وبذلك يكون جاهزاً للمائدة، ولا يأكلون الجراد مصحوباً بأي شيء حلو وإلا أصبح مقرفاً باعثاً للغثيان، ويقدم طبق الجراد ساخناً مع الملح والفلفل والبصل

المقلي في السمن، وعندما تتذوق طبق الجراد تجد طعمه قريباً من طعم الربيان ـ الجمبري ـ غير الجيد.

والطعام الأثير أثناء الرحلة هو القديد أو شرائح اللحم المجففة في الشمس، فاللحم المجفف بالإضافة للأَقِط - كرات من لبن حامض وقليل من البن تكفي لرحلة أو معركة.

ولا يعرف البدوي المشروبات المخمرة أو الكحولية.

وبعض العشائر ـ وليس كل العشائر أو كل أفراد العشيرة الواحدة ـ تدخن التمباك، والتمباك الذي يدخنونه محلي ـ بشكل عام ـ ويسمى الحجازي أو الكاظمية وهو عشب أخضر ذو رائحة نفاذة سيئة، ويباع الرطل منه بقرش، ولا يستسيغ البدوي التمباك الفارسي ولا يستطيع الحصول على اللاتاكيا (نوع من التمباك) وربما كانت خرافة النوع الوطني، الذي ينمو أو يزرع محلياً التي تثير تقزز رجال الصحراء الحساسين، هي التي جعلت السلفيين الوهابيين يحرمونه، فراحوا يحيون ضده أقوالاً مهجورة لا معنى لها(۱).

## من السويرقية إلى مكة المكرمة

لقد غادرنا الآن حدود المدينة المنورة السويرقية التي تتبع شريف مكة، وهي تتكون من حوالي مائة منزل.

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: حرم السلفيون (الوهابيون) النتن أو شرب الدخان باعتباره (بدعة) وباعتباره مضراً، ولا غرابة أن يدافع بيرتون عن التمباك، فهو - أي بيرتون - مدخن كبير ومدمن للأفيون.

وداخل البلدة سوق تتوافر فيها اللحوم ـ خاصة الضأن ـ جلبها البدو المجاورون، ويزرع القمح والشعير والنخيل بالقرب من البلدة، وليس هناك الكثير مما يمكن وصفه داخل شوارعها الضيقة وبيوتها الطينية، أما الحقول المحيطة بالبلدة فمقسمة إلى مساحات صغيرة مربعة يفصل بينها أسوار حجرية أو حيود طينية، وتبدو الآبار كثيرة، وبعض النخيل ريانة باسقة، والمياه قريبة من السطح ومتوفرة وإن كان طعمها يميل للملوحة وتصبح غير مستساغة بعد شرب الإنسان منها لأيام قليلة.

وأهل البلدة من بني حسين وهم من الشيعة، ويزعمون ولاءهم للقبائل البدوية المحيطة \_ خاصة قبيلة مطير \_ وهناك من أخبرني أن ولاءهم لأمير مكة مجرد ولاء اسمى شكلى.

وقد شهد صباح يوم وصولنا للسويرقية فوضى عمت مجموعتنا الصغيرة بعد أن كانوا قبل اليوم متماسكين متآزرين خوفاً من الطريق، فقد كان من بيننا شخص اسمه علي بن يس وهو بحار قديم بكل معنى الكلمة (۱) ومهنته زمزمي - أي جالب للمياه من بئر زمزم - ويمتلك مأوى صغيراً عند سفح جبل أبي قبيس في مكة المكرمة، ومع أنه تجاوز الستين ومقعد لا يكاد يقوم وضعضعته السنون فغدا منحنياً أشيب اللحية متساقط الأسنان إلا أنه ما زال دليلاً للحجاج ويسافر مرة كل عام لهذا الغرض إلى المدينة المنورة، وقد أكسبته رحلاته هذه مكر

<sup>(</sup>١) يقصد أن أخلاقه كأخلاق البحار القديم ولا يعني أنه كان بحاراً.

الرحالة المحنك، وقد عاش حياة طيبة وبتكلفة يسيرة، فشقدوفه قد صنعه بنفسه وقد زوده بأثاث مريح: مرتبة ناعمة ووسادة، وتتدلى من أخراجه أوان حجرية وغير ذلك من أدوات الرفاهية فهو يصحب معه الشيشة التي يستخدمها أثناء السفر، ويترفع عن الاندماج مع الآخرين في مواضع التوقف، فيمكث في خيمته ويعبقها بدخان شيشته، وله وسائله الخاصة لتحويل ما لديه إلى مسكن، نموذج نمطي للعربي العجوز، وهو يغمغم دائماً طوال النهار وثلاثة أرباع الليل فهو يعاني من قلة النوم، وله أعصاب مرهفة للغاية فإذا اعتلى أحد شقدوفه كان سيء الحظ إذ يتعرض لإهانة تجعله يجمد كتمثال، وهو قلق تماماً ومتمسك بالأصول إلى حد مزعج، معتز بنفسه ومزدر للآخرين، لا شيء يزعجه أكثر من لحظة تأخير أو وجود شيء في غير موضعه، فليس على زمزميته أي خرق، وقد استنتجت حرصه الشديد \_ جشعه من أنه يلتقط الحبات المتناثرة من الرمان الذي نأكله، ويقوم يتناولها قائلاً: إنها حبات الجنة. وهو قول من ضمن الخرافات العربية.

وخلال فترة توقفنا الوسطى في السويرقية قررنا عمل وليمة صغيرة فاشترينا بعض الرطب الطازج كما اشترينا خروفاً بدولار ونصف الدولار.

لقد بدأنا مسيرنا في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الخامس من سبتمبر في الاتجاه الجنوبي الشرقي.

[٥٢٨] وكانت رياح السموم \_ كالمعتاد \_ تهب بقسوة وراحت

تؤثر في أمزجة المسافرين، ففي أحد الأماكن رأيت تركياً لا يستطيع النطق بكلمة عربية واحدة يتجادل بعنف مع عربي لا يستطيع أن يفهم كلمة تركية واحدة، والحاج يصر على تحميل الجمل ـ بالإضافة لحمله ـ بضعة أعواد من الحطب لاستخدامها كوقود للطبخ، ويقوم الجمال بقذفها تخلصاً من الحمل الزائد، فيتعاركان يعنف ويدفع أحدهما الآخر، وأخيراً وجه التركي لطمة قوية للعربي، وقد سمعت بعد ذلك أن الحاج قد جرح جرحاً مميتاً في تلك الليلة فقد شُق بطنه بخنجر، ولما سألت عن مصيره علمت أنه كفن بارتياح كامل ودفن في قبر لم يحفر جيداً، وهو ما يحدث ـ بشكل عام ـ للبؤساء، والذين يسافرون في السفر، ومن المحال أن يفكر المرء في هذا المصير دون أن يعتريه في السفر، ومن المحال أن يفكر المرء في هذا المصير دون أن يعتريه الرعب؛ فعصف الريح والعطش، والشمس المحرقة تقدح الرأس حتى الجنون، والأسوأ من كل هذا فإنهم لا ينتظرون الشخص حتى يموت، الجنون، والأسوأ من كل هذا فإنهم لا ينتظرون الشخص حتى يموت، وسرعان ما تهاجمه ثعالب البرية ونسورها وغربانها.

وفي الساعة السادسة ليلاً وقبل أن يتلاشى نور النهار هبطنا في طريق يتخذ اتجاهاً جنوبياً.

وفي الساعة الثامنة مساء بدأت الجمال تتعثر في الممرات الضيقة التي تفصل بين حقول القمح والشعير، وسرعان ما وصلنا لمكان توقفنا وهو قرية كبيرة تسمى السافاينا، فامتلأ السهل بالخيام والنيران التي أشعلها المسافرون، وقد وجدنا قافلة حجاج بغداد التي تتخذ طريقها فيما يسمى الدرب الشرقي، وتتكون قافلة حجاج بغداد من عدد قليل

من الفرس والأكراد وخليط من قاطني الشمال الشرقي لشبه الجزيرة العربية بالإضافة للسلفيين الوهابيين وغيرهم، وكان يرافق هذه القافلة قبيلة عقيل وجبليو جبل شمر الشرسون.

[٥٢٩] وماكدنا ننصب خيمتنا حتى سمعنا صوت إطلاق الأسلحة النارية الصغيرة فتشتت رفاقي في كل اتجاه لمعرفة سبب المعركة، لقد كانت قافلة بغداد ـ رغم أن عددها لا يزيد عن ألفين بما فيهم النساء والأطفال ـ قد سبقت قافلة دمشق في اختيار الموقع الأفضل، وكانت قافلة دمشق على استعداد للاقتتال، ولم تتنازل قافلة بغداد عن أي جزء من حقها في السبق، ومنذ ذلك الوقت عسكرت كلتا القافلتين في مكانين مختلفين، ولم أر أبداً من هم أكثر حباً للمشاكسة والعراك من أفراد هاتين القافلتين، فمجرد نظرة كان كافياً لقيام معركة.

[٥٣٠] وذات مرة جلس واحد من السلفيين الوهابيين في مواجهتنا، وأظهر كراهيته للشيبوك (١) الذي ندخنه بإشارة من إصبعه وإيماءات وإشارات أخرى تدل على الازدراء والإحتقار، وكان من المحال أن أمسك نفسي عن عقابه وكف غطرسته بأن أقدم له ـ بأدب الشيبوك مشفوعاً بابتسامة، فقد سحب خنجره دون تفكير، لكنه سرعان ما أغمده لأننا وضعنا أيدينا على زنود مسدساتنا، فلا يفل الحديد إلا الحديد.

[٥٣١] ورغم أننا توقفنا في الليل إلا أن الشيخ مسعوداً أعلن عن

<sup>(</sup>١) نوع من التبغ.

حاجة جماله المرهقة للشرب لأنها لم تطفىء ظمأها منذ ثلاثة أيام، وقد عاد محبطاً فقد منعه الجنود من الحصول على الماء إلا إذا دفع أربعين قرشاً.

وبعد العشاء فرشنا أسطتنا وتهيأنا للراحة، وقد لاحظت هنا ـ للمرة الأولى ـ رودة الليل، وحدوث هذا في هذا الموسم من العام يدل على ارتفاع ملحوظ عن سطح البحر، والجو يركد ـ كقاعدة عامة ـ في الفترة من شروق الشمس إلى العاشرة صباحاً حيث تهب رياح خفيفة، وقبل الظهر يشتد النسيم، ويخف تدريجياً حتى بعد الظهر، وغالباً ما تهب عاصفة ترابية عند غروب الشمس تقريباً، وفي السفاينا لا بد من التدثر بدثار رغم عدم وجود نسائم باردة أو ندى، فساعات الليل تبعث على النشاط وتزيل آثار الرمال والرياح السموم التي عانينا منها في النهار.

[٥٣٢] وقبل النوم تعرفت بشخص له نفس اسمي وهو الشيخ عبدالله هذا قد ترك شقدوفه لابنه ـ وهو عبدالله هذا قد ترك شقدوفه لابنه ـ وهو صبي في الرابعة عشرة ـ وركب هو في المقدمة على الجمل فمرض فجأة، فقصد للتعرف بي للحصول على بعض الدواء وليهيء لنفسه مكاناً مريحاً في شقدوفي، وقد سمحت له بذلك بسرور لأن الولد محمد كان باستمرار يركب الجمل، أما عن مرضه فلم يكن سوى إرهاق بسبب وعثاء السفر، لقد مرض بفعل الرياح الحارة، وثقل أكياس الدولارات التي يلفها حول وسطه، لقد كان في حوالي الأربعين طويلاً نحيلاً شاحباً ذا مزاج عصبي تماماً، وقد استنتجت من خلال

الأسئلة أنه لم يتناول حبة الأفيون اليومية (۱) وأنه انقطع عن تناولها فجأة ومنذ وقت قريب، فقمت بتجهيز حبة له وتركته مستريحاً في شقدوفي وحثثته على التخلص من حمله (حزام الدولارات حول وسطه) في مكان آخر حتى يستريح، ولقد ظل صديقاً لي طوال مرحلتين وأخيراً استقر في شقدوفه، ولم أر بين أهل المدن من هو أفضل معلومات وأحسن تجربة منه، فقد تعلم في إستانبول قليلاً من الفرنسية والإيطالية واليونانية ولديه معلومات مختلفة ابتداء من المشروبات حتى أنواع عسل النحل، إنه مخزن للمعلومات المفيدة كما أنه منفتح لا يخفي معلوماته كأنه قاموس، ولقد افترقنا قرب مكة المكرمة ولم أقابله بعد ذلك إلا مرة واحدة في وادي منى.

وفي الساعة الخامسة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق للسادس من سبتمبر نهضنا وقد أنعشتنا البرودة والراحة التي تمتعنا بها ليلا وحملنا جمالنا، وأيتحت لي فرصة لتفقد السفانيا: إنها قريبة من خمسين أو ستين منزلاً شيدت جدرانها من الطين، وأسقفها مسطحة حولها سور معتاد وخارجه توجد النخيل وحقول القمح والشعير والذرة، وكانت سوقها في هذا الموسم عامرة، فحتى الدواجن كانت متوفرة فيها.

وقد اتخذنا مسيرنا في الاتجاه الجنوبي الشرقي، وبعد ميلين من

 <sup>(</sup>۱) كان كثير من الناس في زمان بيرتون وقبله وبعده يقدمون على هذه الآفة جهارًا بمخاطرها وطاعة لشهواتهم، نسأل الله \_ تعالى \_ العافية.

المسير صعدت جمالنا منحدراً شديداً ثم هبطت في سهل عريض مكسو بالحصى، وكان طريقنا من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحاً يتخذ اتجاهاً جنوبياً على سطح مرتفع، وبعد ذلك عبرنا لمدة خمس ساعات ونصف الساعة سهلاً تشير الدلائل لوجود ماء به، وكان لمسيرنا في هذا النهار خصوصية تجعله نمطاً للسفر في شبه الجزيرة العربية؛ فقد كانت المنطقة التي نتجاوزها خالية إلا من الصدى ـ منطقة الموت، فكل شيء هنا يموت ـ إنها البرية حيث لا شيء إلا هو سبحانه وتعالى وفقاً لتعبير رفيق سفري، فالطبيعة هنا قد تعرت وكشفت عن هيكلها العظمي للرائي.

وقد لاحظت صخرة لا يقل ارتفاعها عن ثلاثين قدماً، لقد كنا نسافر بين هذه الصخور حتى حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، حين سمعنا فجأة طلقات البنادق مؤذنة بالتوقف، ولم يكن ثمة أثر لحياة بشرية حولنا خلا شجيرات قليلة يابسة وأكوام الجرانيت، وقد استنتج مسعود استنتاجاً صحيحاً سبب توقفنا في هذا المكان غير الآهل التابع لقبيلة مطير فقال الشيخ العجوز: أعد خبزك واصنع قهوتك فستستريح الجمال لفترة ولن تنطلق بنادق الرحيل إلا عند حلول الليل.

لقد قطعنا حوالي ثمانية عشر ميلاً، واتجاهنا الحالي هو إلى الجنوب الغربي.

وفي العاشرة والنصف من مساء ذلك اليوم سمعنا إشارة الرحيل، وكان القمر ما زال شاباً فأعددنا أنفسنا لسفر ليلى شاق.

فاتخذنا اتجاهاً غربياً خلال ما يسمى بالوعر \_ وهو ما يطلقه العرب على الأرض الخشنة الجرداء \_، وهبطت الظلمة فوقنا كغطاء النعش، وتعثرت الجمال وارتبكت، وتقاذفت الشقاديف كسفن في بحر عاصف، ولما وصلنا إلى حيد أكثر وعورة من المألوف أمسك مسعود رسن جملي وحمل هو وابنه وابن أخيه المشاعل وراحوا يحثون الجمل بالإيماء وبالكلمات على المسير.

وفي مثل هذه الظروف يكون شعار كل إنسان: «ليتحمل كل شخص مسؤولية نفسه»؛ فكل مسافر يعمل على شغل أفضل جزء من الممر ولا يفكر إلا في أن يسبق جاره.

وطلع صباح الأربعاء السابع من سبتمبر، والعزيمة هامدة، وهبت الريح الحارة فكان إحساسنا بالألم حاداً.

وفي الساعة العاشة صباحاً نصبنا خيامنا في أول بقعة ملائمة، ولم نضع وقتاً فمددنا أطرافنا المرهقة على صدر أمنا الأرض.

وفي الساعة السادسة مساءً ركبنا دوابنا مرة أخرى واستدرنا إلى السهل الشرقي.

وكانت جمال القافلة الدمشقية قد أصبحت الآن تكاد تخر من الإرهاق فقد أنهكتها الشمس.

وفي الساعة الخامسة صباح الخميس الموافق للثامن من سبتمبر دخلنا سهلاً عريضاً يعج بالشجيرات الشوكية التي نزعت أشواكها كثير

من أغطية الشقاديف، وانسحب عدد ليس بالقليل ليسقط على الأرض مما أثار ضحكاً ساخراً.

وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً كنا قد وصلنا لمحطتنا، وتسمى البِركة، نسبة إلى حوض خزان ماء كبير أضحى الآن مهدماً.

وقد سمح لنا الباشا أن نمكث في البركة خمس ساعات.

ولما كنا قد أصبحنا الآن على مقربة من مكة فقد انشغل أهل مكة الذين برفقتنا بالحديث عن الإسكان والإقامة وراحوا يعرضون خدماتهم على الحجاج.

[٥٣٣] وكان يدور شجاراً أيضاً كل ساعة، وكان في جماعتنا شخص ألباني عجوز أشيب اللحية لا يستطيع أن يقوم من مقامه إلا بجهد جهيد، ومع هذا فإنه عنيف لا يستطيع أحد التعامل معه إلا عبده الإفريقي البائس، وهو صبي صغير وقح في الرابعة عشرة من عمره، وقد حدث تراشق بالكلمات بين هذا السيد العجوز الغاضب والشيخ مسعود عندما ألمح الشيخ مسعود إلى أن هذا الألباني لو كانت له أسنان لكان أكثر اتزاناً، فقام الألباني برفع عمود ووجه ضربة أخطأت الجمال (الشيخ مسعود)، وانطرح الضارب (الألباني) أرضاً، واندهش مسعود صارخاً: "أوصل بنا الحال ليهزأ بنا هذا (المرأة العجوز). هذا التركي؟» وبذلت جماعتنا غاية جهدها لتهدئة المتعاركين، وقد سمعنا العرب ونحن نهده بالباشا، ولكن الألباني الذي بلغ به الغضب كل مبلغ وأصبح كالحديد المحمى لم يبال بتهديداتنا إلا عندما قلنا له:

إنه إذا لم يتصرف كحاج فإننا سوف نتركه هو وعبده وراءنا ونرحل.

وفي الساعة الرابعة عصراً غادرنا البركة وسرنا في اتجاه الشرق.

وفي الساعة السادسة صباحاً، التاسع من سبتمبر، اتخذنا اتجاهاً غربياً حيث وصلنا في غضون حوالي نصف ساعة إلى محطة توقعنا أنها الزريبة وهي سهل متموج فوق تلال جرانيتية مرتفعة، وفي كثير من أنحائه خضرة واهنة، والمياه قريبة من السطح، وتحتفظ الأرض بمياه الأمطار فوقها، وكنا قد قطعنا خلال الليل حوالي ثلاث وعشرين ميلاً.

وبعد أن نصبنا خيامنا وأكلنا ونمنا بدأنا نستعد لارتداء ملابس الإحرام، فالزريبة هي الميقات، وبين صلاتي الظهر والعصر أحضرنا الحلاق لحلق رؤوسنا وقص أظفارنا وتسوية شورابنا، ثم استحممنا وتطيبنا، ولبسنا ملابس الإحرام.

ثم شرعنا في التلبية، وطلب منا أن نظل مرددين لكلمات التلبية كلما أمكننا ذلك حتى انتهاء المشاعر، ونبهنا الشيخ عبدالله \_ مرشدنا في الحج \_ أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأن نحترم كل مظاهر الحياة فلا نقتل طيراً ولا نزعجه، ولا نؤذي حيواناً ولا نقتله، وألا نحك أنفسنا، ولا ننزع من أبداننا شعراً، ولا نقطع شجراً، ولا نقطف عشباً، وألا نستخدم عطراً.

وفي الساعة الثالثة عصراً غادرنا الزريبة واتخذنا اتجاهاً جنوبياً غربياً فقابلت عينا المرء مناظر جديرة بالتصوير، فالجموع تهرول مسرعة في ملابس الإحرام البيضاء والتي يتناقض بياضها بشكل حاد مع

جلودهم السمراء، ورؤوسهم الحليقة مؤخراً تلمع في الشمس بعد أن ذهبت شعورهم السوداء الطويلة مع الريح وكانت تلبيتهم: (لبيك... لبيك) تدوي بين الصخور.

وفي حوالي الساعة الخامسة والنصف دخلنا منطقة ذات منظر غريب، فعن أيامننا نتواءات حجرية يمتد عند قاعدتها (سفحها) مجرى يمتلىء ماء بعد المطر، وكان طريقنا في هذا المنخفض محفوفاً بالصخور من ناحية وبالأشجار الشوكية التي ملأت النصف الآخر من المجرى من ناحية أخرى.

[٥٣٤] وبدت الكآبة تغلف أرواحنا كلما تقدمنا في هذا الوادي الخطر، وقد لاحظنا أن أصوات النساء والأطفال تتلاشى في بحار الصمت والسكون، كما أن تلبية الحجاج تهمد تدريجيا، بينما كنت منشغلاً في تأمل سبب هذه الظاهرة التي تجلت واضحة لا حظت لفائف دخان صغيرة كأنها خواتم النساء (حلقات صغيرة) تتصاعد على قمة الجرف، تزامن ظهورها مع صدى إطلاق رصاص من بندقية قديمة الطراز (ذات فتيل)، وتدحرج الجمل الذكان يجري خبباً أمامي فوق الرمال، لقد أصابت الرصاصة قلبه فطاح راكب الجمل على بعد خمس ياردات أو ست، وهو يتشقلب.

لقد أعقبت ذلك فوضى هائلة فصرخت النسوة، وصاح الأطفال، وعم الصخب بين الرجال، وراح كل واحد منهم يجاهد بكل قواه ليقود بعيره بعيداً عن منطقة الموت، ولأن الطريق كان ضيقاً فقد كان كل ما

فعلوه هو أنهم سببوا زحاماً شديداً سد الطريق، وعند كل طلقة رصاص كان الخائف المرتعد يجري ليندس بين الجموع المزدحمة، كما لو كان الجراح قد مس في جسده أشد أعصابه حساسية، ولم يكن للخيالة غير النظاميين أدنى فائدة في هذه الظروف، فقد كانوا يقفزون على الصخور ويأمر كل منهم الآخر ويصيح فيه دون جدوى، أما باشا العسكر فأخذ سجادته وذهب عند سفح الجرف الواقع تجاه شمائلنا وراح يناقش وهو يدخن شيشته مع ضباطه ما يجب عليه عمله فلم يشر عليه أحد بارتقاء المرتفعات.

[٥٣٥] وأتى دور الوهابيين (السلفيين) الذي أثار تصرفهم إعجابي، فقد هبوا وأخذوا الصدارة، وبدأ أحدهم يطلق النار على لصوص عتيبة، بينما ترجل مائتان أو ثلاثمائة منهم واندفعوا صاعدين التل بإرشاد الشريف زيد، وكنت قد رحظت هذا الشريف في المدينة المنورة، واعتبرته نموذجاً للعربي الخالص، لقد كان مشهوراً بالشجاعة، وقد قتل في هذه المناسبة كثيرين بيديه.

وسرعان ما أصبح صوت وقذائف عتيبة بعيداً، وولوا الأدبار، فتقدمت مقدمة القافلة وأصبح الطريق لبقيتها مفتوحاً، وأسرعت القافلة بعد هذا التوقف الاضطراري، لقد كان الأمر يتطلب جهداً للتخلص من الشعور بالخطر، ولكن الشيخ مسعوداً كان على مستوى الحدث، ومن الطبيعي أن يكون عدد من الرجال قد لاقوا حتفهم أو جرحوا، وقد تناقضت الأقوال في هذا الشأن وكانت المبالغة هي السائدة؛ لقد قيل: إن عدد اللصوص كان مائة وخمسين، وكان هدفهم سلب القافلة وأكل

الجمال التي أصابها الرصاص، لكن طموحهم الرئيسي يتمثل في الفخر والتباهي.

[٥٣٦] وفي بداية التراشق كنت قد جلست مع بقية القافلة وقد أعددت مسدسي ليكون جاهزاً لإطلاق النار، لكنني سرعان ما أدركت أنه لا شيء يمكنني عمله، ولرغبتي في لفت النظر لي فقد رحت أتحرك في كل مكان، محدثاً جبلة، ومرة أصعد وأخرى أهبط \_ كما هو الحال في الشرق \_ وقد طلبت إحضار عشائي بصوت عال، وصرخ الواد محمد قائلاً: «ما هذا يا سيدي؟!» وعبر الناس من حولي عن دهشتهم قائلين: «يا الله. . . إنه يأكل!» أما الشيخ عبدالله المكي فقد كان مرحاً فسألني من شقدوفه الذي كان خلفي: «أهذه عادات الأفغان يا أفندم؟» فقلت له بصوت عال: «نعم، ففي بلادي يأكلون قبل مواجهة اللصوص، فمن غير اللائق أن يموت الشخص جوعان»، فضحك الشيخ بصوت عال، بينما الرجال المحيطون به يشجبون فضحك الشيخ بصوت عال، بينما الرجال المحيطون به يشجبون تصرفي، وقد ظننت أن تظاهري بالشجاعة في هذه الموقف كان تصرفاً في غير موضعه لكن قليلاً من الأحداث التي حدثت بعد ذلك وأنا في طريقي إلى جدة أثبتت أنني لم أكن مخطئاً تماماً.

وكانت حشودنا تسرع قد اختلط صياحها بطلقات البنادق، وراحت الجمال تتعثر مرة إثر مرة، ففي مواضع تنزلج فوق منحدر شديد، وفي مواضع أخرى تنزلق أخفافها على مساحات من طين.

[٥٣٧] وحدث شجار ضار وسباب متبادل بين أصحاب الجمال ومستأجريها، وتقاذف رفاق الطريق بعبارات التهديد والوعيد، والحقيقة أننا كنا جميعاً في حالة تنافر يعوزها الانسجام.

[٥٣٨] وقد توقفنا وقفات قصيرة للراحة أربع مرات أو خمساً، حيث كنا نتناول القهوة وندخن الشيشة، ومع هذا فقد كان البشر والدواب قد بدأوا يعانون من إنهاك حقيقى.

[٥٣٩] وفي فجر السبت، العاشر من سبتمبر، وجدت أننا لا زلنا نسافر في بطن المسيل الذي بلغ عرضه هنا زهاء مائة ياردة، وكان بطن المسيل موحلاً في مواضع كثيرة، وتسببت المواضع الزلجة \_ كما هو المعتاد \_ في وقوع حوادث، فعندما كنت أنظر خلفي للشيخ عبدالله الذي كان يركب \_ وقتئذ \_ في الشقدوف الجميل للعجوز علي بن يس وجدت أن سيقان الجمل الأربع قد اختفت من تحته فجأة، ومال بجنبه الأيمن على الأرض، وطرح الراكبان (عبدالله وعلي بن يس) الذي لم يكن حاضراً \_ بهمة بالغة، لكنني لاحظت أنه بمجرد حضور البدوي يكن حاضراً \_ بهمة بالغة، لكنني لاحظت أنه بمجرد حضور البدوي (الشيخ مسعود) حتى أصبح عبدالله (الحضري) أبكم لا ينطق.

ثم اتخذنا اتجاهاً شمالياً فرأينا المضيق \_ وهو مشهور بوادي ليمون \_ وعند الحد الأيمن للوادي (المسيل) أقيم سرادق شريف مكة ذو اللونين الأخضر والذهبي وأحاط رجال الشريف به في انتظار استقبال باشا القافلة، وتقدمنا نصف ميل وعسكرنا على نتوء يطوق تلاً، وقد امتد \_ أي النتوء \_ في بطن المسيل (الوادي)، وعند الساعة

الثامنة صباحاً كنا قد قطعنا حوالي أربعة وعشرين ميلاً من الزريبة حتى محطة توقفنا الحالية في اتجاه جنوبي غربي.

ولم يسمح لنا الشيخ مسعود إلا بأربع ساعات راحة فهو يرغب في أن يسبق بقية القافلة، وبعد أن أفطرنا ليموناً ورماناً وبلحاً طازجاً، رحنا ننطلق لنتذوق نواحي الجمال في المكان، إننا الآن في أرض عربية تقليدية، تلك الأرض التي عشقها الشعراء العرب القدامي.

وهذا الوادي مشهور بنقاء هوائه، لذا فهو منذ الجاهلية مكان أثير لا نتجاع أهل مكة، فلا شيء يمكن أن يكون أكثر إراحة للنفس والعقل من الأوراق الخضراء الداكنة لأشجار الليمون والرمان، ومن عند سفح التل كان ينساب جدول ماء رقراق خلال البساتين فيمدها بالحياة ويصدح في أرجائها بالخرير الذي تعرفه الطبيعة في هذه الأرجاء.

وعند الظهر تماماً أمسك مسعود برَسَن جمل المقدمة وبدأنا المسير في المسيل (الوادي)، وكانت جماعات الفتيات البدويات ينظرن من فوق أسوار البساتين ضاحكات، وأقبل الأطفال علينا يقدمن الفاكهة الطازجة والماء العذب، وفي الساعة الثانية ظهراً \_ وكنا نتخذ اتجاهاً جنوبياً غربياً \_ وصلنا إلى نقطة استدار فيها بطن السيل تجاه اليمين، فغدرناه بعد مشقة، وبعد انقضاء ثلاث ساعات دخلنا سهلاً تحفه التلال.

[٥٤٠] وفي بعض المواضع وجدنا مجموعات أشجار وقرى متناثرة مما يشير لاقترابنا من مكة، وبعيداً \_ عن شمائلنا \_ بدت قمم

الطائف الزرقاء، كما بدأ الطريق الجبلي يمتد كخط أبيض فوق المرتفعات الأكثر قرباً منا، وقد رأيت هنا لأول مرة شجرة البلسم المكي \_ أو شجيرة البلسم وهو الأقرب للصحة \_ وهو مشهور جداً لخواصه المنشطة والمساعدة على الهضم، وسألت الشيخ مسعود أن يقطع منها غصناً فقطعه باستهتار مما أثار ضحك مجموعتنا، وتنبه الشيخ المذهول أنه وقع في أحد المحرمات وأن عليه كفارة، وكان طبيعياً أن يتهمني بأنني المحرض وأنني السبب في ارتكابه أحد محظورات الإحرام مما سيكلفه ذبح أضحية، وقد قبلت مساعدته عن طيب خاطر.

وفي الساعة الرابعة وصلنا لممر صخري منحدر صعدناه بشق الأنفس فتجلت المنطقة واضحة، ولما سرنا الهوينى مرَّ بنا موكب شريف مكة عبدالمطلب بن غالب<sup>(۱)</sup> وهو رجل كبير السن داكن اللون لا لحية له، له ملامح أفريقية ورثها عن أمه، وقد أظهره لباسه الأبيض وعمامته البيضاء أسود فاحم السواد، بسبب التناقض بين بياض ثيابه ولون بشرته، وكان يركب بغلة تسير بتمهل وليس من شيء يدل على

<sup>(</sup>۱) هو عبدالمطلب بن غالب بن مساعد الحسيني، من أمراء مكة، ولد بها سنة ١٢٠٩، وولي إمارتها سنة ١٢٤٣، وعزل منها بعد خمسة أشهر فتوجه إلى الآستانة فأقام بها إلى سنة ١٢٦٧، فأعيد إلى إمارة مكة فاستمر بها إلى سنة ١٢٧٧، فوقعت فتنة بمكة كان سببها منع بيع الرقيق فعزلته الحكومة العثمانية، فقصد الآستانة ومكث إلى سنة ١٢٩٧، فأعيد إلى الإمارة فمكث بها إلى سنة ١٢٩٧، رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٧٩٩،

مكانته الرفيعة سوى مظلة كبيرة من ساتان أخضر يحملها أشخاص مترجلون، ويسير حوله حوالي عشرون رجلاً مسلحين بالبنادق القديمة ذوات الفتائل، معظمهم عبيد، وبعد الشريف بمسافة غير قصيرة أتى أولاده الأربعة: رضا بك وعبدالله وعلي وأحمد، وكان أحمد ما يزال طفلا، وكان الإخوة الثلاثة الكبار يركبون جمالاً أصيلة مسرعة، وكانوا شباباً ذوي طبيعة مرحة لهم ملامح أهل مكة يلبسون ملابس حريرية فاتحة الألوان، أما سلاحهم فيدل على طبقتهم الاجتماعية: السيوف والخناجر ذوات المقابض الذهبية.

ولما اقترب المساء توقفنا، ورحنا جميعاً نحملق \_ عبثاً \_ لنرى مكة المكرمة التي تقع في واد ملتو، ورحت \_ بتوجيهات من الشيخ عبدالله \_ أردد الابتهالات التي سأوردها فيما يلي بعد الدعوات المعتادة وأنبه القارىء إلى صعوبة نقل وقع الكلمات ونغماتها باللغة العربية إلى لساننا الأوربي:

«اللهم اجعل حرمك هذا آمناً، آمين، اللهم حرم بدني ولحمي وعظامي على النار، ونجني من عذابك يوم العرض عليك، فأنت الله الرحمن الرحيم لا شريك لك، وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين»، وبعد ذلك رحت أردد التلبية وأدعو لنفسي.

[081] ثم ركبنا مرة أخرى وأصابنا قدوم الليل بخيبة أمل، وفي حوالي اساعة الواحدة استيقظت على أصوات هتاف عام: فقد كان البعض يصيحون: (مكة! مكة!) وآخرون يقولون: (الحرم! الحرم!)

وانخرط الجميع في عاصفة من التلبية الحارة بتخللها بكاء الشوق الحار.

ثم مررنا داخل المعابدة وهو الضاحية الشمالية (الحي الشمالي)، وفيه قصر الشريف، وبعد ذلك \_ عن شمائلنا \_ وجدنا المسكن المعزول للشريف ابن عون، ويقال إنه الآن آهل بالسكان، وفي مواجهته توجد جنة المَعْلا وهي مقبرة مكة التي تحظى بالتبجيل.

[787] ثم استدرنا ناحية اليمين فدخلنا السليمانية أو الحي الأفغاني، وهنا كان على الولد محمد أن يظهر بعض التحايل والذكاء فهو من سكان حي الشامية، والعلاقات بين الحيين (السليمانية والشامية) علاقات سيئة؛ فالأطفال لا يتقابلون دون تبادل القذف بالأحجار، ويتقاتل الرجال بضراوة بالنبابيت، وفي بعض الأحيان فإنه رغم المحاذير الدينية \_ يسحبون سيوفهم وسكاكينهم، لكن لعداواتهم تقاليد يراعونها، فالدية تدفع لأهل المقتول، وإذا مرَّ أحد أبناء حي بمفرده في الحي الآخر كان بمثابة ضيف، لكن قد يحدث أن يتعرض للضرب \_ بلا حياء \_ على يد أعدائه المضيفين.

وفي السليمانية تخلينا عن الطريق الرئيسي ودخلنا طريقاً فرعياً، وصعدنا في أزقة ضيقة في مرتفعات جبل هندي الذي يوجد فوقه مبنى أبيض به شرفات لإطلاق النار يسمونه قلعة.

ثم هبطنا خلال شوارع مظلمة متعرجة إلى أماكن مزدحمة بأكواخ بدائية وبشر ذوي ملامح معتمة، وأخيراً وصلنا في الساعة الثانية صباحاً

لباب منزل الولد محمد.

وقد وصلنا لمكة المكرمة في صبيحة السبت السابع من ذي الحجة ١١ سبتمبر ١٨٥٣ قبل بداية الحج بيوم وذلك للراحة ولزيارة الحرم.

## أول زيارة لبيت الله الحرام

لقد تركني الولد محمد في عرض الطريق، وراح ـ أخيراً ـ يحث الخادم الهندي النائم والمرهق بركلات عنيفة وإجابات استنكارية وضع هو نفسه أسئلتها ليهب (أي الهندي) ويفتح البوابة الضخمة، وصعد الولد محمد السلم ركضاً ليحتضن أمه، وبعد دقيقة سمعت زغرودة وهو صوت يبعث البهجة في نفس العائد لبيته ووطنه، ويكون في حلق الغريب غصة.

وسرعان ما عاد الشاب (الولد محمد) بعد أن تبدل حاله فأصبح وقوراً مجاملاً بعد أن كان صخاباً مهرجاً؛ لقد أصبحت ضيفه، فاصطحبني إلى بهو معتم وأجلسني على سجادة فوق مصطبة وطلب من الخادم الهندي أن يحضر ضواءاً، وفي هذه الأثناء سمعت أذني الجائعة للسماع (المتنصتة) صوت قرقعة متناقلة لشبشب أو (قبقاب) في الدور العلوي، فعرفت أن (الست الكبيرة) كانت منشغلة في إعداد واجبات الضيافة، فعندما أنزلت الجمال أحمالها ظهر طبق من (الكنافة) مرشوش عليه السكر، ولم أضع وقتاً لا أنا ولا الولد محمد في دس أيدينا الأيامن، والحق أقول لكم: لقد وجدنا الكنافة لذيذة ...

خاصة بعد هذه الرحلة التي تعرضنا خلالها للجوع ـ وبعد الوجبة دبرنا حشيات وإغطية من المقهى المجاور وانطرحنا قلقين متعبين نريد انتزاع ساعة أو ساعتين للراحة، ففي الفجر كان علينا أن نؤدي شعيرة (طواف القدوم) في الحرم المكي.

وبمجرد ابتسام شعاع الصباح فوق قمة جبل أبي قبيس الوعرة، نهضنا واغتسلنا وذهبنا بملابس الإحرام للحرم.

وأخيرا تحقق هدف آمالي ومخططاتي التي استغرقت أعواماً كثيرة، وهدف رحلتي الطويلة الشاقة لأداء الحج، ولا شك أن الوسط السرابي والوَجْد الديني يعطيان لهذا المبنى وما عليه من ستارة كالطيلسان \_ جاذبية خاصة، فالكعبة المشرفة لا تمثل أثراً عملاقاً أشيب كما في مصر، ولا أثراً يتسم بالتناسق والجاذبية الفنية كما في اليونان وإيطاليا، ولا هي أثر يتسم بالروعة البربرية كما في مباني الهند، لقد كان منظر الكعبة المشرفة غريباً متفرداً، وقليلون هم الذين وضعوا المبنى في اعتبارهم عند النظر إليها، ويمكنني أن أقول بصدق: إنه من بين كل المؤمنين العابدين المتعلقين بأستار الكعبة باكين، والضاغطين بقلوبهم على الحجر الأسود، لا أحد أعمق مشاعر من الحاج القادم من الشمال البعيد، لقد بدا الأمر كما لو أن الحكايات الشعرية العربية تنطق بالصدق، وأن أجنحة الملائكة - لا نسائم الصباح - هي التي تحرم أستار الكعبة السوداء، إن المشاعر الدينية الفياضة والمتحمسة تؤدي لهذا التصور، أما بالنسبة لى فقد أحسست بانجذاب صوفي وإحساس بالرضى.

وقليل من المسلمين هم الذين يتأملون الكعبة للمرة الأولى دون أن يعتريهم خوف وخشية، فثمة فكاهة شائعة عن القادمين للحرم المكي للمرة الأولى أنهم يسألون عن اتجاههم أثناء الصلاة (القبلة) ففي الحرم المكي يمكن للمصلي أن يستقبل الكعبة من أي اتجاه ويصلي، وهذا لا يحدث في أي موضع آخر إلا في الحرم المكي، لقد تركني الولد محمد أخلو لنفسي لدقائق قليلة لكنه سرعان ما نبهني إلى أنه قد حان البدء، فتقدمنا ودخلنا باب (بنو شيبة) حيث رفعنا أيدينا ولبينا وكبرنا وهللنا وتلونا ابتهالات ودعوات مخصصة ومسحنا وجوهنا بعد ذلك بأيدينا، ثم اتجهنا إلى مقام الشافعية، وهو مساحة مكشوفة بين مقام إبراهيم وبثر زمزم فصلينا الركعتين التقليديتين تحية مكشوفة بين مقام إبراهيم وبثر زمزم فصلينا الركعتين التقليديتين تحية للمسجد، وأعقب ذلك تناولنا كوباً من ماء زمزم المبارك، وقدمت هدية للسقائين الذين وزعوا بأسمي جرة ماء فخارية كبيرة على الحجاج الفقراء.

[٥٤٣] ويتم نقل ماء زمزم لمناطق بعيدة في جرار فخارية موضوعة في سلال ومغلقة ومختومة بخاتم الزمازمة (المسؤولين عن بئر زمزم)، والمتدينون يحرصون على أن يكون ماء زمزم هو أول ما يتناولونه عند إفطارهم في رمضان، ويضعونه في عيونهم لتقوية أبصارهم.

[0 ق عن ماء زمزم المبالغات الحديثة عن ماء زمزم ليست بغير أساس، فأهل مكة يعدون وفرة ماء البئر أمراً إعجازياً، وفي المناطق البعيدة يعتبر الناس شرب ماء زمزم معيناً للطالب على نطق

اللغة العربية، وفي كل مكان تعد قطرات من هذا الماء غير المستساغ هدية ثمينة من وجهة نظر دينية (١).

ثم تقدمنا صوب الزاوية الشرقية للكعبة المشرفة التي ثبت فيها الصجر الأسود، ووقفنا على بعد عشر ياردات منه، ثم رحنا نردد وأكفنا مرفوعة للسماء: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، لا إله إلا أنت، لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير»، وبعد ذلك اقتربنا بقدر استطاعتنا للحجر الأسود، ولم نستطع لمس الحجر هذه المرة بسبب زحام الحجاج فرفعنا أيدينا كما نرفعها عند التكبير لأول ركعة ثم قلنا: «يا رب العالمين، أنا أفعل ذلك إيماناً بك وتصديقاً لكتابك واقتداء برسولك كل العقبات، وارحم ذلي، واغفر ذنوبي»، ولأننا كنا لا زلنا غير قادرين على لمس الحجر، فقد رفعنا أيدينا إلى آذاننا، وواجهنا بأكفنا الحجر الأسود كما لو كنا نلمسه، وتلونا بعض الدعوات الدينية، وكبرنا وهللنا وحمدنا الله، وصلينا على النبي

ثم بدأنا شعيرة الطواف حول الكعبة في المطاف.

ثم بدأنا الدعاء: «اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت ﷺ حتى وصلنا لموضع الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة فرحنا نردد: «اللهم تجاوز عن أخطائنا» وفي مواجهة باب

<sup>(</sup>١) لا ننسى أن بيرتون رجل غربي كافر ينظر إلى هذا الماء نظرته لأي ماء آخر.

الكعبة رحنا نردد: «اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، إنا نفر إليك ونعوذ بك من عذاب النار»، وعند مبنى صغير يسمى مقام إبراهيم قلنا: «اللهم إني في مقام الذي لجأ إليك واستعاذ بك من النار، اللهم حرم دمي ولحمي وجلدي على النار».

وبينما كنا نخطو ببطء حول الركن الشمالي أو العراقي للكعبة المشرفة قلنا: «نعوذ بك من الشرك والعصيان والنفاق واللجاج، واحفظ أهلنا وأموالنا وذرياتنا».

وعند مواجهتنا للميزاب قلنا: «اللهم إني أسألك إيماناً لا يتحول، ويقيناً لا يزول، وآت محمداً على الوسيلة والفضيلة، وأظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبيك شربة لا نظماً بعدها أبداً.

واستدرنا إلى الركن الغربي أو الركن الشامي، وقلنا: «اللهم اجعله حجاً مقبولاً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وتقبل عملنا، فأنت غفور رحيم»، ورحنا نكرر ذلك ثلاث مرات.

ولما وصلنا للركن اليماني في الجنوب حيث كان الزحام أقل إزعاجاً لمسنا الجدار بأيامننا وقبلنا أطراف أصابعنا، وأخيراً بين الركن الجنوبي والحجر الأسود، حيث يكون أحد أشواط الطواف قد انتهى قلنا: «اللهم إني أعوذ بك من الشرك، وأعوذ بك من العِورَ(١)، وأعوذ

<sup>(</sup>١) أي الفقر.

بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من هم الدنيا، ومن العذاب بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة واغفر لنا واعف عنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار» وبذلك انتهى شوط من أشواط الطواف، وقد أتممنا الأشواط الثلاثة الأولى ونحن نهرول أو نرمل.

أما الأشواط الأربعة الأخرى فقد كنا نسير أثناءها في تأمل، أي ببطء، وبعد كل شوط كنا لا نستطيع لمس الحجر الأسود أو تقبيله بسبب الزحام لذا فقد كنا نشير إليه قائلين «بسم الله، الله أكبر» ثم نواصل.

الفترة أنظر بيأس لجموع البدو وغيرهم الذين يحاصرون الحجر ويتزاحمون عنده، لكن الولد محمداً كان مفيداً في هذه الظروف، ففي ويتزاحمون عنده، لكن الولد محمداً كان مفيداً في هذه الظروف، ففي أثناء طوافنا أظهر حماسة منقطعة النظير في سب الفرس وأهل البدع بأن يقحم في دعواته حول الكعبة كلمات قاسية تجعلهم مضطربين، وكان يقول مثلاً عندما يرى خراسانياً طويل اللحية، مومئاً إليه: "أعوذ بك من الخزي في هذه الدنيا"، "وأعوذ بك من الرفضي ابن الرفضي"، أحياناً يقول: "يا خنزير يا أخو الخنزيرة"، وهكذا استمر حتى عجبت أن أحداً لم يجسر على تعنيفه، وبعد أن حاولنا عبثاً إزاحة الحجاج الذين لم نكن نر منهم إلا عظام أكتافهم، قام الولد محمد بجمع حوالي اثني عشر مكياً أقوياء البنية استطعنا بمساعدتهم شق طريقنا بين زحام ذوي السيقان الدقيقة فالتف البدو حولنا كالقطط البرية لكن دون خناجر، لقد

كنا في فصل الخريف فلم يكن هؤلاء البدو قد غذوا أنفسهم بالحليب لستة أشهر لذا فقد كانوا كالموميات حتى أنني كنت أستطيع إزاحة ستة منهم بيد واحدة، وبعد ذلك وصلت للحجر الأسود، وقد احتكرنا التعامل معه \_ الحجر الأسود \_ لعشر دقائق على الأقل رغم صيحات الساخطين، وقد تفحصته عن قرب بينما كنت أقبله وأحك جبهتي به وأمسحه بيدي، وفي كل هذه الأثناء حتى ابتعادي عنه كنت أتابعه كحجر نيزكي، ومن المثير للدهشة أن كل الرحالة أجمعوا على نقطة واحدة وهي أنه حجر بركاني.

وبعد التمسح في الملتزم عدنا إلى مقام الشافعية بالقرب من مقام إبراهيم، وصلينا ركعتين سنة الطواف، قرأنا فيهما ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا الْكَ عَبُدُونَ . . إلخ ﴾ (١) ، وسورة الإخلاص: الْكَ عَبُدُ الله الله الله الله الله الله الإخلاص: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ . إلخ ﴾ (٢) ، ثم ذهبنا إلى باب مبنى بئر زمزم، حيث تجرعت شربة أخرى منه، وصببت فوق رأسي قربتين منه فهذا يسقط الخطايا عن الروح كما يسقط الغبار عن الجسد، وعند شرب ماء زمزم كنا نقول: «اللهم ارزقنا وعلمنا واشفنا»، ثم عدنا تجاه الحجر الأسود ووقفنا في مواجهته لعدم إمكاننا الاقتراب منه وهللنا وكبرنا وحمدنا الله، لقد كانت أقدامنا ملتهبة ـ تذكر أننا حفاة ـ وكانت رؤوسنا محترقة ـ تذكر أن رؤوسنا غير مغطاة ـ ولم أغادر المسجد الحرام إلا الساعة العاشرة بسبب أمور تسببت في تأخرنا.

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص.

لقد أخطأ الولد محمد في حساب إمكانية إقامتنا في بيته أمه؛ فلأنها امرأة بلا بعل وتعيش وحيدة فقد عهدت بغرف بيتها في هذا الموسم إلى أخيها، وهو مكي عجوز نحيل يعتبر نموذجاً نمطياً للجيل القديم، ذو براثن كالحدأة، وله ابتسامة ضبع، وقد رمقني بعيوني غير ودودة عندما اعتبرت نفسي ضيفاً في بعض الغرف التي أعدها للاستئجار، لكنه وعد أنه بعد عودتنا من عرفات سيخلي لي غرفة مخزن صغيرة، لذا فقد اضطررت للاكتفاء بالنوم في غرفة الاستقبال الخاصة بالرجال في الطابق الأرضي.

وقد كومت نفسي بالكاد على المصطبة المغطاة بسجادة بعد أن شغل الجزء الباقي منها \_ فجأة \_ بالحجاج الترك، أو الأتراك السلاف (۱) وهو الأقرب للصحة، الذين يسكنون البيت والذين استضافوا زوارهم، لقد كانوا ضخاماً، طوال الشعر، غلاظ الأصوات، مربعي البنية، ولم يلتفتوا إلي البتة، ورغم شعوري باقتحامهم المصطبة فقد مددت ساقي بطريقة مزعجة تعبر عن الاستهتار، وأخيراً وجه لي أحدهم حديثاً بالتركية فرددت عليه بهز رأسي، فترجموا لي سؤاله للعربية فأجبت: «إنني من خراسان»، وقد أدى قولي هذا إلى حملقتهم في حملقات

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: وهذا يعني أن المسلمين في شرق أوروبا كان يطلق عليهم الترك السلاف مما يؤكد أنهم ليسوا أتراكاً مهاجرين وإنما سلاف تحولوا للإسلام، وقد استخدم بيرتون هنا التعبير الدقيق المفرغ من المضامين السياسية، انظر أيضاً ترجمتنا لكتاب «العثمانيون في أوربا» تأليف بول كولز (سلسلة الألف كتاب الثاني ـ ١٢٦).

حجرية قاسية، ورحت أسمع بكثرة: أغ ـ بمعنى: آخ! ـ: «أنت إذن شيعي ضار»، وقد أدرت عيني فيهم بابتسامة متكلفة كابتساماتهم، وزدت في مد قدمي بمقدار ضئيل، ورحت أتناقش مع شيشتي (أنشغل عنهم بها) وعند مغادرتهم لفترة، قام الولد محمد، بناء على طلبي، برفع صندوق أدويتي الأخضر ووضعه على المصطبة، وقد أدى هذا إلى وضع حد بيني وبينهم وأكد حقي في المكان الذي شغلته قبل الترك، وكان معظم هؤلاء الرجال يشكلون مجموعة واحدة يرأسهم كولونيل نظام يسمونه البك، وبدأت معرفتي بهم غير ودية بشكل كاف، ولكن بعد ذلك اتضح أنهم ذوو قلوب طيبة ويحبون التعامل مع عندما يبادره أحد الغرباء الفقراء بالكلام \_ بمعنى اتسامهم بالنفور أو الفظاظة \_ إنه يحدث \_ غالباً \_ للرحالة أن يستمتع بصحبة من أحس إزاءهم بشيء من النفور في البداية.

وفي المساء اتجهت مرة أخرى إلى مركز الكرة الأرضية (الكعبة المشرفة) بصحبة بصحبة الولد محمد، لقد ذهبت للكعبة هذه المرة لأستمتع بجمال المكان ولأبتهج لساعات.

إن القمر - الآن - يقترب من التمام يميل فوق حاجب جبل أبي قبيس مبدداً الظلام حول المشهد بنوره الوقور، ووسط النور القمري تجد الكعبة المشرفة مبنى كبيراً كتابوت.

[٥٤٦] إن النظر إليها يريح العين، أما المباني والقباب الصغيرة،

كالهياكل، والمحيطة بها فتتلاشى أمام هذا الهدف الواحد \_ المتوحد في مظهره \_ إنه بيت الله رب إبراهيم وإسماعيل وذرياتهما، سامية هي، معبرة بكل بلاغة وفصاحة عن الهوى والولوع بفكرة واحدة عظيمة ونبيلة هي التي بثت الحيوية في الإسلام وبثت القوة والثبات في نفوس أتباعه.

لقد كان الصحن المحيط بالكعبة مزدحماً بالرجال والنساء، والأطفال في مجموعات، كل مجموعة تتبع مطوفاً، بعضهم يمشي برزانة، وآخرون يجرون، وطائفة أخرى وقف أفرادها يصلون جماعة، إنه منظر يعج بالمتناقضات، فهنا تمشي بعزة امرأة بدوية في ثوبها الأسود الطويل الذي يشبه رداء الراهبات الصوفي الخشن، وقد غطت وجهها بحجاب أحمر فاتح لونه تطل منه عينان لا معتان حادتان، وهناك امرأة هندية بملامح شبه مغولية (تترية)، شبه عارية بسيقانها النحيلة المغطاة بسروال ضيق، تهرول حول الكعبة، وبين الحين والآخر يدخل أناس حاملين جثة في نعش فيطوفون بها حول الكعبة، ويا الكعبة، ويعاونهم في حملها المسلمون الآخرون، كما هو متبع في مثل هذه الحالات، وقلة من الأتراك مصقولي الجلود يتكاسلون وينظرون ببرود وازدراء كما هي عادتهم.

وفي مواضع أخرى بعض البؤساء يمدون أيديهم لأعلى حتى يمس كل جزء من أجسادهم الكعبة المشرفة، ويتعلقون بأستار الكعبة، ويبكون ويتنهدون حتى يظن المرء أن قلب الواحد منهم سينفطر.

وقبل الغروب قام الولد محمد لإطعام حمام المسجد الحرام، وكان قد اشترى لهذا الغرض ملء كيس صغير من شعير، وذهب حيث تتجمع هذه الحمائم، وهو الجزء من الصحن الذي يؤدي من قوس معزول إلى الأروقة الشرقية، وأثناء النهار يرى المرء نسوة وأطفالاً جالسين في هذا المكان وأمامهم أكوام من حبوب في مشنات أو سلال ويبيعون الكوم بمبلغ يسير (عملة نحاسية)، ويعتبر الحجاج الصالحون أن من واجبهم تقديم وجبة ثرية لهذه الطيور المبجلة.

لقد مكثت تلك الليلة في الحرم المكي حتى الساعة الثانية صباحاً لأرى ما إذا كان سيخلو من الزحام، لكن صباح اليوم كان سيشهد النفرة إلى عرفات لذا فقد أمضى كثيرون ساعات الليل هنا ـ في الحرم ـ لقد جلست جماعات كثيرة من الحجاج فوق سجاجيد أحضروها معهم، وأمامهم مصابيحهم وراحوا يتجاذبون أطراف الحديث ويصلون ويتأملون الكعبة، وكانت الأروقة غاصة بالتجار الذين راحوا يعرضون بضاعتهم التي تخدم أغراضاً دينية كالأمشاط والسواك والمسابيح، وقبل الساعة العاشرة مساء لم أجد فرصة لأداء الركعتين المعتادتين في الحجر.

وبعد انتظار طويل صبور خطوت \_ أخيراً \_ إلى المكان الشاغر في الوقت الذي اندفع فيه حاج آخر لشغله إلا أن الولد محمد حاصره \_ فوراً \_ بمساعدتي وعلمه كيف ينتظر رغم صيحاته وعراكه، وحتى منتصف الليل جلسنا نثرثر مع المطوفين الذين أتوا لعرض خدماتهم، ولم أكن أطيق ثيابهم القذرة الرثة، وقد قيل لي إنهم أثناء الحج، عندما

تكون الملابس الغالية عرضة للتلف، فإنهم يلبسون الملابس القديمة لكنهم يعودون فيلبسون أفضل ما لديهم لاستقبال شهر محرم عندما يكون معظم الحجاج قد غادروا مكة المكرمة.

سرت إلى الكعبة بغية قطع قطعة من كسوتها لكن عيوناً كثيرة كانت تحدق، وفي هذا الموسم من العام تكون الكسوة بالية لكثرة لمس أصابع الحجاج لها وبسبب هبوب الرياح، ويعتبر اختلاس قطعة من هذه الأستار المبجلة مجرد زلة أو إثم طفيف، ولكن لأن المسئولين في المسجد يجمعون النقود من بيعها فإنهم ـ بالتأكيد ـ سيعاقبون من يكتشفونه بالنبوت، وقد أعطاني الولد محمد قطعة من الكسوة قبل مغادرتي مكة، ولا تزال الصدرية المعدة من كسوة الكعبة تعد لباساً ملائماً للمقاتل تحصنه وتمنع إصابته بجروح (۱)، وتعد هدية مناسبة للأمراء، ويحاول المسلمون بشكل عام الحصول على قصاصة من هذه الكسوة لاستخدامها كشريط يضعونه في المصحف لتبيان المواضع التي وصلوا عندها في القراءة، ولأغراض أخرى شبيهة، وعلى أية حال فقد لاحت الفرصة فحصلت على ما أريد.

وبمجرد وصولنا للبيت تأهبنا لانتهاز فرصة النوم لساعات قلائل فوق المصطبة التي ما كنت لأنام عليها لولا فرط تعبي وإنهاكي، فهي موضع غير مريح للنوم.

<sup>(</sup>١) يعني يُتبرك بها.

#### شعائر يوم التروية

في الساعة العاشرة صباح الثامن من ذي الحجة سنة ١٢٦٩هـ (الموافق ليوم الأحد ١٢ سبتمبر ١٨٥٣) ركبنا في الشقدوف ونحن بملابس الإحرام، وكنا قد أوقفنا الشيخ مسعود عند الباب منذ الفجر، وكان الرجل تواقاً للبدء في المسير قبل أن يصبح الطريق خطراً بسبب الزحام الذي تسنبه القافلتان الشامية والمصرية، ويرجع سبب تأخرنا للسلوك الاستبدادي للولد محمد الذي أصر على ترك ابن أخيه وعدم ذهابه معنا، ومضى وقت طويل قبل أن يرضخ الولد محمد لطلبات الصغير، فأجلست الطفل المسكين ـ الذي كان يصرخ بمرارة - في الشقدوف بيننا، وأخيراً بدأنا المسير.

لقد سلكنا الطريق الذي تدخل منه القوافل إلى مكة المكرمة، وكان الطريق مغطى بالحجاج بملابس إحرامهم البيض، وكان بعضهم يشق طريقه سيراً على الأقدام وكان آخرون راكبين، لكن الرجال جميعهم حفاة ورءوسهم عارية، ومعظم حجاج الطبقات الأكثر ثراء يركبون حميراً، لقد كان المنظر ـ كما هي العادة ـ يمثل أحد المناظر الغاصة بالتناقض: بدو يركبون جمالاً سريعة، وأصحاب المقام الرفيع من الترك يركبون خيولاً جميلة، ومتسولون بائسون يحفز منظرهم الرسامين على رسم لوحات غريبة، وعساكر منظرهم لا يسر وغير قليل من المشاحنات المختلطة بأصوا طلقات وأصوات التلبية، والحيوانات النافقة متناثرة على الأرض، وبعضها مكوم في بركة جافة هي بركة الشامى.

وهنا ـ ناحية أيامننا ـ يجد المرء أفقر الحجاج الذين لم يستطيعوا تدبير مسكنقد أقام كل واحد منهم عريشاً ونصب خيمة مهترئة، ولما اجتزنا حي المعابدة، استدرنا تجاه الشمال الشرقي، مخلفين وراءنا عن شمائلنا بعض الثكنات للعسكر الترك بالإضافة للعسكر الزنوج النظاميين المتمركزين في هذا المكان.

وفي الساعة الحادية عشر صباحاً صعدنا المدرج الذي يبلغ عرضه ثلاثين ياردة، وقد مررنا بدون مشاكل لأننا كنا سابقين القافلتين فوق العقبة، كما عبرنا المدخل الضيق المحاط بالتلال إلى حوض حصبائي حيث منى.

وأثناء فترة الحج يقدم أصحاب المنازل منازلهم مقابل مبالغ باهظة لتصبح سوقاً عالمية للتجار المسلمين، أما في بقية العام فإن هذه المساكن \_ في الغالب الأعم \_ تظل مهجورة.

إنها تقع على بعد حوالي ثلاثة أميال من مكة المكرمة؛ إنها قرية طويلة وضيقة وغير منتظمة، وتتكون من مساكن طينية أو حجرية من طابق أو طابقين، مصممة وفقاً للنسق العربي الشائع، ولما اجتزنا شارعاً ضيقاً مررنا بالشيطان الأكبر إلى الشمال منا، وبعد توقف دام ربع ساعة قضيناها في تدخين الشيشة وشرب القهوة وصلنا لباحة واسعة حيث يوجد مسجد الخيف، وكانت الاستعدادات تجري في هذه الباحة على قدم وساق لعرض الألعاب النارية.

وعند الظهر وصلنا للمزدلفة التي تسمى ـ أيضاً ـ المشعر الحرام،

في منتصف الطريق بين مِنى وعرفات \_ بمعنى أنها على بعد حوالي ثلاثة أميال تقريباً من عرفات. ثلاثة أميال تقريباً من عرفات.

وقد فاجأتنا قافلة الحج الشامي هنا بينما كنا متوقفين لأداء صلاة الظهر، لقد كان المشهد عظيماً؛ فالمحمل الذي كان عارياً أصبح يتلألأ في ضوء الشمس باللون الأخضر والذهب، وحول هذا الموكب المتحرك من الحجاج ذوى الأردية البيض تزاحم البدو رجالاً ونساء، يركبون جميعاً جمالاً سريعة وكثيرون منهم مسلحون تسليحاً كاملاً، وكانت ألبستهم الجوخية ترفرف في الهواء، ويغطى كلا منهم وجهه بلثام، لذا كان من الصعب أن يتبين المرء إن كان الملثم رجلاً أم امرأة، وكانوا يحثون جمالهم على الإسراع، وهؤلاء الناس \_ كما قيل لى \_ غالباً ما يأتون إلى عرفات بحثاً عن غرمائهم للثأر منهم وهم (أي الغرماء) غير مهيئين للدفاع، ولا شيء أكثر إثما في الإسلام من فعلهم هذا \_ إنه انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة، والسلوك السائد بين هؤلاء البدو يؤكد أن رباطهم بالدين وأهن ضعيف ونساءهم لا يقللن عن رجالهم قسوة وفظاظة، فكثيرات منهن \_ كما لاحظت \_ يضارعن الرجال في طريقة الركوب المستهترة، وكن يضربن بعصيهن كل الدواب التي يصادفنها في الطريق.

وأخيراً في حوالي الساعة الثالثة عصراً وجدنا مكاناً غير مشغول بالقرب من المطبخ الذي كان فيما مضى ملحقاً بقصر الشريف، لكنه أصبح الآن مخرباً لم يبق منه إلا هياكل عقود قليلة.

وتقع عرفات على طريق الطائف إلى الشرق من مكة، ويستغرق الوصول إليها حوالي ست ساعات من المسير البطيء جداً؛ إذ المسافة لا تزيد عن اثنى عشر ميلاً.

[080] وقد وصلنا هناك في وقت أقل لكن جمالنا المنهكة تساقطت على الأرض الواحد إثر الآخر في الثلث الأخير من الطريق، أما البشر فقد كانت معاناتهم أشد، وقد رأيت بين منى وعرفات ما لا يقل عن خمسة رجال سقطوا ميتين على الطريق، وكان الواحد منهم إذا أحس بدنو أجله وقرب ساعة احتضاره انسحب متخلفاً عن ركبه ليسلم الروح إلى بارئها حيث السعادة الأبدية، ويبين المشهد كم هو أمر يسير أن تموت في هذه المناطق ففجأة يترنح الإنسان ويسقط كما لو أصيب بطلق ناري، وبعد تشنجات لا تطول يصبح بلا حراك ككتلة رخام، وعندئذ ترفع جثته بعناية، وتدفن بغير عناية في مساء يوم وفاته في أي مكان شاغر بين الجموع المزدحمة والمعسكرة في سهل عرفات.

لقد عقد الولد محمد \_ الذي طالما أثار عنادي \_ العزم على أن يكون له شأن في هذه المناسبة، فلكي يزداد عدد مجموعتنا اصطحب معه اثنين من أبناء عمه، وهما شابان سمينان يبلغ عمر أولهما ست عشرة سنة، أما الثاني ففي السابعة عشرة من عمره، كما اصطحب معه خدم أمه وهم أربعة هنود: رجل عجوز وزوجته \_ وهي امرأة في منتصف العمر وغير جميلة \_ وابنهما وهو ولد حاد يتحدث العربية بطلاقة، وصديق للأسرة وهو شاب قوي في حوالي الثلاثين من عمره، لقد كانوا من البنجاب.

[٥٤٨] وقد كان رب الأسرة ينعم بحياة آمنة طيبة في بلده عندما رأى في منامه ذات ليلة حضرة على في ثياب خضراء راكباً ذلوله - على الأقل وفقاً لما يقوله الراوي \_ وصرخ فيه بصوت حاسم: "إلى متى بقاؤك في هذا العالم؟ وإلى متى تتمسك بهذه الحياة؟ ا ومن هذه اللحظة لم يعرف السلام، وكيف يجده وقد تردد عليه حضرة على؟ وكيف يجده وضميره يحثه على الاستجابة لنداء حضرة على، فوجد أن الحياة في وطنه لا تحتمل فباع كل ما يملك، ولما بلغ ما معه عشرين جنيها اتخذ سبيله للديار المقدسة، ووصل جدة وليس في جيبه إلا روبيات قليلة، ووصل مكة المكرمة حيث كان كل شيء نادراً باهظ الثمن، وكان من المحال في هذه الظروف أن يتصدق عليه أحد، وكان من الممكن أن يموت جوعاً إذا لم يستقبله صديق قديم، فاتخذتهم أم الولد محمد خدماً عندها وأتاحت لهم (الزوجة والابن) المأوى، ورطلاً من الأرز لكل واحد منهم، لكنها لم تقدم لهم نقوداً مهما قَلَّت، فكان عليهم أن يدبروا بأنفسهم الكركم والبصل اللازمين للأرز، وحتى هؤلاء البؤساء كانوا قلقين في انتظار أن تتاح لهم الفرصة لزيارة المدينة المنورة، لاعتقادهم أن حجهم لا يتم إلا بزيارتها، لذا فهم سيلتمسون طريقهم إليها عبر الصحراء المرعبة وبدوها \_ تصوروا! رجل عجوز وطفل وامرأة! فما هي فرصة عودتهم سالمين لوطنهم؟

[٥٤٩] وأعتقد أن أمثال هؤلاء البؤساء كثيرون إذ يدفعهم حماسهم الديني \_ بجنون \_ لشد الرحال سراعاً إلى الديار المقدسة، إنني أوصي بشدة أن تضع حكومتنا في الهند ذلك في اعتبارها وأطلب \_

بشدة \_ منها أن تتدخل، فليس من حاكم شرقي يفرق بين رعاياه كما تفعل، إننا لن نجني سوى فقدان القوى المنتجة، فلهذه الهجرة كثير من العواقب الوخيمة لامبراطوريتنا، فهي تؤدي إلى خروج أفواج من الساخطين الذين يترعرعون في أحضان التعصب، كما أنها \_ أي هذه الهجرة \_ تعلم الأمم الأخرى احتقار حكمنا وتكشف ما وصل إليه حال الهند التي كانت ثرية من فقر، ونحن الإنجليز الذين نقبض بأيدينا على مقدرات الهند منعاً وعطاء.

فكل الذين يستقلون السفن من موانيء الهند المختلفة قاصدين الديار المقدسة لا بد من إجبارهم على إثبات قدرتهم المالية على الوفاء بتكاليف الحج قبل السماح لهم بالمغادرة، وعند وصولهم إلى جدة لا بد من إبراز أوراقهم لمقر نائب القنصل البريطاني حتى يتلقوا المساعدة عند الضروري، كما يجب على نائب القنصل في جدة ـ أيضاً ـ أن يكون مستعداً لمساعدة حجاجنا الهنود.

[000] وقد أخبرني السيد كول \_ عندما أثرت هذه المسألة \_ أنه برغم موت الكثيرين في الطرقات من المجاعة إلا أنه كان غير قادر على تقديم العون لهم؛ فالطرقات المؤدية إلى مكة، والطرقات العامة فيها مليئة بالمتسولين الهنود البائسين ذوي الأجساد الهزيلة والأصوات المعبرة عن الأنين، والذين يتسمون بكل سمات البؤس.

وهناك ما لا يقل عن ألف وخمسمائة هندي في مكة وجدة بالإضافة إلى سبعمائة أو ثمانمائة في اليمن، ومثل هذه الأعداد في

حاجة إلى قنصل (١)، إننا نضع أنفسنا \_ باختيارنا \_ في وضع دوني عندما يكون تمثيلنا في الحجاز لا يتعدى نائب قنصل في الوقت الذي ترسل القوى الأخرى مسئولاً على درجة رفيعة لتمثيلها.

وقد نقل الولد محمد \_ بمساعدة الهنود \_ السجاجيد العجمية الجميلة التي كان يغطى بها الشقدوف، ونصب الخيمة وفرش الأرض بالسجاد وهيأ مجلساً من حواش (مخدات) من حرير وساتان في الداخل، وجعل في الوسط شيشاً لامعة براقة، وفي المدخل وضعنا آنية نحاسية ضخمة لإشعال النار فيها، ومعها دلات القهوة وكأنها تغنى أغانى الترحيب بالضيوف، وأمامنا الشقاديف ورتبنا أشياءنا الأخرى لتكون في نظام بديع، وقد أصر الولد محمد على أن أغير ردائى الذي اتسخ وأبدلني به قطعة قماش كشميرية غالية كان قد تركها معه منذ بضع سنين ابن ملك دلهي، لقد اعتراني هاجس أن أبهة اللباس هذه ستفقدني معنى خطبة عرفات في اليوم التالي، وليس هناك منظر أجدر بريشة الفنان من القمم الزرقاء القائمة خلف سهل منخفض أصفر وأجرد تنتشر عليه خيام الحجاج، وإلى ناحية الشرق يوجد معسكر الشريف والمحمل البهيج وسرادقات ذوي المكانة بحليها المذهبة، أما إلى الجنوب وإلى الغرب فتتكاثر خيام العامة على شكل دوائر، وبعد حسابات كثيرة، قدرت العدد بما لا يقل عن ٥٠,٠٠٠ من كل الأعمار ذكوراً وإناثاً، ومن بين هذا العدد ١٠,٠٠٠ على الأقل من أهل مكة؛

<sup>(</sup>۱) قال المترجم: هناك قنصل لجدة الآن (۱۸۷۹) لكنه حتى عهد قريب كان بدوق راتب (بيرتون).

فكل من يستطيع مغادرتها يغادرها بالفعل في موسم الحج.

وقد هبطت من جبل الرحمة لتأمل تجمعات الخيام، لقد كان الطريق الرئيسي بين الخيام والسقائف والأكواخ والدكاكين يتلألأ بأنوار المصابيح، وكانت الأسواق عامرة بالناس مترعة بالأطعمة الشهية التي ترضي أذواق الشرقيين، وكان ثمة شجار متتابع وفوضى هائلة، فثمة رجال كثيرون فقدوا رفاقهم فراحوا ينادون بصوت عالي للوصول لزوجاتهم أو أصدقائهم فاختلط صياحهم بأصوات الملبين.

[001] وأثار اندهاشي أن أسماء النساء تتردد مباشرة دون كناية عنها، وأن الزوج ينادي على زوجته غير الحاضرة باسمها وبصوت عال مما يتناقض بشكل حاد مع العادات المتبعة في العالم الإسلامي، لكن الولد محمد وضح لي ذلك بالتفصيل، فالنساء المصريات وغيرهن من النساء عندما تكون الواحدة منهن غير قادرة على الانضمام للحج، فإنها تدفع لأحد معارفها كي يصيح باسمها عند جبل الرحمة في عرفات، وقد لا تدفع له وإنما تتوسل إليه أن يفعل، وذلك لأن ترديد اسمها عند جبل الرحمة يضمن لها أن تكون في المكان ذاته في العام التالي؛ جبل الرحمة يضمن لها أن تكون في المكان ذاته في العام التالي؛ لذلك فإن أجواء عرفات تعج بنداءات غير محتشمة: يا فاطمة، يا خيز ران (١٠).

واللصوص أيضاً منتشرون، فقد وجدنا أثناء عودتنا لخيمتنا زحاماً بالقرب منها، فقد حاصرت امرأة لصاً وهو يهم بالسرقة وقد وجدت

<sup>(</sup>١) وقد كان ذلك من الخرافات الشائعة.

المرأة لديها شجاعة كافية للقبض علي لحيته قبل أن يسارع الرجال بمساعدتها، وكنا مضطرين للدفاع عن موقع خيمتنا بالقوة إزاء مجموعة من حفاري القبور الذين شرعوا في دفن كومة صغيرة من الجثث على بعد ياردة أو ياردتين من خيمتنا.

وأخيراً أقبل الليل فألقينا بأنفسنا على السجاجيد لكن دون أن ننام، فبالقرب منا \_ لسوء حظنا \_ كان رجل عجوز كثير الدعاء والصلاة، وقد بدأ ابتهالاته في ساعة متأخرة ولم ينهها إلا في الفجر، لقد ذكرني بجاري في كلية التثليث في أكسفورد \_ قبل التخرج \_ الذي كان ينطلق في قراءة «ايخلوس» في الساعة الثانية صباحاً، وفي بعض الأحيان كانت ترانيمه توقظ النائم، وكانت أذني تسمع رجع صدى صوته الممل، وإذا ما أحس بوخز الضمير (الذنوب التي ارتكبها) رفع صوته فجأة بشكل حاد ثلاثة أضعاف ما كان عليه، واستمر في الدعاء بشكل مزعج، وفي جوف الليل سمعت تصفيقاً بالأيدي مصحوباً بأغان عربية مرحة وتعالت ضحكات المصريين، ولم يكن حراس معسكرات الحجاج ساهرين.

#### شعائر يوم عرفات

في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة الثلاثاء ١٢ سبتمبر بشرنا صوت قذيفة مدفع عالية بحلول يوم عرفات، ونبهنا للنهوض استعداداً لأداء شعائر هذا اليوم المهم.

شققنا طريقنا عبر كثير من العوائق من خيام وصخور، وصعدنا

درجات عريضة وعرة تنتهي إلى الوجه الجنوبي للتل الصخري (جبل الرحمة)، ورغم هذه الساعة الباكرة فقد كان مزدحماً بالحجاج خاصة من البدو والسلفيين (الوهابيين) الذين كانوا قد استعدوا بحجز أماكن مميزة لهم لسماع خطبة عرفات، وسرعان ما رفعوا رايتهم الخضراء فوق قمة الجبل.

وبالقرب من سهل عرفات رأينا موضع وقوف المحمل المصري والمحمل الشامي أثناء إلقاء خطبة عرفات.

وقد أدى تجوالنا في هذه المواضع إلى تأخرنا فقد وصلنا السهل بعد الساعة التاسعة، لقد كان الجميع في حالة استثارة؛ فالمدافع تطلق قذائفها دون توقف، وراكبو الخيول وراكبو الجمال يتحركون هنا وهناك دون هدف واضح، وحتى النساء والأطفال يقفون ويسيرون وهم في غاية الاضطراب.

لما وصلنا لخيمتنا لم أكن سعيداً برؤية زائر جديد وهو علي بن يس الزمزمي، وكنت قد تعرفت عليه قبل ذلك، لقد كان علي بن يس فقد بغله فراح يتجول بحثاً عمن يكون عنده، ولسوء حظي فإنه قد التقى بمجموعتنا، لقد كان علي بن يس محباً للاستطلاع فضولياً بدرجة كبيرة تجعلني لا أحب صحبته، وكان في هذه المناسبة قلقاً غير مرتاح وجعلنا أيضاً قلقين غير مرتاحين، وكان يكفي أن يتسبب في بعض البقع على السجاد وأن يسقط بعض جمرات الشيشة على الأرض حتى واجهناه بانتقاد عنيف عصبي، وكأننا ننتظر هذه المناسبة بفارغ صبر، وكنا في هذا كالعانس البريطانية على استعداد لإثارة المشاكل في أية مناسبة.

لقد أفطرنا في هذا اليوم متأخرين لأننا لن نستطيع تناول طعامنا مرة أخرى إلا عند حلول الليل، وبعد الظهر توضأ بعضنا واستحم بعضنا الآخر استعداداً للوقوف بعرفة، ومن الظهر فصاعداً بدأت تتزايد أصوات تلبية الحشود ودعواتها، وبدأت جموع الحجاج تحتشد في كل اتجاه.

وأعلنت طلقة ثانية من المدفع في حوالي الساعة الثالثة والربع اقتراب موعد صلاة العصر، وسرعان ما سمعنا صوت الجوقة المصاحبة لموكب الشريف وهو يشق طريقه للتل (جبل الرحمة)، ولحسن الحظ فإن خيمتي كانت قريبة من الطريق لذا فقد تابعت المشهد بشكل كامل دون إزعاج.

في البداية قادت جماعة من حرس الشريف من حاملي القضبان بتوسيع الطريق بإجراءات بسيطة غير معقدة \_ وهو ما يحدث عادة في مثل هذه المناسبات \_ وتبعهم خيالة الصحراء حاملين رماحاً طوالاً وأخرى قصاراً، وخلفهم مباشرة خيول الشريف التي ركزت ناظري عليها، لقد كانت هذه الخيول جميعاً من سلالات ممتازة وكان أحدها نجدياً ذا لون بني غامق وبه شامات بيض، وقد اعتبرته نموذجاً كاملاً للحصان العربي الأصيل، لقد كانت أحجامها صغيرة وبدت \_ جميعاً \_ بشكل واضح من سلالات خيل الشمال.

وأقبل فرقة من العبيد السود مترجلة يحمل كل واحد منها بندقية ضخمة قديمة الطراز، بعد انطلاق قذيفة مدفع، وسرعان ما ظهر الشريف راكباً في مقدمة أسرته وحاشيته مصحوباً بثلاث رايات خضر

ورايتين حمراوين، وكان الشريف يرتدي ملابس الإحرام البسيطة عاري الرأس راكباً بغلة، وليس من شيء يدل على مكانته سوى مظلة كبيرة مشغولة بخيوط ذهبية وأخرى خضراء يظلله بها أحد العبيد.

وخلف الشريف وأسرته وحاشيته توجد كتيبة أخرى من البدو من راكبي الخيول وراكبي الجمال، وخلف الموكب ظهرت الخيام التي لا تكاد ترى مداخلها وقواعدها من فرط الزحام، وخلفية المشهد تل جرانيتي مغطى بالحجاج ذوي الملابس البيض يصيحون: «لبيك اللهم لبيك» ويحركون أطراف أرديتهم بشدة فوق رءوسهم.

وتقدم موكب الشريف بتؤدة ووقار نحو التل (جبل الرحمة) وساعة العصر تماماً كان المحملان قد اتخذا موقعيهما جنباً إلى جنب فوق منصة حجرية عند المنحدر المنخفض، وكان يمكن تمييز المحمل الدمشقي بأنه أضيق وأكثر زينة، واتخذ الشريف مع حاشيته مكاناً يرتفع عن مكان المحملين بقليل عند سماع خطبة الوقفة، وتزاحم الحجاج عند سفح جبل الرحمة، وشقت تلبية البدو والسلفيين (الوهابيين) الصمت الوقور، وتوقف الحجاج عن تحريك أرديتهم فوق رؤسهم إشارة إلى أن الخطيب قد بدأ خطبته (خطبة الوقفة)، ومن خيمتي كان يمكنني تمييز هيئة رجل عجوز راكباً فوق جمله (يقصد الخطيب) ولكن المسافة الكبيرة بيني وبينه حالت بيني وبين سماعه، فكيف تأتيني عظاته وأنا في خيمتي.

[٥٥٤] وخطبة الوقفة تستغرق دائماً حوالي ثلاث ساعات إذ

تستمر حتى المغرب، وفي البداية يتحدث الخطيب، والجميع في صمت عميق، ثم يرفع صوته ويؤمن الحاضرون، ثم يكثر من التلبية دون فاصل بين تلبية وأخرى، وأخيراً تصل إلى مسامعنا صيحات مطالبة بالرحمة والتطهر من الآثام والبكاء والصراخ، وحتى رفاقي بدوا متأثرين فعلي العجوز راح يعتصر عينيه ويذرف الدموع، ولم تكن دموعه في هذا الموقف مرتبطة بالدولارات، فأية كمية منها لم تكن قادرة على إنزال الدموع من عينيه حتى لو كانت دموع التماسيح، أما الولد محمد فقد غطى وجهه بطرف ردائه بحكمة، وسرعان ما استنفد الانفعال طاقات الحجاج فشرعوا يهبطون جبل الرحمة في جماعات صغيرة، أما الذين كانوا على السهل فشرعوا في هدم خيامهم وتحميل جمالهم رغم أن الخطبة لم تنته إذ مازال باقياً على نهايتها ساعة على الأقل، وفي هذه المناسبة ـ يسعى الجميع ـ على أية حال ـ ليكونوا السابقين في النفرة (الخروج) من عرفات.

ورغم أننا بذلنا كل جهدنا إلا أن دوابنا لم تكن جاهزة للحركة قبل الغروب عندما أعطى الخطيب أمره بالنفرة، فاختلط الحابل بالنابل، وماجت عرفات كالبحر يعلوه الزبد الأبيض، وراح الجميع يجيئون ويروحون ويربك كل واحد طريق الآخر، وراح الجميع يهبطون من فوق جبل الرحمة ملبين: «لبيك اللهم لبيك» في هدير شديد، واتخذ الجميع طريقهم صوب منى لقد رأيت المشهد الذي يدل على هذه المرحلة من المشاعر المقدسة وعرفت لم اتخذ اسم (الدفع من عرفات)، فكل إنسان يحث دابته بالشدة واللين، ولما حل الغروب

نزعت أوتاد الخيام من السهل واندفعت الشقاديف، وأسرع السائرون على الأقدام وانتشرت الجمال ونشبت بعض المعارك بالعصي والأسلحة الأخرى، وتجد هنا امرأة، وتجد هناك طفلاً، ترى دابة هائمة ضاعت من صاحبها، وباختصار فإن المشهد يمثل اضطراباً مشوشاً غامضاً.

وقد أصابني الاشمئزاز لأن الرجل العجوز علي أصر على مصاحبتي، فقد أعطى بغله الجديد للولد محمد وأمره أن يراعيه ويهتم به، وركب هو معى في الشقدوف.

وعند الأخشبين تصادم صفان من الجمال المحملة بالشقاديف فأحدث التصادم صوتاً أشد من صوت تلاقي سيلين، لقد كان الظلام قد حل بالفعل ولم يكن أي شخص يدري ما يفعل، لقد انطلقت المدافع وتردد صداها طولاً وعرضاً بين التلال وأحدث هذا فزعاً بين جماعات النساء والأطفال، وفي الوقت نفسه فإن الموسيقى قد ارتفعت من الآت الجنود (النظام) ولم يكن صوت الموسيقى محبباً لدى الحجاج، فسماع التلبية أفضل، وكذلك سماع عبارة «عيدكم مبارك».

[000] وبعد مرورنا من الأخشبين اتسع الطريق، واستعاد علي العجوز روحه المعنوية العاليه، كما استعاد رغبته في الكلام بعد أن كان حدوث التصادم صامتاً مضطرباً، وكان معنى استعادة رغبته في الحديث بداية تعكير مزاجي مرة أخرى، ومرة أخرى قررت أن أكون مزعجاً مثله، فتعجبت قائلاً: "إن عيني صارت صفراء من الجوع»

وحاصرت آنية مليئة باللحم المتبل كان الرجل العجوز قد ادخرها للعشاء ورحت آكل منها بنهم دون مقدمات، وكنت على استعداد للانفجار ضاحكاً عند سماع أية غمغمة أو تذمر يصدر ـ في ظلام الشقدوف \_ من الشيخ العجوز، لقد مكثنا في الطريق \_ على الأقل \_ ثلاث ساعات قبل الوصول إلى المزدلفة، ولما كنا متعبين فقد قررنا قضاء الليل هناك، لقد كان المسجد يتلألأ بالضوء ولكن رفاقي الجوعى اهتموا بالأكل والنوم أكثر من اهتمامهم بالعبادة، وبينما كنا ننصب الخيام راح الهنود يعدون طعامنا وقهوتنا ويعمرون الشيش ويفرشون السجاجيد، وقبل النوم جمع كل واحد منا سبع حصوات (جمرات) كل حصوة في حجم حبة الفول الصغيرة، ثم استلقينا لنستريح خوفاً من الإجهاد، لقد استلقينا جميعاً ما عدا الولد محمد الذي سبقنا ليدبر مكاناً لخيامنا في مني، أما على العجوز فعند تأجير بغلته للولد محمد فرض عليه ترتيبات مملة عن مكان مقابلته ووقت مقابلته ولم أملك نفسي فابتسمت لسذاجة هذه الترتيبات، لقد قضينا الليل بهدوء وسلام، فصفوف الجمال كانت تمر بنا كل عشر دقائق، واستمر صياح العابرين حتى قرب الفجر، ولا بد أن يقضى الحجاج ليلة في مسجد المزدلفة، ولكن الأمتعة تكون غير آمنة عند تركها خارج المسجد لذلك فإن الحجاج يقضون الليلة فوق صناديقهم، تماماً كما فعلت.

### يوم النحر

في فجر عيد القربان العاشر من ذي الحجة الموافق ١٤ سبتمبر،

نبهنا صوت المدفع ألا نضيع وقتاً، فنهضنا سريعاً وعبرنا بطن مُحَسِّر إلى منى، وقد فاتتنا صلاة العيد التي صلتها جموع المسلمين في المزدلفة، وكان رفيقى متلهفاً للوصول إلى مكة المكرمة وكأنه لم يسمع عن مناسك الحج، وفي حوالي الساعة الثامنة دخلنا قرية المزدلفة وبحثنا عن الولد محمد عبثاً، وكان على العجوز مرتبكاً محتاراً؛ فقد قال إن الحجاج الأتراك ذوى الأصول الراقية يتوقعون وصوله فإن ضاعت بغلته تأخر عن حجاجه وقد لا يستطيع الوصول لمكة حيث ينتظرونه، فكيف السبيل لحل المشكلة؟ وقد بدأت أستعيد ذكرياتي في عقلي المنهك، ولما فشلت في الانهماك فيها رحت أسلى نفسى بتأمل العالم من شقدوفي تاركاً توجيه الجمل للزمزمي (الشيخ على العجوز) الذي راح يوقف الجمل طوراً ويحثه على المسير طوراً آخر، وراح مرة يظن أنه شاهد الولد محمداً، ومرة أخرى يظن أنه وجد خيمتنا، ومرة يعتزم إيقاف الجمل والإنتظار، ومرة أخرى يعتريه نوبة هياج عصبي تجعله نصف مجنون فيزعج الشيخ مسعود ـ وهو رجل ممتاز \_ باستفسارات لا جدوى منها، وأخيراً \_ لحسن الحظ \_ وجدنا واحداً من أبناء عمومة الولد محمد الذي قادنا إلى موضع في الجزء الجنوبي من بطن مِني، وفي هذا الموضع نصبنا خيامنا وأنعشنا أنفسنا، وانتظرنا عودة الغائب.

لقد كان الولد محمد قد تأخر لأنه \_ كما قال \_ وجد صعوبة في تدبير حمير، وكان علينا الآن أن نركب لأداء شعيرة رمي الجمرات السبع.

وقد ازدحم الحجاج ازدحاماً خطيراً لأن شعيرة الرمي يجب أن تتم في اليوم الأول فيما بين شروق الشمس وغروبها.

لقد بدا لي أنه يمكن لشخص ما أن يجري فوق رؤوس هؤلاء الحجاج المزدحمين، وبين جموع الحجاج الحاشدة كان يوجد خيالة يركبون أفراساً شرسة تصهل، أما البدو ففوق جمالهم الشرسة، وعلية القوم فوق بغالهم وحميرهم، والمرافقون لهم يسيرون على الأقدام فيشقون طريقهم وسط الزحام بالعنف والضرب.

ويؤكد بعض المسافرين المسلمين ـ دلالة على قداسة هذا المكان ـ أن أياً من المسلمين لم يقتل هنا، وأكد لي أهل مكة أن الحوادث هنا نادرة بكل المقاييس.

وسرعان ما شق الولد محمد طريقه خارج الزحام بأنف دام فجلسنا معاً على دكة (مركاز) أمام سقيفة حلاق، وأجبرتنا هذه المحنة على التذرع بالصبر حتى تتاح لنا فرصة أخرى، ولما وجدنا فسحة بين الزحام اقتربنا حتى صرنا على بعد خمسة أذرع من المكان وأمسك كل واحد منا بالحصوة تلو الحصوة في يده اليمنى بين إبهامه وسبابته ورمينا بها على العمود قائلين: "بسم الله والله أكبر، اللهم اخز الشيطان» وبعد ذلك نهلل ونثني على الله تعالى، ولما رمينا الحصوات السبع عدنا ودخلنا سقيفة الحلاق وجلسنا على إحدى المصاطب الطينية، لقد حان وقت خلع ملابس الإحرام والعودة إلى الإحلال ـ أي الوضع المعتاد في الحياة الإسلامية ـ وحلق الحلاق رؤوسنا، وبعد أن الوضع المعتاد في الحياة الإسلامية ـ وحلق الحلاق رؤوسنا، وبعد أن

اتحلل من إحرامي أسوة برسول الله ﷺ، فاجعل لي مقابل كل شعرة نوراً وطهارة وأجراً، بسم الله والله أكبر " وبعد أن أنهى الحلاق عمله قال لنا بأدب: «نعيماً " والإجابة التقليدية منا هي «أنعم الله عليك»، ولم يكن معنا ملابس غير ملابس الإحرام، لكن هذا لم يمنعنا من التوسع في استخدام ملابس الإحرام بتغطية رؤوسنا كما استخدمنا صنادل لحماية أقدامنا من حرارة الشمس، وأصبح يمكننا الآن أن نبرم شواربنا ونلاطف لحانا بأمان.

وبعد أن استرحنا زهاء ساعة في سقيفة الحلاق التي كانت باردة نسبياً رغم زحام الزبائن داخلها \_ إذا قارناها بالحرارة المحرقة في الطريق \_ وقد امتطينا حميرنا في اتجاه مكة المكرمة في الساعة الحادية عشرة.

والعودة من منى إلى مكة تسمى النفر، ولم تُخِبْ جهودنا في جعل حميرنا تتخذ أقصى سرعة لها فلم نتوقف إلا مرات قليلة لإنعاش أنفسنا بشرب الماء، ولم يكن في المشاهد أمامنا ما هو جدير بالملاحظة، فطريقنا عند خروجنا من مكة هو طريقنا في العودة لها، وفي غضون نصف ساعة تقريباً دخلنا مكة، وعدنا لبيت الولد محمد لنستحم ونستعد لزيارة الكعبة المشرفة.

وبعد وصولنا لبيت الولد محمد بوقت قصير، كان الولد في حالة استنفار: «هيا يا أفندي، قم يا أفندي! البس ملابسك واتبعني! فالكعبة المشرفة رغم أنها مفتوحة إلا أنها ستظل فارغة لفترة وبعد ذلك

ستزدحم ونحن نريد تجنب الزحام»، لقد كانت ثياب إحرامي الذي لم أكن قد غيرته قد صمم بشكل أنيق، كما كان له طابع هندي إلى حد ما، فاندفعت وأنا والولد محمد للكعبة المشرفة دون إضاعة وقت.

[٥٥٦] لقد كان الزحام حول الكعبة شديداً ولم أكن راغباً في الوقوف عاري الرأس حافي القدمين في شمس ظهيرة شهر سبتمبر، فكانت صرخة قوية «وسع الطريق للحاج الذي سيدخل بيت الله» جعلت المحملقين يوسعون الطريق، فرفعني مكيان سمينان يقفان عند باب الكعبة بأذرعهما، بينما جذبني ثالث من أعلى إلى داخل الكعبة، وعند المدخل بادرني بالكلام بعض الموظفين وهم مكيون ذوو منظر مظلم، كان من بينهم شاب من بني شيبة هو أكثرهم سواداً وأكثرهم دماثة، وأمسك شاب بني شيبة هذا في يده مفتاح الكعبة الضخم المصنوع من الفضة المطلية بالذهب، وسرعان ما جلس على مقعد خشبي في ركن الكعبة وسألني بشكل رسمي عن اسمي وجنسيتي وغير ذلك، وكانت إجاباتي مرضية فسمح للولد محمد بالطواف بي داخل الكعبة وترتيل الدعوات، ولا أنكر أن النظر إلى جدارن الكعبة من الداخل حيث لا نوافذ، وزحام المسلمين المتحمسين في الساحة المحيطة بالكعبة، والإحساس بالرهبة داخل الكعبة، وحقيقة أمري كل ذلك جعلني أحس أنني قد وقعت في فخ، وعلى أية حال فإن ذلك لم يحل بيني وبين ملاحظة المنظر بعناية أثناء دعواتنا الطويلة وصلواتنا، فقمت برسم مخطط سريع بالقلم الرصاص فوق ملابس إحرامي البيضاء.

ورغم أنه لم يكن بالكعبة إلا عدد محدود من المسئولين الذين

يعملون على تهيئتها استعداداً لدخول الحجاج إلا أن الجدران الخالية من النوافذ والباب المسدود، جعلت جو الكعبة من الداخل خانقاً جداً فتساقط العرق منى بشدة، ورحت أتصور ـ بفزع ـ ماذا يكون عليه الحال لو امتلأت بجموع الحجاج يحتشدون داخلها متدافعين متحمسين، لقد صليت ركعتين وأتبعتهما بدعوات طويلة عند كل من الركن الشامي والركن العراقي والركن اليماني وأخيراً في مواجهة الثلث الجنوبي للجدار الخلفي، ولما انتهيت كل ذلك عدت إلى الباب حيث مكان الدفع، وأخبرني الولد محمد أن إجمالي التكاليف سبعة دولارات، وفي الوقت نفسه فقد أطلق العنان لصوته مادحاً كرم مَحْتِدي وأهمية مكانتي، وذكر أنني حاج هندي، ولا زال أهل مكة يظنون أن الحاج الهندي (المهراجا الحاج) من جنس مصنوع من الذهب، لذلك فقد رفضوا قبول الدولارات السبعة عند تقديمها متوقعين ما هو أكثر بما يتناسب مع مقامي، لكنني كنت حريصاً على ألا أحضر معى أكثر من ثمانية دولارات، لقد حاصرني ستة أشخاص وأمطروني بالأسئلة ولم يكن أمامي من طريق إلا التظاهر بالغباء والتظاهر بعدم فهمي اللغة، وسرعان ما تفتق عقل شاب بني شيبة عن حيلة فسحب مفتاح الكعبة وأخرجه جزئياً من جرابه الحريري الأخضر المزركش بالذهب، وفرك العقدة الذهبية فوق عيني لزيادة نورهما، ورددت على هذه النعمة الإلهية بإضافة دولار \_ هو آخر ما معى \_ للدولارات السبعة السابقة، فتلقاه الشريف (يقصد فتى بني شيبة) بنظرة فاقدة للأمل، ولم يقدم يده لي كي أقبلها، وكان هذا من حسن حظي، وبدأ الحضور الآخرون يطلبون الإكراميات فرددت على طلباتهم بفتح كيس نقودي

الفارغ، وعندما رفعني اثنان من أهل مكة الأشداء لإنزالي من الباب توقعت أن أدفع لهما مقابل ذلك فواعدتهما للالتقاء بي في بيت الولد محمد، وقد وافقا على ذلك مغمغمين، ولما خلصت من هذه المشاكل حياني رفاقي بشدة قائلين: «والله يا أفندي لقد فزت، فغيرك ربما ترك جلده خلفه».

وظلت مصر تقدم الكسوة منذ قام السلطان قلاوون<sup>(۱)</sup> بوقف ريع قريتين مصريتين هما بيسون وسندبيس لتكلفة الكسوة السوداء الخارجية والستائر الحمراء الداخلية للكعبة وستائر قبر الرسول على بالمدينة المنورة<sup>(۲)</sup>، وعندما أصبحت الأراضي المقدسة تحت سلطة العثمانيين أمر السلطان سليم<sup>(۳)</sup> أن تكون الكسوة سوداء، وقد خصص سليمان القانوني (٤) في القرن السادس عشر مبلغاً كبيراً لهذا الغرض، وكانت الكسوة بعد ذلك تجدد عند ارتقاء كل سلكان سدة السلطنة، وأثناء فتح

<sup>(</sup>۱) هو قلاوون الألفي العلائي الصالحيّ النجميّ، أبو المعالي، سيف الدين، السلطان الملك المنصور، أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام، والسابع من ملوك الترك بمصر. ولد سنة ١٦٠، وكان من المماليك فأعتقه الملك الصالح نجم الدين أيوب، وجرت عليه أمور، تولى السلطنة بعدها بمصر سنة ١٨٨. وكان من أجل ملوك المماليك قدراً ومن أكثرهم شجاعة، توفي سنة ١٨٩ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ستر القبر بستائر يعد من البدع.

 <sup>(</sup>٣) هو السلطان سليم بن بايزيد، الذي قهر المماليك ودخل بلاد مصر والشام سنة ٩٢٢، وقد توفي سنة ٩٢٦. انظر «تاريخ الدولة العثمانية العلية»: ٧٩ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) هو ابن السلطان سليم المذكور، وهو من أعظم سلاطين آل عثمان، وقد توفي سنة ٩٧٤ بعد أن تولى السلطة خمسين سنة. انظر ا لمرجع السابق: ٨٧ – ٩٦.

السلفيين (الوهابيين) كسوا الكعبة في العام الأول بكسوة حمراء من نفس قماش العباءات العربية الجميلة المصنوعة في الأحساء.

وتصنع الكسوة الآن في مصنع غزل القطن ونسجه المسمى مصنع الخرنفش في باب الشعرية بالقاهرة، وتقوم على صنعها أسرة تتوارث هذا العمل أباً عن جد هي أسرة أو بيت السادي، وكانت تصنعها من خليط من والحرير كما تدل على ذلك العينة التي في حوزتي، وتتكون الكسوة من ثماني قطع، وعندما تكون الكسوة جاهزة في حي الخرنفش بالقاهرة فإنها تحمل في موكب إلى مسجد الحسين حيث تخاط قطعها وتعد لحملها في رحلة إلى الأراضي المقدسة (۱).

[٥٥٧] وبعد أن غادرت الكعبة المشرفة وصلت للبيت منهكا تماما، واغتسلت بالحناء والماء الدافيء لأخفف من الآلام التي سببتها حروق الشمس في ذراعي وكتفي وصدري، لقد كان البيت فارغاً فلا زال كل الحجاج الترك في منى، وأولتني الست الكبيرة (أم محمد) عناية خاصة، فقد بشرتني بدخول الغرفة العلوية المكسوة جدرانها بخشب الساج المزين بخطوط كوفية وخطوط أخرى، والمغطاة أرضيتها بسجادة كبيرة وبها كنب فسيح وكان يتجلى فيها بقايا عز غابر، فالأسرة قد شهدت أياماً طيبة، وقد صادر الشريف غالب(٢) ثلاثة من

<sup>(</sup>١) هو الذي يسمونه المحمل.

<sup>(</sup>٢) غالب بن مساعد بن سعيد الحسنيّ من أمراء مكة. وليها بعد وفاة أخيه سرور سنة ١٢٠٢. جرت عليه حوادث نفي بعدها إلى سلانيك وتوفي فيها سنة ١٢٣١ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٥/١١٥.

منازلها، ومع هذا فلا زالت الأسرة فخورة بنفسها ومن غرفة الاستقبال \_ التي كان المسئولون الترك يشغلونها عندما يكونون في مكة \_ زودتني الست الكبيرة بشيشة وقهوة وماء بارداً وطعام إفطار، وقد توددت إليها بمديحي لسماجة الولد محمد، فهي ككل الأمهات تحب وغد الأسرة (الولد الشقى في الأسرة)، ولما دخل الولد محمد ورأى أمه جالسة بالقرب مني وحجابها مرخي فقط على فمها بدأ يوبخ أمه بتلميحات وغمزات مختلفة؛ لقد صاح قائلًا «سرعان ما جلست بين الرجال في الصالة» فقالت الكبيرة: «آه يا ابني، خاف الله فأمك عجوز!» وكان قولها حقيقياً فهي في الخمسين من عمرها على الأقل، فسخر الولد من قولها: «آه. . آه. . » فهو ككل من في سنه في العالم يجب ألا يهتم ـ أو يتظاهر بأنه لا يهتم - بأمور الجنس، وقد فهمت الست الكبيرة ما يرمى إليه فغادرت المكان بابتسامة باهتة قائلة: «الله يجازيك!» وعلى أية حال، فإنها سرعان ما عادت وقد أحضرت معها ماء لوضوئي، ولما سمعت أنني لم أضح بخروف في منى حثتني على العودة وتقديم الأضحية بدون تأخير.

وبعد أن توضأنا وارتدينا الملابس البهيجة احتفالاً بالعيد الكبير، ركبنا حميرنا بعد الظهر وعدنا إلى منى.

[٥٥٨] وإنه لأمر يدعو للتقدير أنهم يذبحون الأضحية دون أن يأكلوا منها شيئاً، ويرى المرء جماعات التكارنة (التكروريين) وهم جالسون كالنسور يراقبون الخراف والماعز حتى إذا حانت اللحظة المناسبة انقضوا عليها وقطعوها قطعاً دون نقلها من مكانها، وسرعان

ما تحول سطح الوادي إلى مسلخ كبير.

لقد قضينا فترة شديدة الحرارة بعد الظهر في بطن منى التي لا تبعد عن كونها حفرة بركانية.

[٥٥٩] ولما حل الظلام أسرع الحجاج إلى الساحة الواقعة أمام مسجد منى ليتمتعوا بمشاهدة الألعاب النارية ويشاهدوا المدفع وهو يطلق قذيفته، لكن أثناء مراقبة المشهد هبت عاصفة فطغى نور البرق على نور الأسهم النارية، وطغى صوت الرعد الذي رددت التلال صداه على صوت قذيفة المدفع وأخرسها، لقد كنا قد فقدنا الأمل في سقوط المطر، لكن زخات شديدة وقصيرة هطلت على السهل وتغلغلت في أعماقه العطشى، ولم نحظ بعد ذلك إلا بالرعد والبرق وسحب التراب والعواصف.

# أيام القديد(١) الثلاثة

كان كل شيء فاتراً كليلاً بعد بهجة العيد الكبير، فحرارة الليلة التالية حالت بيني وبين النوم، فقضيت معظم الليلة جالساً في ضوء القمر الذي كان قوياً يتيح الرؤية، فمعسكرنا الصغير يحتاج لحراسة في هذا المكان المعروف بكثرة لصوصه.

وبعد منتصف الليل، عدنا مرة أخرى لرجم الجمرات.

وفي يوم الخميس المواقف ١٥ سبتمبر ١٨٥٣ استيقظنا قبل الفجر

<sup>(</sup>١) قال المترجم: القديد هو اللحم المجفف.

وجهزنا إفطاراً خفيفاً يعيننا على متاعب المشي قافزين من حجر إلى حجر، بعد نصف ساعة وصلنا مجر الكبش وهو مبنى مربع صغير، وحذونا حذو إبراهيم الخليل فصلينا ركعتين في كل قسم من المبنى (١) وبعد توزيع الإكراميات المعتادة غادرنا المكان.

فعدنا إلى البخيمة قبل أن يشتد حر الشمس تجنباً لنهار مفزع، ولم نكن بعيدين عن الصواب، فبالإضافة للحرارة وجدنا حشوداً من الذباب، كما أن التربة المشبعة بدماء الأضحيات بدأت تعيق الجو بروائح نتنة، وراحت الحَداآت<sup>(۲)</sup> والنسور وحدها تحلق في الجو، لقد بدا أهل الأرض وكأنهم مشلولون بسبب الحرارة القاسية الهابطة من السماء، وقد قضيت الوقت بين الإفطار وحلول المساء منبطحاً نصف عار فوق حصيرة، متقلباً حول عمود الخيمة، هارباً من الوهج، ورحت أراقب جيراني العديدين رجالاً ونساء، لقد كان الهنود منهم خاصة لطيفين، فقد ملأوا شيشتي وقدموا لي الماء البارد، وقاموا ببعض الأعمال الخفيفة، وقد رددت على خدماتهم بتقديم المؤن التي لم يكن من السهل تدبيرها ـ لسوء الحظ ـ من سوق منى.

ولما ارتفع القمر سرت أنا والولد محمد في البلدة، ورجمنا لثاني مرة، وارتدينا المقاهي، أما المحلات التجارية فقد أغلقت مبكراً، لكن الأعمال التجارية ظلت دائرة الرحى حتى منتصف الليل في بعض

<sup>(</sup>١) لم يثبت تاريخياً أن إبراهيم الخليل صنع ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) جمع حَدَأة، وهو طائر معروف بأكله الجيف.

الأماكن العامة، ودخلنا مساكن معارف كثيرين ممن بادروني بالود ورحبوا بي بكرم وقدموا الشيشة والقهوة، وكان أول سؤال يتبادر إلى أذهانهم هو: "من هو هذا الحاج؟" وكانت الإجابة أكثر من مرة: "أفغاني" مع أنني لم أكن أستطيع الحديث بلغة وطني، وعلى أية حال فإن هذه الظاهرة لم تكن تسبب مشكلة؛ فكثير من الأفغان المقيمين في الهند لا يعرفون كلمة واحدة من لغة الباشتو بل إن كثيرين من أهل المدن لا يعرفونها بشكل مرض في المنطقة الواقعة شمال الممرات.

[٥٥٩] وأهل مكة المكرمة \_ نتيجة احتكاكهم بالغرباء على نطاق واسع، واعتيادهم على السفر \_ قد أصبحوا بشكل مدهش يتحدثون عدة لغات، وهم \_ أي أهل مكة \_ يتحدثون اللغة العربية بشكل جيد وبذرابة تفوق ذرابة ألسنة أية أمة في قارتنا الأوربية، وأهل مكة \_ بشكل عام \_ يعرفون الفارسية والتركية والهندوستانية، والمطوفون الذين كرسوا أنفسهم لأداء خدمات الطوافة للأجناس المختلفة سرعان ما يصبحون متقنين للغات كثيرة.

[٥٦٠] وأثناء عودتنا في الطريق إلى البيت دعانا صوت تصفيق بالأيدي وغناء عال، فلما دخلنا وجدنا زحاماً من بدو حول مجموعة مندمجة في الرقص الوحشي العنيف بطريقة تجعل المرء يظنه أبعد ما يكون عن روح الرقص الحقيقي بما فيها من خيال وإبداع، وقد راح المتفرجون يشتركون في أداء أغنية مصاحبة، وكالعادة تخلل الرقص تراتيل طويلة، بمقام موسيقي منخفض ومتوحد بحيث يصبح صوت المجموع وكأنه صوت واحد، على النسق الذي يعجب الشرقيين.

ولم يستطع أحد أن يدلني على معنى هذه الكلمات، وفي بعض الأحيان كانوا يغنون كلمات مفهومة.

ويرفع كل راقص من الراقصين ذراعيه الاثنتين فوق رأسه وهو يلوح بخنجره أو مسدسه أو أي سلاح صغير آخر، ويتبع كل راقص الآخر واثباً على قدم واحدة أو قدمين، وأحياناً ينخرطون في قفزات مخبولة فاقدة العقل، بينما يصفق المشاهدون بأكفهم تصفيقات مفعمة بالحيوية، إنها رقصة الحرب لديهم كما أخبروني، ولديهم رقصات أخرى لم تتح لي الظروف أن أشاهدها، ولا تختلط النساء بالرجال في الرقص عند البدو على عكس الحال عند الصومال والعناصر الأفريقية الأخرى \_ وإن كان يمكن للفتيات البدويات أن يرقصن معاً ومن العار أن يشاركن الرجال في ذلك.

وفي يوم الجمعة الثاني عشر من ذي الحجة ظهرت الجمال ـ حسب الأوامر ـ قبيل الفجر، وتم تحميلها بعد قليل من التأخير، لقد كنا قلقين أن ندخل مكة المكرمة وقت إلقاء الخطبة.

[071] وقد كنت تواقاً لمغادرة هذا الجو الموبوء في منى، لقد أنتنت الأرض في منى إنتاناً بمعنى الكلمة، ولا غرو فقد تم ذبح خمسة آلاف أو ستة آلاف أضحية، وفي وسع القارىء أن يتخيل ما يمكن أن يحدث نتيجة ذلك، وكان يمكن تجنب هذا الوباء ببناء مسلخ أو مذبح أو حتى حفر خنادق طويلة وإصدار الأوامر للحجاج بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك وإلا تعرضوا للعقاب.

وركبنا جمالنا التي قادها مسعود، ودخلنا منى من طرفها الشرقي ورجمنا، ونحن في شقاديفنا، ويمكنني الآن أن أرى الصفوف الرئيسية للدكاكين، وكنت أتوقع أن أرى عرضاً هائلاً للبضائع لكنني دهشت عندما لم أر إلا سقائف من حصير وظللاً، وكان مخرج منى مزدحماً فقد كان كثيرون يسرعون بالخروج منها هرباً من حالتها المقززة تماماً كما فعلنا نحن، ولا أستطيع إلا أن أحس بالشفقة على هؤلاء الذين دفعهم الوَجْد الديني للبقاء في منى بوضعها الراهن البشع يوماً آخر ونصف يوم.

الظهر ذهبنا للحرم لسماع الخطبة، وعند هبوطنا للمبنى أسفل باب الزيادة وقفت في غاية الدهشة من المنظر الماثل أمامي، فقد كان المبنى رباعي الزوايا المتسع مزدحماً بالعابدين وقد جلسوا في صفوف طويلة يواجهون جميعاً الكعبة المشرفة وألوان ملابسهم البهيجة تفوق ألوان أزهار حديقة يانعة، وربما لا يرى المرء مثل هذا المنظر في أي مكان آخر على ظهر البسيطة، وكانت النسوة بملابسهن الداكنة جالسات في المكان المخصص لهن، ووقف الباشا على سقف زمزم محاطاً بحرسه في زيهم الرسمي (زي النظام) وكان الزحام أشد حيث يوجد العلماء الرئيسيون، وفي المواضع المباركة (الأكثر قداسة) لا يرى المرء إلا زحاماً متصلاً من رؤوس وأكتاف، ولا شيء يتحرك يرى اللهم إلا قلة من الدراويش يحملون المباخر في أيديهم ويمرون على استحياء بين الصفوف ويتلقون الصدقات من المؤمنين، وثمة منبر في

الوسط يرتفع عن مستوى الحشود ومزخرف، وفوق المنبر جلس الخطيب وهو رجل هرم بلحية بيضاء كالثلج، وكان يغطي عمامته بطيلسان أبيض كسائر لباسه، وثمة عصا قصيرة في يده اليسرى، وسرعان ما وقف الخطيب وأمسك بالعصا في يده اليمنى وتلفظ بألفاظ قليلة كان من المتعذر سماعها، ثم جلس مرة أخرى على إحدى درجات المنبر الدنيا، بينما وقف المؤذن الذي كان مقامه دون مستوى المنبر وأذن، وهنا وقف الخطيب مرة أخرى وبدأ يخطب وشمل الجميع صمت عميق، وسرعان ما تعالت أصوات الجميع مرددة كلمة (آمين) عقب بعض الجمل الطويلة التي يقولها الخطيب، وأخيراً وقرب نهاية الخطبة كانت أصوات الآلاف تؤمن على ما يقوله الخطيب.

لقد رأيت شعائر دينية في بقاع كثيرة، لكنني لم أر أبداً ما هو أكثر وقاراً وتأثيراً مما رأيته هنا(١).

## الحياة في مكة، وأداء العمرة

لقد كانت أيامي القليلة الباقية في مكة المكرمة مبهجة بما فيه الكفاية.

وأخيراً أصبح المنزل يمثل مشهداً من مشاهد الاستعداد للرحيل؛ فقد صفت الجرار والقوارير المليئة بماء زمزم والموضوعة في سلال في صفوف، وشغل الحجاج أنفسهم بالحصول على أشياء تذكرهم بمكة

<sup>(</sup>۱) هذا الذي قاله بيرتون يُعَد شهادة واضحة جميلة من رجل لا يدين بدين الإسلام، شهادة على جمال الإسلام وعظمة شعائره وقوة تأثيرها، فلله الحمد.

المكرمة: الأمشاط، المراهم المكية، الحناء، السواك، أخشاب الصبر، التركواز (الفيروز الأزرق المخضر)، والمرجان، والمسابح ذوات الحبات من أم اللؤلؤ (عرق اللؤلؤ)، قطع من كسوة الكعبة، وأقمشة وعباءات جميلة، ولم يعد من الممكن أن يصعد المرء السلم دون أن يصيح عند كل درجة من درجات السلم: طريق! طريق! وذلك خوفاً من أن يلتقي بإحدى الإناث وجهاً لوجه، وكان الطابق الأدنى مزدحماً بباعة المؤن، وبدأ موضوع النقاش الأساسي يدور حول إمكانية استقلال باخرة من جدة إلى السويس.

وخوفاً من المشاحنات والمساومات في الصالة السفلى فقد حثثت مضيفتي الطيبة ـ رغم فظاظة أخيهاـ إن تخلي لي غرفة المخزن الصغيرة في الطابق الأول وأن تجعلها مهيأة لي في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، فمن الصعب أن يحتفظ المرء بملابسه فوق بدنه في حر نهار مكة التي تحيطها التلال فيستحيل حتى على رياح السموم أن تتغلغل إليها إلا قليلاً، فالصخور الجرداء تعكس الحرارة، والمناخ العام للمدن الشرقية يبعث الوهن والكسل في البدن، والتهيج والإثارة في العقل، والبيوت على غير العادة متينة جيدة البناء مما يجعلها علاجاً للحرارة إذ تكون باردة بما فيه الكفاية عندما يكون الجو أشد ما يكون حرارة خارجها، إلا أن هذه البيوت ـ رغم هذا ـ قد أصبحت الآن كالأفران.

[٥٦٣] لقد كان من عادتي أن أنسحب سريعاً بمجرد تناولي الإفطار متأخراً إلى غرفة صغيرة علوية فأرشها بالماء، ثم أنطرح على

حصيرة وكنت أكتب في لحظات قليلة نفيسة مذكراتي، لكنني كنت أفعل ذلك وإحدى عيني تراقب الباب، وكان بعض المرضى يزعجونني أحياناً، وإن كان الطبيب في الحجاز ليس شخصية مألوفة يعتاد الناس عليها كما هو الحال في مصر، فلكون الناس أكثر صحة فهم أقل إيماناً بالطب، فالشيخ مسعود وابنه لم يعرفا في حياتهما دواء سوى البلح الأخضر وحليب النوق، وبين الحين والآخر كانت الجواري السوداوات تترددن على الغرفة سائلات إن كان الحاج يريد شيشة أو قهوة، وكن عادة يعدن من حيث أتين مبتهجات محاولات \_ عبثاً \_ أن يخفين وراء أسمال أحجبتهن ألوان وجوههن العاجية، وكانت تبدو عليهن سيماء البراءة واللطف.

وكان أكثر المترددين علي عبدالله أكبر أبناء الست الكبيرة، لقد التحق هذا الكئيب بقافلتنا في الحمرا في طريق ينبع وصحبنا إلى المدينة المنورة ومكث هناك، وسافر إلى مكة مع قافلة الحج الشامي، ومع هذا فلم يأت طوال هذه الفترة لزيارتي أو لرؤية أخيه الولد محمد، ولما ذكرناه بلا مبالاته هذه صرح أن هذه هي طريقته فهو لا يزور الغرباء حتى يبعثوا في طلبه، إنه شخص سوداوي بكل معنى الكلمة في عقله وفي سلوكه وفي مظهره، وقد كنت مضطراً في مناسبات كثيرة لتناول الوجبات معه لأن أمه رغم أنها تعامل الآخرين كأنهم أبناء بالإضافة لسهولة تراجعها - إلا أنها لم تكن تقبل أن تقدم له الإفطار بعد وقته المحدد بساعتين أو أن تقدم له الغداء قبل موعد راحتها بأربعين دقيقة، وكان علي أنا أيضاً أن أكبح - باستنكار مؤدب - شراسة لسان

الست الكبيرة، وهكذا أصبحت أنا وعبدالله أصدقاء، فاشترى بعض المواد البسيطة المختلفة التي نحتاجها، ولم يعدم حيلة في قضاء ساعات في غرفتي الصغيرة، وعرفت منه معلومات كثيرة عن المنطقة، وكان يعيب على أهل مكة انحلالهم، ويعيب على أهل بلده ـ نائحاً لنهم في هذه الأيام السيئة قد خسروا طباعهم الأصلية في القاهرة وإستانبول، وكان محباً لاستطلاع أخبار الانجليز في الهند بشكل كبير، وقد أرضيته بمدح سياستهم في الهند وتحقيقهم للعدالة، وارتفاع شأنهم هناك.

لقد تعودت أن أقوم متأخراً بعد الظهر فأتوضا وأذهب للحرم، أو أتجول في الأسواق حتى المغرب، وبعد ذلك كان من الضروري أن أعود للبيت لإعداد العشاء، وبعد تناول وجبتي اعتدت أن أجلس بوقار شديد أمام باب البيت في الشارع، على كرسي خشبي أسود مكسور المسند، يقال: إن أحد أمراء دلهي سبق أن تركه في المنزل، وأدخن الشيشة وأشرب مشروبات متعددة كفنجان شاي أخضر قوي المذاق مع فص ليمون، وإضافة الليمون للشاي تغني عن إضافة الحليب إليه، وفي هذه الساعة يكون مقعدي كما لو كان مقعداً في مسرح، وبعد هبوط الليل إما أن نعود للحرم أو إلى أماكننا في المنزل للراحة، وكان مهجعنا الجماعي هو سطح المنزل.

ويمنع الحاج من البقاء في مكة بعد أداء النسك، أو بالأحرى يحثونه على مغادرتها، فالماكث في مكة لشهور قلائل بعد أداء النسك يعتاد على منظر الكعبة المشرفة.

وعلى أية حال فليس في مكة المكرمة \_ إلا القليل \_ مما يؤذي العين.

[378] والمكي أكثر دكانة من المديني (مستوطن المدينة المنورة)، ويعلل الناس ذلك بحرارة الجو في مكة لكنني أعتقد أن هذا يعود في الأساس لعدد الجواري السود اللائي يصلن إلى السوق، فالجواري ترسو بهن السفن في سواكن وزيلع وبربره، وينقلن إلى جدة بالآلاف، ويكون نصيب مكة المكرمة من كل صنف منهن عدد (تأخذ مكة من كل صحن لقمة)، ويقل سيل الجواري كلما اتجهنا شمالاً وبذلك يكون نصيب المدينة المنورة منهن أقل، ويقل نصيب مصر وتركيا عن نصيب المدينة، أي يقل عددهن كلما اتجهنا شمالاً.

ومعظم أهل مكة لديهم محظيات سوداوات، لذا فكما يقال، فإن مظهر الشريف أقرب إلى الزنوج.

وتقوم معظم الأسر باصطحاب الأطفال الذكور عندما يبلغون أربعين يوماً من أعمارهم إلى الكعبة للصلاة عليهم، ثم يحملونهم إلى البيت حيث يقوم الحلاق بإحداث ثلاث شرطات موازية على كل خد (في الجزء المكتنز لحماً) ابتداء من الزاويتين الخارجيتين للعين إلى عالباً - ركني الفم.

[070] والمكي \_ إلى حد ما \_ خشن وكسول، والشاب المكي أكثر شجاعة ونشاطاً لكنه في منتصف العمر يميل للبدانة حيث يضخم بدنه نتيجة الإسراف في الطعام والشراب.

والمكي مبذر، فهو ينفق بسهولة ثروته التي جمعها بسهولة، فالدفع والراتب والمعاش والهدايا والإكراميات تجعل الناس هنا \_ كما هو الحال في المدينة المنورة \_ يميلون للبطالة والكسل، وهو ينفق بسخاء على زواجه وشعائره الدينية ومنزله الذي يؤثثه بالأثاث الفاخر، وضيوفه كثيرون، وولائم نسائه تكون \_ في نهاية العام \_ قد كلفت مبالغ طائلة.

[٥٦٦] ومن الشائع بالنسبة للمكي أن يستبق تنفيذ رغباته قبل حلول موسم الحج مما يوقعه في أيدي المرابين، وإن كان محظوظاً استطاع اقتناص واحد أو أكثر من الحجاج الأكثر ثراء، ومن ناحية أخرى فإنه إن جانبه الحظ قد يؤدي به التأخر في سداد ديونه إلى دفع فوائد تصل إلى خمسين في المائة على الأقل، فالفائدة البسيطة والمركبة نظامان معروفان ـ على سواء ـ لدى الصرافين المخادعين.

وأكثر خواص أهل مكة بشاعة هي فخرهم ومباهاتهم وخشونة لغتهم؛ فهم ينظرون لأنفسهم كخلاصة أهل الأرض، وهم يمتعضون إلى أقصى درجة من أدنى كلمة تمس مكة المكرمة وأهلها، إنهم يتباهون بأنهم سلالة مقدسة ويتباهون بأن الكفرة لا وجود لهم بينهم، ويتباهون بصحة صيامهم وعظمة علمائهم ونقاء لغتهم، والحقيقة أن فخرهم وتباهيهم يتجليان في كل لحظة، ولكنه ليس من ذلك النوع من الفخر الذي يدفع صاحبه للقيام بأعمال قذرة.

ومن الجوانب الطيبة في شخصية المكي أنه أواب بمعنى تقبله للمنطق واعترافه بخطئه ولا يظهر تنطعاً وتمسكاً بعيوبه، وهو الأمر

الذي يتسم به الخطاة من الأجناس الأكثر غباء وبلادة.

والسامي \_ كأهل جنوب أوروبا \_ يتذوق النكتة رغم جديته وميله للتفكير، وهو يفتقد ما نسميه روح الفكاهة، وتتناقض كلماته الوقورة اللجادة \_ بشكل طريف \_ مع أفكاره، فهو يلبس الموضوعات البسيطة لبوساً فضفاضاً من الألفاظ الفخمة، وكان محمد على يترفع عن النكات إلا في حالات نادرة كما حدث في حالة المرأة العجوز التي لن تدخل اللجنة (إلا إذا ردت لشبابها).

والصفات التي استعادها المكي هي: شجاعته، وطيبته، ولطفه، وارتباطاته الأسرية القوية، وحبه لبلده، ومعلوماته العامة، أما الجانب السيىء المقابل فيتماثل في المباهاة، والتعصب، ورقة الدين، والجشع، والتفسخ الخلقى، والفخر المسرف.

ولا أستطيع أن أتحدث عن مناسك الحج بعداء فقد يقال بحق: إن الشعائر المتعلقة بالكعبة تقلل كثيراً من كل ميل للوثنية التي لا تزال تلوث فكرة التوحيد الإسلامي<sup>(۱)</sup>؛ لكن أين هي الأمة سواء في الشرق أو الغرب التي استطاعت أن تخلص شعائرها وعقائدها من بقايا الوثنية القديمة؟!

وأهل مكة ملومون \_ وهذا حقيقي \_ لحبهم الشديد للمال مع أنهم في أكثر البقاع تبجيلاً وقداسة مما يثير اشمئزاز الحجاج.

<sup>(</sup>۱) كلامه حسن وإن خلط فيه الحق بالباطل إذ أين مظاهر الوثنية المزعومة الملابسة للتوحيد، لكن كلامه القادم جيد.

[٥٦٧] وأخيراً إننا لا نرى في مكة شيئاً مسرحياً مصطنعاً، بل إن كل شيء هنا بسيط مؤثر يملأ العقل بخشية الله(١).

[770] ولا زالت المخاطرة غير قليلة بالنسبة للحاج الغريب عند أدائه المناسك، حقيقة أن الأوروبي (الإفرنجي) لم يعد يوقف عند تجرؤه على عبور بوابة مكة في جدة، وأن نواب قناصلنا والرحالة يسمح لهم بزيارة الطائف والمناطق الواقعة شرق مكة المكرمة حتى لا تلوث نظرتهم الكعبة، ولم يعد الباشا ولا الشريف في هذه الأيام يجرؤون على تطبيق القانون القديم على الرجل الإنجليزي (إذا تخطى بوابة مكة) والقاضي بقبول الختان (الإسلام) أو القتل، لكن أول بدوي سيلمح قبعة أوروبية لن يعتبر نفسه رجلاً إذا لم يصوب للرأس ذي القبعة طلقة من بندقيته، والتنكر أثناء موسم الحج مسألة سهلة بالنظر إلى الأعداد الهائلة والمختلفة التي تزور مكة، لكن الويل له إذا حدث لسوء حظه أن عرفت الجموع أنه كافر إلا إذا استطاع أن يضع نفسه تحت حماية الحكومة.

وفي الرابع عشر من ذي الحجة بدأنا نؤدي مناسك العمرة، فبعد أن استحممنا ولبسنا ملابس الإحرام المعتادة خرجت ومعي الولد محمد وأخوه عبدالله وركبنا الحمير التي تشبه البغال في سرعتها وأحجامها، واتجهنا للحرم وصلينا، ثم ركبنا مرة أخرى ومررنا عبر باب الصفا إلى منطقة فسيحة في الشمال الشرقي من مكة المكرمة كانت

<sup>(</sup>١) هذه شهادة أخرى جيدة من هذا الرحالة غير المسلم.

مزدحمة بالحجاج المعتمرين الراكبين والراجلين وهم يلبون، وهذه التلبية في ذلك الوقت تميز بين المنخرطين في أداء العمرة وغيرهم من الملتحقين بقافلة الحج الشامي.

ثم واصلنا السير، ورأينا طريق جدة يقطع السهل كالشريط الأبيض، وكان أمامنا الطريق الرئيسي الذي تحفه الآن خيام المقاهي التي يرقص أمامها صبية مختثون، وإلى اليسار قصر أمير الحج وحوله خيام الحجاج المعتمرين، وبعد أن سارت حميرنا خَبَباً (۱) حوالي ثلاث أميال وصلنا للعلمين اللذين يحددان المنطقة المقدسة (مكة وما حولها) ووراء العلمين بقليل يوجد تجمع صغير يسميه العامة العمرة، ونزلنا عن حميرنا هنا وجلسنا على سجاجيدنا خارج إحدى الخيام التي تستخدم كمقهى ورحنا نستمتع بضوء القمر وقضاء ساعة الكيف في هواء الصحراء النقى.

وبعد أن دفعنا لصاحب المقهى أحضر لنا ماء للوضوء، ثم دخلنا المصلى الرئيسي وهو مبنى متواضع سيىء الإضاءة مفروش بسجاجيد غير نظيفة، وكان مزدحماً تماماً بالحجاج، وفي هذا المصلى صلينا العشاء وصلينا ركعتين سنة الإحرام، ثم وزعنا الأعطيات على الحرس والصدقات على المتسولين اللحوحين، ولقد فهمت الآن هدف عبدالله من صحبته لي، لقد أكد لي هذا الرجل السوداوي أنه صحبني حباً منه لشخصي، ولرغبته ليقوم بدور الوكيل لأداء العمرة نيابة عن والدي،

<sup>(</sup>١) أي مسرعة.

وعبثاً حاولت إثناءه فأدركت أن حبه لي يعني حبه لدولاراتي، وقد سمحت له أخيراً أن ينوب عن أبي يوسف بن أحمد وأمي فاطمة بنت يونس في أداء العمرة(١).

وكان من المحال أن أمنع نفسي من الابتسام من هذا التناقض فقد رفع عبدالله يديه بوقار ووجه وجهه صوب الكعبة، وتمتم قائلاً: «نويت الإحرام بالعمرة باسم يوسف بن أحمد، وفاطمة بنت يونس، اللهم يسرها لهما، وتقبلها منهما..! بسم الله! الله أكبر!».

وركبنا مرة أخرى وأسرعنا تجاه مكة المكرمة ونحن نهتف:

«لبيك اللهم لبيك»، وكنا نتوقف كل نصف ميل لشرب القهوة والتدخين، ودخلنا مكة المكرمة بعد وقت يسير، واتجهنا للحرم من بوابة الصفا وطفنا حول الكعبة طواف العمرة، ثم غادرنا الحرم من البوابة نفسها، وركبنا مرة أخرى واتجهنا للصفا الذي يقع على بعد حوالى مائة ياردة إلى الجنوب الشرقي من المسجد الحرام. . وعلى مقربة من نهاية الصفا (طرف الصفا) مبنى متواضع يتكون من ثلاثة عقود دائرية ودرجات سلم تؤدي لهذه العقود خارج الطريق الضيق، واستدرنا بحميرنا دون أن ننزل عنها وأكتافنا اليسرى للأمام فلا شيء سهل وسط الزحام، وبذلنا كل الجهد لرؤية الكعبة من خلال باب الصفا ونوينا نية السعي، وبعد التهليل والتكبير والتلبية رفعنا أيدينا وكررنا مرتين ما يلى: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك،

<sup>(</sup>١) هذه أسماء مزورة لأبويه المزعومين.

وله الحمد، يحيى ويميت، لا إله إلا هو وحده، حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير» ثم هبطنا من الصفا والحمارة الصغار يقودون حميرنا ورفاقنا الشجعان يسبقوننا ومعهم الفوانيس والنبابيت ليبعدوا عنا البدو المهرولين والجمالة وراكبي الحمير، وهبطنا في شارع المسعى نحو المروة، وعند نزولنا كنا نردد: «اللهم يسر لي أداء العمرة وفقاً لسنة نبيك وأمتني على دينه وباعد بيني وبين الخطيئة والمعصية برحمتك يا أرحم الراحمين».

وصلنا للمروة وهي مرتفعة قليلاً كالصفا عند منحدر جبل أبي قبيس، وتتجمع المنازل في مدرجات فوق منحدر الجبل، ومن المسعى يمكن صعود درجات قصيرة إلى منبسط محاط من جوانب ثلاثة بجدران عالية بدون عقود، ويبدو الطريق (المسعى) من أعلى منحنياً كوتر القوس، ويبلغ طوله ما بين ثمانمائة قدم وتسعمائة قدم وتحفه المساكن المرتفعة من الجانبين وتخرج منه أزقة صغيرة، وعند قاعدة المسطح (أنف الذكر) جعلنا أكتافنا اليمنى للأمام لمواجهة الكعبة ورفعنا أيدينا إلى آذاننا ثلاث مرات، لنقول عقب كل مرة «الله أكبر» بداية لتنفيذ شعيرة السعى سبعة أشواط.

لقد انتهى سعينا عند جبل المروة حيث نزلنا من فوق حميرنا وجلسنا أمام دكان حلاق إلى يمين الطريق، لقد بدأ الحلاق برؤوسنا وجعلنا نردد الآتي: «ربنا هذه نواصينا بين يديك، فهبني مقابل كل شعرة نوراً في الحياة الأخرى، يا أرحم الراحمين» وبهذا العمل الرابع (الجزء الرابع)، وبعد أن دفعنا للحلاق، نكون قد أنهينا العمرة.

وطرحنا ملابس الإحرام فوق رؤوسنا دلالة على أننا أصبحنا الآن في حالة إحلال، ودخلنا الحرم وصلينا ركعتين، ثم عدنا للبيت وقد شملنا إرهاق غير قليل.

# المواضع التي يقصدها الزائرون للتبرك في مكة المكرمة

ليست هناك مواضع كثيرة يتعين على الرحالة مشاهدتها في مكة المكرمة، فباستثناء جبل النور وجبل ثور، نجد أن كل المواضع التي يقصدها الزائرون للتبرك تقع داخل مكة أو بالقرب منها.

لقد شرع الولد محمد في ممارسة التجارة بدأب بعد العودة للبيت، جالساً في مكان يبيع التحف والأشياء الغريبة، وقد وافقت برضاي على الاستعانة بأخيه عبدالله بدلاً منه، وفي صبيحة الخامس عشر من ذي الحجة التاسع من سبتمبر استأجر حمارين وصحبني كدليل لي ـ للأماكن التي يتبرك بها الزائرون.

ولما ركبنا دوابنا سلكنا الطريق الذي سبق أن وصفناه إلى جنة المعلا وهي مقبرة مكة المبجلة، لقد كان لها أسوار خشنة غير جميلة وبوابة بائسة، فإذا دخلتها وجدت أرضاً قاحلة كالحة.

وبعد دعاء طويل عند البوابة دخلنا وسرنا الهوينى على أرض المقبرة، وعن يسار الطريق يوجد حوش (مكان مسور) يخص أسرة عبدالله (وفقاً لما قاله هو).

وقد قرأ عبدالله الفاتحة على أرواح أجداده وذرفت عيناه الدموع وأسرع بي مبتعداً.

[٥٦٩] ثم ركبنا مرة أخرى عائدين للبيت، وفي الطريق مررنا عبر سوق الرقيق وهو شارع كبير مسقوف بالحصير ومزدحم بالمقاهى، وجلست البضائع (الجواري والعبيد) في صفوف موازية للجدران، وكانت الجوارى الحسان يشغلن مصاطب عالية، ودونهن (على مصاطب أقل ارتفاعاً) تجلس الجواري الأدنى منزلة، وأدنى منهن يجلس العبيد الصبية، وكان الجميع \_ عبيداً وجواري \_ يلبسون ملابس مبهجة من موسلين قرنفلي، أو ذي ألوان فاتحة مرحة أخرى، وتضع الجواري \_ على رؤوسهن \_ أقمشة تغطية الرأس لا يعقدنها، وقد بدا جميع العبيد والجواري سعداء تماماً، ويضحكون بصوت عال ويتحدثون لغات غير معروفة ويداعبون المشترين حتى أثناء المساومة على الشراء، وقد تكون هذه السعادة البادية للمعيشة الرغدة الجديدة التي لم يألفوها قبل ذلك، أو قد تكون نتيجة وصولهم لمكان آمن بعد أن قطع بهم تجار الرقيق رحلات برية مفزعة واجتازوا بهم البحر، لقد كان من بين الجواري بعض الحبشيات الجميلات، وإفريقيات على درجات متفاوتة من البشاعة من الصوماليات (وهو جنس نصف عربي) إلى السواحيليات الشبيهات بالقرود قبيحة المنظر وأعلى سعر سمعته لجارية هو ستون جنيها استرلينيا، وهنا تأملت فكرة توجيه ضربة قاضية \_ إذا أسعف الحظ ـ لهذه التجارة التي تنخر في مؤسسات شرق إفريقيا وتلحق بها الضرر، وأسعدتني هذه الفكرة \_ فكرة أن يفكر حاج متواضع يتأمل المشهد من فوق ظهر حماره في فكرة كهذه قد تكون بداية لإلغاء هذه التجارة الضارة إلغاء تاماً. ترى ماذا كان سيكون مصير ذلك الحاج إذا عرفت جموع المزدحمين في سوق الرقيق نواياه؟!

[٥٧٠] وقبل مغادرة مكة المكرمة دعاني علي بن يس الزمزمي - قسراً \_ لأتناول الغداء عنده، ليدلل على أنه يستضيف علية القوم، وكانت هذه الدعوة \_ فيما يرى الولد محمد \_ لهدف واحد هو إثبات علو شأنه، لقد دعينا على عجل ذات يوم في حوالي الساعة الثالثة عصراً لمنزل الشيخ علي وهو مبنى كبير في زقاق الحجر، فوجدناه غاصاً بالحجاج الذين لم نجد صعوبة في أن نتعرف \_ من بينهم \_ على رفاق السفر: الألباني العجوز المشاكس وعبده الأحمق، وقد قابلنا على بن يس على درجة السلم وقادنا إلى غرفة علوية حيث جلسنا على الكنب (الديوان) واستعددنا للغداء بتناول القهوة وتدخين الشيشة.

لقد تم تقديم العشاء لنا في أطباق صينية وصينيات نحاسية كبيرة يبلغ محيطها قرابة الأقدام الستة، مزخرفة بزخارف ونقوش عربية فوق كرسي معتاد مزين السطح وقوائمه من خشب الصندل، وأدوات المائدة من مادة كالصيني لها منظر نظيف، وقد بدأنا بتناول مسلوقات مختلفة: مسلوق السبانخ، مسلوق البامية، وحساء خضروات مغذ، ولما جمعت أطباق هذا النوع من الطعام غمسنا أيدينا في أطباق البرياني: شرائح اللحم المقلية بالزبد، ومحشي أوراق العنب بلحم الضأن، والكباب أو اللحم المشوي، بالإضافة للسلطات من الخيار المنعش، ثم تم تقديم أطباق البطيخ المقطع.

أما الخبز فكان مدوراً على النسق الشرقي لكن مذاقه كان رائعاً وأفضل كثيراً من الخبز الهندي المعروف بالشباتي، أما الماء فكان معطراً بالمصطقى (مستكة)، وبعد ذلك أتت الكنافة المحلاة بعسل النحل وقد رش فوقها مسحوق السكر، والتفاح والسفرجل والمهلبية المضاف لها راحة الحلقوم غالي الثمن لأنه يجلب من إستانبول، وقد وضعت الفاكهة فوق المنضدة: أطباق مليئة بحبوب الرمان والتمور ذات المذاق الرائع، وانتهى العشاء بأطباق الأرز والزبد وقد تناولناه بملاعق خشبية.

ويجيد العرب الفن الفرنسي المبهج المتمثل في إطالة فترة العشاء؛ فبعد أن تغسل يديك تجلس وتطرح فوطة مزخرفة على ركبتيك وتغمس يدك في طبقك المفضل بعد أن تقول: «بسم الله» وتغير الأطباق كما تشاء، ولك أن تمص أصابعك بين الحين والآخر كما يفعل الصبية (بالمصاصة)، ويمكنك أن تدس لقمة دسمة في فم صديقك، وبعد أن تشبع لا تجلس وإنما عليك أن تقول: الحمد لله، وتتنحى جانباً وتغسل يديك وفمك بالصابون وتبدي انطباعاً أنك امتلأت وإلا عرضوا عليك أن تأكل المزيد، ثم تدخن شيشتك وتشرب قهوتك وتصبح في حالة كيف(۱).

وليس من عادة الناس في هذه البلاد أن يجلسوا معاً بعد تناول

<sup>(</sup>١) كان بيرتون مدمناً على التدخين بل كان يدخن الأفيون، نسأل الله العافية والسلامة.

الطعام فسرعان ما تنهي صلاة العشاء كل تجمع، وقبل أن ننهض لاستئذان علي بن يس في الانصراف جرى ولد في الغرفة وأبدى كياسة طفولية ـ تعني في الشرق طلب هدية ـ فدسست دولاراً في يده، فلم يستطع إخفاء فرحه عند رؤيته، حقاً إنه مكي صغير! لقد راح يصيح: «ريال! انظر ياجدي.. هذا الأفندي الطيب أعطاني ريالاً» فلمعت عينا الرجل العجوز بالعاطفة، لقد رأى مدى السهولة التي سلمت بها النقود للولد، وراح يأمل ألا تكون هذه القطعة النقدية هي الأخيرة التي تفلت من يدي، فقال صائحاً: «حقاً إنك طيب أيها الشاب»، وراح يدعو بحماس: «الله يحقق كل آمالك!» وربت على ظهري دلالة قبوله الدولار الذي أعطيته لابن ابنه.

ولم أر علي بن يس أبداً بعد تلك الأمسية لكنني أعطيت للولد محمد مبلغاً لتقديمه له لقاء خدماته لنا.

## إلى جدة

[071] لقد أعلن الانغماس في أمور الدنيا والتنعم بمسراتها عن نهاية شعائر الحج، فقد عاد كل المؤمنين الآن مبرئين من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم، فعمد كثيرون منهم إلى الرحيل صوب الجنوب وإلى فتح حسابات جديدة (١)، فالإيمان لا يعني بالضرورة الانضباط الكامل، وربما كان المسلمون في هذه الحالة متساوين مع الكلفنيين (٢) الذين

<sup>(</sup>١) قال المترجم: يقصد ارتكاب آثام جديدة مادامت الآثام القديمة قد غفرت.

<sup>(</sup>٢) قال المترجم: أتباع كلفن ـ مذهب بروتستنطي ـ.

يرتكبون الآثام بحماسة شديدة يوم الاثنين بعد أن يكونوا قدا استغرقوا في الصلوات يوم الأحد، وكالأروام الكاثوليك ينكصون على أعقابهم في آثام جديدة معتمدين على مبدأ الاعتراف ومبدأ الأعمال التكفيرية (۱)، فالأمر لا يختلف بالنسبة للمسلم الذي يطهر روحه بالطواف والسعي ثم يعود لارتكاب الآثام (۲)، لكن لابد أن نلاحظ أنه بين المسلمين ـ كما هو بين المسيحيين ـ هناك استثناءات كثيرة ملحوظة من هذه القاعدة، فكثيرون من أصدقائي ومعارفي يعتبرون أن بداية إلقائهم أول نظرة على الكعبة المشرفة، بداية لصلاحهم واستقامتهم.

أما وقد انتهى أسبوع المسلمين المقدس، فلا حاجة لي للبقاء في مكة المكرمة فقد اتخذت قراراً بالعودة للقاهرة.

ودعتني الست الكبيرة وداعاً حاراً وأوصتني بابنها الذي كان عليه مرافقتي إلى جدة، ووضعت يديها بمودة ـ لكن بحزم ـ على يد الهاون النحاسية والهاون اللذين طالما حملقت فيهما بعينين راغبتين في اقتنائهما.

<sup>(</sup>١) قال المترجم: أي ارتكاب آثام جديدة بعد الاعتراف بنية الاعتراف من جديد، مادام الاعتراف يكفر الذنوب.

قلت: كلام بيرتون يدل على تبييت نية العصيان أثناء أداء الشعائر، وهذا لا يجوز قطعاً، لكن لو زلّ بعد تأدية الشعائر وأخطأ فإنه يتوب ويرجع ويغفر الله له، إن شاء جل جلاله.

<sup>(</sup>٢) للأسف إن كثيراً من المسلمين يعتقدون هذا لكن ليس بهذا التعميم الذي عممه بيرتون حيث جعل الأصل هو الفاسد، والصالح إنما هو استثناء.

وودعت كل أصدقائي وداعاً حاراً، وعانقت الحجاج الأتراك، وغادرت أنا والولد محمد البيت، وتبعنا عبدالله المكتئب سائراً على قدميه خلال شوارع مكة المكرمة وودعني \_ بدون عناق \_ في حي الشبيكة.

ولما وصلنا لسهل رحب شعرت بفيض من السعادة كأنني سجين خرج من زنزانته، فحرارة الشمس جددت حياتي وملأتني نشاطاً، وكان هواء الصحراء عطراً، وكان وجه الطبيعة الودود كابتسامة صديق قديم عزيز على نفسي، وتأملت قافلة الحج الشامي عن يمين طريقنا دون أسف على فراقها، ذلك الأسف الذي يقترن عادة بالفراق.

لقد التحق بجماعتنا \_ بعد مغادرتنا مكة المكرمة بفترة يسيرة \_ مسافرون آخرون، وحتى المساء وجدنا أنفسنا بحكم النظام لا نسير فرادى في الطريق، وكانت المقاهي وأماكن الاستجمام كثيرة على الطريق، فكنا نتوقف كل خمسة أميال لنريح أنفسنا وحميرنا.

وعند غروب الشمس صلينا صلاة المغرب بالقرب من مقر حراسة تركي، حيث أمدني أحد العساكر \_ كرماً منه \_ بماء للوضوء.

[٥٧٢] وقبل حلول الليل بادرني بالحديث رفيق عجوز أعور، ذو جبين ذابل يحصن نفسه خلف عبوسه وتقطيبه ولحيته المدببة، وكان يرتدي ثياباً قذرة، وكان يركب \_ مباعداً ما بين رجليه \_ حماراً ذابلاً مثله، لقد حدثني بالفارسية، فلما هززت رأسي حدثني بالعربية، ولما لم يتلق رداً نطق الهندوستانية السليمة، ولما فشل في الحصول على

استجابة مني نطق بلغة الباشتو، فاللغة الأرمنية، فالإنجليزية، فالفرنسية، فالإيطالية، وأخيراً لم أستطع أن أظل مطبق الشفتين أكثر من هذا فحاورته، وعند كل منعطف في الحوار كان يركز على سؤال واحد هو: إذن من أي البلاد أنت؟ أو على أي مذهب أنت؟ وقد رددت عليه بالفارسية، ومن خلال الحوار عرفت أنه مرشد ومرافق وخادم للسياح الشرقيين، وأنه زار إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ورأس الرجاء الصالح والهند وآسيا الوسطى والصين، ومن ثم فقد رحنا نتحدث بالإنجليزية التي سيتحدث الحاج عاكف ـ وهذا هو اسمه ـ بها جيداً لكن مستخدماً عبارات المرشدين.

وفي حوالي الساعة الثامنة مساء عبرنا العلمين؛ وهو الموضع الذي يحدد الأراضي المقدسة في هذا الاتجاه، ويقع (العلمين) على بعد حوالي تسعة أميال من مكة المكرمة وبالقرب منها يوجد مقهى ومصلى صغير.

وفي الطريق ـ كلما توغل الليل بنا ـ كنا نقابل قوافل جمال بعضها يحمل شقاديف وأخرى تحمل عوارض خشبية ضخمة، وغيرها تحمل أكياس بن وغلال وبضائع، لقد بدأ النوم يداعب جفون رفاقي بشدة، وكان الولد محمد قد تعلق على خاصرة حماره في وضع مثير للضحك تماماً.

وعند منتصف الليل تقريباً وصلنا إلى مجموعة أكواخ تسمى حَدّة.

لقد كانت حَدّة مجرد مجموعة من الأكواخ والعرائش من جريد وبوص وفروع أشجار، وهي تمد الحجاج بالقهوة والماء، ويتحدث

المسافرون ـ بفزع ـ عن شدة حرارتها نهاراً.

لقد توقفنا للراحة في جدة مدة ساعة وحصلنا على حصير وماء للشيشة وغير ذلك من الضروريات من مقهى وأعددنا سلة ملأناها بالمؤن كهدية للكبيرة، وبمجرد انتهائنا من تناول هذا العشاء الفاخر انطرحنا لنأخذ قسطاً من نوم غير عميق.

[٥٧٣] وبعد انقضاء نصف ساعة وضعت البرادع على الحمير، وهززت الولد محمداً بصعوبة وحثثته على الركوب، وكان معتاداً في مثل هذه المواقف أن يقول قولته الأثيرة: «ميت من النوم»، وتقدمنا \_ بالكاد \_ ساعة، ثم وصلنا لمقهى صغير آخر فطرح الولد محمد نفسه على الأرض، وأعلن أنه من المستحيل أن نتقدم أكثر من ذلك، وقد سبب هذا بعض الاضطراب؛ فقد كان صاحب الحمار فتى بدوياً سليطاً عدواني السلوك، فقد خاطبني عدة مرات بصفاقة آمراً إياي بألا أضرب حماره، وألا أدق بعقبي قدمي على جانبيه، فعنفناه بازدراء فلزم الصمت، لكنه \_ الآن \_ وقد ظن أننا في قبضته فقد أقسم أن يأخذ حميره بعيداً ويتركنا عرضة للسلب والقتل، لكن ضغطة على رقبته وطرحه على الأرض جعلتاه لا ينفذ خططه، فعض يده بغيظ عاجز وذهب بعيداً مهدداً إيانا بأن يشكونا لمحافظ جدة في الصباح، وعندئذ اعترض أحد المصريين في جماعتنا على التهديد واستعان بقول اللغوي القديم بالإنجليزية: «بالله هيا تحرك فأنت لن تغنم شيئاً هنا» وقال بأسلوبه فكاهة: «يالله قوم واركب، إنت بتضيع وقتنا، إنت حتنام في الصحراء وإلا إيه!» فقلت له: «ياعم لا تزود الكلام، هذا فضول»،

ورحت للجانب الآخر متثاقلاً وتظاهرت بالنوم بينما المصري المهده يحث الآخرين على جعلنا نتحرك، والمسألة التي تبلورت في ذهن الولد محمد الذي قام من نومه على صوت النزاع ـ هي أنه همس بلهجة تنم عن الفزع: «أتعرف من يكون هذا الشخص؟» وأشار إلي فأجاب الآخرون: لا؟ فقال الولد محمد: «حسنا، ذات يوم كان رجال عتيبة سيقتلوننا في ممر الزريبة، فماذا تظنون أنه فعل؟!» فاندهش المصري قائلاً: «والله لا نعرف!؟ ماذا فعل» فقال الولد محمد بصوت خفيض ساخر: «لقد طلب غداءه»، وكان في هذه الإشارة الساخرة ما فيه الكفاية، فقد ركب الآخرون وتركونا لننام بهدوء.

لقد أسهبت في ذكر هذه المغامرة الصغيرة لأبين أن التبجح أو التظاهر بالشجاعة يمكن أن يؤتي ثماره في شبه جزيرة العرب، كما أن هذه الحكاية تعد درساً يتعين على كل مسافر في هذه المنطقة أن يضعه في اعتباره، فالناس على استعداد دائماً لإرهابه بقصص مخيفة ليست أكثر من مجرد أشباح للجبن.

في كل ليلة - أثناء موسم الحج - تخرج فرقة من حوالي خمسين فارساً لحراسة الطريق، كما كنا جميعاً مسلحين تماماً، وبدت جماعتنا هائلة بحيث يصعب - على قاطع طريق - ضربها بقوة، أما وقد انتهت فترة نعاسنا القصيرة، فقد ركبنا وتابعنا مسيرنا المتعب هابطين في الوادي الرملي حيث كانت الحمير البائسة تغوص إلى ما فوق الحافر، وفي الفجر وجدنا رفاقنا قد وصلوا إلى مقهى صغير (قهوة تركي).

وبعد مغادرتنا (قهوة تركي) بوقت قصير وجدنا آخر نتوء صخري للمرتفعات التي تبدأ في الانخفاض نحو سهل جدة.

لكن الأسوار البيضاء البعيدة التي يكمن خلفها البحر الحبيب قد خففت من حدة المنظر وجملته، ولم تر العين شجرة ولا بقعة خضراء، ولم يكن ثمة ما يشغلنا عن تأملنا لهذا الصفحة الفيروزية على البعد، وسرعان ما تبينا ملامح جدة.

لقد بدأت الشمس تسطع بقوة، ولم نكن آسفين عند دخولنا باب مكة في حوالي الساعة الثامنة صباحاً، بعد أن مررنا بمجموعة من العرائش والأكواخ والمقاهي والقبور والتلال الرملية التي تشكل المناطق الواقعة شرق جدة، لقد قطعت هذه الحمير المدهشة مسافة تتراوح بين أربعة وأربعين وأربعة وستين ميلاً، وكنا قد سرنا إحدى عشر ساعة سيراً فعلياً، وتوقفنا حوالي ثلاث مرات، وكان مسيرنا ذات ليلة ـ بشكل عام ـ في رمال عميقة، لقد عبرت هذه الحمير مدخل جدة المقنطر، وهي تجري برشاقة تكاد تماثل رشاقتها ساعة مغادرتها مكة.

وقد شعرت وأنا في جدة أنني قد عدت لوطني مرة أخرى؛ فقد كان منظر البحر باعثاً على النشاط.

[٥٧٤] وبعد أن استرحنا في الوكالة يوماً، طالب الجمال وصاحب الحمار بما لهما من نقود، ولم يكن معي أكثر من عشرة بنسات فكان من الضروري صرف الحوالة التي قدمتها لي الجمعية المجغرافية الملكية من نائب القنصل البريطاني في جدة، وقد رأيت

السيد كول وكان يعاني من الحمى، ولم تعجب نظراتي ـ بأية حال ـ مترجمه، وفي الحقيقة لقد كان كل من في المبنى ضدي، وبعد بعض المراسلات غير المجدية أرسلت بخطاب عاجل للسيد كول الذي قرر ـ إثر ذلك ـ مقابلة الأفغاني المزعج (١)، وبعد أن قدمت نفسي باعتباري ضابطاً في الجيش الهندي استقبلني استقبالاً كريماً، وعلت أمارات الدهشة وجهه، وقد أخبرني نائب القنصل ـ من بين أمور أخرى ـ أنه خلال مناقشاته مع الأتراك عن إمكانية قيام رجل انجليزي بالتسلل إلى مكة المكرمة كالقطة، قال لهم إن مواطنيه قادرون على كل شيء، بما في ذلك الحج إلى مكة المكرمة، وقد وافق المسلمون أدباً منهم على أن الإنجليز قادرون على فعل كل شيء لكنهم أنكروا احتمال قيام أحدهم بالحج إلى مكة خفية، وقد كان السيد كول سعيداً أنه ضحك أحدهم بالحج إلى مكة خفية، وقد كان السيد كول سعيداً أنه ضحك على ذقون الأتراك، لكن بعد مغادرتي كتب لي يقول إنه لن يعود لتناول الحديث الذي خضنا فيه مرة أخرى لأن المسلمين ينظرون إليه بجدية كاملة باعتباره موضوعاً خطيراً.

[٥٧٥] حقاً إنه لأمر يرضى الكبرياء الإنجليزية أن يستمر وضعنا الرسمي قوياً في جدة، فالسيد كول ـ مثل مثل زميله في القاهرة ـ لم يقلل من شأن نفسه بانخراطه في أعمال تجارية ومصالح مع السلطات المحلية، فقد صمد بثبات أمام إغراءات شريف مكة وعلمه كيف يحترم اسم بريطانيا، فشرف الهدف (طهارة اليد) لا تضيع هباء بين هؤلاء

<sup>(</sup>١) قال المترجم: المقصود بيرتون نفسه.

الناس (العرب)، إن التناقض العام بين إجراءاتنا القنصلية في القاهرة وجدة يقدم لنا برهاناً آخر على ضرورة التدقيق في اختيار المسئولين الهنود لشغل الوظائف التي تتطلب أمانة في الدوائر الشرقية، فهم يعيشون بين شرقيين ويعرفون لغة آسيوية واحدة وعادات آسيوية كثيرة، فالرئيس في الشرق هو الكل في الكل، وقد تعلموا أن يتخذوا لهجة الأمر التي بدونها لا يستطيعون أخذ زمام المبادرة في الشرق وهو أمر قد لا يكون موضع تفكير في إنجلترا فهذا الدبلوماسي الذي تربى في أحضان البلد الذي يعمل به لا يكون مدركاً لآلاف الحيل والمكائد المنصوبة له في كل مكان، لذا فغالباً ما يقع في أيدي خصومه الماهرين الذين يغطون مكرهم بشكليات الأدب واللياقة التي يفسرونها بأنها النين يغطون مكرهم بشكليات الأدب واللياقة التي يفسرونها بأنها نتيجة الخوف أو أنها نوع من الخداع، مع مراعاة أن هذا التفسير ينتشر انتشاراً واسعاً.

لقد كانت جدة عندما زرتها في حالة مضطربة بسبب العبور المستمر للحجاج، وكانت المؤن للسبب نفسه \_ وهو كثرة عبور الحجاج \_ نادرة شحيحة، والوكالتان الكبيرتان اللتان تفخر بهما جدة، كانتا مزدحمتين بالمسافرين فلم يجد كثيرون مناصاً من الإقامة في المبادين.

[٥٧٦] وكان ثمة سبب آخر للفوضى وهو حالة الجند، فالنظام أو الجند النظاميون لم يتقاضوا أجورهم منذ سبعة أشهر، وقلما استطاع الجنود الألبان التمييز بين ما يحق لهم امتلاكه وما لا يحق، وأهل الشرق ينساقون ـ بشكل مدهش ـ للنظام (للعسكر)، لكن الباشا يعلم

أن للصبر حدوداً فراح يبحث \_ بقلق \_ عن بعض المخارج للأزمة لمل عبوب جنوده بالمال، لقد كان الأسلوب الشرقي لحل مشكلة متأخرات الجند هو أن يقوم الباشا صاحب المقام الرفيع \_ الذي اعتراه الخوف من جنوده \_ بالإيعاز لجنوده باطلاق النار على المدينة وسلبها ولا شك أن باشا جدة كان ينظر لهذه الأيام الجميلة بحسرة.

[۷۷۷] وتظهر في جدة كل سمات المواني ومدن الحاميات العسكرية، فغير بعيد من الكراكون (مركز الحراسة أو الحامية العسكرية) توجد أماكن التهتك والخلاعة ـ دلالة على تراخي السلطات وانحلالها ـ فالمفروض أن يعاقب كل خروج عن النظام بالضرب وبالحبس، وقد تعود حراسي ورفاقي في الوكالة أن يجلبوا العرق في زجاجات شفافة دون أن يفكروا حتى في تغطيتها بخرقة، وقد عاد المراسل مرتين من مهمات قصيرة وهو سكران، والأكثر مدعاة للدهشة أن الناس يبدون غير مهتمين بذلك(۱).

وكان الولد محمد قد ادخر كثيراً جداً من الحبوب اشتراها بمالي واحتفظ لنفسه بكل ما كنت قد استغنيت عنه، وألمح إلي أن أرسل له بعد عودتي للهند عشرين دولاراً هدية، واستأذن في الرحيل ورحل ببرود لم أتوقعه، وبعد ذلك ببضعة أيام شرح لي الشيخ نور<sup>(۱)</sup> سبب بروده هذا؛ فقد اعتراه الشك في شخصيتي، فقال للشيخ نور: «الآن

<sup>(</sup>١) عاد بيرتون إلى تعميمه الفج.

<sup>(</sup>٢) هو خادم هندي لبيرتون كان قد اصطحبه معه طوال الرحلة.

فهمت إن سيدك صاحب من بلاد الهند، لقد ضحك على ذقوننا» وقد ودع الولد محمد الشيخ نور بالبرود نفسه الذي ودعني به.

[٥٧٨] لقد سكر هذان الشابان \_ اللذان يتسمان بالكفاءة \_ معاً، فقام الولد محمد (بدب) أصابعه الخمس في عيني الشيخ نور، وكان الولد محمد قد تعلم شرب المسكر في اسطانبول، وقد اعتبر نور \_ خطأ منه \_ مثل هذا التصرف بمثابة رغبة في إصابته بالعمى، فشكا إلي لكنني تعاطفت تماماً مع الطرف الآخر (الولد محمد) وسألت الهندي لم لم يرد التحية.

ولم يكن سهلاً أن يمضي المرء الوقت في جدة، ففي الميدان المواجه لنا كان ثمة شخص أبله أثارنا لدرجة أصابتنا بالاكتئاب والقرف، وفقد كان مبتهجاً بتجواله عاري المؤخرة في الوضع الذي يتخذه الإنسان في بداية قضائه حاجته \_ كما يفعل سائر البؤساء \_ ولما كان أهل جدة متحضرين جداً بحيث لا يكنون احتراماً للجنون كما يفعل بعض المسلمين الآخرين<sup>(۱)</sup>، فقد أجبروه \_ رغم صراخه وعراكه \_ على لبس قميص، ولما خلعه ضربوه.

وفي أوقات أخرى كانت الساحة الواسعة الواقعة أمامنا تشهد وصول حجاج ومغادرة آخرين لكن ذلك كان بمثابة طعام برد (فقد نكهته) فموسم الحج قد انتهى.

وفي الوقت الذي بقى فيه الولد محمد كان معتاداً أن يقضي وقته

<sup>(</sup>١) يقصد احترام الدروشة وأهل الجذب وأمثالهم.

في التشاحن مع بعض الهنود الذين كانوا يقيمون في المكان المجاور لمكاننا \_ وكانوا خليطاً من رجال ونساء وأطفال \_ وبعد رحيله (أي الولد محمد) تعودت أن أقضي نهاري في مقر نائب القنصل، وهو تصرف قد لا يكون آمنا لكن إغراء مقابلة أهل وطني، والثرثرة (الدردشة) عن العمل كان إغراء لا يمكن مقاومته.

وقد قابلت هناك كبار تجار جدة، ومنهم الخواجا سوير اليوناني وأنتون وهو مسيحي من بغداد وغيرهما.

إنني أشرع الآن في القيام بآخر زياراتي، فخارج مدينة جدة ليس ثمة ما هو أجدر بالزيارة من أم البشر (ستنا حواء) فلقد ركبت أنا والولد محمد ذات مساء حمارين وعبرنا بوابة مكة واتخذنا اتجاها شمالياً شرقياً في سهل رملي، وبعد نصف ساعة وصلنا للمقام، ووجدنا بابه مغلقاً، وكل مقام ستنا حواء يقع بين عرائش وأكواخ قذرة ومقام بائسة طرية، وحالما وصلنا للمقام أقبل رجل يجري - ربما كان يتابعنا منذ خرجنا من جدة - وكان يتبعه رجلان آخران، وقد لحق بي هذا الرجل عند المقام في الوقت المناسب وأدار المفتاح في الباب بعناية خاصة، ولما دخلنا المبنى المطلي باللون الأبيض راح يتلكأ احتراماً للمكان لكن بشكل مبالغ فيه.

والمقام - بوصفه البسيط - صدمة للرحالة القادم منبعيد فهو مجرد قبة صغيرة لها فتحة نحو الغرب وهي - القبة - مصممة على النسق المعتاد في الحجاز.

وقد قدمت دولاراً للحارس عند مغادرتي مقبرة حواء، وقد تقبل الحارس المبلغ بامتعاض لأن شخصاً وقوراً مثلي لا يجب أن يدفع مبلغاً تافهاً كهذا، ولم يقتنع أبداً بقولنا له ألا يتوقع من درويش أفغاني مهما كان تقياً \_ أكثر من هذا.

وفي اليوم التالي شرح الولد محمد سبب صراحة الرجل وعدم رضاه فقد اختلط عليه الأمر وظنني باشا المدينة المنورة.

وهكذا انتهت رحلاتي إلى حين فركبت في السادس والعشرين من سبتمبر السفينة (الدورقة) وقد أرهقني التعب وأنهكتني الحرارة الشديدة ـ وكنت ممتناً للكرم واللطف الذين شملني بهما السيدان: ولي (القائد) وتايلور (كبير الضباط)، واندهشت ـ للحظة ـ كيف أن الحجاج الأتراك المتزاحمين في السفينة لم يقذفوا بي إلى البحر، وفي الوقت المحدد وصلت للسويس.

وهنا نفترق \_ عزيزي القارىء \_ فلتضغ إليّ بأناة (١) وأنا أنهي هذه الرواية الشخصية لرحلتي للحجاز بكلمات الرحالة فا هيان فهذا الأخ الذي مضت عليه حقب طويلة لا يزال حياً في ذاكرة الإنسانية، يقول فا هيان: «لقد تعرضت للأخطار ونجوت منها، وعبرت البحار ولم أستسلم لأشد أنواع التعب، فقد كان قلبي يختلج بالشكر والعرفان لأن الظروف أتاحت لي تحقيق أهدافي التي كنت أطمح لتحقيقها (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: مأناة، ولعل ما حاولته هو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة العاشرة الرحلة الحجازية تاليف محمد بن عثمان السنوسي<sup>(۱)</sup> تحقيق الأستاذ على الشنوفي

كان قد ارتحل من مصر بحراً \_ بعد رحلات متعددة في أوروبا وغيرها \_ من ميناء السويس، وكان ذلك في ذي القعدة سنة ١٢٩٩، فقال:

[٥٧٩] قد سافرنا في البحر الأحمر باكرة يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة ١٢٩٩ (٢) فسافرنا فيه أربع أيام من

<sup>(</sup>۱) محمد بن عثمان بن محمد السنوسيّ، أبو عبدالله، ولد بتونس سنة ۱۲٦٧، أديب، له اشتغال بالتاريخ، ونظم، كان يحرر جريدة «الرائد التونسيّ» الرسمية، وعين حاكماً في القسم الجنائي بمحكمة الوزارة بتونس، ومدرساً بالجامع الباشي فيها، له «مجمع الدواوين التونسية» جمع به دواوين الشعراء التونسيين المتأخرين في عدة مجلدات طبع بعضها، وله «مسامرة الظريف بحسن التعريف» وهو تاريخ لقضاة تونس وأئمة جامعها «الزيتونة» والمفتين، و«مطلع الدراري» شرح به القانون للتونسيّ، وقد طبع، و«الاستطلاعات الباريسية»: رحلة إلى باريس، وقد طبع، وقد زار بيروت فاجتمع بمؤلفي دائرة المعارف البستانية فطلبوا منه أن يكتب لهم تاريخ أمراء الدولة الحسينية بتونس فأملاه وأدرجوه بنصه، وله ولد أديب يسمى زين العابدين، توفي بنونس سنة ١٣١٨، رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: يوافق: ١٨٨٢/١٠/٤.

السويس إلى جدة، واشتد علينا الحر هنالك شدة اضطرتنا إلى خلع الثياب قبل الإحرام؛ إذ قد تبلغ الحرارة في البحر المذكور إلى مائة واثنتين وثلاثين درجة (١) عندما تهب ريح السموم، وعند هبوب الريح الجنوبية نهاية ما تبلغه الحرارة مائة وسبع درجات، وهكذا تتدرج الحرارة من تلك الدرجات إلى ست وسبعين درجة في الأقل.

وحيث إن الدليل الذي استصحبناه من بورت سعيد لقطع الخليج والبحر الأحمر اعتراه ضعف ليلة الخميس أصبحنا ضالين عن الطريق، وعند وضوح النهار تبين له أنا قد سرنا في غير الطريق نحو الأربعين ميلاً فاضطر إلى الرجوع تلك المسافة إلا أن النهار كان موافقاً والهواء مساعداً حتى أعانه ذلك على مزيد السير وبلغنا إلى مسامتة رابغ بعد الزوال بنحو ساعتين.

#### إحرام المؤلف

[٥٨٠] وحيث إن ذلك المحل هو محل الإحرام استعد لذلك جميع الحجاج من باكرة ذلك اليوم، فأصبحوا مزدحمين على استحصال سنة الاغتسال في فيضطرون إلى كشف عوارتهم، وهو محرم لا يقاوم فعل السنة، مع ما يرتكبونه لذلك من أذية بعضهم بالازدحام والمشاجرة والشتم، وكلها محرمة.

وبما أن هذا الاغتسال هو أول سنة من أفعال الحج عزّ علي تركه،

<sup>(</sup>١) أي بمقياس فهرنهايت.

ولم يمكني تعمد تلك المحرّمات فبقيت في حيرة من أمري، وتطلبت استئجار بيت فلم يسمح به صاحب الفابورة<sup>(1)</sup>، لكن من بركة الحرص في تحصيل السنّة لما علم القبطان بحاجتي أرسل إلي سرا بأن له حَمَّاماً تامَّ الحرارة يختص به ولا يمكن له الإعلان به إلى ركاب الغمرة خشية تهافتهم عليه، وأنه آذن مستخدم الغمرة بأن يهيئه لي في الوقت الذي أريده، فأعطيت ثياب إحرامي للمستخدم المذكور ليضعها فيه سراً وعينت له وقت إحضاره، فإذا هو حمّام تامّ الموجبات أمكن لي فيه الجمع بين الغسل بالصابون للنظافة والاغتسال بالماء.

[001] ولبست هنالك ثياب إحرامي، وصليت خارجه، وأعلنت هنالك تلبية الإحرام، وقد رأيت من إقبال المسلمين في ذلك اليوم على بياض ثيابهم التي ذكرتنا حالة الاشتمال بالأكفان، والتجرد الذي تساوي به الرفيع والوضيع، والإعلان بالتلبية للمجيب السميع ما يدل أرباب البصائر على عظمة مشروعية هذه العبادة التي اصطفى الله بها عباده.

#### جدة

[٥٨٢] بلدة من الحجاز في جزيرة العرب على نحو النصف من البحر الأحمر تبعد ٦٥ ميلاً من مكة المشرفة.

وقد صارت محطأ للمراكب البحرية سنة ٢٥ من الهجرة.

<sup>(</sup>١) أي الباخرة.

ونشأت فيها التجارة بمقدار كثرة مرور السفن على مرساها التي هي الطريق الوحيد إلى آسيا من أوربا أو أفريقيا، وقد كان وصولنا إلى مرساها بعد زوال يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة ١٢٩٩، وكان موقف فابورنا بعيداً عن الشاطىء بمسافة أكثر من ميل حيث لا يمكن للفابورة الدخول إلى تلك الميناء بسبب وجود الصخور المرجانية، وجزر الماء في تلك المسافة حتى كان في بعض الجهات منها لا يزيد على الثلاثة أقدام، وأكثره لا يتجاوز الثمانية عشر قدماً.

وللمرسى هنالك مراكب شراعية يسمونها السنابك تنقل الأمتعة والراكبين من الفوابير إلى البلد بكراء زهيد لا يتجاوز قدره العشر قروش عن الرجل وأمتعته، مع أنها في المواضع القليلة الماء يحتاج ملاحوها للنزول منها ليتولوا جرّها بأيديهم، والبلد مما يلي البحر جميل البناء بالحجارة مجصص كله.

وعند نزولنا دخلنا إلى محل القمرق<sup>(۱)</sup>، واطلعوا على تذاكر جوازنا وكتبوا لنا فيها بالقلم التركي كتابة أخذوا عنها عشرة قروش، وعند دخولنا من البلد عرضنا التذاكر المذكورة فأعطونا هنالك تذاكر صغيرة مختومة أخذوا عن الواحدة ثلاثة قروش.

فدخلنا البلد فإذا هي ذات سور حصين تحيط به خنادق وتتخلله أبراج قديمة بها مدافع من النوع القديم، ولها تسعة أبواب منها ستة مما يلى البحر.

<sup>(</sup>١) هو الجمرك.

وأزقة البلد أغلبها متسع، وكلها طبيعية، وفيها عدة جوامع وسرايات جميلة المنظر من ظاهرها وربما كان داخلها متسعاً، ومن أحسن أبنيتها الجديدة ديار القناصل وبعض ديار أعيان تجارها، وفيها مركز تلغرافي وبوسطة عمومية إلا أنها غير منتظمة وكلاهما بيد الولاية العثمانية، وأسواقها عامرة بالمتجر لا سيما في موسم الحج، وأعمال أهلها صيد السمك والغوص عن المرجان الأسود يصطنعون منه سبحاً وغيرها.

وترد إليها كثير من أنواع المتاجر الأورباوية والآسياوية، ومنها تصدر جميع ضروريات أهل الحجاز، وفيها كثير من التجار الهنود والمصريين، وعدد سكانها نحو الثمانية عشر ألفاً، وفي أيام الحج يكثرون بسبب التجارة حتى إنهم ربما بلغوا إلى الأربعين ألف، ويمر بها من الحجاج في كل سنة نحواً من المائة والعشرين ألف نفساً، وقد خرجنا صبيحة يوم السبت لمزاراتنا فزرنا داخل البلد مدفناً لبعض آل البيت، وخرج بنا المزورون إلى المقبرة خارج البلدة وفي مبداها قبة منسوبة لأمنا حواء، يقولون إنها على مدفن رأسها.

#### أعمال المزورين بجدة

[٥٨٣] أما أعمال المزورين هنالك مع مارة الحجّاج - وعلى الخصوص مغفليهم - فإنها فوق ما يعقل من وجوه الزور، فتراهم يتجاذبون الحاج المسكين من ثياب إحرامه إلى أحد أمواتهم بعد أن يوقفوا عندها من شيعتهم من يُشاركونه في محصول الزيارة، ويقولون

للحاج: هل تزور قبر سيدنا فلان؟ فإذا وصل ووجد هنالك الشركاء فيغريه بإعطائهم، وربما تمالؤوا عليه واغتصبوا منه ما يسمونه له صدقة.

وأعجب من ذلك انتصاب بعضهم على حافة الطريق يبسطون منديلاً مستطيلاً على مكان مرتفع من الأرض وربما كان مزبلة ويقولون لمارة الحجاج أعط الزيارة لصاحب هذا القبر، إلى غير ذلك من حيل الصناعة، وعلى كل حال قد خلصنا الله من أيديهم مخلصاً حسناً.

واكترينا هنالك الإبل واكترينا لها محاملنا المسماة بالشقووف (١)، وكان اكتراؤنا في معية رفقائي من الترك.

وكان خروجنا من جدة بعد أن صلينا بها صلاة العشاء، وممن اجتمعت بهم في جدة من خاصة أعيان تجارها وأزكياء أخيارها السيد أحمد المشاط وهو شيخ فاضل واسع التجارة حسن الإدارة مشارك في الآداب والسياسة صادفته معه أثر فالج أصابه فعطل بعض حركاته، ودعاني للنزول في بيته فاعتذرت له.

#### مكة المكرمة

هذه أمّ القرى، ومهبط الوجي، ومحلّ وجود (٢) خير الوجود، ومظهر الشريفة الإسلامية، وبها كعبة العرب، وموضع اجتماع

<sup>(</sup>١) هكذا وردت والصحيح: الشقدوف.

<sup>(</sup>٢) أي محل ولادة.

قبائلهم، وهي محل حكومتهم العظمى ومقرّ أشرافهم.

[٥٨٤] وقد اختلف العلماء في حكم المجاورة بمكة فمذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي كراهة ذلك لخوف ضعف الاحترام للبيت العتيق، ولذلك كان عمر \_ رضي الله عنه \_ يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدِرة (١) ويقول: يا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل الشام شامكم، ويا أهل العراق عراقكم فإنه أبقى لحرمة ربكم في قلوبكم.

وسئل مالك: هل الحج والجوار أحب إليك أو الحج والرجوع؟ فقال: ما كان الناس إلا على الحج والرجوع.

وذهب صاحبا أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب المجاورة أي مع المحافظة على واجب الاحترام للبيت الحرام.

#### وصول المؤلف إلى مكة المكرمة

أشرفنا على مكة المشرفة فجر يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي القعدة، وبعد أداء فريضة الصبح التزمنا السير رجالاً ونحن حفاة محرمون نُلَبِّي داعي الله رجاء غفرانه، وتلقانا المطوفون فأعلمتهم بأن مرادي الدخول على طريق كُدا فأخبروني أنه لم يبق طريقاً مسلوكاً، وطريق القوافل إنما هو الطريق المسلوك، فطلبت الاستقلال بالسير على طريق كُدا وانفردت فيه مع المطوف حسن صباغ.

<sup>(</sup>١) أي العصا.

[٥٨٥] ودخلنا للمسجد الحرام من باب السلام، وأدينا ـ بمنة الله ـ هنالك أحسن المناسك بطواف القدوم ومستتبعاته، وقد رأيت المطوفين يحملون القادمين على المناسك بمقدار معرفتهم لها مع أنهم لا تبعد حالتهم عن الجهل، حتى أني كنت مضطبعاً (١) في ثوب الإحرام فتجاسر المطوف عند شروعي في الطواف وأخذ ثوبي وستر به كتفي كما رأيت غيره يفعل مع غيري، وبعد فراغه من عمله أرجعت الاضطباع وأمرته بالشروع في الطواف.

وبعد الفراغ أعلمته بحكم المسألة فِقْها، ثم إنه دعا إلي أفراداً في المسجد عند حجر إبراهيم وذكر أن موضوعهم تلقي الصدقات في ذلك المسجد الحرام من الوافدين فصرحت له ولهم بكراهة الصدقة داخل المسجد في مذهبنا وأتممت نسك القدوم، ودخلت بيت كبير المطوفين التونسيين السيد على الكافي وهو في سنّ الهرم.

ثم اشتغلت باستئجار بيت، وعينت مقدار نفقتي اليومية ونوع طعامي هنالك مع مراعاة الحمية، فكنت بمنة الله مدة إقامتي بمكة متمتعاً بكمال الراحة.

وقد متعني الله من فضله بملازمة المسجد الحرام في أكثر الأوقات.

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: اضطبع: أبدى أحد ضبعيه: أدخل الرداء تحت إبطه الأيمن وغطى به الأيسر، والضبع هو وسط العضد.

#### حضور المؤلف غسل داخل الكعبة

وقد تشرفت بالدعوة لحضور غسل داخل الكعبة المشرفة صبيحة يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٢٩٩، فحضر هنالك الشريف عبدالله(١)، وعصمان باشا والي الحجاز، والسيد الشيبي، وقاضي مكة السابق، وقاضيها الجديد، وبعض الأفراد من خاصة الوافدين، وائتزر أولئك المتوظفون بطيالسة من الكشمير وابتدأ العمل جناب الشريف وكنت من الخادمين في ذلك الغسل إلى منتهاه والمنة لله، وصليت داخل الكعبة للجهات الأربع ثم صليت للجهات التي بينها فصليت لثماني جهات، وأعددت ذلك من سعادة الحياة، التي بينها فصليت لثماني جهات، وأعددت ذلك من سعادة الحياة، نسأل الله أن يجعل ذلك العمل مقبولاً بمنه وفضله.

## [٥٨٦] النشاط العلمي بمكة المكرمة

ووجدت الحرم المكي فيه كثير من العلماء يُقرىء الدروس من الفقه والتوحيد والنحو، ومن المبتدئين من يُقرىء مناسك الحج، ووجدت مفتي مكة يومئذ وشيخ شيوخها العلامة المحصّل الشيخ أحمد دحلان (٢) يُقرىء تفسير البيضاوي بعد صلاة الصبح ويحضر درسه كبار العلماء، بحيث إنهم بعد انفصالهم من درسه يتفرقون في جهات الحرم

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن محمد بن عون، شریف حسنی من أمراء مكة.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن زيني دَحْلان، ولد سنة ١٢٣٣ بمكة، فقيه مؤرخ: تولى بمكة الإفتاء والتدريس، وفي أيامه أنشئت بمكة أول مطبعة فطبعت بعض كتبه فيها له عدة مصنفات، مات في المدينة سنة ١٣٠٤ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٢٩/١ - ١٣٠٠.

للتدريس بها، فتخرج من بحر درسه تلك الجداول التي تستمر بقية اليوم.

وطريقة تدريسه لا تبعد عن الطريقة التونسية في إلقاء المسألة أولاً ثم تطبيقها على الكتاب، وهكذا رأيت بقية العلماء على اختلاف طبقاتهم في العلو والتوسط والابتداء، وأكثرهم وافدون من مصر وغيرها.

وكثير من علماء مكة وأدبائها يشتغل بتجارته ويتخذ للعلم وقتاً من بياض يومه.

# [۸۷۷] رواج سوق التجارة بمكة

وقد رأيت أثناء إقامتي بمكة المشرفة من رواج سوق التجارة بها ما علمت به حسن حالة التجار في تلك الديار، ولكن رأيت من الواردين للحج تهافتاً على شراء ما لا يحتاجون إليه ما تعلّلوا فيه بأنهم يريدون منه التجارة لما وجدوا عليه من تنازل الأسعار، وربما هذا الشره حملهم على التفريط فيما بين أيديهم من المال وتعويضه بتلك العروض التي لا تغني في حالة السفر شيئاً، وقد نصحت لبعضهم فكان سريان الداء بحيث لا تنجع معه الأدواء، ولكن لما فشا المرض وضربت الكرنتينة ظهر على بعض أولئك المفرطين ما اقتضى لهم التطلب لما لم يجدوا وانقطع بعضهم، وفيهم من ترددوا على بعض قنصلاة دولة الحماية في بعض البلدان.

ورأت الدولة التونسية بعد ذلك أن صنيعهم مخلّ بشرفها فصدر

أمر عَلِيٌّ بعد الإياب باشتراط إعطاء ضمان في المال الكافي للذهاب والإياب أو ما يستدين به الحاج في الخارج، وصار ذلك الشرط سبة مضروبة على كل حاج في البلاد التونسية خاصة لمّا رأت الدولة حصوله من بعض حجاجها.

## زيارات المؤلف بمكة

وفي أثناء إقامتنا بمكة خرجنا لزيارة غار حراء.

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة خرجنا عشية إلى عرفة وأقمنا اليوم التاسع وَجُزْءاً من ليلة العاشر فتمت فريضة الحج بذلك الموقف الأعظم، وهنالك وردت الأخبار تؤذن بقدوم الشريف عون الرفيق من الآستانة متولياً إمارة مكة التي تلقّاها أخوه عبدالله قبله.

ورجع الحج صبيحة العيد الأكبر وتمت جميع النسك، وكانت هنالك جموع الوافدين في أفخر الخيام لا بسين جميل اللباس بعد فك الإحرام، ومظهرين للمسرة بما تفضل عليهم به رب الأنام.

# [٥٨٨] أسباب ظهور المرض على الحجاج

وهنالك تحققت أسباب طرق المرض على الحجاج؛ وذلك أن أغلب الحجاج يتعود في مدة سفره للحج على أكل المجففات من الخبز وغيره فتحصل لأبدانهم رياضة مع ضعف تفضي إليه المجففات وحالة السفر، فإذا كانوا في يوم العيد بمنى ذبحوا ضحاياهم وتناولوا لحومها بشره زائد، وربما تساهلوا في شأن طبخها فتؤثر فيهم آثاراً غير ملائمة للصحة.

وقد شاهدت من ذلك كثيراً زيادة على كون جميع تلك الذبائح يجري دمها وتُلقى أقذارها وفضلاتها على صعيد واحد بين منازل النازلين، مع شدة حر المكان، وبذلك يحصل تعفن في الهواء واضح الضرر على الوافدين.

#### موكب تحية العيد بمنى

وكان أعظم المواكب في منى موكب جلوس شريف مكة لقبول تحية العيد من الخاصة والعامة بملابسه الرسمية والطبول العربية، وحوله مواقف المتوظفين وأصحاب الرتب ومجلس لجلوس الأشراف والعلماء، وقد دخلت على الشريف عون الرفيق في هذا الموكب، وبعد تقديم التهنئة وتقبيل يده الشريفة أمرني بالجلوس هنالك فجلست برهة دخل فيها الواردون على اختلاف طبقاتهم، وخرجت لزيارة أخيه الشريف عبدالله وغيره من الأشراف.

وعند دخولي إلى مكة المشرفة صادفت ورود خبر عزل عبدالمطلب واعتقاله بالطائف وإسناد الإمارة إلى الشريف عبدالله بن محمد بن عون بن محسن، فأقام شارات الإمارة وأقيمت له علائم الملك، ووفد الوفود لتهنئته.

#### تهنئة المؤلف لأمير مكة

وقد انتهزت هاته الفرصة لتحلية شعري بمدح شريف مكة فاستأذنت عليه وعين لي وقت التشريف، وزرته في مجلسه الخاص فوقف وأجلسني إلى جانبه وقبل منى الهناء والإفصاح عما وجدت عليه

أهل مكة من السرور بعود الإمارة إلى فرعهم الطاهر.

ثم استأذنته في سرد ما سمح به الخاطر في تهنئته فهش رضي الله عنه لذلك وأظهر علائم السرور وأذن لي بذلك.

## ولاية عون الرفيق إمارة مكة مكان أخيه

وبعد أن انقضت العشر الأوائل من ذي الحجة في نشر علائم إمارة الشريف عبدالله دار الخبر في أواخرها بأن الإمارة وليها أخوه الأكبر الشريف عون الرفيق، وأن ولاية عبدالله كانت للمحافظة على الإمارة إلى قدوم أخيه، وفي يوم عرفة نُشِرت علائم اقتبال الشريف في موقف عرفة، وأدرك الشريف ذلك الموقف وصبح العيد معيداً لتلك الولاية وتلقاها أخوه عبدالله أيضاً بالبشر والسرور حيث إن الإمارة طالت مدة خروجها من بيتهم بولاية ابن عمهم الأبعد الشريف عبدالمطلب، وكان مجرد رجوعها إلى بيتهم كافياً في جلب السرور سيّما وأخوه عون الرفيق أكبر منه وهو الذي كان يناضل عنها في أبواب الخلافة.

[٥٨٩] أما أهل مكة فكان سرورهم بولاية عبدالله أعظم من سرورهم بولاية عون لما في طبع عبدالله من اللطف واللين وحسن المعاملة، مع أن لأخيه عون شدة وحدة يتقيها أهل مكة، وقد كشف الغيب عن صدق ما حدسوه؛ فإنه في يوم الثالث من قدومه وضع يد القبض على كبير بني شيبة الذي بيده سدانة البيت وحمله الضَبَطية مسجوناً للقلعة، وكان لذلك تأثير عظيم؛ وكان ذلك بمجرد صحبته مع

الشريف عبدالمطلب.

وقد بادر بعض الأشراف من آل عبدالمطلب إلى الخروج، وظهرت شدة الشريف عون على العلماء والخاصة بعد ذلك، وانتصر على شدّته بمن أعانوه من أخلاط البلاط السلطاني يسوق إليهم المنهوب ويكتفي لنفسه بما وصل إليه من المطلوب، هذا ما أفضى إليه حال ولايته.

#### تهنئة المؤلف لعون الرفيق أمير مكة الجديد

وعلى كل حال فإني عند تهنئته بالعيد لاقيت منه ما سرّني، وأعدت التهنئة بالإمارة وأذن لي بزيارته في بيته، فدخلت عليه في قاعة جلوسه العام وبعد تقديم التحية أمرني بالجلوس برهة إلى أن قضى ما بين يديه، فاستأذنته في تقديم قصيدة التهنئة له بالإمارة فأمرني بإنشادها، فوقفت في موكبه وأنشدتها بين يديه وتلقاها مني بسرور، وقد ضمنتها ما سبق للشعراء من تهنئة أخيه بالإمارة المذكورة مع حسن التعليل الجارى مجرى الاعتذار.

#### تأهب المؤلف لمغادرة مكة المكرمة

وقد تأخر خروج القوافل من مكة بسبب حدوث ولاية الشريف مع طروء المرض في الحج، وعلى كل حال فقد ترافقت مع قاضي المدينة الجديد عصمت أفندي في قافلة، وتعجلنا الخروج إلى ظاهر مكة، وقابلت الشريف عبدالله لأداء تحية الوداع، وسألني عمن اكتريت منه من زعماء القوافل، فأحضره وأوصاه بي وصاية حمدت أثرها فكنت

بحمد الله في ذلك السفر مستريحاً آمناً، وقد قدمت إلى شرفه أبياتاً في التهنئة بالعيد وفيها من حسن الاعتذار عن شأن الإمارة ما استجاده بلطف أدبه.

## مراحل السفر إلى المدينة المنورة

وهنا نذكر من مراحل السفر إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

#### فهد

قد خرجنا من مكة المشرفة لزيارة المدينة المنورة صحبة البدو في قافلة تخصنا في رفقة الترك عشية يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة الحرام، ونزلنا خارج مكة بفهد المعروف بالشهداء جوار ضريح سيدنا عبدالله بن عمر ـ رضى الله عنه ـ.

#### وادي فاطمة

قد بلغناه في الساعة الثامنة من الليل، ونزلنا على أحسن حالة، وقضينا ليلتنا في أمان، وأصبحنا ننتظر قفول القوافل، غير أني اشتدت بي حمّى رأيت مبادئها عند الشهداء، فارتحلنا منه في الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الخامس والعشرين.

#### غسفان

قد بلغناه في الساعة التاسعة من الليل.

وبما أني في هاته المرحلة الطويلة كنت أعاني ألم الحمّى

وحسبت أن المرحلة قريبة ندركها أول الليل لم ننزل عند الغروب، واستمر المسير والحمّى تساورني، ولما طال عليّ انتظار النزول وسألت عن المنزلة وسموها لي باسمها اعتراني اشمئزاز وفهمت من اسمها تثنية العَسْف، حتى نزلناها.

#### [٥٩٠] محاولة أحد الصعاليك

# الاعتداء بالقتل على المؤلف لنهب ماله

وبمجرد النزول بادرت إلى قصد التوضىء لأداء الصلاة فتعمدت الخروج من دائرة الشقادف<sup>(۱)</sup>، وكان حولها بعض أتباعنا على المشعل فابتعدت على سمته وجلست للوضوء مستقبلاً لمشاعل منزلتنا، وبينما كنت جالساً حدثتني نفسي أن هؤلاء البدو إن ظفروا بأحد الحجاج مسكوا على فيه وأخذوه لصحرائهم لأخذ سلبه، وكان وقتئذ معي مبلغ من المال يستحيل استبقاء الحياة على حامله فخشيت أن يأتي علي أحد من وراء، ولما التفت رأيت صعلوكاً ليس عليه غير إزار يستر العورة المغلظة وهو أسود وبيده قطعة رافع بها علي رأسي لينزل بها عند قيامي، فانقدح في خاطر: «من فاز برأسه فقد أفلح»، وأنزلت رأسي إلى أسفل وتقدمت به إلى أمام حتى تحققت خروجه من تحت ضربته، كل ذلك وظلام الليل هو الستار، ولكن أعظم منه عناية اللطيف الستار

<sup>(</sup>۱) هي دائرة يحوط بها الحجاج أنفسهم ـ وقت نزولهم وراحتهم ـ بالشقادف التي توضع فوق الجمال، وغرضهم في ذلك حماية أنفسهم ووضع حدود للحركة

وعند قيامي وأخذي في الفرار نزل بضربته فأصابت عضدي الأيمن وأيست من سلامة الرأس، وناديت أتباعنا فما تلاقينا إلا والرجل لحق برؤوس الجبال، ورأيت أن السلامة منه غنيمة تلك الليال.

غير أني وقعت مغشياً علي عندما أحست بوصولي للأمن فما أفقت إلا بعد حين، وعدت ثانية من صداع ما أصابني، ولما أفقت ثانية وجدت يدي اخضرت من انحباس الدم مع شدة الانتفاخ، فطلبت بدوية من نساء تلك الحي لمداواتها وامتنعت من استعمال شيء مما أشار به الناس علي، فلم يكن منها إلا أن أوقدت ناراً عظيمة وأتت بخرقة زرقاء أحكمت لفها وقابلتها بالنار إلى أن اشتد حميها وصارت في أقصى درجات الحرارة، فباشرت زندي ولم تزل بها كذلك كلما بردت أعادتها للنار إلى أن لان الانتفاخ بعد شدة اليبس فجرت عليه بزيت ولفته ومضت.

وكانت العافية بحمد الله على ذلك بحيث إني عند دخولي للمدينة المنورة لم يبق من أثر ذلك إلا القليل، ومع ذلك عوفيت من الحمى بسبب الفجع الذي أصابني عند الضربة، وعلى كل حال نشكر الله سبحانه على كمال لطفه الخفي، ولولاه لما كان من المعقول للبدوي أنه يجدني بين يديه منفرداً ويبقى ينتظر قيامي؛ إذ لا محل لهذا الانتظار الا محض لطف العزيز الجبار، ولذلك كنت بعد هاته الواقعة في سرور مع رفقائي وربما أعددتها من مشاق الزيارة.

وكان ترحالنا من هاته البقعة المباركة في الساعة الرابعة من يوم الأربعاء السادس والعشرين من الشهر.

#### رابغ

هذا ميقات إحرام أهل المدينة المنورة، وكل من جاء على طريقها، وقد بلغناها في الساعة التاسعة من ليلة الجمعة وأصبحنا هنالك بين نخيلها، ودخلنا سوقها المملوء بصعاليك البدو المتوحشين يبيعون فيه الدقيق والشعير والسمن والدجاج والبيض والتمر وبعض مصنوعات الخسف والجلد.

وعادة الراحلين إذا وصلوا إلى هذا الموضع أخذوا فيه راحة لوجود شبه عمران واستقوا منه واشتروا علف الإبل وسقوها، وربما طبخ النازلون إن طال المقام، وقد ارتحلنا في الساعة السابعة من يوم الجمعة الثامن والعشرين.

#### مستورة

بلغناها في الساعة السابعة من ليلة السبت، فكان مسير المرحلة اثنتي عشرة ساعة، وارتحلنا في الساعة الرابعة من يوم السبت التاسع والعشرين.

#### بئر بلحسن

هو موضع بئر فوارة كثيرة الماء حسنة الموقع يقع النزول إليها للاستقاء بحدو الإبل، وقد بلغناه في الساعة الحادية عشر من يوم الأحد وارتحلنا في الساعة السابعة من ليلة الاثنين.

# [۹۹۱] بئر خراص

لما كانت هذه البئر عند قرب الفراء والجديدة مواضع سكان أهل الإبل من أصحاب القوافل يطلبون الراحة فيها وربما ذهب بعض الجمالين لعيادة أهله، وإنما كان قليل الأمن ذلك لأن البدو أصحاب الإبل إن كانت للواحدة منهم عداوة مع بعض حيّه يترصدون وصول قافلته ليأتوا عليها حتى يوقعوه بذلك في شغب، ولذلك كان أحسن الجمالين من يُعرف بمسالمة أهل حيه ليأمن من يصاحبه في الركوب، وقد يكون الجمال نفسه سبب هلاك القوم؛ وهذا في الغالب ينشأ عن سوء معاملة بعض الناس للجمّال في أثناء الطريق فيريد الجمّال منه الانتقام بيد قومه فيقع ذلك، فالعاقل من سالمهم وأحسن إليهم سيّما في هاته المواقع الوعرة لأنهم فيها تعتري رؤوسهم خنزوانة (۱) البداوة والمنعة التي لا تنالهم معها الدولة، وهذا أمر عظيم يلزم أن يلاحظه المسافر بينهم.

وقد وصلنا لهذا البئر في الساعة التاسعة من يوم الاثنين غرة المحرم، وتوجه زعيم القافلة ليأتي من أهله بما شاء، وتبعه على ذلك أكثر الجمّالين وأتوا لنا ببعض أهل قبيلهم ليحرسونا، فأصبحنا في مكان خوف يحيط بنا حراس لا نعرف حالهم معنا والنفوس ذاهبة فيهم إلى كل مذهب ممكن، إلى أن رجع إلينا أولئك الصعاليك فارتحلنا في

<sup>(</sup>١) الخنزوانة: الكبر.

الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الثاني من المحرم الحرام لسنة ثلاثمائة وألف.

## بئر قريش

بلغناه في الساعة الثامنة من ليلة الأربعاء بعد أن مررنا بين جبال تلك الجهات المستطيلة، وارتحلنا يوم الأربعاء فسرنا يحدونا حادي الاشتياق إلى لذيذ التلاقي، نستشرف بإعمال الأحداق إلى طيبة دار هجرة المصطفى ومأوى آل بيته وأنصاره أهل الوفاء، وأقبل علينا الليل ونحن بين موقع النخيل إلى أن امتن الله علينا بالدخول إليها بعد أن اعترضنا من أهلها من وجدناهم من كرام أهاليها.

وأكملنا ليلتنا على فراش الأمن نائمين، وبمزيد الطرب هائمين، واستيقظت بعد الفجر فوجد الماء اللازم للاغتسال، فنزعت أثواب التعب وتجملت للزيارة التي قرت بها العين صباح يوم الخميس الرابع من المحرم الحرام، والحمد لله على ما أولانا به من مزيد الإنعام بزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام.

#### المدينة المنورة

هذه طيبة محل هجرة سيد المرسلين، ومسكن الذين أووه ونصروه من الأنصار والمهاجرين، وأحب البلاد لرب العالمين، وبها أشرف بقاع الأرض بمضجع سيد الأولين والآخرين ـ عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين ـ دخلتها آخر ليلة الخميس الرابع من المحرم الحرام، وأدركت صلاة الصبح بالمسجد النبوي، ورأيت من

فضل المواجهة والسلام ما تردد سره على ممر الأيام، وبعد الحصول على شرف الزيارة اجتمعت هنالك بأفاضل العلماء، ولازمت المجاورة بقدر الاستطاعة، وزرت ضريح إمام دار الهجرة مالك بن أنس ـ رضي الله عنه ـ وغيره من مزارات المدينة.

[٥٩٢] ورأيت من حسن أخلاق أهل المدينة ولطف شمائلهم ما اقتضاه الأدب في جوارهم لذلك المقام.

# موكب قدوم المحمل الشريف إلى المدينة المنورة

وأعظم المواكب في المدينة المنورة يوم قدوم المحمل الشريف صحبة الركب الشامي، يخرج فيه جميع المتوظفين والرؤساء والأعيان والعامة إلى ظاهر المدينة لتلقي المحمل الشريف، وقد كان اجتماع الخاصة في بيت هنالك حضرته بالاستدعاء فكان به شيخ الحرم والقاضى والمفتى وكبار الأئمة.

[94٣] وقد اتفق في هذا المجلس المجتمع لانتظار قدوم المحمل أن شيخ الحرم عرض علي استعمال التدخين، وقد التزمت في جميع سفري بالبلاد الأورباوية والبلاد التركية والبلاد الحجازية أن لا أغير شيئاً من عادتي، وأنا أكره التدخين والنشوق فلم أستعمل شيئاً من ذلك، وكنت أعتذر بما لا يحتاج إلى إقامة برهان بتعلل بأني أكره ذلك.

[998] وقد بلغني عن أحد الشيوخ التونسيين بالآستانة أنه قبل في مجلس مشيخة الإسلام استعمال التدخين فحصل له منه سعال في ذلك

المجلس اختل به أدب الاجتماع بسبب تحمل ما لم يقع به الاعتياد، ولكني لما اعتذر لشيخ الحرم ألح علي المفتي في استعمال النشوق، واحتج علي باستعمال التونسيين له وأفاض الجمع في تعليل حسن الاستعمال والتطلب لوجه ما أنا عليه من عدم استعمال شيء من ذلك، وعند ذلك أظهرت لهم ما يخالجني كثيراً في سائر بلاد الترك وبلاد الحجاز حيث رأيت التدخين يستعمله النساء والولدان كما يستعمله الرجال من غير أدنى تستر، فرأيت أن مصيبة البلاد الشرقية والتركية من التدخين أعظم من بلاد أوربا، ورأيت أن ما عليه التونسيون من كون الصغير لا يستعمل التدخين بمحضر الكبير، والجاهل لا يستعمله بمحضر العالم؛ بل إن ملوك تونس لا يستعملونه في مجلس علمائهم حتى إن محمد باشا باي الرشيد<sup>(۱)</sup> كان يسامر العلماء ويخرج لاستعمال التدخين، وعندما طلبوا البقاء منه معهم على تدخينه قال إنه يفعل ذلك لتعظيم جانب العلم فلا يخشى بذلك ضرراً.

[090] وفي هاته الأحوال التونسية ما يدل كل جاهل على أن التدخين ليس حكمه في الشرع كحكم أكل الخبز وشرب الماء، والخلاف الشرعي فيه مقرر ولكن حالة البلاد التركية والحجاز في عدم التستر منه لا تفيد شيئاً إن لم نقل إنها قاضية بأنه من أنواع المباح

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن حسين بن محمود الرشيد، أبو عبدالله، أمير تونس، ولد سنة ١٢٢٩ بتونس، وبويع بإمارتها سنة ١٢٧١، وحمدت سيرته إلى أن توفي، وكان عهده عهد رخاء، وكان شجاعاً حازماً، مولعاً بدقائق الصنائع، وهو أول من أدخل المطبعة إلى تونس، وأول من ضرب النقود باسمه وباسم السلطان العثماني، توفي سنة ١٧٤٦ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٠٤/٦.

بإجماع، وليس كذلك، وقد استحسن تقريري جميع الحاضرين، وحيث إنهم يسمون الدخان بالتتن وهو لا محالة نتن قلت:

إن أهل الشرق طُراً(١) وَلعُوا بدخان ذي البخار النتن واكتفوا من نقطة زيدت على نتن لستره بالتتن

# مصاحبة المؤلف للركب الشامي في طريق الإياب

وبما رأيت عليه انتظام الركب الشامي مع فشو المرض وخطر طريق البدو اخترت مصاحبة الركب الشامي للإياب، وترافقت مع قاضي المدينة السابق حيث أراد الرجوع بعد أن استكمل سنة وظيفته (۲).

وأخذت من المدينة ما يقتضيه سفر الصحراء من ضروري الطعام واللباس وأخذنا طبخاً وخادماً على وجه الشركة، وأكثر الناس ينسبون خدمة الركب الشامي إلى سوء المعاملة مع طول السفر، ولكني بعد سفري رأيت الأمر على خلاف ما هرف به غير العارفين ولا سبب لسوء المعاملة إلا عدم المجاملة، والإحسان يقود إلى الطاعة كل إنسان والله ولى الامتنان.

#### بئر عثمان

هذه أول مرحلة تنقل إليها ركاب المحمل الشريف، ووصلناه بعد

<sup>(</sup>١) أي كلهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وظيفة، ولعل الصواب ما حاولت، والله تعالى أعلم.

العصر بعد أن سبقتنا أمتعتنا وما تستتبعه وذلك عشية يوم الاثنين السادس عشر من المحرم الحرام، فإذا بالخيام مضروبة على اختلاف ألوانها وأوضاعها، والإبل مصطفة حولها، والناس في ارتجاج فكان أمير الركب سعيد باشا وهو رجل شهم حازم يحسن اللسان العربي بسبب كثرة إمرته على الحج في نحو العشرين سنة، وهو صاحب الإمارة العسكرية هنالك، وأمين الصرة في هاته السنة هو آصف باشا، وهو رجل خَيِّر ولي قيادة كثير من أعمال الترك.

## خبر الصرة المجعولة لإقامة شعائر الحرمين

واسم الصرة عبارة عن المال الخارج من دار الخلافة لإقامة شعائر الحرمين الشريفين من شموع وزيت وقناديل ولازم الإيقاد والفرش، وجراية المستحقين من أهلها وعوائد جميع أهل الأراضي الحجازية في أثناء مرور الركب.

أخبرني أمين الصرة أن مبلغ ذلك نحو خمسة ملايين ونصف قروش، وذلك نحو إحدى عشرة مائة ألف فرنك من خصوص المال عدا القفاطين (١) العوائد وأدوات الإيقاد وغيره، ومجموع مبلغ الصادر نحو المليونين ونصف من الفرنكات، والقفاطين تخرج لجميع خطباء الأراضي الحجازية، ولخصوص شريف مكة قفطان مجوهر تبلغ قيمته نحو الستين ألف قرش أي اثنى عشر ألف فرنك.

<sup>(</sup>١) جمع قُفطان وهو الرداء.

أما مرتب أمين الصرة فهو ستة آلاف ليرة يقوم منها بجميع لوازم أبهته من أتباع ومراكب وخيام ومطابخ وغير ذلك، أما مخروج مال الصرة كلها فهو من نظارة الأوقاف بالدولة العلية.

## [٥٩٦] لطيفة

بلغني عن الشريف المشير الشيخ السيد سلمان الجبلي أحد ذرية الشيخ عبدالقادر (١) نقيب الأشراف ونقيب زاوية جده ببغداد أنه لمّا قدم إلى الحج منذ ثلاثة أعوام \_ وقد بلغت قيمة ما أهداه للسلطان من الخيل والمجوهرات إلى المليونين فرنكاً \_ وكان مع الركب فسأل أمين الصرة عن مبلغ مصاريف الدولة العلية على الحرمين الشريفين، ولما علمه استصغره جداً وقال له: إن خطباء المسلمين في جميع الدنيا ينادون بأن السلطان خادم الحرمين الشريفين، وهذا المبلغ إذا اعتبرنا منه مصاريف الركب ونظرنا لخصوص ما ينال أهالي الحرمين \_ مع كون أوقاف المسلمين على الحرمين من الممالك العثمانية بيد نظارة الأوقاف \_ لا نجد فيه نسبة معتبرة، وإني أنا بموجب نظارتي على زاوية جدي في بغداد يصلني كل سنة من زيارات أهل الأقطار مبلغ أكثر مما الجهات، وهي أيضاً في نفسها أكثر من هذا المبلغ تصل إلى النقباء والعلماء والمجاورين وتصرف في الإيقاد والتحصير والإطعام العام

<sup>(</sup>١) هو الشيخ عبدالقادر بن عبدالله بن جنكي دوست، أبو محمد الجيلاني البغدادي، الحنبليّ. الواعظ المشهور، الإمام. توفي ببغداد سنة ٥٦١ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ٢٠/ ٤٣٩ وما بعدها.

على ممر الأيام.

# [٩٩٧] ملاحظة تتعلق بأمر العلم في الحجاز والشام

لقد عجبت كل العجب من أمر العلم في الحجاز والشام مع وجود فحول العلماء هنالك، كلهم يقرىء العلوم الدينية والآلية احتساباً لربه وليس لواحد منهم معاش عن ذلك من أموال بيت المسلمين ولا من إدارة الأوقاف؛ بحيث إنه لا جراية على التدريس ولا للمدرس أصلاً مع أن صنف العلماء لا محالة مستحق من بيت مال المسلمين، وإن هذا الأمر عجيب بالنظر إلى أمثال هاته الجهات التي هي منبت أصل الدين، وذلك من أعظم ما ينبغي للدولة أن تهتم بشأنه، والأموال الصادرة إلى الحرمين هي مرتبات أئمة ومفتيين وحفظة وصدقات جزئية ربما دخل فيها بعض العلماء.

#### [٥٩٨] تفاصيل أحوال الركب الشامي

وبما أن أمر هذا الركب في غاية الانتظام أذكر هنا تفاصيل أحواله إذ عسكرية حراسته مؤلفة من أربعمائة عسكر على الخيل، ومائة جندرامي<sup>(۱)</sup> وخمسين طوبجية<sup>(۲)</sup> معهم مدفعان، وباش بوسطجي أحمد أفندي من أبناء الترك بيده إمرة المكاتيب الواردة والصادرة، ونائب القضاء محمود أفندي هو رجل خيل يؤم من يحضر معه في محلته عند الصلاة، والطبيب ذئب أفندي، هذا من جهة انتظامه الدولي.

<sup>(</sup>١) هو مشاة الجند.

<sup>(</sup>٢) هم من يتولون أمر المدافع.

وأما تَقُومه فكان في هاته السنة يحتوي على أكثر من ألفي جمل، وعدد النفوس فيه بين رجال وركبان يناهز الخمسة آلاف شخص، وهم مقسمون إلى أقسام على حسب المقومين، والمقوم رجل يملك عدداً وافراً من الإبل الصالحة بأدواتها وخيامها، ويقوم بجميع لوازم مستخدميها ويستعد لاستئجار ذلك على حسب الحاجة والمال، فمن الناس من يكتري مِحَفّة وهي عبارة عن اصطفتين ذاتي جنبين تحملان على الجمل، وعلى مجتمعهما خيمة ملونة وتدها يوضع على سنام الجمل، ويركبها رجلان يلزم تعادلهما في الجسم ولا يحملها إلا عظيم الجمال يسير براكبيها نصف مرحلة والنصف الثاني تنقل فيه إلى جمل الجمال يسير براكبيها نصف مرحلة والنصف الثاني تنقل فيه إلى جمل المعتريح.

وهاته المحفة إذا حسن وضعها وربطها تبقى على ظهر الجمل ثابتة لا حركة لها وراكبها في راحة تامة ينام ما شاء ويجلس ما شاء، وله بين الركاب اعتبار زائد، وبالجملة فهو بمثابة من يكتري في قمراء فابور البحر وفي الرتبة الأولى مع سكة الحديد.

ومن يكن له أمتعة يكتري لها ظهراً آخر على حسبه، ومن الناس من يكتري جملاً واحداً يضع عليه أمتعته ويركب عليها تارة وبشبرية من خزم (١) يستظل بها على شدة حركتها، والأكثرون يستظلون من الشمس بأثوابهم أو شمسيات، وقليل من الناس من يركب فرساً أو حماراً.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الخزم: شجر كالدوم يفتل من لحاثه الحبال.

وأما خيام السكنى فمعظمها على المقومين، وقُلَّ من يملك خيمة لنفسه، وأما مؤنة السفر فمن الناس من يكتري على أن يطعمه المقوم ويسقيه حتى يكون بمثابة النازل في أوتيل يسكن ويأكل، ومن الناس من لا يرضى ذلك الطعام فيلتزم القيام بطبخه ويكتري من المقوم على أن يأتيه بالماء والحطب خاصة لقلتهما في كثير من الجهات؛ ولهذا لزم السقاؤون بكثرة من خدمة الإبل ولهم في الركب زعيم وهو في هاته السنة يوسف باش سقاء.

ويسمون خدمة الإبل عكامين، وأعلاهم قادة أصحاب المحفات؛ لأن الجمل إذا كان حاملًا للمحفة بثقلها تحمل رجلين مضطر لرفع رأسه رفعاً لا يتحرى معه موطىء رجليه فيأخذ بخطامه عكام يقوده في جميع المرحلة، وللعكامين في الركب زعيم يرجعون إليه، وكان باش عكام في هاته السنة أبو قاسم.

وأكرية (١) جميع ذلك مختلفة وليس لها حد معين بل هي على حسب حال الراغب وكثرة الراكبين وقلتهم، فربما تجاوز كراء المحفة وما تستتبعه بغير أكل الستمائة فرنك وربما كان أقل، وهكذا كراء الجمل المنفرد ربما كان مائة فرنك أو أكثر أو أقل.

ومن عادة الركب إذا وصل إلى نصف المرحلة أذن لحاملي الخيام ويسمون المهاترية، وكان باش مهاتري إبراهيم أحمد في هاته السنة، فيتقدمون إلى محل النزول ويضربون به الخيام على معتاد وضعها

<sup>(</sup>١) أي أجرة.

بحيث إن الركب يقسم على الجهات الأربع من القبلة والجوف والشرق والغرب، وكل جهة معينة لأربابها توضع فيها الخيام بوضع هندسي فتصير المنزلة ذات محجات عامة وحومات صغيرة وسوق يحيط بجميعهم المعسكر.

ويجري ذلك الترتيب في جميع المراحل وفي حالة المسير؛ بحيث إن الرجل في كل منزلة يجد نسبته من جميع جيرانه واحدة وعليها نسبة المسير.

ومن العوائد المستحسنة أنه بعد رحيل الركب تتأخر رسله من الإبل تتألف من مائة ناقة نحو الساعة أو أكثر ليعيدوا نظرهم على المنزلة هل تخلف فيها شيء أو أحد ويأتون على الطريق وراء الركب فينزلون بعد نزول الركب بزمن، ويسمى ذلك الحج العقيلي وكبيره هاته السنة حسن الشبل، وفي الغالب يأتون باللقطات وينادون عليها فيأخذها أهلها.

ومن العادة أيضاً إطلاق المدفع عند النزول وعند أوقات الصلوات وأما عند الرحيل فيطلق مدفعان بينهما نصف ساعة أحدهما للتهيؤ، فإذا زم الناس جمالهم وشدوا رحالهم وأطلق المدفع الثاني تنهض الجمال من عند أنفسها بقيام واحد، وفي بعض المسالك يكون الركب كله قطاراً واحداً.

[٩٩٩] وفي كل ليلة تترنم الموسيقى العسكرية بالألحان التركية. وفي ليلة مبيتنا في بئر عثمان حضر عندنا بعض أحبابنا من أهل

المدينة للمشايعة.

وكان ارتحالنا من بثر عثمان قبل طلوع الشمس من يوم الثلاثاء السابع عشر من المحرم.

#### بئر جابر

قد نزلنا به قبل الغروب بساعتين وراق لنا النزول وأقمنا هنالك الليلة، وكان ارتحالنا قبل طلوع الشمس من يوم الأربعاء الثامن عشر من المحرم.

## آبار نصيف

[100] نزلنا في هاته المرحلة في الساعة التاسعة ونصف قبل الغروب بساعتين ونصف، وبعد استقرار نزولنا أخذت أمشي بين الخيام فاجتمعت هنالك بالعالم الجركسي الشيخ الصالح الأصم، وهو من أفاضلهم يحسن اللسان العربي والتركي زيادة على لسان قومه، وهو ممن هاجر من بلاده حين تملكتها الروسيا في الحرب الأخيرة، وأخبرني أن الروس لما تملكوا أرضهم استأصلوا أموالهم واستخدموا أبناءهم في العسكرية، وكان ذلك سبب هجرة كل من قدر على الخروج، وأما من تثاقل وأراد بعد ذلك خروجاً فقد منع.

[1۰۱] وعند ذلك سألته عن حالة إقامتهم الآن في بلاد الترك فشكا عُمُوم الرشوة عند قضاتهم وسائر حكامهم حتى كان ذلك سبب محنة كثيرة من علماء الجراكسة بالنظر إلى العامة والحكام.

# اجتماع المؤلف بالشيخ صالح الأربيلي مجتهد الشيعة

ثم اجتمعت بالشيخ صالح الأربيلي مجتهد الشيعة، وهذا الرجل قد صاحبنا أولاً عند ركوبنا من الآستانة إلى جدة في ركوب البحر، واتفق أن كان ركوبه أولاً في بيت ركوبي من القُمراء(١)، ولما سألته عن بلاده وحاله أوضح لي أنه علوي وأنه في خطة مجتهد، فباحثته في معنى الاجتهاد الأصولي فلم يكن كذلك، وغاية الأمر أن لفظ مجتهد يُعطى للعالم عندهم في معنى مُفْت لا غير.

وعندما علمت حاله صرت أتقي مباحثته سيّما والفابور به نحو الثمانمائة نفس منهم أكثر من ستمائة من الإيرانيين الذين على عقيدته، والقوم يعتقدونه ويعتقدون به.

أما حالة الرجل العلمية فله مشاركة علمية مع معرفة اللسان العربي غير أنه ينطق بالكلمات العربية من مخارج الحروف الفارسية، ويقرأ بها القرآن ويزيد على ذلك ملازمة اللحن الفارسي في التلاوة فيمد آخر كل كلمة كيفما كانت.

ولما علم أني سني مالكي المذهب تردد علي بمسائل فقهية، فكنت أقتصر في جوابه قدر الحاجة، فإن رأيت منه الاسترسال للمباحثة تعللت له بأن هذا يفضي إلى جدال لا يناسب حالة الحاج، ومع ذلك ربما أجبته بغير الواقع لما نرى عليه من قصد الاعتراض.

<sup>(</sup>١) أي مقصورة الباخرة.

ولما رأى مني ذلك التجافي أراد أن يتظاهر بجهله فتفصيت عنه بالتنقل من البيت الذي نجتمع فيه، فما لبث أن صار يحضر لبيتي الثاني للمسائل، وربما أتاني ببعض الكتب الفقهية معترضاً على بعض المسائل من مذهبي مالك وألي حنيفة فنقتصر على قدر الحاجة في إجابته.

[٦٠٣] وقد حضر عندي في بعض الليالي فرآني أصلي العشاء، وبعد الفراغ أنكر علي صفة التشهد وقال لي: «ما مستندكم في تحريك الإصبع؟ وماذا تقولون في أثناء ذلك؟».

فقلت له: «أما التحريك فنحن مقلدون فيه لأصحاب المذهب، وأما ما نقوله فهو أني أقول: رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكررها، فاسترحت منه بسبب ذلك أياماً».

[3.6] ثم أتاني يوماً في لمة من جماعته وهو يضحك فقال لي: «مذهب مالك يرى أنه يجوز للمصلي أن يحمل كلباً في حالة الصلاة»، فلم أتمالك أن قلت له: «إن مالكاً لم يقل ذلك بغير تعليل»، فقال لي: «وكيف كان التعليل؟» فقلت له: «إن مالكاً يرى طهارة كل حي، وحيث إن الحياة الموجودة في الإنسان هي الموجودة في الكلب، ونحكم بطهارة مثل سيادتك فأنت والكلب سواء في الطهارة المترتبة على الحياة»، فلم يجد لذلك جواباً.

واسترحت منه بقية مدة السفر إلى أن اجتمعت به في هاته المرحلة (مرحلة آبار نصيف) فوجدته في مجلس يحيط به كثير من علمائهم،

ولما جلست بينهم سألني عن أحوالي في السفر فقلت له: «نحن بعد أن امتن الله علينا بحج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه \_ عليه الصلاة والسلام \_ والفوز بالسلام عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ نرى كل شيء دون ذلك هيناً، والحمد لله على كل حال».

فقال لي: «صدقت، ولا شك أن زيارة الشيخين وبقية الصحابة - رضي الله عنهم - من المهم»، ومع اعتقادي بأن ضمير عنهم في كلامه لا يقصد به إلا من عدا الشيخين تغاضيت عن ذلك وتنقلت بالحديث عن أحوال الركب، وقضينا تلك الليلة وارتحلنا باكرة يوم الخميس التاسع عشر من المحرم(١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من اختصار الكتاب، والحمد لله رب العالمين.

# الرحلة الحادية عشر رحلة كوكب الحج لمحمد صادق باشا<sup>(۱)</sup>

كان قد خرج للحج من السويس مبحراً إلى جدة سنة ١٣٠٢، فلما قارب ميناء جدة قال:

في صباح يوم الثلاثاء ٢٨ ذي القعدة لم تمكن مشاهدة الجبال من بعد خمسة أميال لتراكم الضباب مع أنها تشاهد في الصحو من بعد مائة ميل، ووصلت الحرارة قبيل الشروق ٣١ سنتجراد، وفي نصف الساعة السادسة من هذا اليوم رسا الوابور أمام بوغاز<sup>(٢)</sup> جدة، فضربت الموسيقى والطبول والمدافع فرحاً بالوصول، ونقل ما في الوابور إلى البر في القطاير<sup>(٣)</sup> لعدم أسكلة<sup>(٤)</sup> هنالك، فيقف بعيداً عن البر بميلين -

<sup>(</sup>۱) هو محمد صادق باشا، فاضل مصري من العسكريين، ولد بالقاهرة سنة ۱۲۳۸، وتعلم بها وبباريس، وكان من أعضاء الجمعية الجغرافية، قام برحلة استكشافية عسكرية إلى الحجاز براً عن طريق الوجه إلى المدينة ووضع خريطة لذلك الطريق، ثم كان أمين صرة المحمل المصري سنتي ۱۸۸۰، ۱۸۸۰، له رسائل وضع فيها تحقيقاته، وألقى محاضرات عن البلاد الحجازية، وله نظم، توفي بالقاهرة سنة ۱۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) أي ميناء.

<sup>(</sup>٣) يعنى في القوارب.

<sup>(</sup>٤) يعني الرصيف.

أعني ربع ساعة \_ وأقبل الليل والحجاج مقيمون أمام الكمرك(١) إلى الصباح.

وفي نصف الساعة الرابعة من يوم الأربعاء ركب المحمل من أمام ديوان الكمرك في محفل عظيم، ودخل من باب البلدة المسمى بباب الكمرك، ولعدم كفاية ارتفاعه لمرور المحمل هدم منه ما لزم هدمه ومر من طريق ببحريّ البلد عرضها من خمسة عشر متراً إلى عشرين والسور عن يساره - حتى وصل بعد الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة إلى المعسكر بعيداً عن القشلاق(٢) بمسافة يسيرة فنزل أمام صوان الأمير (٣).

[٦٠٥] وحضر الضباط والأعيان في الصوان ليهنوا الأمير ومن معه بالسلامة، وكان حضرته منحرف المزاج؛ لعدم تعوده على ثياب الإحرام ولانكشاف رأسه فأثر ذلك فيه حتى ألزمه الفراش عدة أيام بعد الإحلال من الإحرام، بل استمر به إلى الخروج من المدينة.

[٦٠٦] ومنازل البلد نحو ألفي منزل مبنية بالدبش المحمول من خارج باب السور من الأرض ومن البحر، والمُون من طينة البحر فقط لأنهم يبنون بها بعد عجنها جيداً بيوم فتصير أجود وأمتن، وبيوتهم تجارية ليس لها حيشان ذات دورين وتارة ثلاثة أدوار بل أربعة

<sup>(</sup>١) يعنى الجمرك.

<sup>(</sup>٢) هو مساكن العسكر، وتسمى عند العامة «القشلة»، وهي كلمة تركية.

<sup>(</sup>٣) يعنى أمير الحج.

وخمسة، وسمك جدران الدور الأرضي ثمانون سنتمتر وارتفاعها أربعة أمتار ونصف بها مِيَد، والواجهة عندهم مركبة من رواشن - أعني شبابيك ومشربيات - في غاية الظرافة وحسن المنظر مع قلة أثمانها، وحاراتها غير منظمة متران فأكثر، وشوارعها من عشرة أمتار إلى خمسة عشر، وأرضها مستوية غير محجرة.

[٦٠٧] وبها مجاري لتصريف مياه الأمطار التي تستمر فيها نحو شهرين أو ثلاثة.

[٦٠٨] وفي خارج البلد وفي بيوتها صهاريج مبنية نحو ثمانمائة تجتمع فيها مياه المطر وتغلق إلى وقت الحج للتجارة فيربحون فيها ربحاً جسيماً، وأما أهل البلد فيقتصرون على الشرب من الحفائر المتكونة من اجتماع مياه الأمطار التي تتعطن بطول المكث ولذا يتسلط فيهم داء الحمى، ويقل في أيام الحر وجود ماء بارد في هذا البلد، وقد عثر في العام الماضي في مكان يسمى بالرغامة بعيد عن البلد بنحو ساعتين ونصف بسير الجمل على عين ماء عذب جار العمل في صنع مجرى يوصل منها الماء إلى البلد وبذا يتحسن حال الصحة.

وبخارج السور حمام مستجد معد للرجال خاصة، وبها جوامع أربعة يخطب فيها سوى بعض زواياه.

[7٠٩] وتجارتها أنواع الحرير والثياب، ويحمل إليها القمح والأرز والشعير ونحوها من الهند والبصرة والشام ومصر ويستولي الكمرك منها سنوياً على خمسة ملايين من القروش

وخضرواتها وفواكهها ولحومها تحمل إليها من وادي فاطمة ومكة وضواحيها رخيصة الأثمان، وأما البطيخ والقاوون<sup>(١)</sup> فيزرعان بماء السيل في البراح الفاصل بينها وبين الجبال البعيدة عنها بنحو الساعتين أو الثلاث.

وفي هذه البلدة محل للصحة وللكرنتينة، وبها من الحكام مأمور إسلامبولي برتبة قائمقام تحت أوامر سعادة والي الحجاز المقيم بمكة وبيكباشي (٢) واحد مأمور الضبطية، وبها مجلس للتجارة مكون من التجار الأهالي، ومجلس بلدي أعضاؤه من الأهالي \_ أيضاً \_ ومجلس أحكام من القاضي والتجار وضباط الجهادية، وبها من العساكر نحو ثلثمائة نفر.

[٦١٠] وتعداد سكانها نحو عشرين ألفاً من أهالي وهنود وحضارمة ومصريين وبعض من الأتراك ومن الأعجام، ونحو خمسين من أورباويين.

[٦١١] وبها يباع الرقيق بلا حرج \_ كمكة في وقت الحج \_ في أمكنة يتوجه الشاري إليها يشتري ما يعجبه، والثمن من سبعين ريالاً فما فوقها.

[٦١٢] ومن عادات أهاليها في الزواج أن لا يخرج النساء للزفاف بل يتوجه الزوج في الساعة الرابعة من الليل<sup>(٣)</sup> مع بعض أصدقائه إلى

<sup>(</sup>١) أي الشمّام.

<sup>(</sup>٢) هي رتبة في الجيش، والكلمة عثمانية.

<sup>(</sup>٣) أي بالتوقيت الغروبي العربي الذي ما زال يستعمل بقلة اليوم.

المسجد ثم يأتي إلى بيت عرسه فيشاهدها ويتحفها بالهدايا في مقابلة كشف الوجه، ثم يرجع إلى منزله ويتبعه النساء من أقارب زوجته إلى بيته في خفية فينتظرنها إلى أن تأتي في الساعة السادسة من الليل في الخفية مع بعض محارمها أمامها مشعل فتدخل منزل بعلها، وفي الليلة الثانية يدعو الزوج أصدقاءه للوليمة.

[٦١٣] وعندهم من أنواع المطربات آلات الطرب المعروفة للرجال فقط والمغنيات للنساء فقط.

[٦١٤] ويشرب في بعض مجالسهم المسكرات.

[٦١٥] ويتغنون على آلة صغيرة شبيهة بالعود ويسمونها القبوس يرقص عليها شبانهم وشيوخهم.

[٦١٦] وأغلب النساء بها وبمكة يتعاطون التنباك، كما وأنهن يأتلفن مع بعض دون الرجال، ولا يتبعن الجنائز.

[٦١٧] وأغلب الأهالي فقراء ينتسبون إلى الطريقة الميرغانية وباقيهم مع أكثر أهل مكة وما حولها ينتسبون إلى الطريقة السنوسية، وأهل البلد منقسمون خمسة أقسام يتعصب بعض هذه الأقسام أحياناً على قسم آخر ويتضاربون بالنبابيت.

[٦١٨] وفي يوم الخميس صار التنبيه على الشريف مُهنى المعين من طرف مولانا سعادة شريف مكة لإحضار الجمال اللازمة لمشال المحمل المصري ومن معه من جدة إلى مكة بأن يحضر نحو أربعمائة جمل بكرة يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة انتظرنا حضور الجمال فلم

يحضر منها إلا البعض بعد الظهر والبعض الباقي حضر بكل مشقة بعد العصر بحيث إن الشريف مهنى المذكور صار يرسل العساكر للقبض على جمال العربان بالقوة الجبرية، فكان أغلبها مهزولاً جداً من عدم القوت وألقت أحمالها أثناء الطريق وأتعبت ركابها من كثرة الحط والتحميل، ووجدت ثلاثة منها عند التحميل واقفة أمام حمل لبعض المستخدمين عاجزة عن حمله، فأخبرت بذلك مهنى المذكور ليحضر غيرها، فأمر أحد أتباعه بالتوجه معي ليرى ذلك، فأبيت وزجرته أمام الأمير والحاضرين بكلام عنيف قائلاً له: ذهاب غيرك معي عدم اعتناء واحترام لمتوظفي الحكومة المصرية، وما كان ينبغي حضورك لهذه الخدمة الجليلة بهذه الصفة التي يعامل بها أتباعهم فإن ذلك يخل بمقام سعادة الشريف الذي وكلك براحة الركب المصري، وسنعرض ذلك على سعادته وولاة الأمر وما لنا بك حاجة، فعند ذلك تنازل عن معرضه الأول واعتذر وأراد أن يتوجه معي بنفسه فأبيت أن أصحبه وأرسلت معه صاحب الحمل تشريفاً للحكومة الخديوية المصرية.

وفي نصف الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة ثاني الحجة سار المحمل ومن معه قاصداً مكة المكرمة متجهاً إلى الشرق في طريق متسع، وجميع الأهالي على طرفي هذا الطريق خارجين عن البلد للتفرج على سير المحمل.

[٦١٩] وفي الساعة الواحدة من يوم السبت مررنا بنخيل على اليسار، وبعد عشرة دقائق نزل المحمل ببلدة الحَدّة بالحاء والدال المشددة بجانب جامع له مأذنة ببقعة في وسط الوادي محدقة بها

الجبال من بُعد، وفيها سوق للبطيخ والبلح والقاوون الذي يسمى عندهم بالخربز ومياه هذه البلد وسط نخيل عذبة باردة لا سيما وقت الظهر وهناك محل في وسط بستان من شجر الكادي الذكي الرائحة، وقد بلغت الحرارة ٤٢ درجة سنتجراد مع استمرار الهواء تارة حاراً وأخرى رطبا، وهناك عشرون من العساكر الشاهانية (١) مخيمون، ونحو ألف من الأهالي مقيمون في عشش صغيرة، شيخهم الشريف مساعد، وقوتهم الذرة والدُخن والسمن، وحرفتهم تأجير جمالهم من جدة إلى مكة، وبعضهم أهل زراعة، وطريقتهم سنوسية، ونساؤهم يسترون وجوههن ببراقع صغيرة سوداء وتلبس الواحدة منهن قميصاً أسود وتأتزر بإزار أسود، وقد أقمنا بهذه المحطة بقية اليوم.

المعرم سنه المعرفة عضر عندي صباحاً شاب محرم سنه نحو ١٧ سنة وأخبرني أنه خرج من مصر مع حاج من الأغراب الذين معنا وأودع عند هذا الحاج أربع جنيهات وأنه فقده في هذه المعطة، فأرسلت من يأتي به فلم يقع له على أثر لا في الخيام ولا في السوق فتردد إلينا صاحب الوديعة مراراً باكياً حزيناً على ماله طول يومه، ومن شدة الحر وانكشاف رأسه لأجل الإحرام اختل عقله، وعند قيام الركب وجدنا الذي عنده الوديعة واعتذر بأنه كان عند النهر لأجل غسل ثيابه ولم يمكني أخذ الوديعة منه وتسليمها لصاحبها لاختلال عقله، وما زال مختل العقل حتى خرجنا من مكة قاصدين المدينة فرأينا الذي عنده

<sup>(</sup>١) أي العثمانية.

الوديعة قاصداً المدينة أيضاً وتاركاً صاحبها بمكة عارياً من الثياب ومن العقل، فمنعته من السفر وقلت له: يجب عليك أن تعيد هذا المصاب إلى والدته بمصر فإنك تسببت في خروجه منها بإغوائك له، وأرسلته بكتاب إلى سعادة والي مكة ليرسله وصاحبه إلى جدة ثم منها إلى مصر، وقد حصل، وسبب ذلك ظنه ضياع ماله من جهة ومن شدة حرارة الشمس اختلاله من الجهة الأخرى فإن حرارتها في تلك البقاع مشهورة حتى أن المرحوم إسماعيل باشا راتب لما حل بها قبلنا بشهر حُمّ من شدة الحرّ فمات بعد دخوله مكة بيومين ـ رحمه الله تعالى ـ.

وفي الساعة الحادي عشر وثلاثون دقيقة سار الركب متجها إلى الشمال الشرقي في طريق متسع ذي رمل.

وفي الساعة التاسعة نزل الركب بالبقعة المجاورة للشيخ محمود ومن بعده الجرول، ثم باب مكة المكرمة وحواريها.

وفي يوم الأحد طفنا وسعينا وصلينا الصبح في أول وقته.

وفي وقت الظهر دعاني سعادة أمير مكة الشريف عون الرفيق باشا إلى منزله فمكثت معه نحو ساعة ووجدته حليماً متواضعاً يبدو على وجهه سيما الشرف والشهامة وقد قلت فيه:

<sup>(</sup>١) هذا المدح غريب، وسيجد القارىء في ثنايا الرحلات القادمة \_ خاصة رحلة =

وفي يوم الاثنين جرى صرف أجرة الجمال من جدة إلى مكة للجمل ثلاثة ريالات إلا ربعاً وذلك لكثرة الحجاج في هذا العام وغلو الأثمان، وجرى صرف مرتبات التكية المصرية.

[171] وقابلت سعادة المشير عثمان باشا نوري والي وقومندان (۱) عموم ولاية الحجاز وشيخ الحرم المكي ـ وهو مقيم بمكة ـ فوجدته من أفضل الكبراء العظام، مهيباً عند الخاص والعام، ذا همة عالية وسطوة بادية يخشاه جميع أهل الحجاز، مع أخلاقه الحميدة ومآثره العديدة التي منها إنشاؤه مكاناً لديوان متوظفي الحكومة الشاهانية بجوار التكية المصرية، وجدد حنفيات للوضوء بأماكن قريبة من الحرم وأحواضاً وصهاريج في الحارات لنفع الأهالي تأتي إليها المياه من قناة عين زبيدة، وها هو مجتهد في إجراء ما يلزم من التنظيمات ونشر المنافع العموميات، وقد قلت فيه:

إن والي الحجاز عثمان نوري عمه الخيــر بالهنــا والســرور زاده الله رفعــــة ثـــم عـــزا ووقــاه مــن العنــا والشــرور

[٦٢٢] وفي يوم الثلاثاء كانت الحرارة صباحاً ٣٢ سنتجراد ثم صارت وقت العصر ٢٧ سنتجراد، وفيه توجهت بعد الظهر إلى الوالي لقضاء بعض شؤون متعلقة بالوظيفة فرأيت اثنين من حجاج الأتراك الواردين من طريق المدينة يشكوان من الجمالة؛ فإنهم أتوا بهما مع

 <sup>«</sup>مرآة الحرمين» ـ ذماً واسعاً لهذا الشريف المذكور.
 (١) أى قائد.

الواردين من المدينة لأداء الحج، ولما وصلوا بهما إلى ما بين رابغ ومكة انفردوا بهما وضربوهما وسلبوهما وتركوهما عاريين حافيين وشجوا رأس أحدهما، فما وصلا إلى مكة إلا بعد كل مشقة، ولما عرضا حالهما على سعادة الوالي تأسف عليهما ورفق بهما ووعدهما بالنظر في أمرهما بعد النزول من عرفات، ولم أعلم بعد ذلك ما تم في أمرهما فإن أغلب حجاج القوافل توجهوا في هذا اليوم إلى عرفات.

وبعد أن صلى الإمام ظهر هذا اليوم ـ الذي هو سابع الحجة سنة المحرم المكي صعد المنبر فخطب، وكان إنسان آخر بأسفل منه يبلغ، وبعد انتهاء الخطبة ألبس خلعة من طرف الشريف وأخرى من الوالي وشالاً من الشيخ الشيبي.

[٦٢٣] ومن العجائب أن رخام المطاف صار حاراً جداً من شدة حرارة الشمس بحيث لا يمكنني أن أضع قدمي عليه ثانيتين مع أن أغلب الحجاج كانوا يمشون عليه بغير مبالاة رغبة في تادية الطواف، وعند إقامة الصلاة وقفوا عليه حفاة والشمس ساطعة على رؤسهم وصلوا بها كأنهم واقفون على أبسطة ومظللون بسقف حتى انتهت الصلاة.

[378] ومن ابتداء الصلاة إلى قرب إنتهائها كان الازدحام على الحجر الأسود لأجل تقبيله لا يوصف؛ فمن الناس من كان يدفع مَن حوله بالعنف بل وبالضرب وإن كان حراماً، ومنهم من يصعد على أعناق المزدحمين ليقبله ولا يبالون بما ينالهم من الأذى والمشقة،

وكانت الأغوات تجتهد في منعهم عند إقامة الصلاة فلا يمكنهم لا بالزجر ولا بالضرب، وقد كنت إذ ذاك واقفاً بجانب سعادة الوالي لأداء صلاة الظهر واستماع الخطبة في المحل المعد لشيخ المؤذنين فوق بئر زمزم.

وفي يوم الخميس والساعة واحدة وربع ركب المحمل المصري من محله أمام التكية المصرية وشوارع مكة حتى وصل إلى منى فنزل في آخرها والساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بجوار الخيمة المعدة لحلول سعادة الشريف عند نزوله من عرفات، وبعد نصف ساعة لحقة المحمل الشامي فنزل بالقرب منه أمام مسجد الخيف، ثم بعد ساعة قام المحمل المصري، وفي الساعة السابعة وعشر دقائق نزل بعرفات أمام جبل الرحمة وكانت الحرارة ٤٢ سنتجراد وانخفضت في المساء إلى ٣٢.

وفي يوم الجمعة صباحاً كانت الحرارة ٣١ سنتجراد.

[٦٢٥] وبعد الزوال بساعة من هذا اليوم بلغت الحرارة ٤٢ سنتجراد، وقبل الغروب بساعة ونصف منه ركب المحمل المصري ووقف بمحله المعتاد أسفل جبل الرحمة، ثم بعد ذلك بربع ساعة أتى المحمل الشامي فوقف عن يمينه وحولهما الأمراء والعساكر ونحو مائة وخمسين ألف إنسان بل أزيد يلبون ويبتهلون ويتضرعون مع البكاء والنحيب حتى غربت الشمس فأطلق ساروخ (١) إعلاماً للحاضرين بتمام المناجاة، ولويت أعنة الجمال للنزول إلى منى.

أي صاروخ.

[٦٢٦] وسار المحمل الشامي عن يسار المصري وهما يتبختران في موكب عظيم ومحفل جسيم بين طبل وزمر وموسيقى وسواريخ ومدافع وتهليل وتكبير وصلوات وتسليمات على طه البشير النذير حتى وصلا إلى المزدلفة في الساعة الثانية وخمس وعشرون دقيقة من الليل وبتنا جميعاً في غير خيام عطاشاً من إهمال الفراشين والسقائين الموظفين.

وفي صبح يوم السبت مع طلوع الفجر أتى المحملان إلى المشعر الحرام للتلبية، والخطيب يخطب حتى أتم الخطبة \_ وكانت الساعة الحادي عشر وخمساً وعشرين دقيقة (١) \_ واتجهت الأحمال إلى منى وسارت حتى نزلت بها والساعة واحدة ونصف، فدخل كل أحد إلى خيمته، وتوجهت إلى العقبة الأولى المشهورة بإبليس الأكبر فرميت سبع حصيات واحدة بعد واحدة مع التكبير من حصى المزدلفة.

ثم عدت إلى خيمتي فحلقت ولبست ثيابي المعتادة وضحيت، وحصل تأخر من السقائين عن إحضار المياه للمتوظفين حتى انتصف النهار وذلك لبعد المياه من جهة ولإهمالهم من جهة حتى اشترى أغلب الناس مياهاً.

وفي ثاني أيام العيد \_ أعني يوم الأحد ١١ الحجة سنة ١٣٠٢ \_ كانت الحرارة عند الشروق ٢٢ سنتجراد، وفي الساعة الثانية عشر والنصف توجهت مع أمير الحج إلى خيمة سعادة الشريف لتهنئته بالعيد

<sup>(</sup>١) أي بالتوقيت الغروبي العربي.

وبفرمان الولاية، وتُلي أمامه هذا الفرمان بحضور والي الأقطار الحجازية سعادتلو عثمان باشا المشير وسعادتلو عمر باشا قومندان العساكر وعدة من الضباط والأمراء والشرفاء والعلماء وأمير وأمين الحج الشامي، وعلى الجميع ملابس التشريفات: والنياشين، ثم بعد التلاوة والدعاء لمولانا السلطان ووزرائه ولخِدْيو مصر وضع على سعادة الشريف خِلعة شاهانية مزركشة، وشربوا الشربات وانصرفوا من عنده فرحين شاكرين، وتوجه كل من الذوات إلى الآخر في خيمته يهنيه بالعيد على حسب مراتبهم.

وبعد العشاء ضربت المدافع والسواريخ من جهة الإمارة والولاية والمصري والشامي.

[٦٢٧] وصارت لحوم الأضاحي ملقاة على الطرق مع اجتهاد مأموري الصحة في منع ذلك وطبعها للمنشورات وإعدادها عربانات (١) لحمل القذارات أولاً فأولاً لكن لم يتيسر ذلك.

وقد بلغني أن رجلين وامرأة حاملاً ماتوا بعد مغرب هذا اليوم في المطاف تحت أرجل الناس من شدة الازدحام، وخرجت أمعاؤهم وانتشرت دماؤهم.

وفي يوم السبت ١٧ الحجة توجهت إلى سعادة الشريف فوجدته جالساً على كرسي بين اثنين من أعيان مكة في محل سماوي في الدور

<sup>(</sup>١) أي عربات.

الثاني طوله ١٨ متراً وعرضه ٦ أمتار وفيه شبابيك مطلة على حوش متسع في وسطه خيول قائمة ليلاً ونهاراً بدون تظليل، غير معتنى بجميعها من حيث الخدمة كما ينبغي.

[٦٢٨] وفي نصف الساعة الرابعة حضرت آلات الطرب ـ أي الموسيقى ـ بأيدي عشرة أشخاص قد أحضرهم من مصر، فوقفوا أمام سعادة الشريف حذاء الحائط بحيث كانت المسافة بينه وبينهم أربعة أمتار، ثم أتى الفرايحية وهم من مصر ـ أيضاً ـ عددهم خمسة من الزمارة والطبالة وصار كل من هؤلاء المطربين يلحنون ويزمرون بالنوبة، وصار الجليس لا يمكنه سماع كلام جليسه من ارتفاع أصوات هذه الآلات المطربات والزمر، وتضايق المكان بمن حضر.

وفي نصف الساعة الخامسة أُمروا جميعاً بالانصراف، وعاينت في ليلة أخرى بعد العشاء الآلاتية والفرايحية والنقرزانية يضربون سوية أمام منزل سعادته.

وفي يوم الثلاثاء ٢٠ الحجة وفي الثامنة منه توجهت مع الأمير إلى منزل سعادة الشريف لنحضر المجلس المنعقد في شأن تعيين الطريق التي تمر المحامل منها كما هو العادة في كل عام، وكان هذا المجلس مشتملاً على سعادة الوالي وبعض من الضباط، وعلى أمير الحج الشامي وأمين صرته، واستقرت الآراء على المرور من الطريق الشرقي والسير في التاسع والعشرين من الشهر، فسُقي الحاضرون ماء مثلجاً بواسطة آلة ضاغطة فيها حمض كبريتيك، وعند الغروب أحضر لهم

الطعام فتناولوه مع ترنم الموسيقى والمزمار أمام منزل سعادة الشريف، بكل نغم لطيف، وسقوا بعد الطعام الشربات على استماع الآلات من ناى وقانون.

وبعد صلاة المغرب استأذن في الانصراف بعض هؤلاء الحضور، وبعضهم أقام ليستكمل حظه من هذا السرور.

[٦٢٩] وفي يوم الثلاثاء ٢٧ منه توجهت صباحاً إلى سعادة الشريف فوجدته جالساً في روشن لمحل الدور الأول يقضي حوائج العربان وغيرهم ويسعى في مصالحهم، ومنهم من يقبل يده ولا يتركها ما دام يشكو حاله إليه، والآخر يكلم سعادته بصوت عال، وآخرون يعرضون شؤونهم معاً في آن واحد بأصوات مرتفعة، وآخر يحكي له حكاية طويلة مع هزه لركبته لظنه أنه لا يصغي إليه إلا بذلك، هذا كله وهو يحكم عليهم مع الرزانة والحكم بينهم بالعدل(١) مع البشاشة التي هي شيمته، وعنده الفقير والغني سيان، ويدعونه سيد الجميع، ومنهم من يقبل ركبته ومن يقبل يده على حسب مراتبهم.

#### نبذة تتعلق بمكة وسكانها

اعلم أن مكة يقطع الماشي طولها في نحو نصف ساعة وأن عرضها أقل من طولها.

<sup>(</sup>١) ذكرت قبل ذلك أن طرفاً من سوء سيرته وظلمه سيأتي في بعض الرحلات القادمة.

[٦٣٠] سكانها أخلاط من الجاوا والهنود والمصريين والأتراك والتكارنة وأهل اليمن والعربان، وأن الأقوات والتجارات تأتي إليهم من الخارج وليس هناك ما يتجرون فيه إلا ماء زمزم والحناء والأراك الذي يستعمل في السواك.

[٦٣١] ومنهم من يُخرج ماله بالربح بأن يعطي عشرة ويأخذ سنداً باثني عشر أو أكثر<sup>(١)</sup> واكتسابهم من الحجاج وخصوصاً من الجاوا لغناهم وتدينهم، وأغلب سكانها ما بين مطوف وسقاء وبناء ونجار.

[ 178] ومن عوائدهم اجتماع بعضهم بعد الحج ببعض للخروج الى النزهة بالطائف وبالسيدة ميمونة (في ١٣ صفر) وبالزهراء، وجمعياتهم تحتوي على سماع آلات الطرب وترقيص الغلمان وأفراح الزواج، وفي رجب يسافرون للزيارة بالمدينة وفي هذه الأشياء يصرفون كل ما اكتسبوه في سائر عامهم، ومنهم من يحفظ شيئاً من هذا الكسب يستعين به على السفر إلى الآستانة أو مصر أو الهند وبلاد الحباوا ليتعارفوا مع من يريد الحج في العام الآتي، فهم بهذه الأسباب على الدوام فقراء ترتكبهم الديون، ولولا وجود عين زبيدة عندهم لهلكوا عطشاً.

[٦٣٣] واعلم أن سكان هذه الولاية (٢) قبائل متنوعة، وعامة هذه القبائل تسمى بني حرب، وهم بمنزلة قبيلة واحدة \_ ما عدا الحوازم \_

<sup>(</sup>١) وهذا عين الربا، والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٢) أي ولاية الحجاز.

ولجميعهم مرتبات وعوائد من الدولة العلية ومصر تصل إليهم في كل عام مع المَحْمَلين (١).

[٦٣٤] وأما من حيث طبائع ومعايش ومذاهب هذه القبائل فمنهم من يسكنون بيوتاً كالعشش يسمونها بلدة، ولهم زروع ونخيل، ومنهم من يسكنون بيوتاً من الخيش ويتخذون الجمال والغنم للتعيش منها.

[٦٣٥] ويصاهر بعضهم بعضاً برضا والد الزوجة أو غيره من أوليائها عند عدم وجوده بدون استشارة المتزوجة في ذلك وبدون أن تخرج من بيتها.

[٦٣٦] ولا يشربون الخمر وإنما يشرب الرجل منهم قهوة البن والدخان دون الإناث.

[٦٣٧] ولهم مساجد وفقهاء يعلمون أولادهم الكتابة وقراءة القرآن العظيم، ولا يجتمعون للذكر، وطريقتهم سنوسية.

[٦٣٨] ويعملون في أفراحهم الولائم، ولا يختلط الرجال منهم بالنساء، ويزفون عرائسهم بالجواري السود ليلاً إلى بيت الزوج من غير أن يبصرها الرجال، وهذه هي العادة عند الأحامدة، وما عداهم من القبائل لا حرج عندهم في اختلاط النساء بالرجال إلا أن جميعهم يذبحون كلاً من الزاني والزانية.

ولا تخرج نساؤهم لتشييع الجنائز، ويتصدقون على قدر حالهم

<sup>(</sup>١) أي المحمل المصري والشامي.

ويضعون الولائم في الأعراس مع الطبول.

وغذاؤهم التمر مع السمن، واللحم مع العسل، وخبزهم من الحنطة مع القلة، وذبائحهم من الجمال والأغنام، ولا يوجد عندهم بقر ولا جاموس ولا دجاج رومي بل قليل من الدجاج البلدي، ولا يأكلون الخضارات لاعتقادهم أنها تسبب رخاوة الأجسام.

[٦٣٩] ومتى تشاجر أحد من قبيلة \_ ولو طفلاً \_ مع أحد من قبيلة أخرى واستغاث أحدهما بقبيلته قامت الحرب بين القبيلتين بدون استشارة رئيس، ولا ينكفون عن ذلك إلا مدة الليل، ومتى جاء النهار عادوا إلى ما كانوا فيه ما لم تتوسط كبارهم في إطفاء الفتنة ويصلحوا بينهم.

وفي يوم السبت أول المحرم سنة ١٣٠٣ (٩ أكتوبر سنة ٨٥) كانت الحرارة عند الشروق ٢٩ سنتجراد، وركب المحمل من باب علي والساعة الثانية، وكان سعادة الوالي في انتظار أمام منزله فلما دنا منه أخذ زمام الجمل فدار بالموكب ثلاث دورات أمام المنزل ثم سلم الزمام، فسار المحمل إلى أن وصل أمام خيمة الأمير خارجاً عن الشيخ محمود فنزل هناك للمبيت، وعدت إلى مكة لطواف الوداع ووداع كل من سعادة الشريف والوالي وبتنا مع المحمل، وفي هذا اليوم قام الشامي(١) إلى المدينة، وكان سبق التنبه في يوم الجمعة على المقومين بإحضار الجمال اللازمة، وكان الهواء معتدلاً بتلك البقعة، وبلغت

<sup>(</sup>١) أي المحمل الشامي.

الحرارة قبيل الشروق ٢٥ سنتجراد، وفي صباح يوم الأحد لم يكن عدد الجمال المطلوبة تم بالنظر لكثرة الحجاج وتوجه القوافل وعدم تعود المقومين على مشال المحمل، مع أنا صرفنا لهم نصف الأجرة مقدماً على حسب شروطهم، ومع هذا انتظرنا تمام الجمال إلى الساعة خمسة، وسار الركب إلى جهة الشمال الغربي في طريق العمرة.

[٦٤٠] وفي يوم الأثنين ٣ منه، من الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة سار مُبْحِراً مشرقاً، وفي الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة شرع في وادي الليمون عن يسار أرض مرتفة محاطة بسور ذي حجارة مرصوصة ارتفاعه نحو مترين متسعة فيها نخيل وأشجار وبيوت مبنية في سفل الجبل، وعن يمينه في أسفل الجبل بعض نخيل وهناك يباع النازنج والليمون والفجل والفقوس وغير ذلك، وعن يساره جنات ممتدات على الطريق فيها أشجار ليمون وسطها فكأنها روضة من الجنة.

وفي الساعة العاشرة والربع اتجه شمالياً ومرَّ على قناة كبيرة ماؤها جار إلى جنان وهو عذب جداً، وبعد خمسمائة متر اتجه إلى الشرق، وبعد ألف متر انتهى الزرع ومرَّ على ماء منصب من الجبل يميناً إلى قناة مبنية، ثم منها إلى الأرض ليدخل في الجنان، ثم يجري إلى مسافة بعيدة، ونزل الركب بوادي الليمون قريباً من هذه العين في الساعة

<sup>(</sup>١) أي إلى جهة البحر.

العاشرة وأربعين دقيقة في مكان متسع مرتفع، عنده سوق فيها يباع اللحم والسمن والأرز المطبوخ والفطير ونحو ذلك تأتي إليها البياعون من مكة خصوصاً للتسبب.

وفي يوم الثلاثاء كانت الحرارة عند الشروق ٢٦ سنتجراد، وبعد الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة سار الركب مشرقاً مبحراً في أرض متسعة مرملة ذات زلط محاطة بالجبال.

وفي الساعة العاشرة والثلث نزل الركب للمبيت.

وفي يوم الأربعاء ٥ محرم الساعة الثانية عشر والنصف سار مبحراً وكانت الحرارة ٢١ درجة والبرد شديد.

وبعد الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة نزل للمبيت في أرض الحفائر بين الجبال ليأخذ منها المياه إلى المحطة التي تليها لعدم وجود ماء فيها، وأما هذه الأرض فبمجرد حفرها قليلاً ينبع منها الماء.

وعربان هذه الجهة لا تؤمن.

وفي يوم الخميس السادس منه الساعة الثانية عشرة والثلث سار، وبعد الساعة الثانية عشر وخمس وعشرين دقيقة نزل الركب للمبيت.

وفي يوم الجمعة بعد الساعة الثانية عشرة سار والجو بارد والحرارة ٢٧ سنتجراد، فشرق مغرّباً نحو نصف دائرة، ثم اعتدل مبحراً، وبعد اثني عشر دقيقة أشرقت الشمس واتجه إلى الشمال، إلى محطة «حاذا» فنزل بها الركب بعد الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة

ليلاً، في محل متسع مخطط بقنوات وأحواض للزراعة فيه ثلاث آبار مياهها عذبة، وهناك جبل في أعلاه بناء شبيه بالمرقب، أي المنظرة.

وفي يوم السبت قبل الشروق كانت الحرارة ١٧ سنتجراد، وفي نهاية الساعة الأولى سار في أرض خصبة جيدة للزراعة، وبعد الساعة الثانية عشر والثلث نزل للمبيت بواد متسع ذي أرض صلبة.

وفي يوم الأحد العاشر من محرم سنة ١٣٠٣ سار بعد الساعة العاشرة، وكانت الحرارة ٢٢ درجة، ثم انخفضت بعد الساعة الثانية عشرة إلى ١٩ درجة، واتجه من الشمال إلى الشمال الغربي في فلاة متسعة سبخة.

[٦٤١] وكانت مسافة السير نحو ٤٠٠٠ متر في الساعة.

وبعد الساعة التاسعة والربع وصل إلى محطة السفينة فنزل بها بجوار نخيل وآبار عذبة الماء ومزارع وعشش وسوق معد للبيع والشراء.

وفي يوم الأثنين الحادي عشر منه سار الساعة الثانية عشرة والربع والحرارة ١٧ سنتجراد متجهاً إلى الشمال الغربي.

[٦٤٢] وبعد الساعة العاشرة وخمسين دقيقة نزل للراضة، وبعد الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق سار.

[٦٤٣] وبعد الساعة الثانية والثلث نزل الركب في أرض متسعة بها على يسير من البعد جبال ولا ماء بها تسمى أرض السويرجية وقد

ناله تعب شديد من العربان الجمالة لهزال جمالهم من قلة العلف وفقدهم الحبال الكافية لشد الأحمال، ومن كون العشرة من الجمال بل والأزيد ليس لها إلا جمال واحد يتعسر عليه تحميلها وحده، فأصحاب الأحمال من عساكر وفراشين يحملون جمالهم بأنفسهم وجمال سائر المتوظفين ولولاهم لكان المتوظفون يحملون جمالهم بأيديهم، ومع هذا يغضب الجمال من أدنى شيء ويسل سيفه على الخدمة فيجتمعون عليه ويأخذون منه السيف قهراً ويأتوني به فكنت إطفاءً للفتنة أسترضيهم للاحتياج إلى أباعيرهم التي لا وجود لغيرها في هذه الأراضي المنقطعة عملاً بقول بعض البلغاء: «دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم»، ولم يمر يوم إلا وترفع إليّ منهم شكوى على أدنى سبب، ومتى أراد أحد من الخدمة الركوب على الجمل الذي عليه متاع قليل تشاجر معه الجمال ومنعه من الركوب، وركب هو وترك هذا الخدام ماشياً، ويقول الجمال إن الجمل جملي وأنا أحق بأن أركب على المتاع من الخدام، ولم يرض الجمالون بركوب الخدامين إلا بشق الأنفس وبشرط أن يتناوبوا معهم في الركوب، وما زالوا ينغصون على الراكب والماشي فلا يبلغ أحد من الحجاج إربه منهم إلا بعد كل مشقة ومع الانقياد لأغراضهم الفظيعة، فيندم الحاج على السفر للحج الذي أحوجه إليهم، فكلهم جاعة حفاة عراة ليس عليهم ثياب إلا القمص الرثة والإكمار والأردية الحمر، وترى الأمراء منهم يتجملون إذا دخلوا البلدان بأفخر الملبوس من مقصب ومزركش وحرير، وفي الطريق تراه صعلوكاً حافياً أسوأ حالاً

من الفقراء، وما منهم إلا من معه سلاح من سيف أو خنجر أو طبنجات ليخيفوا بذلك الركاب ويثبوا على الضعيف وثوب الكلاب، وعندهم السرقة شطارة والخيانة إمارة، قاتلهم الله أتّى يؤفكون.

وفي يوم الثلاثاء ١٢ محرم سنة ١٣٠٣ سار الركب بعد الساعة الثانية وأربعين دقيقة والحرارة ١٩ سنتجراد في واد متسع.

وبعد الساعة السابعة نزل الركب للاستراحة بجوار فحائر ماؤها عذب والحرارة ٢٦ سنتجراد، وبعد الساعة السابعة وخمسين دقيقة سار، وبعد الساعة الثامنة وتسع دقائق مرّ في محجر يسير.

[788] وبعد عشر دقائق هاج الجمالة والعساكر وشاع في الركب أن العربان نزلت من الجبال على أواخر الحجاج فنهبوا جملاً وقتلوا مقوماً وعسكرياً فتقهقر أحد المدافعين إلى وراء، ثم انكشف عن أن الشريف الذي ندبه سعادة شريف مكة ليحمينا ويمنعنا من إيذا العربان إلى أن نصل المدينة بقي جالساً بجانب إحدى الحفائر حتى سار الركب وغاب عن العيون، فنزلت عليه العربان من الجبل المجاور لهذه الحفائر ـ الذين من دأبهم اتباع القوافل والمحامل في الخفية مدة خمسة أيام فأكثر ليسلبوا من يتأخر منهم ماله وجماله التي لا يتركونها ولو ماتت ليسلخوا جلودها ـ وحالاً أطلقوا الرصاص على هجين لهذا الشريف فقتلوها وسلبوا أخرى مع حملها، ففر إلى جهة الركب على المجين أخرى وتلاحق به أتباعه وعدوا السلامة غنيمة فحمدوا الله على نجاتهم، وحكوا ما جرى لهم مع أن وظيفة هذا الشريف هي حفظ

الركب من هؤلاء الأعراب وحراسته من هذه الذئاب.

وبعد الساعة التاسعة وخمسين دقيقة سار الركب في محجر ذي زلط كبير كثير.

وبعد الساعة الثانية عشر نزل الركب للمبيت بمحطة الحجرية الكثيرة الحجارة أسفل جبل بعيد عن الآبار بربع ساعة.

وفي يوم الأربعاء ١٣ منه سار الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة مبحراً.

وبعد الساعة العاشرة والنصف نزل للمبيت عن يسار وتلال بمحطة «غرابة» في واد متسع مجرد عن المياه، ومياه هذه الطريق باردة كلها تحمل الشارب على تناول مقدار كبير منها لاحتوائها على أملاح كيماوية كالصوادا وكبريتات الباريتا، وهي لزجة ولا ترغي الصابون ما عدا مياه وادى الليمون ومياه الحجرية.

وبعد الساعة التاسعة والنصف من الليل سار، وبعد الساعة الواحدة وأربعين دقيقة نزل للمبيت بمحطة «الغدير» بواد متسع بين جبال، وهناك على بعد ستة دقائق<sup>(۱)</sup> بركة من ماء المطر في سفل جبل من الصخر طولها مائة متر وعرضها عشرة أمتار تمتلىء من قناة بين جبلين ماؤها عذب يرغى الصابون.

وفي يوم الجمعة ١٥ محرم بعد الساعة الواحدة وخمس دقائق

<sup>(</sup>١) كذا وردت، والقياس: ست.

اتجه بين الغربي والقبلي الغربي، وبعد الساعة العاشرة والثلث إلى القبلي الغربي عن يمين جبال بعيدة، وظهرت لنا قبة الحرم النبوي ومناراته، وبعد الساعة الحادية عشرة وثمان عشرة دقيقة سار بين تلال، وبعد ربع ساعة بين جبل أحد عن اليمين وجبل صغير عن اليسار، وبعد الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق مرّ على عدة آبار متجهاً إلى الجنوب الغربي، وبعد خمس دقائق نزل للمبيت بعيداً عن مسجد سيدنا حمزة.

[٦٤٥] وفي يوم السبت الساعة الواحدة والثلث وصل إلى قريب منه، ثم انعطف إلى اليسار حتى بلغ أمام باب المدينة المسمى بالعنبرية الساعة الثالثة، والربع، ونزل بمكانه المعتاد والعساكر الشاهانية (١) مصطفة على جانبي الطريق خارج الباب لاستقبال المحمل وموسيقاها تتغنى بكل الألحان والأنغام فرحاً بالوصول إلى أرفع مقام.

وفي صبيحة يوم الأحد الساعة الثانية دخل المحمل المدينة النبوية من باب العنبرية محاطاً بالخيالة، وأمامه العساكر الشاهانية وعساكر المحمل وموسيقاها في غاية الانتظام، وأهل المدينة فرحون بذلك ومسرورون السرور التام، والمحمل يتبختر تبختر العروس فيشرح بمرآه الصدور ويسر النفوس، حتى وصل المناخة كما هي عادته في كل عام، فأطلق أحد عشر مدفعاً للسلام، وعند دخوله من الباب المصري ترجل كل راكب إجلالاً وقام كل قاعد، ومرّ في شارع المدينة والبخور أمامه صاعد حتى وصل إلى باب السلام، فاستلم شيخ الحرم سعادة

<sup>(</sup>١) أي العساكر العثمانية.

عادل باشا من المحامليّ الزمام وأناخه أمام العتبة التي تُحيّا بالقُبَل، فرفع المحمل من على الجمل، وأدخل الحرم الشريف إلى محله المعتاد في كل عام، فرفع عنه متوظفوه كسوته وحملوها وعليهم الجبب البيض والعمائم مع غاية التأدب والاحتشام حتى أدخلوها حجرة المصطفى(١) فتكاملت لهم بزيارة قبره \_ عليه الصلاة والسلام \_ المسرة وعمهم الصفا، وخرجوا بعد زيارة سيد الأنام حامدين شاكرين للملك العلام على ما منّ عليهم به من جزيل هذا الإنعام.

وفي يوم الأثنين والثلاثاء جرى صرف المرتبات بتكية المدينة، وهي مجاورة لباب العنبرية عن يسار الداخل من هذا الباب.

[787] وبلغني أن المتوجهين من مكة إلى المدينة مع جَمّالة الحوازم والأحامدة بلغهم لما وصلوا إلى وادي فاطمة أن الطريق بالأشقياء من العربان مقطوع، فأرادوا إلى مكة الرجوع، فمنعهم المقومون وخيلوا لهم أن الأمر بخلاف ما يظنون، وأشاعوا أن الطريق قد سلكت وأن العربان قد اصطلحت، وخدعوهم بهذا المقال لئلا يطالبوهم متى رجعوا بما دفعوه إليهم مقدماً من أجر الجمال فتخيب آمالهم وتتعطل عن المكاسب جمالهم، ولما اطمأن الركاب إلى هذه الأقاويل، ساروا حتى وصلوا إلى وادي فاطمة، وأوقعهم الحصر بين هاتيك الجبال في مخالب الأمة الظالمة تواترت الأخبار بأن الطريق

<sup>(</sup>۱) لا أرى وجها شرعياً لصنيعهم هذا، فهم يدخلون الحجرة ليضعوا فيها قماشاً فيمكث هناك للبركة ثم يتوزعونه بين أكابرهم، وليس يصلح هذا إلا في التبرك بالآثار النبوية خاصة كما تبرك الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بها، والله أعلم.

قطعة الشيخ محسن، وأن التأخر والتقدم صار غير ممكن، فعند ذلك تشوشت من الركب الأفكار، وتوقعوا حلول الأخطار، وودوا لو أمكنهم الفرار من هؤلاء الفجار \_ ولو مع سلب أحمالهم، ونهب سائر أموالهم - ولم يجدوا من يخاطبونه في هذا الشأن من هؤلاء اللئام، ومكثوا على هذه الحالة ثلاثة أيام ثم سمحوا لهم بالمرور بشرط أخذ ريال عن كل جمل مما معهم من الجمال، وكانت هذه الجمال غير يسيرة فتحصلوا بذلك على أموال كثيرة، وكذا حصل منهم عند الوصول إلى عُسفان إلا أنهم لم يأخذوا عن الجمل الواحد إلا نصف ريال في هذا المكان وقد غصبوا فضلاً عن ذلك من الأغنياء الذين في الركب نحو ستمائة ريال مع ما كانوا فيه من الرعب وتشتت الأحمال، وفقدهم لغالب أمتعتهم وتأخرهم نحو أربعة أيام عن المواقيت، وإتلاف الأنفس، وتحكم الجمالة، وسلب الذخائر، وتطاول هؤلاء السفلة على من في الركب من الأكابر الذين وقعوا تحت أسر هؤلاء العربان بل الغربان، وبعد الوصول إلى المدينة شاع هناك هذا الخبر، فكم كتبوا في شأن ذلك من محضر وما أفاد ولا أثمر.

[٦٤٧] وقد بلغني أنه قبل الحج حضر من الآستانة مفتش عن أحوال العساكر والأهالي بمكة والمدينة، ومعه ماهيات العساكر ثلاثة أشهر، وصرف لعساكر مكة، وتوجه إلى المدينة من الطريق الشرقي وبصحبته أربعة من العساكر، فسلبوا منه ماهيات عساكر المدينة بالطريق، ثم عاد من المدينة مع القافلة المتجهة إلى مكة للحج، وقبل وصوله إليها بمرحلتين تباعد عن خيمته لإزالة ضرورة قبل العشاء فوقع

ميتاً برصاصة ولم يعلم قاتله، فاتهموا مَن معه من العساكر وسجنوهم بقلعة جياد بمكة.

[٦٤٨] وأما أهل المدينة فهم الأخيار، وأهل الانكسار، وناهيك بتلك المنقبة التي هي بهم خاصة.

[٦٤٩] ومن العوائد الجارية عندهم في الضيافات والولائم أن الضيف يعرف مجلسه المختص به على حسب مقامه المعلوم ورتبته فلكل قاعة ليونان<sup>(١)</sup> يجلس الضيف في ركن أحدهما أو صدره على حسب جلالة رتبته ونباهة قدره، ولا حاجة للمضيف إلى الدلالة والتعريف؛ حيث إن ذلك بينهم معلوم لدى أهل الخصوص والعموم.

[٦٥٠] وفي المدينة الخضارات والفواكه اللذيذة جناها، وأنواع التمر التي لا توجد في بلد سواها.

وفي يوم الأحد ٢٤ في الساعة الثالثة أُخرج المحمل من الحجرة النبوية حتى أتى العنبرية وحضر أهل المدينة ليلاً إلى الخيام للتفرج على الشنك (٢) والصواريخ، فشربوا الشربات، ثم عادوا ممنونين متشكرين للحضرة الخديوية المصرية.

وفي يوم الاثنين ٢٥ منه كانت الحرارة صباحاً ٢٧ سنتجراد، وفي الزوال ٢٨ سنتجراد، وفي الساعة التاسعة ركب المحمل وسار محفولاً

<sup>(</sup>١) لم أقف على معناها، وإن كان السياق واضحاً.

<sup>(</sup>۲) هي ألعاب نارية.

بعساكره ماراً أمام باب العنبرية والعساكر الشاهانية مصطفة على الجانبين تشريفاً لقيامه، والموسيقا تضرب بالألحان المطربة إلى أن انعطف على اليمين عن يسار سور المدينة في طريق صبخة غير صالحة للزراعة، وفي الساعة العاشرة وصل إلى بئر رومة أي بئر سيدنا عثمان رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين \_ التي وقفها صدقة على المسلمين فنزل هناك للمبيت، وماء هذه البئر عذب جداً، والأراضي المجاورة لها مزروعة.

وفي يوم الثلاثاء ٢٦ منه سار صباحاً بعد الساعة الواحدة والربع وكانت الحرارة ١٨ درجة متجهاً إلى الشمال الغربي.

(۱۵۱] وبعد الساعة الواحدة نزل الركب للمبيت بمعطة الضعيني» بجوار بئر مالح، فبلغني من شخص يسمى أحمد ناجي من تجار خان الخليلي صحبنا من المدينة ليتوجه من هذه المعطة إلى ينبع مع اثنين من العرب كان استأجرهما من ينبع ليحضرانه إلى المدينة ليزور ثم يوصلانه (۱) إلى ينبع ثانياً وأخذ منها الضمانات على ذلك؛ لأنه قد كان توجه في ٧ محرم من مكة إلى جدة مع قافلة من الجاوا وغيرهم تحتوي على مائتي جمل ومعها نحو خمسون نفراً من العساكر خوفاً من العربان، فلما وصلوا لجدة بلغهم أن العربان هجموا في الليلة الماضية على قافلة قريباً من بحرة فنهبت منها نحو عشرين جملاً وقتلت منها شخصين، فلم يصدهم هذا القول وتقدموا بالنظر لوجود العساكر

<sup>(</sup>١) كذا وردتا، والصحيح: ليحضراه، ويوصلاه.

معهم ولكثرتهم، ولما أتوا بحرة لم يجدوا بها أحداً من العربان فجدُّوا في المسير حتى صاروا بين بحرة وقهوة العبد في الساعة الثالثة من الليل فلم يشعروا إلا والعربان قد هجمت على مقدم القافلة بالويل، وارتفع من القافلة الضجيج، وصارت الجمالة يدافعون النهابة بالعصي والسكاكين، ولولا العساكر وإطلاقهم السلاح الناري منعاً لهم من التقدم إلى الركب لأتوا على سائر القافلة بالقتل والنهب، وصار هؤلاء اللصوص يطلقون على العساكر أسلحة نارية ليمنعوهم من التقدم إليهم اليتمكنوا من توزيع ما نهبوه من الجمال والأحمال فوق رؤوس هاتيك الجبال، ثم انصرفوا عن القافلة المنهوبة بعد حوزهم الأموال المسلوبة، فانكشف الغبار عن ثمانية من الحجاج ومثلهم من الجمالة مقتولين سوى من وجد بعد هذه المعركة من المجروحين.

[٦٥٢] وقد قطع الأشقياء التلغراف الموصل من جدة إلى مكة لقصد الفساد، ومكث من كان في القافلة بجدة بعد وصولهم إليها نحو عشرة أيام حتى جاء وابور وحملهم إلى ينبع وأنزلهم بها ليكمل هناك حمولته.

[٦٥٣] وكان فيها وابورات متعددة، ومن متأخري الحجاج نحو ثلاثة آلاف منعهم من ركوبها غلو الأجرة وعدم المقدرة؛ فقد ارتفعت أجرة الشخص الواحد من جدة إلى السويس فبلغت ثلاثة جنيهات ونصفاً بعد أن كانت سبعة فرنقات من السويس إلى جدة، ولا شك أن هذا من الظلم الذي تجاوز في الأذى حده، فحصل لهم عطل كثير، وضرر من التأخر كبير، وكاد أغلبهم من المشقة يموت، وباعوا أمتعهم

لأجل القوت منتظرين أن يرحمهم قابودانات الوابورات (١) ولا يأخذوا منهم في مقابلة الأجرة هذا المبلغ الكبير الذي كان طلبه منهم سبباً في التأخير.

[٦٥٤] وقد تيسر لي العودة إلى جدة ومكة سنة ١٣٠٣ وسألت عن هذا الخبر فقيل: إن العربان قد سطوا على قافلة بالقرب من بحرة فأرسل من مكة عساكر لتأديبهم وتشتيتهم فاقتفوا أثر هؤلاء الأشرار، وأسقوهم كؤوس الدمار، وأتوا برأسي اثنين منهم إلى مكة عبرة لغيرهم.

وفي يوم الأربعاء ٢٧ منه سار الركب بعد الساعة الواحدة من النهار.

وبعد الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة نزل بمحطة «الملليح» في بقعة متسعة سهلة فيها فحائر عذبة الماء عمقها عن سطح الأرض نحو مترين.

[٦٥٥] وعند غروب شمس هذا اليوم شكا حريمي مغصاً شديداً فسهرت معها طول ليلي في معالجتها.

وفي يوم الخميس ٢٨ محرم الساعة الثانية عشرت سار الركب، وسكن المغص الذي كانت حريمي تشكو منه غير أنها لم تزل في تعب، ولم يتأت لنا المكث لمسير الركب.

<sup>(</sup>١) أي قائدوا البواخر.

ولم أزل أتردد على حريمي لأنظر في حالها وما يلزم لصحتها من العلاج.

وبت طول الليل متكدراً مشغولاً بأمر حرمتي، وبعد السابعة والنصف توفاها الله إلى رحمته، ونقلها إلى فسيح جنته، وقد كانت وافاض الله عليها سجال الرضوان وعاملها بالإحسان وكساها حلل الغفران ـ تقية صالحة محسنة عشنا معاً في أرغد عيشاً نحو أربع وثلاثين سنة، وبعد تجهيزها والصلاة عليها وضعت في صندوق صنع لها في الحال، وسُيِّر نعشها إلى المدينة الشريفة على بعض الجمال مع خمسة من العربان والخدام للدفن هناك في البقيع الذي دفنها به كان لها غاية المرام فإنها وصلت إلى المدينة يوم السبت بعد العصر الذي هو ثاني يوم وفاتها.

ومن فَرُط حزني على فقدها وأسفي على بعدها نظمت أثناء الطريق بعضاً من الأبيات على سبيل الرثاء لها، والتحسر على ما من حسن عشرتها فات، فمن ذلك قولي وكان اسمها ألفا، رحمة الله عليها وعلى والديها:

هنيئاً للدفينة بالبقياع جوار المصطفى الهادي الشفيع فيا ألفا التي حجت وزارت رقيت لغاية الدرج الرفيع ويا مولاي جد بالعود حتى أزور ضريح من كانت ضجيعي

غيره:

الوجد يزداديا ألف بذكراك

لولاك ما ناح جفنى اليوم لولاك

فــارقــت دار الفنــاء فــي عفــة وتقــى

وارحمتاه لقلبى ليسس يسلاك

أبكى عليك بكاء ليس أقطعه

ما دمت حياً أعز الله مثواك

قد فزت بالدفن في أرض البقيع كما

قد حزت عفواً من الرحمن مولاك<sup>(١)</sup>

[٦٥٦] وفي يوم السبت السابع منه وبعد الساعة السابعة وأربعين دقيقة نزل بجوار مينة الوجه، وكان بها الوابور المسمى بالمنصورة منتظر الركب ليوصله إلى السويس، وهذه المينة المذكورة عبارة عن سوق مستطيلة على يسارها دكاكين وقهاوي على البحر.

وعدد الأهالي نحو ألف نفس من القصير وينبع والوجه والصعيد، وبها مُحافظ، وبها من الصهاريج خمسة يملؤها السيل يحمل الماء منها إلى محطة ضبا وإلى القصير.

[٦٥٧] وفي صباح يوم الأحد توجهت مع الأمير إلى وابور

<sup>(</sup>١) هذا على سبيل الرجاء لا على سبيل القطع؛ فإنه لا يجوز.

المنصورة لرؤية أماكنه وترتيبها للمتوظفين على حسب درجاتهم، وعندما عدنا وجدنا شاباً من الحجاج السائرين صحبة المحمل قتل غلاماً صغيراً فقبض عليه وأُتي به في الحال إلى خيمة الأمير، وقميصه ملوث بدم القتيل، ومعه سكين ماضية ملوثة بالدم أيضاً، فكتب بذلك محضراً بعد إقرار القتل، وتحفظ على القاتل حتى يصير تسليمه إلى محاكم مصر ليجازى بمقتضى القوانين.

وأصل هذا القاتل مسيحى من أقباط مصر اسمه بخوم مخائيل وسنه نحو اثنين وعشرين سنة، وعلى ما قيل أسلم وخرج للحج خادماً لإحدى المُخَدَّات المشهورات بمصر، وتَسمى بأحمد أمين، وكان مع هذه الست بنتاها وجاريتها ووكيلها وولده الذي قتل وسنه نحو اثنتي عشرة سنة، وكان أُخرج لهذا القاتل في مكة إعلام شرعي بإسلامه، ولما توجه المحمل إلى المدينة رافقوه فحصلت بين القاتل والوكيل أثناء الطريق مشاجرة، وقبل الوصول إلى المدينة بيومين حضر الوكيل عند الأمير متشكياً من هذا الخادم ومخبراً بدينه الأصلي، وبأن بينه وبين الست اتحاداً وبأن ادعاءه الإسلام غش، فأمر الأمير بمنعه من دخول المدينة لزيارة الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ وقد حصل، وبعد قيام المحمل من المدينة إلى طريق الوجه أمر الأمير تخلية سبيله وأن يُمنع من مخالطة خيمة سيدته، فلما وصلوا إلى الوجه أراد القبطي الانتقام من الوكيل فاغتال ولده خلف إحدى الحيم في الساعة الثالثة من النهار فكفاه على الأرض واحتز رأسه بالسكين فقطع على الفور نصف عنقه فمات حالاً، وكان يالقرب منهما شخصان سمعا صرخة

القتيل فأقبلا لإغاثته فوجداه قد مات، فشدوا وثاق القاتل إلى أن عدنا من الوابور وعمل المحضر كما ذكرنا، وقد اتهم هذا القاتل سيدته بأنها هي التي أغرته بذلك، وأن إحدى بنتيها أعطته السكين وجاريتها أمسكته له من يده ورجله ليقتله ذبحاً لكن ظهر كذب دعواه في مساعدة الجارية له على ذلك؛ لأن الشخصين الشاهدين المذكورين شهدا بأنه قتله وحده، ولما وصلوا إلى مصر سلم القاتل إلى محكمة مصر ليحاكم فيها.

[٦٥٨] وفي يوم الثلاثاء ١٠ صفر بعد الساعة الثانية سار الوابور من الوجه قاصداً الطور، وكان يقطع في الساعة الواحدة ثمانية أميال، وفي الطور على شاطىء البحر جامع وكنيسة ونحو خمس وعشرين بيتاً سكانها أروام، وأربعة أبيات للمسلمين، وحمام معدني على مسافة نصف ساعة محاط بالنخيل، وفي زمن الحج يحجزون الحجاج عند عودتهم في هذه المينة لأجل الكرنتينا، ويحضر إليها من مصر حكيم (۱) ليقيم بها مدة الحج، ومحل الكرنتينا في أرض براح مرملة بعيدة عن شاطىء البحر فيه ألف خيمة مضروبة قبابها سليمة ودوائرها بالية ممزقة من جميع جوانبها، يمرض الصحيح إن بات بها في ليال الشتاء لا سيما إن نزل المطر.

وفي العام الماضي لما أتى وابور المحمل إلى هذه المينة لم ينزل من ركابه أحد، ومكث المدة وأخذ الشهاة من الحكيم، وتوجه إلى

<sup>(</sup>١) أي طبيب.

السويس، وأما في هذا العام فحكيم الكرنتينا أمر بإنزال جميع الحجاج من أمير وفقير حتى الحريم، ولم يترك بالوابور إلا عساكره ونحو خمسة عشر نفساً لخدمة الخيول، فترجاه الأمير أن يبقيه مع حريمه وبعض المتوظفين النازلين في الدرجة الأولى \_ فإنه أبقى به بعضاً من الحجاج لخدمة الخيول، وأيضاً عند محافظ السويس أوامر بإبقاء نحو خمسين شخصاً في كل وابور \_ فأبى بالكلية وأنزل من كان في الوابور جميعاً، فيا ليت شعري ما فائدة الكرنتينا إذا اختلط بعد انتهاء مدتها من نزلوا إلى البر بمن بقي في الوابور، ثم عادوا معاً إلى السويس (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الثانية عشر مرآة الحرمين اللواء إبراهيم رفعت باشا<sup>(۱)</sup>

كان قد حج أربع مرات، وتولى في الحجة الأولى سنة ١٣١٨ قيادة عسكر الحملة، ثم في المرات الثلاث الأخيرة كان أميراً للحج، وسلك الطريق البحري المعتاد من السويس إلى جدة فقال رحمه الله تعالى:

قطعنا المسافة بين السويس وجُدة في ست وستين ساعة وهي ٦٤٦ ميلًا، وقد كان البحر هادئاً من وقت القيام إلى مساء اليوم التالي ثم اشتدت الرياح وهاج البحر، واستمر ذلك حتى جدة.

وقبل الوصول إليها بما يقرب من ست ساعات مررنا برابغ على الشاطىء الشرقي للبحر الأحمر، وهنالك أحرم المسافرون بعد أن

<sup>(</sup>۱) إبراهيم رفعت باشا بن سويفي بن عبدالجواد المليجي، مؤرخ مصري، من أمراء الحج العسكريين، ولد في أسيوط سنة ١٢٧٧، ونشأ يتيماً فعُنيت به أمه، وتخرج في المدرسة الحربية بالقاهرة، وحضر بعض المواقع الحربية في السودان، وتتلمذ في أوقات فراغه لبعض علماء الأزهر، ومنح رتبة اللواء العسكرية، وله اطلاع واسع، توفي بالقاهرة سنة ١٣٩٣، رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٩/١٩.

اغتسلوا وحلقوا وقصوا الأظفار ولبسوا لباس المحرمين فرفعوا أصواتهم بالتلبية.

[709] وقد جرت العادة بأن السقائين والفراشين لا يحرمون ولا يؤدون شيئاً من مناسك الحج فأمرهم الأمير بالإحرام، فأطاعوا مرغمين وأخذوا مما عندنا ما يرتدون به للإحرام، وكانوا قد خرجوا من مصر غير متأهبين له دأبهم في كل مرة، ولهذا كان الناس معجبين بنا هذه المرة إذ رأوا فينا خطة جديدة هي عين ما رسمه الشرع الشريف وندب إليه.

# وصول المحمل إلى ميناء جُدة

لما وصلت الباخرة مرفأ جُدة لم يحضر الحاكم ولا أحد من قِبَله لتهنئة الأمير بالوصول ـ حسب العادات المتبعة ـ ولا سيما أن الباخرة بها أمير الحج وقسم عسكري ينبغي احترامه ومساعدته في نقل أمتعته وإرشاده إلى المعسكر الذي ينزل به، إنما حضر طبيب الحجر الصحي للكشف على راكبي الباخرة وأصحاب السفن الشراعية (السنابك) لينقلوا المسافرين وأمتعتهم إلى البر، وعند رسو الباخرة أطلقنا سبعة مدافع إيذاناً بالوصول، ولم ترد علينا التحية الباخرة العثمانية الحربية الراسية بالميناء بإطلاق المدافع كما هو المعتاد ﴿ وَإِذَا حُيِينَمُ بِنَحِيمَةُ فَحَيُّوا وَعَشرين مدفعاً وعزفت الموسيقى بسلام جلالة السلطان وأعقبته بالدعاء له ثلاثاً ثم

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٨٦.

بسلام الخِدْيو<sup>(۱)</sup> والدعاء له كذلك، وبعد تلكؤ ردت التحية بإطلاق المدافع من قلعة جُدة.

[177] نقلت الأمتعة من الباخرة إلى البر ووضعت في الطريق أمام بناء الجمرك، وأحيطت بسور من عساكرنا، ثم أخذ الحمالون في نقلها إلى المعسكر بجوار القبر المكذوب على أمنا حواء على مسافة ميل تقريباً، ولما كان نقل المتاع على ظهورهم يستنفد يومين أو ثلاثة قصدت رئيس البلدية في مكانه القريب منا ورجوته مساعدتنا في نقل الأشياء الثقيلة التي منها كسوة الكعبة، وساعتئذ حضر «القائمقام» خالد بك (قومندان)(٢) العساكر فرجوته أيضاً فبعثا مندوبين من قبلهما للتجار أصحاب العربات، وبعد ساعة أحضروا سبع عربات صغيرة أشبه بعربات نقل الرمل عندنا ولكنها دونها فساعدتنا كثيراً، ولما جنّ الليل واقترب غلق أبواب الجمرك، وخفت أن يبيت بعض الأمتعة بالميناء ويتعطل لديها قسم من العساكر لحراسته رجوت رئيس الشرطة ويتعطل لديها قسم من العساكر لحراسته رجوت رئيس الشرطة (الحكيمدار) في تأخير الغلق مدة وجيزة فلبي الرجاء، فلم تأت الساعة الثالثة ليلاً إلا وقد تم نقل جميع الأمتعة إلى المعسكر، ومع أن النقل كان في الظلام الحالك والزحام بالغ أشده والمسافة بعيدة.

# الإقامة في جُدة

أقمنا بجدة من الساعة الثانية العربية (٣) من يوم الأحد ١٩ ذي

<sup>(</sup>١) هو لقب حاكم مصر.

<sup>(</sup>٢) هو قائد العسكر.

<sup>(</sup>٣) كانت الساعة العربية هي السائدة في الحجاز إلى وقت قريب، وتسمى بالتوقيت الغروبي، ومن أراد المقارنة فليرجع إلى تقويم أم القرى ففيه ذكر للتوقيتين معاً.

القعدة سنة ١٣١٨ إلى الساعة الحادية عشرة نهاراً من يوم الخميس ٢٣ منه وذلك لفقدان الجمال التي تقلنا إلى مكة، وقد احتفل بالمحمل في جدة في اليوم الثاني احتفالاً رسمياً.

[771] وقد انتهت الحفلة برجوع المحمل حيث بدأ سيره بعد أن صدحت الموسيقى بالسلام السلطاني فالسلام الخديوي وبعد الهتاف لهما بالعز والبقاء.

[777] وقد كان أهالي جدة صغيرهم وكبيرهم يتواردون علينا عصر كل يوم لمشاهدة المحمل وسماع الموسيقى والمزمار البلدي حتى مغرب الشمس، ومن بعد العشاء إلى الساعة الثالثة بعد الغروب، وأيام وجود المحمل بجدة تعتبر عند أهاليها مواسم فرح وسرور وإنهم ليحبون سماع الألحان حباً جماً؛ وكأن ذلك مركوز في طبيعتهم مفطورة عليه نفوسهم.

# [٦٦٣] وصف جدة بشكلها الحاضر

جدة بلدة كبيرة وميناء مكة العظيمة على الشاطىء الشرقي للبحر الأحمر، يحيط بها سور ذو خمسة أضلاع، يقطعها راكب الحصان بالسير المعتاد في خمس وأربعين دقيقة وارتفاع السور أربعة أمتار وبه تسعة أبواب، ستة في الجهة البحرية وثلاثة في الجهات الأخرى.

وبها حوالي ٣٣٠٠ منزل مبنية بالحجر الأبيض المستخرج من البحر، ويتكون المنزل من طبقتين إلى خمس، والواجهات الأمامية من

البيوت بها الرواشن (الخارجات المسقوفة) المصنوعة من الخشب الهندي الأحمر المخروط، والبيوت العالية ذات الموقع الجميل والمنظر البهيج يسكنها أكابر البلد ووكلاء الدول التجاريون (القناصل) من روس وإنجليز وفرنسيين ونمساويين ونروجيين.

وبجدة محل للحكومة وثكنات للعساكر، ومكتب للإشارات البرقية وبناء فخم للمجلس البلدي والحجر الصحي.

وبها خمسة جوامع، وثلاثون مسجداً مفروشة بالحصر الناعمة الجميلة النظيفة إلا أنها تكون مبللة عند رطوبة الجو، وهي مرتفعة عن مستوى الشوارع بنحو ثلاثة أمتار، يصعد إليها بدرج منتظم من الحجر وليس بها بيوت خلاء ولا ميضآت، وبها حمام واحد، ونزلان (لوكاندتان)، وأربعون قهوة، وصيدلية، ومكتب تعليم راق، وتسعة للصبيان، ومستشفى، ومصنع للجير، ومذبح، وأربعون مخزناً تجارياً، وتسعمائة دكان، وآلة بخارية لطحن الحبوب، وسبع وأربعون طاحونة، ومثلها مخابز، وعشرة مطابخ، وسوق لبيع السمك، وآخر للصدف، ومكاتب للبريد.

وشوارعها مختلفة السعة من ثمانية أمتار إلى خمسة عشر متراً، وحاراتها ضيقة وغير منتظمة، وبجدة مجار لتصريف مياه المطر إلى البحر ، كما بها ثمانمائة صهريج داخل البلد وخارجها معدة لخزن مياه المطر وبيعها في موسم الحج ـ ولكنها الآن معطلة إذ ترد المياه إلى جدة من عين تبعد عنها مسيرة ساعتين ونصف، وتسير في مجار

مبنية تحت الأرض حفرها المصلح عثمان نوري باشا والي مكة سابقاً، وخارج البلد أيضاً آبار محفورة وأنابيب في الأرض مركوزة تخرج منها المياه بالآلات الماصة (آبار ارتوازية) وبعض المياه عذب وبعضها به يسير الملوحة.

والمحمل يستورد مياه الشرب من أعذب الآبار بواسطة سقائين من جدة يتقاضون أجرة، وبقرب معسكره صهاريج مفعمة بالمياه يؤخذ منها عند الحاجة، وبالمدينة مجلس بلدي أعضاؤه من الأهالي ومجلس للأحكام وقاض شرعي.

[٦٦٤] وجميع الأهالي مغرمون بشرب التبغ و(التنباك) والشاي والقهوة.

# [٦٦٥] سكان جدة

أهالي جدة خليط من أجناس شتى مكيين، ويمنيين، وحضرميين، وهنود، وترك، وشوام، ومصريين، وعددهم حوالي خمسة وعشرون ألف نسمة، ويبلغ مَن فيها في موسم الحج خمسين ألفاً إلى ستين، ويمر بها من الحجاج كل عام نحو مائة وعشرين ألف حاج.

#### السفر من جدة إلى مكة

قبل المغرب بساعة من يوم ٢٣ ذي القعدة سنة ١٣١٨ (١٤ مارس سنة ١٩٠١) تحرك ركب المحمل من جدة ميمماً مكة، وقد حيته فرقة من الجند العثماني برآسة «القائمقام» خالد بك وشيعه أهل جُدة إلى أبعد من ميل، وقد جَدّ بنا السير حتى بلغنا بحرة لتمام الساعة العاشرة

العربية ليلاً، وبتنا بها على مقربة من قلعتها التي يرابط بها بعض الجنود، وفي منتصف الساعة التاسعة من يوم ٢٤ تابع المحمل سيره إلى أن وصلنا إلى قهوة البوغاز أو البستان في الساعة السابعة ليلا فاسترحنا بها إلى منتصف الساعة الثانية عشرة، ثم ارتحلنا فوصلنا مكة لتمام الساعة الأولى من صباح يوم ٢٥ ذي القعدة.

[177] وبالطريق بضع عشرة قهوة لراحة الحجاج وتقديم الشاي والقهوة لهم، وبه جملة قلاع ذات اليمين وذات الشمال يقيم بها جنود أتراك، وبه أماكن أخرى يقطنها عساكر الشريف غير النظامية، وهؤلاء الحراس وجدوا للمحافظة على الأمن بالطريق، ولكنهم كما سمعت لا يفارقون أماكنهم لرد الغارات والضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطريق ولو كان ذلك بمرأى منهم ومسمع - إلا إذا أمرهم الوالي وأين هو منهم؟ وكثيراً ما سُلب الحجاج أمتعتهم إذا تأخروا عن القافلة لإصلاح الأحمال أو قضاء بعض الضرورات، وإذا ما سئل هؤلاء الحراس: لماذا لا تقومون بالواجب؟ قالوا: (أمر يوك) أي ليس عندنا أمر، فما أقبح العذر.

وقد كانت العساكر تؤدي للمحمل التحية العسكرية عند مروره بها، وتنير له الطريق بحرق كومات من الأخشاب تباعاً وضعت فوق آكام مرتفعة وجمعت لهذا الغرض، وكنا نسير على ضوئها نحو ألف متر.

المحمل وصل إلى المضيفة في الساعة الواحدة صباحاً من يوم

٢٥ ذي القعدة سنة ١٣١٨، وهناك وجدنا المطوفين ينتظروننا وقدموا لنا هدايا من البطيخ والرمان وماء زمزم، فأكلنا وشربنا حامدين الله شاكرين، ووجدنا على مقربة من المضيفة مندوبين من قبل الشريف والوالي أحدهما ضابط والآخر ملكي حضرا لتهنئة الأمير وركبه بالقدوم من السفر، وكان يصحبهما شرذمة من الجنود.

[٦٦٧] وقد تحرك المحمل من هذا المكان بعد أن خلع لباس السفر وارتدى حلته القصبية يتقدمه ثلة من الفرسان والموسيقى والمزمار البلدي يطربان بنغمهما الحضور والمستقبلين إلى أن وصل إلى مقامه المعتاد بجهة جرول أو الشيخ محمود المجاور لحديقة عون الرفيق باشا، وهنالك نصبت الخيام بعد إزالة ما بالأرض من حجر ومدر، وعرف كل مكانه، وعين الجنود الذين يقومون بالحراسة.

دخلنا المسجد من باب بني شيبة المعروف بباب السلام وهو في الجهة الشمالية الشرقية.

وبدأنا من عند الحجر بطواف القدوم (طواف التحية) بعد أن قبله من قدر ولمسه من لم يقدر وأشار إليه من لم يتمكن من أحدهما، وقال الجميع: بسم الله والله أكبر.

ولا بأس من أن نذكر لك في هذا الموطن ما يصدر من العربان ونساءهم وقت الطواف فإن فيه تفكهة:

[٦٦٨] إحرام العربان عبارة عن كشف أذرعهم ورؤوسهم، وباقي جسدهم مستور وشعرهم منثور غير منتظم، وأكثرهم طويل الشعر

مضفوره أشبه بشعور النساء عندنا، أما نساؤهم فمحتجبات لا يكاد يبدو منهن شيء، والرجل يقول في طوافه: يارب البيت اشهد أني جيت لا تقول ما جيت، اغفر لي ولوالدي وإلا تغفر لي، غصباً تغفر لى، ترانى حجيت، يقول ذلك بصوت جَهْوري مزعج ويسرع في مشيه في الطواف والسعي، ويأخذ الرجل بيد زوجته أو أخته أو أمه ويسرع بها في السير وعندما يصل بها إلى الحجر الأسود يرفعها ويضع رأسها في تجويف الحجر وإذ ذاك تمسح وجهها وشعرها ويقول لها: (حجى يامره حجي)، وتقبيل الحجر عندهم فريضة لازبة(١) لا يتركونه ولو ماتوا دونه، ومن كثرة زحام هؤلاء العربان على الحجر وإدخالهم الرؤوس في تجويفه حصل به خدش أصلح فيما بعد، ومات أحد الحجاج أثناء الطواف من شدة الزحام، ومما سمعته محاورة بين اثنتين من نساء العربان قالت إحداهما للكعبة: «ياست ليلة \_ لعل تسميتها ليلة لأنها سوداء وكسوتها سوداء إن كان جاتنا المطر في ديارنا وجانا الخير أجيب لك عُكِّيّة سمن (قربة صغيرة) تدهني بها شوشتك ـ لأن العربان يزعمون أن الكعبة امرأة تدهن رأسها \_ فقالت الثانية: حقيقة تجيبي لها، فقالت لها: اسكتى أنا عمال أكذب عليها إذا جاتنا المطر ما أجيب» فانظر كيف بلغ أدب العربان في خطاب الرب حداً سيئاً وكيف بلغت من نفوسهم الاعتقادات الفاسدة، ما ذلك إلا من فرط جهلهم بالدين فهل لأولئك من مرشدين!

<sup>(</sup>١) مثل لازمة وزناً ومعنى.

## إلى عرفات ومنى

قد ورد لنا كتاب من دولة الوالي بأن قاضي مكة أثبت هلال ذي الحجة ليلة الخميس وعليه يكون الوقوف بعرفة في يوم الجمعة تاسع ذي الحجة، ولما كانت ليلة الثامن من ذي الحجة تحرك لتمام الساعة الحادية عشرة العربية ركب المحمل من معسكره بمكة ميمماً عرفة.

وحينما وصلنا إلى عرفة نزل الركب في محله المعد له سنوياً، وكانت الخيام والأمتعة والمؤن قد سبقتنا إلى هنالك فإنها أرسلت ليلاً بصحبة بعض العساكر والفراشين ومعهم ضابط، فأعدت قبل وصولنا.

[٦٦٩] وقد بتنا بها ليلة التاسع من ذي الحجة، وقبل المغرب بساعة من يوم عرفة تحرك المحملان المصري والشامي أولهما يسار ثانيهما يتقدمهما أميراهما وأمين الصرة، والجند يحيطون بهما حتى وصلا إلى سفح جبل الرحمة في مكان صلب مرتفع قليلاً عن سطح الأرض، ووقف الخطيب على جمل بجبل الرحمة قريباً من سفحه يحيط به العساكر لمنع التزاحم عليه، ووقف بجواره مبلغان مصري وشامي بيد كل منديل يلوح به للحجاج كلما سكت الخطيب، وساعة يلوحان ترى الآلاف المؤلفة من الأجناس المختلفة \_ وقد كشفت منهم الرؤوس وعريت منهم الأقدام إلا القليل، وارتدوا ملابس الإحرام \_ تراهم يستغيثون ومما أسلفوا يستغفرون، رافعين عقيرتهم بالتلبية (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

ألسنة مختلفة من أجناس متباينة جأرت إلى الله بالدعاء فشق صوتها أجواز الفضاء، فاهت بكلمات انبعثت عن قلوب مخلصة وأفئدة طاهرة ونفوس نسيت كل شيء إلا ربها، إنها ـ وأيم الله ـ لتترك في النفس أثراً لا يحيط به الوصف ولا تحدده العبارة بل لا يعرفه إلا من سمع وأبصر ﴿ وَلَا يُنَبِّنُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾.

وما أظرف ما قاله أبو نواس في التلبية:

الهنا ما أعدلك مليك كيل من ملك لبيك قد لبيت لك لسك أن الحمسد لسك ما خاب عبد سألك والملك لا شريك لك ل\_\_ولاك ي\_ا رب هلك أنت له حسث سلك لسك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أن حلك والسابحات في الفلك ك\_\_\_ل نبىي وملكك على مجارى المنسلك سبے أو لبے فلےك وكل من أهل لك عجال وبادر أجلك ا مخطئاً ما أغفلك لسك أن الحمد لك اختم بخير عملك والحميد والنعمية ليك والملك لاشريك لك

[٦٧٠] وقد استمر الخطيب يخطب والناس وقوف حتى مغرب

الشمس وإذ ذاك أشعل أحد رجال المدفعية من المحملين شهباً (صواريخ) إيذاناً بالانصراف من الموقف، فأفاض الناس مهللين ومكبرين ورحل المحملان المصري في ميمنة الشامي، والجند يسيرون صفين، ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الحجاج، والموسيقي والمزمار يعزفان بالألحان المشجية، وأخذت مدافع الشريف والوالي والمحملين تتناوب طلقات البشر والسرور، وقد سرنا نحو المزدلفة من حيث أتينا فبلغناها بعد ساعتين، ووقت الوصول ضرب ٢١ مدفعاً إعلاماً ببلوغ القصد ونزل كل محمل في مكانه المعتاد، وبتنا ليلتنا بالمزدلفة اقتداء بالرسول على ولنقف في الصباح عند المشعر الحرام.

وقد استيقظنا حوالي الفجر وأدينا صلاته في أول وقته، وارتحل المحملان إلى موضع مسجد قديم ارتفاعه متران وبجنبه سلم وقف عليه الخطيب والتف الحجيج حوله ركباناً ومشاة، وأخذ الخطيب يخطب من الساعة الحادية عشرة حتى قرب مطلع الشمس في منتصف الساعة الثانية عشرة، وقد كان الناس في خلال ذلك يدعون ويلبون كلما دعا الخطيب ولبى، وموقفنا هذا كان بجوار «المشعر الحرام» وهو جبل بالمزدلفة يسمى بذلك لأن الجاهلية كانت تُشعِر عنده هداياها ـ والإشعار ضرب الإبل في صفحة سنامها حتى يسيل منها الدم ـ ووصف بالحرام لحرمة الصيد فيه لأنه من جملة أراضي الحرم التي يحرم فيها الاصطياد.

وقد ارتحل المحملان إلى مِنى قبيل طلوع الشمس في منتصف الساعة الأولى من صباح يوم العيد الأكبر من سنة ١٣١٨ واقتفاهما

الحجيج ووصلنا منى بعد ساعة فتوجه الناس لرمي الجمرة الأولى «جمرة العقبة» وهي بأول منى من جهة مكة على يمين القاصد لها.

وبعد ذلك أفاض الحجاج من منى إلى مكة، وطافوا طواف الإفاضة وسعى من عليه سعي وحلق أو قصر، ثم انقلبوا إلى منى فباتوا بها ليلة الحادي عشر وبعد الزوال من صباحه رموا الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات بادئين بالجمرة الصغرى.

[7۷۱] ومن فكاهات الحجاج عند رمي الجمرات أن بعضهم كان يرمي الحصيات السبع دفعة واحدة ويخاطب إبليس بلفظة «يلعن دينك»، وبعضهم كان يرمي حصاة حصاة ويقول العبارة السابقة عقب كل واحدة أو يقول «في عين دينك»، وبعض الحجاج لا يكتفي بالحصيات الصغيرة بل يأتي بأحجار كبيرة ويرمي بها الجمرة (العمود القائم) بل لا يرتاح له بال إلا إذا هدم جزءاً من البناء، ومنهم من يقف على البناء ويرمي، ومنهم من يلصق به جسده ويرمي؛ وقد كان من الضباط الذين معنا «اليوزباشي» عبدالوهاب حبيب أفندي فلما جاء وقت رمي جمرة العقبة أخذ عساكر الحرس ورجموا إبليس (الجمرة) دفعة واحدة بهيئة هجوم على عدو وانتقام منه.

#### ذبائح منى وسوقها

[٦٧٢] كان الحجاج في هذا العام يقاربون مائة وخمسين ألفاً، وكان أكثرهم ينحر الهدايا بمنى في ساعة واحدة من يوم النحر، وكان الناس في الأعوام السالفة ينحرون بالقرب من منازل الحجاج وفي ذلك

تلويث الأماكن بالدماء وإثارة الروائح الكريهة التي تجعل الهواء موبوءاً والأجسام معتلة، ولكن في هذا العام عملت حفر كثيرة بعيدة عن منازل الحجاج بألف متر أريقت فيها الدماء فلم يلوث الهواء بمنى ولم نشم الروائح البشعة، وكان الجو معتدلاً \_ ولكنه بالليل بارد \_ من أجل هذا كانت صحة الحجاج حسنة ولم يمرض أحد منا.

[٦٧٣] وكان ثمن الشاة من ريالين ونصف إلى ثلاثة ونصف، وكان يؤخذ للشريف على كل رأس من الغنم تباع للحجاج خمسة قروش من البائع.

[٦٧٤] وبمنى سوق تجد بها ما يلزم من سلاح وملابس وسجاجيد وطنافس ومرجان وخرز، والمبيعات معظمها بالطريق وقليل بالحوانيت، والعربي (١) يشتري من هذه السوق ما يلزمه طول السنة.

# الرجوع من منى إلى مكة

وفي الساعة الثامنة العربية من يوم ١٢ ذي الحجة سنة ١٣١٨ رحل ركب المحمل ورمى الجمار الثلاث في زحام شديد لم نر له مثيلاً؛ إذ قطع المحمل المسافة بين الجمرة الصغرى وجمرة العقبة في ساعة بينما هي لا تزيد على ٣٠٠ متر، ثم تابعنا السير فوصلنا مكة في منتصف الساعة الحادية عشرة وأدخلنا المحمل إلى فناء المسجد الحرام من باب النبي عليه حسب المعتاد وتركنا لحراسته بعض الجنود،

<sup>(</sup>١) يقصد الأعراب ومن في حكمهم.

وبقي بالمسجد حتى يوم الاثنين ٢٥ ذي الحجة حيث احتفل بسفره من مكة إلى المدينة بعد أن ورد لنا كتاب تركي من دولة الوالي بتعيين موعد الاحتفال.

# [7٧٥] الاحتفال بفتح «المسافرخانة» السلطانية

في يوم الخميس ١٥ ذي الحجة احتفل بفتح المضيفة (المسافرخانة) التي شيدها لفقراء الحجاج جلالة السلطان عبدالحميد (١) من ماله الخاص، وقد أقيم بناؤها في فضاء واسع جنوبي مكة الغربي، وقد حضرت مع ضباط المحمل وحرسه هذا الاحتفال بدعوة من الوالي.

## [٦٧٦] عادات المكيين بعد موسم الحج

بعد انقضاء الموسم يقيمون الأفراح، ويزوجون الأولاد، ويتروضون جهة الطائف والزاهر والأماكن التي بها بساتين، ويستصحبون معهم المغنين وآلات الطرب لأنهم ولعون بالأغاني، وفي شهر رجب يقصدون المدينة للزيارة وفي ذلك ينفقون ما جمعوا في الموسم إلا قليل منهم يستبقي بعض كسبه لينفقه في السفر إلى البلاد التي يفد منها الحجاج ليتعرف بمريدي الحج في العام القابل وليتفق معهم على أن يكونوا من مطوفيه، وأكثرهم يقترض النقود بفائدة كبيرة (٢) لينفق منها في تلك الرحلات على أمل أن يسددها في الموسم

<sup>(</sup>۱) آخر سلاطين الدولة العثمانية الأقوياء، عزل سنة ۱۹۰۹، وقد افتري عليه كثيراً واتهم باتهامات شتى غالبها هو منها براء رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أي رباً، والعياذ بالله.

وقلما يسددها فيطوق بالديون، وقد كذَّب ظَنّهم في هذا العام دولة الشريف؛ فقد قسم مصر وجاوة والهند والمغرب وبلاد الأناضول وغيرها أقساماً تسابق المطوفون إلى شرائها بأثمان ظنوها متناسبة مع أهمية المركز وثروة حجاجه، ولكن كثيراً منهم خسر في ذلك خسارة فادحة؛ إذ دفعوا في الأقسام أثماناً باهظة بلغت الخمسين جنيها وزادت، ولما حان الموسم لم يحصلوا مقدار ما دفعوا ولكن قليلاً منهم سَعُد جَدُّه فربح أرباحاً عظيمة، وقد نشأت خسارة من خسر من علو ثمن الأقسام ومن أنه كان سافر إلى بعض الجهات وأنفق في ذلك وفي الهدايا التي كان يأخذها لمريدي الحج النفقات الطائلة، ثم ظهر بعد ذلك أن كثيراً منهم لم يأت في القسم الذي اشتراه، ولما رأى بعض المطوفين أن حجاج قسمه فقراء وما يدفعونه بخس اشتد عليهم وأغلظ لهم القول، وحصل من جراء ذلك تشاحن وتساب بين الفريقين.

[٦٧٧] وكانت العادة المتبعة قبل هذا التقسيم أنه يجبى من كل مطوف ريال للشريف عن كل حاج ينزل عنده، وبالضرورة يأخذ المطوف من الحاج أمثال هذه الضريبة ولو كان في فقر مدقع، وإن كانت لديه شفقة تجاوز عنه وحَصَّل أضعافه من الموسرين، والشريف لا يقيل أي مطوف من الضريبة مهما قدم من الأعذار فإما أن يدفع وإما أن يزج به في غيابة السجن: ﴿ وَكَنَالِكَ نُولِّ بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَاً بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية ١٢٩.

## [٦٧٨] دولة الشريف عون الرفيق وسلطته بمكة

يلقب شريف مكة بسيد الجميع تمييزاً له عن بقية الأشراف وهو الحاكم الذي لا ينازع في أمر ولا يرد له قول؛ ينفي من شاء ويحبس من شاء ويعاقب من شاء، بيده عقد الأمور وحلها وكل الحكام بمكة طوع إشارته من كبيرهم أحمد راتب باشا المشير إلى صغيرهم، فإن عارضه واحد منهم عزل في الحال لأن الشريف له يد قوية في الدولة فأي الأمور طلب أجيب إليه، بل غالب الشكايات منه ترد إليه ليفصل فيها بما شاء من شرع أو هوى، ولا معقب لحكمه، فالويل كل الويل لمن شكا، نعم هذه اليد المستبدة تناسب حال الأعراب الأشرار الذين لا ترغمهم إلا القوة ولا يقومهم إلا البطش بهم، ولكن لو ضمت إلى القوة العدالة لكبح الأشرار عن سيئاتهم والتف الناس حوله بأجسامهم وقلوبهم لأن للعدل من السلطان على النفوس ما ليس للقوة الغاشمة.

# [٦٧٩] أجر الجمال والمكوس

كان يؤخذ في جدة على كل شُقْدف يباع ستة قروش مصرية ونصف روبية، وهي وإن كانت تؤخذ من البائع لكنها في الحقيقة يدفعها المشتري إذ يلاحظها البائع في تقدير الثمن، ويؤخذ من أجرة الجمل الذي يقل الحاج من جدة إلى مكة ريالان للشريف وخمسة قروش عثمانية (٤ قروش مصرية) للحكومة وريال آخر لوكيل المطوف بجدة ولمتعهد الجمال (المقوم)، ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كانت أجرة الجمل من جدة إلى مكة ٦ ريالات «بُرُم» (وهو عشرة

قروش مصرية تقريباً) في بدء الموسم هذا العام فإذا نقصنا تلك الضرائب من هذه الأجرة كان الباقي للجمال أجرة له ولجمله دون ٣ ريالات أي أقل من نصف الأجرة، وإن ذلك لظلم بين يحمل الجمال على أن يسلب من الحاج ما استطاع، والأجرة وإن كانت في أول الموسم ٦ ريالات «بُرُم» لكن عند وصول المحمل إلى جدة بلغت ١٢ ريالاً، ثم أخذت تزداد حتى بلغت ٣٠ ريالاً، ثم تناقصت إلى ٦ ريالات كما كانت أولاً، وكان آخر نقص لها يوم ٧ ذي الحجة، والسبب في ارتفاع الأجرة إلى ٣٠ ريالاً أن الحجاج كثر ورودهم من جهات جدة والمدينة والجهات الشرقية بحال لم يسبق لها مثيل حتى كانت الطريق لا تخلو لحظة واحدة ليلاً ونهاراً من مرور الحجاج بها، وفي يوم السبت ٢ ذي الحجة قدم من جدة إلى مكة ١٥٠٠ حاج مشاة على أقدامهم لقلة الجمال.

وكان يؤخذ بمكة على كل رأس يباع من الغنم خمسة قروش مصرية وعلى كل جمل خمسون قرشاً، وقد كانت الأجرة من مكة إلى عرفات ذهاباً وإياباً للجمل ذي الشقدف ٧ ريالات «بُرُم» وذي الرحل الذي يركبه شخص واحد ٦ ريالات؛ منها ريال للشريف وآخر للمطوف والمقوم فيبقى للجمال ٤ ريالات أو خمسة، وأجرة الجمل من مكة إلى المدينة إلى ينبع كانت لذي الشقدف ٣٣ ريالاً مجيدياً ويتبع ذلك نصف جمل لحمل المتاع، وكانت لذي الرحل ٣٢ ريالاً منها ١٢ ريالاً منها ١٢ ريالاً للشريف، جنيهان إنكليزيان، وريال ونصف للمخرج(١)، وريالان

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الذي يتولى إخراج القوافل.

للمطوف، وريال للمتعهد (المقوم)، وريال للحكومة، وربع ريال للرهينة (كل قبيلة تقدم واحداً عنها تحبسه الحكومة حتى يصل الركب بسلام إلى الجهة التي يقصدها، وتأخذ الحكومة ربع الريال في نظير ذلك) فيكون الباقي للجمال من ذلك ١٥ وربع ريالاً أو ١٤ وربع.

وأدهى من ذلك وأمر أنه يؤخذ من الجاويين أربعة جنيهات من كل حاج لافي مقابلة عمل ولكنهم لغناهم وتساهلهم يطمع في نقودهم.

وللمتعهدين طريقة في التخلص من الضرائب التي تدفع عن كل جمل مؤجر؛ وذلك أنهم يتفقون مع كل حاج على عدد معين ولكن عند الخروج من مكة يحملون بعض العدد فقط أحمالاً فوق الطاقة والباقي يخرج غير حامل شيئاً فلا تؤخذ عليه الضريبة، إذ يزعم المتعهد أنه غير مؤجر وبعد الخروج من مكة توزع الأمتعة على العدد المتفق عليه، وكثيراً ما يتفقون مع الحاج على عدد معين يقدمونه في أول الأمر له ويتفقون على أجرته حتى إذا ما رحلوا أخذوا منه بعض ما اتفقوا عليه وأجروه لآخرين فيؤجرون الجمل مرتين ويتقاضون الأجرين وإنه وربك لظلم بين وطمع مُرْدٍ ـ ثم هل سمعت بمثل هذه الضرائب القاسية التي يأباها الإسلام وينكرها أشد الإنكار، إن غاية ما قرره الإسلام في نظام الضرائب ٢٠٪ لا في مال يكد الإنسان في تحصيله ويعرق فيه جبينه ولكن في أموال تقع في يد المرء بلا كد ولا تعب كالمعادن وكنوز الجاهلية، ولكن لا تعجب من أعمال هؤلاء فالدين لغو على ألسنتهم لم يتمكن بعد من نفوسهم فتراهم:

# ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِمٍ مَّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ (١).

[٦٨٠] ولو علمت دولتا فرنسا والروسيا هذه المظالم التي يتكبدها الحجاج لما منعوا رعاياهم المسلمين عن الحج؛ إذ لو حضروا ورأوا هذه المظالم بأعينهم لرغبوا عن الحج ولم يحدثوا به أنفسهم تارة أخرى بل لبُثّوا في نفوس إخوانهم كراهيته، وإذ ذاك يمتنعون من تلقاء أنفسهم عن الحج دون أن يتكلف حكامهم مشقة المنع ونتائجه ولكن «البعيد أعمى».

وكل ما قدمنا لك في أجرة الجمال إنما هو للحجاج الذين لا يتبعون المحمل، أما ركبه فلهم طريقة أخرى في تقدير الأجرة للجمال التي يحتاجون إليها.

#### الجمالة

[ ٦٨١] هؤلاء العربان يحافظون على الحجاج وعلى أمتعتهم متى غمروهم بالخيرات من مأكولات ولحوم ومشروب الشاي، وتزداد عنايتهم بالحجاج إذا وعدوا بكسوة يعطونها في المحطة الختامية، وكسوتهم يسيرة الكلفة فهي ثوب قطني وعقال وكوفية لا تتجاوز قيمتها عشرة قروش مصرية، أما من بخل عليهم بماله فيرونه العذاب ألواناً، فتارة يقطعون حزام الجمل فيقع راكبه ويتأخر عن القافلة حتى يصلح الحزام، وربما انتهزوا فرصة الانفراد به وقتلوه إذا لم يبرز لهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ١٦٧.

الريالات ويتعهد بالغذاء، وتارة يؤخرون الجمل عن القافلة بحجة أن الرحل في حاجة إلى إصلاح وما يريدون بذلك إلا فرصة للفتك به.

[٦٨٢] والعربان مغرمون بشرب الدخان فلو أن الحاج أخذ معه قسطاً منه وأعطاه لجماله راعاه أحسن مراعاة ومشى بجانبه يحافظ عليه ويهيء له أسباب الراحة، ومن عادة العربان أنهم إذا تناولوا الطعام مع الحاج لا يخونونه أبداً، وإذا رأوا عرباناً من قبيلة أخرى يريدون الفتك به أخبروهم أنه في كنفهم فلا يصلون إليه بسوء وكأنما هو واحد منهم.

# [٦٨٣] إعانة السكة الحديدية الحجازية

أمر دولة شريف مكة بجمع إعانة للسكة الحديدية، وقدر على كل حاج غير معسر ريالاً، فأخذ المطوّنون يجمعونها ويوردونها للشريف كل يوم، وكان بعض الحجاج يمتنع عن الدفع وبعضهم دفع عن نفسه وعمن يرافقه في القافلة، ودفع أحمد بك الجمل من أعيان المنصورة مائة جنيه، ودفع أحمد بك الضيّ عشرة جنيهات، ودفع سلطان المكلة والشحر (ثغران على خليج عدن) عوض بن عمر القعيطي (١٠٠٠٠ دوبية أي ١٣٣٣,٣٣ جنيه إنجليزي، وكثير غيرهم من الأغنياء، لكن لم نقف على مقدار ما دفعوا.

<sup>(</sup>۱) عوض بن محمد بن عمر القُعَيْطي اليافعيّ الحضرميّ. ولد سنة ١٢١٦. أول من لله لُقب بالسلطان من أمراء العائلة القعيطية بحضرموت. وكان أبوه من كبار الحضارمة في الهند وبها ولد عوض. استولى أبوه على مدينة شبام فأضاف إليه عوض الشحر سنة ١٢٨٤. توفي بالهند سنة ١٣٢٨ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٥/٤٠.

[٦٨٤] وقد أمر دولة الشريف بعدم خروج أحد من الحجاج من مكة حتى تجبى الضريبة كلها، وعلى ذلك حبس الحجاج بمكة بعد تأدية الفريضة سبعة أيام كانوا فيها على أحرَّ من الجمر، شوقهم لزيارة الرسول يهيب بهم أن اسرعوا والشريف يقول: مكانكم حتى تدفعوا، وقد بلغني أن بعضاً من حجاج المغرب شكا لدولة الوالي حبسهم بمكة فأرسل بهم مع مندوب من قبله إلى دولة الشريف ليسمح لهم بالخروج، فلما وصلوا إليه تزل عليهم ضرباً بالعصي وإذ ذاك انقض عليهم زبانيته أيضاً (الباوردية) فتشتتوا مذعورين ورجعوا بخفي حنين، شكوى عادلة جوابها إهانة قاسية في بلد جعله الله حرماً آمناً ﴿ سَوَاتًا مُلْكِي عَادِلَة جوابها إهانة قاسية في بلد جعله الله حرماً آمناً ﴿ سَوَاتًا الْعَنِي وَلَاتَحْسَبَ اللّه عَلَا الله عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١٠)،

[٦٨٥] ولئن دام هذا الظلم لينصرفن الناس عن الحج، وتلك الطامة الكبرى ببلاد العرب وأهلها الذين يجدون في الحجاج العيش الكفاف بل الرزق الواسع بل ذلك جناية على الإسلام ومعتنقيه، فإن هذا البلد واسطة التعارف بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإذا انقطعت بينهم الأسباب وانفصمت عروة التواد كانوا كالغنم القاصية تلتهمها الدول المستعمرة فتستغيث فلا مغيث، فليقلع الظالم عن ظلمه حتى لا يعمنا الله بعذاب من عنده ويغفر لنا ما أسلفنا ﴿ إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج: آية ٢٥.

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم: آية ٤٢.

# بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيهُ (١).

### مضاز حبس الحجاج بمكة

لم يسمح دولة الشريف بخروج الحجاج من مكة إلا بعد أن دفعوا جميعاً ريال الإعانة للسكة الحديدية، فلما أن صدر الإذن بالخروج أخذ جميع الحجاج في الرحيل وهم ألوف مؤلفة يسلكون طريقاً ضيقاً، ولما بلغوا مكاناً مخصوصاً بالطريق أوقفوا حتى يدفعوا ريال الحكومة -عوائد \_ عن كل جمل خال أو محمّل فأخذوا يدفعون ولكن بلغ الزحام أشده؛ لأن المحصِّل شخص واحد قام بجانبه اثنان من الزبانية لا يسمحان لأحد بالمرور حتى يدفع الريال، واستعملا كل غلظة وقساوة لا تصدر من الوحوش فضلاً عن الأناسي بل فضلاً عن مسلم يدين بالإسلام، وقد أصبحت الطريق ـ التي كانت معدة لسير جملين بشقادفهما متحاذيين فيها \_ أربعة صفوف فدخلت الشقادف بعضها في بعض، وكان الناس يكونون طبقات بعضهم فوق بعض، وهنالك تحطم كثير من الشقادف وسقط بعض الراكبين من عليها، فتهشمت منهم العظام، وبلغت فيهم الجراح، وفقدوا من الأمتعة وتلف كثير منها، وكنت لا تسمع إذ ذاك إلا ولولة النساء وعويل الصبيان واستغاثة الضعفاء ومنازعات الرجال، ولا شرطة هناك تحول دون ذلك، وكل هذا مغبة حبس الشريف للحجاج وسوء نظام الجباية، وماذا على الحكومة لو عينت عدداً من المحصلين وعينت لكل قافلة يوماً تخرج

سورة الحيج: آية ٦٥.

فيه، ومعرفة القوافل من الأمور الهينة لأن المطوفين والمتعهدين يعرفونها وأولئك معروفون لدى الحكومة، وبذلك يسهل التحصيل وتسير القافلة بهدوء وسكينة، ويأمن الناس على نفوسهم وأمتعتهم.

# [٦٨٦] مرتبات الأشراف والعربان والأهالي وطريقة صرفها

جرت العادة من قديم أن تصرف الحكومة المصرية مرتبات للأشراف والعربان والأهالي بمكة والمدينة، وكان المقرر في ميزانية المحمل هذا العام للأشراف ١٢٦٥ جنيهاً مصرياً، وللعربان ٢٥١١ جنيها، وللأهالي ٢٨٧٩ جنيها، وكان يصرف لكل شخص مرتبه المقرر بمقتضى إذن يمضيه أمين الصرة وأمير الحج وكذلك الكاتب الأول للصرة دلالة على أن الصرف قانوني، والكاتب الأول هو الذي يقوم بإعداد إذن الصرف ليكون مطابقاً لما دوّن بالسجل الذي به أسماء أصحاب المرتبات (الذين لا وجود لأكثرهم الآن)، وساعة البدء في الصرف حضر أمام الكاتب عدد عظيم من العربان وكلفوه بتلاوة الأسماء، فسألهم: هل أنتم أصحاب المرتبات؟ فقالوا: لا ولكننا موكولون في تسلمها سنوياً، فقال لهم: أحضروا التوكيلات التي تؤيد دعواكم، فقالوا: وممن تكون التوكيلات؟ فقال لهم: من أصحاب المرتبات الذين وكلوكم أو وارثيهم، فقالوا: إن أصحابها توفوا من زمن مديد ولا أثر لمعظم وارثيهم، وكل سنة نتسلم المرتبات بدون معارضة ونحن متفقون فيما بيننا؟ على صرفها إلينا، فاضطر الكاتب لإجابة طلبهم وأخذ يتلو الأسماء عليهم فأخذ كل منهم يخطف من الأذون ما استطاع حتى كان الواحد يتحصل على الخمسين والستين ثم

يتسلم قيمتها.

والأشراف المقيدة بأسمائهم المرتبات منهم الحي ومنهم المتوفى، وتصرف مرتباتهم إلى من يعينه شريف مكة وكيلاً عنهم بعد أن يستعلم منه أمير الحج.

وللشيخ حذيفة كبير قبيلة الأحامدة مرتب سنوي ينيف على ١٠٠ ريال، تصرف إليه نظير محافظته على ركب المحمل أثناء مروره بالطريق السلطاني الذي يقيم به الشيخ حذيفة، وهذا المرتب يصرف إليه سنوياً مرّ المحمل به أو لم يمر، وفي هذا العام قدم من قبله وكيل عنه يدعى محمد بن عامر ومعه وثيقة التوكيل ممهورة بختم الشيخ حذيفة وصريحة في أنه وكيل عنه في قبض مرتبه ولكن أبى الشريف إلا أن يصرف المرتب إلى أكبر اولاد الشيخ حذيفة المسمى خليلاً مع أن يصرف المرتب إلى أكبر اولاد الشيخ عديفة المسمى خليلاً مع أن بين الشيخ وابنه عداءً شديداً ومخاصمات كبيرة وحروباً طاحنة أهرقت نيها الدماء انتصر فيها الولد على أبيه بقوة أعوانه وأنصاره؛ وسبب ذلك تحريض الابن للعربان على شق عصا الطاعة لأبيه، فكان ينبغي من أجل هذا النفار المستحكم أن يصرف المرتب للوكيل الشرعي لا للابن العاق ولكن من يستطيع أن يخالف أمر الشريف الذي نفذ ما أراد وصرف المرتب للولد الباغي.

## [٦٨٧] الاحتفال بسفر المحمل من مكة

في منتصف الساعة الثانية عشرة العربية من صباح يوم الاثنين ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣١٨هـ سارت قوتنا من معسكرها بالشيخ محمود إلى

المسجد الحرام فوصلت بعد نصف ساعة، وهناك وجدنا في الجهة الشرقية العساكر الشاهانية مصطفة قبالة باب علي رضي الله عنه، واصطف حرسنا في الجهة المقابلة بجوار المسجد بعد أن ألبس محملنا كسوته القصبية، وكذلك اصطف موظفوا الحكومة الحجازية بمكة بأوسمتهم وملابسهم الرسمية، وبعد فترة أقبل دولة الوالي بركنه ووقف بين هذا الجمع المحتشد، فتقدم إليه أمير المحمل الشامي عبدالرحمن باشا يقود زمام جمله وسلمه الزمام فدار بالمحمل خمس دورات ثم سلمه لأميره بعد أن لثم مقوده، ولحظتئذ صدحت الموسيقي الشاهانية بسلام جلالة السلطان، وهتف العسكر والحضور بالدعاء له ثلاثاً، ثم تقدم إليه أمير المحمل المصري بزمام محمله فتسلمه منه ودار به خمس دورات كما فعل بسالفه وسلّمه للأمير، وصدحت الموسيقي بالسلام ودولتي الشريف والوالي وختمها بالدعاء للجناب الخديوي، وعقب ودولتي الشريف والوالي وختمها بالدعاء للجناب الخديوي، وعقب ذلك انصرف المحملان يتبع كلاً حرسه إلى مقره بمعسكره.

#### السفر من مكة إلى المدينة

# (اليوم الأول):

في منتصف الساعة الثانية العربية من يوم الخميس ٢٨ ذي الحجة سنة ١٣١٨هـ قام ركبنا من مكة ميمماً المدينة فسار نحو الشمال الغربي ٣٠ دقيقة، ثم نحو الشمال الشرقي مثلها، ثم أشمل ٤٥ دقيقة، ثم سار نحو الجنوب الشرقي ساعة و ١٥ دقيقة، ثم شرق ٣٠ دقيقة، ثم تابع

السير نحو الشمال الشرقي ساعتين ونصفاً وإذا بنا في المحطة الأولى (بئر البرود).

[۸۸٦] وكانت الساعة وقت وصولنا تسعاً وربعاً: سرنا منها آ ساعات وأضعنا ساعة وثلاثة أرباعها في إصلاح الأحمال بين لحظة وأخرى، وذلك أن مقوم المحمل قدّم لنا كثيراً من الجمال التي لم تمرّن على الحمل ولم تتعود رؤية الطرابيش والكُسا العسكرية، وكانت أقتابها عُددُها منفوشة غير مدمجة، فلم تلبث أن هبط علوها فارتخت أحزمتها فسقط أكثر الأحمال وهرول غير المذلل من الجمال، أضف إلى ذلك رجوع العربان إلى بيوتهم لقضاء لوازم السفر ونَوْط كل خمسين جملاً بواحد منهم فقل من سلم من العثور، ولقينا يوماً شديد النصب دائب التعب ولكن في سبيل الله ما لقينا.

[٦٨٩] ولما بلغنا بئر البرود وجدنا المحمل الشامي سبقنا إليه، والزحام على البئر شديد فلم نتمكن من أخذ مياه إلا بعد الساعة الخامسة العربية ليلاً، ولو لا ما استصحبناه معنا من مكة من المياه الكافية لأضر بنا الظمأ إضراراً بليغاً، وكان يرافق الركب الشامي ركب الحجاج من أتباع ابن الرشيد وعدده يقارب ١٢٠٠٠ نفس، معهم ألوف الحيوان، وبالنظر لقلتنا وكثرتهم وسبقهم دائماً إلى الآبار رأيت أن نتأخر عنهم يوماً فوافقني الأمير والأمين على ما رأيت؛ وذلك لنتمكن من أخذ المياه بسهولة، فتأخرنا يوماً بعد وادي الليمون.

وبئر البرود بئر عظيمة مطوية بالحجارة المنحوتة قطرها ٦ أمتار،

وعمقها ١٢ متراً وماؤها عذب لا يزيد ارتفاعه في قاعها عن ٥٠ سنتياً، وبالبئر شجرة جميز ضخمة نبتت في أصل البئر واخترقت جدارها الشرقي وأظلت فروعها البئر وفناءها، والناس يجلسون على جذوعها لأخذ المياه من البئر بالكيزان إذا ما قلت، فإن كثرت أخرجوها بالدلاء، ولهذه البئر سلم من خارج جدرها ينتهي إلى بفتحة قاعها ولكن بابه العلوي مردوم.

# (اليوم الثاني):

[ ۱۹۰] وفي مبتدأ الساعة الأولى من صباح الجمعة ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣١٨هـ رحلنا من بئر البرود واتجهنا نحو الشمال الشرقي حتى وصلنا وادي فاطمة في الساعة الرابعة والربع.

وقد استمر سيرنا بهذا الوادي حتى الساعة الخامسة والنصف وإذ ذاك دخلنا وادياً آخر به نخيل وأشجار وبيوت من الجانبين، وما زلنا نسير في تعاريجه حتى وصلنا وادي الليمون في الساعة السابعة والربع ولم نسترح في خلال ذلك إلا ١٥ دقيقة، ويحتوي هذا الوادي على بيوت بنيت في أحضان الجبال وحدائق ذات بهجة بها النخيل والليمون والبطيخ والخيار والبامية والقطن الذي يرتفع نحو مترين وفتلته كالحرير، ولبعض الحدائق أسوار ينيت من الحجارة الصماء ذات اللون الأزرق والحجم الكبير غير أنها متهدمة، وتوجد بها آثار أبنية قديمة تدل على أنه كان لهذه الجهة شأن في سالف العصور.

وبوادي الليمون سوق باعته من مكة، فيه اللحوم والأرز مطبوخة

وغير مطبوخة، وبه الخيار والقثاء والبطيخ والكراث والعيش والجبن والبصل الأخضر والجاف، والإبل والغنم وغير ذلك أزواجاً شتى.

### (اليوم الثالث):

وفي الساعة السابعة من نهار السبت أوّل المحرم سنة ١٣١٩هـ، سار ركبنا من وادي الليمون نحو الشمال ساعتين و٢٠ دقيقة، ثم إلى الشمال الشرقي ساعة ثم شرّق أخرى فتلك أربع ساعات وثلث ألقينا بعدها عصا التسيار للمبيت، وقطعنا فيها وادياً سهلاً تكثر به الحصباء وتحفه الجبال الشامخة من حاشيتيه، وقد وجدنا بعد مسير ثلاث ساعات ونصف بئراً حجرية على يميننا ماؤها العادي به ملوحة وفي فصل المطر يكون عذباً.

# (اليوم الرابع):

وفي الساعة الحادية عشرة الليلية في صباح الأحد ثاني المحرم سنة ١٣١٩هـ، سار ركبنا نحو الشمال الشرقي ٥٥ دقيقة، وأشمل ساعة ونصفها، وأبحر مُشَرقاً نصفا، ومُغَرباً ٣٧ دقيقة، وأشمل ساعتين ونصفاً ثم سار نحو الجنوب الشرقي ساعة وربعاً، والشمال الشرقي ساعة واحدة فتلك ثمان ساعات و١٧ دقيقة قطعنا في أولها عقبة عوجاء استنفدت ساعة ونصفاً.

وفي مبدأ العقبة وجدنا حفائر في أراض رملية بها ماء عذب كماء النيل يخرجه النَكْتُ في الأرض باليد، وإنه لماء غزير يكفي الآلاف من الناس والحيوان.

وقد أتممنا نهارنا وبتنا ليلتنا بمحطة يقال لها الحفائر أو الضريبة وصلناها في منتصف الساعة الثامنة نهاراً، والماء بها عذب غزير في حفائر عمقها ٥٠ سنتياً، وماؤها يكون مراً في السنين التي يحبس فيها ماء المطر، وكان الهواء في يومنا هذا شديد الجفاف غاية في الاعتدال وكان الماء وقت الظهيرة بارداً جداً كأنه مثلج أما بالليل فكان الطقس بارداً.

الحجارة الصغيرة حتى إذا كانوا يقظين وشعروا بالحجارة أجّل بالحجارة الصغيرة حتى إذا كانوا يقظين وشعروا بالحجارة أجّل اللصوص سطوهم لفرصة أخرى، وإن كان حارسهم نامت عينه مشوا على أيديهم وأرجلهم واستلبوا ما يصلون إليه وعادوا، وقد شاهدتهم في الصباح حينما سار المحمل يركبون الهِجْن ويتربصون من يتخلف عن الركب ليسلبوه ماله ولكن بعناية الله وقوته لم يصلوا إلينا بسوء ولم يسترقوا شيئاً إلا ما تركه الحجاج من جلود الأنعام ورءوسها وأرجلها وأكراشها.

وقد كان معنا ثلاثة من العربان استأجرناهم بجنيهات عشرة ليرشدوا ركبنا إلى مواطن المياه العذبة وليعرفونا منازل اللصوص، وقد أحسنوا القيام بما كلفوا به فإن أحدهم كان يرافق دائماً العسس الداوريه حينما يمرون على المعسكر ليلاً.

### (اليوم الخامس):

وفي صباح الاثنين ثالث المحرم الساعة ١١ والدقيقة ١٥ الليلة

قمنا من الضريبة وسرنا نحو الشمال الشرقي، ولتمام الساعة العاشرة تغير سيرنا إلى الشمال وبعد نصف ساعة وصلنا «محطة البركة»، فتلك إحدى عشرة ساعة وربع استرحنا منها في أثناء الطريق ساعة واحدة.

### (اليوم السادس):

وفي صباح الثلاثاء رابع المحرم الساعة ١١ ليلاً غادرنا البركة متجهين نحو الشمال الغربي.

وانتهينا إلى محطة «الغدير أو المكر والمكير» في الساعة ١١ والدقيقة ٢٠ نهاراً ولم نسترح من ذلك إلا ساعة وقت الظهر الذي كان الحر بعده شديداً.

### (اليوم السابع):

وفي منتصف الساعة الثانية عشرة ليلاً صباح الأربعاء خامس المحرم قمنا من «الغدير أو المكر والمكير» فشرقنا ساعتين ونصفاً وسرنا إلى الشمال الشرقي ساعة ونصفها ونحو الشمال ست ساعات ووصلنا «محطة الهضاب» في منتصف الساعة الحادية عشرة نهاراً وقد استرحنا بالطريق ساعة وقت الظهر فالمسير عشر ساعات.

## (اليوم الثامن):

وفي ليلة الخميس سادس المحرم الساعة ٨ والدقيقة ١٥ قمنا من الهضاب وسرنا نحو الشمال خمس ساعات ونصفاً ونحو الشمال الغربي سبعاً ونصفاً فوصلنا إلى «صفينة» في منتصف الساعة الحادية

عشرة نهاراً بعد أن استرحنا بالطريق ساعة وربعها.

المعالى المعا

[٦٩٣] وفي الليلة الأولى أيضاً اقترب بعض اللصوص من المعسكر زاحفين على أيديهم وأرجلهم، فبادرهم الجندي الخفير (الديدة بان) بضرب الرصاص فانثنوا راجعين بعد أن أصيب واحد منهم برصاصة في فخذه ـ كما وردت بذلك الأخبار الأكيدة في الصباح ـ وبلغني أنهم سيحضرون في الليلة التالية ليأخذوا بثأرهم، فأعددت لذلك العدة واتخذت الحيطة؛ فعند الغروب أمرت (البروجي) بتزمير نوبة (۱) كبسة، ففي لحظة يسيرة وقف العساكر بشكل مربع محكم

<sup>(</sup>١) قال المحقق: تكون عند هجوم العدوّ بغتة.

داخله الحجاج وجمالهم، وترأس كل صفّ ضابط، ونصب المدفعان في اتجاه البلدة، وأمرهم رئيس المائة (اليوزباشي) أن يتشكلوا بشكل ضرب النار ففعلوا، وبعد أن مررت بهم ونبهت عليهم بما يلزم زَمَّر (البروجي) تزميرة الانفضاض (دستور)، وقد بلغني أن العربان لما شاهدوا تمرين العسكر والمدافع وجهت أفواهها نحو البلدة جبنوا عن الاقتراب من المعسكر، وبتنا ليلتنا الثانية في أمان واطمئنان ولم يحدث ما يكدر الصفو، فحمدنا لله رعايته لنا وردّه المسلوب إلينا، ولم نسمع قبل ذلك أن العربان استلبوا شيئاً وردّوه ولكن رعاية الله فوق كل رعاية.

### (اليوم التاسع):

وأقمنا يوم الجمعة سابع المحرم بصفينة للاستراحة والاستحمام إذ المياه بها كثيرة.

## (اليوم العاشر):

وفي منتصف الساعة الثانية عشرة وقد أصبح صباح السبت ثامن المحرم قمنا من صفينة وسرنا إلى الشمال الشرقي ثلاث ساعات ونصفا، وإلى الشمال الغربي ستاً ونصفاً فتلك عشر ساعات سيرا، واسترحنا ساعة وقت الظهر فكنا في منتصف الساعة الحادية عشرة نهاراً قبالة (السويرجية) في ميسرتنا مسيرة ست ساعات، وأقمنا حيث انتهى بنا السير ولم نعرج على محطة السويرجية لأنه كان معنا المياه الكافية.

[٦٩٤] وقد وافانا حيث أقمنا الشيخ بريكة الشويب شيخ قبيلة مطير وله مرتب سنوى ٦٠ ريالاً (بطاقة) يأخذها من صرة المحمل عند مروره بأرضه نظير محافظته عليه، وقد طلب من الأمير مرتب السنة الماضية أيضاً لأن المحمل لم يمرّ فيها من الطريق الشرقي الذي نحن بصدد وصفه فلم يتقاض مرتبها \_ والعادة تثبت عند العرب بمرة واحدة \_ فأبى عليه الأمير فأسرّها في نفسه، وتصادف أنه لما حضر الشيخ بريكة كان معه نحو ثلاثين هجاناً مسلحين فأناخوا هِجْنهم قبالة سرادق الأمير فأمر بنقلهم إلى جهة أخرى بلهجة شديدة فامتلأت من ذلك نفس الشيخ وصحبه، واستبنت ذلك في وجوههم فتلافيت الأمر وأخذتهم إلى خيمتي وذبحت لهم كبشأ وصنعت لهم ثريدا يعلوه الأرز فسُرِّي عنهم وأكلوا وشكروا، وازداد فرحهم لما قدمت لهم شاياً وقهوةً، وأوقدوا ناراً أمام خيمتنا وصنعوا لنا قهوة عربية ودعوني فشربت معهم وكان مما قاله لى الشيخ بريكة ساعة حضر إلى خيمتنا هذه الجملة: (يابيه الباشا هذا علومه فاسدة يا راجل) وقال بلا خوف: نحن كلاب يقول لنا امشوا امشوا، ولكن إكرامنا له وحفاوتنا به أزالت ما علق بنفسه، وطلب إلى أن أتكلم مع الباشا الأمير بشأن مرتب السنة الماضية فكلمته، واتفق الأمير مع أمين الصرة والكاتب الأول على أن يصرف له نصف المرتب فرضي الشيخ بذلك ورجا الأمير في أن يكلم وزير المالية في صرف النصف الآخر إليه فوعده المساعدة وأعطاه نصف رأس من السكر ونحو رطل من البن وبعض من (البقسماط) وكذلك أعطيته بعض البن والسكر فزاد فرحه و شكره وعاد إلى قبيلته

بعد أن رافقنا يوماً بعد حدوده التي كان يرافق المحمل إليها كل سنة.

## (اليوم الحادي عشر):

وفي منتصف الساعة العاشرة ليلاً قمنا من (السويرجية) وسرنا نحو الشمال الغربي تسع ساعات ونصفاً ونحو الغرب ساعتين ونصفاً، واسترحنا ساعة وقت الظهر فتلك ثلاث عشرة ساعة وصلنا بعدها إلى (محطة الحجرية) قبل المغرب بساعة ونصف.

[٦٩٥] وقد وجدنا بالمحطة رجلاً مغربياً مصاباً بالجدري لا يستطيع النهوض تركه رفاقه على (شبرية)(١) وسط أشجار سنط كثيفة، فأشفقنا عليه واستجدينا له المحسنين، وأجرنا له جملاً يركبه ورجلاً يخدمه، وجعلناه في مؤخرة الركب على بعد ١٠٠ متر منه حذر أن تنتقل إلينا جراثيم مرضه، وقد أخذت صحته في التقدم من ذلك الحين لشدة فرحه برؤية ركبنا ولإشفاقنا عليه، وكان من خبر هذا الرجل مع رفقته أنه الذي دفع لهم أجرة الجمال وأنه كان معه ٤٠ جنيها أخذوها وتركوه وسط غابة لا يأوي إليها إلا الوحوش الضارية، وقد بلغني من أهل المدينة أنه تم شفاؤه وأنه عرف رفاقه بالمدينة فأخذ منهم نقوده وتركهم وشأنهم.

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: الشبرية عبارة عن مستطيلين من الخشب طول كل منهما نحو ١٥٠ سنتي في عرض ٧٥ وضع أحدهما فوق الآخر على قوائم أربع في الزوايا الأربع ووصل بين كل ضلعين متقابلين بأحبال على شكل شبكة ما عدا الجهة العلوية ويوضع على ظهر الجمل ويركب فيه شخصان كل في ناحية ويسميها بعض العرب سحلية.

# (اليوم الثاني عشر):

وفي صباح الاثنين عاشر المحرم الساعة ١١ ليلاً قمنا من الحجرية وسرنا نحو الشمال الغربي ساعة ونصفاً، وإلى الشمال الشرقي ساعتين، ثم إلى الشمال الغربي ثمان ساعات ونصفاً وقد استرحنا بالطريق من الساعة الخامسة نهاراً لغاية الساعة الحادية عشرة ثم واصلنا السير حتى وصلنا تجاه محطة (غرابة) فعرّسنا هنالك بعد تمام الساعة الخامسة ليلاً.

## (اليوم الثالث عشر):

ورحلنا عن الغرابة صباح الثلاثاء الساعة ١١ ليلاً فأشملنا مغربين ثماني ساعات وسدساً وغربنا ساعة ونصفاً فوصلنا محطة (الغدير) الساعة ٨ والدقيقة ٤٠ نهاراً.

فلم نظفر به.

# (اليوم الرابع عشر):

وفي الساعة العاشرة من ليلة الأربعاء ثاني عشر المحرم سرنا من محطة الغدير نحو الشمال الغربي سبع ساعات ونصفاً، وغربنا ساعة ونصفاً، وانتحينا ناحية الجنوب الغربي ثلاث ساعات وإذا بنا في (المدينة المنورة) على صاحبها أزكى الصلوات والتسليمات، وكان وصولنا إليها في منتصف الساعة الحادية عشرة نهاراً.

[ ۱۹۸٦] ولا يفوتنا أن نذكر لك أنه عند قيامنا من مكة قام معنا مائتا جمل محملة أسلاكاً ومغازل \_ ما يلف حوله السلك بالعمود \_ لخط الإشارات البرقية الذي شُرع في إنشائه بالطريق الشرقي بين مكة والمدينة فسارت معنا آمنة مطمئنة، ووزعت تلك الأحمال على المحطات التي انتخبها الشريف لذلك حتى محطة الحجرية قبل المدينة بمحطتين، وقد كان بعض العربان يسألني عن السلك والغرض منه ومن توزيعه فكنت أبين له منافعه العامة والخاصة من تسهيل المخابرات وتعيين مرتبات لمن يحافظ عليه فكنت أرى فيهم الغيظ والتذمر، وقد تحقق ذلك؛ فإنه بعد وصولنا إلى المدينة بيومين بلغنا أن العربان قطعوا الأسلاك وحرقوا ١٢٠٠ عمود من الخشب كان يحملها ٢٠٠ قطعوا الأسلاك وحرقوا ١٢٠٠ عمود من الخشب كان يحملها ولجأ جمل من جدة، فسطا عليها العربان ونهبوها وقتلوا بعض جمالتها ولجأ الباقي إلى الجبال والفيافي.

[٦٩٩] وبعد أن بلغنا الخبر بأسبوع قدم إلى المدينة الفريق صادق باشا العظم (١) المنوط به إنشاء الخط البرقي ومعه ركنه \_ أركان حربه \_ وبعض خدمه فارين من العربان الذين أرادوا بهم سوءاً لما علموا أن صادقاً هو القائم بذلك، وكان حضورهم من طريق الساحل إلى ينبع ومنها سلكوا إلى المدينة طريقاً غير معتاد يسمى طريق بويط ينتهي شمالي المدينة بمحطتين، ولما وصل في مسيره إلى «محطة الملاليح» شمالي المدينة أخبر الدولة برقياً بما حصل فعزلته وعينت (فريقاً) بدله إرضاء للشريف عون الرفيق باشا، وهكذا تعمل مع كل موظف يخلص في عمله فيتصادم حقه بباطل الشريف وهواه فيشي به إلى أولي الأمر بالأستانة فيعزلونه ويولون غيره.

[۷۰۰] وقد زارني صادق باشا وزرته مرات فوجدت فيه عاقلاً نابهاً وعالماً متضلعاً وشهماً مخلصاً يقدّر الأمور حق قدرها ويعمل للدولة كل ما فيه إصلاحها ورقيها، ولكن ذلك لا يعجب الشريف بل يريد عاملاً إذا أمره أطاع وإذا أغرض ساعد، وكان من أمره مع صادق باشا أنه لما أتم الخط البرقي بين الشام والمدينة وشرع في مده إلى مكة قابل الشريف فسأله: أي الطرق يسلكه الخط البرقي؟ فقال: «الطريق السلطاني» فامتعض الشريف وقال: بل الطريق الشرقي وخاطب الباب العالي في ذلك فأيده في قوله وجاء الأمر لصادق باشا بأن يذعن لقوله،

<sup>(</sup>۱) صادق بن صالح المؤيد العظم. قائد عسكري في الجيش العثماني. ولد ونشأ بدمشق. انتدبته الدولة العثمانية لعدة مهمات ببلغاريا والحبشة والحجاز. توفي بدمشق سنة ۱۳۲۹. انظر «الأعلام»: ٣/ ١٨٥٠.

فلم يسعه إلا التسليم مع أن الطريق السلطاني طريق مأمون عامر البلاد والسكان والآبار ولكن الشريف كبر عليه أن لا يمر الخط ببلدته (صفينة) بالطريق الشرقى فضرب برأي الباشا عُرض الحائط مع أنه محض الصواب والمصلحة، وعرّض الخط لسطو اللصوص وعبثهم به وبالقائمين بمده، على أني أجزم بأن الشريف هو الذي حرضهم على ذلك، وكتب إلى السلطان بأن العربان قطعوا الأسلاك انتقاماً منه لإخلاصه لسدتكم، وأنه أرسل إليهم عساكره فأدبوهم وضربوا على أيديهم فأرسل له السلطان مكافأة على ذلك ١٥٠٠ ريال و٢٠ جبة جوخ ليفرقها على عساكره فحرضهم على التخريب ليتوصل إلى هذه المكافأة، ومن جهة أخرى فإنه يكره سهولة المخابرة مع الدولة لأنه لو خالفها استطاعت في زمن وجيز أن تجلب عليه من خيلها ورجلها مالا قِبَل له به، ويؤيد ذلك أني لما حججت في سنة ١٣٢٥هـ وسلكت الطريق السلطاني سمعت مشايخ العربان يقولون إن الشريف عرفنا أن مد الخط الحديدي إلى الحجاز يمكن الألمان من بلادهم وينزل الضرر بهم وبأرزاقهم لأنه سيحرمهم نقل الحجاج وأمتعتهم وذلك مصدر من مصادر عيشهم، وأن ذلك ينشر الحرية بين الناس، فيقف السيد مع عبده جنباً إلى جنب في المقاضاة ويخاطبه خطاب الند للند، وترى الجارية منزلتها بمنزلة سيدها، والأعراب قاطبة من أبغض الناس لهذه الأمور لأن الخدمة الخارجية على العبيد والمنزلية على الجواري فكيف ينصاعون لأوامرهم إذا سُووا بهم، فمن هذا وأمثاله تستنتج خلق الشريف وتصوّب ما ارتأيته في إغرائه العربان على حرق الأعمدة

# وتقطيع الأسلاك.

[۷۰۱] واستقبلنا خارج المدينة بمسيرة ساعة كثير من أغوات المسجد النبوي وأخبرونا بأن الإشاعات ذاعت لما أن تأخر محملنا عن المحمل الشامي، وحسبوا أن العرب أوقعت بنا حتى لم يفر أحد ولكن كذب ظنهم وحضرنا جميعاً بمعونة الله سالمين ومعنا نحو ٨٥ حاجاً من تابعي المحمل الشامي الذين خلفهم في الطريق، وقد ساعدنا على حملهم إلى المدينة سلطان المكلة والشحر فإنه \_ وفقه الله \_ أجّر لنا ٢٠ جملاً من ماله الخاص.

وقد أرسل صاحب الدولة شيخ المسجد النبوي مندوبين من قبله لتحيتنا وتهنئة السلطان<sup>(۱)</sup> وركبه بالقدوم سالمين، وقد رافقونا حيث ينزل جندنا كل سنة في غربي المدينة الجنوبي وذلك بجوار (باب الحميدية) الذي شيده سلطاننا الحالي عبدالحميد الثاني ويسمى باب العنبرية.

#### دخول المدينة المنورة

وفي يوم الخميس ١٣ المحرم سنة ١٣١٩هـ، اغتسلنا ولبسنا ثياباً بيضاء، ويممنا المسجد النبوي لزيارة النبي عليه وصاحبيه.

ثم خرجنا بعد ذلك من المسجد من باب جبريل وزرنا مقبرة البقيع فبدأنا بزيارة الخليفة الثالث جامع القرآن عثمان بن عفان، وثنينا

<sup>(</sup>١) أي سلطان المكلا والشحر السابق الذكر.

بزوجات الرسول ﷺ وأولاده وأقربائه، وثلثنا بشهداء البقيع، ثم زرنا قبر مالك بن أنس إمام دار الهجرة والفقيه الورع.

وكذلك زرنا غيرهم ممن دفن بالبقيع، رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة واسعة.

## [٧٠٢] الاحتفال بإدخال المحمل المسجد النبوي

في صباح السبت ١٥ المحرم ألبس المحمل كسوته المقصبة واحتمله جمله وسار من معسكرنا يتقدّمه أميره وأمين الصرة ففرقه من العساكر الشاهانية بضباطها وموسيقاها ويحف به من الجانبين الحرس والفرسان، ودخل المدينة من باب العنبرية وسار في شارعها وقطع النماخة، ولما وصل إلى الباب المصري ترجل الراكبون أدباً مع الرسول ﷺ وسلكنا طريقاً معوجاً عرضه ٤ أمتار إلى أن وصلنا إلى باب السلام وهناك وجدنا محافظ المدينة وشيخ المسجد النبوي ينتظرنا، فتسلم مقود الجمل الذي يقل المحمل من يد الأمير وأناخه وأدخلنا المحمل المسجد ووضعناه بجوار المنبر النبوي ـ كما هو العادة كل سنة \_ ثم جلس المحافظ والأمير والأمين ومن حولهم الموظفون، وفككنا كسوة المحمل قطعة قطعة ووضعت في وسط المحتشدين أو المحتفلين، والغرض من هذا التفكيك أن يحمل كل موظف قطعة ويدخل الجميع المقصورة النحاسية لموضع الكسوة بها وزيارة الرسول ﷺ، وقد حمل كل منا قطعة واشترك المحافظ مع أمير الحج في حمل العلم الكبير (البيرق) وسار الجميع يتقدمهم المحافظ والأمين نحو الحجرة وقد ارتدوا الملابس والعمائم البيضاء، وتقدم كثيرون واشتركوا معنا في الحمل فكثر العدد وتنبه الأغوات لذلك فأقصوا الدخيل، ودخلنا المقصورة (١١) ودعونا وقد تيسر لي الدخول مرتين أخريين مع (الأغوات) لإيقاد المصابيح.

وقد أقمنا بالمدينة اثني عشر يوماً كنت أودي فيها أكثر الصلوات بالمسجد النبوي استزادة للثواب، وكثيراً ما كنت أتلو القرآن في المصاحف التي أبدع تسطيرها مهرة الخطاطين من الأتراك، وإن جمال روائها وحسن تنسيقها ليستزيدك من القراءة فيها فالبصر متمتع واللسان مرتل والقلب متدبر والمقام كريم والذكرى تهيج، فيا لها من ساعات لا يحيط الوصف بأثرهها في النفس.

وبالمسجد مكتبة مملؤة بالمصاحف الخطية «ودلائل الخيرات» (٢) ذات الكتابة البديعة، وللمكتبة رئيس وعمال يجمعون المصاحف والدلائل من القارئين عند الصلاة ويوزعونها بعدها على من رغب في التلاوة فيها.

<sup>(</sup>۱) إدخال المحمل داخل المقصورة النبوية بدعة؛ وذلك أن غرضهم بذلك التبرك بالحجرة وإكساب المحمل هذه البركة، ومن ثم يوزعون هذا القماش فيما بينهم رجاء الاحتفاظ بأثر مس القبر؛ وهذه الصورة غير مشروعة لنا، وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يتبركون بآثاره الشريفة على، فمن وجد أثراً ثابتاً له على حُق له أن يتبرك به، وما سوى ذلك فلا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في هذا الكتاب بعض المخالفات الشرعية فلينتبه إليها.

#### زيارة مسجد قباء

[۲۰۶] الطريق من المدينة إلى قباء مخوف لكثرة النخيل به على الجانبين، فالواجب اتخاذ الرفيق وحمل السلاح؛ إذ هناك أعراب أشقياء يترصدون من ينفرد عن ركبه فيسلبونه ماله وربما قتلوه، وقد حدث أن أحد ركب المحمل سار مع صاحب له يودعه فبعد عن المدينة مسيرة ساعة وعند أوبته اصطاده اللصوص وضربوه على صفحة عنقه بعصا ذات رأس كبيرة كروية يسمونها (الدبسة) وسلبوه نقوده وتركوه، فلما أفاق رجع إلينا مشحوب اللون ومكث يعالج نفسه عشرة أيام حتى عاد إلى طبيعته الأولى.

#### إخراج المحمل من المسجد النبوي

### وزيارة محافظ المدينة المنورة لنا

[٧٠٥] في يوم السبت ٢٢ المحرم سنة ١٣١٩هـ، تجمعنا بالمسجد النبوي وأخرجنا الكسوة من المقصورة النحاسية كما أدخلناها، ووضعناها على المحمل الذي أقله جمله، وكانت العساكر الشاهانية (١) والمصرية مصطفة صفين خارج باب السلام ومعهم الموسيقان تعزفان بشجي الألحان، وسرنا في موكب من الطريق الذي قدمنا منه حتى خرجنا من باب العنبرية، فوضعنا المحمل هناك بمعسكرنا قبالة سرادق الأمير، وعينا له من يقوم بحراسته.

<sup>(</sup>١) أي العثمانية.

### أهالي المدينة

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً (١) وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

[۲۰۱] يستكن المدينة حوالي ٥٦ ألفا إلى بينهم من ذرية الأنصار الذين نزلت فيهم هذه الآية ما لا يعدو أصابع اليد، وأكثرهم من الشاميين والأتراك والهنود والمصريين والمغاربة الذين رحلوا إلى المدينة ليجاوروا رسول الله على وليسكنوا البلد الذي عز فيه الإسلام وانتشر منه نوره في قارات الدنيا القديمة.

[۷۰۷] ولا تزال الأخلاق الفاضلة راسخة في نفوس المدنيين، فالأخلاق مهذبة والنفوس مكملة والأكناف موطأة، يألفون؟! ويؤلفون، أنجاب كرماء؛ أقاموا لنا الولائم الفاخرة ودعونا إليها بصدور منشرحة وبشاشة باشة، وما كان ذلك مكافأة لنا على خدمة قدمنا ولا انتظاراً لشيء منا، غاية ما في الأمر أنهم كانوا يأتون إلى

<sup>(</sup>١) قال المحقق: شدة الفقر.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: آية ٩.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: قد قل عددهم الآن وربما كانوا اثني عشر ألفاً وسبب ذلك هجرة أهل المدينة إلى الشام والأناضول والهند لما أن غادر الأتراك بلاد الحجاز، وأصبحت السيطرة للملك حسين فقطعت المرتبات التي كانت ترد من تركيا وكذلك قطعت مرتبات مصر أخيراً وتبرعات كانت تأتي من الهند وبخارى؛ وسبب كل هذا توتر العلاقات بين الحجاز وكثير من الممالك الإسلامية.

معسكرنا لسماع الموسيقى \_ وإنهم لشديدوا الولع بها \_ كل يوم بعد العصر فكنا نفرش لهم السجادات ونجلسهم على الكراسي ونقدم لهم الشاي والقهوة.

وكانت هذه الولائم في بيوت جميلة وحدائق ذات بهجة تجري من تحتها الأنهار، وقد بلغ من كرم أخلاقهم أنهم يستقبلون خارج المدينة الوافدين عليها من كل فج عرفوهم أو جهلوهم فيتلقونهم ببشاشة وسعة صدر ويدعونهم إلى منازلهم فيجدون بها أهلاً وسهلاً وعيشاً رغداً، وما فعلوا ذلك طمعاً في مال أو رغبة في أجر ولكنه خلق تمكن فيهم فدفعهم إلى إكرام الضيف إرضاءً لوازع النفس وإجابة لنداء الضمير.

[۷۰۸] وأكثر أهل المدينة لونهم السمرة الضاربة إلى السواد وفيهم ذو السمرة الخالصة أو البياض الناصع، وأجسامهم نحيفة وحواشيهم رقيقة، وهم يتعيشون من التجارة والزراعة القليلة، والمرتبات التي يتقاضونها من أوقاف أرصدت لهم أو يأخذونها في نظير عمل يقومون به في المسجد النبوي، وكثير منهم يرتزق من الإرشاد إلى المساجد المأثورة والأماكن والبقع المباركة.

[٧٠٩] والبساتين والحقول يقوم بحراستها والخدمة فيها ورعي مواشيها \_ بل بالخدمة في البيوت أيضاً \_ جماعة من ذرية الأعجام يسمون النخاولة وهؤلاء بالمدينة أشبه بالفلاحين في مصرنا ولولاهم ما قامت الزراعة، وهم رافضة يبغضون أبابكر وعمر واحتقاراً لهم وعقاباً

على نزعتهم الباطلة كلفهم رئيس البلدية بأن يقوموا بطرد الكلاب من حول المسجد النبوي، ويجتمع بهم الأعجام في مواسم الحج ويؤجرون منهم الدور بما فيها!!

[۱۹۰] والتجارة بالمدينة في أصناف كثيرة فيتجر أهلها وأرباب البادية في التمر والسمن والجبن ـ وهو رخيص ـ وعسل النحل والحبوب من قمح وشعير وفول وحمص وذرة وترمس وعدس وأرز، وأكثر الحبوب يرد من مصر والشام والهند، والسمن والجبن أكثره يأتي به الأعراب من البوادي فيشترون به الحبوب والثياب والنحاس ويتجرون في الإبل والغنم والخيل الجيدة التي تأتي من نجد والحمير الحساوي، وفي الحرير بأنواعه والثياب القطنية والصوفية ـ وتأتي إليها من تركيا ومصر والهند ـ ويتجرون في السجادات وتأتي من فارس وبغداد والبصرة، ويأتي من الأخيرتين العباءات التي يختلف ثمن الواحدة من نصف جنيه إلى عشرين، وتأتي الأبسطة من فارس وتركيا وبغداد، والنحاس يرد من مصر.

[۷۱۱] وأهم صنف يتجرون فيه التمر الذي خُصت المدينة من أصنافه بما لم يخص به غيرها، وقد بلغت أنواعه ۱۷۲ نوعاً منها الأنواع الحُرّة وتبلغ نحو ۷۲ صنفاً، وهذه يأكل منها أهل المدينة ويهدون، ومنها الأنواع التي تسمى (لونا) وتقارب المائة، وهذه يأكل منها عرب الجبال لرخص ثمنها، ومن اللون ما له نوى وما ليس له، والأبيض والأصفر والأحمر والغليظ والرفيع وذو الحجم الكبير والصغير، أما الأنواع الحرة فأهمها (العنبرة) وطول التمرة منها يقارب

۱۰ سنتميترات في عرض نصفها، وثمنها أربعة أمثال ثمن غيرها وهذا الصنف قليل، ثم (الشلبي) ويُهدَى لكثير من الأمراء والكبراء، ثم (الحلوة) وهو أحب الأنواع إلى أهل المدينة بلحه ورطبه وتمره، ثم (البيض) طوله كعرضه، ثم (الشقرى)، ثم (السُّكَرة) ويتفتت في الفم بسهولة بلحه ورطبه وتمره كأنما هو سكر، ثم (الطّبَرُ جَلِي) ويكون أصفر بلحاً ورطباً، ثم (البَرْني)، و(العجوة) و (الخضرية) ولونه أخضر بلحاً ورطباً وتمراً، والرباعي) و(المكتومي) ويشبه فنجال القهوة، ثم (سكرة الشرق)، ثم (الجاوى) وهو أسود اللون بطناً وظهراً رطباً وتمراً والفند) وهو أحمر اللون ذو أنواع، والحرّ كله بارد إلا الشلبي والجاوى فإنهما حاران إذا أكل منهما المرء شرب من الماء كثيراً؛ ولذلك لا يأكله أهل المدينة إنما يهدونه حيث الأجواء المناسبة لأكله.

[۷۱۲] وأكثر تجار الحبوب والتمر من المصريين، ويليهم الترك والشوام والهنود، ثم أهل المدينة، والأردب عند أهل المدينة ينقسم إلى ٢٤ مداً والمد خمس أُقّات، من القمح، والأقة ٤٠٠ درهم كأقتنا، والكيلة عندهم ربع المدّ، والشطر نصف الكيلة، والرطل المصري يستعمل عند العطارين فقط، والأقة تستعمل في كل شيء.

والعملة الأصلية في المدينة الجنيه العثماني (٨٧,٧٥ قرشاً مصرياً) والريال العثماني (١٦,٢٥) وكل النقود الذهبية والفضية في الدول المختلفة مستعملة بالمدينة.

وأشهر الأسواق بالمدينة سوق «باب السلام» ويمتد من هذا الباب بالمسجد النبوي إلى الباب المصري على مسافة تقارب ٤٠٠ متر في شارع ضيق لا يعدو عرضه أربعة أمتار، وبهذا السوق الأشياء الثمينة، ويليه سوق البلاط على يسار المتجه إلى باب السلام، ثم سوق الساحة بعده، ثم سوق المناخة وفيه الحبوب واللحوم والخضروات والفواكه، والأشياء القديمة في مكان يقال له سوق «الحراج».

#### عادات أهل المدينة

انفق أهله مع أهلها، ثم تذهب أسرة الزوج إلى منزل آل العروس فيقوم انفق أهله مع أهلها، ثم تذهب أسرة الزوج إلى منزل آل العروس فيقوم خطيب من قبل الأولين يخطب خطباً نثرية وشعرية يعدد فيها مفاخر الزوجة ويلمح فيها باسم العروس، ثم يقوم خطيب من قبل أهل المخطوبة فيعدد فيها مآثر الزوج ومفاخر أسرته ثم يقبض المهر بأكمله، وقد يؤخر بعضه في الأسر الفقيرة، ويستحضر المهر في صندوق من فضة به ورقة كتب فيها مقدار المهر وقيمة الجارية التي يشتريها والد الزوج لتخدمها، والمهر لا يزيد على مائة جنيه وقيمة الجارية من ٣٠ إلى ٥٠ جنيها مجيديا، ويقدم مع المهر ملابس حريرية للزوجة مشغولة بالفضة (والتُّل) الكثيرين قيمتها من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه، ويبلغ ثمن (التكة) وحدها حوالي عشرة جنيهات في المهور الكبيرة، والزفاف يكون بعد سنة من هذه الحفلة ولا يكون قبل ذلك حتى يتمكن والد الزوجة من إعداد الأثاث لمنزل زوجها وفرشه وهم يسرفون في الجهاز كما يسرف سكان القاهرة والمدن المصرية و وتقام

وليمة في منزل الزوج يوم نقل الجهاز يدعى إليها أقارب العروسين والأصحاب ويستكثرون من الأشخاص الذين يحملون الجهاز حتى أن لكل قطعة صغيرة حاملاً خاصاً، ويدفع الزوج أجر الحمالين، وفي حفلة الجهاز يعين يوم الدخول ليلة اثنين أو جمعة ويكون ذلك بعد نقل الجهاز بأسبوع \_ كما هو عادتنا بمصر \_ وتزف العروس وقت السحر إلى منزل زوجها في عربة، وحين تصل تزف مع زوجها داخل المنزل بحضور جمع من النساء سافرات يحملن الشموع ثم يدخل بها المخدع، فإذا ما أشرقت الشمس خرج الزوج إلى منزل العروس ليتغدى فيه ثم يرجع إلى زوجه، ولا يباح للزوجة أن تخرج من المنزل الا بعد سنة وربما تساهلوا إلى ستة أشهر، وتقام ولائم للرجال والنساء ليلة الزفاف وليلتين قبلها وليلة بعدها يبذر فيها المال تبذيراً كما أسرفوا في الجهاز والهدية، الشبكة.

[٧١٤] وكان خليقاً بجيران رسول الله على أن يتجنبوا الإسراف والمخيلة وأن يقفوا عند ما رسمه من الحدود قيقتصدوا في المهور والأجهزة والولائم، ولكن الناس أولعوا بالزخارف والمظاهر عن رعاية المصالح والشرائع الحقة ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ (١).

[۷۱۵] وإن تكن هذه سيئة منهم فحسنة كبيرة فيهم أن الميت إذا فاضت روحه لا يرفع صوت ولا يشق جيب ولا تنوح نائحة ولكن تبكي

<sup>(</sup>١) سورة النمل: آية ٢٤.

العين ويحزن القلب ولا يقولون ما يغضب الرب، ولا تتبع امرأة جنازة، فهم في ذلك كما كان رسول الله على وقد جرت عادتهم أن الميت بعد أن يوارى التراب يقف أهل الميت فيعزيهم الناس ثم يعيدون الكرة إذا رجعوا إلى منزله ويحضرون إليه ليالي ثلاثاً ليقرأوا القرآن ويهدوه إلى روح الميت ويستغفروا له، ويقدّم أهل الميت لكل قادم إليهم جزءاً يتلو فيه القرآن إن كان يحسن التلاوة، ويسرفون في الماتم كما يسرفون في الأفراح، فكل معزية طاعمة، ويزورون المقابر رجالاً ونساء ليلة الاثنين وليلة الخميس، ويأخذون معهم الرَّيحان يضعونه على القبور كما شق رسول الله على جريدة شقين ووضعها على قبرين (١١)، ويقرأ لهم القراء هنالك القرآن ويأخذون نظير ذلك ما تيسر من النقود، ولا يفرقون أطعمة هنالك كما نفعل ولكن يأخذون الماء ويبيحونه للراغبين.

[۷۱٦] ويقيمون مولداً لسيدنا حمزة عند مشهده كل سنة من أول رجب إلى منتصفه بحضرة أهل المدينة \_ رجالاً ونساء \_ وأهل مكة والطائف وجُدّة ورابغ وسكان البوادي الذين يزورون المدينة كل عام في رجب، ويحضر أرباب الطرق وتذبح هنالك الذبائح ويطعم الطعام، ولولا ما في ذلك من اتخاذ القبور أعياداً ودعاء الموتى من دون الله، والجلوس على المقابر وسن شرائع لم يأذن بها الله لدخل هذا في حظيرة الجائز، وكذلك يعملون مولداً لسيدنا على العريضي

<sup>(</sup>١) قد ذكر بعض الفقهاء أن هذا الفعل خاص برسول الله ﷺ.

عند قبره، ومسجده شرقي المدينة على مسيرة ساعة ونصف منها، والمولد في الأكثر يكون في صفر، وهذا المولد يستمر أربعة أيام (١).

[۷۱۷] ومن عادتهم في رمضان أنهم يتناولون فطوراً خفيفاً في المسجد النبوي بعد أذان المغرب لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، وهذا الفطور من الأشياء الحلوة ونحو الزيتون والفطير وما شابه ذلك، ثم يصلون المغرب ويذهبون إلى بيوتهم ليتناولوا الفطور الكامل، ويأخذون كل من يجدون في الطريق.

[۷۱۸] وبعد الأكل يحضرون إلى المسجد لصلاة العشاء وصلاة التراويح، وهذه تقام بأئمة كثيرين ينيفون على الخمسين، فكل كبير له ولأتباعه إمام، والنساء لهن إمام واحد، والأئمة إما من الشبان الذين حفظوا القرآن أو من علمائهم، وأمام كل إمام شمعدانان بكلِّ شمعتان تصرف من خزينة الدولة، ويتقاضى هؤلاء الأئمة مرتباً من الدولة آخر رمضان أجراً لهم على إمامتهم، وسراة البلدة يوزعون الثياب البيض على الفقراء والمساكين غِبَّ(۲) الصيام.

[۷۱۹] وعيد الفطر عندهم أربعة أيام يتزاورون فيها جميعاً لكل جهة يوم مخصوص يزورون فيه أهالي الجهات الباقية، ويقدّم للزائرين الحلوى فيأكلون وماء الورد فيتطيبون والعود الهندي فيتبخرون، ويقاد

<sup>(</sup>۱) هذه الموالد والتعلق بها أدى إلى تأخر المسلمين وغلبة المستعمرين عليهم؛ وذلك لأنهم انصرفوا عن معالي الأمور إلى التعلق بصغارها وبما لم يرد به الشرع ولم يأذن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي بعد.

في الحجرة النبوية ليالي رمضان من العشاء إلى إكمال صلاة التراويح أربعة عشر شمعداناً ذهبياً زنة الواحدة سبع أقات.

[٧٢٠] وفي ٢٧ ذي القعدة من كل سنة تقدّم كل أسرة هدايا إلى حجرة الرسول على وهي أكياس من «الشاش» بعدد أفراد الأسرة، في كل كيس من ٢٠ إلى ٥٠ درهما من القمح الطيب النظيف، ويضعون هذه الأكياس في الحجرة من الشباك فيأخذها الخصيان ـ الأغوات ـ خدم المسجد ويهادون بها الملوك والأمراء والأكابر، ويبتغي أهل المدينة من وراء ذلك بركة أو يقصدون الصدقة ولكن لا أدري على من؟ (١) وليست تعطى لصنف من الأصناف الثمانية الذين تقسم فيهم الصدقات كما نطق بذلك القرآن.

ومواعيد سداد الديون عندهم حضور المحمل الشامي أو المصري، والأول أحب إلى الدائنين لحضوره أولاً، والثاني أحب إلى المدنيين لحضوره آخراً.

[۷۲۱] ويعملون عقيقة الطفل يوم الولادة وربما كررها الأغنياء في اليوم السابع الذي يسمون فيه المولود، ويضعون عليه من الحلي ما ينوء به الرجل الكبير، وبعد التسمية تحرك يد «الهون» داخله حركات متوالية إيذاناً بالتسمية فيزغرد النساء إذ ذاك، وإذا ما تم للطفل أربعون يوماً على الأقل أثقله أهله بالزينة، وذهبت به أمه وقريباته ومعهن القابلة تحمله إلى المسجد النبوي قبيل المغرب، فبعد أن ينتهى النساء

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على فقرة رقم [٧٠٢].

من صلاة المغرب بمكانهن الحاضر (التقفيصة) يأتي أحد الخصية ـ الأغوات ـ فيأخذه ويدخله الحجرة ويضعه تحت الستر الذي هنالك عند رأس النبي على ويكون بصحبته عيش لُتّ بالسمن يدخل معه الحجرة، ثم يوزع بعد ذلك على الأهل والأقارب فيأكلون منه ويتبركون (١)، ويعطي للخصي نظير ذلك بن وسكر ودراهم معدودة.

[۷۲۲] وأكثر البيوت يقوم بالخدمة فيها الجواري وعلى ربة المنزل أن تنظم وتشير.

[۷۲۳] ومن عاداتهم أنه إذا ضرب شخص آخر ضرباً يكاد يقضي عليه والتجأ إلى أحد الأعيان وقال له: أنا في وجهك ـ يعني حماك وكنفك ـ فيأخذ هذا من فوره جمعاً من أصحابه وأقربائه ويذهبون إلى أسرة المضروب فأي شخص صادفوا منها ألحوا عليه حتى يتكفل لهم بتأجيل الأخذ بالثأر سنة، ومتى تكفل أجازه قومه، وبعد السنة إما صلح على مال يدفعه أهل البلد وقد يتسامح فيه المدنيون ـ حاشا الأعراب ـ وإما قصاص، وذلك قليل لأن الحفيظة يخفف أثرها مضي الزمن واجتهاد آل الجاني في استرضاء أولياء المجنى عليه.

# [٧٢٤] المسجد النبوي

أما ما فيه من النقوش البديعة والكتابات الجميلة التي بسقف المسجد وجدره وأعمدته ومحاريبه فقل في وصفها ما شئت؛ فإنه ليس

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على فقرة رقم [٧٠٢].

في الدنيا مسجد عُني به الملوك - خصوصاً ملوك العثمانيين - والأمراء والأفراد كالمسجد النبوي الذي به تعاليق نفيسة وهدايا ثمينة أهديت للمسجد والحجرة لا تجد لها مثيلاً في مكان آخر، وحسبك أنها قومت بسبعة ملايين من الجنيهات، ولا بأس من أن نجملها لك.

يوجد بالمسجد النبوي، عدا المقصورة، ٦٢٠ قنديل معلقة في العوارض الحديدية التي بين الأعمدة بسلاسل من فضة في المسقف القبلي وبسلاسل من صفر<sup>(۱)</sup> في باقي المسجد، وفيه نجفات كثيرة من البلور، ومن ذلك نجفتان كبيرتان على أطرافهما تنانير يوقد فيها الشمع.

وبالمقصورة ١٠٦ قنديل حول الحجرة الشريفة والباقي قناديل كقناديل المسجد معلقة بسلاسل الذهب، ومن ضمنها الثريتان المعلقتان على يمين قبر فاطمة ويساره، وبأعلى الدائرة التي حول الحجرة معاليق من الجواهر الثمينة ومكانس من اللؤلؤ الفاخر، وقد أرسل السلطان عبدالمجيد سنة ١٢٧٤هـ، شمعدانين عظيمين من الذهب الخالص المرصع بالألماس الفاخر طول كل منهما نحو قامة، ويقال إن ثمنها ٢٠٠٠٠ جنيه مجيدي (الجنيه المجيدي يساوي ويقال إن ثمنها صحيحاً مصرياً) وقد وضعا بالمقصورة أحدهما تجاه رأسه الشريف والآخر في محاذاة رجله الكريمة، وقبل ذلك أهدى شمعدانين كبيرين من الذهب الخالص وأهدى بعد ذلك عدة مباخر

<sup>(</sup>١) أي نحاس.

وقماقم من الذهب والفضة.

[٧٢٥] وقد كان الملوك والأمراء في الأعصار المختلفة يتسابقون في الهدايا إلى المسجد، وكثيراً ما سلبها قوم لينتفعوا بها في مصالحهم الشخصية.

ويحسن بنا أن نورد لك في هذا المقام نبذة ذكرها الجبرتي المؤلاخ الناقد.

وهذه الأشياء أرسلها ووضعها من وضعها من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم إما حرصاً على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم، أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء.

فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليها السنون والأعوام وهي الزيادة ارتصدت معنى لا حقيقة، وارتسم في الأذهان حرمة تناولها وأنها صارت مالاً للنبي على فلا يجوز لأحد أخذها ولا إنفاقها، والنبي منزه عن ذلك لم يدخر شيئاً من عرض الدنيا في حياته، وثبت في الصحيحين أنه قال «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»، وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين مخالف لشريعته.

وإن قال المدخر: أكنزها لنوائب الزمان ليستعان بها على مجاهدة الكفار والمشركين عند الحاجة إليها قلنا: قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا واضطرارهم في مصالحة المتغلبين عليهم من الإفرنج، وخلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم، فيصالحون

المتغلبين بالمقادير العظيمة بكفالة إحدى الفرق من الافرنج المسالمين لهم، واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والاستيلاء على الأموال بغير حق حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم، ولم يأخذوا من هذه المدخرات شيئاً ولم ينتفع بها أحد إلا ما يختلسه أغوات الحرم تبعاً، وأما الفقراء من أولاد الرسول وأهل العلم والمحتاجين وأبناء السبيل فيموتون جوعاً.

### السفر من المدينة

### الاحتفال بالسفر من المدينة

جرت العادة أن يقيم ركب المحمل زينة قبل سفره بليلة، وقد أقمنا هذه الزينة مساء يوم الأحد ٢٣ المحرم سنة ١٣١٩هـ، وقد هرع الأهالي والضباط والعساكر العثمانية لمشاهدتها، وقد أحيينا هذه الليلة بتلاوة المولد النبوي، والقائم بتلاوته جندي من الحرس يحسن إلقاءه ويجيد قراءة القرآن بصوت جميل ويعرف القراءات، وقد اشتد الزحام حتى اضطررت لاستحضار جميع كراسي الأمير والأمين، وفرشت جميع ما عندنا من السجادات، وشرفنا جمع من الأكابر، وقدمنا لكل من حضر الشربات والشاي، ووزعنا عليهم قراطيس صغيرة فيها الملبس كعادة أهل المدينة والحجاز، واستمرت الحفلة إلى الساعة السادسة بعد الغروب.

# [٧٢٦] التعدي على الحجاج

في يوم ١٧ ذي القعدة قبل أن نصل إلى مكة سطا العربان على

قافلة كانت ببحرة بين جدة ومكة فقتلوا من رجالها ونسائها وجرحوا كثيرين وسلبوهم المتاع والنقود والحلي، وكان فيها كثير من المصريين والسودانيين.

[٧٢٧] فلما وصلنا مكة في ٢٩ ذي القعدة هرع الحجاج إلينا وبثوا شكواهم وفقد المال من أيديهم، فاستجدينا أهل البر والإحسان لهؤلاء الذي انقطع بهم السبيل فجادوا بما قدروا وقد كتبت إلى الحكومة تقريراً بهذه الحادثة وبحوادث أخرى في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٣٢١هـ.

[۷۲۸] وليلة أن وصلنا من منى إلى مكة حصل قتال بين أعراب حرب وهذيل أمام ديوان الحكومة دون أن يبالوا بها وقد قتل فيها ثمانية.

[٧٢٩] وقد كثرت إهانة المطوفين وأعوان الشريف للحجاج المصريين، وأكرهوهم على دفع الإعانة للسكة الحديدية الحجازية بل كانوا يحبسون من يمتنع عن دفعها، وقد أخرجنا من السجن كل من علمنا بسجنه، وحبسوا أيضاً مصرياً استأجر جمالاً من المحمل الشامي بحجة أن ذلك يضر بمصلحة الشريف؛ إذ ليس له ضرائب على الجمال التي تقل ركب المحمل الشامي لأنها تأتي معه من الشام، وقد شكونا إلى الشريف والوالي هذه الإهانات فما كان جواب الأول إلا أن قال: إنكم كاذبون، فكاتبناه بأننا مستعدون لإثباتها رسمياً، فكتب إلينا أن لا تتداخلوا في شؤون الحجاج، أما الوالي فإنه اعترف بحبس المطوفين تتداخلوا في شؤون الحجاج، أما الوالي فإنه اعترف بحبس المطوفين

من لم يدفع الإعانة.

[٧٣٠] جاء في العدد ٤٢٣٠ من جريدة المؤيد الصادرة في ٢٣ المحرم سنة ١٣٢٢هـ، (٩ أبريل سنة ١٩٠٤م) ما يأتي:

### عريضة مفتوحة

### لجلالة سيدنا ومولانا الخليفة لسعادة صاحب الإمضاء

علا الضجيج يا أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين فملأ الآفاق من حجاج بيت الله الحرام ومن الذين يتألمون لهم من المسلمين وغير المسلمين من أهل الشفقة والمرحمة:

يا إمام الهدى وظهير الحق إن الأيدي الطاهرة التي بسطها الحجاج إلى السماء في بيت الله حول الكعبة للدعاء بنصرك قد قطعها الأعراب ورموا بها على الأرض تقطر دماً يقرأ منه الغادي والرائح حروف (واخليفتاه) بل قطعها يا أمير المؤمنين عون الرفيق<sup>(۱)</sup> وأنصاره ممن في دار الخلافة طمعاً في المال من أجرة الجمال.

يا أمير المؤمنين قد حار الناس وجدير بهم أن يحاروا لأنهم يعدون أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين تُقى وإيماناً، ويعتقدون أنه خبير بما في الشرق والغرب ويعلمون أن كلمة ينطق بها جلالته تجعل الحجاج يسرون ليلا آمنين بين تلك النجاد والوهاد، أفراداً وأزواجاً ولهذا قد زاغ بعض الجهال فقالوا: إن هذا مقصود ليشتهر بين

<sup>(</sup>١) أي الشريف عون أمير مكة.

الناس عن المنتسبين إلى بيت الرسالة ما نراه ونسمعه من هذه المخزيات فتشمئز منهم النفوس وتعتقد أنهم لا يصلحون لشيء فيستريح خاطر جلالة سيدنا ومولانا من تلك الكلمة التي يكررونها آناً فأناً، وهي «الأئمة من قريش» ولكن الحقيقة الخالصة هي أن عون الرفيق وصاحبه وجدا من تشبث الحكومة المصرية في التشديد على الحجاج في السفر إلى الحجاز ينبوعاً لا ينضب في تكذيب ما يرد على العتبة العليا من صادق الأخبار في أحوال الحجاج السيئة باستكتابهم أرادوا من الأراجيف.

يعود يا أمير المؤمنين حجاج البيت إلى بلادهم وقد فقدت الأم ولدها، والزوج زوجها، والولد أمه، والزوج زوجه، والغني ماله، والفقير ثيابه، ويزيد على ذلك كله خجلهم من الذين كانوا يحذرونهم سوء هذا المنقلب.

يا أمير المؤمنين: إن الناس يقولون إن أعظم ألقاب الشرف والفخر لجلالتكم ولآبائكم خلفاء الإسلام وسلاطين العالم أنكم خدام الحرمين الشريفين فكيف تسفك دماء من قصدهما لإكمال قواعد دينه وهما من الله في عهدة جلالتكم؟

قد أعيتني \_ يا أمير المؤمنين \_ الحيلة في هذه الحادثة وأعيت غيري من عبيدكم المخلصين لوجود هذه الأسوار الصينية حول القصر المعمور التي بناها عون الرفيق وأشياعه، فبعثت بهذه العريضة مفتوحة وهو ذنب عظيم ولكن السكوت على هذا الأمر الفظيع أعظم فاخترت

أخف الذنبين، وأنا واقف موقف الخضوع ألتمس العفو والمغفرة.

عبد مملوكلري(١): إبراهيم المويلحي(٢)

[٧٣١] وجاء في العدد ٤٣٣٤ الصادر في ٢٨ المحرم تحت عنوان «الخطر على الإسلام» ما يأتي بعد الديباجة:

خير ما يهدي المسلم لأخيه الدعاء، وقد فعلت وأرجو من الله سبحانه أن يعينكم ومن نحا نحوكم من الصحافيين وأرباب الأقلام على القيام بالواجب تلقاء ما ألمَّ بحجاج بيت الله في هذا العام من خطر وأصابهم من ضيم وضر، وإني وغيري من المسلمين لنألم أشد الألم لما أصاب إخواننا الحجاج، وكيف لا نألم لدماء تسفك وأموال تسلب ومصونات تهتك فتنبذ بالعراء، وكل ذلك كان أمانة في حمى بيت الله الحرام فخاب الأمل في الأمانة ووقعت الخيانة من المؤتمنين عليها، وكانت الشكوى من شريف مكة مثل الشكوى من أعراب أجلاف غلاظ الأكباد قساة القلوب يزعمون أنهم مسلمون والإسلام من أعمالهم براء.

السيد الشريف هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤدي على رغبة منه واختيار ما وجب عليه لدينه وسلطانه وقومه وليس هو ذلك الآمر بالفساد وقطع الطريق<sup>(٣)</sup>، الدافع المسلمين عن زيارة بيت

<sup>(</sup>۱) هكذا ينسب الأتراك أسماءهم، والمعنى العبد المملوك، والمراد التأدب في خطاب السلطان.

<sup>(</sup>٢) لعله: إبراهيم بن عبدالخالق بن إبراهيم المويلحي، كاتب مصري، رشيق الأسلوب قويه، نقاد، أصله من مويلح الحجاز، ولد في القاهرة سنة ١٢٦٢، وتوفي بها سنة ١٣٢٣. انظر «الأعلام»: ١٥٥١.

<sup>(</sup>٣) الأسلوب التهكمي واضح.

ربهم أملاً في نيل ذهب ذاهب وفضة منفضة ومتاع غرور، ولا يدري أنه بما أمر يجني على نفسه وعلى ذريته بل وعلى أهل دينه، وأنه بما يسلب وينهب وأشياعه وأعوانه كأنما ينادي بتشهير سلطانه ويعلن عجز دولته عن تأديب أعرابه وحراسة الأمن في جزيرة العرب، وكأنه يدعو بذلك دول أوربا التي لها رعايا مسلمون أن تحتج للتدخل في شؤون الجزيرة بحماية رعاياها الحجاج فترسل كل عام جيوشاً تنزل الجزيرة تخبر أحوالها وتعمل على اختلاق الأسباب لاحتلالها، وهناك البلاء الطام والداهية المدلهمة للإسلام وأهله.

فلماذا يصبر المسلمون على الأذى ويرضون بوجود طاغية في ظل الكعبة يظلم الناس باسم خدمتها وينهب أموالهم ويسفك دماءهم يزعم أنه ابنها الواجب احترامه لماذا يرضى المسلمون أن يكون القائم على حراسة الكعبة وحجاجها رئيس طغام طغاة؟ فهلا اتفقت كلمتهم واكتبوا بالمال واتخذوا لهم جنداً يستنزل هذا الظالم العاتي من سماء جبروته، أو على الأقل يهيئون جيشاً يخرج مع الحج في كل عام إلى تلك المفاوز فيبدل خوفها أمناً ويضرب على أيدي العتاة الظالمين.

وقد يكون هذا الأمر متعسر الحصول أو متعذره ولكن ألا يسهل على الخليفة الأعظم وهو خادم الحرمين الشريفين وصاحب الجيوش الكثيرة أن يرسل إلى أرض الحجاز كل سنة من جنوده ما يحفظ الحج والحجاج ويجعلهم في مأمن من على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

وهل سلطة الخلافة المقدسة تغار على صعاليك الأروام

والبلغاريين القاطنين بمونستير (١) أو سلانيك (٢) ولا تغار على سراة المسلمين وعظمائهم الذين يقصدون بيت الله ليؤدوا أقدس الفرائض الدينية؟

ولا يخفى على الصحافيين أن الجرائد ملاذ الناس في أمثال هذه الحوادث المدلهمة وهم أعلم الناس بما ينجم عن الفوضى في أرض الحجاز من المضار الجسيمة؛ فاستصرخوا أقلامكم في وجه ذلك الطاغية المقيم في مكة، واطلبوا من أمير المؤمنين مولانا السلطان توجيه عنايته لبلاد العرب التي هي بمنزلة الشريان في جسم الدولة والقلب من جسد الأمة الإسلامية، ولا أمان لهما من الإصابة فيه إلا بتجهيز جيش يمتد على طريق الحج في كل عام ليحفظه ويحفظ السكان من عبث العابثين وظلم الظالمين): محمود أنيس.

[٧٣٢] وجاء في جريدة المؤيد في العدد ٤٢٤٥ الصادر في ١١ صفر ما يأتي تحت عنوان «الحجاج الهنود».

نُعَرِّب هنا بعض ما نشر في الجرائد الهندية الإسلامية التي تصدر باللغة الأوردية عما أصاب حجاج بيت الله الحرام في هذا العام:

جاء في جريدة (وكيل) التي تنشر في بلدة (امرتيسار) من أعمال الهند ما يأتي في رسالة بعث بها أحد الحجاج الهنود من مكة بتاريخ ٥ فبراير سنة ١٩٠٤م:

<sup>(</sup>١) مدينة في تونس.

<sup>(</sup>٢) مديئة في جنوب مقدونيا.

(قد توجد في الجهات البربرية التي لا يزال أهلها في طور الهمجية بلاد يظلم فيها الناس ويسامون الخسف، ولكنا لو فتشنا في كل بقاع المعمورة على بقعة يصاب فيها عباد الله بكل أنواع المظالم والعنف والاستبداد وسوء المعاملة بمثل ما يصابون به في مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام ما وجدنا لها نظيراً (واحسرتاه) يهجر الحجاج بلادهم ويفارقون بيوتهم وأولادهم ونساءهم وأموالهم ويكابدون ما يكابدون من وعثاء السفر ومتاعب المحتجرات الصحية عن طيب نفس ورضا خاطر حباً في الثواب وطلباً للأجر من الله، مؤملين أنهم متى وصلوا إلى مكة فقد آن لهم أن يستريحوا وتطمئن نفوسهم، ولكنهم لايطأون أرض الحرمين حتى ينقض عليهم الأعراب سلبآ ونهبأ وقتلأ ويسومونهم سوء العذاب، اللهم إنا نعرف أن التصريح لكل هذا مُضرٌّ بنا مضيع لعزتنا ملوث لشرف آبائنا لأنه يرى العالم الأجنبي كيف أصبحت البلاد الإسلامية المقدسة، ولكن ما الحيلة وقد أدلهم الخطب وبلغ السيل الزبى وطفح الكيل؟ وقد توجد أمور لا يصح إظهارها ولكن لا يمكن إخفاؤها بحال من الأحوال، وكنا نظن ونسمع في الهند أن الأعراب هم أصل البلاء وسبب المظالم في بلاد الحجاز فما راعنا إلا ما علمنا وعرفناه من أن كبار رؤساء المسلمين الذين بيدهم الحل والعقد يساعدون بل يحثون على تلك المظالم وما أدراك بهذا الفرعون (هكذا لقب الهنود شريف مكة عون الرفيق) الذي جعل في مكة شركة تجارية مشتركة أقام نفسه رئيساً لها واتخذ أعضاءها من عماله ومن المطوفين ووكلائهم في جدة وغيرها، وغرضهم سلب الحجاج

أموالهم بكل وسيلة من الوسائل.

[٧٣٣] كان للإنجليز قنصل في جدة يهتم براحة الهنود ويمنع وقوع الأذى عنهم، والآن يظهر أن القنصل الجديد الذي دعاه الشريف إلى مكة وزوده بالهدايا وملأ فاه بالنعم يتغاضى عن رعايا دولة بريطانيا حتى سلبت أموال الهنود، وقطعت أيديهم، وتركوا للجوع والعري والموت الزؤام، اللهم رحماك).

[٧٣٤] وكتبت جريدة المؤيد في العدد ٤٢٥٩ الصادر في ٢٩ صفر سنة ١٣٢٢ ما يأتي تحت عنوان: «الحج في هذا العام».

(عاد ركب المحمل المصري الشريف بسلام وعاد معه كثيرون من فضلاء المصريين الذين رافقوه ذهاباً وإياباً، وقد شرح لنا بعضهم النصب الذي قاسوه في سفرهم والتلاعب الذي قام به الوالي والشريف، وقد قال لنا أحدهم إن الشريف ليس ملوماً لأنه بدوي لا يفهم معنى المسئولية وواجب النظام كما يفهمها رجل تركي عالي المقام مثل دولة راتب باشا والي الحجاز، وربما كان الشريف لا يفهم إلا أنه من آل البيت وإن كل ما للبيت فهو له؛ لأنه سيد الجميع، فما على الذين يحجون البيت إلا أن يخضعوا لأوامره ومشيئته كيفما كان الحال).

# [۷۳۰] شکوی حجاج جاوة

وجاء في جريدة اللواء الصادرة في ١٨ شعبان سنة ١٣٢٣هـ، (١٧ أكتوبر سنة ١٩٠٥م) تحت عنوان، شكوى حجاج جاوة من

# المطوفين بالحجاز، ما يأتي:

بعث إلينا أحد الفضلاء في جاوة المقالة الآتية:

قال: (إننا معشر الجاويين قد تراكمت علينا المصائب حتى كادت قلوبنا تنفطر لما نكابده من المظالم الفادحة والغرامات الباهظة عند حجنا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبينا ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ فنرفع شكوانا إلى عالم النجوى ليخلصنا من هذه البلوى طالبين اهل الإنصاف وكل من يتصف بالرحمة أن يرأف بنا معشر الجاويين الضعفاء القاصدين أداء فريضة الحج، بعد أن أذهبنا الكثير من عمرنا في تحصيل العدة لأدائه؛ ذلك أننا معشر الحجاج من الجاويين تعودنا من قديم الزمان إذا وصلنا إلى جدة أن نسأل عن أي شيخ من مشايخ الجاويين ليكون دليلاً لنا فيما يتعلق بأمورنا فيقابلنا وكيل ذلك الشيخ أو هو بنفسه إن حضر، وينزلنا في منزله ويستأجر لنا الركائب إلى مكة بما قسم الله، ويأخذ منا في مقابلة خدمته وسكنى منزله أجراً مناسباً، وإذا وصلنا إلى مكة قابلنا ذلك الشيخ وأتباعه وهيئوا لنا منزلاً تحمل أمتعتنا إليه وأضافونا يوم دخولنا ويأخذون من كل واحد منا حق الضيافة ريالاً ونصفاً، ويخدموننا مدة لبثنا بمكة فيما نحتاج إليه.

ثم يذهب بنا الشيخ إلى المدينة المنورة بنفسه أو وكيله ويقوم بخدمتنا نظير أجر يتقاضاه منا، كما أنه يقوم بكِرى الجمال اللازمة ولا يزال على ذلك إلى أن نرجع إلى مكة على أحسن حال.

ثم يذهب بنا إلى عرفات ويجهز لنا الطعام والخيام بلوازمها

ويطعمنا يوم عرفة وأيام منى ويأخذ على كل شخص منا ريالين للطعام والخيام والخدمة والمنزل في منى أيضاً.

ثم بعد أداء المناسك ينزل بنا بنفسه أو وكيله إلى جدة وينزلنا إلى الباخرة ويأخذ منا صاحبها باسم (البخشيش) بضعة ريالات وأجرة الباخرة يومئذ خمسة وعشرون ريالاً تارة وسبعة وعشرون ريالاً تارة أخرى، وبقى الأمر على هذا إلى أن تولى الشريف عبدالمطلب بعد وفاة الشريف حسين فخرج شقى من أشقياء مشايخ الجاوى يومئذ وهو إبراهيم العراقي البنا وسعى عند الشريف عبد المطلب لتقسيم بلادنا بين مشايخ الجاوى المقيدة أسماؤهم عنده نظير أجر معلوم يتقاضاه من كل منهم وأقل ذلك عشرون ليرة، ومن يومئذ ابتدأت المظالم علينا معشر الجاويين خاصة وعلى بقية الحجاج عامة، وكل يوم تنمو نمو الزرع في الربيع، وكان كل حاج مقهوراً على الدخول في حظيرة شيخ جهته (۱) فصارت بلادنا كأنها مباعة لهؤلاء المشايخ، وصاروا يتصرفون فينا تصرف الملاك في أملاكهم، وسقطت حرمتنا التي كانت لنا حتى إذا أردنا الاجتماع بأصحابنا وأقاربنا المقيمين بمكة نمنع من ذلك إذا كان القريب أو الصاحب غير شيخ لجهتنا، وإذا أردنا أن نفعل الخير بإخواننا وأصحابنا المذكورين لا نقدر عليه إلا خفية كوصية بدل حج أو عمرة أو تهليل أو غير ذلك فيأبي إلا اختصاصه بهذا البدل، لذلك هِجْنا حتى كادت الفتنة تنتشر، وقد رفعنا شكوانا إلى حكام بلادنا

<sup>(</sup>١) أي مطوف أهل بلدته.

فخابروا أولياء الأمور بالأستانة في شأن ذلك فأرسل جميل باشا إلى مكة فأبطل تلك التقسيمات وخفت تلك المظالم بجعلنا أحراراً في اختيار من نشاء من المشايخ.

وبقى الأمر على ذلك إلى أن تولى راتب باشا فاتفق هو مع الشريف عون الرفيق على تأسيس قواعد المظالم وبناء أركانها القوية، فكل واحد منهما يبتدع مظلمة ويسكت الآخر عن الإنكار عليه، وهكذا في كل عام وكل شهر وكل يوم، ورجعت التقسيمات كما كانت نظير جُعْل جديد أقله أربعون جنيها أفرنجياً ويزيد إلى المائتين والثلاث، وسرى ذلك إلى جميع المطوقين وإمامهم في ذلك شيخ مشايخ الجاوه يوسف القطان الذي تفنن في المظالم وبرع فيها حتى أدخل في حوزته كل الأقاليم التي يكثر ورود الحجاج منها، فكان خمس الحجاج من الجاويين في قبضته، وقل المال من يد المشايخ الآخرين حتى دفع بعضهم إلى الشحاذة، ثم أخذ يعمل لأقربائه وأصدقائه مثل ما عمل لنفسه وحرم بقية المشايخ، فنهى وأمر وتكبر وتجبر وجمع من ذلك القناطير المقنطرة، فأطعم منها الأمير وأتباعه وكل من يخاف من جهته الفتنة حتى توطدت له أمور المظالم، ولما امتنعنا عن دفع المكافأة للشريف والمشايخ حصلوها من ربان الباخرة التي تقلنا؛ وهذا زادها على الأجرة وحصلها منا فأخذ من كل حاج أحد عشر ريالاً، ولما خشى الشريف مغبة الإجبار على الدخول في حوزة من لا يرغب من المشايخ أباح لنا أن نختار أي المشايخ شئنا ولكن ما يؤخذ منا يعطى لصاحب الجهة ومن دخلنا في مشيخته يتقاضى ما لصاحب الجهة، ويختلق أسباباً يأخذ بها بعض المال لنفسه أيضاً، فعظمت المظالم وفتحت أبوابها للأمير بعد أن كان غافلاً عنها، فاندفع في اقتحامها وكان أمر المظالم من قبل من كاتب الأمير محمد علي وكان يعطي الأمير من الشاة أذنها فبنى منها الدور والقصور للسكنى والاستغلال، وصار يفتح لنا كل سنة أبواباً أخرى للمظالم حتى كدنا نترك الحج.

وعلى الجملة فكل حركة من حركاتنا يجعلونها مغنماً لهم، وزيادة على ذلك إذا مات واحد منا فأكثر المشايخ يبتلعون ماله إن لم يكن له مطالب، فإن كان اختلقوا طرقاً لاستلاب المال كبدل الحج وإسقاط الصلاة وقراءة القرآن له واشتراء عقار يوقف باسمه، ووكلاء المشايخ بجدة يأخذون من كل واحد منا خمسة جنيهات باسم دم مجاوزة الميقات إن أحرمنا من جدة مع أننا لم نعلم أن أحداً منهم ذبحه، هذا حالنا مع هؤلاء الظلمة إذا حججنا إلى بيت الله الحرام الذي يلجأ إليه المظلوم، وقد صرنا فيه الآن محط رجال المظالم وتجارة تتخذ للمغانم ونحن على يقين من أن جلالة السلطان الأعظم والخاقان الأفخم سلطان المسلمين وأمير المؤمنين ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى مولانا السلطان الغازي عبدالحميد خان الثاني إذا اطلع على مظلمتنا أصدر إرادته السنية برفع كل بلية عنا أدامه الله، هذا ونقسم عليكم بكل آيات الله أن تبادروا بنشر ذلك عاجلًا بعد وصول الرقيم اليكم وأن تصدروا بها جريدتكم جريدة الرحمة والرضوان جريدة رحمة الأمة المحمدية وناصرة الشريعة النبوية.

مكة في شعبان سنة ١٣٢٣هـ، الحاج باجودين الجاوي

# [٧٣٦] ملكة بهوبال(١)

حجت ملكة بهوبال بالهند معنا في سنة ١٣٢١هـ، وقد أقامت بمكة ١٣ يوماً كانت فيها مورد خير ورزق للفقراء والمساكين، وبلغني أنها دفعت في المنزل الذي سكنته المدة السالفة ثلاثة آلاف جنيه، وقد دعت أميري المحملين وضباطهما وموظفيهما إلى تناول العشاء على مائدتها فلبينا الدعوة واستقبلنا نجلها في ثلة من فرسانهم بباب المنزل وبعد أن استرحنا قليلاً قدمت إلينا المرطبات.

ثم أقبلت الأميرة وحيتنا من وراء حجاب بتحية الإسلام: «السلام عليكم» فرددنا التحية وقد امتلأت قلوبنا فرحاً وسروراً، وحمدنا الله أن كان في كبيرات السيدات الشرقيات من يرعى آداب ديننا الحنيف، وقد رحبت بنا بعد التحية وشرحت ما في نفسها من الفرح العظيم بوجودها في أم القرى تؤدي فريضة الإسلام الاجتماعية، وأنه زاد سرورها تلبية رجال المحملين لدعوتها واجتماعهم في دارها فشكرنا لها، ثم قالت: إني أضرع إلى الله أن يمتعنا بنعمة الحج مرة أخرى وأن نعود إلى هذا الاجتماع، وطلبت مني أن أبلغ سلامها سمو الخديو فقلت: سمعاً وطاعة، ثم انصرفت.

# [٧٣٧] عون الرفيق

ليس أدل على سيرة عون الرفيق وفداحة ظلمه وتفاقم شره

<sup>(</sup>١) هي مملكة إسلامية في شمال الهند، ثم إن الهندوس استولوا عليها فيما استولوا عليه من ممالك الإسلام.

# وتماديه في غيه من كلمات ثلاث:

إحداها: رسالة عنوانها «ضجيج الكون من فظائع عون» كتبها في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣١٦هـ، السيد محمد الباقري بن عبدالرحيم العلوي يعدد فيها مثالبه ويستصرخ إلى خليفة المسلمين السلطان عبدالحميد من ظلم هذا الأمير وبغيه.

وثانيها: رسالة أخرى عنوانها «خبية الكون فيما لحق ابن مهنى من عون» خطها قلم الشريف محمد بن مهنى العبدلي وكيل الإمارة بجدة وأمير عربانها، وفيها يذكر ما لقيه من حيف عون وعصابة السوء التي كانت تعينه على ظلمه، وترى فيها كيف أن السلطان عبدالحميد كان جاثماً في قصره حوله حاشية فساد لا تعرف لها معبوداً سوى المال، وأنها كانت تحول بين الشكايات العادلة والسلطان.

وثالثها: قصيدة جادت بها قريحة أمير الشعراء أحمد بك شوقي (١) نشرت بجريدة اللواء في العدد ١٣٨٣ الصادر في يوم الخميس ٢٨ المحرم سنة ١٣٢٢ هـ (١٤ أبريل سنة ١٩٠٤).

ولا ننسى مائة وخمسين ألف جنيه يأخذها عون كل سنة ظلماً

<sup>(</sup>۱) أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي، أشهر شعراء العصر الأخير، ويلقب بأمير الشعراء. ولد بالقاهرة سنة ١٢٨٥ ونشأ في ظل البيت المالك بمصر، وتقلب في المناصب الرسمية إلى أن صار من أعضاء مجلس الشيوخ. وعالج أكثر فنون الشعر وتناول الأحداث السياسية والاجتماعية، واتسعت ثروته وعاش مترفأ في نعمة واسعة. توفي بالقاهرة سنة ١٣٥١ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»:

وعدواناً من حجاج البيت الحرام.

### الكلمة الأولي

# [٧٣٨] «ضجيج الكون من فظائع عون»

﴿ هَذَا بَكَنُمُ لِلنَّاسِ وَلِيُمُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ الِكُ ۗ وَحِدُّ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا الْأَبْنَبِ﴾ (١).

لك الحمد أما ما نحب فلا نرى

ونسمع ما لا نشتهي فلك الحمد

هذه نفثة مصدور، وصرخة موتور، إلى أصحاب النظر والاعتبار وأرباب النفوذ والاقتدار من مشهوري العالم الإسلامي وخامليه ومعتنقي الدين المحمدي وحامليه، شكايا وأخبار بل إعذار وإنذار أوجبته الحوادث التي أذهلت العقول وحيرت العالم والجهول.

أمور يضحك الجهال منها ويبكي من عواقبها الحليم

طالما كنا نسمع من الوافدين من بيت الله الحرام على تفاوت رتبهم ومقاماتهم من أخبار تلك الجهة ما تتفتت له الأكباد ويذوب له الجماد من الظلم والاستبداد والعسف والإلحاد، على العاكف والباد، منسوب جميع ذلك إلى أمير مكة الحالي الشريف عون الرفيق باشا أنقذه الله من مهاوي الظلم، فصعب على العقول تحقيق النتيجة من

سورة إبراهيم: الآية ٥٢.

تلك المقدمات التي لا يصدر مثلها عن عاقل وبقينا بين مصدق ومكذب حتى أسفر الصبح لذي عينين، وثبت ذلك بالتواتر القطعي ولم يبق للشك مجال ولا للمنكر مقال في شيء من تلك الفظائع المتعددة التي لا تدخل تحت الحصر على أننا سنذكر أنموذجاً منها يكون عنوانا لما لم يذكر.

فمنها خيانة الإسلام والدولة بمكاتباته السرية مع دول النصارى لتمشية أغراضهم ثابت بعضها بالبرهان الصحيح وبالخطوط التي تحت يد الشريف محمد بن مهنى الموجود الآن بالأستانة وتحت يد غيره.

ومنها أكله معظم الجرايات والمعاشات المقرّرة من الدولة للبوادي والأهالي حتى اضطروا إلى العصيان وقطع السبل وبذلك أصبح الحجاز من أخوف بلاد الله.

ومنها تسليطه نداماه وموظفيه السفلة على أعراض الرعايا وأموالهم حتى صاروا يعبثون عبث الذئاب في الغنم.

[٧٣٩] ومنها إفساده كثيراً من موظفي الدولة في مكة والأستانة واستخدامهم في أغراضه الخسيسة بالرشوة حتى إن أحمد راتب باشا والي الحجاز الآن بعد فقره المشهور صار له رأس مال عظيم فتح به محلاً عظيماً للتجارة بمصر تحت ظل الاحتلال الإنكليزي ولنا على ذلك أدلة نوافي بها عند الاقتضاء.

ومنها تداخله في جميع دوائر الأحكام حتى لا يصير نقض ولا إبرام إلا طبق غرضه وبثمن ينقد إلى يده وتركه الشرع الشريف والقانون

وراء ظهره.

[٧٤٠] ومنها بيع المناصب باتحاده مع الوالي لمن يغالي بالثمن غير ملتفت إلى لياقة أو عدمها.

ومنها اغتصابه مهور الأعيان ووضعها على ما شاء من مزوراته تغريراً للدولة وغشاً لها.

ومنها إهانة من عظم الله شأنه من علماء الحرمين وفضلائها إذا لم يوافقوه على تُرَّهاته كحبسه الشريف أحمد بن عبيد الله أمير الوادي سنيناً عديدة حتى مات بالسجن مكبلاً بالحديد لأمر ما.

وكفرشه الشريف الكلفوت أمير المضيق، وكفرشه الشريف أحمد المنديلي وحبسه، وكفرشه السيد العالم عمر بن سالم العطاس العلوي المدرس بالحرم لاحتجاجه في واقعة حال بالفرمان الشاهاني المعطى للسادة العلويين بمكة ولأتباعهم الحضارم، وكفرشه السيد محضار السقاف العلوي المجذوب، وكفرشه السيد بافقيه العلوي ثلثمائة عصا لتزوجه بشريفة هو مثلها في الكفاءة، وإكراهه على تطليقها، وكنزعه مفتاح البيت المعظم من سادنه المستحق له بالوراثة: مولانا الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الشيبي وإعطائه لنديمه على الشراب الفاسق محمد صالح المشهور بالخلاعة؛ على أن النزع المذكور هو الأمر الذي نهى الله عنه في كتابه، ووصف النبي على الله على المذكور هو الأمر الذي نهى الله عنه في كتابه، ووصف النبي على الله على المذكور هو الأمر الذي نهى الله عنه في كتابه، ووصف النبي على الله عنه في كتابه، ووصف النبي المناهد المنهور بالخلاعة؛

<sup>(</sup>١) قال المحقق: طرحه أرضاً.

بالظلم في الحديث الصحيح حتى لم يتجرأ عليه قبل هذا الخبيث لا بر ولا فاجر، ولم يجر في ولاية خليفة ولا سلطان، من فتح مكة إلى الآن.

ومنها تشريده بالتهديد والوعيد عيون أعيان مكة المكرمة وفاضلي فضلائها.

ومنها إحداثه العُشر على الفواكه والخضروات والحشيش في مكة وبيعه التزام ذلك لخواصه حتى عم الغلاء والبلاء وصار ما ثمنه واحداً عشرة.

[٧٤١] ومنها أخذه من الأغنام المجلوبة إلى مكة خيارها وسمانها، ومن السمن أحسنه ظلماً بلا ثمن حتى قل الجلب وغلت الأسعار.

ومنها بيعه تقارير مشايخ الحجاج ومطوفيهم والمخرجين والزمازمة بأثمان باهظة على أن لهم أن ينهبوا من أموال الحجاج ما شاءوا وكيفما شاءوا.

[٧٤٢] ومنها أخذه من البدو الجمالة من الكرى ثلثه بعد أن كان يؤخذ منهم عن الجمل إلى المدينة ريال واحد وإلى جدة ربع ريال، فنتج عن ذلك أن صار كرى الجمل إلى المدينة نحو ستين ريالاً بعد أن كان نحو عشرة فقط، وإلى جدة نحو ستة ريالات بعد أن كان نحو ريال واحد.

ومنها أخذه عن كل جمل ورد مكة شيئاً من النقود بدعوى أن

الدولة محتاجة إلى تسخير البدو حتى يفدوا أنفسهم وجمالهم بالمال، ولذلك قل الوارد وغلت الأسعار وغلا الكرى على العموم:

هذه منه عشر عُشر المخازي وعلى هــذه فقس ما سواهــا غيره:

مساوي لو قسمن على الغواني لما أُمهرن إلا بالطلاق

ثم ما كفى هذا السفيه الأحمق ما ارتكبه من هذه القبائح التي سارت بها الركبان، واقشعرت منها الأبدان، وعيبت بها الدولة العلية بين الأمم المتمدّنة، وزرع بها بغض الأتراك في قلوب شعوب المسلمين حتى ارتكب ما اضطربت له أقطار الإسلام شرقاً وغرباً، وغوراً ونجداً، مما له به سولت نفسه الخسيسة من محوه اسم السيادة عن أبناء الحسنين عموماً، والسادة العلويين خصوصاً، ومنعه من كتابتها لهم في السجلات الرسمية وغير الرسمية، ومن التخاطب بها، وتهديده من تسمى أو سمى بها، أمر ما اجترأ عليه بنو حرب ولا بنو مروان ولا غيرهم من الجبابرة والظلمة، وليت شعري ما الذي سوّلت له نفسه الأمارة، وهجس بفكره الفاسد من هذه الفعلة الفظيعة؟ وماذا يؤمله من النتيجة ينفي أبناء الرسول على عن انتسابهم إليه؟ أيظن الأحمق أن نغمته الذبابية تزعزع ذلك الجبل الراسخ؛ أو تهز ذلك الطود الشامخ؟ ألم يعلم، لاعلم ولا درى، أن أنساب السادات ليست مرتبة على حكمه وهذيانه؟ إن لهم في ضبط ذلك وحفظه دفاتر توارثوها أباً عن جدّ؛ تلقوها كابراً عن كابر، كل طائفة منهم مهتمة

بضبط أنسابها.

أما السادة العلويون فإنهم أحمد الطالبين سيرة، وأطهرهم سريرة، وأغزرهم حكمة، وأوفاهم ذمة، وأزكاهم حقيقة، وأقومهم طريقة، وإن لهم في نسبهم المؤلفات المفيدة، والمشجرات العديدة، يتلقاها نجباء الأولاد والأحفاد عن كرام الآباء والأجداد، حتى وقع الإجماع على ضبط أصوله وفروعه، واتفقت الأمة على جمع أفراده وتصحيح جموعه:

نسب له تعنو وجوه ربيعة وتخر ساجدة تبابع حمير

وغيره:

وإذا استطال الشيء قام بنفسه

وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً

[٧٤٣] لكن الغرابة والعجب العجاب، والأمر الذي حار في تأويله أولو الألباب، هو سكوت الدولة العلية عن مثل هذه الأمور الجارية بمرأى ومسمع من موظفيها وهي في ذلك بين أمرين: كلاهما قبيح وشنيع، فإنها إما غافلة عن ذلك، وتلك مصيبة عظمى، أو راضية بما هنالك، فالأمر أدهى وأمر، والمصيبة أعظم وأضر.

وما أظن الدولة تجهل أن بالغرب أكثر من اثني عشر مليوناً من المسلمين يسوسهم تاج العصابة الحسنية، يأتمون بأمره خاضعين لسلطانه، يوالون من والاه، ويعادون من عاداه، وأن باليمن الميمون

والهند وجاوه وأفريقية وما جاور تلك الجهات أكثر من مائة وخمسين مليوناً من المسلمين، جلهم ومريدون وتلامذة للسادة العلويين منتشر بينهم الآن من نفس السادة العلويين أكثر من خمسة وعشرين ألف نفس، على اختلاف طبقاتهم، المشاهد مشاهدهم، والمعابد معابدهم، والمنابر منابرهم، والمنائر منائرهم، ولهم الكلمة النافذة، والقول الفصل بين تلك الملايين المستضيئة بأنوارهم، المقتفية لآثارهم، أترى تلك الملايين أو غيرهم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ويقر برسالة جدّهم الحبيب الأكرم على ويعرف أنه سبب الهداية والإرشاد يرضى بنفى السلالة التي أمرهم الله ورسوله بتعظيمها، والانقياد لها، والتمسك بهديها لا والله، بل كلهم يعلم علم اليقين أن محوها محو للإسلام، واجتثاث لعروق الإيمان، وأن قلوبهم لتضطرم ناراً من هذه البدعة الهادمة لأركان الدين، والفعلة التي اجترأ عليها رئيس المفسدين، ولئن دام هذا الحال ولم تكبح هذه الدولة مجنونها وَحَجَّاجِها وتنقذ أشرافها وحُجَّاجِها ليتطايرن شرر هذه المفسدة، لا سمح الله، إلى محو ما لهذا الخليفة الحالى من الخلافة الدينية والسيادة الملية وليصرخن بذلك خطباء المنابر ودعاة المنائر، زياد، وحينئذ ترقص أعداء الدولة، لا قدّر الله ذلك، طرباً واستبشاراً وفرحاً بضالتهم المنشودة إذ طالما خطبوا بالأصفر الرنان ما هو أقل من هذا.

ولو لا أن لنا أملاً وطيداً ورجاءً أكيداً في غيرة وحمية مولانا أمير المؤمنين السلطان الغازي عبد الحميد خان، جعل الله التوفيق له رفيقاً، لباشرنا ما أشرنا إليه من الانقلاب، وأخذنا في التأهب لتلك الأسباب،

ولكنا نتربص وننتظر ريثما يبلغ هذا الكتاب إليه، وتتلى تلك الفظائع عليه، فإن أثمر لنا غرس الأماني، وقطع بحسام عدله يد الجاني، وعلم \_ ألهمه الله الرشاد \_ أن كل من مدح ذلك الطاغي أو ينافح عنه ممن اشترى الدنيا بالدين، وغش الإسلام والمسلمين، فذلك الأمر المطلوب، والغرض المرغوب، وإلا فلتبك على الخلافة البواكي، وليحك عن بني إسرائيل الحاكي، ويتسع الخرق على الرقع.

ولقد كان يسيء كثيراً من الناس استيطان بعض السادة العلويين تحت سيطرة النصارى، ولكنهم الآن صاروا مغبوطين بذلك، ألا ترى أن صديق انكلترا وحبيبها الشريف عون الرفيق المذكور قد أبقى اسم السيادة لكل من هو من رعايا الإنكليز من العلويين، ومحا ذلك عمن هو من رعايا الدولة العلية منهم.

[٧٤٤] ولعمري إن فتوى علماء الجزائر بسقوط الحج لفتوى صحيحة، كيف لا وقد صرح العلماء بحرمة الذهاب للحج إن عرض الحاج نفسه بذلك للظلمة.

فأوجه خطابي أولاً للحضرة السلطانية، وفقها الله لكل خصلة رضية، ثم إلى أهل الحل والعقد وأرباب الوظائف، ثم إلى ذوي النفوذ والكلمة المسموعة، ثم إلى حملة المنقول وصيارفة المعقول، ثم إلى أصحاب الصحف والأقلام، ثم إلى عموم أهل الإسلام لينظروا في هذا المهم، وليسعوا في كشف البلاء المدلهم فقد بلغ السيل الزبى وضاق صدر الإمكان عن الكتمان، والله المستعان، وعهدنا بدولتنا تحب

الناصحين وتبل رحم سيد المرسلين.

[٧٤٥] وهنا ربما اندهش القارىء لسكوت جرائد الأجانب عن الإشارة إلى شيء مما شرحناه مع وقوفها للدولة العلية بالمرصاد ومحاسبتها لها على الأنفاس وترقبها لكل بارقة فإذا صار ببلاد الدولة أدنى أمر نشرت له الأعلام وضربت به الطبول ونفخت له البوقات وزمجرت به الخطباء وجسموه بمكبرات أغراضهم حتى يتخيل السامع أنه أمر عظيم، وخطب جسيم، فكيف يسوغ سكوتها طول هذه المدّة على هذه الفظائع المتكررة الجارية على مرأى ومسمع وجوار من قناصل الدول؟ أترى سكوتها عن ذلك محبة للدولة أو ستراً لمساويها؟ لا والله! ما غرضها إلا تمادي هذا الأمير الظالم الملحد في هذه الفظائع حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم وأصقاعهم ناشرين تلك القبائح متذمرين من هذه الوقائع فيبذرون بذلك البغضاء والكراهية لدولتنا بين عوالمهم ولا لوم عليهم في ذلك؛ إذ من المعلوم البديهي سياسة وديانة أن أحق بلاد الله من الدولة بالإصلاح والالتفات التام هي قبلة المسلمين ومدينة سيد المرسلين، والمسلمون متفرقون في أقطار الأرض وجلهم تحت سيطرة الأجانب، وقلوبهم عاكفة على حب الدولة وصدورهم ممتلئة بتعظيمها، وهم لا يعرفون منها إلا الاسم ولا يقصدون من ممالكها إلا الحرمين فيقيسون عليهما ما سواهما من ممالك الدولة قياساً أولوياً، وتشهد لهم بهذا جرائد الأجانب؛ لأن ضالة تلك الجرائد هي خدمة دولها وليست ككثير من جرائدنا التي طالما أضجرتنا بأخبار سفر فلان ووصول فلان، ونحو ذلك من

الهذيان وتسكت عن نصح الدولة وتشارك خونة الملة والدولة بسكوتها عنهم إما بأجرة زهيدة أو خوف من وهم لا ظل له من الحقيقة، فجرائد الأجانب بسكوتها هذا قد استحصلت على الغرض الوحيد لدولها من نفور قلوب عوالم من المسلمين عن ولاء الدولة ورضاهم بما هم فيه من حكم الأجانب؛ لأن بعض الشر أهون من بعض، كما أنها قد أفقدت الخليفة نفوذه الديني بين كثير من مسلمي أقطار العالم، وحيث إنه ليس لمولانا أمير المؤمنين، حفظه الله، عين يبصر بها ما غاب عنه، ولا أذن يسمع بها المنادي من بعيد فأنشد الله كل موحد وقف على هذا أن يسعى جهده في إبلاغه إليه أو إلى من يبلغه إليه سائلًا له ومقسماً عليه أنه يبذل غاية جهده وما في وسعه في إشاعة هذا ورفعه وترجمته ونقله وإشهاره محبة للأمة ونصحاً لسلطانها، وإلا فهو عدو لله ولرسوله، وللعترة الطاهرة وللملة والأمة، غاش للسلطان مشارك لهذا الظالم فيما يستحقه، وخصمه غداً محمد ﷺ، وربك يعلم المغرور من المعذور، ﴿ وَسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِمُونَ ﴾ (١) وقد بعثت كتابي هذا إلى أنحاء المعمورة طالباً للتعاون على البر والتقوى غير قاصد لشيوع الفاحشة بل عامل بقوله تعالى: ﴿ ﴿ لَا يُحِبُّ أَلَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّورَةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ (٢) وفار من عموم الهلاك الناشيء عن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعند انتهاء أربعة أشهر من هذا التاريخ لي عودة، أغناني الله عنها، إن اقتضى الحال يستمر بعدها ما

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآية ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٤٨.

نرجو من الله ألا يحوجنا إليه بمنه وكرمه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه.

حرر في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣١٦هـ خادم الطلبة السيد محمد الباقر بن عبدالرحيم العلوي سامحه الله آمين

الكلمة الثالثة(١)

[٧٤٦] قصيدة شوقي بك

صدى الحجيج

ضج الحجاز وضج البيت والحرم

واستصرخت ربَّها في مكة الأمم

قد مسها في حماك الضر فاقض لها

خليفة الله أنت السيد الحكم

تلك الربوع التي ريع الحجيج بها

أللشريف عليها أم لك العَلَمُ

<sup>(</sup>١) لقد حذفت الكلمة الثانية بكاملها لما فيها من تفاصيل لا تهم عامة القراء.

أهين فيها ضيوف الله واضطهدوا

إن أنت لم تنتقم فالله منتقم

أفى الضحى وعيون الجند ناظرة

تُسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم

ويسفك الدم في أرض مقدسة

وتستباح بها الأعراض والحُرَمُ

يد الشريف على أيدى الولاة علت

ونعلمه دون ركمن البيمت تستلم

(نيرون)(١) إن قيس في باب الطغاة به

مسالع فيه (والحجاج) متهم

أدّب أمير المؤمنين فما

في العفو عن فاسق فضل ولا كرم

لا تسرجُ فيه وقاراً للرسول فما

بين البغاة وبين المصطفى رحم

ابسن السرسول فتى فيه شمائله

وفيه نخوته والعهد والشَمَمُ

<sup>(</sup>١) هو الذي أحرق روما قديماً.

ما كان طه لرهط الفاسقين أبا

آل النبي بأعلام الهدى ختموا

خليفة الله شكوى المسلميين رقبت

لسدة الله هل ترقى لك الكلم

الحيج ركن من الإسلام تُكبره

واليوم يوشك هذا الركن ينهدم

من الشريف ومن أعوانه فعلت

نعمى الزيارة ما لا تفعل النقم

عـز السبيـل إلـى طـه وتـربتـه

فمن أراد سبيلاً فالطريق دم

محمد رُوعت في القبر أعظمه

وبات مستأمناً في قومه الصنم(١)

وخان عون الرفيق العهد في بلد

منه العهود أتت للناس والذمم

قد سال بالدم من ذبح ومن بشر

واحمر فيه الحمى والأشهر الحرم(٢)

<sup>(</sup>١) هذا من باب المبالغات الشعرية وإلا فالنبي على لا يروع في قبره.

<sup>(</sup>٢) أي كثر القتل في البلد الحرام.

وفُزِّعَتْ في الخدور الساعيات له

الــــداعيــــات وقـــرب الله مغتنـــم(١)

رجعن ثكلى أيامي بعد ما أخذت

من حولهن النوى والأنيق الرسم<sup>(٢)</sup>

حُرمن أنوار خير الخلق من كثب

فدمعهن من الحرمان منسجم (٣)

أرى صغائر في الإسلام فاشية

تودي بأيسرها الدولات والأمم

يجيش صدري ولا يجري به قلمي

ولو جرى لبكى واستضحك القلم

أغضيت ضناً بعرضى أن ألم به

وقد يروق العمى للحر والصمم

مَوّه على الناس أو غالطهمو عبثاً

فلست تكتمهم ما ليس ينكتم

<sup>(</sup>١) الخدور أي البيوت، والمعنى: خافت في البيوت النسوة اللواتي يسعين للحج والدعاء في البلد الحرام.

<sup>(</sup>٢) أي النوق التي ترسم آثارها في الأرض من شدة وطئها عليها. انظر «الشوقيات»: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) أي سائل. وانظر المصدر السابق.

من الزيادة في البلوى وإن عظمت

أن يعلم الشامتون اليوم ما علموا(١)

كل الجراح بآلام فما لمست

يد العدو فسم الجرح والألم

والموت أهون منها وهي دامية

إذا أساها لسان للعدى وفم

رب الجزيرة أدركها فقد عبثت

بها الذئاب وضل الراعى الغنم

إن الندين تولوا أمرها ظلموا

والظلم تصحب الأهوال والظُلَم

في كل يوم قتال تقشعر له

وفتنة في ربوع الله تضطرم

أزرى الشريف وأضراب الشريف بها

وقسموها كإرث المَيْتِ وانقسموا(٢)

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله: «أن يعلم الشامتون» أي أعداء الإسلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أزرى أي تهاون: انظر المصدر السابق.

لا تجزهم منك حلماً واجزهم عنتا

في الحلم ما يَسِمُ الأفعال أو يصم (١)

كفى الجزيرة ما جروا لها سفها

وما يحاول من أطرافها العجم(٢)

تلك الثغور عليها وهمي زينتها

مناهل عذبت للقوم فازدحموا

في كل لج حواليها لهم سفن

وفوق كل مكان يابس قدم(٣)

والاهمو أمراء السوء واتفقوا

مع العداة عليها فالعداة همو

فجرد السيف في وقت يفيد به

فإن للسيف يوماً ثم ينصرم (١)، (٥).

<sup>(</sup>١) يسم أي يجعل لها سمة وعلامة، ويصم: أي يعيب. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) يعني بالعجم هنا، والمقصود بالخطاب في الأبيات الثلاثة بعد هذا البيت - هم الكفار المتربصون بالدولة العثمانية.

<sup>(</sup>٣) اللج: البحر.

<sup>(</sup>٤) أي ينقضى.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الثالثة عشرة الرحلة الحجازية الأستاذ محمد لبيب البتنوني<sup>(۱)</sup>

كان قد قام برحلته هذه مصاحباً للخِدْيو عباس حلمي حاكم مصر<sup>(۲)</sup>، وأبحر من السويس سنة ١٣٢٧، فقال:

### سفر الجناب العالى من مصر إلى جدة

[٧٤٧] طالما كانت تتوق نفس مولانا الخديو (عباس باشا حلمي

(۱) فاضل مصري، له اشتغال بالأدب والتاريخ، توفي بالقاهرة سنة ١٣٥٧\_ ١٩٣٨، نسبته إلى البَتَنُون من بلاد المنوفية بمصر.

<sup>(</sup>٢) عباس حلمي بن توفيق بن إسماعيل، حفيد محمد علي، ولد بالقاهرة سنة ١٢٩١ وتعلم بمدرسة عابدين ثم في فيينا، وولي «الخديوية» - أي حكم مصربعد وفاة أبيه سنة ١٣٠٩ - ١٨٩١ - بإذن السلطان في اسطنبول، قصد أوروبا فاسطنبول مصطافاً سنة ١٩١٤ فنشبت الحرب العالمية الأولى وهو في اسطنبول فتأخرت عودته فخلعته الحكومة البريطانية بهذه الحجة وعينت غيره، وبسطت حمايتها على مصر، واستقر عباس في لوزان بسويسرا إلى أن ولي أحمد فؤاد فاتصلت بينهما الرسل ونزل له عباس سنة ١٩٣١ عما كان له من حق في العرش وقضى بقية حياته مغتربًا فتوفي بسويسرا سنة ١٩٣١ - ١٩٤٤، ودفن في القاهرة، كان فيه دهاء وذكاء ينقصه الكتمان والحزم يستودع أسرار من يحسن به الظن من أحرار البلاد فيغشها، وفيه بخل إلى جانبه سرف في الملذات، بيعت الطوسمة والألقاب في أيامه بيع السلع، ويقال إن له مذكرات أملاها في أيامه الأحسرة ، انظر «الأعلام»: ٣٠ / ٢٦٠ - ٢٦١.

الثاني) إلى حج بيت الله الحرام وزيارة نبيه الكريم، وكانت هذه الفكرة المقدسة تتردد في خاطره من سنة إلى أخرى، حتى تأكدت عزيمته على أداء هذه الفريضة في شهر رمضان الماضي سنة ١٣٢٧ فأصدر أمره السامي بتجهيز ما يلزم لسفره إلى الأقطار الحجازية، وفي شهر ذي القعدة أخذ ـ حفظه الله \_ في تعيين من يلازمه في هذا السفر الميمون من رجال معيته الفخام ومن غيرهم من العلماء الأعلام والذوات الكرام، وبالجملة فقد صدرت إرادته السنية بتشريفي بالسفر في خدمة ركابه العالي، وصدر الأمر إلى بعض الحاشية الخديوية من ملكيين وعسكريين بالسفر بعضهم إلى جدة وبعضهم إلى مكة لانتظار تشريف جنابه السامي بهما.

وفي الساعة السابعة والدقيقة الأربعين من صباح يوم ٢٩ ذي القعدة سنة ١٣٢٧ ـ وهو اليوم الذي تقرر فيه رسمياً سفر الجناب السامي، تحرك القطار الخصوصي من سراي القبة مقلاً للحضرة الفخيمة الخديوية وبعض الحاشية الكريمة، فوصل إلى محطة مصر حيث كان في انتظار جنابه العالي أصحاب السعادة النظار الكرام والعلماء الأعلام ووكلاء الدول وقناصلها وكل من في مصر من الذوات وأصحاب الحيثيات، وبعد أن صافحهم حفظه الله مودعاً من الكل وأصحاب الصالح، تشرف حضرات النظارة بالركوب مع سموه، وسافر القطار على بركة الله تعالى إلى السويس، وكانت جميع محطات السكة الحديدية مزدانة بأفخر الزينات الباهرة، وفيها ما لا يحصى من جموع المودعين، لا سيما في محطتي بنها والزقازيق اللتين احتشد فيهما خلق المودعين، لا سيما في محطتي بنها والزقازيق اللتين احتشد فيهما خلق

كثير يضرعون إلى الله تعالى بأن يرد عليهم أميرهم محمود العودة محروساً بالعناية الصمدانية، وما زال القطار سائراً تشيعه القلوب حتى وصل بسلامة الله إلى السويس ثم إلى محطة الحوض في الساعة الأولى بعد الظهر، وهنالك كانت معالم الزينات في أجمل مظاهرها، وكان المستقبلون من علية المصريين لا يحصون عداً، حيث قامت إلى السويس قُطُر مخصوصة من جميع جهات القطر تقل وفود المودعين من عواصم الثغور والمديريات.

وهنالك صعد الجناب العالي إلى وابور المحروسة، وبعد أن استراح قليلاً ابتدأت التشريفات.

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تحرك اليخت قاصداً جدة، وكان مقلاً للجناب العالي، وصاحبة الفخامة والدة سموه الرفيع وصاحبات الدولة الأميرات السنيات عطية هانم أفندي وفتحية هانم أفندي كريمتي الحضرة الخديوية الفخيمة والبرنسيس فاطمة هانم أفندي عمة جنابه السامي، وكنَّ قد حضرن مع دولة الوالدة على قطار خاص وصل إلى السويس قبل تشريف الجناب العالي إليها.

وما زال اليخت سائراً حتى حاذى ثغر رابغ من الشاطىء الشرقي وبينه وبين جدة مائة ميل وتسعة، فأحرم الجناب العالي إحراماً كاملاً هو ومن كان في معيته من الحجاج.

[٧٤٨] واستمرت الباخرة في سيرها حتى إذا صارت على بُعد ساعتين من جدة، أخذت مبانيها تظهر شيئاً فشيئاً حتى تجلت للعيان

بيضاء ناصعة، وظهرت في جنوبها ضيعة صغيرة يسمونها بالنزلة، وكلها أكواخ تسكنها الأعراب وبعض الأهالي ـ وغالبهم من صيادي الأسماك ـ وفي قبالة هذه الضيعة من جهة البحر جزيرتان صغيرتان: إحداهما ـ وهي الشمالية ـ تسمى جزيرة سعد، والثانية تسمى جزيرة سعيد، وفيهما المحجر الصحي لثغر الحجاز، وفي الأولى محل للتبخير وآلة لتكرير المياه الملحة وبعض أحذية (۱) مبنية لإقامة المحجور عليهم فيها، فإذا كانت جوازات المراكب القادمة إلى هذا الثغر غير نظيفة أخذ الحجاج إليها في سفن شراعية يسمونها سنابك مفردها سنبوك ـ فتصل إلى الجزيرة الأولى في ثلاث ساعات أو أكثر، وإلى الثانية في ضعف هذا الزمن، فيقضون في هذه أو تلك مدة الحجر التي يقدرها حكيم الكورنتينات بجدة.

[٧٤٩] وفي الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء غرة ذي الحجة ألقت المحروسة مراسيها على نحو ثلاثة أميال من الشاطىء؛ لأن المراكب الكبيرة لا تستطيع الدخول إلى مينائها لقلة عمق المياه فيها: وبقي بها الجانب العالي إلى صباح اليوم التالي، وكان يوجد خارج الميناء كثير من المراكب التي أتت إلى هذا الثغر بالحجاج من الهند والروسيا وتركيا وبلاد المغرب ومصر وبورسودان وغيرها، وكلها رافعة أعلامها ترحيباً بمقدم سموه، كما كانت السنابك التي ظلت تغدو وتروح في

<sup>(</sup>١) قال المحقق: مفرده حذاء وهو قسم من أقسام الكورنتينة يوضع فيه أناس على حدتهم ليقضوا به أيام الحجر المقررة عليهم، ولا يمكن أحداً منهم أن يغادر حدود هذا القسم بأي حال قبل انتهاء المدة.

مياهها رافعة على سَوارٍ بها العلم العثماني إكراماً لتشريف جنابه العالي.

#### [۷۵۰] مدينة جدة

ويحيط بجدة سور له خمسة أضلع: فالغربي منها على البحر وطوله ٥٠٦ متر، والبحري ٦٧٥ متر، والشرقي المجنوبي ٣١٥ متر، والجنوبي ٣١٥ متر.

[۲۵۱] وفي كل ضلع من أضلاع هذا السور باب، والباب الشرقي يسمى باب مكة وعلى جداره من الخارج اسم السلطان الغوري<sup>(۱)</sup> ملك مصر، وهو الذي بنى هذا السور سنة ٩١٥ لمنع الإفرنج الذين كانوا ابتدأوا في استعمار الشرق من طلوعهم إلى جدة، وقد أفاد فائدة تذكر في منع البرتغاليين من الدخول إليها سنة ٩٤٨، وأصلتهم قلعتها هذه الصغيرة ناراً حامية فروا منها إلى مراكبهم تاركين ما كان معهم من الذخائر.

[۷۵۲] إلا أنها لم تكن تؤدي وظيفتها في ضرب المراكب الإنجليزية لها سنة ١٢٧٤؛ وسبب ذلك أن أحد الرعايا الإنجليز كان يملك مركباً شراعياً بجدة، وكان يرفع عليها العلم الإنجليزي فبدّله بالعلم (۲) العثماني، فحنق لذلك قنصل الإنجليز ونزا، إلى المركب

<sup>(</sup>۱) هو السلطان المملوكي المشهور قانصوه الغوري الذي قصده السلطان سليم وقاتله وقتله وأخذ بلاده سنة ۹۲۳ ـ ۹۲۳.

<sup>(</sup>٢) هذا خطأ شائع، والصحيح أن الباء تدخل المتروك فيقال هاهنا: فبدل العلم العثماني بالإنجليزي.

وأنزل العلم العثماني بالقوة وأهانه، فلما بلغ الناس هذا الأمر كبر عليهم وهاج له الرعاع فقصدوا منزله وقتلوه مع القنصل الفرنساوي وبعض الإفرنج ونهبوا دورهم، فأتت مراكب الإنجليز وضربت جدة فحضر والي مكة واتفق مع الأميرال على عمل تحقيق كانت نتيجته شنق نحو ١٥ نفراً من الأهالي في سوق جدة، ونفي كثيرين من كبرائها، وغرامة الدولة نظير الأموال التي ادعت رعايا الدول الأجنبية أنها فقدتها في هذه الفتنة.

وفي سنة ١٣١١ ساق الإنجليز مراكبهم مرة أخرى إلى مياه هذا النغر عند ما قتل الأعراب وكيل القنصل الإنجليزي وجرحوا وكيلي القنصل الفرنساوي والروسي، وكانوا تجاوزوا الحد المضروب لهم خارج البلد، وكلهم مسلمون من الأهالي الذين لم يحسنوا سيرتهم مع إخوانهم من مواطنيهم ارتكاناً على الحماية الأجنبية، فحضر الشريف عون من مكة لهذا الأمر الذي انتهى بالصلح وسفر المراكب من غير ضرب.

وشوارع جدة لا نظام فيها، وهي تحتوي على نحو ٣٥٠٠ منزل مبنية بالحجر الجبلي الذي يأتون به من الجبال القريبة، أو الحجر المائي الذي يقطعونه من شعاب البحر وهو خفيف جداً وفي غاية المتانة إلا أن خطره جسيم وضرره عظيم لأنه قابل للالتهاب بسرعة لما يحتويه من المادة الفصفورية التي توجد فيه بكثرة.

ومساكنها كمساكن مدن الحجاز \_ مكة والمدينة \_ وهي أشبه

بمساكن مصر في عهد المماليك، أعني أن بها غرفاً كبيرة ذات سقوف عالية، ولها شبابيك طويلة عريضة على شكل المشربيات يسمونها الرواشن (مفردها روشن وهي كلمة فارسية)، وشغلها الخشبي يشبه ما يسمونه بالمنقور أو المنجور، وأكثرها من النوع المسمى بالشيش، وقد رأيت في بعض بيوت هذه المدينة منزلاً وجهته نحو ١٥ متراً وفيها تسعة رواشن كبيرة، ولا شك أن هذه المنافذ الواسعة موافقة جداً للبلاد الحارة، ولذلك ترى النظام الجديد في العمارات المصرية يرجع إلى هذا النمط، كما نراه في أغلب المباني الحديثة لا سيما في الأحياء الإفرنجية وعلى الأخص في مصر الجديدة التي هي شكل مجمل مكمل من الأشكال المصرية القديمة.

[۷۵۳] ولمحمد علي باشا في هذه المدينة مبان كثيرة: منها دار الولاية، ودار البلدية، وثكنات العساكر، وغيرها.

[٧٥٤] وماء الشرب فيها من الصهاريج القديمة التي تُملاً من ماء المطر أو العيون الموجودة خارد المدينة، وكلما قربت تلك العيون من البحر كانت مياهها ملحة غير صالحة للشرب، وفيها مواسير كان وضعها عثمان باشا نوري سنة ١٣٠٢ وسير الماء فيها من عين الرغامة التي تبعد عن المدينة شرقاً بنحو عشرة كيلومترات، وهي الآن مهدمة، وقد اهتمت بلدية المدينة بإصلاحها ولكن يظهر أن الحكومة لايمكنها عمارتها إلا بمعونة الأهالي وهم لايساعدون على ذلك لأن لهم مصلحة في بيع مياه صهاريجهم على الحجاج بأثمان باهظة، على أن سواد الحجاج لايشربون أثناء وجودهم في هذه المدينة إلا من المياه التي

يأتون بها إليهم من الحفر والآبار وفضلاً عن وساختها فإن طعمها يميل دائماً إلى الملوحة ولولا فضل الله عليهم لهلكوا منها جميعاً!!

وفي هذه المدينة كندانسه لبعض الفرنجة لتكرير مياه البحر وبيعها للناس ولكنها تخربت نهائياً، وبلغنا ونحن بجدة أنهم أرسلوا بعض عُددها إلى السويس لإصلاحها فيها.

[٥٥٧] وجدة مركز تجاري كبير ويمكنك أن تقول إنها الثغر العمومي للحجاز؛ فمنها صادراته وإليها وارداته، وتجارتها تكاد تنحصر في أصداف اللؤلؤ والمرجان والسبح والأقمشة الحريرية والعطر والعطارة والبقالة الجافة والقرب والجلود والسجاجيد وجميع ما يهم الحاج، وتجارتها الرئيسية في الحبوب خصوصاً القمح والدقيق اللذين عليهما مدار حياة أهل البلاد العربية من أدناها إلى أقصاها، وهي تأتي إليها من الهند ومصر والشام والعجم والجاوه وغيرها، وسوق المدينة تمتد على طولها من الجهة الجنوبية إلى الشمالية التي تنتهى بمساكن قناصل الدول، وهي أحسن ما في المدينة من الأبنية، وأخص منها بالذكر منزل الوكالة الروسية الذي هو على ألطف مثال وأجمل هندام لما فيه من المشربيات والطُّنُف (البلكونات) التي تمثل أبهة الشكل العربي القديم بما يخيل للرائى أنه أمام قصر الرصافة في بغداد، وتجاه هذا المنزل نقطة بوليس وبجوارها مكان البوستة، وهو غرفة صغيرة يقطعها حاجز خشبى بسيط يفصل بين العمال وأرباب الأعمال، وإلى جوارها مكان التلغراف.

[٧٥٦] وتجار جدة من أهلين وحضارم وهنود وأعاجم وبخاريين وأروام تراهم يعملون في هذا الوسط ولا تروج تجارتهم إلا في موسم الحج.

ولأحد الأروام في جنوب المدينة وابور (ماكينه) يدار بالبترول لطحن الغلال، وأجرة الكيلة الجداوية (مقدارها ثلاث أقات) ثلاثة قروش مجيدية ومع هذا فإن صاحبه على الدوام تراه يصرخ مستغيثاً من قلة المكسب وكثرة ما يصرفه في سبيل إدارته.

[۷۵۷] وتعداد أهل هذه المدينة لم يحصل بصفة رسمية، وهم يبلغون خمسين ألفاً على أضبط تقدير: منهم عشرة آلاف من الأجانب المسلمين بين فرس وحضارم وهنود وبخاريين، أما الفرنجة فيبلغ عددهم مائة أو يزيدون قليلاً وأغلبهم من الأروام، وثروة البلاد تقريباً في أيدي هؤلاء الأغراب وتقدر ثروة بعضهم بنحو مليون من الجنيهات لأنهم يجدون ويكدون ولهم نشاط غريب في بابه، حتى الشيالين والفلايكية في هذه المدينة تجدهم في الغالب من الحضارم أو العبيد.

[٧٥٨] وفي جدة مدرستان مدرسة الإصلاح وفيها نحو ثمانين تلميذاً ويصرف عليها تبرعات الأهالي، والمدرسة الرشدية وهي للحكومة وفيها نحو مائة وعشرين تلميذاً، ولا يدرس فيهما إلا شيء بسيط من الحساب والكتابة والقراءة العربية والتركية، وعلى كل حال فإنهما أقل في التعليم من مكاتب الأوقاف بمصر، وقد رأيت في سوق المدينة لوحة مكتوباً عليها (جريدة الإصلاح ومطبعتها) فسألت عنها

فعلمت أنها ابتدأت عملها بعد إعلان الدستور العثماني ولكنها لم تجد رواجاً فاضطر صاحبها إلى إغلاقها، وقفل محررها (التركي) راجعاً إلى الآستانة، أما المطبعة الآن فليس لها من عمل يذكر.

[٧٥٩] وسكان جدة خليط \_ كما أسلفنا \_ وقد أثرت فيهم طبيعة هذا الإقليم فغلبت عليهم حال البداوة فيما يختص بالتعليم الذي ليس لهم فيه حظ يذكر اللهم إلا ما كان يوصل إلى كتابة خطاب أو مزاولة قليل من الحساب.

[٧٦٠] وفي المدينة أربعة مساجد: المسجد الحنفي، والشافعي، والمالكي، ومسجد سيدي عكاشة وهو أكبرها، وفيها أجزخانة صغيرة (١)، ويقال إن بها نزلاً صغيراً (لوكاندة) في ميدان الجمرك ولكني لم أراه.

وحكومة المدينة محصورة في القائمقام ووكيل الشريف وهو الآن حضرة السَرِيّ الوجيه السيد محمد نصيف (٢)، والأول مختص بأعمال الحكومة المالية والمنحصرة في إيراد الجمارك غالباً، وتقدر هذه الإيرادات بنحو خمسين ألف جنيه عثماني في السنة على الأكثر، والثاني قائم بجميع الأشغال المختصة بالعرب، كما أن أمر القوة

<sup>(</sup>١) أي صيدلية.

<sup>(</sup>٢) هو الوجيه الحجازي المشهور محمد بن حسين بن عمر نصيف عالم جدة وصدرها في عصره، ولد سنة ١٣٠٢، ممن كان له الفضل الأكبر في طباعة الكتب وترويجها في الحجاز، وكانت له أياد مشكورة وأعمال موفقة. توفي سنة ١٣٩١ ـ رحمه الله تعالى ـ بالطائف ودفن بجدة. انظر «الأعلام»: ١٠٧/٦ ـ ١٠٨.

العسكرية موكول إلى قومندانها(١).

وقد كان والي الحجاز يسكن أولاً في جدة ولكن نقل مركزه في نحو سنة ١٢٨٠ إلى مكة لأهميتها.

[٧٦١] وفي موسم الحج ترى في جدة حركة مستديمة لا تنقطع ليلاً ولا نهاراً من الحجاج الذين إذا وصلوا إليها وجدوا على أبواب جمركها مطوفيهم أو وكلاءهم في انتظارهم وهم ينادون ياحاج فلان أو: يا حجاج فلان (يعنون المطوف)، فيعرف الحاج اسم مطوفه فينادي عليه وهو في هذه الشدة، فيبادر إلى مساعدته ويأخذ منه ورقة جوازه (باسابورت) ليعلم عليها من قلم الجوازات، ثم يسير معه إلى منزل يقيم به يوما أو يومين يصلح فيهما من شأنه في نظير أجر يدفعه لصاحبه، ثم يؤجر حميره أو جماله ويسافر إلى مكة بعد أن يشتري شقادفه إن كان لها ضرورة عنده ومتوسط ثمن الشقدف جنيه إنجليزي، وأجرة الهجين أو الحمار جنيه إلى مكة، وكذلك جمل الحمل، أما جمل الشقدف فتصل أجرته في الغالب إلى ضعف ذلك.

# [٧٦٢] وصول الجناب العالي إلى جدة وسفره منها إلى بحرة

ومما يذكر في تاريخ جدة تشريف الجناب العالي الخِدْيو إليها يوم الثلاثاء غرة ذي الحجة سنة ١٣٢٧ قاصداً تأدية فريضة الحج الشريف، فما أشرقت شمس هذا النهار حتى أخذ الناس يردون إلى الميناء زمراً

<sup>(</sup>١) أي قائدها.

زمراً وفي مقدمتهم علية القوم وأعناقهم متطاولة إلى عرض البحر لرؤية وابور المحروسة المقل لهذه الذات العباسية (۱) المحبوبة، وفي نحو الساعة الثالثة العربية نهاراً حضر أصحاب السيادة والسعادة أنجال سيادة شريف مكة، ومعهم حضرات القائمقام وقومندان القوة العثمانية الموجودة بجدة، وسعادة مكتوبجي الولاية الذي وفد للسلام على الحضرة الخديوية بالنيابة عن الدولة العلية والتشرف بمرافقة الجناب السامي مدة وجوده \_ حفظه الله \_ في الأقطار الحجازية، يتلوهم حضرات مدير البوستة والتلغرافات ووكيل شركة البواخر الخديوية تنبىء بقرب الركاب العالي ركبوا جميعاً الزوارق ونزلوا إلى عرض البحر انتظاراً لمقدمه الشريف، وكانوا قبل شروق الشمس قد أرسلوا الوابور الحربي العثماني المقيم في مياه جدة لاستقبال المركب الخديوية المحروسة على بعد سبع ساعات أو أكثر من مياهها.

وفي نحو الساعة السابعة العربية نهاراً ظهر دخان المركب في الأفق، وما زالت تقرب شيئاً فشيئاً حتى ألقت مراسيها في الساعة الثامنة، وهنالك قربت منها الزوارق وصعد الأشراف ورجال الحكومة للسلام على مولانا الخديو وتبليغه سلام مولانا أمير المؤمنين وتهاني الدولة العلية مع تحية سيادة الشريف ودولة الوالي، فقابلهم - حفظه الله - بما جُبل عليه من البشر والإيناس والحفاوة والإكرام، وبعد ساعة

<sup>(</sup>١) نسبه إلى اسمه: عباس حلمي.

رجعوا وألسنتهم كلها شكر وثناء على مكارم أخلاقه وكمال آدابه.

وما غربت شمس هذا اليوم حتى بدت دار البلدية تختال في حلل زينتها من جهة البر، وتألفت أنوار المراكب البخارية على اختلاف جنسياتها من جهة البحر، وذهبت ساريات السنابك في السماء بمصابيحها التي كانت كأنها النجوم الزواهر.

وقبل الشروق ظهر من اليم الزورق البخاري المقل لمولانا الخديو \_ حفظه الله \_ فضرب النفير وأطلقت المدافع، وهنالك انتظمت العساكر على شبه دائرة مستطيلة.

وبعد نصف ساعة شرف الركاب العالي على سلم الكورنتينة، وكانت ساحتها مفروشة بالسجاجيد العجمية وقد اصطف على جانبيها رجال الدولة العلية من جهة، ومن الأخرى أصحاب السعادة أنجال دولة الشريف ومن حضر معهم من الأشراف لأداء واجب التحية فطلع حفظه الله \_ وهو في لباس إحرامه كالبدر في تمامه، وسار وهو يحي هذه الجموع بيده الشريفة، وكان جواده على سلم الكورنتينة فركب حفظه الله \_ بين عزف الموسيقات المصرية والتركية ودعاء الجنود وهتاف الجمهور، يحيط بهم جميعاً فرقة من الجند، ثم ركب في أثرهم أنجال الشريف ومعهم مندوب حكومة الحجاز وجم غفير من الأشراف.

وسار \_ حفظه الله \_ بهذا الموكب الحافل إلى باب المغاربة ومنه إلى الباب الشامي وهنالك كان في انتظاره مشايخ العربان من أشراف وغيرهم على هِجْنهم (١) وساروا جميعاً في ركابه العالي إلى بحرة.

[٧٦٣] وبحرة نزلة بها جملة أكواخ يسكنها بعض الأعراب، وفيها عشش عمومية واسعة يسمونها قهاوي، يستريح فيها من أراد من الحجاج \_ وخصوصاً راكبي الحمير والهجن \_ لوجود ما يلزمهم بها من خبز وجبن وبلح وبعض الفاكهة والقهوة والتنباك، وفي جوارها أفنية واسعة محاطة بأسوار من الجريد تربط فيها جمال الحجاج ودوابهم، وأغلب القوافل تبيت فيها.

[٧٦٤] وهنالك كنت ترى معسكر الجناب العالي في نظام لم يسبق له نظير بالمرة، وإلى شرقيه سرادق حضرات أنجال الشريف التي مدت فيه ظهر ذلك اليوم مائدة على النظام الإفرنجي تسع مائة مدعو لضيافة سمو الأمير ومَن في معيته، وعلى الخصوص في العشاء الذي حضره مولانا الخديو، وكان أناب عنه في الغداء دولة البرئس(٢) أحمد كمال الدين باشا، أما النظام والزينة في هذه المائدة فقد كانا مدهشين جداً لعدم انطباقهما بالمرة على حال هذه البداوة التي رأينا أنفسنا ساعة ونحن بين فيافيها كأننا بين جدران البهو الكبير في نزل الكونتينانتال بالقاهرة أثناء مأدبة من المآدب الكبرى، نعم كنت تجد الطعام على كثرة صنوفه جمع إلى نظافته لذة طعمه، وكانت ثريات النور الأبيض كثرة صنوفه جمع إلى نظافته لذة طعمه، وكانت ثريات النور الأبيض تتلألأ منتشرة في أرجاء الصيوان مما كان ينير جو بحرة بأجمعه حتى

<sup>(</sup>١) أي على إبلهم.

<sup>(</sup>٢) البرنس أي الأمير، وهي لفظة غربية.

لكأننا في رابعة النهار، وكان يزيد في رواء هذه الحفلة تلك الآداب العالية التي كنت تراها في أنجال سيادة الشريف، وبعد العشاء بارح الجناب العالي صيوان الأشراف بين صنوف التبجيل والتكريم، فاصطفت مشايخ العربان من أشراف وغيرهم فسلم - حفظه الله - عليهم شاكراً لهم ضيافتهم وهم له شاكرون تفضله بقبولها.

## [٧٦٥] دخول الجناب العالى إلى مكة

### \_ وأيامه بها قبل عرفة \_

بعد تناول العشاء في صيوان أنجال الشريف في بحرة استراح الجناب العالي قليلاً في سرادقه، وفي نحو الساعة الحادية عشرة إفرنكي مساء امتطى ـ حفظه الله ـ جواداً كريماً قاصداً مكة، يتبعه بعض الحاشية، وسار الكل حتى وصلوا إلى قهوة البستان ـ وهي على بعد ثلاث ساعات من مكة ـ وهنالك كان دولة الشريف حسين باشا أمير مكة المكرمة في جمع من علية بيته وأكابر قومه استقبالاً لجنابه الفخيم، وأراد الشريف أن يترجل عن جواده احتراماً لجنابه العالي، فأقسم عليه سموه بأن لا يفعل، وبعد تبادل التحيات وعبارات التهاني ساروا جميعاً حتى وصلوا إلى الصواوين التي أعدتها الحكومة خارج مكة احتفالاً بمقدمه الشريف، وكان العلماء والوجهاء والأعيان والتجار في انتظار قدومه السعيد بها، فنزل ـ حفظه الله ـ في سرادق مخصص لتشريفه، وبعد شرب القهوة قدم له دولة الشريف حضرات أعضاء بلدية البلد الحرام: وفي مقدمتهم الشيخ الشيبي، ثم حضرات قاضي مكة،

ومفتيها، ونائب الحرم، وغيرهم من العلماء والأشراف والأعيان، فأبدى سموه لهم شكرانه وعظيم امتنانه، ثم امتطى جواده قاصداً مكة، وسار بمن كان معه من وسط جنود القوة الشاهانية المقيمة بها، وكانت قد اصطفت على جانبي الطريق إلى ثكنة (قشلاق) الحميدية لأداء واجب التعظيم وأمامها حضرات قومندانها(۱) وضباطها بالتشريفة الكبرى، وفي هذه الفترة كانت الموسيقى تصدح بالسلام الخديوي.

ودخل مكة \_ حفظه الله \_ من باب جرول حيث كان حرس المحمل واقفاً لأداء واجب السلام، وسار في طريق الشُبَيْكة والناس على جانبيه كأنهم البنيان المرصوص والكل يبتهل إلى الله بحفظ هذه الذات السنية، ثم مرّ أمام التكية المصرية ودار الحكومة الحجازية ودار البلدية وكانت كلها مزينة بأحسن زينة، ووصل إلى باب الحرم الشريف فجر يوم الخميس ثالث ذي الحجة وصلى الصبح مع الإمام المالكي، ثم طاف طواف القدوم، وخرج إلى السعي بين الصفا والمروة حيث اصطفت الحجاج على اختلاف أجناسهم وفي مقدمتهم الحجاج المصريون على طول المسعى، وكان كلما مرّ عليهم ساعياً لله ارتفعت أصواتهم مكبرين مبتهلين وأفئدتهم ترفع الدعاء إلى رب الأرض والسماء بحفظ هذه الذات العباسية المحروسة، وأعينهم تذرف دموع الفرح لمشاهدة أنوار مليكهم المحبوب، الذي استولى بعدله وفضله ورحمته ونعمته على القلوب، فيالها من ساعة كنت ترى فيها هذا المليك الفخيم ولا عرش يقله، ولا تاج يظله، وقد تجرد عن فخامة

<sup>(</sup>١) أي قائدها.

الملك بل عن مظاهر الدنيا بأجمعها وسعى بين يدي الله سبعة أشواط كانت قلوب الناس في أثنائها تسعى بين يديه الكريمتين! يالها من ساعة ما كنت تسمع فيها إلازغردة النساء وآي الدعاء ومظاهرة الرعية الصادقة بالإخلاص والولاء، حتى كأنما الكل أهل بيت واحد خرجوا لاستقبال والدهم وسيدهم وعائلهم وولي نعمتهم بعد غياب طويل.

[٧٦٦] وأحسن ما يذكر في هذا المقام أن سيادة الشريف أشار عليه بالسعي راكباً لعدم المحظور شرعاً خصوصاً وهو في تعبه الشديد بعد هذا السفر الطويل، فامتنع سموه قائلاً: «ما عليّ لو غبرت قدمي ساعة في سبيل الله».

وبعد السعي قصد \_ حفظه الله \_ دار الإمارة في سوق الليل، وكانت قد أعدت لإقامته مدة وجوده بمكة، وكان دولة الشريف قد استأذن جنابة العالي عند دخوله الحرم الشريف وسبق إليها استعداداً لمقدمه السعيد، ولما وصل الركاب العالي كان دولته في انتظاره على باب السراي العامرة، فرحب به ترحيباً يليق بمقام الزائر وكرم المزور، وصعد مع سموه إلى قاعة الاستقبال الكبرى وبعد تكرار آيات التهاني انصرف دولته مودعاً بكل شكر واحترام.

وهذه السراي كان قد بناها الحاج محمد علي باشا والي مصر سنة (۱) لتكون داراً لحكومة الحجاز، ولما ترك ولايتها جعلت مقراً

<sup>(</sup>١) قال الشيخ عثمان الراضي المكي مصححاً هذه المعلومة: هذه السراي أو دار الإمارة إنما بناها أمير مكة الشريف محمد بن عون، وقد =

لإمارة مكة إلى الآن، لذلك لم ير دولة الشريف أجمل مناسبة يجدد بها الذكرى الطيبة لجد هذه العائلة الكريمة الفخيمة إلا تقديم أثر من آثار نابغة القرن الثالث عشر الهجري (١) إلى هذا الحفيد الجليل، ليقرأ في عظمة أروقته بعض آيات آبائه الأكرمين؛ وفي هذا إشارة لطيفة إلى عدم نسيان دولة الشريف ما كان لمحمد على باشا على عائلته الكريمة من اليد البيضاء، لأنه هو الذي عين في إمارة مكة جدهم محمد بن عون سنة (7)1779، ومن ثَمّ وهي في أيدي بنيه إلى اليوم.

وما بزغت شمس يوم الجمعة رابع ذي الحجة حتى أخذ الآلاف من الناس يفدون على باب الدار الخديويه هذا رافع يده للدعاء وذلك باسط كفه بالعطاء.

ولما قرب وقت الظهر قصد \_ حفظه الله \_ الحرم الشريف لصلاة الجمعة، وكانت أعدت له القبة التي في أعلى بئر زمزم ففرشت بأصناف السجاجيد العجمية والبسط الفاخرة. وكنت فيمن سبق إليها

<sup>=</sup> ساعده محمد علي باشا على البدء بعمارتها بشيء من المال أهداه إياها: انظر مقدمة الرحلة الأصل، ص: ت.

<sup>(</sup>۱) لمحمد علي باشا مساوىء عديدة في طريقة حكمه لمصر، حيث قلل من هيبة مشايخ الأزهر ونفوذهم، وساعد على تغريب مصر بوسائل متعددة، وله بعض حسنات، انظر في تفصيل شأنه: «عقبات في طريق النهضة» للأستاذ أنور الجندي: الفصل الثالث: محمد على: تغريب العلم والقانون: ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ عثمان الراضي:

إن محمد علي كتب إلى حكومة الأستانة \_ اسطنبول \_ يرشح محمداً وهو ضيف عنده بمصر إذ ذاك \_ فلبته الحكومة.

لشرف القيام بخدمة استقباله بها، فدخل سموه من باب الصفا يحف به عدد عظيم من الأشراف وبعض ضباط الحرس الخديوي، فزغردت النساء اللاتي كن في محلهن من المسجد على يمين الباب فرحاً بمقدمه السعيد.

والتهليل بما لم يسبق له مثيل، نعم علت الأصوات إلى رب السموات الذي عظم شأنه وتجلى سلطانه وظهرت ربوبيته هنا بأكمل مظاهرها، الذي عظم شأنه وتجلى سلطانه وظهرت ربوبيته هنا بأكمل مظاهرها، فإذا قلت إن العالم كله ملكه قلنا ولكن مكة عاصمته ومظهر سلطانه وجبروته، والكعبة بيته ومكان عظموته ورحموته، وأي مكان في أطراف المسكونة لا يبلغ مسطحه ثمانية عشر ألف متر مربع مع أنه يحتشد إليه زمن الحج في وقت واحد نحو نصف مليون من النفوس، والكل يدعون الله بقلب واحد ولسان واحد، وهم وإن اختلفت جنسياتهم وتباينت لغاتهم يتوجهون إلى قبلة واحدة، ويتحركون في صلاتهم بحركة واحدة، وهم لا يرجون غير رحمة الله الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

ولما صعد الخطيب المنبر صعد معه أحد الأغوات وجلس على الدرجة التي تلي قدميه، وهذا لله شك عادة قديمة كانت للمحافظة على الخطيب أثناء اشتغاله بإلقاء الخطبة حتى لا تتسرب إليه يد أثيمة، وأظن أنهم استغنوا عن ذلك فيما بعد بعمل أبواب للمنابر خصوصًا وقد صارت الخطبة لغير الأمراء والرؤساء، وعقب هذه الخطبة لا التي لم تخرج عن مثيلاتها في دواوين الخطب البسيطة ـ أنعم الجناب

العالي على الخطيب بخلعة سنية ألبسه إياها سعادة حسين محرم باشا، ثم صلى الخطيب بالناس تحت جدار الكعبة المكرمة.

وكانت السماء في أثناء الخطبة قد تلبدت بالغيوم ثم فاضت بغيثها المدرار أثناء الصلاة فلم يتزحزح الناس عن مراكزهم واستبشر جميع الخلق بهذه الرحمة التي كانت قد انقطعت عن بلاد الحجاز من ست سنوات، وكان هذا أحسن فأل لحج الجناب العالي الخديوي.

وبعد الصلاة خرج \_ حفظه الله من باب الصفا بين صفوف الحرس الخديوي الذي حال بين سموه وبين أولئك الألوف المتزاحمة لمشاهدة محياه الشريف، وألسنتهم تلهج بالدعاء له، وخصوصًا أهل جزيرة العرب الذين فرحوا بهذا الغيث الذي أكرم الله به وفادة ضيفه الكبير.

وفي صباح يوم السبت خامس ذي الحجة قصد ـ حفظه الله ـ زيارة الأماكن المباركة في ركب من حاشيته ملكيين وعسكريين فزارها، وعاد إلى السراي العامرة.

وبعد ظهر هذا اليوم استقبل الجناب العالي كثيرًا من الزائرين من علماء وأعيان مكة.

وفي الساعة الخامسة العربية بعد غروب اليوم المذكور قصد زيارة بيت الله الحرام، ففتح بابه ووضع إليه المدرج المنبري، وأوقد ما فيه من الشموع حتى صار كأنه قطعة من نور على نور، فصعد ـ حفظه الله ـ على الدرج، فرجال حاشيته عسكريين وملكيين، وهنالك صلى ركعتين

لله تعالى في القبلة التي في مقابلة الباب، ثم اتجه إلى الجدار الشمالي فصلى ركعتين أيضًا، ثم إلى الجدار الشرقي فصلى مثلهما، وكان الجميع يصلى كذلك.

[٢٦٨] والكل في غاية ما يمكن من الخشوع تلقاء هذا الملكوت الأعظم والرهبوت الأفخم الذين تصغر أمامهما النفوس الكبيرة حتى يكاد يتصل وجودها بالعدم، ولولا ما كنا نشاهده من تحرك الجسوم في هيئة الصلاة، ورفع الأيدي بالدعوات، واضطراب الشفاه بالتضرعات، وما كنا نسمعه من دقات القلوب أمام هذه العظمة اللامتناهية لحسبنا أنفسنا في حياة غير هذه الحياة، وفي الحقيقة فقد كنا في هذه الساعة في عالم آخر، نعم كنا في بيت الله، وفي حضرة الله من غيرما واسطة، وليس فينا إلا رأس يخضع، ولسان يضرع، ودعوات ترفع، وعيون تدمع، وقلب يهلع، وإخلاص يشفع، وبعدأن أقمنا على هذه الحال ساعة خرجنا وقلوبنا تقبض أقدامنا عن السعي لحيظات تزيد في تمتع النفس بهذه التجليات العظمى، وعاطفة الأدب تدفعها بموجبات النفس بهذه التجليات العظمى، وعاطفة الأدب تدفعها بموجبات

وبعد نزولنا من البيت المعظم طاف حفظه الله حول الكعبة، ثم زار مقام الخليل إبراهيم، ثم عاد إلى مقامه شاكرًا لله على توفيقه لزيارة بيته الكريم.

وقضى جنابه العالي يومه الأحد في استقبال كثير من الناس على اختلاف أجناسهم، وفي المساء أولم وليمة فاخرة لسيادة الشريف

وأصحاب السعادة أنجاله الكرام ووكيل الولاية ونحو عشرين من علية القوم والأشراف وكبار المأمورين وحضرات القاضي والمفتي وشيخ الحرم ومديره ورجال المعية السنية، وبعد العشاء انتقلوا إلى البهو الكبير وكان \_ حفظه الله \_ يؤانسهم بلطفه ومكارم أخلاقه، وبعد شرب القهوة قام عطوفة أمين بك أفندي وكيل الولاية والقائم بأعمالها، وارتجل خطابة غاية في البلاغة، وبعدما انتهى ذلك الخطيب من خطابه البليغ شكر له الجناب العالي فصاحته ولطفه وأدبه، ثم أخذوا في السمر إلى منتصف الليل، وانفض عقد الجمع وكلهم ألسنة شكر للجناب العالي على عظيم كرمه، وحسن لقائه، وجميل ملاطفته، وواسع معرفته، وكبير آدابه، وقضى \_ حفظه الله \_ يوم الاثنين سابع ذي الحجة في استقبال كثير من الزائرين، ثم تزاور سموه مع دولة الشريف، وفي المساء طاف بالكعبة المعظمة، ثم رجع إلى دار الإمارة، وأمر حفظه الله بالاستعداد إلى الخروج لعرفة.

#### مكة المكرمة

[٧٦٩] وهي عاصمة بلاد الحجاز، وفيها محل حكومته التي تنقسم إلى قسمين: الإداري وهو في يد الشريف أمير مكة ويسمونه سيد الجميع، والمالي والعسكري وهو في يد الوالي الذي يكون تركيًا في الغالب؛ وعليه فالشريف ينظر في القضايا الجسيمة ويحكم فيها على حسب نظامات أربابها إن كانوا من الأهالي أو من الأعراب، أما القضايا الصغيرة فيحكم فيها القاضي الذي يعين من قبل السلطان.

[۷۷۰] وهذه المدينة تمتد من الغرب إلى الشرق على مسافة نحو ثلاثة كيلو مترات طولاً، وما يقرب من نصف ذلك عرضًا، في واد مائل من الشمال إلى الجنوب منحصر بين سلسلتي جبال تكادان تتصلان ببعضهما من جهة الشرق والغرب والجنوب، أعني على أبواب مكة الثلاث ولذا لا تشاهد أبنيتها للقادم عليها إلا وهو على أبوابها.

البيوت والمساكن التي تتدرج عليها إلى قلب الوادي، ويبلغ عددها بالبيوت والمساكن التي تتدرج عليها إلى قلب الوادي، ويبلغ عددها نحو سبعة آلاف بيت منها الكبير والصغير، يحتشد فيها زمن الحج مائتا ألف نفس على الأقل، وإذا كان الحج بالجمعة كان الناس أضعاف ذلك، ومساكنها على شبه مساكن جدة، ولا حوش لها في الغالب إلا ماكان لعظمائها وكبرائها، وأعظم مساكنها بالقرارة، وأحسن موقع في مكة شعب جياد لارتفاعه وسعة طرقه ومساكنه، وفيه بيوت كثيرة جميلة على الطراز التركي يسكنها موظفو الولاية من الأتراك، وفيه دار عظيمة للشريف عبدالمطلب وداران عظيمتان للسيد محمد السقاف الذي له أملاك واسعة في مكة والمدينة.

ومع ذلك فليس بمكة على قدم عهدها بالحضارة وعظم مكانتها في نفوس الناس من زمن بعيد جدًا مشيء يذكر من آثار العمارة القديمة مما هو موجود بكثرة بمصر والشام اللهم إلا بيت الشريف ناصر(١) باشا الذي هو في فخامة المنظر وجمال الصناعة العربية بمكان

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الشريف ناصر باشا ولى عهد إمارة مكة وهو الآن بالآستانة، وهذا =

عظيم، ويصح أن يكون أحسن بيت في مكة.

ويتوسط مكة طريق يقطعها من الغرب إلى الشرق وهو أكبر شوارعها، ويختلف اسمه باختلاف الجهات التي يمر عليها: فإذا ابتدأ غربًا من جرول يسمى حارة الباب، ثم الشبيكة، حتى إذا وصل إلى الحرم من جهة الشمال شمي الشامية، فإذا انعطف إلى الجنوب على يمين الحرم شمي السوق الصغير، ثم جياد وفيه البوستة والتلغراف والتكية المصرية ودار الحكومة العثمانية ويسمونها بالحميدية، وإلى جوارها إدارة الصحة وقشلاق الطوبجية والمطبعة الأميرية. فإذا وصل إلى الصفا شمي المسعى، ثم القشيشية، ثم سوق الليل ثم الغزة ومنها إلى باب مكة الشرقي أو باب المعلى.

وليس بمكة على كبرها ميادين عمومية، اللهم إلا صحن المسجد الحرام الذي بسعته يؤدي وظيفة الميادين الكبرى. وهذه الطرق تختلف سعتها من مترين إلى خمسة عشر مترًا، وتراها في زمن الحج غاية في الوساخة والقذارة مما يوجب على المجلس البلدي في مكة أن يعتني بنظافتها خصوصًا في مدة الموسم، مع عدم إهماله أمر النور ليلاً خدمة للدين والإنسانية.

[۷۷۲] ويقصد مكة زمن الحج أنواع العالم الإسلامي من جميع أطراف المسكونة: فترى بها الأزياء المتباينة والسِحَن المختلفة، حتى ليجدر بها أن تسمى بالمعرض الإسلامي، ولقد رأيت فيها رجلاً يابانيًا

البيت بناه الشريف عبدالمطلب.

من كبار قوّاد اليابان قد أسلم وقدم إليها لتأدية فريضة الحج.

وقد اعتاد الشوام والمغاربة سكنى الجهة الشمالية من مكة زمن الموسم، والأفغان والسليمانية (١) \_ أهالي قندهار \_ في الجهة الشمالية الشرقية، والهنود والجاوة في الجهة الشمالية الغربية، واليمن والتركستان والضاغستان في المسفلة، والعجم في شعب علي، وماسوى ذلك في وسط المدينة.

[۷۷۳] وأهالي مكة يبلغ عددهم (۲) نحو ۱۵۰ ألف شخص منهم خمسون ألفًا من الأهالي والباقون من الأغراب كما تراه في الجدول الآتي:

- ٥٠ ألفاً أهالي.
- ٢٥ ألفا أعراب وغالبهم حجازيون ويمنيون وحضارم.
  - ٢٠ ألفاً بخاريون.
    - ١٢ ألفاً هنود.
    - ١٥ ألفاً جاوة.
  - ١٠ آلاف سليمانية وأفغان.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: نسبة إلى رجل اسمه سليمان صاحب طريقة شائعة في بلادهم.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: التعداد في بلاد العرب لم يحصل لحد الآن بصفة رسمية، وكل ما يعلم عنه إنما هو على وجه التقريب، وما وضعناه هنا أخذناه من مأموري الدولة وغيرهم ممن يوثق بأقوالهم.

- ٥ آلاف شوام.
- ٥ آلاف مغارية.
- ٨ آلاف أجناس مختلفة.

المجموع ١٥٠ ألفاً.

وأغلب هؤلاء الأغراب يشتغلون بالأمور المالية وخصوصًا التجارية؛ لذلك نبه أمرهم وأصبحت مالية البلاد في أيديهم.

[٧٧٤] ومن اختلاط هذه الأجناس بعضهم ببعض بالمصاهرة أو المعاشرة صار سواد أهل مكة خليطًا في خُلقهم، خليطًا في خُلقهم، فتراهم قد جمعوا إلى طبائعهم وداعة, الأناضولي، وعظمة إلتركي، واستكانة الحجاوي، وكبرياء الفيارسي، ولين المصري، وصلابة الشركسي، وسكون الصيني، وحدة المغربي، وبساطة الهندي، ومكر اليمني، وحركة السوري، وكسل الزنجي، ولون المحبشي، بل نراهم المحمعوا بين رفه الحضارة وقشف البداوة؛ فبينما ترى الرجل منهم قد آنسك برقة حديثه معك وضَعته بين يديك إذ هو قد استوحش منك وأغلظ في كلامه، حتى كأن طبيعة البداوة تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فلم يطق ما تكلفه في حضرتك (۱).

[٧٧٥] وقد وصل هذا الخلط إلى أزيائهم التي تراها مجموعة

<sup>(</sup>١) نقد الشيخ عثمان الراضي هذا الذي ذكره البتنوني عن أهل مكة، انظر مقدمة الأصل لهذه الرحلة ص: ث.

مختلطة من أزياء البلاد الإسلامية: عمامة هندية، وقفطان مصري، وجبة شامية، ومنطقة تركية فيها خنجر تراه على الخصوص في حزام الأشراف مفضضًا أو مذهبًا بشكل جميل جدًا وكثيرًا مايكون مرصعًا بالأحجار الكريمة، ومع هذا فقد ترى الرجل الصانع الفقير يلبس القميص وعلى ياقته الظرافة المشغولة بالحرير، وعلى رجل سراويله شيء يشبه الركامة وهو حافي الرجل مثلاً.

غير أنك لا تلاحظ ذلك في طبقة الأشراف التي ترفعت عن هذا الخليط، فلم يدخل في مادتهم غريب، ولم يتغلب عليهم خلق جديد، بل خلقهم هو هو بعينه العربي البحت الذي ورثوه عن أجدادهم وألفوه بما فطروا عليه من كريم العنصر وذكاء المَحْتِد(١)، وعلى العموم فأخلاق أهل مكة غاية في الكمال وخصوصًا في الطبقة العالية منهم رضي الله عنهم ـ ولا يؤخذ على مجموعهم خسة بعض السوقة فيهم.

[۷۷٦] والذي يؤسف له أن هذا الخلط وصل إلى لغتهم؛ فتراهم يتكلمون في الغالب بلغة يكثر فيها الحشو من كلمات عربية مشوهة، أو فارسية، أو تركية، أو غيرها(٢).

[۷۷۷] وغالب أهل مكة يتكلمون بالتركية، ومن المطوفين من يتكلم بلغات مختلفة كالهندية والأوردية والجاوية والفارسية والصينية، أما أهل البادية فلغتهم عربية صرفة لا نكاد نفهمها إذا سمعناهم

<sup>(</sup>١) أي الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش قبل السابق.

يتكلمون بها، ولكل قوم منهم لغة مخصوصة تختلف في لفظها باختلاف القبائل.

[۷۷۸] ومن عادة شريف مكة أن يجلس للحكم في دار الإمارة كل يوم من الساعة الخامسة نهار (۱۱) إلى قبيل العصر، فتعرض عليه المسائل الهامة، وهنالك يستعد إلى التوجه إلى الحرم في ركبة بسيطة فيصلي العصر، وكثيراً ما يجلس بالحرم حتى يصلي المغرب ثم يعود إلى قصره فيتناول العشاء مع من يريد من بنيه وخاصته وضيوفه.

ومن عادته أنه يجلس صباح يوم الجمعة في دار الإمارة للمقابلات، فيفد عليه الوالي وكبار الموظفين، ثم أعيان مكة ووجوهها، وبعد السلام عليه يذهبون إلى السلام على الوالي.

ومن عادته أن يصلي الجمعة في الحرم حتى إذا كان في الطائف ينزل منها في موكبه فيصليها فيه وبعد العصر يعود إلى مضيفه.

[٧٧٩] ومن عادة أهل مكة التأنق في المأكل والمشرب واللباس، وتكثر في لباسهم الألوان الزاهية الباهية وخصوصاً الأحمر والأخضر والأزرق والوردي، وترى في مساكنهم كثيراً من أدوات الزخرف والزينة والرياش الثمينة وخصوصاً البسط العجمية النادرة المثال.

[٧٨٠] ومن عادتهم تقديم الشاي في أي وقت تحية للقادم عليهم، وإقامة المآدب، ويتفاخرون بكثرة صنوف الطعام المتغايرة في

<sup>(</sup>١) أي بالتوقيت الغروبي العربي.

شكلها وطعمها، وليس لأطعمتهم نظام مخصوص فمنها الهندي والعربي والشامي والمصري والتركي، ويقعد المدعوون في هذه الولائم على سماط يمد على الأرض وتخدم عليهم الألوان لونا بعد آخر.

[۷۸۱] وبعد فراغهم من الطعام يجلسون للسمر أو سماع بعض الأغاني وآلات الطرب كالعود أو القانون أو الرباب ثم ينصرفون، وغالباً تكون هذه الحفلات في ضواحي مكة كالزاهر والشهداء، وهنالك يبكرون إليها ويقضون يومهم في سرور وحبور وألعاب رياضية كالمسابقة بالجري أو لعب الكرة أو النرد أو الشطرنج مثلاً.

[۷۸۲] ولأهل كل حارة من حارات مكة عادة مع أميرها؛ ذلك أن يجتمعوا ويدعوا الشريف إلى وليمة يقيمونها له كل سنة في أحد منتزهاتهم خارج مكة، فإذا قبل منهم ذلك عيّن يوم الوليمة وفيه يذهب مع خاصته الذين يدعوهم للتوجه معه في موكب فخيم تجري أمامه خيالة الأعراب والبيشة، والناس يهتفون له بقولهم ـ دائماً ـ «يعيش»، حتى إذا وصل مكان الدعوة جلس مع من أراد.

وفي وقت الغداء تمد الموائد على النظام الإفرنكي والتركي والتركي والعربي ويجلس الشريف ويدعو خاصته للأكل معه، وبعد الطعام تلعب الأعراب بألعاب الفروسية؛ تارة بالخناجر وأخرى بالسيوف إلى آخر النهار، وبعد فترة من الليل يعود الشريف في موكبه إلى مكة.

[٧٨٣] ومن عوائد أهل مكة أنهم يأكلون مرتين في اليوم: واحدة في نحو الساعة التاسعة صباحاً، والأخرى بعد صلاة العصر. وهم

يميلون إلى الأبهة والفخفخة كثيراً.

ويقلد صغيرهم كبيرهم في التظاهر بالكرم والشجاعة خصوصاً في شهر رمضان.

[٧٨٤] وقد كانوا يفطرون في الحرم بعد صلاة المغرب، فيمدون فيه الموائد هنا وهناك، لا سيما في زمن الحر، ولكن الشريف عون الرفيق أبطل هذه العادة وخيراً فعل؛ لأن فضلات الأكل كانت توسخ المسجد فتكثر فيه الحشرات والقطط وغيرها.

ومن عوائد كثير منهم أنهم يشرطون وجنات صبيانهم ثلاث شرط في كل جهة.

[٧٨٥] ونساؤهم يدخنَّ بالنرجيلة، والزار يفشو فيهن كثيراً.

[٧٨٦] وبعضهن يخرجن إلى الأسواق بملاءة واسعة سوداء في الغالب، وبرقع كثيف فيه ثقبان صغيران فيما يقابل العينين، وفي أرجلهن أخفاف ضخمة لونها أصفر غالباً.

[۷۸۷] وأفراحهم ومآتمهم غاية في البساطة، ومن عوائدهم في زواجهم أنهم يدعون الأهل والمحبين نساء ورجالاً، فتأتي الرجال ويجلسون في الأماكن المعدة لهم خارج البيت، ووقت العشاء يمد لهم سماط مستطيل يجلسون عليه جميعاً مرة واحدة فيأكلون ثم ينصرفون.

أما النساء فيدخلن البيت فيجدن على باب قاعة الجلوس قصعة كبيرة مملوءة بمعجون الحناء، فتحني المرأة يداً من يديها ثم تدخل إلى

المكان، وبعد السلام تجلس على هذه الحال مع باقي النسوة، ولا يزلن يتجاذبن أطراف الحديث إلى منتصف الليل، وهناك يزففن العروس إلى بعلها، ثم يعدن إلى بيوتهن بعد أن يضعن في عنقها عقوداً كثيرة من زهر الفل أو ثمر التفاح وهو في قدر البندق.

[۷۸۸] أما مآتمهم: فعند موت الميت تصرخ امرأة من أقرب الناس إليه صرخة واحدة أو صرختين إعلاناً بالمصيبة فتتوافد عليها النساء، فيجدن قصعة الحناء بجوار قاعة الجلوس فتحني كل واحدة منهن يداً من يديها ثم يدخلن القاعة، وبعد أن يعزين صاحبة الفقيد بكلمات قليلة يجلسن ويأخذن في الحديث في شؤون مؤتلفة ثم ينصرفن.

أما الميت فيأخذه بعض أقاربه ويدفنونه بغير احتفال كبير، وبعد دفنه يتوارد الرجال على أهله فيعزونهم وينصرفون لوقتهم.

[٧٨٩] ومن عوائدهم أنهم يحتفلون احتفالاً كبيراً بختم أولادهم للقرآن الكريم، ويسيرون بهم بموكب عظيم في طريق مكة.

[۷۹۰] ومن عاداتهم الاصطياف في الطائف ويرتفع عن سطح البحر بمسافة ۱۵۵۰ متر، والهدى فوق جبال كرا ويرتفع عن سطح البحر بمسافة ۱۷۲۰ متر، وفيه جنات كثيرة تجري من تحتها الأنهار فيها ما يشتهون من أثمار وأزهار، وأشهر مصيف في الطائف يسمى شبرا وهو لأشراف ذوي عون أنشأه الشريف عبدالله باشا وسماه باسم شبرا مصر، ثم حدائق المثناة وهي لذوي غالب، وهي أحسن حدائق

الطائف ومشهورة بخوخها وعنبها، وماؤها أعذب مياه تلك الجهة، وللطائف طريقان: طريق القافلة ويبعد عن مكة بنحو ٣٦ ساعة، وطريق البغال على جبل كرا وهو على نحو نصف هذه المسافة، ومدينة الطائف مشهورة بطيب هوائها وليس أحسن منها إلا جبل الهدى الذي يبعد عنها بنحو ثلاث ساعات إلى مكة، وأهله مشهورون بجمال خلقتهم ونعومة بشرتهم؛ وينسبون ذلك إلى شربهم من نهر هناك يسمونه المعسل ويبالغون في حلاوة طعمه.

ويتخلف عن الحج كثير من أهل مكة ويقيمون فيها للمحافظة على دورهم من اللصوص الذين يكثرون في هذه الآونة، فيقطعون ليلهم سهراً بين إطلاق بنادقهم من كل الجهات إعلاناً بأنهم يقظون لكل من قصدهم بسوء.

[۷۹۱] وفي مكة مكان للتلغراف والبوستة بناه المرحوم عثمان باشا نوري عند بنائه لدار الحكومة (الحميدية) وغيرها منذ كان واليا عليها لأول مرة سنة ۱۸۸۲ ميلادية، والتلغراف في هذه المدينة لا نظام فيه بالمرة لعدم وصول غالب الإشارات التي ترسل من وإلى أربابها!! ولعل ذلك ناشيء من كثرة الأعمال في زمن الحج، أما البوستة فشيء لا نظير له بالمرة في بوسطات العالم؛ فإن المكاتيب تحضر في زمن الموسم من جدة إلى مكة على الجمال في عدة زكايب(۱)، فتلقى في طرقه مكتب البوستة الضيقة، ويأتي المطوفون أو صبيانهم أو الحجاج

<sup>(</sup>١) أي حقائب.

أنفسهم فيفرزونها ويأخذ كل ما يعثر عليه صدفة باسمه أو باسم معارفه، وعليه فأغلب الخطابات لا تصل إلى أربابها، وأظن أن هذا النظام أو اللانظام لا مبرر له بالمرة؛ لأن الحكومة العثمانية في استطاعتها أن تكثر من عمال البوستة في موسم الحج.

ولو قلنا: إن الزمن الماضي كان زمن فوضى لا نظام له فإنا لا يمكننا أن نقول هذه الكلمة في الحكومة الحاضرة، وإن أمكنا فلا نحب أن نقولها، وليست هذه الحال خاصة بمكة، بل تراها بالمدينة وينبع وجدة، وعليه فنرجو من حكومة الحجاز العناية بتنظيم البوستة قياماً بواجد رد الأمانات إلى أهلها حتى لا تضيع الفائدة المقصودة منها.

[۷۹۲] وفي شوارع مكة كثير من القهاوي البلدية التي ترى في دوائرها دككاً وكراسي من الخشب مقاعدها مصنوعة من شبكة من الليف أو الخوص المجدول وأحسنها في جهة جياد، فيجلس عليها الحجاج وخصوصاً فيما كان منها خارج البلد مدة الصيف، ويشربون بها الشاي (ويسمونه الشاهي) والقهوة والنرجيلة.

ولقد رأيت بعض الهنود يمر على هذه القهاوي وهو ينادي قائلاً: «كابوس كابوس» (مكبِّساتي)، فإذا استدعاه أحد ممن فيها فرشه على دكة وأخذ يكبسه بمهارة فائقة نحو نصف ساعة على الأقل في نظير قرش أو قرشين، ويقرب من هذه القهاوي عادة سوامر يقوم فيها بعض أناس في الغالب من اليمانيين يتغنون بأغنية جميلة تطرب منها النفوس وكلها في مدح النبي ﷺ، وفي بعض الأحيان ترى هؤلاء المغنين

متنقلين في طرق مكة.

[٧٩٣] وفي مكة ثلاث تكايا وأكبرها وأفخرها وأنظمها وأكثرها مورداً التكية المصرية، وهي بناء فخيم شيده المرحوم محمد علي باشا جد العائلة الكريمة الخديوية.

وفي هذه التكية مخازن وطاحونة ومخبز ومطبخ ومكان نظيف منظم لحضرة مديرها وأمكنة لمستخدميها، ويطبخ بها يومياً الشوربة للفقراء والمُعْوِزين الذين يفدون إلى بابها صباحاً لأخذها مع ما هو مرتب لهم من الخبز الذي تقوم به حياتهم، ويبلغ عددهم يومياً نحو خمسمائة شخص أو يزيدون(١).

وفي مكة قلعتان (٢) تحكمان على المدينة ويسكن بها عساكر الدولة.

[۷۹٤] وبها مطبعة للولاية (۳) وتسمى باسمها، ويصدر فيها جريدة بالتركية والعربية اسمها (حجاز) وهي شبيهة بالرسمية، وكل ما فيها تقريباً يتعلق بأخبار الحكومة وإعلاناتها.

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: وهذا العدد يزاد حسب شرط الواقف في مدة الحج إلى ثلاثة أضعاف، على أنه ربما يقصد التكية من الفقراء في الموسم ما يزيد عن ذلك كثيراً لأنها أعظم ملجأ للبائسين في مكة، ولو كانت إدارة أوقاف الحرمين تزيد في ميزانية هذه التكية ولو في مدة الحج كان ذلك من خير أعمالها.

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ عثمان الراضي أن في مكة ثلاث قلاع. انظر مقدمة «الرحلة الحجازية» الأصل: ص: ج.

<sup>(</sup>٣) ذكر الشيخ عثمان الراضي أن بمكة مطبعتين: المصدر السابق.

[ ١٩٥] وليس في مكة كتبخانات (١) تذكر اللهم إلا كتبخانة بسيطة في باب أم هاني تسمى كتبخانة شرواني زاده محمد رشدي باشا والي الحجاز سابقاً، وأخرى في باب الدُّريَّبة قرب باب السلام تسمى بالكتبخانة السليمانية، أسسها السلطان عبدالمجيد وكوتها من شتات كتب الحرم وغيرها مما أرسله إليها من الاستانة، ولكل كتبخانة من هاتين فهرست بخط اليد ومُعيَّر يقوم بشؤونها، والكتب التي بهما نحوية وفقهية وأدبية وتاريخية وغالبها باللغة العربية وفيها شيء بالفارسية والأوردية (الهندية) والتركية والجاوية (لغة الملايو)، وقد كان بمكة كتب كثيرة مهمة وكانت موضوعة في دواليب في دار حائط الحرم، سرق بعضها، والسيول التي أغرقت المسجد صعدت إلى هذه الخزائن وأتلفت منها شيئاً كثيراً، وكان في ذلك أكبر مصيبة على العلم والعلماء لأنهم فقدوا بها مالا يصلحه الزمان ولا يعوضه الإنسان.

[٧٩٦] وفيها مدرستان: المدرسة الصولية، بناها المرحوم الشيخ رحمة الله الهندي الشهير ـ صاحب كتاب إظهار الحق<sup>(٢)</sup> ـ ويدرس فيها القرآن الشريف وعلم التجويد وشيء من اللغة العربية والأعمال الحسابية والهندسية، ويصرف عليها من تبرعات أهل الهند، وهو أمر لا ثبات له ولا تدوم معه حياة مدرسة نافعة مثلها؛ لذلك أخذت في

<sup>(</sup>١) أي مكتبات.

<sup>(</sup>٢) هو رحمة الله بن خليل الرحمن الحنفي، نزيل الحرمين، باحث، عالم في الدين والمناظرة، جاور بمكة وتوفي بها، له كتب عدة، وله كتاب الظهار الحق» وهو المناظرة المشهورة بينه وبين أحد الكفار، وهو من أفضل الكتب في موضوعه، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٣٠٦. انظر «الأعلام»: ١٨/٣.

الانحطاط، والأمل في حكومة الحجاز النهوض بها وبأمثالها.

ثم المدرسة التي يقوم بها حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ يوسف محمد الخياط، وهو من علماء مكة الأماثل ويدرس فيها ما يدرس في الأولى بتوسعة، وعناية مولانا الأمير بها كبيرة ولذلك فالأمل في نجاحها عظيم، ولقد قرأت بعدد ٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٢٨ من جريدة المفيد الغراء نقلاً عن جريدة صباح أن الحكومة العثمانية افتتحت مدرسة بمكة المكرمة بحضور الوالي والشريف وجمهور من الوجهاء والأعيان فعسى أن يكون فيها الخير المرجو لأم القرى بل لأم العواصم الإسلامية.

[۷۹۷] ولو كان مولانا الأمير يقضي بأن يتخرج المطوفون من مدرسة مخصوصة يدرسون فيها ما هو خاص بوظيفتهم لكان في ذلك أكبر خدمة دينية؛ لأن جل الموجود منهم الآن يجهل مأموريته الكبرى، وليت بعضهم يقف عند هذا الحد بل يلقي في ذهن الحاج ما ليس من الدين في شيء.

[۷۹۸] والأدهى من ذلك أنهم يحرفون ألفاظ القرآن الكريم عمداً أثناء الطواف، بتفخيمهم مالا يجوز تفخيمه أو ترقيقهم ما لا يصح ترقيقه، بل منهم من يقلب الحرف بآخر لتقريبه إلى نطق السامع إن كان تركياً أو هندياً أو فارسياً، فيقولون مثلاً: (وكنا عذاب النار) في قوله تعالى: ﴿ وَقِنَا عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾(۱) و(مهمد رسول الله) في (محمد رسول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٠١.

الله) و(يا أرهم الراهمين) في (يا أرحم الرحمين) و(اللهم) في (اللهم) ونحو ذلك مما لا يجوز شرعاً ولا اجتماعاً.

[ ٩٩٩] ويدرس في الحرم الشريف بعض العلوم العربية والتفسير على الطريقة القديمة العقيمة، ويقدر عدد الطلبة ببضع مئات جلهم من الجاوة الذين يفرون إلى هذه البلاد من المظالم التي تتساقط على رؤوسهم من حكومة بلادهم (١)، فتراهم يشتغلون وقت الدرس في الدراسة ووقت الفضاء منها يعملون فيه عملاً يقوم بحياتهم.

ويبلغ عدد المدرسين العاملين نحو الثلاثين، وعنايتهم بالتعليم قليلة جداً؛ وذلك لقلة موارد الارتزاق ولأن مرتباتهم التي تصرف لهم من طرف الدولة لا تقوم بأودهم (٢)، لأنها تختلف من مائة إلى خمسمائة قرش عثماني سنوياً، ولنا في الحكومة الجديدة \_ حكومة الدستور (٣) \_ حكومة العلم، حكومة العمل، وفي كبير نعمة دولة الشريف عظيم الأمل في انتقال حال العلم بهذه البلاد في زمن قريب إلى حال تفيد القوم في دينهم ودنياهم.

[ ٨٠٠] وتجارة هذا البلد كلها أو جلها في يد الأغراب خصوصاً الهنود، وغالبها من صنف العطريات والسبح والسجاجيد والأقمشة

<sup>(</sup>١) وهي حكومة هولنده الاستعمارية.

<sup>(</sup>٢) الأوّد: العِوَج. انظر «لسان العرب»: أو د.

<sup>(</sup>٣) هي حكومة الدستور العثماني التي سيطرت عليها جمعية الاتحاد والترقي التي كان اليهود مؤثرين فيها أيما تأثير، وقد خلعت هذه الحكومة السلطان عبدالحميد رحمه الله تعالى.

الحريرية الهندية والشامية.

قطع ذهبية أو فضية وخصوصاً في عمل الدبل، والحدادة عندهم بسيطة قطع ذهبية أو فضية وخصوصاً في عمل الدبل، والحدادة عندهم بسيطة جداً ولكنها دقيقة في عمل الأسلحة، وفيها من المصانع فاخورة لعمل الدوارق والقلل وكل ذلك في يد الأجانب أيضاً، أما الأهالي فأغلبهم يعيش من مهنة التطويف أو التظاهر بالشعار الديني، ولا تروج تجارتهم إلا زمن الحج، وما يأتيهم فيه من رزق يعيشون منه طول عامهم، غير أن كثيراً منهم يبرحون مكة بعد الموسم إلى الجهات التي بها أناس ممن سبقت معرفتهم بهم في الحج، فيفدون عليهم ببعض الهدايا ثم يعودون وقد أخذوا أضعاف ثمنها منهم.

[۱۰۲] والنقود التي تستعمل في مكة هي النقود التركية والمصرية فضية أو ذهبية، والروبيَّة والقروش الهندية والريال الشينكو وأبو طيرة والريال البُرُم (۱) (الجاوي) وهو على أشكال مختلفة، والجنيه الإنجليزي والفرنساوي والروسي، وليس لهذه النقود قيمة ثابتة هناك، بل تراهم يستعملونها على الدوام في مصلحتهم، فيأخذونها منك بأقل من قيمتها ويعطونها لك بأكثر مما تساوي، وهذا عيب كبير من عيوب المعاملات!! ولعل أرباب الأمر والنهي يجتهدون في إزالته قريباً.

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: هذا الريال ضرب باسم شركة هولاندية ومع عدم استعماله فلا يزال ذكره يرد في أقوال بعض الذين يشحذون بنشيدهم: «شرم برم حالي غلبان».

والريال أبو طيرة هو أكثر النقود استعمالاً عند الأعراب وقيمته عندهم كالريال الشينكو والمصري، ومما يناسب ذكره هنا أني أعطيت مرة قطعة من النقود ممسوحة قليلاً إلى طفل صغير أعرابي فردها إليّ قائلاً: هذه زلطاء؛ وهي كلمة بدوية صرفة كان لها وقع عظيم على سمعى!

[۸۰۳] والأعراب لا يعرفون قيمة هذه النقود، وإذا وجد معهم شيء منها يتوجهون به إلى التاجر ويقولون له: «سوّ بهذه من الصنف الفلاني على أمانتك»، ولا تهمهم جودة الصنف بل تهمهم الكثرة منه.

[3.4] وأسواق مكة كثيرة: منها «سوق الشامية» في شمال الحرم وهي أشبه شيء بالأسواق التركية، ولها سقف من الخشب على مثال الخان الخليلي بمصر لولا أن شوارعها أضيق، وهذه السوق تضيق بالمارين خصوصاً عند مرور الجمال بها، وفيها يبيعون السبح والأقمشة الهندية والتركية وغيرها، وفيها كثير من الفصوص الفيروز والياقوت والعقيق الذي يبيعه على الخصوص حجاج اليمن في شوارع المدينة بأثمان رخيصة جداً.

ثم «السوق الصغير» وهو تجاه باب إبراهيم وأغلب ما فيه للغذاء، كالخبز واللحوم والبقول الجافة والخضر التي يؤتى بها من الأودية المحيطة بمكة، وكثير من هذه الخضر يأتي مع الفاكهة من جهة الطائف وجبال كرا، وفي هذه السوق دكاكين كثيرة يبيعون فيها الأسماك المقلية التي يؤتى بها من جدة، وهي \_ في الغالب \_ مضرة جداً بالصحة لتعفنها من الحرارة وطول زمن النقل، وفي شرق المسجد «سوق الليل» وهي

سوق كبيرة مختلطة فيها جميع احتياجات الحاج.

[۸۰۰] وفي كل هذه الأسواق ترى مدة الموسم حركة لا تنقطع يأتي من ورائها ربح عظيم لأهل البلد، ومدار حركة الأشغال الشاقة في مكة على العبيد فمنهم الحمَّالون والحطابون والحمارون والجمالون والسقاؤون والخدامون.

[٨٠٦] ولقد كان للرقيق بمكة سوق كبيرة أخذ أمرها ينمحي شيئاً فشيئاً حتى كاد لا يكون له أثر بالمرة، وكانوا يسمون المكان الذي يبيعونه فيه بالدكة لأنه كان في حوشه دكة يُجْلِسون عليها ما يراد بيعه منه.

وجو مكة كثير الحرارة قليل الأمطار، ومع ذلك فقد تحصل فيه سيول كثيرة من الأمطار التي تنزل بكثرة في الجبال العالية المحيطة بالطائف، ولا تزال لهذه السيول أضرار جسيمة بمكة ومبانيها.

[۱۰۷] ويفسد هواء مكة في أيام الحج لكثرة الساكنين فيها وعدم العناية بنظافتها، وتكثر فيها زمن الشتاء أمراض الصدر، ويندر فيها التدرن الرثوي، وفي زمن الصيف تكثر الاحتقانات الدماغية وضربات الشمس وأمراض العين والكبد والجهاز الهضمي والدوسنتاريا خصوصا بين الأطفال، ويسببها عندهم أكل السمك العفن والفواكه الغير ناضجة (۱۱)، وفي زمن الحر تكثر فيهم الحميات لا سيما عند فساد مياه الشرب، ويكثر فيهم مرض الجدري ويموت بسببه سنوياً أكثر من اثنين في الألف، ومما يجدر بنا ذكره أن الكوليرا لم تظهر في مكة إلا سنة

<sup>(</sup>١) كذا وردت، والصحيح: غير الناضجة.

ست وأربعين ومائتين وألف هجرية أي في نحو سنة ١٨٢٥ ميلادية، وفدت إليها مع حجاج الهند ولا تزال تفد إليها معهم، ولو كانت الحكومة تعتني بشدة الحجر على حجاج الهنود والجاوة قبل دخولهم إلى جدة لأمكنها الحيلولة بين حجاج بيت الله الحرام وهذا الداء الوبيل، والأوبئة الكثيرة التي حصلت بمكة في زمن الحج وفتكت بالحجاج فتكاً ذريعاً كانت في سنة ١٨٩٠ ميلادية وسنة ١٨٩٠ وسنة ١٨٩٠

[۸۰۸] وفي مكة مستشفى معروف الآن باسم شفخانة الخاصيكية وهو من خيرات خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني (۱)، وفيها أربع أجزاخانات (۲): اثنتان في طريق المسعى، وواحدة في مصلحة الصحة بجياد، والرابعة أشبه شيء بدكان عطارة بسيطة فيها من الأدوية ما فسد غالبه وأصبح ضرره أكبر من نفعه، وعلى كل حال فالعناية بالمسائل الصحية بمكة قليلة جداً؛ لأن ثقتهم بالطب القديم الذي مداره على الكي والفصد والحمية الشديدة وبعض أصناف العطارة الشرقية كالمر والصبر أكبر من ثقتهم بالطب الحديث.

وأهل مكة يشربون من ماء الآبار التي فيها مثل زمزم أو التي في ضواحيها كالزاهر والعسقلاني والجعرانة وغيرها، أو من الصهاريج التي تملأ من مياه المطر أو ماء الينابيع، أو من عين زبيدة التي يجري

<sup>(</sup>۱) هو من أعظم سلاطين آل عثمان: سليمان بن سليم، تولى السلطة خمسين عاماً من سنة ٩٢٤ حتى سنة ٩٧٤ التي توفي فيها، وقد بلغت في عهده أوج عظمتها.

<sup>(</sup>٢) هي الصيدليات.

ماؤها إلى المدينة في قنوات تحت الأرض لها خزانات في شوارعها يملأ منها السقاؤون قربهم.

#### [٨٠٩] الحج

الحج في اللغة: القصد، ورجل محجوج أي مقصود.

وفي اصطلاح المسلمين: قصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص من كل سنة قمرية، وواحدته حجة، وتطلق على السَّنة فيقال: عمر هذا الصبي سبع حِجج أي سبع سنين.

وهو سُنّة قديمة جداً في الأمم، والغرض منه على كل حال أمر ديني محض، وإن كان الاجتماع فيه لا يخلو من فائدة دنيوية، تزيد في رقى الأمة أدبياً ومادياً.

وقد كان المصريون قبل أربعين قرناً يحجون إلى هيكل معبودهم إيزيس بمدينة سايس وفتاح في منفيس، وأمون في طيبة.

واليونان كانوا يحجون قبل المسيح بخمسين قرناً إلى هيكل ديانا في أفسوس، ثم انتقلوا في مبدأ القرن الثاني قبل المسيح إلى حج معبد مينارفا في أثينا، وجوبيتير في أولمبيا.

واليابان يحجون من عهد بعيد إلى هيكل عظيم مشهور في ولاية أسجى، وتجب زيارته عندهم على كل فرد منهم في عمره ولو مرة واحدة؛ فيتوجهون إليه باللباس أبيض على شكل مخصوص، وسوادهم يقصدونهم عراة ليس عليهم إلا ما يستر عورتهم، ويقطعون إليه كل المسافة ركضاً.

والصينيون يحجون إلى هيكل المعبود تيان من زمن بعيد جداً.

والهنود لا يزالون يحجون إلى هيكل جاغرنات، أو هيكل الوارا في حيدر أباد وهو محفور في الصخر على طول فرسخين، وكذلك يحجون إلى هيكل بوذا بجزيرة منا قرب سيلان، وهم يكثرون من الطواف حول هياكلهم، ولهم بحيرات مقدسة يتبركون بمياهها.

واليهود يحجون من القرن الرابع عشر قبل المسيح إلى المكان الذي به تابوت العهد، وكانوا يحجون إليه ثلاث مرات في السنة، وكان ذلك أكبر سبب لعمار أورشليم، حتى أحرقها الإمبراطور طيطوس الروماني وأجلى اليهود عنها سنة ٧٠ مسيحية، وما زالوا بعيدين عن مدينة بيت المقدس حتى استولت العرب عليها سنة ٦٣٦ م (سنة ١٦هـ)، فأقرهم عمر ـ رضي الله عنه ـ مع النصارى على ما كان لهم في بيت المقدس.

ولما قامت الحروب الصليبية قطعت عليهم طريق حجهم إلى أن استولت دولة بني عثمان على أورشليم في سنة ١٥١٧م فأمّنت الطرق ومهدت السبل إلى بيت المقدس، وهم يحجون الآن إلى قطعة من السور القديم لهيكل سليمان في الجهة الغربية من المسجد الأقصى ويسمونها البراق.

أما النصارى فإنهم يحجون إلى بيت المقدس من سنة ٣٠٦ للمسيح، أي منذ سارت هيلانة أم الامبراطور قسطنطين إلى أورشليم وابتنت بها كنيسة القبر المقدس المشهور باسم كنيسة القيامة، وكانوا يخرجون إليه من غرب أوربا باحتفال عظيم، وكان رئيس الجهة الديني يزود كل منهم بعصا ورداء من الصوف الخشن فيلبسه لوقته، وكان لهم على طول طريقهم تكايا وأديرة يأوون إليها مدة سفرهم، وإذا وصل الحاج إلى بيت المقدس يتطهر في نهر الأردن الذي يبعد بنحو عشرين كيلومتراً شرقي القدس، ثم يلتحف برداء يحمله معه ليكون له كفناً عند موته.

فلما استولى السلجوقيون<sup>(۱)</sup> على بيت المقدس قُل حجاج الإفرنج إلى أورشليم وحولوا وجوههم إلى كنيسة القديس بطرس وبولس في رومه، وفي تريف بجرامانيا، ويزعمون أن بالأخير قميص المسيح الذي كان يلبسه، وقد بلغ عدد حجاجها سنة ١٨١٤ مليون ومائة ألف نفس من الإفرنج، وهم يحجون أيضاً إلى كنيسة لورده في جنوب فرنسا بعد أن شاع في أوربا أن السيدة مريم العذراء ظهرت لاثنين من رعاة هذه المدينة، والزائرون لهذه الكنيسة يشربون من ماء ينبع قريباً منها يسمى باسمها ويعتقدون إلى اليوم بأن فيه شفاء للناس، ويرسلون منه إلى جميع أقطار المسكونة للتبرك والاستشفاء (۱).

ولم تكثر حجاج بيت المقدس إلا بعد عمل السكة الحديدية إليها

<sup>(</sup>۱) هم الذين كانوا مسيطرين على الخلافة العباسية، وسُموا بالسلاطين، وانتزعوا السيطرة من البويهيين الشيعة، وكانت السلاجقة من أهل السنة.

<sup>(</sup>٢) كثير مما أورده المصنف ـ رحمه الله ـ عن حج الأمم السابقة يُعد من الخرافات التي لم ينزل بها دين ولم يقل بها شرع، والله أعلم، لكنه سياق تاريخي جيد يشكر عليه.

من يافا.

والعرب كانت تحج إلى الكعبة قبل الإسلام بنحو خمسة وعشرين قرناً؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها بيت الله \_ على ما كانوا عليه من اختلاف الآلهة وتعدد الديانات وتغاير المذاهب \_ وكانوا يقصدونها سنوياً للطواف بها من غير أن يدّعيها لنفسه فريق منهم دون الآخرين؛ لأنها كانت عندهم بيتاً لله الذي هو إله العالمين، ورغماً عن شيوع عبادة الأوثان في سواد قبائل العرب فإنه لم يرد عنهم أنهم عبدوا هيكل الكعبة، وليس ما ورد في أسمائهم من عبد الكعبة، إلا لزيادة إجلالهم إياها، كما هو الشأن في تسمية عبدالنبي عند المسلمين، مع كراهيته في دينهم.

[۸۱۰] وكذلك لم يسمع عنهم أنهم عبدوا الحجر الأسود مع احترامهم له، واحترام الأحجار في الناس قديم جداً؛ فمنهم من كانوا يعبدونها لذاتها، ومنهم من كان يجعلها رمزاً لآلهتهم كما كان الشأن في الدول الراقية في عمرانها كدولة الرومان واليونانيين الذين كانوا يرمزون بها لمعبوداتهم من الكواكب وغيره، ولم يكن نبوغهم إلى الآن في نحت الأحجار وعمل التماثيل وتبرزهم في التصوير إلا لاحترامهم إياه من قديم الزمان، واستعمالهم له في الأزمنة الخالية تمثيلاً لمعبوداتهم، والصينيون واليابان والهنود لا يقلون عنهم في هذه الصناعة، ولهم فيها دقة غريبة وخصوصاً في الأعمال الخشبية التي يتمثلون فيها كثيراً من معبوداتهم مثل بوذا وكونفوشيس وغيرهما.

وكان المصريون يقيمون الأحجار الجسيمة كالمسلات وغيرها تذكاراً للحوادث التاريخية الكبرى، وقد اقتفت آثارهم الدول المتمدنة وعلى الخصوص ما يقيمونه منها اعترافاً بفضل من ينبغ من أفراد الأمة، وهذه الآثار لا يكاد يخلو منها ميدان من ميادين عواصم أوروبا.

وجميع الحكومات من قديم الزمان تقيم الأحجار لتعيين تخومها (١) وتحديد ممالكها، وقد عم هذا الاستعمال في تحديد ملكية الأفراد حتى أطلق لفظ الحجارة على الحدود، وأجمعت الشرائع كلها على احترامها.

واليهود إلى الآن يقدسون قطعة من حائط سور المسجد الأقصى من جهة القبلة يسمونها البراق، ويبلغ طولها نحو ثمانية وأربعين مترا في ارتفاع مترين؛ لزعمهم أنها القطعة الوحيدة التي بقيت من قاعدة سور الهيكل الأصلي الذي بناه سليمان ـ عليه السلام ـ وهدمه بختنصر وسنحاريب وغيرهما من ملوك الآشوريين والرومانيين، وهم يحجون إلى هذه القطعة مرتين في كل سنة وخصوصاً في العيد الذي يسمونه عيد الدجاج (عيد القربان).

ويهود القدس يجتمعون عند هذا السور كل يوم وعلى الخصوص في عصر يوم الجمعة مع رؤسائهم الدينيين، ويستلمون حجارته باكين شاكين منتحبين متضرعين إلى الله بأن يرد عليهم ملكهم وأن يعيد إلى أورشليم فخامتها وجلالتها، وقد وصل بهم احترامهم لحجارة ذلك

أي حدودها.

الهيكل إلى أنهم لا يدخلون في حوش بيت المقدس أصلاً، بل لا يدخلون من بابه مطلقاً خوفاً من أن تطأ أقدامهم حجراً من الحجارة التي تكون ربما تخلفت من هيكلهم القديم، وألقت بها يد الصدفة في أرضية هذا المكان، وهم يقدسون \_ أيضاً \_ جانباً من سور منارة المكفيلة التي بها قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب في حبرون (١)، ويجتمعون عندها مساءً كل يوم جمعة ويصلون ويبتهلون ويستغيثون، صارخين إلى الله \_ تعالى \_ أن يعيد إليهم ملك بنى إسرائيل.

وللنصارى أحجار كثيرة يقدسونها، ومنها شيء كثير في بيت المقدس، وقد بلغ تقديسها منهم إلى حد لا يمكن تكيفه (٢).

وقد كان السعي بين الصفا والمروة من لوازم الحج في الجاهلية، وكان لهم صنم على الصفا يسمى «إيساف» وآخر على المروة يسمى «نائلة» وكان للعرب فيها اعتقاد سخيف كغيره من الاعتقادات الوثنية وكانو ينحرون عندهما هَدْيَهم، فلما جاء الإسلام امتنع المسلمون عن السعي كيلا يكونوا مثل أهل الجاهلية في وثنيتهم، فنزل قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ ومن هذا ترى أن الشكل في العبادات لا يعول عليه وإنما المدار فيها على النية، وبالجملة فالشعائر التي كانت مستعملة في الحج من زمن إبراهيم وإسماعيل، واتخذها التي كانت مستعملة في الحج من زمن إبراهيم وإسماعيل، واتخذها

<sup>(</sup>١) أي مدينة الخليل.

<sup>(</sup>٢) كل هذا التعليق بالأحجار عند الأمم السابقة \_ على سبيل التعبد \_ ضلال لم يأت به شرع سماوي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ١٥٨.

الناس بعدهما لمعبوداتهم - على تغايرهم في العقائد - قد أقرها الإسلام وجعلها كلها لله - تعالى - وحده، وجعل الحج من قواعد الإسلام، ولا يزال المسلمون يحجون على ما شرع لهم من هذه النسك إلى اليوم.

الخصوص أهل الشروق من عتيبة ومطير – أن حجهم ألصق بالبيت منه بعرفة، ذلك لأن هؤلاء القوم يفدون على مكة في الخمس الأول من شهر ذي الحجة، فيرتبون مساكنهم شرق المدينة من خارجها، ثم يدخلون المسجد الحرام جماعات جماعات، ويطوفون حول البيت طواف القدوم ماسكين بأيدي بعضهم، لا يوافقهم في طوافهم زحام المطاف بغيرهم، بل يأخذون في طريقهم كل من صادفهم فيه وهم يقولون: "الله، محمد، لبيك لبيك، حجيت، تقبل أو لا تقبل حجيت، ألا تقبل أن وإذا كان معهم نسوة ولا يكن في الغالب إلا من المتقدمات في السن تراهم في مؤخرتهم ماسكات بأكتافهم، ولا يظهر منهن سوى أعينهن وفي أيديهم القفازات، حتى إذا وصل الكل إلى منهن سوى أعينهن وفي أيديهم القفازات، حتى إذا وصل الكل إلى الحجر الأسود تعلق المتقدم منهم بكسوة الكعبة، وأمسك بها بقوة بحيث لا يزحزحه عنها أحد، وتبعه إخوانه وأزاحوا غيرهم من المستلمين بقوة وصبر لا يعتورهما(٢) ملل، محتملين في ذلك ضرب

<sup>(</sup>١) في هذا تجاوز واضح من هؤلاء الأعراب لكونهم لا يفقهون أصول الخطاب ولا يتحرون الأدب في التعامل، وأرجو أن يعذروا بنياتهم.

<sup>(</sup>٢) أي لا يخالطهما.

الضارب وانتهار الناهر، حتى إذا كشفوا الناس عنه واستلموه جميعاً وقبلوه أتت نساؤهم لتقبيله، فيضرب الزوج رأس امرأته لتصطدم جبهتها في الحجر، فيحصل فيها أثر يكون عندهم علامة الحج، وعندها يصرخ الرجل قائلاً لزوجته: «حجيت يا حاجة؟» فتصيح قائلة: «حجيت حجيت» ثم تلتفت إلى الحجر الأسود قائلة: «حجيت، خبر ربك (۱) إني حجيت» ثم ترفع رأسها إلى السماء قائلة: «تقبل أو لا تقبل حجيت، إلا تقبل غصباً تقبل (۲)»، هذا كله قبل وقوفهم بعرفة، ومنه ترى أن اعتبارهم أنفسهم أنهم حجوا بمجرد الطواف والاستلام قبل الوقوف إنما هو بعض ما كانت سنته قريش بعد واقعة الفيل ومحاه الإسلام.

[۸۱۲] وأخلاق هؤلاء الأعراب في الحرم الشريف بخلاف ما هو معروف عنهم من شدتها؛ فإنك تراهم فيه على غاية ما يكون من السكينة واللين والتسامح، لا يقابلون الإهانة الشخصية إلا بالسكوت المطلق عن الإجابة عليها، وما ذلك إلا لشدة احترامهم حرم الله وإجلالهم لبيته المعظم.

[٨١٣] ولا شك أن قصد الشارع من الوقوف بعرفة إنما هو وحدة الوجود في مكان واحد، تجمع أطرافه جميع أولئك الذين وفدوا من

<sup>(</sup>١) هذه العبارة وأمثالها \_ كما سبق آنفاً \_ من الأعراب لا يؤاخذون بها إن شاء الله \_ تعالى \_، لأنهم لا يقصدون بها إساءة الأدب ولا التعدي على مقام الألوهية العظيمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أستغفر الله، والكلام في هذا كالكلام على سابقه.

الأقطار المختلفة، وهم وإن اختلفت أجناسهم وتغايرت لغاتهم فقد توحدت وُجهتهم وتفردت غايتهم، نعم تجمعهم صحراء عرفة وتضمهم إلى فؤاد ذلك الجبل حتى إذا اجتمع الشخص بالآخر عرف كل واحد ما يُهم من أمر صاحبه، فيمسيان وقد اهتم كلاهما بأمر أخيه مما تنصلح به أحوال الأفراد وتستقيم به أمور الأمم، وكيف لا وقد كان هذا الاجتماع بين يدي الله \_ تعالى \_ وفي حضرته، في يوم يكون الإنسان فيه بكليته عاطفة شريفة هي الإخلاص بحقيقته، لا يشوبه رياء ولا يتطرق إليه مراء، وكان موسم الحج موعداً بين الناس يقضون به أشغالهم ويمضون فيه أمورهم وذلك لصعوبة المواصلات التي كانت بينهم، قال بعضهم:

ما أحسنَ الموسمَ من موعد وأحسنَ الكعبة من مشهد

[۱۸۱٤] كانت الخلفاء في الغالب يقومون بفريضة الحج في صدر الإسلام حتى يقفوا بأنفسهم على حال رعاياهم، وقد أفادهم هذا الأمر في سياسة ملكهم داخله وخارجه سياسة عظمى، ومن كانت مشاغل الملك تحول بينه وبين هذه الفريضة أناب عنه على إمارة الحج رجلاً من قرابته أو من عظماء أمته، وما زالوا يتراخون في القيام بهذا الأمر حتى صار من النادر أن نسمع بخليفة أو ملك أو أمير أو وزير إسلامي يقوم بأداء هذه الفريضة، ولعل أمراء المسلمين يعودون إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من إحياء هذه الفريضة لتحيا بها نفوسهم وممالكهم، نعم تحيا بها حياةً طيبة؛ لأنهم إذا تنازلوا لحظة إلى منزلة الناس في جميع طبقاتهم، واختلطوا مع العامة منهم قريبهم وبعيدهم، وسمعوا نداء الفقير وبكاء الضرير، وشاهدوا حاجة البائس ومقدار ما

تعمل الفاقة في أحشاء هؤلاء المساكين الذين يحول سياج الملك بينهم وبين معرفتهم بحقيقتهم، هنالك يشعرون بما يجب عليهم لرعاياهم ويعملون على إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف، ويقلدهم في ذلك الكبراء والعظماء مسوقين بطبيعة تقليد الصغير للكبير \_ والناس على دين ملوكهم \_ فيصبحون وأممهم في أهنأ بال، وأحسن حال، وهذه هي سعادة الراعي والرعية على السواء، نعم يجب على الأمراء والعظماء والأغنياء أن يحجوا، حتى إذا وقفوا لحظة في صف هؤلاء التعساء والبؤساء ترقرقت قلوبهم وتحننت أفئدتهم وأصبحوا بعيدين عن عوامل الظلم والاستبداد، قريبين من مؤثرات الرأفة والرحمة، نعم نعم إذا وقف أولئك الملوك في سلك هؤلاء الناس اهتموا بحال المظلومين؛ فيردون عن هذا ظلامته، ويخففون عن ذلك محنته، ويحولون بين براثن القوي ومهجة الضعيف، وبذلك تستقيم أمور الرعية وتعود إلى ما كانت عليه في خلافة الراشدين من الحياة الصحيحة.

[۸۱۵] ولقد شهدنا في ذلك برهاناً محسوساً؛ فإن الجناب العالي الخديوي عندما وقف هذا الموقف أخذ يذكر حال البؤساء من حجاج بيت الله الحرام عموماً والمصريين منهم خصوصاً، مهتماً بأمرهم كل الاهتمام، مفكراً في الواسطة التي تخفف من مصائبهم وتسهل من مصاعبهم، فكنت تسمع منه على الدوام ـ ووجهه حفظه الله محتقن بدماء الانفعال بعامل الرحمة والحنان ـ عبارات الأسف على ما يقاسيه البؤساء من حجاج بيت الله الحرام، ويبحث على الطريق التي يكون من ورائها راحتهم وطمأنينتهم، وهذه الفكرة لا تزال تشغل فكره الشريف إلى الآن، كذلك كان الخلفاء والأمراء في صدر الإسلام، وكثيراً ما

كانوا يحجون، فلما تقاعد الخلفاء عن تأدية هذا الواجب القومي وأهملوا شؤون رعاياهم استهان الناس بهم، وما زالوا كذلك حتى غُلبوا على أمرهم!! نسأل الله أن يعيد إلى الإسلام عظمته ومجده.

يتوب إلى الله في حجه، ولا يتم مناسكه إلا وهو على اعتقاد تام بمغفرة الله له وتفضله بمحو ذنوبه من صحيفة أعماله، فإذا عاد إلى بمغفرة الله له وتفضله بمحو ذنوبه من صحيفة أعماله، فإذا عاد إلى بلاده سار في طريق الفضيلة ويصعب عليه أن يتركه إلى غيره مهما كان شاباً، فإن تمثل له شيطان غوايته، جرد له وازعاً من نفسه يحول فيما بينهما، وفي الغالب يكون هذا الوازع أقوى من خصمه الذي ينهزم أمامه، وإذا فليس من مهذب حقيقي للنفس أحسن من تربية الحج، فهو نعم المربي للنفوس الشريرة ونعم المهذب لها، على أن الحاج إن لم تردعه نفسه عن اقتراف الرذيلة فإن لا يحرم من الناس مؤنباً عليها، أو معيراً على اقترافها، فيرجع إذ ذاك عن غيه طوعاً أو كرها، وهذا أظنه مسبك في فضيلة الحج التي لا تماثلها فضيلة، والتي لو فطنت لها الحكومات الإسلامية لسهلت طريقه على رعاياهم، حتى إذا كثر سواد الحاجين منهم كثرت فيهم الفضيلة التي تؤدي إلى الخير العام والسعادة الحقيقة.

[۸۱۷] ولقد كانت الحكومة المصرية في الزمن الغابر تُخرج إلى الشوارع والحارات في أشهر الحج أناساً يتغنون بأناشيد، يسمونها تحانين، تحرك عواطف الناس إلى أداء هذه الفريضة، كما كانت خطباء المساجد تحث عليها وترغب الناس فيها، ولا يزالون كذلك إلى الآن.

## الوقوف بعرفة

بخيامهم قريباً من جبل الرحمة يليهما مضارب الحجاج على اختلاف أجناسهم، وعلى سفح عرفة من عاليه إلى جبل الرحمة ترى حجيج أجناسهم، وعلى سفح عرفة من عاليه إلى جبل الرحمة ترى حجيج الأعراب محتشدين إلى جوف الجبل بعضهم فوق بعض كالحجر المرصوص، أما باقي الحجيج فإنه ينصب الخيام في بطن الوادي الذي يزدحم إليه الناس حتى لا تكاد ترى فيه مكاناً خالياً من واقف أو قاعد، وجمالهم وحميرهم مربوطة بجوارهم، وترى الكل في صعيد واحد حتى يتعذر على الإنسان السير إلى أي جهة أراد ولو لضرورة في نفسه، ولو كان مولانا الشريف يأمر بتقسيم وادي عرفة إلى أحذية أفقية يقسمها شارع رأسي، ويخصص كل حذاء لسكنى جماعة من الحجيج وجمالهم من ورائهم، وتوضع لذلك علامات من البناء لا يتجاوزها الحجاج في وضع مضاربهم ولا الجمّالة في ربط جمالهم، ويعين لهذا الحجاج في وضع معادية لكان له شكر الله وملائكته والناس أجمعين.

وفي سعة الوادي ما يضمن لدولته إقامة الكل على الراحة التامة؛ لأن هذا التزاحم إنما سببه التقرب من مجرى الماء، ومن السوق الذي تراه بجوار مسجد الصخرات، ويباع فيه بعض الأغذية الضرورية، وربما كان لتزاحمهم سبب آخر وهو خوفهم من الأعراب الذين يكون لهم من سعة هذا الرحاب عون على النهب والسلب، وبسبب هذا التزاحم يضل الناس عن أمكنتهم إذا تركوها لأمر ما، ولذلك تراهم ينادون على بعضهم إما بأسمائهم، أو بألفاظ اصطلح عليها أهل كل جهة حتى إذا سمعها واحد منهم أجاب بصوت عال وقصد مصدر

الصوت، وهذه الحركة لا تكاد تنقطع مدة الإقامة بعرفة.

[۱۹۱۹] ويجدر بدولة مولانا الشريف إصدار أمره الكريم بالعناية التامة بملاحظة فتحات مجرى عين زبيدة، وتعيين خدمة مخصوصين لها لا يدعون أحداً من الحجاج يعبث بها أو يغتسل فيها، خصوصاً أولئك المجذومين زاعمين أن فيه شفاءهم، وهم بعملهم هذا إنما يضرون إخوانهم المسلمين بنقل العدوى إليهم، ولا يعزب عن فكره السامي أن علماء البكتريولوجيا ذهبوا إلى أن الماء هو أكبر موصل للعدوى وخصوصاً في وباء الكوليرا، نسأل الله \_تعالى \_السلامة لعباده.

يوم الوقوف هو التاسع من ذي الحجة مع قليل من ليلة العاشر باتفاق المسلمين، فإذا ثبت هذا اليوم عند القاضي بالصفة الشرعية وقف جميع المسلمين على اختلافهم في الجنسيات والمذاهب من غير أن يكون للشك تأثير عليهم، إلا الشيعة من الأعاجم فإنهم لو حصل عندهم أدنى شك في رؤية هلال ذي الحجة، بمعنى أنه لم يشاهده منهم الجم الغفير، وقفوا يوم التاسع والعاشر احتياطاً.

[١٢٠] وفي عرفة ترى الناس مشتغلين كل بشأنه، وهم وإن انفصلوا في هياكلهم، فإن قلوبهم مرتبطة ارتباط ذرّات الجسم الواحد ببعضها، وبعد صلاة العصر يتحرك المحملان بحرسهما إلى منحدر جبل الرحمة وينهض خطيب عرفة وهو في الغالب قاضي مكة الذي يتعين من قبل السلطان، فيصعد بناقته من طريق حلزوني إلى صخرة في صدر هذا الجبل، ،يخطب نيابة عن خليفة رسول الله خطبة يعلم الناس فيها مناسك الحج ويُكثر فيها من الدعاء والتلبية، ومن دونه مبلغون فيها مناسك الحج ويُكثر فيها من الدعاء والتلبية، ومن دونه مبلغون

بأيديهم مناديل يشيرون بها في كل تلبية إلى الواقفين دون الصخرة فيقول الكل: «لبيك اللهم لبيك» بصوت يكاد يصعد بالأحشاء إلى عنان السماء، فيالها من ساعة ترى الناس فيها قد تجردوا بالمرة عن أنفسهم، فلا يكادون يشعرون بما يحيط بهم من معالم الحياة، وتغليب وجدانهم على وجودهم وظهرت روحانيتهم على جسمانيتهم، حتى كأنهم في لباسهم الأبيض الطاهر النقى ملائكة لله في هذا الوادي الذي يردد أصواتهم وابتهالاتهم إلى الملك المعبود، إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فإذا تراجع إليهم صدى هذا الصوت أحدث في نفوسهم هزة تدق لها قلوبهم وتضطرب منها أفئدتهم خشية من رب الأرباب ومالك الرقاب، هنالك تسوخ النفوس في ظروفها وتنكمش الجسوم على هياكلها من رهبوت هذا الملكوت، وحشاشات القلوب تتصبب من آماق عيونهم أسفاً على ما اقترفوه من ذنوب وعيوب!! وتتلاحق الأرواح إلى التعلق بأستار رحموت رحمانها، تابة مستغفرة ضارعة إليه تعالى بقبولها في ساحة غفرانه، مؤملة في عظيم كرمه وإحسانه، ولا تلبث أن تتراجع وهي على يقين من قبولها في ساحة الرحيم الرحمن، وقد وقر في نفوس ذويها حب الفضيلة وبغض الرذيلة، وحسب الإنسان من فضيلة الحج هذه الحسنة الجميلة.

[٨٢١] ويستمر الناس على هذه الحال حتى إذا غابت الشمس في الأفق أطلق صاروخ من قبل الخطيب إعلاناً بتمام الموقف، عندها تتحرك المحامل بين ضروب المدافع وعزف الموسيقات، وأصوات

الابتهالات، وكثرة الدعوات، وانهمال العبرات، ويكون كل حاج قبل ذلك قد حمَّل حموله واستعد للإفاضة، فتنفر الناس مرة واحدة من عرفات مسرورين هاتفين بهتاف الفرح والحبور حتى إذا وصلوا إلى ذينك العلمين خرجوا من بينهما، وهناك ترى الزحام لا يوصف والناس في حركة هائلة إلى المزدلفة، فإذا وصلوها نزلوا بها.

وبمجرد وصول الحجاج إلى منى يقصدون من فورهم جمرة العقبة فيرمونها وينحرون ويحلقون أو يقصرون ثم يلبسون ملابسهم، وعندها يحل لهم كل شيء ما عدا النساء والطيب.

[۸۲۲] وذبائح القربان تذبح في شرقي منى وتلقى في حفرة تحفر هناك لهذا الغرض، وكلما امتلأت حفرة بجثث القرابين ردمت وحفرت غيرها وهكذا، ويكون لها بعد الحج رائحة كريهة جداً، ولو كانت الحكومة تعتني بجمع ما يتراكم فيها من العظام مع ما يتخلف منها حول مكة، وتبيعه لإحدى الشركات بجدة، وتصرفه ثمنه في تحسين طرق الحجاج ونظافة شوارع مكة لكان فيه فائدة كبيرة، وقد طلبت شركات كثيرة التزام ذلك من الحكومة السابقة فلم يقبل طلبها، أما الحكومة الحالية فأظن أنها لا ترى مانعاً في ذلك ما دام في مصلحة البلاد.

[۸۲۳] ومكان الجمرات تراه على الدوام غاصاً بالرامين فلا تصل إليه إلا بمشقة عظيمة، وكثيراً ما تشاهد بين هؤلاء الرماة أناساً يرجمون بتشف شديد، ومنهم من يغلو في ذلك فيرمي هذا الغرض برصاص طبنجته (۱) كأنما يرمي عدواً ألد، والكل يتخيل أنه إنما يرمي ذلك

<sup>(</sup>١) أي مسدسه.

الشيطان الرجيم الذي لا تخفى عداوته لبني الإنسان، فكأنما هم بهذا الرمي يشهرون عليه حرباً عواناً لما سبق من إغوائه لهم، ويقطعون كل صلة بينهم وبينه.

والعرب كانوا يرجمون في الجاهلية من سخطوا عليه حياً وميتاً، فكانوا يرجمون الزاني المحصن حياً لشناعة عمله، وتابعتهم عليه الشريعة الغراء، كما كانوا يرجمون قبور من ينقمون عليهم: وهم يرجمون من القرن الأول قبل الهجرة إلى الآن قبر ابي رغال في المغمس بين مكة والطائف، لأنه كان يقود جيش أبرهة إلى مكة، فمات في هذا المكان قبل وصوله إليها.

## سفر الحجيج من مكة

بعد النزول من عرفة ينتظر الحاج في مكة صدور أمر الشريف بسفر الحجاج منها، ولا يكون ذلك في الغالب إلا في الأسبوع التالي لنزولهم من حجهم، والغرض من هذا التأخير رواج تجارة هذا البلد، فإذا جهز الإنسان نفسه سافر إلى المدينة المنورة، أو إلى بلده إن كان سبق بالزيارة قبل الحج أو شغله عنها شاغل، فينزل مع القافلة إلى جدة ومنها إلى حيث يريد.

[۸۲٤] وعلى كل حال فإنك ترى مكة \_ إذ ذاك \_ في حركة هائلة بالجمّالة وجمالهم وهي مجهزة للحمل غادية رائحة ليلاً ونهاراً في طرق مكة، ولأن هذا هو الموسم الوحيد الذي يستمد منه هؤلاء الأعراب حياتهم بواسطة هذه الإبل التي هي رأس مالهم الوحيد، بل

هي حياتهم بجميع معانيها؛ فهم من ألبانها ولحومها يأكلون، ومن أوبارها وجلودها يلبسون، وبروثها وبعرها يدفئون، وهي مركبهم ومحملهم في هذه المسافات الواسعة الشاسعة التي لا يمكن غيرها من جنس الحيوان أن يقوم بالمأمورية التي تقوم هي بها في وسطهم.

ويوجد غير الجمل في مدن الحجاز وعلى الخصوص في مكة والمدينة كثير من الحمير الحساوية (الحصاوية) المتينة، ويؤتى بها من بلاد الحسا في شرق بلاد العرب، ومع ماهي عليه من السرعة في السير فإنها تحتمل المشي في هذه الصحراء ثلاثة أو أربعة أيام متتابعة، ويمكنها أن تمشي في اليوم نحو مائة كيلو متر من غير أن ترى عليها أثراً كبيراً من التعب، وغالب هذه الحمير لا يخلو جلدها من البرص. ويوجد هناك \_ أيضاً \_ بغال متينة يؤتى بها على الخصوص من بلاد الشام أو العجم.

[٨٢٥] والخيل في هذه المدن قليلة، وهي تتحمل - أيضاً - مشقة السفر هناك أياماً متوالية، وجنسها ليس بالجيد لأن الجنس الطيب محصور في جهة نجد ولا يفرطون فيه إلا بأثمان غالية، وعلى كل حال فإن الجنس الطيب من الخيل في نجد قليل الآن جداً؛ لأن الإنكليز بالهند يشترون منه كل سنة عدداً كبيراً يستعملونه في الغالب في المسابقات ويأخذونه من نسله من أفراسهم نسلاً مختلطاً قوياً متيناً.

#### نظام القوافل

[٨٢٦] إن الحجاج لايخرجون من مكة إلى المدينة إلا في ركب

القافلة التي تكون جَمَّالتها من أهل الطريق الذي يسيرون فيه، وغالباً ما تكون جمال الحاج تابعة لجمّال واحد وهو الأحسن، أما لو كانت تابعة لجمّالين فتكون مشغوليته أكبر وتعبه بينهما أعظم، وعلى كل حال فعلى الحاج أن يجتهد في تخفيف أحماله وأثقاله، فإذا كملت شحنة القافلة نهضت الجمالة بجمالهم وأخذوا يقطرونها في بعضها قطاراً واحداً أو قطارين بجوار بعضهما، وفي المقدمة يكون غالباً أكبر الركب وجاهة وعصبية، وجمال كل رجل تسير من خلفه مقطورة في جمله، ومنهم من يرى تقدمها على جمله حتى تكون على الدوام تحت نظره خوفاً عليها من عبث العابثين.

[۸۲۷] والمطوفون بعد أن يتفقوا مع الجمالة على حمل حجاجهم يسافرون غالباً إلى المدينة في قافلتهم بحجة المحافظة عليهم، وكثيراً ما يغرر الجمالة بضعاف الحجاج فيأخذون الأجرة منهم ويخبرونهم بأن الجمال خارج البلد، ويرجونهم في أخذها من هناك حتى يوفروا عليهم دفع الكوشان (كلمة تركية معناها المَكْس، وهو عوائد تأخذها الحكومة على الجمال الخارجة من مكة أو جدة أو المدينة أو ينبع، وليست لها قيمة مخصوصة بل ترتفع وتنخفض على نسبة طمع ذوي الكلمة هناك، وربما بلغت ريالين أو أكثر)، فإذا خرج الحجاج المساكين من مكة لا يجدون إلا جمالاً ضعيفة ضئيلة ينالهم منها مشقات جسيمة، وكثيراً ما يتركونها ويسيرون على أقدامهم جُل مسافة الطريق أو كلها، والقافلة لا تنظم عادة إلا بعد أول محطة حيث ينظم الجمالة جمالهم ويرتبون قطاراتهم التي لا يخالفونها طول سفرهم، والجمالة – في الغالب –

نحيفو الجسم رفيعو الساقين قصار القامة يكاد أن لا يكون في جسمهم عضل بالمرة، أما عظمهم فهو الحديد أو أشد صلابة، ولهم قدرة على العدو بحيث لا يلحقهم في أحد، ولقد رأيت رجلاً منهم يعدو وراء جمل شارد حتى تعلق بذيله فعاقه عن الجري ثم أمسك بزمامه، وبعض الجمالة يلبس نعلاً في رجله تقيها من حرارة الأرض وحصبائها.

[٨٢٨] أما نظافة ملابسهم فلا يمكنني أن أقول لك عنها غير أنها إذا اتصلت بجسومهم لا يخلعونها مطلقاً حتى تنخلع هي عنها، وهذا لا يكون إلا إذا أكل عليها الدهر وشرب، والمترفون منهم يغيرون ملابسهم كل سنة مرة في موسم الحج، وبعضهم يلبس عليها عباءة من الصوف أيام الشتاء تقيهم شدة البرد يسمونها مشلحاً، ولون هذه الملابس كلون الجبال أو الرمال، والجمالة بعد الابتعاد عن مكة يلحفون للحجاج في السؤال، ويغلظون لهم في الأقوال، وهناك يكثر بينهم الأخذ والرد الذي ينتهى بأخذ الجمالة ما يريدون، وكثيراً ما ترى في الطريق بعض أعراب من غير جمالة القافلة ومعهم جمال ضئيلة وهم ينادون (يارُويكِبْ يارُويكِبْ) ويكون ذلك غالباً في المحطات الأهلة بالسكان، وتصغيرهم للراكب في ندائهم لا يخلو من معنى ينطبق على حقيقة من يركب معهم من هؤلاء الذين لم تسمح لهم ذات يدهم بالاستعداد على ركائبهم قبل سفرهم، ولهذا فإنهم يتساهلون في أجرتها كثيراً، وترى ذلك على الخصوص في طريق عرفة. وعلى طول طرق القافلة ترى كثيراً من حجاج الفُور (التكرور) مشاة بأطفالهم، وكثيراً ما ترى الأم حاملة طفلها في شبه كيس ملتصق بظهرها بحيث لا

يظهر منه غير رأسه، وعلى رؤوسهم بعض أمتعتهم، وفي أيديهم صفيحة يضعون فيها غذائهم، وإذا كانت لهم حاجة إلى السؤال سألوا ركاب القوافل بلطف وأدب، وما رأيتهم يطلبون غير الماء لأنه يصعب عليهم حمله، وخصوصاً في مدة الصيف.

فإذا مرت القافلة قرب بيوت قبيلة من القبائل وجدت كثيراً من الأعراب ينادون على البطيخ الكبير، وعلى صغيره بقولهم الخربز وأصلها قار بوز بالتركية \_ وينادي بعضهم: الما الما، خبز خبز، التمر، الفجل إلخ إلخ، فإذا قربت من ديارهم وجدت شرذمة من أولادهم يحيطون بك وأيديهم ممدودة للعطاء وهم يتغنون بقولهم: ياحاج سلامات، يافندي سلامات، يا بويا سلامات، إن شاء الله سلامات، إن شاء الله عرفات، إن شاء الله بركات، وبعضهم يقول: حج حجيج (حج الحجيج) بيت الله، والكعبة ورسول الله إلخ.

[٨٢٩] وكأني بالجمالة واللقمة تُهضم في أكفهم والحسنة تضيع بين أصابعهم لا يعرفون الكرامة إلا وقت امتداد يدك بها إليهم، فإذا انقضت حركتها صارت كأنها ما كانت!! وهذا أمر لا ينطبق على ما هو مشهور في الطبع العربي من ذكره للنعمة وحفظه للجميل.

[ ٨٣٠] ولهم أغنية يتغنون بها في طريقهم، وهي في الغالب على النغمة العراقية والرومية التي أخذوها عن حجاج الأتراك والشوام، وجمالهم ترتاح إليها وتتسمع لها فتنسيها لحظة ما هي فيه من التعب والعناء، وهذه الأغنية لا يكاد يعرفها من يسمعها لأنها أقرب إلى

الرطانة منها إلى العربية، على أنها لا تخلو من معان دقيقة لطيفة، وأغلبها غرامية تمثل حكاية محب ومحبوب أو عاشق ومعشوق ومنها ما هو مدح في المطاياء

وصغار الحجاج من المصريين لهم أغنية يتغنون بها في طريقهم وعلى الخصوص نساؤهم وهي لا تخرج عن ذكر الطريق للحج وذكر البيت وعرفة وزمزم، وخصوصاً ذكر النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ وكلها عبارات بسيطة ليس فيها شيء من المعاني العالية.

[۸۳۱] ووقت تحميل القافلة وتنزيلها تكثر السرقات من الجمالة أنفسهم، وقد يتفق جمّالك مع جمال آخر فيحضر في هذا الوقت الذي يلهيك فيه بصريخه وصياحه في حين ما الآخر ينقض على عفشك ويسرق منه ما تصل إليه يده، حتى إذا هدأ روعك شعرت بما نقص من متاعك، وهنالك يكثر الصياح فيقول هذا: خُرجي، ويقول الآخر: ملابسي، وغيره يصيح: لحافي وهكذا، وبعد هرج ومرج من غير فائدة يسكت الصائحون شاكين أمرهم إلى الله، ويشتغلون بتجهيز شؤونهم، وليست الجلبة قاصرة على هؤلاء بل ترى الصراخ من أنحاء القافلة بتمامها فهذا يصيح قائلاً: ياحاج فلان، وذلك ينادي: ياحاجة فلانة، وغيره يوهم بأنه يشاهد الحرامي فيقول: شايفك، وآخرون يشتغلون بنصب خيامهم فيدق هذا بمطرقته، ويتصارخ الآخر مع جاره الذي رخزحه عن مكانه، وهو في أثناء ذلك يزعق مع الذي من ورائه لأنه يزاحمه على محله.

[٨٣٢] وتسمع فيما بين ذلك أصوات الأعراب هذا يقول: الحطب الحطب، وآخر يقول: الما الما وهكذا، وما هم إلا سارقون ما تصل إليه أيديهم، ويفرون من حيث لا يشعر بهم أحد، وبالجملة فتستمر هذه الجلبة صاعدة في هذا الفضاء إلى عنان السماء نحو ساعة من الزمان، أعنى ريثما ينزل الحجاج حمولهم، وينصبون خيامهم، ويمهدون فراشهم بين رحالهم، ويحيطونها بشقادفهم التي تلتف بها جمالهم وجمّالتهم، وهنالك يبدأ هذا في جلب الماء بنفسه أو بواسطة جمّاله، وآخر يستقضى الخشب، وغيره ينصب القدر لطبخ بعض الأغذية الجافة كالعدس والأرز واللحم المجهز، وذلك في المحطات الصغيرة التي لا تطول الإقامة فيها، أما المحطات الكبيرة فيشترون منها اللحم الطري الذي يذبحه بعض أعرابها، وبعد العشاء يشربون قهوتهم وينامون بعد أن يعطوا الجمّالة عشاءهم، والرفقاء من الحجاج يتناوبون السهر على حراسة عفشهم، ومن يسهر منهم تراه على الدوام يصرخ بكلمات الاضطراب والانزعاج كقولهم: «شايفك، ابعد، لا تقرب» و هكذا.

[۸۳۳] والحجاج يقضون حاجتهم بين رحالهم في الغالب، ومن ابتعد عنها لا بد أن يكون معه أنيس يحرسه عند اشتغاله بنفسه وإلا فإنه لا يحرم واحداً من الأعراب ينقض عليه ويضربه في رأسه بعصا يابسة قصيرة تخمد معها أنفاسه!! وهنالك يشلحه من ملابسه أو يكتفي بقطع كمره من حزامه أو من ذراعه، فإذا استغيبه صحابته قاموا للبحث عنه فيجدونه إما فاقداً للحياة فيوارونه التراب على حاله!! وإما فاقداً

للشعور فيأخذونه ويقومون بشأنه، وقليلاً ما ينجو من هذه الضربة. وعلى كل حال فالناس في القافلة تراهم جلوساً قياماً نياماً مع ماشيتهم وخدمهم وجمالتهم وتبعهم بلا فارق بين الجميع، بل ترى السيد على الدوام يبالغ في السؤال عن خدمه والاهتمام بشأنهم حتى لكأنه يتقرب بذلك منهم.

[۸۳٤] وقد يقطع الجمالة بعض الجمال من القافلة أثناء سيرها، ويتظاهرون بإصلاح حمولها، حتى إذا ابتعدت القافلة عنهم أوقعوا بركابها وهم يستغيثون ولا يغاثون، وسلبوهم متاعهم، وكثيراً ما يجهزون عليهم، ويفرون بجمالهم إلى حيث أرادوا.

[ ٨٣٥] والأدهى من ذلك كله ما يهدد القافلة من خطر هجوم بعض القبائل التي في طريقها عليها، أو على الأقل وقوفهم في وجهها فلا يدعونها تمر إلا بعد أن يأخذوا منها ما يرضيهم باسم أجرة المرور في أرضهم، وربما كانت لهم مع المُقَوِّم وكبار الجمّالة مناقشات حقيقية أو ظاهرية تنتهي على الدوام بإقناع المقوم لحجاجه بإعطائهم ما يطلبون، وبالجملة فركب القوافل لا ضمانة له بالمرة، وهو بين أيدي المقومين والمطوفين كالطيرة الضعيفة في يد الطفل إن شاء أكرمها وإن شاء أهال عليها المصائب والمتاعب من كل جهة، لأنهم طبعاً في هذا الفضاء أرباب الحكومة والقضاء.

[٨٣٦] وهم الذين يفصلون فيما عسى أن يقع من الحجاج من الشغار أو الصغار الذي هو شأن الطبقة السافلة منهم على الدوام، لا

سيما صغار الحجاج المصريين الذين لا تسمع منهم على طول الطريق إلا عبارات تافهة أو مشاجرات أساسها شيء لا قيمة له بالمرة ربما أدت إلى أخذ البعض بخناق الآخر، وذووا العصبية منهم هم الغالبون.

[۸۳۷] أما إذا كان الشجار بين بعض الحجاج والجمّالة فإن كان الحاج ضعيفاً احتمل الإهانة لأول مرة، وإلا دافع برفع لسانه ويده بسرعة يعقبها رد فعل بالاعتذار إليهم والاستكانة لهم، ولا يعدم الحاج المتشاحن في هذه الحال من إخوانه من يعنفه على شجاره مع الجمالة منتصراً إليهم لا بلسان الحق ولكن بعبارة الملق والمداهنة اللذين أساسهما الجبن والنفاق والعياذ بالله، مما يجعل روح ذوي الإحساس الرقيق تتردد بين حناجرهم وخناصرهم!! وإذاً فمن يريد بنفسه خيراً فعليه أن يصم أذنيه ويربط لسانه عن أمثال هذه المهاترة فترتاح روحه ويطمئن قلبه وإن كان ضميره في ألم مستمر.

# سفر الجناب العالي من مكة إلى الوجه

أمضى الجناب العالي بمكة يوم ١٤ ذي الحجة وهو يستقبل زواره، ويفيض على البائسين والمحتاجين، بعضهم بواسطة رجال المعية السنية، وبعضهم بواسطة حضرة مأمور التكية الذي أحيل عليه البحث في الالتماسات الخاصة بالمرتبات اليومية أو الشهرية، وفي ظهر ذلك اليوم أمر - حفظه الله - فسارت حملة الحاشية الكريمة إلى بحرة تحت قيادة حضرة الأمير الاي علي بك إسماعيل ومعها كثير من فقراء الحجاج المنقطعين مصريين وغير مصريين ممن صدرت الإرادة

السنية بتسفيرهم إلى بلادهم بناء عن التماسهم على نفقة الخاصة الخديوية، قامت في عقبها حملة دولة الوالدة فوصلت \_ حفظها الله \_ بحرة في منتصف الساعة الثالثة بعد الغروب.

وبعد صلاة العشاء طاف الجناب العالي طواف الوداع، وركب سموه وفي ركابه الفخيم من بقي في خدمته من رجال معيته، وبمجرد ما خرج من باب مكة وجد دولة الشريف وحضرة وكيل الوالي وكثيراً من الأشراف والكبراء قد اجتمعوا لوداعه، وساروا في موكبه ساعة شاكرين له همته السامية وآدابه العالية، مكررين آيات الثناء على فضائله وفواضله، فشكرهم جنابة العالي مودعاً.

ووصل ركابه العالي ـ بسلامة الله ـ إلى بحرة في منصف الليل، وأمضى فيها يوم ٢٧ ديسمبر، وبعد صلاة العشاء ركب إلى جدة.

[۸۳۸] ولما اقترب من جدة وجد سعادة قائمقامها وحضرة قومندان (۱) عساكرها مع كثير من أعيانها في انتظار تشريف جنابه العالي، وسار الكل في ركابه حتى وصل إلى سلم الكورنتينة في نحو منتصف الليل وهنالك سلم عليهم سموه شاكراً لهم عنايتهم وآدابهم، وركب الزورق البخاري إلى وابور المحروسة مع بعض رجال معيته، وكانت دولة الوالدة قد سبقت إليه مع حاشيتها، أما باقي رجال الحرس والمعية السنية فقد نزلوا إلى وابور الرحمانية الذي كان في انتظارهم، وفي صباح يوم ۲۸ ديسمبر قابل الجناب الخديوي في يخته أصحاب

<sup>(</sup>١) أي قائد.

السيادة أنجال الشريف وسعادة قائمقام جدة وحضرة قومندان عساكرها، ثم قناصل الدول الموجودين في هذا الثغر، وكانوا قد أتوا بصفة رسمية لتوديع جنابه العالي، فشكرهم سموه على آدابهم، وأرسل تلغرافات الامتنان والشكران إلى جلالة السلطان، ومقام الصدارة العظمى(۱)، ودولة الشريف، وحكومة الحجاز على مالاقاه حفظه الله من كمال العناية منذ حضوره إلى هذه الأراضي المقدسة، وفي هذه الأثناء كان ينظر حفظه الله في أوراق حكومته التي أتت إلى جدة مع آخر بريد. وبعد أن أصدر أوامره السنية في الشؤون الهامة، أمر حفظه الله فسارت مركب المحروسة وقت الظهر تماماً قاصدة الوجه؛ وهي ميناء في ساحل بلاد الحجاز على البحر الأحمر، وتبعد عن جدة شمالاً بمسافة ٤٢٠ ميلاً فوصلها ركابه العالي ظهر يوم ٢٩ ديسمبر، وفي يوم بمسافة ٠٤٠ ميلاً فوصلها ركابه العالي ظهر يوم ٢٩ ديسمبر، وفي يوم لسفر سموه براً من الوجه إلى محطة البدايع للسفر منها إلى المدينة المنورة بطريق السكة الحديد الحجازية (٢٠).

[۸۳۹] الوجه قرية نحو أربعين بيتاً صغيراً، وعدد أهلها عن خمسمائة نفس؛ كلهم تقريباً عائلة واحدة تسمى عائلة البديوي، ويشرف على القرية من ورائها، عليها قلعة حصينة، وفي هذه القرية على صغرها ـ ثلاثة مساجد يقصدها في أيام الجمعة كثير من العربان

<sup>(</sup>١) أي رئيس وزراء الدولة العثمانية المسمى الصدر الأعظم.

 <sup>(</sup>٢) وإنما كان بعض الكبراء يصنع هذا تخلصاً من إزعاج الأعراب في الطريق البري،
 كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

التي في ضواحيها من قبيلة بَلِي<sup>(1)</sup>، وكانت لقرية الوجه أهمية عندما كان يمر عليها ركب المحمل مدة سفره على البر، فقد كانت تنصب فيها الأسواق وتفرق فيها العوائد على العربان، أما الآن فحياة أهلها من وراء صيد الأسماك وتجارة السمن والأصواف التي تأتي إليها من وراء الساحل والفحم الخشبي الذي يؤتى به من داخل البلاد، وأغلب تجارتها مع السويس، ومنها تقوم إليه في كل خمسة عشر يوماً بوسطة على إحدى مراكب الشركة الخديوية، ولما كانت الوجه محطاً لرحال المحمل المصري وممراً للحجاج المصريين كانت إدارتها وماواليها شمالاً من المويلح وضبا والعقبة في يد الخديوية المصرية، وكان يعين عليها محافظ من طرف حكومة مصر مع قاض للنظر في الأحكام الشرعية، وكان لها جند يحرسون الطرق، حتى إذا انقطع الحج من هذا الطريق عادت إدارة هذه البلاد إلى الدولة العلية.

[١٤٠] ولقد كانت هذه القرية مدة وجود الجناب العالي بمياهها على أكمل ما يكون من معالم الأفراح، فكنت ترى الرايات الحمر على بيوتها، والعلم العثماني كان يخفق طول هذه المدة فوق قلعتها، وفي الليل كانت القرية تلوح كأنها الثريا زهاء وبهاء لمصابيح الزينة التي كانت على دورها \_ وخصوصاً دار القائمقام والقلعة \_ وبالجملة فقد كانت البلد في حركة هائلة لم ترها طول عمرها.

[٨٤١] ومن سنة ١٣٢٧ رجع المحمل المصري إلى الوجه من

<sup>(</sup>١) والمنسوب إليها: بَلُويّ.

جدة لتأدية واجب الزيارة بالطريق الحديدي من محطة العلا؛ وسبب ذلك تعرض عربان الدرب الطويل ودرب ينبع له بغير حق، ولعلهم يرجعون عن غيهم فيعود إلى مجراه الأصلي.

وفي يوم السبت الموافق آخر شهر ديسمبر نزل الجناب الخديوي البير وكان في انتظاره حضرة قائمقام الوجه وسليمان باشا أبو رفادة شيخ قبائل بَلِي والمتعهد بحملة الركاب العالي، فركب حفظه الله الهجن مع حاشيته وسار إلى جهة الشرق في ركب حافل من عِلْية عربان هذه الجهة، وفي مقدمتهم نحو خمسين نفراً من عرب عقيل على هجنهم ـ وهم جند للدولة من العرب ـ وعلى رأسهم ضابط.

ومازال \_ حفظه الله \_ سائراً بموكبه وفي خدمته حضرة قائمقام الوجه وبعض مأموري الدولة هناك في واد يقال له أبو عرايش، حتى وصلوا بعد مسيرة أربع ساعات ونصف إلى ماء يسمى رأس حرامل، وفيه مكان يسمى الرحبة، وقد كانت حملة الخيام سبقت إليه واستعدت فيه لقدومه الشريف، فقصد سموه سرادقه ونزل من في معيته كلُّ إلى خيمته، أما دولة الوالدة حفظها الله فقد ركبت مع صاحبات السمو والعصمة كريمتي الجناب العالي، ودولة البرنسيس فاطمة هانم أفندي، ودولة والدة البرنسيس نازلة هانم أفندي حليم وبعض حاشيتها عربات صنعت بصفة خصوصية للسير في طرق الجبال يجر كل واحدة منها ثمانية من الجمال، يتلوهن باقي حملة الركاب الخديوي من حرس وخدم وحشم، يتقدمهم رجال المعية السنية، ومازالت هذه الحملة سائرة حتى وصلت إلى المكان الذي فيه المخيم الخديوي في مسافة

عشر ساعات.

وفي يوم أول يناير ركب سمو الجناب العالي بعد صلاة الفجر وسار بركبه حتى نزل في مخيمه بوادي أبي القزاز، وبه ماء يسمى باسمه، ومسافة السير إليه على نحو اليوم السابق.

[٨٤٢] وفي يوم ٢ يناير ركب الجناب العالي بعد صلاة الفجر وسار بموكبه إلى مكان يقال له مسيل النجد، وفيه ماء اسمه البكا، ومنه تبتدىء الأرض في الارتفاع نحو الشرق، فنزل فيه \_ حفظه الله\_ وقطع إليه المسافة مع ركبه في مثل الأيام السابقة، وقد وجدنا هناك أورطة (١) من الجيش العثماني كانت قد أتت لحراسة جنابه الرفيع من قبل الدولة العلية، وكانت تريد السفر إلى الوجه لانتظار سموه بها والسير في ركابه العالي فلم تتمكن؛ لأنها كانت تظن أن سموه يشرفها بعد هذا التاريخ، وفي يوم ٣ يناير سار ركب الجناب العالي في وادي النجد، ومعه فرقة من خيالة الدولة حتى وصل إلى خَشْم سِلْع، فنزل به وبات فيه مع باقي ركابه، والمسافة إليه كالمسافات السابقة.

[٨٤٣] وفي صباح اليوم الرابع من يناير ركب \_ حفظه الله \_ بعد صلاة الصبح وسار صاعداً من عقبة سلع \_ ويسمونها البوق لأنها على شكله \_ إلى شرفة النجد في أرض صخرية يكثر مدرها، ويضخم حجرها، ويصعب السير فيها على الخيل والبغال، والحُمرُ والجمال، بل وعلى النساء والرجال، حتى أن أحد الترك كان يسرع فيها بجواده

<sup>(</sup>١) أي فرقة.

فانقلب به وارتطم رأسه بحجر فانكسر وأخذ الدم يتدفق من أم ناصيته ومن وجهه وأذنه، بما فقد معه شعوره وكاد يموت حتف أنفه، لولا أن الدكتور الحسني طبيب الحرس الخديوي كان قريباً منه، فقذف بنفسه عن راحلته وتبعته بأجزخانتي (۱) الخصوصية فضمدنا جراحه، وأشممناه بعض المنعشات التي أفاقته لوقته، فركب جواده بين إخوانه الذين تلاحقوا إليه وهم شاكرون لرجال الجناب العالي عنايتهم به واستعدادهم لمثل هذه الطواريء، ذاكرون لهم حسن خبرتهم وعالي همتهم.

وفي صباح يوم ٦ يناير ركب الجناب العالي وتبعته عربات دولة الوالدة وباقي حملة الركاب الخديوي.

[٨٤٤] وما زال سائراً حتى نزل إلى وادي العلا، وفي وسطه محطة البدايع التي وصلها ـ حفظه الله ـ في الساعة العاشرة صباحاً، وكان في انتظار ركابه العالي سعادة محاسبجي المدينة المنورة وحضرات مدير وخازندار الحرم الشريف، وأصحاب السيادة وكيل إمارة مكة المنورة، والشيخ إبراهيم أسعد شيخ خطباء الحرم المدني، والشيخ يحي الدفتردار إمام الحرم الشريف، وحضرة صالح بك وكيل إدارة السكة الحديد الحجازية، وحضرات قائمقام محطة العلا وشيخ عربانها وقاضيها وشيخ مشايخ عربان عنزة وشيوخها وشيخ قبيلة بني سليم من حرب، وبمجرد ما شرف الركاب العالى تقدموا جميعاً نحو

<sup>(</sup>١) أي صيدليتي.

سموه بواجب التحية والتعظيم، وهنأوا جنابه الفخيم بقدومه بسلامة الله، فشكرهم حفظه الله، وسار معهم إلى صيوانه الخصوصي، وكانت قد اصطفت على طريقه فرقة من الجند العثماني وأمامها حضرات ضباطها لأداء واجب السلام، وبعد أن استراح جنابه العالي قليلًا استقبل وفود المهنئين بما جبل عليه من اللطف والإيناس، فخرج الكل شاكرين ذاكرين مالقوه من آداب سموه، وأمضى ـ حفظه الله ـ ذلك النهار بالبدايع بين توارد آي التهاني من كل جهة، وإصدار الاوامر بالإحسانات على فقراء هذه القبائل، وخصوصاً من كان في ركابه العالى منها، كما أصدر أمره الكريم بتوزيع الكساوي على من كان في خدمة الركاب الخديوي، وبالجملة فقد كان يوماً كله حسنات ودعوات وابتهالات بحفظ جنابه الفخيم، وبعد ظهر ذلك اليوم أمر ـ حفظه الله ـ بسفر الحرس الخديوي إلى محطة العلا لإنتظار عودة جنابه الرفيع بها، كما أمر بتجهيز قطار مخصوص يقوم مساء ذلك اليوم إلى المدينة المنورة بجانب من الحرس والخُدَمة وبعض رجال المعية السنية ومعهم الخيام والصواوين اللازمة لنصبها فيها، أما قطار الجناب العالى ودولة الوالدة فقد تحرك من البدايع صباح يوم ٧ يناير، وما زال القطار الأول سائراً في وادى الحمض حتى وصل صباحاً إلى محطة الجدّاعة وهناك استوقفه ناظرها؛ لأن السيول كانت قطعت جسر السكة على بعد ٢ كيلو متر منها، وقد أُخطر الجناب العالى تلغرافياً بهذا الحادث، ولكنه ـ حفظه الله \_ بمجرد وصوله إلى محطة هَدِيّة قبيل الغروب، أوقف قطاره هناك، وسار بالقاطرة إلى محطة الجداعة التي تبعد عنها بنحو عشرين

كيلو متراً، وبعد أن تقدم إلى القطع ورآه بنفسه عاد قائلاً «ليس من الممكن إتمامه قبل يومين»، ولذا أمر سموه بتأخير القطار الأول إلى محطة هدية ليكون الكل في حماه، حفظه الله.

ولقد أمضينا جميعاً ليلتنا بعربات السكة الحديدية مشمولين برعاية الجناب العالي الخديوي حفظه الله، وما أسفرت شمس يوم ٨ يناير حتى أخذ الكل يستعد.

[٨٤٥] وقضينا هذا اليوم المبارك في وسط هذه الفلاة التي لم نرَ في أرضها أثراً لذي حياة، اللهم إلا عمال الطريق الحديدي، فيالله من هذه البلاد التي لا نرى بها من جنوبها إلى شمالها، ومن غربها إلى شرقها غير صحراء حجرية وجبال صخرية، ونفود رملية، وأحقاف من بحار الرمال، تسوخ فيها الأقدام كما تسوخ في الماء، فيالله من كان يظن أن هذه الفيافي والقفار يخرج من جوفها هذا النور الذي أضاء الكائنات، وتلك اليد القوية التي ضربت على أيدي المظالم التي كانت تسقطها الملوك على رؤوس رعاياهم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً في القرون الوسطى؟ من كان يظن أن أحقاف هذه الرمال، وأجلاف تلكم الجبال تنشىء هذه المدنية التي يرفل في بحبوحتها العالم أجمع؟ هذه المدنية التي خدمت العلم خدمة تذكر فتشكر، نعم خدمت العلوم الطبية، والكيماوية، والطبيعية، والفلكية والنباتية، والرياضية، حتى أن فرنسا كانت تستمد من مدرسيهم، كما هو الحال في الممالك الشرقية مع أوربا!! ولقد بلغ من عمران الدولة العربية في الشرق والغرب مالا يبلغه عمران أي دولة قبلها، انظر إلى الأمويين في دمشق

والأندلس، والعباسيين في بغداد تر من رقيهم في الصناعات ومعارج العرفان مالا يقوى الإفرنج على إنكاره، ودونك كتاب مدنية العرب تأليف «جوستاف لوبون» فإنك ترى فيه المعجب والمطرب، فهل تريد بعد ذلك كله برهاناً على صحة دين الإسلام وحجة على حقيقة من اهتدينا بهديه وانتهجنا سبيله؟ لذلك كان من اللياقة إن لم نقل من الواجب التوجه لزيارة هذا النبي المصطفى، الذي قضى حياته جميعها في سبيل خدمة الإنسانية العامة، وإنارة سبلها المدلهمة، بمشكاة هذا الدين المتين، دين الحرية، دين الإخاء، دين المساواة، دين العدالة، دين الفضيلة، دين الحياة الصحيحة.

وفي ظهر اليوم التاسع من يناير وصل الخبر باستعداد الخط، فأمر \_ حفظه الله \_ بتسيير القطار الأول فقام من محطة هَدِيّة في الساعة الثامنة عربي نهاراً ولما وصل محطة الجدّاعة سار الهوينا حتى غادر مكان القطع الذي كان طوله نحو ألفي متر، والذي أبلت في إصلاحه عساكر الدولة التي استدعيت إليه من المدينة بلاء يذكر فيشكر، ومياه هذا السيل كانت آتية من جبال الطائف، مما يدل على كثرة الأمطار التي نزلت في تلك الجهة، ونزل منها بحار كثيرة إلى مكة والمدينة وإلى الطرق التي بينهما، واستمر القطار سائراً في وادي النعام.

ومازال القطار سائراً حتى وصل إلى محطة الحفيرة وألقى عصا التسيار للمبيت بها، أما الجناب العالي فقد بات في المحطة التي قبلها وتسمى محطة البوير، والمحطات من هدية إلى المدينة لم تكمل عملية البناء بها، وكان العمل فيها جارياً على قدم وساق، وكان يعمل فيها كثير من المصريين وأغلبهم من مديرية قناوجرجا، وهم في شدة الفرح بمقدم مليكهم المحبوب، وكانت العساكر على طول السكة الحديدية يقفون في كل محطة لأداء واجب التعظيم للجناب العالي الخديوي من البدايع إلى المدينة، فكنت تراهم منتشرين هنا وهناك وفوق الجبال على طول السكة.

[٨٤٦] ومازلنا حتى مررنا على القطع الثاني الذي كانت أحدثته السيول في الجسر قبيل المدينة المنورة بنحو خمسة كيلو مترات، وهناك شاهدنا قبة سيدنا حمزة \_ رضي الله عنه \_ ثم أهِلّة مآذن الحرم الشريف، وعندها أخذت الأعناق تتطاول، والأبصار تتجاول، في هاتيك الأرجاء، مستطلعة أنوار القبة الخضراء، حتى إذا تجلت لنا بفخامتها امتلأت القلوب أفراحاً، والصدور انشراحاً، والعيون قُرّة، والأفئدة مسرة، وزاولت الأرواح أن تخرج عن نظامها، وتطير من جسومها إلى نور الأنوار وسيد الأبرار، ومصدر سعادة العالمين في جميع الأمصار.

[٨٤٧] ومازال القطار حتى دخل بين بساتين المدينة ونخيلها الغربية، وأخذ يسير بنا الهوينا حتى وصلنا إلى محطة المدينة المنورة في الساعة الخامسة عربي نهاراً، وكان العدد الجم من الأهالي ـ نساء ورجالاً ـ على جانبي الطريق الحديدي إلى المحطة التي اكتظت ساحتها بوفود الناس على اختلاف طبقاتهم، وفي مقدمتهم سعادة محافظ المدينة وقومندان عموم القوة العسكرية الموجودة بها، ومعه كثير من المأمورين العسكريين والملكيين الذين كانوا يقومون بأمر

النظام العام استعداداً لمقدم الجناب العالى الخديوي، وكانت عِلْيَةُ القوم على رصيف المحطة يتقدمهم حضرات شيخ الحرم ونائبه ونقيب الأشراف وصاحبا الفضيلة قاضي ومفتى المدينة، وفي الساعة السادسة تماماً ضربت المدافع إيذاناً بوصول الركاب العالى فتشارفت الأعناق، وتمادت القامات لمشاهدة القطار من بعد، ومازالت الأبصار تلمحه حتى وقف في رحبة المحطة؛ لأن رصيفها ما كان كمل بناؤه؛ وهنالك صعد سعادة المحافظ إلى صالون الوابور لتأدية واجب الإعظام، وتبليغ جنابه العالى سلام الدولة العلية، وتهانى الحكومة المحلية، ثم صعد شيخ الحرم ونقيب الأشراف، وبعد واجب السلام نزل ـ حفظه الله ـ من القطار، وسلم على أعيان المدينة الذين قدمهم حضرة المحافظ إلى جنابه العالى واحداً بعد الآخر، وسارو من خلفه سعادة المحافظ ورجال معيته السنية يتلوهم شيخ الحرم وأعيان المدينة بين صفوف العساكر التي كانت تؤدي التعظيم، وموسيقاها تضرب السلام الخديوى، فدخلوا من باب العنبرية \_ وهو باب عال مشيد يبلغ ارتفاعه نحو عشرين متراً منقوش، ويسمونه الآن بالباب الرشادي تيمناً باسم صاحب الخلافة العظمي(١) \_ ومازال الكل سائراً حتى وصلوا إلى الصيوان الخصوصى الخديوي الذي كان قد نصب في مقدمة خيام حاشيته الكريمة داخل سور المدينة الكبير، فاستقبلهم جنابه العالي بكرمه وإيناسه، كما استقبلوه بصنوف تحياتهم وتهانيهم.

<sup>(</sup>١) أي السلطان محمد رشاد العثماني، الذي وضعته جمعية الاتحاد والترقي الماسونية عوضاً عن السلطان عبدالحميد \_ رحمه الله تعالى \_ بعد خلعه.

ولقد كان الصيوان الخديوي حافلاً بكبراء القوم، وكانت رؤساء المعية السنية يقدمون إليهم كل ما فيه راحتهم.

وهنالك قام الشعراء والخطباء، هؤلاء يرتلون آي الثناء والدعاء، وأولئك يصوغون التهاني، حتى كان يخيل إلينا أننا بين وفود العرب على الرشيد، في يوم عيد.

[٨٤٨] ومما. يذكر من آداب القوم أنهم لما فرقت عليهم السيكارات أكبروا المقام على التدخين، وبعد ساعة انصرفوا شاكرين، وبكرم الجناب الخديوي متحدثين انجاب العالي الخديوي متحدثين.

# الجناب العالي الخديوي بالمدينة المنورة

لما استراح الجناب العالي من عناء السفر امتطى صهوة جواده بعد صلاة العصر، وقصد الحرم الشريف لأداء واجب الزيارة، ومعه بعض رجال المعية السنية، فدخل ـ حفظه الله ـ من باب السلام، وبعد تأدية الزيارة وصلاة المغرب بالحرم الشريف أدى واجب الخدمة بالمقصورة الشريفة (۱)، ثم قصد زيارة دولة الوالدة وكانت إقامتها مدة وجودها بالمدينة في بيت شيخ الحرم، الذي هو دار عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم عاد ـ حفظه الله ـ إلى مقامه في معسكره، وقد كنت توجهت إلى الحرم مع بعض إخواني من المعية السنية، وكان يبعد عن مخيمنا الذي كان بحوار باب العنبرية بنحو ثلث ساعة سيراً على القدم، فدخلنا كان بحوار باب العنبرية بنحو ثلث ساعة سيراً على القدم، فدخلنا كالعادة من باب السلام، وصلينا ركعتين في الروضة الشريفة تحية

<sup>(</sup>١) سيأتي تفسير هذه الخدمة قريباً.

للمسجد، ثم خرجنا إلى الرواق القِبْلي واتجهنا إلى المقصورة الشريفة، وتمثلنا بمنتهى ما يمكن من الخضوع والاستكانة أمام أول باب منها، تجاه مسمار من الفضة جُعل في مقابلة الكوكب الدري<sup>(۱)</sup> الذي وضع فيما يحاذي الوجه الشريف. هنالك وقفت النفس بالمركز الذي ينبغي لها تلقاء هذا الجلال وهذه العظمة؛ فكنت ترى الروح بمجموعه، والقلب بخشوعه، والطرف بدموعه، واللسان بخضوعه ترفع عبارات السلام، إلى سُدة سيد الأنام.

وبعد أن دعونا الله بما شاء الله انتقلنا إلى مقام سيدنا أبي بكر بالشباك الذي يليه، فسلمنا ودعونا، ثم انتقلنا إلى مقام عمر بجواره، فسلمنا ودعونا.

وكان الجناب العالي مدة وجوده بالمدينة المنورة يكثر من الصلاة في الحرم، ولا أذكر أنه انقطع عنه في صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء، وكان \_ حفظه الله \_ يؤدي شرف خدمة إسراج القناديل في الحجرة الشريفة مساء، وإطفائها صباحاً $^{(7)}$ ، طول مدة الإقامة بها $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) هو مجموعة من الجواهر.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: هذه الخدمة يقوم بها الأمراء والعظماء وغيرهم من أعيان المسلمين في زيارتهم للرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ ولا تكون إلا بتصريح من شيخ الفراشة النبوية الذي يصدر فرماناً لمن يتشرف بالانتظام في سلك هذه الخدمة، ومن عادة هؤلاء الأمراء أن ينيبوا عنهم في أثناء المدة التي يكونون بعيدين فيها عن المدينة أناساً من أهلها يقومون بأدائها عنهم في مقابل مرتب يرسلون به إليهم سنوياً.

<sup>(</sup>٣) الإيقاد على القبور منهى عنه في الشرع الإسلامي الحنيف.

[٨٤٩] ولقد سعدنا بالدخول في معيته السنية إلى هذه المأمورية الشريفة غير مرة، فكنا قبل صلاة المغرب ندخل من باب في غربه إلى الحجرة الشريفة بقدم مُتَلمّس، وطرف منخفض، وقلب خافق، وفؤاد مضطرب، ومثال متأدب، وروح ينكمش خضوعاً، ونفس تذوب خشوعاً، وحشاشة تتصبب دموعاً، وألباب ترفع لأعتاب ذلك الجناب آيات السلام، بكل إجلال وإعظام.

وبعد تأدية ما يسره الله \_ تعالى \_ من شرف الخدمة، نخرج من باب في الجهة الشرقية إلى حجرة السيدة فاطمة \_ رضي الله عنها وبعد أن نقرأ ماتيسر من القرآن نبارح المكان، والجنان واللسان لا يستطيعان تصوير ما كان، وغاية ما كنا نشعر به عقب هذه الزيارة، إنما هو قوة تجددت في روحنا الذي امتلأ سروراً وحبوراً، وراحة تمددت في وجودنا كنا نرى فيها كل يمن وسعادة، وفي يوم الثلاثاء بعد صلاة الفجر في الحرم الشريف أدى الجناب العالي خدمته بالحجرة الشريفة، ثم قصد زيارة البقيع وهو مقبرة المدينة، فابتدأ بزيارة قبة سيدنا عثمان ابن عفان وهي في الشرق، ثم قبة سيدنا الإمام مالك وهي في وسطها، ثم قبة سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه ثم قبة زوجات الرسول عليهن رضوان الله، ثم قبة (١) سيدنا العباس وسيدنا الحسن بن علي في الزاوية القبلية الغربية بالبقيع، وهي أفخم القباب الموجودة (٢) به، ومقصورة القبلية الغربية بالبقيع، وهي أفخم القباب الموجودة (٢)

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: بجوار هذه القبة بطل القوقاز الشيخ شامل الذي توفي سنة ۱۲۸۸هـ.

<sup>(</sup>٢) بناء القباب على القبور منهى عنه شرعاً.

سيدنا الحسن فيها فخيمة جداً؛ وهي من النحاس المنقوش بالكتابة الفارسية، وأظن أنها من عمل الشيعة الأعجام، ثم زار \_ حفظه الله \_ كثيراً من قبور الصحابة والتابعين والصالحين.

وبعد الظهر زار التكية المصرية وأثنى على مأمورها لما رآه من حسن نظامها، ثم ركب \_ حفظه الله \_ وقصد دار الحكومة العثمانية ليرد الزيارة إلى سعادة محافظها، فاستقبل بما يليق بمقامه العالي من مظاهر الإجلال والإعظام.

وفي يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر وأداء الخدمة في الحجرة الشريفة قصد الجناب العالي زيارة مسجد قُباء مع بعض رجال معيته السنية، ثم عاد ـ حفظه الله ـ قبيل الظهر إلى المسجد الشريف فصلى الظهر فيه، ثم رجع إلى مخيمه وأمضى بقية النهار في استقبال زائريه من رؤساء المدينة وأعيانها.

وفي يوم الخميس أدى الخدمة على حسب عادته، ثم قصد زيارة سيدنا حمزة، وكان السيل قد قطع طريقه على زائريه، ولكن ذلك لم يوقف همة جنابه العالي عن تنفيذ عزيمته، فدفع بجواده في الماء الذي كان على ارتفاع نحو متر، قاصداً عم رسول الله على فحظى بزيارته، ووصل إلى بغيته، ولا غرو فعزائم الملوك ملوك العزائم.

وفي يوم الجمعة بعد أداء جنابه السامي خدمته بالحجرة الشريفة صباحاً رجع إلى المعسكر الخديوي، واستمر إلى قبيل الظهر في استقبال زائريه، ثم قصد الحرم الشريف لصلاة الجمعة، وبعدها زار

دولة الوالدة، ثم قصد منزله الشريف وأمضى يومه في توزيع الصدقات، وإسداء الإحسانات، والنظر في ترتيب المرتبات لذوي الحاجات، من أهل المدينة والمجاورين، مصريين وغير مصريين.

وكان في أثناء ذلك يصدر أوامره الكريمة بتجهيز حملة ركابه العالي للسفر إلى تبوك في اليوم التالي، وبالجملة فقد كان ـ حفظه الله مدة إقامته بالمدينة محط الآمال، ومكان الإعظام والإجلال، من جميع الطبقات.

[٨٥٠] وكانت موسيقى المحافظة الحربية تحضر يومياً نهاراً وليلاً أمام الصيوان الخديوي وتشنف الأسماع بنغماتها الشجية.

# الحرم المدنى

وهو مسجد النبي على المنظر، واقع في وسط المدينة بميل إلى الشرق، وهو لطيف الشكل، جميل المنظر، على هيئة مستطيل، متوسط طوله من الشمال إلى الجنوب مائة وستة عشر متراً وربع، وعرضه من الشرق إلى الغرب من جهة القبلة ستة وثمانون متراً وخمسة وثلاثون سنتيمتراً، ومن جهة الباب الشامي ستة وستون متراً.

[٨٥١] ومما ينبغي الإشارة إليه أننا صلينا الجمعة في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتحية، وكان الزحام شديداً، وبعد أن زار الخطيب المقصورة الشريفة، صعد المنبر ومال إلى جهة اليمين \_ أعني إلى المقام الأشرف الأقدس النبوي \_ وبعد أن سلم بغاية الأدب، حمد الله وجعل خطبته كلها مبنية على سرد كثير من الأحاديث

الشريفة في موضوع الحج والزيارة، وضرورة توحيد القلوب، وتقوية الوصلة والرابطة بين أفراد المسلمين، وكان يستند في نصائحه على أحاديث نبوية: فكان يقول مثلاً ورد عن فلان عن فلان عن نبيكم هذا، ويشير بيده إلى الحجرة الشريفة، ثم يسرد الحديث فكان لخطبته تأثير على القلوب لا يمكن تكييفه ولا توصيفه.

ويوجد بالحرم النبوي للخدمة فيه نحو ألف نفس منهم ٢٦ خطيباً، يتولى الواحد منهم خطبة الجمعة مرة واحدة في السنة، طبقاً لترتيب مخصوص لا يتعدونه ولهم وكلاء كثيرون يتناوبون الخطبة عند غياب الخطيب، و٣٨ إماماً و٢٢ مساعد إمام يتناوبون الإمامة في الصلاة و٥٠ مؤذناً و٢٦ مساعد مؤذن، و٥١ كناساً، و١١ بواباً، و٢٦ صائغاً وحاجباً وخياطاً وخلافهم، و١٠ سقائين، و٤ ملائين، و٩٧٠ لغسيل وتنظيف وتعبئة قناديل الحرم، أما الذين يقومون بحراسة الحجرة الشريفة والخدمة فيها فهم الأغوات.

[٨٥٣] والحرم مفروش بأنواع السجاد العجمي الثمين، وبالجملة فهو آية من آيات الله في نظافته، ولطافته، وحسن بهائه وروائه، حتى أن الذي يدخله لا يود أن يبارحه مطلقاً، وله خمسة أبواب: باب السلام، وباب الرحمة في الغرب، والباب المجيدي في الشمال، وباب النساء، وباب جبريل (أو باب البقيع) في الشرق، وتقفل هذه الأبواب كلها بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر.

ويوجد بجوار باب الرحمة وباب السلام من الخارج حنفيات للوضوء.

وفي سنة ١٢٣٣ بنى السلطان محمود (١) القبة الشريفة، ثم أمر بترميمها ودهنها باللون الأخضر في سنة ١٢٥٥هـ، ومن ثم سميت بالقبة الخضراء.

وفي سنة ١٢٧٠ أمر السلطان عبدالمجيد خان (٢) رحمه الله بعمارته والزيادة فيه إلى الشمال، فكان ذلك وتمت عمارته على ماهي عليه الآن، ووشاه بالنقوش والزخارف التي تفوق حد الوصف، وكتب على جداره مبتدئاً من باب السلام إلى الشرق سورة الفتح، وفي السطر الذي تحته سورة أخرى بخط أرفع منه، ومن تحته سطر آخر أصغر من الذي فوقه فيه أسماء النبي علي وقصيدة البردة مكتوبة في محيط قباب المسجد، كل ذلك مكتوب بخط غاية في جماله وحسن تنسيقه وكمال وضعه، وحسبك أنه أثر ذلك الخطاط الشهير المرحوم عبدالله بك

<sup>(</sup>۱) هو السلطان العثماني محمود خان الثاني بن السلطان عبدالحميد الأول، كان قد أدخل كثيراً من النظم الغربية والقوانين ومزجها بنظام الدولة العثمانية، ولكنه لم يجن من عمله هذا كبير فائدة بل العكس هو الصحيح، ولو أبقى نظم الدولة على الاسلام وارتقى بها في مدارج المدنية والحضارة مستفيداً مما وصل إليه الغرب لكان خيراً له، وواصل ابنه عبدالمجيد هذا العمل من بعده، وفي عهديهما فقد الدولة العثمانية كثيراً من أراضيها، ولد سنة ١١٩٩، وتوفي سنة عهديهما فقد الدولة العثمانية كثيراً من أراضيها، ولد سنة ١١٩٩، وتوفي سنة

<sup>(</sup>٢) هو ابن السلطان محمود السالف الذكر، ولد سنة ١٢٣٧، وتوفي سنة ١٢٧٧، وكان قد واصل بعض الإصلاحات التي أرادها أبوه، انظر المصدر السابق: ٥٥٥ ـ ٥٢٩.

زهدي الذي أوفده السلطان عبدالمجيد إلى المدينة لهذه الغاية ومكث فيها بضعاً وعشر سنين يعمل في بيت رسول الله بما آتاه الله من إحكام في صناعته ونبوغ مهنته، وقد ورد أن هذه العمارة صرف عليها نحو مليون ليرة عثمانية، وليس هناك أثر يذكر لمن بعده من الملوك سوى ما أدخل إليه من أسلاك النور<sup>(۱)</sup> الكهربائي في زمن السلطان عبدالمجيد، وابتدأت الإنارة به في الحرم الشريف رسمياً في يوم الاحتفال بافتتاح السكة الحديدة الحجازية بالمدينة المنورة في ٢٥ شعبان سنة السكة الحديدة الحجازية بالمدينة المنورة في ٢٥ شعبان سنة

والمقصورة الشريفة من نحاس أصفر غاية في حسن الصناعة.

[١٥٤] ويوجد فيها شمعدانات من الذهب الخالص المرصع بالجواهر الكريمة، منها اثنان كبيران طول الواحد منها نحو مترين، أهداهما إليها السلطان عبدالمجيد خان في سنة أربع وسبعين ومائتين وألف، وشمعدانان آخران أهداهما السلطان محمود، وإلى جانب هذه الشمعدانات مكانس من اللؤلؤ، ومراوح مرصعة بالأحجار الكريمة، ومباخر مرصعة، وهذا عدا ما يوجد في خزائن الحجرة الشريفة التي لم تكن مشغولة، وغير ذلك من الأسوار والأقراط وخلافها، وبالجملة

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: ومدة زيارتنا للمدينة كان الحرم مناراً بالزيوت و الشموع على عاداته؛ لأن المهندس الكهربائي المخصص لمباشرة الآلة التي تنير الحرم كان أصيب منها بما أفقده الحياة فأوقف عملها إلى أن يستحضر لها مهندس آخر من الآستانة!!

قلت: أي من اسطنبول.

فقد قدر ثمن ما للحجرة الشريفة من الذخائر بسبعة ملايين من الجنيهات.

ولقد كانت الملوك والكبراء والعظماء يهدون لها في كل الأزمان كثيراً من الجواهر الفاخرة والذخائر الثمينة، وكثيراً ماكانت تتطاول إليها يد الأشرار من ولاة المدينة.

وأهداها عباس باشا الأول<sup>(۱)</sup> شمعدانات من الفضة وثريتين (نجفتين) من الفضة: واحدة ذات ٣٦ شمعة معلقة في المحراب العثماني، والأخرى ذات ثلاثين شمعة معلقة تجاه الوجه الشريف، وثريات وشمعدانات أخرى من البلور، ولسعيد باشا<sup>(۲)</sup> وبعض كريمات العائلة الخديوية بالحرم الشريف هدايا أخرى، وآخر ما قدم للحجرة

<sup>(</sup>۱) هو عباس باشا بن طوسون بن محمد علي، ثالث الولاة من أسرة محمد علي بمصر، ولد سنة ۱۲۲۸ بجدة، ونشأ بمصر، تولى الحكم بعد وفاة عمه إبراهيم باشا في أواخر سنة ۱۲۲۸، كان شديد الكره للأوروبيين حذراً من دسائسهم، أنجد العثمانيين بخمسة عشر ألف مقاتل في حربهم مع الروس المعروفة بحرب القرم، وفي أيامه أنشئت المدرسة الحربية في القاهرة، وبوشر بإنشاء السكة الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، ونفى السحرة والمشعوذين إلى السودان، وأخذ عليه إغلاق عديد من المعاهد والمدارس وإهمال المصانع، فقتلته عمته لخلاف بينه وبينها على ميراث سنة ۱۲۷۰ رحمه الله تعالى. انظر: «الأعلام»: لخلاف بينه وبينها على ميراث سنة ۱۲۷۰ رحمه الله تعالى. انظر: «الأعلام»:

<sup>(</sup>۲) محمد سعيد باشا بن محمد علي الكبير، من ولاة مصر. ولد سنة ۱۲۳۷ بالإسكندرية، وتعلم في مدارس القاهرة، وولي مصر بعد وفاة عباس الأول سنة ۱۲۷۰، وبنيت في أيامه مدينة بورسعيد فمسيت باسمه، ومنع الاتجار بالرقيق بمصر سنة ۱۲۷۳. توفي ودفن بالإسكندرية سنة ۱۲۷۹. انظر «الأعلام»: ۲/۱٤۰.

الشريفة لهذا العهد دواليب ثمينة جداً قدمتها إليها دولة والدة الجناب العالى الخديوي لتحفظ فيها هذه الآثار الكريمة، جزاها الله خيراً (١).

وخَدَمة الحجرة الشريفة يغسلونها في السنة ثلاث مرات في يوم ٩ ربيع الأول، والثانية في أول رجب، والثالثة في الثامن عشر من ذي القعدة، ويكون لذلك احتفال كبير، وماء غسيلها يفرقونه في قوارير على أكابر المسلمين للتبرك به (٢).

### المدينة المنورة

[٨٥٥] المدينة مبنية في وسط واد شاسع يمتد إلى الجنوب، وأغلب مبانيها من الحجر المجلوب إليها من المحاجر القريبة منها.

وفيها نحو ١٢ ألف بيت، وشكل الأبنية فيها هو بعينه مارأيناه بمكة وجدة لولا أن منازلها أصغر، وشوارعها أضيق وخصوصاً ما كان منها حول الحرم الشريف، وكان يجب أن يكون حوله ميدان متسع يساعد على تنقية جو المدينة من جهة، وعلى سهولة الوصول إلى الحرم من جهة أخرى، وأحسن شارع في المدينة غرب الحرم، ويسمونه بحارة الساحة وهي أطول حاراتها، وفيها أحسن مبانيها، وبها مكان المحافظة في قلعة على السور الداخلي. وأغلب حارات المدينة

<sup>(</sup>۱) كان هناك كلام كثير عن جدوى بقاء هذه الثروة في الحجرة الشريفة، وكان من الأجدى على الإسلام والمسلمين أن تنفق على الجهاد والفقراء والمساكين، وسبق في رحلة «مرآة الحرمين» كلام جيد في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) لا يتبرك إلا بالآثار الثابتة عن رسول الله ﷺ كما كان يصنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

يسمونها \_ لضيقها \_ أزقة .

وعلى كل حال فحارات المدينة نظيفة، وضيقها يساعد كثيراً على تلطيف الحرارة فيها زمن الصيف، كما هو الشأن في أغلب بلاد الشرق.

[٨٥٦] وسوق المدينة يبتدى من الباب المصري إلى الحرم الشريف في شارع ضيق طوله ٥٠٠ متر تقريباً يقطعه على المارة تقابل جملين فيه مع بعضهما، والحركة فيه تكاد تنحصر في مدة الحج، والموسم الرجبي، وهو موسم الزيارة الرسمية في بلاد العرب.

[۸۵۷] وتجارة المدينة مدارها على وارداتها الخراجية، لا سيما واردات جاوه والهند والشام، وعلى الخصوص الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية والسبح والليف الأبيض والحناء والبسط والسجاجيد والحنابل العجمية والهندية والمغربية والأناضولية، وأثمانها أغلى منها في مكة بل وفي مصر، وإنما ابتياع الحجاج لها على سبيل البركة وسهولة الصرف في هذه الجهات.

[۸٥٨] وتجارة البلح فيها هي أكبر التجارات وأوسعها لأن ضواحيها فيها كثير من البساتين، وفيها نخيل كثيرة تنتج نحو سبعين صنفاً من التمر وأحسنها البلح العنبري، ثم الجلبي(١)، ثم السكري وهو أكثرها حلاوة، ثم بلح السُبَح، ويكثر نخله في جهة الخيف بين

<sup>(</sup>١) تكتب هكذا وتنطق: الشلبي.

المدينة والحمراء، وكيفية تجهيزه هي أن يُنظم في خيط ثم يلقى به في الماء المغلي زمناً ما، ثم يجفف في الشمس، ولقد اشترينا منه شيئاً من دكاكين أقيمت خارج الباب المصري بالمناخة، وكان البائع يروج تجارته بأحاديث يسردها، وينسبها إلى النبي على في مدح بعض أنواع البلح المتقدمة، فعجبت من أن القوم لا يستحون من الكذب على رسول الله حتى وهم بين يديه الشريفتين، وقلت له: ياهذا: إنا نشتري منك بلحاً لا أحاديث، وأريته أن مصيبة المسلمين أساسها الجرأة في التقول على الله ورسوله!! فاعتذر الرجل بجهالته قائلاً: إنه أخذ هذا عن غيره من الباعة السابقين أو بعض المتمشيخين، ويبيعون البلح بالكيلة، والسمن يبيعونه بالرطل.

[٨٥٩] وفي المدينة كتبخانات (١) كثيرة أحسنها كتبخانة شيخ الإسلام عارف حكمت (٢)، وهي قريبة من باب جبريل إلى جهة القبلة، وهذه الكتبخانة آية في نظافة مكانها وحسن تنسيقها وترتيب كتبها، وأرضها مفروشة بالسجاد العجمي الفاخر، وفي وسط حوشها نافورة من الرخام فيها حنفيات للوضوء، وفيها كتب ثمينة جداً عددها ٤٠٤٥

<sup>(</sup>١) أي مكتبات.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت باشا ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، ولد سنة ١٢٠٠، قاض تركي المنشأ، مستعرب، اشتهر بخزانة كتب عظيمة في المدينة المنورة. تقلد قضاء القدس ومصر والمدينة المنورة ثم صار شيخ الإسلام في الأستانة سنة ١٢٦٢، وأقيل سنة ١٢٧٠، فانكب على المطالعة والعبادة حتى توفي سنة ١٢٧٥. له نظم بالفارسية والتركية والعربية وله كتب بالعربية. انظر: «الأعلام»: ١٤١/١.

كتاب، ولقد رأينا بها شيئاً من غرائب الصناعة النادرة في بابها، وهو كتب أشعار فارسية مكتوب بالخط الأبيض الجميل لملاً شاهى.

[ ١٩٦٠] وبينا نحن نعجب من جودة الخط وإتقان الصناعة ونظافتها وحسن تنسيق حروفها على صغرها ودقتها، لفت نظرَنا حضرةُ مدير الكتبخانة إلى أن حروف الكتابة إنما هي ملصوقة على الورق، فتأملناها فوجدنا شيئاً يبهت الطرف لرؤيته ويعجز اللسان عن نعته، خصوصاً عندما أخبرنا أنهم كانوا يكتبون هذه الكتابة ثم يفصلونها عن ورقتها بظفرهم ثم يلصقونها على ورقة أخرى!!

وفي باب السلام كتبخانة للسلطان محمود ومقدار الكتب التي فيها ٩٦٥٤ كتاب وهي وإن كانت أصغر من كتبخانة عارف وأقل منها نظاماً إلا أنها جميلة ومرتبة.

وفيها كتبخانة السلطان عبدالحميد الأول(١) بها ١٦٥٩ كتاب.

وفيها أيضاً كتبخانة بشير أغا<sup>(٢)</sup> في زقاق الخياطين بها ٢٠٦٣ كتاب.

وقد بلغني أن هناك كتبخانات أخرى منها واحدة في رباط عثمان

<sup>(</sup>۱) هو السلطان العثماني عبدالحميد خان، ولد سنة ۱۱۳۸، وتولى السلطنة سنة ۱۱۸۷، ومكث فيها ستة عشر عاماً، حدثت في عهده حروب بين الدولة العثمانية وروسيا، توفي سنة ۱۲۰۳، انظر ترجمته في «تاريخ الدولة العثمانية العلية» لإبراهيم حليم: ۱۸۳ ـ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

حافلة بنفائس كتب مذهب مالك، ويقدر مجموع هذه الكتب بثلاثين ألف كتاب من الكتب النادرة المثال، ولو جمعت كل هذه الكتب في دار واحدة وعمل لها نظام مخصوص لكان ذلك أنفع والفائدة منه أكبر.

[٨٦١] وفي المدينة جريدة اسمها «المدينة المنورة» تصدر باللغة التركية والعربية كلما كان هناك داع لصدورها، وكانت تصدر مدة وجود الجناب العالي شارحة حركاته اليومية، وناشرة كل ما كان يقدم لذاته السنية من المدائح نظماً أو نثراً.

[٨٦٢] وليس في المدينة من المدارس ما يستحق الذكر إلا أن فيها ١٧ مكتباً لتعليم مبادىء العلوم البسيطة، والذي يدرس في الحرم شيء بسيط من الفقه والتفسير.

وفي المدينة حمامان تركيان أحدهما داخل المدينة: وهو من عمل السلطان سليمان القانوني، والثاني بالمناخة، وفيها ٨ تكايا أهمها التكية المصرية، والباقي يسمونها رباطات، لها مرتبات قليلة لا تفي بحاجة من يسكن فيها من الفقراء والمعوزين.

[٨٦٣] وأهل المدينة يبلغ عددهم ستين ألفاً منهم كثير من المجاورين الأجانب، وأكثرهم من الهنود والأتراك والشوام والمغاربة والمصريين.

[٨٦٤] ولكبار أهل المدينة مرتبات من الدولة، ولكثير منهم مرتبات من الحضرة الخديوية، وأغلبهم يعيش من وراء خدمة الحرم

وخصوصاً في الموسم، ومنهم كثير من المرشدين إلى محال الزيارة ويسمونهم مزورين، وهؤلاء يؤدون في المدينة وظيفة المطوفين في مكة، ومنهم من يعيش على التجارة البسيطة، والمصريون يتجرون في الحبوب كالقمح والعدس.

وأهل المدينة يعبرون عن الجهات بالشام للشمال، والبحري للغرب \_ لأنه إلى جهة البحر \_ والشرقي للشرق، والقبلي للجنوب \_ لأنه جهة القبلة \_ ومنهم أخذ المصريون هذه التسمية واستعملوها في غير محلها في إطلاق القبلي على الجنوب، لأن القبلي عندهم إنما هو الشرقي الجنوبي كما لا يخفى.

[٨٦٥] ومن عادات أهل المدينة الرياضة والتنزه في البساتين خارج المدينة؛ فيخرجون إليها في يوم الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العصر جماعات جماعات ويعودون في المساء، وقد يخرجون إلى هذه الرياضة من أول اليوم ومعهم غذاؤهم، فيمضون نهارهم في أحد البساتين التي بضواحي المدينة في سرور وحبور، ويسمون هذه الفسحة مقالاً.

[٨٦٦] ومن عاداتهم استقبال الزوار من خارج المدينة من غير سابقة معرفة بهم، وكل واحد منهم يدعو إلى ضيافته ما استطاع من ضيوف رسول الله، فيأتي بهم إلى منزله ويمهد الفراش ويجهز الطعام اللازم لهم، ويقضي مدة إقامتهم في المدينة وهو في خدمتهم بصدق وإخلاص، غير ملتفت إلى أي أجر يصيبه منهم، وإن فعلوا فليس على

كل حال إلا أقل مما يجب بالنسبة لهم.

[٨٦٧] ومن أكمان عاداتهم أن ربة المنزل مهما بلغ شأنها هي التي تشتغل بداخليتها، وتقوم بطهي الطعام بنفسها ولا تباشر ذلك إلا وهي على وضوء تام.

[٨٦٨] ومن عاداتهم في مواليدهم أن الطفل إذا مضى عليه أربعون يوماً غسلوه ونظفوه وألبسوه ملابس جميلة بيضاء، وبعد أن يعطروه يأخذه أهله \_ وهم في أحسن زينة لهم \_ إلى الحجرة الشريفة، فيأخذه الخدمة ويضعونه فيها ويغطونه بستارتها ثم يدعون له بخير، وبعدها يسلم الولد إلى أمه فتأخذه فرحة هاشة باشة.

[٨٦٩] ومن عاداتهم أنهم لا ينوحون إذا مات لهم ميت ولا يبكون، بل يأخذونه ويدخلون من باب الرحمة حتى يصلوا به إلى الحجرة الشريفة، فيصلون عليه ثم يخرجون به من باب جبريل إلى البقيع، فيدفنونه مكبرين مصلين على الرسول، وهنالك يقف صاحب الميت على باب الجبانة يعزيه الناس، وهي عادة قديمة.

[۸۷۰] ومن عاداتهم في شهر رمضان أنهم يتوجهون إلى الحرم قبل المغرب بنحو ساعة ويجلسون حول الحجرة الشريفة، ويمضون بقية نهارهم في قراء القرآن الشريف والذكر والصلاة على الرسول على فإذا ضرب مدفع الإفطار يكون حضر لكل واحد منهم صينية فيها إفطار خفيف كالفطير والجبن والزيتون والبلح والحلوى وما أشبه ذلك، فيفطر كل منهم مع من يدعوه إلى طعامه من الغرباء، ثم يعطي بقية

أكله إلى مَن هنالك من الفقراء، ويقضون في هذه الفترة نحو ربع ساعة، وبعدها تقام الصلاة فيصلون المغرب ثم يعودون إلى منازلهم مع من يصادفهم من الضيوف، فيتعشون.

[۸۷۱] ثم يعودون إلى المسجد لصلاة العشاء، وبعدها تبتدىء صلاة التراويح، فينقسم المصلون إلى خمسين أو ستين جماعة، لكل منهم إمام مخصوص، يضعون في مقابلته شمعدانين بهيئات مختلفة يدل كل واحد على ما إذا كان الإمام يطول في صلاته أو يتوسط أو يقصر، فيصلي كل إنسان وراء من يريد، وبعد ختام التراويح يجري احتفال الشمع، ذلك أنهم في رمضان يخرجون ما في خزائن الحجرة الشريفة من الشمعدانات الذهبية والفضية فيستعملونها أمام هذه الأئمة كما بينا وبعدالصلاة يعيدونها إلى الحجرة الشريفة باحتفال كبير، ويتشرف بحمل هذه الشمعدانات من يحضر من الأمراء والأعيان بدعوة خصوصية ترسل إليهم من شيخ الفراشة النبوية.

[۸۷۲] أما صلاة العيد فيصليها في المسجد النبوي إمامان بجماعتين واحد شافعي والثاني حنفي، وبعد الصلاة يتشرف الجمع بزيارة السيد الرسول، ثم يعودون إلى منازلهم ويقضون أيام العيد في تزاور وسرور وحبور.

[۸۷۳] وكانت المدينة في القرون الثلاثة الأولى للهجرة في غاية الرقيِّ الأدبي والماديّ، وكانت بساتينها تملأ الفضاء المحيط بها وعلى الخصوص من الشمال والشرق والجنوب، وكان للقوم بها رياض

زاهرة، وقصور فاخرة، في وادي العقيق الذي كان يغزر ماؤه، ويبهر رواؤه، وتزهو أرجاؤه، ويكثر زهره، ويفوح عطره، ويُجنى ثمره.

ومازالوا في رفاهة هذا العيش حتى إذا ضعفت الخلافة في مبدأ القرن الرابع الهجري انقطعت أعطياتهم فتغير حالهم، وانقشعت سحابة رفههم، وسبحان من له الدوام، وضعفت المدينة بضعف الخلافة العربية.

وأما سورها الخارجي فليس بذي أهمية تذكر، وهو مهدم في كثير من جهاته، وفيما بين السورين \_ يعني فيما بين الباب المصري وباب العنبرية \_ واد كبير متوسط عرضه ٤٠٠ متر يقال له المناخة، وسميت بذلك لأن أغلب الحجاج ينيخون جمالهم فيها، ويقيمون بها مدة الزيارة، وفيها مقام ركب المحمل المصري مدة وجوده بالمدينة.

[AV٤] وحول المناخة، من جهتها الخارجية، أبنية كثيرة أحسنها ما كان على الشارع العمومي، وهو شارع محطة السكة الحديدية، ويسمى الآن بالشارع الرشادي، وفيه التكية المصرية، ولها مرتبات من مصر، وتعمل بها الشوربة يومياً للفقراء على النظام الذي تقدم في تكية مكة.

[۸۷۵] وللمدينة ثمانية أبواب، وتقفل أبواب المدينة في وجه الزائرين من الحجاج إذا تحقق أنهم ملوثون بالوباء، ولكنهم يفتحون لهم طريقاً من الباب المجيدي إلى باب الحرم، فيزورون ويسافرون بعد يوم أو يومين على الأكثر بقوافلهم التي يجب أن تكون مخيمة

خارج البلد، وبذلك ترى أهل المدينة على الدوام بعيدين عن الأوبئة بالمرة، ولكنهم في هذه الحالة لا يفتحون للحجاج إلا باباً واحداً من الحرم، فيتراكم بعضهم على بعض ويزدحمون في الطريق الموصل إلى هذا الباب حتى إذا وصلوا إليه أخذوا يتدافعون للدخول إلى المسجد، وهناك يجدون مئيناً ممن في داخله متدافعين للخروج منه، فتلتحم القوتان، ولا يزالون حتى يظهر فريق منهم على الآخر، فيهجمون عليهم ويطأونهم بأقدامهم ويموت من جَرّاء ذلك خلق كثير كما حصل سنة ١٣٢٦هـ، وعليه فيجدر بمشيخة الحرم في مثل هذه الأحوال أن تجعل باباً من الحرم للداخلين وآخر للخارجين وبذلك يتوفر عليها وعلى الناس مثل هذه المشقة.

[ [ [ [ المحينة صحي جداً وربما كان ذلك من الأسباب التي ساعدت على رقة أهلها ولطافة أمزجتهم التي إذا أضفت إليها ماهم عليه غالباً من الصلاح والورع والأدب وحسن المعاشرة، حكمت لهم بأنهم أحسن أهل بلاد العرب على الإطلاق في مكارم الأخلاق، وليس ذلك بعجيب فمجاورتهم للسيد الرسول على أكسبتهم كثيراً من أخلاقه الكاملة، على أن من يفكر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام \_ إنما اختص أهل المدينة بالهجرة إلى بلدهم يحكم حكما قطعياً بأن مكارم الأخلاق فيهم من زمن بعيد، وقد زادها الإسلام جمالاً على جمالها وكمالاً على كمالها، وحسبك أن السيد الرسول على بعد أن أدى مأموريته من إظهار الدعوة ونشر راية الدين الإسلامي وتقوية دعائمه \_ بحال لا يدخل معها الوهن إلى أي جانب من جوانبه \_

أظهر في حجة الوداع أنه لا يريد الموت إلا بين ظهراني الأنصار الذين نرى اليوم خَلَفهم على سننهم، رضي الله عنهم أجمعين.

# الطريق إلى الحرمين في غابره وحاضره ولقب الحاج عند عامة المسلمين

[۸۷۷] كانت طريق الحجيج إلى بيت الله الحرام كلها مشقات وأخطار في الزمن السابق بما كانت تلقيه يد الطبيعة (۱) في سبيلهم من الشدائد الطبيعية التي كانت تفتك بسوادهم في الطريق من حر الصيف وقرِّ الشتاء، أو جفاف ماء الآبار في هذه الصحراء المحرقة، وما كان يدهمهم فيها من السيول التي أشد ما حصلت في سنة ١١٩٦ حيث اجتاحت نصف الحجيج المصري بين مكة والمدينة.

[۸۷۸] وعدا هذه الشدائد الطبيعية فكثيراً ماكانت توقع بهم يد أشرار الأعراب، وأقسى ما وقع لهم في سنة ١٢٠٠، وكان أمير الحاج المصري أمسك بعض لصوص الحرب في طريق المدينة ووسمهم بالنار على خدودهم، فصرخت صرختهم وتلاحقت به قبائل حرب وحملوا عليه فهرب مع عسكره ووقعت الحجاج بين أيديهم فأفنوهم عن آخرهم وأخذوا ماكان معهم من سلب وذخيرة.

وكثيراً ما كان تجاذب السلطة بين أشراف مكة وبعضهم، أو حربهم مع قبائل الأعراب، أو اختلاف أهل مذهب مع أهل مذهب آخر

<sup>(</sup>١) هذا تعبير أدبي، ونسبة الأمور إلى الله أدق وأليق.

يقفل في وجوه الحجاج أبواب مكة والمدينة بعد وصولهم إلى هذه أو تلك فيرتدون عن الأولى من غير تأدية المناسك وعن الثانية بدون زيارة السيد الرسول، ويعودون إلى بلادهم وقد أضافوا على متاعبهم الأولى مشقات جديدة تزيد في شدتهم عليهم آلامهم المعنوية ومن حرمانهم من أمنيتهم فتضعف قواهم وتخور عزائمهم، وغالباً ماكانت تشتتهم يد الفوضى وتعرض بهم حال الضعف إلى جانب النهب و السلب.

[۸۷۹] كل ذلك كان يحصل لحجاج بيت الله الحرام والناس لا يمنعهم عنه مانع ولم يُسمع أنهم انقطعوا عنه من أنفسهم في سنة من السنين، ولم يُسمع بأن المسلمين أهملوا هذا الواجب مطلقاً ولم يقف أحد منهم بعرفة من مبدأ الإسلام إلى الآن، إلا في سنة ٦٥٤ التي لم يحج فيها أحد للفتنة التي كانت بين الأشراف على إمارة مكة.

[ ۸۸۰] لذلك كانت الحجاج إذا طلعوا إلى أداء هذه الفريضة كانوا أول ما يستعدون على سلاحهم كأنهم سائرون إلى دار حرب لا إلى دار قد أمن الله فيها حياة الإنسان والحيوان بل وحياة الأشجار.

[ ١٨٨١] فإذا عادوا إلى بلادهم استقبلهم أهلوهم وذووهم بالطبول والزمور فيقيمون لهم الأفراح والليالي الملاح بعد أن يعدوا لهم كل ما فيه راحتهم ورفههم من نقش الدور وتجديد ما قدم عهده فيها من فرش وغيره لا فرق في ذلك بين أمير أو فقير، وكانت الطبقة الصغرى \_ وهي سواد الحجاج وأكثرهم مشقة طبعاً \_ تُزوَّق لهم وجهات منازلهم ؛ فيرسمون عليها صورة المحمل وقافلته وحرسه، ويرسمون إلى جانبه

نخلة قد ربط إلى جذعها سبع وضبع في سلسلتين من حديد ويقرب منهما رجل قد أشهر سيفه في يده إشارة إلى أن صاحبنا \_ حفظه الله \_ تغلب بقوته وشجاعته على ما صادفه في طريقه هذا من المخاطر والمهالك.

[ ۸۸۲] لذلك كان ولا يزال لقب الحاج عند سواد المسلمين أشرف الألقاب التي يتجلى بها صدر أسماء الطبقة الصغرى.

[۸۸۳] على أن طريق الحاج أصبح اليوم أقل صعوبة منه في أمسه، لذلك ترى الحاج في عودته يستقبل بأبسط مما كان يستقبل به في الزمن السابق، وقليلاً ماتراهم بمصر يرسمون شيئاً على دور الطبقة الفقيرة، اللهم إلا محملاً يسير في جنده وإلى جانبه مركب بخارية أو قطار سكة حديد مما لا شيء فيه من معاني المشقة التي كان يصادفها الحاج في طريقه في الزمن السابق، وفي الحقيقة فإن طريق الحاج اليوم أقل صعوبة وأكثر أمناً منه بالأمس، بل لا نسبة بين الحالتين بالمرة، مادام طريق الحرمين أصبح محل اهتمام دولتنا العليا فلا بد أن يأتي يوم قريب يتذلل ما بقي فيه من الصعوبات، خصوصاً إذا تحقق خبر تسيير الطريق الحديدي بين المدينة ومكة، وبين هذه وجدة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

# سفر الجناب العالى من المدينة إلى مصر

في فجر يوم السبت ٢٦ يناير سنة ١٩١٠م الذي قرر الجناب العالي سفره فيه من المدينة المنورة إلى تبوك قصد ـ حفظه الله ـ الحرم

الشريف، وبعد صلاة الصبح أدى خدمته في الحجرة الشريفة، وزار زيارة الوداع، ثم قصد المحطة التي اكتظت رحباتها بجموع الأعيان والأشراف والمأمورين الملكين والعسكريين وفي مقدمة الكل حضرات العلماء ونقيب الأشراف والمفتي والقاضي وخازندار الحرم الشريف ومديره وسعادة رضا باشا محافظ المدينة المنورة، فصافحهم - حفظه الله - واحداً واحداً، وركب صالونه الخصوصي، شاكراً لهم ما لقيه من أدبهم ولطف أخلاقهم أثناء إقامته بالمدينة.

ثم تحرك القطار في شروق الشمس تماماً قاصداً تبوك، بين طلقات المدافع وعزف الموسيقي وهتاف الأهالي.

وكان قطار المعية السنية قام إليها قبل القطار الخصوصي بساعتين، وقد ركب فيه نحو خمسين عائلة من مصريين وشوام وأتراك ومغاربة كان قطعهم في المدينة ضيق ذات يدهم، فأمر \_ حفظه الله \_ بتسفيرهم إلى بلادهم بناء على التماسهم.

[ ١٨٨٤] ومر القطار في منتصف الليل على محطة العلا، ثم على مدائن صالح التي تبعد بنحو خمسة وعشرين كيلومتراً، ووصل - حفظه الله - إلى حذاءات كورنتينة تبوك في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالي الأحد فدخل القطار الخصوصي إلى الكورنتينة، وبقيت فيه دولة الوالدة مع حاشيتها، أما الجناب العالي فإنه نزل بمعيته إلى الحذاء الذي ضربت فيه صواوينه الخصوصية وخيام حاشيته من ملكيين وعسكريين، ومكث - حفظه الله - في الكورنتينة خمسة أيام كان يتردد في أثنائها من

الصيوان الخصوصي إلى صالون قطار سكة الحديد، وكان الهواء في تلك الأثناء بارداً جداً يتراوح بين ١٥ درجة سنتجراد نهاراً و٥ تحت الصفر ليلاً، أما الرياح فقد كانت شديدة جداً لا تستقر معها الخيم ثابتة في أمكنتها، بل كنت تراها متزعزعة على الدوام وخصوصاً في اليوم الأول والثاني، وكثيراً ما كنا نشاهد خيام الكورنتينة التي في الحذاءات الأخرى تطير من أماكنها فيسرع أربابها بالجري وراءها ويتعلقون بأطنابها فيوقفونها عن سيرها بعناء شديد ويرجعون بها ثم يزاولون نصبها وهم في عراك مع الرياح يزهق الأرواح.

وفي هذه الكورنتينة اثنا عشر حذاء جوياً تحيطها وتفصلها عن بعضها شبكة من السلك، وهي ستة في مقابلة ستة أخرى، يسير فيما بينها شريط الطريق الحديدي، وطول كل حذاء مائة متر في عرض ٧٥ متراً، وليس فيها أبنية أصلاً اللهم إلا مبخرة واحدة في جوار الحذاء الأول، أخذ إليها عسكر الحرس والخدم فتبخر ملابسهم وظلوا في أثناء التبخير عرايا في حوش المبخرة وهم يرتعدون من شدة البرودة، ولا شك في أن دولتنا العلية ستزداد عنايتها بهذا المحجر(١) حتى يكون كافلاً لراحة حجاج بيت الله الحرام(٢).

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: هذا المحجر لا يزال خاصاً بأهل تركيا والشام، أما أهل مصر فإنه لا بد لهم من تمضية الحجر الصحي في الطور قبل دخولهم الثغور المصرية، وقد حصلت مخاطبات رسمية في اعتبار كورنتينة تبوك كورنتينة عامة بحيث يكفي الحجر فيها على المصريين وغيرهم ولكن لم يتقرر شيء بهذا الخصوص إلى الآن.

<sup>(</sup>٢) انتهى المراد من التلخيص، والحمد لله.

# الرحلة الرابعة عشر رحلة الحجاز للشيخ محمد رشيد رضا<sup>(۱)</sup>

كان قد حج سنة ١٣٣٤، فقال ـ رحمه الله تعالى ـ واصفاً تحركه من القاهرة:

ضربت وزارة الداخلية يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر الموافق لأول الميزان ٢٣ سبتمبر موعداً لسفر ركب المحمل المصري من القاهرة إلى السويس، وآذنت مريدي الحج بأن يكونوا قبل ذلك اليوم في السويس ليأخذوا فيها أهبتهم ويتبوأوا أمكنتهم من الباخرتين اللتين أعدتها لحملهم إلى جدة.

وبينما أنا منهمك في الاستعداد للسفر بشراء ما ينبغي شراؤه،

<sup>(</sup>۱) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني، صاحب مجلة «المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، ولد في القلمون ـ من أعمال طرابلس الشام ـ سنة ١٢٨٨، ونشأ بها، وتعلم فيها في طرابلس، وتنسك ونظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثم رحل إلى مصر سنة ١٣١٥ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له، وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت، ثم أصدر مجلة «المنار» وصار مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة، ارتحل مراراً، وله مصنفات كثيرة، وجرت عليه أحداث كثيرة، توفي سنة ١٣٥٤ ـ رحمه الله تعالى ـ بمصر، انظر «الأعلام»: ٢/١٢١.

وترتيب ما تقرر حمله، وإعداد ما تحتاج الدار وإدارة المنار، خطر في بالى أن أكتب رسالة في مناسك الحج أبين فيها أحكامه وحكمه بعبارة سهلة، مأخوذة مما صح في السنة، وأن أطبعها وأحملها معى هدية للحجاج الذين أصحبهم وألقاهم؛ فشرعت في ذلك وقت الظهر من يوم الأربعاء فكنت أكتب عدة أسطر ثم أترك الكتابة عدة دقائق للاشتغال بشيء ضروري، ثم إنني اضطررت إلى ترك الكتابة من ظهر يوم الخميس إلى ضحوة يوم الجمعة، ثم قضيت أصيل ذلك النهار وغسق الليل خارج المكتب والدار، فتعذر الجمع بين إكمال المناسك والسفر في يوم الجمعة فأكملت كتابتها في هذا اليوم ـ الجمعة ـ فكانت أكثر من كراستين وقد ضاق الوقت على طبعهما قبل السفر؛ إذ تبين أن يكون آخر موعد له قبل الظهر بساعة من يوم السبت، فاضطررت بعد جمع حروفهما ليلاً إلى اختصار الأولى بالحذف من عدة مواضع منها، وطبعت بعد أن تمت فلم أتمكن من تصحيحها، فلذلك كثرت أغلاطها، وتعذر على المطبعة أن تجهز لنا ضحوة السبت جميع النسخ فاكتفينا بحمل مئات منها.

[ ٨٨٥] ركبنا القطار الحديدي مع السيدتين الوالدة والشقيقة قبيل انتهاء الساعة الحادية عشرة من يوم السبت ببضع دقائق، وكان ركب المحمل قد سافر في قطار خاص في أول هذا اليوم، وودعنا في المحطة الأهل والإخوان، وخاصة من علم بموعد سفرنا من الخلان، وقد كنا بَلَوْنا لوعة الوداع بتعدد الأسفار، وكان أشجاها وداع الوالدين والأقربين والأصدقاء عند الهجرة إلى هذه الديار، ولكنني لم أذق قبل

هذا اليوم لوعة توديع الأهل والأولاد لأنني لم أكن في حال سفر من أسفارى السابقة زوجاً ولا والداً.

ركبنا وحدنا في مخدع من مخادع مركبات الدرجة الأولى من القطار الحديدي، ولكننا لما انتقلنا مع سائر الركاب في الإسماعيلية إلى القطار الآخر ألفيناه قطاراً رديئاً، وقد اكتظ بالجنود البريطانية حتى أن المخادع الخاصة بالنساء المخدرات لم تكن تخلو منهم، فاضطررت إلى وضع السيدتين (۱) في مخدع منها رأيت فيه مواضع لي ولهما، واثقاً بأننا لا نرى من هؤلاء الجنود ما نكره، وكذلك كان ولله الحمد، وآداب الجنود الإنكليزية الخُلَّص معروفة عند جميع المصريين يندر أن يرى أحد من سكران منهم تعدياً أو إساءة فكيف يكون أدبهم في حال الصحو؟ وقد وقف القطار في محطات جديدة كثيرة خاصة بالجنود المعسكرة على جانبي الطريق قريبة من الخط الحديدي أو بعيدة عنه، وبسبب ذلك يتأخر القطار قليلاً عن موعده المعتاد.

وصلنا إلى السويس قبل المغرب وكان قد سبقنا إليها أمس مع جماهير الحجاج المصريين محمد نجيب أفندي المعاون في مديرية الجيزة وهو صهرنا على بنت أخي، والشيخ خالد النقشبندي، فكانا رفيقين لنا في السفر في كل حال وترحال، وكل منزل من منازل الحاج، وقد بتنا تلك الليلة في دار اختارها لنا الرفيقان من دور الأهالي التي يأوي إليها الحجاج في هذه الأيام، وهم يتقاضون من الأجرة في

<sup>(</sup>١) كان قد سار إلى الحج ـ رحمه الله تعالى ـ بأمه وأخته.

كل ليلة فوق ما يُعهد في الفنادق الكبيرة التي تفوقها خدمة ونظافة، وكذلك أصحاب المركبات في السويس يزيدون أجورها على الحجاج أضعافاً.

وفي ضحوة اليوم التالي ذهبنا إلى مكتب الصحة لأجل ما فرضته الحكومة على كل حاج من تلقيح أطبائها إياه بالمصل الواقي من الهيضة الوبائية (الكوليرا).

# [٨٨٦] باخرتا الحجاج: المنصورة والنجيلة

استأجرت الحكومة للحجاج باخرتي المنصورة والنجيلة، وهما أقدم سفن شركة البواخر الخديوية، وأما المحمل المصري فقد حُمل مع أميره وعسكره على سفينة حربية إنكليزية، ولما كنا آخر من جاء السويس من الحجاج علمنا من أصدقائنا الموظفين في هذا الشأن أن المنصورة أسرع الباخرتين، وأنه لم يبق في الدرجة الأولى منها موضع لي وللسيدتين لأن وفد العلماء المرسل إلى الحج على نفقة سلطان مصر المعظم قد ركب المنصورة قبل مجيئنا وتسابق إليها الناس، وقد يوجد فيها موضع واحد لي، وإن النجيلة تفضل المنصورة بأنها أقل منها نوكاناً أن وإنه يمكن أن نجد في الدرجة الأولى منها بيتاً أو مخدعاً قمرة حاصاً بنا؛ فنزلنا فيها مع رفيقنا في يوم الأحد لأربع بقين من ذي القعدة، وقد علمنا بعد سفرها أنها أبطأ بواخر الدنيا سيراً قيل لنا إنها تقطع ثمانية أميال في الساعة ولعلها لا تتم الستة إلا

<sup>(</sup>۱) لعله يريد: ازدحاماً واضطراباً، وانظر «ترتيب القاموس» ن و د.

بالجهد، وهي قديمة وسخة ليس فيها ضوء كهربائي ولا أجراس ولا مقاعد للاستراحة إلا كراسي المائدة في الدرجة الأولى، ولكن المخدع الذي خصص لنا فيها واسع جداً قلما يوجد في البواخر الكبيرة مثله في سعته، وهو معد لنوم ستة أو سبعة، وفيه عدة نوافذ، ثم إن ربانها سالم أفندي البدن من أحسن الناس أخلاقاً وعناية بالحجاج، وهو من أقدم المستخدمين بهذه البواخر وقد حج مراراً، وطبيبها مهذب حسن المعاشرة وهو طلياني يتكلم بالعربية العامية بطلاقة ولهجته فيها سورية، فنشكر لهذين الرئيسين في الباخرة حسن عشرتهما وعنايتهما بنا خاصة وبسائر الحجاج أيضاً، ولا نبخس خدم الباخرة حقهم من الثناء على حسن خدمتهم، ولعل باخرتنا كانت تفضل المنصورة فيما عدا سرعة السير، وقد زارنا في الباخرة قبل سفرها محافظ السويس ثم صار إلى المنصورة لزيارة وفد العلماء السلطاني فيها.

## حجاج باخرتنا: «النجيلة»

وأنسنا في الباخرة بصحبة كثير من ركاب الدرجتين الأولى والثانية، وحمدنا صحبتهم وعشرتهم وأخص بالذكر منهم عالماً من أكبر علماء القطر المصري وأديباً من أفضل أدبائه، أما العالم فهو الأستاذ الشيخ عبدالفتاح الجمل شيخ علماء بور سعيد وقد كنت أسمع له ذكراً حسناً فرأيته فوق ما كنت أسمع علماً وفضلاً وهدياً وأدباً وإنصافاً في المذاكرة واستقلالاً في الفهم، وله مشاركة حسنة في التاريخ والأدب ومعرفة أحوال العصر، ولعله يندر وجود مثله في علماء مص.

وأما الأديب فهو محمد توفيق علي اليوزباشي<sup>(۱)</sup> في الجيش المصري، وهو يفضل من نعرف من أدباء مصر وضباطها في الأخلاق الدينية والمحافظة على العبادات، وكثرة النظم في ذم الفواحش والمنكرات، وقد كان معه والدته وهي امرأة تقية زكية الفطرة، واتفق أن كان مخدعهما ملاصقاً لمخدعنا فكانت والدتي وشقيقتي تأنسان بإلمامها بهما وصحبتها لهما، وهي أقل منهما دُواراً، وأكثر على مشقة البحر اصطباراً، وقد حجت قبل هذه المرة، وكذلك كنت أنا آنس به؛ فقد كنا أكثر الرفاق تلازماً قلما نفترق إلا في وقت النوم، وكان أكثر حديثنا وسمرنا أول الصحبة في الشعر والأدب وأقلهما في المسائل الدينية والعلمية والشؤون الاجتماعية، إلا إذا حضر المجلس الأستاذ الجمل فإن الحديث يكون بعكس ذلك، كما كان في أواخر العهد بالصحبة.

وقد وزعت بعض نسخ المناسك على حجاج الباخرة قبل أن أقرأها وأصحح أغلاطها وبعضها بعد ذلك، ولما علم الناس أنها بغير ثمن كثر الطلب لها حتى من الأميين فصرت أشترط على من يأخذها من القارئين أن يقرأها لمن يجاوره من الرفاق الأميين، وكان انتشارها في المركب سبباً لكثرة اختلاف الحجاج إلينا للسؤال عن أحكام النسك ولا سيما واجبات الإحرام.

كان سفرنا من مصر في أول الميزان وقد بدأ هواء الخريف

<sup>(</sup>١) هي رتبة عسكرية في الجيش مستخدمة أيام الدولة العثمانية وزماناً بعد انقراضها.

المعتدل يطرد هواء الصيف الحار ويجليه عن أفق مصر، وكأن ما كان يرحل منه عن مصر يذهب إلى الحجاز ليحل محل هواء صيفه الذي هو أشد منه حرارة، لذلك كنا كلما أوغلنا في الجنوب نشعر بأن جونا يرجع بنا القهقري إلى الصيف فكان عامة من في السفينة لا يكادون يبرحون ظهرها إلا إلى حاجة غير النوم؛ إذ كان جميع ركاب الدرجة الثالثة ينامون على الظهر وكذلك بعض ركاب الدرجة الثانية.

[۸۸۷] وكان جُلّ ركاب الدرجة الثالثة من أدنى طبقات المصريين قد دعّهم إلى الحج دعّاً ما كان من عناية الحكومة ببعث حجاج يحجون وحملها الأغنياء على مساعدة الفقراء على الحج بالمال، فوق ما كان من تسهيل سائر الأسباب، فكان أكثرهم يقطعون أوصال الليل باللهو واللعب، والغناء والطرب، ومنه ما يسمونه في اصطلاح أهل الطرق بالذكر، وهو أن يقف جماعة يتثنون ويرقصون ويصيحون بأصوات منكرة: أه أه، أو: هو هو، أو: حَيّ حَيّ، على صوت مغن يغنيهم ببعض الأغاني الحديثة أو الأشعار القديمة، فيكونون بذلك من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعباً، وأقبح اللهو وأنكره وأقربه من غضب الله وأبعده عن مرضاته ما جُعل ديناً، فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم ذاكرين وأبعده عن مرضاته ما جُعل ديناً، فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم ذاكرين فراق الأهل والولد مثلاً، وما ذلك اللهو الذي سموه ذكراً إلا معصية، فراق الأهل والولد مثلاً، وما ذلك اللهو الذي سموه ذكراً إلا معصية،

<sup>(</sup>۱) يعني الخالي من الآلات، الذي هو أشبه شيء بإنشاء الشعر، هذا \_ والله أعلم \_ هو مراده.

ذكرهم هذا شر مكاناً ممن قال فيهم بعض العلماء:

أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي

ومن مظاهر الدين البطالة في هؤلاء العوام ما كان يمثله رجل منهم شر تمثيل: كنا نسمع كل ليلة صوتاً منكراً أجش ينادي به صاحبه السيد البدوي بألقابه المشهورة في هذه البلاد، ويكثر من ذلك ويلح فيه بعد نوم الناس، متنقلاً على ظهر السفينة من مكان إلى مكان، وكثيراً ما كان يقف بالقرب من بعض نوافذ مخدعنا فيزعج السيدتين وينغص عليهما نومهما، ولما تكرر ذلك منه بحثنا عنه فإذا هو بزي أهل الطريق المتصنعين الذين يراءون الناس بلحاهم وثيابهم وحركاتهم وأصواتهم، فتلطفنا في وعظه وإقناعه بترك ذلك الصياح ولكنه أقل منه ولم يتركه البتة.

هذا وإننا لما حاذينا رابغ آذن ربان السفينة الحجاج ببلوغ ميقات الإحرام فطفقوا يحرمون.

#### الوصول إلى جدة

[۸۸۸] وصلت المنصورة إلى ثغر جدة ضحوة يوم الأربعاء وهو التاسع والعشرون من ذي القعدة ولم يلبث ركابها أن نزلوا منها، وأما باخرتنا «النجيلة» فوصلت عشاء ليلة الخميس فلم تستطع التقدم إلى موقف البواخر من الميناء لكثرة الصخور الخفية هنالك فأرست في مكان بعيد عنه، وإنما دخلت الميناء وأرست فيه ضحوة يوم الخميس فكان تأخر ركابها عن ركاب أختها ٢٤ ساعة، والسفن ترسى على بعد

شاسع من البر في ذلك الثغر لرقة الماء وكثرة الصخور، فلما رأت الوالدة والشقيقة ذلك عراهما الغم لأن الدوار يشتد عليهما في الزوارق الصغيرة ذات الشُرُع أو المجاذيف ويؤلمهما طول المسافة فيها، وخافتا أن لا تصلا إلى البر إلا بحالة لا ترضيهما.

المدها الكريم الشيخ محمد نصيف وكيل سيدنا الشريف الأعظم صاحب الحجاز (۱) قد جاء الباخرة في زورق كهربائي أو بخاري ـ لنش ـ مع جماعة من سراة جدة وكبرائها لأجل استقبالنا، وقد أخبرونا بعد السلام أنهم قد نزلوا أمس للسؤال عنا في باخرة المنصورة، ثم إننا بعد استراحة الزائرين نزلنا وأنزلنا معنا في الزورق ما خف من متاعنا وصغر حجمه، وأرسلنا ما بقي في مراكب النقل الشراعية، وكان الرفيقان الشيخ خالد ومحمد نجيب أفندي قد نزلا في بعضها، فسار بنا الزورق كالسهم فوصلنا بغاية الراحة، ونزلنا ضيوفاً مكرمين في دار صديقنا الكريم الشيخ محمد نصيف، وهي دار فسيحة واسعة الحجرات كثيرة النوافذ، تفيض عليها الشمس أشعتها من الشرق والغرب، ويتخلل النسيم حجراتها من كل مهب، فهي في الذروة من دور جدة، وكان الهواء معتدلاً في هذا الثغر الشريف، وصدور أمره العالي إليه بالعناية بنا، وكان قد بلغ الديوان اللووا،

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: يعلم القراء أن هذا وقع قبل مبايعة أهل الحجاز للشريف بالملك، ونشر الرحلة بعد المبايعة لا يقتضي استعمال لقب الملك فيما يحكى فيها عما كان قبل ذلك.

الهاشمي العالي موعد وصولنا كما بلغه مندوبه بمصر خبر سفرنا بالبرق، ثم بلغ مضيفنا بمكة خبر وصولنا بالمسرة \_ التلفون \_ وتكلمت به مع إخواننا محرري جريدة القبلة (١).

لم نكد نستقر في الدار إلا وأقبل الزائرون والمهنئون يفدون علينا أفراداً وجماعات.

أقمنا في جدة من ضحوة يوم الخميس إلى أصيل يوم السبت، ولم أخرج من الدار في هذه المدة إلا إلى صلاة الجمعة في أقرب المساجد إليها.

ولم أرد الزيارة لأحد لأن الزائرين كانوا لا يكادون يفارقوننا إلا وقت النوم، وكان جُل حديثنا معهم في المسائل الدينية والعلمية، والعبرة الاجتماعية والسياسية، وإنما اختلست منهم ساعات متفرقة كتبت فيها نبذة من التفسير للمنار ومكتوبات أرسلتها إلى مصر.

[ ١٩٩٠] كنت أتمنى لو ملكت وقتاً أرد فيه الزيارة للزبائن الكرام فلما غُلبت على الوقت قلت: لعلي أملك بعد العودة من مكة المكرمة ما لا أملكه الآن، ولكن وقت العودة كان أضيق ـ كما يعلم في محله ولذلك طلبنا من صديقنا أن يكتب إلينا أسماءهم لنؤدي لهم الشكر بالكتابة، جزاء ما استحقوه علينا من الزيارة، فكتب إلينا زهاء ثلاثين منهم وهم الذين تذكرهم، فمن أهل العلم منهم الأساتذة الشيخ محمد

<sup>(</sup>١) وهي لسان حال الشريف حسين، وكانت تصدر في مكة.

حسن إبراهيم والشيخ أحمد الزهرة، والشيخ أحمد طه رضوان، والشيخ إسحاق بن حسن العباسي، والشيخ محمد سعيد دردير خطيب مسجد عكاش.

ومن رجال الحكومة مدير الشرطة مساعد اليافي<sup>(۱)</sup>، ومدير الصحة الدكتور أمين معلوف<sup>(۲)</sup>، وقائد حامية الثغر عبدالرؤوف عبد الهادي، ورئيس كتاب الحجر الصحي رشيد باغفار، ومحمد راغب الصنعاني من الكتاب، وحسين ملوخية مأمور نقل البريد، وكل هؤلاء يطلق عليهم لقب الشيخ للتكريم.

وقد أعجبني من الدكتور معلوف وعبدالرؤوف ومساعد زيهم العربي فكانوا به أبهج في عيني منهم في زيهم الإفرنجي التركي.

ومن كبراء الوجوه والتجار في الثغر الشيخ سليمان قابل رئيس البلدية، والمشايخ زينل علي رضا وعبدالله علي رضا، ومحمود زاهد،

<sup>(</sup>۱) مساعد بن مصطفى بن محمد العبدلي الحسيني اليافي، ولد سنة ١٣٠٣ بطرابلس الشام وتعلم بها، ثم انتقل إلى مصر، دُعي في أواخر الحرب العالمية الأولى إلى مكة فسمي وكيلاً للخارجية بقصر الملك حسين، ثم عاد إلى مصر، ثم ساح في البرازيل وفند دعاوى الصهيونية فقتلوه هنالك سنة ١٣٦٣. انظر «الأعلام»:

<sup>(</sup>٢) أمين باشا بن فهد بن أسعد المعلوف. ولد بلبنان سنة ١٢٨٨، كان طبيباً، عالماً بالنبات والحيوان والفلك، من أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق، تخرج من الجامعة الأمريكية ببيروت، وعين مديراً للصحة بجدة في زمان الشريف حسين، ثم عاد إلى مصر، له مؤلفات، توفي سنة ١٣٦٢ رحمه الله. انظر «الأعلام»: 1917.

ومصطفى درويش عبد ربه، ومحمد بن أحمد الهزاز، ومحمد باحفظ الله، وعبدالله المحمد الفضل ومحمد عبدالرحمن الفضل.

ومن أصحاب الحرف ووكلاء الأعمال المشايخ حمزة جلال نقيب وكلاء المطوفين، وبكر وخميس وكلاء المطوفين، وبحر وخميس وسليمان عزابه من وكلاء المطوفين، ومحمد سعيد كيال شيخ السماسرة، وعبدالرحمن فائق من كتاب شركة البواخر العثمانية.

فنشكر لهؤلاء ولسائر من تفضلوا بزيارتنا \_ كالشيخ عبدالرؤوف الصبان من طلبة دار العلوم المصرية وقد فاتنا ذكره مع علماء جدة \_ مودتهم وفضلهم، وقد علموا ما حال دون ما كنا نبغي من زيارتهم، والعذر عند كرام الناس مقبول.

# عبرة للمعتبرين وجناية المفسدين على المصلحين

الإحرام، وقد أثار عجبي وحزني أنه ظن أن من المحتمل أن بثوبي الإحرام، وقد أثار عجبي وحزني أنه ظن أن من المحتمل أن أترخص بترك لباس الإحرام اعتماداً على الفدية، وقال لي: لو رأيتك لابساً ثياب الحل لعزمت عليك أن لا تنزل جدة إلا بلباس الإحرام، لئلا يظن بعض الناس أنك من قبيل هؤلاء المتهاونين الذين يجيئون هذه البلاد غير محرمين بحج ولا عمرة، وذكر لي شيئاً يسيراً ـ مما علمته بعد ذلك تفصيلاً، من حال بعض الشبان الذين جاؤوا الحجاز ودخلوا مكة المكرمة نفسها، وكأنهم لا يعرفون شيئاً من مكانتها ولا حق بيت الله شعائره فيها، فدخلوها غير محرمين، ومروا ببيت ـ الله

تعالى - غير طائفين ولا مصلين، وترددوا بين الصفا والمروة غير ساعين ولا مرملين، فكانوا مضغة في أفواه الحجازيين، ومثالاً مشوها لشبان المدنية العصريين، وحجة قاطعة لألسنة الذين يلغطون منهم بتكفير الاتحاديين (١)، لأنهم يساوونهم في ضلالتهم وهدمها لشعائر ملتهم، ولكنهم يقصرون عنهم في الغيرة والإخلاص لأمتهم، والتفاني بخدمة دولتهم، وبذل النفس والنفيس في إحياء جنسيتهم.

لقد أحزنني وساءني وآسفني ما قاله هذا الصديق الذي أعتقد أنه ما أحبني في الله \_ تعالى \_ إلا لأجل اعتصامي بديني وغيرتي عليه، ودعوتي إلى إحياء كتابه وسنته، وقلت في نفسي: يا سبحان الله! إذا كان مثل هذا المحب الحسن الاعتقاد قد بلغ سوء تأثير بعض أولئك الشبان في نفسه أن تصور ذهنه في مثلي جواز دخول جدة بغير ثياب الإحرام ولو على سبيل الرخصة، والقيام بما يجب بدل ذلك من الفدية، فكيف يكون رأيه واعتقاده فيمن لا يعرف لأحد منهم حظاً من علم أو عمل، ولا يحفظ لأحد منهم في قلبه بعض ما يحفظ لي من الظن الحسن؟

[۸۹۲] وقت له محاولاً كتمان أسفي ومكابرة امتعاضي: لو كان هذا اللباس مستحباً لا واجباً لما تركته تهاوناً ولا إيثاراً لما في اللباس المعتاد من الحشمة والزينة أو الرفاهة، وأنا أرجو أن أكون من أعلم الناس بفوائده وأحرصهم على إدراكها، ولو تركته لما استطعت أنت

<sup>(</sup>١) أي جمعية الاتحاد والترقي الماسونية.

ولا أحد من الناس أن يقنعني بإتيانه، لأنني لا أتركه ـ لو تركته ـ إلا لعذر شرعي ملجىء؛ كأن أعتقد أنه يضر بصحتي ضرراً يجعل الواجب محظوراً، وأكون بلبسه عاصياً لله تعالى لا طائعاً، وأما نظر الناس فلا إبالي به في أمر الدين، وأعوذ بالله أن أكون من المرائين، بل تعودت ـ ولله الفضل والمنة ـ أن لا أتصنع للناس ولا أدهن لهم ولا أتحرى مدحهم، ولا أخاف انتقادهم في المصالح الدنيوية والأمور العادية بحيث يحملني ذلك على ترك شيء أراه حقاً أو مصلحة، أو فعل شيء أراه باطلاً أو مفسدة، وأقول مستطرداً:

إنه قد عاداني كثير من الناس في هذا الخُلُق وآذوني لأجله ولم أوذ أحداً منهم، وأرى أنني غير مغبون معهم، وأن هذا الخلق خير لي من مودتهم، ولا سيما من أعرف منهم سوء النية، وفساد الطوية، ولم أذكر هذا التفصيل كله للصديق وإنما خطر في بالي عند الكتابة أن بيانه مفيد لأن مثله يقع لكل صادق مستمسك بعروة الحق لا يحابي ولا يداهن الناس فيه.

[٩٩٣] ومن دقائق هذا البحث إن الإنسان كثيراً ما تغشه نفسه وتخدعه بتسمية العُجْب والكبر والإصرار على الهوى اعتصاماً بالحق وصلابة فيه وقلة اكتراث بالمبطلين، فينبغي للمخلص في اعتقاد نفسه أن يمتحن نفسه ويناقشها الحساب فيما يعاب به وينتقد منه، وهذا أمر عسير غير يسير؛ إذ يَقِل في الناس من يُبلغ من يحب ما ينتقده هو أو غيره عليه ويطلعه على عيوب نفسه، كما يقل فيهم من يسلم من غيبة صديقه، وأكثر ما يبلغ الناس من الانتقاد عليهم وانتقاصهم ما ينقل صديقه، وأكثر ما يبلغ الناس من الانتقاد عليهم وانتقاصهم ما ينقل

إليهم عن خصومهم وأعدائهم، وقلَّ من ينظر في مثل هذا نظر الرَويَة والإنصاف فيستفيد منه، وإنما تستحوذ على الأكثرين عند سماعه ثوران الغضب وخواطر الدفاع أو الانتقام، وأحمد الله \_ تعالى \_ أن وفقني في ريعان الشباب وأوائل العهد بالرشد إلى حمل أصدقائي على إرشادي إلى عيوبي ومكاشفتي بما يرونه أو يسمعونه من الانتقاد عليّ، ولا أزال أسأل عن ذلك مَن أتوسم فيه النصح \_ وإن كان أصغر مني سناً وأقل تجربة ومعرفة \_ وإني لأحوج إلى نصيحة واحدة أستعين بها على إصلاح نفسي من سبعين مسألة أستعين بها على إصلاح نفسي من سبعين مسألة أستعين بها على إصلاح غيري، وقد توجد هذه النصيحة عند عامِّي يزيد ما عندي من العلم والاختبار على ما عنده منهما سبعين ضعفاً، فيكون أعلم مني بما أنا أحوج إليه مما أفضله به.

## [٨٩٤] بعد هذا الاستطراد أقول:

إن بعض شباننا الذي أفسدت المدارس التركية أو الإفرنجة عقائدهم، وشوهت حرية الكفر والفسق أخلاقهم وآدابهم، لم يقفوا عند حد ترك الإحرام قبل دخول البلد الحرام، وترك الطواف والصلاة والصيام، بل تجرأ أحدهم على التصريح بالاعتراض على القرآن، وتجرأ آخر على الطعن في بعض الخلفاء الراشدين، بل على ما هو أكبر من ذلك من الضلال المبين.

[٨٩٥] من أجل هذا صار بعض الحجازيين يسيء الظن بجميع أفراد هذه النابتة الجديدة، وبعضهم يجعل سيرة هؤلاء الغاوين حجة

حتى على من ظهرت عدالتهم من الوافدين، أما طبيعة الحرم بل طبيعة جزيرة العرب فلا تطيق الصبر الطويل على إلحاد الملحدين، ولا على توسيد الأعمال إلى الفساق المجاهرين، وأما ما عدا الجزيرة من البلاد العربية فستحذو نابتتها حذو النابتة التركية، وإن فيها مَن يود تقليد جمعية الاتحاد<sup>(1)</sup> في السياسة والعصبية والإلحاد، ولكن آمالهم أدنى من آمالهم، ومآلهم شر من مآلهم، فإنهم لا يرجون أن يكون لهم دولة كالدولة العثمانية يغلبون على أمرها، ويعتزون بقوة ما لها وقوة جندها وسيظهر حالهم ومقصدهم، وما يكون من تأثيره في بلادهم وأمتهم.

#### السفر إلى مكة المكرمة

في صبيحة يوم السبت سافر ركب المحمل المصري من جدة قبل شروق الشمس، وفي ضحوته سافرت الوالدة والشقيقة ومعهما الصديق الكريم الشيخ خالد النقشبندي والصهر الحميم محمد نجيب أفندي، وقد استأجرنا لهم أربعة جمال بجنيهين: اثنان للركوب واثنان لحمل المتاع، وأرسلت حكومة جدة معهم جنديين عربيين من جنود الشريف الهجانة للخفارة، وزودهم صديقنا ومضيفنا الشيخ محمد نصيف بأنفس الزاد الكافي، وتأخرت عنهم لإتمام ما كنت بدأت به من كتابة نبذة من التفسير للمنار لإرسالها مع البريد من جدة مع كتابة ما لا بد من كتابته إلى مصر.

<sup>(</sup>١) هي الجمعية الماسونية اليهودية التي ورثت الدولة العثمانية، وكان منها مصطفى كمال \_ قبحه الله وأخزاه \_.

ثم سافرت بعد صلاة العصر من هذا اليوم على حمار استأجرته بمائة قرش عثماني، ولم أكد أظفر به لولا مساعدة الأصدقاء لأن المغاربة والمصريين قد سبقوا إلى استئجار جميع حمير البلد أو أكثرها، وسافر معي جنديان بأمر الحكومة لأجل التكريم لا الحفظ فإنها واثقة بأمن الطريق، وركب معي الشيخ محمد نصيف والشيخ مساعد اليافي مدير الشرطة في جدة وبعض الأصدقاء مشيعين مودعين ثم عادوا عند غروب الشمس إلى جدة، وقد زودني الصديق المضيف بالزاد النفيس الكافي، كما زود الآل والصحب، واختار لي شاباً نشيطاً من أهل جدة للخدمة في الطريق وأخذ الحمار في مكة، وأدركنا في الطريق أحد الحجاج المصريين على حمار فرافقنا.

## [٨٩٦] العناية بأمر الماء في السفر

ولم أهتم لنفسي إلا بملء إبريقي المعدني ـ الذي يحفظ ما يودع فيه من بارد وحار زمناً طويلاً ـ بقطع الثلج وملء قربة من الماء النقي؛ ذلك بأني أُعنى بأمر الماء ما لا أعنى بأمر الطعام ولا سيما في السفر، ولا يشق علي فقد شيء من طيبات الدنيا التي اعتدتها إلا الماء البارد النقي، والماء الذي يوجد بين جدة ومكة في القهاوي ـ أي الأكواخ التي يأوي إليها المسافرون للاستراحة وشرب القهوة والشاي ـ كله قذر فلا أصله جيد ولا أوانيه نظيفة، وماء «بحرة» التي ينزل فيها جميع الحجاج للاستراحة رديء غير عذب، ويقال إن بالقرب منها بئراً لا بأس بمائها ولكن لا يسهل إلا على الأقلين الوصول إلى شيء منها؛ فمن الضروري للمسافر الذي يُعنى بصحته أن يحمل ما يكفيه من الماء فمن الماء

بين جدة ومكة في سفره من كل منهما إلى الأخرى، وللشقادف قلل من الفخار يربطونها في مؤخرتها فيكون ماؤها مقبولاً ولا سيما في الليل.

## [٨٩٧] أمن الطريق وحادثة اعتداء

وقد كان الطريق في هذا الموسم آمناً مطمئناً لم يبلغنا أنه وقع فيه اعتداء على أحد إلا ما حدث بالقرب منا؛ فإننا سمعنا قبل انتهاء الثلث الأول من الليل صوت طلق رصاص استفز الحارسين اللذين معنا فسألتهما: ما هذا؟ قالا: قوم، وهم يعنون بكلمة القوم اللصوص وقطاع الطريق، وأشارا علينا بأن نسرع في السير ما استطعنا ونقصد قهوة كنا نرى ضوءها فننزل فيها، وتركانا مسرعين إلى الجهة التي سمع منها صوت الرصاص، وطفقنا نحن نلكِز حُمُرَنا(۱) مسرعين بها إلى تلك القهوة فبلغناها بعد جهد وعناء فاسترحنا فيها ساعة، وشرب رفيقاي الجندي والمصري الذي ألفيناه في الطريق الشاي ورأينا هناك أناس من الفقراء يطلبون من القهوة طعاماً.

ثم جاء الجنديان مع رجل آخر فأخبر أن القوم قطاع الطريق الذين سمعنا صوت رصاصهم قد شردوا بعيرين للرجل الذي عاد معهما ولرفيق له، وكانا عائدين من جدة بعد بيع ما كانا حملاه إليها، وإن خفراء الطريق ما زالوا يقتفون أثرهم، وقال الرجل: إنه لم ير هو ورفيقه إلا لصاً واحداً ولكنه مسلح وهما أعزلان.

<sup>(</sup>١) أي نحث الحمير على السير بغمزها بالأيدي والأرجل.

#### [۸۹۸] النزول ببحرة

وبعد استراحة الجنديين وشربهما الشاي أكرمت صاحب القهوة واستأنفنا السرى فبلغنا بحرة في منتصف الليل تقريباً، ورأينا أنوار ركب المحمل المصري بالقرب من الخصاص التي يأوي إليها الحجاج وغيرهم من المسافرين، والخصاص جمع خص وهي البيوت من عيدان الأشجار أو القصب أو غيره من النبات، وهي هنالك كثيرة تسع الألوف الكثيرة من الناس، وعلى جانبي الطريق سوق منها فيه الحوانيت والقهوات ـ وإن شئت قلت الخانات أو الفنادق ـ لإيواء المسافرين، فيجد المسافرون فيها الماء والخبز واللحم والبيض وأنواعاً أخرى من الأغذية، وقهوة البن والشاي.

## [٨٩٩] السُرى من بحرة ومسألة أمن الطريق

ولما أردنا استئناف السرى استأذنني الجنديان في البقاء ببحرة لأنهما يريدان العودة صباحاً إلى جدة، وجاءاني بجنديين عربيين من المشاة فقالا: هذان من جنود سيدنا الموكلين بحراسة الطريق وهما يقومان مقامنا، فسرينا ومشيا أمامنا يحمل كل منهما بندقية على كتفه، وهو حافي القدمين ليس عليه إلا قميص قصير فسألت أحدهما عن أمن الطريق فقال: إن الأمن تام ولا خوف عليكم في الطريق، قلت: أرأيت إذا هجم علينا قوم كثيرون فماذا تغني عني أنت وصاحبك؟ قال: إن القوم الكثيرين لا يعتدون على الأفراد أو الجماعة القليلة من المسافرين وإنما يقصدون القوافل الكبيرة التي تحمل ما يحتاجون إليه من الطعام

ونحوه، والقوم القليلون لا يتجرأون على جنود سيدنا وإن كانوا أقل منهم، وفي الطريق \_ على طوله \_ مخافر متقاربة يمكن إيصال أنباء الاعتداء من بعضها إلى بعض بسهولة، وحقاً ما قال فإنا كنا بعد مفارقة جدة بقليل نرى تلك المخافر على جانبي الطريق وكثير منها في الروابي والهضاب وهي كثيرة متقاربة، وكان هذان الجنديان كلما أبصرا أحداً في الطريق على مقربة منا أسرعا إليه قبل وصوله إلينا وعرفا حاله، وقد رأينا في طريقنا قبل بحرة وبعدها كثيراً من القوافل قاصدة جدة إما من مكة وإما من الطائف وهي التي تحمل الفاكهة كالرمان والعنب والسفرجل، ورأينا \_ أيضاً \_ كثيراً من الأفراد والجماعات يقصدون جدة.

وفي أثناء الساعة الثانية وصلنا إلى قهوة استرحنا فيها قليلاً، واستأذنني الجنديان بالتخلف، وأوصيا جندياً كان هنالك بأن يصحبني إلى مكة، وكانت المسافة قد قربت وعلمت منهما أنهما جائعان وليس معهما شيء فأعطيتهما ما تيسر من الدراهم.

[٩٠٠] ثم أدلجنا، وسألت الجندي عن حال الأمن في تلك البقعة فقال: إن هذه الأرض أرض هذيل الذين أنا منهم، وهم لا يسرقون ولا يعتدون على أحد وإن ماتوا جوعاً بل يعيشون بمواشيهم وإنما اللصوص وقطاع الطريق هم عرب الشمال، وبعد أن أصبحنا وصلنا إلى مكان فذكر لي حادثة من الحوادث المثبتة لأمانتهم قال مات في هذا المكان رجل من حجاج المغاربة يظهر أنه كان مريضاً فتعب في الطريق فتحول عنه إلى هذا المكان للاستراحة فمات فيه، وكان له ولد

منفرد عنه وصل مكة فلم يجد والده فعاد ينشده في الطريق، وكان بعض عربنا قد رأوا الميت ووجدوا معه كيساً كبيراً فيه نقود كثيرة فحفظوه، ولما رأوا الولد دلوه على والده وأعطوه نقوده وأعانوه على دفنه، ولم يأخذوا من الكيس شيئاً ولو شاؤو الأخذوه كله، والفضل الأول في هذا الأمن الذي لم يسمع بمثله منذ قرون لشخص الشريف الحسين بن علي.

لما بلغنا قهوة المعلم وهي آخر قهوة بين جدة ومكة رأيت صديقنا الأستاذ الكبير عبدالله الزواوي مفتي الشافعية بمكة المكرمة مع بعض ولده وبعض المكيين، فأقبل لاستقبالي ونزلت عن دابتي فتعانقنا وتصافحنا، وجلسنا للاستراحة.

هذا وإنني كنت عازماً عند الوصول إلى جدة أن أكتب إلى هذا الصديق الوفي أكلفه أن يستأجر لي ولمن معي داراً ننزل فيها، ولكنه كلمني بالمسرة (التلفون) من مكة فقال: إن سيدنا الأمير أعزه الله قد أمر بإعداد منزل لك مؤلف من دارتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء، وفيه جميع ما يحتاج إليه من الأثاث والماعون والخدم وهو بقرب الحرم الشريف.

وعلمت من هذا الصديق أنه كان يتمنى أن ننزل في داره ضيوفاً عليه لو لم يتفضل «سيد الجميع» بتشريفنا بضيافته السنية الهاشمية.

## دخول مكة المكرمة والطواف والسعى

بعد أن استرحنا قليلًا ركبت البغلة التي تفضل بإرسالها إليّ سيدناً

الأمير، ومشى أمامي حاجباه، فلما دخلنا مكة ومررنا في أسواقها جعل الناس يقومون من الجانبين تكريماً لمن كرّم أميرهم ومنقذهم من الهلكة، وإن كانوا لا يعرفون شخصه ولا صفته، حتى إذا ما بلغ السير بنا بيت الله الحرام، دخلناه ومررنا فيه من باب بني شيبة، وطفت طواف القدوم والعمرة سبعة أشواط، وطاف معي مطوفنا رافعاً صوتاً بما يحفظه من الثناء والدعاء، وهو ما اعتاد المطوفون تلقينه للحجاج، وأنا أدعو وأثنى بما أعلم وما ألهم.

كنت أحب أن أطوف بالصفا والمروة ماشياً ولكن السعي بينهما سبع مرات عبارة عن قطع ثلاثة كيلو مترات مشياً وذلك ما كنت أعجز عنه في ذلك الوقت لما عرض لوركي من التعب والألم من الركوب عامة الليل على حمار غير فاره لولا الإشناق(١) له طول الطريق لخر بي مراراً، وكم ثنى ركبتيه للركوع، ومنعه جذبي الرَسَن(٢) من السجود فسعيت راكباً على البغلة وهو جائز.

# [٩٠١] الحالة الروحية عند أداء المناسك وحكم التلبية والطواف والسعى

الحج عبادة روحية جسدية اجتماعية فهو تربية عالية للإنسان منفرداً ومجتمعاً؛ أي تربية كاملة له، فإن الإنسان مركب من جسد وروح، وقد خلق ليعيش مجتمعاً، وفي الحج تقوية لجسده ولروحه

<sup>(</sup>١) أي جذبه من عنقه بالحبل.

<sup>(</sup>٢) أي الحبل.

ولروابطه الاجتماعية.

أما كونه رياضة بدنية مقوية للجسد فظاهر في جميع المناسك؛ فالإحرام ضَرْبٌ من الرياضة والسفر كذلك، قد وصفت لك أيها القارىء سفري من جدة إلى مكة، وعلمت بالإجمال ما قاسيت فيه من المشقة، مع استكمال أسباب الراحة وقرب الشُقة.

وفي الطواف والسعي رياضة المشي التي يصف الأطباء نفعها ويوصون بها، فدائر المطاف حول الكعبة المعظمة لا يقل متوسطها عن مئة متر وأقل الطواف سبعة أشواط (مرات) ومن الناس من يطوف في اليوم والليلة أسابيع كثيرة متصلة ومنفصلة (أ)، أما أنا فلم أستطيع أن أزيد على سبعة أسابيع في أمثل الأوقات وأعدلها وهو وقت السحر، لما كنت عليه من ضعف البدن.

وأما كونه مقوياً للروابط الاجتماعية فلما فيه من التعارف والتآلف بين الشعوب المختلفة في أفضل بقاع الأرض، وفي أحسن الأحوال التي يكون عليها الإنسان في هذه الحياة وهي التجرد من شواغل الدنيا والتوبة إلى الله \_ تعالى \_ من جميع المعاصي والآثام.

وأما كونه عبادة روحية مهذبة للنفس بتقوية شعور الإيمان فهو المقصود بالذات الذي يجب أن يتحرى وينوى ويلاحظ عند كل عمل من أعمال المناسك، وهاك خلاصة وجيزة من العلم والاختبار في ذلك:

<sup>(</sup>١) أسابيع جمعها أسبوع وهو ٧ أشواط.

## [٩٠٢] الحالة الروحية في طريق مكة وتأثير التلبية

كنت قبل عودة المشيعين لي من جدة ألبي في السر قليلاً، وأتكلم معهم كثيراً، فلما عادوا وولى النهار بأنسه وبهائه، وأقبل الليل بوحشيته وظلمائه هدأت المشاعر، وقرت النواظر، وخشعت السرائر، وتزاحمت الخواطر، فكان الغالب منها على الفكر والقلب ما يثيره تأثير الزمان والمكان وزي الإحرام في النفس؛ فأما الزمان فهو شهر ذي الحجة الحرام، وأما المكان فهو الطريق إلى بيت الله الحرام، وأما زي الإحرام، فهو الذي كان يتزيّا به إبراهيم خليل الله، وإسماعيل ذبيح الله، ومحمد خاتم رسل الله، وغيرهم من رسل الله الكرام، عليهم الصلاة والسلام، وكل من حج البيت أو اعتمر من أصحابهم وأتباعهم هداة البشر، فيا لها من ذكرى يخشع لها القلب، ويُرجى بها رضوان الرب، بما تثمره من قوة الإيمان، وطهارة الوجدان، وخلوص السر والإعلان ولو لم يقترن بها ذكر لسان، ولا عمل أركان، فكيف إذا صحبها تكرار التلبية، التي تزيد حرارتها تذكية؛ وإخلاصها تزكية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

تأملت نفسي في تلك الليلة الليلاء، والطريق الجرداء، فرأيتني حاسراً حافياً في إزار ورداء، غير مبال بما يكون من تأثير الهواء، وهي حال لم أعهدها في سالف الأيام إلا بين جُدر الحمام، وقد كان الهواء عند خروجنا من جدة حاراً رطباً، وكانت الدابة وهي في أول السير تنهب الأرض نهباً، وهذه ثلاثة أسباب يتفصد بها العرق من الإهاب،

ثم كنا كلما أوغلنا في السرى وتغلغلنا في البيداء، نشعر بجفاف الجو وبرد الهواء، حتى اضطررت إلى إخراج سجادة صلاة كانت تحتي، فوضعتها على عاتقي فلم تغن عني، فأخرجت العباءة فتلفعت بها جاعلاً لأجل الإحرام أعلاها أسفلها، ولم أخف من أذى يصيبني من برد الليل ولا ضرر، ولم يعرض لي سأم من طول السرى ولا ضجر، فإن مسني طائف من شيطان الوسوسة، ذكرت الله تعالى فطردته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

تلك التلبية تملأ قلب متدبرها إيماناً وتوحيداً، وتجرده من الحظوظ والأهواء تجريداً، وتعده لزيارة بيت الله والطواف، وهو في أحسن حال وأتم استعداد.

[٩٠٣] حتى إذا اكتحلت عينه برؤية الكعبة المعظمة، وراع القلب ما جللها من المهابة والعظمة تذكر أنها أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين، وخصه الله بالآيات البينات الباقية على بقايا الأيام والسنين، ورأى أمامها مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا وآلهما الصلاة والسلام، ووجد نفسه حيث كان بَدْء دين الله الإسلام وحيث الختام، فإذا دنا من مهبط الروح الأمين ومطاف الملائكة والنبيين، والصديقين والشهداء والصالحين فلا تسل ثمّ عن الدموع كيف تنسكب، وعن الضلوع كيف تضطرب، وعن الأعناق كيف تخضع، وعن القلوب كيف تخشع، ولا عن وجدان الإيمان كيف يتألق نوره في الجنان،

ويفيض بيانه على اللسان، فيحركه بما يلهم من الثناء، وما يشعر بالحاجة إليه من الدعاء، وما يذكره أو يُذَكّر به من المأثور، لا تسل أيها القارىء عن شيء من ذلك، ولا عن غيره مما يكون عند أداء المناسك، فمن ذاق عرف، ومن حُرم انحرف.

على هذه الحال تدخل الحرم المقدس، طاهر القلب والبدن من الحدث والدنس، فتأتي الركن الأسود، حيث العظمة والسؤدد، فتقول: بسم الله، الله أكبر، فيصغر في قلبك كل شؤون البشر، ثم تبدأ الطواف مع النية والإخلاص بلمس الحجر وتقبيله إن قدرت، وبالإشارة إليه إن أنت عجزت، ولا بأس بأن تتذكر ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من قبلك: إنني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولو لا أن رسول الله على قبلك لما قبلتك (۱۱)، فتقبيلك ليس لذاتك الحجرية، ولا لمنفعه فيك مرجوة أو مضرة مخشية، ولا هذا الطواف الذي بك يبتدأ أو عندك يختتم في معنى عبادة الوثن وتعظيم الصنم، وإنما هو خضوع لأمر الله، واقتداء برسل الله، وتعظيم لما عظم الله، وأنس بالقرب مما نسب إلى الله يكمل به توحيد الله، وتنمى به محبة وأنس بالقرب مما نسب إلى الله يكمل به توحيد الله، وتنمى به محبة الله، فمن شأن المحبين الأنس بكل ما ينسب إلى المحبوب، ولا سيما إذا تعذر اللقاء وعز الوصول، وكم نظموا من الأشعار في الوقوف بالأطلال والطواف بالآثار:

<sup>(</sup>١) قال المحقق: عبارة عمر: «ولو لا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك» إلخ، رواه الجماعة كلهم.

أمُر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار

ولما كان الرب العلي العظيم، الجدير بأعلى مراتب الحب والتعظيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يراه عباده في هذا الدار كان من رحمته بالمؤمنين المحبين أن وضع هذا البيت للطائفين منهم والعاكفين، ونسبه إليه ليكون تعظيمه تعظيماً له.

فإذا مضيت في الطواف يميناً مصاحباً لهذه الذكرى، جاعلاً البيت من الجهة اليسرى فاشغله بالثناء على الله والدعاء لنفسك، ولآلك وصحبك، ولأمتك وأولي أمرك، فإذا بلغت الركن اليماني ـ وهو الجنوبي الغربي ـ فاستلمه إن سهل عليك فإنه على قواعد إبراهيم التي ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، ومتى انتهيت إلى مقابلة وهو الركن الأسود فقد أتممت من طوافك الشوط الأول، وبقية الأشواط مثله في الشروط والآداب، كالخشوع والتذكر وترك غير الضروري من الكلام، وعدم التهافت على استلام الركن والحجر عند الزحام، فإذا أتممت السبعة الأشواط فاختم دعاءك بين الركعتين بقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا عَالِنَا وَ فَي النَّارِ ﴾ (ا) ثم صل ركعتين سنة الطواف، والأفضل أن تصليهما وراء المقام.

## [٩٠٤] تأثير السعي وحكمته

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، وليس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٠١.

له نفل فلا يفعل في كل منهما أكثر من مرة، ويجب أن يكون بعد الطواف، ولا يشترط فيه شروط الصلاة.

وتذكر عند السعي أنه ذكرى سعي جدتنا السيدة هاجر عليها الرضوان، أم أبينا إسماعيل ـ عليه السلام، وعلى أبيه، وصفوة بنيه علي ـ ويا لها ذكرى لمجد العرب الكرام، ومعجزات الإسلام، مثبتة لحفظ الله ـ تعالى ـ لهذه الملة، وعناية بهذه الأمة، حفظتها العرب بالعمل المتواتر، وكم حفظت ما هو دونها من المآثر، وما يحفظ بالتمثيل والمحاكاة يكون أثبت مما يحفظ بالتلقين والروايات.

اليس تمثيل حال تلك الأم جائعة ظامئة، والهة حائرة، تشاهد طفلها يتلوى ويتمرغ من شدة الجوع والظمأ، فيسوقها ذلك الألم إلى الفرار من رؤيته بتلك الحال، والسعي بين ذينك الجبلين القريبين من ذلك المكان، تصعد هذا مرة وتلك أخرى، ضارعة إلى الله راجية أن تجد من عنده غوثاً، حتى إذا ما انتهت من الشوط السابع أرسل الله تعالى ـ روحه الأمين الذي يؤيد به الأنبياء، فأنبع لها ذلك الماء، وجعل فيه الري والغذاء، ثم ساق ذلك الركب من جُرهم إليها، وسخرهم للإقامة عندها، ليتربى فيهم ولدها، ثم يجعله أصلاً لهذه الأمة الكريمة، ويجعل ذلك الوادي القاحل صَدَفة لدرة الكعبة اليتيمة؛ إذ جعله بلداً يحفظ بيته الذي جعله مثابة للناس وأمناً، وجعل قلوب الناس تهوي إليه من جميع الأقطار إيماناً ونسكاً، ورزق أهله من الشمرات، وسخر لهم البشر في كل زمان، ألسنا نرى في هذا العام معجزة من معجزات هذا التسخير؟ بلى وقد ابتلى في هذا العام وما قبله

الأمم الغنية القوية، المتصرفة في البلاد العامرة الخصبة الغنية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بهذه الحرب الأوروبية التي تقطعت بها الروابط وقلت المواصلات، واقتضى دخول الدولة العثمانية في غمراتها أن تضرب الدول المحاربة لها حجراً بحرياً على جميع سواحلها، فكان الضيق على سكان حرم الله \_ تعالى \_ أليماً شديداً، حتى إذا ما أوشك أن يفتك بهم الموت جوعاً سخر الله \_ تعالى \_ لهم تلك الدول تحمل إليهم الأقوات والأموال، وتنقل إليهم وفود الحجاج، وأراهم بهذه الإغاثة العامة مثالاً لتلك الإغاثة الخاصة، أعني العائة هاجر وإسماعيل، واستجابة لدعاء الخليل: ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّرَبَ النَّاسِ تَبْوِى وَإِسَمَاعِيل، واستجابة لدعاء الخليل: ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّرَبَ النَّاسِ بَدْلك، في أثناء أداء المناسك.

فمن سعى بين الصفا والمروة عالماً بما ذكرت متذكراً له معتبراً به، فإنه يشعر في قلبه بنماء الإيمان بالله وبرسل الله، ويفهم سر قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴿ ٢٠ .

#### مقامنا بمكة قبل الحج

تقدم أنني دخلت مكة ضحوة يوم الأحد وهو الثالث من أيام ذي الحجة بحسب تقاويم مصر \_ وهو ما ثبت لدى حكومة مكة بعد وكانوا يعدونه الرابع في تقاويمها \_ وأنني كنت متمتعاً بالعمرة إلى الحج.

سورة إبراهيم: آية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ١٥٨.

وفي اليوم الثاني \_ وهو يوم الاثنين رابع ذي الحجة \_ علم الناس بوصولي إلى مكة مع الحجاج المصريين، وذكرته جريدة القبلة في عددها الخامس عشر الذي صدر فيه، فأقبل الكثيرون من الشرفاء والعلماء والوجهاء لزيارتنا وفي مقدمتهم الأمير الشريف عبدالله(۱)، وبقينا إلى يوم التروية \_ وهو يوم الجمعة ثامن ذي الحجة \_ لا عمل لنا إلا عبادة الله تعالى وأخصها التطوف ببيته، وإلالقاء الناس في الدار وفي الحرم والاستفادة من مذاكراتهم.

وقد كنت مدة إقامتي بمكة ضعيف البدن بنزف دم كان قد عرض لي لم يسبق لي مثله، فكنت لا أستطيع الطواف إلا في وقت الأصيل ووقت السحر، وثقل علي الحر على أنه لم يكد يتجاوز لدرجة ٣٥ من ميزان سنتكراد إلا قليلاً، ولم أكن أجد راحة في جسمي إلا حيث كانت راحة روحي، وما ذاك إلا في الحرم الشريف، ولا يوجد في بطن مكة مكان كالحرم يتخلله هواء لسعته وكثرة الفجاج الموصلة إليه من الجهات الأربع.

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن الحسين حاكم الأردن بعد ذلك وجد الملك حسين الذي توفي قريباً، ولد بمكة سنة ١٢٩٩، وكان نائبها في مجلس النواب العثماني، ثم ثار مع أبيه على الأتراك سنة ١٣٣٤، ثم أرسله أبوه إلى سوريا لإنقاذها من الفرنسيين سنة ١٣٣٩ وانعقدت عليه الآمال لكنه خيبها، وأقام في عمان واتفق مع تشرشل في القدس على إنشاء إمارة شرقي الأردن، ونزل لليهود عن اللد والرملة فقتله أحد الفلسطينين في المسجد الأقصى يوم الجمعة سنة ١٣٧٠. انظر «الأعلام»: ٤/ ٨٢.

## [٩٠٥] رخاء المعيشة بمكة

أذكر من خبر رخاء المعيشة في مكة المكرمة أن أهل هذا البلد الأمين يتمتعون أبداً بدعاء إبراهيم على الذي حكاه الله عنه في قوله: ﴿ وَارْدُقَهُم مِن الشَّكْرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون ﴾ (١) ودعائه أن يبارك الله لهم في اللحم عندما زار بيت إسماعيل بمكة بعد زواجه الثاني ـ كما ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري ـ فاللحم في مكة كثير ورخيص وهو جيد شديد السمن، والثمرات الخضر فيها كثيرة رخيصة ـ أيضاً ـ على أنهم يرفعون أثمان كل شيء في موسم الحج، وقد كنا في دار الضيافة الهاشمية تستطاب لنا ألوان اللحم والخضر في كل غداء وعشاء، ولكن كان يغلب عليّ وعلى الوالدة والشقيقة الإقهاء (١)؛ فرغبتنا في الطعام كانت ضعيفة، ولولا عنب الطائف ورمانها الجيدان لما طابت لنا المعيشة، وكان لدينا طاه يحسن الطبخ على الطريقتين المكية والتركية، ثم استحسنت الوالدة أن تتولى الطبخ لنا إحدى الجاريتين اللتين المتين المنزلية.

وأما الثلج أو الجليد فقد قيل لنا إنه كان له معمل في مكة وقد كسر وتعطل، ووجدنا بعض الهنود هنالك يعملون قطعاً صغيرة من الجليد يجمدونها في قوالب من الزنك ويبيعونها بأثمان غالية جداً لمعتادي شرب الماء المثلوج فكنت أشتري منهم كل يوم؛ إذ لم أجد

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: الإقهام: فقد شهوة الطعام.

ماء كيزان الفخار مقبولاً وإن كنا في شهر الميزان، خلافاً للمثل الحجازي القائل: إذا دخلت الشمس في الميزان، يبرد الماء في الكيزان.

#### الإحرام بالحج وشد الرحال إلى عرفات

صلينا الجمعة يوم التروية (١) وهو ثامن ذي الحجة في الحرم الشريف وفي ليلة السبت شددنا الرحال إلى عرفات محرمين بالحج.

في أصيل هذا اليوم - يوم التروية - جيء بالرواحل إلى حوش الدار، وتولى وكيل الخرج ووالده شد الشقادف وفرشها ثم ركبنا في وقت العشاء، فكانت السيدتان الوالدة والشقيقة في أحسن الهوادج ومعها غزلان الجارية جلست بينهما لخدمتهما، وركبت أنا ومحمد نجيب أفندي في شقدف، وركب والد وكيل الخرج الجمل الذي يحمل الخيام والأثاث والماعون والمؤنة، وسرنا الهوينا في أسواق مكة قاصدين عرفة بعد أن أحرمنا جميعاً وأهللنا بالحج من منزلنا، إلا الذي ذهب بالخيام والماعون فإنه سبقنا، وبعد سُرى نحو من ست ساعات، وصلنا إلى حيث ضربت خيامنا من عرفات، وذلك بالقرب من موقف النبي عيد عيث مسجد الصخرات، ولم يكن في استطاعتنا أن نتبع سنته ولم التروية بمنى وبات فيها ليلة عرفة، وإنما رحل منها بعد طلوع يوم التروية بمنى وبات فيها ليلة عرفة، وإنما رحل منها بعد طلوع

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: سمي بذلك لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم ويحملونها الماء الكثير لعدم وجوده في عرفة.

الشمس ففي ذلك عدة سنن لم تتيسر لنا، والخروج في كل وقت من يوم التروية مباح، وكره مالك التقدم إليها قبله والتأخر عنه إلا أن أدركه وقت الجمعة بمكة فيصليها فيها كما فعلنا.

## الوقوف بعرفات

بلغنا عرفات في وقت السحر فألفينا الخيام قد ضربت لنا وفُرشت فنزلنا فيها، ولما طلع النهار وجدنا أنفسنا بالقرب من مسجد الصخرات حيث كان موقف النبي عليه، ورأينا أكثر الحجاج في هذا الجانب من بسيط عرفات، وسائر الجوانب والأجواز خالية وفي بعضها قليل من الحجاج، ولبعض حجاج الأقطار مواضع خاصة يقفون فيها كل عام، ويقف كثير من عرب الجزيرة في جبل الرحمة ويصعده كثير من حجاج الأقطار الأخرى.

وكانت خيام الشريف في موضعها المعتاد من وسط ذلك البسيط، وكان السبب في بعدها عن مسجد الصخرات وموقف الإمام أن يسهل على أي فريق من الحجاج الوصول إليه للزيارة أو الشكوى في زمن قصير.

[٩٠٦] قد فاتنا لقلة الحجاج رؤية منظر من أعظم المناظر المؤثرة في النفس، المحركة لشعور الخشوع والعبودية في القلب، وهو رؤية تلك البقعة الشريفة غاصة بالشعوب الوافدة من جميع أقطار الأرض، ملبين داعين، باكين خاشعين، يجأرون إلى الله \_ عزوجل \_ على اختلاف لهجاتهم الناشئة عن اختلاف لغاتهم، يرددون الأذكار المأثورة

بالعربية، ويدعون الله ما شاؤوا بلغاتهم المختلفة.

# [٩٠٧] وقوفنا بعرفة وتأويل رؤيا صادقة

زرت في أثناء النهار الأمير الشريف مع بعض الإخوان فجئت سرادقه سرادقه راكباً النهار الأمير الشريف مع بعض الإخوان فجئت سرادقه راكباً فرساً لبعده عن موقفنا، ورأيت سوق عرفة وهي بقرب مجرى عين زبيدة هنالك ووجدتها تنحدر بقوة في مجاريها الواسعة المبنية تذكرت رؤيا كنت رأيتها بمصر قبل ثورة الحجاز وكتبتها وذكرتها لكثير من الناس:

رأيت في جمادى الأولى سنة ١٣٣٤ أنني في مكة المكرمة ومعي رفيق لي فدخلنا المسجد الحرام، ثم أردنا أن نخرج لحاجة لنا فسمعنا أذان العصر، فقلت لرفيقي: لا ينبغي لنا أن نخرج وقد أدركتنا الصلاة إلا بعد أدائها في المسجد، وبينما أنا جالس في المصلى بالقرب من الكعبة المعظمة رأيت الشريف حسيناً أمير مكة جالساً أمامي من جهة يميني قريباً مني، واعتقدت أنه جاء ليصلي بالناس إماماً، فالتفت إلي من جهة يساره وقال لي: أبطأت علينا، إننا منذ زمن ننتظر قدومك إلينا، وبعد أن خرجنا \_ ولم أره صلى ولا أننا صلينا معه \_ رأيت معي بعض رجاله وأننا ذاهبون بأمره إلى أحد دوره \_ أي غير دار الإمارة \_ لأكون فيها ضيفاً عليه، وبينما نحن نسير غرباً جنوبياً رأيت في شارع واسع ممتد من الجنوب إلى الشمال ماء غزيراً صافياً مندفعاً بقوة في مجرى واسع مبني بالحجارة وله فرع إلى الغرب وفرع إلى الشرق، فوقفت متعجباً من قوة جريان ذلك الماء وقلت في نفسي: أهذا ماء

عين زبيدة؟! ما سمعنا أحداً من الحجاج ذكره بهذا الوصف، وهذه القوة في الجريان لا تكون إلا بقوة دافعة كالكهربائية أو البخارية، ورأيت في الطريق داراً جديدة ممتازة بين دور مكة ببياضها من الخارج علمت أنها خاصة بنساء الشريف، وخطر في بالي أن دار الضيافة التي خصصت لي سأكون فيها مع الشريف عبدالله أحد أنجال الأمير.

هذا ما رأيته في نومي قبل ثورة الحجاز بعدة أشهر (١)، ولما حدثت الثورة وأعلن الاستقلال خطر في بالي أنه ربما كان تأويل رؤياي إصلاح جديد تحيا به مكة ويمتد إلى سائر الجهات كامتداد ذلك الماء الذي رأيته فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءَ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ (٢).

ولما جئت مكة حاجاً ظهر لي من تأويل الرؤيا أنه كان معي رفيق، وأنني كنت ضيفاً للأمير، وأنه رحب بي أحسن ترحيب وكان ينتظر مجيئي، وأن دار الضيافة كانت في الجهة الغربية من الحرم الشريف، وأن الشريف عبدالله زارني في هذه الدار، وأنني رأيت داراً بيضاء قيل لي: إنها دار حرم الأمير الخاص، وأن الناس تحدثوا بأنه سيبايع بالخلافة \_ والإمامة الخاصة، قد تؤول بالإمامة العامة، وكل منهما كان متوقعاً ولم يقع \_، وأما مصداق الرؤيا في مسألة الماء فلم أشاهده في اليقظة على نحو ما رأيته في النوم إلا في عرفات، فالمجرى المبني وطوله وامتداده يشبه الذي رأيت إلا أن سرعة اندفاع الماء وقوته

<sup>(</sup>١) يعني ثورة الحسين بن على على الأتراك وإخراجهم من الحجاز.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: الآية ٣٠.

كانتا دون ما رأيت في النوم، والفرق يسير، فهذه الرؤيا من أوضح الرؤى وأجلاها تأويلًا، وهي حجة على الذين ينكرون الرؤى الصادقة.

## [٩٠٨] الحالة الروحية في الوقوف والنفر

إن الحالة الروحية لا تبلغ الكمال في عرفات ظاهراً وباطناً إلا في أصيل ذلك اليوم العظيم، ففي أول النهار يعرض لأكثر الناس شواغل تشغل حواسهم وجوارحهم وأفكارهم، منها ضروريات الأكل والشرب، ومنها رؤية المناظر الجديدة من تلك البقعة الجامعة لشعوب كثيرة وما يحيط بها من الجبال، فهذه المناظر تشغل كثيراً من الناس بصورتها وشكلها \_ في أول العهد برؤيتها \_ عن معناها وحكمة كون السير إليها والوقوف فيها عبادة لله \_ تعالى \_، وفي أثناء النهار يأكل الناس طعامهم ويستريح أكثرهم في خيامهم ومضاربهم أو في ظلال الجبال ولا سيما إذا كان الحر شديداً، فإذا جاء وقت العصر جمعوا متاعهم وشدوا رحالهم وفرغوا قلوبهم للذكر والدعاء، وازدحموا عند موقف الخطيب من جبل الرحمة حرصاً على سماع الخطبة، أو الاشتراك مع الألوف من إخوانهم في التكبير والتلبية.

قضينا جل نهار عرفة بذكر الله والدعاء، وتيسر لي ـ والحمد لله ـ الاغتسال فيه، وصلينا الظهر والعصر جميعاً في مسجد الصخرات، ورأينا هنالك خطيب عرفة وهو نائب الشرع بمكة وقد صعد بناقته فاستوى على تلك الصخرة من جبل الرحمة ذات التاريخ الإسلامي العظيم، وقد أحاط به الناس وازدحموا من حوله يسمعون منه أحكام

المناسك، ومن دونه ومن فوقه في الجبل ألوف من الناس يشاهد بعضهم بعضاً ويراهم من في السفح ومن في بسيط عرفات كلها؛ لأن الجبل مدرّج يشبه ما يتخذ في بعض المدارس الكبرى من المقاعد ذات الدُرْج المقوسة، وكلما لبي وكبر الخطيب لبي من حوله وكبروا وأشاروا بأطراف أرديتهم البيضاء أو مناديلهم، ويتبعهم في التلبية والإشارة كل من هنالك من قمة الجبل إلى سفحه، فيلبي سائر الناس ويكبرون، فيتموج بأصواتهم الهواء، وترتج الأجواء، حتى تصل إلى عنان السماء، بل تخترقها حاملة ذلك الذكر والثناء، والضراعة والدعاء إلى من استوى إلى عرشه المجيد، وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد، فياله من موقف ما أعظمه! ، وما أصدق من شبهه بيوم القيامة ، وقد يكون التشبيه على أكمله في ذلك المساء، فإنه وقت يكون فيه لكل مؤمن من الشغل بنفسه والتوجه إلى ربه ما لا يعهد مثله في وقت من أوقات حياته، يشعر ـ والناس محيطون به من كل جانب ـ بأنه في خلوة لا يشغله فيها عن ربه شاغل، ولا يشوب خشوعه له وبكاءه من خشبته وسروره بمناجاته رياء ولا سمعة، بل لا يكاد يخطر بباله أن أحداً هنالك يرى أحداً، فما أعجب شأن هذا الاجتماع العظيم الذي يجمع كل من شهده ـ بإيمان وعرفان ـ بين مزايا عبادة الخلوة وعبادة شعائر الاجتماع، بل أقول: إن له مزية على سائر الشعائر لا يعرفها إلا من ذاقها.

وقبيل الغروب أقبل الشريف أمير مكة بموكبه الحافل حتى صعد أدنى جبل الرحمة فكان قريباً من موقف الخطيب، وتلاه ركب المحمل

المصري، وحينئذ أطلقت المدافع، وعزفت المعازف، واستعد الناس للدفع من عرفة لأجل مبيت تلك الليلة بمزدلفة، وبدأ الدفع بعد الغروب.

#### المبيت بمزدلفة

نزلت بفناء مسجد المزدلفة فصليت هنالك المغرب والعشاء قصراً وجمعاً.

نمت ساعات واستيقظت في وقت السحر، وقد سخر الله - تعالى - لي رفاقاً من خير الناس بت بجوارهم، فلما استيقظت وجدتهم أيقاظاً فطلبت منهم ماء فتوضأت وصليت الوتر إحدى عشرة ركعة، فلما أتممت صلاتي وجدتهم قد أحضروا الشاي، وخصني كبيرهم بإبريق نظيف من نوع جيد منه، وقدم لي معه صحناً في لوز مقشور وصحناً من الكعك المعروف بالقراقيش فأصبت من ذلك كله شاكراً لهم.

[٩٠٩] وطفق كبيرهم يسألني أسئلة في السنة والاتباع والابتداع واختلاف العلماء والصوفية ويتلقى أجوبتي عنها بالقبول مسروراً بما جليتها به من الشرح والتفصيل، وهذا الرجل بخاري الأصل يعرف العربية وكنت توهمت أنه داغستاني، وقد ساح في كثير من البلاد، وقد فهمت أنه جاور في مكة المكرمة وأنه يخرج كل سنة منها إلى عرفة ببعض أصحابه في الموسم مشاة ويعودون مشاة، وقد اختلف العلماء في أي الأمرين أفضل في المناسك: المشي أم الركوب؟ فقيل: المشي؛ لأنه أقرب إلى التواضع وأعون على الدعاء، وقيل: بل الركوب تأسياً بالنبي علي فإنه لم يفعل إلا الأفضل.

ولما طلع الفجر صلينا مع الجماعة، ثم ذهبنا حول المسجد نجمع الحصا لرمي الجمار، فلما جمعناها ركبت دابتي وسرت وسار أصحابي مشاة قاصدين مني.

## الإفاضة إلى منى ورمي جمرة العقبة

أفضنا من مزدلفة ملبين مكبرين قبل طلوع الشمس عملاً بالسنة، ومخالفة لما كان عليه عمل الجاهلية من تأخير الإفاضة منها إلى طلوعها، ومن السنة المبنية على سبب تاريخي هنالك الإسراع المعتدل في السير في بطن مُحَسِّر لا فرق في ذلك بين الماشي والراكب وتقدم أن بطن مُحَسِّر هو الوادي الفاصل بين منى ومزدلفة، قال بعض العلماء: إن حكمة الإيضاع (۱) فيه أن أهل الجاهلية كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم، ففي الإسراع فيه إظهار البراءة من ذلك، وقال بعضهم: إن هذا المكان هو الذي أهلك الله \_ تعالى \_ فيه أصحاب الفيل الذين جاؤوا من طريق اليمن لهدم بيته المحرم فاستُحب الإسراع في الخروج منه لأنه كان موضع سخط الله \_ تعالى \_ وعذابه لأولئك الظالمين المعتدين، ويستحب مثل ذلك في كل مكان مثله كديار ثمود.

ولما وصلنا إلى منى قصدنا الجمرة الكبرى \_ جمرة العقبة وكانت الشمس قد ارتفعت \_ فرميناها بسبع حصيات نكبر مع كل حصاة، وفي مثل هذا الوقت رماها النبي على راكبا، وقد صح أنه على جعل البيت عن يساره ورمى، وأنه كان يكبر مع كل حصاة.

<sup>(</sup>١) أي الإسراع.

وبعد الرمي جئت الدار المعدة لنزولنا فيها فإذا هي من أعظم دور منى حسناً وسعة، وهي لصديقنا الشيخ محمد نصيف، فرأيت السيدتين في قسم النساء منها، والجميع كما أُحب، وقد قصصت قليلاً من شعر رأسي بيدي، ولم يتيسر لي الإتيان بحلاق إلى الدار لأنني أريد الإفاضة إلى مكة لأجل طواف الركن، وفي حديث أنس عند مسلم أنه على أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.

ومتى شرع الحاج في رمي جمرة العقبة مكبراً تنقطع التلبية التي هي شعار الحج، ويستبدل بها التكبير الذي هو ذكر الله في العيد، ومتى رماها وحلق شعر رأسه أو قصره حل له كل ما كان محرماً في النسك إلا ملامسة النساء فإنها لا تحل إلا بالتحلل الأخير بطواف الإفاضة.

#### طواف الإفاضة

بعد ذلك ركبت دابتي وقصدت مكة المكرمة فطفت طواف الإفاضة \_ وهو طواف الركن الذي لا يتم الحج بدونه \_ وفي أثناء طوافنا شرع أهل مكة في صلاة العيد، ورأيت الأمير يصلي معهم مأموماً، وكان الرجال يصلون في الجهة الغربية من الكعبة المعظمة والنساء في الجهة الجنوبية وهن كثيرات جداً، ثم سعينا بين الصفا والمروة وهو من أركان الحج وقد سعيت في هذه المرة ماشياً.

[٩١٠] ولم يصل النبي ﷺ العيد يوم النحر بمكة ولا بمني، كما

أنه لم يصل الجمعة بعرفة لأنه مسافر ولم يكن يصليهما في السفر، وقال بعض العلماء: إن رمي جمرة العقبة للحاج كصلاة العيد لغيره فصلاة العيد لا تطلب منه وإن كان مكياً، ونسأل الله \_ تعالى \_ أن يوفقنا لإقامة السنة على الوجه الأكمل في حجة أخرى أو حجات كثيرة.

هذا وإنني بعد الطواف والسعي جئت منزلنا بمكة واستحضرت حلاقاً فأخذ شعر رأسي كله بالآلة المعروفة بالمكنة أخذاً أقرب إلى الحلق منه إلى التقصير، ثم عدت إلى منى وقد تحللت من الحج تحللاً كاملاً، ولله الحمد أولاً وآخراً، وإياه نسأل أن يجعله حجاً مقبولاً وسعياً مشكوراً.

كنا نذبح كل يوم من أيام منى فنأخذ حاجتنا ليومنا ونتصدق بالباقي، وقد كانت الذبائح في السنين الخالية تزيد على حاجة أهل البلاد ومن حولهم من الأعراب لكثرتها، وأما في هذا العام فهي لا تكاد تكفي فقراء الحرم.

## [٩١١] الحالة السياسية في الحجاز في أواخر سنة ١٣٣٤

أتممنا بفضل الله مناسكنا، فنحمد الله \_ تعالى \_ ونسأله أن يتقبل منا، وإذا فرغنا من حديث المناسك، فيحسن أن نتم فوائد هذه الرحلة بما يمكن بيانه الآن من أخبار الحجاز الاجتماعية والسياسية، التي تعد من أعظم الأحداث التاريخية، ثم ببعض الطرف الأدبية، من المختارات الشعرية، ونبدأ بذكر إنشاء الحكومة الجديدة في مكة المكرمة فنقول:

لما شرع بالاستعداد لتأليف هذه الحكومة أصحابنا اللاجئون إليها، الذين يعدون من أصحاب الشأن أو العمل فيها، اختلفت آراؤهم فيما ينتظر أن تكون عليه، وما ينبغي أن يكون مسلكهم في هذه الحال على كل تقدير يتصوره الذهن، وقد استحسنوا أن يجتمعوا ليلا ويكاشفوني بآرائهم ويتعرفوا رأيي «والمستشار مؤتمن» ففعلوا، ومما يعد من الغريب عند كثير من الناس أن ما كان يجول في أذهان أهل البلاد المختلفة بمكة في هذه المسألة هو عين ما كان يجول في أذهان أهل مصر من الآراء والظنون، ثم ماذا كان؟

علمنا يوم الخميس سابع ذي الحجة أنه قد تألفت فيها حكومة جديدة، ثم تُلي مرسوم شريف آخر بتأليف مجلس الشيوخ الأعلى.

ولما علم الناس بتأليف الحكومة الجديدة كان حديثها شغلهم الشاغل، وكان ينتظرون أن يسمعوا يوم الجمعة ثامن الشهر شيئاً جديداً في تعيين شكلها، واستحسن بعض الإخوان الذين رأوا ما رأوا من إكرام الأمير مثواي أن أطلب التشرف بمقابلة خاصة أتوسل بها إلى عرض ما عرفوا وحمدوا من رأيي في شكل هذه الحكومة ففعلت، ونلت الحظوة في أول الليل على سطح في أحد جوانب قصر الإمارة، وتوسلت بذكر ما تم من تأليف مجلس الوكلاء إلى السؤال عن شكل الحكومة كيف يكون؟ فتفضل الأمير بتواضعه المعهود قائلاً: هذا ما نحب أن نأخذ رأيكم فيه، فذكرت رأيي مفصلاً تفصيلاً، ولكنني لم أسمع كلمة ولا رأيت إشارة تدل على استحسان ولا على إنكار، ثم استأذنت وانصرفت.

[417] إن جمهور الناس من المكيين والحجاج كانوا ينتظرون أن يسمعوا يوم الجمعة شيئاً جديداً فلم يسمعوا، وكان مَن صلى الجمعة في المسجد الحرام من المصريين على مقربة من المنبر يلقون السمع إلى الخطيب عند الدعاء، فسمعوه بآذانهم يدعو للسلطان محمد رشاد (۱)، وخرج الناس من المسجد الحرام، ولم يقع ما كانوا يتوقعون من المبايعة بالخلافة بين الركن والمقام، فزال بذلك ما زال من الظنون والأوهام.

ثم عاد الناس إلى الحديث في هذه المسألة في مساء يوم العيد بمنى، وأشيع أن المبايعة يحتمل أن تكون ضحوة غد في أثناء الاحتفال المعتاد في سرادق الأمير؛ ذلك بأن العادة قد مضت بأن تكون ضحوة اليوم الأول من أيام منى موعد تهنئة الأمير الشريف بالعيد وإتمام المناسك، فكان يحضر لديه والي الحجاز وقائد الجند فيه وأمير الحج الشامي والمصري وكبار الشرفاء والعلماء وكبراء رجال الحكومة ووجهاء مكة المكرمة والحجاج.

ولما أشيع ما أشيع جاءني أولئك الأصحاب ليلاً للمذاكرة في الأمر، وبعد طول التشاور فيه اقترحوا عليَّ أن أذهب إلى مخيم الإمارة لاكتشاف الحقيقة إذ قيل: إن جمهور رجال الحكومة الجديدة وشرفاء

<sup>(</sup>۱) تولى الخلافة بعد السلطان عبدالحميد، ولد سنة ١٨٤٤، وتولى الخلافة بعد عزل السلطان عبدالحميد سنة ١٣٢٧ الموافق سنة ١٩٠٩، ولكنه لم يصنع شيئاً ذا بال، وكانت الدولة في عهده في احتضار، ثم تولى بعده بعض الخلفاء الضعاف إلى أن ألغى مصطفى كمال \_ أخزاه الله \_ الخلافة، وأذاق الترك الويلات التي يعانون منها إلى الآن.

مكة ووجهاءها يرون وجوب المبايعة بالخلافة، وإن سيدنا الأمير مخالف لهم في ذلك ويرى ترك ذلك إلى جماعة المسلمين في سائر الأقطار، وقد بين هذا المعنى بعد ذلك في بعض المنشورات الهاشمية، ولما كان منزلنا بعيداً عن مخيم الإمارة وكان الإخوان يعلمون أن الأمير لا يسهر كثيراً جاؤوني بجواد كريم، فركبته وأسرعت إلى السرادق الخاص فقيل لي: إن سيدنا قد نام، وسألت عن نجله الأمير عبدالله فقيل: إنه قد نام أيضاً، فعدت أدراجي إلى إخواني فأخبرتهم بذلك وانصرفنا إلى مضاجعنا.

بت ليلتي أفكر في هذه المسألة، ولم يبق لي من أعمال النسك ما يشغل قلبي عنها، وكان رأيي في مسألة الخلافة هو ما قيل لي في هذه الليلة عن رأي الأمير دون من حوله، وقد أكبرته لذلك، وكان أعجبني من منشوريه الأولين جَعْل عداواته لفئة الاتحاديين المتغلبة لا للشعب التركى ولا للدولة العثمانية (١).

ولما أصبحنا أسرع الناس إلى مكان الاحتفال مشرقين وتأخرت إلى الضحوة الكبرى فألفيت سرادق الإمارة غاصاً بالناس كذا الفجوة التي أمامه، ولو لم يرني بعض من يعرفني هنالك لَما تيسر لي اختراق ذلك الجمع الكثيف، والنفوذ إلى المجلس الهاشمي الشريف، ولكن رآني مَن فرج لي فرجة بين الناس دخلت منها إلى أن بلغت الحلقة

<sup>(</sup>١) أي الثورة كانت عداءً للاتحاديين لكنها انصرفت بعد ذلك عداءً للدولة العثمانية نفسها، والله أعلم.

الكبيرة وجلست على كرسي أخلي لي فيها، وكان الناس من مصريين ومكيين قد شرعوا في إلقاء الخطب والقصائد في التهاني والأدعية، فرأيت أن ألقي خطبة في بيان الحقيقة التي عرفتها بالبحث والاختبار، والآراء التي انتجتها تلك الأفكار، أشير فيها إلى آراء الناس من الحجازيين والآفاقيين وكنت قد بلوت أخبارهم، واكتنهت معرفتهم وإنكارهم، وأذكر ما لدي من الرأي في المسألة الحجازية وما يشترط في ذلك بقدر ما يسعه المقام، فلما فرغ مَن كان يتكلم قبل مجيئي استأذنت فأذن لي فقمت وقلت ما ملخصه كما نشر في جريدة القبلة، وكل ما يوضع فيها بين الأهلة هكذا() فهو من قبل جريدة القبلة - كما هو ظاهر - إلا الآيتين الكريمتين في أولها فهما من أصل الخطبة:

## [٩١٣] خطبتنا السياسية في منى

أيها المسلمون الكرام، من سكان حرم الله وحجاج بيته الحرام، إنكم تعلمون أن الإسلام دين سيادة وسلطة، وأن شريعته أنزلت ليقيم أحكامها أهله، لقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُونَ ﴾ (١) على التأويل المشهور للآية، وتعلمون أن الله \_ تعالى \_ قد جعل هذه الدين عربياً إذ أنزل القرآن الذي هو أصله وأساسه باللغة العربية على السان النبي الأمي العربي محمد على وقد بين الله \_ تعالى \_ ذلك بقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلُنهُ حُكُمًا عَرَبياً ﴾ (٢) فهذه الآية أخص من الآيات الناطقة بإنزال

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: الآية ٣٧.

القرآن عربياً، لأنها مصرحة بأن حكم هذا الدين، مع العلم بأن كتابه المتعبد به عربي<sup>(1)</sup>، وهذه البلاد العربية هي مهد هذا الدين ومهبط وحيه ومشرق نوره، وكان أهلها هم السابقين إلى تلقيه والاهتداء به، ثم تبعهم فيه غيرهم من عرب الحجاز فسائر هذه الجزيرة العربية، ثم حمله العرب إلى سائر الأقطار ونشروه فيها، فامتد في الجيل الأول منهم حتى عم نوره الشرق والغرب، وأروا الأمم بإقامة أحكامه من العدل والرحمة ما لم يعرفوا ولم يسمعوا له نظيراً كما اعترف بذلك المنصفون من الإفرنج وغيرهم.

ثم طرأ الضعف على السلطة الإسلامية بتفريق الوحدة العربية الكافلة لها، وتغلغل الأعاجم في الدولة الإسلامية التي تعددت بسبب ضعف سلطة الخلافة، فبعد أن كانت الفتوحات الإسلامية في مد لا جزر معه، صارت دولة الطوائف الإسلامية بين مد وجزر، وقوة وضعف، حتى وصلت الدولة العثمانية منها إلى درجة عالية، ومكانة سامية من من القوة الحربية وسعة الفتح والتغلب، فسر بها المسلمون ورضي بعضهم حكامهم المستقلين بسيادتها طوعاً واختياراً، كما دخل بعضهم تحتها اضطراراً، وقد كان أمراء مكة العظام أهل بيت سيدنا هذا (وأشار الخطيب إلى جلالة مولانا الأمير) في مقدمة مَن أيد هذه الدولة واعترفوا بسلطتها وسيادتها، لأجل جمع كلمة المسلمين بها وإعلاء شأن الشريعة الإسلامية بنفوذها (ههنا قال جلالة سيدنا الخطيب:

كذا وردت والمعنى واضح.

صدقت).

ثم إن هذه الدولة قد سرى إليها الضعف ودب إليها الوهن من زهاء ثلاثة قرون وإنني أذكر لكم بعض الشواهد على ذلك من تاريخها الرسمي منذ مائة سنة ونيف.

إن محمد علي باشا الذي كان والياً للدولة على مصر قد زحف على سورية ففتحها، ثم على الأناضول فتوغل فيها، ولولا أن الدولة الإنكليزية أكرهته على الرجوع إلى مصر لاستولى على بلاد الدولة كلها، وكان ذلك على عهد السلطان محمود الذي كان يُعد مصلحاً في الدولة ومجدداً لها بقضائه على عسكر الانكشارية المختل وإدخاله نظام الجندية الأوروبي في الدولة.

تولى السلطان محمود السلطة في سنة ١٢٢٣ وتوفي ١٢٥٥، فخلفه السلطان عبدالمجيد الذي صرح في خطابه عند إعلان «التنظيمات الخيرية» بأن الضعف والخلل قد طرأ على الدولة منذ ١٥٠ سنة وأنه لا بد من تلافي خطر ذلك بالنظام الذي أعلنه بتدبير أساطين الدولة في عهده، ولكن ذلك النظام لم يُعد إلى الدولة قوتها، ولا أنقذها من الخطر الذي كان يُخشى عليها؛ ودليل ذلك أن أركان الدولة قد خلعوا أخاه السلطان عبدالعزيز (١) الذي خلفه سنة ١٢٧٧ وقتلوه أو

<sup>(</sup>۱) هو السلطان عبدالعزيز خان بن السلطان محمود خان، ولد سنة ١٢٤٥، وتولى السلطنة سنة ١٢٤٥، حدث في عهده أحداث كثيرة، وخلع بعد أن اتهم باختلال الشعور وعدم الإلمام في الأمور السياسية، وكان ذلك سنة ١٢٩٣. انظر «تاريخ الدولة العلية العثمانية»: ٥٣٠ ـ ٥٧٧.

ألجأوه إلى بَخْع (١) نفسه بيده سنة ١٢٩٣ بحجة أن استبداده كان حائلاً دون إصلاح الدولة وتجديد شبابها، وولوا بعده السلطان مراداً (٢) ولم يلبثوا أن خلعوه في تلك السنة، وولوا بعده السلطان عبدالحميد الذي كان عاهدهم على العمل بالقانون الأساسي الذي قلدوا فيه الدولة الأوربية ظناً منهم بأنهم لا يعتزون إلا بما اعتزت به من الحكم النيابي.

[918] وأما سيرة السلطان عبدالحميد فهي معروفة عندكم لأن العهد بها قريب<sup>(۳)</sup>، وقد خلعته جمعية الاتحاد والترقي بقوة جند الدولة واعتقلته، وتولت الجمعية السيطرة على الدولة بعده، فماذا كان من أمرها؟ هل كانت خيراً من أولئك السلاطين العظام الذين لم يقدروا أن يصلحوا ملكهم الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم؟ كلا إن زعماء هذه الجمعية الذين غلبوا الدولة على أمرها هم أوباش من الملاحدة المارقين قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه بكيد يهود سلانيك<sup>(3)</sup> وشركائهم

(١) أي إهلاك.

 <sup>(</sup>۲) هو السلطان مراد خان الخامس بن السلطان عبدالمجيد، ولد سنة ١٢٥٦،
 وتولي السلطنة بعد خلع عمه عبدالعزيز سنة ١٢٩٣، وعُزل في السنة نفسها
 بحجة الجنون المطبق. انظر المصدر السابق: ٥٧٨ - ٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) في كلامه همز ولمز للسلطان عبدالحميد، ولا شك أن أعداءه شوهوا سيرته التي لم تكن صافية كل الصفاء كما أنها لم تكن سيئة إلى هذا الحد: انظر «تاريخ الدولة العلية العثمانية»: ٧٧١ وما بعدها ففيه دفاع الدكتور إحسان حقي المحقق ـ عن السلطان عبدالحميد.

<sup>(</sup>٤) لقد كان لليهود عمل كبير في تقويض الدولة العثمانية، ووانظر في هذه المسألة «العثمانيون في التاريخ والحضارة» للدكتور محمد حرب: ٧٣ وما بعدها، وكتاب «يهود الدونمة».

في النمسة وألمانية أقوى أنصارهم، ولذلك نرى أكبر همهم جمع المال، فلا هم على دين هذه الدولة فيغاروا عليه بل هم يقاومونه ويهدمونه، ولا هم من أصل راسخ فيها فيكونوا أحرص من حياتهم من أبناء سلاطينها وأساطينها.

وإذا نظرنا إلى أعمالهم - دون عقيدتهم وآرائهم - نرى أنهم قد فعلوا في الدولة من الإفساد والتخريب ما لم يفعله غيرهم فيها منذ أصيبت بالضعف إلى أن أصيبت بهم.

ثبت أنه أخذوا من مال الدولة لنظارة الحربية خمسين مليون جنيه ليجددوا قوتها العسكرية، ثم رأينا دولة البلغار \_ التي كانت ولاية من ولايات الدولة ولم يتم لها الاستقلال إلا في عهدهم \_ قد كسرت جيوش الدولة وكادت مدافعها تمزق مسامع أهل الآستانة، وكان السبب الحسي لذلك قلة ما عند الجيش العثماني من المؤنة والذخيرة والدواب وسائر أسباب الحرب.

وقد خسرت الدولة في عهدهم المشؤوم من الممالك ما لم تخسر مثله في عدة أجيال: خسرت البوسنة والهرسك ببيع الجمعية إياها للنمسة، وطرابلس الغرب وبرقة ببيعها إياهما لإيطالية، ومكدونية وألبانية وكريت وجزائر الأرخبيل، ونَسْكتُ عما خسرته في هذه الحرب(۱) من الولايات، فقد أضاعوا نصف الدولة في بضع سنين، وحملوها فيها من أثقال الديون ما لم تحمل مثله قبلهم في بضعة

<sup>(</sup>١) أي الحرب العالمية الأولى التي دخلتها تركيا متحالفة مع ألمانيا.

قرون، ثم عمدوا إلى الأمة فأفقروها كما أفقروا الدولة، فهذا هو الإصلاح الذي خلعوا لأجل القيام به سلطان الدولة وخليفتها عبدالحميد وحجروا على خَلَفه من بعده.

فيا أيها المسلمون الغيورون المبصرون: إذا كان قد ثبت من تاريخ الدولة الرسمي بما ذكرته لكم من شواهده أنها كانت ضعيفة يخشى عليها الزوال قبل هذه المصائب التي منيت بها بشؤم هذه الجمعية، فكيف يكون حالها الآن وقد اصطلت بنار هذه الحروب، وتعرضت لعداوة أكبر دول الأرض؟

إن سواد المسلمين الأعظم يغارون على هذه الدولة ويتمنون لها دوام الاستقلال وكمال القوة للسبب الذي بيناه في فاتحة الكلام، ولكن يَقِل في المسلمين من يعرف حقيقة حالها وكنه الخطر الحائق بها، ويقل فيمن يعرف ذلك من يسعى لتدارك ما يترتب على هذا الخطر إذا وقع مِن فقد الإسلام لما بقي من أحكام شريعته، وحرمان المسلمين من آخر ما كان لهم من الاستقلال السياسي على علاته.

[٩١٥] لم نر أحداً من زعماء المسلمين وكبرائهم قدر الحال الخطرة التي وصل إليها الإسلام قدرها وانبرى لتداركها إلا هذا الرجل العظيم ـ أمير مكة وشريفها ـ فإنه رأى أن الدولة، وهو من أعلم أهلها بحالها، قد أمست على شفا جرف، وأن ملاحدة الاتحاديين قد اتخذوا الأحكام العرفية والقوة العسكرية ذريعة للتنكيل بالأمة العربية بتقتيل رجال الفكر والعمل، ومصادرة أموال أهل الثروة منها حتى لا يبقى

فيها رجاء في عامل ولا في عمل، فانتدب لتدارك الخطب ومصارعة الخطر بنفسه الكريمة وأنفس أنجاله النجباء، ولو استطاع أن ينقذ الدولة نفسها من الخطر لفعل ولو بذل في ذلك دمه ودم هؤلاء الأنجال الكرام (هنا قال الأمير ـ حفظه الله تعالى ـ للخطيب: صدقت).

لكن العمل لإنقاذ الدولة نفسها من الخطر قد أصبح فوق طاقته وطاقة غيره (... صدقت) فرأى أن يبدأ بالمستطاع وهو إنقاذ الحجاز مهد الإسلام ومشرق نوره مما نزل به من البلاء والشقاء، ثم إنقاذ غيره مما يمكن إنقاذه من البلاد العربية، ليكون ذلك بيئة لحفظ الاستقلال الإسلامي وعدم زواله بما يخشى ويتوقع أن يحل بالدولة العثمانية والعياذ بالله ـ تعالى ـ (... صدقت).

لا يخفى على ذي بصيرة أن الاتحاديين ما حشروا الألوف من جيوشهم في الحجاز إلا بنية سيئة لأنهم يعلمون كما نعلم أن أعداءهم الحلفاء لا يحاولون الاستيلاء على الحجاز ولا يحاربون أهله، فكان من المعقول أن يرسلوا تلك الجيوش إلى قتال أعدائهم الروس وإنقاذ ما فتحوه من الولايات التركية، ولكن التنكيل بالعرب أهم عندهم من دفع الروس عن عقر دارهم، ولو تم لهم ما أرادوا لرأينا من فظائعهم في الحجاز ما هو أشد من فظائعهم في الشام (... صدقت).

نعم إن الحلفاء لا يحاربون الحجاز ولكن وجود الجيوش الاتحادية فيه ألجأهم إلى ضرب الحصر البحري على ثغوره فضاقت المعيشة على أهله حتى باعوا حليهم وأثاثهم وأبواب بيوتهم وخشب

سقفها، ولو طال عليهم أمد ذلك سنة أخرى لأكلتهم المجاعة وما يتبعها عادة من الأوبئة (... صدقت).

أعلن سيدنا هذا استقلال العرب في الحجاز ـ والحاجة قد اشتدت إليه حتى وصلت إلى حد الضرورة ـ وما كان ليوجد في الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية كلها مَن آتاه الله من البصيرة والشجاعة والثقة بالله والتوكل عليه ما ينهض به للقيام بهذا العبء العظيم، ولولا ثقته بالله وتوكله عليه لما تجرأ على ذلك لأننا كلنا نعلم أنه لا يوجد في الحجاز قوة عسكرية ولا ثروة مالية يُعتمد عليها في مثل هذا العمل (تصديق . . . ) .

كلنا نعلم أنه لا يوجد في الدنيا كلها مكان يصلح لتأسيس دولة إسلامية تخلف الدولة العثمانية إذا ما وقع بها ما نخشاه عليها إلا جزيرة العرب وما يتصل بها من البلاد العربية؛ لما خص الله \_ تعالى \_ به هذه البقعة وأهلها من الخصائص، ولا يعقل أن يحفظ استقلال الإسلام في مثل بلاد الأفغان إن هو زال من مهده وموطن نشأته ومحل إقامة شعائره، انفردت هذه البقاع الطاهرة المقدسة بأنها أجدر بقاع العالم الإسلامي لإقامة استقلاله، وكذلك انفرد سيدها وأميرها في هذا العصر بالنهوض بما يجب من العمل والاستعداد لتجديد هذا الاستقلال، فكان له بعمله أكبر منه في أعناق أهل هذه البلاد وفي أعناق جميع المسلمين الذين يشعرون بأن أمر هذا الاستقلال هو أهم المصالح العامة الدينية والاجتماعية، ولكن منهم من فقد هذا الشعور.

أيها الحجازيون: إن من يكفر منكم لهذا الرجل المصلح المنقذ هذه النعمة فهو أكفر الناس للنعم، أيها المسلون: يجب أن تعلموا أن هذا العمل أعظم خدمة للإسلام في هذا الزمن؛ فإن الدولة العثمانية إن سلمت من السقوط وحفظ استقلالها لم يكن استقلال العرب في الحجاز وغيره مانعاً من ذلك ولا من تعاضد العرب والترك مع حفظ حقوق كل منهم، وإن سقطت وفقدت استقلالها لم يكن هذا الاستقلال هو السبب فيه ولكنه يكون سبباً لحفظ استقلال الحكم الإسلامي في أشرف بقاع الإسلام، بل لا يغيب عن أذهانكم أنه لولا إعلان هذا الاستقلال لترتب على سقوط الدولة العثمانية وقوع حرم الله \_ تعالى \_ وحرم رسوله على غنيمة في أيدي الدولة الفاتحة، فإن تركوهما بعد ذلك لنا كان لهم منة التصدق بهما علينا، وإلا كانا تحت سيادتهم والعياذ بالله \_ تعالى \_.

وبهذا يتبين لكم أن هذا العمل العظيم الذي قام به هذا الزعيم العظيم قد أنقذ الحرمين الشريفين وما حولهما من هذا الخطر الجسيم، ووضع أقوى أساس لحفظ الاستقلال الإسلامي بإنشاء دولة جديدة له، فله بهذا أكبر منة على جميع المسلمين، وما أقول هذا تملقاً له ولا مدحاً شعرياً، وإنما هو الحقيقة البيضاء الناصعة بينتها لكم بالإيجاز الذي يحتمله المقام والسلام ا.هـ الخطبة.

قالت جريدة القبلة مقفية على هذه الخطبة:

«وبعد أن جلس (أي الخطيب) أثنى عليه جلالة سيدنا \_ أيده الله

بروح من عنده \_ وقال للناس: إنه لم يره إلا منذ أيام قليلة"، ونزيد عليها أنه قد صرح بأنني عبرت في المسألة عن فكره ورايه ولم يسبق له مكاشفتي به، وأنه لم يرني إلا منذا أيام قليلة \_ وهو صادق فيما قال وإنني ما كنت أرجو أن يرضيه خطابي إلا من باب حسن الظن فيه الذي استنبطته مما كنت أعلم من سوء نية جمال باشا وأعوانه (١)، ومن منشوريه الدالين على قيامه بما قام به في الحجاز لأجل الداعية التي وصلت إلى حد الاضطرار، وأنها ضرورة تقدر بقدرها، وهذا هو الحكم الشرعي في مثلها، وقد جعلتها مقدمة للسعي إلى ذلك.

وأقول: إن وقع الخطبة قد كان حسناً في سمع الجمهور، وكانت موضع حديث الناس وثنائهم، حدثني بذلك الكثيرون في منى ثم في مكة، وقد علمت أنها جمعت بين إرضاء الفريقين المتعارضين في الرأي: فريق المتشائمين من ثورة الحجاز الخائفين أن تكون سبباً لضعف الدولة العثمانية وزوالها على حين لا استعداد لإنشاء دولة إسلامية تحل محلها، وفريق المتفائلين الذين يرجون أن تكون مبدأ دولة عربية مستقلة تحيا بها حضارة العرب الزاهية الزاهرة، حتى أن أصحاب فكرة المبايعة كانوا يرجون عند سماع الخطبة أن تكون مقدمة للمبايعة.

[٩١٦] زارني بعد نزولنا من منى إلى مكة الشيخ عبدالملك

<sup>(</sup>١) هو جمال باشا السفّاح الذي كان والياً على بلاد الشام معيناً من قبل جمعية الاتحاد والترقي، وقد أذاق أهل تلك البلاد الويلات.

الخطيب أحد أدباء مكة المقربين من الحضرة الهاشمية فكان جل حديثه الثناء على الخطبة، وقال: إنني كنت في الحضرة الهاشمية أذكر محاسنها وأنوه بها وإن سيدنا وافقني على ذلك، ثم ذكر أنه كان ينقصها شيء واحد، قلت: بل ينقضها عندي أشياء ولكن الوقت لم يكن يتسع لأكثر مما قيل، قال لم أعن أن في الخطبة نفسها نقصاً بل هي كاملة، وإنما ينقصها أن تكون مقدمة للمبايعة، فلو أنك بعد إتمامها مددت يدك وبايعت سيدنا لاتبعك الناس وكان أمراً مفعولاً، قلت: إن هذا ليس من رأيي ولا من حقي، وما يؤمنني أن يقال لي ما قيل لذلك الشاعر الذي قال:

وخذ النوم من عيوني فإني قد خلعت الكرى على العشاق فقيل له: خلعت ما لا تملك على من لا يقبل، وبهذا حولت المباحثة السياسية إلى مفاكهة أدبية.

هذا وإنني قد تشرفت بعد ذلك بالحديث من الحضرة الهاشمية في موضوع الخطبة، فكان مما قال الأمير: إن المسألة الجوهرية في الخطبة هي أن الدولة العثمانية على خطر وأنا موافق لك على هذا الرأي ولكن أكثر الناس أو المسلمين لا يعقلون ذلك، وقد عرضت عليه في هذه الجلسة شيئاً من خلاصة رأيي في المسألة العربية وما يجب اتخاذه من الاحتياط في مسألة الدولة ـ على الوجه الذي أشرت إليه في خاتمة الخطبة ـ فأظهر لي الاستحسان، وأحال على الزمان.

[٩١٧] وقراء المنار يعرفون رأيي مما بسطته في المقالة التاريخية

«المسألة العربية» التي نشرتها في الجزء الأول من المجلد العشرين، ومنه أن الثورة الحجازية قد أدت وظيفتها، وأفادت ما رجوناه منها، فأُنقذ الحجاز وأوقفت بغي البغاة (۱)، وأحمد الله أنني كنت أسعى إلى تنفيذ هذه المقاصد على تلك القواعد، وإنني الآن معتزل الأعمال السياسية وأهلها، ومنتظر حكم العزيز الحكيم في أمر أمتي والشعوب كلها.

# أيام منى ولياليها وأقواله الشعراء فيها نصوص الشرع في أيام منى

قال عزوجل:

﴿ ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتُ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ فَهُ اللَّهِ وَمَن تَاخَرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ فِي مَعْدِدُونَ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ فَي إِلَيْهِ فَي فَلَا إِنْهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَ

[٩١٨] أجمع العلماء على أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى التي تسمى أيام التشريق، قيل إن سبب تسميتها بذلك أنهم يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس.

وقيل لأن الهدايا والضحايا لم تكن تنحر فيها إلا بعد شروق الشمس.

<sup>(</sup>١) لقد غير الأستاذ رشيد رأيه في هذه الثورة، ولما تبين له سوء مقصد الشريف حسين صار ينتقده على صفحات مجلة «المنار» مما جلب له عداوة الشريف وحكومته.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

وقيل هو مأخوذ من قول الجاهلية: أشرق تَبِيْر، كيما نغير، أي أدخل يا ثبير في الشروق لكي نسرع في الدفع إلى منى للنحر، ذلك بأنهم كانوا لا يفيضون من المزدلفة إلى منى إلا بعد شروق الشمس ووقوعها على حبل ثبير أعظم تلك الجبال، فأمرنا بمخالفتهم بالإفاضة قبل الشروق.

والجمهور على أن هذه الأيام هي الثلاثة التي تلي يوم عيد النحر وأدخله بعضهم فيها، ولكن تخيير المتقي بين التعجل في يومين أو التأخر إنما هو في أيام منى الثلاثة التي بعد يوم العيد.

[919] وشعار هذه الأيام من الذكر التكبير، ويستحب رفع الصوت به والاشتراك فيه عقب الصلوات وفي عامة الأوقات والأمكنة فقد روى سعيد بن منصور (١) وأبو عبيد (٢) أن عمر \_ رضي الله عنه \_ كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً، وذكره البخاري في الصحيح تعليقا (٣).

<sup>(</sup>۱) سعيد بن منصور بن شعبة، الحافظ الإمام شيخ الحرم، أبو عثمان الخراساني المَرْوزيّ ثم البلخي ثم المكي المجاور: سمع ببلاد كثيرة، من خلق كثير من وروى عنه خلق، وكان من المتقنين الأثبات، توفي سنة ۲۲۷، \_ وكان من أبناء الثمانين \_ بمكة. انظر "سير أعلام النبلاء": ١٩/١/٥٠ ـ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) الإمام المجتهد الحافظ ذو الفنون، أبو عبيد القاسم بن سَلام بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله، كان أبوه مملوكاً رومياً لرجل هَرَوي، ولد سنة ١٥٧، وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان، وهو من أثمة الاجتهاد، توفي بمكة سنة ٢٢٤ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ١٠/١٠، ١٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) في كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، معلقاً، وذكر ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_ أن سعيد بن منصور وصله من رواية عبيد بن عمير، =

وأصح ما ورد في صيغته ما أخرجه عبدالرزاق<sup>(۱)</sup> بسند صحيح<sup>(۲)</sup> عن سلمان قال: "كبروا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً" وروي عن الصحابة والتابعين التكبير ثلاثاً ومرتين وزيادة التهليل، والظاهر أن النبي على لم يأمر الناس بصيغة مخصوصة في التكبير والذكر في العيدين وأيام منى، كما أنه لم يأمرهم بأذكار وأدعية معينة في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ليأتي كل فرد أو جماعة بما شاؤوا، فلا بأس إذاً لما استحدث الناس من الذكر وصيغ التكبير مما لم يرد عن السلف وإن أشار بعض العلماء إلى استنكاره لذلك كأنه يراه من البدعة باستحداث صفة لعبادة تعد من الشعائر، وهو ما سماه بعضهم بالبدعة الإضافية، وإنما يتجه هذا إذا التزموه جهراً بغير زيادة ولا نقصان، ويتأكد إنكاره إذا صار بحيث تظن العامة أنه واجب أو مندوب بهذا الوصف، وقد ذكر الإمام الشافعي في "الأم" أن التكبير المشروع في العيدين هو كلمة "الله أكبر" وأن التثليث في بدئه مستحب وأن لكل أحد أن يزيد من الذكر ما شاء.

<sup>=</sup> ووصله أبو عبدي من وجه آخر بلفظ التعليق، ومن طريقه البيهقي. انظر «فتح البارى»: ٥/١٣٨.

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق بن همام بن نافع، الحافظ الكبير، عالم اليمن، أبو بكر الحميري بالولاء، الصنعاني الثقة، ولد سنة ١٢٦، وارتحل إلى الحجاز والشام والعراق، وكان عالماً حافظاً، وكان يتشيع التشيع الخفيف، توفي سنة ٢١١ ـ رحمه الله تعالى ـ. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٥١٠ / ٥٦٣ . . ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) لم أجد في «المصنف»، والله أعلم.

# كلمة تاريخية أدبية في أيام منى

سمعنا من الشريف في منى كلمة جديرة بالحفظ والتدوين، قال: كانت أيام منى أول الإسلام من أطيب أيام الحياة \_ أي لِما تقدم بيانه من الجمع بين اللذات الروحية والبدنية والاجتماعية \_ فلما قربت المواصلات بين الأقطار الإسلامية البعيدة صار ينتقل الوباء إلى الحجاز مع الحجاج الموبوئين فيكون أشد فتكه عند اجتماع الناس في منى، فصارت أيام منى أيام غم وكدر يتعثر الناس فيها بالموتى في كل مكان، وتعد الحكومة لها الألوف من الأكفان، ونحمد الله أنه لم يمت فيها أحد في هذا العام، لا بمرض وبائي ولا بمرض عادي أ.هـ بالمعنى.

[970] أقول من الشواهد المؤيدة لهذه الكلمة التاريخية كثرة ذكر منى في أشعار المتقدمين الغزلية والتغزل بالنساء عند رمي الجمار فيها، وندرة مثل ذلك في غيرها من المشاعر، وعند غير رمي الجمار من الشعائر؛ ذلك بأن ما تقدم لنا شرحه من تأثير الإحرام ولباسه في القلب وتأثير رؤية المشاعر العظام والطواف بها والوقوف فيها ـ أيضاً كل ذلك مما يصرف الحاج عن كل ما عداه، ولا يدع في قلبه فراغا واسعاً لغير ذكر الله، لا ذكر الحسان، ولا ذكر الأهل والولد والإخوان، فالتجلي الإلهي في جميع المشاعر أثناء أداء جميع والمناسك تجلي هيبة وجلال، إلا منى فإن التجلي فيها تجلي أنس وجمال، ولا تنس من تحلل الحاج فيها من الإحرام، واستباحته ما كان محرماً من الأعمال، وكونها أيام عيد يستحب فيها التمتع بالطيبات،

وزد على ذلك أن لياليها هي الليالي التي يكمل فيها نور القمر، وأن هواءها اللطيف يحبب إليك السمر:

آه لو ترجع هاتيك الليالي بمنى كان من القوم انفصالي منهلة في أثر صحبي ما فانثنى عن قصد قلبي (١) إلا وكنت أنا الملبي للو لا المنى لقضيت نحبي

لهف نفسي لليال سلفت لا تقل لي بمنى تعطى المنى صحبي مضوا فمدامعي ما في منا في الهجران سهكل ولا نادى الجَوى ولقد وقفت على منى

### النفر من منى إلى مكة

لما كان يوم النفر رمينا الجمرات لآخر مرة، وفي الأصيل شددنا الرحال ونفرنا من منى هابطين إلى مكة المكرمة حامدين الله شاكرين له ما وفقنا لإتمام مناسكنا، راجين من فضله وإحسانه أن يكون حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وعلمنا مثابا، ودعاؤنا مستجابا، ويا لله ما أحلى الشعور الذي يستولي على المرء في أثناء هذا النفر، فإنه على فراقه لذلك المعهد القدسي الذي وصفنا في الفصل السابق ما له في النفس من عظيم الأنس تراه يفارقه قرير العين مطمئن القلب جم السرور فرحاً بفضل الله ورحمته، وذلك شأن الإنسان بعد إتمام كل

<sup>(</sup>١) فوق: أي وجّه الهجران سهماً إلا وأصاب قلبه.

<sup>(</sup>٢) الجوى: الخُررقة وشدة الوَجْد من عشق أو حُزن. انظر «لسان العرب»: ج و ى.

عمل من الأعمال النافعة التي يهتم بأمرها، يفرح في عاقبة إتمامه بقدر ما كان من عنايته به وتعبه فيه، وبقدر مكانة العمل نفسه من نفسه، وما يرجو من فائدته ونفعه، سواء كان ذلك في دنياه أو دينه، فمن لم يأل جهداً في أداء المناسك أفاض من منى وهو بحيث وصفنا من الغبطة الروحية، والسكينة والطمأنينة التي يعبر عنها بعض الناس براحة الضمير، ومن قصر في شيء من تلك الأعمال ولو بترك العزيمة والأفضل خالج غبطته وطمأنينته بعض التمني ولوم النفس: ليتني فعلت كذا، وسأفعل كذا في حج آخر إن شاء الله \_ تعالى \_ كما تمنى بعض رفاقنا لو باتوا الليل كله في المزدلفة معي.

# المقام بمكة بعد الحج

قد كنت أرجأت أموراً مما أنوي عمله في مكة إلى ما بعد الحج منها ما زيارة جميع الذين تفضلوا بزيارتي ولم تتيسر لي زيارتهم قبل الحج، ومنها زيارة كثير من المعاهد التاريخية والآثار النبوية في مكة وضواحيها؛ إذ لم أشأ أن أخلط ذلك بأعمال النسك كما يفعل بعض العوام الذي يعدون بعض ذلك من أعمال النسك أو من الأعمال المطلوبة شرعاً ولو لغير النسك، ولا يطلب شيء من ذلك شرعاً لا وجوباً ولا ندباً إلا من كانت له نية صالحة في شيء من ذلك وجاء به على وجه يعرفه الشرع ولا ينكره.

[٩٢٢] ومنها شراء أشياء كثيرة مما يباع في مكة بعضها لأنفسنا وبعضها لأجل إهدائه لأصدقائنا.

ومنها \_ وهو أهمها \_ شرح ما عندنا من الحقائق في الحالة السياسية الحاضرة لمن يجب شرحها له بعد أن كنا فتحنا أبواب بعض مسائلها فكان الحديث في أكثرها إجمالياً ولا يغني فيها إلا البيان والتفصيل.

لم نلبث أن بدا لنا ما لم نكن نحتسب، وفاجأنا ركب المحمل المصري بسفره يوم الخميس ١٤ ذي الحجة من مكة المكرمة إلى جدة، وعلمنا أنه قرر ركوب البحر في ثاني يوم وصوله إليها، ولو سافرنا معه لما أمكننا أن ندرك شيئاً مما نريد من مكة، فعزمنا على التخلف عنه يوماً واحداً وهو منتهى ما نملك من التأخير، وما ذا عسى يغني عنا اليوم الواحد مما كنا نقدر له أسبوعاً كاملاً لا نستكثره عليه؟ على أننا أدركنا في ذلك اليوم بتوفيق الله \_ تعالى \_ وعناية المحبين ما لا يدرك إلا في أيام، فابتعنا بعض ما نحب من الحلي والحلل من منسوجات الهند الموضونة (١) وغير الموضونة، وبعض منسوجات الشام وبلاد الترك والصين وغير ذلك مما يشتري مثله الحجاج عادة.

وقد تركنا ما كنا نبغي من الزيارات بأنواعها، ولكن الله ـ تعالى ـ منّ علينا بما هو خير منها كلها، وهو التشرف بدخول بيته العتيق المعظم والصلاة والدعاء فيه.

### [٩٢٣] دخول الكعبة المعظمة

دخلت المسجد الحرام في وقت الضحى من يوم الجمعة ١٥ ذي

<sup>(</sup>١) يعنى المحلاة بذهب أو قصب ونحوهما.

الحجة، فوجدت باب البيت العتيق المعظم مفتوحاً وفيه بعض شبان آل الشيبي الكرام فرأيت الفرصة سانحة للتشرف بالدخول فيه والوقت هادىء لا يكدر صفوه احتفال ولا ازدحام، فتوضأت من بئر زمزم وأدلى الشيبيون لي المسلم، فصعدت فدخلت متذكراً دخول رسول الله وأدلى الشيبيون لي المسلم، فصعدت فدخلت متذكراً دخول رسول الله والخشوع والبكاء ما لم يسبق له نظير، ووقفت زمناً لا أستطيع فيه والخشوع والبكاء ما لم يسبق له نظير، ووقفت زمناً لا أستطيع فيه الإحرام بالصلاة ولا النطق بالتكبير، فصليت فيه ركعتين هما أرجى ما احتسبه عند الله \_ تعالى \_ من التطوع، ثم صليت في كل جهة من الجهات الثلاث الأخرى ركعتين.

[٩٢٤] ودخول الكعبة ليس من مناسك الحج، واختلفت الرواية في دخول النبي على البيت وصلاته فيه، والتحقيق الذي جمع به بين الروايات الصحيحة المتعارضة أنه دخله في عام الفتح لا في حجه ولا في عمرته، وأنه صلى فيه ركعتين بين العمودين المقدمين جاعلاً الباب وراءه، وبينه وبين الجدار الذي صلى إليه ثلاثة أذرع بذراع الآدمي تقريباً لا تحديداً.

# [٩٢٥] وداع الأمير وصفاته

علمت أن أمثل الأوقات لوداع الأمير ما بعد صلاة الجمعة، فقصدت عقب الصلاة حجرته التي يصلي فيها وهي في جدار الحرم الجنوبي فألفيته جالساً في القسم الخارجي من الحجرة وفي حضرته بعض الكبراء، فلما دخلت على الأمير تلقاني بالحفاوة والإكرام،

فاستلمت يده لتقبيلها فحاول تواضعه التمنع من ذلك، ولما جلسنا تفضل بكلمات من المجاملة كادت تذيبني خجلاً، ونكتفي من كلامه بما دون الإطراء الذي تقتضي الحال حذفه وهو قوله موجها الخطاب للحاضرين:

هذا فلان... صاحب «المنار» كلكم تعرفونه وتعرفون ما له من الغيرة والإخلاص والجهاد في خدمة الإسلام... وهو قد جاءنا في هذا العام حاجاً... وكنا نتمنى أن يبقى عندنا ولكنه صاحب عمل كبير في مصر، وهو قد رأى وعرف كل شيء عندنا وظهر له أننا إلى الآن لم نقف أمام عتبة عمل من الأعمال \_ وكان ذكر في سياق حديثه ما ينوي من ضروب الإصلاح العلمي والعملي \_ التي لا بد لنا منها، وإن همنا محصور في إخراج المتغلبة من بلادنا(۱) ولا يتم ذلك إلا بفتح المذينة المنورة، فمتى تم لنا ذلك وأردنا البدء بالإصلاح الذي نبغيه فإننا نرجوا من غيرته أن لا تمنعه أعماله في مصر من إجابتنا إلى ما نطلبه من معاونته وإرشاده، وهو الآن يقدر أن يخدم حركتنا في مصر أكثر مما يخدمها هنا لو أقام بيننا.

فلما أتم كلامه شكرت له ما أراه مبالغة في حسن الظن والمجاملة، وذكرت أن هذا التواضع عن كمال الرفعة قد أخجلني حتى عقد لساني، ولم يبق لي إلا أن أقول إنني أعد نفسي كجندي صغير مستعد في كل آن لخدمة دينه وأمته بالإخلاص، وأعاهدكم أمام بيت

<sup>(</sup>١) أي جنود الأتراك.

الله \_ تعالى \_ على أنني لا أُدعى إلى عمل أستطيعه في خدمتهما إلا وأبذل فيه كل جهدي ما دمت معتقداً أنه حق، وأنه لا يثنيني عن ذلك منفعة شخصية ولا أهل ولا ولد فإنني نشأت على العمل بما يوجبه علي اعتقادي ويطمئن إليه قلبي.

ثم قمنا وتقدمت لوداعه، ومحاولة تقبيل يده فأخذ بيدي وتوجه بي إلى بيت الله \_ عزوجل \_ من حيث يُرى من نافذة المكان وقال: أسأل رب هذا البيت أن يجمعنا ولا يجعل هذا آخر العهد بيننا، ثم ودعت الحاضرين وانصرفت حامداً شاكراً.

# [٩٢٦] صفات الأمير وشمائله

قد آن أن أذكر في هذه الرحلة بعض ما علمته واستنبطه من صفات هذا الأمير الجليل ومزاياه التي يوافق ذكرها مقتضى الحال فأقول:

إنه حوى جل أخلاق ملوك الشرق وأمرائه العظماء، وانفرد بصفات ورثها من أجداده الشرفاء، فمن ذلك ترى الضيوف وإجازة الوفود، وعزة النفس والثقة بها والاعتماد عليها، والثبات والإصرار على ما يأخذ به ويجري عليه فقد تتزلزل الجبال دونه ولا يتزلزل، وشدة الحذر، وسوء الظن الذي عُد من أزكى الفِطَن، حتى كان نصب عينيه قول الشاعر:

وإنما رجل الدنيا وواحدها

من لا يُعَوِّل في الدنيا على رجل

ولذلك تراه ينظر في كل شيء من شؤونه الخاصة، وشؤون البلاد العامة، حتى أمور المنزل وشؤون الضيوف والوفود ونفقاتهم، ومصالح البدو وصلاتهم، وقد أعطاه الله ـ تعالى ـ قوة غريبة؛ فهو يشتغل بالنظر في ذلك كله عامة النهار ولا يشكو مللاً ولا تعباً، وقد كلمته في مسألة الاشتغال بالجزئيات ووجوب نو طها ببعض العمال (۱)، وجعل وقته الثمين خاصاً بالمصالح العامة والأمور الكلية، ووضع نظام لذلك، فقال: إن هذا ضروري لا مندوحة عنه ونحن لا نزال نجري على نظامنا القديم، والتحول عنه إلى غيره لا يتأتى إلا في زمن غير قصير، قلت: نعم وإنما الغرض وضع النظام له والبدء فيه.

ومن أخلاقه وشمائله توخي التواضع في القول والفعل، مع المحافظة على الوقار وأبهة الملك، والأدب العالي في مخاطبة الجليس ومجاملته، مع الإشارة إلى ما تقتضي الحال من معارضته، وهو على آدابه وتواضعه شديد الوطأة على المجرمين والمخالفين السياسيين، يأخذهم بأشد العقاب الذي يرهب كل من تحدثه نفسه بأن يعمل على شاكلتهم لا يخاف في ذلك لومة لائم.

ومنها: العفة والنزاهة فهو مقتصد في تمتعه بالطيبات، عزوف النفس عن الانهماك في الشهوات.

ومنها الشجاعة والإقدام على مكافحة الأخطار، لا يخاف الموت

<sup>(</sup>١) أي إحالتها وتحميل مسؤوليتها لبعض النواب.

على نفسه ولا على ولده، ولذلك جعل أنجاله الأربعة قواداً لجيوشه، يكافحون المهالك بأيديهم، ويناطحون الموت بنواصيهم.

وهو يحب وطنه الحجاز حباً عظيماً، ويكرم الحفاة العراة من أعرابه تكريماً، وطالما نوهنا بما علمنا من براعته في سياستهم وحفظ الأمن بينهم، وقد رأيناه يقضي في مقابلتهم عدة ساعات من كل نهار.

أما معارفه وآراؤه في السياسة والأمور الاجتماعية فليس الخوض فيها من مقتضى الحال في هذا الوقت، ولم يكن يسهل العلم بتفصيلها من المذاكرات القليلة التي دارت بيني وبينه وإن كنت كلمته فيها بحرية واستقلال قلما يكلمه بمثلهما أحد؛ لأنه قليل الكلام لا يطيل المراجعة والحوار في المسائل ليُعْلم كُنه غوره فيها، ولكن الزمان سيبين كنه ذلك كله بما يظهر من تصرفه في شؤونها، وقد وقفت منه على آراء سيكون لها أعظم شأن في سياسته: منها:

يأسه من الدولة العثمانية ولولا هذا اليأس لما أقدم على ما أقدم عليه، كماأشرت إلى ذلك في خطبتي السياسة بمنى بين يديه، ثم إنه كلمني في هذا الموضوع بعد النزول من منى، وعَدَّه من الأمور التي عبرت فيها بالخطبة عن رأيه قبل الوقوف عليه.

[٩٢٧] ومنها: أنه له ثقة بالدولة البريطانية وتقديراً لقوتها وعظمتها لا حد لهما، ولا سلطان لشيء عليها(١١).

<sup>(</sup>۱) العجب من الشيخ رشيد كيف عَدّ ثقة الشريف حسين ببريطانيا ـ التي عاملته أسوأ معاملة بعد ذلك وخذلته خذلاناً عظيماً ـ أمراً جيداً، كما يبدو من سياق كلامه، =

[٩٢٨] ومنها أن ما شاهده من التطور والتحول في سياسة الدولة العثمانية وإفضاء ذلك إلى جعلها كالكرة في أيدي جمعية الاتحاد والترقي قد ضاعف ما في فطرته وتربيته من كراهة الآراء والأفكار التي نشأ عنها ذلك الفساد، وشدة الحذر من أصحاب أمثال هذه الآراء والأفكار، وقد ذكرت في هذه الرحلة ما كان أعجبني ووافق رأيي من خطته السياسية التي أفصح عنها في منشوراته، وأشرت إلى ما طرأ بعد ذلك من التحول فيها فلا أعيده، وإنما أقول إنه جاء موافقاً لما ذكرت هنا من آرائه الراسخة فظهر أن التجارب لا تزيدها إلا رسوخاً وثباتاً.

[٩٢٩] وإنني أختم الكلام بتكرار الشكر والثناء على حسن ضيافته لي وإكرامه إياي، فقد غمرني بكرمه وجوده، وكان من دقة لطفه وكمال ذوقه في ذلك أن جعله بطريقة لا مجال للإعتذار عن قبول شيء منه، وقد كنت قلت أول مقدمي لبعض المقربين منه كلاماً عن عادتي التي شرحتها في المنار عند رحلتي إلى الهند، وهي أنني لا أقبل أن تشاب خدمتي للعلم وللملة والأمة بشيء من شوائب المنافع

لكن لا عجب فالرؤية كانت قاتمة أنذاك حتى على مثل هذا العالم الفطن. لكنه بعد ذلك نقم على الشريف حسن وعاداه بسبب اتصال حسن بالانجلن

لكنه بعد ذلك نقم على الشريف حسين وعاداه بسبب اتصال حسين بالإنجليز وسعيه معهم إلى الاستئثار بالبلاد العربية وهدم الخلافة الأمر الذي لا يرضاه رشيد رضا، لأنه يرى فيه استعباداً للأمة العربية من قبل الإنجليز، وهذا ما حصل بعد ذلك؛ إذ استأثر الإنجليز بأكثر البلاد العربية هم والفرنسيون وستعبدوا حسيناً ونفوه.

ولقد نقم رشيد رضا على الشريف كل ذلك، وانتقده علناً بعد ذلك على صفحات «المنار» مما سبب له عداوة الشريف.

الشخصية، حتى إنني كنت أعلن في تلك الرحلة أنني لا أقبل الهدية، ورجوت أن يتلطف في تبليغ ذلك، ولا أدري أفعل أم لا، ولكنني بعد شد الرحال وعند إرادة الركوب وصلت إليّ جائزة سنية، أو هدية هاشمية، أردت أن أكلم مَن جاء بها في شأنها فقال: هكذا أمرت وأنا لا أعلم شيئاً إلا أنني عبد مأمور أمرني سيدنا فنفذت أمره، وانصرف، فعجبت من هذا اللطف الدقيق، والذوق السليم.

# طواف الوداع وتوديع الإخوان

[٩٣٠] في أثناء اشتغال وكيل الخرج وأعوانه بشد الرحال، طفت أنا ومن معي - الآل والصحب - طواف الوداع، وكان ذلك بعد العصر، وكنا قصدنا أن نركب في ذلك الوقت، ولكن لم يتيسر لنا الركوب إلا عند قرب غروب الشمس، وودعنا قبل الخروج كثير من الإخوان والمحبين، وركبنا وركب معنا بعض الأصدقاء مشيعين، أما سائر الرفاق والأهل فقد ركبوا في الشقادف من أول الأمر، وأما أنا فركبت البغلة التي أرسلت إلي من الاصطبل الهاشمي مع اثنين من حجاب الأمير مشياً أمامي بملابسهما الرسمية، حتى إذا ما خرجنا من مكة المكرمة وبلغنا المكان المعروف بقهوة المعلم ألفينا هنالك صاحب السيادة الشريف شرف حاكم مكة (القائم مقام الأمير فيها) بالانتظار مع بعض رجاله وقد أُنفذ للتوديع من قبل الحضرة الهاشمية نائباً عنها، وعلمنا أنه خرج منذ وقت العصر لأنه هو الوقت الذي عين لخروجنا ولم يتيسر لنا الخروج فيه، فنزلنا وجلسنا معه قليلاً واعتذرنا له عن تأخيرنا وشكرنا له هذا الانتظار الطويل، ثم صلينا المغرب مع

المودعين جماعة وأتبعتها أنا والرفيقان بالعشاء مجموعة معها جمع تقديم، ثم ودعنا السادة المشيعين، وركبنا الرواحل وسرنا باسم الله قافلين، والحمد لله رب العالمين.

# [٩٣١] ذيل لمباحث الحج في الصدقات وفقراء الحرم

إن الفقراء المتسولين أول من يستقبل الحجاج قبل دخول مكة وآخر من يشيعهم عند الخروج منها عائدين إلى بلادهم، وكذلك شأنهم عند الخروج من مكة إلى منى فعرفات وعند العودة من منى بعد انقضاء أيامها، وأكثر هؤلاء المتسولين من صغار الصبيان والبنات، يقل فيهم المراهقون والمراهقات، فتراهم يحيطون بالحجاج من كل جانب، رافعين أيديهم إلى مقدم الهوادج، وألسنتهم تكرر الأدعية المناسبة للأوقات.

والسؤال محرم في الإسلام لا تبيحه إلا الحاجة الشديدة أو الضرورة التي تبيح كثيراً من المحظورات كأكل الميتة ولحم الخنزير، لأنه ذل يدعو إليه الكسل وحب البطالة والاتكال على أوساخ الناس، والضرورات عوارض تعرض لبعض الناس أحياناً وهي تقدر بقدرها شرعا، وليس من شأنها أن تكون ملازمة للكثيرين من الأصحاء القادرين على الكسب بحيث تبيح لهم أن يجعلوا السؤال حرفة يكون عليها مدار رزقهم، كما هو شأن أكثر السائلين في كل البلاد.

وإذا كان السؤال لغير ضرورة معصية محرمة، وكانت الإعانة على المعصية معصية فعلى المسلم العارف بأحكام الإسلام أن لا يرضخ

بشيء (١) لمن يُعلم من حاله أنه قد اتخذ السؤال حرفة له، ولا لمن يعلم أيضاً أنه غير مضطر إلى ما يسأله، بأن كان يمكنه أن يستغني عنه، والمجهول حاله في ذلك موضع تردد ونظر، وأما من يعلم الإنسان أو يظن من حاله أنه يسأل عن ضرورة ولا غنى له عما يسأله ولا وصول له إليه بغير السؤال فلا مندوحة للواجد عن مواساته والرضوخ له من مال الله تعالى، وقد يصل ذلك إلى درجة الوجوب، كأن تعلم أن فلاناً مضطر ولا يعلم بحاله أحد يرجى أن يزيل اضطراره سواك وأنت قادر على ذلك، ومثل هذه الصورة تقع للأفراد القليلين وقلما تقع للكثير من الناس إلا في أزمة المجاعات العامة.

[٩٣٢] إنني قلما أعطي أحداً من السائلين الكثيرين في الشوارع بمصر، ولما رأيت هؤلاء السائلين خارج مكة عند قدومي إليها \_ وأنا لم أنس ما كان بلغنا ونحن في مصر من خبر العسرة والضيق في الحجاز وما سمعته مؤكداً لذلك في جدة \_ وجدتني مندفعاً لإعطاء كل من سألنى.

وكنت أردت أن أجري على هذه الطريقة مع السائلين في الحرم الشريف، ثم صدني عن ذلك أنهم صاروا يجتمعون علي بكثرة عند الدخول ويحيطون بي بحيث يتعذر توزيع ما في اليد أو الجيب عليهم فكنت أنثره على بُعد فيتركونني ويتهافتون عليه، ثم تركت ذلك لما فيه من المشقة والشهرة ورأيت الراحة في الإخفاء.

<sup>(</sup>١) أي لا يعطى شيئاً.

ومن غريب ما رأينا من دلائل البؤس والجوع في الفقراء الملازمين للحرم أن بعض الناس جاء بشيء من الحبوب لحمام الحرم فاختطفوه، وصار بعض السودانيين من الدكرور يأخذون منه ويضعونه في أفواهمم ويمضغونه متغذين به كالدواب.

وقد جرينا نحن على عادة الناس بالرضخ بالقليل للواحد من هؤلاء المتسولين بحيث كان صرف الجنيه الواحد يوزع على المائة أو المئات منهم، وإنما تطيب النفس بما هو أكثر من ذلك للذين يتعرضون ولا يسألون، والذين إذا سألوا يتجملون ولا يلحفون.

وإنما ذكرنا هذا البحث ومع ما وقع لنا من التجربة فيه ليستفيد منه غير العالم بما ذكرنا من الأحكام، وغير الواقف على ما وقفنا عليه من التجارب، ونسأل الله أن لا يجعل فيه شيئاً من الرياء وشهوة الشهرة، على أن صدقتنا مما ينبغي أن يستحيا من ذكره، فهي ـ والحق يقال ـ دون ما أنعم الله به علينا، وما من أحد يحج إيماناً واحتساباً إلا ويتصدق في الحج بحسب سعته لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها في ذلك الزمان وذلك المكان، ومنهم من ينفقون هنالك فوق جميع ما نملك من المال.

[٩٣٣] ولكن المتصدق العالم المخلص يجد عناء عظيماً في تحري المستحقين الصادقين من أهل الإيمان واليقين، والصلاح في الدين، يجد هذا العناء في وطنه الذي يقيم فيه، فكيف حاله في بلد يجهل حال أهليه، وقد كثر الكفر والابتداع في الأرض، وظهر الفساد في البر والبحر؟

### القفول من مكة إلى جدة

سرينا منفردين ليس معنا رفاق من المصريين ولا غيرهم ممن نعرف، ولكنا وجدنا في الطريق عدداً ليس بقليل من حجاج المغاربة منهم المشاة والركبان، وقد بلغنا بحرة في وقت السحر فعرسنا فيها<sup>(۱)</sup>، وكان الجوع قد بلغ منا لأننا لم نتعش قبل خروجنا من مكة فأكلنا مما حملنا من الزاد، وكان جُلُّه من لحم خروف أهداه إلي بعض المحبين لم نر مثله في طراوة لحمه ولينه ودسمه، لا في الحجاز ولا في غيره، وهو ليس من ضأن الحجاز.

لم أر من بحرة في إلمامي بها ليلاً قادماً من جدة إلى مكة إلا ما على جانبي الطريق العام من المنازل التي يسمونها القهاوي وهي خاصة بالرجال، وأكثر من ينزل فيها الرجال الذي لا يستغنون عما فيها من الطعام وشراب القهوة، وما يحتاجون إليه من الخدمة، أو الذين يريدون الاستراحة قليلاً وإن كان معهم كل ما يحتاجون إليه، وكنت حينئذ من هذا الفريق كما تقدم، وفي هذه المرة نزلنا في المنازل التي يسمونها العشش وهي وراء تلك القهوات ـ وقد رأيتها فوق ما كنت أحب ـ رأيتها دوراً في كل دار بيوت من العيدان وبيت خلاء لها حائط منها يفصلها عن غيرها من الدور بحيث يكون النساء في كل منها في متر تام غير معرضات لأعين أهل الدور المجاورة لها، نزلت مع الوالدة والشقيقة في دار، ونزل رفاقنا في دار بجانبها.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: التعريس نزول المسافرين في آخر الليل للاستراحة.

[٩٣٤] ومكثنا هنالك إلى ضحوة النهار، وقد نفد ما حملنا من مكة من الماء، فجاءنا وكيل الخرج بماء كدر غير عذب، فسألناه: ألا يوجد ماء نقي عذب في هذه الأرض؟ قال: بلى ولكنه غال لا يكفينا لملء ما معنا من أواني الشرب أقل من ريال، فأمرناه بأن يأتينا بقدر الكفاية منه، فجاءنا بماء لا يفضل الأول إلا بمضاعفة ثمنه، فكانت هذه كبرى سيئاته، جعلها خاتمة لخدمته، فكانت سبب حرمانه مما كنت أنوي أن أجعله علاوة له على الأجرة الوافية التي خصصها له الأمير، وما كان يصيبه كل يوم بعد كفايته وكفاية أهله من فضل النفقة المعينة، وما أخذه من ذبائح نسكنا التي وكلته بالتصرف فيها، وقد سبق له مثل هذه السيئة معنا بمنى، جاءنا بماء كدر لولا أن تداركنا أنفسنا بالبحث عن ماء نقي وفقنا له لما سلم أحد منا من مرض النزلة الشعبية التي ظهرت أعراضها في بعضنا، ولكننا غفرنا له تلك، وأما هذه فلم نستطع تداركها، وسوء الخاتمة لا يغفر فنسأله ـ تعالى ـ أن يحسن خاتمتنا.

[٩٣٥] هذا وإننا قد قاسينا من الظمأ في بقية يومنا وعامة ليلتنا بين بحرة وجدة ما لم نعرف له نظيراً في تاريخ حياتنا، فكنا نبل أفواهنا من ذلك الماء عند الضرورة.

وصلنا إلى جدة قبيل الفجر فنزلنا في دار صديقنا الشيخ محمد أفندي نصيف وكيل الإمارة الجليلة، وقد نمنا بعد صلاة الفجر ساعات قليلة، وبعد الاستيقاظ طلبت ماء سخناً للاستحمام فاغتسلت وغيرت ثياب الطريق، وعلمنا أن أكثر الحجاج المصريين نزلوا إلى السفينتين

اللتين جاؤوا فيها فتبعناهم وزودنا صديقنا بأحسن الزاد، ونزل معنا هو وبعض الأصدقاء في زورق البلدية البخاري إلى سفينتنا التي جئنا فيها «النجيلة» مشيعين، وكان هذا آخر عهدنا بأرض الحجاز، فنسأل الله \_ تعالى \_ أن يمن علينا بالعودة إليها مراراً كثيرة حاجين ومعتمرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# الرحلة الخامسة عشر الرحلة النجدية الحجازية صور من حياة البادية الأستاذ محمد بهجة البيطار الدمشقي(١)

قام برحلته هذه سنة ١٣٣٨، وكان قد خرج من دمشق متوجها إلى نجد ليبلغ رسالة للملك عبدالعزيز آل سعود (٢) \_ رحمه الله تعالى \_ من قبل الملك فيصل بن الحسين (٣)، والسيد محمد رشيد رضا، وسار

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ۱۳۱۱، ودرس في دمشق في مدارس وعلى يد مشايخ، وتولي عدة وظائف منها عضوية مجمع اللغة العربية بدمشق وبغداد، ودّرس في مدارس في دمشق والحجاز، وصار عضواً في المحكمة الشرعية الكبرى بمكة، ونائباً لرئيس هيئة المراقبة القضائية، ومفتشاً للعلوم الدينية، ومدرساً للتوحيد، ثم عاد إلى دمشق ومنها إلى بيروت، ثم عاد إلى الحجاز سنة ١٣٦٨ وأسس دار التوحيد بالطائف، وكان له رحلات إلى بلدان متعددة، توفي سنة ١٣٩٦، رحمه الله تعالى. انظر ترجمته مفصلة في مجلة «حضارة الإسلام»: العدد الرابع: السنة ١٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) وذلك قبل أن يكون ملكاً.

<sup>(</sup>٣) هو فيصل بن الحسين بن علي الحسني الهاشميّ، أبو غازي، ملك العراق، ولد سنة ١٣٠٠ بالطائف، وترعرع في خيام عتيبة في بادية الحجاز، أختير نائباً عن مدينة جدة في مجلس النواب العثماني سنة ١٩١٣، فأخذ يتنقل بين الحجاز والاستانة، وزار الجيش الشمالي، ثم سمي قائداً عاماً للجيش العربي ـ المحارب في فلسطين بجانب البريطانيين ـ ودخل سوريا سنة ١٩١٨ بعد جلاء =

المصنف من دمشق بالقطار، وجرت عليه أحداث متنوعة وسُلب من قطاع الطرق، فتعذر عليه بلوغ نجد لذلك فتوجه إلى المدينة (١).

وقد بين تعذر وصوله إلى نجد فقال رحمه الله تعالى:

[٩٣٦] بلغنا قرية الحائط يوم الثلاثاء في ٤ رجب الحرام عام ١٣٣٨، ودخلناها وتناولنا طعام الغداء عند حاكمها الشريف عبدالمطلب بن غالب، وطعام العشاء عند الشيخ خلف بن جابر أحد شيوخها، وأشار علينا جميع من اجتمعنا بهم بأن لا نتجاوزها إلى نجد، وأن لا نخطو قدماً واحدة مِن بعد، وقالوا: إن الخطر على حياتي بالمائة تسعون، وقال رفيقنا الشيخ شلاش (٢):

أنا لا آمن عليك من شر المتدينة (٣)، وأنا لست كهيئتك أنا نجدي، وأنت من أهل الشام، وهم يكفرونهم ويكفرون حكامهم، ويستحلون دمائهم وأموالهم، ويتقربون بقتلهم إلى ألله، وأنا أؤدي الأمانة بتمامها وآتيك بجوابها، فقبلنا النصيحة، وآثرنا ذلك على أن

العثمانيين عنها فاستقبله أهلها استقبالاً حسناً، ونودي به ملكاً على البلاد السورية، ثم احتلت فرنسا سوريا فرشحته بريطانيا لرئاسة العراق، ونودي به ملكاً عليها سنة ١٣٣٩ ـ ١٩٢١، توفي في سويسرا ـ وقصدها للاستجمام ـ سنة ١٣٥٢، رحمه الله تعالى، انظر «الأعلام»: ١٦٥/٥ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>١) ولهذا السبب أوردت رحلته.

<sup>(</sup>٢) وهو شلاش النجدي الذي أرسل برسالة سياسية ليبلغها للملك عبدالعزيز، وقد ذكر هذا المصنف في القسم غير المختصر.

 <sup>(</sup>٣) وهم مجموعة من الغالين الذين غلوا حتى كفروا خصومهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد قُضي على هذه الفئة بعد ذلك.

نقتل شر قِتلة بتلك الأيدي الجائرة الأثيمة، وكتبنا كتاباً نعتذر به عن عدم الوصول وفي ضمنه الأمانة والمذكرات، ولم نترك شيئاً مهماً إلا ذكرناه، وعسى أن يكون الجواب \_ إن شاء الله \_ وافياً بالمقصود، شافياً لما في الصدور.

ثم ودعنا الأخ شلاش ورفيقنا الشاب النشيط عبدالله صباح يوم الأربعاء بالدموع، سهَّل المولى عليهما، وأنجح مقاصدهما آمين.

### قرية الحائط

[٩٣٧] قرية الحائط واقعة في شمال المدينة المنورة على أربع مراحل منها، وهي ذات نخيل كثير وفيها عيون عذبة، وأهلها قوم كرام، وهم فيما بينهم على اتفاق تام، وهم لا يرغبون في غير حكم الشريف.

قضيت في هذه القرية ثمانية أيام، وكنت ضيف شريفها الشاب الأديب عبدالمطلب، ورفيقه المهذب النجيب الشريف حميّد، وكنت أنام عند خطيبها الصالح البركة الشيخ مبروك النجدي، ونقرأ معه بعد العشاء وبعد صلاة الفجر وأثناء النهار أيضاً دروساً في الحديث والفرائض والنحو الصرف، وقد ألقيت يوم الجمعة بعد أداء الفريضة في جامعها درساً عاماً، فسَّرت فيه قوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللّهِ عَيْمَا وَلا تَفَرَقُوا ﴾. . . إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللّهِ مَا فِي السَمَاوَتِ وَمَا فِي الدموع، وسالت الدموع، وسالت الدموع،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ١٠٩.

واستلموا بعد الدروس يدي مصافحة ولثماً.

من يوم الثلاثاء ٤ رجب إلى يوم الثلاثاء ١١ رجب عام ١٣٣٨ه، بذلت المجهود، وأرخصت النفس والنفيس في سبيل الوصول إلى نجد، والرجوع عن طريق المدينة المنورة، فحالت الأقدار بيني وبين نجد، وتيسر لي السفر إلى المدينة تيسراً عجيباً، فصدق فينا المثل: «أردت عمراً وأراد الله خارجة»، إذ أردنا نجداً وأراد الله الحجاز، وإليك البيان:

[٩٣٨] لما اضطررت للبقاء في قرية الحائط منتظراً رفيقي الأخ شلاش اشتد شوقي لشدة الرحيل إلى المسجد النبوي، والحظوة بشرف الزيارة المباركة، وأداء الصلاة في تلك الروضة المطهرة بين البيت والمنبر التي هي من رياض الجنة، وكنت كلما تذكرت أن صلاة في مسجده \_ عليه الصلاة والسلام \_ أفضل من ألف في غيره إلا المسجد الحرام هزني الشوق وازدادت عوامل الرغبة.

وكنت أسأل الله أن ييسر لي سبيل الوصول والزيارة، ولم أكد ألبث هنالك أياماً حتى عرض لشيوخ الحائط الكرام السفر إلى مدينة النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_، وهم: الشيخ الجليل مقبل، والشيخ خلف بن جابر، والشيخ علي بن سليمان، وحضرة الخطيب الشيخ مبروك، ومعهم نحو خمسة عشر رجلاً، فعقدت النية على السفر معهم، وارتاحوا هم لذلك جداً، وكتبت للأمير علي () \_ ولي عهد

<sup>(</sup>١) هو علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون الهاشمي، آخر =

الملك وحاكم المدينة المنورة \_ على لسان الشريف عبدالمطلب كتاباً ذكرت له فيه الغرض الذي من أجله قدم شيوخ الحائط على سموه، وكتبت على لسان الشريف عبدالمطلب أيضاً بأن ضيفنا (محمد بهجة) أحب التشرف بلقائكم مع الوفد.

ركبنا الإبل يوم الثلاثاء ١١ رجب، وقضينا في مسيرنا ستة أيام، وفي صباح الأحد ١٦ رجب بلغنا مدينة الرسول ـ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ـ، وكانت قد جالت في خاطري هذه الأبيات:

# قصيدتي النبوية

[٩٣٩] لمسجدك المحبوب يا خير ساكن

بطيبة إنا قد طوينا المراحلا

صلاة به عُدَّت كاله بغيره

وفى زورة المختار نلنا الفضائلا

ألا يا رسول الله قد جئتنا بما

بإسعاد كل الناس قد كان كافلا

من سمي ملكاً في الحجاز من الهاشميين، كان أكبر أبناء أبيه، ولد بمكة سنة ١٢٩٨، وثار مع أبيه على العثمانيين سنة ١٩١٦، وحاصر المدينة واستلمها من قائدها فخري باشا، ثم جعله والده رئيساً لمجلس الوكلاء بمكة وعهد إليه شؤون القبائل، وجرت عليه أمور حتى سلّم جدة للملك عبدالعزيز آل سعود سنة ١٩٢٥، وانصرف إلى بغداد عند أخيه الملك فيصل بن الحسين ثم ابنه غازي حتى مات سنة ١٣٥٣ ـ ١٩٣٥ رحمه الله تعالى، انظر «الأعلام»: ١٤٨١ ـ ٢٨١.

فعلمت أمياً، وأرشدت حائراً

وأيقظت مغرورا وأدبت جاهلا

فصلی علیک الله یا سید الوری

لخير بنى الإنسان قد جئت حاملاً

\* \* \*

وذلك كتاب الله ما زال بيننا

يؤيد حقاً، ثم يزهق باطلاً

أفاض على الغبراء شمسا فأشرقت

على كل مفضول ومن كان فاضلاً

دعا أمة التوحيد بعد تمزق

لحسن اتحاد يدحر الخطب نازلأ

ولكن أبى أهلوه إلا تفرقاً

\* \* \*

ألا ليت شعرى هل درى الخلق بالذي

جرى في جهات الشرق أم دام غافلاً

حروب تشيب الطفل قبل مشيبه

وتترك رب الفكر حيران ذاهلًا

لقد شنها أحلاف جهل وفتنة

ومَن كان عن سبل الشريعة مائلاً

ودانوا لرب العالمين بزعمهم

فسلبهم نيل لمن كان نائلاً

وقد أرخصوا الأرواح دون منالهم

وما رجعوا إلا قتيلًا وقاتلًا

بضرب رقاب أو بحَـزٌ حَـلاقـم

وسفك دماء تتىرك الأرض سائلاً

وتقطيع أجسام وإحراق أضلع

ليأكلها في النار ما كان آكلاً

وتقسيم أموال وترك عوائل

يتامي أيامي ولا ترى قطُّ عائلًا

فذا بعض ما يجري وما قد سمعته

على كثب منهم، وقد كنت سائلاً

\* \* \*

حنانيك يا رباه ماذا أصابنا

وماذا دهى الإسلام سرعان عاجلاً

وأنت \_ رعاك الله \_ يا نسل يعرب

ألست ترى فى ذاك مجدك زائلاً

لقد عم هذا الشر كلَّ ابن حرة

فأحنى له ظهراً وأثقل كاهلاً

سلام على يوم نرى العُرْب تتقي

به غدر مَن قد كان للعُرْب خاذلاً

دخلت المدينة المنورة في ركب مؤلف من نحو ثلاثين رجلاً من عرب البادية ومن قرية الحائط، وأنا معهم على ظهر ناقتي بزي بدوي، أشعث أغبر من وعثاء السفر، وعليَّ كوفية وعباءة، حافيًّ القدمين وملثم الوجه بادي العينين، وما زلنا نَجِدُّ السير حتى بلغنا منزل ولي العهد سمو الأمير علي في منتصف العنبرية، على لسانه، فلم يلبث الرسول أن رجع إلينا يقول: أين الشامي؟ فتقدمت إليه، فقال: مولانا الأمير في انتظارك، فأنشدت في نفسي قول القائل: «متى أضع العمامة تعرفوني» تعممت على الطربوش ولبست جبتي وجوربي، ثم دخلت على سموه وسلمت عليه، فحياني بألطف تحية بعد أن نهض سموه واقفاً على قدميه، ثم أكرمني بالجلوس إلى جانبه، وسألني عن صحتي وأحوالي ومقدمي، فأجبته بخلاصة أيام السفر وما لقيته من شديد وأحوالي ومقدمي، فأجبته بخلاصة أيام السفر والإقامة فبينت لسموه سبب السفر، ثم أحضر حاجبه وأوصاه بي، وأمر بإعداد محل لي أنزل فيه، فذهبت مع الحاجب داعياً شاكراً فضله.

وجلست حصة لطيفة عند حضرة الحاجب (جميل بك الراوي البغدادي) وبعد تبادل عبارات السلام والمعرفة استدعى سيادته (تلفونياً) رشيد أفندي الغز الدمشقي من قرية داريا المقيم في المدينة المنورة بوظيفة مهندس للخط(۱)، وهو محبوب هناك جداً لاستقامته وكرمه، فلما انتهى إلينا سلم علينا وجلس، وبعد معرفة اسمي ولقبي قام واقفاً وجدد السلام والاحترام، وقال: إن بني البيطار هم سادتنا ومرشدونا، وما منهم إلا عالم أو متعلم، فحياني جميل بك ثانية وقال: تنزل ضيفاً في دار رشيد أفندي، وإذا عرض لك أمر أو غرض فنرجوا إخبارنا بالتلفون عنده، فشكرت غيرته وهمته، وذهبت مع رشيد أفندي حتى انتهينا إلى داره في المحطة بأقصى المدينة من جهة الشمال، وبعد تناول طعام الغداء مع ضيوفه استأذنته بالاغتسال في بيته ولم أذهب للحمام إذ ليس عندي شيء من النقود.

[٩٤٠] وبعد الاغتسال وتغيير الثياب، ذهبت قاصداً المسجد النبوي وهو يصحبني، فقطعنا العنبرية والمناخة وسوق المدينة حتى انتهينا إلى باب الحرم، وهناك أثر في الخشوع، واغرورقت عيناي بالدموع، واشتد خفقان قلبي حين دخولي على النبي على النبي على النبي المناز المناز

[٩٤١] ولم أكد أضع رجلي في عتبة الحرم حتى استلمني دليلان، وتنازعني عاملان، هذا يقول: من الشام، والآخر يجيبه: نعم

<sup>(</sup>١) أي الخط الحديدي.

ولكنه قدم من معان، ثم سألاني تحقيق الخبر وهما يتجاذبان ردائي، فقلت لهما: أيها الإخوان: إني منتسب إلى العلم الشريف مثلكما، وأحب أن التزم الزيارة الشرعية بعد أداء تحية المسجد في الروضة بين المنبر والبيت، ثم أدعو متوجها جهة القبلة بالدعوات الخيرية، وإني شاكر فضلكما وغير ناس إكرامكما، ثم ذهبت وصليت ركعتين في موقف النبي وللها للصلاة، ثم بسطت يدي إلى السماء ودعوت بخيري الدنيا والآخرة لي ولأهلي وأصحابي وإخواني، ولم أنس بفضل الله أحداً أبداً، فأسأل الله القبول، إنه أكرم مسؤول، ثم ذهبت وتشرفت بزيارة النبي وريارة صاحبيه أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما وسكان البقيع وحمزة عم الرسول و شهداء أحد - رضي الله عنهم أجمعين -.

#### [٩٤٢] حال البلد الطيب العلمية

البلد الطيب كسائر البلاد: أصابته الحرب بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، فأخرته في كل شيء تأخيراً محسوساً، أما دروس الحرم النبوي العامة فدرس في تفسير القاضي البيضاوي، وآخران في الفقه والتصوف، وأما دروسه الخاصة فمبادىء الفقه والنحو لأفذاذ من الطلاب، وقد شغل الناسَ أمرُ المعاش بغلاء الحاجيات وقلة الموارد.

## المدارس الأميرية

في المدينة المنورة أربع مدارس أميرية: وهي العَلُوية، والعبدلية،

والفيصلية، والزيدية، على أسماء أنجال جلالة الملك الكرام<sup>(۱)</sup>، وقد زرتها كلها في اليوم الثاني والثالث، وعلمت أنها أسست في أوائل الثورة العربية، ولكل مدرسة مدير ومعاون، وفي كل منها ثلاثون تلميذاً فأكثر، ودروس كل منها: القرآن الكريم والتوحيد والفقه الإسلامي والحساب، وليس للغة العربية فيها أثر، وقد سألنا عن سبب ذلك فقالوا: إن النظام الموضوع من قبل المعارف لا يساعد؛ لأنها مدارس ابتدائية، قلت: يا سبحان الله: أليس فن النحو من الدروس الابتدائية الحاجية التي تبني عليها العلوم الشرعية؟ وهل هو أدق من مسائل الفقه والتوحيد اللذين تقرئونهما للتلاميذ؟ فوعدوني بالعناية بتدريس النحو متى رُخص لهم فيه، وذكر لي أستاذا المدرسة العبدلية بأنهما يقرئان اللغة العربية للطلاب ليلاً، جزاهما الله تعالى خيراً.

رحب بي أساتذة المدارس الكرام ترحيباً عظيماً، وامتحنوا أمامي الطلاب في جميع الفنون، وألقى الطلاب النجباء أمامي خطب الترحيب وغيره من منثور ومنظوم، وشربنا الشاي في كل منها، وتبادلنا الحديث مع الأساتذة الأفاضل، وقد ألقينا في كل منها خطبة شكرنا بها حضراتهم على ما لقيناه من كرمهم وودهم، ثم بينا مزية اللغة العربية وشرفها، وتدريس الأوروبيين في مدارسهم لها، ولسائر العلوم العربية وغيرها، وسردت بعض النوادر المؤثرة في هذا الموضوع، وبينت أن مدينة الرسول علي ينبغي أن تكون في مقدمة البلاد ديناً وعلماً وأدباً مدينة الرسول عليها من تكون في مقدمة البلاد ديناً وعلماً وأدباً

<sup>(</sup>١) أي أسماء أبناء الملك الشريف الحسين: علي وعبدالله وفيصل وزيد.

وعرفاناً، وينبغي أن تستمد النهضة الحديثة منها، وتؤخذ مدينة العرب الجديدة عنها.

فسروا بهذا البيان، وتبادلنا عواطف الشكر والامتنان، ثم ودعتهم وانصرفت بعد أن كتب كثير منهم اسمي ولقبي وعملي في دمشق.

## [٩٤٣] العلماء الفرباء في طيبة الفراء

قلنا: إن المدينة فقدت كثيراً من أبنائها أيام الحرب على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من هاجر منها ولم يعد بَعدُ إليها، ومنهم من قضى نحبه في المهجر، أو في نفس المدينة، وقد فقدت قسماً من علمائها الأجلاء، وحفظ الله قسماً منهم كقاضيها الفاضل الشيخ عمر الكردي الكوراني أحد أحفاد الشيخ إبراهيم الكوراني الشهير(۱)، ومفتيها الفاضل الشيخ أحمد كَمْخ وغيرهما، ولا تكاد تجد خمسة عشر في المائة من سكان المدينة الأصليين، والباقي بين أعراب وأغراب من المهاجرين.

[988] أما العلماء الغرباء الموجودون هناك فقد رزقت منهم الشيخ الخضر الشنقيطي وجماعته، والشيخ أحمد شمس الشنقيطي، وقد حصل لنا بكل منهما أنس كبير، والشيخ عبدالقادر شلبي

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهراني الشهرزوري الكُوراني، برهان الدين، ولد بشهران من جبال الكرد سنة ١٠٢٥، وكان من فقهاء الشافعية، عالماً بالحديث، له كتب كثيرة، وسمع الحديث بمصر والشام والحجاز، وسكن المدينة وتوفي بها سنة ١٠١١، وكان يجيد الفارسية والتركية، رحمه الله تعالى، انظر «الأعلام»: ١/٥٥٠.

الطرابلسي مدير المعارف، وبعد مذاكرة دارت بيني وبينه في شأن الدروس العربية وأهميتها ومكانتها ذكر لي فضيلته من أمر المعارف ما ساءني أمره ولا يسرني ذكره، وتبين لي أن حضرته غيور على دينه، حريص على مصلحة قومه ولكن الأمر كما قيل: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يسر المولى لهم من أسباب النهوض ما يحبون بمنه وكرمه، آمين.

فاتنا أن نذكر اجتماعنا في المدينة المنورة بحضرة حاكمها العسكري شكري باشا الأيوبي الدمشقي (١)، وهو \_ حفظه الله تعالى \_ رقيق الطبع لطيف الخلق.

## رجوعي من المدينة المنورة إلى دمشق

ثم عدنا من المدينة إلى دمشق الشام، بعد أن مكثنا فيها ثلاثة أيام، مشمولين بالخير والإنعام، ركبنا قطار المدينة ليلة الأربعاء ١٩ رجب الفرد عام ١٣٣٨ فبلغنا دمشق مساء الخميس ٢٨ رجب عام ١٣٣٨ أي أن الطريق استغرق تسعة أيام \_ فالحمد لله على التمام، ونسأله \_ تعالى \_ حسن الختام، وعلى ساكن طيبة وآله أزكى الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) هو من رجال الوطنية العسكريين في دمشق، ولد بها سنة ١٢٦٧، وتوفي بها - أيضاً - سنة ١٣٤٠، رحمه الله تعالى، تخرج في اسطنبول في الكلية الحربية، وسجن في دمشق وعُذّب لاتهامه بالخروج على سياسة الدولة العثمانية، وبعد الحرب عينه الأمير فيصل بن الحسين نائباً عنه في بيروت ولم يرض عنه الفرنسيون فعاد إلى دمشق وعين حاكماً عسكرياً في حلب حتى مات، انظر "الأعلام": ٣/ ١٧١ - ١٧٢، ولم يذكر أنه كان بالمدينة.

تعالى ـ رقيق الطبع لطيف الخلق.

## رجوعي من المدينة المنورة إلى دمشق

ثم عدنا من المدينة إلى دمشق الشام، بعد أن مكثنا فيها ثلاثة أيام، مشمولين بالخير والإنعام، ركبنا قطار المدينة ليلة الأربعاء ١٩ رجب الفرد عام ١٣٣٨ فبلغنا دمشق مساء الخميس ٢٨ رجب عام ١٣٣٨ \_ أي أن الطريق استغرق تسعة أيام \_ فالحمد لله على التمام، ونسأله \_ تعالى \_ حسن الختام، وعلى ساكن طيبة وآله أزكى الصلاة والسلام.

ثلاث رسائل متبادلة بيني وبين الإمامين عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومحمد رشيد رضا منشىء المنار وتفسيره، وفيها تلخيص لما عانيته في الرحلة وللغرض منها، وللموضوعات العامة التي جرت المذاكرة فيها بوساطة الرسل أو اللقاء والمشافهة، أو الكتابة.

## الرسالة الأولى(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه.

إلى حضرة الأمير الجليل(٢)، ومجدد معالم الدين النبيل، ناصر

<sup>(</sup>١) أوردت منها رسالتين فقط للمناسبة.

<sup>(</sup>٢) وهذا قبل أن يصير ملكاً.

دفعاً للعدوان الأجنبي على بلاد الإسلام، ولم يكن يخطر في بال السيد ولا في بالي ما لاقيته في السفر من المتاعب، وما قاسيته من الأهوال والشدائد.

[٩٤٦] وأول ما صادفنا عصابة شقية، من عشيرة بني عطية، سلبتنا نقودنا وثيابنا وزادنا، وسلبوني مقدار خمسين جنيها ذهباً عدا ثيابي وزادي، وأصبحت نفقتي على حساب رفيقي وأخي في الله \_ تعالى \_ خيراً.

ولقينا مفرزة ثانية في موطن آخر، فوجهوا إلى صدورنا السلاح، ثم عرفوا أخانا شلاس فأطلقوا سبيلنا.

وأطلق آخرون علينا الرصاص، فلم نصب ـ ولله الحمد ـ بأذى.

وإني - أعزك الله أيها الإمام - سليل أعلام من خدمة الكتاب والسنة في دمشق الشام، وقد اعتدنا حالة الحضر، ولم يبق لنا تحمل مشاق السفر، ولذا نالني في خمس وعشرين ليلة كان فراشي فيها الرمال، بين الآكام والجبال، ومركوبي في بعضها الجمال، نالني ما أورثني الآلام، وأمرضني عدة أيام، وقد احتسبت ذلك عند الملك العلام، ورجوت أن يكون جهاداً في سبيله، وابتغاء مرضاته.

[٩٤٧] ولما قربنا من قرية الحائط، قصُّوا علينا من فظائع حروب المسمَّين بالمتدينة مع خصومهم ما تقشعر منه الأبدان، ويتفطر له قلب أهل الإيمان، وهم يطلبون الشهادة على أيدي من يكفرونهم، ويتقربون بقتل مثلي لأسباب لا تخفى على فطنة الإمام، وهم أخلاط من عشائر

بدوية لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، ولا يعرفون لنفس حرمة ولا قيمة، قلت في نفسي: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ وَعَمَ الْوَكِيلُ مُؤْمِنَ اللهُ ونعم الوكيل. حَهَنَّمُ ﴾ (١) ، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[٩٤٨] ولقد كنا نزلنا ضيوفاً عند متعب أخي سلطان الفقير، فألفيناه هنالك هو والإخوان على أحسن حال يكون عليها أهل الإسلام والإيمان، وقال: إن هذا أثر الوعظ والإرشاد، لا السيف والجهاد، وكذا رأينا العشائر المجاورة لهم تقيم الصلاة وتسأل عن أحكام الزكاة، وذكروا أنهم في حاجة إلى مرشدين، يعلمونهم أحكام الدين، قلت: هذه فرصة لمن يبتغي وجه الله والدار الأخرة من علماء نجد الأفاضل إذا هم انبثوا في جميع العشائر والقبائل، فإن العرب التي لم تستجب بعد ليسوا بأقسى قلوباً ولا إغلظ أكباداً ممن دانت، فهم في مزيد الحاجة الآن إلى أن يشملهم نظر الإمام بإرسال واعظين حكماء، يعلمونهم أحكام الشريعة السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأحسب أنه لا يمضي عليهم وقت قليل حتى يكونوا أحسن حالاً من كل قبيل، وتلك أيسر الخطتين، وأقرب الطريقين، والإمام أيده الله أبعد نظراً وأوسع خُبراً وخَبراً.

كتبت هذا إليك \_ أيدك الله \_ وأنا في قرية الحائط معتلّ المزاج، لأرسله مع خط السيد<sup>(٢)</sup> مع أخي في الله شلاش، كما أشاروا علينا

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أي السيد رشيد رضا.

بذلك، وقال شلاش: إنه يتعهد بإيصال الأمانة إذا أنا سطرتها له ففعلت، ولكني آسف كل الأسف على أن أقطع خمساً وعشرين مرحلة، ثم يبقى علي بضع مراحل فيحال بيني وبين قطعها للتشريف بلقاء الإمام، والاستفادة من مجالسه العالية، وممن لديه من العلماء الأعلام، وسائر الإخوان الكرام، فوا أسفاه وواحَرَّ قلباه:

أرى ماء وبي ظمأ شديد ولكن لا سبيل إلى الورود

فعلى أولئك القاطعين المانعين ما يستحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولقد ذاكرني السيد مذاكرات لأشافهكم بها، فكتبتها في ورقة خاصة مشاراً إليها بالأرقام، وأرجوا كل الرجاء أن تجيبوني عنها كتابة باختصار، حتى أسرد تلك الأجوبة للسيد، قياماً مني بتمام الخدمة، ووفاء بواجب الذمة، وعسى أن يسبغ الله بكما على المسلمين النعمة، ويدفع عنهم البلاء والنقمة.

وأكرر رجاي في أن تأمروا بكتابة جواب مختصر على المذكرات ويفصله لي مؤتمن من طرفكم تفصيلاً إذا شئتم واقتضى الأمر ذلك، والإمام \_ أعزه الله وأناله من خدمة الإسلام ما يتمناه \_ أرأف بي من أن يردّني مخذولاً، أو يعيدني إلى السيد مخجولاً، ويأبى عطفه وفضله أن تجتمع علي مصيبتان، مصيبة عدم التشرف بلقائه، وعدم القيام بغرض السيد الشريف، مع تعبي وتعبه وعنائه، أدامك الله \_ تعالى \_ لنصرة المسلمين والإسلام.

يصلكم إن شاء الله مع الأخ شلاش كتاب «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية (۱)، وكله علم وتحقيق في فن التصوف، وتزكية النفس بالفضائل، وعدم تدسيتها بالرذائل، وقد طبع في مطبعة المنار، فأقدمه لجنابكم العالي هدية مني، فتفضل أيها الإمام الجليل بقبولها من هذا الضعيف، أدام المولى فضلكم.

وإني في الختام، أقدم وافر الشوق وعاطر السلام، إلى من بطرف مولاي من العلماء الأجلاء والإخوان الكرام، عليهم جميعاً أزكى التحية والسلام.

حرره في ٥ رجب عام ١٣٣٨هـ محبكم المخلص محمد بهجة السطار

#### الرسالة الثانية

كتاب مني إلى السيد الإمام محمد رشيد رضا بعد عودتي بالقطار من المدينة المنورة إلى دمشق الشام، آخر شهر رجب الحرام، عام ١٣٣٨ هجرية.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُرعي الدمشقي العالم المشهور توفي بدمشق سنة ٧٥١ رحمه الله تعالى.

## يا شيخ الإسلام:

جعلني الله تعالى فداك، ورزقني برك ورضاك، لي عظيم الشرف بلثم يدك، وتقديم أوفر الشوق إلى سيادتك، وبعد:

فإني قد وصلت أمس دمشق الشام، بعد أن لبثت في المدينة المنورة ثلاثة أيام ـ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـ وخلاصة الأمر أني قد قطعت مع رفيقي خمساً وعشرين مرحلة، وبلغنا قرية الحائط الواقعة شمال المدينة على مسافة أربع مراحل منها، وما بعدها أول حدود متدينة نجد فلم أستطع أن أخطو خطوة واحدة في أرضهم خيفة من أن أقتل شر قتلة، على يد جهلة عشائر البدو ذوي الأهواء والضِلّة، فأرسلت مع رفيقي الرسالة، وبلّغت كتابة جميع الأمانة، وعززت ذلك بكتاب مني أوضحت فيه عذري وألححت على الأمير برد الجواب، وهذه أول خدمة للإسلام، أقوم بها على يد سيدنا الإمام.

أقمت في الحائط منتظراً رفيقنا ثمانية أيام، ثم اضطر شيوخ القرية أن يَردوا المدينة المنورة فصحبتهم، وأقمت هنالك ثلاثة أيام عند رجل دمشقي بأمر من سمو الأمير علي، وخيرني سموه بين المقام أو العودة إلى دمشق الشام فاخترت الثاني ورجعت بحمد الله سالماً.

ليس بي الآن قوة \_ وأنا عليل المزاج، منحط الجسم، مشتت الفكر \_ لأكتب لسيادتك أكثر مما كتبت، أو أوضح أكثر مما أوضحت، وذاك بأنه ليس ركوبي على ظهر الجمل بأشد خطراً، ولا أكثر ضرراً من ركوبي في بطن القطار، الذي بقيت فيه تسع ليال، ما أذوق المنام إلا

غراراً، من شدة الازدحام، وحذار جهال البدو اللئام، وحسبي أن أنقل من مذكرات رحلتي نبذة يسيرة من أحوال جهال المدينة، وقصيدة في وصفهم، وكتابي، وكلها أرسلتها إلى الأمير مع كتاب سيادتك، وفي أول فرصة أتمكن بها من المثول بين يديد أبسط أمامك ما يجب بسطه إن شاء الله، وعليك أيها السيد الكريم في الختام، كريم التحية والسلام.

محمد بهجة البيطار

# الرحلة السادسة عشر مارأيتُ وما سمعتُ خير الدين الزركلي<sup>(۱)</sup>

خرج من دمشق بعد أن دخل الفرنسيون دمشق سنة ١٩٢٠، فركب القطار حتى درعا \_ تسمى قديماً أذرعات \_ من حدود سوريا مع الأردن، ثم انتقل إلى حيفا، ثم ركب القطار منها إلى القاهرة، فمكث

(۱) خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، ولد سنة ١٣١٠هـ، ١٨٩٣م، في بيروت، وأبواه دمشقيان، نشأ بدمشق وتعلم في إحدى مدارسها، وأولع بكتب الأدب، وأصدر مجلة الأصمعي الأسبوعية، وانتقل على بيروت فدرس في الكلية العلمانية تلميذاً في دراستها الفرنسية، ثم أستاذاً للتاريخ والأدب العربي فيها، واحتل الفرنسيون دمشق فغادر إلى فلسطين فمصر فالحجاز، وصدر ضده حكم بالإعدام غيابياً، تجنس بالجنسية العربية في الحجاز أيام الملك الحسين بن على، وانتدبه لمساعدة ابنه عبدالله في الأردن لإنشاء حكومته في عمان، وصدر ضده حكم ثان بالإعدام من قبل الفرنسيين إثر الثورة السورية سنة ١٩٢٥م لكنه غيابي، وزار الحجاز بعد أن تسلم الملك عبدالعزيز مقاليد الحكم فيه وأصبح من رعاياه، فعين مستشاراً للوكالة السعودية بمصر، ثم انتدب عام ١٩٤٦ لإدراة وزارة الخارجية بجدة مع صديقه الشيخ يوسف ياسين تناوباً، وفي سنة ١٩٥١م عين وزيراً مفوضاً ومندوباً لدي الجامعة العربية، وفي سنة ١٩٥٧ عين سفيراً في المغرب، وقد عُين عضواً في المجمع اللغوي الدمشقي والمجمع المصري والمجمع العراقي، وقام بعدة رحلات منتدباً من حكومته، وله عدة مصنفات أفخرها «الأعلام»، توفي سنة ١٣٩٦هـ، رحمه الله تعالى. انظر مقدمة عبدالرزاق كمال لكتاب الما رأيت وما سمعت».

في القاهرة مدة يسيرة، ثم دعاه الملك حسين بن علي شريف الحجاز آنذاك لزيارته فاستجاب وأعد العدة، فقال رحمه الله تعالى:

#### من القاهرة إلى مكة

هممت أن أبرح القاهرة صباح ٦ محرم سنة ١٩٣٩ (٢٠ سبتمبر ١٩٢٠م) لإدراك الباخرة «منصورة» قبل موعد سفرها، وكنت مقيماً يومئذ في مصر الجديدة (هليوبوليس) فدعوت مَن حمل لي حقيبتي وخرجت أريد القطار الكهربائي (المترو) حتى بلغته وهممت بصعوده فأبى مفتشه علي أن أصحب معي الحقيبة، معرضاً عن كل تصريح وتعريض ورجاء وتوسل وبذل وعطاء، وضرب جرسه، فهب هبوب الريح وأنا أنظر إليه وللغيظ والحَنق في نفسي مالهما ، فأرشدني مقبل علي لتوديعي إلى أن هناك على مقربة من موقف (المترو) سيارات اعتاد أصحابها أن يقفوا بها، وأسرع فعدا، ثم عاد فبدا راكباً سيارة قفزت إليها، وطارت بنا تعصف وتقصف حتى أقبلنا على محطة القاهرة، ودخلنا، فإذا دخان القطار مرتفع، فشيعناه بالنظرات والحسرات.

أصبحت شديد الحرص على ألا تفوتني هذه الباخرة لثلاثة

الأول: أن معتمد الحجاز قد أبلغ جلالة مليكه أن حضوري سيكون فيها.

والثاني: أنني ودعت الأصدقاء وودعوني.

والثالث: أنني كنت أهملت حلق لحيتي نحو أسبوع فإن ظللت

في القاهرة ذلك اليوم اضطررت إلى إزالة ما توفر منها ؟وليس بالسهل تجديده (١٠)؟

فانطلقت إلى سيارة كانت على باب المحطة، فطلبت من صاحبها أن يسافر بي إلي السويس، فنظر إلى وكأنه أدركه العجب من هذا الطلب؟ فقلت: كم تريد من الأجرة؟ فقال: عشرين جنيهاً.

قلت: ويحك؟ عشر تكفي، فلم يعبأ بجوابي، فانصرفت إلى غيره وبذلت اثني عشرة جنيها فلم أفلح، وعسر على أن أفتتح الرحلة بمثل هذه النفقات الباهظة فحَوْقَلْت وسَبْحَلت (٢) أدراجي؟

كدت أيأس من سفري هذا في يوم ذلك لولا أن شجعني معتمد الحجاز على المضي في قطار الظهر فمضيت، وأنا على مثل اليقين من أن الباخرة ستفوتني لعلمي بأن القطار يبلغ السويس بعد ربع ساعة من إقلاعها ولم أدر مما ينتظرني في محطة «النمسا» آخر محطة قبل السويس للذاهب من القاهرة.

وصلت إلى محطة النمسا، ففاجأني إنسان يحمل ورقة كتب اسمي بها يسأل عني فكدت أنكر نفسي ثم رأيت أن ألبيه، فأجبته، فبادر إلى حقيبتي ـ ولا أعلم ما يريد منها ـ فانتزعها من القطار انتزاعاً وأسرع قائلاً: الحقني ياسيدي فنزلت أعدو خلفه، فبصرت بسيارة

<sup>(</sup>١) لقد ابتلي \_ كما ابتلي كثيرون \_ بحلق اللحية، وإزالتها بالكامل حرام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي قال: سبحان الله.

ينتظرني فيها أحد تجار السويس فركبتها، وانطلقت بنا انطلاق السهم من بين قابين، ثم أخبرني التاجر أن معتمد الملك كلمه بالهاتف (التليفون) وأننا بركوبنا السيارة سندرك الباخرة قبل مسيرها، وكان الأمر كذلك.

[989] اخترقت بنا «المنصورة» أمواج البحر الأحمر ـ وإن شئت فسمه بحر القُلْزَم كما كان أسلافك يسمونه ـ وكانت هذه أول مرة ركبت بها البحر، فجعلت أنظر يمنة ويسرة نظر الواله الحائر المشدوه التمس مسافراً تطمئن إليه نفسي، ولكن كان موسم الحج قد انتهى، وكانت البواخر تذهب فارغة من مصر لتحميل مَن بقي من الحجاج في جدة، فأوحشتني العزلة وكنت آنس بها، وضاق صدري وماكنت لأعهده يضيق، فتناولت كتاباً ادخرته لمثل هذه الليالي فجعلت أقلب صفحاته لا أفهم ماذا أقرأ، وعدت إلى المشي سَبَهْللاً في طول الباخرة وعرضها، والقمر المتلالىء في كبد السماء، سمير من لا سمير له، وأنيس من فقد الإلف والخليل؟

مضى بعض الهزيع الأول من الليل وكأن الله أرسل إلي إنساناً لم أعرفه ولكني ملت إليه مقبلاً عليه، فحييته فأجابني، وحادثته فلذ لي حديثه، وما مر على اجتماعنا بضع دقائق حتى أخذت أسمع منه شعراً وأدباً فازددت به أنسا، وسررت حين علمت أنه أحد المشتغلين في الأدب واسمه «حسني العامري» وله كتاب مطبوع في أخبار شعراء العصر، وهو يحفظ كثيراً من شعر البدو وقصصهم، وسألته ولعل وجهته جدة؟ فأجابني أن موعد نزوله من البحر الصباح، فأسفت.

أصبح اليوم الثاني فمررنا بالطور، وفي الثالث اجتزنا ينبع، وأخيراً بلغنا جُدة فأرست بنا الباخرة في مكان بعيد عنها، وأقبل عمال المرفأ وأصحاب الزوراق متسابقين، فجعلت أنظر لعل أحداً أعرفه فإذا بقسطنطين يني من أدباء سورية يرحب بي، فنزلت وكنت بعد عشرين دقيقة في الشاطىء حيث انصرفت إلى دار ضيافة الملك، والقيم عليها يومئذ قسطنطين.

تجردت في دار الضيافة من ثيابي وتلفعت بإحرامين قطنيين وتوضأت ناوياً الإحرام، واحتذيت قبقاباً حجازياً لا يدخله من الرجل غير باهمها، وتمشيت إلى السوق أتعثر وأتسكع إلى أن بلغت دائرة المكوس (الجمارك) ولقيت مديرها فسلمت عليه فعرفني ـ وكان قد علم بوصولي ـ فبادر إلى هاتفه فضرب جرسه وتسمع ثم نهض قائماً يردد كلمة: لبيك، لبيك، فلم أشك في أنه يحادث جلالة الملك، فصبرت إلى أن انتهى وقد أخبره بحضوري فأبلغني أن جلالته يأمر بأن أبرح جدة في ذلك المساء متوجهاً إلى مكة، وأنه قد أمره بالمحافظة على راحتي والعناية بي، فقلت في نفسي: كانت راحتي تقتضي أن أبيت في جدة ولكن هكذا أراد الملك ولا مرد لإرادته في الحجاز.

وبعد ساعة واحدة كانت الشمس قد مالت للغروب، وكان مدير المكوس قد أعد لي ركوباً، وعهدت إلى قسطنطين بإرسال ثيابي وأمتعتي إلى مكة مع الجمالة.

تنقلت في ذلك الوادي المكفهر بين رمال وتلال، وقد أثر بي

تتابع السير بحراً وبراً حتى كان منتصف الليل فنزلنا في قهوة - أو مقهى كما يسميها بعض كتابنا - وراودت نفسي على الطعام فأبت إلا كأسين من الشاهي (الشاي) و استلقيت أهم بالنوم، وطائي الأرض وغطائي السماء، فلم يَعْلَقُ في جفني أثره حتى كان الخادم يوقظني، فسألته عما بدا له؟ فقال: الراحة هنا ساعتان، فنهضت متلكئاً متكسراً، أتوكأ على رفيق الطريق، وأمسك لي رقبة البهيم ليمنعه من الجري إذ كان عنانه حبلاً لففناه على عنقه فركبت واستأنفنا السرى.

بزغت الشمس، ومكة منا على قاب قوسين ـ في ما تراءى لي ـ أو أدنى، فالتمست ممن معي أن يأذن بالراحة قليلاً فأقنعني بأن ما بيننا وبين مكة لا يقل عن ساعتين، وخَوَّفني مس حرارة الشمس إذا هي قاربت كبد السماء، فاستمر بنا السير متصلاً بالسرى إلى أن كنا على أبواب أم القرى، وهنا سألني الدليل: أين تريد النزول؟ وسألته: أليس بمكة فندق؟ فقال: لا؟ فقلت: لننزل في الحرم.

فبلغنا الحرم وأكرمت الدليل فانصرف بعد أن حملته ورقة كتبتها إلى مدير صحة الحجاز الطبيب نديم صلاح وكان قد سُمي لي في جدة.

دخلت الحرم من أقرب أبوابه إليّ، ودنوت من الكعبة فاستقبلني أحد الجالسين حولها وقد رآني محرماً فسألني: هل أريد الطواف؟ فقلت: أما الساعة فلا، وسقطت على حصباء البيت العتيق والألم من متاعب ليلتي آخذ من جسمي مأخذه.

[ ٩٥٠] أجلت النظر في ذلك البناء المقدس فراقني مشهد الطائفين حول قبلة عالم الإسلام، ولذني مرأى الحمائم تزدحم وتقتحم وتروح وتغدو آمنات كل أذى، راتعات في كل جانب، حرم الله صيدها فتوالدت وتكاثرت وأنست بالإنسان فمنعها الله كيده وشره، وقديما ضربت العرب أمثالها بامنها والفتها بأمنها وألفتها فقالت «آمن من حمام مكة» و «آلف من حمام مكة».

وبينا أنا مستلق على الصعيد، أتقلب ذات اليمين وذات اليسار إذ طلع علي شاب في رداء أبيض ملتف بعباءة رقيقة أسود اللحية لم أعرفه إلا بعد أن رفع صوته بالترحيب، فأجبته والدهشة من لقاءه ملء نفسي: يوسف! يوسف! يوسف! أأنت هنا؟

واعتنقنا فكأنني أنسيت كل ما لقيت، وجلس إلى جانبي فحدثته بخبري منذ برحت دمشق وحدثني بخبره منذ برحها، ثم أعلمني أنه اطلع على ما كتبته إلى مدير الصحة فسبقه إلي، ولبثنا نتجاذب أطراف الحديث، والحديث شجون.

[۹۵۱] فقال: هلم لنطف حول الكعبة، فنهضت وقد قَلَّ ماكنت أشعر به من الألم، فلم نخط خطوات حتى سمعت زمجرة وتمتمة فالتفت، فرأيت أحد المطوفين \_ وهم كثيرون \_ وسمعته يقول: يريد

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: يوسف ياسين من أدباء سورية، لاذقي المولد، سكن الشام، وفارقها يوم الاحتلال، ثم دخل في خدمة الملك عبدالعزيز آل سعود كاتباً، ثم رئيساً لتحرير جريدة «أم القرى»، ثم رئيساً للشعبة السياسية، توفي سنة ١٣٨١هـ، ١٩٦٢م.

هؤلاء أن يقطعوا أرزاقنا، ففهمت أن نفسه حدثته بأن يوسف سيقوم مقامه في الطواف بي حول الكعبة، فضحكنا منه وأسرعت إلى نقده بما تيسر من النقد فقفل شاكراً.

## [٩٥٢] في المخلوان

قال يوسف وقد انتهينا من الطواف وعدنا إلى الاستراحة والحديث: ألا تزور سيدنا؟ فقلت: وعلى هذه الحال؟ قال: نعم، فقلت: لنفعل، وقمت وليس عليَّ غير لباس الإحرام، فمشينا دقائق معدودات انتهت بنا إلى «دار الحكم» وهي قصر فخم قديم البناء دخلناه وصعدنا درجاته ثم جلسنا في بهوه وبادر المضايفي (۱) واسمه سعد فقصد «المخلوان» حيث كان يخلو جلالة الملك بنفسه وزواره، فأنبأه بنا فخرح الإذن بالدخول فدخلنا.

دخلت على جلالة الملك فنهض قائماً فأقبلت على يده لأقبلها فبسط يديه قابضاً بهما وجهي فقبلتهما من باطنهما، وما كنت عالماً بشيء من أسرار تقبيل اليد في ذلك القصر، وكان أول ما كلمني به جلالته قوله: بلادكم يا ابني، هذه بلادكم يا ابني، فدعوت له، وأمرني بالجلوس فجلست، وهممت بالاعتذار لحضوري بثوب الإحرام فأدرك ذلك مني وقال: إن لباساً يختاره الله لحجاج بيته لهو أفضل اللباس.

وأخذ يسألني عن حالي وحال بلادي وراحتي في طريقي، فكنت

<sup>(</sup>١) قال المحقق: قال المؤلف: المضايفي في عرف أهل الحجاز كرئيس التشريفات، وهو الحاجب.

أجيبه، ثم انتبه إلى ما أنا في حاجة شديدة إليه من الراحة، فصفق بيديه فسمعت صائحاً من خارج الغرفة يقول: خير (۱٬)؟ و دخل المضايفي، فسأله الملك: هل هيأت كل شيء؟ فقال: نعم، فنظر إلي قائلاً: سترتاح اليوم في غرفتك و نجتمع في المساء، فقمت إلى يده فقبلتها مودعاً وهو يقول: مرحباً مرحباً.

وتوجه بي المضايفي إلى مكان في القصر نفسه مؤلف من غرفتين وبهو؛ إحدى الغرفتين للنوم والإقامة والثانية للأمتعة، وجدار غرفة النوم مشرف على الشارع لا بناء فيه وإنما هو نافذة واحدة كبيرة ذات تقاطيع خشبية لم أر من نوعها في غير الحجاز، وأهل مكة لا يكثرون من البلور في نوافذهم بل لا يكادون يعرفونه لاستمرار الحر عندهم صيفاً وشتاء، وكل جدران الغرف المطلة على الشوارع نوافذ من هذا الطراز.

ألقيت بنفسي على مقعد في الغرفة فنمت ساعات متتابعات، وصحوت بعدها فإذاالشمس قد دخلت الكُوك وبلغت موضع نومي فكانت هي التي أيقظتني بلذعات وهجها.

## [٩٥٣] في القصر

ذلك هو المكان الذي ظللت فيه مدة مقامي بمكة أتناول فيه

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: قال المؤلف: يستعمل الحجازيون هذه الكلمة بدلاً من «نعم» المصطلح عليها في غير الحجاز جواباً من المنادى للمنادي، وهذا التعبير في الحجاز أصح وضعاً وأرشق بياناً.

الفطور صباحاً، وأنام الظهر بعد تناول الغداء، وأقصد جوار «المخلوان» في وقت الغروب، فأصلي المغرب مع الملك وحاشيته وعبيده ومن حضر من أبنائه وأحفاده في مصلى خاص، يؤم بنا إمامه الشيخ ياسين البسيوني وهو مصري الأصل مكي المولد والإقامة، طاعن في السن، رضي الأخلاق والصفات(۱).

وبعد الصلاة نجلس للطعام على سفرة جلالة الملك فيترأسها أحد أبنائه أو أحد قدماء أضيافه أو كبير من رجال دولته، وأما الملك فيأكل في المخلوان منفرداً إلا في الولائم الكبيرة الجامعة، وبعدالعشاء ننصرف إلى ردهة القصر فيتوافد زوار جلالته بينما يكون هو قد أخذ نصيبه من الراحة، ويدعونا فنذهب إليه فيستقبلنا جالساً ونقبل يده، ونمكث نحو الساعتين ثم نعود أدراجنا.

## [٩٥٤] وداع الأمير

كان الملك حسين كثير التفكير في أمر سورية وما صارت إليه أحوالها بعد رحيل ابنه الملك فيصل عنها، فرأى أن يوفد إلى جوارها أحد ابنيه علي وعبدالله وعرف ابناه ذلك، فتقدم كل منهما إلى من يألف من جماعة السوريين المقربين من أبيهما يرغب إليه أن يحسن لجلالة الملك إيفاده وإيثاره على أخيه، وهكذا تردد الملك قليلاً ثم

<sup>(</sup>۱) ياسين بن محمد بسيوني الشافعي المكي النحوي الأديب، ولد بمكة المكرمة في سنة ١٢٧٣ ونشأ بها، وحفظ القرآن وأكبّ على تحصيل العلوم وقرأ على عدة مشايخ منهم والده. توفي سنة ١٣٥٤ رحمه الله تعالى. انظر «المختصر من كتاب نشر النور والزهر»: ٢/٢٥٤.

كان لالتماس الملتمسين بعض الأثر في نفسه فاختار ابنه عبدالله وأوعز إليه بالتهيؤ وأعلمه أنه سيكون وكيل أخيه فيصل في ما حول سورية من الأراضي التي لم يحتلها الإفرنسيون، وأعلن جلالته أن عبدالله سيكون أمير معان \_ وهي آخر حدود الحجاز الشمالية \_ وأصبحنا يوم ١٦ المحرم ١٣٣٩ فنزلنا في مكب حافل يتقدمنا جلالة الملك إلى ظاهر مكة حيث ضربت الخيام وتقاطر الناس للوداع من كل ناحية وصوب.

وهناك على منبسط من الأرض أمر الملك فمد بساط جلس عليه بعض حاشيته وضيفانه \_ وكنت في جملتهم \_ وابتدأ الحديث فتكلم عن جبل «ثور» وكان قريباً منّا، وأفاض في أحاديث مختلفة إلى أن أقبل ابنه الأمير عبدالله مودعاً يصحبه نحو مئة وخمسين جندياً من بدو الحجاز واليمن، ناشرين لواء أحمر انتبه إليه الملك فقال مازحاً: غداً يقولون: إنا بلشفيك(١).

وتكلم أحد الجالسين فقال: إن العلم الأحمر اللون شعار قديم للأشراف سبقوا به البلاشفة وغيرهم.

وختم الاحتفال بسفر الأمير ومن معه ركباناً على الإبل وهو أمامهم ممتطياً جواداً أصهب، وتفرقنا آيبين إلى منازلنا، داعين له ولمن معه بالتوفيق، معللين الأنفس باللحوق به ولو بعد حين.

#### [٩٥٥] ذكرالطائف

لم تكن تفوتني الفرصة كلما سنحت لي فأزور المعالم الأثرية

<sup>(</sup>١) أي شيوعيون سوفييت؛ وذاك لأن علمهم أحمر.

والشعاب المعروفة في تاريخ هذه البلاد، حتى كانت إحدى ليالي السمر في مخلوان جلالة الملك فعرض ذكر مدينة الطائف، وماهي ممتازة به عن سائر بلدان الحجاز، فتمنى أحد السامرين لو يتاح لي ولبعض من هناك من شبان سورية أن نراها، فصادف ذلك قلباً خالياً في الملك فتمكن، وكأنه كان يحدث النفس في إراءتنا أجمل بقاع قطره، وأفضل كُورِ ملكه، ليجمع بين الفضيلتين يرينا الطائف زهرة الحجاز، ويريحنا أياماً مما نعانيه من لفح الحر ولذع القيظ فارتاح للإجابة، وسألني وسأل يوسف ياسين وغيره عن رغبتنا فأجبناه بالامتنان، فصفق بيديه أولا وثانياً فلباه المضايفي فاستدناه، وأمره أن يهيىء لنا في الغد بغالاً شداداً، وأخبره بإزماعنا الرحلة إلى الطائف وعدد له كل ما يجب إعداده حتى أنواع الطعام وأكواب الشاهي، وقال: موعدكم بالرحيل منتصف الليلة القادمة، فأثنينا ودعونا، وأتممنا حصتنا من الليل في ونمر به في رحلتنا هذه، مبتهجين مغتبطين.

#### بين مكة والطائف

ودعنا أباقبيس وقعيقعان (١) واستقبلنا المحصب (٢) والمنحنى، قبيل فجر الأربعاء ثامن صفر سنة ١٣٣٩ لاقمر ولا هلال، ننظر ولا نبصر حتى إذا اجتزنا منازل أم القرى، واتسع أمامنا رحب المنحنى،

<sup>(</sup>١) قال المحقق: جبلان متقابلان في مكة.

<sup>(</sup>٢) قال المحقق: هو بطحاء مكة بينها وبين منى.

كان لنا من نور الكواكب هدى، ونجوم السماء يعرف من ضيائها ابن البادية وساكن الصحراء مالا يعرفه ابن الحواضر والمقيم بين المنازل المتراصة والدور المتلاصقة.

بلغنا المنحنى بعد دقائق معدودات وهو واد بين جبال، أول مايراه بارح مكة، يُستقبل منه جبل النور كما يسمونه اليوم، أوجبل حراء كما كانت العرب تدعوه.

مكثنا في عرفة إلى أن بردت جمرة النهار، ونهضنا قبيل العصر فجرينا في واد فسيح تكتنفنا من جانبينا أشجار الطلح وأغصان السلم، وقد قيل لنا إن السلم مادام دون الشجر فهو سلم، فإذا ارتفع سمّوه طلحاً، وهوالمعروف في بلاد الشام بشجر العنبر والمسك، كثير الشوك، زهره أصفر مستدير كالأكر الصغيرة زكي الرائحة، وورقه القرظ الذي يدبغون به.

ذلك الوادي الخصيب هو «وادي نعمان» الذي أكثر الشعراء من ذكره، لم نكد نُزْجي إليه الراوحل صادرين عن عرفة حتى لاح لنا عن أيماننا واد آخر عريض الجانبين يسمونه «وادي سمار» وهو كثير الخير، فيه قصر فخم للأشراف من ذوي زيد، وفيه آبار كثيرة، وكانت به عين جف ماؤها منذ سنين قلائل.

وادي نعمان خصيب التربة كثير السيول، وفي سفوح جباله زروع مختلفة تسقى بماء المطر منها المباطخ، جمع مِبْطخة: وهي مزرعة البطيخ، وأهل الحجاز يسمون البطيخ الأخضر (الحبحب) ويسمون

البطيخ الأصفر (الخربز) وهو المعروف بالشمام في مصر وفلسطين، ولا أنه من النوع المستدير لا المستطيل، وقل أن يكبر حجم الواحدة منه كما في الشام وغيرها، ولا يكثر فيه الشديد الحلاوة بل يذرون السكر عليه ليحلو طعمه، ومن زروع هذا الوادي ما يسمونه (الدُبَّة) وهو المعروف في بلاد الشام باسم (القرع)، ومنها الكوسى والخيار والقثاء والبندورة (القوطة) وما شابه هذه الأنواع من المزروعات الضعيفة التي تنمو مسرعة بقليل من ماء السماء، وأكثر حاصلاته (الدُخن) لعناية البدو المقيمين في أطرافه بأكله وهم يرون فيه خواص أعظمها أن قليله يشبع ويسمونه (مزاحم الجنبية) إشارة إلى إشباعه حتى يضيق زنار آكله فلا تعلق به الجنبية.

عادت لنا الذكرى، ذكرى العصور الأولى، أيام كانت هذه الهضاب والآكام، والبقاع والتلاع مسرح أنظار شعراء الجاهلية والإسلام، يروحون فيها ويغدون، بين غَزِل يطير في عالم الخيال، وشَج يندب الآثار والأطلال، وفخور يرى النجم دونه، ويحسب الناس يعبدونه.

بدت لنا عن يميننا إمارة عمران حديث فعلمنا أننا وصلنا قهوة شداد، وشداد اسم مناخة، أو نزل كنزل عرفات، يأوي إليها الصاعدون إلى الطائف والمنحدرون إلى مكة، وهي على نحو ثلاث ساعات من عرفات، وست ساعات من مكة للراكب، وفيها مركز للهاتف (التلفون) يربط الطائف بمكة، وهو مفيد لتوطيد دعائم الأمن في تلك المسالك.

نزلنا شداداً والشمس تميل إلى الغروب، وأرحنا دوابنا حتى عاود الظلام كرَّته، وحيانا هلال التسع بمحياه الباسم، فصلينا المغرب ونهضنا للسُرى(١).

#### من شداد إلى الكر

سرينا، والليل رضيع، والفصل ربيع، آخذين إلى اليمين قليلاً، فاخترقنا بعد اليسير من المسير وادياً يدعونه «خريق الرأس» وهو واد متسع تكثر فيه أشجار الطلح ولكنها لا تعوق السالك، اجتزناه بنحو ساعة وارتفعنا قليلاً إلى واد آخر يسمونه «الجرف» وفيهم من يسميه «أبوحراجل».

وليس في طريقنا من شداد إلى الكُر ما يجدر بالوصف لأن أكثره على نسق واحد رمال وحجارة وأشجار شائكة، وتنقل من واد إلى واد يفصل بين أحدهما والآخر فارق لا يشعر به غير الخبير بتلك المناهج مما اعتادوا سلوكها، وسمعوا من أفواه البدو أسماءها، وهؤلاء يطلقون على كل جبل وثنية وسبيل اسماً يعرفونها به، ولم أر كبير فائدة في تتبع أسماء لا أذكر شاعراً متقدماً أشار إليها، ولا مؤرخاً ذكرها، بل يمكنني أن أقول إنها أسماء غير ثابتة لأنك بينما تعرف هذه العقبة تدعى بكذا إذ تجدها بعد أعوام قد اختلف اسمها بحادث يطرأ عليها، أو وحش يظهر فيها، أو واقعة قتال تحدث بها، ولا ينحصر هذا الحكم بهذا المكان، بل يراه متعقب الأخبار والأسماء يصح على أكثر

<sup>(</sup>١) أي السير ليلاً.

أماكن البادية في الحجاز وغيره، اللهم إلا في المواضع الكبيرة المشهورة التي يعسر فيها تغلب الأسماء الحادثة على أسمائها المعروفة بها، فهي تثبت طويلاً محفوظة بينهم بالتداول والتوارث.

أقبلنا على الكُر بعد سُرى ساعتين ونصف من شداد، فإذا هناك بضعة بيوت كلها على نسق ما وصفناه في عرفة، والكُر قرية على سفح جبل كرا، ماؤها لا بأس به. أوينا إلى أحد أكواخها الحجرية أو أعشاشها فبتنا تلك الليلة وللتعب في أجسامنا أثر زال في الصباح.

#### جبل کرا

نهضنا صبیحة یوم الخمیس تاسع صفر، نرفع أبصارنا إلى جبل كر، لنبصر ذروته فلا نرى.

وركبنا بادىء ذي بدء نحو نصف ساعة ترتفع بنا الدواب صُعُداً في طريق وعرة وعثة وقد حاول بعض الرفاق أن يكابر فيصبر على الركوب فقلت له: لاتنس أن روحك الساعة في حافر بغلك: إن زلقت هويت، وإن هويت فأنت ميت، فنزل، وأخذنا نصعد ذلك الطود المتعلق بقرص الشمس يداعبها وتنفر منه، تارة نتسلق، وطوراً نحبو، وآونة نجلس ثوان أو دقائق حتى بلغنا منتصفه وقد تغير الهواء فرق وأنعش ورأينا شجر العرعر وهو من فصائل الصنوبر، والأثب وهو أشبه بشجر الكينا، والتين البري، وقلً السلم والطلح.

وفي هذا الجبل نمور وضباع وذئاب لم نرها \_ والشكر لله \_ وتقل فيه السباع، وتكثر القِردة (السعادين) وقد رأينا في طريقنا سرباً منها،

ونباتاته كثيرة الأنواع منها العطري والصباغي.

وواصلنا الصعود حتى جاوزنا ثلثيه، واشتد بنا الظمأ فأبصر بعضنا عيناً من الماء تنبع على يسار الصاعد يسمونها «المعسل» قيل لنا إنها دائمة النبع لا تجف صيفاً وشتاء فنزلت إليها أبُلّ الصدى، فرأيت ماء يسيراً بارداً فيه أثر من طعم الطحلب، وهي صغيرة لا تتجاوز دائرتها المترين وعدنا إلى الصعود.

#### في الهدة

وما بلغنا قمة كرا إلا بعد ثلاث ساعات من ابتداء صعوده أي من مغادرتنا الكر، وقد يخيل للإنسان أن نزوله عن كرا أسهل من صعوده، والحقيقة أنهما سواء لأن المصعد يتسلق، والمنحدر يزلق، ومدة اجتيازه واحدة صعوداً وانحداراً.

ولما بلغنا قمة كرا، ظهرت أمامنا قرى الهدة فاتجهنا إلى إحداها على غير تعيين، فنزلنا للراحة وتناول الطعام، وأجلنا النظر في ذلك السهل المرتفع فإذا سكانه من متحضرة البدو يعمل بعضهم في زراعة أرضه، وبعض يؤجر نفسه لنقل أكياس الحبوب وغيرها، وقرى الهدة سبع على عدد القبائل النازلة فيها.

ولاعتدال مناخها يكثر فيهاشجر التين والرمان والسفرجل والصبر ويسمونه البرشومي، وهو التين الشوكي، واللوز، وفيها كثير من الورد يستخرجون ماءه على طريقة التقطير، وماؤها عذب بارد لم نشرب مثله في مكة ولا جدة، وأمطار قرى الهدة قليلة جداً فقد عرفنا عند نزولنا

بها أن السماء لم تمطره من عامين إلا رذاذاً أو رشاشاً.

#### إلى الطائف

ثم وصلنا إلى جبل يسمونه «مسرة» وقد يعرِّفه البعض فيقول «المسرة»، وهو سلسلة جبال بلغنا أولها بعد مسيرة ساعة ونصف من الهدة، ولعلها جبال السراة المشهورة، فإني لم أجد اسماً للمسرة في ما عثرت عليه بمكة من كتب تخطيط البلدان، ومن أحد منعرجات هذا الجبل ظهرت لنا أعالي منازل الطائف، فلم نفتاً مواصلين السير بين الجد والمهل حتى بلغنا الطائف، ونزلنا في دار مدير شرطتها.

#### [٩٥٦] الأمن

عشية الثلاثاء ١٤محرم ١٣٣٩ بينما كانت الشمس تلقي على المشرق نظرات الوداع رأى أهل جدة شابين يبرحان مدينتهم ووجهتهما مكة، أحدهما مكتس برداءي الإحرام حاسر الرأس، تعبث النسمات ببرديه، وقد ركبا حمارين شديدين، فمضيا مستظهرين المدينة مستقبلين الجبال والرمال، سأل المحرم رفيقه بعد أن ابتعدا عن جدة مسيرة نصف ساعة: ما اسم هذا الجبل الذي نراه أول جبال طريقنا فقال: الرغامة، واستمرا في مسيرهما.

لم يجريا أكثر من ساعتين في ذلك القفر الخالي، والليل باسط جناحيه، حتى لاح لهما بدويان يحملان بندقيتين، يمشيان الهوينى، مقبلين عليهما، فجزع المحرم في نفسه وأوجس خيفة، وجعل يستعيذ بالله ويتلو ما تيسر له من آي الكتاب، ومرا بالبدويين ففاتاهما مائة متر

أو أكثر، والمحرم يترقب رصاصة من أحدهما تتناقل صوتها الأطواد الثابتة، والأودية الرحبة، ولكن البدويين اخترقا سبيلهما مكتفيين بنظرتين ألقياهما عليه وعلى رفيقه ولم يُنْبسا ببنْت شَفة.

وبعد أن امتدت مسافة الشوط بين الفريقين تحرك لسان المحرم في حديثه مع رفيقه يعرض له بذينك المسلحين اللذين كانا يستطيعان سلبه وإياه ما معهما من نقود ومتاع، فأدرك رفيق المحرم ما داخله فدعاه إلى الطمأنينة وقال: ثق ياسيدي أنك آمن من حيث سرت. قال المحرم إذا فما شأن هذين: قال: هما عسس في هذا البر.

فعجب المحرم من أمر لم يكن يتوقعه، واستمر في حديثه فقال لرفيقه: وهل عهدكم بمثل هذا الضبط بعيد؟ فهز رأسه قائلاً: منذ حكم سيدنا(١).

لم تبرح ذكرى هذه الساعة نفسي منذ أول ليلة دخلت بها الحجاز

(۱) قال المحقق: كان الأمن في الحجاز قبل الدولة الهاشمية مضطرباً والاعتداء على الأموال وسفك الدماء من قبل البدو وصل إلى الحد الذي بلغت معه الفوضى مبلغها، وحينما جاءت الدولة الهاشمية أرادت وضع حد لهذه الفوضى وجدَّت واجتهدت ولكنها عجزت قوتها عن تأديب البدو وردعهم الذين تعودوا السطو والإخلال بالأمن، ومن أمثلة ذلك ما كان يجري في طريق المدينة من قبائلها من سطو ونهب على الحجاج والزائرين، وهذا لا يجهله أحد ممن اطلع على سير التاريخ أو عاصر تلك الأحداث، والمعجزة الكبرى التي تم بها استتباب الأمن في ربوع هذا الجزيرة شرقاً وغرباً وأينما سرت تلك هي التي تمت على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ـ رحمه الله وضاعف أجره للقد كانت الجزيرة يظللها حكمه مضرب المثل حقاً في الأمان والاطمئنان.

محرماً ولقد ذكرتها حين كنا نخترق في رحلتنا من مكة إلى الطائف الأودية والهضاب ليلنا ونهارنا، وكنت أرى كثيراً من أمثال ذينك من العسس فآنس بهم، وأذكر كلمة الرفيق الأول: ثق ياسيدي أنك آمن حيث سرت.

## [٩٥٧] خروج الترك

لما اشتدت وطأة الترك على العرب وقام الشريف حسين بن علي بنهضته موالياً للحلفاء ومعاهداً لهم عهد إلى ثاني أبنائه الشريف عبدالله بمهاجمة الطائف وإجلاء الترك عنها، فقصدها عبدالله يوم الخميس المسعبان ١٣٣٤هـ وتم له فتحها يوم ٢٦ ذي القعدة من السنة نفسها بعد أن قاومت ثلاثة أشهر وستة عشر يوماً.

وآب إلى مكة فنشر في جريدة «القبلة» (١) حديثاً مع مديرها، هذه خلاصته:

قال الأمير عبدالله: قصدت الطائف في ٧٠ هَجَّاناً<sup>(۲)</sup> عقيلياً، فوصلتها يوم ٩ شعبان ١٣٣٤ وعلمت أن الترك قد شعروا بحدوث أمر في الحجاز فاستطعت أن أمحو هذا الحس من نفوسهم بعد أن اجتمعت بغالب باشا<sup>(۳)</sup> في داره وأبديت له سروري وشكري من حسن

<sup>(</sup>١) قال المحقق: قال المؤلف: الجريدة الرسمية لحكومة الحجاز تصدر بمكة مرتين في الأسبوع.

<sup>(</sup>٢) أي راكب الإبل السريعة.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: قال المؤلف: والي ولاية الحجاز وقائد جيشهما التركي يومئذ، كان مصطافاً في الطائف في داره.

سلوكه معنا، وتوجهت من داره إلى معسكري.

وهناك اجتمع لي جمع قسمته إلى ثلاثة أقسام، أعظمها قسم قبائل «عتيبة» في الشمال الغربي للطائف، ويدخل فيه الشرق كله، والقسم الثاني وهو الجنوبي مؤلف من قبائل عوف وثمالة وبني سفيان وهذيل، والثالث وهو الغربي مؤلف من قبائل قريش وطويرق والنمور، فقطعنا الأسلاك البرقية وهاجمنا الطائف صباح الاثنين ١١ شعبان، ثم حاصرناها فخرجت قوة الترك إلى جبال «أم الشيع» و «المداهين» و «شرقرق» في شمال الطائف، وهضبة «أم السكاري» في الجهة الغربية، وبعد خمسة أيام وصلت إلينا أسلحة جديدة من البنادق، وخرجت قوة من الترك فاستولت على هضبة «الشهداء» شرقى الطائف وهضبة «دقاق اللوز» فوجهت إليهم ثلة من الخيالة بقيادة الشيخ فاجر بن شليويح الروقي، فأخرجناهم بعد أن قتلنا منهم ٤٨ جندياً، وأمرت قسماً من هذيل الطلحات وآل حجة من بني سفيان فأعاروا على هضبة «أم السكارى» وقتلوا حاميتها وضبطوها، فانسحب الترك من جبال «أم الشع» و«المداهين» و«شرقرق» إلى هضاب «الشريف» وجبال «أبي صحفة» و «معشى» و «عكابة»، وفي العشر الثاني من رمضان وصل إلينا ستة مدافع وست رشاشات.

ثم جاءنا في العشر الثالث من شوال المدفع الضخم من طراز «هاوتزر».

ويوم ٢٢ ذي القعدة اضر القائد التركي للالتجاء إلى بيت عربي

في الطائف فأصلينا هذا البيت ناراً حامية، فاضطر للتسليم، وأمضى بقبول الشروط في قرية «المليساء» على أن يخرج هو ومن معه من الضباط ؛ وكانوا نحو خمسين ضابطاً \_ إلى شبرة في ظاهر البلد، ثم تذهب إحدى القوى العربية إلى الثكنة الكبرى في الطائف، فينسحب جنود الترك من مواقعهم العسكرية، ويدخلون الثكنة فيشبكون بنادقهم في أحد جوانبها، ويجلسون في غرفها، وتم ذلك كله في اليوم التالي، فكان دخولنا الطائف يوم ٢٦ ذي القعدة سنة ١٣٣٩هـ.

وقد حافظنا على عائلات الأسرى وبعثنا إليها بالمؤن الكافية، ولم نجردالضباط من سيوفهم، ولم نأخذ منهم مسدساتهم، وجيء بهم إلى مكة ثم إلى جدة حيث سيقوا إلى معاقل الأسرى وكانت قوة الترك في الطائف ثلاثة آلاف مقاتل جرح منهم ٣٠٠ وقتل منهم ١٧٠٠(١).

#### داخل السور

أحيط الطائف بسور يضم داخل البلدة من جميع أطرافها، وليس هذا بالحائط الذي يقال إن الطائف سمى لإطافته به منذ عرفت الديار في العصور الغابرة، بل إن ذلك قد اندرس وأقيم هذا بعد عام الألف

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: إن روايات المشاهدين من المعمرين تخالف كل المخالفة ما كتبه المؤلف فيما رواه عن الأمير عبدالله، فلقد كان الأتراك ـ أكثرهم ـ يدينون بالإسلام، وفي معرة هذه الحرب جرى عليهم من الإهانات بعد الانتصار عليهم ماوددنا تفاديه ولكنها الحرب، وحكومتهم بإعلانها تمسكها بمبدأ حزب الاتحاد والترقي وخلع خليفتهم ثم دخولها الحرب في جانب الألمان أوجدت في النفوس كثيراً من التشويش والفوضي.

حول أكبر قرية في ديار الطائف، وما برح الأمراء والأشراف وغيرهم يتعهدونه بالإصلاح والترميم والبناء حتى بقي إلى الآن حافظاً مكانه.

ولسور الطائف ثلاثة أبواب تغلق كل يوم بعد الغروب، ويجوز أن تفتح إلى الساعة الثالثة من الليل (نحو التاسعة زوالية) لفريق مخصوص من الناس أو لمن كان معروفاً لدى الشرطة حفظة الأبواب، وأما بعد الثالثة فقلً أن تفتح لأحد.

وكانت منازل الطائف قبل الحرب تناهز ألفاً وخمس مئة منزل، وفي أوائل الحرب اشتدت أزمة العيش فيه فبرحه بعض سكانه، ثم كانت الثورة فتهدم جانب عظيم من القصور والأبنية وتداعى جانب غير يسير مازال إلى اليوم، يراه الناظر شاخصاً في الفضاء وقد جرد من الأثاث والبلور وتباعد عنه الناس مخافة سقوطه. فلا أصحاب هذه المنازل يُعنون بها فيعمروها، ولاهي تسقط فيستفاد من أرضها، وقد أخبرني رئيس بلدية الطائف أن الدور العامرة الآن المسكونة قد لا تزيد على ألف دار، وأما سكان بلدة الطائف ـ عدا القرى المحيطة بها والقبائل الضاربة قريباً منها أو بعيداً عنها، فهي الآن لا تقل عن خمسة والقبائل الضاربة قريباً منها أو بعيداً عنها، فهي الآن لا تقل عن خمسة آلاف، وربما كان عدد الراحلين عنها قبل الثورة يقارب عدد الباقين اليوم.

عرفنا في الطائف حاكمه الشريف شرف بن راجح بن فواز بن ناصر، وقد علمت من أحد العارفين أن حكومة مكة جعلت لهذه الأسرة الولاية على الطائف بالتوارث منذ زمن غير قريب، ثقة بها

واعتماداً على إخلاصها.

[٩٥٨] وفي هذه المدينة عدة مدارس أهلية صغيرة، ومدرسة رسمية سميت بالمدرسة الخيرية الهاشمية، وهي ذات أربعة صفوف فيها نحو أربعين تلميذاً، وبناؤها حسن الموقع، كان منزلاً لأحد الأهلين فاشترته الحكومة التركية سنة ١٣٢٥هـ وأقامت فيه مدرسة من الدرجة الرشدية ذات ستة صفوف في ست سنين ثم قلبتها إلى ابتدائية، ثم جعلتها مدرسة إناث حتى كانت الثورة (عام ١٣٣٤هـ) فجعلتها الحكومة العربية مدرسة تحضيرية للذكور ثم وسعتها سنة ١٣٣٥هـ فجعلتها ذات أربعة صفوف كما رأيناها، وفصلت التحضيرية عنها إلى مكان آخر في البلدة نفسها، وفي التحضيرية الآن نحو ٦٥ تلميذاً، وفالحكومة تقدم للتلاميذ الكتب والدفاتر والأقلام والحبر مجاناً، وفي المدرسة الخيرية الآن أستاذان.

وزرت دائرة البرق والبريد والتلفون في الطائف، فرأيت في صدرها الأعلى هذا البيت:

ولست بمُبْدِ للرجال سريرتي ولا أنا عن أُسرارهم بسَؤول

فأعجبني حسن اختيار هذا البيت لذلك المكان، ولاح لي أن في الدائرة أديباً، ثم عرفت مديرها الشيخ عثمان بن عبدالرحيم قاضي فإذا هو ذلك الأديب، ولم ألبث أن قرأت له قصيدة يرحب فيها بالأمير زيد عند عودته من إيطاليا إلى مكة المكرمة.

وممن عرفت في الطائف قاضيه الشيخ عبدالله بن أبي بكر بن علي

كمال وهو أفقه مَن في هذه المدينة وأعلمهم بالأدب وفنونه، رغبت إليه أن يطلعني على شيء من شعره فتلا لي بضع قصائد، منها قصيدة نظمها وهو مع جلالة الملك في رحلته إلى اليمن، وقصيدة قالها في فتح المدينة المنورة.

وأطلعني على مجموعة أدب مخطوطة عنده.

# الطرق إلى مكة

بين الطائف ومكة عدة طرق، لا يُسلك منها اليوم غير طريق واحدة وهي التي اجتزناها في رحلتنا، وقد تسلك طريق ثانية يسمونها اليمانية أو طريق السيل، وجميع الطرق القديمة ما زالت معروفة إلى اليوم ويمكن سلوكها إلا أن أكثر الناس هجروها ما عدا هذين.

## الأؤبة

أمضينا نيفاً وعشرين يوماً في الطائف، نركب البغال عصر كل يوم، ونمضي إلى جهة من جهاته، فنبتعد مسيرة ساعة أو ساعتين أو أكثر، ننقب عما نسترشد إليه من الآثار، وننظر في ما نمر به من القرى والديار، ونتربص في بعض الجنائن والبساتين ونعود بعد الغروب.

وكثيراً ماكانت جماعتنا تتألف من أمير الطائف ووكيل حربية الحجاز وقاضي الطائف ومدير شرطته وفريق من ضباط الجيش، فنجمع بين لذتي الرياضة والاستقراء، والنزهة والاستطلاع، ولطال ماكنا نعاني الصعاب في صعود بعض الجبال والهضاب، غير أن اللذة فيما كان يلوح لنا من أثر أو منظر لم تبرح تشجعنا على المضي في

التصعيد والتطويف والتشريق والتغريب، وناهيك بما هنالك من صفاء، في الأرض والسماء، وسكون في الطبيعة والفضاء، لولا ماكان ينتاب النفس \_ وللنفس حنين \_ من نزوع وتشوق، وتطلع وتشوف، إلى ديار هي صبابتي ورباع أنسي، ومهوى هواي ومنبت غَرْسي ديار الشام المنكوبة، بلاد الآمال والآلام، سلام عليها ألف سلام.

كذلك كانت تمر \_ بما فيها من حلاوة \_ أيامنا القليلة في الطائف، ولقد عثرت بي حَرُوْنٌ من شُمُس البغال(١) ذات مساء، قبل العودة إلى مكة ببضعة أيام، فلزمت الفراش، وعاودتني ذكريات البعد عن الأهل والخلان، وجعلت تطيف بي وساوسي مُهَوَّلة علي ببعد ما بيني وبين سورية، وكم كنت أردد في نفسي قول ذلك الشاعرالمتفجع:

وارحمت اللغريب، في البلد النازح، ماذا بنفسه صنعا فارق أحبابه، فما انتفعوا بالعيش من بعده، ولا انتفعا

وزاد في آلامي فقد وسائل التمريض في الطائف، فصبرت أغالب الوجد والوصب، ويغالبني الهم والنصب، فاتفق قدوم الأمير علي أكبر أبناء الملك حسين وولي عهده إلى الطائف في ذلك الحين فعادني وقد أقبلت على النقاهة \_ فاستأذنته مع مَن بقي من الرفاق بالأوبة إلى مكة فأذن.

وعرفنا أن جلالة الملك قد استبطأنا وأكثر من السؤال عنا،

<sup>(</sup>١) هي البغال العنيدة الصعبة القياد.

فامتطينا مراكبنا وقفلنا راجعين، نلقي على الطائف ومن في الطائف النظرات تلو النظرات والتحيات بعد التحيات.

كان في النية أن نعود من طريق السيل (اليمانية) لحاجتين في النفس: إحداهما: الرغبة في أن نرى ما نمر به من قراها وأوديتها وشعابها ولاسيما عكاظ، والثانية: حب الراحة بعد أن علمنا سهولة هذه وشهدنا وعوثة تلك، ولم نكن لنبالي ببعد اليمانية التي سنضطر في اجتيازها إلى ضعفي مدة السير في طريق كرا، إلا أن ما أكده لنا العارفون الخبيرون من أن انقطاع الناس عن المرور بهذه قد أبدلها من أمنها خوفاً (۱) \_ أو كاد \_ ألجأنا إلى اختيار الأولى، فسلكناها.

بتنا ليلة في الهدة، وثانية في عرفات، وحللنا أم القرى ضحوة أول ربيع الأول سنة ١٣٣٩ وقد ضعفت فيها سَوْرة (٢) الحر بابتداء فصل الشتاء، فتلونا آية ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ ادَّخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ ﴾ (٣)، وألقينا في عاصمة الملك العصا، وما كانت لتستقر بنا النوى، وفي غيرها الهوى، ولكنها أيام وليال، تمر من الخيال، بين ماضٍ وتال.

<sup>(</sup>۱) قال المحقق: قبل صفحات روى المؤلف حكاية تحت عنوان (الأمن) وهنا ذكر الواقع وهو شاهد لما قلناه إن الجزيرة العربية كانت في اضطراب وفوضى وخوف حتى تقدم في ثقة واطمئنان ذلك الملك العصامي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، رحمه الله، فبدل خوفها أمناً ونشر في ربوعها العلم.

<sup>(</sup>٢) أي شدة.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: آية ١٨.

# جولة في البادية

يعثر من عاشر البدو، ولو قليلاً، وخالطهم ـ ولو أياماً ـ على عادات وتقاليد وخواص لا يتمالك من أن يستغربها أو يستطرفها، وفي بادية الحجاز كثير من هذا النوع، كنت أود لو جمعت فيه مجلداً كاملاً أتحف به قراء هذه الرحلة، فإن البداة في كل عصر وجيل يتطور المجتمع وتنقلب الدول وتكثر المخترعات ويتقدم الإنسان وهم أولئك الحفاة الرعاة الشعث الغبر، تغمزهم الحضارة غمزات فينقادون خطوات، وتأبى عليهم طبائعهم إلا أن يعودوا القهقرى، فإذا سجاياهم سجاياهم وأخلاقهم أخلاقهم، كأنما جبلوا من طينة اسمها «سنة الله» لاتحويل لها ولا تبديل.

ولقد قيدت أشياء مما رأيت من البدو وما سمعت عن البادية في جولتي القصيرة هذه، لعل بها ما يحسن نقله، إن لم يكن للتاريخ والتدوين فللفكاهة والمسامرة.

#### [٩٥٩] الفراسة

الفراسة في اللغة صدق النظر، وفي القبائل الكثيرة النزول في الطائف قبيلة تدعى «فهماً» مشهورة بهذه المزية، قد يستعان بها في حل المعضلات، ومنازلها جنوب تهامة، أخبارها غير قليلة يتناقلها الناس معجبين.

منها أن عنزاً سُرقت من فَهم وهي صغيرة \_ يسمونها جَفْرة، وهي تسمية صحيحة \_ ومضى على فقدها نحو سنتين إلى أن كانت فتاة فهمية

مارة بالطائف يوماً، فأبصرت الجفرة وقد أصبحت عنزاً فعرفتها في حين أنها غير موسومة ـ ولكل قبيلة وسم خاص تعرف به ماشيتها، إلا أن هذه سرقت صغيرة قبل أن توسم ـ فأقبلت الفهمية على أصحاب الجفرة تخبرهم بأنها رأتها، فرفعوا القضية إلى حاكم الطائف وهو في ذلك الحين الشريف زيد بن ناصر، فاستحضر من هي عنده فقال: إنه اشتراها جفرة وكبرت عنده وولدت، فبحث عن بائعها له فجيء به بعد أيام وهو من سكان البادية، فأخبره بانها كانت كَسْباً من فهم في إغارة له عليها، فأمره برد القيمة إلى مشتريها منه، ودفع العنز إلى صاحبها الفهمي، وعجب من معرفة الفهمية لها بعد تلك المدة.

# [٩٦٠] قص الأثر

قص الأثر في اللغة تتبعه، ومنه الآية الكريمة ﴿ فَأَرْتَدَاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصُا ﴾ (١) وفي القبائل القريبة من الطائف اليوم قبيلتان مشهورتان بمعرفة آثار الناس وغيرهم وهما «وقدان» و «الكباكبة».

فأما وقدان فمنازلها على مسيرة ساعة شرقي الطائف إلى الجنوب، وأما الكباكبة فمنازلهم شداد وأطرافها من سفوح جبل كبكب الذي سبقت لنا كلمة عنه، وهم يسمون قص الأثر «الجرة» ويرجعون إلى هاتين القبيلتين في كثير مما يعضل عليهم الاهتداء إليه، وقد تستحضر الحكومة أحدهم في السرقات الخفية، فينظر في أثر قدم السارق، وفيؤتى بمن يشتبه بهم فيحدق في آثار أقدامهم فيخرج اللص

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: آية ٦٤.

منهم، وقد أصبح ما يقوله الكباكبة والوقدانيون حجة عند عارفيهم، لتكرر صدقهم وتعدد إصابتهم، حتى أنهم \_ في ما يقال \_ لم يعرف عنهم الخطأ مرة.

فمن أخبار الوقدانيين أن تاجراً كان في الطائف يدعى عثمان شافعي أصبح يوم ٩ من شهر الحج فرأى دكانه قد خُرقت وأخذ ما فيها من أمتعة ودراهم وحلي، وكان الحاكم الشريف زيد، وهو في مكة إذ ذاك، فرفع الرجل قضيته إلى وكيله فأمر بالبحث والتنقيب، وأما عثمان صاحب الدكان فعاد من ساعته ودعا وقدانيا، فجاء ورأى شيئاً من أثر القدم فغطاه بوعاء وانصرف إلى السوق يرى أقدام المارة ثم عاد فأطال النظر في الأثر وغطاه، والحكومة تبحث فلم تعثر للسارق على خبر، ولم يهتد الوقداني إليه، وحضر الشريف زيد بعد أيام فحُدِّث بالقضية فاهتم لها، ولم يظفر بجدوى فيئس صاحب المال.

وبعد أن مضى على الحادثة نحو شهرين ولم يبق للأثر أثر، كان الوقداني ماراً في سوق الطائف فرأى رجلاً ولمح أثر قدميه (جرته) فعرف الجرة، وتقدم فتثبت منها وأسرع فنادى شرطياً راجياً منه أن يعرفه باسم الرجل فقال: حسن بن عبيد، فأخبر الشريف زيداً بأن السارق في السوق الآن فدعا به فجلب، فاستنطقه فكان جوابه أنه يوم تاسع ذي الحجة كان في عرفة يلبي مع الحجاج، وأثبت ذلك بشهود ثقات، فكاد الشريف أن يطلق سراحه لولا أن الوقداني أصر على أن هذا هو سارق الدكان دون غيره، فرأى الشريف أن يسجنه ثقة منه بآل وقدان، وشدد عليه فاعترف السارق وأخرج السرقة من مكان دفنها

فيه، واتضح أن السرقة كانت قبيل الساعة الرابعة عربية من الليل وأنه أسرع من فوره فوصل عرفة صباحاً فاختلط بالحجاج، والمسافة بين عرفة والطائف ١١ ساعة للراكب إذا لم يجلس للراحة في مكان.

ومن أخبار الكباكبة أن رجلاً من أهل الهدة ضاف عنده جماعة من هذيل، فتظاهر بالنوم معهم حتى وثق من هجوعهم فنهض سارياً كالبرق إلى جبل كبكب فسرق بندقاً (خرطوشاً) وعاد قبيل طلوع الصباح ولم يشعر بغيبته أحد ممن كانوا عنده، وأصبح الكبكي فشعر بفقد البندق فأسرع إلى قص جرة السارق فتعقبها إلى أن بلغ الهدة والمسافة نحو ٢٥ كيلو متراً بين جبل وسهل ووعر، فنظر في الجرة فاهتدى إليها وأوصلته إلى دار الرجل، فدعا من في الدار قائلاً: هذه جرة من؟ فُسئل عن غايته، فحدث بما وقع له، فخرجوا جميعاً فقبض على السارق بعد أن رأى آثارهم وقال: هذا غريمي؟ فشهد الضيوف على السارق بعد أن رأى آثارهم ورفعت القضية، فبرأت الرجل شهادة أضيافه، ثم عرفت القصة بعد حين.

وأخبار هذه القبائل الثلاث: فَهْم ووقدان والكباكبة غريبة كثيرة، كلها على نسق ما تقدم، ولو أن في رجال البوليس السري مَن يعلم علمهم لاكتشف كثيراً من الجرائم دون ما تعب أو نصب.

## [٩٦١] الختان في هذيل

من غريب هذيل الحجاز في ختان أبنائهم أنهم يختنون الغلام بين سن الثانية عشرة والخامسة عشرة، وهم يجتمعون قبل الختان فيلعبون بالسيوف، ويتسابقون على الأقدام والغلام معهم، حتى يكون يوم الختان فيتقدم المراد ختنه ويأخذ سكيناً فيشحذها جيداً، ويكونون صباح ذلك اليوم قد ذبحوا كبشاً على صخرة، ولوثوا الصخرة بدم الكبش، فيأتي الغلام والسكين في يده فيرتقي الصخرة، ويناول الخاتن السكين وهو يقول: طهر يا مطهر وجود التطهير.

ويُعْطَى الغلام سيفين يأخذهما بيده فيبدأ الخاتن يكشط له جلد العانة كلها إلى موضع الختن ـ وهي عملية جراحية شديدة الإيلام والخطر ـ ويظل المختون يلعب بالسيفين في يديه، وينشد قصيدة من شعرهم يحفظها قبل الختان، ويعدّون أكبر العار على الفتى المختون أن يتألم أو يتململ فينعتونه بأنه «رخمة» أي ذليل، ومن ظهر عليه التألم أبت الفتيات أن تتزوج به، وقد يحضر الختان أحد أعداء الفتى أو مزاحميه في زواج فتاة فيحد شفرة له أو رمحاً فيخزه في رجله كي يتألم فينسب ألمه إلى جراحة الختان، فإذا وقع لأحدهم هذا صبر على الوخزة ودعا قومه بكل ثبات جأش لرؤية ما علق بقدمه فيخرجونه إن كان شفرة أو غيرها وهو بين يدي الخاتن كأنه لا يشعر بشيء، وكثيراً ما تنشأ الفتن بين القبيلتين أو أفراد القبيلة الواحدة من أجل هذا.

# [٩٦٢] صبرهم على الألم

البدو أصبر الناس على الألم، روى لي في مكة أحد ملازمي الأمير عبدالله أنه خرج يوماً لقتال، حتى إذا اشتبكت القنا بالقنا أصابت رصاصة بدوياً كان معه، فدخلت من صدغة الأيمن وخرجت من

الجانب الأيسر من أنفه وقلعت عينه في مرورها، فسقط البدوي عن ذلوله حين شعر بالإصابة فشرد ذلوله منه، فالتفت إلى ما حوله محدقاً بالعين الثانية: أين ذهب الذلول، حتى رآه، فعدا خلفه كالظبي إلى أن أدركه فركبه وعاد والدم يقطر من وجهه فقال له الأمير متعجباً: أما منعك الألم من رؤية ذلولك والجري وراءه؟ فقال البدوي: يا أمير: يكفيني خسران عيني أتريدني أخسر العين والذلول معاً؟

# [٩٦٣] الوضع

لا تزال في عرب البادية خاصة القدرة على وضع الأسماء لكل ما يرونه ارتجالاً، وبينما أنا جالس يوماً للطعام بمكة وحولي رجال من البادية لم ينزلوا الحواضر إلا قليلاً، عرفت ذلك من هيئاتهم ونظراتهم واستغرابهم كل ما يرونه، إذ جيء باللحم والأرز فأكلوا بأيديهم ما شاؤوا وهم يحسبونهما كل شيء، فقال لهم عارف بهم: إننا معاشر الحضر لانأتي بالطعام دفعة واحدة بل نجعله أنواعاً ونجلبه شيئاً فشيئاً، فرفعوا أيديهم عما أمامهم، وجيء بالصحن الثاني فالثالث فقال أحدهم: وي، تجلبون الطعام دُلَف؟ ـ يريد تباعاً ـ قالها من دون أن يفكر أو يتأمل، والدُلف في اللغة أن تمشي مشي المقيد.

وعرب الحجاز منذ عرفوا البرقية (التلغراف) سموها السلك على اسم السلك الذي يحملها، فهم يقولون: «جاءني اليوم سلك من فلان» وهو كقول العرب الأقدمين جرى النهر \_ يريدون ماء النهر \_ و أنبت الربيع البقل» يريدون ماء الربيع، والآية الكريمة ﴿ وَسَكِلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: آية ٨٢.

أي أهل القرية، فيقال في «جاء السلك» أي خبر السلك، أرى هذه التسمية أقرب إلى الأذهان من كلمة «البرقية» الشائعة بين أدبائنا منذ سنين كثيرة ولم تدخل حتى الآن في أسماع العامة التي ألفت لفظ التلغراف فلا تعرف غيره.

وهناك كلمات وأسماء كثيرة غير هذه ليت مَن يتسع له وقته في تلك البقاع يجمعها ويعرفها على الناس.

#### اليد اليمني

للعرب عادة هي أن لا يجوز لأحدهم تقديم شيء من طعام أو شراب إلى أحد بغير اليد اليمنى، واتفق أننا مررنا برجل من كبارهم على مقربة من الطائف فاحتفى بنا وأكرمنا بالقهوة والشاهي فنهض أحدنا ينوب عنه في تقديم الفناجيل (وهي الفناجين عندنا ويسمون الفنجان الفنجان الفنجال) فأبى مضيفنا إلا أن يكون هو الساقي لنا، فأصررنا على أن يكون أحدنا فامتثل، وتقدم رفيقنا فأخذ الإبريق بيمناه والفناجين بيسراه \_ كما هي العادة في أكثر البلاد لسهولة الصب باليمين \_ فأنكر عليه صاحب البيت عمله، وقال: إن العرب لا تسقي باليسار وإنما تحمل الإبريق بيسارها وتقدم الفنجان بيمينها.

# من مكة إلى هليوبوليس(١)

يوم الأربعاء ١٠ جمادي الأولى سنة ١٣٣٩ ـ ١٩ كانون الثاني

<sup>(</sup>١) أي إلى مقره في القاهرة، في مصر الجديدة.

سنة ١٩٢١ كنت ويوسف ياسين على أهبة السفر، فدخلنا على جلالة الملك فودعناه، وأفضى إلينا ببعض ما تحدثه به نفسه، ثم ختم كلامه ببيت القائل:

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا!

فقبلنا يده، وانصرفنا من حضرته داعيين له بطول البقاء، وبرحنا مكة عصر النهار يصحبنا «بواردي» وهو عبد راكب يحمل بندقية، ورأيت رجلاً من البدو حاملاً بندقيته على عاتقه، وشيئاً ملفوفاً بمنديل على رأسه أظنه طعاماً، يعدو أمامنا مستمراً، فسألت رفيقنا «البواردي» عن شأنه فقال: هو دَركي (١) من عسكر سيدنا.

بلغنا «الشميسي» وقد أقبل الليل، فنزلنا بها، وهي متنزه حسن في تلك الصحراء، فصلينا المغرب بعد أن كنا صلينا العصر في قهوة قبلها يسمونها «قهوة سالم».

وبعد ساعتين ونصف من مغادرتنا الشميسي بلغنا «بحرة» وهي مقاه (قهاوي) متصلة وفيها بضعة بيوت، وقد رافقنا إليها فتى عتيبي من الدَرك العربي لا يزيد عمره عن خمس عشرة سنة، فأراد العبد فوزان رفيقنا \_ أن يعبث به فناداه: يا ورع! \_ أي يا غلام \_ وأنت ما تصنع في هذا البر؟ فقال \_ وهو يعدو أمامنا \_: أنا الورع والله باثنين من حرب!

بتنا في «بحرة» على كرسى مستطيل تظللنا السماء واللحاف، وقد

<sup>(</sup>١) أي شرطي.

وضعت خُرجي وأمتعتي قريبة مني، وقيدتها من أسفلها بخيط ثخين عقدت طرفه على مرفقي وسترته باللحاف، حتى إذا طرقنا سارق وأراد استلابنا شيئاً شعرت به، وكنت كثيراً ما أصنع هذا في القفر.

ونهضنا قبيل طلوع الشمس، فصلينا الصبح وسرنا، فبلغنا مكاناً ـ وهم يقولون وصلة ـ يدعى «حصاة أم البومة» رأينا منه البحر، بعد مسيرة ساعتين ونصف من «بحرة»، ثم انتهينا إلى قهوة «الرغامة» فمكثنا بها قليلاً واتجهنا نحو «جدة» وقد لاحت لنا منازلها والشمس تلذع رؤوسنا، فبلغناها قبيل الظهر نركب تارة ونمشي حيناً، وللتعب وحر الشمس في أجسامنا أوفي نصيب.

[978] بتنا هذه الليلة في جدة، ونهضنا في الصباح فذهبنا إلى موظف الجوازات (الباسبورتات) ومعنا أمر مطاع من صاحب الجلالة يوجب إعطاءنا جوازين هاشميين حجازيين فلبى الموظف الأمر، ونادى كاتباً عنده أملى عليه صفاتنا (لأن الصور غير إجبارية هناك) وانتهى إلى لحيتي، فقال للمستملي: اكتب: حليق، فتردد الكاتب وقال: بلحية ياسيدي، فأدار الموظف وجهه وقال متأففاً: يحلقها في الباخرة يا ابني، فضحكنا، وتناولنا جوازينا فبعثنا بهما إلى المعتمد البريطاني ليمضيهما وهناك العقدة.

اضطرب الهاتف (التليفون) في دائرة مدير الرسومات ونحن عنده، وقد أرسلنا الجوازين مع أحد رجاله، فأخذ السماعة وهو يقول: خير؟ \_ بدلا من كلمة «ألو» التي لم أسمعها في الحجاز قط \_ فإذا

ترجمان المعتمد يسأله عني: أليس الذي جاء من مصر بغير جواز؟ فسئلت، فقلت: بلى، فقال: لينتظر الباخرة الثانية، ومن أصعب الأمور على المتهيىء للسفر أن يقال له رويدك.

فأعاد عليه مدير الرسومات السؤال عن السبب، فأجاب بأن المعتمد يريد أن يستأذن حكومة مصر.

وهنا لم يسعني إلا أن طلبت مركز (سنترال) مكة وخاطبت الأمير زيد بالأمر، وكان في مخلوان صاحب الجلالة، فتناول جلالته الهاتف وطلب المعتمد الإنجليزي بجدة فأجابه، وتداولا حديثاً عرفت بعد ذلك أن جلالته أخبره فيه بأنني موظف في الديوان الهاشمي وإنني مرسل في أمر رسمي وأن عليه تبعة تأخيري.

وبعد أخذ ورد وإرخاء وشد أفتى المعتمد بجواز الجواز، وأصحبني بكتاب إلى موظف الجوازات في السويس يزعم أنه يوصيه بي خيراً، ولكني طويت الكتاب ولم أدر ما فيه لجهلي بالإنجليزية، ولم أر في الباخرة مَنْ آمنه على قراءته، فأخفيته في حقيبتي.

[970] ركبنا الباخرة «دقهلية» صباح السبت ٢٢ يناير (كانون الثاني) ١٩٢١ - ١٣ جمادى الأولى ١٣٣٩ وكانت ليلة الأحد شديدة الرياح ابتدأت العواصف عند منتصفها، وبلغنا «ينبع البحر» ضحى الأحد، فمكثنا خمس ساعات نزلنا في خلالها إلى هذه البلدة بل القرية، واخترقنا سوقها الضيقة المستطيلة، وراعنا ما فيها من تكاثف الذياب كالضباب!.

وجرت بنا «الدقهلية» عصر النهار، والرياح تميل بها يمنة ويسرة، وهناك شعرنا بالبرد الذي فارقناه منذ رافقتنا اللحية، ورافقناه حين فارقناها(١)!.

ولم تهدأ العواصف قبل طلوع صباح الثلاثاء، وقد أرست بنا السفينة في ميناء الطور التي أبحرنا منها بعد وقوف ساعة ونصف، واليم هادىء، وأصبحنا يوم الأربعاء ٢٦ يناير، والخدام ينادوننا: السويس، السويس، فنهضنا إلى ملابسنا ونحن نقول معهم: السويس، السويس!

[٩٦٦] ونزلنا بعد هنيهة، فشرح موظف الجوازات على جوازينا، وأردنا الانصراف فإذا بإنسان يقودنا أو يرافقنا رابنا أمره، فسألته عن شأنه؟ فأجاب \_ والتبجح مِلء شدقيه \_ مأمور بإيصالكما إلى القطار، فازددنا ريبة، وبلغنا المحطة وقد بقي لموعد السفر نحو ساعة، فوقفنا وصاحبنا ملازم لنا لا يفارقنا، فأعدنا عليه السؤال قائلين: ها قد قمت بما أنت مأمور به فهل من حاجة لك؟ قال: نعم الأمر يقضي بأن لا أدعكما حتى تركبا القطار وتسافرا أمامي، فلم يداخلنا شك في أنه «بوليس سري» ولكنا أردنا أن نتثبت، فسألناه عمن أوحى إليه؟ فقال: لا يعنيكما، قلنا: أأنت موظف في الحكومة؟ فقال: نعم؟ وها هي شارتي، وأرانا جانباً من قطعة بيضاء مكتوبة قد أخفاها في باطن معطفه ولم يسمح لنا بقراءة ما فيها.

<sup>(</sup>١) لايجوز حلق اللحية كما هو معلوم.

صبرنا على حكم القضاء، وقد أردنا أن نبرح المحطة قليلاً لشراء حاجات فحاول أن يمنعنا بل منعنا بكل عنف، فخضعنا لإرادته، ثم دخلنا إجدى عربات القطار الواقف وانسللنا من جانبها الآخر، وكم كان سرورنا عظيماً حين شعرنا بلذة الانفلات والانطلاق والحرية، فتجولنا قليلاً وعدنا فركبنا وصاحبنا يبحث عنا، فرآنا والقطار على أهبة السير فقفز نحونا متعلقاً بالقطار، وهو يقول: أين كنتما؟ لقد أتعبتماني، قلنا: ها نحن مسافران فأعلم من أرسلك، قال: وأجرتي؟ قلنا: على أي شيء؟ قال: على مرافقتي لكما ساعتين؟ وهنا غلب قلنا الضحك، فدعونا شرطياً قريباً منا ـ كنا نخشى أن نكلمه قبل ذلك علينا الضحك، فدعونا شرطياً قريباً منا ـ كنا نخشى أن نكلمه قبل ذلك حدثناه بخلاصة الواقعة فقبض عليه، ومشى القطار بغتة فلم نعلم ما حدث.

وبعد خمس ساعات وعشرين دقيقة كنا في القاهرة، فركبنا سيارة حملتنا إلى مصر الجديدة «هليوبوليس» حيث كان بعض أصحابنا، وأقبل علينا من نعرف يهنئوننا بالسلامة (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.



#### الرحلة السابعة عشرة

# الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف للرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف للأمير شكيب أرسلان(١) (٢)

وكان قد خرج من مدينة لوزان بسويسرا، ثم نابولي في إيطاليا، ثم ركب الباخرة إلى بور سعيد بمصر، ثم أبحر من ميناء السويس متجهاً إلى جدة لأداء فريضة الحج، وكان ذلك سنة ١٣٤٨، فقال

(۱) هو شكيب بن حمود بن حسن أرسلان، من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة، ولد في الشويفات بلبنان سنة ١٢٨٦، وكان عالماً بالأدب والسياسة، مؤرخ من أكابر الكتاب، يُنعت بأمير البيان، من أعضاء المجمع العلمي العربي، انتخب نائب في مجلس «المبعوثان» العثماني، وسكن دمشق أثناء الحرب العالمية الأولى، ثم برلين، وانتقل إلى جنيف بسويسرا وسكن فيها ٢٥ عاماً، ثم عاد إلى بيروت وتوفى بها سنة ١٣٦٦ رحمه الله تعالى.

كان من أشد المتحمسين للانتصار للدولة العثمانية، واضطلع بعد ذلك بالقضايا العربية فما ترك ناحية إلا تولاها جملة وتفصيلاً، وأصدر مجلة في جنيف للغرض نفسه، وقام بسياحات كثيرة في أوربا وبلاد العرب، وزار أمريكا سنة ١٩٢٨، والأندلس سنة ١٩٣٠، وهو في حله وترحاله يكتب المقالات والبحوث، ورسائله الخاصة بالآلاف أو بعشرات الآلاف، وله مصنفات كثيرة. انظر «الأعلام»: ٣/١٧٣ ـ ١٧٥.

(٢) وقد علق على هذا الكتاب كل من الشيخ الفاضل محمد رشيد رضا، والأستاذ عبدالرزاق كمال، ناشر الكتاب، وقد أبقيت من تعليقاتهما ما يتفق مع منهج الاختصار والتهذيب.

#### رحمه الله تعالى:

## من السويس إلى جدة، ووصف الإحرام والتلبية

[٩٦٧] فصلنا من ميناء السويس في ٨ مايو على باخرة تقل نحواً من ١٣٠٠ حاج من إخواننا المصريين، وفيهم بعض المغاربة، فسارت بنا الباخرة رهواً ورخاء لم نشعر فيها إلى جدة بأدنى حركة للبحر تزعج الراكب، وإنما كان المزعج هو اكتظاظ السفينة بالراكبين حتى لا يقدر أحد أن يمر من شدة الزحام.

[٩٦٨] وفي اليوم الثالث من مسيرنا ناوَحْنا(١) ميناء رابغ، ولما كان الحجيج الوارد من الشمال في البحر الأحمر عليه أن يحرم من رابغ فقد أحرم جميع الحجاج الذين في الباخرة، وارتفعت الأصوات من كل جهة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» فاستشعر الناس من الخشوع في أثناء ضجيج الحجيج هذا ما اتصل بأعماق القلوب، وتغلغل في سرائر النفوس، وأحس الجميع أن البيت الذي يخلع الناس تعظيماً له أثوابهم قبل الوقوف بعتبته بمسيرة يومين، ويشتملون في القصد إليه ما ليس فيه شيء من المخيط لبيت مقدس، لا يؤمه الناس كما يؤمون سائر البيوت، وأنه فوق بيوت الملوك، وفوق مقاصير القياصرة، وأواوين الأكاسرة، التي لا يحرم في الطريق إليها أحد لا من بعيد ولا من قريب.

<sup>(</sup>١) أي قابلنا، انظر «القاموس المحيط»: نوح، وجاء فيه التناوح: التقابل، والأمير شكيب يستعمل من اللغة جزلها، وغريبها أحياناً.

[979] وما زال الناس مستشعرين الخشوع تلك الليلة، مواظبين على التلبية، مترقبين طلوع الفجر الذي يدنيهم من جدة ـ ميناء البيت العظيم الذي يؤمونه ـ إلى أن انفلق الصبح، وأخذت تبدو جبال الحجاز للعين المجردة، فارتفعت الأصوات بالتهليل والتسبيح والتكبير، وازداد ضجيج التلبية للعلي الكبير، وخالط الهيبة والخشوع بالقدوم على البيت الحرام الفرح والابتهاج بالوصول إلى أطهر بقعة وأقدس مرام، ولم تكن ترى إلا عيوناً شاخصة، ولا تحس إلا قلوباً راقصة، والجميع متطلعون إلى سواحل الحجاز، منتظرون بذاهب الصبر أن يقبلوا على جدة لكن بتؤدة عظيمة لما في هذا المرسى من الجبال والصخور التي تكاد رؤوسها تبرز من تحت لجج البحر، وإذا بخمس عشرة باخرة راسيات في ذلك الميناء على أبعاد متفاوتة من البر.

# [۹۷۰] وصف جدة وغرابة ألوان بحرها

ولقد طاب لي من ميناء جدة منظران لا يزالان إلى الآن منقوشين في لوح خاطري:

إحداهما: رؤية هذه البواخر الواقفة في الميناء ناطقة بلسان حالها: أنه وإن كانت هذه السواحل قفاراً لا تستحق أن ترفأ إليها البوارج ولا السفن، فإن وراءها من المعنوي أمراً عظيماً، ومقصداً كريماً هذه البواخر الكثيرة ماثلة أمام جدة من أجله، ولقد قيل لي في جدة: ماذا رأيت؟ فمن العادة أن تجتمع في مياه جدة ثلاثون باخرة

وأربعون باخرة، وقد يبلغ عدد الراسي فيها إلى خمسين باخرة، حتى يعود البحر هناك غاباً، وتظن نفسك في هامبورغ أو نيويورك.

وأما المنظر الثاني فهو منظر مياه هذا الميناء، فلقد طفت كثيراً من البحار، وعرفت أكثر البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر البلطيك وبحر المانش والأوقيانوس الإطلانتيك، ولم يقع بصري على شيء يشبه مياه بحر جدة في البهاء واللمعان، كنت كيفما نظرت يمنة أو يسرة أشاهد خطوطاً طويلة عريضة في البحر أشبه بقوس قزح في تعدد الألوان، وتألق الأنوار، من أحمر وأزرق وبنفسجي وعنابي وبرتقالي وأخضر إلخ، ولا فرق بين هذه الخطوط وبين قوس قزح سوى أن هذه الخطوط مستقيمة وإن قِسِيَّ قزح مقوسة، وإن هذه في السماء وهاتيك في الماء، وقد تشبه هذه الخطوط ذيول الطواويس، لا فرق بينهما إلا في كون هذه الذيول المنسحبة على وجه البحر عظيمة جداً تمتد مئات من الأمتار وبعرض عشرات منها.

قضيت العجب من هذا المنظر وقلت: إن مثل هذا الميناء لا تمله النواظر، ولا تشبهه المناظر، مهما كانت نواضر، ثم سألت ربان الباخرة \_ وهي من البواخر الهندية ربانها إنكليزي \_ عما إذا كان رأى هذا المنظر في بحر آخر وقلت له: إني جلت كثيراً في الدنيا، ورأيت أبحراً وبحيرات وأنهاراً لا تحصى، ولم أعهد مسرح لمحة على سطح الماء يحاكي في البهاء هذا الميناء، فما قولك أنت؟ قال لي: مهما يكن من سيرك في الأرض ومعرفتك للبحار فلا تعرف منها جزءاً مما أعرف، وأنا أقول لك إنى لا أعهد هذه المناظر البديعة إلا لهذا الميناء وحده.

# فسألته عن السبب في تشكل هذه الألوان؟

فقال: إن قعر البحر هنا ليس ببعيد وإن فيه أضلاعاً مكسوة نباتاً بحرياً متنوع الألوان والأشكال، وإن هذه الأضلاع ناتئة قريبة من سطح الماء فتنعكس مناظرها إلى الخارج، ويزيدها نور الشمس رونقاً وإشعاعاً.

وقيل لي \_ فيما بعد \_ إن ملوحة البحر الأحمر زائدة، وإن هذه الملوحة هي السبب في تكون هذه الشعاب التي تكثر في هذا البحر وتجعل مسالكه خطرة، وإن هذه الشعاب تنمو وتعلو حتى تقارب سطح الماء، ومنها ما يبرز عن سطح الماء فيكون جزيرة، وإن هذه الشعاب متكونة من أعشاب وحيوانات بحرية من طبقة الإسفنج، وهي ذوات ألوان شتى كلها ناصع، ومنها ما هو أحمر ساطع، ومنها ما هو أخضر ناضر، ومنها ما هو أصفر فاقع، ومنها ما هو دون ذلك، وقد يقتلع الملاحة والغواصة منها أشجاراً تسمى بشجر المرجان، وهي في غاية الجمال، ومن أبهى ما يوضع في أبهاء القصور للزينة.

فهذه الشعاب هي التي تنعكس ألوانها على سطح الماء فتكون أشبه بذيول الطواويس أو بِقِسيّ السحاب، وهي في الوقت نفسه الأخطار الدائمة على السفن، والغيلان المتحفزة لابتلاعها.

فسبحان الذي أودع فيها الحسن ولكنه أنزل فيها البأس، وجعلها غائلة للمراكب، ولقد صدق المثل (إن من الحسن لشقوة).

قالوا: وإن آمن مرسى في الحجاز مرسى رابغ؛ ذلك لعمق غوره

وقلة شعابه، وعللوا ندور الشعاب فيه بكون ملوحة بحر رابغ أقل من ملوحة سائر المراسي، وهذا من كثرة السيول المنصبة على رابغ، فالماء الحلو قد نقص من ملوحة ميناء رابغ، وعافاه من تلك الشعاب التي هي آفة المواني الأخرى في البحر الأحمر(١).

وحبذا لو قامت هيئة جيولوجية بالفحص اللازم لأحوال البحر الأحمر الطبيعية وأعطت حكمها في أسباب تكون هذه الشعاب وكثرتها في هذه الموانىء، وفي منشأ هذه المناظر الجميلة التي تلوح للرائي إذا أقبل عليها، فإن الأسباب التي ذكرناها لم نتوكأ فيها على تقرير فني، بل على الكلام الذي يدور على ألسنة الناس.

هذا ما كان من تأثير بحر جدة في خاطري.

[۹۷۱] فأما بر جدة فالبلدة لا بأس بها، ولا يوحش الداخل منظرها، نعم إن بناءها لا يزال كأنه من القرون الوسطى، ولكن بناء القرون الوسطى ليس كله منبوذاً، وقد بدأ المهندسون يقلدونه ويرجعون إلى كثير منه، ولعمري لست ممن يحب الجدّة في طُرُز البناء ولكني أتمناها لها في استعمال الآلات الميكانيكية الحديثة، والطرق العصرية في مرافق الحياة وفي الصناعة والتجارة وسائر أركان العمران، وأما أسلوب البناء فليس فيه ما يستهجن بل أرى نجارة الأبنية فيها راقية.

<sup>(</sup>١) هذا الكلام إنما هو بمقاييس علوم ذلك العصر، والله أعلم.

وقد أخنت (۱) الحرب الكبرى على معظم عمران جدة فيما أخنت عليه من عمران هذا العالم، وازداد جزرها في الحصار الأخير، قبل أن استولى عليها الملك ابن سعود، فلما ألقت بمقاليدها إلى جلالته بدأ يتراجع إليها العمران، واستؤنف النشوء، ولا تمضي سنوات معدودات حتى تسترجع درجة عمرانها السابقة.

# [٩٧٢] شعوري القومي(٢) في جدة والحجاز

يلذ الإنسان عند دخوله إلى جدة تذكره أنها باب مكة المشرفة وأن المزار أصبح قريباً، وقد لذني أنا يوم دخولي إليها زيادة على ذلك ما شعرت منذ وطئت بقدمي رصيف جدة أني عربي حر في بلاد عربية حرة، شعرت أني تملصت من حكم الأجنبي الثقيل الملقي بكلكله على جميع البلاد العربية \_ وياللأسف \_ حاشا مملكتي الإمامين عبدالعزيز ابن سعود ويحيى بن محمد حميد الدين (٣).

شعرت أني حر في بلادي وبين أبناء جلدتي، لا يتحكم في رقبتي

أي أفسدت وأهلكت.

<sup>(</sup>٢) القومية عند الأمير شكيب ليست هي القومية المنتنة التي حاربت الإسلام كثيراً في الخمسينات والستينات، ولكنها القومية القائمة على أن عز العرب هو عز الإسلام، ولم يخطر قط بباله ـ رحمه الله تعالى ـ المعنى الأول، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ملك اليمن الحسني العلوي الطالبيّ، الإمام المتوكل على الله ابن المنصور بالله، من أثمة الزيدية، ولد بصنعاء سنة ١٢٨٦، وتولى الإمامة بعد وفاة أبيه سنة ١٣٢٢. وكان شديد الحذر من الأجانب، وأجلى في أيامه العثمانيين عن اليمن سنة ١٣٣٦. قتل سنة ١٣٦٧ ـ رحمه الله تعالى ـ من بعض مدعي الإصلاح والتغيير. انظر «الأعلام»: ٨/١٧٠ ـ ١٧١.

المسيو فلان ولا المستر فلان إلخ بحجة انتداب أو احتلال، أو سيطرة أو حماية أو وصاية، أو غير ذلك من الأسماء المخترعة التي يراد بها تنعيم مس «الفتوحات» وتخفيف مرارتها في الأذواق.

شعرت أني إن كنت خاضعاً هنا لحكومة فكخضوع لويد جورج لحكومة إنكلترة، وكخضوع كليمنسو<sup>(۱)</sup> لحكومة فرنسة، أي أني خاضع لحكومة عربية بحتة رأسها وأعضاؤها مني وإليّ وأنا منها وإليها، وبعبارة أخرى أني هنا خاضع لنفسي، وأن كل من أراه من رعاياها إنما هو خاضع لنفسه.

شعرت أن رئيسي هنا هو ابن جلدتي الذي يغار علي كما أغار على نفسي، وأن الجند الذي يحيط بي ويحفظ الأمنة علي وعلى غيري هم ممن أجتمع وإياهم في أرومة (٢) واحدة، وممن أرمي وإياهم إلى هدف واحد، فلا تثقل علي سلطتهم، ولا يتكاءدني الخضوع لنظامهم، لأني أرى فيه نظام أمتي وانتظام شملي، وليس هنا ذلك الرئيس الغاشم، الثقيل الوطأة، السيء النية، المتكبر المتجبر المتغطرس، الغريب عني، الذي لست منه ولا هو مني، الآتي إلى بلادي ليتحكم في أمورها ويستغل خيراتها، ويضرب على سكانها الذل والمسكنة، لأنه لا يقدر أن يعتز إلا بذلهم، ولا أن يثرى إلا بفقرهم، ولا أن يقوى إلا بضعفهم، ولا أن ينصع وجهه إلا بفقر دمهم، وسيأتي يوم نقول

<sup>(</sup>١) هما رئيسا وزراء البلدين المذكورين.

<sup>(</sup>٢) أي أصل.

فيه: ولا يحيا إلا بموتهم.

لم أكن هنا في البلاد التي مع أنها وطني ووطن آبائي وأجدادي، وظن قومي وأمتي، وجني سواعدهم، وثمرة دمائهم التي سالت فيها أنهاراً، لا يؤذن لي أن ألقي عليها نظرة بعد غربة متطاولة، ونبوة متمادية، ولا أن أدوس على ترابها بقدم خفيفة ولو ساعة من الزمن، وذلك لأن غريباً غلب عليها فقبض على أعنتها وتصرف بها كيف شاء، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء، فأصبح هو صاحب البيت وأصبح أصحاب البيت هم الغرباء.

شعرت في الحجاز أني تظللني راية عربية محضة حقيقة، لا راية مشوبة بشعار أجنبي، ولا راية ليس يسير من تحتها جند عربي إلا ما كان من قبيل مرتزِقة أو مستأجرين تحت قيادة من لا يرقب في هذه الأمة إلا ولا ذمة، وإنما ينظرون إليها كطعام للأمم التي تدعي عليها الوصاية وكمتمم لأسباب رفاهيتها ونعيمها(۱).

لقد صدقت الجريدة الدمشقية التي قالت: إنه لم يبق في البلاد

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ عبدالقادر كمال يرحم الله الأمير شكيباً وأنزله منازل المجاهدين الأبرار، فلقد وصف شعوره نحو أمته ووطنه بما هو كامن في صدر كل مواطن صالح، وكل عربي أصيل في عروبته؛ فلقد قرأنا عن مساوى، الاستعمار بما زاد في كراهيتنا وبغضنا له، وكان الأجدر به أن يسمى «استخراب» لا «استعمار» ولكنها القوة الباطشة في ألفاظها المزخرفة، وقد أبغضناه أشد البغض ولم نقع بحمد الله \_ في شركه، فكيف بمن قاسى منه الأمرين، حقق الله لبلادنا العزيزة ولجميع بلاد العرب والمسلمين كامل مجدها وعزها ورفعتها ووقاها كيد الكائدين والمستعمرين آمين.

العربية بلاد أقدر أن أدخلها إلا الحجاز، والحقيقة أني أدخل أية بقعة أردت دخولها من جزيرة العرب حامداً لله على بقاء هذه الجزيرة تحت سلطان أهلها دون سواهم، وعلى أن حكومات الحجاز ونجد واليمن لا تعرف شيئاً من الامتيازات الأجنبية التي تكاد تغرق في لججها الأمم التي تحت الوصاية، والتي لا يزال منها رسيس<sup>(۱)</sup> حتى في تركيا فالإفرنجي ـ سواء في مملكة ابن سعود أو في مملكة الإمام يحيى - خاضع للشريعة الإسلامية بجميع أحكامها.

## [٩٧٣] الملك ابن السعود

ثم شاهدت جلالة ملك هذه الديار وخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود وكان في جدة ذلك اليوم، فوجدت فيه الملك الأشم الأصيد، الذي تلوح سيماء البطولة على وجهه، والعاهل الصنديد الأنجد الذي كأنما قُدَّ ثوب استقلال العرب الحقيقي على قَدِّه، فحمدت الله على أن عيني رأت فوق ما أذني سمعت، وتفاءلت خيراً في مستقبل هذه الأمة.

ولا أقصد في إعجابي هذا بشخصية الملك ابن سعود تنقص أحد من ملوك العرب الآخرين، ولا التعريض بأي ملك أو أمير ينطق بالضاد، بل نحن نتمنى تأييد الجميع وتسديد الجميع كما نتمنى تأييد ابن سعود وتسديده بدون فرق، وحباً بمصلحة الأمة العربية التي استقلالها مربوط باستقلالهم، فأما إذا كانوا يشترطون على المحب لهم

<sup>(</sup>١) أي بقية وأثر. انظر «المعجم الوسيط»: رس س.

على خيرهم أن يكره لهم ابن سعود، أو أن يسكت عن الإشادة بحسناته، والإعجاب بما آتاه الله من المواهب فإن شرطاً كهذا ليس من الإنصاف في شيء ويكون من البديهي أنا لا نقبله.

ركبت بدعوة جلالة الملك ابن سعود إلى يساره في السيارة ـ اصطلحوا في الحجاز على تسمية الأوتوموبيل سيارة وقد يقولون «موتر» ويجمعونها على «مواتر» ـ وسرنا بمعيته مساء يوم وصولي، وذلك إلى البلد الأمين حماه رب العالمين.

ولم أجد الحرارة في جدة فوق ما تتحمله النفس حتى نفس الذي لم يتعود الحر \_ نظير هذا العاجز \_ بل هواء البحر يرطب جو جدة ويخفف من سموم الصحراء، وذلك بخلاف مكة التي حرها شديد.

# الطريق من جدة إلى مكة

فأما الطريق من جدة إلى مكة في هذا الفصل فليس فيها ما يسرح به النظر في مُؤنِق أو ناضر، فلا ترى من أولها إلى ما يقارب آخرها غصناً أخضر يلوح، ولا رقعة بقدر الكف خضراء، ولا يكاد يقع بصرك من الجانبين إلا على رمال محرقة تدخل العشايا ويجن الليل وهي حافظة لحرارة النهار، وعلى آكام وأهاضيب أكثرها من الحجارة السود كأنها من بقايا البراكين.

[٩٧٤] ولما وصلنا إلى بحرة ظننت أني أرى فيها قرية أشبه بالقرى فإذا بمجموع عشاش وأخصاص وبيوت لا ترضي ناظراً، وهناك أماكن استعاروا لها اسم المقاهي، وهي في الحقيقة أخصاص تشتمل

على مقاعد من خوص يجلس عليها المسافرون الذين بلغ بهم الجهد، فيشربون شيئاً من الشاي أو ينقعون غلتهم بماء لا غناء فيه، وكان الأولى بأهل مكة وجدة أن يجعلوا من بحرة منزلاً تقر به عين المسافر ويجد فيه خضرة ونعيماً بعد تلك الرمال المحرقة والآكام الجرداء، والأمل أن حكومة الملك ابن سعود تنظر إلى هذه العلة فتزيلها.

وقد قيل لي إن طريق جدة إلى مكة ليست طول السنة في هذه القسوة التي رأيتها فيها بل هي في الربيع غيرها في الصيف؛ إذ يرى منها المسافر في الربيع كلأ كثيراً، وخصباً نضيراً، وقتاداً وطلحاً، وشجراً وسَرْحاً.

[٩٧٥] وكانت قوافل الحجاج من جدة إلى مكة خيطاً غير منقطع، والجمال تتهادى تحت الشقادف، وكثيراً ما تضيق بها السبيل على رحبها، وكان الملك \_ أيده الله \_ من شدة إشفاقه على الحجاج وعلى الرعية لا يرفع نظره دقيقة عن القوافل والسوابل، ولا يفتاً ينتهر سائق السيارة كلما ساقها بعجلة قائلاً له: تريد أن تذبح الناس، وكل هذا لشدة خوفه أن تمس سيارته شُقْدُفاً أو تؤذي جملاً أو جَمّالاً، وهكذا شأن الراعي البر الرؤوف برعيته، الذي وجدانه معمور بمعرفة واجباته.

وما زلنا نسير حتى دخلنا حدود مكة التي يحرم فيها الصيد فالمسافة بالسيارة لا تتجاوز أربع ساعات، وبعد ذلك وصلنا إلى الثكنة العسكرية وصرنا بين البيوت، فعلمنا أننا تشرفنا بدخول البلدة التي

تشرفت بمولد محمد سيد الوجود، وبالبيت الذي طهره إبراهيم وإسماعيل للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقصدنا توا إلى البيت الحرام حيث طفنا وسعينا، وجأرنا ودعونا، والله يتقبل الدعاء ويغفر الذنوب في ذلك المقام الكريم ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى الّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لَا لَقَ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ (١).

# [٩٧٦] الحر في الحجاز وما يقضيه من كثرة المياه

والحر في الحجاز نوعان:

إحداهما: الومد وهو الحر الشديد مع انقطاع الريح، والثاني: السموم وهو الريح الحارة، وهذه الريح إذا اتقاها الإنسان بمنشفة مبلولة أو بحصير مرشوش بالماء معلق فوق باب أو نافذ انقلبت باردة.

وبالجملة فأشد ما يعاني المرء من حر مكة هو فيما لو تعرض للشمس في وسط النهار، أما المتعودون وأبناء مناطق خط الاستواء فلا كلام لنا فيهم؛ فقد كنت أراهم في وقت الظهيرة يمشون ويتهادون في الشمس كما يمشي الواحد منا في ظلال جنة، ولم يكن يصيبهم أدنى ضرر، ولم يكن يصاب بضربة الشمس إلا من تعرض لها من حجاج الشمال لا غير.

من فوائد هذه الحرارة الشديدة في مكة في أيام الموسم أنها تقتل بشدتها جميع الجراثيم المضرة، فلا تجد في الحج شيئاً من الأوبئة

سورة الزمر: آية ٥٣.

السارية، وقد مات في هذا الموسم من مائتي ألف حاج نحو ٢٥٠ نسمة فقط كلهم تقريباً ذهبوا بضربة الشمس، ولا أريد أن أجعل الفضل كله في قلة الأمراض لحَمّارة القيظ بل الإدارة الصحية في الحجاز بفضل تدابير مديرها وهمة الخمسة والعشرين طبيباً الذين يعاونونه هي خير إدارة صحية عرفها الحجاز إلى اليوم ما عدا الأيام التي كان فيها المرحوم قاسم بك عز الدين في زمن الأمير عون الرفيق، وأسس الترتيبات الصحية التي لا تزال نبراساً إلى هذه الساعة؛ فالدكتور محمود حمدي يحذو حذو المرحوم الدكتور عز الدين وتجده هو وأطباؤه في أيام الموسم لا يعرفون لذة الكرى(۱) من أجل سهرهم على صحة الحجاج، وكل سنة يستزيد الدكتور حمدي جانباً من المخصصات المالية لأجل القيام بتدابير صحية جديدة، وفي هذا الموسم رأيت العربات في منى ترش الحوامض المطهرة، فكان لذلك أحسن وقع في النفوس.

وأما الجَمد<sup>(۲)</sup> فتقاتل به الصحية كثيراً من الأمراض ولا سيما الحمى، وإن كانت تنهى عن الإفراط في شرب الماء المذاب من الثلج فالثلج إذا اقتصد في شربه روح للأرواح، وشفاء للملتاح، في مثل الحجاز، حاشا الطائف وجبالها حيث لا لزوم له ألبتة.

إن مكة اليوم أصبحت لا تكتفي بسد حاجتها من جهة الشرب

<sup>(</sup>١) أي النوم.

<sup>(</sup>٢) أي الثلج.

ولوازم البيوت ولو فاض فيها الماء فيضاناً يغني الحاج والسكان عن شراء الماء بالدرهم، بل مكة محتاجة إلى مياه تكفي لرش طرق وسقيا حدائق بلدية وإحدار شلالات من مرتفعات مكة الكثيرة، وإن مكة بعد اليوم لمحتاجة إلى ري الشجر فضلاً عن ري البشر.

[٩٧٧] ذلك أن فصول مكة الأربعة تنحصر في فصلين: أحدهما الشتاء، وهو في غاية اللطف وكأنه فصل الصيف في أعالي لبنان، والثاني فصل القيظ المصادف ما يسمونه بأشهر السرطان والأسد والسنبلة، وهو فصل قد تصعد فيه الحرارة في الظل بميزان سنتيغراد إلى الدرجة ٤٥ وإلى ٤٩، وفي الليل يتعذر النوم حتى على سطوح المنازل.

وإن اليوم الذي تكون فيه الحرارة ٣٨ أو ٣٩ يعده المكيون معتدلاً ويقولون (اليوم براد)، فإذا نزلت إلى ٣٥ قالوا: (براد بالحيل)، بفتح فسكون أي (برودة زائدة) وقد تأتي في هذه الأشهر الثلاثة أيام وليال مقبولة إلا إن هذا من النادر الذي لا يعتد به.

فالحج الشريف يصادف على مدة ستة أشهر فصل القَيْظ الذي فيه حر شديد وحر أشد هو حر السرطان والأسد والسنبلة، وهذا لا يطيقه إلا أهالي خط الاستواء، والتكارنة ومن هم في ضربهم، فأما حجاج مصر والشام والمغرب والأناضول والبلقان وتركستان وشمالي فارس وأفغانستان وشمالي الهند فإنهم يُطَوَّقُون من هذا الحر عذاباً واصباً، وقد شاهدت علماء من العراق فسألتهم عن نسبة حر العراق إلى حر

تهائم الحجاز، فقالوا: إن حر الحجاز أشد، وأكثر من يموت من الحجاج في المواسم المصادفة لفصل القيظ إنما هم من حجاج الشمال، وذلك بضربة الشمس، وأكثر ما تصيبهم هذه الضربة في عرفات حيث يجب أن يكونوا مكشوفي الرؤوس، فليتأمل المتأمل في قضية الحسر عن الرأس في عين الشمس عندما تكون درجة الحرارة في ظل الخيمة ٤٨ بميزان سنتغراد.

[٩٧٧] ومع أنه يجوز للحاج اتقاءً أن يستظل بمظلة عالية فوق رأسه فتجد أكثر الحجاج يتورعون عن ذلك ابتغاء زيادة الأجر والثواب، وعملاً بأن الأجر على قدر المشقة، وهم ينسون أن الله نهى عن إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة، وأن احتمال المشقة إن كان فيه أجر وثواب، فالتهور في الهلكة ليس فيه أجر ولا ثواب، بل يكاد يكون انتحاراً والانتحار ممنوع حتى في العبادة، إن الإنسان لا يجوز له أن يهدم بِنْية الله تعالى ابتغاء مرضاة الله تعالى الذي لا يرضى بذلك منه، وأنه ليس في الشرع الإسلامي ما يجيز للمسلم أن يضر بجسمه ضرراً بيناً متحققاً ولو في سبيل التعبد، فعدم الاستظلال بمظلة عندما تكون درجة الحرارة كما وصفنا نراه مخالفاً لروح الشرع (۱) ومن باب طلب

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ رشيد رضا: قد احتاط الأمير في قوله هذا ولو قال لنص الشرع لم يكن مخطئاً، فالغلو في الدين منهي عنه ولو لم يكن فيه ضرر بدني محقق ولا مرجح، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، والأفضل للمحرم أن يضحى (أي يبرز للشمس) إذا كانت الشمس لا تضره، فإن خشي الضرر كره له؛ فإن تحققه بالتجربة أو بقول طبيب يعتقد صدقه حظر عليه ووجب الاستظلال.

الزيادة والوقوع في النقصان.

[٩٧٨] ينبغي أن يبادر إلى حفر آبار ارتوازية في طول صحراء عرفة وعرضها حتى تفيض من تحت الأرض المياه إلى ما فوق الأرض، ثم تُبنى القنوات والصهاريج وتغرس حفافيها صفوف الأشجار والرياحين، فتتهدل هناك الأغصان، وتتدلى الأفنان، وترف الظلال، ويتسلل الزلال، فتخف حرارة الشمس ويلجأ الحجاج في مثل هذه الأيام العصيبة إلى ظل ظليل وهواء بليل، فتكون درجة الحرارة تحت فينان الدوح أدنى منها في الشمس بخمس عشرة درجة، ويصير الحاج إذا تعرض للشمس قادراً أن يفيء إلى الظل، وقد يجد القارىء هذا الفكر خيالاً، ويصعب عليه أن يرى في تلك الصحراء حياضاً وجناناً، وروحاً وريحاناً، وهذا كله خطأ في خطأ أو استخذاء في الهمم، فالأوروبيون احتلوا بلداناً كثيرة من إفريقية وآسية هي في الحرارة مثل مكة، ومنها ما هو أشد حرارة من مكة، وترى هذه البلدان الآن ـ بفضل العلم والفن والدأب والثبات \_ غير ما كانت من قبل، قد بدلت فيها الأرض غير الأرض، وقد خفت فيها الحرارة درجات عما كانت بما أسالوا إليها من مياه، وغرسوا من أشجار، وما أحدثوا من مروج خضر، وما أزالوا من غبار، وهكذا صارت قابلة للسكني وصار كثيرون من الأوربيين يقيظون فيها بالسهولة، وذلك أنهم سألوا العلم فأجابهم، واستدروا ضرع الفن فجاد عليهم، واعتصموا بحبل الثبات فأورثهم الثبات نباتاً، وتغلبوا على الطبيعة وخففوا بأسها ونَعَّموا حَرَشتها، ونحن باقون على ما كنا عليه في القرون الوسطى أو قريب من ذلك، نجد كل تغير بدعة، وكل بدعة ضلالة، وننسى أن من البدع بدعاً مستحسنة لا بد منها، وأن الضلالة كل الضلالة هي الجمود على القديم الذي لا قوة له إلا بحكم العادة، ولا كتاب يأمر به ولا سنة (١)، وإن لم يبق لنا عذر من قبل الدين والعرف رجعنا نلتمس لأنفسنا المعاذير من عدم إجابة الطبيعة نفسها إلى ما نريد.

وأجيب \_ بشأن عرفة \_ بأن صحراءها رملية، وأنها بحذاء جبال عالية وكل من رآها يحكم بأن في باطن أرضها مياها، لا بل فيها آبار قديمة مسمولة تدل على وجود المياه، فما علينا إلا أن نجرب عملية الآبار الارتوازية في عدة مظان منها، فإن رأينا الأرض لم تنبض بالماء في كل ذلك السهل الأفيح تركنا المشروع من أساسه.

ولقد بلغني أن الملك ابن سعود \_ أيده الله ووفقه إلى كل خير \_ قد أذن لأناس من الهولانديين أن يجربوا حفر آبار ارتوازية بين جدة ومكة، فشكرت لجلالته هذا الإذن، ورجوت أن تثمر هذه التجربة بما ينشط الملك على الأمر بالحفر في مواضع كثيرة من هذه البلاد من جملتها عرفة والمزدلفة ومنى، فالله قد جعل من الماء كل شيء حي في

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ رشيد رضا: قوله على: «كل بدعة ضلالة» مراده به البدعة في الدين نفسه كما يدل عليه السياق، وقول العلماء إن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة مرادهم به ما يتجدد للناس من المصالح والمنافع العلمية والعملية ودليلهم عليه حديث «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» رواه مسلم.

الأقاليم الباردة، فكيف في الحجاز والأرض الرملية التي مثل عرفة؟ هي أسرع نباتاً وأبدر إلى الخضرة، فإذا جاءها الماء لم تكن إلا سنة واحدة حتى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقد يؤتى من البلاد الحارة كالهند والجاوى بأشجار سريعة البسوق، ورياحين باكرة السموق، لا تمضي سنوات حتى ترى فروعها في السماء، وأغصانها لاحقة بالأرض، فتنقلب عرفات من هذه الغبرة الباسرة إلى الخضرة الناضرة، التي لا تضر شيئاً بمناسك الحجاج، بل تزيدهم من الفرح والابتهاج.

# [٩٧٩] روعة موقف عرفات العامة

ما أنسى لا أنسى منظر عرفات ليلاً، فهو من أبهج ما ارتسم في خاطري من مناظر هذه الدنيا الفانية مع كثرة ما شاهدت في حياتي وما تقلبت في الأمصار والعواصم، فقد أقبلنا عليها غلساً آتين من منى، فكانت أشبه بسماء في كواكبها وطرائقها منها بسهول وهضاب في خيامها، وقبابها المضروبة، ومصابيحها المعلقة ونيرانها المشبوبة، فكان منظراً قيد النواظر لا يشبع منه الرائي تطلعاً، ولا يزداد به إلا ابتهاجاً، وليست عرفات في النهار بأقل حسناً وجلالاً في تموج جموعها وتراص قبابها، ولا سيما في مناظر الخشوع التي تأخذ بالألباب، ومسامع الأدعية التي ليس بينها وبين الله حجاب.

# [٩٨٠] خبر المطوفين في مكة المكرمة والمُزَوِّرين في المدينة المنورة

إن في الحجاز الشريف \_ حماه الله \_ طائفتين لا بد لقاصد الحجاز

أن يكون له علاقة معهما ولا يكاد يستغني أحد عنهما، وهما المطوفون بمكة والمزورن بالمدينة.

فالحاج يأتي غريباً لا يعرف أحداً، والغريب أعمى ولو كان بصيراً، فلا بد له من دليل يدله ويسعى بين يديه ويقضي حوائجه ويرتب له قضية سفره ومبيته ويعلمه مناسك الحج التي أكثر الحجاج يجهلونها، وإن كان منهم من يعلمها جملة فليس يعلمها تفصيلاً، وإن كان منهم من يعلمها جملة وتفصيلاً فهو النادر الذي لا يبنى عليه حكم، وزد على هذا أن الحجاج ليسوا جميعاً من أبناء العرب فيمكنهم أن يسألوا عن الطرق والمنازل والمناسك والمناهل ويزيلوا عمى الغربة بطول السؤال لإمكان تفاهمهم مع الحجازيين، بل حجاج العرب لا يزيدون على خمس حجاج المسلمين والأخماس الأربعة الباقية هي من أمم تجهل اللسان العربي، فكيف يصنع حجاج هذه الأمم إذا لم يكن المطوفون؟ وكيف تصنع المزدارة (زوار المدينة المنورة) إذ لم يكن المؤوون؟

[۹۸۱] وإني لأعلم أن كثيراً من الناس يطعنون في المطوفين والمزورين بل يبالغون في ذمهم أو في ذم العدد الكثير منهم، ويقولون إنهم ينهبون الحاج ويجورون عليهم ويتقاضونهم من الأجرة أضعاف حقوقهم، وقد يخدعونهم ويغشونهم ويرتكبون في أمورهم كل محرم، ولقد كنت أسمع هذه القصص قبل أن حججت وقبل أن عرفت مكة والمطوفين، وقبل أن زرت المدينة وعرفت المزورين، والمثل السائر عندنا يقول: الله يساعد من يتكلم في الناس بالمليح فكيف بالقبيح؟

فالمطوفون والمزورون ولا سيما الفريق الأول منهم قد وقعوا في ألسنة الناس من قديم الزمان، ويجوز أن يكون بعضهم غير بريء بالمرة من هذه التهم أو من بعضها، ويجوز أن تكون حصلت وقائع في وقت من الأوقات، وغير معقول أن طائفة كهذه تعد بالمئات وتتجاوز المئات تكون بأجمعها من الفرقة الناجية، ومن ذوي الأخلاق الفاضلة، وأنه لا يجوز أن يصدر عنها عمل سيء ولا تلوث بطاغية أو خديعة، فالذين يجوز أن يصدر عنها عمل سيء ولا تلوث بطاغية أو خديعة، فالذين يطلبون الكمال عند المطوفين والمزورين ينسون أنهم بشر، وينسون أنهم مرتزقون، وينسون أن أكثرهم عوام، وينسون أن رزقهم إنما هو على حجاج البيت الحرام.

ولو دقق الإنسان النظر في المطاعن التي توجه على هؤلاء لوجد أن أكثرها مبني على كون المطوف أو المزور يتقاضى الحاج حقه أو يطمع في أن يأخذ منه بدلاً من الجنيه الواحد جنيها ونصفاً مثلاً، والحجاج أغنياؤهم عدد قليل لأن الغني أكثر الأحيان يميل إلى الرفه والترف، وهذان لا ينتظمان مع الحج ومشاقه ولا سيما إذا كان الفصل صيفاً، وأكثر فصول الحجاز صيف، والقسم الأعظم من الحجاج هم من طبقة المساتير الذين ليسوا من ذوي الفَضْلة، والذين لا يقدرون أن يعيشوا إلا ببودجة مالية متوازن واردها مع نافذها والنفقات غير الملحوظة فيها زهيدة جداً، فهؤلاء لا يقدرون أن ينفقوا كما شاؤوا، وهؤلاء أكثرهم يبقى سنين من حياته وهو يوفر شيئاً من رزقه ويقطع عن نفسه حتى يجتمع في يده خمسون جنيها يدخرها للحج فهو يحسب مصروفه منها بالقرش الواحد، وبديهي أن مثل هذا المستور لا يمكنه

أن يغذق نعماً على المطوف أو المزور، وأن حالة هذا أشبه بمثل قد سمعته من عامي ظريف في أيام الدولة العثمانية: مثل طاقم العسكري لا ينشق من محل إلا ظهر جلده.

ومما يؤسف أن ثلاثين في المائة من الحجاج ـ وربما أزيد ـ فقراء معدمون لا يستطيعون في الحقيقة إلى البيت سبيلاً، وليست عليهم فريضة حج، ولكنهم يُحَمِّلون أنفسهم إصراً لا قِبَل لهم به، فيعيشون من أكياس رفاقهم ومن أكياس أهل الحجاز، وقد يصيرون عالة على المطوفين أنفسهم.

فإذا صح من هذه القالة بحق المطوفين قيراط أو قيراطان فالاثنان والعشرون قيراطاً الباقية أقاويل تزريف على المطوفين وتزوير على المزورين.

[۹۸۲] المطوف يكاد يكون كالجمل في الحج لا يستطاع الحج بدونه، يأتي إلى السفينة بمجرد أن تلقي أنجرها (۱) في بحر جدة فيأخذ حاجه بيده ويضع له حوائجه في الزورق، ويأتي به إلى الميناء ويخرجه إلى البر، ويخلص له معاملة تذكرة المرور ومعاملة المَكْس (۲)، وليستا بالشيء الهين نظراً للزحام ولما يجب على إدارة التذاكر وإدارة الجمرك من التدقيق، ثم إذا أراد الحاج أن يستريح في جدة بَيّته المطوف فيها وأركبه ثاني يوم جملاً في شقدف وسار به وبغيره من أمثاله وقد حمل

<sup>(</sup>١) الأنْجُر: مرساة السفينة. انظر «لسان العرب»: ن ج ر.

<sup>(</sup>٢) أي الضريبة المأخوذة في الجمرك.

لهم زادهم وماءهم وكل شيء يلزم لهم وأوصلهم إلى مكة وافرين آمنين، وأنزلهم منزله مكرمين، وقبل أن صارت الأمنة ما هي عليه الآن بحول الله ثم بابن سعود (إخواننا النجديون لا يجيزون في مقام كهذا إلا استعمال ثم وينكرون استعمال الواو<sup>(۱)</sup> فنحن لا نقول إلا ثم) كان المطوف يشاطر الحاج أخطار الطريق.

وبمجرد وصول الحاج إلى البلد الحرام يأخذ المطوف بيده إلى الحرم فيطوف به سبعاً بين الصفا الحرم فيطوف به سبعاً حول البيت العتيق، ثم يسعى به سبعاً بين الصفا والمروة يهرول فيه بين الميلين الآخضرين وفاقاً للسنة، ويعلمه جميع أصول الحج ويلقنه جميع الكلمات والألفاظ التي ينبغي أن تقال في ذلك المطاف الكريم، ويتلو أمامه الأدعية التي يبتهل بها عند مقام إبراهيم، وبين زمزم والحطيم.

[٩٨٣] ولما كان أربعة أخماس الحاج من الهند والجاوى والترك والأرناؤط والبشناق والطاغستان والفرس والصين والزنج كان على المطوف في تلقين هؤلاء من أصناف الأمم الأعجمية صنوف الأدعية والابتهالات والجمل العربية الفصيحة التي تتشقق حلوقهم بقافاتها وحاآتها، وتتلبك ألسنتهم بضاداتها وثاآتها، ما لا يقل عن تعب المعلمين للصبيان، وما لا ينبغى أن يُستخف بشأنه ولا يستهان، وكم

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ رشيد رضا: هذا الأدب مأثور، والمراد منه الفرق في المرتبة بين ما يسند إلى الرب وما يسند إلى عباده، وهو ما يدل عليه العطف بثم من التراخي، وأما العطف بالواو فهو لمجرد الجمع فكان ما يسند إلى الرب وما يسند إلى العبد في مرتبة واحدة.

مرة يضطر أن يعيد له الكلمة أو الجملة وهو يقولها بعكسها، ويلفظها بنكسها، ويقلبها عن معناها، ويجعلها عن المراد أبعد الأرض عن سماها، وربما أعادها له المطوف ثلاثين مرة وهو لا يقيمها ولا يفتأ يغلط فيها(١).

ولولا أن الأعمال بالنيات لكان كثير من أدعية هؤلاء غير مقبول ولكن الله سميع الدعاء، ناظر إلى الضمائر عالم بالمقاصد، لا يحمل إصراً على الضعيف، وليس بصحيح قول بعضهم إن الدعاء يجب أن يكون معرباً ليكون عند الله مقبولاً، إذاً لكان سيبويه أنجح الناس دعاء.

ولا يجب أن يظن أن المطوف ينحصر تلقينه هذه الأدعية وهذه المجمل بالهندي والسندي والجاوي والتركي إلخ، بل هو مضطر أن يلقنها أكثر الحجاج حتى من العرب لا سيما العوام والنساء والأحداث، ولا فرق بينهم وبين الحجاج الأعاجم إلا في كون العربي يعيد الكلمة من أول مرة على وجهها ولا يذيق المطوف عرق القربة في تعليمه إياها كما هو شأن الأعجمي.

وقد صارت للمطوفين وطوافيهم عادة أنهم بمجرد ما يرون طائفاً

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ رشيد رضا: أكثر هذه الأدعية والأذكار التي يلقنونها للحاج غير واجب ولا مسنون، والذي ينبغي لهم هو أن يعلموا الحاج الأذكار المأثورة كالتلبية وبعض الأدعية وهي قليلة، وأن يدعوا الله فيما عداها بلغته، سائلاً إياه ما يشعر بحاجته إليه من خير دنياه وآخرته، وقد اقترحت على الملك أن يأمر بتعليم المرشحين لهذه المهنة تعليماً خاصاً بحيث يكونون من المتفقهين في الدين وقادرين على إتقان خدمتهم للحاج من كل وجه ولابد أن يفعل إن شاء الله تعالى.

يتطوف بالبيت العتيق جاءوا إلى جانبه وجعلوا يلقنونه ما يحسن أن يقوله حتى لو كان الإمام الغزالي<sup>(۱)</sup>، أو السيد محمد رشيد رضا من أئمة زماننا، وذلك ناشىء عن أنهم لا يعرفون الناس ولا يفرقون بين العالم والجاهل.

وقد جاءني واحد من هؤلاء وأنا أطوف وجعل يقول لي: قل: اللهم كذا، اللهم كذا حتى أعيدها من بعده، فقلت له: أنا غير محتاج إلى من يعلمني العربية ولا كيف يجب أن أخاطب بها ربي.

هذا والمطوف هو الذي يكفل جميع حاج الحاج وأغراضه منذ يطأ رصيف جدة إلى أن يطأ سلم الباخرة قافلاً، فيحمله إلى مكة ثم إلى عرفة، ثم إلى المزدلفة، ثم إلى منى، ثم يعود به إلى مكة، وإذا أراد الزيارة هيأ له جميع أسباب السفر إلى المدينة، وهناك سلمه إلى المزور الذي هو صاحب هذه المصلحة في المدينة لا يتجاوز عليه غيره فيها.

وإذا سأل الحاج عن أي شيء من الفلك إلى الذرة فلا بد من أن يجيبه المطوف عليه، وإذا احتاج إلى أي شيء من الجمل إلى البرغوث فلا بد من أن يأتيه به، وإذا وقعت له واقعة من إنسان تقتضي مراجعة الحكومة فعلى المطوف أن يرافق الحاج إلى صاحب الشرطة ويترجم له عنده.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمد الغزاليّ، أبو حامد، أخباره كثيرة مشهورة، توفي سنة ٥٠٥ بطوس رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
٣٢٢/١٩ ومابعدها.

[٩٨٤] ومما يدهش العقل أن المطوفين والمزورين يعرفون جميع لغات العالم وأكثرهم يعرفون التركي، ومطوفو العجم يعرفون الفارسي، ومطوفوا الهند يجيدون لسان الأوردو، ومطوفو الجاوى يعرفون لغة الملايو، وإن كان أكثر مطوفي الجاوى من الجاويين المقيمين بمكة، ومطوفو البشناق يعرفون لغة الصرب، ومطوفو الأرناؤوط يعرفون لغة هؤلاء، وقد بلغنى أن بعض المطوفين يعرفون لغة الصين، ومنهم من يعرف لغة الفلبين، واللسان التكروري شائع بمكة كأنه العربي، والسودانيون ليسوا فيها بغرباء، زد على هذا اللغات الأوربية التي يعرفها المطوفون من روسي وإنكليزي وإفرنسي وغيرها، فالمطوفون في هذا أشبه بمستخدمي الفنادق في أوروبة يضطرون إلى معرفة لغات كثيرة لتنوع أجناس السياح الذين ينزلون بفنادقهم، لكن دائرة علم المطوفين أوسع من جهة الكمية؛ فالعمال في فنادق أوروبة يتعلمون بخاصة الإنكليزي مثلاً لكثرة سياح الإنكليز والأمريكيين، وقد يتعلمون الإسبانيولي لكثرة سياح أمريكا الجنوبية، ولا تجدهم يعرفون التركى والفارسي والأردو والجاوي، فما ظنك بالصيني والفلبيني، فمكة أعظم معرض للأجناس واللغات.

ولو كان العرب على نمط الأوربيين في إتقان كل شيء والاستفادة من كل شيء، والتفنن في الاستثمار والاستغلال لوسعوا دائرة تعلم هذه اللغات على وجه الإتقان، وزادوا بها تسهيلات فريضة الحج، وكانت لهم من وراء ذلك أرباح مدهشة، وكانت العربية \_ أيضاً \_ تستفيد لأن القادمين إلى مكة من تلك الأمم إذا أطالوا بها المكث

تعلموا العربية واستعربوا، ولكننا نحن معاشر العرب برغم ذكائنا الفطري الذي لا جدال فيه نحب البقاء على الفطرة، ولا نرغب إلا فيما هو أقرب إلى الطبيعة، وهذا جيد في الشعريات لا في الرياضيات ولا في الاقتصاديات.

وإذا مرض الحاج فالمطوف هو الذي يعلله ويأتي له بالطبيب وبالدواء ويسهر عليه، وإذا مات فهو الذي يخبر بذلك الحكومة ويأتي بأناس من قبلها ويضب في حضورهم حوائجه، ولو سمى المطوف "كافلاً» للحاج لما كان في هذه التسمية أدنى مبالغة، ومع هذه الكفالة الشاملة الكاملة التي فيها من الركض والعناء وتعب الفكر والمسؤولية ما فيها يكون آخر الأمر جميع النحلان جنيها واحداً عن كل رقبة، هذا هو النحلان المقرر، فمن طابت نفسه بأن يزيد فذلك عائد إلى سماحة نفسه، ولا شك في أن الحاج الذي يجشم المطوف جميع تكاليفه ويريد أن يتخذ منه دليلاً وحارساً ومحامياً ومفتياً وطبيباً وصيدلياً وممرضاً ودلالاً وغير ذلك في وقت واحد يكون ظالماً إذا استكثر أن ينقد هذا المطوف في آخر السفرة جنيهاً واحداً.

ولا شبهة في أن من الحجاج من يؤدي بدلاً من الجنيه الواحدة الحنيهات الكثيرة، والمسلمون يغلب عليهم الخير، وقد يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

ولكن لا ينكر \_ أيضاً \_ أن كثير من الحجاج قد يتعذر عليه دفع الجنيه الواحد أو لا يبقى في يده شيء عند الأوبة إلا ما يكفيه لأجل

الوصول إلى وطنه، أويقع العجز في «بودجته» الضئيلة من أصلها، فتجد المطوف قد حرم مع حاج كهذا نتيجة تعبه، ورضي بنصف جنيه بدلاً من جنيه وقد يضطر إلى أن لا يأخذ من حاجه شيئاً، وقد وقع لمطوفين أن أدوا إلى حجاج معدمين من صلب مالهم، وكثير من أهل مكة من يضطرون إلى سد عوز بعض الحجاج ويؤدون إلى هذا ما كانوا استفادوه من ذاك.

[٧٨٥] وكان ينبغي للحكومات أن تمنع الفقراء من الحج وتأخذ من كل الحجاج رهائن كما تفعل مع بعضهم؛ وذلك لأن غير المستطيع ليس عليه حج، ولأن غير المستطيع يصير وَقْراً على غيره في الحج فيعجز الآخرين الذين رتبوا زادهم على قدر احتياجهم، ولم يجعلوا بينهما فسحة للطواريء غير المنتظرة، وكذلك لأن أهل مكة والمدينة أنفسهم يضطرون إلى غوث هؤلاء الفقراء ولا يقدرون أن يشاهدوهم يتضورون جوعاً(١).

ولا حاجة إلى بيان أن وجود مثل هؤلاء في محشر كمحشر الحج

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ رشيد رضا: حيا الله الأمير وجزاه خيراً بما انفرد به من بيان حال المطوفين، وجليل خدمتهم للحاج وقلة ما يأخذون من الأجرة على هذه الخدمة، واستغرابه ذم بعض الناس لهم ونُبْزهم بالطمع، ومن بيان حال أهل الحرمين عامة في معايشهم، وقد ذكر الفقهاء أن من آداب الحاج وعلامة قبول حجته أن لا يعد ما ينفقه في الحجاز مغرماً \_ كما وصف الله المنافقين \_ وأن لا يتبجح به، وألا يؤذي جيران الله ورسوله بقول ولا فعل، ولا يشكو مما يقاسي في الحرمين من تعب ومشقة، وليعتبر المنافقون الذي لا يكتفون ببسط ألسنتهم البذيئة بهذه الشكاوى والمذام بل ينشرونها في الجرائد فيكون لها أسوأ الأثر؛ أي تثبيط الناس عن أداء هذه الفريضة فياليتهم لم يحجوا.

هو خطر على الصحة العمومية؛ لأنهم لا يقدرون أن يعتنوا بنظافة أبدانهم ولا أن يغسلوا بالصابون ولا يملكون أسباب النظافة.

[٩٨٦] وقد فقد الحجاز بعد الحرب الكبرى موارد رزق عظيمة كانت تنصب إليه؛ منها الصرة العثمانية، ومنها الحج التركي الذي منعته أنقرة، ومنها الصرة المصرية وصدقات الحبوب التي كانت ترسل من مصر، فهذه كان يرتفق بها أهل الحجاز ويعيش بها فقراء الحجاج، وأين هي الآن؟ فلا جرم أن الحجاز أصبح لا يتحمل من الفقراء ما كان يتحمله في الأول.

# [٩٨٧] اقتسام المطوفين والمزورين لحجاج الأقطار

لقد قسم المطوفون والمزورون العالم الإسلامي فيما بينهم مقاطعات أشبه بما كانت عليه الممالك في الماضي؛ فبلاد العرب لها مطوفون، وبلاد الفرس لها مطوفون، وبلاد الأفغان لها مطوفون، وهلم جرّا، وكذلك لكل من هذه مزورون.

وكلٌ من هذه البلدان الكبار تنقسم \_ أيضاً \_ بين المطوفين والمزورين إلى دوائر أشبه بالولايات التي تنقسم إلى متصرفيات، وهذه تنقسم إلى أقضية لعهد الدولة العثمانية، فمصر \_ مثلاً \_ يتقاسمها مطوفون متعددون: أناس لهم القاهرة وأناس لهم الإسكندرية، وأناس لهم دمياط والشرقية، وأناس لهم المنيا وبني سويف والفيوم وهلم جرّا، والمغرب \_ أيضاً \_ دوائر، فمصراطة (١) لها مطوفون، وبنغازي

<sup>(</sup>١) هي في ليبيا.

لها مطوفون، والقيروان لها مطوفون، ووادي ميزاب له مطوفون، ولكل من الريف وفاس مطوفون، ولكل من مراكش والسوس الأقصى وتنبكتو مطوفون وهلم جرّا، ودمشق وحمص وحماة وحلب وطرابلس وبيروت وصفد ونابلس والقدس والخليل إلخ لكل بلدة أو بلدتين أو ثلاث منها مطوفون معلومون.

ولا يتجاوز مطوف على مطوف، ولا مزور على مزور إلا برضى الحاج نفسه.

وإذا وقع بين المطوفين في مكة أو بين المزورين في المدينة خلاف فالمرجع هو شيخ المطوفين وشيخ المزورين، والحكومة تراقب كلاً منهم.

ولليمانيين - أيضاً - مطوفون ولكن فائدة هؤلاء منهم لا تذكر، وليس للحجازيين ولا للنجديين مطوفون، لأنهم يعرفون المناسك كلها ولا يحتاجون إلى أدلاء، ولا يلزم لهم من يستأجر لهم الجمال؛ لأن الجمال كلها لهم، وقلما يستفيد منهم الحرمان الشريفان إلا بأكلهم وشربهم من السوق.

ومن مزايا المطوفين أنهم يجوبون الأقطار ولا يستبعدون منها بعيداً، وتجدهم حتى في الصين وكاشغر وسيام وسومطرة وجزائر الفيلبين وكل بلد فيه مسلمون، يرغبونهم في الحج ويسهلونه عليهم، ويصفون لهم اللذات الروحية التي يشعر بها المتطوفون بالبيت الحرام، والقاصدون إلى عرفات والمشاعر العظام، والزائرون لروضة الرسول -

عليه الصلاة والسلام \_ ولا يزالون بهم حثاً وترغيباً واستحثاثاً للنفوس واستجلاباً للعبرات إلى أن يأتوا بنفر منهم إلى الحج.

والمطوفون أينما ذهبوا يكرمهم المسلمون ويقومون بضيافتهم تبركاً بالبقاع التي صدروا عنها والبيت الذي يخدمون فيه، وهم يستفيدون بهذه الأسفار الطويلة معرفة واطلاعاً، ويتعلمون اللغات الأجنبية.

ولو كانت أمورنا على النسق الأوروبي الذي قاعدته استغلال كل شيء لكنا أسسنا مدرسة خاصة بالمطوفين والمزورين، يتعلمون فيها إتقان التطواف وكيفية ترفيه الحجاج والمزدارة، وتوفير أسباب راحتهم، وتلقينهم الأدعية والأذكار المأثورة بأيسر الطرق، وبث الدعاية اللازمة بالأوصاف والصور، حتى يزداد عدد الحجاج القادمين كل سنة، وهكذا تزداد مكة وطيبة عمراناً ويزداد أهلها يساراً.

والحقيقة أن الحج لا يزداد ولا تزداد أرزاقه وخيراته إلا بأمرين: أحدهما: أمان الطرق، والثاني: أسباب الراحة، أما الأمان فقد توافر في أيام ابن سعود إلى حد لا يتطلع فيه متطلع إلى مزيد، وإنما يرجو دوام هذه النعمة.

[۹۸۸] وأما أسباب الراحة فقد كانت تعد أسباب راحة بالنسبة إلى الماضي، ولا تعد كذلك بالنسبة إلى الحاضر بعد أن انتشرت الأساليب العصرية في النزول والركوب والمبيت وتوسيع الشوارع وتنظيفها وترصيفها وإنارتها بالمصابيح الكهربائية ليلاً، ونسق الحدائق في

أوساط المدائن وحواشيها، وبناء المقاهي الرائعة المزخرفة، وسائر ما يلذ الأعين ويشرح الصدور ولا يقدر أن يعيش بدونه المترفون ولا يتهيأ لهم سرور، فالحجاج في الغابر كانوا يأتون من بلدان لا تفوق مكة والمدينة في درجة الرفاهية والانتظام أو تتفوق قليلاً فكان الحاج لا يشعر بالفرق بين المكانين ولا تتغير عليه البيئة، وأما اليوم فقد صار أكثر العالم الإسلامي تحت حكم الإفرنج، فشاهد الحجاج مدنية الإنكيز في الهند وزنجبار، ومدنية هولاندة في الجاوي، ومدنية فرنسة في شمالي إفريقية، ومدنية الروس في موسكو وبتروغراد وهلم جرّا، فتعود المترفون منهم رفاهة ولا يطمعون أن يحصلوا على مثلهما في الحجاز إلا في قضية الطعام، فطهاة مكة والمدينة لا يفوقهم طهاة تلك البلدان ـ حتى من أهل مصر والشام والعراق ـ أن يأمن جهة راحته بحذافيرها حتى يقوم بفريضة الحج.

ومن المعلوم أن حج مترف واحد يعود على الحجاز بفائدة مادية أكثر من حج خمسين شخصاً من المساتير أو المتوسطين.

أما الفوائد الروحية فلسنا في هذه الجملة بصددها، وقد نتكلم عنها في موضع آخر ونشرح ما يكفل الحج من جلائلها، ولكن مع الأسف قد غلبت النزعة المادية الأوروبية على الناس، وصار البدن هو معبود الإنسان العصري، فأصبحت لا تقدر أن تقتصر في الدعاية إلى الحج على ذكر ما فيه من اللذة والوجدانية والراحة الروحية، وأنى لعبدة الأبدان أن يشعروا بمواجيد النفوس ولذائذ نعيم العرفان، وكل المدنية العصرية مبنية على مدنية أوروبة \_ تقريباً \_ هي مستغرقة في

خدمة الحواس ولسان حالها ينادي: المادة المادة.

ولا ينكر أن السيارة الكهربائية والتليفون واللاسلكي قد كفلت في الحجاز في السنوات الأخيرة راحات واختصارات لم يكن يعرفها من قبل، وأن مكانها من الأهمية لا يخفى، ولكن على الدولة السعودية أن تطرد مشروعاتها العمرانية في الحرمين الشريفين وجدة وينبع والطائف الذي هو مصيف الحجاز حتى يعرف أغنياء العالم الإسلامي أنهم إذا قصدوا الحجاز لا يرهقون عسراً، ولا يصادفون في شيء من اللذات التي يبيحها الشرع حرماناً، فأما اللذائذ التي لا يبيحها الشرع فإن من فضائل الدولة العربية السعودية حظرها وسد الأبواب عليها والتصلب في هذا الشأن.

[۹۸۹] ولقد حُرِم الحجاز منذ سنتين أو ثلاث حاج الأناضول لأن مصطفى كمال يأبى أن ينفق التركي شيئاً من ماله في بلاد عربية، فهو قد أراد هذا لأجل التوفير على الأتراك بزعمه، وياليته احتاط للتوفير على أمته في الطرق التي ذهبت فيها الملايين من أموالهم إلى جيوب الافرنج كالخمر والميسر والألبسة الافرنجية وما أشبه ذلك مما كان السبب في هوى تركيا الاقتصادي إلى ما هو إليه ومما لم يعد سراً مخفياً، فمسألة نفقات الحج كانت نقطة من غدير بالنسبة إلى هذه.

[٩٩٠] وكذلك كان من أسباب الثورة النجدية التي استأصل الملك ابن سعود جرثومتها أن موقدي تلك الثورة زعموا أن الحجاج الذين يأتون من طريق البحر مشركون \_ هكذا سمعنا عنهم، والعهدة

على الرواة \_ وطلبوا من ابن سعود أن يسد طريق الحج عليهم، فجادلهم كثيراً في هذه المسألة فأصروا على غيهم، فقال لهم أخيراً: وكيف يعيش أهل الحجاز إذا سددنا هذه الطريق عليهم؟ فقالوا له: يرزقنا الله وإياهم، وقد غاب عنهم أن الرزق له أسباب وأن الله جعل لكل شيء سبباً.

### وجوب اعتناء حكومات الدنيا بأسرها بأمر الحج

ينبغي لحكومة الحجاز ولسائر الحكومات الإسلامية والحكومات غير الإسلامية التي غلبت على ديار المسلمين أن تعتني بقضية الحج إلى بيت مكة أشد الاعتناء، أما الحكومات الإسلامية فتعتني به من جهة أنه فرض ديني معدود من أركان الإسلام يقوم به كل سنة مئات ألوف من المؤمنين.

وأما الحكومات الأخرى فتعتني به من جهة ارتباط العالم بعضه ببعض وكونه ـ لا سيما في العصر الحاضر ـ أصبح جسماً واحداً، فورود مائتي ألف شخص أو ثلاثمائة ألف شخص من أقطار الكرة الأرضية كل سنة براً وبحراً مشاة وركباناً إلى بقعة من جزيرة العرب لزيارة بيت عتيق أسس على التقوى ليس بحادث بسيط لا يستوجب الاعتناء، وسيأتي يوم ينتقل فيه أكثر هذا الحاج إلى بيت مكة بالطيارات، فتزداد السهولة وتتضاعف السرعة، وقد يزداد بذلك عدد الحجيج زيادة هائلة لا سيما إذا جَدّ في مكة من تسهيلات الحج ما هو غير متيسر إلى حد اليوم.

[٩٩١] ولا يزداد عدد الحجاج بالكمية فقط، بل يزداد شأنهم من جهة الكيفية، فيقصد مكة ذوو الترف واليسار وأناس كانوا يتوقفون عن أداء هذه الفريضة بسبب ما كانوا يخشونه من الأمراض أو من فقد اسباب الراحة التي ألفوها.

[٩٩٢] ولا ينبغي أن يظن أن تقدم المسلمين في المعارف ورقيهم في سلم المدنية في المستقبل قد ينتهيان بتناقص عدد حجاج البيت الحرام، فقد ترقت الأمم الأوربية كثيراً في المدنية، وغلبت على قسم كبير منها الفلسفة واللادينية، ولا يزال زوار القدس من المسيحيين كل سنة عدداً كبيراً، ولا يزال قصاد رومة كل سنة من الكاثوليك عدداً أكبر، وما يقدر العلم أن يصنع شيئاً مع الدين ما دام سر الكون النهائي لا يبرح مغلقاً، وما دام الإنسان عاجزاً عن مكافحة الموت، لا بدللخلق من الدين، وما ثورات الإلحاد إلا غمرات ثم ينجلين.

فالنزعات اللادينية والنزعات الإلحادية التي تعرض على المجتمع الإنساني في الأحايين إن هي إلا عوارض مؤقتة لا يمكن أن تكسب شكلاً عاماً ولا أن تقوم مقام العقائد الدينية الضرورية للبشر، وقد سبقت لها أماثيل متعددة في تاريخ أكثر الأمم، وعصفت ريح الإلحاد في بعض الحقب، ثم لم تلبث أن هدأت واستقرت وعاد الأمر كما بدا.

وفي الثورة الفرنسوية الكبرى أقفلوا الكنائس، وقتلوا القسيسين، وشردوا جميع خَدَمة الدين، واغتصبوا الأوقاف وأزالوا عنها صفة

الوقف، وجعلوا العبادة للعقل، وظن الناس أن الكنيسة الكاثوليكية في فرنسة دخلت في ذمة التاريخ وصارت أثراً بعد عين، ولكن لم تمض بضع سنوات على هذا العمل حتى ركدت تلك الزوبعة، وعادت العقيدة الدينية إلى نصابها، ورأى نابليون أن عقلية الفرنسيس قد تراجعت إلى أصلها، ففتح الكنائس وأعاد على العبادة كرامتها، ورفع منار الدين الكاثوليكي وتتوج امبراطوراً في كنيسة نوتردام في باريز، ودعا البابا إلى حضور حفلة التتويج، فجاء البابا بنفسه، وكان يطوف بعربته في شوارع باريز والناس تخر أمامه جثياً، وهم هم الساجدون له الآن كانوا قبل ذلك بسنوات معدودات القوم الذين اتخذوا هواهم إلههم، وأقفلوا الكنائس، وأتوا بفتاة حسناء رعبوبة فجلوها على منصة رفيعة وخروا لها ساجدين.

فأنت ترى أن زعازع الإلحاد مصيرها غالباً إلى الركود، وأن الدين لن يبرح صاحب الكلمة العليا في الأرض ما دامت المادة لا تقدر أن تبين عن ذات نفسها، ولا أن تحدث الإنسان بتاريخها، وما دام الإنسان متشوقاً إلى جواب عن هذا الوجود لا يجده إلا في الإيمان بالغيب.

ولذلك أقول: إنه مهما ترقى الناس في العلوم والفنون لا يبرحون محتاجين إلى الديانة فازعين إلى الغيب، وإنه لن تبرح أماكن العبادة وخصوصاً مراكز انبعاث الأنبياء والرسل مثاباً لأتباعهم يقصدونها من كل فج سحيق.

## [٩٩٣] مرضى في مكة المكرمة

# وأسبابه، وتأثيره في أثناء أداء فريضة الحج

إذا كان الأجر على قدر المشقة فقد كتب الله لهذا العبد أجراً عظيماً؛ فإنه لم تمض على مقامي بقرب المقام أكثر من تسعة أيام حتى انحلت قواي والتاث مزاجي وأصبحت مريضاً تتصاعد بي الحمى إلى أن بلغت درجة الأربعين؛ وذلك أني من أبناء جبل لبنان ولم تألف أجسامنا الحر الشديد الذي ألفته جسام إخواننا أهالي جزيرة العرب لا سيما سكان التهائم منهم، ومنذ اثنتي عشرة سنة وأنا في أوروبة وليست هذه القارة بالتي يشكو فيها الإنسان شدة الحر، وما أذكر أني لقيت في أوربة شيئاً يستحق اسم الحر إلا في رومة؛ إذ صادف وجودي فيها إحدى المرار في شهر يوليو، ومن المعلوم أني أقمت سنوات فيها بألمانيا وهي لا تعرف الحر إلا عابر سبيل، وإني منذ سنوات في سويسرة وهي لا تدري شيئاً من حَمّارة القيظ، وعدا ذلك تراني في سويسرة نفسها أقضي الصيف من قُنة جبل (١) إلى قنة جبل .

فكيف بي الآن وقد صرت في إقليم حرارته تقابل من ٤٠ درجة بميزان سنتيغراد إلى ٥٠ وذلك لأول مرة في حياتي، لا جرم أني لم أتحمل هذا الفرق الشاسع.

[٩٩٤] وكان قد سبق أنى لما مررت بمدينة السويس منتظراً باخرة

<sup>(</sup>١) أي رأس جبل.

البوسطة المصرية للركوب بها إلى جدة لم يشاؤوا أن يمهلوني يومين ريثما يأتي ميعاد سفر الباخرة بل صدر الأمر بتسفيري على باخرة هندية سيئة الحال مسلوبة جميع أسباب الراحة في المنام والغذاء والجلوس وكل شيء، وناهيك أنه كان فيها نحو ١٥٠٠ حاج وأنها كانت من البواخر الصغيرة، فبعد هذا لا ينبغي لي أن أطيل الشرح وأن أقول كيف مرضت.

[٩٩٥] ثم إني لما وصلت إلى مكة نزلت في منزل سعادة ولدنا فؤاد بك حمزة وكيل الشؤون الخارجية (١)، فهيأ لي سريراً على السطح كما هي عادة أهل البلد الحرام في أيام الصيف، ولكن هذا السطح لم يكن مفتوحاً من جوانبه الأربعة كما هي بعض السطوح لأن الباني الأصلي لذلك البيت (٢) كان قد حوطه بجدران عالية فوق قامة الإنسان غيرة على الحُرُم أن ينظر أحد لهن ولو من بعيد، فأصبح السطح مسدوداً من كل جهاته إلا من الأعلى.

<sup>(</sup>۱) هو فؤاد بن أمين حمزة، أبو سامر، ولد سنة ١٣١٧، وكان كاتباً باحثاً شارك في السياسة السعودية ربع قرن، ولد وتعلم في لبنان وزاول التعليم في بعض مدارسها، ثم في دمشق فالقدس، وكان يحسن الإنجليزية فعين مترجماً للملك عبدالعزيز في الرياض، وتقدم عنده في المناصب حتى جعله وكيلاً للخارجية فمستشاراً خاصاً، ومنح لقب سفير ثم وزير دولة، كان من أسرة درزية ثم اعتنق مذهب السنة وأشهد على ذلك قبل وفاته سنة ١٣٧١. انظر «الأعلام»:

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ رشيد رضا: ليس هذا من عمل باني ذلك البيت وحده بل عامة البيوت هنالك مثله يترك فيها حجرة بغير سقف ولا نوافذ لأجل السهر والنوم فيها مع عدم كشف الجيران ونظرهم.

ولما جئت لأضطجع في السرير الوثير قيل لي إنه لا بد من الدخول تحت الكِلَّة (١) بلباقة عظيمة حتى لا يتسنى للبعوض أن يدخل ورائى؛ فإن البعوض هناك تجب الوقاية منه، فكنت أدخل تحت الكلة وأنا أسترق السمع حتى إذا سمعت طنين بعوضة اجتهدت في محوها أو طردها وكنت طول الليل كأني تحت الحصار أحاذر أن تقع مني حركة يرتفع بها شيء من سجوف الكلة فيهجم من خلال ذلك البعوض وتسوء العاقبة، على أن قولى «طول الليل» صورة من صورة التعبير؟ فإنى ما قدرت ولا ليلة أن أبقى تحت ذلك الحصار أكثر من ساعة؛ لأن السرير كان مسدوداً بالسجوف(٢) السابغة والسطح كان مسدوداً بالجدران الاسكندرية العالية، فلم يبق من سطيحته إلا الاسم، والحر كان شديداً، وبالاختصار كدت أختنق، وصبرت إلى أن غرق مضيفي الشاب في لجة الكرى ونزلت إلى سطح آخر مفتوح من كل الجوانب يرقد عليه الخدم بدون أغطية ولا سجوف مسدولة ولا خشية بعوض ولا اتقاء جراثيم، وقلت في نفسي: ليفعل البعوض ما شاء فإني تحت تلك الكِلَّة لا أستطيع الغمض ولا دقيقة، والنوم سلطان لا يغالب فلا بد من طاعته، ورحم الله القائل:

إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً فلا يسع المضطر إلا ركوبها

فوجدت على ذلك السطح خشبة عارية عن الفرش اضطجعت

<sup>(</sup>١) أي الناموسية.

<sup>(</sup>٢) أي الستائر.

عليها، وكنت أمشي على رؤوس أصابعي حتى لا يستيقظ أحد لا فؤاد حمزة ولا خدمه فإني لا أحب أن أزعج أحداً ولا أن أسلب راحة الناس لأجل راحة نفسي، على أني لو أيقظتهم وأزعجتهم وسلبت راحتهم فلا أعلم ماذا كانوا يقدرون أن يصنعوا لي وجميع تلك العلل التي وقفت في طريق رقادي لم يكن مصدرها إعواز أسباب الرفاهة وإنما كان مصدرها الجو، وما حيلتي وما حيلتهم في الفلك؟

فارتميت على تلك الخشبة بدون وطاء سواها ولا غطاء سوى القميص، وهكذا أمكنني قبيل الفجر أن أهوم تهويماً أشبه باليقظة منه بالمنام، ولكن لم يصبح الصباح حتى قامت القيامة واستيقظ الجميع فرأوني على تلك الحالة فأخذوا يدوكون في الطريقة التي تلزم لأجل تمكيني من الرقاد، وبهذه المذاكرات أطاروا ما كان بدأ من تهويمي، ولأجل توفير راحتي سلبوا تلك البقية الباقية من راحتي، وفي هذه الأثناء طلعت الشمس ليس من دونها حجاب لأني كنت على السطح كما قلنا وأنا لم أكن أقدر أن أنام في الظل ولا في العَتَمة فما ظنك في الشمس فنهضت برغم أنفي وأنا أقول: يا من يأتيني بخبر عن الكرى.

وأخذ فؤاد بك يفكر في الاستعداد لمعركة الليلة الآتية، وصاروا ينظرون في وجوه الوسائل وفنون الذرائع حتى أتمكن من الرقاد ثاني ليلة، ولكن لم يكن في الحقيقة من وسيلة تنفع ولا من ذريعة تنجع؛ لأن العلة هي شدة الحر وعدم اعتيادي مثل هذا الجو، وقد يقال إن فؤاد بك حمزة هو لبناني مثلي وبلدته مصيف شهير وهي عبية، ولم يتعود جسمه الحرارة، ولكن بيني وبين فؤاد بك حمزة فرق ثلاثين

سنة، فقوة المقاومة التي عنده ليست عندي، ولذلك لم يتمكنوا في الليلة التالية برغم جميع الوسائل من أن يجعلوني أنام، وخسر فؤاد بك المعركة والحقيقة أن الدائرة إنما كانت تدور علي وحدي لأني أنا الذي لمن يكن ينام.

أنتقل إلى محلة الشهداء بظاهر مكة رعياً لخفة حرارتها عن حرارة مكة ؛ أنتقل إلى محلة الشهداء بظاهر مكة رعياً لخفة حرارتها عن حرارة مكة ؛ فإن لجلالته هناك مَقْصِفاً (۱) بديعاً أنيقاً في وسطه صهريج ماء عظيم ، وأمامه بستان حديث الغراس، فسيح الرقعة سيكون يوماً من الجنان المشهورة، فكان يدري ـ أيده الله ـ أن بين الشهداء والبلدة فرقاً كبيراً في الجو، وأني لو بت في ذلك المقصف الذي لجلالته لما كنت أحرم طيب الرقاد، إلا أن مضيفي فؤاد بك لم يكن يرغب في أن أتحول إلى الشهداء خشية أن ينقصني شيء من أسباب الراحة التي لا يأمن على استكمالها إلا إذا كان هو قريباً، والحال أن الشهداء هي ربض من أرباض مكة ومن هذه إليها مسافة وأنا لم أكن أريد أن آتي ما لا يروق فؤاد بك، وكنت أقول في نفسي: هن ليال قلائل أقضي مناسك الحج ثم أصعد إلى الطائف، فعلى فرض أني لم أنم هذه المديدة، فلن تنفذ بها قوة مقاومتي للطبيعة، ولذلك عصيت أمر الملك في هذه، وندمت ولا ندامة العصاة الذين شاقوه في السنة الماضية.

<sup>(</sup>١) هو مكان اللهو في لعب وأكل وشرب. انظر «المعجم الوسيط»: ق ص ف.

## [٩٩٧] الكلام على الزاهر

الشهداء هو المكان الذي يقال له في التواريخ «الزاهر» وهو اسم طابق مسماه: بسيط أفْيح تلعب فيه الرياح بدون معارض إلا من بعض آكام على جوانبه تزيده بهجة، وأهاضيب وتَلَعات (۱) إذا أقبل الربيع تكللت بالأزاهر، فسمي من أجلها الزاهر، وهو في إبان القيظ أخف حرارة من البلدة لا سيما بعد غروب الشمس، وأنقى هواء وأنشط صِقْعاً، وفيه مياه تجري في قِنى تحت الأرض من قديم الدهر، وبقايا قصور لأشراف البلد وسراته، وفيه مقاه على الطريق للسابلين، ومقاه على نَجْوَة الطريق (۲) ينتابها الناس من مكة عند الغروب فيبيتون فيها ويغدون عند الصباح إلى أشغالهم بمكة، ويكون مبيتهم على مقاعد مستطيلة في الخلاء فلا يضع الواحد منهم رأسه على مخدته إلا ثقلت مستطيلة في الخلاء فلا يضع الواحد منهم رأسه على مخدته إلا ثقلت أجفانه من لطف الهواء فينام إلى الفجر مستريحاً ويقوم إلى صلاة الصبح أشد من الحديد، وفي الزاهر مكان صغير لصديقنا الشيخ الشيبي الكبير ـ سادن البيت المعظم ـ الذي بسلامة ذوقه له في كل واد الشيبي الكبير ـ سادن البيت المعظم ـ الذي بسلامة ذوقه له في كل واد من الحجاز منتجع، وفي كل جبل مصيف أو مرتبع.

ولما ودعت الحجاز بعد إيابي من الطائف تلطف الشهم الكريم الشيخ عبدالله السليماني (٣) ناظر المالية فأدب لي في الزاهر مأدبة ودعا

<sup>(</sup>١) هي ما ارتفع من الأرض: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) أي بعيدة عن الطريق.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن سليمان بن حمدان العنيزي النجدي. ولد بعنيزة سنة ١٣٠٥، وكان من أوائل العاملين في تأسيس المملكة العربية السعودية. رحل إلى الهند =

الجم الغفير، فكانت ليلة ندر أن يعرف الناس مثالها، وقال فيها أحد الإخوان إنها ليلة من قبيل قصص ألف ليلة وليلة لكثرة ما كان فيها من نمارق مصفوفة (۱)، وزرابي مبثوثة (۲)، ومصابيح منورة، وأعلام منتشرة، ومقاعد مجللة، وجفان من الشيزى مكللة (۳)، وناهيك بالعربي القح الذي لا يعرف \_ إلا من القاموس \_ معنى الشح، ومن جمع بين الحجاز ونجد، إذا ما ارتفعت راية المجد.

ومن بعد ذلك بقيت في أواخر مقامي مكة أتردد إلى الزاهر عصر النهار وأتندم على فوتي إياه قبل الحج، وكان ينشرح صدري في كل مرة أفيض فيها من وراء تلك الآكام إلى بسيط الزاهر.

وإذا وصلت إلى المقصف الملوكي جلست طويلاً على حرف ذلك الصهريج الذي يخر مزرابه، ويكاد يتلاطم عبابه، وقد يشتد الحر فلا نأنف من النزول إلى الصهريج والخوض فيه لأجل التبرد، ويكون معنا من الإخوان في هذا النزول من جَلّ قدره وعلت منزلته، وقد أمسكنا بادىء ذي بدء عن النزول إلى الماء تفادياً من أن يُنسب إلينا اطراح الحشمة، وتغلب الحرارة على الهمة، إلا أني تذكرت أن قاضي

في صغره ونشأ في بعض مدارسها، وتنقل للتجارة بينها وبين البحرين والبلاد المجاورة، ثم تولي كثيراً من مهام الدولة السعودية إلى أن توفي بجدة سنة ١٣٨٥ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٩٢٤ ـ ٩١.

أي وسائد.

<sup>(</sup>٢) أي سجاجيد.

<sup>(</sup>٣) الشِيزي: خشب أسود تصنع منه الجفان، وهي الأواني، ومعنى مكللة أي يتحيط بها أصناف الطعام. وانظر «المعجم الوسيط»: ش ي ز، ك ل ل.

الجماعة بقرطبة المنذر بن سعيد البَلُّوطيّ (١) بمكانه من العلم والورع وجلالة القدر ومشيخة الإسلام في ذلك القطر، قد اشتد به الحر في أحد الأيام إلى حد أن أمره الخليفة الحكم المستنصر بن الخليفة عبدالرحمن الناصر أن ينزل إلى صهريج كانا جالسين بجانبه في زهراء قرطبة \_ التي زرت أطلالها هذه المرة (٢) \_ فنزل مولانا الأستاذ ولم يبال، والحشمة والحرارة قلما يجتمعان على الشروط المرعية في البلاد الباردة.

فلما كنت بقرطبة في شهر يوليو الفائت ولقيت فيها مالقيته من شدة الحر عذرت قاضي الجماعة في خوضه صهريج الزهراء، ولكن حر مكة المكرمة يزيد بعشر درجات على حر قرطبة، فخوض صهريج الزاهر أقرب إلى العذر من خوض صهريج الزهراء، وأنا أبعد عن المشيخة من القاضى منذر بن سعيد.

# [٩٩٨] الصعود إلى عرفة في شدة المرض

ثم نعود إلى قضية التياثنا<sup>(٣)</sup> فنقول: إننا بعد قضاء بضع ليال على هذا المنوال بلغ منا النهك مبلغه، ثم كان لا بد من أن نصعد إلى عرفة

<sup>(</sup>۱) أبو الحكم الأندلسيّ، كان فقيها محققاً، وخطيباً بليغاً مفوهاً مع العلم البارع والمعرفة الكاملة، والدين والورع، وكثرة الصيام والتهجد، والصدع بالحق، وقد استقى غير مرة فسُقي، توفي سنة ٣٥٥ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: ١٧٨/١٦ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) قال الأمير شكيب أرسلان: كانت كتابتي لهذه السطور بعد سياحتي إلى الأندلس.

<sup>(</sup>٣) أي الاسترخاء والضعف. انظر «المعجم الوسيط»: ل و ث.

قبل الوقفة، فأغمى علينا في الطريق وسار بنا اللذان كانا معنا في العربة فؤاد بك حمزة والسيد حسين العويني إلى منى، فاسترحنا هناك إلى الصباح، ولكنه لم يكن بد من الذهاب تلك الساعة إلى عرفات فذهبنا إليها وأنا على ما أنا عليه من الإعياء، ثم أفضنا مع الحجاج الكرام عائدين إلى منى حيث بتنا ليلتين لقضاء المناسك، فما رجعت إلى مكة وقضيت المناسك إلا وكنت مريضاً جدّ مريض، ولم يثقل علي ذلك لأن الحج الشريف تطهير وتمحيص، فرجوت أن يكون المولى سبحانه قد غفر لي ذنوبي الكثيرة التي يستحق تمحيصها أكثر من هذه الأوصاب، والله غفور رحيم: ﴿ يَكِعِبَادِى اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّالَة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### الالتجاء إلى الطائف

ولما اشتد بي الضعف قلت لإخواني: لا ينقذني مما أنا فيه إلا الطائف، فأنا أدرى بنفسي، ومتى نشقت هواء الجبال لم يبق علي خوف، فتردد فؤاد بك قليلاً خشية أن لا يكون قريباً مني وأنا على هذه الحال، فقلت له: إن كنت تحبني فدعني أصعد إلى الطائف بدون تأخير.

وقد كان هذا رأي سليمان شفيق باشا ناظر الحربية في تركيا سابقاً، المقيم الآن بخدمة الملك ابن سعود، فإنه نهى عن أن أتريث ساعة واحدة ولو لأجل اعطاء التواصي اللازمة لأمير الطائف بترفيه

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية ٥٣.

مقامي وتوثير مسكني، ولما جيء بالسيارة لأصعد بها إلى الطائف شعرت من الفرح بنشاط غريب ممن هو على تلك الحالة، ونهضت مسرعاً أستقبل الحياة من بعد أن كنت على ثنية الهلاك، فسرنا إلى محطة اسمها «الشرائع» على مسافة ساعتين بالسيارة من مكة، ومن هناك رجع إلى مكة.

## [٩٩٩] الأمن الشامل في بلاد

# الملك العادل الإمام عبدالعزيز آل سعود

كنت صاعداً مرة من مكة إلى الطائف وكانت معي عباءة إحسائية سوداء جعلتها وراء ظهري في السيارة، فيظهر أنها سقطت من السيارة ولم ننتبه لها، فأخذ الناس يمرون فيرون هذه العباءة ملقاة على قارعة الطريق فلا يجرأ أحد أن يمسها، بل شرعت القوافل تتنكب عن الطريق عمداً حتى لا تمر على العباءة خشية أنه إذا أصاب هذه حادث يكون مَن مر من هناك مسؤولاً، فكانت هذه العباءة على الطريق أشبه بأفعى يفر الناس منها، بل لو كانت ثمة أفعى ما تجنبوها هذا التجنب كله، وأخيراً وصل خبرها إلى أمير الطائف محمد بن عبدالعزيز من سلالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فأرسل سيارة كهربائية من الطائف أتت الأرجح كونها سقطت من سيارتنا، فجاء الأمير ثاني يوم يزورنا وسألنا: هل فقد لكم شيء من حوائجكم في أثناء مجيئكم من مكة؟ وأهبت برفاقي ليتفقدوا الحوائج فافتقدوها فإذا بالعباءة السوداء مفقودة فأهبت برفاقي ليتفقدوا الحوائج فافتقدوها فإذا بالعباءة السوداء مفقودة

وكنا لم ننبه لفقدانها، فقلنا له: عباءة سوداء إحسائية قال: هي عندنا، وقص علينا خبرها.

وقد أتيت على هذه النادرة هنا مثلاً من أمثال لا تعد ولا تحصى من الأمن الشامل للقليل والكثير في أيام ابن سعود مما لم تُحدث عن مثله التواريخ حتى اليوم، فالمكان الذي سقطت فيه العباءة كان في الماضي كثيراً ما تقع فيه وقائع السلب والقتل ولا يمر الناس فيه إلا مسلحين، فأصبح إذا وجدت لقطة هناك على قارعة الطريق تجنب الناس الطريق لئلا يتهموا بها إذا فقدت، وكل يوم يأتي الشرطة والخفراء والعسس بلُقَط وحاجات ضائعة مما فقده السُفّار وذلك إلى دائرة الأمن العام، فتبحث عن أصحاب هذه اللقطات وتردها لهم بتمامها مما يقضي بالعجب.

وإنك لتجد هذا الأمن ممدود الرواق على جميع البلدان التي ارتفعت فيها راية ابن سعود من منجد ومتهم ومعرق ومشئم بدون استثناء، وقد علل بعضهم هذا التأمين البليغ للسوابل بأنه من أركان عقيدة الوهابيين الذين يقولون:

وما الدين إلا أن تقام شعائر وتأمن سبل بينا وشعاب

قلت: أياً كان السبب في هذا الأمان فإنه نعم العمل، ولا يوجد معنى للحكومة إن لم تكن أول ثمراتها الأمن والعدل، ولو لم يكن من مآثر الحكم السعودي سوى هذه الأمنة الشاملة الوارفة الظلال على الأرواح والأموال ـ التي جعلت صحاري الحجاز وفيافي نجد آمن من

شوارع الحواضر الأوربية ـ لكان كافياً في استجلاب القلوب إليه، واستنطاق الألسن في الثناء عليه، فاليوم تجد التاجر والفلاح، والحادي والملاح، والحاج القاصد على الضوامر أو على الجواري المنشآت بالدسر(۱) والألواح يتحدثون بنعمة هذا الأمن الذي أنام الأنام بملء الأجفان، وجعل الخلق يذهبون ويجيئون في هاتيك الصحاري، وقد يكون معهم الذهب الرنان، وهم بلا سلاح ولا سِنان، فلا نريد من هذه الجهة مزيداً وإنما نرجو لهذه النعمة الدوام، فلا عمران للبلاد إلا بالأمان والاطمئنان.

حدثني بعض الأشراف الهاشميين من أولاد أمراء مكة أنفسهم أنهم كانوا في القرى التي لهم حول الطائف يوصدون أبوابها ليلا، ولا يفتحونها لأي طارق خيفة الغيلة، وحذراً من سطو اللصوص، حتى جاء هذا العهد السعودي فصاروا يأمنون أن يبيتوا وأبوابهم مفتحة، وصاروا يفتحون لأي طارق جاءهم.

وحدثني الجميع أنهم كانوا لا يقدرون على التجوال إلا مسلحين، فأصبح الآن كل إنسان يجول في الحواضر والبوادي أعزل لا يحمل شيئاً ولا السكين، وقد يكون حاملاً الذهب ولا يخشى عادية ولا حادثة، وكثيراً ما يترك الناس أوقار (٢) دوابهم في قارعة الطريق وتبقى أياماً وليالي إلى أن يعود أصحابها فيأخذوها ولا يجرأ أحد أن ينظر إليها.

<sup>(</sup>١) أي المسامير.

<sup>(</sup>٢) أي أحمال.

وقيل إن عِدْلاً من الشعير تركه صاحبه لإعياء مس دابته ومضى ينشد دابة أخرى يحمل عليها عِدْله، فجاء ووجد في العدل ثقب سكين تتساقط منه حبوب الشعير فأخبر الشرطة، فلم يزالوا يبحثون حتى عرفوا ذلك الرجل الذي وجأ العُكم بسكينه وجلدوه بالسياط؛ لأنه حاول أن يعرف ما احتوى عليه ذلك العكم (۱).

وكل يوم يؤتى إلى دوائر الشرطة في كل بلدة بأمتعة وأسباب وحوائج وأموال، منها الكثيرة ومنها القليل، ومنها الثمين ومنها الخسيس مما يجده السابلة في الطريق اتفاقاً، فلا تجد أحداً يطمع في شيء بعد أن كان الدُّعَّار يذبحون ابن السبيل من أجل حاجة لا تكاد تساوي قطميراً.

فسبحان الذي أدال من تلك الحال لهذه الحال، وأوقع الرعب في قلوب الدُعّار في السهول والأوعار، وليس في باب الأمن في ممالك ابن سعود متطلع لمزيد، وقصارى ما يتمنى الإنسان دوام هذه النعمة.

ومن هذا الباب أن الثارات والدماء كانت بين قبائل العرب متصلة

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ رشيد رضا: حكى الريحاني وغيره هذه الحادثة في بلاد نجد، والحالة العامة تلد حوادث متشابهة، والعُكُم هو وعاء السعير الذي تحدث عنه آنفاً. وقال الأستاذ عبدالرزاق كمال نعم! وإنها نعمة أي، اللهم ارزقنا شكرها، وعرفنا قدرها واحفظها علينا يا أرحم الراحمين، فإن الصحة في البدن، والأمان في الوطن والكفاف في القوت، هي الأمنية المطلوبة عند من يعرف حقها وقدرها، فكما جاء في الأثر، "من أضحى آمناً في سربه، معافى في بدنه، وحصل له قوت يومه، فقد سيقت له الدنيا بحذافيرها».

والغارات مستمرة، وأنه إذا وقع دم بين قبيلة وأخرى انقطع كل اتصال بينهما، وصار ابن إحداهما لا يقدر أن يمر بأرض الأخرى إلا تحت خطر القتل، وقد سمعت من القبائل التي شافهتها في الحجاز أنها إلى زمن استيلاء ابن سعود كان بعضها لا يقدر أن يدخل منطقة بعض ولو كان في أقرب محل إليه، وإن كل ذلك قد نسخ الآن بأحكام ابن سعود، وصار الناس يمر بعضهم بأرض بعض عُزلاً من السلاح ولا يخشى أحد منهم مكروها، وانطوت تلك الثارات والذجول(١) كأنها لم تكن، ولا نظن أن الأعراب ينسون الثارات وليس ذلك من طبيعتهم، ولكنهم إذا وقعت هيبة السلطان في قلوبهم وعرفوا أن ليس عند السلطان إلا العدل وإقامة الحد الشرعي بدون هوادة مع أحد انقادوا للأحكام انقيا الغنم.

لهذا نجد العمران قد بدأ يتراجع إلى الحجاز بشمول الأمن واستراحة الفكر؛ فالقوافل والسيارات الكهربائية ذاهبة جائية تخترق الصحاري بالأمنة التي تمر بها في شوارع البلد الحرام، والناس بعد أن أمنوا على أموالهم وزروعهم وضروعهم قد نشطوا للعمل ووثقوا بالمستقبل، وإذا مضت عشرون سنة \_ وهذه الحالة لم تتبدل وهذه الأمنة ممتدة الرواق على البلاد كما هي اليوم \_ فإن البلاد تسير شوطاً بعيداً في ميدان الفلاح، ويتضاعف عدد قطينها، وترتفع أثمان أراضيها، ويقصد إليها كثيرون من أهل العالم الإسلامي الذين يثقل

<sup>(</sup>١) هو بمعنى الثأر.

عليهم حكم المستعمرين الأوروبيين، كما كانوا بدأوا يهاجرون إليها قبل الحرب العامة، مع أن أمّنة السوابل لم تكن حينئذ كما هي الآن.

ومن الأغلاط المشهورة ـ التي شهرتها لا تمنع كونها غلطاً ـ الظن بأن بلاد الحجاز هي من القحولة بحيث لا تتحمل عدداً من السكان يزيد على أهاليها الحاضرين وإن زاد فلا يكون إلا قليلاً، وأن الحجاز ناشف، وأن الحجاز كثير الحجار والحرار، قليل الرياض والغياض، إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض، وهذا كله من الكلام المرسل بدون تحقيق، الذي يقوله من لا يعرف الحجاز أو لا يعرف شيئاً عن الحجاز، أو بعض الكسالي من أهل الحرمين الشريفين الذين يبدون ويعيدون أمام حجاج البيت الحرام وزوار الروضة النبوية عن فقر الحجاز تعمداً منهم، ليستزيدوا بر الحجاج بهم، ويستدروا عوارف العالم الإسلامي عليهم.

وحقيقة الحال أنه لو كان سكان الحجاز ثمانية أو عشرة ملايين نسمة لكان ثمة مكان لهذا القول، ولكن بدون أن نعرف بالتدقيق عدد أهالي الحجاز نقدر أن نقول إنهم جميعاً بدواً وحضراً لا يزيدون على مليون نسمة، وربما لا يناهزون هذا العدد، وأن من عرف جزءاً من الحجاز - لا كله - علم أن الحجاز إذا قام أهله على فلحه وزرعه حق القيام أعاش منهم ملايين بالراحة التامة، وأصار إليهم من الخيرات ما لا يذكر موسم الحج في جانبه شيئاً.

[١٠٠٠] ولقد رأيت على مقربة من مكة وادي فاطمة الممتد إلى

وادي الليمون \_ مسافة خمس عشرة ساعة \_ فرأيت جنة من جنان الله في أرضه لا تفضلها بقعة لا في الشام ولا في مصر ولا في العراق.

[١٠٠١] ولما كنت في المدينة المنورة قبل الحرب العامة، وجولت في عواليها والبقاع التي تليها، وشاهدت زكاء تلك الأرضات وسمعت خرير هاتيك المياه قدرت أن البلد الطيبة وحدها إذا كانت سكة حديد الحجاز الحديدية متصلة بها وبقيت المهاجرة إليها من الآفاق قد تحمل نصف مليون نسمة ولا يتكاءدها(١) أمر معيشتهم، وقد كان بلغ عدد سكان المدينة قبل الحرب العامة نحو خمسين ألف نسمة وصار المتر المربع من الأرض الفضاء في وسط البلدة يباع بعشرة جنيهات، وفي الضواحي بجنيه واحد، وكانت الناس مقبلة على الشراء من كل جانب، فلما انقطعت السكة الحديدية الحجازية الواصلة بين المدينة والشام بسبب استئثار دولتي فرانسة وإنكلترة اللتين وضعتا أيديهما على قطع هذا الخط التي في سورية وفلسطين والبلقاء، وجهلتا بل هضمتا حقوق المسلمين الخاصة فيه، تقلص عمران المدينة المنورة ونزل عدد سكانها من الخمسين ألفاً إلى ١٥ ألفاً، كما أن جميع القرى التي كانت على جوانب الخط مثل معان وتبوك ومداين صالح والعلا وغيرها قد تراجعت إلى الوراء بعد أن كانت السكة قد بدأت تعيد إليها غابر عمارتها، ولعل التخوف من عمران الحجاز كان من جملة الأسباب التي حدت دولتي إنكلترة وفرنسة على المعارضة في تسليم

<sup>(</sup>١) أي لا يشق ولا يصعب، وارجع إلى «المعجم الوسيط»: ك أ د.

السكة الحجازية الحديدية للمسلمين؛ فإن هاتين الدولتين تسلطتا على نحو ١٥٠ مليون مسلم تكرهان أن يكون لهم ملجأ تهوي إليه أفئدتهم ويكون معموراً، وتتوافر فيه أسباب الراحة، وينتهي الأمر بازدحام السكان فيه ولا سيما الحجاز، ولا سيما الحجاز،

ولكن استئناف عمران الحجاز أمر لا مناص منه مهما وضع الأجانب أعداء الإسلام في طريقه من العراقيل والعواثير، لأن المسلمين يَأْرِزون (١) إلى الحجاز من كِل صوب كما تَأْرِز الحية إلى وَكْرها، وقد كانوا يشتكون قلة الأمنة في السبل فقد أزيحت هذه العلة بتمامها بفضل الله ثم بفضل عبدالعزيز بن سعود، وقد كانت تطول عليهم المراحل وتتعبهم أكوار الرواحل، فالآن قامت السيارات الكهربائية مقام الأباعر، وطوت تلك المسافات الطوال طي السجل للكتاب، ولا بد من أن يأتي دور السكة الحديدية يوماً فتكمل من المدينة إلى مكة ويمتد خط من جدة إلى مكة ثم من مكة إلى الطائف، وإذا كان العرب عرباً ساروا به من الطائف إلى أبها إلى صنعاء اليمن الكتام من أعدائها، والمتفلسفون من أبنائها، وإن هذه الوحدة آتية لا اللئام من أعدائها، والمتفلسفون من أبنائها، وإن هذه الوحدة آتية لا ريب فيها ولو بعد مائة سنة أو أكثر.

وطالما قلت: إن من أهم الشروط الأساسية لهذه الوحدة هو مد الخطوط الحديدية بين الشام وجزيرة العرب، والعراق وجزيرة العرب،

<sup>(</sup>١) أي يلجأون: «المعجم الوسيط»: أو ز.

على أن تكون هذه الخطوط للعرب وبأيدي العرب.

وبينما كنت أقرأ ترجمة حياة «كافور» مؤسس الوحدة الإيطالية بقلم المسيو «باليولوغ» سفير فرنسة في بطرسبورغ سابقاً إذ وجدته يقول: إن كافور كان يرى الشرط الأساسي لوحدة إيطالية ربط جميع أجزائها بالخطوط الحديدية، وقد ابتدأ بذلك من قبل أن أتم الوحدة الإيطالية (۱).

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الثامنة عشرة «رحلة إلى الحجاز» تصنيف إبراهيم المازني (١)

كان قد أبحر من السويس إلى جدة سنة ١٩٣٠، فقال رحمه الله تعالى:

وبدت ينبع ملفوفة في الضباب، حتى جبال رضوى التي تظهر من ورائها خلناها ضباباً من اختلاط السحب برؤوسها.

[۱۰۰۲] ورست الباخرة، في المرفأ، وأقبل الصبيان يسبحون إليها كالسمك وينادوننا أن نلقي إليهم بالقروش ليلتقطوها، فرحنا نرمي إليهم بالقرش بعد القرش وهم يتزاحمون عليه ويغوصون وراءه ويتلقونه بأكفهم وهو يهبط في جوف الماء قبل أن يبلغ القاع، فمن فاز

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن محمد بن عبدالقادر المازني، أديب مجدد، من كبار الكتاب، ولد بالقاهرة سنة ١٣٠٨، ونسبته إلى «كوم مازن» من المنوفية بمصر، امتاز بأسلوب حلو الديباجة، تخرج في مدرسة المعلمين وعانى التدريس، ثم الصحافة وكان من أبدع الناس في الترجمة عن الإنكليزية، وله نظم مبتكر اقتبس بعضه من أدب الغرب، وكان جُلداً على المطالعة، وحفظ في صباه «الكامل» للمُبَرِّد، وكان ذلك سرَّ الغنى في لغته، وكان من أرق الناس عشرة ومن أسلسهم قياداً، كان من أعضاء المجمع اللغوي في القاهرة ودمشق، وله عدة كتب، وديوان شعر، توفي بالقاهرة سنة ١٣٦٨ رحمه الله تعالى.

به دسه في شدقه، حتى انتفخت أشداقهم وصارت وجوههم مشوهة بشعة المنظر.

المدينة، وهي صغيرة فقيرة، وبها مساجد كثيرة، وأهلها وكلاء للتجار أو عمال لهم، وليس فيها زرع ولا ضرع، وبها آلة لتصفية ماء البحر للشرب يسمونها «الكندنسة» وهي لفظة محرفة عن «الكوندنسر» (۱)، فاستقبلنا قائم المقام الشيخ مصطفى الخطيب وهو من أهلها، وكان عاملاً عليها في عهد الحسين لم تنحه الحكومة السعودية ترفعاً منها عن حماقات العزل والتأمير، وزرنا دار الحكومة وهي أبسط ما تكون: بضعة مكاتب في الدور الأرضي، وفي الدور الذي فوقه غرفتان إحداهما للقائمقام، وفيها مكتب وسجادة ولشبابيكها ستائر، وفي الأخرى مكتبان صغيران.

وبعد أن شربنا القهوة النجدية ثم «الشاي» استأذنا وانحدرنا إلى المدينة نطوف فيها إلى أن يخرج الأمير والناس من صلاة الظهر، فمررنا بالسوق وهي حارة ضيقة مسقفة على جانبها الدكاكين فيها صنوف شتى من العطارة والبقول والمنسوجات والخبز والأسماك والجراد.

[١٠٠٤] ولم يكن في الدكاكين أحد لأنه كان وقت الصلاة، وكان الطريق غاصاً بالأطفال يمشون وراءنا ويحفون بنا في خرق ممزقة ومراقع لا تكاد تستر شيئاً، فتساءلت: ماذا يحمى هذه المتاجر أن

<sup>(</sup>١) أي المقطّر.

يسرق منها هؤلاء الغلمان الفقراء؟ فقيل لي إنه لا خوف منهم لأنه ما من أحد يجرؤ أن يسرق شيئاً.

وبلغنا آخر السوق حيث المسجد، وكان الناس قد فرغوا من الصلاة فوقف رجل أمام كوم من الكلأ وقطع من الحصير وأعواد من الخشب يبيعها بالمزاد، وكل ما أمامه لا يساوي ريالاً.

[١٠٠٥] ولم أر امرأة ولا بنتاً، إلا واحدة في نحو السابعة من عمرها ملفوفة في ملاءة قذرة وفي إحدى أذنيها قرط من العقيق، وقيل لي إن النساء لا يخرجن من البيوت، والأهالي خليط من كل جنس وملة، وسِحنهم معرض للأمم الشرقية، فمن زنجي إلى جاوي، ومن عربي إلى مصري، ومن هندي إلى فارسي، ومن سوري إلى صومالي، وهكذا.

وزرنا الأمير - أي الحاكم - عبد العزيز بن معمر، وهو شاب نجدي جميل الطلعة وسيم المُحَيّا، مقدود قد السيف، والدار على الطراز الشرقي القديم الذي كان مألوفاً في مصر منذ أكثر من خمسين عاماً.

وفي ينبع بلدية، ومكتب تلغراف لاسلكي، ومدرسة أولية ابتدائية يديرها مصري طبقاً لمناهج التعليم المصرية، وفيها نحو مائة وتسعين تلميذاً متفاوتي الأسنان والأطوال، متبايني الثياب مختلفي الوجوه، ومصلحة للصحة إلخ...

[١٠٠٦] وقد شعرنا من أول لحظة أننا في بلاد مستقلة فلا أجنبي

هناك ولا نفوذ ولا سلطان إلا لأبناء البلد، وكل موظف حجازي حتى اللاسلكي عماله ومديره حجازيون.

الباخرة، وهناك جاءنا وفد من ينبع ليرد لنا الزيارة ويشكرنا، وبعث الباخرة، وهناك جاءنا وفد من ينبع ليرد لنا الزيارة ويشكرنا، وبعث إلينا الأمير بعدد من الخراف هدية منه عوضاً عن الغذاء الذي لم نستطع أن نجيب دعوته إليه إذ كنا قد تغدينا في الباخرة، فحرنا ماذا نصنع بهذه الخراف! وعقدنا مؤتمراً للتشاور، فقال واحد نردها شاكرين، ولكن هذا كان مستحيلاً، واقترح ثان أن نردها ولكن لتذبح وتوزع على فقراء المدينة، ولكن هذا كان رداً على كل حال، وفيه فضلاً عن ذلك خشونة التعريض بالمدينة وأهلها وحكومتها، وقال ثالث: إن في الباخرة حجاجاً فقراء فلنذبح الخراف لهم ولنوزع لحمها عليهم، ففعلنا.

[۱۰۰۸] وفي ينبع عشرة الآف نسمة وأقل من مائة جندي، والحكومة كأبسط ماتكون، ولا حاجز هناك بين الأمير وأحقر الأهالي، وسلطان الحكومة ليس مستمداً من الخوف الذي تبعثه القوة، بل من الاحترام والحب والتعاون، وآية ذلك أن الناس صريحون مع حكامهم وأن الحكام لا يبدو عليهم تكلف، ولاتكون الصراحة مع الخوف والتقية، ولا الخوف مع البشر الذي ينضح به الوجه ولايخفى فيه صدق السريرة، ولا هذه البساطة المبتسمة مع القسوة والاستبداد، ولم أسمع في المرتين اللتين زرت فيهما ينبع أمراً يلقى، أو كلمة مَلَق ودهان تقال، ولقد كان أمير ينبع يُسِر إلى الرجل من حرسه أن يطلب القهوة تقال، ولقد كان أمير ينبع يُسِر إلى الرجل من حرسه أن يطلب القهوة

أو «الشاي» أو يدعو فلاناً أو علاناً أو يفسح الطريق، وكنت أراه وهو يميل عليه كأنه يهمس في أذنه نكتة أو كلمة سارة، ولم تأخذ عيني منظر قسوة واحداً، وكثيراً ماكانوا يفسحون لنا الطريق أو يصدون الناس ليوسعوا أمامنا في ينبع وفي جدة وفي الكندرة وفي مكة وفي وادي فاطمة وكان الذين يتولون ذلك الجند، ولكن بإشارة يد من غير أن يدفعوا في صدور الناس أو يرفعوا في وجوههم عصا أو يتجهموا لهم وهم يصنعون ذلك، وقد عدت من ينبع إلى الباخرة وأنا أحس أني بدأت أفهم، وقد زدت فهماً لما زرت جدة ومكة، ذلك أن الرعية راضية وأن الحاكم والمحكوم متعاونان.

ينوون أن يقصدوا إلى مكة مباشرة \_ فظهر بيننا فجأة رجل نجدي قيل ينوون أن يقصدوا إلى مكة مباشرة \_ فظهر بيننا فجأة رجل نجدي قيل لي إنه أمير في قومه وحوله حاشية كبيرة من أتباعه وعبيده، وكلهم محرم، والإحرام لا يمنع أن يلبس المرء سلاحه؛ فكانوا يحملون فوق ما أحرموا به المسدسات والخناجر وأحزمة الخراطيش واتصلت بيننا وبين هذا الأمير الأسباب، فاختلطنا وصار عبيده وخدمه يسقوننا من قهوتهم النجدية الحادة، وهم يقدمونها في فنجانة كبيرة مفرطحة يصبون فيها نقطة، أو رشفة، تحتاج لكي تشربها أو تلحسها أو تنقلها إلى فمك أن ترفع وجهك إلى السماء، وتقلب الفنجانه إلى فمك لينحدر ما فيها إلى لسانك، حتى إذا فرغت دون أن تقع على الأرض رددت الفنجانة فصب لك فيها رشفة أخرى إذا راقتك الحركة التي يكلفك إياها شربها وإلا هززت الفنجانة علامة الاكتفاء.

لم نخف لرؤية جدة لما شارفناها، ذلك أن الساعة كانت الحادية عشرة صباحاً، والخادم كان يعد المائدة للغداء قبل موعده، فقلنا هذه بشرى، وجلسنا إليها، وحضر الطعام فلم نبال جدة كيف تبدو ولم نكترث لمرفئها أين رست السفينة منه، فقد أقبلنا على الصحاف « نأكل ما لايحسب الحاسب» كأنما خفنا ألا نقع في جدة على طعام.

[١٠١٠] خَفَّ إلى الباخرة وفد كبير من شيوخ جدة وأعيانها وكانت السماء أمطرتهم كما لم تمطرهم منذ أربعين عاماً على قولهم، فقلت: أعوذ بالله.

فقال أحدهم: بل حمداً لله وشكراً.

واستبشروا بنا وتفاءلوا خيرا بقدومنا.

وانحدرنا إلى الزوارق البخارية بين عبارات الترحيب والتأهيل الصادقة.

[١٠١١] ولو أن الزورق سار في خط مستقيم إلى «الرصيف» لبلغناه في ثلاث دقائق، ولكنه اضطر أن يدور بنا حول الميناء فقطعنا المسافة في خمس وعشرين دقيقة، لأن مدخل الميناء مكتظ بالصخور والشعاب الحادة التي تقطع الحديد كالسيف.

وكان يستقبلنا على الرصيف قائمقام جدة الشيخ عبد الله رضا الزينلي ولفيف من الأعيان.

[١٠١٢] فصعد بنا إلى بناء فيه موظفو الميناء وجلس معنا في

الشرفة إلى أن قرب الزورق الثاني فاعتذر وخف إلى استقبله، وتركنا حقى أفندي سكرتير القنصلية المصرية وفريق من الأعيان ولم يكن لهم جميعاً حديث إلا هذا المطر العجيب الذي سبقنا، وكانت تحيتهم لنا جميعاً: «جئتم بالغيث»، ولهم العذر؛ فإن بلادهم صحراء جرداء ليس فيها نهر أو جدول واحد، واعتمادهم في معايشهم على المطر والآبار، فأما المطر فلا سلطان لهم عليه، وأمره بيد الله، وأما الآبار فقد كان عددها كبيراً وكانت العناية بها شديدة، ولكن الأتراك لما اضطروا إلى الانسحاب من بلادهم في إبان الحرب العظمى خربوا أكثرها حتى لخفيت معالم عدد ليس بالقليل منها، وعلى أن الآبار مهما كثرت لا تسد حاجات البلاد، لأنها تجف وتنشف، ومن هنا فكرت الحكومة السعودية في الآبار الارتوازية وفي استخدام الآلات الحديثة لاستنباط الماء من جوف الأرض، واستوردت عدداً منها واتخذتها بالفعل في المدينة ومكة، وهذا خير ما يسعها إلى الآن، مع العناية بالعيون وتعهدها بالإصلاح.

[١٠١٣] وليس في جدة فنادق ينزل فيها القاصدون إليها؛ وإنما ينزل الناس في بيوت الأهالي، فمن شاء استأجر منزلاً بأسره، ومن كان لا يسعه ذلك قنع بغرفة مؤثثة، على مثال «البنسيون» في مصر مع فروق طبيعية، أما نحن فكنا ضيوفاً على الحكومة.

[١٠١٤] ولم نكد نستقر في بيوتنا حتى قيل لنا: إلى بيت القائمقام؛ فنهضنا وركبنا السيارات الخاصة التي أفردت لنا، وذهبنا نخوض بها شوارع جدة، وأقول نخوض وأنا أعنى ما أقول، فقد خيل

إلى أني في البندقية (١) وأننا أحوج إلى القوارب والزوارق - أو الجوندولا(٢) - منا إلى السيارات، وكانت العجلات تغوص في الماء إلى النصف، ولشد ما عجبت حين نظرت فإذا سائق السيارة صبي لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره، فخفت أن يقلبنا في الأوحال أو يدخل بنا الحوانيت أو يحاول أن يصعد الحائط بالسيارة، ولكنه كان حاذقا وكان كأنه يرى الطريق تحت الماء فيجنب الحفر ويتقي أن يرجنا، هذ على أن رأسه لم يكن ظاهراً لنا لصغر جسمه، فلا أدري كيف كان يبصر الطريق، وكأني به قد حفظه عن ظهر قلب فليس يحتاج أن ينظر بعينه، وكان بارعاً في محاورة الماء والروغان من الأوحال والمهابط، فلم يسعني إلا أن أسأله:

هل تعرف الطريق إلى مكة؟

فقال: أي نعم، متى تذهبون إن شاء الله!

فقلت: وفصيح أيضاً!

ورقص قلبي إعجاباً بمهارته وذلاقة لسانه، وحدثتني النفس أن أخطف ثلاثة أو أربعة من أمثاله أخفيهم في حقيبتي وأعود بهم إلى مصر، فما رأيت مثل براعتهم وخفتهم ونشاطهم.

[١٠١٥] واستقبلنا القائمقام على باب داره، وتلكأت أدير عيني

<sup>(</sup>١) مدينة في إيطاليا غارقة في الماء.

<sup>(</sup>٢) الزورق المستعمل في البندقية.

في البيت من الخارج فارتد إلي وتناول ذراعي ومضى يصعد بي السلم، وهو شيخ بلغ التسعين أو أربى عليها، وأنا شاب لم أبلغ الأربعين، ومع ذلك كإن يثب على السلالم وأنا أرفع نفسي بجهد واضح؛ وصعود السلم في البيوت الحجازية عمل شاق؛ لأن الدرجات عالية جداً، والبعض أعلى من بعض وأضيق.

وبيت القائمقام أنموذج حسن لغيره من الدور التي رأيناها مع تفاوت بينها في السعة، وطرازها جميعاً شرقي عتيق ثم طبقات يغلب أن تكون اثنتين أو ثلاثاً، وحُجَر الاستقبال في الطبقة العليا، وغرف المائدة في التي تحتها، وقد يجتمعان في طبقة واحدة فتفرد الأخرى للنوم، والأثاث فاخر والذوق فيه سليم، ليس فيه ذلك البذخ الذي ينم عن الخُيلاء والذي هو أشبه بالإعلان.

كل ما يدخل في طوقه بل فوق ما في مقدوره، ثم كأن الذي يصنع هذا كل ما يدخل في طوقه بل فوق ما في مقدوره، ثم كأن الذي يصنع هذا سواه، من فَرْط السكون والوداعة وقلة التظاهر، وقد كنت كلما دخلت بيتاً يختلط علي الأمر، فأحسبه بيت رجل آخر غير الذي أعرف اننا مدعوون عنده، ذلك أن مضيفك لا يثقل عليك بالحفاوة، ولاينفرد بتحيتك ولا يبرز نفسه أو يؤكد وجوده؛ ولا تكاد تستقر في مجلسك حتى يشيع في نفسك الشعور بعدم الكلفة وبانتفاء القيود وبأن حريتك في حديثك وجلستك وفيما تشتهي نفسك غير محدودة، وكان القائمقام على سنه وتقدمه وسَمْته وأبهته يخف إلى «الشيشة» ويجثو حيالها ليصلحها أو يصنع فيها ما لا أدري فلست من هواتها، وكان

الواحد منا يهم بأن ينهض ليصده عن ذلك تنزيها له عن هذه الخدمة، ولكن شيئاً في عينيه كان يقعد بنا ويغلنا عن الحركة، ولم أر في حياتي وجها ناطقاً بطيب النفس وبالعطف الشامل والحب الذي يريد أن يفيض على العالم كوجه هذا الرجل، وقد انصرفنا من بيته بعد أول زيارة وقد عشقناه وشغفنا به ولهجنا بذكره.

المعزولين، وابنه على المعزولين، فلما جاء ابن سعود أقره في منصبه كما أقر كثيرين غيره كراهة منه للتبديل والتغيير اللذين لا معنى لهما ولا دافع إليهما سوى الهوى، وليس كل ما يروع المرء من القائمقام دماثته وسجاحة خلقه، فإن نشاطه وحيويته شيء عجيب، لا لمن كان في مثل سنه العالية بل لأي إنسان في أي سن، ثم هو إلى هذا واسع الدراية محيط بأخبار الأمم وسياستها؛ عارف بنياتها ومساعيها، لطيف الحديث حلو المحضر، يزيده وقاراً قليل من الصمم، وسنه أبداً ضاحكة وعينه براقة، فما أشوقني لأن أراه وهو ثائر الغضب.

[١٠١٨] وليس في نيتي أن أصف كل وليمة حضرتها أو دار دخلتها فإن هذا لا آخر له، فقد كنا نتغذى في بيت ونتناول الشاي في بيت، والعشاء في ثالث، وربما تغذينا في جدة وتعشينا في مكة، أو بالعكس.

[١٠١٩] وهم لا يراعون في الجلوس إلى الموائد ترتيباً معيناً، وكانوا \_ معنا على الأقل \_ أحذق وأدق مجاملة من أن يتوخوا ترتيباً،

فكان من شاء يجلس حيث يشاء، حتى لا يشعر أن غيره مفضل عليه أو مقرب دونه أو مختص بإيثار، والقوم في الحجاز لا يأكلون سوى مرتين في الأربع والعشرين ساعة؛ مرة حوالي الساعة العاشرة والثانية حوالي الرابعة أو الخامسة، وأحسب أن جو البلاد هو الذي اقتضى هذا التخفيف، ولكنهم توخوا مثل عاداتنا في مصر من أجلنا، وغيروا مألوفهم وجروا على مألوفنا.

[۱۰۲۰] والأطعمة التي تناولناها فيها صنعة حسنة وذوق يجمع بين الأسلوبين العربي والتركي، وقد يحدث أن يقدم لك بعد بضعة ألوان طعام حلو فتحسب أنك قد قاربت النهاية ويسرك ذلك فراراً من كظ المعدة بألوان عدة لا آخر لها وإذا بهم بعد الحلوى يكرون إلى اللحوم والخضر وما إلى ذلك.

البلدية فيها، فأقول إن الطرق غير مرصوفة كما هي في مصر ولكنها البلدية فيها، فأقول إن الطرق غير مرصوفة كما هي في مصر ولكنها نظيفة على الجملة، وقد أصارها المطر بركاً وبحيرات، وهو مطر ملأ صهاريج الثغر كلها، ومن بين هذه الصهاريج واحد سعته ـ بحسابهم مئتان وأربعون ألف «صفيحة» فإذا اعتبرت أن «القربة» تعادل أربع «صفائح» كانت سعة الصهريج ستين ألف قربة، وقد قيل لي إن الماء الذي في الصهاريج يكفي موسم الحج، وإنما ذكرت الصهاريج ومثلت لسعتها ليتسنى للقارىء أن يكون لنفسه فكرة عن المطر وما صنع، فقد هدم بيوتاً وقوض سقف بعض الأسواق، ولم يبق بيت لم يقطر الماء من سقفه والبنى هناك ضعيفة، وقد قضينا الليلة الأولى في جدة

فأصبحنا وقد انقطع المطر فانطلق عمال البلدية ينزحون الماء ويجرفون الأوحال، فلما جاء العصر عادت الطرق نظيفة مأمونة، أحسب أنهم ضاعفوا الهمة من أجلنا، ولكنه نشاط على كل حال.

[۱۰۲۲] والأغيناء هناك لا يدعون الفقر ولا يكتمون مالهم وإن كانوا لا يضايقون الناس بمظاهر البذخ، والتجارة سوقها رابحة مع الغرب والشرق، والأحاديث صريحة والألسنة طليقة، وفي هذا دلالة على الاطمئنان، وقد كان الناس على ما علمت في العهد السابق يخفون أموالهم ويتظاهرون بالمتربة ورقة الحال خوفاً من الابتزاز أو الاقتراض الذي هو في حكم الاغتصاب والمصادرة، أما الآن فيقول لي بعض الأصدقاء: إن الحكومة في آخر العام قد تقفر خزائنها فتحتاج إلى المال فتقرض من الأعيان حتى إذا جاء موسم الحج ردت إليهم ما أقرضوها بلا ربا.

[۱۰۲۳] وقد سألنا \_ في طريقنا إلى مكة \_ سائق السيارة \_ وهو شاب حدثنا أنه كان أحد أفراد الفرقة الموسيقية في جيش الحسين \_ عن الفرق بين العهدين فكان جوابه: إن الأمن مستتب على أحسن حال وإنه ما من أحد يجرؤ أن يسرق أو يمد يده إلى شيء في الطريق.

فصرفنا السرور بتمثله بالشعر والتعليق على ذلك عن سؤاله عما يعني.

[١٠٢٤] ولم أر في الحجاز امرأة ولا بائعاً متجولاً ولا شيخاً، ولا جنازة ميت، فأما المرأة فلم أستغرب الحجاب المضروب عليها

فنحن في مصر لا يزال منا من يحجب المرأة ويوصد عليها الأبواب<sup>(۱)</sup>، وأما الباعة المتجولون فلا حاجة بأحد إليهم في مدينة صغيرة لم تتباعد أطرافها ولم تَفْشُ فيها المدنية ولا يزال الزمن يدور فيها متمهلاً متباطئاً، ولعلي لم أر مقعداً أو سطيحاً أو كسيحاً لأني لم أبغهم حيث يكونون، ولكنهم على كل حال لا يُرون في الطرقات وعلى أبواب المساجد وأفاريز الشوارع، ولكني استغربت أن أقضي ستة أيام في الحجاز فلا تقع عيني على جنازة ميت ولا أسمع أن واحداً مَل هذه العاجلة وآثر عليها الآجلة، ولا أدري ماذا يغري الناس هناك بالبقاء ويحبب إليهم الدنيا وهي بلاقع، على حين يستطيعون أن ينتقلوا في طرفة عين إلى الفردوس وقصوره وحوره وولدانه وأنهاره من لبن وعسل وخمر.

وفي اليوم الثالث تغدينا عند الشيخ الطويل، صاحب شركة القناعة للسيارات، وقد كان على عهد الملك حسين مديراً للجمارك، وكان صاحب مال وفير فأتى عليه الاقتراض منه (٢)، فلم ينقذه إلا انقراض حكم الحسين وابنه علي ومجيء العهد السعودي بالأمن والطمأنينة وحرية التجارة، فاتجر بالسيارات وعاد فوقف على رجليه.

وركبنا سيارة لا أدري من أي طراز هي، وإنما الذي أدريه أنها كانت فخمة وجديدة، وأنها لم تخرج إلا في يومنا ذلك، وقلنا

<sup>(</sup>١) هذا والله خير لها وأحفظ وأقرب استجابة لأمر الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أي اقتراض الملك حسين منه.

للسائق: سر على بركة الله وبقوة البنزين الذي خلقه الله، وأعلم أننا سنتعشى عند سمو الأمير في قصر جلالة الملك بإذن الله، وإن عليك أن تبلغنا مكة قبل موعد هذا العشاء بوقت يكفي للطواف والسعي ثم ارتداء الثياب.

فقال: «الله معنا، إن السيارة جديدة وليس في وسعي أن أسرع بها لئلا تتلف».

فقلنا: «فلتتلف، فإن موعد الأمير لا يمكن إرجاؤه».

وما زلنا به نلح عليه ونحاوره ونداوره حتى أطلقها ومضى بسرعة خمسين كيلو.

وبلغنا الشميسة(١) قبيل الغروب بدقائق.

[١٠٢٥] وهناك في الشميسة استقبلنا وفد طويل عريض من مكة جاء ليرحب بنا ويحتفي بمقدمنا، وبينما نحن نتحادث دُعي مدير الشرطة أو لا أدري من هو إلى التليفون، فاستأذن وذهب ثم عاد يسأل: هل لأحدكم عصى؟

قلت: نعم أنا لي عصا ولكنها والله في السيارة، تركتها فيها، لأني لا أدري هل يجوز أو لا يجوز أن يحمل المحرم عصا.

قال: ما أوصافها؟

<sup>(</sup>١) أي الشميسي.

قلت: وما شأنك أنت بالله؟ هي عصى والسلام.

قال: لا لا لا، لقد وجدت عصى في الطريق قرب الرغامة فقطعت على الناس السبيل.

فضحكت وقلت: أؤكد لك أن عصاي تحترم القانون ولا تخرج على النظام ولا تعرف قطع الطريق.

فلم يَجُد حتى بابتسامة، وضاعت علي النكتة في هذه البلد الجاد، وقال: ابحث عنها من فضلك فإن الطريق مقطوع ولا أحد يعدو.

فهرولت إلى السيارة فلم أجد العصى فعدت وقلت له: هي عصاي قاطعة الطريق، فاسمح لي أن أعتذر بالنيابة عنها، فمضى عني إلى التليفون، وخفت أن يأخذوني بها ويجزوني بما صنعت فإن للقوم هنا شريعة غير القانون المدني، فعدوت وراءه وأسررت إليه وهو يتكلم في التليفون:

اذكر من فضلك أن الله تعالى يقول في كتابه المنزل ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِيَةٌ ۗ وِزْرَ ٱخْرَىٰ ﴾(١).

فلم يزد على أن التفت إلي وقال: هل نردها إلى جدة أو ندركك بها في مكة؟

فقلت: لست أريدها والله فإنها فاجرة كما ترى، وأخشى أن ينزو

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: آية ١٨.

برأسها خاطر آخر، أفلا يمكن دفنها في الرمال مثلاً؟

فقال للتليفون لا لي: أرسلها مع الشرطة إلى الضيافة.

فصحت به: لا لا، ردها إلى جدة من فضلك فحسبي ما صنعت.

فقال: لمخاطبه في التليفون: بل ردها إلى بيت العويني في جدة، رجاء.

ثم التفت إليَّ وقال: هيا بنا فقد تأخرتم.

ولست مبالغاً فيما رويت عن عصاي وما صنعت، فقد كنا في الطريق إذا بلغنا محطة واحتاج السائق إلى ماء يبرد به جوف هذه السيارة الذي يغلي، ونصيح بأحد الواقفين: هات ماء، فلا يتزحزح ولا يدنو منا بل يقول وهو واقف مكانه: تفضل.

فينزل السائق ويجيء منه بما يريد، وقد سألنا عن سر هذه الجفوة وقلة الذوق فقيل لنا بل هو الخوف من أن يدنو الغريب من السيارة فيتفق لسوء الحظ أن يضيع شيء من الأدوات أو مما تحمل السيارة فيتهم الرجل بالسرقة، وجزاء السارق هناك قطع اليد، وقد أمّن ابن السعود الناس على أرواحهم وأموالهم بشيئين: بقطع يد السارق وبما يسمونه التصبيحة:

فأما السرقة وقطع اليد فأمرهما ظاهر لا يحتاج إلى بيان، ومن أجل ذلك يقع الناس على الشيء في الطريق فلا يقربونه أبداً، بل بلغ من ازدجارهم أنهم ربما مالوا إلى طريق آخر غير الذي فيه هذا الشيء

المطروح حتى يمر شرطي فيحمله ويبحث عن صاحبه، أو يمروا هم بالشرطي فيبلغوه، وإذا لم يقعوا على صاحبه نشروا في «أم القرى» إعلاناً تحت عنوان «لُقَطات».

أما التصبيحة فشيء آخر، تكون هناك عشيرة ضرت بالسطو فينذرها ابن السعود مرة ثم أخرى وثالثة، فإن كفت وتركت الناس آمنين واستقامت على الهدى فبها ولله الحمد، وإلا همس في أذن واحد من قواد جيشه أن يصبحها فيذهب الرجل في فرقة من الجيش من غير أن يفضي إلى أحد بغايته ومقصده، ويجنب في طريقه إلى العشيرة مواضع الماء، ويضرب بجيشه في الصحراء التي لا تطؤها قدم ليظل أمره خافياً وغايته مكتومة، ويقع على العشيرة في الفجر فيصلي بجيشه، ثم يطلق عليها رجاله فيصبحونها وهم يصيحون:

«هبت هبوب الجنة، أين أنت يا باغيها».

«خيالة التوحيد إخوان من أطاع الله».

فلا يُبقون ولا يذرون.

ولم يُصَبِّح ابن السعود سوى عشيرة واحدة قرب المدينة مذ دخل الحجاز؛ لأن الأمر بعد ذلك لم يحوجه إلى تصبيحة أخرى.

#### في مكة

بعد العشاء شارفنا مكة، فنفخ السائق في بوقه تنبيهاً وزجراً للناس عن الاحتشاد في طريقه، ثم وقفت بنا أمام دار الضيافة على المسعى بين الصفا والمروة وأمام باب السلام، فنزلنا وأقبل علينا ناس كثيرون يسلمون علينا.

وملنا إلى غرفة رحيبة نصفها ميضأة، والنصف الآخر تصعد إليه بدرجتين وهو مفروش ومعد للجلوس وفي وسطه مكتب عليه تليفون، فهممنا بالجلوس فقيل: بل توضأوا لتطوفوا وتسعوا وتتحللوا من الإحرام، فإن سمو الأمير ينتظركم.

[1.۲٦] وللحرم عدة أبواب، ينحدر منها المرء إلى صحن رحيب جداً يدور بالكعبة، كصحن الأزهر إلا أنه أوسع كثيراً، وأرضه رمل حصى، ولكنه حول الكعبة مبلط، وكذلك ما بين الأبواب وهذا المطاف، وقد تسلمنا شيخ المطوفين ومضى بنا إلى مقام إبراهيم - عليه السلام - ووقف بنا وصفنا بين المقام وزمزم وقال: صلوا ركعتين ففعلنا، ثم نهضنا وبدأ الطواف.

[۱۰۲۷] خرجنا لنسعى بين الصفا والمروة، وهو طريق بينهما مهدته الحكومة السعودية وعبدته ورصفته تسهيلاً للسعي، وطوله نحو كيلو أو أقل، ولا بد من قطعه سبع مرات؛ فلما شرعنا نسعى جاءنا البشير من قبل الأمير أن في وسعكم أن تسعوا بالسيارة إذا كان التعب قد أدرككم فرفعت يدي بالدعاء لسموه وابتهلت إلى الله أن يطيل عمره وأن يلهمه دائماً \_ على الأقل ونحن في الحجاز \_ مثل هذا التيسير على الناس، وعدوت إلى السيارة فصاح بي الدليل الذي يسعى بنا أو معنا على الأصح: إلى أين؟

قلت: إلى السيارة، يا صابر: تعال بسرعة.

ولكن صابراً سائقنا كان ملكياً أكثر من الملك، فقد أبى لنا أن نسعى بالسيارة وقال: إن هذا لا يجوز، وإن المسعى غاص بالساعين وبالنساء والرجال والأطفال، فليس ما تبغون من الإنسانية في شيء، فخجلنا وتركنا السيارة بعد أن استوينا فيها، وأصارح القارىء بأني لعنت «صابراً» هذا في سري، وإن كنت لم يسعني إلا احترامه، وهو شاب في العشرين من عمره حدثنا في الطريق أنه مصري الأصل وأن لأسرته نحو مائة عام في الحجاز، وقد كان على أيام الحسين أحد رجال فرقة الموسيقى الحربية، ولكنه الآن سائق سيارة في شركة القناعة، وأبرز صفات هذا الشاب الجرأة والاستقلال مع الأدب الوافر، وحديثه ممتع وفي لغته فصاحة وفي صوته عذوبة وفي عينيه حلاوة، ولو كان الغناء مباحاً لكان الأرجح أن نسمع منه شدواً مطرباً، وقد كان يخاطب كبراء الحجاز في جدة ومكة وفي الطريق بينهما مخاطبة الند

ولكنه حنبلي مستبد، أبى لنا أن نسعى بالسيارة، فلما أصر رسل الأمير وألحوا ترك السيارة وأبى أن يسوقها فتولاها غيره، وأحسب صابراً قد حقدها علينا وأسرها لنا فقد تخلى عنا بعد أن عدنا إلى جدة.

وقصصنا شعرات من رؤوسنا ولبسنا ثيابنا.

وقصر الملك في طرف من المدينة، وهو طويل عريض، مبني بالآجر، وله جناح جديد هو الذي دخلناه، وفي فنائه حديقة صغيرة،

وقد استقبلنا الجيش على الباب وحيانا لا أدري كيف فلست أخصائياً في حركاته، وصعدنا إلى حجرة عظيمة طولها ـ على ما أقدر ـ لا أقل من خمسة عشر متراً في نحو عشرة أمتار، مفروشة ببساط من المخمل، وعلى مدارها مقاعد عالية شبيهة «بالكنب» المصري، وفي وسطها صف من العمد يحمل سقفها، والجدران مكلسة، وكان الأمير جالساً في الصدر فنهض لاستقبالنا، فسلمنا وجلسنا وجاءت القهوة، ومن بعدها الشاهي أو «الشاي».

[۱۰۲۸] والأمير في الرابعة والعشرين من عمره (۱۱)، وهو نائب الملك في الحجاز كما أن أخاه الأكبر الأمير سعود ـ ولي العهد ـ نائب الملك في نجد، وثيابه ثوب أبيض «كالجلابية» المصرية فوقها سترة «جاكتة» رمادية عليها العباءة السوداء وهي رقيقة النسج شفافة، وعلى رأسه «الحرام» والعقال، وهو قسيم وسيم حلو النظرة عذب الابتسامة، وديع، ولكن نظرته حين يصمت تبدو حزينة، وفي تقوس شفتيه وذقنه مرارة لا تخلو من تصميم، وأغرب ما في وجهه اجتماع اللين والصلابة والرقة والقوة، واختلاط ذلك كله وتسرب بعضه في بعض، وهو أنطق وجه رأيته بجميع هذه المعاني.

وقد كنت أتوقع \_ قياساً على ما شهدت في جدة \_ أن يكون قصر الملك أفخم رياشاً وأفخر أثاثاً، فإذا به يمتاز بالنظافة التامة والبساطة الكاملة، أما الأبهة فقد تركها لمن شاء من شعبه.

<sup>(</sup>١) هو الملك فيصل رحمه الله.

وغرفة الطعام كأبسط ما تكون: حجرة مستطيلة تسع نحو مائة، في وسطها مائدة طويلة ساذجة صفت إليها الكراسي الخيزران، وأدوات الأكل تامة، والآنية كلها من طراز واحد، وقد تناولنا الطعام على الطريقة العربية وقضينا فيه أكثر من ساعة نتفكه عليه بالحديث، ولم يكن ثَمّ نظام معين أو ترتيب معد للجلوس بل قعد من شاء حيث شاء، وقد احتفظت بقائمة الألوان، وهي مطبوعة على الآلة الكاتبة.

ذهبنا بعد الطعام إلى حجرة أخرى للجلوس، مؤثثة على طراز حجرة الاستقبال الكبرى، ولكني استغربت أن أرى فيها دولاباً مما يتخذ للثياب، وأديرت علينا القهوة وأكواب الشاي.

[١٠٢٩] واشتهينا أن ندخن، ولكن التأديب منعنا، والناس لا يدخنون في حضرة الأمير أو كبار النجديين؛ لأن الدخان مكروه عندهم (١)، وكان الليل قد انتصف فاستأذنا في الانصراف، ولو أنا كنا انتظرنا حتى يصرفنا هو لبتنا إلى الصباح، فما مما يليق عندهم أن يصرف الرجل ضيفه.

[١٠٣٠] وأخذني النوم وأنا أفكر في الأمير وفي انتظاره إيانا في قصر جلالة الملك ثلاث ساعات من غير أن يمل أو يتأفف، بل من غير أن نشعر نحن بالحاجة إلى الاعتذار له(٢).

<sup>(</sup>١) بل هو حرام عندهم وعند كل منصف.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا تم المراد من الاختصار.



# الرحلة التاسعة عشرة رحلتي إلى الحجاز الأستاذ محي الدين رضا<sup>(١)</sup>

خرج من مصر سنة ١٣٥٣ بالطريق البحري المعتاد ـ من السويس إلى جدة ـ فقال:

سطوتها من فتك العربان به وبرجاله، وما كان يسود الحجاز عامة من سطوتها من فتك العربان به وبرجاله، وما كان يسود الحجاز عامة من حالة الفوضى والاضطراب والنهب والسلب في أيام الحج، فكان أشبة بنار متقدة، ولذلك كان كل حاج يعتقد أنه لن يعود سالماً إلى دياره فيوصي ويودع ويستسمح الناس، فهو إذا أمن شر العربان لم يثق أنه سيأمن طغيان الوباء الذي يجعل الطرق أشبه بساحات حرب تمددت فيها الجثث بعد انتهاء المعركة، وأما الآن فالحجاز يتمتع بأمن وارف وصحة جيدة وسلامة عامة بفضل جلالة الملك المصلح الحازم جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود مما لايحلم به أحد، وقد صار من السهل

<sup>(</sup>۱) محي الدين بن صالح مخلص رضا، أديب وصحفي، أصله من القلمون بلبنان، وولد بالقاهرة، وتوفي بها سنة ١٣٩٥، وهو ابن أخي السيد الإمام محمد رشيد رضا، له عدة مصنفات مطبوعة، وكان يعمل في قسم الأخبار بجريدة المقطم، عاش نحو ٨٥ سنة. انظر «الأعلام»: ٧/ ١٧٠.

على الآنسة العذراء التي تتحلى بأثمن الحلي والحلل أن تجوب الحجاز من أوله إلى آخره مشياً على قدميها وهي آمنة وادعة، والحديث في ذلك يطول وهو لذيذ، ولقد حدثني موظف في القنصلية البريطانية في جدة في مطلع عام ١٩٣٠ بأنه عندما سمع بالأمن في الحجاز لم يصدق كل ماسمعه فجرب تجربة بأن ألقى في الشارع ريالا ووقف خلف النافذة يرقب الأمر بنفسه، فهاله مارأى لأنه شاهد المارة بعد ما رأوا الريال ينحرفون عن طريقه إلى أن أخبروا الشرطي بالأمر فحضر وحمل الريال إلى دار الأمانات وأعلن عنه في جريدة «أم القرى» فذهب صاحبنا وأخذه وهو لايكاد يصدق.

وما قول القراء في أصحاب الحوانيت في الحجاز وهم يتركون حوانيتهم ليس عليها إلا شبكة ويذهبون إلى المساجد للصلاة وسماع المواعظ، فيمكثون من العصر إلى المغرب تقريباً وهم في أمن تام على سلعهم ونقودهم، ويمر أمامها جماهير من الفقراء الذين صارت جسومهم كالأشباح البالية من قلة التغذية.

هذا شيء عجيب ولكني شاهدته بنفسي.

#### لبوا دعوة أبيكم إبراهيم

[۱۰۳۲] هذه كلمة صريحة تمثل حالة البؤس في الحجاز وهو قطر غير ذي زرع وقد وجب الله علينا الإحسان إلى أهل الحجاز ولا سيما في حالتهم المؤلمة التي يتحدث بها كل من زار الحجاز؛ ففي حجنا نؤدي فرضين فرض الحج بنفسه وفرض إغاثة الملهوف، قال الله

تعالى على لسان أبينا إبراهيم عليه السلام:

﴿ زَيْنَآ إِنِيٓ أَسَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّرَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (١).

## [۱۰۳۳] فلنقتد بكرام أوربا(٢)

فلماذا لا نلبي هذا الدعاء ونأخذ بأيدي الملهوفين ونطعم جياعهم ونمسح دموع البائسين منهم، ولتكن لنا قدوة بكرام الأوربيين في أعمالهم الخيرية وحسناتهم الخالدة، ويخجلني أن أقول إن حسنات الأوربيين غمرت جمعياتنا الخيرية الإسلامية عامة، ولنسأل جمعية المواساة من الذي تبرع لها بأكبر قسط من التبرعات ومنها جهاز أشعة إكس، وإنني أعتقد أن كرام الأروبيين لو طلب منهم التبرع لأهل الحجاز لما تأخروا عن ذلك، فحرام على أغنيائنا أن لايسعفوا إخوانهم في الدين واللغة والدم وهم في ضنكهم هذا، فلنحج وليتبرع القادرون منا والله يضاعف لهم ويبارك لهم في مالهم وذريتهم، وأختم كلمتي بقول الله تعالى:

## ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلسَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: آية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) في الحقيقة أنه لا يوجد تبرع مطلق من قبل أولئك إلا نادراً، ولقد ثبت تاريخياً أن لهم مقاصد في تبرعاتهم وعطاياهم كشفت عنها الأيام والليالي، ولا ننتظر من عدونا أن يساعدنا إلا لتنصيرنا أو لخداعنا أو لغير ذلك من الأغراض.

فَجْ عَمِيقٍ اللهِ لَيْشَهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلأَنْعَلَمُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآلِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ (١).

[۱۰۳٤] وبعد كتابة ما تقدم صليت الجمعة أمس في مسجد الرفاعي (۲)، فسمعت الخطيب يحث على أداء فريضة الحج بمنطق بليغ وصوت مؤثر وفصاحة وطلاقة أبكت الحاضرين، وجعلت كل واحد يتمنى لو استطاع أداء هذه الفريضة.

#### حجوا تصحوا

[١٠٣٥] من المعلوم أن الناس في هذا العصر ملوا سلوك طريق واحد في نظام حياتهم ومعاشهم، وذهابهم إلى أعمالهم وعودتهم منها، فلجأوا إلى التفنن في تغيير ما ألفوه، فصاروا يذهبون إلى المصايف في الصيف، وإلى المشاتي في الشتاء، وصاروا يتنزهون نزهات بحرية تارة وبرية تارة أخرى، فتألفت فرق الكشافة وفرق الرواد، وتطرف بعضهم فلجأ إلى العري للأستفادة من الشمس، والتعرض للهواء الطلق صيفاً وشتاء، إلى غير ذلك مما هو مشهود ومعلوم، ومن المسلم به أن مواصلة العمل طول السنة صيفاً وشتاءاً بلا انقطاع عمل يجعل الجسم يكل ويسام، من أجل ذلك ينصح الأطباء أرباب الأعمال بالسفر وتغيير الهواء ولو في كل عامين مرة، فماذا يمنعنا من أن نجعل نزهتنا في السفر إلى الحج ففي الحج نزهة بحرية جميلة.

سورة الحج: آية ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) أي في القاهرة.

ثم إنه بعد سفرته البحرية يقابل الصحاري العربية ذات التاريخ المجيد، ويتمتع بشمسها الساطعة وهوائها الجاف الخالي من الميكروبات والعفونات أيضاً.

هذا ومن شعائر الحج أن ينزع الحاج ثيابه ويلتف بالبشاكير البيض، ومن شعائره أيضاً التعرض للشمس والهواء الطلق، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف حول الكعبة، وكلها أعمال رياضية وفيها تغيير للعوائد المألوفة، فالحج فريضة دينية، ونزهة صحية، وعمل روحي، وفيه تجديد للقوى وكسب للمناعة بالتعرض للشمس وأشعتها.

## [١٠٣٦] وأنتم أيها المترفون

ولا يخامر الذين تعودوا العيشة المترفة خوف من السفر إلى الحجاز، إذ علم الله أن وسائل الترف متوفرة جداً في الحجاز، ففيه الماء المعدني، وفيه أشهى أنواع الأطعمة، ونظام الطبخ فيه أرقى ما وصل إليه هذا الفن في العالم، فقد اكتسب الحجازيون أرقى أنظمة الطبخ من طباخي المرحوم الملك حسين، وقد جلبهم من تركيا، فقد شهدت مآدب في الحجاز صنع فيه السمك أنواعاً شتى، وتفنن الطباخون في صنع اللحم ونحو ذلك مما أدهش الحاضرين جميعاً، وأما الفواكه الطازجة والمحفوظة بالعلب فهي كثيرة وهي من أجود الأنواع وأثمانها رخيصة جداً؛ لأن الرسوم الجمركية زهيدة على جميع السلع والبضائع في الحجاز.

## [١٠٣٧] فتشبهوا بأرقى الأوروبيين

ونحن نلحظ على كثير من سادتنا الكبراء الظهور بمظهر اللادينيين ظناً منهم أن عظماء الأوربيين المثقفين نهجوا هذا المنهج، ولكننا نشاهد المثقفين الأوربيين ورجال السلك القنصلي والسياسي منهم لا يمتنعون عن زيارة الكنائس والسفر إلى القدس لزيارة مقام السيد المسيح عليه السلام، فهل لكبرائنا أن يقتدوا بعظماء الأوروبيين في هذا الأمر الديني.

[١٠٣٨] وفي الحج أيضاً زيارة لموطن الإسلام الأول ومولد نبي الإسلام ومثواه، وفي الحجاز قبل كل شيء بيت الله العتيق الذي نسبه الله لنفسه، وألزمنا حجه وتوعد الذين لا يحجون بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي مَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ (١).

الحق أن التوعد ظاهر ظهوراً ساطعاً من نص الآية ومن نسبة البيت إليه تعالى، وإذا كان الإنسان تشوقه زيارة مساقط رؤوس العظماء ومواطن القواد والنبغاء أفلا يهزه الحنين إلى بيت ربه الذي خلقه وفرض عليه زيارته، وهذا فضلاً عما لذلك البيت من مشوقات أخرى.

#### [١٠٣٩] الشباب والحج

وها أنا ذا أشاهد طوائف من شبان مصر يسافرون إلى الحج وقد تركوا الأهل والوالدين في سبيل حج بيت الله الحرام، وهذه ظاهرة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٩٧.

طيبة جداً؛ فقد كان المألوف أن لايحج إلا الكبار الذين صاروا على حافة القبر، وأما الآن فإنني أشاهد بعضاً من الشبان تعودوا الحج في كل عام وهم يتحدثون عن الحج بغبطة ولذة كأنما هم يذهبون إلى نزهة جميلة.

## [١٠٤٠] السيدات والحج

وها هي زمر السيدات قد اتخذت أماكنها في (كوثر)<sup>(۱)</sup> وهي في غبطة وسرور عظيمين يزغردن ويهزجن ويغنين، وماذا يريد القاريء دليلاً أسطع من هذا على تغلل روح التدين في ربات الأسر والأوانس أكثر من سفرهن إلى الحج، وكان المعروف أن السفر قطعة من العذاب.

#### الرحلة جميلة وصحية

ولقد كانت رحلتنا جميلة وصحية؛ فكان البحر هادئاً ولم نشعر بحركة للباخرة إلا بقرب رابغ ولكنها حركة خفيفة لا تزيد على أن تذكرك بأنك في البحر.

## [١٠٤١] الوعظ واختلاف المذاهب

وفي الباخرة العالم المشهور الشيخ محمد حامد الفقي(٢) يتولى

<sup>(</sup>١) هي الباخرة التي أقلتهم من السويس إلى جدة.

<sup>(</sup>٢) هو عالم مشهور من جماعة «أنصار السنة المحمدية»، كان فيه شدة وحِدّة رحمه الله تعالى، وقد تفرغ لطبع كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى.

الوعظ والإرشاد، وكثيراً ما يتخذ صالة الدرجة الأولى لمواعظه وإرشاداته فيجلس إليه جمهور كبير من الحجاج، وجمهور كبير من ركاب الدرجة الأولى وغيرها فيلقي عليهم ما يراه مناسباً، وينهال بعضهم عليه بالأسئلة الملتوية والمتعرجة والمتفرعة على الموضوع الأصلي وما جر إليه البحث، والحق يقال إنه برهن على سعة علم وجرأة في الإفتاء وعدم تقيد بمذهب من المذاهب المعروفة، وإنما يجعل رائده القرآن الكريم وعمل الرسول وقوله عليه السلام.

ويجلس الحجاج حلقات في صالة الدرجة الثانية وعلى سطح الباخرة فيسأل بعضهم بعضاً وفيهم طائفة من علماء الأزهر فتسمع هذا يقول قولاً يناقض ذلك، فمثلاً يرشد بعض العلماء الحجاج إلى وجوب الإحرام بالحج ثم يأتون بالعمرة، ويرشدهم بعضهم إلى الإحرام بالعمرة والتحلل ثم الإحرام بالحج، ويرى آخر وجوب قرن الإحرام بالعمرة والحج معاً، وهذه خلافات ظاهرة ولها مفعولها وتأثيرها البين بالعمرة والحج معاً، وهذه خلافات ظاهرة ولها مفعولها وتأثيرها البين قوية في نظره وضعيفة عند غيره، فحبذا لو اجتمع مجلس ديني من الرجال المعول على آرائهم ووضعوا كتاباً في مناسك الحج لا أثر فيه للخلاف الذي جعل الأمر مشتتاً، وليكن رائدهم عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من غير شك موضع استحسان الجميع، وفيه قضاء على هذه الخلافات التي تتنافى مع روح الحج الذي من أهم مقاصده بث الألفة والاتفاق بين المسلمين.

#### لبيك اللهم لبيك

ها قد وصلنا إلى رأبغ في نحو الساعة السادسة من مساء الأحد، وخلعنا المخيط والتففنا ببشاكير الإحرام، وصار الحجاج يجأرون بالتلبية هكذا: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» فإذا التقى حاج بأخيه لبى كل منهما هذه التلبية جماعات وأفراداً، فصارت الباخرة تعج بالتلبية من الرجال والسيدات ولكن أصوات السيدات كانت أضعف حسب السنة، فاللهم اجعله حجاً مباركاً.

## [١٠٤٢] في ميناء جدة

وأول ما يشاهده الحاج في ميناء جدة هو بعد مرسى البواخر عن المدينة وذلك ناشيء عن كثرة الشعاب في مياه جدة إلى مسافة بعيدة، من أجل ذلك يحتاج قاصد جدة إلى ركوب لنش أو مركب مسافة طويلة قد تكون مملة ولا سيما لراكب المركب.

وقد أعدت شركة مصر للملاحة صنادل كبيرة للحجاج تنقلهم فيها هم وأمتعتهم ويشد الصندل رفاص، كبير وقد رأيت الحجاج مستريحين في انتقالهم هذا وحفظت الشركة لبحارة ساحل جدة حقهم في الأجور وإن لم يعملوا عملاً ما، ولذلك يتبرع البحارة بنقل الحجاج في مراكبهم مقابل مكافأة يسيرة نظير نقل أمتعتهم إلى الباخرة أو منها.

## مدخل جدة وجمركها

[١٠٤٣] وجمرك جدة قديم جداً وله سقيفة يخشى من سقوطها

لقدمها، وقد طكته الحكومة بقليل من الجير لإخفاء معالم القدم، ومما يصح التنويه به هنا أنني رأيت شاباً حجازياً وقف في الجمرك أمام البحر ينتظر ضيوفاً وقد وقفت معه، فاستغربت إذ رأيته يعدو مذعوراً، فسألته عن السبب في ذلك؟ فقال: إنني أخشى أن تسقط السقيفة لأنها على وشك السقوط!

فإلى ذلك أوجه نظر أولياء الأمر في الحجاز خشية أن تسبب ضحايا كما سببت الباخرة الفرنسية التي تقدم الكلام عنها، وقد علمت أن الحكومة شرعت في بناء جمرك جديد فعسى أن ينجز قريباً.

#### منظر ومنظر

[1٠٤٤] ومنظر جدة من جهة الشاطيء البواخر منظر كئيب تنقبض له النفس وتتقزز، ولكن الذي يتنزه في شاطيء الكندرة أو الذي يعود من المدينة المنورة بالسيارة يشاهد جدة في منظر جميل جداً؛ إذ يشاهد الحي الأوربي وبيوت السفراء والقنصل، وهو منظر يسر النفس ويبهج الخاطر.

وأنا أنصح الحجاج الذين لا تساعدهم ظروفهم على زيارة المدينة المنورة أن يتنزهوا على ساحل الكندرة ليشاهدوا منظر جدة منه، وليمتعوا أنفسهم بالنزهة على ذلك الساحل الجميل وليستنشقوا الهواء العليل، وهناك متنزه أهل جدة ولا سيما الأوربيين فترى السيارات الفخمة والموتوسيكلات والعربات الصغيرة تحمل الأطفال في ذلك الساحل كأنك على شاطىء البحر في الإسكندرية مع الفارق الكبير طبعاً.

## [١٠٤٥] مكتبة السيد نصيف

ونزلت في جدة في دار حضرة العالم الوجيه السيد محمد نصيف أفندي، وداره مشهورة بكرم الضيافة، وهي أكبر وأفخم دور جدة، ولها سلم كبير يمكن الفارس أن يصعد عليه إلى الدور العلوي وهو راكب صهوة جواده، وكان جلالة الملك ابن سعود اعتاد أن ينزل في هذه الدار عند ما يجيء إلى جدة في أول عهد احتلاله جدة، وفي تلك الدار مكتبة عُني محمد نصيف أفندي بجمعها من أنفس المطبوعات، ينفق في سبيل ذلك أموالاً كثيرة وقد جمعت مكتبته خير مطبوعات مصر والآستانة وأوربا والمغرب والهند، وعند السيد نصيف مجموعة صور للآثار العربية الإسلامية في الأندلس أهداها إليه المثري الأمريكي المستر كرين المشهور بحب العرب والمسلمين.

وفي مكتبة السيد نصيف ألوف المصنفات النفيسة، ومن الغريب أنني مع عظيم ما يتيسر لي من الاطلاع على الكتب بحكم صلتي الوثيقة بالطابعين والناشرين في مصر وسورية وغيرهما رأيت عند السيد نصيف كثيراً من الكتب المطبوعة حتى في مصر وفي مطابع بعض أصدقائي ومنها المطبعة السلفية ما لم يسبق لي رؤيته من قبل، وكلها نفيس ولا سيما الكتب المطبوعة في الهند وأوربا والآستانة.

## [١٠٤٦] في المدرسة الابتدائية

زرت المدرسة الابتدائية الأميرية في جدة، وتفضل الأستاذ السيد عمر نصيف ناظرها بالطواف بي على فصولها، وهي تقع في بناء فخم

بني خصيصاً للمدرسة، وعدد أساتذتها ١٣ يشتغل بالقسم التمهيدي سبعة منهم وعدد تلاميذ التمهيدي ١٨٣، وفي السنة الأولى ٢٨، وفي الثانية ٢٠، وفي الثانية ٢٠، وفي الزابعة ٦ تلاميذ، وهم أذكياء ومقرراتهم مثل مقررات مدارس مصر الابتدائية مع فروق في التاريخ والجغرافيا يناسب حالة المملكة العربية السعودية.

ومما هو جدير بالذكر أن ناظر المدرسة من المتخرجين في مصر، وكانت الحكومة السعودية أرسلته في بعثة لإتمام الدراسة في مصر وهو شاب مثقف مهذب لطيف مع حزم، وهو نجل السيد محمد نصيف أفندى.

## [١٠٤٧] الطريق إلى مكة

غادرت جدة بعد العشاء محرماً ـ طبعاً ـ أي ملتفاً بالبشاكير من غير ثياب، وقد ركبت سيارة لوري كبيرة شحنت بأمتعة الحجاج، وشحن فيها سائقها أمتعة له كثيرة أيضاً فصار من المتعذر على الراكب أن يجد مكاناً في الأرض يضع رجليه فيه، وربطت الحقائب والأمتعة في اللوري بجوار رؤوسنا فصار الهواء قليل الدخول إلينا وصارت رؤوسنا مهددة.

سار اللوري بسرعة طيبة من حسن الحظ، وكان بجواري كهلان أحدهما إلى يميني والآخر إلى يساري، وكان هذا يحمل قصرية لأنه مصاب بسلس بول فكان الجلوس بجواره متعباً، وأما الآخر فقد كان كثير التأوه لأن جسمه لم يكن يتحمل سرعة سير السيارة وارتجاجها

ولطالما التمس أن يخفف السائق السرعة فلم يذعن له، وأخيراً طلبنا جميعاً وبقوة من السائق أن يجلسه بجواره ففعل.

والطريق ليس ممهداً وفيه رمال وأخاديد ولذلك كان يُخشى على رؤوسنا من التهشيم باصطدامها بسقف اللوري وفيه أعمدة، وبالفعل أصيب رأسي مرة أو مرتين بصدمات شديدة ولكن الله سلم، والحمد لله.

ولا أنسى فضل بعض الشبان الحجاج فقد عطفوا علي وكانوا يتحملون مشقة كثير من العناء عني، وأخذ واحد منهم حقيبتي لأنها كانت تضايقني في أثناء السير، فما أجمل تضامن الحجاج وأوقعه في النفس وأبقاه على مر الأيام.

ومن حسن الحظ أن سيارتنا كانت جيدة فقطعت المسافة في أوجز مدة، ودخلنا مكة المكرمة والحمد لله سالمين غانمين.

## من جدة إلى مكة

قبل أن أصف أول ليلة وصلت فيها إلى مكة المكرمة وما كابدته فيها من عناء لا بد لى من العودة إلى كيفية دخول الحجاز.

[١٠٤٨] فأول ما يصادف الحاج وهو داخل إلى الجمرك جماعة من وكلاء المطوفين ـ ولا بد للحاج من تعيين مطوفه ـ وعند ذلك يحضر وكيل المطوف فيأخذ جواز سفره، وهو الموكول إليه أمر إعداد مكان له في السيارة إلى مكة المكرمة، ومعظم الوكلاء صغار وأميون وجهلة.

وإذا لم يعين الحاج اسم مطوفه لا يسمح له بالمرور من الجمرك، فمن المتعين على الحاج أن يعين له مطوفاً قبل سفره، وأما أنا فإنني لم أكن أعلم اسم أحد من المطوفين، ولما رأيت الإلحاح علي شديداً وأن لا سبيل لخروجي من الباب ذكرت مطوفاً وهو صديقي وزميلي في عهد الدراسة الشيخ محمد بن سياد أمين مكتبة الحرم في مكة المكرمة.

ولقد جرت العادة أن يبرق وكيل المطوف إلى المطوف بعدد الحجاج القادمين إليه ليستقبلهم خارج مكة المكرمة أو يرسل من يستقبلهم نيابة عنه.

ولست أدري السبب الذي جعل البرقية تتأخر في وصولها إلى ما بعد منتصف الليل وبذلك لم يستطع صديقي استقبالي، وكان من سوء حظي أن السائق لا يعلم منزله، وبذلك صرت أجول الشوارع في مكة المكرمة سائلاً عن منزله بلا جدوى إلى ما بعد منتصف الليل، فكانت ليلتي ليلة ليلاء تجمع عليّ فيها التعب: تعب سفر البحر أولاً، وقلة النوم ثانياً في الليلة السابقة، وتعب الطريق بين جدة ومكة.

وأخيراً قلت للسائق ـ بعدما علمت أن أوتيل مصر لشركة الملاحة وأوتيل مكة المكرمة للحكومة السعودية مملوأين ـ سل عن منزل الشيخ أبي السمح(١) إمام الحرم المكي وخطيبه ومدرسه، وبعد بحث قليل

<sup>(</sup>۱) هو عبدالظاهر بن محمد أبو السمح، نور الدين التليني، خطيب الحرم المكي وإمامه، ولد في حدود سنة ١٣٠٠، وأصله من بلدة التلين في الشرقية بمصر، =

وجدنا منزله والحمد لله.

فحططت رحالي فيه ومع شديد تعبي فضلت أن أطوف وأسعى وأتحلل من العمرة، وقد فعلت ذلك حالاً مع شدة الإعياء والتعب.

## [١٠٤٩] في دار ابن سياد

وفي الفجر حضر الشيخ محمد بن سياد إلى منزل فضيلة إمام الحرم، ولما لقيني تعانقنا عناق الحب والأخوة، وأمر الحمالين بحمل أمتعتي إلى داره، وسرعان ما أحضر نجله النجيب عبدالله وهو صغير وذكي، ثقفه ثقافة خاصة فصار موضع إعجاب عارفيه من رجال العلم والأدب وموظفي الدولة وقال له: يا عبدالله هذا عمك فهو أخي الوحيد، ووالله لو زارني والدي أو أحد أخوتي الذين انقطعت عني الخبارهم لما زاد سروري عما هو الآن، فنفرت الدموع من عيني سروراً وحنواً وأحلني محل العناية والإكرام من أول يوم إلى آخر ساعة ظللت فيها في مكة المكرمة.

والشيخ محمد بن سياد هو رجل علم وفلسفة وتصوف، وهو داغستاني الأصل، أقام في مصر وسورية كثيراً ودرس في الأزهر ونال الشهادة الأهلية، ودرس في دار الدعوة والإرشاد، واعتقلته السلطة

تفقه في الأزهر، وكان من فقهائه ووعاظه، وقام بإمامة مسجد أبي هاشم بالإسكندرية، استقدمه الملك عبدالعزيز إلى مكة وولاه الخطابة والإمامة بالحرم المكي، وولاه دار الحديث فيها، وكان ذلك سنة ١٣٤٥، توفي بالقاهرة سنة ١٣٧٠، له عدة رسائل مطبوعة، وله نظم. انظر «الأعلام»: ١١/٤.

العسكرية في أثناء الثورة المصرية الكبرى عندما كان قادماً من الفيوم حيث كان يدرس لبعض أعيانهم دروساً عربية وتركية، واختار الحجاز بعد ذلك مقاماً له، وتزوج فيه ورزق ابنه عبدالله وابنتين حرسهم الله وأعانه على تربيتهم.

### [١٠٥٠] المطوفون

وبهذه المناسبة أقول أن النظام الذي يسير عليه المطوفون هو نظام يحسن أن تنظر الحكومة في إصلاحه، فالمطوفون كثير منهم في جهل فاضح وكثير منهم يوكلون بالحجاج صبيانهم وهم صغار السن وضعاف الأحلام، وهذا عمل غير لائق ولا سيما بعدما صار يحج جمهور من المثقفين ثقافة عصرية ومن الأعيان شيباً وشباباً وشابات.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن بعض المطوفين ينظرون إلى الحجاج نظر بعض التراجمة في مصر إلى السائحين لا يقصرون في جمع ربح منهم في أكلهم وشربهم ومشترياتهم وغير ذلك.

ولولا شدة الحكومة على المطوفين لظهر طغيانهم أكثر من ذلك، فقد علمت أنهم قبل العهد السعودي كانوا يهينون الحجاج ويتجرأ بعضهم على حبسهم في أمكنة خاصة في بيوتهم، ولكن يقظة الحكومة وشدتها الآن جعلت الأمر أقل ضرراً، ونحن نرجوا منها أن تفكر في إصلاح أكثر من ذلك وأن توكل من رجالها من يطوف على الحجاج يستفسر منهم عن حالتهم وراحتهم وما يشكون منه.

#### [١٠٥١] في مكة المكرمة

ولقد أقمت في مكة المكرمة زيادة على أسبوع قبل الذهاب إلى عرفة وبعد عرفة فرأيت أن أبدي بعض الملحوظات التي أراها مفيدة.

أول ما يلاحظه الحاج كثرة البعوض في مكة المكرمة ولا سيما في الليل، فإن الإنسان لا يستطيع الجلوس من غير كِلَّة ـ ناموسية ـ تقيه شر البعوض، ويظهر أن ذلك لا ينطبق على أحيائها كلها.

وإذا تجول الإنسان حول الحرم راعه كثرة التراب وعدم إصلاح الطريق حتى أمام دار الحكومة وأمام جريدة أم القرى.

## [١٠٥٢] طريق المسعى ووجوب إصلاحه

ولقد حتم الدين الإسلامي الحنيف على الحاج أن يسعى بين الصفا والمروة وهما جبلان بجوار الحرم، ويدهش المرء إذ يعلم أن طريق المسعى صار أشبه بسوق يعج بالباعة والسيارات التي تضايق الساعين مضايقة شديدة لا تجعلهم يتمثلون أنفسهم أنهم في أداء عبادة وتنسك؛ فإن الحاج يسمع جلبة الباعة وأصوات محركات السيارات وأبواقها فينفر خشية على نفسه و يضطر لقطع سلسلة الدعاء الذي يدعوه عدة مرات في أثناء السعي.

[١٠٥٣] ولا تنقطع الجلبة ليلاً ولا نهاراً وقد تخف في الليل قليلاً، ولقد فاتحت حضرة العالم النجدي المشهور الشيخ ابن بليهد(١)

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن سليمان بن سعود بن بليهد، فقيه حنبلي نجدي من بني خالد، =

في ضرورة جعل السعي خاصاً فالعبادة ونقل الحوانيت من على جانبيه ومنع السيارات من اجتيازه فألفيت منه الموافقة التامة على ذلك، ولكنه قال إن نقل الحوانيت يتعذر؛ لأن الحجازيين زوروا حججاً قديمة تجعل تلك الأمكنة مملوكة وموقوفة وهذا عمل يحتاج للدقة في محاربته وإصلاحه، ومع ذلك أطمع أن تُعنى الحكومة السعودية في انتهاج منهج الإصلاح في هذا الأمر الضروري لأنه مظهر من مظاهر العبادة ولا يجوز أن يقلق الحجاج وهم يؤدون فرضاً حتم عليهم دينهم أداءه.

#### يود منع السيارة من الحجاز

ومما قاله لي الشيخ ابن بليهد في حديثه: لو كانت لي سلطة لمنعت السيارة من الحجاز منعاً تاماً لأن فريضة الحج لم توضع لتؤدى بالسيارة.

وتوسع في كلامه في هذا الباب كثيراً، وليت شعري هل نظر حضرته إلى ما سببته السيارة من نقل مال الحجاج إلى أوروبا لاستحضار السيارات فحرمت أهل الحجاز كثيراً من أبواب الرزق

اشتهر بموالاته لحركة الإصلاح والتجديد في نجد أيام تعصب بعض «الإخوان» هناك في مقاومة ما يجهلونه من وسائل العصر الحديث، ولد بالقرعاء ـ من قرى القصيم \_ سنة ١٢٨٤، ودرس في القصيم وفي الهند ـ حيث ذهب للعلاج \_ وعاد فدرس في بلدان القصيم إلى أن عُين قاضياً بحائل سنة ١٣٤١، فرئيساً للقضاة بمكة سنة ١٣٤٦ ـ ١٣٤٥، وأُعفي وأعيد إلى حائل، وتوفي بمكة سنة ١٣٥٩. انظر «الأعلام»: ١٩١٤.

وأقلقت راحتهم كثيراً؟ أم هو يكره المستحدثات العصرية؟ الواقع أن الشيخ لا يكره المستحدثات المفيدة وهو يتمتع بأفخر أنواع السيارات كما يتمتع سائر علماء نجد ولا سيما بعد ما دخلت الحجاز في حوزتهم، فزادت عليهم أخلاف الرزق وضاعف جلالة الملك لهم الرواتب والعطاء والهبات مما رفه حياتهم وزادهم تمتعاً بالحياة ولذاتها.

والشيخ ابن بليهد عالم واسع الاطلاع في الشؤون الدينية والتاريخية وإذا سئل أجاب والابتسامة تملأ فمه ليشعر محدثه أنه يحس بالغبطة في أجوبته.

ومن رأيه أن الإنسان يجب أن لا يكثر من القراءة وإنما يتعلم من الكون والحياة وما يشاهده من آثار خلق الله.

#### إلى عرفات

صعدت إلى جبل عرفات في ضحوة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في سيارة الدكتور محمود بك حمدي حمودة مدير الصحة في الحجاز وبرفقة بعض زملائي الصحافيين، وظللت في مخيم الصحة يوم عرفات، وقد تفضل سعادة فؤاد حمزة بك وكيل خارجية الحجاز بدعوتنا إلى الغداء فلم يوافق الصحة وقال أنتم ضيوفنا.

وجملة القول إنني رأيت في مصلحة الصحة يقظة تامة في يوم عرفات وأيام الحج وفي الطريق من مكة المكرمة إلى عرفات وفي منى.

[١٠٥٤] وأود أن أوجه نظر الحكومة إلى وجوب تخطيط عرفات بأن يجعل لكل طائفة قسم خاص من ذلك الجبل حتى يسهل على

الإنسان الرجوع إلى مخيمه أو زيارة من يشاء من أصدقائه وإخوانه، وهذا الإصلاح لا يحتاج لتفصيل كثير وقد سبق للحكومة أن درسته، فحبذا لو نفذ بأسلوب مفيد، وهو لا يكلف مالاً ولا وقتاً وإنما يسهل عمله في العام القادم، والله الموفق.

## في داخل الكعبة المشرفة

دخلت الكعبة المشرفة في صباح يوم الثلاثاء ١٤ ذي الحجة، ١٩ مارس سنة ١٩٥، مع فريق من الكشافة العراقية وكنت دخلتها من قبل ذلك في عام ١٩٣٠ وصليت إلى أركانها الأربعة في كل جهة ركعتين ودعوت ما وفقنى الله إليه من الدعاء.

ويجلس في باب الكعبة كبير آل الشيبي يأخذ نقوداً من الزوار، وتُهدى إليه العطور من الهند وسائر بلاد المسلمين لتعطير الكعبة.

[١٠٥٥] وعندما يدخل الإنسان الكعبة يحس بروحانية عظيمة تسري في نفسه، ويتضوع المسك وتفوح الروائح العطرية، ويرى الإنسان جميع الذين سبقوه إلى الدخول والذين لحقوه منهمكين بالصلاة والدعاء، ويحضر بعض الحجازيين لإرشادك إلى المواطن التي هي أفضل للصلاة والدعاء ـ على زعمهم ـ وترى نفسك مضطراً لموافقتهم لأن الله عز وجل قال:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُدُّ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٩٧.

#### [١٠٥٦] في حضرة الملك السعودي

ذهبت إلى منزل الشيخ يوسف يس رئيس الشؤون السياسية في ديوان جلالة الملك، ولما وصلت إلى أمام المنزل وجدت سيارة يمتطيها الشيخ يوسف ويهم بالذهاب بها إلى قصر الملك بالأبطح، فعرض علي أن أذهب معه لمقابلة جلالته، فركبت وسرعان ما وقفت السيارة أمام القصر، فدخلناه فألفينا في ساحته بعض الشجر والشجيرات الخضراء مغروسة في الساحة وصعدنا الدرج، وقد فرشت السلم ببساط أحمر ثبت بقضبان نحاسية كما هو معهود في الدور الكبيرة في مصر.

وصلنا إلى الطبقة العليا، وكان القاري يتلو على جلالته شيئاً من تفسير ابن كثير كما جرت عادته بصوت جَهْورِي، فكتب الشيخ يوسف اسمي واسم الشيخ ابن سياد مضيفي على ورقة صغيرة وأعطاها لأحد الخدم فعرضها على جلالته، وصدر الأمر بدخولنا فخلعنا النعال ودخلنا حفاة، فاستقبلنا واقفاً مرحباً، فقبلنا يده وسلمنا عليه، فتفضل بسؤال عن عمي السيد محمد رشيد رضا وقال إنه كان ينتظر أن يحج في هذا العام.

جلسنا على مقربة من الملك في ساحة القصر العليا وهي ليست مسقفة، وكان يلبس عباءة دقيقة لونها عسلي وعلى رأسه كوفية حمراء مقلمة بالأحمر تقليماً معرجاً وعقاله مقصب، وجلس إلى يساره العالم النجدي المشهور ابن بليهد وهو يلبس كوفية مثل كوفية الملك تماماً

ولكنه لا يضع فوقها عقالاً لأن العلماء لا يضعون العقالات على رؤوسهم، وجلس إلى يساره بعض الحجاج الهنود.

وكان أمام جلالته مائدة صغيرة وضع عليها مروحة كهربائية ونور كهربائي، وكان القارىء قد انتهى من تلاوته قبيل دخولنا فشرع الملك يحدثنا بآداب الإسلام وفضائل الدين، مقتبساً من القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه السلام، وجلالته يفيض في ذلك كثيراً ويتحدث بنعم الله عليه وفضله، ومما لاحظناه أن الملك يكثر من الصلاة والسلام على النبي على ولا يذكره مرة إلا شافعاً ذلك بالصلاة والسلام علىه، وقد توسع في أحاديثه كثيراً مشيداً بفضل النصيحة والإخلاص لله وحده والعمل على ما فيه خير المسلمين من تحسين أحوالهم وإصلاح شؤونهم.

ولما فرغ من ذلك نهض الشيخ ابن بليهد فتابعناه جميعاً.

وعلى أثر ذلك خرجت من حضرته معجباً بالروح المتجلي على جلالته، وما تحلى به من محافظة على الإسلام وعمل متواصل لخدمة المسلمين، وغير ذلك مما هو مشهود ومشهور.

## [١٠٥٧] موقف الملك في عرفات

كان أشعث أغبر، والحق يقال إن هذه صفة كل حاج؛ فإن الغبار يظل يتطاير في الطريق من مكة المكرمة إلى جبل عرفات ثم إلى منى، وليست أيام الحج إلا أيام تعب وتقشف وعدم التفات إلى التنعم والنظافة.

هذا بالإجمال وهو ينطبق على الحجاج جميعاً، وأما جلالة الملك فقد رأيته في عرفات ينزل في المكان الذي وقف فيه النبي على ناقته وألقى خطبة حجة الوداع المشهورة، ويمتطي الملك ناقته ويظل واقفاً في الشمس في ذلك المكان في بطن جبل الرحمة، وهو لا يستظل بشيء مطلقاً بل يأوي إلى خيمته قليلاً بين حين وآخر، وأما سائر الحجاج فيظلون في خيامهم يتحدثون ويلبون، وإذا خرج الواحد منا استظل بمظلته من حرارة الجو ولم يجرؤ على التعرض لتلك الشمس الحامية وهو حاسر الرأس لا تقيه إلا البشاكير التي التف بها.

# [١٠٥٨] الدعاية الفلسطينية

معلوم أن من مقاصد الحج اجتماع المسلمين وتفاهمهم على ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم والتفكير في ما يعود عليهم بالقوة والصلاح.

والفلسطينيون في هذه الأيام يعملون بجد ونشاط لدفع الخطر الصهيوني عن بلادهم لا يشغلهم شاغل عن ذلك، وقد قابلت بعض الإخوان منهم فعلمت أن من أكبر المقاصد التي حفزتهم إلى حضور موسم هذا الحج العمل على تفهيم المسلمين حالة فلسطين.

وقابلت فضيلة الشيخ محمد صبري عابدين المدرس بالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ورأيته يوزع نشرات وبيانات على الحجاج فيها شرح لحالة فلسطين وما يجب عمله لخير المسلمين والعرب فيها ودرأ الخطر الصهيوني عنها، ولقد أعطاني ثلاث نشرات وهي:

١- «بيان إلى إخواننا المسلمين كافة عن الحالة في فلسطين».

وقد جاء في آخره قوله: والذي يجب أن يفهمه المسلمون عامة هو أن كل يهودي في قطر من أقطار العالم يشترك بماله وبما استطاع من قوة يبذلها في سبيل تهويد فلسطين وإنشاء الدولة اليهودية فيها.

٢ - «بيان إلى جمعية حراسة المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة في القدس».

وفيه رد على نشرة وزعتها الوكالة اليهودية وختم البيان بقوله:

من جميع ما تقدم يتضح للرأي العام الإسلامي أن ما جاء في نشرة الوكالة اليهودية المذكورة إنما يراد به التضليل فقطع وأن المسلمين لم يغتروا حين صرحوا بأن لليهود مطامع في الأماكن الدينية الإسلامية، ولم يكونوا مغالين في مخاوفهم من تلك المطامع.

وأما ما جاء في تلك النشرة من البذاءة والامتهان فإن المسلمين يترفعون عن مقابلته بمثله، والله ولي التوفيق.

والنشرتان مدعمتان بالحجج والبراهين معززتان بالصور الزنكوغرافية المثبتة لما يريده الصهيونيون بفلسطين، وفيهما صور الأماكن المقدسة بفلسطين.

٣\_ «إنذار واستتابة».

وهي بقلم فضيلة العلامة الكبير السيد محمد رشيد رضا منشيء مجلة «المنار» الإسلامية الغراء بين فيها الخطر الصهيوني وواجب المسلمين.

# وختمت الرسالة بفتوى واقتراح هذا نصهما:

"إن من يبيع شيئاً من أرض فلسطين وما حولها لليهود أو للإنكليز فهو كمن يبيعهم المسجد الأقصى، وكمن يبيع الوطن كله؛ لأن ما يشترونه وسيلة إلى ذلك، وإلى جعل الحجاز على خطر، فرقبة الأرض في هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جسده، وهي بهذا تعد شرعاً من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل، وخيانة لله ولرسوله ولأمانة الإسلام، ولا أذكر هنا كل ما يستحقه مرتكب هذه الخيانة، وإنما أقترح على كل من يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله خاتم النبيين أن يبث هذا الحكم الشرعي في البلاد مع الدعوة إلى مقاطعة هؤلاء الخونة \_ الذين يصرون على خيانتهم \_ في كل شيء: المعاشرة والمعاملة والزواج والكلام حتى رد السلام».

## [١٠٥٩] في البلاط السعودي

للبلاط في المملكة العربية السعودية أصول متبعة وتقاليد مرعية مثل ما لكل بلاط في العالم، وأظهر هذه التقاليد أن بعض الحاشية من غير النجديين عودوا الناس تقبيل يد جلالة الملك عند الدخول عليه وعند توديعه، وما كان التقبيل معروفاً في هذا البلاط، ولما وسمعت أن الملك نفسه لا يحب هذه العادة وإنما صارت متبعة بعد ما استقر له الأمر في الحجاز.

ولا يقتصر الأمر على تقبيل يد الملك وحده وإنما يقبل الجمهور

يد سمو الأمير سعود ولي العهد، ويد سمو الأمير فيصل نائب جلالة الملك العام في الحجاز.

وإذا دخل زوار على جلالة الملك أو ولي عهده أو نائبه في الحجاز فقد جرت العادة أن يستقبل كل منهم ضيوفه واقفاً وهكذا الحال إذا انصرفوا من حضرتهم.

والعلماء محترمون في البلاط الملكي فهم لا يقبلون يد الملك، وهذا يستلزم أن لا يقبلوا يد غيره وإنما يقبلون أنف الملك أو جبهته، وكذلك يفعل شيوخ نجد مع الملك وأنجاله أيضاً.

وتقدم القهوة في حضرة الملك وأنجاله للزوار على أن تقدم للملك أولاً في فنجان خاص، وأما تقديمها للضيوف فيكون في الفناجين العادية، وإذا كان الحاضرون كثيرين فإن الخادم يأخذ الفنجان منك ويصب فيه لجارك من غير غسل الفنجان.

الملك أو ولي الملك أو ولي الملك أو ولي عهده أو نائبه مطلقاً مهما علت منزلة الضيف في نفسه أو لدى الملك، ولقد حدث عندما اجتمع المغفور له الملك فيصل (١) - رحمه الله بجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود في الباخرة البريطانية الاجتماع التاريخي المعروف أن طالت الجلسة، وكان الملك فيصل كثير التدخين، فشق عليه الأمر وكاد نظره لا يستقيم، فاستأذن منه قليلاً وصعد إلى

<sup>(</sup>١) هو فيصل بن الحسين ملك العراق، وقد سبقت ترجمته.

ظهر الباخرة فدخن عدة سيكارات بسرعة ثم عاد إلى الاجتماع.

ومن تقاليد البلاط السعودي أنه لا يصح أن تحضر حفلة من حفلاته سيدة من السيدات مهما سما قدرها سواء كان يرأس الجلسة جلالة الملك أو نائبه أو ولي عهده.

والملك هو الذي يتكلم وأكثر كلامه عن الشرع الإسلامي وفضائل الإسلام، وهو يرد على كل سؤال يوجه إليه برحابة صدر، ويعجب سامعيه كثيراً.

وتقدم الشربات في حضرة الملك، وأما القهوة فتقدم غير مرة إذا طالت الجلسة، ولقد لحظت أن طولها وقصرها موكول للجلساء، وربما يشير أحد رجال الحاشية لأحد معارفه بالقيام فيقوم الحاضرون تبعاً له، وما لحظت أن الملك نفسه يشير بانتهاء الجلسة على أنني لم أحضر مجالسه إلا قليلاً في مكة المكرمة ومنى، وهي أوقات أداء مناسك وعبادة فما كنت أطيل الجلوس لدرس الأمر.

ويدخل الزوار بعض رجال الحاشية من النجديين، وقد يتولون هم إجلاس كل إنسان في مكان خاص قريباً من الملك أو بعيداً عنه حسب منزلته، وقد يشير الملك إلى المكان اللائق، ورجال الحاشية من النجديين يتحلون بفطنة ولباقة تعجب المنصف، وفي هذا المقام لا يسعني إلا الثناء على رئيس ديوان سمو الأمير فيصل فهو نجدي دمث الأخلاق حلو الحديث، وعلى جانب كبير من معرفة مقام البارزين والكتاب والمفكرين، ولقد ظهر لي ذلك جلياً عند ما قابلت سمو

الأمير عبدالله نجل الأمير فيصل وكان يجلس إلى يساره أولاً ثم تنازل لى عن مكانه، وعجبت بحديثه وأدبه.

والحق يقال إن أهل الدار أشد غيرة على سمعتها من الموظفين المأجورين الذين لا حظ لهم من العلم ولا من الأدب ولا من الغيرة على مصالح المملكة إلا بقدر نفعهم الخاص ونفع من يلوذ بهم.

# [١٠٦١] أوتيل مكة المكرمة

أحسنت الحكومة السعودية بفتح أوتيلها لينزل فيه الموسرون من الحجاج، وقد عهدت بإدارة أوتيل مكة المكرمة إلى الأستاذ الشيخ عبدالسلام غالي العالم الأزهري المصري، فأظهر براعة تشكر في إدارته، وكان خير واسطة في توفير أسباب الراحة لكبار الحجاج وضيوف الحكومة.

ولهذا الأوتيل حديقة بديعة يجلس فيها الحجاج وزوارهم في المساء، وتقام فيها حفلات شاي لتكريم بعض أعيان الحجاج وللتعارف، وهي لا تقل عن الحفلات الممتازة في مصر؛ فقد شهدت بعضها وقد صفت فيها صحاف الحلوى والفاكهة والمثلجات والبسكويت وأكواب الشاي كأننا في مصر.

ويُعنى مدير الأوتيل بترقيته والترفيه عن الحجاج فقد اختار له طباخاً ماهراً، ويعنى بطبخ الخضر والسمك والطير، والحلوى والفاكهة متوفرتان فيه مما يجعل نزلاءه في رفاهية محسوسة، وغرفه واسعة ومريحة، وفيه عناية بالسيدات، وله فروع في جدة والمدينة المنورة.

ويظهر أن الحالة لا تشجع كثيراً على التقدم والنهوض بالأوتيل فقد أكلت فيه دندرمة (١) لذيذة واستغربت من وجودها في مكة المكرمة، وتحدثت إلى بعض الإخوان بذلك فبلغني أن الأوتيل كثيراً ما يعمل الدندرمة ثم لا يجد إقبالاً عليها فتفسد ويرميها، وهذا أمر لا ينشط على العمل والنهوض.

#### أوتيل مصر

وأما أوتيل مصر التابع لشركة مصر للملاحة فهو أوتيل فخم يضاء بالكهرباء وهو نظيف وفخم، زرته مرة واحدة فوجدته عنواناً على التقدم والرقي مما يليق بالانتساب إلى مصر زعيمة الأقطار العربية، وصاحبة الفضل على الحجاز، ورأيت فيه طائفة من عظماء مصر وكبرائها وأتقيائها، والإقامة فيه مريحة، وكتب اسمه على واجهته بالأنوار الكهربائية فهو يشيع اسم مصر في ذلك المكان المطهر فيزيد مصر رفعة وعظمة في نظر حجاج العالم الإسلامي جميعه.

[١٠٦٢] والذي يبحث بدقة في أمر إنشاء هذا الأوتيل يكاد يعتقد أنه لم ينشأ للكسب وإنما أنشىء من أجل توفير الراحة للحجاج، فهو تضحية على حد تعبير بعض الكتاب ولكنه ضروري جداً؛ فإن كثيرين من كبار المسلمين كان يصدهم عن الحج خوفهم من عدم وجود أمكنة في مكة تليق بهم وبأسرهم، فسهل بنك مصر هذا الأمر على الكبراء والدليل على ذلك أن هذا الأوتيل يزدحم من أول موسم الحج،

<sup>(</sup>١) أي «الايسكريم».

وللأوتيل فروع في جدة والمدينة المنورة.

#### إلى المدينة المنورة

غادرت مكة المكرمة عند غروب يوم الاثنين ٢٥ مارس إلى جدة فنمت فيها، وفي صباح يوم الثلاثاء ٢٦ مارس ركبت السيارة إلى المدينة بصحبة الأستاذين أحمد حسين رئيس جمعية مصر الفتاة والشيخ حامد الفقي العالم المشهور ومعنا صهر الأخير، وكان الجو بديعاً والهواء عليلاً فأخذت السيارة (التاكسي) تسير بنا في أول الأمر في طريق ممهد يكاد يكون معبداً.

#### [١٠٦٣] السراب

وقد كان خروجنا من جدة فبيل الظهر ولم تقطع بنا السيارة شوطاً طويلاً حتى صرنا نشاهد السراب أشبه شيء بالبحر المتموج على مسافات منا، حتى إذا وصلنا إلى المحل الذي يلوح لنا فيه كنا نشاهد أرضاً عادية، ونعلم أن السراب خدعنا كما خدع القوافل التي اجتازت الصحاري من قبل ولئن كانت تلك قد أضرها خداعه فبذرت بما عندها من ماء فإننا لم ننخدع، وعملنا بالمثل القائل: "أَنْ تَرِدَ الماء بماء أكيس" ولا سيما بعد ما أوصينا من مصر بأن نحافظ على ما عندنا من ماء لأن ماء الطريق غير صالح للشرب.

## [١٠٦٤] طريق يحتاج للإصلاح

وبعد ما غادرنا رابغ أخذت الصعوبة تبدو لنا ظاهرة جلية، وفضلنا أن نقطع الطريق الرملي في الليل خشية من أن تجتمع علينا مشقة الطريق وحَمّارة القَيْظ (۱) في النهار، فأخذت السيارة تَخِبّ (۲) بنا في وسط الرمال وترجنا رجاً عنيفاً ومزعجاً، وكان السائق بين حين وآخر يطلب منا النزول لندفع السيارة وننتشلها من الحفر التي ترد فيها فنلبي طلبه مرغمين، والليل مدلهم والسماء حالكة ـ لأننا في أواخر الشهر القمري ـ فكانت ليلة ليلاء لا يخفف خطبها إلا الشوق لزيارة مدينة الرسول عليه السلام، والأنس بالوقوف في مسجده والصلاة فيه وفي الروضة المطهرة.

خارت قوانا وكان الليل قد تنصف وقد وصلنا إلى آبار الحصاينة فنمنا نومة أشد قلقاً، ونام صحبي على الأرض لأننا لم نجد ما ننام عليه؛ لأن المحطة كانت قد ملئت بالحجاج وقد احتلوا الكراسي المستطيلة التي ينام عليها المسافرون في تلك الصحاري، وأما أنا فقد ظللت في السيارة ولم أتمدد ولست أدري إذا كان قد تيسر لي أن أهوم (٣) قليلاً.

#### السيارة تتعطل

وفي الصباح أخذ السائق يلعب بالسيارة موهماً إنه يصلحها، وبعد ذلك سرنا مسافة قطعناها في نحو ساعتين ثم تعطلت السيارة نهائياً، فطلبنا من سيارة أحد الهنود الملحقين بسلطانة حيدر آباد أن يسمح لي

<sup>(</sup>١) أي شدة الحر.

<sup>(</sup>٢) أي تسرع.

<sup>(</sup>٣) أي أنام.

بالركوب معه لإغاثة إخواني ففعل.

ولما وصلت إلى محطة المسيجيد قابلت رئيس مفتشي السيارات والمشرف على رقابة السفر ونظامه فقابلني بلطف وأمر سيارة أعدت للإسعاف بسرعة السير لنقل إخواني فلبت الأمر حالاً، وتابعت سفري إلى المدينة بسيارة الهندي ولكنها خربت على بعد ساعتين من المدينة بسبب مس في بطاريتها فوقفت، وفي أثناء وقوفنا مر بي رفقائي بسرعة فلم أعرفهم ولم يعرفوني ودخلوا المدينة قبلي، وكنا قد أرسلنا شرطيا مرافقاً للهندي فجلب لنا سيارة أوصلتنا إلى المدينة، وعندما دخلتها رأيت أصدقائي ذاهبين إلى دار الأمير فنزلت وانضممت إليهم، ودخلنا على الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم وحللنا عنده ضيوفاً مدة إقامتنا.

#### [١٠٦٥] البؤس البؤس

أما البؤس الذي يشاهده المسافر إلى المدينة المنورة فحدث عنه ولا حرج؛ يشاهد جماعات كثيرة من البدو نساء ورجالاً وشيباً وشباناً وصغاراً تقف صفوفاً من أول الطريق تقريباً إلى قرب المدينة تمد أيديها للسؤال والاستجداء، وكثيرون منهم عرايا وبعضهم يستر عورته، ويجد نساء تلبس ملابس طيبة، والكل يجري وراء السيارات مُلْحِفاً بالسؤال والطلب، وبعضهم يهزج بعض الأهازيج لتحنن القلوب عليه.

ولهم نظام واتفاق لا بأس به؛ فإذا ألقيت قطعة من النقود لواحدة من أولئك البدويات فهي من حقها وحدها ولا تعتدي أخرى عليها مطلقاً. وتسمع إحداهن تسأل زميلتها «طَشّ لك» بمعنى: هل رمى إليك شيئاً؟ فتجيبها بما حدث صدقاً.

وإذا تعطلت السيارة فالويل لركابها فإن سيل السائلين والسائلات ينهال عليها من كل حدب وصوب، والويل لهم إذا أعطوا أحداً شيئاً فإن السيل يكثر، وعبثاً تحاول إذا شئت أن تفرد أحدهم بالعطاء فسرعان ما يخبر زملائه بأنك أعطيته فتمتد إليك الأيدي ويلحف الجميع بالسؤال مقسمين أنك لم تعطهم، وكلما ازددت بالعطاء ازداد السؤال عليك سواء ذلك في الصحراء أو في داخل المدينة مما يغريك باستعمال الشدة للتخلص من الحافهم وإبعاد قذارتهم عنك.

## [١٠٦٦] كانوا سفاكين فصاروا سائلين

وقد يستغرب القاريء إذا علم أن هؤلاء هم من سلالة البدو الذين كانوا يقطعون الطريق على المحمل التركي والمحمل المصري إذا لم يُعْطُوا مالاً طائلاً، فقد كانوا بالأمس القريب يملون إرادتهم على الجيوش المسلحة ويمنعونها من السير ليلاً أو نهاراً، وأما اليوم فإنهم يظهرون الذل والمسكنة للسؤال والاستجداء، وإذا سرت وحدك في تلك الصحاري بلا رفيق ولم تشأ أن تعطي أحداً شيئاً فلا يجرؤ واحد من هؤلاء على مد يده إليك بسوء.

وهكذا حول حكم الملك السعودي تلك النفوس الشريرة إلى نوع من الخوف لا يكاد الإنسان يصدقه؛ فمع شدة البؤس لا يغامر أحد بخطف شيء ولو كان بلا حارس، وما ذلك إلا لشدة بطش الحكم

السعودي وتطبيق الشريعة الإسلامية على السارق بقطع يده، والعابث بالأمن بقتله أو تقطيع يده ورجله من خلاف أو نفيه من الأرض مما جعل الأمن مستتباً بكيفية لا عهد لهذه البلاد بها من قبل إلا في أول عهد الخلفاء الراشدين على ما أعتقد.

والماء في الطريق معظمه غير صالح للشرب وغير لذيذ، وأما الماء في محطة المسيجيد فإنه جيد وبارد ولذيذ، ومما يذكر أن الماء في الحجاز يبرد بسرعة ويصير أشبه شيء بالمثلج ولا سيما في المدينة المنورة وفي المسيجيد أيضاً.

وأما الرمال فهي ناعمة جداً فقد كنا عندما نضطر لدفع السيارة لا نكاد نحسن التوازن في المشي على تلك الرمال الناعمة غير المستوية السطح ولذلك كنا في جهاد متواصل وقد أبلينا بلاء حسناً.

# في المسجد النبوي

دخلنا المدينة المنورة في مساء يوم الأربعاء ٢٧ مارس بعد أذان العشاء، وتوجهنا إلى مسجد الرسول ـ عليه السلام ـ وقد تفضل أمير المدينة بإصدار أمره بإبقاء الحرم مفتوحاً والأنوار مضيئة حتى تتيسر لنا الزيارة في ساعة هادئة، فدخلنا وصلينا ركعتين في الروضة أمام المحراب، ثم توجهنا إلى مقام النبي ـ عليه السلام ـ وسلمنا عليه السلام المأثور، وبعد ما سلمنا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر ـ رضوان الله عليهما ـ خرجنا من المسجد إلى دارنا بجوار باب السلام.

وبعد ذلك واظبنا على دخول المسجد في أوقات الصلوات

الخمس، ومن فضل الله علينا أنه لم يفتنا وقت ـ ولا سيما في الفجر ـ فقد كنا نستيقظ مبكرين جداً.

#### [١٠٦٧] أمير المدينة

إذا دخلت على الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم رأيت رجلاً في الستين من عمره تبدو عليه أمارات الصلاح والتقوى، يغض البصر ويهبط بوجهه إلى الأرض، نحيف الجسم طويل اللحية استولى البياض على شعراتها فزاده وقاراً وهيبة.

يجلس دائماً وبجانبه تلفون، وبواسطة التلفون يصرف الأمور بكل دقة وعناية فلا يدخل إنسان أو سيارة إلى المدينة ولا يخرج أحد منها إلا بإذنه واطلاعه، ويكاد يكون ملماً بكل صغيرة وكبيرة من شؤون الشعب.

شديد في حكمه في حدود الشريعة الإسلامية حتى استقامت له الأمور وهابه الجميع وخشي بأسه الكل، لا يقفل بابه في وجه أحد ولا يترفع عن سماع أتفه شكوى حتى من سائق سيارة، وإذا أتته شكوى تولى تحقيقها بسرعة فيدعو المشكو منه في الحال ويفض الموضوع ولا يؤخر عمله إلى غد مطلقاً، وهذا سر من أسرار نجاحه وتغلبه على كل شيء.

حلو الحديث، إذا حدثك بالشؤون الدينية وإقامة الحدود، أعجبت بسعة اطلاعه وغزير علمه، فهو يكلمك بنظام وترتيب في الحدود والفروض مُرجعاً كل شيء إلى أصوله حتى لتظن أنه يفتح

أمامك كتاباً يقرأ عليك منه، وأول ما يفتتح الحديث يوجه إليك سؤالاً فيتسرب الخوف إلى نفسك خشية أن تكون مطالباً بالجواب ولكنه لا يلبث طويلاً حتى يجيب على سؤاله جواباً شافياً، فيريح بال جليسه وينقذه من ورطة المطالبة بالإجابة.

والأمير عبدالعزيز بن إبراهيم من رجال الملك ابن السعود الكبار وله مواقع مشهورة في حوادث اليمن وفي أثناء فتح الحجاز، وهو دقيق في عمله، شديد الوطأة على الذين تحدثهم أنفسهم بالشر، يُعنى بالزوار ويشدد في وجوب العناية براحتهم، وهو ملم بحوادث العالم العربي ولا سيما ما يتعلق ببلاده، ويثني على المصريين ولا سيما بعد ما وقفوا الموقف الطيب في إعانة أهل المدينة، ويرتاح لذكر مصر وتقدمها العلمي والصناعي وهو معجب برجالها.

# [١٠٦٨] الأمير والمستر فلبي(١)

والأمير مشهور بالصراحة التامة والعمل المستقل، وقد لا يتقيد كثيراً بما يتقيد به عادة غيره من رجال الدولة، ومن ذلك أنه بلغه أن المستر فلبي لا يصلي أو لا يحافظ على الصلاة، فسأله في ذلك وقال له: يا حاج عبدالله إذا كنت قد أسلمت لغرض من الأغراض فلاشك أنك نلته فلماذا لا تعود لنصرانيتك أو تعمل بتعاليم الإسلام؟ فقد بلغني أنك لا تحافظ على الصلاة، وأنك لم تركع ركعة واحدة في الطريق

<sup>(</sup>۱) هو بريطاني أعلن إسلامه وتسمى باسم عبدالله فيلبي، وكان يلزم للملك عبدالعزيز في كثير من أحواله.

عند قدومك إلى المدينة وهذا عمل لا يرضى عنه مسلم.

فقال المستر فلبي: إنني جلست كثيراً مع بعض الموظفين وجاء وقت الصلاة فلم أرهم يقومون للصلاة وكنت أظن أنه لا ضرورة للصلاة دائماً، فقال له الأمير: لا مندوحة عن أداء الصلاة في أوقاتها للمسلم الصادق.

فقال المستر فلبي: ستجدني بعد الآن محافظاً على الصلاة في وقتها واسأل زملائي عنى بعد الآن.

ولقد حدث بعد ذلك أن المستر فلبي واظب على الصلاة طول مدة إقامته في المدينة المنورة، وللأمير مواقف في ضبط العابثين بالأمن جعلت هذا النوع معدوماً حتى في الصحاري الشاسعة التي تتلظى بنار البؤس والشقاء والتعاسة!!

## [١٠٦٩] سكان المدينة

وسكان المدينة إلى ما قبل موسم الحج يقدرون بتسعة عشر ألف نفس، وأما تعدادها مع ضواحيها فهو نحو ثلاثين ألفاً بمن فيها من البدو النازلين فيها، كما يستفاد من إحصاء حضرة ناظر التكية (۱) قبل موسم الحج؛ فقد فهمت أنه تلقى تلغرافاً من الوزارة حوالي  $\Lambda$  فبراير الماضي بطلب تقرير عن حالة المدينة وموجز تاريخي للمدينة، فقام بذلك بسرعة وكتب تاريخاً للمدينة من 00 سنة مضت شرح ما عن له

<sup>(</sup>١) أي التكية المصرية في المدينة، وهي مَبَرّة تُعنى بشؤون الفقراء.

فيه بصدق وإخلاص.

# [۱۰۷۰] موارد نضبت

وقد كانت الدولة العلية العثمانية تخصص للمدينة رواتب كبيرة باهظة، وكان الحجاج الترك والمصريون وغيرهم يخصون المدينة المنورة بالسكنى فيها مدة طويلة ينفقون فيها النفقات الوافرة، وإذا زدنا على ذلك خصب التربة وهطل المطر تبين أن أهل المدينة كانوا في رخاء تام من غير أن يتكلفوا تعباً ومشقة، كل ذلك أثر فيهم تأثيراً خاصاً وجعلهم ممتعين بالراحة والرفاهية تُجبى إليهم الخيرات من غير عناء ما أو تكليف أنفسهم تحمل مشقة أو مجهود فكانوا متواكلين، وحسبك أن تقرأ الأحاديث النبوية الواردة بالتوصية فيهم لتعذر المسلمين في تلك العناية، ولكن صروف الدهر لا تظل على حال واحد، فقد أتت الحرب العامة (۱) وحصار المدينة المنورة على نصف سكانها وشرد نصف من العامة في عهد الأشراف، وما ذاع من تخويف الناس من المذهب الوهابي وما أرجف به ذوو الأغراض في ذلك مما خوف الناس وصدهم عن زيارة المدينة وحبس خيراتهم عنها.

وجاء حبس مصر لأوقافها فزاد الطين بِلّة، وهجم عليها نحو خمسة آلاف بدويّ فزادوا في ضائقتها، وانحبس المطر عنها من خمس سنوات إلى الآن فجف الضرع وارتفع ثمن الغذاء، ولكن تهاود سعر

<sup>(</sup>١) أي الحرب العالمية الأولى.

الحاجيات في هذه الأيام لهطل المطر في نجد وإرسال الأرزاق إليها.

وإذا علم القارى أن عدد الحجاج كان في سنة ١٩٢٦ مئتي الف حاج، وفي سنة ١٩٣٦ ثلاثين ألفاً، وهو في هذا العام ثمانية وثلاثون ألفاً تبين له هول الموقف.

ومما لا شك فيه أن مصر والحجاز شقيقتان في الدين والعروبة، وأن فضل مصر طوق جيْد الحجاز ورطّب ألسنة أهلها بالثناء عليها.

[۱۰۷۱] وبهذه المناسبة أقول إن الأستاذ عبدالرحمن الرافعي بك ذكر في تاريخه فضلاً للحجاز على مصر بأن أرسلت الحجاز جيشاً إلى مصر حارب معها في حروب نابليون الشهيرة في سنوات ١٧٩٨ ـ ١٧٩٩، وقال: إن نابليون ذكر في تقرير له خبر تلك المساعدة وأنها كانت ذات قيمة وأثر في بعض الوقائع فشدوا أزر المصريين، فهما شقيقتان في السراء والضراء.

# [١٠٧٢] أعمال الحاجة قُوت القلوب

وبما أننا في معرض خيرات مصر في الحجاز فلا يسعنا إلا الإشادة بمبرات حضرة السيدة الفاضلة الحاجة قوت القلوب الدمرداشية؛ فقد ضربت الرقم القياسي في تبرعاتها ومبراتها في الحجاز، وفاقت ملكة حيدر آباد التي نوهت الصحف بأنها ستنفق في الحجاز عشرات الآلوف من الجنيهات مما جعل حكومة الحجاز تتورط في إكرامها وتخصيص السيارات الجديدة لخدمتها، ولولا خداع الصحف في هذا الباب لما وجدت كل ذلك التكريم الذي حمل

الحجاز فوق طاقته في هذا الباب.

ومما يسرنا التنويه به أن تبرعات السيدة قوت القلوب لبناء أجنحة في مستشفيات مكة وجدة والمدينة ستخصص كلها للمدينة المنورة لشدة حاجة المدينة إلى الإعانة كلها، وبذلك يسجل اسمها واسم والدها ووالدتها في ذلك المستشفى بجوار مسجد الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وتستهوي أفئدة المؤمنين، وبذلك فليتنافس المتنافسون.

بارك الله في هذه السيدة المثقفة التي زادت رأس مصر رفعة وشموخاً.

# [١٠٧٣] مهدي بك مدير الشرطة

عمله ينطق بفضله، وهذا الأمن الداخلي المستتب في الحجاز الا يعود الحظ الوافر فيه لمدير الشرطة وحزمه وعدم تساهله.

ومهدي بك رجل مهيب الطلعة حازم في عمله محب للإصلاح والخير، نظم الشرطة في لبسها وأسلحتها وعملها، محبوب من الجميع ولا سيما أفراد شرطته، ولطالما حدثني غير واحد بفضله وعطفه ومقدرته على تصريف الشؤون في بلد لم يتعود النظام، ولو لم يجد معاكسات تقف في سبيل إصلاحاته وترفيهه على الشرطة لكان شأن الشرطة أعظم مما هو الآن نظاماً ورغداً.

قابلت مهدي بك عدة مرات رغم مشاغله فأحسست بعظم المسؤولية التي يقوم بها؛ فقد كان قابضاً على الأمور بيد من حديد.

ومهدي بك رجل خير وعطف وبر، كما هو رجل شدة وبطش يسعى لإغاثة الملهوف، وهو يُعنى بجمع مال لإنشاء دار للعجزة والبائسين الذين نكبهم الدهر، وقد لقيت دعوته عطفاً من نفوس بعض الحجاج فنتمنى لمشروعه الفوز والنجاح.

ولو كان مهدي بك يُعنى بالدعايات الصحافية لرأيت اسمه يتردد دائماً مقروناً بالثناء لأنه يسهل للحجاج وسائل الانتقال ويبث شرطته لحفظ الأمن وتوفير الراحة في تلك الأيام التي يشتد فيها الزحام، ومما يسجل بالشكر لشرطة الحجاز أنهم على ما يلقونه من شظف يحافظون على مال الحجاج وراحتهم فهم أهل للبر والرأفة .

ولمهدي بك سلطة واسعة جداً في عمله لعظيم ثقة جلالة الملك وسمو الأمير فيصل النائب العام به، ولأنه أحسن التصرف في الحقبة التي تولى إدارة الشؤون فيها من أجل ذلك أثني على حضرته، وأتمنى له التوفيق فيما يصبوا إليه من ترقية شؤون الشرطة والترفيه عليهم، فالشرطة أهل للعناية لأنهم مظهر الدولة ومحل هيبتها والله الموفق(١).

## [١٠٧٤] عناية الأمير فيصل بعالم سعودي

يعرف الذين تشرفوا بمعرفة الأمير فيصل النائب الملكي العام في الحجاز أن سموه الملكي امتاز بكثير من الخلال الكريمة والطباع الحميدة التي جعلته محبوباً من أهل المملكة جميعاً، ومن الذين

<sup>(</sup>۱) إلى هنا تم المراد من الاختصار، وللمصنف كتاب آخر تابع لهذا الكتاب اسمه: صور ومشاهدات من الحجاز، اصطفیت منه الآتي، وهو شيء یسیر.

تشرفوا بمعرفته في البلدان العربية وغير العربية التي زارها سموه أو زار أهلها سموه.

ومما يعنيني نشره هنا من مآثر سموه الكريمة أنه ـ حفظه الله ـ عرف أن حضرة صاحب الفضيلة العالم الجليل الشيخ محمد بن مانع رئيس الاستئناف العالي، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الوعظ والإرشاد، ومراقب الدروس في الحرم المكي، وكبير مفتشي المدارس وتقرير الكتب الدينية في وزارة المعارف ـ وفضيلته اليوم مدير المعارف يصرفها بهمة قَعْساء وروح الحكماء وهمة الشباب ـ عرف أن فضيلته مصاب بمرض يتطلب سرعة عمل عملية له في غير الحجاز فبادر حفظه الله بإصدار أمره إلى الدكتور حسني الطاهر من كبار أطباء المملكة العربية السعودية بمرافقته إلى مصر وكذلك بمرافقة نجله الكبير له، وأمر سموه في الحال بحجز ثلاثة أمكنة في الطائرة القادمة إلى مصر، وسرعان ما ركبها الثلاثة وحلوا في مستشفى الروضة فأجريت الإسعافات الأولية للشيخ ابن مانع وبُدىء بعلاجه فأفاق من غيبوبة كان المرض قد سببها له وقد نال الشفاء، والحمد لله.

[١٠٧٥] والشيخ محمد بن مانع زار مصر في عام ١٩٠٥ واجتمع بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١) وحضر دروسه، واجتمع بالمرحوم السيد الإمام محمد رشيد رضا، وهو رجل عظيم في علمه

<sup>(</sup>۱) هو مفتي مصر، وهو رجل مشهور غني عن الترجمة، له إصلاحات في الأزهر والمحاكم، توفي سنة ١٩٠٥ رحمه الله تعالى.

وهمته وكرمه، ويتبين مما سردناه من وظائفه مقدار ما يعمله يومياً، فهو لا يكاد يستريح ويفضل البقاء في مكة في أشد أوقات الحر فلا يصيف في الطائف مع الأمير وهيئة الحكم مع أن ذلك يسهل عليه ولا يكاد يكلفه شيئاً إذا أراده، وهمته فوق همة الشباب مع أنه في سن الشيوخ، وأما كرمه فقد حضرت مآدب في داره العامرة في مكة فكانت أشبه بمآدب جلالة الملك عبدالعزيز، والناس على دين ملوكهم.

وهو محبوب جداً من جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الأمير فيصل النائب الملكي العام بالحجاز، وفي الحفلات الرسمية يجلسه جلالة الملك على يمينه، ويصدره للإمامة إذا حضر وقت الصلاة.

# [١٠٧٦] الميكروفون في الأرض المقدسة، وجوب العناية بإتقانه

نحمد الله على أن حقق لنا ما طالما طلبناه من إيجاد الميكروفون في الحرم المكي؛ فسمعنا صوت الإمام في أوقات الصلوات الجهرية أينما جلسنا، وكنا لا نسمع صوته إلا إذا جلسنا بجواره في المطاف، وأتيح للسيدات الحاجات سماع الإمام وكن لا يسمعنه لأن جلوسهن دائماً يكون بعيداً عنه في أركان الحرم الأربعة، وإنما يسمعن أصوات بكاء صغارهن الذين يصحبوهن في الحج من الرضع والذين هم فوق سن الرضاعة بقليل، وإنها لنعمة عظيمة جداً استخدام الميكروفون في الحرم وهو كبير يتسع للألوف المؤلفة من الحجاج والحاجات، كما

سمعنا الصلاة والتلاوة ونحن في خيامنا في منى، وكانت الأصوات جلية وظاهرة وهكذا الحال في عرفات، وفي مسجد النبي على الم

وإنني أعتقد أنه لولا ما تحلى به جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود من حب لاستخدام الوسائل العصرية المفيدة، وعمل لذلك بجرأة ومقدرة لما تيسر استخدام الميكروفون في الحرمين الشريفين، وفي أمكنة المناسك؛ فالفضل في ذلك لله \_ عزوجل \_ أولاً ولجلالة الملك ثانياً، فهو الإمام الموفق في كل عمل من أعماله وهو المطاع الكلمة لدى العلماء، وهو صاحب الرأي السديد والفعل الحميد.

لقد كتبنا وكتب غيرنا، وخطب الخطباء ملحين بوجوب استخدام الميكروفون في الأمكنة التي تتم فيها أعمال الحج، حتى يتيسر للحجاج فهم شيء من مناسكهم، وحتى يشترك الحجاج في تمام عمل الجماعة، وحتى تتحقق لنا فائدة الحج وأنه المؤتمر الإسلامي الذي يعقد مرة في كل عام ويشهده العالم الإسلامي ليشهدوا منافع لهم ويؤدوا نسكهم.

وإن سرورنا من وجود الميكروفون في الأرض المقدسة لا يعدله سرور، ونتمنى أن يظل وأن يستمر وأن يزداد تحسناً وإتقاناً في كل عام عن العام السالف.

[۱۰۷۷] ولكن ما قولك في لذة جاءت عفواً، وساقها الله في قدره فضاعفت المسرات؟ وذلك أن الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي أخذ يرتل طائفة من آيات الله تعالى.

وكان الميكروفون ينقل صوت الشيخ ـ وهو جَهْورِي ولذيذ ـ وتبدو على صوت الشعشاعي روح التقوى والهداية في كل تلاواته، ولكنه في موقفه هذا وفي مقام الإمام الحنفي ـ وهو يطل على الكعبة المشرفة ـ كان روحانياً خالصاً، فنقلنا إلى ملكوت الله وساحة عفوه وكرمه، نطلب الغفران ونستمد العون، فكنا في حالة نفسية عالية، نسأل الله أن يعيدنا إليها في هذا العام مع الشيخ نفسه، والله كريم ولطيف ومجيب الدعوات، وكان جميع الحجاج يحسون ذلك الإحساس، ولذلك بدا عليهم الخشوع بعد صلاة المغرب وظلوا يستمعون لذلك الصوت الشجي الذي يزيد في التقوى ويلهب النفس في طلب المغفرة.

ولقد كان فضل الله أوسع؛ فجعل الشيخ يعيد تلاوته بعد صلاة العشاء مرة أخرى، كما أعادها مرات ومرات والحمد لله، ولقد اشتهر قراء مصر بحسن اختيارهم للآيات المناسبة للمكان والزمان الذي يرتلون فيه آيات الله.

[١٠٧٨] ولقد سمعت للشيخ الشعشاعي تلاوة في حفلة أقامها معالي الشيخ عبدالله السليمان وزير المالية السعودية في بستانه بحَدّاء، تلا فيها قول الله عزوجل:

﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ الشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ (١)؛ وذلك لأن موضع

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: آية ١٨.

شجرة الرضوان هو في ذلك المحيط، أو على مقربة منه، وهكذا لم يغفل الشيخ ذلك المكان التاريخي العظيم، وتلك الذكرى العزيزة في تاريخ الإسلام، ومبدأ ظفره وانتشاره.

ولقد جعل الوزير السعودي بستانه ذلك آية في الجمال؛ فأوجد حديقة غناء في وسط رمال جرداء، وأوجد في البستان بركة للسباحة، ماؤها يميل إلى الملوحة ولكنه يغذي النخيل وبعض شجر الموالح، ولذلك استعان به في إيجاد بستانه الجميل الذي يؤمه الزوار وضيوف جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود المعظم وضيوف حكومته السنية، فدل ذلك على مقدرة العلم على خدمة الإنسان إذا استخدمت وسائله وأنفق المال في سبيله بدلاً من إنفاقه في سبيل التدمير والهلاك والعياذ بالله.

# الرحلة العشرون إلى أرض النبوة<sup>(١)</sup> تصنيف الشيخ: على الطنطاوي<sup>(٢)</sup>

[۱۰۷۹] كان قد خرج من دمشق قاصداً المدينة المنورة لاكتشاف طريق بري يؤدي بهم إلى الحجاز وذلك عن طريق السيارات التي لم يسلكها قبلهم أحد، فخرجوا في خمس سيارات ممتلئة عُدة وعتاداً، ودخلوا الحدود السعودية متجهين إلى القريات، فقال حفظه الله تعالى:

#### في المخفر السعودي

أشهد أني لم أذق طعم الأنس والاطمئنان مذ فارقت دمشق إلا في هذا المخفر، ومهما نسيت من المشاهد وأضعت من الذكريات فلن أنسى تلك الساعة، ولن تضيع من نفسي ذكراها.

[١٠٨٠] أكلنا من طعام الجند وهو الزبد والرز والتمر، وشربنا

<sup>(</sup>١) وصف وتاريخ لرحلة الوفد السوري إلى الحجاز ربيع عام ١٩٣٥ لفتح طريق الحج البري للسيارات.

<sup>(</sup>٢) أديب العربية المعروف، من أصل مصري، من بلدة طنطا. كانت له رحلات وجولات في نصرة فلسطين والقضية الإسلامية، وله العديد من المصنفات الأدبية الدالة على علو كعبه في هذا المضمار، وله الكثير من الأحاديث في الرائي والإذاعة، وقد توفي الشيخ في ٤/٣/ ١٤٢٠هـ رحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله.

من ألبان النياق وما ألذه من شراب، وتبادلنا أطيب الحديث فكان بِشْرهم وحديثهم قِرى (۱) حلواً كتمرهم سائغاً كلبنهم، ثم سألونا عن الطريق الذي نسلكه فأشرنا إلى الدليل؛ فحدثوه فوجدوه أجهل الناس بالبادية، ووجدوه يضرب بنا على غير هدى، فأتموا صنيعهم معنا؛ فبعثوا واحداً منهم يصحبنا إلى القريات يرشدنا ويهدينا، وكان هذا الواحد فتى حلواً جميلاً، ولكنه على حلاوته وجماله أمضى من السيف الباتر، وكان اسمه سلامة، فتفاءلنا به خيراً، وكان الله قاد، قلت: رافقتنا السلامة إن شاء الله.

## [١٠٨١] إلى القريات

وودعنا القوم الكرام وسرنا نخرق صدر البادية المهولة وأرواحنا معلقة بيد سلامة، وسلامة يشير إلى السائق ويلقي عليه أوامره: يمين، شمال، اصعد التل، تجنب الرملة، والسائق يسمع ويطيع، والسيارات تتغلغل بين هذه التلال، ولبثنا على ذلك إلى العصر - عصر اليوم الثاني من أيام الرحلة - فرأينا رملة بيضاء فسيحة له منظر البحر في سعته وتموجه واستوائه تملأ العين جمالاً، والقلب من خوف سلوكها فزعاً، يلوح من ورائها سواد قليل كأنه النخيل أو خيال البنيان، فقال سلامة سلمه الله: هذه هي القريات.

[۱۰۸۲] والرمال التي رأيناها في البادية نوعين: رمال منبسطة بيضاء دقيقة كالغبار، ورمال حمراء حباتها أكبر وامتدادها أكثر، وهي

<sup>(</sup>١) أي ضيافة.

تلال يأخذ بعضها بأعقاب بعض.

وهذه الرمال آفة السيارة وعلتها التي لا دواء لها؛ فإنهاللينها، وتهافتها لا تثبت تحت دواليب السيارة، فتغوص فيها كما تغوص في الماء، وتلبث فيها كأنما دفنت وهي في الحياة.

ولقد لقينا من هذه الرملة عناء تقل في وصفه مبالغات الشعراء، غرقت فيها السيارات، ومالها لا تغرق وقد قلت لك إنها رملة كالبحر، أفتمشي سيارة على وجه البحر؟ ولقد لبثنا إلى الليل نزيح الرمل من حول السيارة، ونرفعها رفعاً ثم ندفعها بعواتقنا دفعاً، ثم نجرها بالحبال، حتى إذا قلنا سارت عادت فغاصت، فلم نقطع الرملة حتى تقطعت أعمارنا.

[۱۰۸۳] وقریات الملح قری ست متقاربة أکبرها قریة کاف ولکنها لا تحوی علی نصف سکان حلبون أبعد قری الشام ولا تبلغها كبراً واتساعاً.

وكان الأمير يومئذ غائباً في مكة يشهد الموسم، يقوم مقامه ابن أخ له، وهذه البادرة فاشية في الحجاز: إذا غاب الأمير أناب عنه ولدا له أو قريباً، وكان نائب الأمير في قرية أخرى من القرى الست، فلم نلقه، ولكنا لم نعدم من يستقبلنا ويكرمنا.

ودُعينا إلى دار أخلوها لنا، وكانت دار مفتش الحدود، وهي أكبر دار في القريات وأجملها إلا أنها خالية لا شيء فيها، ففرشنا فيها ما كنا نحمل من بسط وفرش وإحرامات ولم أبتئس أنا بخلوها، فقد كان

بساطي وإحرامي أحب إلي من كل ما يمكن أن يفرشوه فيها، ولما اطمأننا على أمتعتنا وعلى مكان مبيتنا خرجنا نجول في القرية فإذا هي بيوت من الطين قائمة على الرملة يحف بها نخل قليل، وفيها حقول تزرع فيها بعض الخضر، وتسقى من عين جارية وفيرة.

وحياة هذه القرى من الملح الذي يستخرج من السباخ الكثيرة القريبة من البلد، ويصدر إلى حوران وشرقى الأردن.

[١٠٨٤] بتنا خير مبيت، وقد جاؤونا بالعشاء من قصر الأمير، فلما أصبحنا غدونا عليه، فرأيناه شاباً ذكياً ليس بالمتعلم ولكن له مشاركة في بعض علوم الدين، ويحفظ شيئاً من أحاديث النبي على متالقاها في مجالس العلم، وتلك سنة حسنة استنها الإمام عبدالعزيز فجعل ليله كله للعلم؛ يأتي مجلسه العلماء فيقرؤون فيه كتاباً، فإذا أتموه شرعوا في غيره، وتكون مناقشات علمية يشترك فيها بنفسه، وقد قلده الأمراء جميعاً في ذلك، فمن هنا ما يحفظ هذا الشاب نائب أمير القريات.

[١٠٨٥] استقبلنا بنفسه على عتبة الباب ببشر وإيناس، وجلس معنا يحدثنا، ولبثنا على ذلك ساعة لم يدع فيها الأمير دقيقة واحدة قوله: قهوة، شاهي، شاهي، قهوة، يدور علينا بها عبد أسود، ثم أديرت علينا المجمرة وفيها البخور \_ بخور العود \_ فلم ندر ما نصنع بها، ثم وجدنا الأمير يضم عليها طرفي كوفيته أو عباءته حتى يتعشق الطيبَ ثيابُه ثم يدعها، فصنعنا مثله، وانتهى العبد من إدارة المجمرة،

فرأيت الأمير ينظر إلينا، فقام الشيخ الرواف واستأذن، وقمنا معه على أن نجتمع الظهر بالأمير على الغداء. .

[۱۰۸٦] فلما خرجنا قال الشيخ الرواف: ألم تسمعوا المثل النجدي؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: «إذا دار العود فلا قعود» فعلمت سر نظر الأمير إلينا، وتمنيت لو دخل هذا المثل بلادنا حتى عرفه الناس، ثم ذكرت أن عندنا \_ بحمد الله \_ من لا يفهم بالعود ولا بالعصا، ولا يخرج من زيارتك، حتى تخرج غيظاً من جلدك.

[۱۰۸۷] ذهبنا إلى غداء الأمير، ورأينا عادات لم نألفها، وطرائق في الطعام لم نعرفها، فما كاد يستقر بنا المجلس حتى أقبل العبيد فمدوا سماطاً على الأرض، ووضعوا عليه قصعة هائلة كان يحملها منهم اثنان، وقد ملئت رزاً وألقي فوقه خروف كامل بيديه ورجليه ورأسه أي والله كأنهم ـ والله أعلم ـ خافوا أن نشك فيه فنحسبه دباً أو فيلاً أو قطاً، فأبقوا على الرأس دليلاً قاطعاً على أنه خروف أصيل من أمة الضأن لا من شعب الثعالب، وكان الخروف مفتوح العينين، ناعس الطرثف، فأخذتني الشفقة عليه، وتوهمت أنه ينظر إلينا، ثم رأيت أن لا مجال للوهم ولا للخيال، وأن الوقت لا يتسع للأدب لأن القوم أحدقوا بالقصعة وشمروا عن سواعدهم فيعل من يقدم على معركة، فخشيت أن يذهبوا بالرز واللحم، ويبقى لي الخيال والوهم، ومتى أفاد الخيال جائعاً، أو أجدى الأدب على إنسان؟

وكان أصحابنا يدورون بعيونهم يفتشون عن ملعقة أو سكين أو

شوكة فما وجدوا شيئاً من ذلك، وأبصروا القوم يأخذ أحدهم قبضة من الرز فيديرها في كفه ويعصرها حتى يقطر منها السمن، ويحركها كما يحرك اللاعب الكرة قبل قذفها، حتى إذا اطمأن إلى أنها صارت كالقنبلة قذف بها في حلقه، فما استقرت بإذن الله إلا في معدته، لا تقف في الفم، ولا تمسها الأسنان، وطفق أصحابنا ينظرون إليهم ويعجبون، ثم أقبلوا يأكلون كما يأكلون، ولبثت منتظراً أقول لنفسي وأنا أحاورها لأقنعها: من أين تأكلين إذا لم تجاري وتماشى، وتستعدي لقبول كل ما تأتى به الحال؟ وإنى لفي تفكيري، إذ حانت منى التفاتة، فوجدت القصعة قد تكشفت، والخروف المسكين قد تناثر لحمه، وبدت عظامه، فمددت يدى آكل كما يأكلون، وقد علمت أن شر طعام خير من الجوع، والرز يتفلت من بين أصابعي والسمن يملأ كفى، فإذا رفعتها إلى فمى نقط من مرفقى، ولم يكف القوم ما كانوا قد وضعوا من السمن، بل عمدوا إلى كؤوس يحملونها فملؤوها وصبوا ذلك أمامنا حتى ما نستطيع من كثرة الدهن أن نأكل، ولم يكن الرز ليستدير في يدي استدارته في أيديهم بل كان يدخل بين أصابعي حتى أضطر إلى إدخالها جميعاً في فمي وغسل وجهي كله بالسمن.

وانقضى الطعام، ولا تسألني: أشبعتُ أم لم أشبع، كيلا يطول سؤالك كما طال في هذه الرحلة عطشي وجوعي!!

[۱۰۸۸] ثم جاؤونا \_ ونحن في مجالسنا \_ بطست عليه مصفاة قد وضعوا فوقها قطعة صابون، وإبريق يصبون منه على أيدينا على نحو ما كان يُصنع في دمشق قبل عشرين سنة، ولم تكن تلك طريقتهم في

الغسل، وإنما يكون مثلها في مجالس الأمراء والمتحضرين من العرب، أما البدو فيجزئهم الرمل، وقد بلغنا عن بعض البدو في جهات الشام أنه إذا كانت وليمة أو غداء \_ كالذي نَصِفُ \_ خرج الضيوف فمسحوا الدهن الذي في أيديهم بباب الخيمة، وعندهم أنه كلما ازداد عليها من الدهن ازداد كرم الرجل وفخاره.

ذهبنا نودع الأمير ونستأنف السفر، وكان أهل البلد مجتمعين حول الدار التي نزلناها، وكان مجيئنا من الحوادث الكبرى في البلد، فمشينا بينهم ودخلنا الحصن، فوجدنا الأمير قد أعد لنا مجلساً في رحبته، ودعانا إلى المبيت وألحف علينا، وذهب يلتمس إلى إقناعنا الطرق، ونحن نعتذر ونتملص؛ لا أدري أكان ذلك حياء من الأمير أن نطيل المكث في ضيافته، أم كراهية البقاء في هذه البليدة الساكنة سكون المقبرة، الخالية من كل شيء يشغل أو يسلي، أم حماقة وطيشاً ولعل ذلك هو الأقرب، فلما يئس منا عرض علينا العشاء فأبينا واجتزأنا بالشاهي نشربه إذ لم يكن منه بد، وأخرجنا مما كان معنا على من حلويات دمشق التي ملأت شهرتها الآفاق، وعجزت عن صنع مثلها أيدي الطهاة، فعرضنا منها على الأمير فطعمها فأعجبته وقال لنا: إنه ما ذاق مثلها، وخير له ألا يذوقها فيعوده مذاقها الترف والنعيم، ويسلبه روح الصحراء.

وانتهى المجلس مع الغروب فقمنا إلى الصلاة، ثم استقبلنا البادية القاحلة حيث لا نجد \_ حاشا تبوك والعُلا \_ داراً مأهولة، ولا منزلاً معموراً، ولا نجد إلا الرمال والصخور والشمس الملتهبة، والفضاء

الأرحب، حتى نصل \_ بمشيئة الله \_ إلى مدينة الرسول على الله .

#### بعد القريات

المراع النهار كله سيراً بطيئاً، وما أكثر ما نقف نخرج سيارة غاصت في الرمل، أو نتحرى خير الطرق، وكنا أبداً على استعداد للوثوب من السيارة، فإذا مالت الشمس واصفرت نزلنا فنصبنا خيمتنا وأكلنا وشربنا الشاي، وأنا أحلف أني ـ على ولعي بجمال الطبيعة، وارتيادي الجبال والأودية، ووقوفي بالعيون والينابيع، ومقامي على الشواطىء وحيال الشلالات ـ ما رأيت منظراً أجل ولا أجمل ولا أحفل بالعظمة والمتعة من أماسي الصحراء، حيث تضطجع على تلة من التلال، ثم تمد بصرك إلى الجهات الأربع فلا يحجزه حاجز، ولا يقف في سبيله شيء، فترى الشمس وهي تغيب في الأفق الغربي، وظلام الليل وهو يشرق من الأفق الآخر، والنجوم وهن يطلعن في السماء الصافية، وتحس بلطف الليل ورقة نسيمه كما يطلعن في السماء الصافية، وتحس بلطف الليل ورقة نسيمه كما قد قبست من روح الصحراء روحاً جديداً لتستقبل الحياة بعزم جديد.

# في تبوك

[۱۰۹۰] وصلنا البلد على حال لم نكن نملك معها ملاحظة ولا نظراً، ولقد شغلنا ما نجد من الجوع والتعب عن أن نبصر المدينة، أو أن نرى مسالكها، وما عرفت إلا الدار التي أنزلونا فيها، وليست داراً كالتي عرفنا في القريات، ولكن بناء حضري واسع منظم، مبني على

طراز فني مقبول، ذو ردهات وغرف وأبهاء، فأدخلونا بهوا فيه، مفروشاً بالبسط والوسائد والمساند، استقبلنا فيه الأمير السديري، وهو شاب مهذب، على غاية من اللطف والنبل والرقة ودقة الملاحظة، وقد علمت أنه من أنسباء الملك عبدالعزيز أعزه الله.

[١٠٩١] فلما استقر بنا المقام ووجدنا بعض الراحة أحببت أن أقوم فأجول في القصر، فلما خرجت من البهو عرض لي أحد العبيد، وهم كثر في القصر، فقال لي: من هنا، فتبعته وأنا لا أدري إلى أين يسير بي، حتى انتهى إلى باب فأشار إليه وتخلى عنه، فدخلت فإذا أنا في حمام ما ظننت أنى ألقى مثله في دمشق، له ظاهر وباطن وفيه الماء البارد والحار، والرشاش \_ الدش \_ والمناشف معلقة والصابون مهيأ، فدهشت وفرحت فرحاً ما أفرح مثله لو أعطيت مائة دينار \_ مع أنى لم أرها قط ولم تحتوها يدي إلى الساعة التي أكتب فيها هذه الكلمة \_ فعدت فاستخرجت من حقيبتي ثوباً نظيفاً ولم أرض لثيابي التي كانت على إلا بيت النار، أحرقتها والله، ودخلت الحمام وأنا أنظر إلى الباب أخشى أن ينزل على من يشاطرني هذه النعمة أو ينغصها على فلا أهنأ بها، وأقبلت أصب على جسمى من الماء الحار فأحس له بعد هذا التعب بما تحس الأرض اليابسة هطل عليها المطر، حتى إذا انتهيت عدت إلى أصحابي بوجه متورد، وثياب نظيفة، فجن جنونهم عجباً ودهشة، ولكن وجود الأمير أمسك ألسنتهم فلما جلست أفضيت إلى جاري بالأمر فتسلل من مكانه إلى الحمام، وما زالوا يذهبون واحداً بعد واحد حتى اغتسلوا جميعاً، وكان إعداد الحمام أول ما شهدنا من

لطف الأمير السديري وتهذيبه.

فلما انتهوا وكان الهزيع الأخير من الليل دعينا إلى المائدة، وكان فيها الخروف المعهود برأسه، ولكن حوله ألواناً من الخضر كالفاصولياء والباذنجان والطماطم موضوعة في أطباق صغار، وعلى المائدة الملاعق لمن شاء، فجلس الأمير وجلسنا، وأكلنا أكل من لا يخشى البَشْم!

[١٠٩٢] ولم نُفِقُ إلا في ضحى الغد، فأفطرنا ورأينا البلد فإذا الدار التي نزلناها مستشفى كبير كان العثمانيون قد أقاموه عندما مد الخط الحجازي، وأمامه رحبة واسعة جداً، ويقابله من آخر الرحبة المحطة العظيمة، وبينهما على يسار من يقف على باب المستشفى ويستقبل المحطة بساتين النخيل تخللها البلدة، وهي ستون بيتاً، فيها مسجد كمسجد القريات وفيها قصر الإمارة.

هذه هي تبوك، ومن حولها الصحراء، وهي نصف طريق المدينة.

[۱۰۹۳] ذهبنا نزور الأمير في قصره الزيارة الرسمية، فدخلنا منزلاً صغيراً جدرانه من الطين، لا يختلف عن منازل الفلاحين في القرى الصغيرة من قرى الشام، فصعدنا درجاً ضيقاً إلى ردهة صغيرة تطل على أرض الدار، ولها درابزين من خشب عادي ليس فيه زخرفة ولم يَعْلُه صبغ، ثم ولجنا غرفة ضيقة لم تكد تسعنا، في صدرها مكتب صغير، وليس فيها إلا مقاعد من الخشب، وكان الأمير وراء مكتبه فنهض لاستقبالنا بلطفه الذي وصفت.

[١٠٩٤] وكنت قد أبصرت ـ على الدرج وفي أرض الدار، وفي الردهة العالية ـ عدداً عديداً من العبيد، فعجبت من كثرتهم ولم أدر ما عملهم، فلما قال الأمير بصوت منخفض: قهوة، سمعت العبد الذي يقوم على رأسه يقول بصوت أرفع: قهوة، فيقول الذي على الباب: قهوة، فيصرخ الذي في الردهة: قهوة، فينقلها الذي على الدرج ثم الذين في أرض الدار حتى يبلغ الصوت صانع القهوة، وكانت تلك عادتهم ولكنا لم نعرفها، فما راعنا ونحن نسلم على الأمير ونتحدث إلا ستون قهوة، قهوة، بأصوات كالصوت الذي ذكره ربنا في القرآن، تخرج متعاقبة متلاحقة كصراخ الجن لا يفهم منها شيء، فلم ندر ماذا حدث، وعملت المفاجأة عملها في نفوسنا، فمنا من صاح ومنا من ابتدر الباب، ومنا من سقط على الأرض، ومنا من وضع يده على التحد، وكان الأمير مبتسماً مسروراً من هذه الدعابة.

[1.90] وليس كثيراً أن نحمل في سبيل القهوة هذا الفزع؛ فإن للقهوة عند العرب اليوم من الشأن ما يقل معه كل تعب ينال من أجلها، ولها عندهم قواعد وقوانين لا معدل عنها ولا ترخص فيها؛ فمن قوانينها أن البن يدق بالهاون دقاً حتى يسمعه الضيفان فيهرعوا إليها، ولا يجوز أن يطحن طحناً لأن ذلك من اللؤم، وأنهم يتخذون لها أواني كثيرة يصبون القهوة من إناء إلى آخر ليصفوها ويرققوها، ويسمون كل دلة من هذه الدلال باسم، فهذه العروسة، وهذه الأم، ولقد رأيت عند أمير تبوك أكثر من عشرة أوان \_ دلال \_ كلها مملوءة، والساقي يحبها حباً شديداً، ويراها في معدلة أولاده.

وهم يخلطونها بحب الهيل، ويضعون قطعة من الليف في فم اللدلة تقوم مقام المصفاة، فإذا نضجت القهوة قام الساقي فأخذ الإناء باليسرى وقدم الفناجين باليمنى، ويرون تقديمها باليسرى ـ كما يفعل الشاميون ـ إهانة للضيف قد تجر إلى سفك الدم، والعياذ بالله تعالى، فيأخذ الضيف الفنجان بيمينه فيشربه ويدفعه إليه، فلا يزال يصب فيه ختى يهزه الضيف ثلاث هزات علامة على أنه قد اكتفى، ولا يصبون في كل مرة إلا رشفة واحدة لا تكاد تستر قعر الفنجان، وعندهم أن هذا من الإكرام، وإذا ملأ الساقي فنجان أحدهم كان ذلك احتقاراً له، ويبدأ الساقي ممن على يمينه ثم يعطي من يليه، وإذا هو تخطى واحداً فقد أهانه إهانة بالغة لا يصبر عليها إذا كان شريفاً، وإذا اكتفى الضيف ولم يأخذ الفنجان بعد أن يصبه الساقي وجب على الساقي أن يشربه هو أو يريقه على الأرض، ولو كان على الأرض بساط قيم أو سجاد ثمين، ولا يدفعه إلى الذي بعده.

العرب شأن كبير فقد يستغني البدوي عن الطعام والماء ولكنه لا يستغني عن القهوة، ولا يعدل بها شيئاً، وقد يميل عن الطريق مسيرة يوم ليشربها، وقد حدثنا أستاذنا شكري الشربجي ـ وقد كان على رأس فرقة عسكرية من العرب أيام الملك حسين رحمه الله ـ أنه افتقد جنده في ساعة مرجة فلم يجدهم، فلما عادوا سألهم فخبروه بأنهم افتقدوا القهوة فذهبوا ليشربوها فقال: في مثل هذه الساعة تهتمون بالقهوة؟ قالوا: والله يا بيك نتقهوى ولو كان في خشم الأسد.

وللعرب بالقهوة اهتمام عظيم حتى أنهم من اهتمامهم بها نحتوا من اسمها فعلاً هو تقهوى يتقهوى تقهوياً، وتوسعوا في معنى هذا الفعل حتى شمل الشاهي والطعام يؤكل في الصباح، فهم يقولون، اقلط تقهوى، أي: تفضل اشرب القهوة أو اشرب الشاهي أو كل، وقد يقولون تقهوى شاهى.

هذه هي القهوة، وهي لذيذة نافعة لا يقوم مقامها شيء في إراحة الجسم بعد التعب الشديد والسير في الصحراء تحت الشمس المحرقة، وقد جربنا ذلك بأنفسنا.

[۱۰۹۷] أما الشاهي ـ أعني النجدي منه ـ فسم ناقع يشرب فيه شاربه المرض والحمى، ذلك أنهم يأخذون الشاي الأحمر فيغلونه على النار، ثم يغلونه حتى يصير أسود مثل دم الغزال، على حد تعبيرهم، ويشربون منه كؤوساً كثيرة، ولو أنك كنت في ضيافة أمير أو شيخ من مشايخ البدو لم يمر عليك دقيقتان لا يقدم لك فيهما قهوة أو شاهي، ولا تفتأ تسمع الأمير أو الشيخ يصفق وينادي:

قهوة، شاهي، شاهي، قهوة، فتصور مجلساً على هذه الحال يمتد ساعتين أو ثلاثاً.

تلك هي القهوة، وذلك مبلغ غرامهم بها.

# على باب السلام

[۱۰۹۸] مضت ساعة كاملة، ونحن نعالج السيارة لنخرجها من الرمل، نرفعها طوراً بالآلة الرافعة، وطوراً بأيدينا، ونزيح الرمال من

طريقها، ثم نمد لها ألواحاً من الخشب لتمشي عليها، ونجرها بالحبال، وندفعها بالأيدي ، حتى إذا سال منا العرق، ونال منا التعب مشت على الألواح حتى إذا وصلت إلى نهايتها، عادت فغاصت في الرمل إلى الأبواب، فأيسنا وبلغ منا الجهد، وهدنا الجوع والتعب، والحرّ والعطش، فألقينا أنفسنا على الرمل صامتين مطرقين، حيارى قانطين.

وتلفت فلم أر إلاالرمال المحرقة تمتد إلى حيث لا يدرك البصر، متشابهة المناظر، متماثلة المشاهد:

في مهمه (١) تشابهت أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه

فرحت أفكر في هذه الأيام العشرين، وما قاسينا فيها من ألوان المكاره، وأتصور الغد الرهيب الذي ينفد فيه ماؤنا وزادنا ويلفحنا فيه سموم الحجاز وشمسه المحرقة فأرتجف من الرعب.

وجعلت أحد النظر في هذا الأفق الرحيب لعلي أرى قرية أو خياماً فلا أرى إلا لمع السراب، ولا أبصر إلا هذه الجبال التي طلعت علينا أمس، فاستبشرنا بها وابتهجنا، وظنناها قريبة منا، فسرنا مئة وعشرين كيلاً وهي قيد أبصارنا، تلوح لنا من بعيد، كأنها بحر معلق حيال الأفق ضائع بين السماء والأرض.

أي الصحراء.

[١٠٩٩] فشققت هذا السكون وصحت بالدليل، محمد العطوي:

يا محمد إيش تكون هذه الجبال؟

فقال: هذه ياخوي جبال المدينة \_ وحنا \_ نحن، إن شاء الله الظهر فيها.

قلت: ما تقول؟ ووثبت وثبة تطاير منها اليأس والخمول عن عاتقي، وأحسست كأن قد صب في أعصابي عزم أمة، وقوة جيش، وظننت أني لو أردت السحاب لنلته، ولو غالبت الأسد لغلبتها؛ ولو قبضت على الصخر لفتته، وجعلت أقفز وأصرخ لا أعي ما أنا فاعل؛ فقد استخفني الفرح، وسرني من هذه الكلمة أكثر ما يسرني أن يقال لي: أنت أمير المؤمنين.

وصحت بأصحابي فقاموا كالأسود.

عالجنا السيارات حتى أخرجناها من الرمل، وملنا بها عن هذه الكثبان، حتى ألقيناها عن أيماننا، وانتهينا إلى أرض شديدة درجت عليها السيارات، فاستندت إلى النافذة وأطلقت نفسي تطير في سماء الأماني، فلم أدع صورة للمدينة إلا تصورتها، وأقمتها أمام عيني، وأفضت عليها ما أستطيع من الجمال والجلال فلا أطمئن إليها ولا أجدها إلا دون ما في نفسي.

[۱۱۰۰] ولم يكن يربطني بالأرض إلا صوت الدليل، وهو يهتف بالسائق:

سر يميناً، مل شمالاً، لج بين هذين التلين، احترس من هذا الشعب، تنكّب هذه الرملة، ثم يعود السكون.

سرنا أربعين كيلاً أخرى، ولا تزال هذه الجبال تلوح في الأفق، كأنها خيال حلم بعيد يشع منها نور غريب، يومض من وراء القَفْر، كما يومض الأمل المشرق في ظلمة اليأس، ودخلنا في أودية مالها آخر، غابت عنا فيها الجبال التي كنا نراها فنستأنس بمرآها، وقاسينا فيها الشدائد من التواء الأرض، وكثرة الأحجار، وتشابه المسالك، ولم يكن فينا من يُنبِس، إلا أن يعرض لنا جبل أو شعب فأسأل الدليل عن اسمه لأكتبه في دفتري الذي سرق مِني في آخر الرحلة، ثم أرجع إلى صمتى الطويل، فلما زال النهار، صاح بي الدليل:

هيه، أنت يال كاتب، اكتب؛ هذا أحد.

فصحت: إذن وصلنا؟

فقال: ما قلت لك الظهر، هذا أحد، بقى نصف ساعة.

[۱۱۰۱] لم يكن يدري الدليل الأعرابي أي ذكريات انبعثت في نفسي حين قال: هذا أحد، ونظرت فإذا أحد لا يزال بعيداً يعترض هذا الوادي الذي نسير فيه مشرقاً بهيا، تومض عروقه المختلفة الألوان، من الأخضر البهي، إلى الأحمر المشرق، إلى الأزرق اللامع، فتمتزج هذه الألوان، وتختلط، فيكون لها في العين أبهى منظر، وفي القلب أسمى شعور، فازداد بي الشوق، فأقبلت أحتث السائق وأستعجله، أود لو تطوى له الأرض طياً، أو يطير بنا إلى المدينة طيراناً.

ومالي لا أزداد شوقاً إلى المدينة، وليس بيني وبينها إلا ربع ساعة؟

# وأعظم ما يكون الشوق يومأ

## إذا دنت الخيام من الخيام

ولما خرجنا من الوادي وانتهينا إلى الفضاء الرحب رأينا وجه أحد وعلى سفحه النخيل والبساتين، ورأينا سَلْعاً وهو جبل عال أسود، يقوم حيال أحد فيحجب المدينة وراءه، فلا يبدو منها إلا جانب الحرة، وطرف النخيل.

رسول الله على أن ندخل مدينته ونسلم عليه ونحن على مثل هذه الحال؛ وكانت البساتين والحيطان قريبة منا، فسرنا إليها نَخِبّ (١) في الرمل، فلما دنونا من أحدها سمعت غناء موقعاً على ناي كأشجى وأطرب ما سمعت من الغناء، فتعجبت ثم ذكرت أن أهل المدينة مذ كانوا أطرب الناس وأبصرهم بالغناء وهممت بالدخول، ثم أحجمت وقلت: لعل المغني امرأة؛ فلقد كان الذي سمعت صوتاً طرياً رقيقاً لا يكون إلا لامرأة أو غلام، ثم حانت مني التفاتة من فرجة الباب فإذا المغني عبد أسود كالليل وإذا الذي حسبته ناياً ناعورة يديرها جمل، لها مثل صوت النواعير في حماة لكنّ صوتها أرق وأحلى، وإذا هذا

<sup>(</sup>١) أي نسرع.

السور الذي تلطمه الصحراء برمالها قد عرّش على جانبه الآخر الياسمين، وأزهر عليه الفل وظللته الأشجار، وحنا عليه النخل، ورأينا الماء يهبط على الساقية، كأنه ذَوْب اللُجَيْن، ثم يجري فيها طافياً عذباً متكسراً، فجننا برؤية الماء الحارى ولم نكن قد رأيناه منذ عشرين يوما إلا مرة واحدة في العلا واقتحمنا الباب وأقبلنا على الماء نغمس فيه أيدينا وأرجلنا، ونضرب به وجوهنا، ثم لا نشبع منه ولا ننصرف عنه حتى شممنا رائحة الحياة، فاستلقينا على الأرض ننظر إلى الصحراء الهائلة التي أفلتنا منها، وضُرب بيننا وبينها بسور له باب: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

[۱۱۰۳] اغتسلنا ولبسنا ثياباً بيضاً نظافاً، وتطيبنا، ثم ركبنا في السيارات إلى المدينة، فلم نقطع سَلْعاً (۱) حتى بدت لنا المدينة كصفحة الكف يحف بها النخيل وتكتنفها الحِرار، وتقوم في وسطها القبة الخضراء التي يثوي تحتها جسد السيّد الحبيب محمد على وتكشفت لنا دُنيا كلها خير وحقيقة وجمال، وعالم كله مجد وفضيلة وجلال، من هنا خرج الجند الثلثمائة إلى بدر فدكوا صرح الاستبداد والجهالة، ورفعوا منار الحرية والعلم، أقاموه على جماجم الشهداء، وسقوه هاتيك الدماء فأضاء نوره الجزيرة كلها، ثم قطع الرمل فأضاء الشام والعراق، ثم قطع البحر فأضاء الهند وإسبانيا فاهتدى به الناس إلى طريق الكمال الإنساني.

<sup>(</sup>١) هو الجبل الذي تكلم عليه آنفاً.

دخول المدينة والسلام على رسول الله على ما في نفسي من الفرح والسرور، وجعلت أتأمل المدينة وقد دنونا منها حتى لقد كدنا نصير بين بيوتها، وأحدّق بالقبة وتحتها أفضل مَن مشى على الأرض، وقد شخص بصري، وكدت لا أرى ما كان حولي لفَرْط ما أحس من جَيسَان العواطف في نفسي، حتى غامت المشاهد في عيني، وتداخلت كأنها صورة يضطرب بها الماء، وأحسست كأني قد خرجت من نفسي، وانفصلت عن حاضري، وذهبت أعيش في عالم طلق لا أثر فيه لقيود الزمان والمكان.

[۱۱۰۵] ونظرت فإذا السيارات أمام باب السلام، فاشرأبت الأعناق، وبرقت الأبصار، ودمعت العيون، وخفقت القلوب، وتعالى الهتاف ونزلنا ندخل مسجد الرسول على وكانت حال لا سبيل إلى وصفها قط، اللهم اجعل لنا إلى تلك البقاع التي شرفتها بمحمد معاداً.

#### من المدينة إلى تبوك

[11.7] خرجنا من المدينة مع الغياب فوصلنا (بعد سنة أكيال) بئر عثمان وكانت آخر العمران، فبتنا فيها وأصبحنا يوم الأربعاء ١٥ مايس ١٩٣٥، فاستقبلنا الصحراء، فسرنا بين جبال واطية لا يتجاوز عرضها مئة متر، ثم اتسع الوادي، وانكشفت البادية، وكان الوادي ممتلئاً بالحجارة التي وجدنا أكبر المشقة في إمرار السيارة عليها، فلما خرجنا منه قلت الحجارة، وسهل الطريق، وما كان ثمة من طريق ـ بل

كنا نمشي في عرض البادية \_ وبدت لنا أشجار السّمُر، واحدته سمرة وسمرة اسم، وهو شجر شوكي يشبه المشمش لولا أنه مسطح من أعلاه، له منظر الشمسية، وأشجار الحَرمَل \_ واحدته حرملة \_ وهو مستدير طويل الورق، علوه نحو نصف ذراع، والبدو يدخنون به من يصاب بالجدري يداوونه به، وأشجار السلم وهو شجر شوكي كبير.

وكنا نمشي إلى جنب سكة الحديد.

وأمسى علينا المساء في محطة البوير فبتنا فيها، وهي على بعد ٩٥ كيلو متر من المدينة.

[۱۱۰۷] والمحطة ست عمارات كبيرة من الحجر الأسود، مبنية سنة ١٣٢٦هـ، وهي خالية خاوية، وأمامها الخط صدئاً موحشاً، والحافلات محطمة مكسورة، يبكي قلب من يراها مرتين: مرة لما آل إليه أمر هذا الخط الذي بني بأموال المسلمين وبأيديهم، ومرة لأنه هدم بأيدي المسلمين، وجعلت أتذكر هذه العمارات لما كانت فيها الحياة، وكان يزدحم عليها الحجاج ذاهبين وآيبين، والبدو من حولها بائعين ومرتزقين، والدنيا قد زحفت إليها، فآضت (۱) الآن في سكون القَفْر ووحشة المقبرة، ما فيها ديّار ولا نافخ نار.

[١١٠٨] وكانت ليلة قمراء، وكانت نسائم الليل رخية منعشة ولا يعدل نهار الصحراء في شدته إلا ليلها في لينه، فاستلقيت بعد هذا التعب، أنعم بالراحة بعد الجهد، والنسيم العليل بعد الشمس

<sup>(</sup>١) أي أصبحت.

المحرقة، ولكن النعمة لم تتم فلقد رأيت ما جعلني أثب وثباً وأقفز مبتعداً؛ رأيت عقرباً وقتلتها، فما مرت لحظة حتى رأيت أخرى، وثالثة ورابعة وتاسعة وعاشرة، وإذا الأرض كلها عقارب فطار نومي، وطويت بساطي وعباءتي فحملتها فدخلت المحطة وصعدت إلى سطحها أبتعد عن العقارب، فإذا المحطة ممتلئة بالعقارب وإذا هي تخرج منها، فبقيت حائراً لا أدري ماذا أصنع، ورأيت القوم كلهم ناموا وأنا باق وحدي فهدني التعب، فاضطجعت وأحسست بشيء يمس رجلي فأشعلت عود كبريت ـ ولم يكن معنا مصباح كهربائي ـ فلم أجد شيئا، وأخذني النوم فما شعرت إلا والدليل يوقظني لصلاة الصبح.

مشينا مع طلوع الشمس نغنم برد الصباح لنقطع فيه ما لا نستطيع قطعه في التهاب الظهيرة، ومررنا بشعاب كثيرة ولكنها سهلة كانت السيارة تجتازها من غير أن ننزل فنجّرها.

[۱۱۰۹] ووصلنا إلى محطة أبو النّعَم، بعد مسيرة خمسة وعشرين كيلاً، فوجدنا فيها بئراً عميقة حفرت لما بنيت المحطة، ولم نجد حبلاً ولا مضخة، فحرنا كيف نصل إليها، وكان معنا دليل بدوي شيطان من شياطين البادية، فلما رأى حيرتنا ضحك منا، ونزع خفه وعباءته وعلّق القرب بعنقه وهبط إليها، ولم يرض الخبيث أن يملأ قربنا حتى اغتسل في ماء البئر، وخبط الماء بعكره وقد وجدنا الماء الذي أخرجه مع ذلك كله ماء الفيجة (۱).

<sup>(</sup>۱) هي نبع ماء قريب من دمشق.

وسرنا \_ بعد نصف كيل \_ في رملة سوداء عجيبة، ولكن الأرض كانت حزماً، والحزم \_ بعرف البدو \_ الأرض اليابسة التي لا تغوص فيها الرجل.

سيارة ولبثنا في إصلاحها ست ساعات وكانت الشمس في كبد السماء، سيارة ولبثنا في إصلاحها ست ساعات وكانت الشمس في كبد السماء، وكنا نتمنى أن نجد ظلاً ولو بقدر ذراع فلا نجد، وإن دخلنا السيارة دخلنا فرناً حامياً لا يمكن البقاء فيه دقيقة، وكان الهواء يهب سخناً كأنه خارج من تنور، ولم أجد \_ والله \_ وسيلة أستطيع فيها أن أتنفس هواء بارداً إلا بأن حفرت في الرمل نحو نصف متر، وأدنيت أنفي من الأرض لأجد برودتها فلا تلبث هذه البرودة حتى تجعلها الشمس جمرة تتلظى، وغسلنا العرق، ولم نعد نجد القدرة على الوقوف فضلاً عن الحركة، ثم يسر الله فمشت السيارات.

[۱۱۱۱] وكان الدليل صموتاً قليل الكلام، فوجدناه قد انطلق فجأة صائحاً مستبشراً يشير بإصبعه إلى الأمام، فأبصرنا فلم نر شيئاً، فسألناه: ماله؟

قال: الوادي.

فما مشينا كيلاً واحداً حتى رأينا مشهداً استخفنا نحن أيضاً كما استخف الدليل، وحسبنا أنفسنا لما رأيناه في حلم، وجدنا وادي هدية سائلاً، وهو واد كبير عليه أشجار الدوم، وهو نخل لا يثمر له جذوع متعددة جميل المنظر، فكان لمرأى هذا الماء الغزير الذي يسيل كنهر

قوي عرضه أكثر من عشرين ذراعاً، بعد ظهيرة الصحراء المحرقة، أثر في نفوسنا لا يكاد يوصف، وتركنا السيارات لا نفكر في إجازتها السيل، وأقبلنا على الماء نشرب منه، ونغمس فيه أيدينا، ونضرب به وجوهنا كمن لم ير في حياته ماء، لقد جننا برؤية الماء، وما ظنك بمن يتمنى كأساً من الماء فيلقى شهراً.

وخضناه بالسيارات والماء يتطاير رشاشة على وجوهنا، ويدخل من نوافذ السيارة فيبل ثيابنا ونحن من فرحتنا بالماء لا نبالي ما ابتل منا.

وأمسى علينا المساء وكنا في وادي الحمض ـ وهو واد طويل جداً يمتد من جبال الطائف إلى خيبر، وينتهي إلى البحر ـ فبتنا فيه على بعد ٢٠١ ك من المدينة.

وقد قطعنا في هذا اليوم مئة وسبعة أكيال.

#### الجمعة ١٧ مايس ١٩٣٥

سرنا من الغداة في أرض رخوة بين أشجار السلم وهو من أكبر أشجار البادية، والسرح وهو أكبر منه، ومنه ما هو بمقدار الجوزة الكبيرة في الغوطة.

وبلغنا الصورة \_ على بعد ٧٣٢ من المدينة \_ وليست محطة من محطات القطار، ولكنها إحدى محطات طريق الحج القديم، التي كانت تتسلسل على طول الطريق في كل واحدة منها قلعة وبثر وبركة واسعة تُملاً قبل وصول الحجاج، وكانت حماية كل قلعة منها لأسرة

من أسر الشام المشهورة، يقيم واحد منها في القلعة طول السنة يحميها من عدوان البدو.

[۱۱۱۲] ووجدنا البئر سليمة نظيفة وأمامها بركة مهدمة، فأنزلنا الدليل ليملأ القرب، ووصيناه ألا يغتسل إلا بعد أن يملأها؛ لأنا لا نحب أن نشرب غسالة جسده الجميل.

#### [١١١٣] الضب

وسرنا فوجدنا ضباً بطول شبرين، فسألت الدليل عنه لأني لم أعرف ما هو، وإن كنت أحفظ اسمه، وأشرت إليه، فلما رآه الدليل قفز من السيارة كمثل قفزة القط رأى فأراً، فاحتوشه وجاء به في يده، فأوقد ناراً وذبحه وشواه وجعل يأكله، فأغمضنا عيوننا من بشاعة المنظر.

ودخلنا في واد ضيق صعب فيه شعاب وحجارة، ثم اتسع من حولنا، ثم صرنا في فلاة واسعة.

ووصلنا محطة المشهد ـ على بعد ٢٧٩ ك عن المدينة ـ فلم نقف عليها، ومررنا بمحطة «البدائع»، وهي محطة كبيرة على بعد ٢٠٤ ك من المدينة.

## [١١١٤] النمر

وكنا قد بتنا فيها في القدوم، وكان معنا الدليل محمد الأعرج فرأيته قد أخذ بندقيته وابتعد عن القوم فقلت: ما هذا! فلم يرد، وكان \_ كأكثر الأعراب \_ قليل الكلام، فأعدت السؤال، فقال: نمر! يقول «نمر» كما يقول أحدنا «قط»، لا يكترث ولا يبالى.

قلت: أين هو؟

فأشار بيده فرأيت في الظلام عينين متقدتين كما تتقد عيون القطط، فرماه برصاصة فاختفت العينان.

قلت: أصبته؟

قال: لا بالله.

قلت: فماذا نضع؟

فنظر إلي ولم يجب، وتمدد فنام.

وكنا ننام متفرقين، بلا خيمة ولا حرس يفرش كلٌّ بساطه تحته ويلقي عليه عباءته وينام، فجئت لأنام فلم أستطع، وكيف أنام والنمر يجول من حولي ولو كان كلباً أو ثعلباً لما باليت به، ولكنه النمر؟

إنه لو جرني وأنا نائم لما استطعت معه شيئاً، فطار نومي وبقيت ساهراً أنظر حولي إلى الصباح.

كان هذا في القدوم، ولقد مررنا بها الآن فلم نقف عليها، وكنا نمشي إلى جنب سكة الحديد، والجبال عن أيماننا وشمائلنا بأشكالها العجيبة، كأن ذُراها(١) القباب والمآذن والتماثيل، من مكعب ومستطيل

<sup>(</sup>١) أي قممها.

وهرمي، وذرى على هيئة الحيوانات، لها ألوان عجيبة لا توصف من تعددها وتموجها.

وهذا هو وادي القرى، الذي ملأ ذكره الأخبار، وسارت به الأشعار.

وبلغنا العُلا بعد العصر.

## [١١١٥] في العُلا

العلا قرية صغيرة جميلة، تقوم في واد ضيق، تحف به هذه الجبال الجميلة الممتعة ذات الأشكال الغريبة، ولون أكثرها أحمر مخضر جميل، والوادي كوادي العين الخضراء فيه العيون والسواقي والأشجار، وأمتع ما فيه هذه النواعير (السواني) ذات الصوت الموسيقي الفاتن، ولقد حسبتها في سكون الليل ناياً أو آلة موسيقية، فسألت عنها فأخبروني أنها النواعير.

[1117] وكنت أمشي في طريق البلد، وبين البلد والمحطة نحو من ساعة على الأقدام، وفي المحطة قصر الأمير ودوائر الحكومة، فسمعت صوتاً غريباً حلواً آلفه، ثم ذكرت أنه كصوت نواعير حماه فدخلت وإذا هي حديقة من أجمل الحدائق فيها سانية (والسانية بئر أمامها وهدة مستطيلة يروح فيها الجمل ويغدو، وعلى البئر قربتان صاعدة ونازلة) ووجدت في الحديقة عريشة رطبة، حولها النخل والرمان والعنب والورد والنعنع فأمضينا فيها أمسية لا تنسى.

## [۱۱۱۷] ۱۳ كأساً من الشاي

وكنا قد أمضينا هذه الأيام الثلاثة لم ننم فيها أكثر من ساعات معدودات، وكنا نمضي ليلتنا مع الوحوش والعقارب، ونهارنا في الشمس المحرقة، وكان الصداع قد مزّق أصداغي، فكنت لا أتمنى في الدنيا شيئاً إلا أن أجد مكاناً هادئاً وفراشاً طرياً فأنام عشر ساعات، وسألت عن موضع المنام، فقالوا: هيهات إن الأمير يدعوكم إلى العشاء.

وكنت أعرف ما هذا العشاء، إنه ليلة بيضاء لا نوم فيها؛ لأن الإكرام عندهم أن يذبحوا لك الخروف، وأن تنتظر حتى يسلخوه ويصلحوه ويطبخوه ويقدموه، فتذهب في ذلك ست ساعات.

[۱۱۱۸] ودخل العبد بالشاي، ومن عادتهم فيه أن يصفوا الكؤوس في الصينية، شاياً أحمر وأخضر، يأخذ الضيف من أيهما شاء، ثم يقف العبد بالإبريق فمن شاء ثنى أو ثلث، وكنت من الحاجة للشاي بعد هذا التعب وهذا النعاس، كالأرض العطشى في حاجتها إلى المطر، فشربت كأساً وثنيت وثلثت، وما زلت أستوقفه وهو يصب لي حتى شربت ثلاث عشرة من هذه الكأسات الصغار جداً، فما كان من العبد إلا أن بربر وقال مالم أفهم، وتركني وولى، وما نمنا تلك الليلة حتى صلينا الفجر.

#### السبت ١٨ مايس ١٩٣٥

[١١١٩] أمضينا النهار نياماً، فلما صلينا العصر دعانا الأمير إلى

الشاي في حديقته، فركبنا عربة صغيرة على السكة من المحطة حيث يقيم الأمير إلى البلد، ندفعها بأيدينا حتى إذا درجت وثبنا إليها، نتعب بها أكثر مما تريحنا، كأنما نحن نحملها لا هي التي تحملنا، حتى إذا وصلنا الحديقة مسحت عيني أحسب نفسي في منام: ظل ظليل، ونسيم عليل، وماء جار، ونخل ورمان، وعنب وتين، ومشمش وتفاح، وورد وفل، فشربنا الشاي الأخضر بالنعنع، والمرطبات بالليمون الغض، ورجعنا ومع كل منا صرة من الثمار، وطاقة من الورد والفل.

#### الأحد ١٩ مايس ١٩٣٥

[۱۱۲۰] أمضينا صباح هذا اليوم نرى البلدة وهي صغيرة، وفيها حيان: الحي الأعلى ويسمونه (الشقيق) وهو من جهة الشام، والحي الأسفل يسمونه (الحلف) وهو من ناحية المدينة، الحي الأول قديم والثاني جديد، وفيها خمسة مساجد، ومساجدها كما رأينا من المساجد في تبوك والقريات، غرف سقوفها من سعف النخل عليه الطين، وأرضها من الرمل الناعم.

وفيها مدرسة ذات ثلاثة فصول، فيها ثلاثة معلمين ومئة وخمسون تلميذاً.

[۱۱۲۱] وفي العلا من العيون والسواقي والحدائق والزروع ما يُذكر المرء بالغوطة (١) ووادى بردى.

<sup>(</sup>۱) هي منتزه دمشق وحديقتها الفيحاء، وقد كانت كذلك في الماضي أما اليوم فقد غزاها العمران.

وفي جبالها \_ من جهة الشام \_ كتابات لم أستطع أن أقترب منها فأتبينها.

وودعنا الأمير ومشينا، فلما جاوزنا الوادي عادت الصحراء واختفت تلك الجنان والحدائق، فذكرت قصة (المدينة المفقودة)، وحسبت أني كنت في حلم وصحوت منه.

[١١٢٢] وتصايح أصحابنا: البطيخ، البطيخ.

فنظرت فإذا البطيخ تمتد عروقه على الأرض، لكنه دون بطيخنا في الحجم، وهموا بأن يقطفوا من ثمره فضحك الدليل، وقال لهم: هذا الحنظل!

[۱۱۲۳] وكان الذي نغص علينا مقامنا في العلا، بل الذي كان يؤذينا حيثما قابلنا هو مواكلة هؤلاء البدو الذين ما تعلموا قط أن النظافة من الإيمان، وما رأينا واحد منهم يغسل يده بالصابون ـ ولو رأى الصابون أمامه والماء جارياً بين يديه ـ بل يأكلون بالخمس والكف، ثم يمسحون بثيابهم التي يلبسونها وهي بيضاء، فلا ينزعونها حتى لا يعرف لها لون، أو يمسحون بشعورهم المسبلة، لقد كان القعود معهم على الطعام لوناً من ألوان الانتحار البطيء.

ووقفنا ساعة الأصيل في واد جميل، كأنه امتداد لوادي العلا. وكان الليل قد أظلم فبتنا في هذا الوادي.

#### الاثنين ۲۰ مايس ۱۹۳۵

[١١٢٤] أصبحنا، فسرنا قليلا فوصلنا مدائن صالح.

والمحطة قريبة منها، وهي أكبر محطة على طريق السكة الحديدية، فيها كثير من الحافلات، وفيها ماء عذب وحولها بساتين تزرع فيها الخضراوات وينزل بالقرب منها الأعراب، ولما وصلنا إليها كنا قد مشينا منذ فارقنا المدينة ثلاثمائة وسبعة وستين كيلاً.

الخور الصخرية الهائلة، وهي شق في سلسلة الجبال التي تعترض الخور الصخرية الهائلة، وهي شق في سلسلة الجبال التي تعترض الطريق بصخورها، ندخل فيه فلا يلبث أن يستدير ويمر وسط الجبل كأنه نفق حتى ينفذ من الجهة الأخرى، وله فروع ثلاثة، وكلها مملوء بالرمل الناعم الدقيق، فلو حفرت فيه عشرين متراً لما وصلت إلى الأرض، ولو أنعمت النظر فيه لوجدته في حركة دائمة، ينتقل من مكان إلى مكان بأيسر نسمة وأخفها، لذلك كان عمال يزيحون الرمل عن الخط دائماً، فإن تركوه يومين غطاه الرمل، وطول الخور أحد عشر كيلاً، ولكنا ما قطعناه حتى قطعنا فيه يوماً كاملاً ويبعد أوله عن المدائن ٢٣ ك.

[١١٢٦] وقد بتنا في أوله نشتغل في إعداد السيارات لاجتيازه نجمع لها الحشائش فنضعها تحتها، ونمد تحت الحشائش الشريط والأخشاب ثم لا نستطيع أن نجوز بها لأن الخشب يغوص في الرمل والشريط يلتف على الدولاب، وما استرحنا حتى انتصف الليل وسقطنا

من الإعياء.

## [۱۱۲۷] وليمة بدوية

وكان هؤلاء الأدلاء من البدو كلما أكلوا من طعامنا قالوا: أين هذا من «الحنينة»؛

فكنا أبداً نشتهي هذه «الحنينة»، وننتظر أن نذوقها، وهم يعدوننا ويمنوننا، فلما لبثنا هذا اليوم في الخور أرادوا أن يكرمونا وينسونا ألم التعب بلذة الأكل، فأعدوا لنا «الحنينة».

جاؤوا بالدقيق فعجنوه بهذه الأيدي القذرة، ذات الأظافر السود، وصبوا عليه السمن النيء ومزجوه به، ثم جاؤوا بالعجوة فعجنوها معه، فكانت الأكلة من ثلاثة أجزاء متساوية: جزء من الدقيق، وجزء من السمن، وجزء من العجوة، وانضم إليها جزء مثل ذلك من الرمل الذي طار إليها، وجزء من الشعر الذي نزل من رؤوسهم ومن لحاهم فيها.

وكنا نريد أن نفطر الصبح، فقالوا: لا، بل تصبرون حتى تأكلوا الحنينة على الريق.

فصبرنا وصبرنا حتى اقترب الظهر ولم تنته الحنينة.

ثم جاءت، فأقبلوا عليها بأيديهم يكبكبون ويرمون في حلوقهم، وجئت لآكل فلم أستطع، فجاؤوني بملعقة لم تغسل من خمسة أشهر ويومين، عليها أربعة وثلاثون غراماً من الأوساخ، فحاولت أن آكل بها

فلم أقدر، فأخذت بين إصبعي شيئاً من هذه الآفة التي اسمها الحنينة، وأغمضت عيني ووضعتها في فمي فغثت نفسي فقمت فلفظتها بعيداً.

وذهبت أفتش فوجدت بعد التعب كسرة يابسة من الخبز وشيئاً من التمر، فأكلته وحمدت الله عليه، وعلى النجاة من هذه الحنينة.

ولما خلصنا من الخور، كان أكثر النهار قد ولى، فسرنا نستقبل الشام (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الحادية والعشرون في منزل الوحي تصنيف د. محمد حسين هيكل<sup>(۱)</sup>

خرج من السويس بطريق البحر حاجاً سنة ١٩٣٦، فوصل إلى جدة، فقال رحمه الله تعالى:

تخطينا بناء الجمرك، ولا يكاد يرى الإنسان أثناءه طريقه لضئالة نور المصابيح المعلقة إلى جدرانه، وتفضل رسول مضيفنا فأمر من تقدمنا بمصباح ذي نور أبيض، وأفضى بنا الجمرك إلى ميدان فسيح لولا نور القمر لتعذّر علينا أن نصل منه إلى جانب وقفت السيارات فيه وقد أعدّت إحداها لتقلنا إلى أم القرى.

الله أكبر! هأنذا بالأراضي المقدسة، بلاد النبي العربي محمد ﷺ

<sup>(</sup>۱) محمد بن حسين بن سالم هيكل، ولد في قرية كفرغنام بالدقهلية بمصر سنة العرب محمد بن حسين بن سالم هيكل، ولد في قرية كفرغنام باللغوي، ومن رجال السياسة، تخرج في مدرسة الحقوق بالقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الحقوق من السربون بفرنسا، وافتتح مكتباً للمحاماة بالمنصورة، وكتب في الجرائد، وترأس تحرير جريدة «السياسة» اليومية ثم الأسبوعية، ودرس القانون المدني بالجامعة المصرية القديمة، وولي وزارة المعارف مرتين ثم رأس مجلس الشيوخ، توفي بالقاهرة سنة ١٣٧٦ رحمه الله تعالى. أنظر «الأعلام»: ١٠٧/١.

وبعد سويعة سأكون في الطريق إلى مكة، ما أكرمك ربي وما أعظم رحمتك ورضاك! قضيتَ أن نحج بيتك ويسرت لنا سبيله، فتقبَّل ربنا حجنا وعمرتنا وهيء لنا من أمرنا رشداً.

#### العمرة بمكة

[۱۱۲۸] تخطينا جمرك جدة إلى الميدان الفسيح أمامه، ووقفنا إلى جانب سيَّارتنا نتظر مرور متاعنا بتفتيش الجمرك، ولم يطل انتظارنا، بل أكاد أقول إنا لم ننتظر، فلم يكن بالجمرك ما يشغل رجاله عنا غير متاع الأميرة خديجة حليم وحاشيتها، ولم يتناول التفتيش هذا المتاع ولم يتناول متاعنا؛ فمتاع الأميرة لا يفتش لأنه متاع الأميرة، ومتاعنا لم يفتش لأننا ضيوف وزير المالية.

وإنما أوفد وزير المالية (١) رسوله إلينا وكنت ضيفه لمناسبة أذكرها؛ فقد كنت عائداً من بيروت إلى مصر في ١٩ سبتمبر سنة أذكرها؛ فقد كنت عائداً من بيروت إلى مصر في ١٩٣٥ على الباخرة الإيطالية أوزونيا، وكان وزير المالية قادماً يومئذ على هذه الباخرة من مصر إلى لبنان، وتقابلنا بها حين رست ببيروت، وجاء ذكر كتابي «حياة محمد»، وسألني أحد من حضروا المجلس: هل تعتزم زيارة الحجاز؟ ولما أجبت أن ذلك بعض ما يدور بخاطري منذ أعوام، طلب وزير المالية أن أكتب إليه متى صح عزمي على السفر، وكتبت إليه قبيل سفري، فأوفد إليّ رسوله في مياه جدة يبلغني أننى في ضيافته.

<sup>(</sup>١) هو عبدالله السليمان.

وكان أول مظهر لهذه الضيافة أن أقلتنا السيارة بأمر الرسول إلى فندق جدة لتناول طعام العشاء فيه قبل ذهابنا إلى مكة، والفندق للحكومة أعدته لراحة الحجاج والمسافرين من أهل البلاد، لذلك كان التقشف في عمارته وفي أثاثه وكل ما فيه.

ولم يطل مُقامنا به، فما فرغنا من طعامنا حتى نزلنا إلى السيارة نركبها إلى مكة، وكذلك كان الفندق كل ما رأيت من جدة، وانطلقت السيارة متمهلة في طرق هذا البلد حتى وقفت عند مخفر الشرطة، ونزل السائق منها في ردائه البدوي الخشن يؤشر من المخفر على «الكوشان»، والكوشان جواز السفر المحلي، فليس يجوز لأحد أن ينتقل داخل الحجاز من مدينة إلى مدينة بغير جواز خاص.

كانت أمّ السّلَم أو محلة مررنا بها بعد جدة، وقد وقفت السيارة عند مخفر الشرطة وقدم السائق إليه الكوشان كيما يتابع سيره، ومخفر الشرطة بدوي في بنائه، لا شيء فيه من مظاهر نظام العمارة ولا يلفت النظر منه غير بدويته الساذجة، وليس حوله مظهر عمران إلا بعض مبان من نوعه، وبعض عرائش من فروع الشجر اليابسة يستريح من شاء من الحجاج إلى ظلها ويجد فيها فنجاناً من الشاي الذي يقدم في كل مكان، أما القهوة فدون الشاي حظاً، وإن كنت تجد النجدية منها إلى جانب الشاي إن أردتها.

[۱۱۲۹] وعاودنا سيرنا نمر بمثل القوافل التي مررنا بها، فنجتازها مسرعين حيث كان الطريق صالحاً، مبطئين كلما أمسكت الرمال عجلات السيارة فحالت بينها وبين الإسراع، وبلغ من إمساك الرمال السيارة في بعض الأحايين أن كانت تقفها عن الحركة، وذلك حين تبتلع عجلاتها وتجعل دورانها عبثاً لا طائل وراءه، ولطالما وجدنا في هذه الحالات عوناً من رجال القوافل إذ كانوا يسارعون إلى تلبية رجائنا فيرفعون السيارة ويدفعونها لتعاود سيرها.

[۱۱۳۰] لم تكن هذه المعونة تقتضي أكثر الأمر غير فترة وجيزة لا يكاد سائقنا ورجال القوافل يتبادلون أثناءها حديثاً، لكنها كانت تطول حين يغوص بطن السيارة مع العجلات في الرمل الناعم وحين يتعذّر لذلك رفع السيارة إلا بتكرير الجهد، فإذا استراح القوم هنيهة تبادلو الحديث ترويحاً عن أنفسهم، وكان الحديث كله يدور حول الحج والقادمين له؛ سأل السائق أحدهم عن قافلته فأجاب أنهم من الجاوة، وأن زميلاً له يسير بقافلة من أهل فلسطين، أما الذين أعانونا من السائرين رجالاً فقد بدا على وجه أحدهم أنه صيني، ولم نستطع أن نعرف جنسية آخر، لا من سِحْنته (۱) ولا من لهجة حديثه.

وكذلك كانت هذه الجموع المُحرِمة كلها، المتوجهة كلها حاجَّة بيت الله، تجمع بين المسلمين من مختلف أقطار الأرض ممن استطاعوا إلى الحج سبيلاً، فجاءوا يحدوهم إيمان بالله تذوب دونه المتاعب وتصبح المشاق في سبيله يسراً ومثوبة، ومن عليا السماوات أرسل القمر على هؤلاء السعداء بأداء الفريضة، فما ينفكون ينادون

<sup>(</sup>١) أي من هيئة خلقته.

ربَّهم: لبَّيك لبَّيك، أشِعةً رطبة نديَّة تهون على الدواب السير وتبعث إلى نفس المشاة في إحرامهم أشعة أعظم منها ضياء؛ تلك أشعة الأمل الصادق في وجه الله وفي مثوبته وغفرانه، أمل يتردد فيما يتبادلونه من حديث الطواف والسعي والصلاة في الحرم والشرب من ماء زمزم.

[١١٣١] طبع هذا المنظر أعمق الأثر في نفسى، فهذه القوافل من المشاة والركبان تقصد إلى غاية واحدة وترجو في ربها الرجاء الأسمى، وهم جميعاً سواسية في اتجاههم، وسواسية في إيمانهم، سواسية في تفكيرهم، وهم جميعاً قد نسوا كل شيء إلا هذه الغاية الروحيّة السامية التي تندفع نحوها جسومهم، وتطير إليها جوانحهم، وتزداد امتلاء بها أفئدتهم وقلوبهم، كلما ازدادوا قرباً من مهبط الوحي ومن بيت الله، وليس يذكر أحدهم ما له من ثروة أو جاه أو ولد وإنما يذكر أنه وهؤلاء المسافرين معه إخوة في الله، وإنهم جميعاً قد أتوا قاصدين بيته، ملبين داعيه ليُشهدوه على أنفسهم، وليطَّهروا بين يديه مما قدمت أيديهم، وليبدأوا بذلك حياة جديدة يبتغون فيها آتاهم الله الدار الآخرة، ولا ينسون نصيبهم من الدنيا، ويُحسنون كما أحسن الله إليهم، ولا يبغون الفساد في الأرض، لهذا جاءوا من كل فج عميق، ولهذا ركبوا البر والبحر واستهانوا بالمشقة ونسوا كل شيء إلا الله، ولهذا أحرموا آية إخائهم ومساواتهم، إيذاناً بأن أقربهم إلى الله أتقاهم ومظهراً لميلادهم الروحي الجديد؛ ليتخذوا من هذا الميلاد عُدَّتهم لحياة جديدة؛ ولهذا تتصل قلوبهم وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم ولهجاتهم، وهم يعبَّرون عن هذا الشعور بالتلبية تنفرج عنها شفاههم في حبور وغبطة مطمئنين إلى رحمة الله ومغفرته، إنه يغفر الذنوب جميعاً، لا يغفر أن يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

[۱۱۳۲] وقفت بنا السيارة عند بَحرة، وبحرة هي المحلة الثانية في طريق مكة، وهي تلفت النظر بالأضواء الكثيرة البيضاء المنتشرة فيها دلالة استعداد مقاهيها البدوية لاستقبال القوافل بها، ذلك أن قوافل الإبل تقطع الطريق بين جدة ومكة عندها تقضي ساعات الراحة بالنهار أو الليل فيها، أما السيارات فتجتازها كما تجتاز أم السّلم بعد وقفة عند مخفر الشرطة يطلع رجاله أثناءها على «الكوشان»، وقد لا يأبى بعض راكبي السيارات أن يتناولوا فنجاناً من الشاي بها.

آخر محلة قبل مكة الشميسي، وكنت أعرف من قبل أن الشميسي اليوم هي الحُديبية على عهد رسول الله ﷺ.

[۱۱۳۳] وكان دخولنا مكة منتصف الليل، دخلناها متعبين مما مر بنا في يومنا ويوم أمس، وكانت ساعتئذ متشحة برداء الليل ومُولِيات ضوء القمر، فازدادت قداسة ومهابة، والسيارات تجري في طريق لا ينيرها غير هذه البقية من ضوء ساهر السماوات، وإنا لكذلك إذ نجمت أنوار كثيرة من الكهرباء لدار عند منعطف من الطريق؛ تلك الدار بيت وزير المالية، وتخطينا هذه الأنوار إلى بقية ضوء القمر حتى كنا أمام أضواء ناصعة لمصابيح معلقة في مكان وقفت السيارة عنده؛ ذلك مقهى من مقاهي مكة، ونادى صاحبي من السيارة: يا شيخ إبراهيم، فجاء المطوف وصحبنا إلى بيت مضيفنا أمين العاصمة الشيخ عباس

قطان حيث كانت تسطع أنوار الكهرباء سطوعها عند بيت وزير المالية.

كان الرجل في انتظارنا، فلما صحبنا إلى الطابق الأول من داره أبلغنا تحية وزير المالية وسؤاله المتكرر عنا منذ تركنا جدة، وجيء بالشاي فشربنا، وبالقهوة فتناولناها رغم انقضاء هزيع من الليل، وسألني الرجل: أأوثر أداء شعائر العمرة لفوري أم أرجئها للصباح كيما أنال بعض الراحة من مشقة السفر؟ أما أنا فآثرت الأداء ولم تَمِلْ نفسي إلى الإرجاء.

وخرجُت في لباس إحرامي مع المطوف وأقلتنا السيارة التي جاءت بنا من جدة إلى باب الحرم في دقيقة أو نحوها.

وما لبثت حين تخطيت الباب والمكان المسقوف من المسجد بعده حتى تبدت لي الكعبة قائمة وسط المسجد وقد انسدل على جدرانها لباسها الأسود المطرز بوشي الذهب، تبدّت لي دون أن يلفتني أحد إليها، وتبدّت وكأني عرفتها وطفت بها قبل ذلك مرات، ومالي لا أعرفها وقد رأيت كسوتها يطاف بها في القاهرة منذ طفولتي، وقد تبعت هذه الكسوة مرات عدة في سنوات متعاقبة حين كانت تنقل من القلعة إلى بيت القاضي مارة بالمشهد الحسيني وسط الجموع التي كانت تسير مثلي وراءها في هذا المشهد الديني الحافل الرهيب!

[١١٣٤] تبدت لي الكعبة قائمة وسط المسجد، فشد إليها بصري، وطفر نحوها قلبي، ولم يجد فؤادي عنها منصرفاً، ولقد شعرت لمرآها بهزة تملأ كل وجودي وتحركت قدماي نحوها وكلي

الخشوع والرهبة، وقلت إذ وقع نظري عليها ما ألقى المطوّف علينا أن نقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيّنا ربنا بالسلام، فزادني تحرك شفتي بهذه الألفاظ مهابة ورهبة، وأراد مطوفي ونحن نتخطى إليها أن يحدثني في تاريخ المسجد وأبوابه وما أضيف إليه من عهد الرسول على ثم أمسك حين لم يجد مني إقبالاً على سماعه، وكيف لي في هذه الساعة بالاستماع إلى حديث وقد ملك البيت على نفسي وجذبني لأسرع إليه فأطوف به وأذكر الله عنده.

ودلفت بعد الأشواط السبعة إلى مقام إبراهيم أصلي فيه ركعتين، ومقام إبراهيم يقابل باب الكعبة ويقابل الحجر الأسود وقد قام إلى جانب باب عمده وعقده من الرخام، والذين يطيلون المقام عنده قليلون؛ لذلك أتممت عنده ركعتين واستغفرت ربي لي ولأهلي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات.

وظللت كذلك حتى جاء المطوف ينبهني إلى ضرورة مغادرتنا المسجد لنسعى بين الصفا والمروة كيما تتم شعائر العمرة.

خرجنا من المسجد وأقلتنا السيارة إلى المسعى، ثم مال بنا المطوف إلى ربوة الصفا وتخطى بنا نحو درجها خلال الذين سبقونا إلى السعي محرمين، وتخطينا خلال هذه المئين من الناس يسير بعضهم فُرادَى ويسير آخرون جماعات متشابكة الأيدي وقد ارتفعت في جوف الليل أصواتهم جميعاً مستغفرين في ضراعة وإنابة، وعلونا بعض درج الصفا، ثم استقبلنا المسعى ورفعنا أيدينا وأعلنا نيّتنا السعي سبعاً درج الصفا، ثم استقبلنا المسعى ورفعنا أيدينا وأعلنا نيّتنا السعي سبعاً

بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم هبطنا الدرج وسرنا ونحن نتلو كما يتلو المطوف:

﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَكِ بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

المروة ونحن ندعو بما يدعو به مطوفنا ونستغفر كما يستغفر، والمئون من الساعين يدعون كذلك ويستغفرون، وبلغنا المروة واقتحمنا صفوف الساعين إلى درجها، واستقبلنا المسعى وسعينا وكبّرنا وعدنا إلى الصفا ندعو ونستغفر، والناس من حولنا يصنعون صنيعنا يدعون ويستغفرون، ولقد كنت تسعمهم رافعي أصواتهم في لهجات مختلفة منها البدويّ النجدي الذي يعلو بنفسه عن أن يتخذ من مطوّف إماماً، ومنها ما تشوبه عجمة تدل على أن العربية ليست لسان أصحابه الأصيل، ومنها المتضرع في انكسار وخشية، ومنها هذا البدوي الذي لا يعرف الخضوع حتى في خطابه ذا الجلال والإكرام، فلما أتممت أشواط السعي السبعة وقف بي المطوّف عند حلاق في حانوت من الحوانيت التي تزحم المسعى قصّ لي بعض شعرات من جانب رأسي الأيمن وبارك عليّ أن أتممت عمرتي، وبذلك آن لي أن أعود إلى منزلي وأن أحُلّ إحرامي إحلال التمتع، كيما أعود إليه بعد يومين حين أؤدي فريضة الحج الأكبر.

وأويت إلى مضجعي في الثلث الأخير من الليل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٥٨.

[۱۱۳٦] مُضيفنا الشيخ عباس قطان أمين العاصمة صاحب هذه الدار التي تبدو الفخامة على ظاهرها، لقد أقام بداره ينتظرنا، فلما استقبلنا وتلطف بنا ما تلطف أنبأني أن الشيخ عبدالله السليمان وزير المالية قد سأله بالتليفون غير مرة عن مقدمنا بعد أن علموا من جدة أننا نزلنا من الباخرة إليها وغادرناها إلى مكة.

تضاء الدار كلها بالكهرباء، تولدها «ماكينة» خاصة بالدار؛ لأن مكة لا تزال إلى اليوم محرومة من نور الكهرباء، ولا ترجع إلى أيام بنيت، ولذلك يتدلى من سقف غرفها نجف فيه لعشرات الشموع منازل مختلفة الألوان، والسجاجيد التي تفرش أرض البهو وغرف النوم ثمينة قيمة جميلة.

[۱۱۳۷] قابلني مضيفي يخبرني أن وزير المالية ينتظرني بداره قبيل الظهر، وأن السيارة ستذهب بي وإياه إلى هذا الموعد، وذهبنا نخترق الطرق إلى ظاهر مكة حتى بلغنا غايتنا ونزلنا عند باب الدار، وليس يبالغ من يسمي هذه الدار قصراً، فهي فسيحة وإن لم يكن لبنائها طراز ينسب إليه، فخيمة وإن لم يسعد الفن فخامتها بتأنق أو روعة، تخطينا بابها الضيق إلى درج يؤدي إلى ممر من ناحية وإلى فضاء به زرع من ناحية أخرى، واستدرنا في الممر إلى حجرة تخطيناها إلى دهليز، فغرفة أخرى، ثم غرفة ثالثة هي التي كان وزير المالية ينتظرنا بها، وهي غرفته الخاصة، وأحسبني لو تركت لأعود وحدي إلى ظاهر الدار من خلال هذه الغرف والممرات لتعذر ذلك على.

والشيخ عبدالله بن السليمان الحمدان رجل بدوي نجدي بكل معاني البدوية والنجدية؛ نحيف القوام معتدله، أسمر البشرة، حاد النظر، تلمح في عينيه ذكاء وغضباً ممتزجين، يدعوا امتزاجهما في حالة سكونه ودعته إلى مهابته والتفكير فيما وراء نظرته؛ وهو إلى ذلك حلو الحديث رقيق النبرة مبتسم اللقيا.

[١١٣٨] تبادلنا التحيَّات، ثم ذكرت له ما دار بخاطري منذ غادرت مصر أن تكون مكة مقرّاً لعصبة الأمم الإسلامية، كما أن «جنيف» مقر عصبة الأمم الأوربية، ووافقني هو في الرأي على أن نمحصه بعد انتهاء فرائض الحج واشتغال الحكومة بها.

وبعد الحديث والقهوة تركت الدار وآثرت أن أقوم بجولة بالسيارة أجتلي بها صورة من بعض نواحي مكة، وما دمنا بجَرْوَلَ عند مدخل مكة من ناحية الشميسي، أو من ناحية الحديبية إن شئت، فلأذهب إلى ناحية غير هذه التي دخلت منها حين مجيئي أمس من جدة، ولأتبع في تجوالي هوى نفسي وإرشاد مضيفي.

[١١٣٩] وحال قرب المسجد من منزل مضيفي دون توغلي بمكة منذ اليوم الأول، كما حال دونه ما أكرمني به أهل مكة وزوارها من زياراتهم إياي حيث نزلت، وقد تبادلت مع هؤلاء وأولئك أحاديث شتى عن البلاد المقدسة كان لها أثر في تكوين فكرتي عن العلاقة التي يجب أن تصل بينها وبين العالم الإسلامي.

## وقفة عرفات

[١١٤٠] شتان بين ما اشتملني أثناء التفكير في الإحرام لعرفات من نعيم وغبطة، وما كنت أخافه قبل مغادرة مصر من أثر الإحرام وقضاء المناسبات على صحتي، لقد اشتملني من فجر ذلك اليوم رضا عن الحياة وعن نفسي، وشعرت بروحي فرحة وبقلبي مطمئناً، أقبلت منذ بكرة الصباح أعدُ لباس الإحرام وما يقتضيه المبيت تحت الخيام، منشرح الصدر لكل ما أصنع من ذلك، عميق الإحساس بجلال هذه الفريضة التي يسر الله لي أداءها، موقناً أني سأشهد أثناءها من آيات حكمته فيها ما يزيد كل مؤمن إيماناً وتثبيتاً.

[۱۱٤۱] بقيت في إعداد متاعي إلى ما قُبيل الظهر، ثم انحدرت من الدار إلى قصر الملك لموعد ألقى فيه جلالته، وقصر الملك يقع خارج مكة من الناحية الشمالية الشرقية عند مبدأ الطريق الذاهب إلى منى، وهو قصر بني حديثاً ليقيم ابن السعود به ما أقام بمكة قبل الحج وبعده، وهو فسيح الجنبات بسيط المظاهر، يجمع بين أبهة الملك وطراز العروبة القريب من البداوة.

[۱۱٤۲] وقد لقيت في ذهابي إلى قصر الملك وعودتي منه مشقة لم ألقها في طريق مكة حين تجوّلي بها في اليوم الذي سبق؛ فالطريق إلى قصر الملك هو كما قدمت طريق منى، وهذا اليوم هو يوم التروية، فيه يصعد الحجيج جميعاً إلى منى وإلى عرفات من هذا الطريق، وأكثرهم يصعدون على الإبل؛ لأنها أيسر نفقة على الأكثرين؛ ولأن

الصعود عليها أكثر مشقة من الصعود بالسيارات، وهو لذلك أعظم عند الله أجراً \_ في رأي طائفة من المسلمين \_ لذلك امتلأ طرق مكة يومئذ بقوافل الإبل.

وطريق مكة ضيقة كلها إلا قليلاً؛ لذلك كانت السيارة تقف في الطرق ذات السعة أمام هذه الإبل المتراصة حتى تفسح لها طريقاً؛ أمّا في الطرق الضيقة فكانت تضطر أحياناً إلى التراجع لتقف في مكان يتسع لوقوفها ومرور القافلة بها بعيراً بعد بعير، وتضطر أحياناً أخرى إلى الإنزواء في طريق غير طريقها حتى تمر القافلة بها، والقافلة تمر بخطى الإبل المتئدة لا سبيل لها إلى أن تسرع في هذه الأزقة الملتوية في ارتفاع وانخفاض، وتمر القافلة وتسير السيارة بضعة أمتار ثم إذا قافلة أو بضعة جمال أخرى تضطرها لتلتمس مكاناً تقف فيه أو زقاقاً تحتمي به، ولقد اقتضانا خوض هذا البحر اللُجي من الإبل وسائقيها أضعافاً مضاعفة من الوقت الذي كنا نقطع فيه الطريق لو أننا كنا نسير في غير يوم التروية أو أيام الحج.

وتناولت طعام الظهيرة، واتفقت ومضيفي على أن نستقل السيارة إلى عرفات بعد صلاة العصر، وتطهرت لإحرام الحج ولبست لباسه بعد أن نويته وصليت ركعتين سنته.

ثم انطلقت السيارة فإذا بنا أمام سهل فسيح ضربت فيه مئات القباب وألوفها وتلألأت فيه مصابيح النور الأبيض، تلك بطحاء عرفات، وهنا مكان الحج وملتقى الألوف من المسلمين.

وقفت السيارة، وسأل مضيفنا عن مضارب خيامنا؟ ومَنْ لك بالذاكرة التي تحيط بمكان كل قبة من هذه المضارب التي يخطئها العد في هذه الساعة من الليل؟ بل مَن لك بهذه الذاكرة في أشد ساعات النهار وضحاً! وبدأ الغضب يأخذ من المضيف حين لم يسارع أتباعه إلى إجابة سؤاله، لكن جلال الموقف وعذوبة الهواء وصفوه ورقته هدأت من حدة طبعه، وانفتل شاب من ذويه من السيارة يلتمس منازلنا كي يهدينا إليها، ولم يطل عنا غيابه.

وألفيت الخيمة التي أعدت لنا قد فرشت ببساط من السجاد، فألقيت عليه فراش النوم، وخرجت أسرِّح البصر فيما حولي.

[۱۱٤٣] لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك... أولاً يجمل بي أن أتقدم بين هذه المضارب لأرى ألوف المحرمين مثلي فأزداد برؤيتهم حبوراً، وأتحدث إليهم فيزيدني حديثهم جذلاً، وألبي وإياهم فتتجاوب هذه الوهاد بأصداء عشرات الألوف من أصوات الملبين ترتفع على موج النسيم وأشعة القمر إلى عليا السماوات.

[1188] وأنى لي أن أهتدي إلى مضربي إذا أنا ضللت بين هذه الخيام وليس لي من العلم بالمكان ما لأبناء مكة الذين يؤمّونه كل عام! ولكن أيضل هاهنا أحد وها هنا موضع الهدى وملاذ الملبي نداء ربه، اللاجىء إلى فيء رحمته، وتقدمت خطوات إلى موضع توسط الخيام، فتموّجت أشعة القمر أمام نظري على رماله، ثم وقفت وأطلت

الوقوف، وبقيت محدّقاً بالسماء، مأخوذاً بصفو أديمها، شارد اللب في جلال هذا الكون المحيط بي وعظمته، أناجيه وقد نَضَوْت (۱) عني زينة الحياة الدنيا فأحس به أبهى جلال وأجل عظمة! كم طالت بي هذه النجوى!؟ لا أدري! وأرادت قدماي أن تتقدما بي لأتصل بمن أسمع هسيسهم من إخواني المؤمنين، فتلفتُ أتعرف قبتي كيما أتخذ منها مناراً أهتدي به في سيري، فلم أعرفها بين الخيام القريبة مني؛ إذ ذاك أثرت العودة للبحث عنها والاحتماء بها من ظِلَّة الليل.

عند ذلك دخلت إلى قبتي وأطبقت أجفاني ألتمس النوم.

أفنمت حقا؟ وكم نمت؟ كل ما أذكره أنني كنت سعيداً وكنت ممتلئاً نشاطاً حين طرق أذني صوت المؤذن لصلاة الفجر، طرق هذا الصوت أذني فابتهج له قلبي وطرب له فؤادي، وفتحت عيني فرأيت بشائر الضوء تسري من فرجات القبة، قمت إلى الماء أتوضأ، فإذا الحياة تسري فيما حولي من المضارب، وإذا الذين يلتمسون الماء لغيرهم ينتشرون ها هنا وهناك، وإذا النداء للصلاة الأولى تتجاوب أصوات المنادين به في مختلف أنحاء البطحاء.

وفي نواحي مختلفة من البطيح المترامي الأطراف سمعنا الذين قاموا يؤمون مَنْ معهم للصلاة، ينادون: الله أكبر، وكلما أتم جماعة صلاتهم علت بالتلبية أصواتهم.

<sup>(</sup>١) أي خلعت.

[١١٤٥] وخرجت من قبتي أتعرّف ما حولي، وأشهد صنيع الناس يومَهم هذا وقد جاءوا إلى الله حاجِّين متجردين، وإني لأتلفت يمنة ويسرة إذ وقع بصري على رجل لا شيء في سيماه يدل على أنه من أبناء الشرق، بل هو أدنى إلى أن يكون من أبناء الشمال في أوروبا بطول قامته النحيفة وببشرته البيضاء المشربة حمرة وعينيه الزرقاوين وشعره الأصفر، وأخبرني بعض أهل مكة ممن حوله أنه هولندي يقيم بجاوة، وأنه جاء يؤدي فريضته، ودلفت إليه وألقيت عليه التحية بالفرنسية، وتحدَّثت إليه بها، فدلتني لهجته على أنه ليس من أهل هذه اللغة وأن أغلب أمره أن يكون إنكليزيا، وسألته عن جنسيته فعلمت أنه أرلندي وأنه أسلم من سنوات خمس، وأنه جاء ليؤدي الفريضة، فأقام بجدة سبعة أسابيع حتى أيقن رجال الحكومة العربية من حسن إسلامه وسمحوا له بما يسمح للمسلمين، دون غيرهم من دخول مكة ومن أداء فروض الحج ومناسكه.

[1187] واتصل بيني وبينه بالإنكليزية حديث طويل، ومع ذلك لم تطاوعني نفسي على سؤاله عن سبب إسلامه، وعلى رغم ذلك أخبرني أنه في إقامته بسرواك<sup>(۱)</sup> بين المسلمين منذ أكثر من خمس عشرة سنة لم تطلب نفسه بما دون التعمق في درس حالهم الاجتماعية والأخلاقية، والبحث ـ بوصف كونه أرلندياً ـ عن الأسباب التي أدت بهم إلى الخضوع لغيرهم، وكانت عقيدتهم الدينية بعض ما عُني

<sup>(</sup>١) سرواك في ماليزيا اليوم.

بدراسته، ولم يلبث حين بدأ هذه الدراسة أن شعر بحافز قوى يحفزه للإمعان فيها ولقراءة ما كتب في اللغات المختلفة عنها وللتزيد من ذلك ولطول التفكير فيه، ولقد أخذت بساطة العقيدة الإسلامية بمجامع قلبه، ووصلت من تفكيره إلى أعماقه وجعلته يؤمن بحقيقة هذا الدين الذي نزل على النبي العربي وبحضارة الأخوة والإباء التي يدعو إليها. ويؤمن بأن الحضارة التي تنشر أوروبا اليوم لواءها في العالم باسم العلم ليست من العلم في شيء، وإنما هي اللعنة التي صبَّها الله على العالم؛ فهذه الحضارة تتلخص عنده في إخراج الناس من بساطتهم الفطرية التي تكفل لهم سلامة التفكير وسمو الغاية، ليخضعوا لأهوائهم وشهواتهم المادية فتضعف نفوسهم ويذلُّوا، وأية صلة بين سعادة الرجل أو المرأة وبين منسوجات (لانكشير) أو حرائر (ليون) أو عطور (باريس) أو ما إلى ذلك من مواد الزينة والترف، وهذه مع ذلك هي مظاهر الحضارة الأوروبية وهي السبب الحقيقي الذي تغزو أوربا العالم من أجله، إنما الصلة الحقيقية بين هذه المنسوجات والحرائر والعطور وبين الأموال التي تريد أوربا استنزافها من الشعوب هي إقناعها كذباً بأن الحضارة في الرداء والترف والزينة.

أما الإسلام فيدعو إلى معنى هو أسمى المعاني، إلى نبذ كل عبودية لغير الله، وإلى الاستهانة بالموت في سبيل الله وإلى البر والتقوى وإلى الرحمة والمغفرة، وهو يدعو إلى ذلك كله في بساطة وقوة لا حاجة بهما إلى منسوجات أو حرائر أو عطور، ولو أن المسلمين أدركوا سر الإسلام إدراكاً عميقاً لهان عندهم ما يعرضه

الغرب عليهم، ولما خضعوا لحكم الغرب ولا ذلّوا لسلطانه؛ فدينهم يربأ بمن يؤمن به عن الخضوع لغير الله ويجعل الموت في سبيل التخلص من هذا الخضوع موتاً في سبيل الله يُجْزَى صاحبه الجزاء الأوفى.

[۱۱٤۷] وأعجبت بحديث صاحبي أيما إعجاب، لأنه صادف موضع العقيدة مني؛ فسألته عما جاء به إلى الحجاز وعن رأيه في حكمة الحج، وكان جوابه على سؤالي كحديثه الأول حصافة ودقة، قال: إنما فرض الإسلام الحج ليُشهد المسلم الله على نفسه أمام ملأ إخوانه المؤمنين جميعاً أنه نبذ ما اختلط بحياته قبل الحج من ذنوب وأوزار، والله يغفر له ما صدق التوبة، ليُولَدَ ميلاداً روحياً جديداً يكون بعده خيراً مما كان قبله من علم وبصيرة.

وخشينا أثر الشمس فصرنا نقصد مضاربنا، ولم نبتعد إلا خطوات وإذا صاحبي يدعوني أن أدخل معه إلى خيمته لنشرب فنجاناً من الشاي معاً فدخلت الخيمة معه، فألفيت بها سريرين جعلهما مضجع الليل ومتكأ النهار له ولزوجه، وزوجه امرأة مسلمة من أهل سرواك، عرفها وأحبها، فلما أسلم تزوجها وجاء بها تؤدي فريضة الحج معه.

[١١٤٨] وعدنا إلى حديث طويل تكلم أثناءه صاحبي عن المسلمين وعدم إدراكهم قوتهم العظيمة بسبب ما تخدعهم به مزاعم الغرب، فهؤلاء المسلمون يزيدون في آسيا وحدها على مائتي مليون؛ ولو أنهم أدركوا مبلغ قوتهم وأدركوا قيمة حياتهم الروحية وعظمتها

لاستطاعوا تجديد نشاط الإنسانية، لكنهم متروكون إلى جهالتهم ليسهل خِداعهم واستغلالهم، قانعين لذلك بضعفهم وراضين عن هوانهم.

[۱۱٤٩] وعدت إلى قبتي، واستقبلت كثيرين من الأصحاب جاءوا يزورونني ويشاركونني الحديث في الحج وما يجب لنظامه، وأذّن الظهر وجمع الناس بين صلاة الظهر والعصر، وقاموا يلبون حين قيل لهم: إن الخطيب قائم عند مسجد الصخيرات على بعيره يخطب الناس، لكن زحمة عرفات لم تدع لأحد أن يذهب لسماع الخطيب عند مسجد الصخيرات وفي مسجد نَمِرة، ثم إن مثل هذه الخطب قد صارت خطباً تقليدية كخطب الجمعة في مساجد مصر، ألفت الآذان سماع ألفاظها ومعانيها التي أصبحت لا تتفق وروح العصر، ولا تتفق كذلك وطبيعة الإسلام الداعية دائماً إلى التجديد في حدود ما أمر الله به وما نهى عنه.

وكان الناس يفدون طيلة النهار إلى عرفات ليؤدوا فرض حجهم؛ فالحج عرفة، وساعة الاجتماع والخطبة هي الساعة التي يتم فيها فرض عرفة، لذلك اكتمل جمعهم قُبَيْلها، فلما انتهت بدأوا يفكرون في الإفاضة إلى المزدلفة ليذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم يؤمون منى ليقيموا بها ثلاثة أيام النحر، يرمون فيها الجمرات، أو يرجمون فيها الشياطين الثلاثة على حد تعبير أهل الحجاز.

[١١٥٠] وإن الناس لفي تفكيرهم وتأهبهم، مغتبطين بصحو الجو، وجمال الهواء، إذ اكفهر الوجود فجأة، وهبت الريح عاصفة،

وثار النقع وتعالى الغبار في الجو وخطف البرق وهزم الرعد، وبلغ من شدة ذلك كله أن نسي الناس أهبتهم وتفكيرهم واتجهوا بأبصارهم إلى مضارب الخيام يرون ما الريح صانعة بها، واقتلعت الريح بعض الخيام، فأسرع أهلها إليها يطوونها خشية أن يمزِّقها الإعصار العاصف، فأما النساء والضعفاء والأطفال فلجأوا إلى ما آنسوا فيه قوة المقاومة من الخيام واحتموا بها، وبلغ من هزيم الريح أن كان يُسمع لها شهيق وزفير يدويان في آذان اللاجيء إلى الخيام أكثر مما يدويان آذان الفار منها، ولقد لجأت إلى خيمتي لحظة ثم تركتها حين رأيتها تميل في مهب الريح وتهدد من فيها بالسقوط عليهم، ووقفت ومعارفي من أهل مكة وتوجهنا إلى الله أن يصرف عنّا وعن الناس السوء والبأساء، مع ذلك، ومع ما كنا وكان الناس فيه من هذه الشدة، لم تزايل القلوب غبطتها، ولا برح الأفئدة ابتهاجها، بل بقيت ابتسامة الرضا تطويِّق ثغور أصحابي وبقيت ضاحك السن.

وإنا لكذلك إذ تفتحت أبواب السماء بماء منهمر، هَمَى غير منذر برشاش أو مُؤذن برذاذ، أين أين المفر؟! طار أحد أصحابنا إلى حيث النساء والأطفال، فألفاهم أحكموا أمرهم إذ لجأوا إلى سيارة كبيرة من سيارات «اللوري» ونشروا فوقهم قماشاً من الخيمة التي سقطت أثناء احتمائهم بها، فوقاهم المطر والريح، أما أنا فكنت أسعد حظاً إذ آويت إلى السيارة التي جاءت بي إلى عرفات، وكانت «ليموزين» محكمة الأقفال، وأوى إليها معي من وسعته، والوابل هتون، والرياح عاصفة تضرب زجاج السيارة كأنها سياط تهوي على جسم فيشتد منها أنينه،

وكان زجاج السيارة ساعة اجتمعنا بها يحجب ما وراءها لكثافة ما علق به الغبار؛ أما بعد هذه السياط فقد شفّ عما في لون الجو المكفهر القاتم من بقية الضياء.

وأقمنا زمناً نرجو أن ينقطع المطر، بعد أن زال ما أثارته الريح من غبار، ونحن في مثل ما كنا فيه من رضا النفس وضحك السن، فلما هدأ هَتْنُه ثم انقطع عاد الناس إلى خيامهم المطوية فنشروها وضربوا منها ما يكفيهم السويعات الباقية على انحدارهم إلى المزدلفة ثم إلى منى، ودلفت إلى خيمتي واستلقيت على بساطها.

وأرخى الليل سدوله وظللت في تفكيري حتى نبهني الأذان للعشاء منه الله منه وصلينا وتناولنا طعامنا وأخذنا أهبتنا للإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام، وطال بنا الحديث والناس من حولنا يُفيضون؛ فقد كان أصحابي يؤثرون مذهب مالك من أن المقام بالمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام يكفي فيه مقدار حط الرحال، على أن يصل الإنسان إلى المشعر قبل أن ينتصف الليل، وتناول حديث أصحابي الحج ومناسكه وحكمة هذه المناسك، وأصحابي كما قدّمت مكيون يحجون في كل عام، ولعل أكثرهم يعتمرون في كل عام غير مرة، وهم لذلك مطمئنون إلى مغفرة الله لهم.

واطّرد حديث القوم والليل ينساب إلى ناحية منتصفه، وجعلت

<sup>(</sup>۱) هناك بعض السنن كان يتهاون فيها بعض الحجاج مثل جمع الصلاتين المغرب والعشاء في المزدلفة، ومثل المبيت في منى يوم التروية.

أنوار المضارب في البطحاء تخبو شيئاً فشيئاً، ثم طويت الخيام وتحمل القوم مُفِيضين، فلما كان من منتصف الليل على ساعتين أو نحو ذلك كانت بطحاء عرفات قد خلت من الناس إلا قليلاً، وكان ضوء القمر وحده هو الذي يمد على رمالها بساطة الوصَّاء، وما أجمل ضوء القمر منبسطاً على الرمال الممتدة إلى حيث لا يعرف النظر غير الأفق حداً! وما كان أجمله في تلك الساعة بلغ صفو السماء وصفو الجو فيها من أثر المطر ما زاد ساهر السماوات بهاءً ونوراً.

[1101] وقمنا يسعدنا النسيم الرقيق إلى سيارتنا لنُفيض كما أفاض الناس، وانطلقت بنا السيارة نحو المشعر الحرام، وإن في نفسي إلى عرفات لهوى يدعوني إلى العودة إليه والمبيت في مضاربه والوقوف به ملبياً شاكراً، داعياً مستغفراً، ذلك موقف لم أعرف مثله في حياتي كلها روعة وسمواً بالنفس في صدق وإخلاص إلى الله - جل شأنه -، ولم أعرف مثله في حياتي كلها دعوة إلى إخاء المؤمنين ليتحابوا بنور الله بينهم.

أفضنا إذن قبيل منتصف الليل من عرفات يسعدنا النسيم الرقيق ويضيء لنا ساهر السماوات ما حولنا ويبهر نور السيارة الطريق، وبلغنا المشعر الحرام، فنزلنا وذكرنا الله عنده، ثم جمعنا جمارنا، كي نرجم بها الصخرات بمنى، ورأيت على مقربة منا أنواراً عرفت أنها بعض المقاهي القريبة منا، وأن الحجيج الذين أفاضوا أول الليل يقضون ليلهم بالعراء ليكونوا على أبواب منى قبيل الفجر، أما نحن فقد انتظرنا سيارتنا حتى أتممنا ذكر الله وجمع الجمار، فلما كنا في النصف الأخير

من الليل أقلتنا إلى منى فكنا على أبوابها قبيل الفجر.

ولِمنى أبواب كالتي نعرفها في الحضر؛ فهي ليست بطحاء جرداء كعرفات، وليست مسجداً قائماً في عزلته كالمشعر الحرام؛ إنما منى قرية بها مبان ومنازل.

وقابلنا عند أبواب منى مخفر للشرطة وقفنا عنده، وقدم إليه سائقنا جواز مرورنا، فلما جاوزناه في طريق فسيح تقوم المنازل على جانبيه قابلتنا صيحات عالية فيها ترتيل يسترعي السمع، تلك صيحات الباعة الذين قضوا ليلهم في انتظار الحجيج بعد إفاضتهم كي يعرضوا عليهم سلعهم من طعام وفاكهة، ومن سُبَح وما إليها مما يتبرك به قُصَّاد الأماكن المقدسة، ومرت السيارة بنا خلالهم حتى وقفت عند جمرة العقبة الكبرى، هنالك نزلنا فرجمناها ثم عدنا إلى منزلنا بمنى.

ومربي مضيفي كيما أعُدّ نفسي لنهبط إلى مكة نطوف ونسعى.

[۱۱۵۲] وأقلتنا السيارة وانطلقت بنا على هُون بين قوافل الإبل، فرأيت هذا الطريق من منى إلى مكة لأول مرة في ضوء النهار، ولم أستبن منه كثيراً ونحن في زحمة من هبطوا يقصدون إلى ما نقصد إليه من الطواف والمسعى، وإن حرص مضيفي على أن يذكر لي أنه طريق جديد شقته الحكومة القائمة في الجبال، وأقامت إلى جانب قسم طويل منه سوراً يمنع السيول أن تطغى عليه، ولم يطل بنا السير حتى كنا على مقربة من مكة؛ إذ ذاك اجتمع هذا الطريق بطريق الإبل، ولم يكن للسيارة بد من التمهل والوقوف أحياناً.

ودخلنا مكة وقصد مضيفي إلى دار أحد معارفه لنتوضأ قبل أن نطوف ونسعى، وكانت الدار في طريق يجاوره المسعى؛ فلم يكن بد من أن نخترق صفوف الساعين إليها.

[١١٥٣] وألفيت وجوه الساعين في هذا الصباح من يوم النحر أكثر طمأنينة وأصواتهم في الدعاء أدنى إلى السكينة، وكأنما شعروا بعد أن أتموا فرض الله بعرفة أنهم أدنى إليه، فدعاؤهم إياه أدنى أن يستجاب.

وانعطفت وراء مضيفي في زُقاق ضيق قذر متصل بالمسعى، ثم صعدنا بعد خطوات فيه درجاً يشهد بأن الدر تقوم على ربوة قديمة، ودق مضيفي باباً فتحه أهله واستقبلونا بالتحية والترحيب رغم مجيئنا على غير انتظار، وتناولنا القهوة وتوضأنا وصلينا، ثم قصدنا إلى المسجد الحرام نطوف طواف الحج، لنسعى من بعد ذلك سعيه.

[۱۱۵٤] وأتممنا السعي بين جماعة الساعين يزحمنا هذا ويدفعنا ذلك ويعترضنا بين آن وآخر صف من النجدييين شبكوا أيديهم بعضهم ببعض، فإذا صادفهم ساع صاحوا به: طريق! طريق! طريق! وانطلقوا في سعيهم ينادون ربهم بلغتهم: «رب اغفر، حتماً تغفر إن لم تغفر من ذا يغفر» وذكر بعض أصحابي أنه سمعهم يقولون: «رب اغفر، حتماً تغفر أن لم تغفر جتك تصفر»، ويمر بين هذه الصفوف كما يمر بين صفوف الطائفين بالبيت ما بين حين وحين جماعة يحملون مِحَفّة عليها شيخ أو عجوز أو مريض لم تستطع قدماه حمله ليطوف ويسعى، فطاف

به هؤلاء وسعوا، والمطوف يسير إلى جانبهم يدعوا والمحول في المحفة يدعو معه.

[١١٥٥] وكما يسعى الناس رجالاً وفي المحفات يسعى بعضهم ممتطين جياداً أو مستقلين السيارات، وهؤلاء يرون أن لا جناح عليهم وقد سعى رسول الله على عمرة القضاء راكباً بين الصفا والمروة، وإن رأى بعض الفقهاء في السعي على الأقدام مزيداً من المثوبة.

[١١٥٦] وكان الشيخ عبدالله بن بليهد عالم نجد يسعى ممتطياً جواداً، ولقد كان يحدثنا ساعة نزلنا معاً من منى أنه يريد السعي في سيارة (١) لأنه لا يطيق السعي ماشياً ولا يحب السعي في مِحَفّة، ولهذا العالم النجدي عذره، فهو عالم تقدمت به السن فتضعضعت صحته بعد أن لوح وجهه هواء الصحراء في أسفاره بين نجد والحجاز، فهو أشعث أغبر.

وهو موضع التبجيل والاحترام من النجديين جميعاً، من مليكهم عبدالعزيز ابن سعود إلى أصغر صغير فيهم، وهو مع ذلك وعلى ما رأيته، من أشد الناس زهداً في الدنيا وزخرفها وغرور متاعها.

[۱۱۵۷] وأتممنا السعي سبعاً، وآن لنا أن ننصرف وأن نتحلل التحلل الأكبر، على أني وقفت هنيهة قبل منصرفنا أمام مقهى من المقاهي القائمة وسط المسعى وقلت لصاحبي: أفيليق أن تقوم أمثال

<sup>(</sup>۱) سبق في رحلة سابقة أنه كان يود منع السيارات من الحرم لكن يبدو أنه غير رأيه بعد كبر سنه رحمه الله. انظر فقرة [۱۰۵۳].

هذه المقاهي والحوانيت على حافة هذا المكان المقدس؟! قال: إنها ليست على حافته، بل هي قائمة داخل حرمه، والذين أقاموها لم يتقوا الله ولم يراعوا حقه، بل اعتدوا عليه عدواناً مبيناً، والعجب أن منهم من اجترح هذا العدوان تبركاً بأرض هذا المَنْسَك، ناسياً أنه يؤثر بها نفسه ويحرم منها ملايين المسلمين على تعاقب الأجيال.

ولقد ثارت نفسي حقاً لمنظر هذه المقاهي وهذه الحوانيت التي تتجر في السبّح والمنسوجات وما إليها مما يتبرك الحجيج به، وزاد نفسي ثورة منظر صيارفة النقود الذين يصكون الآذان بصرير ريالاتهم إعلاناً بها عن أنفسهم! ما لهذا المكان الذي يتوجه فيه الناس إلى الله بالتوبة والاستغفار وصرف النقود والجلوس إلى المقاهي وتبادل التجارة! وما لهذا المكان الذي ينسى الناس فيه تجارة الحياة ليتصلوا فيه ببارئهم وهذه الحماقات من تجارة الحياة! أليس من الخير أن تظل لهذا المكان حرمته كاملة وأن تكون الحوانيت في طريقٍ غيره قريب منه، إن لم يكن بد من أن ينصرف الناس بعد استغفار ربهم إلى شرب القهوة وشراء السبحة والمكحلة وإلى صرف النقود للتبادل.

وليس ذلك كل ما يثير النفس لحال المسعى؛ فقد بلغ من إهمال شأنه وهو منسك من مناسك المسلمين حداً بعيداً، واجتياز بعض الطرق إياه ومرور الدواب والعربات والسيارات في هذا الطريق بين الساعين بعض مظاهر هذا الإهمال، فإذا أنت تحدثت في ذلك قيل لك: وما عساك كنت تقول من عهد قريب وقبل أن ترعى الحكومة الحاضرة هذا المنسك بعنايتها؟ فقد كان حرماً للكلاب تقيم في ظلاله

نهارها وليلها لا يُزعجها من مرقدها أحد كأنها حمام الحمي.

لقد كان المسعى إلى صدر الإسلام طريقاً مستقيماً يصل بين ربوتي الصفا والمروة متصلاً بما حوله من فسيح الصحراء وهضابها وتطل عليه الجبال المحيطة بمكة، أما منذ مئات من السنين فقد بلغ من طغيان الدور التي أقيمت في حرمه أن اعوج اعوجاجاً يحول دون رؤية الصفا من المروة أو رؤية المروة من الصفا، كما حال سقفه بين الساعين وفسحة الجو وبهاء السماء، وأحيلت كل من الربوتين درجاً أحيطت جوانبه بالجدران؛ أما أرضه فقد رصقت بالحجر رصفاً غير منتظم.

تثور النفس لهذه الحال التي عليها المسعى، ولو لا أن الناس يحسبونه كذلك منذ وجد، ولولا أنهم إذ يرونه يشغلهم السعي عما سواه، لقام بينهم من يدعوهم إلى الثورة لإصلاحه، ولإزالة هذا المساس بحرمة مكان يجب أن يحاط بكل تقديس وإجلال، ذلك كان شعوري ساعة منصرفي من المسعى، وما زال هذا الشعور يحز في نفسي، فلعلي أجد من يشاركني في دعوة المسلمين إلى إصلاح منسك من شعائر الله، ولعلي أجد من الحكومات الإسلامية استباقاً للخيرات وإجابة لهذه الدعوة.

انصرفت من المسعى إلى الدار بمكة، فحللت إحرامي ولبست العقال والعباءة العربية \_ أو المشلح \_ كما يسمونها، وأقلتني السيارة عائدة إلى منى، ولا يكاد من يراني يشك في أني عربي من أهل البلاد، فما حاذت السيارة حِرَاء استوقفت سائقها لأمتع النظر بهذا الجبل كرة

أخرى، فقد شعرت له في نفسي بهوى أي هوى، ووددت لو استطعت أن أحيط خُبْراً بكل ما جلّ أو دق من أمره.

وبلغنا منى قرابة الظهر، وأويت إلى الدار فيها.

[١١٥٨] دعا الشباب العربي السعودي ذوي المكانة من الذين جاءوا يؤدون فريضة الحج من أهل الأمم المختلفة إلى اجتماع بمنى للتعارف والتشاور، وقد اجتمعنا في الموعد المضروب، وجاء مجلسي بين هندي وتونسي، وبادل الداعون ضيوفهم التحيات؛ وأحدثوا بينهم من التعارف ما يُستطاع إحداثه في مثل هذه الحفلة، ثم دعوا بعضهم ليتحدثوا إليهم، وكم تمنيت لو كان بين من يؤدون فريضة الحج من أهل المكانة والرأى والكلمة المسموعة في بلادهم من يحضر مثل هذا الاجتماع، لتتم حكمة الحج، ولتكون مكة مقراً لعصبة الأمم الإسلامية تسمع كلمة أهلها ويكون لهم في العالم رأي معدود، لكن ذوي الكلمة المسموعة ممن حضروا لم يكونوا يمثلون من العالم الإسلامي إلا أقله، ولم يكونوا يقصدون باجتماعهم إلى غاية وراء الاجتماع، لذلك ضَعُف الرجاء في أثر ما ألقوا في هذا الاجتماع من أقوال لم تتعد الدعوة العامة إلى إخاء المسلمين وتحابهم، ولو اجتمع ذوو الكلمة المسموعة لغاية يريدون تحقيقها لكان لاجتماعهم أثر يدوى في العالم كله.

[١١٥٩] أزمعت الانصراف عن منى عصر اليوم الثالث من أيام النحر، ومررنا بالجمرات فرجمناها، ثم أقلتنا السيارة تؤم مكة،

واسترعى «حِراء» نظرنا ساعة مررنا به، وأذكرني تحنّن النبي العربي فوقه ونزول أول الوحي وأول الرسالة عليه بعد سنوات من تحنثه، فلما أويت إلى الدار واشتملني مُخْدعي بها جعلت أفكر: لقد أتم الله لي فريضة الحج، وهأنذا الآن بمكة مسقط رأس محمد على أفأغادرها إلى المدينة لأزور قبره ثم أعود إلى وطني؟!.. وأطرقتُ هنيهة إذ تمثل لي حراء، وامتثلت محمد على فوقه في عزلته، ثم امتثلته يوم الوحي الأول عائداً إلى خديجة يقول: «زمّلوني زمّلوني»، ولما تمثل لي في حياته كلها آليت على نفسي أن أبقى لأسير حيث سار، ولأتبع خطواته قبل هجرته من مكة وبعد عوده إليها فاتحاً، علي أتزود من ذلك بما ينفعني قبل أوبتي إلى قومي، فإذا عدت إليهم عدتُ وفي يدي قبظة من أثر الرسول.

تناول الطعام عنده، وأفضل الطعام عند أهل مكة اللحم والثريد، وهم تناول الطعام عنده، وأفضل الطعام عند أهل مكة اللحم والثريد، وهم يتناولونه عادةً كما كان يتناوله أجدادنا؛ يسلق الضأن أو يشوي ويثرد الثريد ويوضع في قصعة على خوان من تحته السماط، ثم يتناول كل من الثريد واللحم بيده إلى شبعه، ولقد تناولت الطعام وإياهم على هذا النحو بعرفات ومكة وحيثما ذهبت من بلاد العرب، وكنت أجد في ذلك من ذكر أيام الصبا الأول ما أسعد به، لكن أولئك الذين تفضلوا بدعوتي مع من جاءوا مكة من المسلمين أولي المكانة لم يروا أن نأكل وإياهم على طريقتهم، بل آثروا الطريقة الحديثة \_ طريقة الغرب \_ وما ألفه من ألوان الطعام والصحاف التي يدور بها الخدم لينال كل منها

لنفسه في صحنه، وليأكل بالشوكة والسكين بدل أن يأكل بيده، وإنهم ليؤثرون اليوم أن يجلسوا على الكراسي بدل الجلوس على المصاطب أو على السجاد فوق الأرض، وهم يرون في هذا من محاكاة المدنية ما يسر ضيوفهم من ناحية، وما يقربهم من الحضارة الحديثة من ناحية أخرى.

الشيخ عبدالله السليمان الحمدان وزير المالية، وعند السيد محمد سرور عبدالله السليمان الحمدان وزير المالية، وعند السيد محمد سرور الصبان (۱) وكيل المواصلات والمشرف على حركة النقل بالسيارات، على أنا كنا نعود بعد تناول الطعام إلى غرف الاستقبال الوثيرة وكلنا مرتدون الملابس العربية، فتنتقل بذلك من جو لا تتلاءم فيه هذه الملابس مع أدوات الطعام إلى جو آخر أكثر انسجاماً مع حياة العروبة، فغرف الاستقبال على ما بها من مقاعد وثيرة تحتفظ بالطابع الشرقي القديم، ما خلا إضاءتها بالكهرباء المجلوبة إلى هذه المنازل دون سواها من منازل مكة، ثم إنهم ليحرصون على عادة انتقلت إليهم مع النجديين هي التبخر والاجتمار بالعود؛ فما تكاد غرفة الاستقبال تحتوي الناس حتى يدور عليهم الخدم بالشاي وبالقهوة وبمجامر يحرق فيها عود ذكي الرائحة يستنشق كلٌ عَبقه ويحتبسه في أردانه تحت

<sup>(</sup>۱) محمد بن سرور الصبان، رائد الأدب الحديث في الحجاز، ومن كبار رجال المال والأعمال. ولد سنة ١٣١٦ في القنفذة، ونقل إلى جدة فرباه آل الصبان. وتقلب في المناصب. وله بعض المصنفات. وكان محسناً إلى الناس. توفي بمصر مستشفياً سنة ١٣٩١ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٣٦/٦.

المشلح وبينه وبين الصمادة، وأدوات القهوة والشاي والعود لا تكاد تنقطع ما بقي الناس في سمرهم.

وقد دعينا إلى عشاء من هذا النوع بدار مضيفي أمين العاصمة الشيخ عباس قطان، وعلى أنه كان عشاء على الطريقة الغربية في تقديم الألوان في الصحون لقد رأينا يومئذ ما أعاد إلى الذاكرة صور ليلة من ليالي كتاب ألف ليلة وليلة، كمل عقد اجتماعنا قبل تناول الطعام في بهو فسيح بالطابق الأعلى فوق البهو المجاور لغرف نومي، والذي كنت أقضي به الكثير من وقتي، وكان البهو مفروشاً كله بالسجاد العجمي، وثير المقاعد، تضيئه ثُريًات من الكهرباء ساطعة النور، فلما آن لنا أن ننتقل إلى الموائد ألفيناها مُدت في هواء الأسطح الطلق وقد أنارتها ثريات الكهرباء القائمة بين الفاكهة وصحاف الحلوى، ولما طعمنا هبطنا إلى الإيوان الذي أضيء ليلة هذا العشاء على طريقة جعلته جديراً ببعض ليالي هارون الرشيد لولا أننا لم تُغنّنا القِيَان، ولم يُدر علينا فيه غير الشاي والقهوة ومباخر العود.

[1177] ولقد قرأ القرآن حجازي بإيقاع غير مألوف في مصر؟ غير أن الإيقاع المصري في القراءة قد طغى حتى على أهل الحجاز فصار قارئوهم يتأثرون وينحون نحوه.

[١١٦٣] بدا لي واضحاً أثناء الأحاديث الكثيرة التي دارت بيني وبين شبان مكة الذين شرفوني بزيارتهم منذ اليوم الأول لنزولي بينهم، والذين ما فتئوا يزورونني طول إقامتي ببلدهم، أنهم جميعاً يشعرون

بحاجة بلادهم إلى التعليم، وهم يتحدَّثون في ذلك بلهجة صادقة، لكنك إذ تسألهم عن نوع التعليم الذي يرونه صالحاً لذويهم وأبنائهم وعن الفكرة التي يجب أن يقوم هذا التعليم على أساسها تراهم يضطربون ولا يكادون يحيرون جواباً؛ قد يكون ذلك راجعاً إلى تأخر العلم عندهم، وإلى أن الحظ الذي نالوه منه لا يكفي لإبداء الرأي في مثل هذه المسألة العويصة، لكن ثمة أمراً آخر يزيد في حيرتهم، ذلك تعلقهم بمكانة مكة المقدسة وحرصهم عليها، فكل علم يزيد هذه المكانة سمواً محبب إليهم، وكل علم لا يجعل منها موضع عنايته كلها، أولا يضعها في المكان السامي، أو يراها أمراً لا يدخل في نطاق العلم مزهود فيه مرغوب عنه، فإذا حدثتهم في حرية العلم وفي حرية العلم وفي حرية العلم وفي دية .

## [١١٦٤] الجمعة في الحرم

المسجد الحرام مثابة المسلمين الذين يفدون إلى مكة من أقطار الأرض جميعاً في أشهر الحج؛ وهو مثابتهم ما أقاموا بأم القرى؛ يفدون إليه لصلاة الفجر وعند الظهيرة، ويعودون إليه لصلواتهم الأخرى وللطواف بالبيت كلما هوت نفوسهم إلى التطوف به، وهم يقضون فيه الساعات الطوال يتحدثون أثناء النهار ويستمعون إلى جماعة من الفقهاء يحدثونهم في الإسلام ويفقهونهم في الدين قِطَعاً من الليل، وإن منهم لمن يقضى فيه يومه يجاور البيت، ومنهم من ينصرف نهاره إلى شئون الحياة، فإذا أقبل الظلام قضى بالمسجد ليله يقوم إلا قليلاً، يذكر الله كثيراً، ولا ينال من النوم إلا القدر الذي يكفيه لسعي النهار يذكر الله كثيراً، ولا ينال من النوم إلا القدر الذي يكفيه لسعي النهار

وتهجد الليل.

لذلك قُل أن يصلي بغير المسجد الحرام أحد من المقيمين بمكة على كثرة مساجدها، وما رأيت أحداً قام بهذه المساجد مصلياً على كثرة مروري بها ووقوفي عندها؛ ولا تقام بها صلاة الجمعة مطلقاً، ومن ذا الذي تطاوعه نفسه وهو بمكة على أن يصلي بمسجد غير المسجد الحرام، والإجماع منعقد على أن مثوبة الصلاة به تزيد على مثوبة الصلاة بغيره أضعافاً مضاعفة، وهذا الإجماع صحيح أساسه، فالإسلام دين جماعة ودعوة للجماعة؛ ولا شيء يمقته الإسلام كالخروج على الجماعة في غير حق، ولا تجد الجماعة بمكة مكاناً كالمسجد الحرام مقام بيت الله لتقوم بفروض الله فيه.

وصلاة الجمعة بالحرم من أروع مظاهر الإيمان في الجماعة الإسلامية؛ هذا الإيمان القوي في بساطته، البالغ في قوته، الذي يجمع بين الحرية والنظام جمعاً لم أقف على ما يقرب من رفعته في أي من الملل والنّحل الحديثة أو القديمة التي اطلعت عليها، ولقد رأيت في أسفاري الكثيرة ببلاد يدين أهلها بغير الإسلام من شعائر العبادة ومن نظم الجماعة ما فيه مهابة ورهبة ونظام، ولقد حضرت صلاة الجمعة في بلاد إسلامية شتى، ولكني لم أر في شيء من ذلك ما قد يقرب في جلال مظهره وقوة روعته، وفي جمعه بين الحرية والنظام، وبين الاعتداد بالذات والإسلام مما رأيت في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، ولم يطبع شيء من ذلك كله من الأثر العميق في نفسي ما طبعته صلاة الجمعة بالمسجد الحرام من أثر بالغ في عمقه؛ فما أفتأ طبعته صلاة الجمعة بالمسجد الحرام من أثر بالغ في عمقه؛ فما أفتأ

كلما أذكره أشعر به متغلغلاً في روحي، يسمو بها إلى ذروة الإيمان ويرقى بها إلى ما فوق الإنسانية الذي نألفه.

قصدت إلى المسجد ومعي صاحبي ودخلنا وما يزال بيننا وبين أذان الظهر فسحة من الوقت تزيد على ربع الساعة؛ مع ذلك وجدنا الأماكن الظليلة حينما دخلنا صحن المسجد قد اكتظت كلها بالذين سبقونا إليها، وبقي صحن المسجد خالياً إلا من حمام الحمى، وسرنا نتخطى الصفوف نلتمس لنا فرجة للصلاة فلا تقع العين بين الجالسين على موضع لواقف، ثم رأيت صاحبي وقف على قوم وتحدث إليهم، وانطلق هو بين الصفوف يلتمس لنفسه مكاناً آخر، وصليت ركعتين ثم جلست ما استطعت أن أجلس.

وسرحت الطرف فيما حولي، وأسرع إليَّ جار يميني وجار يساري فمد كل منهما يده مسلماً عليّ، بعد أن أتممت ركعتيَّ، سلام تحية فيه مودة وفيه إخاء، وتفرست أثناء السلام في وجه كل منهما فلم تهدني سيما أيّهما إلى جنسيته، ولا دلتني على شيء إلا أنه ليس من أهل هذه البلاد.

وعدت أسرح طرفي ناحية صحن المسجد فإذا الناس يَفِدون إليه في سيل دافق، يحاول السابقون منهم أن يكون مجلسهم أدنى إلى منبر الخطيب أو إلى أحد المكبريات حول الكعبة، وامتلأ الصحن في دقائق حتى لم يبق موضع لواقف؛ وجعل الوافدون إليه يتخطون صفوفه يلتمسون لهم مكاناً كما كنا نتخطى الصفوف في ظلال القِباب نلتمس

لنا مكاناً، ومنهم من إذا تهيأ له المكان جلس فيه، ومنهم من يؤدي للمسجد تحيته بصلاة ركعتين، ولما لم يبق بالمسجد موضع أقام الناس خارجه يأتمون لصلاة الجمعة بإمامه، مكتفين بصلاة الجماعة وثوابها، وإن لم يكن لهم ولا لكثيرين ممن وصلوا المسجد رجاء في سماع خطبة الإمام.

الله، محمد رسول الله، حَيّ على الصلاة، عي على الفلاح، الله أكبر الله، محمد رسول الله، حَيّ على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، ما أجمل هذا النداء وأعظم وقعه في النفس! الله أكبر، لا إله إلا الله، ما أجمل هذا النداء وأعظم وقعه في النفس! إنها لتهتز له وتفيض حين سماعه إكباراً وتقديساً، والقلب والروح وكل جارحة وكل عضو تتجاوب لسماعه وتردد صداه في إيمان وإسلام، وكلما ألقى المؤذن مَقْطعاً منه دوى المسجد بالجواب عليه صادراً من عاطفة قوية في صدق إيمانها بالله، ويربط هذا النداء وتربط هذه الإجابة بين قلوب المصلين برابطة تزيد إخاءهم في الله قوة على قوة، فتنهار بين قلوب المصلين برابطة تزيد إخاءهم في الله قوة على قوة، فتنهار رجلاً واحداً وقلباً واحداً كله الإيمان بالله والتوجه إلى جنابه – جل شأنه – توجه صدق وإخلاص.

[١١٦٦] وأتم المؤذن أذانه، فقام من شاء يصلي ركعتين لله تعالى، وأقام القوم بألوفهم المؤلفة ينتظرون خطبة الخطيب ليؤمهم بعد ذلك في صلاة الجمعة، وسكن كل من في المسجد وما فيه حين بدأ الخطيب يتكلم، أما نحن البعيدين عنه فلم نسمع مما قال شيئاً؛ وما أحسب الأكثرين من الحاضرين كانوا خيراً منا في ذلك حظاً، أتى

لصوت رجل ينطلق في الفضاء فلا يحجزه جدار أن يصل إلى هؤلاء الذين جلسوا في مئات متلاصقة من الصفوف وكلهم متوجه إلى ناحية الكعبة من جهاتها الأربع! ، قلت في نفسى: أليس من الخير أن يستعين الخطيب بمكبر للصوت ينقل خطبته إلى جميع المصلين في المسجد وفيما وراء جدرانه! إن خطبة الجمعة ركن من أركانها، والغرض من خطبة الجمعة إرشاد الناس إلى ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم حسب الأحوال المحيطة بهم، وهي تتكرر في كل أسبوع؛ لأن الحوادث تتلاحق بما يحتاج الناس معه إلى من يرشدهم إلى الخير يسلكون سبيله، وأيُّ رشد إذا لم يسمع الناس لقول المرشد! وما أحرى هذا المرشد أن يهون عليه أمر خطبته إذا علم أن الناس لا يسمعونها! وما أحراه أن يُعيرها كل عناية متى علم أنهم جميعاً يسمعونها ويفيدون منها، ولقد رأيت خطباء ذوي رأي وبصيرة يوجهون الناس في بعض مساجد القرى توجيهاً ينتظم حياة القرية كلها، فما أجدر خطيبَ المسجد الحرام أيام الحج أن يحيط خُبراً بأمر المسلمين كافة وأن يصل إلى المصلين صوته ليكون لهم هداية ورشداً.

وفهمت أن الخطبة تمت حين نودي للصلاة من فوق المبلغات، أو المكبرات إن شئت، وقام الناس جميعاً من أقصى المسجد إلى أقصاه يأتمون للصلاة، وكان كل يكبر بعد نية الصلاة ثم يقف خاشعاً مطرقاً ذاكراً قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمَ الْفَاسَتَمِعُوا لَلْمُ وَأَنصِتُوا ﴾ (١)، وإن لم

سورة الأعراف: الآية ٢٠٤.

يستمع إلى قراءة الإمام إلا الذين كانوا على مقربة منه، ساد هذه الألوف المؤلفة صمت خشوع كله جلال ورهبة: جلال النظام ورهبة الإيمان.

[١١٦٧] لم تترك صلاةٌ لجماعة ولا تركت صلاة لجمعة في نفسي من الأثر ما تركته هذه الصلاة في الحرم، ولطالما وازنت بين صلاة الجماعة يقوم بها المسلمون في مساجدهم وما رأيت من صلوات في الكنائس المختلفة، فألفيت صلاة المسلمين أعظم في النفس أثراً؟ لأنها توجه لله الأحد: ﴿ لَمْ كَالِدْ وَلَمْ يُولَـدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُ الله على الله بقلبه والذي يصلي بنفسه ويتصل بالله بقلبه ويستغفر الله عن ذنبه، ليس للإمام عليه سلطان؛ بل يقف عمل الإمام عند تنظيم صلاة الجماعة، بلا قيد لحرية الفرد في صلته بربه إلا عمله وتقواه، أما صلاة الجمعة في الحرم فقد اهتز لها كل وجودي، وقد أثارت أمام ذهنى صورة مجسمة من المعانى السامية كنت أراها بارزة بالوضوع الذي رأيتها به أثناء هذه الصلاة ولا إثرها، ولقد جلست مكانى والناس ينصرفون من المسجد أفكر فيما رأيت فلا أجد من مزيد التفكير فيه إلا مزيداً في تأثُّري به وإكباري له، ولولا أن جاء صاحبي يدعوني لمغادرة المسجد إلى الدار لأقمتُ حيث كنت مسترسلاً في تفكيري ملتمساً العبرة البالغة منه، وما أكبرها عبرة وما أبلغها عظة!

وأبلغ أثر تركته هذه الصلاة في نفسي هذا النظام الكامل لعشرات ألوف يُخْطئها العد عن إسلام به، وإيمان بوجوبه، وحب إياه، وإقبال

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص: الآيتان ٣ \_ ٤.

عليه، فها هي ذي عشرات الألوف تقف وراء الإمام صامتة خاشعة متجهة بكل قلوبها إلى الله مؤمنة إيماناً كاملاً بكل كلمة وكل حرف من هذه السبع المثاني التي يتلوها الإمام إذ يتلو سورة الفاتحة، ثم تتلو هذه السبع المثاني من بعده تحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا تعبد إلا إياه، ولا تستعين إلا إياه، تستهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم فلم يغضب عليهم ولم يَضلوا، وهاهي ذي عشرات الألوف من كل الأجناس والألوان واللغات ينتظمها إيمان واحد بهذا الذي تتلو، إيمان لا يتلجلج ولا يكبو، فإذا سمعت التكبير للركوع ركعت جميعاً مؤمنة تسبح بحمد ربها العظيم الذي تؤمن به وتقدسه، وإذا سمعت التكبير للسجود سجدت تسبح بحمده كرة أخرى، وهاهى ذي تعيد في الركعة الثانية حمدها وتسبيحها واستغفارها ربُّها وعبادتها إياه واستعانتها به في مثل نظامها في الركعة الأولى، وتتوجه كل هذه الألوف في هذا النظام الذي يأخذ بالقلوب والأفئدة إلى بيت الله من جوانبه الأربعة، أي جيش جيشُ الإيمان هذا! وأية قوة في العالم تستطيع أن تغلب هذا الجيش لو أنه عرف كيف ينظم الحياة مثل نظام الصلاة الجامعة، وأن يجعل الإيمان قواماً لنظام الحياة كما أنه قوام هذه الصلاة! ألا لو أن ذلك كان واجتمع مَنْ في الأرض جميعاً لما غلب قوماً ذلك إيمانهم، وذلك نظامهم، وذلك سموهم إلى الله، وهذه عبادتهم إياه وحده لا شريك له.

الإيمان قوام هذا النظام البالغ في كماله، الذي جمع الأوروبي والإفريقي والآسيوي وأهل الأرض جميعاً في صعيد واحد، والإيمان

هو الذي جعلهم إخوة متفاهمين على تباين لغاتهم واختلاف أجناسهم وإيمانهم له، كل هذا السلطان لأنه إيمان تجرد من كل ما سوى الفكرة السامية، لا تشوبها شائبة، ولا تندس اليها غاية من غايات هذه الحياة الدنيا: الفكرة المجردة من كل مطمع ومن كل هوى إلا رضا الله رضا يستعذب المسلمون التضحية بكل شيء في سبيله؛ التضحية بالهناءة والطمأنينة، وبالمال والجاه، وبكل ما في الحياة، بل بالحياة نفسها، وهذه الفكرة السامية يؤمن بها عشرات الألوف هؤلاء ويؤمن بها المسلمون جميعاً، تتلخص في كلمتين اثنتين هما أبلغ وأقوى ما عرفت الإنسانية منذ وجدت، ولا يمكن أن تعرف أبلغ ولا أقوى منهما إلى أن يبيد الله الأرض وما عليها.

الإنسانية، وما يمكن أن تعرف، هما مظهر السمو الإنساني على ما والإنسانية، وما يمكن أن تعرف، هما مظهر السمو الإنساني على ما يتصل به الإنسان من سائر الكائنات، وهما مظهر سمو النفس وقوتها، فلا يعتريها ضعف ولا يزعزع منها سلطان، يكفي أن يحيط الإنسان بمعنى هاتين الكلمتين كاملاً، وأن يؤمن به إيماناً صادقاً ليتصل بالله اتصالاً صحيحاً، وليُرقى بهذا الاتصال فوق الألم، وفوق الأمل الخادع، وفوق الغرور الكاذب، وفوق كل ما في الحياة الدنيا، إننا نحن المسلمين لنسمع هاتين الكلمتين ولنقولهما في كل يوم عشرات نحن المسلمين لنسمع هاتين الكلمتين ونسمعهما ونقولهما مرات حين المرات، نسمعهما مرات ساعة الآذان، ونسمعهما ونقولهما مرات حين مناسبات كثيرة ونؤمن بهما حقاً؛ لكن الكثيرين منا يؤمنون بهما ولا يحيطون بمعناهما إحاطة إدراك تام وشعور متنبه منا يؤمنون بهما ولا يحيطون بمعناهما إحاطة إدراك تام وشعور متنبه

لهذا المعنى.

فما أعظم سلطان المال وما أكبر حكم أصحابه! نعم! لكن الله أكبر.

وما أعظم سلطان هذا الملك الحاكم فوق العباد! نعم! لكن الله أكبر.

وما كان أعظم سلطان رومية وامتداد إمبراطوريتها! نعم! لكن الله أكبر، وما أعظم سلطان الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب الشمس عن أملاكها! نعم! لكن الله أكبر.

وما أعظم سلطان أوربا سلطاناً تحكم به الشرق وتتحكم به في مصير العالم كله! نعم! لكن الله أكبر.

فإذا أنت اتصلت بالله وحده، وعبدته وحده، واستعنته وحده، لم يكن للمال ولا للملك ولا للإمبراطورية البريطانية ولا لأوربا ولا لقوة من القوى بالغاً ما بلغ أيُّ سلطان عليك.

وما هذه القوى جميعاً وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة! وإن من التجديف<sup>(۱)</sup> حين نذكر أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم أن نذكر هذه القوى الضئيلة في حياة الكون والتي تبدو اليوم وتختفي غداً، وتقوى اليوم وتضعف غداً، ولا توجد اليوم وتنعدم غداً، يبتلع البحر من الأرض ما شاء أن يبتلع، ويذهب الأقوياء فلا

<sup>(</sup>١) أي الكفر: انظر «المعجم الوسيط»: ج د ف.

يبقى لهم بعد ذهابهم إلا ذكر قوتهم؛ لكن الأرض التي يسير عليها هؤلاء يعيشون ويأكلون وإلى ثراها يرجعون، ما أكبرها! لكن الله أكبر، والوجود كله من محسوس نشهده وغائب نتوسمه ما أكبره! لكن الله أكبر! ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَ أَوَهُو ٱلْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾ (١).

## طريق المدينة

[١١٦٩] خرجنا من مكة عصر يوم الأثنين الثالث والعشرين من شهر مارس بعد أن ودعني بدار مضيفي من أنست إليهم وأنسوا إليّ من شباب مكة، وصحبنا مضيفي في السيارة إلى دار وزير المالية بجَرُول، واستقبلنا الشيخ عبدالله سليمان بترحاب، وزودني بعد القهوة بخطابات من جلالة الملك إلى أمير المدينة عبدالعزيز بن إبراهيم وإلى أمير خيبر ليعاوناني فيما أريد أن أقوم به من مباحث، وأهدى إليّ ساعة ذهبية عليها اسم جلالة الملك ابن السعود، وستاراً من كسوة الكعبة؛ وخرج يصحبني ويصحب الشيخ عباس قطان إلى باب الدار، فلما أردت أن أستأذنه مودعاً وأشكره على جميل ضيافته ألفيته يشير إليّ كي أركب معه سيارته، ولقد تأثرت نفسي لهذا التلطف غاية التأثر.

وأبديت ما خلج فوادي من عرفان الجميل لوزير المالية، فرد تحياتي بأحسن منها في لسان عربي بدوي وقع من نفسي أبلغ موقع، وأقلتنا سيارته حتى جاوزنا أبواب مكة، هنالك نزلت منها وكررت آي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٥٥.

الشكر له ولمضيفي الشيخ عباس قطان، وركبت سيارتي مع والدتي والشيخ عبدالحميد حديدي ومطوفنا الشيخ إبراهيم النوري، فلما بلغنا الشميسي وقفت السيارة أمام فُنْدُقها، وألفينا عنده جماعة من أصدقائي شبان مكة، ليودعوني على حدود موطنهم بالمدينة المقدسة، وبعد أن تبادلنا التحية والشكر كروا بسيارتهم راجعين إلى مكة، وعادت السيارة تجري بنا في الطريق صوب جُدة.

ولقد بلغناها والليل ساج والأماكن القليلة التي تضيئها الكهرباء هي وحدها المنيرة وسط الدُجُنة المنتشرة لا يهون منها ضوء مصابيح الطرقات إلا قليلاً، ولقينا أصحابنا المصريون بجدة، ودعاني قنصل مصر لتناول طعام العشاء عنده مع جماعة أزمعوا ركوب البحر في غدهم إلى أرض الوطن.

وفي بكرة الصباح أقلتنا السيارة وتبعها «البكس» فخرجنا من جدة في طريق المدينة.

كانت السيارة تنطلق مسرعة فوق أرض رملية خطتها دروب من عجل السيارات التي تجري طول أشهر الحج فيها.

وتخطينا ذهبان ثم تُوَل وبلغنا القضيمة، وكنا أثناء ذلك على مقربة من الشاطىء لا يكاد يغيب عنا.

[۱۱۷۰] انطلقت السيارة من القضيمة ميممة رابغاً بعد وقفة يسيرة في مقهى، تناولنا فيه الشاي والقهوة، وانطلقت في سرعة دونها سرعة البرق؛ لأن مياه البحر تغمر رمال الشاطىء في هذه المنطقة فتجعله

صلباً صلابة الأسفلت، وتجعله تحت عجل السيارة أكثر ليناً ونعومة، ولولا أماكن في الطريق بَعُد ما بينها وبين الشاطىء فلم يكسبها تسرب الماء إليها ما أكسب الرمال القريبة منه من تماسك وصلابة، ولولا أماكن أخرى تعاون السيل والسيارات الثقيلة فيها فقلباً رمالها ظهراً لبطن، إذا لبلغنا رابغاً من القضيمة فيما دون الساعتين، لكن هذه الأماكن المتقطعة في الطريق كانت تضطر السائق ليسير الهويني بين حين وآخر، فإذا استوى إلى أرض صلبة أطلق لعجلات السيارة العنان فانطلقت تسبق الريح وتذرها وراءها تصفر من شدة الغيظ، ولولا هذه الأماكن المتقطعة لما أمّلنا جدب الطريق، جدب لا تقع العين فيه على الميء يلفت النظر، لكن هذه الأماكن المضطربة بالرمال المتقلبة، وهذا البحدب الممحل الذي يمل النظر، جعلانا نشعر إذ نبلغ رابغاً بحاجة إلى الراحة لا تقل عن حاجاتنا إلى الطعام.

السير ووقف ليرى ما يصنع بالرمال المحيطة بعجلات السيارة، ذلك السير ووقف ليرى ما يصنع بالرمال المحيطة بعجلات السيارة، ذلك منظر المتسولين من أهل البلاد، فهم يعدون بالمئات وبالألوف، بل هم يخطئهم العدن، وأنت ترى الطريق خالياً منهم، حتى إذا هدأ سير السيارة رأيتهم نبتوا على جانبيها، وما تدري أأنبتتهم الأرض أم قذفت بهم الهضاب من أعاليها كما تُحِطّ السيول الأحجار من القمم العالية، ومنظر هؤلاء المتسولين قلَّ أن يثير في النفس عاطفة الرحمة، وإن كانوا يجيئون إليك عراة أغلب أمرهم ليس عليهم لباس إلا ما يستر العورة، فأما النساء والبنات فيتقدمن كاسيات ولكنهن لسن دون الرجال

والشبان إلحافاً ومسألة، وهم يقبلون على السيارة تسابقها سيقانهم الدقيقة وقد مدوا أيديهم يصيحون: (يا حاج، يا بويا، هللة، وحياة النبي(١١)، بالسلامة) إلى آخر الأنشودة التي حفظوها على كرّ السنين عن ظهر قلب، يتوارثها الأبناء عن الآباء، والحفدة عن الأجداد، ولولا أن الحجاج والحاجات بنوع خاص يشعرون بأن الإحسان إلى هؤلاء المتسولين من تمام الحج، وأن فيه استجابة لقوله تعالى: ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْيِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ ٢ لرغب أكثرهم عن بذل الصدقة لهؤلاء المتسولين، وأكثرهم أصحاء مفتولو العضل أقوياء البنية، وأكثرهم يرى هذا التسول صناعة مباحة للارتزاق، ويرى فرضاً على هؤلاء الحجاج أن يحسنوا ويعطوهم، وإذا كان شيء فى هذه الظاهرة النفسية يثير الإشفاق فليس ذلك ما عليه هؤلاء المتسولون من فقر لا يعلم أحد مداه، بل ما هم عليه من جهل وتدلُّ في مراتب الإنسانية إلى حضيض ما اجدر القائمين بالأمر في الحجاز أن ينزهوا أهل الحجاز عنه، سمواً بالإنسانية عن المذلة، وبالإسلام عن الهوان، فهؤلاء المتسولون إنما هم بعدُ من بني الإنسان، وهم بعدُ مسلمون، والإسلام يأبي على بني الإنسان أن يبلغ التفاوت بينهم حتى يكون أحدهم حيواناً أو دون الحيوان مكانة، في حين ينعم الآخر بُبَلَهْنِيَة العيش ومُتَع الحياة وبأسباب الترف جميعاً.

وهؤلاء المتسولون دون الحيوان في تصورهم الحياة وفي إدراكهم

<sup>(</sup>١) لا يجوز الحلف بغير الله، كما هو معلوم من عدد من الأحاديث الشريفة.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: الآية ٣٧.

ما حولهم، أقبل أحدهم يلهث نحو حاج ويقول مستجدياً: "وحياة النبي"، فسأله الحاج: ما اسم النبي؟ فبهت السائل في بلّه ولم يُحِرُ جواباً، هو إنما يكرر كلمتين: "وحياة النبي" تكراراً آلياً كما يكررها البيغاء أو "الفرانوغراف" (١) دون أن يعرف لهما معنى أو مدلولاً؛ وهو يجري سائلاً يلتمس القوت كما يلتمسه الكلب، وقد كان صاحبه قاطع الطريق يجري قبل عهد الوهابيين يلتمس القوت نهباً كما يلتمسه الذئب، بل لعل هذا السائل أحط في قدر الإنسانية من المجرم إن جاز أن تعقد مثل هذه الموازنة، فالمجرم حيوان مفترس والمتسول حيوان مهين، فإذا هما تساويا في الحيوانية فالمفترس لا ريب خير مكاناً من الذليل المهين.

[۱۱۷۲] لقد سمعنا جميعاً اسم رَضُوى يتكرر في الشعر العربي القديم، ولا يزال الكثيرون منا يتغنون بثبير ورضوى كما يتغنون بجبلي نعمان، ولعل من شعرائنا المصريين في العصور المتأخرة مَن ورد اسم رضوى في شعره، ذكره حين أراد أن يتخيّل جبلاً أو يتمثل ما يدل الجبل عليه فكان اسم رضوى أقرب إلى ذاكرته من أسماء سيناء، ذكر لي مَنْ عرفت بالحجاز حديثاً عن رضوى أثار منى كوامن الدهشة جميعاً؛ فهذا الجبل يمتد في طريق المدينة إلى ينبع، ومنطقة المدينة وما حاذاها أكثر اتصالاً بالحضارة من كثير من مناطق بلاد العرب؛ لأنها أدناها إلى الشمال وأيسرها اتصالاً بالشام ومصر، كذلك كانت

<sup>(</sup>١) هي الآلة التي تدير الاسطوانات القديمة، مثل المسجل الآن.

في عهد صدر الإسلام، وكذلك هي اليوم، ولقد زار وزير المالية الشيخ عبدالله سليمان رضوي منذ سنوات قليلة، واستصحب معه أمين مكة الشيخ عباس قطان كما استصحب قوة من الجند وعُدة للمقام من خيام وأدوات للطهي وطهارة ومَن إليهم، وتسلق القوم إلى قمة رضوى فرأوا عجباً: رأو قوماً لم ينزلوا السهل حياتهم، ويرون في نزوله المَعَرة الكبرى؛ فإذا احتاجوا إلى شيء مما فيه فأتباعهم وضعافهم هم الذين ينزلون، ورأوا هؤلاء القوم يعيشون في الكهوف والمغارات عيش الحيوان المفترس، ورأوا أحدهم إذا ظفر بغنيمة مما كانوا يذبحون فر بها إلى كهفه وأوى إليه وانبعث ينهشها كما ينهش الحيوان المفترس فريسته، وجعل يذب عنها من يحاول اقتحام الكهف عليه بأن يدفعه برجله كما يفعل الذئب أو النمر، أفيتصور أحد هذه الحياة في بلاد العرب وعلى مقربة من المدينة؟ أما أنا فدهشت لها أول ما سمعت نبأها، ثم خفت دهشتى حين ادّكرت من رأيت من الأعراب بالشفا من جبال الطائف، وما أحسب الفرق بين هؤلاء وأعراب رضوى ببالغ أن يثير الدهشة.

[۱۱۷۳] يأبى الإسلام أن يبلغ التفاوت بين بني الإنسان حتى ينكر بعضهم بعضاً ذلك أساسه في أمور الرزق، وهو أساسه في الحياة الروحية؛ فهو دين إخاء يرتفع بالإخاء إلى أسمى مراتبه، ويرى لذلك أن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأين الإيمان في أمة يتناكر بنوها فينكر أحدهم أمر صاحبه، فإذا عرف أمره دهش له وأخذ منه العجب! وأين الإخاء في أمة يعيش نصف أبنائها

حفاة عراة، رزقهم من التسول، وسعادتهم في الجهل، وطمأنينتهم إلى العيش في قُنن (١) الجبال، ويعيش النصف الآخر في حضر أو ما يشبه الحضر، ليس هذا من دين محمد في شيء، بل الإسلام عدو لهذا التفاوت الظالم وهذا التناكر الذي يمقت الإخاء ويمقته الإخاء.

بذلك حضراً لم نر شيئاً منه منذ تركنا جدة، وهو على تواضعه حَضَرٌ بذلك حضراً لم نر شيئاً منه منذ تركنا جدة، وهو على تواضعه حَضَرٌ يقف النظر عنده، فقد وقفت بنا السيارة أمام بناء فسيح يشبه السوق، في جانب منه مقاعد لمقهى يجلس الناس فيه يتناولون الطعام والشاي والقهوة، وإلى الجانب الآخر من الطريق قامت مبان أحدها مخفر البوليس، وبعضها حوانيت تعرض للبيع ألواناً شتى من الطعام وغير الطعام، وسألت أصحابي: أين نلتمس الراحة ونتناول الطعام؟ فأشاروا إلى بناء متصل بالسوق زعموه فندقاً، ودرنا نلتمس في هذا الفندق غرفة نأوى إليها، فإذا أنا أمام غرف حقيرة لا أدري مم بنيت، وليس يغطي أرضها حصير ولا ما دون الحصير، على أن أصحاب المقهى توسموا فينا الخير فجاءوا بحصير قديم نشروه في إحدى الغرف، وجئنا من متاعنا بسجاجيد الصلاة ففرشناها فوقه.

[١١٧٥] وذكر أصحابي من أهل مكة أن برابغ سمكاً صالحاً للطعام يُطهى لساعته، فطلبت إليهم أن يجيئونا منه بما يكفينا، وإنا لنعد لراحتنا ولطعامنا إذ أقبل علينا رجل الجندية فتقدم بالتحية وعرض

<sup>(</sup>١) أي رؤوسها.

علي ضيافته، وشكرته وأبديت له أني مطمئن حيث نزلت، وأن حاجتي إلى الراحة تمسكني دون القيام ودون اتباعه إلى شاطىء البحر أو إلى المحفر أو إلى أي مكان غير هذا المكان الذي أنا به، وابتسم الرجل وبادلني من التحيات ما ضاعف شكري، ثم تركنا وانصرف مكرراً ساعة انصرافه أنه يود لو يكون في خدمتنا فيكون بذلك سعيداً.

وبعد صلاة الظهر تناولنا السمك الذي جاءوا به، ما أشهى الطعام على جوع وما أطيبه وأصحه! ومِلْتُ بعد أن نلت شبعي فتمطيت على سجادة الصلاة أبتغي الراحة، فإذا بي أسرع إلى عالم النوم، واستيقظت وقد عاد لي نشاطي، والتمست الخريطة أقيس عليها ما قطعنا من جدة وما بقي لنا لنبلغ المدينة، قال صاحبي:

وما تجدي الخريطة في طريق شديد التفاوت بين الاستواء والوعْث، وتستطيع السيارة أن تقطع عشرات الفراسخ كل ساعة في بعضه، وهي تعيي في البعض عن فرسخ واحد في ساعة أو ساعات؛ وإنا لن نبلغ المدينة الليلة، والمُسيجِيد غاية ما نستطيع أن نبلغه إذا بلغ لطف الأقدار غايته، وقد بنيت بآبار بني حَصَان وقد لا ندركها، والأمر في ذلك كله لله، بيده تصريف الأمور.

لم يثني هذا الحديث عن الاطلاع على الخريطة، يا عجباً! كيف نسيت أن الجُحْفة على عهد النبي هي رابغ اليوم، أو أنهما تتجاوران.

[١١٧٦] وقمنا بعد العصر، فانطلقت بنا السيارة إلى مَستورة في طريق مستو يجاور البحر فهي تجري فيه تخطفه خطفاً، وفي حذاء

مستورة تيامنت السيارة مُشَرِّقة نحو بئر الشيخ، ومذ تيامنت بدأ الطريق يتعذر السير فيه، ذلك أننا كنا نبعد عن البحر إلى داخل تهامة، وكانت الرمال التي تسير السيارة عليها خلال هذه الصحراء غير مستقرة لكثرة ما تقلبها السيارات الثقيلة إذ يكثر مرورها بها في موسم الحج، وحيثما تعذر السير نبت المتسولون من جوف الأرض أو انحطوا من المرتفعات.

وبلغنا بئر الشيخ بعد غروب الشمس فجلسنا إلى مقهى بها تناولنا فيه الشاي وأقمنا حتى سجا الليل، فليس يضيق سائقوا السيارات بشيء ضيقهم بالسويعة التي تلي غروب الشمس حين تختلط موليّات النهار بإقبال الليل فيننبهم النور وتنبهم الظلمة ويضطرب ضوء السيارة بينهما، وسأل السائق عن الطريق بين بئر الشيخ وآبار بني حصان ومبلغ صلاحها للسير بها، فاختلف أهل المقهى رأياً، وأشار أحدهم إلى أن طريقاً منها لا يزال صالحاً للسير فيه، وأن الطريق الآخر أفسدته السيول فلم يبق السير فيه مستطاعاً.

[۱۱۷۷] ولم يكن إلى المبيت ببئر الشيخ سبيل إلا أن نظل ليلتنا في هذا المقهى، وإن أطقت أنا هذا المبيت وغامرت به فما عسى أن يكون أثره في صحة والدتي؟ ولقد ذكر القوم أن بالمحلة التي تلينا محلة آبار بني حصان \_ فُندقاً للمبيت فيه، استخرنا الله وقمنا إلى سيارتنا لكنها لم تسر بنا إلا قليلاً حتى ساخت في الرمل ولم تستطع حراكاً، وأضاء السائق فنارها فإذا أمامنا ثلاث سيارات أصابها ما أصاب سيارتنا، ولقد جعل سائقوها يتعاونون ويعاونهم ركابها على

دفعها للمسير، واللوريات في مثل هذه المواقف أسعد حظاً، لارتفاع جسمها فوق الأرض على عجلاتها الكبيرة، وسُمُوها لذلك عن أن يغوص بطنها في الرمال، وأقمنا حيث نحن وذهب أصحابي يعاونون الذين تعطلت سيارتهم أمامنا ليقابلونا بالمثل فيعاونوا سيارتنا على الخروج من ورطتها، وقد أقمنا ساعة أو نحوها، ثم أذن الله بالفرج وخرجت السيارات من هذه العُسرة التي أصابتها، وسرنا منطلقين في طريقنا وكل رجائنا أن نبلغ آبار بني حصان قبل منتصف الليل لعل النوم بفندقها يعوضنا عن جهد هذا النهار.

وانقضت ساعة أخرى والسيارة تجري ونحن ننعم بنسيم ما أرقه وأعذبه! نسيم البيداء الطلق الجاف الصحيح الذي يبعث إلى النفس النشاط والغبطة، والذي ينسي المسافر كل نصب وكل مشقة، وفيما نتحدث عن المدينة ومتى نبلغها غداً إذ السيارة تغوص مرة أخرى في الرمال، وحاول السائق مذ شعر باللَّجة الخطرة تحت مزالق العجلات أن ينجو منها بتحريك عجلة القيادة يمنة ويسرة لعل في تحرك العجلات ما يجنبها الغوص العميق، لكن هذه المداورة لم تُفلح، وساخت السيارة وجعلت عجلاتها تدور حول نفسها في حركة رحوية غير مجدية، ونزل أصحابي يحاولون دفع السيارة إلى الأمام لعلها تجاوز منطقة الخطر، ومع ما بذلوا في ذلك من جهد شاق لقد ذهب على غير جدوى، وبعد ساعتين ذوى فيهما الرجاء وذهب ما أنفقنا على غير جدوى، وبعد ساعتين ذوى فيهما الرجاء وذهب ما أنفقنا خلالهما من جهد سُدى، جاء إليً من أصحابي من يخبرني أن السيارة خلالهما من جهد سُدى، جاء إليً من أصحابي من يخبرني أن السيارة

خرجت من لجة الرمل وأنها وشيكة أن تسير، ولما رأى مني الريبة في قوله ذكر أن عربة كبرى بها مفتش للطرق أدركتهم، وأن بها أداة خاصة لإنقاذ العربات المنكوبة في لجة الرمل، وأنها ردت عربتنا إلى الحياة والسير.

وسارت بنا تقصد آبار بني حصان ونحن في أشد الخوف أن يُنشب الرمل براثنه في عجلاتها كرة أخرى.

[۱۱۷۸] ولم تهدأ ثائرة الخوف في نفوسنا حتى رأينا أنوار آبار بني حصان، فلما بلغناها نادى مناد أن نميل لننام عنده، ولكن عنده مقهى لا يفضل مقهى بئر الشيخ، ونحن نريد الفندق \_ فندق آبار بني حصان \_ وأهبنا بالسائق أن يقصد توا إليه وأنا أصور لنفسي غرفتي به وما سأناله بها من نوم مريح.

ووقفت السيارة أمام بناء اشتملته الظلمة قيل إنه (الأوتيل)، ودق أحد الرفاق بابه ونادى أهله وطال به الدق والنداء، ولئن كنا في الثلث الأخير من الليل لقد عجبت كيف ينام الموكلون بفندق يأوي إليه الناس ساعات الليل وقلما يقفون عنده بالنهار، قال صاحبي: لا تعجب؛ فالفندق للحكومة والموكلون به عُمالها وهم يقتضون منها لذلك مرتبأ لا يزيد بزيادة من ينزلونه ولا ينقص بنقصهم، وفتح الباب رجل عليه أمارات النوم؛ فلما عرف أمرنا جاء بمصباح ضئيل النور وتقدم يهدينا إلى غرف المنزل.

ومددت بصري خلال نور المصباح إلى داخل الغرف فارتد

يدعوني أن أهم بالعودة إلى العراء وهواءه الحر الطليق، فهذه الغرف الخالية من كل أثاث وفراش إلا من رمل لا شك أن رمل العراء أنقى منه، لا تشجع على المكث ولا على المبيت، لكن الجوع والجهد وما خافه أصحابي من أثر العراء في الصحة كل ذلك ثناني عن تنفيذ ما أردت.

وتناولنا طعامنا، وفرشت سجادتي على حصير أكرمنا القوم بإحضاره وأغفيت السويعة التي تفصل بيننا وبين الفجر.

كان رجالنا قد أعادوا رحالنا إلى البكس وإلى السيارة وشكرنا لأهل أوتيل آبار بني حصان ظرفهم.

[١١٧٩] وانطلقنا في طريقنا نبغي المسيجيد، آخر محلَّة نقف بها قبل أن نبلغ المدينة، وبلغناها ونزلنا فندقاً بها يشبه فندق الآبار، فأخبرنا رجاله أن السيد عبدالعزيز الخريجي مضيفنا بالمدينة بعث مساء أمس وصبح اليوم من ينتظرنا، وأقمنا بالفندق ريثما تناولنا الشاي والقهوة، وشكرنا أصحابه ثم انطلقنا كرة أخرى في طريقنا إلى غايتنا.

وإنا لفي إحدى استدارات السيارة إذ انطلق إلى السماء أمامنا جبلان عن اليمين وعن الشمال لَفَت انطلاقهما النظر، قال صاحبي: «هذه جبال المُفْرِحات، وهي طلائع المدينة المنورة»، هنالك اتجهت بكل ذهني وجناني إلى ناحية مدينة الرسول ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ، وجعلت أحدق بنظري وحده تارة، وأستعين بالمنظار المقرب أخرى، أريد أن أجتلي بشائرها، وكأنما شعر السائق بأن نستعجل بلوغها والدخول إليها، فدفع بالسيارة في طريق استقام بأن نستعجل بلوغها والدخول إليها، فدفع بالسيارة في طريق استقام

حتى كأنه قد نحت في الجبل نحتاً، ورصف فيه رصفاً، فلما أوفى على غاية هذا الطريق استدار إلى طريق آخر، ثم وقف فجأة بعد استدارته فيه ومد إصبعه إلى ناحية الشرق مشيراً وقال: هذه القبة الخضراء.

الله أكبر ولله الحمد، بلغنا إذا مقصدنا، فالقبة الخضراء قبة الحرم النبوي، وهي الآن أمامي وعلى مرمى نظري.

وبلغنا باب العنبرية فاستوقفنا حرّاسه، وباب العنبرية بالمدينة كباب النصر بالقاهرة وباب الساهرة بالقدس وأمثالها من الأبواب التي كانت تحيط بالمدن في عصور خلت، والتي كانت تجعل منها حصونا منيعة تصد المغير عليها دون اقتحامها، وهي لذلك قد بنيت من حجر متين بناء محكما، وقامت فوق جدرها السميكة عقود من الحجر تبعث إلى النفس المهابة وإلى القلب الرهبة، ولما عرف الحراس أمرنا بادلونا أحسن التحيات وأخبرونا أن مضيفنا قد أقام بنفسه ينتظرنا، وأنه طلب إليهم أن يرشدوا السائق إلى داره، وابتسم السائق حسن وذكر أنه يعرف الدار خير معرفة، ومن ذا الذي لا يعرف دار الخريجي بالمدينة أكبر تاجر وأعظم سَرِيّ (۱) فيها وصهر وزير المالية! وانبعث حسن بعد أن تخطى العنبرية في طريق فسيح حتى بلغ بيتاً حديث البناء ووقف قبالته وقال: هذه دار الخريجي الجديدة، لكن بناءها لم يتم بعد، واستأنف سيره فمر بميدان أو ما يشبه الميدان، ثم استدار في طريق ضيق أدى به إلى زقاق أشد ضيقاً، تنفس عن رحبة ليست بالفسيحة، ضيق أدى به إلى زقاق أشد ضيقاً، تنفس عن رحبة ليست بالفسيحة،

<sup>(</sup>١) أي وجيه.

ولكنها تبدو كذلك بالقياس إلى ما يتفرع عنها من الأزقة؛ هنالك وقفت العربة ووقف البكس ونزلنا، وكأنما شعر أصحاب الدار بوقوفنا فخرجوا إلينا واستقبلونا بأجمل التحية.

عَجَبٌ أمر السفر في هذه البلاد الإسلامية المقدسة، إن لنا الآن لستاً وأربعين ساعة مذ غادرنا مكة لم نذق أثناءها للراحة طعماً، بلغنا جدة أمسية الاثنين ولم أنم بها خمس ساعات، وقضينا طيلة يوم الثلاثاء بين جدة وآبار بني حصان، ولم نقض ب (أوتيل آبار بني حصان) سوى ثلاث ساعات كان المبيت بالعراء خيراً منها، وها نحن أولاء نبلغ المدينة والعصر وشيك أن يؤذن أو لعله قد أذن المؤذن به، مع ذلك أراني جم النشاط أود لو أخرج لتوي لزيارة المسجد النبوي والحجرة النبوية فأؤدي بذلك تحية المسلم إلى مقام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

وأفضيت إلى مضيفي برغبتي، قال: بل استرح قليلاً وأزل عنك غبار السفر، فإذا تناولنا الطعام خرجنا للزيارة، قلت: ما بي الآن إلى الطعام حاجة وأوثر أن أتناوله بعد صلاة العشاء، وصعدت مع ابن المضيف الكريم إلى الطابق الأول حيث غُرفنا ومتاعنا؛ هنالك أقمت ريثما اطمأننت إلى دار المقام وتوضأت وأخذت أهبتي للزيارة، ونزلت ونحن من صلاة المغرب على نحو نصف الساعة، وقمت مع مضيفي فسرنا في زقاق ضيق استدرنا منه إلى آخر وإلى طريق أكثر سعة ينتهي بعقد من البناء فوقه، وهبطنا درجة واستدرنا إلى اليمين فإذا بنا نستقبل باب السلام من أبواب المسجد.

وسرنا نحو الباب نقطع بضعة الأمتار التي بيننا وبينه، وسرنا في زحمة جمع جاء يؤم المسجد لصلاة المغرب يريد أن يقضي فيه الفرض والسنة ويجلس في الروضة النبوية ليثاب عن صلاته أضعاف ما يثاب عنها في سائر أنحاء المسجد، كذلك عرفت مذ كنت بمكة، وكذلك ذكر أصحابي وأنا بمصر قبل أن أسافر إلى الحجاز، وبذلك تجري روايات كثيرة.

[١١٨٠] أنا إذاً على خطوات من الروضة النبوية، ومن الحجرة النبوية، وفي هنيهة سأتخطى باب السلام فأكون في حماها وحرمها.

يا لجلال الموقف! أخذت به قبل أن أبلغه وأن أقف فيه، وبلغ من شغلي به أن لم أُعْنَ بما حولي؛ بل أطرقت إلى الأرض وغاب عني كل شيء إلا ما أنا مقبل عليه.

وبلغنا الحجرة النبوية، ووقف مزوري واستوقفني قبالة قبر الرسول الشريف، فلما اطمأننت مكاني إزاء المقصورة الجميلة أشار إلى فتحة فيها هي شبّاكها، ثم تلا وتلوت من بعده:

"السلام عليك يا رسول الله عليه ورحمة الله وبركاته، نشهد أن نبي الله ورسوله عليه قد بلّغ رسالة ربه وجاهد في سبيله حتى أتم الله النصر لدينه، وأنه وفّى بوعده، وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له».

ثم تحركنا خطوة صغيرة وقفنا بها من المقصورة إزاء قبر الصدِّيق أبي بكر وسلّمنا عليه، وتحركنا خطوة صغيرة أخرى وقفنا بها إزاء قبر الفاروق عمر بن الخطاب وسلمنا عليه، ثم تلونا الفاتحة.

الذهن عن التفكير، متجها بقلبي إلى هذا الدليل الذي يتلو أمامي ما يقتضي الموقف تلاوته، حذراً أن يفوتني منه شيء، وكأنني في حضرة ملك أؤدي مراسم الإجلال والإكبار، كلا، بل كان الموقف أكبر من حضرة ملك؛ فقد لقيت ملوكاً وتحدثت إليهم، ولقيت بعضهم وما أزال في صدر الشباب، فلم أجد للقياهم مثل هذه المهابة ولا امتلأت نفسي أمامهم بشيء من هذا الإكبار، ووقفت أمام قبور لملوك وفراعين وأباطرة وعظماء فلم أشعر بشيء من الجلال الروحي الذي أخذ على تفكيري المسالك وأنا في هذا الموقف، وأشهد لقد كنت في حيرة ما أصنع وإنما أنقذني من هذه الحيرة أن دعاني المزور لأذهب إلى الروضة النبوية فأؤدي بالصلاة فيها تحية الحرم وأصلي فيها وراء الإمام فريضة المغرب.

أكثرت من التردد من بعد ذلك على المسجد وأحطت بكثير مما فيه خُبراً، ولقد أعانني على ذلك أنني اتصلت منذ نزلت المدينة بالأستاذ عبدالقدوس الأنصاري<sup>(۱)</sup> صاحب كتاب «آثار المدينة المنورة» وأستاذ الأدب العربي بمدرسة العلوم الشرعية، كما اتصلت بكثيرين كان لهم في إرشادي ومعاونتي فضل أذكره لهم وأشكره أجمل الشكر.

## [١١٨٢] المدينة الحديثة

ماذا بالمدينة غير المسجد النبوي؟ أما الآثار المتصلة بالرسول عليه

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في ملحق المقالات المذكورة في آخر الكتاب.

وأهله وبالصحابة والتابعين فكثيرة، لكنني لم أقصد إلى هذه الآثار حين ألقيت سؤالي إلى أهل المدينة الذين أقبلوا إلى دار مضيفي في المساء، وإنما قصدت إلى المدينة الحديثة، فماذا بها من مظاهر نشاط أهلها؟ وماذا بها من أثر الحياة الحديثة التي يصبو شباب مكة إليها بوجدانهم؟ قال أحدهم: "وماذا كنت ترجو أن يكون لنا من ذلك وسكان المدينة لا يزيدون على ثلاثة عشر ألفاً!» دهشت إذ سمعت هذا الجواب، فهذا العدد من السكان متداول في كثير من قرى مصر، وهو لا يبلغ السدس من سكان مكة، فكيف يكون عدداً لسكان هذا البلد الذي يجذب إليه عشرات الألوف من المسلمين في كل عام! أو لا يجد أهل المدينة كل رزقهم إلا في موسم الزيارة، ولولا هذا الموسم لخلت من ساكنيها! لقد قرأت في «الرحلة الحجازية» للبتانوني أن عدد سكان المدينة يزيد على ستين ألفاً؛ فكيف هوى هذا العدد إلى خُمسه.

## وأجاب الذي حدثني:

[۱۱۸۳] «بل هوى سكان المدينة إلى هذا العدد الذي تراه ضئيلاً منذ عُطلت سكة الحجاز الحديدية أثناء الحرب الكبرى، ولو أن هذه السكة عادت سيرتها لصارت المدينة في عداد مدائن الشرق الكبرى، لقد كان سكانها عشرين ألفا قبل إنشاء سكة الحجاز الحديدية فلما افتتحت هذه السكة عام ١٩٠٧ ووصلت بين المدينة والشام، وقربت ما بين المدينة ومصر أسرع عدد السكان إلى الزيادة إذ ارتفع في سرعة تثير العجب، إذ ارتفع من عشرين ألفاً عام ١٩٠٧ إلى ثمانين ألفاً أول الحرب، أي عام ١٩١٤، وبذلك زاد إلى أربعة أضعافه في سبع

سنوات، فلما حدثت ثورة النهضة في هذه البلاد بزعامة الحسين بن على على تركيا<sup>(۱)</sup> خربت السكة الحديدية وبقيت مخربة إلى الآن، من ثم عاد سكان المدينة يهوي عددهم إلى ثلاثة عشر ألفاً، ولو أن هذه السكة بقيت لم تخرب لأربى سكان المدينة على مائة ألف، ولا عجب؛ فهذه السكة شريان حيوي لهذا البلد لا تقل قيمتها بالنسبة لنا عن قناة السويس عندكم لإنجلترا، وحسبك أن تعلم أنا كنا نصرف حاصلاتنا في الشام ونبادلها حاصلاتها، ونتجر مع مصر ونتصل مِن ثَمَّ بالعالم لتقدر الأمر قدره الصحيح، لقد كانت خُضر المدينة ترسل إلى الشام، وكانت فاكهة الشام تجيء إلينا.

[۱۱۸٤] وكانت صلاتنا التجارية قد نمت نمواً جلب من الرخاء ما لا يسهل اليوم تصوره؛ وكثر التعامل وارتفعت الأسعار؛ فبلغ ثمن قطعة الأرض التي كانت تباع بثلاثة جنيهات قبل السكة الحديدة عشرة جنيهات بعد سيرها؛ واليوم هبط هذا الثمن إلى جنيهين ولا تجد من يشتري.

[١١٨٥] هذا والسكة الحديدية لا تزال أكثر أجزائها صالحة، ولا يحتاج تعميرها إلى مجهود كبير أو نفقة طائلة، وقد فاوضت حكومة البلاد كلا من إنجلترا في فلسطين وفرنسا في سوريا للاشتراك مع البلاد العربية في تعميرها كي تعيد سيرتها الأولى، فقامت في سبيل المفاوضة عقبات سياسية يتصل بعضها بملكية السكة لمن تكون وبنفقات التعمير

<sup>(</sup>١) في تسميتها «ثورةَ النهضة» كثير من التجاوز والإجحاف.

من يتحملها، ومن يتحمل نفقات التعهد (الصيانة)؛ ويجيء وراء ذلك اعتبارات حربية لا نسمو إلى إدراكها، ولو أن هذه الصعاب ذللت لعاد إلى مدينة الرسول من البهجة ما يعيد إلى الذهن صورة العاصمة الإسلامية الأولى، أما ما بقيت في هذه العزلة المفروضة اليوم عليها فستظل كما هي، وكما ستراها حين تجوس خلالها، فقيرة إلى العون الذي يأتيها من الخارج، مهددة بمثل المجاعة التي هددتها منذ سنين والتي جعلت الحياة فيها بؤساً وضنكاً لولا تبرع المحسنين من المسلمين.

[۱۱۸٦] ألقيت بكل سمعي إلى هذا الحديث الذي حزَّ في نفسي وأثار شجني، مدينة رسول الله يكون ذلك شأنها والمسلمون ساهون لاهون! ياللعار ويالهوان كل نفس مؤمنة! أولا يرى المسلمون في هذا نذيراً من الله لهم كيما يغيروا ما بأنفسهم ليغير ما بهم! وليس هذا النذير ابن أمس؛ فقد سمت المدينة شأناً في كثير من الأحيان، ثم أصابها مثل هذا الذي أصابها ولما تكن السكة الحديدية هذه قد أنشئت، ولما يكن التفكير فيها قد بدأ.

ليست السكة الحديدية وسيرها وانقطاعها كل السبب فيما أصاب المدينة من تفاوت الحظ، أفأصاب هذا التفاوت غيرها من مدن الشرق جميعاً، أم أنها خُصت منه بنصيب تفردت به؟ وإن يكن ذلك حقاً فما سببه؟ أمسيت أفكر في هذا أحاول رده إلى موقع المدينة حيناً وإلى تأثير هذا الموقع في طباع أهلها حيناً آخر.

لما بدأت عصور الاضطراب وتداعت أركان الدولة الإسلامية، كان أهل المدينة قد فقدوا ملكة الاعتداد بالذات، وأصبحوا يعيشون كَلَّ على غيرهم من المسلمين، ولهذا السبب بدأ حظ بلدهم يتفاوت من اليسار أيام الاستقرار في البلاد الإسلامية وكثرة زوار المدينة تبعاً لذلك إلى الشدة والإعسار أيام الاضطراب وانصراف المسلمين عن أداء فرض الحج وسُنة الزيارة، وما حدث من انكماش سكان المدينة بعد تعطيل السكة الحديدية منذ الحرب الكبرى في سنة ١٩١٤ للميلاد يرجع إلى انقطاع سبيل الزوار أكثر مما يرجع إلى قلة التجارة، فقد انقطع الحج أو كاد أيام الحرب من خوف مفاجآت البحر، إذ كان يصيب «الطوربيد» السفن؛ ولما كان من شغل العالم بالمجزرة المروعة المنتشرة فيه عن كل شيء سواها، فلما انقطعت السكة الحديدية لم يكن عود الناس من أهل مصر والشام إلى الزيارة الرجبية (١) ميسوراً، ولما كانت الثروات التي حصلها أهل المدينة في السنوات القليلة التي سبقت الحرب وحين سارت إليها السكة الحديدية لم تستقر فقد أصابتها الحرب والأزمة التي أعقبت الحرب بصدمة عنيفة أحدثت هذا الانكماش الذي رد سكان المدينة من ثمانين ألفاً إلى ثلاثة عشر ألفاً.

[۱۱۸۷] ولو أن أهلها ألفوا الاعتماد على أنفسهم ولم يجعلوا من موسم الزيارة ومن صدقات المسلمين مورد حياتهم لما أصابهم من الجهد ما أصابهم، بل لاحتملوا الشدة بالصبر والتمسوا الخروج منها

<sup>(</sup>۱) لا أدري سبب تخصيص رجب بالزيارة، ولعله لأجل الإسراء والمعراج لكن الراجع أنه لم يثبت له تاريخ معين، والله أعلم.

بالحيلة، لكن الذين جاءوا إليها بعد سير السكة الحديدية إنما جاءوا يبتغون تجارة هينة ورزقاً ميسوراً، فلما تعذرت أسباب الرزق فروا منصرفين إلى بلادهم آملين فيها رزقاً أكثر بسطة وتجارة أوفر ربحاً.

يفيدوا من هذه الشدة عبرة ولم يذروا ما ألفوا من الاعتماد على الصدقات وما ينفقه الزائرون لقبر النبي على ولم يفكر أحد منهم في أن ينزع بها منزع الاعتماد على مواردها الذاتية، ولقد رأيت ذلك بنفسي حين نزلت إليها وجُسْت خلال أزقتها الضيقة وسرت في أسواقها أشهد حوانينتها الصغيرة فلم أر فيها تجارة غير ما يحتاج إليه زوارها، وأعجب من ذلك أن هذه التجارة مجلوبة كلها من الخارج، فأما ما تتبته المدينة فليس يتجر منه في غير البلح الكثير الأصناف الذي يبتاعه الناس تبركا أكثر مما يبتاعونه لجودته؛ هذا على أن أصنافه الجيدة كثيرة وصالحة للتجارة كل الصلاح، لكن أهل المدينة لم يُعن منهم أحد بأمر هذه الأصناف وحسن تهيئتها للتصدير، لا من حيث اختيارها، ولا من حيث عرضها في عُلب أو صناديق تسترعي النظر، ولا من حيث الإعلان عنها، ولا من حيث نقلها للتجارة في بلد آخر.

وليس يسترعي النظر في أسواق المدينة شيء يقف الإنسان عنده، ولولا التبرك وما له على النفوس من سلطان لما عاد إليها مَن مرّ بالأزقة الضيقة التي تحويها؛ فهذه الأزقة أكثر ضيقاً من مثلها في أصغر القرى بأرياف مصر، وهي مكتظة أثناء موسم الزيارة على نحو يدعو إلى الفرار منها حذر الاختناق بها، ولقد شُقت بعض شوارع فسيحة في

المدينة أثناء الحرب، لكنها ليست مقصودة كتلك الأزقة، ولعل الناس لا يرون فيها ما بالأزقة من بركة، أم لعل الحوانيت بها أعلى أجراً وأهل المدينة أحرص على ألا يبسطوا أيديهم كل البسط في هذه السنين التي أصابت المجاعة فيها بلدهم المقدس غير مرة، وقد يفسر ذلك بعضهم هذه الظاهرة من التمسك بالأزقة والإقامة بها بقربها من المسجد النبوي قرباً يحرص كلِّ على أن يبلغ منه غاية ما يستطيع.

[١١٨٩] وضيق الأزقة بالمدينة مضرب للمثل، فما يكاد يضاهيه مما بمكة شيء على ما أسلفنا من ضيق طرقها، فمن أزقة المدينة ما لا يتسع لأكثر من اثنين يسيران جنباً إلى جنب، فإذا لقيهما غيرهما لم يكن بد من أن ينتحي أحدهما وأن يسير وراء صاحبه ليفسح للعابر بها سبيلاً، وهذا على سعة رقعة الأرض فيما حول المدينة سعة تطوع لعشرات الألوف حين الرخاء أن يشيدوا المباني بها، لكنما ألف الناس من أهل المدينة هذا النوع من العيش في الأزقة الضيقة، فإذا عضت سنو الشدة بلدهم وغادرها من ليس أصيلاً بها ظل أبناؤها في الدائرة المحيطة بالمسجد، لا يفكر أحد منهم فيما يفكر أهل هذا العصر فيه من توسيع الطرق لتهوية البلد كفالة لصحة أبنائه.

[١١٩٠] ولقد أعانت عوامل كثيرة على بقاء الحال في المدينة لم يصبها تطور خلا حلول السيارة محل الجمل بمقدار ما حدث في بلاد العرب كلها، على حين أصابها أذى وشر كثير، من هذه العوامل ما حدث أثناء الحرب وبعدها من قلق واضطراب في هذا البلد المقدس زاد على مثله في سائر بلاد العرب، بدأ ذلك حين انتقض الشريف

حسين على الأتراك واتفق مع إنجلترا على استقلال العرب، إذ ذاك تحصن الأتراك بالمدينة واتخذوا قلاعها ملاذهم، فلما رأوا الأمر وشيكاً أن يخرج من أيديهم أخذ فخري باشا خير ما فيها من نفائس فبعث بها إلى الآستانة: أخذ الجواهر التي بالحجرة النبوية، وأخذ أنفس ما في مكتبات المدينة من المخطوطات والكتب النادرة، وتركها للأشراف يحتلونها مجردة من هذه المفاخر التي كانت لها والتي كانت فذات أثر عظيم في توجه العالم الإسلامي إليها، ولئن لم يكن هذا الأثر شيئاً مذكوراً إلى جانب المسجد النبوي وقبر الرسول ولي فيه، لقد كان للكوكب الدري ولهذه النفائس المتصلة بالحجرة وكان لكتب السلف المحفوظة بمكتبات المدينة سلطان على النفوس لا سبيل إلى إنكاره، فلما استقر الأمر للأشراف في الحجاز بدأوا يفكرون في الإصلاح، لكنهم لم يلبثوا أن دهمتهم الحرب السعودية التي أصابت المدينة بمثل ما أصابتها ثورة النهضة.

وقف أهل المدينة إزاء هاتين الحركتين مشدوهين حيارى لا يعرفون ما يصنعون، أتى لهم أن يعرفوا مدينتهم تضمحل مذ عطلت الحرب مواصلاتها مع الشام، والاخاء يزايلهم بانقطاع الزيارة أثناء الحرب وبعدها، وأحوالهم تنحدر سراعاً إلى أسوأ ما يتصور الإنسان! لا عجب إذا أن تقف المدينة دون التطور الذي أعقب الحرب في العالم كله، وأن يكون بقاؤها حتى اليوم عامرة بمن ظلوا مقيمين بها رغم القحط والمجاعة وسوء الحال معجزة من المعجزات لا يفسرها إلا ما يملأ قلوب هؤلاء الناس من إيمان بالرسول على ورسالته وإعزاز لقبره

وحرص شديد على المقام في جواره.

لأهل المدينة العذر وهذا ما نزل ببلدهم إذا هم لم يجاروا تطور العالم بعد الحرب، لكن من الواجب ألا ننسى عوامل أخرى كانت في هذه الأحوال وفيما سبقتها سبباً في وقوف المدينة دون مجاراة العالم في تطوره، وفي مقدمة هذه العوامل روح الاعتماد على الغير باسم التوكل على الله، وروح الإذعان باسم الإسلام لقضاء الله، فقد بقيت المدينة تعتمد وقد زالت عنها صفة العاصمة للمملكة الإسلامية على حسن توجه الملوك والأمراء إليها بسبب مكانتها الدينية لوجود القبر النبوي بها أكثر من اعتمادها على جهود أبنائها وحسن سعيهم لخيرها، وأوقاف مصدر حياتها ورزقها، وليتها استعانت بذلك على تنمية مواردها أو المزيد من جمالها أو حسن تنظيمها، بل أمسك الجهل أهلها دون القيام بشيء من ذلك كله وحبَسَهم في حدود هذه المعونة الواردة إليهم من غير أن يكون لهم أي فضل في الإبقاء عليها، بله المزيد فيها.

من الظلم أن نلقي التبعة عن هذه الحال على أهل المدينة وحدهم، ولعل الحظ الأوفى منها يقع على أولي الأمر في عواصم الإسلام ممن كان لهم على المدينة الحكم والسلطان، هؤلاء حرصوا على أن يظل أهل المدينة في غيابات الجهل حتى لا يكون لهم من العلم قوة تضاعف بأسهم بمجاورتهم قبر الرسول على، فلو أنهم تعلموا وعلموا الحق الذي جاء محمداً من ربه مُبرَّأً من كل شائبة لكان لهم

شأن غير شأنهم منذ انحل سلطان العاصمة عن مدينتهم، إذاً لعلموا أن الإسلام لله والتوكل عليه أول شرائطهما السعي وبذل غاية الجهد لدرك الغاية التي يجعلها الإنسان هدف حياته، ولأيقنوا أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون نفسه وفي عون أخيه، ولأدركوا أن هذه الحياة الدنيا فترة هيأها القدر ليقوم المرء فيها بواجبه لنفسه ولإخوانه، فإن هو قصر في أداء حق الله ولم يبلغ الحظ الذي يتيح له الرضا في الحياة، لكنهم إن أدركوا هذا وآمنوا به أصبح حكم الاستبداد إياهم محالاً، لذلك حجب الحكام المستبدون عنهم نور العلم وغَشُوا دونهم ضياءه.

المدرسة العلوم الشرعية، واسم هذه المدرسة ضخم يكبر حقيقتها، ولقد حسبتها أول ما سمعت هذا الاسم من نوع مدرسة القضاء الشرعي ولقد حسبتها أول ما سمعت هذا الاسم من نوع مدرسة القضاء الشرعي بمصر، فلما زرتها ألفيتها مدرسة ابتدائية تدرس أحكام الشريعة في الفصول العليا منها، وزرت مدراس أخرى فإذا هي دون هذا الطراز مكانة، وإذا هي تُعنى بالصناعات اليدوية الأولية كصناعة الجلود والنسيج البسيط أكثر من عنايتها بأمور العلم، وهذه المدارس كلها تجري عليها النفقة من هبات وأموال تجيء من الهند، وغاية مطمعها من ناحية الحكومة القائمة أن تنال عطفها، فكثيراً ما لقيت أمثال هذه المدارس العَنت في العهد العثماني، وكثيراً ما اتهمت بأنها أقيمت المدارس سياسية تناوىء مرامى الدولة ولم تقم لوجه الله ورسوله.

وثَمّ مدرسة أنشئت في عهد هذه الحكومة الحاضرة، ولها من

رعايتها الحظ الأوفى، تلك مدرسة الأيتام، ولقد دُعيت إلى حفلة أقيمت لخيرها حضرها أمير المدينة وأعيانها، عرضت فيها مصنوعاتها لمن يشتريها، وألقى فيها تلاميذها مقطوعات وخطباً دُربوا عليها، ولقد لمحت في هؤلاء التلاميذ \_ ومنهم بدو لم يألفوا الحضر قبل التحاقهم بهذه المدرسة \_ نجابة واستعداداً للعلم يدلان على أن المستبدين لم يخطئوا حين خافوا مغبة العلم على سلطانهم في هذه البلاد، لكن ما يتعلمه تلاميذ هذه المدرسة لا يزيد على المعلومات الأولية التي تلقى في غيرها، ولا يقصد منه إلى أكثر من المعلومات العملية ذات النفع البدائي في الحياة.

وألوان العيش؟ يذكر الذين زاروا المدينة وعاشروا أهلها أنهم قوم على وألوان العيش؟ يذكر الذين زاروا المدينة وعاشروا أهلها أنهم قوم على جانب عظيم من دماثة الطبع ورقة الخلق، وهذا طبيعي في البلاد التي تعيش على السياحة والسائحين أياً كان سبب السياحة (۱)، ويزيد بعضهم أن في مجاورة أهل المدينة قبر الرسول على ومسجده ما يبث في نفوسهم هذه الدماثة وهذه الرقة، ولست أدري مبلغ الصحة في هذه الحجة بعد ما ذكر لي غير واحد ممن اتصلت بهم أن كثيرين من أهل المدينة ينظرون إلى الحياة بعين مستهترة بالحياة مشغوفة بمتعها المادية ولذاذاتها الدنيا، وأن منهم من ينفق ما يكسبه في موسم الحج والزيارة

<sup>(</sup>۱) هذا غير دقيق؛ إذ أن بعض المدن ـ التي تعيش على مثل ما يقيس به المدينة ـ ليست اخلاق أهلها كأخلاق المدنيين رقة ودماثة، لكن الحقيقة أن أهل المدينة ورثوا دماثة الأخلاق منذ عهد بعيد.

في هذه المتع واللذاذات غير حاسب للغد حساباً، مطمئناً إلى الموسم المقبل وما تدره عليه أخلافه من رزق، ولست أتهم الذين حدثوني بهذا الحديث.

[۱۱۹۳] وقد دعيت إلى غداء في بستان المَصْرع على مقربة من قبر حمزة رضي الله عنه، فكان مما أراده إخواننا أن يدعو مُضيفنا مُغنّياً أو قَيْنة (۱) وضارب عود، ولم يتردد مضيفنا في الأمر بادىء الرأي، لكنه خشي من بعد غضب أمير المدينة النجدي الوهابي المتزمت (۲) عبدالعزيز بن إبارهيم، وذلك حين علم أن الأمير أتاه نبأ من هذه الدعوة وأسماء المدعوين فيها، وأنه سيقف أغلب الأمر على حديثها وعلى كل ما يجري أثناءها.

الحياة؛ فالبساتين حولها كثيرة، والخضرة بسامة، والحياة ضحوك، الحياة؛ فالبساتين حولها كثيرة، والخضرة بسامة، والحياة ضحوك، ولولا أحداث الزمن وما أصاب هذا البلد الطيب من بأساء وما تركه ذلك في نفوس أهله من أثر لما تعرضوا لما يصيبهم من تفاوت الحظ، ومُقام أهل المدينة إلى جوار الرسول والحجرة النبوية، وتأثرهم بالتطور الذي حدث في التفكير الإسلامي أكثر من سواهم، وهذا التوكل المطلق الذي أصبح بعض خلقهم يجعلهم أدنى إلى الصبر والرضاء وأقل جزعاً لكوارث الدهر من ذلك ما لاحظه غير واحد من والرضاء وأقل جزعاً لكوارث الدهر من ذلك ما لاحظه غير واحد من

<sup>(</sup>١) أي مغنية.

ليس في النهي عن مثل هذا العبث في مدينة رسول الله على تزمت بل ما يقوم به
 الأمير هو الأقرب إلى الحق والخير، إن شاء الله تعالى.

أنهم لا ينوحون على موتاهم ولا يبكونهم، وأنهم يسرفون في التجلد والصبر إسراف المصريين في الجزع لدى الفاجعة والحزن لها، وهم في توكلهم لا يحسبون لغد حساباً، وماذا ينفعهم أن يحسبوا وقد ألفوا من فُجاءات الدهر بالسراء والضراء ما يضل معه كل حساب.

[1190] ولقد كان من أثر ذيوع الأمية والجهل بالمدينة أن لم يُعن أحد من أهلها بتنظيم المكتبات العامة الموجودة بها؛ فبالمدينة مكتبات عامة تحتوي من المخطوطات والكتب المطبوعة على ألوف المجلدات، ومكتبة السلطان محمود ومكتبة السلطان عبدالحميد ومكتبة بشير أغا من المكتبات التي يتحدث الناس في المدينة عنها، فأما أكبر مكتبة بها فمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت.

المعت المعت على زيارة هذه المكتبة لكثرة ما سمعت عنها بمكة، فلما زرتُها أعجبت بالسجاد العجمي ونافورة المياه، لكنني حرصت مع ذلك على أن أقف على نظامها، فسألت أمينها عن فهارسها وعن طريقة القراءة والمراجعة فيها، ولم يثر دهشتي نقص الفهارس ولا أثارها عدم العناية بتنظيم الانتفاع بالمكتبة بعد الذي عرفته من انتشار الأمية بالمدينة، والواقع أن أمين الدار \_ وهو شيخ حسن الحديث واسع الاطلاع على محتوياتها \_ يكاد يكون هو الفهارس وهو المرشد إلى كل ما دق وجل فيها، وقد دلني حينئذ على قلة رواد المكتبة من أهل المدينة ومن الحجاج، وأن الذين يجيئون إليها يجيئون يدفعهم التطلع الإحاطة بها في نظرة عامة أكثر مما يدفعهم الحرص على مراجعة كتبها أو الانتفاع بها، ومعظم ما يطمع الأمين فيه أن يحج من يُعنى بمخطوط

من المخطوطات فينقله مأجوراً، وهو لذلك جد حريص على أن يؤكد صحة المخطوطات التي بالمكتبة ودقة اتفاقها مع الأصل الذي نُقلت عنه إن لم تكن هي هذا الأصل بالفعل.

[۱۱۹۷] وتمنيت مذ عرفت تعدد المكتبات بالمدينة أن يُبني لها جميعاً دار واحدة تجمع كل ما فيها وتنظم تنظيماً حديثاً يكفل الاستفادة منها، لكنني إذ عدت إلى نفسي ألفيت أن ما أطلبه من ذلك أدنى إلى المنى التي لا تحقق<sup>(۱)</sup>؛ فأهل المدينة يحسبون هذه المكتبات زُخرفاً، وقل منهم من يُقدِّر ما تعود به المكتبات من فائدة إذا وجدت المنتفعين بها الحريصين على نشر كنوزها وتبويب ما فيها تبويباً علمياً صحيحاً.

[۱۱۹۸] وكيف يتسنى لبلد لا يزيد سكانه على ثلاثة عشر ألفاً، وهو ليس مركزاً علمياً أن يفكر في مثل هذا الأمر؟ وكيف يتسنى له أن يفكر فيه ومبلغه من العلم ما رأيت! حسبه أن يكون مُتحفاً لآثار تظل محفوظة رجاء يوم يسعد الحظ فيه المدينة فيكون أهلها من العلم أوفر نصيباً ويكون زائروها أكثر على البحث والدرس توفراً ليكون هذا التفكير بعض ما يدخل في حيز الممكنات.

[۱۱۹۹] ولعل هذا اليوم يكون قريباً! فقد تعود سكة الحجاز سيرتها، فيعود إلى المدينة الرخاء ويكثر فيها السكان ويزداد النشاط ويطرد ذلك زمناً تستقر فيه الأمور وتصبح غير ما هي اليوم، ألا ما أكثر ما أتمنى ذلك! وما أكثر ما يتمناه كل محب لهذا البلد! بل ما أكثر ما

<sup>(</sup>١) قد تحقق ذلك الآن، ولله الحمد.

يتمناه كل محب للإنسانية! لقد تنقلت خارج أسوار المدينة حيث كانت تقوم الدور والأحياء حين بلغ سكان المدينة ثمانين ألفاً، فأسفت لحالها الحاضرة، وعجبت كيف تطاوع ساسة الغرب أنفسهم على التآمر لقتل بلد مثله من اليسير إحياؤه بما لا يضر أحداً وما يعود بالخير على الجميع، ولولا أني أكبر هؤلاء الساسة وأحسبهم أسمى نفساً من أن يدفعهم التعصب الديني إلى محاربة المدينة لوجود قبر نبي الإسلام بها(۱) لخِلتُ هذا الدافع أقوى ما تتأثر به نفوسهم، ومهما يكن من الأمر فما أراني أسيغ هذا الصعاب التي يقيمونها دون تعمير السكة الحديدية وقد استطاعت السياسة بأوضاعها المرنة أن تحل ما هو أعسر منها وأشد تعقيداً.

[۱۲۰۰] أو يصبو شباب المدينة كما يصبو شباب مكة إلى الحياة الحديثة في التفكير والعيش؟ هذا الأمر لا ريب فيه، لكن الناس من أهل المدينة لا تنفسح مطامعهم لما تنفسح إليه مطامع المكيين وبلدهم عاصمة الحجاز ومقر الحكم والسلطان، على أن طبيعة المدينة أدنى إلى الحضر، وموقعها أدنى إلى مواطن الحضارة من مكة، وشبان المدينة شديدو التوق لذلك إلى المعرفة والتزيد منها لولا أنهم لا يجدون إليها الوسيلة، ولو أنهم وجدوها، ولو أن المدينة اتصلت بالعالم اتصالها قبيل الحرب لكان لها في الاندفاع إلى الحياة الحديثة ما يزيد على ما لمكة فيما أظن.

<sup>(</sup>١) ولم لا والحقيقة أنهم أشد الناس تعصباً، كما نرى اليوم، والله أعلم.

[١٢٠١] زرت الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم غير مرة؛ زرته في ديوان الحكم، وزرته في داره، وتناولت طعام الغذاء على مائدته، وشاركته في طعام خفيف آخر الأمسية دعاني إليه ابنه إبراهيم، ولم يدهشني ما رأيت من مظهر حياته النجدية بدار الحكم ولا في غرفة استقباله بالمدينة؛ فقد ألفت أن أرى من ذلك في مصر وفي غير مصر ما لا يدع للدهشة موضعاً، وأنت لا ترى على باب الوزير من مظاهر البأس العسكري المتبجح ما تراه على باب مأمور المركز، وأنت كذلك لا ترى من مظاهر هذا البأس على باب قصر الملك أو دار وزير المالية أو أمين العاصمة بمكة ما تراه في مجلس أمير المدينة؛ ففي هذا المجلس جند من النجديين علمهم الأمير الحرص على أن يظهروا للناس بأسه وبطشه، فإذا دعا أحدهم دعاه في شدة كما يدعو المأمور أحد جنود المركز، ولبي الجندي في اندفاع وتطلع واستعداد لتنفيذ أي أمر، ولقد تناولت على مائدته طعام الغداء فكانت مائدة بدوية يجلس الناس حولها ويتناولون طعامهم بأيديهم، فيجدون منه طعاماً لذيذاً فوق شبعهم، أما يوم دعاني ابنه في الأمسية فقد صعدنا إلى دار الأمير وتناولنا «بسكويتاً» ومَربات وحلوى، وقد حرص الأمير على أن يتناول الطعام بالشوكة ليدل بذلك على حسن استعداده لحياة العصر.

وتناولت طعام الغداء يوم سفري من المدينة على مائدة أحد أعيانها، فرأيت فيها من نظامنا الحديث ما لا يتفق مع هذا الذي رأيت عند الأمير، وهذا الرجل من أعيان المدينة ليس في سعة من الثروة تعاونه على المبالغة في بسط العيش، هذا ما قصه عليَّ بعض من وثقت

بهم ممن عرفت بالمدينة.

ترى هل تطوع الأقدار للمدينة أن تبلغ غايتها فيما تتوق إليه من الحياة الحديثة ومظاهرها؟ وما عسى أن يكون أمرها إذا بلغت هذه الغاية؟ إنهم ليتحدثون عن إعادة سكة الحجاز الحديدية سيرتها الأولى، وأهل المدينة يشرئبون بأعناقهم إلى هذا اليوم ويدعون الله من كل قلوبهم أن يكون قريباً، وإني لأشاركهم في هذا الدعاء.

## [١٢٠٢] أمام الحجرة النبوية

كنت قد سألت قبيل سفري من مصر إلى الحجاز بعض من سبقوني إلى الحج والزيارة عن موقفهم أمام قبر الرسول، فحدثني بعضهم عن اهتزاز أنفسهم وانهمار الدمع من أعينهم، ولم يأبوا أن يذكروا أنهم كانوا أشد تأثراً حين وقوفهم أمام الحجرة منهم حين وقوفهم أمام الكعبة وحين طوافهم بها، وهؤلاء الذي حدثوني هم من خير من أعرف ثقافة وأكثرهم بعداً عن اللغو في الدين أو التزمّت فيه، مالي إذا لم تنهمل عبراتي كما انهملت عبراتهم، ولم يزد تأثري أمام قبر الرسول عن تأثري أمام بيت الله، وما أحسبني دون أحد منهم إيماناً بالله وتصديقاً لرسوله ويهيه وحباً إياه! أتراهم أرهف مني حساً وأدق شعوراً، أم أنتا نختلف رأياً وتفكيراً؟ ولم أطل تقليب النظر في هذه الأمور بادىء الرأي، وكفاني أن ذكرت أني توجهت إلى الله بالحج مخلصاً، فلي في مغفرته ذنوبي أعظم الرجاء، وأنني جئت ألتمس بزيارة نبيه الكريم الذكر والأسوة مزيداً في الرجاء أن يهديني الله سبيله

الذي دعا إليه محمد عبده ورسوله، هذا إلى أنني خُلقتُ عصيَّ الدمع لا تُسعفني العبرات ما تسعف غيري، فإن أوشكت ضننت بها ضناً بكرامتي وإبائي، وما أدري لعلي كذلك خشيت أن يكون في البكاء مظهر عبادة (١).

[١٢٠٣] عدت بعد ذلك مرات إلى المسجد ووقفت أمام الحجرة، لشد ما يبعث هذا الموقف إلى النفس من أي الحكمة ومعانى الجلال! إنه ينشر أمامها حياة الرسول عليه وصاحبيه، وجهادهما معه في سبيل الدعوة إلى دين الله، وجهادهما من بعده لتثبيت دعائم هذه الدعوة ونشرها في الخافقين، إنه يصور أمام الذهن من حياته وحياتهما بساطة في العيش، بل خشونة فيه اتخذوها لهم سنة وشعاراً مذ تولوا أمر الناس، فآثروا الناس على أنفسهم وأهليهم، وعافوا مُتع الحياة وما لها حذر أن يدخل عليهم منه ما ليس لهم بحق، وضربوا بذلك للناس مثلاً فيما يجب أن يكون عليه من يلى أمره غيره، وهم قد اتخذوها شعاراً وكان لهم في أموالهم سعة، وفيما رزقهم الله متاع، كان محمد غنياً بتجارة خديجة ومالها الكثير، وكان أبو بكر غنياً بتجارته وإلف الناس إياه، وكان عمر غنياً بسعيه واتصال كده، فلما بعث الله رسوله هدى للناس ونوراً أنفق مال خديجة ولم يُبق منه على شيء، ولما آلت خلافة رسول الله إلى أبي بكر كان الزهد في الدنيا والرغبة عنها، وكان التقوى وخوف الله أن يُصيب ظلمٌ رجلاً ممن ولي أمرهم، أما عمر

<sup>(</sup>۱) هذا غريب جداً من رجل مفكر عاقل مثل هيكل؛ فكيف يكون في البكاء مظهر عبادة إنما هو محبة وشوق.

فكان مثال العدل الصارم لا يعرف الهوادة مع غيره، وهو أشد قسوة على نفسه وأهله.

[١٢٠٤] أليس عجباً أن يكون ذلك شأنهم وأن تكون هذه سيرتهم وعبرتهم، ثم تكون هذه الحجرة النبوية وهي ما هي اليوم جمالاً وتألقاً في النقش والزخرف والعمارة حتى لتُزري بأكثر الحُجر في أبهى القصور فخامة وروعة، وحتى لكانت تُزرى إلى عصر قريب بكل قصر ثراء ونعمة، لما اجتمع فيها من نفائس قدرها بعضهم بسبعة ملايين من الجنيهات! بذلك حدثتني نفسى يوماً وأنا بمجلسي من المسجد بعد وقفة طويلة أمام الحجرة، وذكرت لهذا الحديث ما كانت الحجرة عليه قبل أن تضاف إلى المسجد يوم دُفن بها الرسول عَلَيْة، ويوم دفن بها أبو بكر، ثم يوم دفن بها عمر، كانت هذه الحجرة في بيت عائشة أم المؤمنين، فلما مرض النبي انتقل إليها ومرَّضه أزواجه فيها حتى اختار الرفيق الأعلى، وكانت هذه الحجرة \_ كالبيت كله \_ من جريد، مستور بمسوح الشعر، أو كان البيت في قول من اللبن له حُجرٌ من جريد، فلما تُوفى رسول الله وانتهى المسلمون بعد خلاف على دفنه حيث قُبض حفروا له في هذه الغرفة مكان السرير الذي كان يمرض عليه، ودفنوه بعد أن ودّع المسلمون جثمانه رجالاً ونساء وأطفالاً، ودفن أبو بكر بعد سنتين وثلاثة أشهر من موت الرسول ﷺ، والحجرة على حالها لم يغير فيها شيء، ولم يقم على القبر قبة ولا مقام، وبعد عشر سنين من موت أبي بكر دفن عمر بالحجرة وهي على حالها لم يزد عليها إلا جدار أقامه عمر بينها وبين سائر الدار التي كانت عائشة تقيم بها. وبقيت حجرة القبر على بساطتها إلى أن أمر الوليد بن عبدالملك<sup>(۱)</sup> عمر بن عبدالعزيز واليه على المدينة أن يزيد في المسجد وأن يضم حجرات أزواج النبي إليه، وكل ما قيل إنه حدث قبل ذلك أن وضعت على القبور الثلاثة حجارة مسنَّمة وكانت في العهد الأول مسواة بالأرض، وانقض جدار من الحجرة حين أمر عمر بن عبدالعزيز ببنائها، فانكشف أحد القبور عن ساق وركبة، فتولى عمر الفزع وهدأ روعُه، وأمر مولاه مزاحم فقام فسترها وسوى التراب عليها، وبعد ذلك أقيمت الحجرة فخيمة البناء فخامة أعجبت الوليد بن عبدالملك ودعته أن يقول لأبان بن عثمان<sup>(۱)</sup>: "أين بناؤنا من بنائكم!"، وكان جواب أبان: "بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس".

بنى عمر بن عبدالعزيز الحجرة سنة ثمان وثمانين، وقيل سنة إحدى وتسعين للهجرة، هي إذاً قد ظلت ثمانياً وسبعين أو ثمانين سنة بعد وفاة الرسول في مثل بساطتها حين وفاته لم يزد عليها إلا ما قيل عن هذه الأحجار المسنَّمة، ولم يكن الناس إذ ذاك أقل إكباراً لها وذكراً لصاحبها \_ عليه السلام \_ مما كانوا بعد أن بنيت وأقيم عليها سقف أنفق عمر أربعين ألف دينار ذهباً في إقامته وتزيينه (٣)، ولئن تفاوت تقدير الناس إياها لقد كان المسلمون الأولون في عهد الخلفاء

<sup>(</sup>١) هو الخليفة الأموي المشهور، توفي سنة ٩٦، رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>۲) هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد، مدني، ثقة، مات سنة ١٠٥ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: ۸۷.

<sup>(</sup>٣) أي بأمر الوليد بن عبدالملك كما سبق، وكان عمر أميراً على المدينة آنذاك.

الراشدين والأيام الأولى لعهد بني أمية أدنى إلى التقدير الصحيح، أولئك كانوا الصحابة والتابعين، وكانوا لذلك يُدركون روح الرسالة وأغراضها إدراكاً سليماً، لم يكن الخيال ولا كان الهوى السياسي قد عبث بأفئدتهم ولا بمنطق عقولهم، ولم يكونوا لذلك قد اضطربوا بين الإفراط والتفريط، والغلو في ناحية أو العكوف على نقيضها، كانت حياة الرسول وصاحبيه مثالة أمامهم على حقيقتها التي رأوها، وكانوا لذلك يكبرونها ويلتمسون فيها الأسوة، ولم تكن نفس أحد لتطاوعه على عبادة غير الله مما ينكر الإسلام، لذلك لم يتحمس أحد من أهل المدينة لما صنع الوليد من بناء الحجرة، بل أنكره كثيرون من أتقيائهم، وبرئوا منه، ورأوا فيه خروجاً على الأسوة الحسنة.

أراني أشد ميلاً لرأي هؤلاء المسلمين الأولين فيما صنع الوليد بن عبدالملك؛ فلو أن الحجرة بقيت كما كانت يوم دفن بها رسول الله لكان منظرها أقوى إلهاماً من منظر الحجرة المزخرفة البديعة النقش الجميلة العمد الثمينة الأثاث، والتي تبعث إلى النفس من الروعة أكثر مما تدعو إليه من الأسوة والعبرة، كانت تلك الحجرة الأولى صورة حية من حياة رسول الله، ومن جهاده، ومن آلامه، ومن مرضه ومن دفنه، أين يرى الإنسان اليوم حجرة الرسول التي كانت مَثلَ التقشف ومظهر الخشونة في العيش والبراءة من كل زينة وبهرج؟ أين موضع فراشه فيها، وكان أدماً حشوه ليف؟ أين هذه الصورة التي تملأ النفس روعة، صورة الرسول في بيته وفي مهنة أهله، ينظف ثوبه ويرقعه ويحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه ويأكل من الخادم؟ أين هذا

المكان الساذج يجلس محمد فيه إلى أهله وهو اللطف بهم والدعابة معهم، والبر والرأفة والرحمة؟ أين هذا الباب الذي لم يكن عليه قُفلٌ.

وأين من هذه الحجرات نزل عليه الوحي؟ وأين فيها سرير مرضه وحيث كان به من لهب الحمى ما يعاني منه أشد الكرب؟ وأين منها المكان الذي مر به المسلمون بعد موته وغسله، رجالاً ونساء وأطفالاً، ويدعون جثمان نبي الله ورسوله، ويشهدون أنه بلغ رسالة ربه وجاهد في سبيله حتى أتم الله النصر لدينه؟ لم يبق من ذلك كله أثر بعد أن ضمت الحجرات إلى المسجد، فلم يبق لزائر المدينة أن يقف على تفصيله أو أن يستمد إلهامه، وقد كان له في الإسلام وفي حياة المسلمين أبلغ الأثر، ألا لو أن ذلك كله بقي إلى اليوم لألهم المؤرخين والكتاب والشعراء ورجال الفن ما لم تلهمهم الحجرة البديعة الزخرف مذ شادها عمر بن عبدالعزيز، لم يفكر الوليد في شيء من هذا يوم أمر بهدم الحجرات وإدخالها في المسجد.

بذلك حدثتني نفسي يوماً وأنا بمجلسي من المسجد بعد وقفة طويلة أمام الحجرة، وذكرت لذلك ما حدث من عمارة الحجرة بعد الوليد، وكيف نهجه في البناء والزخرفة، وكيف نسى المسلمون العهد الأول ووقر في نفوسهم أن كل زخرف يضيفونه إلى المحجرة يقربهم إلى الله.

[١٢٠٥] كنت واقفاً أمام الحجرة يوماً وأحد أصحابي يقص علي

نبأ هذه النفائس<sup>(۱)</sup> وما سلب منها ويبدي لذلك أسفاً ولوعة، وأطرقت ملياً أسمع له؛ فلما أتم حديثه قلت: وهل أغنت هذه النفائس قبر النبي الكريم شيئاً؟ ونظر إلي الرجل بعينين واسعتين فتحهما وكأنما ملئتا مما أقول عجباً، ولم يصدني عجبه ولا صدتني نظرته عن الاستطراد في بيان فكرتى فأردفت:

ما كان قبر محمد النبي العربي بحاجة إلى جواهر تضيء جوانبه وهو مضيء بالحقيقة العليا التي جاء بها صاحبه من عند الله هدى للناس ونوراً، وليس البهرج الذي يخدع الناس به هو العبرة التي تلتمس في هذه الحجرة، وما سلب من جواهرها ولآلئها إنما سلب يوم أراد الله لدينه أن يعود فيملأ النفوس سمواً على كل زينة وبهرج؛ وإنما العبرة الكبرى التي تملأ النفوس رهبة وجلالاً، ويخشع أمامها القلب مهابة وإكباراً فتلك ما تتحدث هذه الحجرة عنه من سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ومن سيرة صاحبيه ووزيريه وخليفتيه: أبي بكر وعمر، ومن وقف أمام الحجرة وشغل عن سيرة صاحبيه وبهادهما في سبيل الله ليُظِل لواء الإسلام العالم كله وكان شغله عن ذلك بزخرف البناء وما كان فيها من تحف وجواهر، فقد فاتته العبرة ولم يبلغ من زيارة قبر الرسول ما يجب أن يجعله كل مسلم غايته من هذه الزيارة.

<sup>(</sup>١) تكلم المصنف كلاماً طويلاً \_ قبل ذلك \_ عن النفائس والمجوهرات التي وهبها الملوك في الحجرة الشريفة.

العرود بذلك سد حاجة للمسلين، وآية ذلك أن القناديل كانت تبلغ من الكثرة أن تخزن قناطير الذهب منها في القبة التي تتوسط المسجد، وأن الكثرة أن تخزن قناطير الذهب منها في القبة التي تتوسط المسجد، وأن إضاءة الحجرة لا تقتضي هذا الذهب ولا هذه النفائس؛ إنما يهب الواهبون يبتغون القربي إلى رسول الله وشفاعته لهم عند ربه، هم لا يفكرون في المسلمين ولا في أخوتهم ومحبتهم حين يفتنون في زخرف هذه الهبات وإنما يفكرون في أنفسهم، وكم من ملك أو أمير وهب النفائس ثم لم يصرفه ما وهب عن الاستبداد بغيره وابتزاز حقه والطمع في ماله، والطمع مع ذلك في شفاعة رسول الله عليه من أجل ما قدم من قناديل الذهب أو نفيس الجوهر! هذه عقيدة تدهور إليها المسلمون مذ نسوا أن المرء مجزيٌّ بعمله، وأن قيمة العمل بالنية التي تبعث عليه، وأن هذا العمل أقرب إلى الله ما كان البر والتقوى والجهاد تبيل الله.

## زيارة الوداع

في غد نبرح المدينة لأزور بدراً وشهداءها ولأدرك الباخرة التي تُبحر من يُنبُع إلى السويس، فغداً الجمعة، والباخرة تبحر ظهر الأحد، ولست آمن إن بقيت إلى صبح السبت بالمدينة أن يبغتني الوقت فتفوتني زيارة بدر وأنا عليها جِدُّ حريص، كفى أن فاتتني زيارة خيبر بعد إذ يسر لي الملك ابن السعود الوسيلة إليها؛ فقد دفع إلي كتاباً برسم أمير المدينة ليعاونني في سلوك طريقها وإلى الوقوف بها، وأظهر لي الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم رغبته في المعاونة، لكنه ذكر أن الطريق

إلى خيبر ليس ممهداً كله للسيارة، وأن الإنسان يبلغ بها منتصفه في يوم، ولا بد له بعد ذلك من امتطاء ركاب يومين كاملين، والعود يقتضيني مثل هذه المشقة وهذا الوقت، أما ولم يكن بين بلوغي المدينة وإبحار «زمزم» من ينبع غير اثني عشر يوماً يقضي الإنسان اثنين منها في الذهاب من المدينة إلى مرفأ السفر، أما وآثار المدينة وما بظاهرها يقتضي الإنسان أسبوعاً كاملاً للطواف به والوقوف عنده، فلا مفر من إرجاء زيارة خيبر إلى فرصة أخرى أرجوا ألا تضن الأقدار على بها.

[۱۲۰۷] غداً الجمعة، فلأجعل زيارة الوداع للحجرة النبوية عقب صلاة الجمعة، ولأبرح المدينة بعد صلاة العصر، ولأؤد سائر اليوم بالمدينة واجب الشكر لأميرها عبدالعزيز بن إبراهيم، ولمضيفي الشيخ عبدالعزيز الخريجي وأخيه الشيخ محمد، وللكثيرين من أهل المدينة وشبابها الذين كانوا اللطف بي طول مُقامي بينهم، والذين بذلوا من معاونتي فيما سألتهم المعاونة فيه غاية ما يستطاع بذله، وشكرهم حسبي، فهو كل ما أستطيع أن أجزيهم به عن جميل طوقوا به عنقي ولن أنساه.

وأصبحت فأعددت للرحيل متاعي، ولما دنا موعد الجمعة قصدت إلى المسجد فألفيته امتلأ بالمصلين، ولقد كنت على ثقة من أنني لن أجد بالروضة منه مكاناً، فالكثيرون يقصدون إليها قبل موعد الصلاة بساعات ولا يبرحونها، ومنهم من يقصد إليها من بكرة الصباح ليؤدي فيها فرض الفجر ويظل بها إلى صلاة الجمعة، وتخيرت مكاناً قريباً من باب الرحمة، فإذا جار يميني رجل ممن عرفت بالمدينة،

وجار يساري حاجٌ مغربي من أبناء مراكش، عرفت من جار اليمين أنه يتردد على المدينة إذ يجيء إليها مرة كل عام أو كل عامين في أشهر الحج، وقد حياني الرجل بتحية الإسلام بعد أن أتممت ركعتي السنة أول مقدمي، ثم جلسنا جميعاً ننتظر الأذان لصلاة الجمعة كي نؤدي فرضها مع الإمام.

[١٢٠٨] كان المسلمون الأولون يُقبلون على صلاة الجماعة يدعوهم إليها روحٌ مبعثه الإيمان، ونظامٌ قوامه الأخوة، وكانت الحياة لذلك عندهم فكرة يستهينون في سبيلها بالموت ويرونه استشهاداً في سبيل الله، وكانوا يدركون إدراكاً عميقاً معنى كلمتين هما أبلغ وأقوى ما عرفت الإنسانية مذ وجدت: «الله أكبر»، وكانت صلاتهم لذلك ابتهالاً خالصاً لله جل شأنه وتوجُّهاً إليه ينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ويسمو بالنفس على غرور الحياة، أما اليوم فقد غاض الروح من هذا المجتمع وصار الإيمان فيه تقليداً، يكتفى صاحبه بأن يقول ألفاظ الإيمان وإن لم يؤمن منها بشيء، ثم يحسب بعد ذلك أنه أرضى الله ورسوله، فإذا طمع في مزيد من الرضا خُيِّل إليه أنه بالغ من ذلك مطمعه بألوان من الزلفي لا تتصل بالعمل الصالح في شيء، وليس فيها من حب المؤمن إخوانه وإيثاره إياهم على نفسه كثير ولا قليل، بل إن المصلين اليوم لا يفكر أحدهم في أخيه ولا يحب إلا نفسه، وهو إنما يحضر صلاة الجماعة ابتغاء المغفرة لنفسه والثواب لنفسه دون تفكير في المؤمنين ممن حوله، وهذه الأثرَةُ التي فتكت بالجماعات الإسلامية هي التي جعلتها تتعلق بالحياة لذاتها، ولا تعرف المثل الأعلى فيها،

وتُذعن لذلك خاضعة لكل سلطان يملك عليها أسباب المادة في الحياة، وهذه الأثرة هي التي أبقتها في غيابات الجهل؛ لأن كبرائها وسادتها أمسكتهم الأثرة في دنيا مراتب الحياة فحجبوا عن إخوانهم نور العلم وما يدعو إليه العلم من إيمان حق، وبذلك أضلوهم السبيل.

[١٢٠٩] أجلت طرفي في هذه الجموع الجالسة حولي فحز مَرآها في نفسى؛ فهذه الجموع تمثل العالم الإسلامي بمئات ملايينه المنتشرة في أطراف العالم كله، وهي على ضخامة عددها كمية مهملة أو في حكم المهملة: مصر، بلاد المغرب كلها، بلاد العرب، العراق، مسلمو الهند، مسلمو الملايا، مسلمو الصين، المسلمون في أوربا، أي أثر لهؤلاء جميعاً في عالمنا الحاضر؟!. أرقام ضخمة لا تعدو أن تكون أرقاماً، واليهود لا يزيدون في العالم كله على خمسة عشر مليوناً، مع ذلك يلتفت العالم إذا ذكروا يريد أن يعرف ما يريدون، تهتز لمطالبهم جوانب البرلمان البريطاني، وأرجاء عالم المال في أمريكا، وتقوم عصبة الأمم لمطالبهم وتقعد، وكان العالم أشد تلفُّتاً لما يريده المسلمون في عهدهم الأول حين لم يكونوا يبلغون ثلاثة الملايين عداً، أما اليوم فمئات الملايين من المسلمين أرقام لا يقام لها وزن ولا يحسب لها حساب، وإذا قيل العالم الإسلامي سخر الناس وقالوا: ما يزالون متعصبين، يحسبون الأديان وحذة تُقيم أمة أو أمماً، فإذا قيل: شعب صهيون أو قيل بنو اسرائيل سمعت الأصداء تتجاوب من أنحاء العالم: شعب مضطهد يجب على العالم أن يبحث له عن وطن يلجأ إليه احتماء من مضطهديه. أي شيء يحز في كبد المسلم ما يحز هذا الجمع الذي أراه أمامي في المسجد النبوي يمثل المسلمين جميعاً وهم يعانون الذلة والهوان صابرين! وقد كان المسلمون الذين يحضرون الصلاة في هذا المسجد أيام بساطته الأولى حين كان قائماً من اللبن وجذوع النخل يهزون العالم كله، لفتة منهم تُزعزع العروش، فإذا تَنادَوْا «الله أكبر» تفزعت الأفلاك والتفت الدهر.

[۱۲۱۰] أذن المؤذن للصلاة وخطب الخطيب هناك عند محراب عثمان، فلم نسمع مما قال كلمة لبعدنا عنه، ولأن الروضة تحجب ما بيننا وبينه، وصلينا الجمعة وصلى السنة من شاء، وبدأ الناس ينصرفون من المسجد، أقمت مكاني، حتى أذا خلت أروقة المسجد أو كادت ذهبت أؤدي للحجرة النبوية ولقبر الرسول على زيارة الوداع ووقفت أمام شباك التوبة ورفعت صوتي قائلاً:

«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أن نبي الله ورسوله قد بلغ رسالة ربه وجاهد في سبيله حتى أتم النصر لدينه، وأنه وفى بوعده وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له»، ومكثت هنيهة واقفاً أحدق في هذه الحجرة، وأذكر من تحوي قبورها رُفاتهم: محمد ابن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأبا بكر الصديق صفي النبي وخليله، وعمر الفاروق مَن أعز الله به الإسلام يوم أسلم، ومَن نشر لواء الإسلام في الخافقين أيام خلافته، وأذكر ما حدث بعدهم بين المسلمين من حروب أهلية وما تطورت إليه العقلية الإسلامية بعد ذلك حتى هوت إلى دَرك الانحلال فأصبحت مقلدة تنفر من الاجتهاد

وتحاربه، أَثِرَةً لا تعرف أخوة المؤمنين وتنزوي لذلك أمام كل قوة، وإني لأقلب في صحف نفسي وأنا حسير الطرف كسير القلب حياء وخجلاً إذ انفجرت شفتاي عن هذه النجوى:

أنك رسول الله الواحد الأحد حقاً وصدقاً، وأنه بعثك للناس كافة بالهدى ودين الحق، هديتهم بأمره ألا يعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين حُنفاء، وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، سمّاك ربك عبده قبل أن يسميك رسوله، حتى لا يضل قوم فيحرفوا كلام الله عن مواضعه فيؤلهوك أو يعبدوك كما أُلّه رسل من قبلك وعبدوا، وبلغتنا من وحي ربك أنك بشرٌ مثلنا يوحى إليك إنما إلهنا إله واحد، ليعلم الناس أن الله يصطفي لرسالاته من يشاء من عباده، فيظل من اصطفاه عبده وإن فضله على الناس إذ جعل بعضهم فوق بعض درجات، والله وحده \_ جل شأنه لا شريك له \_ هو الذي تجب على الناس جميعاً عبادته، لذلك خلقهم، وإليه مرجعهم، وعليه حسابهم؛ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.

[۱۲۱۲] أشهد أنك رسول الله بعثك بالهدى ودين الحق، علمتنا بأمره ووحيه أن عبادة الله ليست خضوعاً (۱)، إنما هي إسلام لله عن إيمان صادق ابتغاء رضاه عن صالح ما نعمل، والتماساً لعفوه عما نضل فيه السبيل، أو تحدثنا به النفس الأمارة بالسوء، فمن أسلم لدعوتك

<sup>(</sup>١) أي ليست خضوعاً فقط ولكن خضوع وإسلام لله عن إيمان صادق.

مذعناً غير مؤمن لم يدرك ما تدعونا إليه، ومن أسلم وجهه لله وهو مؤمن فأولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين يخشون ربهم بالغداة والعشي، فإذا ذُكر الله وجلت قلوبهم، وإذا رأوا آياته زادتهم إيماناً، ينظرون في خلقه يريدون أن يعرفوا من طريق العلم سنته، ويسعون في مناكب الأرض ليزدادوا علماً وليزدادوا إيماناً.

[۱۲۱۳] أشهد أنك رسول الله حقاً وصدقاً، علمتنا أن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن المؤمنين إخوة حق عليهم أن يتحابوا بنور الله بينهم، وأن نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة هادينا إلى البر والرضا، وأن الحياة محبة أساسها الإيثار على النفس، وقوامها إنكار الذات، وغرضها المثل الأعلى، ووسيلتها الأسوة الحسنة، خير رداء فيها الصبر، وخير سلاح فيها العلم، وخير شفيع فيها الصدق، وخير كنز فيها الثقة بالنفس، وخير أنيس فيها ذكر الله.

[١٢١٤] أشهد أنك رسول الله القوي الأمين، علمتنا المثل الأعلى لله، وأن الجهاد في سبيل الله سبيلنا إليه، وأن الاستهانة بالموت من خلق الجهاد، وأن ما في الحياة مما دون المثل الأعلى لن يبلغ أن يصد عنه أو يقف دونه، وأن الخوالف والقواعد دون الجهاد هم الذين يبتغون بإيمانهم ثمناً قليلاً، ويؤثرون العجلة وإن هانت، ويرضون من أجلها أن يبيعوا آخرتهم بدنياهم، أولئك نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أما الذين جاهدوا في سبيله فقتلوا فليسوا أمواتاً بل أحياء عند

ربهم يرزقون.

[١٢١٥] أشهد أنك رسول الله أوحى إليك الكتاب بالحق، لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه آيات بينات يَذكر بها الذين آمنوا وتزيدهم إيماناً، هو يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، فيه شفاء ونور للذين آمنوا، يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل الذين ارتابوا بالتي هي أحسن، وينذر الظالمين والمعاندين عذاباً عظيماً، نزله عليك ربك بالحق، فبلغت رسالته، وكنت فيها الأسوة الحسنة للذين يريدون وجه ربهم مخلصين.

وأشهد أن لا إله إلا الله لا نشرك به شيئاً ولا نعبد من دونه أحداً، محمداً رسول الله بلغ رسالات ربه وجاهد في سبيله، حتى أتم الله النصر لدينه، عليه الله الله النصر لدينه،

السلام عليك يا رسول الله! السلام عليك يا أبا بكر! السلام عليك يا عمر!.

[۱۲۱٦] أتممت نجواي وبقيت مكاني مأخوذاً يهتز قلبي وتضطرب مشاعري ويضيء بصيرتي نور أحسه في أعماق نفسي فأراني أسمو فوق ما ألفت، وأذكر موقفي من حراء ويتمثل أمامي كرة أخرى يوم الوحي الأول في سناه وبهائه، ثم أذكر موقفي من غار ثور وتتمثل لي هجرة النبي إلى هذه المدينة التي أقف الآن بها أمام قبره، وتمثلت أمامي غزواته، وحياته، وأصحابه، كأنما تتابع هذه المواقف جميعاً

أمام باصرتي مليئة بالحياة، مضيئة بالإيمان، وبما يدفع الإيمان إليه من جهاد في سبيله، وانقضت فترة آن للنفس فيها أن تهدأ، فانسحبت من موقفي أمام الحجرة في إكبار وإجلال، وسرت خافض الرأس حتى بلغت منبر رسول الله في الروضة، فصليت ركعتين واستغفرت الله لي وللمؤمنين، وانصرفت من المسجد راضياً عن نفسي، طامعاً في مغفرة الغفور الرحيم ذنبي، هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب.

وعدت إلى الدار وتناولت طعامي وأتممت عدة سفري، ثم ذهبت إلى التكية المصرية أؤدي لأصحابي المصريين فيها وأؤدي لناظرها حق الشكر للطفهم كلطف أهل المدينة بي.

فلما تنصف الوقت بين العصر والمغرب كنت بالدار أودع أهلها وأودع الذين جاءوا لوداعي من أهل هذه المدينة المباركة ومدينة النبي العربي وأرجو الله لي ولهم أن يجمعنا بها كرة أخرى عما قريب، وسبقنا «البُكس» بعد أن حمل متاعنا، وأقلتني السيارة وأقلت أصحابي معي، وانطلقت تبتغي المُسَيْجيد لتنطلق منها بكرة الصباح في طريق بدر.

[۱۲۱۷] وداعاً مدينة رسول الله! وداعاً قبر النبي الكريم! وهب لي ربّ من لدن برك ورحمتك أن أعود إلى هذه المدينة فأزور هذه الحجرة المباركة أذكر فيها أشد الناس حباً لهدي الناس، وأشهدك على حبي إياه أكثر من حبي نفسي، لقد اصطفيته وفضلته وجعلته أسوتنا إلى رضاك وعطفك، فهب لنا من فضلك ما يسمو بنفوسنا إلى هذه

الأسوة، وهيىء لنا ربنا من أمرنا رشداً، لك العتبي حتى ترضى، ولا حول و لا قوة إلا بالله<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الثانية والعشرون رحلة الحجاز د.عبدالغنى شهبندر (١)

كان قد خرج من بيروت بالباخرة إلى السويس، ثم من السويس إلى جدة، وكان ذلك سنة ١٩٣٦م، فقال رحمه الله تعالى:

فقد وفقني الله إلى القيام بفريضة الحج في عهد المغفور له الملك حسين في أشد أيام الحرب بين تموز وآب<sup>(٢)</sup>، ونشرت وقتئذ ما شاهدته في جريدة الحقيقة الغراء التي كانت تصدر في بيروت<sup>(٣)</sup>.

ولما كنت شغوفاً بالأسفار ودرس طبائع البلاد والعباد فقد تاقت نفسي إلى ارتياد الأماكن المقدسة مرة ثانية في فصل الشتاء بين شباط وآذار (3) للمقارنة بين مفعول العوامل الطبيعية بين الفصلين، وللوقوف على ما وصلت إليه الحالة العمرانية والاجتماعية في عهد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود، ولحسن الحظ فقد وقع اختيار إدارة الصحة والإسعاف العام في «المفوضية العليا» عليّ لأن أكون طبيباً مرافقاً

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أي يوليو وأغسطس.

<sup>(</sup>٣) لم أطّلع على ما كتبه وفاتني ذلك، وأرجو أن أقف عليه يوماً.

<sup>(</sup>٤) أي فبراير ومارس.

للحجاج مندوباً من قِبَلها في مراقبة الصحة في الباخرة، فقمت بما وجب عليَّ شاكراً من أولوني ثقتهم.

ولقد رأيت من الفائد نشر هذه الرحلة تباعاً في مجلة «الحكمة» الأمر الذي وعدت به مشتركيها الأفاضل ليكون القارىء الكريم على بينة من الديار الحجازية، ولتكون هذه البحوث دليلاً لمن فرض عليهم الحج:، ولقد رتبت فصول هذه الرحلة حسب ما شاهدت منذ سفري من بيروت إلى أن عدت إليها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقوم بواجب الشكر لكل من سهل عليّ مهمتي في حلي وترحالي.

# من السويس إلى الينبع

وفي اليوم السابع من شهر شباط في الساعة الثانية بعد الظهر جرت الباخرة ميممة وجها شطر البلاد المقدسة، ولم تنقطع عنا السواحل المصرية حتى منتصف اليوم الثامن من شهر شباط، ثم بدأت الحرارة بالارتفاع واستشعرنا بتغيير المناخ، واستبدل كل ثيابه الشتوية بالألبسة الصيفية (۱)، وما زالت الباخرة تسير بنا رهوا ورخاء حتى ناوَحْنا (۲) ميناء رابغ فارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير وأحرم جميع الحجاج.

<sup>(</sup>۱) القاعدة أن يعكس فيقول: استبدلنا الألبسة الصيفية بثيابنا الشتوية؛ وذلك لأن الباء تدخل على المتروك، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُوبَ اللَّذِي هُو أَدْفَ بِالَّذِي عَلَى الْمَرُوكُ، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُوبَ اللَّذِي هُو أَدْفَ بِالَّذِيكِ هُو مُؤتَدِنَ بِاللَّذِي هُو اللَّهُ عَلَى مُقام الإنكار عليهم وتوبيخهم.

<sup>(</sup>٢) أي قابلنا.

## من الينبع إلى جدة

[۱۲۱۸] ظهر اليوم التاسع من شهر شباط وصلنا ميناء الينبع، فاستقبل الباخرة جماعة من الفقراء ولدان وشيب مستجدين مستعطين بعبارات تفتت الأكباد، وما كادت الباخرة ترسو حتى أقبل طبيب المحجر الدكتور رمزي بك ومعه جماعة بألبستهم العربية شاكين السيوف والمسدسات<sup>(۱)</sup>، فحيوا الحجاج وآنسوهم، وأظهروا من اللطف والكياسة ما دل على الكرم مَحتَدِهم<sup>(۲)</sup> وغزارة أدبهم.

# [١٢١٩] الينبع

فَرَضة (٣) صغيرة على البحر الأحمر لا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف نسمة، وفيها دار للحكومة والمالية والبريد، والفقر فيها ضارب أطنابه، وأكثر أهلها يشتغلون بالعمولة لتجار المدينة، ولا يستطيع المرء أن يتجول في الينبع لكثرة فقرائها، فإذا ما وقف الحاج أحاطت به هذه البؤساء إحاطة السوار بالمعصم، وأكثرهم عراة الأجسام إلا ما ستر عوراتهم، وبعضهم مزمل بخرق بالية، والحقيقة أن أهالي ينبع جديرون بالشفقة والرحمة.

وقد مكثت في هذا الثغر مدة خمس ساعات من الزمن استطعت خلالها أن أتجول في أسواقها وأتعرف إلى حالة السكان الاجتماعية.

<sup>(</sup>١) أي لابسيها على أكمل وجه.

<sup>(</sup>٢) أي أصلهم.

<sup>(</sup>٣) أي ميناء.

[۱۲۲۰] وفي الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه أقلعت الباخرة متجهة نحو جدة في بحر هاديء تتهادى فيه السفينة كالعروس، وما إن طلع الصبح حتى ظهرت جبال الحجاز فارتفعت أصوات الحجاج بالتهليل والتكبير ومنهم من بكى فرحاً واستبشاراً.

وفي الساعة العاشرة من شهر شباط استقبلت الباخرة ميناء جدة بعيداً عن الرصيف محاذرة ارتطامها بالصخور الممتدة في طول الميناء وعرضها.

وما لبثنا هنيهة من الزمن حتى أقبل موظفوا المحاجر الحجازية والشرطة، ثم سُمح للحجاج بالنزول بزوارق شراعية مقطورة بزوارق بخارية وما إن انتصف النهار حتى كان كل الحج في جدة.

والحقيقة التي لا مرية فيها أن موظفي الجوازات ورجال الشرطة أظهروا من ضروب اللين والكياسة ما جعل الناس يلهجون بالثناء والشكر الجزيل.

## [۱۲۲۱] جدة

ما كدنا نطأ أرض جدة حتى أقبل موظفوا الشرطة فاستلموا جوازاتنا، ثم ولجنا الباب فاستقبلنا جماعة كثيرة من المطوفين ووكلائهم فانحاز كل حاج إلى مطوف بلاده، ثم خرجنا إلى شوارع جدة ولم يكن فيها سوى نُزُلين: الأول للحكومة السعودية والثاني للحكومة المصرية، فاخترت أن أكون في فندق الحكومة، وهذا الفندق واقع في محل فسيح على شوارع عريضة مجهز بأثاث نظيف وفيه ٤٧

سريراً أجرة السرير في الدرجة الأولى خمس ريالات سعودية، وفي الدرجة الثانية ثلاث ريالات سعودية دون الأكل والشرب، والريال السعودي يعادل أربعين قرشاً سورياً تقريباً.

وبعد أن أخذت قسطاً من الراحة في الفندق تجولت في جدة للاطلاع على ما وصلت إليه من العمران.

أبنية جدة وشوارعها بعضها من الأحجار، وبعضها من اللبن، وبعضها من اللبن، وبعضها من الآجُر الله كلها من الصفائح، وسقوف الأبنية كلها من الأخشاب إلا بعض مباني الحكومة فإنها من القر ميد، وبعض الأبنية في هذا الثغر ذات أدوار ثلاثة فأربعة فخمسة، وهي كثيرة النوافذ والرواشن، والبناء من الطراز القديم ويقال إنه من طراز القرون الوسطى.

وشوارعها غير مرصوفة ولكنها عريضة سيما الجهة التي يسكنها القناصل فهي أحسن الشوارع وأنظفها، ترش بالماء ويُعنى بنظافتها.

# [١٢٢٢] الماء

ليس في جدة ماء يصلح للشرب إلا ماء يستقطر من البحر (الكنداسة) وماء عين الوزيرية، وقد جيء به إلى جدة ولكنه لا يفي بالمطلوب، وفي الجوامع أحواض كبيرة تملأ من الأمطار يتوضأ الناس بها.

<sup>(</sup>١) أي الطوب الأحمر.

## [۱۲۲۳] سکان جدة

سكان جدة من مختلف الأمصار والبلدان، وجُلّهم أغراب لا يمتون إلى الحجاز بصلة، فمنهم المصري والعراقي والإيراني والسوري والجاوي والهندي، وأكثرهم يتكلمون لغات عديدة وذلك بالنظر لكثرة اختلاطهم بمختلف الشعوب الاسلامية.

وليس في جدة وحدة في الملابس، فمنهم من يلبس العباءة وثوباً شفاً، ومنهم من يعتم بالعمامة، شفاً، ومنهم من يعتم بالعمامة، ومنهم الكوفية والعقال الخ، وبالجملة فلا ترى ملابس شخص تشبه ملابس الآخر إلا ما ندر، أما الزي الرسمي للحكومة السعودية فهو كوفية بيضاء وعقال نجدي وثوب أبيض وعباءة رقيقة تارة تكون سوداء وتارة حمراء وتارة بيضاء، وهو \_ زي والحق يقال \_ موافق مناخ تلك البلاد ومعتدل القيمة يشترك في لبسه الغني والفقير.

# [١٢٢٤] الملاهي

لا شيء في ذلك في أرض الحجاز إلا المقاهي، ولا يكون في هذه إلا الشاي والقهوة، وقد يتلهون بالشيشة أو الدخان بصورة خفية لأن الحكومة تمنع التدخين، وليس في دوائر الحكومة من يجرؤ على التلهي بهذه الأمور الضارة، ولقد أحسنت الحكومة في هذا المنع، والمقول إن موظفي الشرطة يتغاضون عن التدخين في موسم الحج لئلا يشق على الحاج ترك ما اعتاد عليه.

[١٢٢٥] أما المسكرات فلا تباع ولا تشرى ولا أثر لها في أسواق

جدة إلا في دور القناصل أو عند من يمت إلى هؤلاء بصلة، والذي سمعته أن الحكومة لا تسمح بدخول الخمور إلى الحجاز ولكن بعض من لا أخلاق لهم من وطنيين وأجانب يتخذون جميع الحيل والوسائل لإدخال المسكرات والمخدرات والاتجار بها، ويا حبذا لو تشدد الحكومة الرقابة على أمثال هؤلاء قبل أن ينتشر الداء ويصعب الدواء.

[١٢٢٦] وليس في جدة مسارح للهو أو للصور المتحركة (سينما) الخ...

[۱۲۲۷] وفي كتاب «ماضي الحجاز وحاضره» تأليف الأديب الألمعي السيد حسين ابن صديقنا الوجيه الكريم الشيخ محمد نصيف بحث في الخمر والدعارة في الحجاز، أحببنا نقله ملخصاً لقراء الحكمة ليطلعوا على ناحية من الأخلاق في العهد السابق(١):

#### قال حفظه الله:

في إحدى مدن الحجاز (جدة) على مقربة من الشارع الكبير محل يسمى (النورية)، وعهدي به وأنا صغير مرتع للخمور على مرأى ومسمع من الحكومة التركية، في هذه السوق الصغيرة يسكن بعض اليهود المتتركين فاتحين حانات الخمور برخص رسمية، كان يؤمها في باديء الأمر ضباط الأتراك وموظفو الحكومة حتى عمت البلوى وانتشرت هذه السموم في أبناء البلاد.

<sup>(</sup>١) أي قبل عهد الحكومة السعودية، وفقها الله تعالى لما يحبه ويرضاه، وقبل الشريف حسين.

وإن أردت أن تشهد هذا البؤر وأمكنتها فامش خطوات وعرج على شارع في جدة معروف يسمى العيدروس تجد الدعارة على المكشوف والنساء الساقطات بحالة لا يشك من يراها أنها إن لم تكن رسمية فهي أشبه بالرسمية؛ لوقوع هذه الأشياء تحت نظر الحكومة.

وهناك غير هذا الشارع أكبر محل جمع النقائص كلها (الخمر والدعارة)، ففي الجهة الجنوبية من جدة إما الخارج من باب شريف كنت تجد هناك بيوتاً من جريد النخل يسكنها في الغالب جنس من أفريقيا من جهات الكونغو وما والاها، ويعرف أهل هذه البلاد في الحجاز (بالتكارنة) وغير أولئك التكارنة من الساقطين السافلين أجناس عربية وغير عربية، وبهذه القطعة تصنع الخمور وتهتك الأعراض وتهان الفضيلة وتنصر الرذيلة.

إلى أن قال: حتى جاء الحسين<sup>(۱)</sup> وجاءت نهضته فوجه عناية كبيرة إلى محاربة هذه الرذائل، وبذل مجهوداً عظيماً يشكر عليه، وحارب الخمور محاربة عنيفة، وكذلك أصبح الحجاز في عهد الحسين نظيفاً من هذه الموبقات ولعمري تلك حسنة للحسين لأأعرف أنه وفق لغيرها ا.هـ.

# [١٢٢٨] يوم الجمعة في جدة

نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعى الناس إلى ذكر الله والقيام بما

<sup>(</sup>١) هو الشريف حسين أمير الحجاز قبل الدولة السعودية، وقد تقدمت ترجمته.

فرض عليهم، وقد تخلف قسم من الناس في أسواق جدة فدعاهم الشرطي إلى الصلاة وحضهم على ترك أشغالهم، وكان الجامع مكتظاً بالناس، ثم اعتلى المنبر خطيب نجدي وقد اعتم بعمامة بيضاء من تحتها كوفية بيضاء وعليه عباء نجدية وتلى خطاباً أعده من قبل يحض المصلين فيه على التمسك بأهداب الشريعة والطاعة لأولي الأمر، وذكر شيئاً عن الحج وفوائده الاجتماعية والدينية، وكان للخطاب وقع عظيم في قلوب المؤمنين مما دل على إخلاص الخطيب وصلاحه.

#### مناخ جدة

هواؤها كثير الرطوبة شديد الحرارة ولذلك فإنه يؤثر.

# بين جدة والمدينة المنورة

في الساعة الرابعة زوالية من اليوم التاسع من شهر شباط امتطينا متن السيارة ـ من نوع الدوتش ـ متجهين نحو المدينة المنورة، فاتجهنا نحو شمال جدة، وكان يحاذينا جهة اليمين سلسلة من الجبال مختلفة الارتفاع تقترب منا حيناً وتبتعد حيناً آخر، ولا طريق خاصة للسيارات إلا ما ارتسم على الأرض من جراء السير والحركة، ولم نشاهد شيئاً من المزروعات إلا رمالاً محرقة فيها قليل من الحشائش الشوكية التي يرعاها الضأن والأنعام.

[١٢٢٩] وكانت جماعة البدو منتشرة على طول الطريق يستجدون أكف المحسنين، وأكثر هؤلاء عراة الأجسام إلا ما ستر عوراتهم، وإذا ما وقفت السيارة لأمر ما أحدق بها أطفال صغار هازجين بالدعاء، وقد

ينشد بعضهم أناشيد طريفة لها تأثير عظيم على نفس الحاج.

ولقد شاهدت كثير من الأطفال والشبان يسابقون السيارة داعين مستجدين، وفاقة البدو بين الحرمين لا توصف، فلا بيوت تمنع عنهم الحر والقرّ، ولا زرع ولا ضرع إلا ما ندر، ولا مورد لهؤلاء إلا ما تنبته الأرض من الحشايش فتباع في أسواق مكة والمدينة علفاً للأنعام.

[۱۲۳۰] وما زالت السيارة تطوي البيد (١) طياً، نقف حيناً بعد حين في أماكن \_ محطات \_ أعدت فيها المقاهي للاستراحة وللتزود من الغذاء والماء إلى أن وصلنا إلى رابغ وهي قرية على البحر الأحمر بيوتها أكواخ من الحصير، وفيها كثير من السمك.

وفي رابغ كثير من المقاهي والأكواخ، وتستقي الناس ماء المطر المخزون وفي هذا الثغر بعض الأشجار والكلأ غير أن السمك فيها كثير ورخيص للغاية، وقد تباع فيها أنواع عديدة من الأصداف الكبيرة والقوقعات البحرية بأثمان بخسة.

وفي رابغ دائرة للحكومة يقيم فيها الجند السعودي للإشراف على راحة الحجاج وليس فيها شيء من العمران إلا هذه الدائرة، وهي قلعة قديمة من عهد الأتراك، وهناك أكواخ عديدة للنوم والاستراحة.

[١٢٣١] وبعد أن مكثنا في رابغ ساعتين من الزمن ركبنا السيارة وسارت في صحراء قاحلة لا يدرك الطرف منتهاها، تحاذينا الجبال من

<sup>(</sup>١) أي الصحاري.

اليمين وطوراً من اليسار، وجماعة البدو منتشرة في طول الصحراء وعرضها، وكم كانت الرمال تعيق سير السيارة وتوقفها عن العمل إلى أن يأتي جماعة من الحجاج والبدو تتعاون على رفعها من الرمال، والطريق ـ وأيم الحق<sup>(۱)</sup> ـ شاقة غير معبدة، لا تستطيع السيارة اجتيازها إلا بصعوبة زائدة، وياليت الحكومة الحجازية تلتفت إلى إصلاح هذه الطريق التي لا يقطعها المسافر إلا بشق الأنفس.

[۱۲۳۲] وأخيراً وصلنا إلى آبار علي، وهذه آخر محطة وتبعد خمسة كيلومترات تقريباً عن المدينة المنورة، ومنها يشاهد الحاج القبة الشريفة الخضراء، وآبار علي قرية فيها مزارع كثيرة وآبار ذات مياه غزيرة، وفيها مسجد تقام فيه الصلاة، وهي واقعة في منبسط من الأرض ترتاح النفس إلى مناظر هذه القرية، وفيها كثير من المقاهي وبيوتها أكواخ صغيرة من الحصير والقصب.

وبعد أن أخذنا قسطاً من الراحة سارت بنا السيارة نحو مدينة الرسول الأعظم، وفي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السادس عشر من شباط وصلنا المدينة المنورة مكثرين من الصلاة على ساكنها خاشعين مستبشرين، وما إن أجرى الحرس السعودي التفتيش المعتاد حتى دخلنا باب المدينة فترجلنا ساعتين وسرنا على الأقدام:

وإذا المطي بنا بلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام

<sup>(</sup>١) هذه صيغة يمين مثل: والله.

والحكومة السعودية تمنع تجول السيارات في أسواق المدينة المنورة لشدة الزحام وضيق الطرقات، وهناك عجلات تحمل الحاج إلى البيت الذي يرغب النزول فيه.

## المدينة المنورة

لما كانت مشقات السفر قد أثرت عليّ فأعيتني فلم أر بداً من الاستمتاع ببعض الراحة قبل زيارة المسجد النبوي الشريف، فمكثت في البيت حتى العصر، ثم اغتسلت وتوضأت ولبست أنظف الثياب وتطيبت، وهذا مما يستحب لزائر المدينة.

# [١٢٣٣] صلاة الجمعة

أخبرت أن أمير المدينة لا يأتي يوم الجمعة إلى المسجد النبوي إلا بمظاهر عظيمة، فجلست في باب السلام عند صديق لي لأقف على هذه المظاهر، فكانت مفرزة من الجنود وعددها ٣٢ ومعهم قائدهم في صف واحد مجهزين بأسلحتهم وبنادقهم، وما انتهى آذان الظهر حتى سمعت صفيراً أعقبه سيارة الأمير فاقتربت حتى وصلت باب السلام وقد وقف على درج السيارة جنود بسلاحهم التام، فما إن ترجل حتى استقبلته هذه بالسلام العسكري وهو بلباسه العربي النجدي وبسلاحه الكامل، ثم أحاطت به رجاله، وتقدمته جماعة منهم نحو المصلى الكائن في جانب الحرم والمعد له ولحاشيته، وبعد أن أدى الصلاة رجع كما أتى محاطاً بالجنود والحاشية.

# [١٢٣٤] أخلاقهم وعاداتهم

الصفات البارزة في أهل المدينة لين الطباع وخفض الجناح، وإكرام الضيف، واحترام الكبير، يترحبون كثيراً بزوارهم ويحتفون بهم، ويلحون بالدعوة للطعام ونحوه، ويؤثرون ضيوفهم على أنفسهم وأطفالهم، ويتأنقون في طعامهم وشرابهم ولباسهم، وقد امتازوا بالكرم الزائد ولسان حالهم يقول:

يا ضيفنا لو زرتنا لـوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل

[١٢٣٥] وأبرز عادة لهم تعدد الزوجات، والانهماك في شرب الشاي، وصرف الوقت بالمسامرات، وقد امتزج سكان المدينة بالأمم الاسلامية المختلفة فاكتسبوا شيئاً من أخلاقهم وأطوارهم وطراز معيشتهم.

[١٢٣٦] ومما يؤخذ على أهل المدينة حب البطالة، وعدم الاكتراث بالزراعة والصناعة، وإن قليلاً من المعامل وشيئاً من المشاريع الزراعية كافٍ لتحريك الهمم وتنشيط الإرادة، والمقول إن الحكومة السعودية جادة في تحسين الحال بقدر المستطاع.

#### وداع المدينة

عزمنا بعد الاتكال عليه مفارقة المدينة المنورة، فودعنا المسجد بركعتين، وأتينا قبر السيد الأعظم عليه الله فسلمنا عليه.

## [١٢٣٧] بين المدينة وجدة

سارت بنا السيارة مسافة ٦ كيلومترات، ووقفت فجأة ولم يقدر السائق أن يعرف سبب هذا الوقوف، فاستجرنا بالسيارات القادمة لإنقاذنا مما نحن فيه فلم تستطيع، وأخيراً عاد السائق إلى المدينة ليخبر الشركة وليحضر معه مهندساً، فمكثنا ثلاث ساعات في تلك الصحاري القاحلة حتى أتى السائق والمهندس فصلحت السيارة، وسارت بنا في تلك الفيافي الموحشة حتى وصلنا المسيجيد ـ وهي تبعد عن المدينة مقدار ٨٠ كيلومتراً ـ فاستحسن السائق النوم في ذلك المكان خشية عطل يطرأ ثانية على السيارة، فنمنا على كراس مصنوعة من ألياف النخيل في العراء، وقد كان التعب آخذاً منا كل مأخذ فما أفقنا إلا على صوت المؤذن: (حي على الصلاة)، فتوضأنا وأقمنا الصلاة ودعونا الله التيسير، ثم امتطينا متن السيارة، وسارت هذه في صحراء رملية لا يدرك الطرف منتهاها.

[۱۲۳۸] وكانت السيارة طيلة هذه المرحلة تقف تارة وتتعطل تارة أخرى حتى استطعنا الوصول إلى تول وذلك في الساعة التاسعة مساء من اليوم ذاته استحسن السائق النوم في هذا المنزل ترويحاً لنفسه من عناء السوق ورغبة نفع صاحب المقهى، فنمت في السيارة نصف جالس وحمدت الله على ذلك، وما أفقت إلا والمؤذن يقول: الصلاة خير من النوم.

وتجولت في أنحاء هذا المنزل المسمى تول وهو عبارة عن محطة

أو قهوة لا شيء فيها سوى غرف مسقوفة بالقش والحصير لا تتسع لشخصين، وفيها كراس مصنوعة من ألياف النخيل خاصة للنوم أشبه بالسرر، والنوم عليها مع التعب مقبول ولو كان فيه شيء عظيم من التخوشن، والحقيقة التي لا مرية فيها أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بدروس التخوشن بكل ما في هذه الكلمة من معنى إلا في الطريق بين المدينة المنورة وجدة.

[١٢٣٩] وما زالت السيارة تسير بنا في صعود وهبوط، تندفع طوراً لليمين وآخر لليسار في طرق لا أثر للعمران فيها، وكنا نستقي في الطريق من المقاهي والمنازل ومن البدو الذين يحملون القرب على ظهورهم من مسافات بعيدة لعرضها على الحجاج بأثمان باهظة، ومازلنا معرضين لشدة الحر وكثرة الغبار وقلة الماء وعطل السيارة وفساد الطريق وكثرة الفقراء والمتسولين حتى وصلنا جدة، وقد قطعنا المسافة بين المدينة المنورة وجدة بيومين ونصف، والمسافة لا تزيد عن ٢١٤ كيلومتراً.

# من جدة إلى مكة المكرمة

وصلنا جدة وقد تغيرت وجوهنا؛ وذلك لما أصابنا من التعب والسهر والغبار والانفعالات النفسية، فما مكثنا قليلاً حتى توجهنا نحو مكة في طريق ملأى بالرمال والتراب لا أثر للعمران فيها إلا ماندر.

[١٢٤٠] وفي منتصف الطريق قرية تسمى بحرة تشتمل على جملة أكواخ وعشش يسكنها جماعة من الأعراب والبدو، وتحتوي على

مقاهي وحوانيت صغيرة، وبحرة شديدة الحر رديئة الماء، لها في قلبي ذكريات أليمة فقد مررت بها في تموز<sup>(۱)</sup> سنة ۱۹۳۳ فكانت الناس تموت من شدة الحر، ولقد شاهدت وقتئذ ما بين ليلة وضحاها عشرات الموتى متأثرين من شدة الحر.

وفي بحرة مخفر سعودي، ودائرة للبرق والبريد، وقد كانت السيارة تتهادى في مشيتها ذات اليمين وذات الشمال في بحر من الرمال حتى أطلت علينا أعلام مكة، وبعد برهة يسيرة تمكنا من رؤية أم القرى، فابتدأنا بالتهليل والتكبير والدعاء الكثير، وقمنا بما وجب علينا في مثل هذا المقام من التلبية والدعاء وقد كانت المسافة بين جدة ومكة مك كيلومتراً،

[١٢٤١] وكان ابتهاجنا برؤية مكة المكرمة أنسانا مشقة الأسفار (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي شهر يوليو.

<sup>(</sup>٢) ألى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

# الرحلة الثالثة والعشرون الرحلة إلى المدينة المنورة الشيخ محمود ياسين (١)

كان قد قام برحلته من دمشق سنة ١٣٥٩ ـ ١٩٤٠، أيام الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام، وتقدم بالتماس للسلطات الفرنسية وللسلطات السعودية لتأذنا بفتح الخط البري الذي ظل مغلقاً مدة طويلة فأذنتا، وقام برحلته ـ هو وأعضاء من «جمعية الهداية الإسلامية» التي رأسها من دمشق، إلى الأراضي الأردنية ثم السعودية إلى أن شارف مدائن صالح، فقال:

## [١٢٤٢] مدائن صالح

قصد الركب إلى مدائن صالح، وعاد الرمل إلى السيارات يجتمع

<sup>(</sup>۱) فقيه، مشارك في علوم اللغة والأدب، ولد سنة ١٣٠٤ بدمشق، وحفظ القرآن وجوده صغيراً، وقرأ على مشايخ العقائد والفقه والأصول والنحو والصرف، وتلقى علوم الحديث عن مشايخ كبار مثل الشيخ بدر الدين الحسني، كان زاهدا ورعاً يقوم الليل، أنشأ مدرسة للعلوم الشرعية وأغلقت من قبل السلطات الفرنسية، درس في مدارس دمشق الثانوية وفي مساجدها، ورفض منصب القضاء الشرعي، وساهم في إنشاء عدة جمعيات ومنها جمعية الهداية الإسلامية التي رأسها، توفي، ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ١٣٦٧. انظر ترجمته في مقدمة رحلته وقد سطر الترجمة ابنه مأمون.

على دواليبها، وعاد الركاب إلى النزول منها، وفي الحقيقة كان هذا الطريق صعباً وعراً، والقائلون بسهولته مضللون أو مغرورون، ونام القوم في الصحراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ولكن ما أحلى صباح رجال هذا الركب.

#### يوم السبت ٢٠ ربيع الأول ١٣٥٩هـ

ما أحلى هذا الصباح، وما أبدع نشاط الرجال، استيقظوا وقد منحهم الحق ـ تعالى ـ أثمن نعمة بعد الإيمان وهي العافية، ورزقهم القوة وحسن الظن به سبحانه، وحبب بعضهم إلى بعض، واستبشرنا خيراً إذ كان أول ما فاتحنا في طريقنا اليوم الخط الحجازي، وهو الرفيق الذي تنعش رؤيته القلوب؛ لأنه يحمل هذا المعنى الإسلامي العظيم.

وسرنا فوصلنا \_ ولله المنة \_ إلى (محطة أبي طاقة)، ولم يبق بيننا وبين مدائن صالح غير محطة (مبرقعة الناقة).

# الاجتماع والمذاكرة في تخفيف هذه الضائقة

لما اشتد الأمر على الناس، وضاق السهل برحبه عليهم، وأجمعوا على ذم وتنقيص من كان السبب في رحلتهم فسهلوا لهم ركوب هذه الطريق ودخول سعير هذه المآزق، وتكلم كل وجيه بما عنده حتى إذا ما أفرغ كل واحد منهم ما عنده، قلت لهم ما خلاصته:

«الواجب علينا أن نبذل جهدنا كله في طلب الماء، فإذا حضر الماء وزالت هذه المرارة من الأفواه، ثم نجد بعد ذلك في إحضار

الطعام، وبعد ذلك تسير منا سيارة تتحمل آلام السير ومشقة الكدح حتى تصل إلى أمير الْعُلا لمساعدة النساء فقط»، وكانت هذه الكلمة هي القول الفصل، وعاد سير الركب، وعمل بعضنا على تمشية السيارات على الألواح (التوتياء)، وصفوا أمام السيارة بمقدار عشرين ذراعاً، ثم تحمل الألواح من خلف السيارة إلى أمامها ثانية وهكذا، وقد دام هذا الجهد إلى قريب الغروب حيث جاء الفرج وحضر الماء، فشربنا وطبخنا الطعام المعهود (برغل بسمن)، فأكل الناس، وباتوا شاكرين راضين.

# يوم الأحد ٢١ ربيع الأول عام ١٣٥٩هـ

استيقظ القوم وجمعوا ثيابهم وأمتعتهم وبدأ المسير، وعاد الناس إلى استيقظ القوم وجمعوا ثيابهم وأمتعتهم وبدأ المسير، وعاد الناس إلى إزالة ما يقع حوالي الدواليب من الرمل، وجمع الأحجار لتوضع في موضع الرمل المزال، ثم إلى وضع قسم من (الرتم)(۱) إلى دفع السيارة حتى نزلنا الوادي قبل المدائن(۲)، يمتاز هذا الوادي بكثرة صخوره، وبمنحدراته المتتابعة، وبوجود أجبل صغيرة في أثنائه، ينحدر عن سفوحها الرمل المملوء رتماً وحجارة سوداء، وبكونه يبتدىء بجبلين يجتمعان ثم يفترقان حتى يتم لهما تشكيل زاوية عظيمة، تنحدر عنها صخرات منبسطات وغير منبسطات، وفي شدة هذا الضيق واشتداد هذا

<sup>(</sup>١) قال المحقق: الرتم: نوع من الشجر بذره كالعدس الواحدة رتمة.

<sup>(</sup>٢) أي مدائن صالح.

الكرب تكرم الله تعالى بالفرج من عنده، فجاءنا بعض عسكر أمير الْعُلا بكمية من الماء البارد العذب السائغ، فكان فاتحة خير شكرنا الله وحمدناه واستزدناه من خيره ونعمه، ثم تبع ذلك هبوب ريح باردة، ونسيم عليل، وواصلنا السير، فإذا نحن نقارب البادية العظيمة التي تتقدم المدائن.

# [١٢٤٥] ألف طبة ولا تغريزة

أكرمنا الله تعالى بواحد من خدم أمير العُلا اسمه (زعل)، ولكن فعله فرح؛ هو أسود اللون، أبيض الخصال، عُرّفنا بالأرض قليلة الرمل، وفي أقل من ساعة قطعت السيارة نحو ثلاثة فراسخ بين ارتفاع وانخفاض، وقعود وقيام، وتيامن وتياسر، وانحدار وتقهقر، ولله ما أعظم هذه البادية! وما أكثر رتمها وأشجارها! كأنها بساتين الشام، وأكثر ما هالنا منها اتساعها وهذا الاشتداد في السير الذي يسير فوق الرمل كأنه البرق، وما على السائق إذا ارتاح الركاب أو لم يرتاحوا، شدخت رؤوسهم أو جباههم أو لم تُشدخ، استقرت أمعاؤهم في بطونهم أم لم تستقر، والدليل زعل يقول: (ألف طبة ولا تغريزة) ويقول للسائق: (اكبس بنزين)، وفي بعض الأماكن طلب السائق من الركاب النزول من السيارة حتى لم يبق إلا السائق والدليل.

# [١٢٤٦] الوصول إلى المدائن

وقصد ناس المدائن مشياً على الأقدام، ورأينا الكثير من إخواننا قد سبقونا إليها واطمأنوا إلى مائها؛ الذي يجلب من بئر عظيمة إلى

شبه بركة كبيرة، ماؤها عذب الطعم، سائغ الشرب، صافي اللون، فهذا يغسل وجهه ورأسه، وذاك يتوضأ ويغسل بعض ثيابه، وآخرون يصلون في مسجد هناك، وأكل الجائعون وارتوى الظامئون وارتاح المنهكون، ولولا أن مَنَّ الله تعالى على من أنقذ النساء \_ وقد أسر الرملُ سيارتهن فأركبهن في سيارات صغيرة، وألقى بهن بعد ساعة من الزمن في المدائن أمام الماء وعند المزارع وشبه البساتين \_ لولا هذا لكان الألم مضاعفاً، ولكان الحزن طويلاً.

# [١٢٤٧] هدايا أمير الْعُلا

وصلت هدايا أمير الْعُلا وهي عبارة عن عشرة رؤوس من الغنم، وكيسين من الأرز، وأربعة أكياس من التمر، وبأن الأمير سيأتي لاستقبال الوفد، وانتخب جماعة لاستقبال الأمير منهم رئيس الشركة ورئيس الجمعية، وممثل عن العلماء وآخر عن الخطباء وثالث عن المدرسين، ثم القراء والشيوخ والشرفاء والمجاهدين والأطباء.

نصبت الخيام واستُقبل الأمير أحفل استقبال، وألقى في الجمع كلمة موفقة خلاصتها:

«نحن مقصرون معكم فلا تؤاخذونا، أبرق لنا أمير تبوك بخروجكم إلى الْعُلا، فانتظرنا يومين وهي المدة التي تقطع بها سياراتنا مسافة ما بين تبوك إلى العلا، ثم أمرنا إخواننا فخرجوا لاستقبالكم ومساعدتكم، والآن مضى عليهم خمسة أيام وهم ينتظرونكم من الصباح إلى المساء، ولا علم لنا بهذه المشقات التي تحملتموها، ولو

كان لنا علم بأن سياراتكم كبيرة وثقيلة لطلبت إلى إخواني مرافقتكم حتى يسوقوا لكم سياراتكم، إن سوق السيارات في هذه الأراضي يحتاج إلى قوة، وسيكون لكم الآن كل ما تبغون من المساعدة حتى تصلوا المدينة في ظل جلالة الملك»، فتكلم الشيخ شريف اليعقوبي شاكراً.

## الأربعاء ٢٤ ربيع الأول ١٣٥٩هـ

[۱۲٤٨] زهد كثير من ركاب السيارات في ركوبها، وآثروا عليها المشي؛ ظناً منهم بأنها قريبة (۱ فمنهم من وصل ظهراً ومنهم من وصل بعد العصر، ووصلنا نحن إلى الْعُلا حوالي الثالثة ليلاً، وسمعت أن امرأة من أهلهم وصلت بعد السادسة ليلاً، وقد وصل كل هؤلاء وليس معهم من أمتعتهم شيء؛ فأمتعتهم في السيارات التي تركوها كرهاً، ولولا أن أمير الْعُلا محمد بن هديان كان عظيم القدر، رحب الصدر، سخي اليد، وسع منزله جميع الزائرين لناموا في العراء، والله المسؤول أن يجعل العاقبة خيراً، ويعظم لهذا الوفد أجراً، ويرفع له ذكراً.

ثم حضر مدير مالية الْعُلا السيد علي جنيد، وقد اقترح أن نرسل برقية بواسطة أمير العلا إلى جلالة الملك، نطلب فيها عشر سيارات حجازية خفيفة تحمل الزوار حتى يصلوا إلى المدينة، وبقينا ننتظر إجابة هذا الطلب.

<sup>(</sup>١) أي العُلا.

#### الحفلة بين يدي الأمير

فُرشت البسط، وصفّت الطنافس، وجلس الأمير في صدر منزله ووجهاء الزوار على المقاعد عن يمينه ويساره، وجلس المتأخرون في أرض المنزل الفسيحة الذي فرش ببساط بديع أخضر، يقابله بساط مثله أحمر، وافتتحت الحفلة بقراءة آيات من الكتاب العزيز من قبل المفتي رتلها بأداء حسن وهو السيد مصطفى ابن السيد صادق، ثم تلاه شقيقه الأستاذ السيد حسن بن السيد صادق بخطاب رحب فيه بالوفد، وأثنى على مهمته.

# [١٢٤٩] بساتين العُلا

رافقتُ إخواني بجولة في بساتين العُلا فإذا أكثر ما يُزرع فيها النخيل، ويزرع فيها أيضاً القطن والليمون الحامض والحلو والقمح والشعير والذرة والبندورة والرمان والخوخ والفليفلة والباذنجان والبطيخ والقثاء والعنب، وتجري في بساتينها جداول الماء، ويكثر الهواء العليل حتى في وقت الظهيرة.

#### سوق العُلا

في العُلا محلتان كبيرتان، لكل محلة سوق مسقوفة على الطراز القديم، يباع فيها السمن والأرز والتمر والدخان والطحين والشاي والسكر وبعض أنواع الخضرة والفاكهة؛ لأن كل ذي حديقة يزرع ما يحتاج إليه من الخضر في حديقته لقلة مَن يرد عليهم من المسافرين، ويكثر بيع ما يحتاج إليه البدو من الثياب والخام والأباريق والكاز والبن.

# دوائر الحكومة في العُلا

علمنا أن نفوس سكان العُلا بلغ في الإحصاء الأخير أربعة آلاف نفس، وفيها دائرة شرطة، ودائرة الكاتب بالعدل، ودائرة المالية والرسوم، ودائرة البرق والبريد واللاسلكي، وفيها مدرسة تحضيرية ذات خمسة صفوف، ومحكمة شرعية إليها يعود البتّ في عامة القضايا؛ فإذا أراد أحد الخصوم استئناف قضيته بواسطة المحكمة الشرعية استأنفها إلى رئيس القضاة بمكة المكرمة وهو عبدالله بن حسن آل الشيخ من أهالي نجد، والمحكمة الشرعية ترفع له دعواه إلى رئيس القضاة من غير أن تكلفه دفع شيء من الرسوم.

والرسوم في العُلا عبارة عن زكاة التمر والقمح والذرة والشعير والإبل والبقر والغنم.

[۱۲۵۰] ولدى حكومة العُلا أمر من جلالة الملك بأنه لا يجوز أخذ غير الزكاة، ومن ظلم فيها من الموظفين فحسابه على الله تعالى، وإن ظهر أمره كان عقابه أليماً مُهيناً.

## مدير خزينة العُلا يولم لنا

السيد صادق المفتي دمشقي الأصل، قطن المدينة المنورة، وعُدّ من تجارها البارزين، ومنذ سنة ونصف عُيّن مديراً لخزينة العُلا، دعانا إلى حديقة له ملاصقة لداره، فيها جدول ماء والنخل الكثير والعنب والرمان.

# [١٢٥١] يوم الخميس ٢٥ ربيع الأول ١٣٥٩هـ

دخل الأمير إلى المنزل العام، واصطف ضيوفه فيه، ثم ألقى الأستاذ السيد محمد المكي الكتاني درساً حض فيه الناس على التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه لا على أحد سواه، وذكر أن أصحاب رسول الله على لما كانوا ضعفاء، وكانوا شديدي الاعتماد على الله سبحانه نصرهم الله في غزة بدر، وأيّد كلمتهم وعددهم قليل، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ (١)، ولما كانوا أقوياء وكثيري العدد، واعتمدوا على قوتهم في غزوة حنين انهزموا وولوا الأدبار، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنُ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ مَكَرُنتُكُمْ فَلَمْ تُقَنِ عَنصَمُ شَيّعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمّ وَلَيْتُم مُدَّرِينَ ﴾ (١).

# إلى بيت القاضي

قصدنا إلى دار الأستاذ قاضي العُلا لنتعرف منه جواب البرقية المرسلة من سمو الأمير إلى جلالة الملك لطلب مساعدة الركب، فكان الجواب أن البنزين سيكون عندنا غداً في الظهر، يحمل من المدينة إلى العُلا، كما يرجو أيضاً حضور السيارات، ودار بحث حول القضاء في الحجاز وأنه عسير أمره على القاضي بخلاف ما في دمشق الشام ومصر، فإنه محصور في مسائل الإرث والزواج والطلاق والنفقات والتركات ونواح معينة من الأوقاف.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٢٥.

# بعض القضايا التي راها القاضي، وكيفية مسير الأحكام الشرعية في بلاد الحجاز

[۱۲٥٢] قال فضيلة القاضي: رفعت إليه قضية تتلخص في أن امرأة ادعت على رجل بأنه أزال بكارتها، فأنكر المدعى عليه وأصرت المرأة على دعواها، وقالت: إنها بعد إزالته لبكارتها حملت منه، ثم أسقطت، ولا بينة لديها على ذلك، فحكمتُ ببراءة المدعى عليه؛ لعدم ثبوت شيء عليه ورددت طلب المدعية تحليفه اليمين، وحكمت عليها بالجلد ثمانين جلدة حدّ القذف، وحكمت عليها أيضاً بعشر جلدات حد التعزير لأنها صبرت ولم ترفع دعواها حتى أسقطت، وهذا قرينة رضائها، وحكمت بردّ طلبها أرش (۱) البكارة، ثم رفع الأمر واستؤنف إلى رئيس القضاة بمكة المكرمة فصدَّق هذه الأحكام كلها إلا الحكم على المدعية بالتعزير، وأردت الاضرر على ما حكمت به من تعزيرها فاشار على بعضهم بأنك قد فعلت ما عليك، فكل إنسان مسؤول عن عمله، فتركت البحث في الإصرار.

# الاجتماع بسمو أمير العُلا

[١٢٥٣] وردت الأمير برقيةٌ من جلالة الملك يقول فيها: إنه أمر سيارات في المدينة بالمجيء إلى العُلا لإنقاذ الركب ومساعدتهم، واجتمع الناس في المنزل الصيفي للأمير الذي جلس في وسط

<sup>(</sup>١) أي مقابل وعوض.

المجلس، وبجانبه السيد المكي فالقاضي فكاتب هذه الرحلة فبقية الإخوان، ودارت على القوم كؤوس الشاي والقهوة، ومن العادات المتبعة عندهم أن الأمير إذا قال (قهوة) ينادي واحداً أو أكثر من أتباعه مكرراً كلمة (قهوة)، وهكذا يتناقلها من بعدهم حتى يسمعها الموظفون للقهوة في مجلسهم، فيسرعوا بإحضارها بالفناجين العربية يبدأون بالقاضي فالأمير أو بأكبر ضيوف الأمير ثم بالأمير، ثم ينصرف واحد منهم فيسقي من على يمين الأمير، وينصرف الآخر فيسقي من على يساره؛ حتى يشرب الجميع ثم يعيدون الكرة للسقي، ويكررون ذلك حتى يقول المسقي (تمام) أو يحرك الفنجان بيده، وذلك عندهم إشارة الاكتفاء، ويقدمون على القهوة شرب الشاي ثم يضاف إلى ذلك كله طيب العود يحرق في مجامر، وتقدم للقاضي فالأمير فمن بعدهما، إلى أن ينتهي القوم كلهم، وبعد ذلك تلا السيد مصطفى المفتي آيات من الكتاب العزيز، ثم تلاه مدير مدرسة العلا السعودية فألقى خطاباً، ثم أمر الكتاب العزيز، ثم تلاه مدير مدرسة العلا السعودية فألقى خطاباً، ثم أمر سعادة الأمير بإحضار «الراديو» فأسمع الناس أخبار مصر وفلسطين.

# السمر ووداع الأمير

ابتدأنا السمر الليلة عقب صلاة المغرب، وكنت إلى جانب الأمير، وتتابع ورود الناس للمجلس؛ وذكرت إذ ذاك للأمير أن جمعية (الهداية الإسلامية) ترغب في أن تودعه وتشكر له عطفه وبره، فقال ما خلاصته: والله إنبي مقصر ومعترف بقصوري، وأرجو الصفح والسماح، وسترون أمامكم أمير المدينة فتنسون بحسن عمله ورعايته عجزى وتقصيري.

ثم فتح بيده «الراديو» وأسمعنا أخبار ألمانيا، وكان إذا مرّ بغناء تنحى عنه إلى غيره.

# [١٢٥٤] كلمة عن أمير العُلا محمد بن هديان

لا أدل على عظمة هذا الرجل وعلو شأنه من طيب أعماله، فلقد رأينا فيه صفات فاضلة كل واحدة منها تكفى لأن ترفع صاحبها أعلى المقامات، فكيف إذا اجتمعت كلها في شخص واحد، فهو كريم، قدَّم لعموم أهل الوفد رجالاً ونساءً أحسن ضيافة وأكرم استقبال خلال ثلاثة أيام، وقد قيل إنه كان يذبح لكل عشاء عشرات من الضأن، وكان يضع لطعام كل صباح كثيراً من البيض والعجوة واللبن والعسل واللحم ومرق البندورة، مع ما يُختم به الطعام من القهوة والشاي والبخور والعود، وهو قبل هذا الإنفاق وبعده باسم الثغر طلق المُحَيّا(١)، رضى الأخلاق، وهو سهل متواضع، يرحم الصغير ويواسى الكبير، يكلم مَن في إمرته كأنه واحد منهم، وهو ذو غيرة على راحة ضيوفه، حضر للاطمئنان عليهم إلى المدائن وأمر خويّانه بمساعدتهم في إنقاذ سياراتهم من الرمل، وإيصال الماء إليهم وهم على مسافات بعيدة من العُلا، بل كان ينزل بنفسه مع عماله لإنقاذ السيارات، وقد أبرق لجلالة الملك أكثر من مرة يطلب إليه مساعدة الوفد، وأخيراً جهّز بعض رجال الوفد يوم وداع العُلا بمنح وفيرة وعطايا جزيلة، وسيّر كثيراً من إخوانه مع الوفد إلى وادي الغضا، وناساً منهم إلى المدينة المنوّرة ليحافظوا

<sup>(</sup>١) قال المحقق: المحيا: جماعة الوجه أو حُره أي ما بدا منه (القاموس).

على راحة الناس ورفاهيتهم، وقد ألزم نفسه أجور البرقيات التي أرسلها ضيوفه.

[١٢٥٥] وهو ذو دِين وتعظيم للعلماء، يصلي مع الجماعة، لا يخرج من مكان أو يدخل مكاناً إلا ويطلب إلى قاضي العُلا أن يدخل قبله، ويقدمه في تناول الشاي والقهوة وغيرهما، ولعمري لو وجد في حكام المسلمين من يعظم علماء الدين كما فعل هذا الأمير لكان ذلك داعياً لنهضة شرعية تسابق إلى الخلق والفضيلة، إنه مدرسة إسلامية متحركة يتعلم فيها الكبير والصغير، فهنيئاً للعُلا به، وهنيئاً للحكومة السعودية بشخصه، بل هنيئاً لكل العرب بهذا الأمير المحبوب.

# مسيرنا إلى وادي الغضا فالبدائع

[١٢٥٦] كان مسيرنا قبل طلوع الشمس، وسرعان ما عاد الغوص في الرمال والنزول من السيارات وحمل ألواح التوتياء، ودفع السيارة من آخرها وجانبيها وأطرافها.

كما عاد الانخفاض والارتفاع والأخذ والرد والجذب والدفع، وارتطام رؤوس الركاب بشرعة في سقف السيارة عند هبوطها بغير مهلة بعد منحنى مفاجىء، استمر ذلك ست ساعات متواصلة ولا حول ولا قوة إلا بالله بالعلي العظيم، وبعد نحو ساعة أخرى وصلنا إلى البدائع، ووقفت السيارات تنتظر مجىء زميلاتها.

# هل نسير من البدائع أم لا؟

رأى بعضنا وجوب بقائنا في البدائع، ورأى الأكثرون وجوب

السير إلى (البئر الجديد) حيث الماء وحيث الراحة والصفاء، وكان سيرنا حسناً اكتنفنا فيه سهل واسع المدى ينتهي بصر الناظر فيه إلى جبال سوداء؛ تتخللها شعاب رملية لها لون الزهر تبتعد أحياناً وتقترب أحياناً أخرى، ولو أن قائلاً يقول: إن فيها غناء عن رياض زاهرة وكفاية عن حدائق مثمرة لم يكن مبالغاً، فسبحان المبدع الحكيم.

# [١٢٥٧] سهل المطر

وصلنا إلى محطة (سهل المطر)، وهي تابعة للخط الحديدي للسكة الحجازية واقعة في الكيلو /١٠٣٩/ وهي محطة وقلعة معاً، لا يجد الناظر إليها غير الأسى والحزن على زمان كان فيه هذا الخط الإسلامي منتظم السير، تهفو إليه قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويجمع قلوبهم، فيصل بينها وبين مرقد نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

[١٢٥٨] سرنا بعد أو وقفنا قليلاً في هذه المحطة إلى سهل واسع أيقظت رماله حرارة الشمس، فجعلتُها رخوة لينة بعد برودة الليل وانكماش ذرات الرمال، فصار سهلاً عليها ابتلاع دواليب السيارة أول ما تمر عليها، لذلك كان اجتيازه علينا عسيراً، حتى قال قائلنا: قيلوا إلى أن يبرد حر الشمس، وقال آخر: لا بل يجب أن نسير فالحر شديد وتغلب القائلون بالسير فسرنا، وفي بعض المواضع تأبى السيارة أن تسير إلا على ألواح التوتياء، فتغرس الألواح ويُزال ما على الدواليب من رمل، وتدفع السيارة كما هي العادة، ويسرع الرجال في حمل

ألواح التوتياء التي تم مشي السيارة عليها ليبسطوها ثانية أمام السيارة، وهكذا حتى تحول حرارة الشمس دون مواصلة العمل، ويحيط التعب بالجميع فيجبرهم على التوقف والانتظار، ويأوي بعضنا إلى ظل شجرة من (شوك السعدان) فيجلسون معاً كأنهم على موعد، لقد أنهكهم ما أنهكنا، وأعياهم الذي أعيانا، إلى أن تزول الشمس عن كبد السماء ويحين وقت الأصيل فتعود إلى الرجال هممهم، ويعودوا إلى مهامهم من جديد.

#### [١٢٥٩] محطة الزمرُّد ووادي الزمرد

أدركتنا عناية الله، فاجتمعنا بالقرب من محطة الزمرد التي تقع في الكيلو / ١٠٥٤/ بسيارة الحكومة السعودية تحمل مئتي تنكة من البنزين سلمت شركة سياراتنا منها ستاً وتسعين تنكة، وأقلت البقية الباقية منها إلى العُلا، فجبرت القلوب، وطابت بها النفوس، لجأنا جميعاً للدعاء إلى الله تعالى في أن يطيل عمر جلالة الملك ابن سعود، ويجزي أمراءه خير الجزاء.

[۱۲٦٠] واستقبلنا مباشرة بعد ذلك وادي الزمرد، وهو واد بديع، بل هو من أعجب ما خلق الله روعة وصفاء، وجمالاً وبهاء، وحسن مناظر، الأمر الذي يأخذ باللب ويدع العاقل المنصف يقول: سبحان من خلق فأبدع، سبحان من أحسن كل شيء خلقه، سبحان من لا يحيط بقدرته لوح ولا قلم، سبحان من يفعل ما يشاء ويقول للشيء كن فيكون.

#### يوم الأحد ٢٨ ربيع الأول ١٣٥٩هـ

سِرنا اليوم قبل الشمس بمدة طويلة، سائلين الحق ـ سبحانه وتعالى \_ أن يهون علينا السفر ويزيل وعثاءه.

[١٢٦١] ومررنا على محطة (البئر الجديد) وهي في الكيلو /١٠٧٧/ ثم على محطة الطويرة بعد ثمانية عشر كيلومتراً، ومحطة المدرج وهي في الكيلو /١١٢١/ نزلنا بعد هذا إلى سهلة مرملة، هال سائقي السيارات اجتيازها وطال تفكيرهم في أسلوب اقتحامها وأخيراً ذهب منهم طليعة ركبوا السيارات الصغيرة، وذهبوا يتعرفون طبيعة الأرض، وما هي إلا لمحة حتى أغار عليها سائق سيارتنا إغارة الشجاع الجريء المطمئن بالنصر، فإذا بمقاعد السيارة قد قامت وإذا بالقائم فيها قد قعد، وإذا بالأواني انقلبت، والأباريق الممتلئة ماء قد انسفحت(١)، وإذا برؤوس الركاب التي لامست سقف السيارة تنحط بغتة إلى الأرض، وإذ ذاك لم يشعر الناس بما ألم بهم من أين ألمَّ، ولا بما أخذوا به لماذا وكيف حدث، ولما أدرك السائق سقوط بعض حوائج الركاب من سقف السيارة أوقفها بين أصوات الركاب المرتفعة وصراخهم المتواصل، وقد أسفر هذا التريث عن ابتلاع الرمل لدواليب سيارته فتعثر المشي عليه، واشتد غضبه، فأشار على الركاب بالنزول ليعيد الكرة في الهجوم على هذه الرملة، فإما حياة سعيدة وإما موت عاجل، ونزل الركاب يحملون ألواح التوتياء بين أيديهم وعلى رؤوسهم والشمس تنال منهم بغيتها، وتأخذ بحظها من وجوههم

<sup>(</sup>١) قال المحقق: سفح الرجل الدم والدمع سفحاً: صبه (المصباح).

وأجسامهم، سارت السيارة مهاجمة الرملة واشتد الضيق على الناس وتقطعت بهم الأسباب وظنوا ألا ملجأ لهم ولا خلاص، وجاء نصر الله فإذا بالسيارة تقف أمام وادٍ غزير الماء.

#### [١٢٦٢] الوادي وغدير الماء

هذا الوادي على أبواب (محطة هدية) التي تقع في الكيلومتر / ١١٣٨/ وقد رأينا حين رأيناه نسمة الحياة وبسمة الصبح ولُقيا المحب، ورأينا فيه غدير ماء أذكرنا بردى دمشق، تتفرع منه عدة أنهار، فترامى الزوار على هذه الأنهار المتفرعة من هذا الغدير الصافي العذب، فهذا يغسل يديه ووجهه، وهذا يغسل ثيابه وأوانيه، وهناك من اختار العوم وحده، وآخر اختار العوم مع أخيه، واثنان أخذا يتصيدان السمك ويستبقان في اقتناصه والحصول عليه، وجماعة تفيّؤوا ظل دوحة وقالوا عندها، وآخرون شغلهم طهي الطعام.

أسلمنا أنفسنا بعد هذا الوادي المشرق وماء الغدير المغدق إلى ربوة، أسلمتنا بدورها إلى أرض سهلة ذات رمل ممتزج بأحجار سود، تمنينا \_ مع أننا لم نكن في سيرنا مطمئنين \_ أن يطول مدى هذه الأحجار السوداء لأنها منعت سياراتنا من الغوص في الرمال وأراحتنا من حمل ألواح التوتياء، ثم انتقلنا إلى أرض مدحُوة ذات تعاريج، ثم إلى أرض واسعة أحاطت بها الجبال المتباعدة، وأخيراً إلى أرض تقاربت جبالها فضاق اتساعها، كانت ممتعة لولا هذه السموم (١) التي تقاربت جبالها فضاق اتساعها، كانت ممتعة لولا هذه السموم (١) التي

<sup>(</sup>١) قال المحقق: السموم: الربح الحارة تكون غالباً بالنهار جمع سمائم (القاموس).

كانت تهب علينا، فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار.

#### محطة النعم

نمنا في محطة النعم من محطات الخط الحديدي، وتقع في الكيلو /١١٧٨/ وكان نوماً عميقاً إذ تقدمته مشقة وصعاب.

#### الابتهاج بالوصول إلى المدينة

هبت علينا نفحاتُ المدينة المشرفة، وعلى حين غفلة منا داهمنا شرطيو المدينة يطلبون جوازاتنا، ويرغبون في فحص أمتعتنا، وكان المطريتتابع بسخاء وكرم ويَسّاقط على الأرض مدراراً.

### يوم الثلاثاء ٣٠ ربيع الأول ١٣٥٩هـ ٧ أيار ١٩٤٠م [١٢٦٣] أول يوم في المدينة المنورة

بالرغم من أننا كنا بحاجة إلى راحة طويلة بعد هذا العناء الطويل؛ لكننا كنا في حاجة أشد وشوق أقوى للوصول إلى الحرم النبوي الشريف؛ لأننا واثقون بأن السلام على السيد الأعظم سيجلو كل صدأ ويمحو كل تعب، ومضينا كأنما على رؤوسنا الطير حتى دخلنا من باب السلام: قلوب تخف، وأرواح ترف، وألسنة تلهف بالصلاة والسلام على خير الأنام والمبعوث رحمة للعالمين.

[١٢٦٤] كل الذي أعرفه أنني كنت أردد أمام المقام الشريف هذه الصلوات الحارة وأقول: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله،

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، أشهد أنك قد أديت الأمانة، وبلغت الرسالة، ونصحت للأمة، اللهم فاجزه عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، السلام عليك يا سيدي أبا بكر، السلام عليك يا سيدي عمر، السلام عليكم يا آل رسول الله وأصحابه أجمعين، وكانت الدموع التي غسلت وجنتي، وبللت لحيتي لا تستوعبها يداي فاستعنت بمنديل رقيق، وشعرت بيد أحد رفاق الرحلة تربت على كتفي وظهري، وأنا في شبه غيبوبة وصوت يقول: شيخ محمود، يا شيخ محمود، هيا بنا إلى الروضة الشريفة حيث القوم بانتظارك، وتراجعت بخطوات هادئة إلى الوراء مسمر الجوارح، مشدود الفؤاد، لا يكاد لحظى يفارق شباك هذا المقام، ولا تكاد عيناي ترفان، كنت أتمنى أن تكون هذه اللحظات نهاية الحياة كلها وأن يكون هذا آخر منظر تشاهده عيناي، وآخر صوت تسمعه أذناي، وآخر ما يحس به قلبي وتدركه مشاعري ويطمئن إليه وجداني، الصلاة والسلام عليك يا نبي الإسلام والمسلمين، الصلاة والسلام عليك ما دامت السماوات والأرض، الصلاة والسلام عليك إلى يوم الدين.

[١٢٦٥] وقفنا أمام القبلة في الروضة خاشعين لنصلي ركعتي تحية المسجد، ونرتل بعض آيات الكتاب الحكيم، ثم لزمت الجدار قريباً من الحجرة الشريفة مرة قائماً ومرة قاعداً، ومن عجيب ما وقع لي أن الأستاذ الشيخ صالح الفضيل بلغه مجيئي فسعى للسلام علي، ولما رآني أقبل بكليته مسلماً علي فلم أعرفه ولم أحفل به، ولما

اجتمعت به بعد ذلك وأسرعت بالسلام عليه عاتبني فاعتذرت له بأني لم أعلم به، ولم أشعر بإقباله إلي ولا بسلامه علي.

أتممت الزيارة وعدت إلى الروضة الشريفة فقرأت سورة هود، وصليت في وقت الضحى ركعتين، ثم طفت المسجد الشريف مع بعض الرفاق متذكراً ما يمكن تذكره من مثل (باب سيدنا جبريل) و(الصُفة) و(خوخة سيدنا أبي بكر) و(سارية سيدنا أبي لبابة) وأخيراً أعدت الزيارة ثانية.

ومضينا لإرسال البرقيات إلى جرائد دمشق، كما أبرقنا إلى جلالة الملك وإلى أمير العُلا وغيرهم ممن يجب الإبراق إليهم.

#### عبدالله السديري نائب أمير المدينة

شرحنا للأمير اهتمام جلالة الملك بهذا الوفد وتسهيل الطريق له وتوالي برقيات جلالته بالسؤال عنه وإعفائه من الرسوم حثاً له على أن يحذو في معاملة الوفد هذا الحذو الكريم، ثم زرنا السيد عبدالله بن جعفر في البلدية ورئيس البلدية، وأخيراً مضينا لزيارة الأستاذ الشيخ محمد بن تركي نائب قاضي القضاة في الحكومة السعودية.

[١٢٦٦] ثم دار بنا الكلام حول السؤال المشهور: ما هو السبب في تأخر المسلمين؟ هل هو أمراؤهم أو علماؤهم؟ فقال ما خلاصته: لا شك أن الأمراء هم السبب في ذلك، لأنهم يحبون من العلماء من يجاملهم ولا ينكر عليهم، أما من لم يدافع عن أغراضهم منهم فربما أوصلوا أذاهم إليه فنحوه ونفوه، وهم لا يحبون وقوع مثل هذا

الخلاف بينهم وبين العلماء، ولهذا يقربون من لا ينكرون عليهم أعمالهم ممن هم في زي العلماء من المنافقين والدجالين، وعلى هذا فالعالم المتشبع في دينه وعلومه لا يقدر على مقاومة الأمراء الذين بيدهم القوة والمال والوظائف والتقديم والتأخير، ويذهب إنكاره عبثا، ولا يجد من يؤيده من العامة أو الخاصة، بل لا يجد المعاضد من العلماء أن يتناصروا ويتعاونوا على البر والتقوى، ولا برَّ أبرُّ من كلمة حق عند سلطان جائر، وأن يدعو العالم والتقوى، ولا برَّ أبرُّ من كلمة حق عند سلطان جائر، وأن يدعو العالم الحسنية وَجَددِلهُم بِالتِي هِي أَحْسَنُ (١) فاتى بالحكمة مطلقة؛ لأنها إن تحقق وجودها لا تحتاج إلى قيد فهي وافية بالمقصود، ولما ذكر الموعظة قيدها بالحسنة لأنها إذا لم تكن حسنة لا تفيد بل قد تحدث أضراراً، ولما ذكر المجادلة قيدها أيضاً بالتي هي أحسن، لأن المجادلة يجب أن تكون بالتي هي أحسن، وإلا آلت إلى المخاصمة فالمشاكسة فالعداء.

#### الخلاصة

[١٢٦٧] قال: والخلاصة أن العلماء المنكرين بقلوبهم مقصرون سواء اعتزلوا الناس أو خالطوهم، والعلماء الذين لا يُنكرون المنكر مذنبون وآثمون، أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقد ذكرهم الله تعالى في كتابه وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم قال

سورة النحل: الآية ١٢٥.

لنبيه ﷺ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ ٱلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ (٢) وقال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (٣) ، فعلمنا بهذا أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يقتدي بالأنبياء ، فيصبر ولا يبأس ، وأن تكون طريقتة الحكمة والموعظة الحسنة .

#### [١٢٦٨] زيارتنا للتكية المصرية قرب باب العنبرية

التكية المصرية من أوقاف الخديوي المرحوم محمد علي باشا الكبير، أوقفها لفقراء المدينة المنورة سنة ١٢٣٢هـ، وأوقف أعظم منها لمعاونة فقراء مكة.

أول ما استفتحنا من هذه التكية مسجداً أمر بإنشائه الخديوي عباس يوم أدى فريضة الحج سنة ١٣٣٠هـ، وقد استقبلنا ناظر التكية استقبالاً تذوقنا فيه طعم الأخوة الإسلامية العربية، ومما تعرفنا عليه في هذه التكية أن ميزانيتها تقدر بثلاثة آلاف جنيه مصري تصرف للأسر الفقيرة والمجاورين، والباقي يصرف لما ينفع الحرم من سقي ماء ونحوه.

#### [١٢٦٩] وقف البابي الحلبي

وهناك أوقاف لأناس مخصوصين كوقف المرحوم السيد مصطفى

سورة الأنعام: الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف: الآية ٣٥.

البابي الحلبي، ويقدر في السنة بـ(٢٧٠) جنيها توزع على أربعين طالب علم.

#### الأحد ٥ ربيع الثاني ١٣٥٩هـ ١٢ مايس ١٩٤٠م

المحننا إلى أن صلينا الفجر ـ ولله المنة ـ في الروضة مع الإمام، وطال مكثنا إلى أن صلينا الضحى، ثم ذهبنا لزيارة أمير المدينة إجابة لطلبه، وقد ورد من جلالة الملك جواب برقيتنا يخاطب به أمير المدينة الذي طلبنا إلى داره وقرأ علينا نص الجواب، وخلاصته توصية جلالة الملك لأمير المدينة بنا، وأن جلالته يختار لنا ترك طريق حائل والسير في العودة إلى (خليفة) ثم نتياسر إلى (الشملي) فالمعدا فنقرة الحران فتيماء فالقريات، وأن إذنه لنا بالسير من دمشق إلى المدينة المنورة لم يكن عن رضى منه؛ لأنه يعلم وعورة الطريق، ولكنه كره أن يقف موقف المانع لنا من دخول الأراضي الحجازية، وأنه أوعز لأمير المدينة أن يرسل معنا دليلاً خبيراً يدلنا على الطريق الذي اختاره لنا.

#### الشيخ محمد على المهلب الشنقيطي التركلي

[١٢٧١] وأنشدني لنفسه أبياتاً تُقرأ في الطول والعرض:

| حسرام   | وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فتاة    | سبتنسي   |
|---------|----------------------------------------|---------|----------|
| غسرام   | للديها                                 | يُبساح  | فتـــاة  |
| مسدام   | يُعسد                                  | لديها   | وهــــذا |
| يـــرام | مـــدام                                | غـــرام | حسرام    |

أي تقرأ سبتني فتاة . . كالمعتاد مرة ، ثم تقرأ من الأعلى إلى الأسفل كلمة كلمة .

وأنشدني لنفسه كثيراً من القصائد، مما يدل على ذوق وصفاء وأدب.

#### [۱۲۷۲] بشرى بشرنا بها الأستاذ المذكور

قال: في المدينة رجل مجاور وأظنه مغربي الأصل أخبرني أنه رأى ليلة مجيء وفد الزيارة أنه يقول للوفد: إن الله تعالى قد تقبلكم، والدليل على ذلك: من علامة قبول الله تعالى أهل عرفة إنزال المطر عليهم (١)، وهذا الوفد حين وصوله أنزل الله عليه المطر، فلما رأيت ذلك سعيت إلى الوفد ساعة مشيه إلى الزيارة أرجو أن يتقبل الله مني به، فلما استيقظ إذا بالوفد قد جاء، وبالفعل أنزل الله المطر حين مجيئه.

# رابع عشر أيامنا في المدينة المنورة الاثنين ١٣ ربيع الثاني ١٣٥٩هـ ٢٠ مايس ١٩٤٠م

كالمعتاد صلينا تحت المكبرية، وهي المكان الذي يجتمع فيه مؤذنو الحرم الشريف، ومكثنا حتى صلينا الضحى في الروضة الشريفة، وذهبنا لشراء بعض الهدايا ريثما يحين موعد الغداء الذي دعانا إليه السيد محمد كامل عثمان، وكان غاية في الإتقان والسخاء؛

<sup>(</sup>١) ليس على هذا دليل نقلي، والله أعلم.

جعل الناس يذكرون الغداء يوم غد في الصحراء، ويقلبون وجوه العذاب فيه.

الروضة الشريفة توجهنا لوداع المسجد الشريف وصاحبه العظيم محمد على فما شعرت إلا وفي حانبي صديقي الكامل والناس عن أيماننا وعن شمائلنا يزورون ويودعون ويتوبون ويستغفرون ويدعون ويرجون، وما إن أتممت دعواتي وتسليماتي على النبي على إلا ورأيتني قد ارتميت على أخي الكامل أعانقه وأقبل رأسه وكتفيه، والدموع تتناثر من عيني، والغصة تكاد تخنقني وتطوق عنقي، وهو يقابلني على غير انتظام ومدامعه تنحدر على خديه، وصوته يتلعثم ويضطرب، وكل منا يسأل الله تعالى ألا يجعل هذه الزيارة آخر العهد، وألا يطويها البعد، وألا يجعلنا من المحرومين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ثم عدنا إلى منزلنا وجعلنا نحزم أمتعتنا، ولما أدركتنا صلاة المغرب صليناها في الحرم الشريف قرب باب السلام، ثم عدنا إلى حياة الروح وغذاء الفكر وفرحة القلب وبهجة الخاطر؛ عدنا إلى زيارة الحبيب المصطفى على المصطفى المسلفى المسل

[١٢٧٤] وعلى حين غفلة مني أو لجملة خضع لها قلبي أثناء دعائي رأيتني أدهش ثانية ببكاء تخنق عبراته صوتي والدموع تتناثر على وجهي حتى لا أكاد أبين الكلام، وتصبرت قليلاً ثم عدت ثانية أقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بزيارة هذا البيت المكرم وهذا الرسول

المعظم، واكتب لنا العودة سالمين غانمين، واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا مع المردودين المحرومين، واجمعنا يا ربنا تحت لواء هذا الرسول الكريم، ووفق أولادنا وذرياتنا وأهلينا إلى الخير العميم، ثم ختمنا هذه الوقفة المباركة والزيارة الحلوة بالسلام والصلاة على سيدنا رسول الله على متوجهين إلى الله تعالى أن يكتبنا مع التائبين المقبولين الصادقين (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا تم المراد من الاختصار، ولله الحمد.

## الرحلة الرابعة والعشرون من ذكريات الحج(١) للأستاذ على الطنطاوي

لا أريد أن أكون \_ في هذا المقال \_ دليلاً للحاج، أستوفي أعمال الحج وأسرد مناسكه، ولا فقيها أبين أحكامه، ولا مؤرخاً لأماكنه، ولا باحثاً في حكمه وفوائده، فقد كتب الكتّاب وألف العلماء في ذلك كله قديماً وحديثاً، ولم يدعوا فيه بقية يكتب فيها مثلي، فلم يبق إلا ذكريات في نفسي، أعرض على أخي القارىء الحبيب طائفة منها في هذا المقال.

كنت في مثل هذه الأيام من السنة الماضية قادماً من آخر الشرق، من أقصى أندونيسيا، وكان أكبر أماني في هذه الرحلة التي طالت نحواً من تسعة أشهر وامتدت نحواً من ثلاثين ألف كيل(1) أن أرد دمشق مرة ثانية، وأن أرى غوطتها وقاسيونها(1), وأن أنشق هواءها، وأن أشرب ماءها، فما كدت أنزل الرحل، وألقي العصا، وتستقر بي النوى، حتى

<sup>(</sup>١) هذه هي رحلته الثانية، وقد سبق ذكر رحلته الأولى في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ على: كيل وأكيال، مثل ميل وأميال، كلمة عربت بها كيلومتر.

<sup>(</sup>٣) قاسيون جبل مشهور في دمشق مشرف عليها.

هتف بي (١) أخونا الأستاذ سعيد رمضان يسألني: أتمضي إلى الحج؟

وكان قد بقي لوقفة عرفة أربعة أيام، فقلت: وأين لي المال، وأنا رجل أعيش كالطير، تغدو خماصاً وترجع بطاناً، ما ادخرت في عمري كله أكثر من مائة دينار، تبقى معى أياماً ثم تذهب؟

قال: إنها بعثة المؤتمر الإسلامي؛ لتذكر الناس في الموسم بقضية فلسطين، وستنزل في ضيافة الحكومة السعودية، فلن تتكلف مالاً.

قلت: إنى تعبان من طول السفر.

قال: ستكون حجة سهلة إن شاء الله.

قلت: الحج عبادة مالية وبدنية، فما الذي يبقى منها إن لم يكن فيها تعب ولا إنفاق؟

فضحك، وقال: ستجد من التعب ما يكفيك!

[۱۲۷۵] ومضينا على اسم الله، وأسرع فأقول من الآن: إنه لو كان حج بلا مشقة ولا نصب، لكان حجنا؛ إذ ذهبنا بالطيارة، ونزلنا في فندق مصر، وكانت السيارة على بابنا، مربوطة بأمرنا أيام الموسم كلها، ولكن ليس يخلو حج قط من تعب، وكأن الله \_ عزوجل \_ جعله كذلك ليكون دورة تدريبية اضطرارية لكل مسلم، يتعود بها حياة القوة والزحام والاخشيشان، حياة الأسد في صحرائها:

<sup>(</sup>١) قال الأستاذ على: أي كلمني بالهاتف وهو التلفون.

إنما الإسلام في الصحراء امتهد ليجيء كل مسلم أسد(١)

[١٢٧٦] خرجت من الدار بثياب الإحرام، وشعرت من أول لحظة أني قد خرجت من التكلف والرسميات وأوضاع الاجتماع، وأني لما نزعت ثيابي نزعت معها ذلك كله، وكل ما يتصل به من كذب الحال أو كذب المقال، ولم أحسَّ بأني قادم على سفرة طويلة كان يضرب بطولها ومشقتها المثل بل كنت أحس كأني منتقل من بيت في الدار إلى بيت آخر، فأنا استشعر لذلك الأمن والاطمئنان.

[۱۲۷۷] وبلغنا المطار، وكان الحجاج جميعاً بهذه الثياب العجيبة، التي لا يفترق فيها الأمير عن الأجير، والكبير عن الصغير، فشعر كل واحد منا بمثل ما يشعر به السجين المخنوق إذا تسرب إليه نسيم الحرية، ثم ارتفعت بنا الطائرة فارتفعت معها نفوسنا تتطلع إلى الحياة السامية التي نحن قادمون عليها، وتصورت تلك البقاع التي كانت منزل الوحي، وكانت مصنع التاريخ، وكانت مبعث النور إلى الدنيا كلها، وكانت أبداً وطن الروح لكل مسلم، وإذا كان شعراء العرب قد نسوا أوطان أجسادهم لما وقفوا على أوطان قلوبهم على منازل الأحبة، فنظموا فيها أغلى عقود الشعر، من لدن امرىء القيس إلى أن يغيض (٢) نبع الشعر من نفوس شعراء العرب، فإن كل مسلم إلى أن يغيض (٢) نبع الشعر من نفوس شعراء العرب، فإن كل مسلم

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ علي: البيت لسيد البلغاء الرافعي، ولو كان نثره واضحاً كله سهلاً كشعره، لكان كاتب العربية في كل عصورها.

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ علي: ولن يغيض.قلت: ويغيض بمعنى ينقطع ويجف.

ينسى مواطن قلبه ومنازل حبه حين يذكر مواطن الروح المسلمة: مكة والمدينة والأقصى وهاتيك الربوع التي تتشهى كل عين مسلم أن تراها، وكل قلب مسلم أن يطيف بها.

[۱۲۷۸] وتخیلت المسلمین وهم یتوجهون في آفاق الأرض إلى هذه الکعبة، وبینهم وبینها الجبال والصحاري والبحار، فإذا مضوا إلى الحج اسّاقطت هذه الحجب حجاباً بعد حجاب، كلما قطعوا مرحلة بعد مرحلة، حتى يقوموا أمامها يرونها رأي العين، ويلمسونها لمس اليد، وهنالك الفرحة الكبرى، التي لا تبلغها فرحة محب بلقاء من يحب بعد طول النوى.

استحضار معنى التلبية، فأتصور أوامر الشرع وأن الله يدعونا إلى الباعها، فأقول: لبيك اللهم لبيك، وأتصور أنه يدعونا لترك ما نهى عنه، فأقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك جئت طائعاً مستجيباً، عازماً على عنه، فأقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك جئت طائعاً مستجيباً، عازماً على اتباع أوامرك، والوقوف عند محارمك، وتصورت كأني خلفت الدنيا ورائي بصداقاتها وعداواتها ومطامعها ومخاوفها، وأني قادم على الله فلا أرجو معه صديقاً ولا أخشى أمامه عدواً، ثم قمت فكلمت من في الطيارة، أشرح لهم هذه المعاني حتى وقفوا جميعاً عليها، وعَرَتْهم كما عرتني \_ هذه النفحة من السمو الروحي التي لا تعرض للمرء مرة في السنين الطوال، وغمرتنا موجة من لذة التأمل، وحلاوة الإيمان في السنين ألم وصفها الأقلام.

[۱۲۸۰] ولكنا مع الأسف له نكد نبلغ جدة وتبدأ مشاكل المكوس «الكمارك» والحمالين والسيارات، ومشاكل الحياة، حتى طار هذا الخشوع كله، ولم يبق له أثر، وسقطنا سقطة واحدة من سماء التأمل والمناجاة إلى صخرة الواقع.

السلط الكف، تطوى لنا طي الكتب، تبدو جبالها كأنها أكوام الرمل على الشاطىء تقيمها عابثة أكف الأطفال، فأذكر رحلتنا في هذه الصحراء الشاطىء تقيمها عابثة أكف الأطفال، فأذكر رحلتنا في هذه الصحراء قبل عشرين سنة لما اخترقناها نفتح طريقاً للسيارات من دمشق إلى المدينة، ولم تكن قد وطئتها سيارة قبلنا منذ دحاها الله في سالف الأزل، فرأينا فيها من المتاعب والمصاعب ما كان حديثاً يروى، وبرز لنا وجه الموت في هذه الرحلة خمس مرات، ودنا منا حتى لم يبق بيننا وبينه إلا خطوة، ثم صرفه عنا إن في الأجل فسحة، وأنه سيكتب لي أن أعود اليوم ـ بعد عشرين سنة ـ فأقطع في أربع ساعات ـ وأنا مضطجع على كرسيي ـ هذه الصحراء التي قطعناها في شهرين نعمل فيهما الليل على كرسيي ـ هذه الصحراء التي قطعناها في شهرين نعمل فيهما الليل جاهدين والنهار، نصاحب المصاعب ونساير الأخطار (١).

[۱۲۸۲] وأغفيت إغفاءة، صحوت منها على صوت مضيف الطائرة وهو يدعونا أن نشد الأحزمة للهبوط، فنظرت فإذا تحتنا الإسكندرية بعماراتها الشواهق، وسوحها الفيح، وشوارعها الفساح، فسألت جاري: ما جاء بنا إلى الإسكندرية؟

<sup>(</sup>١) قد ذكرت رحلة الشيخ الطنطاوي في هذا الكتاب فارجع إليها إن شئت.

#### فضحك، وقال: هل كنت تحلم؟ هذه جدة!

وعهدي بجدة لما زرتها قبل عشرين سنة قرية صغيرة بعيدة عن الشاطىء حولها سور محكم وأبواب عليها الحراس، لذلك حسبتها الإسكندرية.

ولما صرت على الأرض رأيت الفرق بين ما كانت عليه، وبين ما صارت إليه، أعجب مما رأيت من فوق، لقد خلقت خلقاً جديداً، فصارت مدينة أخرى.

[۱۲۸۳] وأول ما يزور القادم على جدة من معالمها دار الشيخ محمد نصيف وهو لكل حاج سلفى كـ«خرقاء» لذي الرُّمة(١):

تمام الحج أن تقف المطايا إلى خرقاء واضعة اللشام

والشيخ نصيف في كرمه أعجوبة ليس لها في الدنيا اليوم ثانية، إلا أن تكون الثانية السيد سعيد حمزة نقيب أشراف الشام، قصره الفخم العتيق مفتوح لكل قادم؛ المائدة منصوبة أبداً لا يكاد يعرف هو كل آكليها، والمكتبة \_ المكتبة العظيمة حقاً \_ مفتوحة أبداً لا يكاد يعرف كل من يطالع فيها، أو يأخذ منها، والأبهاء فيها الأرائك ينام عليها من شاء الليالي الطوال، فهو فندق ضخم ولكن «بلاش»(٢).

<sup>(</sup>۱) غيلان بن عُقبة، أبو الحارث، أحد بني عدي بن عبدمناة بن أد، جعله محمد بن سلام في الطبقة الثانية الإسلامية في كتابه: "طبقات فحول الشعراء": انظر: ٢/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ على: أقدم ما دخل من اللحن في العربية كلمة «ايش»، لـ«أي =

[۱۲۸٤] أقمنا في دار الشيخ إلى أن برد النهار، وكانت قد جاءتنا السيارة التي خصونا بها فأخذنا طريقنا إلى مكة \_ وهي لا تبعد عنها أكثر من ستين كيلاً \_ والطريق اليوم معبد أحسن تعبيد، وهو أفضل من الطريق بين دمشق وبيروت، تقطعه السيارة في ساعة واحدة، ولقد قطعناه \_ لما سلكناه تلك المرة \_ في أكثر من أربع ساعات، وكان أكثر الحجاج يؤمئذ يركبون الجمال، فلم أجد هذه المرة جملاً واحداً، وإنما هي السيارات في كل مكان، وهي في الجملة لا تقل في شكلها ودقة مواعيدها عن مثيلاتها في دمشق، وليس معنى هذا أنها بلغت حد الكمال أو قاربته، ولكن معناه أنها ماشية في طريق الكمال.

[۱۲۸۵] وكانت مكة محصورة في الوادي الضيق، تزدحم بيوتها حول الحرم متراصة متصلة ضاربة في الجو، فإذا هي الآن قد خرجت من فم الوادي إلى الفضاء الرحب، ومشت في طريق جدة، ورأيت بعدُ \_ أنها خرجت من الطرف الآخر حتى كادت تتصل بمنى، وقامت فيها العمارات الكبار، كعمارات الشام ومصر، ودخلنا مكة التي نعرفها وكانت الطرق ملأى بالناس، وهم مرصوصون فيها رصاً، يتزاحمون بالمناكب، وكانت السيارات تكاد تلامس الناس، تقطع عشرة الأمتار في خمس دقائق، ولم نبلغ باب السلام حتى بلغت أرواحنا التراقي.

[۱۲۸٦] وأعظم ما يلقاه الحاج حين يقف بباب المسجد، ويرى الكعبة قائمة بهيبتها وجلالها، ويرى الناس من حولها الصورة التي

شيء»، ومثلها «بلاش» أي «بلا شيء».

طالما داعبت خياله، وبدت له في ثياب الأماني، يراها الآن حقيقة واقعة، كمن يشتاق لقاء الحبيب ودون لقائه الأمد البعيد، والحجب والأستار، فلا يزال يدنو ويقترب حتى يطيف بالأسوار، ويقف على الباب، فإذا فتح له وارتفعت من دون الحبيب الستر بلغ ما يبلغه الحاج حين يقف على باب السلام!

[١٢٨٧] وجعلت أتخطى الأعناق وما في الحرم موطىء قدم لسائر، وما يبدو شبر من أرضه لناظر، حتى بلغت المطاف، فوقفت أنظر إلى الطائفين من كل لون وجنس، قد توحدت ثيابهم، واختلفت ألوانهم وألسنتهم، فسمر وبيض، وسود وشقر، ينادون بكل لسان: بالعربية والفارسية والتركية والكردية والسودانية والبربرية والشركسية والأفغانية والأردية والملاوية والصينية والبخارية، وعشرين لغة أخرى لا أعرف أسماءها، كلهم يقرع باب واحداً، وينادي سيداً واحداً، والباب مفتوح لا يضيق بأحد، والسيد أكرم الأكرمين لا يعجزه طلب، ولا يرد طالباً، الطائفون يتعاقبون مسرعين، مزدحمين، في موكب علوى، لا يزال يمشى لا ينقطع ساعة، لا في حج ولا في غير حج، لا في ليل ولا نهار، لا في صيف ولا شتاء، منذ بني إبراهيم هذه البنيّة من خمسة آلاف سنة إلى الآن، إنكم لتعجبون إن رأيتم موكباً يسير خمس ساعات لا ينقطع، أو جيشاً يمر أمامكم خمسة أيام لا ينفد، فكيف وهذا الموكب يمشي مستمراً متصلاً لم ينقطع سيره ساعة واحدة من خمسة آلاف سنة.

[١٢٨٨] وأقبلت أحاول أن أدخل في هذا الموكب الإلهي

فضربتني موجة ألقت بي على بعد أمتار، فأعدت الكرة فلم أستطع، وإذا أنا أجد في الطواف أول مشاق الحج، وأنا أستطيع أن أزاحم وأهاجم، ولكني ما جئت لهذا، والحج لا جدال فيه، فهل يكون فيه قتال؟ وإذا جهل بعض الطائفين، فهل يسعني أن أكون من الجهال؟

[۱۲۸۹] إن الطواف في هذه الأيام التي تسبق عرفة جهاد لصاحبه بما يحتمل أجر المجاهدين، وإنك لتكون في الطواف خاشعاً متوجها إلى الله، مترفعاً عن أوضار (۱) دنياك، وإذا بالجماعة من الناس قد تعاقدوا بأيديهم، وتراصوا بمناكبهم، وانطلقوا انطلاقة القنبلة تطحن كل شيء أمامها، لا يبالون امرأة ولا ضعيفاً، ولا شيخاً عاجزاً، وحول الحجر الأسود ملاكمة وصراع، يظن الجاهلون أن تقبيله فرض عليهم، وأنه قربه إلى ربهم، ولو آذوا في ذلك الناس بألسنتهم وأيديهم.

وأشهد لقد أمضيت أيام الحج كلها، وما رأيت الحجر قط؛ لازدحام الناس عليه، لا في نهار ولا ليل، وما رأيت المطاف خالياً أبداً إلا وقت الصلاة.

[۱۲۹۰] ومشقة السعي كمشقة الطواف، وعليك أن تمشي في سوق ضيق، على جانبيه المخازن والدكاكين مسيراً طويلاً، تزيد فيه الأشواط السبعة على كيلين ونصف كيل، تختلط فيه أفواج المتعبدين بالبائعين والشارين والدلالين، ويجوز بك الحمالون، الذين يحملون

<sup>(</sup>١) الوضر، وجمعه أوضار، وهي الأوساخ. انظر «ترتيب القاموس المحيط»: وضر.

العُجَّز والمترفين على أعناقهم في سرير من خشب كسرير الأموات، يعْدُون به عدواً فلا يجتازون عشرة أمتار حتى يؤذوا واحداً من الناس، يصيبونه في ظهره أو في عنقه، أو يشغلونه عن عبادته بالنقمة عليهم، ومنهم من يجعل الطائف العاجز أو المترف في عربة كعربة الأطفال ثم يعدو بها ليكمل الأشواط سريعاً وينال أجره عليها، لا يبالي من يصيب في طريقه.

[۱۲۹۱] ولقد رأيت الحرم غير الحرم الذي عرفت من عشرين سنة، فقد ذهبت الرمال من أرضه، وفرش كله بالرخام، وضُوتىء أحسن إضاءة، وأقيمت فيه المراوح الكهربائية، وفرش بالسجاد الثمين.

[۱۲۹۲] لكن الحجاج اضطروهم إلى رفع السجاد كله، والاكتفاء بالبسط؛ لأنهم أفسدوه وملؤوه بالتراب والأقذار، ولقد لمت الحكومة أولاً إذ تهمل تنظيف الحرم ثم علمت أن الذنب ليس ذنب الحكومة ولكنه ذنب الحجاج الذين ينام منهم من ينام على الأرض، ويمشي حافياً على التراب، ويدع ثياب الإحرام على جسده شهراً، لا يبدلها ولا يغسلها ثم يدخل بها الحرم، فكيف يمكن أن يبقى بعد هذا نظيفاً؟

[١٢٩٣] ولا عجب في ذلك؛ فالحجاج يأتون من كل بلاد الأرض، وهم من جميع طبقات الناس، ومنهم من جاء من القصر ومن جاء من الخيمة أو من الكوخ، ومنهم الغني المترف، والفقير

المُدْقع (١)، ولا تستطيع قوة في الدنيا أن تربيهم جميعاً في هذه الأيام القليلة تربية جديدة، توحد بينهم، وتشاكل بين أوضاعهم، ولعل من حكم الحج أن يكون هذا الاختلاط ليتم هذا التدريب، وتتحقق فوائده، ولولا هذا الاختلاط، ولو بقيت في فندق بنك مصر أعيش كما أعيش في كل فندق أنزله في مصر والشام واسطنبول (٢) لما كان للحج في نفسي أثر تهذيبي، ولما كان فيه عليّ جديد.

[١٢٩٤] وفي الحرم أمور كثيرة كنت أتلقاها على أنها دروس تجريبية في هذه الدورة التدريبية، لا على أنها مزعجات، منها هذا التراب المتراكب على الرخام، وهذا الازدحام في الطواف، وفي الصلاة، وهذه الروائح التي تفوح من الأجساد العَرِقة، وهؤلاء الصبية الذين لا يدعونك لحظة في توجهك إلى الله، أو في تأملك، حتى يصرخوا في وجهك، ويمدوا إليك كاسات من ماء زمزم يشرب منها كل يوم مئات ولا تغسل، وإذا لم تشرب أو لم تهب نظروا إليك شزراً، وإن شربت من كل صبي وأعطيت كل ساق امتلأ بطنك وفرغ كيسك في ساعة واحدة.

وهؤلاء الذين طفقوا يتعلقون بأثقال أجسادهم بأستار الكعبة حتى تشقق، أو هم يمزقونها عمداً وقربة إلى الله، ليأخذوا منها قطعاً

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ علي: المدقع اللاصق بالدقعاء وهي الأرض، والوصف هنا حقيقة ملموسة لا مجاز!

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ علي: أصلها إسلامبول، أي ديار الإسلام، سماها بذلك محمد الفاتح.

يتبركون بها، لذلك رفعتها الحكومة، وهؤلاء الذين جعلوا الرخام حول بئر زمزم كالطريق الموحلة من طرق دمشق في شهر شباط(١)!.

[١٢٩٥] والواقع أنه لم يعد بُدُّ من توسعة الحرم، ولقد زاد عدد المسلمين في هذه القرون الأخيرة أضعافاً، والحرم ما وُسِّع منذ قرون، ولا بد من تجريد المسعى من الدكاكين والمخازن والمتجرات، وخير من ذلك أن لا يبقى في الوادي كله إلا أماكن العبادة، وتنقل منه الأسواق والمساكن، وهذا شيء ليس في طاقة الحكومة السعودية وحدها، فيجب أن يعاون عليه العالم الإسلامي كله حكومات وشعوبا، وهب أن كل مئة من المسلمين تبرعوا بدينار واحد، فإنه يجتمع من ذلك أربعة ملايين دينار، فإذا دفعت الحكومات الإسلامية كلها ستة عشر مليوناً اجتمع ما يكفي لتحقيق هذا الخيال، ولا يحتاج ذلك كله إلا إلى لجنة أمينة معروفة تطوف العالم الإسلامي، وأنا طفت به أكثره (٢) وأتكلم عن علم واطلاع.

[١٢٩٦] وفندق مصر إلى غلاء أجرته الغلاء الشديد، قد أنقذنا من مصيبتين هما شر ما يلقاه الحاج:

أولهما: المطوفون، وقبح منازلهم، والشقاء والبلاء اللذان يلقاهما الحاج على أيديهم، وسوء معاملتهم، وامتصاصهم دم الحاج وماله، ومشكلة المطوفين مشكلة الحكومة في هذه الأيام ولاحل لها

<sup>(</sup>١) هو أحد أشهر الشتاء «فبراير».

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ على: بدل بعض من كل.

إلا بإبطالها، والاستبدال بنظام المطوفين نظاماً جديداً يجمع فضائله، ويطرح رذائله، وأنى ... (١)؟

[۱۲۹۷] والثنانية: البياعون، وطمعهم وغشهم، ولعبهم بالأسعار، وترويجهم كل بضاعة فاسدة في أيام الحج، ولو كان يتسع المجال لسردت عشرة أمثلة، ولأقمت الأدلة والبراهين، وإن كان الأمر أظهر من أن يحتاج إلى بيان، وأثبت من أن يقام عليه برهان.

[۱۲۹۸] ولقد كان في الفندق طائفة من صفوة الحجاج، أذكر منهم الأستاذ الشيخ مخلوف<sup>(۲)</sup> مفتي مصر الأسبق، والأستاذ الشيخ التبسي نائب رئيس جمعية العلماء في الجزائر، وشيخ الإسلام في تونس، والدكتور ظفر أنصاري من كبار القائمين بالعمل الإسلامي في باكستان، والسيد عبدالرشيد من رجال التبليغ في الهند، وممثل سيلان السياسي في باكستان، وعم ملك الأفغان، والقائد العام فيها، وحجاج من جنوب إفريقيا، وكان فيه البعثة العسكرية المصرية، وكانت أيامنا في الفندق مجالس بحث ونظر في مسائل العلم، وفي أوضاع المسلمين، وفيما ينفع الناس.

<sup>(</sup>۱) انظر فهرس المطوفين في آخر الكتاب يتبين لك أن للمطوفين حسنات وسيئات، وأنهم ليسوا كلهم على نسق واحد من السوء.

<sup>(</sup>٢) مفتي الديار المصرية حسنين محمد مخلوف. ولد سنة ١٣٠٨، وتلقى دروسه في الأزهر وحصل منه على الشهادة العالمية ودرس فيه، ثم عين قاضياً بالمحاكم الشرعية، فرئيس محكمة الإسكندرية، ورأس التفتيش بوزارة العدل، واختير عضواً بهيئة كبار العلماء. توفي سنة ١٤١٠ بعد أن عمر طويلاً رحمه الله تعالى: انظر «تتمة الأعلام»: ١٤١٠ ا ١٤٠.

[١٢٩٩] وطالت المناظرات بيني وبين هؤلاء العسكريين، فكان الحق يسكتهم في كل مرة، والمناظرات مع هؤلاء الذي يدعون الاجتهاد، والمقدرة على الأخذ من الكتاب والسنة بلا معين، وهم لا يستطيعون أن يقرأوا ثلاثة أحاديث بلا لحن، أو يفهموا معناها بلا معجم، ولا بصر لهم بالأصول، وليس لهم ملكة الفقيه.

[۱۳۰۰] ولم يمر علينا يومان حتى صرنا جميعاً ـ مَن جاء من الشرق، ومن قدم من الغرب، والعربي والهندي والأفغاني ـ صرنا إخواناً في أسرة واحدة، كأننا ما افترقنا من قبل أبداً، وهذا أثر الرابطة الإسلامية، وهي رابطة عجيبة، وهي أقوى من وشائج الدم واللغة والوطن، والمرء قد يخاصم أخاه ابن أمه وأبيه، هل في روابط الدم واللغة والوطن، أقرب مما بين الأخ وأخيه؟ إن المرء ليخاصم أخاه الشقيق، إن لم يكن دينه من دينه، ومذهبه من مذهبه، فكيف بغيره؟

فقولوا هذا لهؤلاء الببغاوات الذي لا يفتأون يرددون مقالة الأحمق الأول: «الدين لله والوطن للجميع»، والذين يفضلون رابطة القومية واللسان على رابطة الإسلام.

[۱۳۰۱] ولما كانت ليلة وقفة عرفة أخذت سيول الحجاج تخرج من مكة، وبت في مكة، وقد خلا الحرم من ذلك الازدحام، فأمضيت ليلة أمام الكعبة، عراني فيها من الأحوال وورد عليّ من الواردات مثل الذي عراني وأنا قادم بالطيارة، وكانت هذه هي اللمحة الثانية التي أحسست فيها أني في الحج، والثالثة وأنا قادم على عرفات، وقد بدأ

فيها بحر من الخيام البيض لا أول له ولا آخر، والناس من كل لون وجنس، ينادون بكل لسان نداء واحداً، يدعون رباً واحداً، قد هجروا بلادهم وجاؤوا، لا يريدون التفرج ولا السياحة ولا الكسب ولكن يريدون رضاء الله، وقد يجتمع في بلاد الغرب أكثر من هؤلاء عدداً، ولكنهم يجيئون بالدنيا وللدنيا، وهؤلاء تجردوا من دنياهم كلها لما تجردوا من ثيابهم، وأقبلوا على الله متساوين متشابهين، لا تميز منهم أميراً من أجير، ولا كبيراً من صغير، إنه مشهد لا تراه عين البشرية أبداً إلا في عرفات، ولو لم يكن في الإسلام من فضل على النِحَل والأديان إلا هذا لكفى، ولجعل كل عاقل منصف مسلماً.

[۱۳۰۲] ولقد أصابتني رقة في قلبي لم أعهدها قط فيما سلف من أيام، وهطل الدمع من عيني على رغمي، وقلت والبكاء يخنقني: يارب، أنا لا أُدِلُّ بعمل صالح، وإن ذنوبي قد سودت صحيفتي، وأنا لا أستحق الدخول عليك، ولكن الكريم يارب يقبل من يكون مع الضيف إكراماً للضيف، وأنت أكرم الأكرمين، فهل تطرد من بابك من جاء مع ضيوفك؟

وعرفات هضبة واسعة جداً، في وسطها جبل الرحمة، وهو جبل صغير، يقرب شكله من شكل الهرم، وحجارته كحجارة الهرم صخور سود متفرقات، وقد امتلأت عرفات بالرايات والأعلام والشارات من كل لون وشكل، لتدل كل قوم على مكانهم، ومع ذلك فإن من يبتعد عن خيمته مائة متر لا يكاد يهتدي إليها.

[١٣٠٣] والمؤسف أننا ما كدنا نصل إلى السرادق الفخم الذي أعده لنا الفندق، حتى ذهب ما أحسسنا من الخشوع، وصار مجلسنا النهار كله، مجلس مَن في نزهة أو قهوة، نتحدث حديث الدنيا، ونأكل ونشرب الشاي والقهوة والمبردات، ووجدت أكثر الحجاج كذلك كأن القصد أن نمضي النهار في هذا المكان، لا أن نكون بقلوبنا مع الله، وحاولت مراراً أن أقول لنفسي أولاً، ثم أقوم فأقول للناس: إن هذه هي فرصة العمر فاغتنموها، ولا تدعوها تفلت من أيديكم، وتوجهوا إلى الله، فكنت كأني أنفخ في رماد، ما استجابت لي هذه النفس الخبيثة، ولا استجاب الناس.

ولولا هذه اللحظات الثلاث التي قصصت قصتها، لحظة الطيارة، ولحظة الحرم ليلة الوقفة، ولحظة القدوم على عرفة، ولولا ما عراني فيها من لذة التوجه إلى الله، لولا هذه اللمحات الخاطفة، لقلت إني ما ذهبت إلى الحج.

[۱۳۰٤] ولم تكد تميل الشمس إلى المغيب، حتى ماج هذا البحر، ثم مشى، وكانت الحكومة قد فتحت السنة الماضية طرقاً ثلاثة فساحاً معبدات، فلم تكن إلا ساعة حتى امتلأت هذه الطرق بالسيارات، وصار أولها في المزدلفة، وآخرها في عرفات، ولم يتحرك إلا نصف سيارات الحجاج، وكانت المشكلة الكبرى؛ إذ أن المسافة من عرفات إلى المزدلفة قصيرة، والمزدلفة واد ضيق، ومع الحجاج نحواً من عشرين ألف سيارة، فمن أين تمرّ؟

[١٣٠٥] وأمضينا أربع ساعات، في مرحلة قطعناها ونحن قادمون في ثلث ساعة، وكانت أضواء السيارات في هذا الليل عجباً من العجب، وكانت أصواتها مع أصوات الملبين والصائحين أعجب، ولقد مشى منا ناس فسبقوا السيارات، حتى وصلنا المزدلفة، وأنا لم أرها في النهار، فما رأيت منها إلا أرضاً مغطاة بالنائمين، والواحد لصق الآخر، فأنت لا تستطيع أن تمشي حتى تخطو من فوقهم، وبين صفوف النائمين طريق للسيارات عرضه أمتار، فلو انحرفت سيارة في مسيرها شبراً لمشت على أجساد النيام!.

وكان الفندق قد مهد لنا بقعة، فرشها وهيأها وأعد فيها الطعام والشراب، فضاع منا المكان، ولبثنا ندور ساعتين اثنتين حتى بلغناه، وكان في خير موضع من المزدلفة، بجنب المسجد، وضل من يحمل العشاء فلم يصل به إلا موهناً(۱) من الليل، فلم نستطع أن ننام.

[۱۳۰٦] وسرنا بعد الفجر إلى منى، والطريق مزدحم، وأنا يكاد يقتلني النعاس؛ إذ سهرت الليل كله وما سهرت من قبل إلى نصفه، ووادي منى ضيق كوادي الربوة، ومكان الرمي إلى جدار قد ازدحم الناس أمامه، فلا تستطيع أن تلقى ثغرة تنفذ منها، فلقيت في الرمي الألاقى.

[١٣٠٧] وطالما بحث العلماء في حكمة الطواف والرمي، والرأي عندي أن حكمتها في إخفاء حكمتها ليبقى لنا الإيمان

<sup>(1)</sup> قال الأستاذ علي: نصف الليل.

والتسليم، والاستعداد للطاعة فيما يبدو لنا النفع فيه، وما تخفى الفائدة منه، ولو أن ولداً أمره أبوه بأن يفعل شيئاً، فقال له: لماذا؟ وأبى أن يطيع إلا إن عرف الحكمة فيه، والدافع إليه لما كان ولداً مطيعاً، بل المطيع البار من يمتثل ولو لم يتضح له النفع فيما أمر به من عمل.

[۱۳۰۸] ولست أسرد أعمال الحج كلها، ولا تتسع لذلك المقالة، ولكنها ملاحظات وذكريات، منها أني كنت أظن الذبائح تتراكم حتى تفسد، أو يحفر لها وتدفن، فإذا هي لا يذهب شيء منها هدراً وإنما يأخذها فقراء الأعراب ممن لا يرى اللحم إلا وقت الحج، وإذا الفائدة في الذبح نفسه، يذبحونها ليربي البدو غيرها، فيجدوا مرتزقاً، ويفتشوا عن مرعى، وتصلح البلاد والعباد، لذلك كان المقصود الذبح نفسه، وعلى هذا إجماع العلماء، فلا تسمعوا ما يفتي به بعض الجاهلين.

[۱۳۰۹] والإنسان مخلوق عجيب، يتمنى الشتاء في الصيف، فإذا جاء الشتاء أنكره، ويسعى إلى الحج ويتسابق الناس أيهم يكون أسرع إلى مكة وصولاً، لا يرون نعمة أكبر من المقام في تلك الديار، ليمشوا على الأرض التي وطئتها قدما محمد ويروا البقاع التي انبثق منها النور، وهبط فيها الوحي، فإذا قضي الحج وعادوا من منى لم يكن لهم هم إلا الإسراع بالرجوع، وكأنهم ملوا ما كانوا بالأمس يتمنونه، وكرهوا ما كانوا يحبونه، فلا ترى إلا السيارات تزدحم على الطريق متسابقة، والناس يتقاتلون على مكاتب الطيارات، ووكلاء البواخر وكنت مع الأسف مع هؤلاء المتقاتلين.

[۱۳۱۰] ولم أذهب إلى المدينة، وزيارة المدينة ـ وإن لم تكن من شعائر الحج ـ تترك في نفس المسلم أثراً لولا خوف الزلل في هذا المقال لقلت إنه أعمق من أثر مكة في نفسه، ولما وصلنا المرة الماضية ـ قبل عشرين سنة ـ إلى مشارف المدينة، وقيل هذا أُحُد أحسست كأن قلبي يرقص فرحاً من خفقانه، وكان في الركب مغنون، فتغنو بأبيات من التشوق إلى طيبة الغراء، بأشجى نغمة شرقية: الأصبهان، فصنعوا بي العجب، ولما درنا من وراء أحد، وتكشفت لنا المدينة والقبة الخضراء فضحنا الشوق...

المقام مقام فتوى أفتي بها، ولا حكم شرعي أقرره، ولكنها عاطفة لا المقام مقام فتوى أفتي بها، ولا حكم شرعي أقرره، ولكنها عاطفة لا يملك الإنسان لها رداً، ومَن يقف على المنزل الذي كان فيه حبيبه والدار التي سكنها يحس بأن قلبه قد خرج من صدره تشوقاً إلى المنزل، وهياماً بالدار، إنها فطرة فطر الله الناس عليها ولولا ذلك ما كان أطرب شعر العرب وأحلاه ما قيل في وصف الديار، وبكاء الأطلال، فكيف بمن يؤم منزل سيد الرسل محمد على، ويرى الأماكن التي طالما قرأ عنها في كتب السيرة فعاش فيها بخياله، وتمنى أن تكتحل عينه مرة برؤياها في الحلم، فإذا هو يعيش حقاً فيها، ويقف على الحجرة التي كانت مسكن محمد اله يأكل فيها ويشرب، وينام ويقوم، وفيها عقد الألوية، وفيها وضع المناهج ومنها خرج النور، ثم مات فيها، ودفن في وسطها، وأغلقت إلى يوم القيامة فلا يدخلها أحد... ولا أقرر حكماً، ولا أفتى فتوى، ولكن أتبع الفطرة، وأصف الواقع.

[١٣١٢] ولست آسفاً على شيء أسفي على أنه لم يبق في مكة اليوم أثر لمكة التي كان فيها الرسول إلا الحرم، فلا دار الندوة، ولا دار الأرقم، ولا دار خديجة، بل ولا الصفا ولا المروة، لم يبق من الجبلين إلا درجات أمام جدار!

ولست أقول: قدسوا الأماكن، واعبدوا الأشخاص، لا، إنه ليس في الإسلام تقديس لشيء، ولا الحجر الأسود الذي نقبًله ولا نعبده، ولكنها دنيا من الهداية والمكارم والأمجاد، أبوابها هذه الآثار، ندخل منها إليها، فنتعلل بذكرياتها ونستمد العون على تجديد أمثالها.

إنها تاريخ حي مجسم، فإذا هدمناها فلماذا لا نطمس سطور التاريخ؟(١).

<sup>(</sup>١) مجلة «المسلمون»: العدد الخامس، ص٤٦٣ ـ ٤٧٦.

# المختارمِنُ المختارمِنُ المختارمِنُ المختارمِنُ المختارمِنُ المختارمِنُ المختارمِنُ المختارمِنُ المختارمِنُ المختار ا

اختيار وتمذيب وفهرسة لا. مُحَمَّرُ فِي السيال المُعَمِّرِ فِي السيال المُعَمِّرِ فِي السيال المُعَمِّرِ السيال المُعَمِّرِ السيال

المجكدالإبتع

كازالانكالتالظراء

# بساندار حماارحيم

جَمَيْتِ عِلْ لَكُفُوْقَ مِحُفَيْنَ مَّ الطَّبِقَةَ الأُولِيْنِ الطَّبِقَةَ الأُولِيْنِ المَكَاهِ - ٢٠٠٠م

#### كارا لانكلان الخشراء

الملكّ العَربيّة السُّكُودِيَّة جَدَّدَة الإدامة :صَبِّ ٤٢٣٤ جَدَّة ٢١٥٤١ هَـُاتِفَّ: ٢٨١٠٥٧٠ فَاكْسُ ٨٨٠٥٧٨

الكنبات وتح السّكارة - شكارع عبد الرّجلُ السّديري - مكورالسّ المعدالميّ المجاريّ المعدالميّ المجاريّ

• حِتَ الْتَ غر ـ شَارِع باخشَتِ ـ سوق انجامعَة البَّدائي مَا تَفَ الْجَدَائِي مَا الْعَدَائِي مِنْ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ عِلْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِ

• في الركيان : حَيِّ السّورُدي الغَرْفِ - بَجُوارُ سَوَاقُ الْيَمامَةُ هَاتَ فَي الرَّبِيانِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

http://www.al-andalus-kh.com E-MAIL:info@al-andalus-kh.com

#### المقالة الأولى

#### بعض ما رأيناه في الحجاز(١)

#### للأستاذ محمد طلعت باشا حرب(٢)

[۱۳۱۳] تتجه خواطر المسلمين في أنحاء الأرض إلى البلاد المقدسة حيث يولون وجوههم كل يوم شطر المسجد الحرام، وحيث تهفو قلوبهم وتتلفت أبصارهم، وتخفق جوانحهم، لمجرد ذكر البيت العتيق ومثوى الرسول الكريم، وقد رأينا بمناسبة زيارتنا الأخيرة لهذه البلاد الشقيقة أن نعرض على مواطنينا بواسطة هذا المذياع بعض ما شاهدناه فيها؛ لعل في ذلك ذكرى تنفع المؤمنين:

[۱۳۱٤] بارحنا القاهرة الساعة ٦,٣٥ من صباح يوم الخميس ١٤ من شوال سنة ١٣٥٤، الموافق ٩ يناير سنة ١٩٣٦، على متن الطائرة مصر الجديدة إحدى طائرات شركة مصر للطيران، وكان يقودها الطيار

<sup>(</sup>١) نص الحديث الذي ألقاه من الإذاعة اللاسلكية.

<sup>(</sup>٢) محمد طلعت باشا بن حسن بن محمد حرب، من الزعماء الاقتصاديين في مصر، ولد سنة ١٢٩٣، وتخرج في مدرسة الحقوق بالقاهرة، وعين مترجماً، فمديراً لبعض الشركات، ثم أنشأ شركة، ثم دعا إلى إنشاء مصرف مصري فعورض لكنه دأب في دعوته حتى أنشأ بنك مصر، وقد ألف كتباً ورسائل، وكان من أعضاء الجمعية الجغرافية، توفي بالقاهرة، سنة ١٣٦٠. انظر: «الأعلام»: ٢/ ١٧٥ ـ ١٧٦.

محمد صدقي، فوصلنا جدة الساعة الرابعة بعض ظهر اليوم نفسه بعد أن استرحنا في الطور وفي ينبع أكثر من ساعتين ونصف، ولسنا في حاجة أن نذكر لكم أن السفر بالطائرة مريح للغاية، ولكن حسبنا أن نقول إن من يجرب الطائرة في أسفاره لا يعود مرة ثانية إلى تضييع وقته باستعمال وسائل السفر الأخرى.

نحن الآن في جدة يستقبلنا رجال الحكومة السعودية، وكبار الأعيان، ورجال القنصلية الملكية المصرية، وأعيان الجاليات الأخرى.

ومن كان يرانا وسط هذا الاستقبال الودي الكبير يظن أن هذه أول مرة نزور فيها تلك البلاد الطاهرة، ولكن زيارتنا هذه لم تكن الأولى، ونتعشم أن لا تكون آخر العهد \_ إن شاء الله \_ بل كانت استئنافاً لزيارات سابقة قمنا بها من قبل، ونرجو الله \_ تعالى \_ أن يكتب لنا الحج في الموسم الآتى، إن شاء الله.

[١٣١٥] يتولى المسلم \_ وهو يطأ بأقدامه تراب هذه البقاع الطاهرة \_ شعور ديني غريب لم يكن يحس به من قبل، وهو منغمر في مشاغل الحياة الدنيا، وكأنه يرى بعين الحقيقة أنه قد تجرد من زخرف هذه العاجلة وزينتها فيحس مرة أخرى أن عقيدته قد ازدادت صلابة وقوة، وأن نفسه قد تطهرت، وأن روحه قد شفت، وأنه هو الآخر قد أصبح خاشعاً قانتاً لله رب العالمين.

سيقول بعض المستمعين: إن في مصر كذلك من يتولاه مثل هذا

الشعور، ولما يبرح مكانه إلى تلك البلاد، نعم قد يكون ذلك، ولكن وجود المرء على مقربة من بيت الله الحرام يبث في النفس من عميق الشعور ما لا يقدر إنسان على وصفه، والعبرة بالتجربة، فليذهب القادرون إلى تلك البلاد جواً أو بحراً حاجين أو معتمرين أو زائرين قبر سيد الخلق محمد ـ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ـ ثم ليقصوا علينا ماذا لقوه.

وهذه فرصة الحج سانحة، وهذا أوانها، سبيلها ميسرة، ودَيْنها سهل السداد ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١).

[١٣١٦] تبين لنا أثناء زيارتنا هذه أن ولاة الأمور في المملكة العربية السعودية لم يدخروا وسعاً في بذل الجهود المضاعفة لتسهيل أداء الفريضة المقدسة؛ فقد عبدت الحكومة هناك الطرقات من جدة إلى مكة المكرمة تعبيداً لا بأس به، ومن دلائل اهتمامها بتعبيد الطرق أنها أرادت رصفها بالأسفلت، وفعلاً قامت إحدى الشركات بتجربة رصف بعض مئات من الأمتار في إحدى الطرق هناك ولكن كانت التكاليف لسوء الحظ فادحة حيث قدرت بنحو ٥٠٠ جنيه مصري لكل كيلو متر طولى.

فإذا أردنا مثلاً أن يرصف كل الطريق بين جدة ومكة فقد تطلب ذلك مبلغاً عظيماً لا يستهان به، فما بال الطريق بين جدة والمدينة المنورة وطولها وحدها حوالي الخمسمائة كيلومتر.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٩٧.

المسلم النظر عنها أمام فكرة أخرى، هي فكرة استعمال السيارات فأت العجل المخصوص التي استعملتها بنجاح مصلحة الحدود المصرية في رمال الصحراء والتي جربناها نحن لأول مرة في رحلتنا الأخيرة بين في رمال الصحراء والتي جربناها نحن لأول مرة في رحلتنا الأخيرة بين جدة ومكة المكرمة؛ إذ أرسلنا ـ تسهيلاً للقيام بهذه التجربة ـ ثلاث سيارات من هذا النوع للاستعمال الخاص بالبنك وبشركة مصر للملاحة البحرية في الحجاز، منها واحدة لوري، والثانية أوتوبيس، والثالثة سيارة صغيرة «تاكسي»، وقطعنا المسافة في أقل من ساعة ونصف، حيث مضت السيارات في طريقها بسهولة، وجدنا ـ أيضاً ـ في أثناء الطريق عمالاً يوالون همتهم في التعبيد بغير انقطاع، وعلمنا من معالي وزير مالية الحجاز أنه سيرتب فرقة مستديمة أو أكثر من العمال يصلحون ما قد يتلف من الطريق.

ومن المنتظر أن تنجح التجربة بطريق المدينة المنورة ـ أيضاً ـ وأن يعم استعمال مثل هذه العجلات دون أن تضاف زيادة جديدة على نفقات الحج ـ أما إذا لم تأت هذه التجربة بالنجاح التام المنتظر، وكانت عملية التعبيد والتمهيد غير كافية، فمن المتفق عليه أن يعاد النظر في رصف الطريق بالأسفلت ـ في النقط الوعرة فقط على عرض كاف لمرور سيارة واحدة أو سيارتين في اتجاهين عكسيين.

[١٣١٨] ولقد أدينا شعائر الله بين الصفا والمروة، ووجدنا طريق هذا المسعى في حاجة إلى العناية به حتى يتم له جلاله الديني وما ينبغي له من الاحترام، وكنا قد ندبنا لدراسة موضوعه بعض

الإخصائيين المصريين فاقترحوا رفع أرضية هذا الطريق وإعادة تبليطه بطريقة أصولية وقاية له وللحرم الشريف من أضرار السيول وتسهل السعى، وستقوم الحكومة هناك بتنفيذ ما اقترحوه.

[١٣١٩] يأتى في الأهمية بعد تمهيد الطرق في الحجاز مسألة العملة هناك، ونوجز فنقول: إن الحجاج المصريين وغيرهم يلاقون الأمرين من تقلبات أسعارها ويتعرضون لخسائر فادحة من جرائها، وقد وفقنا الله ـ تعالى ـ إلى الاتفاق مع الحكومتين المصرية والسعودية على تقليل هذه الخسائر بقدر المستطاع، فاتفقنا \_ أولاً \_ على أن تحصل الحكومة المصرية من كل حاج ما يساوي قيمة الرسوم والضرائب المقررة دفعها لحكومة الحجاز، وكذلك أجور السيارات والجمال من جدة إلى مكة أو المدينة، وأجور المطوفين التي تدفع جميعها ذهباً، تحصل الحكومة المصرية ذلك على حساب سعر الذهب مع بعض الاحتياط في تحديد السعر، وتسلمها إلى بنك مصر وهو يحاسب عليها الحكومة السعودية، وفي نهاية الموسم يعمل الحساب، ويرد بنك مصر للحكومة المصرية ما قد يكون باقياً من المبالغ السالف صرفها إليه لتردها بدورها إلى الحجاج كما هو متبع كل عام من إعادة ما يرتد بعد صرف رسوم الكورنتينات (١)، ودخول الأراضي المقدسة، وهذا الاتفاق يضع حداً للتلاعب الذي كان يُقصد به استغلال الحجاج أسوأ استغلال؛ إذ العادة التي كانت متبعة لدى بعض التجار

<sup>(</sup>١) أي المحاجر التي يُعزل فيها الحجاج.

والمصارف أن ينتهزوا فرصة وصول أي مركب تقل حجاجاً من أي بلد إسلامي فيخفضون سعر عملة ذلك البلد ويرفعون سعر الذهب.

ولما كان الحجاج جميعاً ملزمين حتماً وفي وقت واحد بسداد مقررات الحكومة السعودية، وأجور الأوتومبيلات<sup>(١)</sup> أو الجمال وأجور المطوفين بسعر الذهب فإنهم كانوا مضطرين اضطراراً إلى قبول سعره المفروض فرضاً إجبارياً من هؤلاء الصيارف.

وبهذه المناسبة نرجو أن يعلم مواطنونا أن الذي حصلته الحكومة المصرية من الحجاج المصريين في هذا العام تنفيذاً لهذا الاتفاق لا يشمل أجور الجمال أو السيارات في مكة إلى عرفات، ولا إيجار المسكن والخيمة أو غير ذلك فيها أو بمنى؛ بل أن هذه المصاريف لم تحدد بعد، ولم يستلم بنك مصر إلا ما هو مفصل بالكشف المبين به مصاريف الحاج والذي لا بد أن كل حاج قد اطلع عليه عند دفع الرسوم المقررة.

ولم يقتصر الأمر على ترتيب هذه المسألة بل قد اتفقنا ـ أيضاً ـ مع الحكومة السعودية على العمل لتثبيت سعر الريال السعودي ـ وهو العملة المحلية في أرض الحجاز ـ بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، وذلك بسك كمية عظيمة من الريالات السعودية يتيسر معها للحكومة هناك أن تحدد سعراً ثابتاً للريال تقبض به رسومها، وتصرف به نفقاتهما، وتغذي به السوق عند الحاجة، وتسحب منها ما يزيد عليها حفظاً

<sup>(</sup>١) أي السيارات.

لتوازنها وحفظاً كذلك للسعر المحدد، وتنفيذ هذه المسألة هي الأخرى خدمة طيبة للحجاج أجمعين ولأهل البلاد أنفسهم؛ إذ لا يخفى أن كل حاج يقضي مصالحه الشخصية ويدفع نفقات الأكل والنوم ويسد مطالبه \_ بالريال السعودي \_ فيستبدله بعملة بلاده سواء أكانت جنيهات مصرية أم ذهبية أو روبيات أو غيرها.

وبالنسبة لكثرة الطلب وشدته على الريال السعودي إبّان الموسم فإن بعض التجار والصيارف \_ أيضاً \_ ينتهزون هذه الفرصة ويرفعون ثمن الريالات وكسورها استغلالاً للحجاج يعم ضرره أهل البلاد أنفسهم.

[۱۳۲۰] ونحن نحمد الله على هذا الاتفاق، ونشكر الحكومة الحجازية عليه شكراً خالصاً، وعند تمام تنفيذه \_ وهو الآن في طريقه \_ يستريح الحاج راحة تامة من ناحية العملة؛ بل إنه سيصرف بهذه الوسيلة مقدار ما يمكن إنفاقه في راحلة الحج إلى البيت الحرام، وفي زيارة الحرم النبوي الشريف.

الحرام من ناحية العملة؛ بل إن الحكومة الحجازية ـ ولها الشكر ـ قد الحرام من ناحية العملة؛ بل إن الحكومة الحجازية ـ ولها الشكر ـ قد قررت أيضاً تخفيض ربع الرسوم والعوائد المقررة هناك تشجيعاً للحج وأداء فريضته المقدسة، وأنتم تعلمون أن العملة المصرية قبل انخفاضها بسبب خروج إنجلترا عن قاعدة الذهب كانت ثابتة مستقرة، ولما انفصلنا عن هذه القاعدة تبعاً للجنيه الإنكليزي انخفضت حوالي

• ٤ في المائة من قيمتها الأصلية بينما بقيت عملة الحجاز تابعة لقاعدة الذهب لم ينقص من قيمته شيء، فالحساب هناك بالجنيه الذهب والقروش الذهب وهو عندنا بالجنيه الورق والقروش المصرية، وإذن فمن العدل أن يدخل هذا الفرق في الحساب عند الموازنة بين تكاليف الحج اليوم وقبل اليوم.

[۱۳۲۲] يضاف إلى ذلك أن الطريق كانت فيما مضى غير مأمونة، والأموال بل الحياة نفسها كانت في خطر بعكس ما يرتع فيه الحجاج الآن من الأمن المنشور اللواء، وفي الطمأنينة الوريفة الظلال، كما يضاف إليه أن انتقال الحجاج في البقاع المطهرة أصبح الآن بالسيارات واللوريات بدل أن كان كله بالجمال، فقصرت المسافات وخفت المتاعب والمشاق، وأن المدة التي يقضيها الحاج في البلاد الحجازية أصبحت لا تقاس بمثيلتها من قبل.

[۱۳۲۳] وبمناسبة ذكر الأمن والأمان الذي يشعر بهما الساري والسائر في أرض الحجاز نذكر \_ أيضاً \_ أن العناية بالأمور الصحية هناك في ازدياد من قبل الحكومة الحجازية ومن حكومتنا السنية التي ترسل كل عام بعثة طبية تخفف بقدر المستطاع من آلام بعض من يصاب من الحجاج، يعاون هذه البعثة أطباء مصريون مقيمون في التكيتين المصريتين (۱)، حيث يعالجون المرضى ويصرفون الدواء مجاناً لوجه الله، ويسرنا أن نذيع عنهم أننا سمعنا هناك ثناء مستطاباً على ما

<sup>(</sup>١) أي في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يبذلون من جهود.

[۱۳۲٤] وهاك اهتماماً بماء عين زبيدة قصد الوصول إلى منع تلوثه حفظاً لصحة الحجاج وأهل البلاد، كما أن جدة نفسها قد أتيح لفقرائها من عام فقط أن يحصلوا على الماء الصالح للشرب بثمن زهيد بفضل مجهود رجل هندي متواضع عمل على جر الماء من عين الوزيرية للمدينة مُسْتَنْدياً أكف المحسنين (۱).

[١٣٢٥] ثم إن وزارة الأوقاف المصرية تهتم \_ على ما علمنا \_ بإعداد العدة لتأسيس مستشفى للجراحة في المدينة المنورة، ولعلها توفق إلى هذه المبرة جرياً على عادتها من فعل الخير وإنفاق الصدقات في سبيل الله.

الحجاز أن نساهم مع بعض الخيرين فميا يتقربون به إلى رب البيت الكريم، فقمنا باشتراكنا مع بعض أهل الخير بتكملة مستشفى جدة ومكة، وبإهداء جهاز أشعة كامل للأخير وآلات الجراحة اللازمة لهما، كما أننا ساعدنا على تأسيس فرع للإسعاف الكامل في مكة المكرمة؛ إذ لاحظنا أن ازدحام الحجاج إبان الموسم في منى وعرفات بالجم الغفير من أهل البلاد المختلفة الأجواء قد ينشأ من جرائه بعض الأمراض، أو قد يصاب بعضهم بإصابات تستدعي الإسعاف والعلاج، وأمددنا هذا الفرع بسيارتين من سيارات الإسعاف وبموتوسيكل

<sup>(</sup>١) أي يطلب الندى \_ وهو العطاء \_ منهم.

وبدراجتين مستوفاة العدة، وكذلك أمددناه بالأدوية اللازمة والآلات البحراحية والجهازات الأخرى وبالأسرة وما يلزمها من فراش.

كما أرسلنا إليه الأدوات الكتابية والمطبوعات المختلفة من أوراق واستمارات ودفاتر كالتي يستعملها تماماً أي فرع منظم من فروع جمعيات الإسعاف الدولية.

وعززنا هذا الفرع باثنين من المصريين لترتيب ما يلزم لحسن سير هذا الإسعاف في مكة المكرمة، ولتمرين بعض الحجازيين على هذه الخدمة الإنسانية وعلى هذا العمل النافع الجليل، وإننا بهذه المناسبة نسدي أجزل الشكر لحضرة مواطننا الدكتور محمود بك عبدالرازق الطبيب بالمنيا ونائب رئيس جمعية الإسعاف الدولية بالقطر المصري على مساعدته القيمة في هذا الموضوع.

وإذا نجح هذا الإسعاف في مكة المكرمة \_ وليس هناك إن شاء الله ما يحول دون ذلك \_ أمكن بفضل الله تأسيس شعبة أخرى مثلها في المدينة المنورة.

[١٣٢٧] ولا ريب في أن أعمال البر بأرض كالأراضي المقدسة لها في النفس هِزّة وأريْحِية، ولقد كان لمن أنشأ التكايا المصرية \_ أو كما نسميها معاهد البر \_ فضل السبق؛ فهي تُجري الصدقات دواماً طول السنة على العُفاة وذي الحاجات تحت إشراف مصريين يستحقون الثناء والإعجاب.

[١٣٢٨] كذلك وجدنا أثراً من آثار مصر في مني، وهو «السبيل»

القائم هناك يهيمن عليه الحجاج مصريين وغير مصريين، يروون منه الظمأ ويردون عنده سَوْرة العطش.

هذا وذاك وغيره يراه المصري في الحجاز فيهش له ويفرح به ويرجو له من صميم القلب البقاء والدوام.

[١٣٢٩] وهناك في الحجاز مشروعات أخرى وجدنا الاهتمام بها بادياً على كل لسان وفي كل مكان؛ فمسألة بئر زمزم وإمكان الاستفادة بمياهها انتفاعاً بالحديث الشريف: «ماء زمزم لما شرب له»(١) قد أصابت حظاً من اهتمام ولاة الأمور هناك، فقد يهم الكثيرين أن يُعنى بأمر هذه البئر العناية الواجبة، وأن يخرج لها مشروع أو تؤسس لها شركة حجازية تستغل هذا البئر بتعبئة مياهها المباركة في زجاجات معقمة وبيعها في كل أقطار الدنيا تبركاً وتيسيراً لرزق أهل البلاد أنفسهم، ونعتقد أنه مشروع نافع سيصيب من النجاح الحظ الأوفى إن وكل أمره لبكتريولوجي(١) مسلم موثوق بعلمه وخبرته في عالم الطب.

[۱۳۳۰] كذلك يتمنى الكثيرون إمداد البيوت في مكة المكرمة بالمياه الصالحة، ويتمنون \_ أيضاً \_ إضاءة هذا البلد الحرام بالنور الكهربائي.

[۱۳۳۱] ويتمنون إنشاء صناعات تتفرع من مشروع إيجاد الكهرباء كإنشاء ورش للتصليحات اللازمة للسيارات، ومصانع صغيرة للنسج

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أي متخصص في علم البكتريا.

والتفصيل وأخرى لدباغة الجلود وصناعة الأحذية تقوم على إنشاء سَلَخانة (١) صحية تغذيها جلود الفدية التي لا تعد ولا تحصى، وإلى غير ذلك من المشروعات التي قد يجر بعضها بعضاً.

ولا يخفى ما قد يترتب على ذلك من تشغيل أيدي عاطلين، وتوسيع مجال الرزق على الكثيرين من أهل البلاد، وليس بعيداً على الله أن يوفق أهل البلاد المقدسة إلى تأسيس هذه المشروعات النافعة بفضل ما أنِسْناه فيهم من الهمة والكد والاجتهاد.

[۱۳۳۲] كذلك لاحظنا في زيارتنا للحجاز اهتماماً كبيراً بمسألة الطيران، وكان طيراننا من جدة إلى المدينة المنورة أعظم مثير لاهتمام الناس عامة؛ إذ قطعنا الطريق في ساعة ونصف فقط، بينما تقطعه السيارة الجيدة في نحو ١٥ ساعة إذا لم تصادف عطلاً في الطريق، وتقطعه الإبل في ثلاثة عشر يوماً أو أكثر، لذلك كانت دهشة بعض الناس في المدينة المنورة عظيماً، وكانت علامات البشر والسرور بادية عليهم لرؤية أول طيارة مدنية في التاريخ، تهبط مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

ونرجوا الله أن يوفق شركة مصر للطيران لترتيب خط منتظم ابتداء من الموسم المقبل بين جدة والمدينة المنورة فتسهل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام \_ لمن تُقْعِده الآن مشقة الطريق.

<sup>(</sup>١) أي مدبغة.

[۱۳۳۳] وفي الحجاز نواح أخرى زرناها أعجبنا بها إعجاباً كثيراً هي نواح العلم، فقد زرنا بعض المدارس والمعاهد، وكان زيارتنا لمدارس الفلاح في جدة ومكة من أبهج الزيارات؛ إذ تقوم هذه المدارس ببنائها الظريف النظيف الصحي وبالطلبة الذين يلوح عليهم الذكاء والنشاط وبالمعلمين الذي يخلصون لمهنتهم الشريفة شاهداً عدلاً على قيمة الخدمة الجلية التي أسداها فرد واحد لبلاد الحجاز، نعم فرد واحد أسس مدارس الفلاح في الحجاز وبومباي والبحرين وأنفق عليها السنين الطوال نحو ٤٠٠ ألف جنيه في مدى ثلاثين سنة من ماله الخاص احتساباً لوجه الله، هذا الرجل الكريم هو تاجر اللؤلؤ الشهير الحاج محمد علي زينل الذي يقيم الآن بين لندره (١) وباريس.

[۱۳۳٤] ولقد كسدت للأسف سوق اللؤلؤ أخيراً بسبب سوء حالة العالم المالية وتعذر على صاحب المعروف أن يتابع معروفه، وكادت هذه الدور \_ التي أخرجت للحجاز معظم الذين يشتغلون في دواوين الحكومة هناك بل معظم من يعرفون القراءة والكتابة \_ أن تغلق أبوابها لولا أن تداركتها رحمة الله ورعتها عينه الساهرة على كل عمل صالح فوفق الله \_ عز شأنه \_ جلالة صاحب المملكة العربية السعودية إلى فرض ضريبة على الواردات تخصص لإعانة هذه المدارس بالذات تضمن لها البقاء والاستمرار، وهكذا كل عمل يقصد به وجه الله وحده يعيش ويبقى كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

<sup>(</sup>١) لندن.

[۱۳۳۵] وإذا كان المؤمنون الصالحون قد أسسوا في الأرض المقدسة معاهد العلم نوراً وهدى للنشء الحجازي فإن للحكومة السعودية قدم صدق في نشر العلم والعرفان، فأسست بجانب مدارس الفلاح المدارس الأهلية في جدة ومكة والمدينة والطائف وينبع والوجه وغيرها.

[۱۳۳۱] ويسرنا أن نرى على رأس التعليم والمدارس في الحجاز بعض مواطنينا الذين يؤدون واجبهم بصدق وإخلاص نذكر منهم وكيل المعارف الشيخ إبراهيم الشورى<sup>(۱)</sup> والشيخ إبراهيم مطر والشيخ عبدالعزيز فتح الله وغيرهم ممن غابت أسماؤهم عنا الآن.

[۱۳۳۷] وفي المدينة المنورة قد زرنا دار الأيتام وهي مدرسة أسسها كذلك فرد واحد من مسلمي الهند الأكرمين وأنشأ فيها بجانب ناحية التعليم شعبة للتعليم الصناعي يتعلم فيه الأيتام صناعة السراجة أو النجارة أو الخرازة أو الحياكة أو ما شابه ذلك، وقد رأينا بعض مصنوعات التلاميذ من الملاعق الظريفة المصنوعة من أخشاب الحجاز

<sup>(</sup>۱) إبراهيم محمد الشورى، الإداري، التربوي، الكاتب. ولد سنة ١٣٢٢، ونشأ بالقاهرة، وتخرج في مدرستي القضاء الشرعي ودار العلوم العليا، واشتغل بالتدريس، ثم انتدب من الحكومة المصرية مفتشاً بالمعارف السعودية سنة ١٣٤٦، ويعد أول مصري أوفدته وزارة المعارف المصرية للتدريس بالحجاز في العهد السعودي، وقد تقلد في حياته عدة مناصب، منها: مدير المعهد السعودي بمكة، ووكيل معاون لإمارة الظهران، وأول مدير للإذاعة السعودية بمكة المكرمة، ومستشار لوزارة المالية وغير ذلك، وله عدد من المصنفات. توفي رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٤: انظر «تتمة الأعلام»: ١٠/١.

ومن الحقائب المصنوعة من الجلد المتين ومن بعض أنواع المطرزات وغيرها، وهذه الدار هي التي قررت لجنة إعانة فقراء المدينة المنورة بالقاهرة توسيعها والنهوض بها.

[۱۳۳۸] وكذلك زرنا مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة، وهي مدرسة ينفق عليها بعض الهنود الخيرين يعلمون فيها الفقه والشريعة الإسلامية وعلم التوحيد، ويعلمون بجانب ذلك صناعة من الصناعات، حتى إذا ضاق وجه الرزق على حملة العلم وجدوه رحباً أمام صناعة مما يتعلمونه كالخياطة أو الحدادة أو النجارة أو البناء أو ما يشبه ذلك، ولقد كانوا يستكملون بعض أبنية هذه المدرسة، وقيل لنا إن التلاميذ اشتركوا في ذلك اشتراكاً فعلياً فأعجبنا به إعجاباً كثيراً.

ومَزْج التعليم النظري بالتعليم اليدوي \_ خصوصاً في مدرسة العلوم الشرعية \_ فكرة بديعة تستحق مزيد الثناء، حبذا لو نهجنا في بعض معاهدنا المصرية على نهجها؛ فإن صنعة في اليد أمان من الفقر.

[١٣٣٩] وكما زرنا مصنع النسيج في المدينة المنورة ـ أيضاً ـ ورأينا فيه مصنوعات للتلاميذ فبشرتنا بمجهود طيب.

[١٣٤٠] كذلك زرنا معهداً جليلاً من معاهد الصناعة في مكة وهو دار الكسوة الشريفة، وجدنا فيه كثيراً من أبناء الحجاز ينسجون ويزركشون ويتفننون في إبداع الكسوة الشريفة التي يتحلى بها بناء الكعبة وضريح سيد الخلق ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ولقد عاودتنا ذكريات تلك الأيام التي ازدهت عصراً من العصور في مصر يوم كانت

هذه الكسوة الشريفة من ضمن هدايا الكِنانة للحجاز الشقيق، وتذكرنا صناعة شريفة كانت تفتح بيوت عدد وفير من أبناء مصر، تذكرنا ذلك فكانت الذكرى مؤثرة ولكن خفف منها انتقال هذه الصناعة إلى أيدي أبناء كأبنائنا هم أبناء الحجاز.

[۱۳٤١] ولئن كانت معاهد العلم في الحجاز وهذه الدور التي تتربى فيها مبادىء الصناعة قد أخذتنا جميعاً مأخذ الإعجاب والطرب فإن الذي أعجبنا به حقاً اهتمام شباب الحجاز في كل ما يهم الحجاز؛ فهؤلاء الشبان هم الذين يديرون تلك المعاهد وهم الذين يديرون تلك الصناعات، وهم الذين يربون النشء على مبادىء العلم ومكارم الأخلاق ويغرسون فيهم بذور الفضيلة لكي ينشئوا جيلاً نافعاً، هذا الشباب يقدم لبلاده المقدسة أثمن ما ادخروا من صحة وجهد وإخلاص، فبارك الله في الشباب أينما كان ووفقه دائماً إلى سبيل الخير والنفع العام.

[۱۳٤۲] لقد يمكننا أن نلخص ما شاهدناه في رحلتنا الأخيرة في الحجاز وما يمكن أن يقوم به من الأعمال لخدمة الحجاج المصريين خاصة وسائر الحجاج عامة في ثلاث أقسام:

أما الأول فقسم تقوم به الحكومة الحجازية وحدها، كتعبيد الطرق والعناية بطريق المسعى ومنع السيول عنه وعن الحرم الشريف، وكتثبيت العملة أيضاً، وما يشبه ذلك.

وأما القسم الثاني فتقوم به الحكومة الحجازية مع أهل البلاد أو

مع بعض المسلمين من البلدان الأخرى سواءاً كان هذا البعض أفراداً أو شركات، ويشمل تأسيس شركات للاضطلاع بالنور \_ مثلاً \_ وبالماء في مكة المكرمة، وبالطبع سيتفرع على مسألة النور إذا تحققت مشروعات صغيرة تدعو إليها الحاجة ولا تدعو في الوقت نفسه إلى كثير من الكلفة.

أما القسم الثالث فلأهميته واتصال أمره بالإسلام عامة فيقوم به كل الأمم الإسلامية جمعاء، حيث يختص هذا القسم بمسألة ترميم الحرمين الشريفين قبل أن يلحقهما على مرور الزمن مالا يصح أن يحدث في هذا الزمان الذي تجري فيه كلمة التوحيد على لسان أربعمائة مليون فرد من المسلمين.

[١٣٤٣] وبهذه المناسبة نذكر بمزيد الثناء والإعجاب أننا رأينا في الحرم النبوي الشريف العمال المصريين يعملون في أعمال الترميم والإصلاح التي عهدتها وزارة الأوقاف المصرية إلى مواطننا الكريم حضرة محمد بك حسن العبد المقاول المشهور الذي لم يدخر وسعا بالقيام بهذا الواجب خير قيام، وسمعناه يزود وكلاءه هناك بالنصائح الثمينة ويطلب إليهم أن لا يتقيدوا بحرفية شروط المقاولة بل أوصاهم أن يتموا كل ما يرونه ناقصاً ولو تجاوزت القيمة المتفق عليها، فجزاه الله خيراً.

[١٣٤٤] وحبذا لو دعيت أمم الإسلام قاطبة إلى إرسال بعض أبنائها المهندسين الإخصائيين ليدرسوا حالة الحرمين الشريفين وما

يجب عمله حفظاً وتوفيراً لهذا التراث الإسلامي العظيم وتقرير التكاليف التي تقتضيها التصميمات والمقايسات اللازمة، وحبذا ـ أيضاً لو تكونت لجنة دولية إسلامية للمذاكرة في اقتراحات أولئك المهندسين حتى إذا وافقت عليها هذه اللجنة شرعت في جمع المال اللازم من كل مسلم بواسطة إذاعة نداء عام على جميع سكان المعمورة المسلمين ووضع هذا المال في مكان حريز للإنفاق منه على هذا العمل المجيد.

ونظن أنه يمكن بهذا أن نصون رمزاً طاهراً من رموز ديننا الحنيف ـ دين محمد ودين المسلمين ـ أما بعد، فالحديث عن بلاد الحجاز وعما شاهدناه فيها لا يكاد ينتهي، وكنا نود أن نطيل لولا الخشية أن يتولى المستمعين الملل، لذلك ندعو للنهضة المباركة ـ التي لمسنا آثارها في كل مكان زرناه في البقاع الطاهرة ـ بالتوفيق والسداد.

[١٣٤٥] وكنا نود أيضاً أن نطيل عبارات الشكر والثناء لرجال الحكومة السعودية الذين كرموا مثوانا وقروا عيوننا بحفاوتهم وحفاوة أمراء وأعيان العرب الكرام الأجاويد لولا أن إكرامهم البالغ لا يلحقه ثناء ولا يجزيه وفاء، وليس لنا في هذا المقام إلا أن نبتهل إلى الله العلي القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتولى بالتوفيق كل العاملين لخدمة الإسلام وخير المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (۱).

<sup>(</sup>١) مجلة «الإسلام»: العدد ٤٦، سنة ٤، ص٢١٧٤ ـ ٢١٨٠.

### المقالة الثانية

### الحج

## للدكتور عبدالوهاب عزام<sup>(۱)</sup>

[١٣٤٦] كان سلفنا إذا أرادوا الحج تأهبوا لسفر شاق، وغاية بعيدة، وتزودوا لشهور عدة، ووطنوا أنفسهم على ما يلقون من المشقات والشدائد والأخطار.

[١٣٤٧] كان المصريون يذهبون بالبر من طريق سيناء فالعقبة لا يركبون البحر، أو يسيرون إلى القصير فيجتازون البحر إلى الحجاز، ثم جاء عصر البواخر فتيسرت الغاية وقصرت المدة، ولكن بقي بعد هذا قطع المسافة بين مكة والمدينة على ظهور الإبل، وبقي سوء الأحوال الصحية في مجامع الحج، والتعرض للصوص وقطاع الطريق في كل مرحلة وكل حين، بل كان المحمل المصري وهو في حراسة

<sup>(</sup>۱) عبدالوهاب بن محمد بن حسن بن سالم عزام، عالم بالأدب، مصري، ولد في مصر سنة ۱۳۱۲، وتخرج في مدرسة القضاء الشرعي، ودرس بها، وأحرز شهادة الجامعة المصرية القديمة في الآداب والفلسفة، واختير مستشاراً في السفارة المصرية في لندن للشؤون الدينية، وعين سفير لمصر في المملكة العربية السعودية، وأنشأ جامعة الملك سعود فيها، وتقلب في المناصب في داخل مصر وخارجها حتى توفى سنة ۱۳۷۸ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ١٨٦/٤.

الجند والمدافع لا يجتاز المسافة بين مكة والمدينة إلا بعد إرضاء القبائل الضاربة على الطريق، وكان هؤلاء يتحكمون ويشتدون في مطالبهم، فإذا لم تجب مطالبهم باغتوا الحجيج بالغارة، بل قال المرحوم إبراهيم رفعت باشا ـ الذي تولى إمارة المحمل سنين ـ إنه زار غار حراء سنة ١٣١٨ ومعه مائة جندي وقال: «ومما ينبغي لزائري هذا الجبل أن يحملوا معهم الماء الكافي وأن يكونوا جماعاً يحملون السلاح حتى يدفعوا عن أنفسهم شر اللصوص من العربان الذين يتربصون الفرص لسلب الحجاج أمتعتهم ونقودهم خصوصاً في مكان منقطع كهذا لا يقصده إلا بعض الحجاج، وقد بلغني أن أعرابياً قتل حاجاً فلم يجد معه غير ريال واحد فقيل له: تقتله من أجل ريال؟ فقال وهو فرح: «الريال أحسن منه».

[١٣٤٨] ذلكم الحج قبل سنين، وأما الحج في هذا العصر فقد تهيأت وسائله وتيسرت مسافاته وأمنت سبله، تنقل الحجاج بواخر كبيرة، وحسبك ببواخر شركة مصر التي أعدت لراحة الحجاج وتمكينهم من أداء فرائض الدين في يسر وطمأنينة، وفي كل باخرة مصلى تقام فيه الصلوات الخمس ويؤذن لكل وقت، فإذا بلغ الحاج جدة وجد المطوفين في انتظاره يتكفل المطوف الذي يختاره براحته وإعداد السيارات له في كل طريق، ويجدون في مكة العناية براحة الحجيج وصحته؛ فالحكومة تتخذ الوسائل التي تمنع الزحام، وتراقب مساكن الحجاج وتلزم أصحابها أن يطهروها وينظفوها.

[١٣٤٩] فإذا حان وقت الخروج إلى منى وعرفات، احتاطت

الحكومة فمنعت التزاحم في الطريق وعنيت براحة الحجاج على قدر استطاعتها، وإذا قضى الناس مناسكهم وأرادوا السفر إلى المدينة رُخِّص لهم في السفر على ترتيب قدومهم مكة الأسبق فالأسبق حتى لا يختل النظام ويشتد الزحام، وحتى لا تضيق بهم المدينة، وكذلك يُلزم زائرو المدينة الخروج بعد ثمانية أيام ليفسحوا لغيرهم فلا يجتمع فيها إلا وفود ثمانية أيام طول الموسم.

[۱۳۵۰] والناس في إقامتهم بمكة، وسيرهم إلى منى وعرفات وسفرهم إلى جدة والمدينة يرتحلون بالليل والنهار آمنين مطمئنين لا يخافون على نفس ولا مال، ويظفرون بطمأنينة لا يظفرون بمثلها في البلاد الأخرى، ولا يغلو في الحق من يقول: إن الأمن في بلاد الحجاز اليوم لا يظفر به إنسان في غيره من بلاد العالم، فإذا خرج الرجل الفرد يملأ جيوبه الذهب يقطع الطريق بين مكة والمدينة نهاراً وليلاً ليس معه رفيق ولا حارس لم يخش على نفسه ولا ماله، وأحاط به الأمن في يقظته ونومه وليله ونهاره، أمر لم نسمع به ولا نسمع به اليوم في قطر من أقطار العالم المتمدن أو المتوحش.

[۱۳۵۱] وقد حدثني أحد الحجاج ـ ونحن بمكة ـ أنه ذهب إلى المدينة في رفقة فوقعت منه حقيبة في الطريق ولم يشعروا بها وتعطلت السيارة في الطريق يوماً أو يومين، فلما بلغوا المدينة افتقدوا الحقيبة فأخبروا الشرطة فردتها إليهم بعد قليل، وأخبرت أن حاجاً آخر كان يطوف بالكعبة فسقطت منه ساعة فذهب إلى الشرطة فردوها إليه، وأعرف أن طالباً من طلبة الجامعة سقطت منه ورقة بنك قيمتها جنيه في

سوق مكة ولم يفتقدها إلا بعد أن رجع إلى المدرسة السعودية التي كنا ننزل بها، فلما رجع إلى السوق وجدها حيث سقطت أمام الدكان الذي كان يشتري منه.

[۱۳۵۲] وقد تواترت الأقوال في أمثال هذه الحوادث حتى لم يبق مكان للشك فيها، وحتى اطمأن الناس فتركوا أمتعتهم الثقيلة في مساكنهم ليرجعوا إليها بعد قضاء مناسكهم ولم يجدوا حاجة إلى أخذها معهم، فنحن تركنا بعض متاعنا في جدة أمام الفندق المصري فأرسل إلينا في أيام مختلفة لم نفقد منه شيئاً، وقد تأخر متاع بعض الطلبة كثيراً فقلق؛ فقلت له: ستأتي حقائبك لا محالة فإن شيئاً لا يضيع في هذه البلاد، وكان يسكن إلى قولي حيناً ثم يعتاده القلب حتى جاءت أمتعته كاملة.

[١٣٥٣] وأخبرني مخبر عن رجل من الذين ذهبوا إلى الحجاز أنه كان في سيارة ضاقت بأمتعة الراكبين فأخذوا حقيبة عليها اسم صاحبها وتركوها في الطريق عمداً ليتحققوا ثم طلبوها حينما بلغوا غايتهم فردت إليهم.

[١٣٥٤] والمسافة بين مكة والمدينة زهاء ٥٠٠ كيلو كانت تقطع في أربعة عشر يوماً، وقد قطعها ركب المحمل المصري سنة ١٣١٨ من الهجرة في ١٢٥ ساعة وخمسين دقيقة في أربعة عشر يوماً، وتقطعها السيارات الكبيرة اليوم في أربع عشرة ساعة، ولكن المسافرين يحتاجون إلى الراحة مرات على الطريق فيبيتون ليلة في بعض

المراحل، والطريق كله غير معبد، وفيه مسافة قصيرة رملية تسوخ فيها السيارات إن لم يحذر السائق.

وقد خرجنا من جدة إلى المدينة بعد المغرب فبلغنا رابغاً بعد سبع ساعات وبتنا بها، ثم استأنفنا السير ضحى آملين أن نبلغ المدينة في نهارنا ولكن ساخت بعض السيارات في الطريق فآثرنا أن نبيت في مكان اسمه أبيار بني حصان، وخرجنا منها ضحى فبلغنا المدينة بعد العصر، ولكنا في رجوعنا إلى جدة خرجنا من المدينة ضحى فبلغنا رابغاً وقت العشاء بعد أن استرحنا في الطريق ساعتين ونصفاً في ثلاث مواضع، وبتنا في رابغ وتركناها ضحى فبلغنا جدة ظهراً بعد سير خمس ساعات، فكان سيرنا من المدينة إلى جدة ثلاث عشرة ساعة ونصفاً، وإذا أصلح الطريق سهل أن تقطع المسافة كلها في عشر ساعات، وأمكن الراكب المتعجل أن يقطعها في ثماني ساعات أو سبع، وما أقرب هذا سفراً وأيسره.

[١٣٥٥] ولست أقول إن وسائل الحج بلغت من اليسر والنظام الغاية التي نرجوها؛ ولا أزعم أن الحرمين الشريفين والحجاز في الحال التي يتمناها مفكرو المسلمين؛ فلا يزال المسلمون يرجون للحجاز نظاماً وعمراناً لا يذكر معه ما يسره الله في السنين الأخيرة من الإصلاح والتنظيم، لا يزال مفكرو المسلمين يطمعون في أن يروا في الحجاز آثار التعاون الإسلاميّ، وبذل المال في سبيل الله حتى تكون أحوال الحجاز مكافئة لمكانته عند المسلمين، ومصورة عناية المسلمين به وتقديسهم إياه.

[١٣٥٦] لا يزال المسلمون يتمنون أن يروا الحجاز آخذاً من ثروة المسلمين وعلومهم وفنونهم ما تأخذه الأماكن المقدسة الأخرى من الذين يقدسونها.

[۱۳۵۷] وما أسعد المسلم الغيور على دينه المعني بإقامة شعاره يوم يذهب إلى الحجاز فيرى الطرق ممهدة بين جدة ومكة فمنى فعرفات، وبين جدة فالمدينة، ويرى في طريق المدينة فنادق يأوي إليها فيجد راحته وطعامه وشرابه كما يشتهي، ويجد مواضع للوضوء والصلاة تمكنه من إقامة الشعيرة على خير الوجوه، ما أسعده يوم يجد في منى وعرفات مواضع للطهارة والصلاة ميسرة على وجه يليق بهذه البقاع المطهرة.

[۱۳۵۸] إن المسلمين يضربون اليوم خيامهم في منى وعرفات في أمن وسلام ونظام، ولكن هذه الخيام المتفرقة تقسمهم فلا يجتمعون إلا قليلاً، فما أجمل أن يهيأ في منى وفي عرفات مكان واسع جامع يسع الناس جميعاً في صعيد واحد يرى بعضهم بعضاً فيشعر المسلم بالجماعة الإسلامية متمثلة والأخوة الإسلامية مصورة، فإذا استمع هؤلاء جميعاً إلى خطيب أو واعظ أو داع يتكلم في مجهر فيسمعهم معاً ويدعو فيؤمنون بصوت واحد ويرفعون أيديهم جملة واحدة، كان في هذا من الجمال والروعة ما لا ينساه المسلم على مر الزمان وبقيت هذه الصورة في نفسه حيثما سار تذكره بالأخوة الإسلامية.

وهل أغلو إذا قلت: إن من المسلمين من يرجو أن يكون في منى مدرج ينحت في الجبل يسع مئات الآلاف من الحجاج يجتمعون إذا شاءوا ويتفرقون في سكون وطمأنينة وسلام في وقت قليل وحركة يسيرة كما تفعل الأمم الأخرى في مجامعها التي تضم آلافاً كثيرة؟

[١٣٥٩] ولماذا لا يكون للأمم الإسلامية بيت في مكة أو المدينة يجتمع فيه بعد موسم الحج \_ مثلاً \_ ممثلو هذه الأمم ليتشاوروا فيما بينهم ويداولوا الآراء فيما يصلح المسلمين ويرفع أخلاقهم ويسعدهم بين الأمم؟

[١٣٦٠] ولماذا لا يبذل المسلمون من أموالاهم وأفكارهم لإنشاء المدارس والملاجىء والمستشفيات في الحجاز، وفي إنشاء المكاتب ونشر الكتب الإسلامية والمجلات تبحث الأمور الإسلامية المشتركة وتقصد إلى التقريب بين التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي جهد الطاقة، إن الحجاز ينبغي أن يكون ملتقى الثقافات الإسلامية.

[١٣٦١] ثم يرجو كل مسلم أن يصلح المسعى بين الصفا والمروة فيفصل من السوق والطريق ويجعل على شاكلة تشعر الساعي أنه في عبادة ينبغي أن تفرغ لها نفسه، ويتم لها توجهه.

وما أحوج الحرمين في مكة والمدينة إلى أن تزحزح عنهما الأبنية المجاورة ويدور بهما مَهْيَع واسع (١) يظلله الشجر.

<sup>(</sup>١) أي طريق واسع يحيط بهما.

[١٣٦٢] وهناك بعد هذا إصلاح مذبح منى وحفظ لحوم الأضاحي وجلودها لينتفع بها أو بأثمانها الفقراء طوال العام.

[١٣٦٣] ثم تعبئة ماء زمزم في أوان ترسل إلى الأقطار الإسلامية، وقد أثبت البحث أنه ماء نافع مريء فضلاً عما له في نفوس المسلمين من حرمة، ثم إضاءة مكة والمدينة، وسوق الماء إلى دورهما ومساجدهما، وأمور غير هذه كثيرة.

[۱۳٦٤] هذا كله جدير بعناية المسلمين وتعاونهم وبذلهم من أموالهم وأفكارهم وأعمالهم، ولن يؤدوا واجبهم ويعربوا عن اهتمامهم بدينهم ويبرءوا من التقصير حتى يحققوا هذا كله بل أكثر منه.

[١٣٦٥] وقد تحقق الشرط الأول لكل إصلاح وهو الأمن الشامل والطمأنينة العامة يسرهما الله للحكومة السعودية واستحقت بهما مثوبة الله وشكر المسلمين كافة، فعلى المسلمين جميعاً أن يتقدموا فيتعاونوا جميعاً على خطة معينة خالصة لوجه الله يعالجون بها من أمور الحجاز ما يجعله صورة لحضارة المسلمين وتآلفهم وتعاونهم.

[١٣٦٦] ومن أولى من المسلمين بالتعاون والتآخي ودينهم دين الأخوة العامة والتعاون على البر والتقوى، والله يهيىء للمسلمين من أمرهم رشداً ويوفق للخير حكومات الإسلام عامة والحكومة المصرية خاصة وهي التي حملت النصيب الأوفر في أمور الحجاز منذ قرون كثيرة، والتي يؤمل المسلمون فيها خيراً كثيراً في رعاية جلالة الملك الصالح «فاروق الأول» حفظه الله.

فبلغنا رابغاً بعد ثلاث عشرة ساعة، وقد استرحنا على الطريق ثلاث ساعات وعشرين دقيقة في ثلاث منازل، فكان مسيرنا بين المدينة ورابغ زهاء عشر ساعات.

واستأنفنا السير ضحوة الغد فبلغنا جدة بعد خمس عشرة ساعة، وكان توقفنا على الطريق ساعة في منزلين، فكان مسيرنا من طيبة إلى جدة أربع عشرة ساعة، والمسافة بينهما نحو خمسمائة كيلو تقطعها السيارات بالسير الوسط في عشر ساعات، ويستطيع المتعجل أن يطويها في ثماني ساعات أو سبع، فماذا يشكو المسافر من سفر يقدره بالساعات لا الأيام والشهور ثم لا يمسه فيه ظمأ ولا جوع ولا حر ولا قرر(۱) ولا خوف؟(۲).

<sup>(</sup>١) أي برد.

<sup>(</sup>٢) مجلة «الرسالة»، العدد ٢٨٦، السنة ٦، ذو القعدة، سنة ١٣٥٧.



#### المقالة الثالثة

# حديث الحج في المدينة المنورة للدكتور عبدالوهاب عزام

فصلنا من جدة مغرب الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة، متوجهين تلقاء المدينة، وهي مسافة تقطها قوافل الإبل في ١٤ يوماً، وبعد مسير سبع ساعات في طريق سهلة على مقربة من البحر بلغنا رابغاً، وهي قرية ذات نخل على مسير ساعة من البحر للراجل، تجتمع فيها طرق بين جدة ومكة والمدينة، وإذا حاذاها الحجاج القادمون من الشمال في البحر الأحمر أحرموا للحج، وليست هي ميقات للإحرام ولكن الميقات الجحفة على عشرة أميال إلى الجنوب منها.

واستأنفنا المسير ضحى الخميس آملين أن نبلغ طيبة عشية اليوم ولكن الرمال عوقت بعض السيارات فبتنا في أبيار بني حصان، ثم غدونا سائرين ونزلنا بالمسيجيد بعد ثلاث ساعات، واستأنفنا السير حتى العصر فلاح لنا النخل أخضر يانعاً يبشر باقتراب الغاية؛ ونزلنا آبار علي وهي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ومنه أحرم النبي على لحجة الوداع، ثم سرنا فلاحت لنا بعد قليل المدينة المنورة تتوجها القبة الخضراء، كأنما تباهي على صغرها السماء، أهذه نضرة الإيمان في

هذه البقعة، أم ازدهار الآمال في هذه الساحة؛ أم كما قال عاكف بك (١): واحة نزلت من السماء لتأوي إليها الأرواح المتحرقة في البيداء؟

[١٣٦٧] ودخلنا المدينة من الباب الشامي حيث محطة سكة الحديد الحجازية، وحططنا رحالنا في المدرسة السعودية وقد أعدت لنزولنا، ثم سارعنا نتأهب للموقف الجليل، للساعة التي تعرج فيها الروح من الأرض إلى السماء، ذلكم المسجد النبوي في بهجة النور والإيمان، يدوّي بالمصلين والداعين والقارئين؛ ولكن الواقف إزاء الحجرة النبوية لا يرى من هذا الجمع أحداً ولا يحس من هذا الدوي همساً، لا يرى إلا هذا الجلال ولا يسمع إلا هذا الوحي، وإنما هي وقفة يَمّحى فيها الزمان والمكان فيتصل الأزل بالأبد والسماء بالأرض.

يالك بقعة صغيرة لا يدرك العقل مداها، ولا يبلغ الفكر منتهاها! يا لك حجرة يظل الفكر مسافراً في أرجائها، محلقاً في أجوائها، فيتطوّف في أرجاء التاريخ، ويحلق في أقطار السماء والأرض؛ وكأنما طُوي الزمان وزُويت الأرض، واجتمعت الإنسانية، وحشر البر والحق وكل خلق طيب في هذا الضريح. يالك بقعة كالكوكب المضيء تناله الأعين في لمحة وتحيط أشعته بالعوالم العظيمة! يالك بقعة كمنبع النهر العظيم، متدفق بالحياة، فياض بالبركة، مدّاد بالخير، يحيى الأجيال بعد الأجيال.

<sup>(</sup>١) الشاعر التركي المعروف.

يا حيرة الوصف، وعجمة البيان! أهي عنوان كتاب انطوى على الحق والصدق، والخير والبر، والإحسان والمرحمة، يقرأه القارىء جملة ثم لا يزال تروعه منه الصفحة بعد الصفحة؟ أم هي تاريخ لا يزال الدهر يكتب صفحاته وإنما أوله وحي الله وآخره غيب الله؟

القرآن لا يصمتون، وهؤلاء الداعين لا يفترون، وهؤلاء المرتلين القرآن لا يصمتون، وهؤلاء الداعين لا ينقطعون، أتسمع هذا الآذان وهذا السلام وما يحدث به المسلم أخاه، وما يفضي به في علانيته ونجواه؟ ليس فيما ترى إلا أناسي هداهم محمد، وأفعال علمها محمد، وكلمات أملاها محمد، بل كل صوت يرتفع إلى الله في أقطار الإسلام، وكل عبارة في وضح النهار أو جنح الظلام، وكل لسان يدعو إلى الخير، وكل يد تمتد بالبر، وكل كلمة حق ودعوة صدق، وكل نية محمودة وسعي مشكور، فهنا منبعه، ومن هذه البقعة وحيه؛ بل كل نزعة في المسلمين إلى سؤدد، وكل شرع نافذ بالعدل، وكل دعوة إلى حرية وثورة على ظلم، وانتصار للحق، وتمرد على الباطل، كل أولئك من هذا النور، أو قطرة من هذا الينبوع.

ولست تتمثل هنا مجداً ولا سلطاناً ولا سؤدداً ولا علواً إلا تمثلته تواضعاً للحق، وبراً بالخلق، ورأيته سؤدد المساكين، وسلطان الذي يجمع الناس على شريعة من العدل والمرحمة والمودة والسلام.

موقف يتضاءل في جلاله كل جلال، ويصفو في جماله كل جمال، لمحات تطهر فيها النفس من أرجاسها، وتبرأ من أهوائها، وتسمو على شهواتها، وتخلص من أغلالها، فتستمد الخير والحق والعلاء والتقوى والحب والسلام وتسع السماء والأرض وكأنما تخلق خلقاً جديداً، وتفتح في أعمالها صفحات جديدة، خسر من لم يطهره هذا الموقف، وخاب من لم ترفع نفسه هذه الساعة، هنا النفس المطهرة، هنا محمد بن عبدالله، هنا رسول الله، هنا خاتم النبيين، ثم هنا اثنان من صحبه وخلفائه: أبو بكر وعمر.

[١٣٦٩] المسجد النبوي في شكله الحاضر بناه السلطان عبدالمجيد العثماني، استغرقت عمارته ١٢ سنة بين سنة ١٢٦٥ وسنة ١٢٧٧ ولم تُبق من الأبنية القديمة إلا قليلاً؛ وهو جميل المنظر حسن الهندسة في سقفه قباب صغيرة منيرة مزينة تحملها عمد متقاربة صبغت لوناً أحمر وزينت بالتذهيب.

[۱۳۷۰] كان المسجد حين بناه الرسول سبعين ذراعاً في ستين، وجدرانه من اللبن وسقفه من الجريد وعمده جذوع النخل، ثم وسعه الرسول فجعله مائة ذراع في مثلها، ثم توالى التوسيع والتعمير في أيام الخلفاء الراشدين فمن بعدهم حتى انتهى إلى شكله الحاضر، ولكن حدود المسجد القديمة معلمة بالعمد كما حددت الروضة النبوية بين القبر والمنبر.

ولا ينظر الإنسان نظرة في هذا المسجد المبارك إلا وقعت على ذكرى كريمة من رسول الله وأصحابه، فهناك سارية عائشة، وسارية أبي لبابة الصحابي التي ربط نفسه بها، وآلى ألا يبرح حتى يتوب الله عليه (۱)، وخَوْخَة أبى بكر (۲).

وحول المسجد مواقع الدور التاريخية: دار أبي بكر، ودار عثمان وغيرهما.

[۱۳۷۲] وفي المدينة مشاهد كثيرة عظيمة لا يتسع المقام لتعدادها، وحسبي أن أذكر ما شهدت في يوم واحد يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ذي الحجة: خرجنا إلى جبل أحد وهو شمالي المدينة قريب منها فمررنا بجبل سلع، وسرنا حتى شهدنا مكان موقعة أحد، ورأينا قبر حمزة أسد الله رابضاً في العراء، وعلى مقربة منه جدار يحيط بمدفن شهداء أحد ـ رضي الله عنهم ـ.

وفي اليوم نفسه توجهنا شطر الجنوب إلى مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، بناه الرسول على حينما هاجر من مكة فنزل في قباء على مقربة من المدينة في بني عمرو بن عوف، وهو المسجد الذي ذكر في القرآن:

﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ

<sup>(</sup>١) وذلك حين استشاره بنو قريظة في أمرهم فأشار إلى حلقه إشارة إلى الذبح والقتل، فظن أنه خان الله ورسوله.

<sup>(</sup>٢) الخوخة: الباب الصغير في الباب الكبير.

# يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ﴾(١).

والمسجد \_ كما يرى اليوم \_ حسن المنظر عالي الجدران تتجلى فيه البساطة والنظافة، وقد توالى عليه التعمير حتى انتهى إلى بنائه الحاضر، وفي صحن المسجد مكان يقال إنه مبرك ناقة الرسول صلوات الله عليه، وقد قرأت عليه بيتين باللغة التركية.

وعلى مقربة من المسجد بئر أريس، وهي بئر عميقة ماؤها عذب غزير صاف، وهي التي سقط فيها خاتم النبي من يد عثمان بن عفان أيام خلافته، ويستخرج الماء منها ومن آبار المدينة كلها بالسواني، ترى بكرات على البئر معلقة بها غروب كبيرة وتجر حبالها الدواب من الإبل أو البقر أو الحمير، وقد تجتمع الثلاثة معاً، تسير الدابة نحو البئر فيتدلى الغرب<sup>(٢)</sup> حتى يمتلىء ثم ترجع البئر حتى يرتفع الغرب، فإذا علا الحوض جذبته الحبال فينصب ماؤه في الحوض، فمسير الدابة أو السانية في طريق مستقيم ذهاباً وجيئة.

[۱۳۷۳] والمدينة جيدة الهواء في الصيف معتدلة في الشتاء، وأرضها خصبة وآبارها غزيرة وبساتينها كثيرة، وفيها النخل والكرم والرمان والبرتقال والخوخ والموز والبطيخ وفواكه أخرى، وتمرها جيدجداً، وأصنافه لا تعد.

[١٣٧٤] ولكن الأرض في وقتنا هذا ليست مستغلة كل الاستغلال،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ: الغروب جمع غرب وهي آلة.

ولا تفي بحاجات أهلها، ويعيش كثير منهم على التجارة، ويعول فقراؤهم على جدوى المسلمين.

ويظهر على دور المدينة وساحاتها الفقر، وفي ذمة المسلمين أن يبروا جيران رسول الله، وأن يعمروا دار رسول الله، عليهم أن يغدقوا الخيرات، ويمدوا أيديهم للأعمال الدائمة المنظمة من بناء المستشفيات والملاجىء والمصانع والمدارس، وظني أنه إذا استثمرت أموال المسلمين في أرض المدينة وغلاتها، زادت خيراتها أضعافاً مضاعفة، ووفت بحاجات سكانها أو كادت.

[١٣٧٥] إن الحرم المدني والمدينة كلها أهلها ودورها ومساجدها وطرقها وساحاتها، كل أولئك يدعو المسلمين إلى التعاون على الخير والاجتماع على العمل الصالح الذي يجعل طيبة بلداً معموراً آهلاً، منسق الدور والطرق، وميسر الطعام والشراب، موفور وسائل الصحة والعمل الصالح الذي يجعلها مباءة علم يؤمها بعض الطلاب من أرجاء الأقطار الإسلامية لتؤلف بينهم الثقافة الإسلامية المشتركة، أو تحفزهم إلى خير الإسلام والمسلمين الآراء المتداولة، ويدرسوا تاريخ الإسلام في مواقعه.

وليت المدينة تصير مقصد المسلمين من أقطار الأرض يفرون إليها في الحين بعد الحين ليجدوا سلام أنفسهم وطمأنينة قلوبهم وصحة أبدانهم، فيذهب إليها أغنياؤهم وأمراؤهم كلما ملكوا الفرصة للاستراحة قليلاً من ضوضاء الحياة ومفاسدها. [١٣٦٧] لن يبر المسلمون دينهم ورسولهم وأنفسهم حتى تسخو أيديهم بالمال وتجتمع عقولهم وأعمالهم على الإصلاح، والله يهيء لهم من أمرهم رشداً ويهديهم للتي هي أقوم(١).

<sup>(</sup>١) مجلة «الرسالة»: العدد ٢٨٨، السنة ٧، ذو القعدة، سنة ١٣٥٧.

### المقالة الرابعة

### من ذكريات الحج

### بقلم الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري<sup>(١)</sup>

لابد أن كثيرين ممن حظوا بالحج كانت لهم ذكريات عن الحياة في تلك الأيام الحافلة، وقد كانت لي في الحجات التي حججتها أو في بعضها على الأقل ذكريات لا تزال تلمع في الذهن حتى الآن برغم أن بعضها كان شبه عادي حين حدث ولكنه أصبح فيما بعد شيئاً يلفت النظر وكأنه أمر لم يكن بالعادي البسيط، فمن ذكريات الحج:

-1-

أننا كنا قد أزمعنا الحج، وكنت إذ ذاك في طور المراهقة، وقمنا من المدينة المنورة ممتطين «القافلة»، قافلة الجمال ذات «الشقادف

<sup>(</sup>۱) عبدالقدوس بن القاسم الأنصاري. الأديب المؤرخ الصحفي، ولد في المدينة المنورة سنة ١٣٢٤، ودرس في حرمها الشريف، وعين في ديوان الإمارة وأستاذاً للأدب العربي في مدرسة العلوم الشرعية بها بالمدينة المنورة، وتولى رئاسة تحرير جريدة أم القرى الرسمية في مكة عام ١٣٥٩، وأنشأ مجلة المنهل ورأس تحريرها، وتقلب في المناصب، وله مصنفات عديدة. توفي رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٣. انظر «تتمة الأعلام»: ٣١٣/١.

والشبريات»، وكان منظر «الشقادف والشبريات» يبدو شائقاً أمامي، ودخلت في شُقْدف من هذه الشقادف التي هي أشبه بصغار الأكواخ بطريقة استعمال «السلم» القصير بعد أن وقف الجمل، فإذا به يتحرك حركة خفيفة هينة إلى الأمام، وإذا بالشقدف له صرير لطيف كلما تحركت مناسم الجمل الذي يحمله، وأعجبني الصرير أو الأطيط، وأعجبتني حركة الجمل الرتيبة الهادئة فزال مني الخوف والقلق اللذان كنت أشعر بهما إبان امتطائى لهذا المخلوق العجيب.

[۱۳۷۷] كل هذا شيء عادي، إنما الذي لا أزال أتذكره حتى الآن أنني كنت إذا قمنا من «محطة» بعد الظهر يقلقني هذا البطء في «القافلة» وكنت أنظر من خلفي دائماً لأرى محطتنا التي قمنا منها بعد ساعات قريبة منا وكأننا لم نكد نتحرك منها منذ ساعات، وكنت أسخط في قرارة نفسي من هذا البطء، وأقول في نفسي: متى يتغير هذا الحال؟ وكيف؟ وكان طريق الجواب مسدوداً، وتنفست الصعداء وحمدت الله حين أقبل علينا عهد السيارة، فأراحتنا من ثقل «قافلة الجمال» وبطئها الكارب وسلالمها المهزوزة وصريرها وأطيطها المستديم.

\_ 7 \_

ومن ذكريات الحج التي لا تمحى من صفحة الذهن أنني كنت في سنة من السنوات الماضية، وقبل نحو سبعة عشر عاماً حججت بالأسرة، ولما وصلنا أرض عرفة ليلاً آثرت أن نكون في جانب ناءٍ عن

الخيام المتلاصقة، نشم فيه نسيم الأرض الطاهرة طلقاً عبقاً، بعيدين عن أماكن الزحام والضجيج، وبحثت بالسيارة «اللوري» عن هذا المكان المرتقب المنشود فبرز لي تل أبيض ناعم في الجانب الجنوبي من أرض عرفة، فصعدنا إليه بسيارتنا ونصبنا خيامنا فوقه، وقلنا: نعم المنزل، واستسلمنا لنوم لذيذ عميق، وقبيل الفجر هبت علينا نسمات ندية منعشة أيقظتني من المنام فتوضأت وصليت الصبح وقد أرسل الفجر الصادق خيوطه البيض إلى كل الآفاق، فرأيت أن أقوم بشيء من رياضة السير على الأقدام، وكانت هذه عادتي وذهبت بي العادة المتأصلة إلى انتحاء الناحية الخالية من الناس والخيام فتوغلت قليلًا في البر بأرض عرفة نفسها \_ من الناحية الجنوبية \_ وصعدت كثيباً رملياً ناعماً، وهبطت منه إلى واد غير عميق، وفي هذا الوادي ذي الأرض الرملية الناعمة راعني أن وقفت على رجل أشيب، قصير أسمر، مفتول العضلات، عظيم الرقبة، حاسر الرأس، متسربلاً بإزار «فوطة»، وأقبلت عليه، ووقفت فوق رأسه، وسلمت عليه، ولكنه كان أشغل من أن يرد على سلاماً، وأعظم من أن يوجه إلى كلاماً، إنه مقبل في عمليته بكل جد وانهماك واهتمام، لا يكاد يسمع، ولا يعي وكأنه آلة «أوتوماتيكية» متحركة حركة آلة سريعة رتيبة، وكان بجانبه عكمة «بقجة»(١) كبيرة جداً، مملوءة بكل غال ونفيس، من ذهب ومصوغات، من زمرد وماس، وفاخر اللباس، وكان قد احتفر في ذلك الوادي النائي عن العيون حفرة كبيرة وكان مقبلاً على ملئها بهذه

<sup>(</sup>١) صرة.

الذخائر النفيسة الغالية بكليته، ولما رأيته بهذه الصورة وتبينت وجهه عرفت أنه أحد «الزرانيق» العتاة الموغلين في اللصوصية، فخاطبته في إنكار وبلهجة الآمر الناهي القاسية: حرام عليك يا شيخ! أنت حرامي ـ أي لص \_ ولكنه لم يصغ إلي ولم يكلف رقبته الغليظة عناء الالتفات إلى، فمضى في عمليته منهمكاً بكليته فيها لا يريم (١) عنها حولاً، يرفع من العكمة التي بجانبه الذخائر والنفائس من النقود والجواهر وغالي الملابس ويلقى بذلك في الحفرة التي صنعها من قبل أو من بعد لهذا الغرض الخبيث، ولما رأيته معرضاً عنى ومستخفاً بي للغاية صرت ألتفت ذات اليمين وذات الشمال لعلى أجد أحداً من رجال الأمن العام ليقبض عليه متلبساً بجريمته، ولم يكلف نفسه ولا عنقه الغليظ الضخم مؤونة البحث أو الاستطلاع عما يفعله هذا الشخص الوحيد الذي جاءه على غفلة ولا يدري من أين سقط عليه؟ ولا كيف، ولا لماذا؟ ولما لاحظت إمعانه في غيه، وخشيت أن يكمل عمليته الإجرامية قبل لقاء أحد رجال الأمن العام المنتشرين في عرفة ليلتئذ هرعت إلى ناحية الخيام النائية، ووفق الله فرأيت من بعيد فارسين من رجال الشرطة فصرت أناديهما بصراخ وحماس حتى سمعا ندائى فأقبلا على يهدبان بفرسيهما، وقصصت عليهما قصة «الزرنوقي» الأشيب المجرم من خلف الوادى الذي استكشفته يحاول إخفاء مسروقاته الثمينة العظيمة في مكان ناء عن الناس والأنظار، فقالا لي: تقدم وأرناه، فتقدمتهما

<sup>(1)</sup> K udhu.

وأنا أهدب<sup>(۱)</sup>، حتى وقفنا على الرجل ذي العنق الضخم، والعضلات المفتولة وقد كاد يفرغ من عمليته الإجرامية، فنزلا من على فرسيهما وأقبلا عليه بحماسة، وألقى كل منهما القبض على كل يد من يديه، وكان أول ما فعلا به أن فتشاه فاستخرجا من حزامه «خنجراً» ذا حدين ضخماً لماعاً، أوثقاه الكتاف، واستخرجا كل ما كان في باطن الحفرة، وحملاه معهما.

وفي الصباح المبكر شاهد الناس المستيقظون أربعة رجال يسيرون معاً بسرعة: أحدهم هو اللص ذو العنق الضخم ـ موثق الكتاف ـ واثنان هما رجال الشرطة اللذان كانا يقودان فرسيهما بنشاط وحمية ومعهم كاتب هذه السطور، وقد كنا متجهين صوب مخيم إدارة الأمن العام، وقد بدأت الشمس ترسل خيوطها الذهبية على الأفق إذ ذاك، وكان تحقيقٌ وسؤالٌ وجواب، وبعد ما انتهى كل شيء مضيت إلى سبيلي قرير الضمير، وقد حمدت الله ـ تعالى ـ كل الحمد على أن الرجل ذا الرقبة الغليظة والعضلات المفتولة والنظرات الباردة الصارمة لم يلق بالله إلى، وإلا لكان ما لم يكن في الحسبان.

وقد علمت فيما بعد أن اللص الضخم الرقبة المتغطرس الذي لا يأبه بكل ما يدور حوله قد لقي جزاءه العادل، وأن المسروقات الكبرى والصغرى قد أعيدت إلى ذويها، وعادت إلى قواعدها سالمة.

<sup>(</sup>١) أي أسرع.

#### \_ ٣\_

[١٣٧٩] ومن ذكريات الحج أنني قبيل انتشار السيارات وفي سنة ١٣٥٢هـ كنت حججت وصديقاً لي من ذوي المكانة في الأمن العام إذ ذاك، وقد كنا استأجرنا حمارين ضخمين سمينين لهذا الغرض من مكة.

وفي الساعة الثامنة بالتوقيت العربي من يوم التروية \_ أي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ١٣٥٢هـ \_ امتطينا حمارين بعد أن وضعنا عليهما «خُرْجَيْنا» اللذين فيهما فراشنا ولباسنا ولوازمنا من زاد وماء، وكنا محرمين وقد على كل منا حقيبة نقوده على عاتقه، وكانت النقود إذ ذاك ريالات فضية وأجزاءها، وهي لا تكاد تخفى على أنظار المطالعين إذ كان شيء غير يسير منها في حقيبة النقود التي اعتاد الحجاج حملها لتكون فيها النقود والمنديل والمفاتيح والمسواك وما أشبه.

وحينما خرجنا من مكة وأقبلنا على طريق منى لاحظت أن بدويين ذوي عيون حادة نفاذة وحركات مريبة كانا يسيران على الأقدام أمامنا وغير بعيد منا، ولم يجذبا انتباهي كثيراً لأول مرة إلا إنني قد لاطفتهما على كل حال كشخصين أقرب الناس إلينا، ولم يكن هناك زحام شديد، وكنت وصديقي مسرورين مغتبطين بحجنا مفردنا على هذه الطريقة البسيطة التي تمكننا من أداء مناسك الحج تماماً على مقتضى السنة المحمدية بدون التقيد بقافلة أو بسيارة أو بركاب آخرين، وكنا

نتحدث طول الطريق أحاديث ممتعة ونقص قصصاً ونتذكر ذكريات منها ذكريات المدينة المنورة أيام كنا نجتمع عنده في منزله تارة، وعندنا طوراً في منزلنا، وعنده تارة في مقر عمله الرسمي بالباب المجيدي، وعندنا طوراً في مقر عملي بالنّقا فيما يعرف في المدينة باسم «العنبرية»، وأقبلنا ظامئين \_ فقد كان الوقت صيفاً \_ على مقهى، فانتحينا منه جانباً وطلبنا من صاحبه قلة ماء نطفىء به ظمأنا ونزيح ما علق بحلوقنا من غبار الطريق الذي زاد ولا شك من حدة الظمأ إذ جفف حلقينا بعض الشيء، وما راعني إلا والشخصان اللذان كنت رمقتهما وهما أمامنا قريبان منا في سيرنا إلى هذه الناحية يجثمان في أحد الكراسي الملاصقة لنا وعيونهما مسمرة على حقيبتينا ولكنه تسمير دقيق عميق لا يزعج، وجعلت نفسي غير مستيقظ لحركتهما ولا لعيونهما الزاحفة بسهامها النفاذة إلى حقيبتينا المملؤتين المنتفختين بما لذ وطاب، من ريالات ذات رنين جذاب إلى أن فجأتهما وهما يهمسان أو يتهامسان، وعيونهما لا تزال مسمرة على الحقيبتين، فهمست في أذن الصديق أن يناولني مسدسه الفارغ بطريقة خفية فقام بذلك في حركة هادئة مستترة، ولما وضعت المسدس الفارغ في يدي ناديت الرجلين الماكثين أمامنا بصرامة مسرحية، فانزعجا من هذه المفاجأة الغير منتظرة، ولما وقفا بعض الوقوف أمسكت بالمسدس الفارغ في يدي راخياً لها وله وقلت لهما في هدوء عميق: إننا من رجال الحكومة وإننا نعرف من هما بالحقيقة ولكن الدنيا حج، وعليهما أن يفارقانا إلى غير رجعة، وإلا فإن مصيرهما إلقاء القبض عليهما وسجنهما، وقالا:

سمعاً وطاعة، وهكذا كان، لقد كانا أشبه بفص ملح ذاب، كما يقول المثل العامى.

ومن عجائب المصادفات أن شيخاً كبيراً في السن كان جالساً قريباً منا وهو يسمع ما دار بيننا وبين الرجلين وقد رآهما وهما يختفيان، فهنأنا على التوفيق، وقال لنا: إنهما أخطر لصين في هذه المنطقة إذ ذاك.

هذه بعض ذكريات من الحج فيما سلف من الزمان، وكم للحج من ذكريات، وشتان ما بين أمس المرتبك الخطر حين كان لا يأمن المرء على نفسه ومتاعه وولده واليوم المليء بالطمأنينة والأمن والسلم(١).

<sup>(</sup>۱) مجلة «قافلة الزيت»: العدد العاشر، ذو الحجة ١٣٧٨، ص٣٦ ـ ٣٣.

# المقالة الخامسة قبل خمسين عاماً كانت حجتي الأولى بقلم: د. حسين مؤنس<sup>(۱)</sup>

كانت أول حجة أسعدني الله بها في سنة ١٩٣٧م، وكانت جامعة القاهرة قد قررت إرسالي في بعثة دراسية إلى أوروبا وتقرر السفر في أوائل ١٩٣٨، فرأيت أن أحج إلى بيت الله الحرام شكراً لله ـ تعالى ـ على واسع فضله، فأفوز بأداء ذلك الفرض الجليل، وأقدم الشكر لله ـ سبحانه ـ في الحرم الشريف.

وكان الذي شجعني على ذلك صديق لي كان يعمل معي في المجامعة، وكان قد قرر الحج في ذلك العام، فقلت: أذهب معه واستأنس بصحبته فقد كان رجلاً متديناً، وكان قد حج قبل ذلك مرة، وبالفعل اشترينا تذاكر السفر معاً، وحصلنا على إجازة دخول الحجاز معاً، ويريد ربك أن هذا الرجل بعد أن قام بكل إجراءات الحج أصابه مرض أقعده عن الحج في ذلك العام، فكان على أن أسافر وحدي.

[١٣٨٠] ولم يكن معي إذ ذاك إلا مائة جنيه كنت قد ادخرتها،

<sup>(</sup>۱) مؤرخ مصري مشهور، وأديب، له عدة مصنفات نافعة، توفي في ۱۷ مارس سنة اله ١٧ مارس سنة

وكانت كافية في تلك الأيام لكل مطالب الحج من نفقات سفر وإقامة وما لابد من أدائه من ضرائب قليلة كان لا بد من دفعها وكان السفر من ميناء السويس فذهبت إلى هناك بالسكة الحديد، ثم أخذت مركباً حجازياً جميلاً كان اسمه «عرفات»، وكان المركب بخارياً يتكون من طابقين وكله درجة واحدة، وأجرة السفر مع الإقامة على المركب أربعة أيام كانت \_ فيما أذكر \_ عشرين جنيهاً.

المعه ومعي المعهد، وما أظن أن هؤلاء الرجال كانوا ينامون إلا بعد الفجر، أما قبل ذلك فهم ـ منذ العشاء الآخرة ـ في تعبد وتهليل وقراءة القرآن، وكل ذلك بصوت عال لا تستطيع النوم معه، فكنت أقضي الليل معهم على طريقتهم، وننام بعد الفجر إلى الحادية عشرة صباحاً وكنا جميعاً بملابس الإحرام، وأذكر أن هؤلاء الصعايدة ـ كانوا أقارب ـ كانوا يتناولون الطعام حوالي الظهر، ثم يقيمون الصلاة معاً، ويظلون بقية اليوم في تعبد وصلاة وسماع دروس إلى الفجر، وكانوا ناساً طيبين جداً، وقد أحببتهم لتدينهم ونظامهم، فقد كان لهم رئيس منهم يسمى الحاج رجب القناص، وكان رجلاً محترماً جداً، وكانوا يطيعون كل أوامره وكأنه القائد، فانضممت إليهم وأصبحت وكأني جيش الحاج رجب القناص، وكان هذا من حسن حظي؛ فقد كان هذا الرجل عارفاً بكل شؤون الحجاز والحج، وكان قد حج قبل ذلك لا أدري كم من المرات.

[١٣٨٢] وكان المركب لا يقدم لنا إلا نوعين لا ثالث لهما من

الطعام هما الفول والعدس، وكنا نأكل بشهية عظيمة، وفي آخر يوم من أيام الرحلة وقبل النزول في جدة بيوم قام رجل من أغنياء الحجاج بذبح أبقار وأغنام وإطعام أهل المركب جميعاً على نفقته تقرباً منه إلى الله \_ سبحانه \_، وقد أكلت مع بقية الحجاج، أما الشيخ رجب القناص ورجاله فقد رفضوا الإصابة من الطعام وقال الحاج رجب: نحن لا نأكل طعاماً لا نعرف من أين أتى صاحبه بثمنه (۱)، وطبخ هو وأصحابه فولاً نابتاً كانوا قد أعدوه معهم، وأذكر أنني بعد أن أكلت اللحم والأرز والثريد الذي دعانا إليه الحاج الثري عدت إلى الغرفة فوجدت أصحابي يأكلون فولهم النابت فأكلت معهم بشهية عظيمة.

# مع خمسين ألفاً من الحجاج

[۱۳۸۳] ونزلنا في جدة، وكانت الإجراءات في تلك الأيام غاية في البساطة لا تزيد على الاطلاع على جواز السفر وأداء بعض الروبيات، وفي جدة أحسست أنني أعيش في بلد آمن منظم، فقد كانت تلك أيام الملك عبدالعزيز ـ عليه ألف رحمة من الله ورضوانه ـ.

[۱۳۸٤] وكنت قد انضممت إلى جماعة إخواني الصعايدة وأصبحت واحداً منهم، وكان علينا أن نقيم في جدة يوماً قبل أن نرحل في اليوم التالي إلى مكة، وقد أخذنا الحاج رجب إلى بيت صاحب له من أهل جدة، وأذكر أن البلد كان إذ ذاك صغيراً جداً، ولكنه كان في

<sup>(</sup>۱) الأصل في طعام المسلم مستور الحال أنه حلال وأنه يؤكل بدون سؤال عن مصدر ثمنه، لكن فعلهم هذا من باب الورع.

غاية الجمال، وكان عدد الحجاج قليلاً، فما أظن أن عددنا إذ ذاك زاد على خمسين ألفاً أقبلوا من أركان الأرض الأربعة، وكلهم ناس مؤمنون طيبون لا يكفون عن التعبد والصلاة.

[۱۳۸٤] وكان الرجل الذي نزلنا في داره في جدة رجلاً موسراً يسمى بدراً، كان صديقاً للحاج رجب، وقد استضافنا كلنا ـ نحن الخمسة أقصد ـ ولم يتقاضاني أحد شيئاً مع أن الطعام الذي قدم لنا كان ـ بالقياس إلى طعام المركب ـ طعاماً فاخراً فيه ثريد وأرز ولحم كثير، وقدموا لنا في آخر الطعام تمراً ما أظن أنني أكلت في حياتي أطيب منه، فقد كان تمراً شفافاً في غاية الحلاوة، ولا أذكر أنني خرجت من البيت مرة واحدة خلال اليوم الذي قضيناه في جدة، فقد كنت مجهداً جداً لأني لم أكن أنام بما فيه الكفاية على المركب، وكنا ننام كلنا في غرفة جميلة واسعة مفروشة بسجادة إيرانية كأنها الحرير، وأذكر أنني بعد أن تناولت طعام العشاء ـ بعد الصلاة ـ وضعت جنبي على السجادة ورأسي على الوسادة ونمت حتى الفجر.

[١٣٨٥] وبعد صلاة الفجر انتشرنا في نواحي جدة، وكان علينا أن نجتمع في الساعة التاسعة صباحاً لكي نأخذ حافلة إلى مكة، وكان ذلك هو اليوم السابع من ذي الحجة، ولم تتحرك الحافلة من جدة إلا حوالي العاشرة صباحاً، وكانت حافلة هالكة كل ما فيها عتيق، وكان المفروض ألا يركبها إلا ثلاثون شخصاً، ولكننا \_ فيما أظن \_ كنا خمسين، وقد ركبنا بعضنا فوق بعض كما يقولون، والرحلة التي كان ينبغي قطعها في ساعتين قطعناها في أربع ساعات بالإضافة إلى ساعتين

أخريين واحدة أنفقناها في صلاة الظهر والأكل من بعدها، والثانية أنفقت في صلاة العصر، وقد تعطلت الحافلة بعد صلاة العصر واضطررنا إلى دفعها بأيدينا، والحاج رجب استعمل سلطانه فأبعد عن الحافلة نحو عشرين راكباً حتى تستطيع أن تتحرك، وقد هلكنا في هذا الجزء من الرحلة فلم نصل إلى مكة إلا بعد صلاة المغرب بقليل.

## في مكة المكرمة

[۱۳۸٦] ولا تتصور فرحة المسلم عندما يجد نفسه في مكة ويشعر أنه يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام، وكان الليل قد هبط ولكن كل شيء كان منيراً من حولي.

[۱۳۸۷] وقد أنزلنا الحاج رجب عند مطوف يعرفه يسمى الحاج موسى الهزان، وكان بيته شيئاً بسيطاً جداً ولكنه كان في غاية الجمال وخفة الظل، فقد كان البيت كله دورين، وكانت عادة الرجل أن يخليه من أسرته عند موسم الحج حتى يستطيع استضافة أكبر عدد من الحجاج، وكنا في البيت حوالي عشرين أو واحد وعشرين حاجاً: أحد عشر في الدور الأرضي وعشرة في الدور الأول أي فوق الأرضي، وكنت إذا دخلت من باب البيت وجدت نفسك في رحبة مبلطة ببلاط رخيص يغطيه حصير، على اليمين حجرتان، وأخريان على اليسار، وكنت أنا والصعايدة الأربعة ورئيسهم الحاج رجب نقيم في حجرة واسعة على اليمين، وفي الحجرة الأخرى كان صاحب البيت وشيوخه، والحجرتان الأخريان فيهما خمسة حجاج ولكن إخواننا

الصعايدة لم يكونوا الليل كله في الحجرة؛ لأنهم كانوا معظم اليوم في الحرم، فكانت الغرفة مريحة بعض الشيء، وكنت أستطيع أن أنام، ولا أدري متى كانوا يعودون، وكان الرجل ـ الحاج موسى الهزان ـ يطعمنا أشياء لا بأس بها، ولكن معظم ما كان يقدمه كان الثريد مع قليل من اللحم، ولكن الرجل كان كريماً؛ فأذكر أننا كنا نملاً بطوننا مرتين في اليوم: في الغداء والعشاء، أما في الصباح فلم يكن لنا إلا طعام واحد هو الفول بالزيت، وكل ذلك ـ الإقامة والطعام ـ كانت بجنيه مصري ونصف في اليوم.

وكان هذا البيت قريباً جداً من الحرم، وكان الجو معتدلاً، وأظن أننا كنا في شهر ابريل فكنا نستطيع أن نجلس في حرم البيت في الصباح والمغرب، ولكن الشمس كانت حارقة بقية اليوم، فكان الرجل يضع لنا طعام الغداء في صينية كبيرة من المعدن توضع على قطع من الجلد في ظل الحائط، فكنا نجلس في الظل، ولكن الجو مع ذلك كان ملتهباً، فكنا نتغدى ثم نلجاً إلى الغرف أو نخرج إلى الحرم.

## الطواف حول الكعبة

[۱۳۸۸] أذكر أنني قضيت أيام الحج في تلك المرة وكأنني في الجنة، كان كل شيء حولي فقيراً ولكنه كان جميلاً، وقد حججت بعد ذلك مرتين، واحدة منها كنا فيها في شبه مهرجان، تنقلنا سيارات فاخرة إلى كل مكان، والطعام يقدم لنا أشكالاً وألواناً؛ فقد كنا ضيوفاً ولكني لا أذكر أنني شعرت بمثل السعادة التي نعمت بها في حجتي

الأولى سنة ١٩٣٧، وفي أول أمسية بعد الوصول مباشرة توضأت على عجل ثم خرجت أجري إلى الحرم في صحبة إخواني الصعايدة والحاج رجب القناص.

المحلى العرم أول أصور لك السعادة التي ملأت نفسي عندما وقفت عيني على الحرم أول مرة، لم يكن هناك شيء مما ترى اليوم، كانت هناك أعمال دائرة وقيل لنا إن جلالة الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ أمر بتجديد الحرم، وقد رأينا عمالاً يعملون، ولكن صحن الحرم وهو الرحبة الواسعة حول الكعبة الشريفة ـ لم تكن حينما أذكر ربع ما هي عليه اليوم، وكانت الأروقة الباقية من العصر التركي كما هي اليوم وعليها القباب العثمانية الصغيرة، أما الكعبة فكانت بهية وجميلة وجليلة كما هي اليوم تغطيها الكسوة السوداء الجميلة من المخمل المحلى بآيات القرآن الكريم، وأظن أن منظر الكعبة سيظل بهذا الجمال الفريد في بابه إلى أن يطوي الله الأرض وما عليها.

[۱۳۹۰] وأذكر أنني مساء أول ليلة لي في مكة ـ وكنت في ثياب الإحرام ـ توضأت وأسرعت إلى الكعبة، وهناك وقفت واجماً أتأمل أجمل منظر في الدنيا، وقد نبهني واحد من الحجاج أن علي أولاً أن أسعى بين الصفا والمروة، فذهبت خلفه، وكان المسعى ـ إذ ذاك ـ ضيقاً والناس يتزاحمون فيه، وكانت بين المسعى والحرم مسافة ومبان قطعتها، ثم سعيت سبع مرات في غبطة بالغة، ثم جلست إلى الجانب أتأمل ألوف الناس الذين يتجمعون من أطراف الأرض ليقوموا بالحج، ثم شربت من ماء زمزم، ثم أسرعت إلى الحرم، وهناك صليت ركعتين

شكراً لله، ثم طفت بالبيت العتيق سبعاً وأنا ألبي وأكبر مع الناس وقد فاضت نفسى بالمسرة (١).

وبعد الطواف جلست تحت أحد الأروقة المحيطة بهذا الصحن الفسيح أتأمل الحرم والناس، وكان حولي ناس كثيرون معظمهم كان يقرأ القرآن الكريم، وأظن أنني ظللت في مكاني هذا حتى الثانية بعد منتصف الليل، ثم نهضت لأعود إلى البيت، وما كدت أخرج من الحرم حتى شعرت بالجوع فما كنت تعشيت، ورجعت إلى البيت فوجدت الحاج موسى الهزان يتحدث مع نفر من أصحابه في رحبة البيت، فحييت وجلست، فقال لي الرجل: لم تأت للعشاء؟!

\_ كنت في الحرم، وأنا الآن أموت من الجوع!

فتلفت حوله وقال: ليس لدينا لك طعام...

بعد لحظة قال: انتظر.

ثم نهض ودخل حجرته، ثم عاد إلي بقطعة من الخبز الجاف وقال:

- ليس لدي إلا هذه خذها فهي تنقذك من الموت جوعاً!! وأخذتها منه ودخلت الحجرة وجعلت آكلها، وقد بدا لي أنها أطعم طعام أكلته، مما يدلك حقاً على أن الجوع خير طباخ - كما يقولون - ثم نمت.

<sup>(</sup>١) كان عليه أن يأتي بالطواف قبل السعى لا بعده.

## إلى عرفات

في اليوم التالي ـ وهو التاسع من ذي الحجة ـ كان علينا أن نذهب من مكة إلى عرفة، والمسافة قصيرة ـ ٢٥ كيلوا متراً ـ وكان هناك مَن لديهم سيارة، ومعظم الناس كانوا يركبون الرواحل من جمال وبغال وخيل وحمير، أما نحن فقد قادنا المطوف موسى الهزان كأنه قائد عسكري وذهبنا على أقدامنا، وقد بدأنا الرحلة بعد الإفطار في الساعة الثامنة صباحاً وسرنا سيراً عسكرياً فوصلنا إلى عرفة في حوالي ساعتين، وقد نزلنا بنمرة واغتسلنا عندها.

[۱۳۹۱] ثم ذهبنا إلى ميدان عرفة ووقفنا في ظل جبل الرحمة، كان الناس هناك ألوفاً، وكلهم يهللون ويلبون، وقد صليت ركعتين شكراً لله بعد الاغتسال، ثم وقفت مع أصحابي مع الناس، واشتد علي حر الشمس، وكان مطوفنا الحاج موسى الهزان رجلاً رحيماً جداً بنا، وكان يصر على أن نكون حوله جميعاً.

[۱۳۹۲] وسمعنا خطبة عرفات، وخطب ناس كثيرون، وكان الموقف كله سرور وتلبية وضجيج، ثم صلينا الظهر والعصر بإقامتين وكان الناس من حولي لا يكفون عن التلبية والبكاء والدعاء، كانوا يسألون الله الرحمة والمغفرة.

وفي العصر قال لي الحاج موسى: أنت جوعان ولا شك، خذ هذا فكله، وناولني رغيفاً فيه جبن، وكذلك فعل مع كل رفاقي من أتباعه.

[١٣٩٣] وظللنا هناك حتى غربت الشمس، وبدأ الناس في الإفاضة إلى مزدلفة، وقد أفاضوا في هدوء ونظام وإن كانوا لم يكفوا عن التهليل والتلبية والدعاء لحظة واحدة.

واقامتين، وكان الزحام في مزدلفة شديداً، وقد أعطى الرجل كلاً منا عشاءه: نفس الرغيف بالجبن وشيء من الماء، فأكلت وأظن أنني نمت قليلاً حتى أيقظنا الحاج موسى قبيل الفجر، ثم توضأنا وصلينا الفجر وانطلقنا مع الناس وسط زحام شديد إلى منى، ووصلنا إلى جمرة العقبة فرميناها بسبع حصيات، وكان الحاج موسى قد أعد لنا ذبيحة نهديها جماعة، فذهبنا إلى المنحر، وهناك قام هو بذبح الهدي ونحن نهلل ونكبر وندعو الله \_ سبحانه وتعالى \_، ثم قصرنا شعرنا، وكان الحاج موسى قد دبر لنا من يطبخ شيئاً من اللحم فأكلنا، ثم مضينا إلى مكة وقمنا بطواف الإفاضة، كل ذلك بقيادة الحاج موسى وتحت إشرافه، والحق أقول: إنني ما رأيت في حياتي مطوفاً هو أحزم أو أكثر وحازماً في نفس الوقت.

[۱۳۹٥] ثم عدنا إلى منى، وهناك قضينا ثلاثة أيام التشريق وأذكر أنها كانت متعبة فعلاً، فإن الناس كانوا كثيرين، وكانوا يتزاحمون ويدفع بعضهم بعضاً، ولكن الحاج موسى كان خير راع لنا، فقد حفظ لنا مكاناً طيباً نجتمع فيه، وكان يقودنا بعد صلاة الظهر كل يوم لكي نرمي بقية الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، وكان

الرجل يتعهدنا بالطعام، حقاً إن الطعام كان قليلاً وجافاً بعض الشيء، فهو لا يخرج عن الخبز والجبن، ولكن الرجل يشكر على أي حال، فقد عمل حسابنا كلنا، وكان لا ينسى منا أحداً.

وبعد أيام التشريق عدنا إلى مكة وطفنا بالكعبة، ثم سعينا، ثم عدنا إلى بيت الحاج موسى، ومع أن البيت كان \_ كما قلت لكم \_ فقيراً ومتقشفاً إلا أنه بدا لي بعدما عانيت في أيام التشريق كأنه قصر منيف، وقد اغتسلت أول ما عدت، وأذكر أن الرجل عمل لنا عشاء خاصاً لا أدري ما هو ولكنه كان لذيذاً، فقد كان فيه طعم لحم وشيء من الحساء وثريد وأرز.

# [١٣٩٦] بعث جديد للبلاد على يد الملك عبدالعزيز

وجلسنا بعد الطعام حول الشيخ موسى الذي أصبح بالفعل زعيماً لنا بفضل نظامه وحزمه ورحمته، فقال لنا: تعبتم؟

فقال أحدنا: إي والله تعبنا!

فقال: ولكنكم رأيتم أن الطريق معبد، فلم تعانوا لا في الذهاب أو العودة من حفر أو نفر أو صعوبات، إن الفضل في هذا يرجع إلى رجل واحد هو جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود الذي أنقذ الأراضي المقدسة بضمه الحجاز وقواعده الثلاث مكة والمدينة والطائف سنة ١٣٤٤هـ (١٩٢٥) إلى مملكته، ومن ذلك التاريخ أمنت البلاد المقدسة وعرفت الحكم الصالح والنظام، وقبل ذلك ـ في أيام الشرفاء ـ ما عرفنا إلا الفوضى والظلم حتى كان البدو

واللصوص يعتدون على الحجاج، ولا أصور لكم حزم هذا الرجل وملوكيته ومعرفته بشؤون الإسلام والعروبة والعدل والنظام، وقد رأيت أنا العصرين وأستطيع أن أحدثكم عنهما حديث العارف الواثق، ويكفي أن أذكر لكم أنه بعد أن ضم الحجاز دون حرب ترك رؤساء القبائل في مراكز السلطان بعد أن نبههم إلى ضرورة العدل والنظام، ولكنهم لم يطيعوا ما قال، فجمعهم وقال: إنه ترك لهم الحرية ليتصرفوا تصرف حكام مسلمين يعرفون حقوق الإسلام، ولكنه تبين بعد ذلك أنهم ليسوا أهلا لهذه المسؤولية، ثم قال: فليعرف كل واحد منكم أنني إذا وجدت فيكم من لا يصلح للحكم عزلته ووليت ابن عمه مكانه! وكانت هذه الكلمة كأنها نار اشتعلت في قلوب أولئك الناس؛ لأن الواحد منهم لم يكن يؤلمه شيء في الدنيا إلا أن يحل ابن عمه مكانه في عمله، فملكهم الرعب والخوف من ذلك التاريخ واعتدلوا وعرفوا الحق والعدل.

ثم أضاف: هذه البلاد بعثت بعثاً جديداً على يد هذا الملك العظيم الذي عرفنا على يده الدين والعدل والنظام، وأدعو الله أن يطيل عمره حتى يكمل عمله.

وبعد قليل قال لي: على فكرة، لا تنس أن تدفع لي جنيهين زيادة، هما نصيبك في ثمن الهدي الذي نحرناه يوم وصلنا منى، وأنا أطالبك بهذا المبلغ لأن هديك لا يجوز طالما لم تشارك في ثمنه.

## إلى مسجد رسول الله ﷺ

[۱۳۹۷] أقمت بعد ذلك يومين في مكة، ثم خرجت في رحلة إلى المدينة المنورة كي أزور مسجد الرسول \_ صلوات الله عليه \_ وأصلي فيه، وقد كانت رحلة المدينة المنورة طويلة ولكنها لم تكن متعبة، والحق أنها \_ حتى إذا كانت متعبة \_ فإن قلب الإنسان ينير عندما تقع عينه على مسجد رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كان في تلك الأيام لا يزال صغيراً لأن السعوديين لم يكونوا قد أدخلوا عليه المباني والتوسعات التي أضافوها فيما بعد.

[١٣٩٨] ولكن اليومين اللذين قضيتهما في المدينة كانا من أسعد أيام حياتي على الرغم مما عمله بعض الشيعة من اقتحام المسجد والتزاحم عند قبر الرسول على وهم يبكون ويصيحون: يافاطمة! يافاطمة! وقد تعجبت من أمر أولئك الناس، ولكنهم على أي حال كانوا في حالهم ولا يكادون يحسون بأحد غيرهم.

ومن المدينة المنورة عدت إلى جدة فوصلتها قبل موعد المركب العائد إلى السويس بيوم واحد قضيته في هذه البلدة الصغيرة الجميلة.

[١٣٩٩] لم يكن معي أصحابي الصعايدة في المركب فقد خلفتهم في مكة، ولكني لا أصور لك سعادتي بهذه الحجة المتواضعة التي لم تكلفني \_ أولاً عن آخر \_ أكثر من ثمانين جنيها بما في ذلك أجرة السفر في الذهاب والإياب.

[١٤٠٠] لقد حججت بعد ذلك مرتين \_ غير العمرات \_ ولكن

هذه كانت أحلى وأسعد حجة في حياتي، ويبدو أن البساطة وقلة عدد الحجاج ورفقائي في الرحلة: الحاج رجب القناص ورفقاؤه من الصعايدة، ثم - بصفة خاصة - الحاج موسى الهزان الذي لا أعتقد أنك تجد كثيرين من المطوفين في دينه وذمته وعقله وإخلاصه، هذه كلها كانت السبب في ذلك (١).

<sup>(</sup>١) مجلة «الحرس الوطني»: السنة ١٠، العدد ٨٢، ذو الحجة سنة ١٤٠٩.

#### المقالة السادسة

### عن الحج

## بقلم الشيخ عثمان الصالح

العربية السعودية في وثبة الملك عبدالعزيز \_ يرحمه الله \_ وعبقريته فلن العربية السعودية في وثبة الملك عبدالعزيز \_ يرحمه الله \_ وعبقريته فلن يصلوا إلى حصر ذلك في كتاب جامع مانع؛ لأن تعداد النواحي الإصلاحية، وتنوع الأمور الإدارية أوسع من ذلك، وكذلك النظرات الفاحصة والقيادة الشجاعة الواعية التي لا يتسع لها التدوين وهي التي كونت دولة كانت مفككة، وكانت متفرقة، وكانت موزعة لا رابط بينها، ولا جامع لها، وكل قرية لها سور، وكل بلدة لها حام، وكل منطقة لا تآلف بين سكانها.

الدهاب إلى الحج حيث تعتبر تأدية مناسكه بسلام من المعجزات، ويصف آباؤنا الحج حيث تعتبر تأدية مناسكه بسلام من المعجزات، ويصف آباؤنا الذاهبين للحج بقولهم: «صاحبه مفقود والقادم منه مولود»؛ لذلك لا يذهب الحجاج إلا قافلة مجتمعة في ذلك الزمان وتكون مدججة بسلاحها، مهيأة بأدلائها، مصحوبة بالمعرفين والكفلاء الذين يتولون الاتفاق مع قطاع الطريق في الجبال التي تحيط بمكة، وسلسلة الجبال التي يمرون بها في المفاوز ما بين مكة «ونجد» هذا الكفيل أو هذا

المرافق أو المرافقون لهم ولغيرهم من القبائل متمركزة في الطريق وعلى حِفَافَيْ مكة وما جاورها؛ إذ أن مَن غادر الآطام والأبنية في مكة حرسها الله \_ فهو غير آمن ولا يحكمه حاكم مكة المكرمة ولا سيما مضايق الجبال التي لا يمر بها أحد إلا ويدفع "إخاوة" أي ضريبة.

القصيم والجبل «حائل» وسدير والشعيب «حريملاء وقراها» والمحمل القصيم والجبل «حائل» وسدير والشعيب «حريملاء وقراها» والمحمل «ثادق» وقراها. . . ومن كل صوب من «نجد» على العموم لا يذهب أحد من هذه المناطق إلا مهيأ تهيئة دفاعية على قدر الإمكان، ولا سيما أن موارد المياه متباعدة والتروية منها صعبة؛ لأن التزاحم عليها يؤدي أحيانا إلى الخلاف وربما التقاتل؛ إذ أن هذه الموارد يكون ماؤها ضحلاً أحيانا أو يكون عكراً في أحيان أخرى، والمهم أن كل مجموعة من الحجاج أقلها العشرات وأكثرها المئات كل حاج معه سلاح، والسلاح هذا منه ما هو جيد، ومنه ما هو أقل من ذلك، «الصمعاء» آنذاك من أقوى الأسلحة، وفي الليل يتناوب أفراد المجموعة على حراسة القافلة.

[١٤٠٤] ومن الطرائف أن حارساً من الحراس ـ أعرف اسمه من مدينة معروفة ـ أراد أن يذهب لقضاء حاجته، والليل مدلهم ولا نور ولا ضوء إلا نور النجوم في ليلة لا قمر فيها فقال لزوجته: خذي هذا السلاح واحرصي عليه حتى أعود... وغاب دقائق، ثم عاد إلى خيمته فقال: أين السلاح؟ فقالت: أخذته منذ قليل.

فقال: أبدأ لم آخذه.

فقالت: لقد أخذته، إذ بعد خروجك بدقائق عدت فقلت: أعطيني السلاح لأوالي الحراسة، وبعد أخذ ورد مع زوجته تبين أن لصا قلد صوت الزوج وأخذ السلاح واختفى في الظلام الحالك، وفي الصباح كانت مأساة لهذا الرجل الذي فقد سلاحه.

المستشرية بين الحاضرة والبادية، والتنافس على الموارد، والخلافات المستشرية بين الحاضرة والبادية، والتنافس على المياه والموارد بين القبائل، والعداء بين الأسرة والأسرة والقبيلة والقبيلة، والحرب بين القرية واين المدينة والمدينة، والمنطقة والمنطقة مما يجعل هذه المناطق جحيماً لا يطاق تحدث حرباً ضروساً لا يستطيع ساكن المدينة والقطين وساكن القرية والمستقر في البلدة أن يذهب بشأنه أو بهيمته إلى المرعى المخضر، ولم يكن بينه وبين المراعى والأرض العشبة إلا كيلو متر أو كيلومتران، ولم يستطع جمع العشب لدابته ولا حصده؛ لأن الخوف على نفسه والرعب من أن يفقد نفسه أو على الأقل أن يفقد آلة الحصد وعدته، وهو في هذه الحالة يفضل السلامة بالبقاء في مكانه ويصفر العشب ويبس روض وتذروه العواصف.

[١٤٠٦] حتى بزغ نجم الملك عبدالعزيز عام ١٣١٩هـ، حيث مازال في كر وفر، وقتال مستمر حتى وحد الجزيرة في سنوات قلائل، وحتى كون من هذه الفئات المتباينة المتفرقة، والبلاد المشتة أمة عظيمة هي المملكة العربية السعودية، وفي أقل من سنوات توحدت كياناتها في كيان واحد عملاق، وتجمعت مناطقها، وألف بين قبائلها، وصهر باديتها وحاضرتها في بوتقة واحدة.

[١٤٠٧] وكان للدين ردءاً، وللعقيدة ناشراً، وللتعليم بانياً، وللأمن معمماً، حتى أن الفرد المسافر للحج يسير وحده من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق في هذه الجزيرة آمناً مطمئناً يقطع الآلاف من الأكيال والأميال لا يحمل سيفاً ولا بندقية، ولا أية آلة حربية مما جعل «روزفلت» يقول في مجلس الكونجرس الأمريكي: إننى لأعجب من «الملك عبدالعزيز» الذي جعل من الجزيرة العربية المترامية الأطراف والتي تبلغ مساحتها ملايين الأكيال والأميال آمنة يسير فيها الفرد المتوغل في الفيافي وحده بلا سلاح، ونحن في أمريكا ذات العدة والعديد وذات البشر المتحضرة، والتي هي أقوى دولة في العالم لا يأمن الرجل في المدينة ولا في المكان الآهل على ماله ونفسه، ولكن فاته أن يقول: إن شرع الله وأحكامه والإيمان بهما أعطى الحاكم قوة ورهبة ولجت ورسخت في قلوب الناس؛ خوفاً من الله فيما بين أنفسهم وبين الله ليس من المخلوق، وقد جعل من الدين والعلم والتربية النفسية قوة تمكنت في قلوب الناس - أيضاً - في احترام بعضهم البعض على مثل من الأخلاق والتعامل بينهم تعاملاً أخوياً إنسانياً، وبعد ذلك أفاء الله عليه بالنعم والخصب مما نبع من الأرض من بترول، ومما في جوف الأرض من المياه للزراعة تحقيقاً لقول الرسول عليه:

«ستعود بلاد العرب مروجاً وأنهاراً في آخر الزمان»(١) أو كما قال المتعود بلاد العرب مروجاً وأنهاراً في آخر الزمان»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>۲) مجلة «الحرس الوطني»: السنة ١٠، العدد ٨٢، ذو الحجة ١٤٠٩.

# المقالة السابعة هكذا كانت المعاناة في الطريق إلى الحج

بقلم الشيخ: محمد بن صالح بن سلطان

[١٤٠٨] أعتقد أنه ليس في إمكان أي شخص ـ مهما كانت درجة موضوعيته ـ أن يقارن بين الماضي والحاضر ولا يصل إلى نتيجة التحول الذي حدث في أن تصبح رحلة الحج من رحلة معاناة وخوف ورعب إلى رحلة آمنة سهلة؛ وذلك نظراً لما توفر من إنجازات في المشاعر المقدسة، وما حدث من الاختلاف والفوارق الظاهرة والتسهيلات الباهرة التي برزت لحيز الوجود في مكة والمدينة والطرق المؤدية إليهما، فقد كان بعض الحجاج فيما سبق يصطحبون معهم كفنهم استعداداً للموت لما كانوا يلاقونه من صعوبات في السفر مضافا لها الأمراض التي كانت تتفشى بين الحجيج، وما كان يتوقعه الحجاج من التعرض للسطو والنهب الذي كان يصل أحياناً إلى القتل في سبيل من التعرض للسطو والنهب الذي كان يصلحب الحجاج أحد أفراد القبائل سلب موجودات الحجاج، وأحياناً يصطحب الحجاج أحد أفراد القبائل التي يمر بها ركب الحجاج ويسمى «الرفق» الذي يحول دون قبيلة أخرى تهاجم الحجاج، وشتان الآن بين ذاك الحال وما نراه اليوم من أمن وأمان.

[١٤٠٩] والصعوبات التي كانت تقف أمام الحجاج للوصول إلى

مكة المكرمة آنذاك ليست فقط الخوف وانعدام الأمن، بل هناك المسالك والطرق ووسائل النقل حيث يمر الحاج بمفاوز وصحار ومتاهات من الفيافي والقفار، فقد كان الحجاج يعدون العدة منذ بداية العام المراد تأدية فريضة الحج خلاله بإعداد الإبل التي هي وسيلة السفر، والبعض منهم يقطع المسافات سيراً على الأقدام، والمسافة من مدينة الرياض \_ مثلاً \_ كان يقطعها الحجاج في مدة لا تقل عن أربعين يوماً في الذهاب ومثلها في الإياب، وأذكر أن والدتي قطعت نفس المدة ذهاباً وإياباً.

[١٤١٠] ويقوم الحجاج بالاستعداد لحمل طعامهم المؤلف من التمر والأقط المجفف من اللبن، وكذلك نقل المياه على ظهور الإبل بواسطة القرب المصنوعة من الجلود.

ثم تطورت الأمور فجاءت السيارة كوسيلة نقل بدلاً من الإبل، وهذه السيارة من نوع سيارات النقل الجماعي يجتمع على ظهرها أعداد قد تصل أحياناً إلى ستين شخصاً رغم ضيق صندوقها بالإضافة إلى بعض السيارات الصغيرة.

[1811] وكنا \_ مثلاً \_ نذهب من إحدى بلاد نجد إلى مكة المكرمة نمر بعدة قرى وحواضر ونقف عند كل مركز من المراكز؛ وذلك لغرض الحصول على الماء مثل: مرات، بئر الخفيفة، عفيف، الحوية، عشيرة، والسيل، وكان يصيبنا مشقة كبيرة في الحصول على الماء حيث تمضي ساعات طوال والحجاج واقفون ليصل كلاً دوره في

ورود الماء، حيث ينزل بعض الرجال الذين غالباً ما يتميزون بالإقدام وحب خدمة الآخرين من رفاقهم في الحج لإحضار الماء من البئر وتعبئة القرب.

[١٤١٢] وكان الماء يخرج غير صاف مما يدعونا لاستخدام بعض القماش لتنقيته من الشوائب حين الشرب.

[181٣] أما الصعوبات التي كانت تتعرض الحاج في التنقل بين المشاعر المقدسة فحدث ولا حرج، فقد كانوا يقضون الوقت الطويل بين منى وعرفات لا سيما عند الانصراف، وأذكر أننا كنا نقطع هذه المسافة القصيرة ـ لا سيما بين مزدلفة ومنى ـ في أكثر من إحدى عشرة ساعة يتخللها عدم قدرة السيارات على اجتياز الرمال.

[1818] وعندما يستقر الحاج في منى يرى ما لا يحب أن يراه من سوء استعمال ذبح الأفدية والأضاحي مما يسبب التقزز وتفشي الأمراض وضربات الشمس.

[1810] لقد تطور الوضع بفضل الله \_ تعالى \_ ثم بفضل ما بذلته وتبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حتى وصل الأمر أن يكون الحج متعة ونزهة في الطريق والمواصلات والمستشفيات وجميع وسائل الراحة، فقد كتب الله لنا أن نعيش حتى نرى التشجير في عرفات ومنى ومزدلفة، ونرى تنظيم السير حتى أن الحاج يقطع المسافة من عرفات إلى منى أو حتى مكة عبر الأنفاق خلال نصف ساعة دون عناء أو متاعب، ورأينا

سيارات الإسعاف وسيارات توزيع الثلوج وتمديدات المياه، ليس للشرب فحسب بل حتى لسقيا الحدائق المنتشرة في عرفات وغيرها، ثم تنظيم وسائل ذبح الأفدية والأضحية بوسائل حديثة أصبح معها إمكان تعليب تلك اللحوم التي كانت تترك في العراء، وتقوم حكومتنا الرشيدة بنقلها وتوزيع الفائض منها إلى خارج بلادنا الحبيبة لمن يحتاج إليها، فهل بذلك يمكن مقارنة الماضي بالحاضر؟

الحقيقة أن كل من أدى الحج في تلك الفترة ـ أي قبل نصف قرن ـ له من الذكريات الشيء الكثير وأنا واحد منهم، فالذكريات التي مرت بنا أثناء تأدية فريضة الحج كثيرة.

[١٤١٦] أما الحرم الشريف فمع عدم اتساع رقعته حينذاك فقد كان لا يضيق بالمصلين، وليس هناك مكبرات صوت، وتجد الإمام بعض الأحيان يسجد ويركع دون أن ينتبه له المأمومون إلا عن طريق المنبهين في المآذن، ولا تُسمع الخطبة يوم الجمعة إلا من قبل المقربين منه.

[١٤١٧] أذكر أنه في شهر رمضان كان يقام صلاة التراويح والقيام في حصباء "باب علي" \_ مكان معين يقع شمال الكعبة خلف مقام إبراهيم بين باب السلام وباب علي \_ ولا يصلي خلف الإمام أكثر من أربعين إلى خمسين شخصاً فقط، ولقد وفقني الله لأداء العمرة هذا العام ٩٠٤١هـ، في شهر رمضان، وشهدت أكثر من مليون مصل خلف الإمام يصلون التراويج وسط مناخ وظروف مواتية، رغم صعوبة

الطقس وظروف التحسينات ومشروع التوسعة الجديدة المباركة الذي بدأ العمل فيه على قدم وساق.

إلا الزمازمة من الشرب فكانت آنذاك تدار من قبل الزمازمة من بثر زمزم مبردة بواسطة «الشراب» يحملها الزمزمي في إبطه ويسقي من يطلب الماء الذي يدفع له بعض القروش، فالذي شاهد هذه المناظر وحضر شهر رمضان هذا العام ١٤٠٩هـ كما حضرته يستطيع أن يقارن بين الحاضر والماضي.

[1819] وفي هذه المناسبة أوجه كلمة إلى من أدى الحج قبل ذلك، يجب أن يؤدي الحاج فريضته المكتوبة دون أن يكرر الحج، حيث إن بعض الإخوة يؤدون الحج عدة سنين بعضهم يصل إلى عشرين وثلاثين سنة، وهذا فيه ما فيه من ضرر على الآخرين ومضايقة على من يؤدي فريضته، وأعتقد أن من يلتمس الأجر والمثوبة من الله سيجد من أعمال الخير ما يثاب عليه \_ بإذن الله \_ والله واسع عليم (١).

<sup>(</sup>١) مجلة «الجرس الوطني»: السنة ١٠، العدد ٨٢، ذو الحجة ١٤٠٩.

#### المقالة الثامنة

## الحجاج بين عهدين

بقلم الأستاذ: محمد بن أحمد العقيلي(١)

[١٤٢٠] لقد كان في آخر العهد العثماني ـ كما قرأنا أو فهمنا ممن أدرك ذلك العهد ـ كان الحج مع قدسيته مأساة إنسانية لمن كتب لهم أداء تلك الفريضة، فكثيراً ما تتهددهم الأوبئة الجائحة والأمراض السارية، وإنه كان لا يوجد إلا مستشفيان متواضعان ـ يمكن أن يطلق على أي منهما مجازاً اسم «مستشفى» ـ أحدهما في باب شريف بجدة والآخر في مكة، وكان حجاج الخارج الهنود والجاويون والمصريون والأتراك وجميع من يصل من طريق البحر في السفن يمرون بالطور من شبه جزيرة سيناء أو جزيرة كمران ـ المحجرين الصحيين ـ وهناك يمكثون أياماً تحت الحَجْر، ثم بعد الاختبارات والفحوص والتعقيم يتم تحصينهم ضد الأمراض والأوبئة السارية ويؤذن لهم بالإبحار إلى جدة، كما أن هناك محجراً ثالثاً في خارج جدة وإنما قليل الإمكانيات ولا يُحتاج إليه إلا في النادر.

أما الحجاج من سائر الجزيرة العربية فكان لا رقابة ولا جوازات

<sup>(</sup>١) مؤرخ جيزاني مشهور، له عدة مصنفات، مازال على قيد الحياة، حفظه الله.

يتدفقون إلى مكة بدون حاجز ولا مانع، وهناك يقتعدون الجبال والظلال أو في الخيام للميسورين، إلا من لديهم أصدقاء أو معارف وهم الأقل \_ ينزلون ضيوفاً عليهم، أما حجاج البحر فإقامتهم عند المطوفين وناهيك بما تستوعبه البيوت من ذلك العدد الوفير.

[۱٤٢١] وعن الأمن فقد كان مخاطرة بالنفس لمن يخرج بمفرده خارج مكة أو جدة فيتعرضون لقطاع الطرق، ولقد فهمت من معتوق شيخون ـ رحمه الله ـ أحد أهالي جدة أن اللصوص كانوا يسطون على البيوت ليلا، ويلجأون إما إلى النزلة اليمانية أو الشمالية أو بني مالك وهذا شيء معروف.

[۱٤٢٢] وقد كان سكان الجزيرة وكذا حجاج البحر بعد وصولهم جدة يواصلون رحلتهم على الجمال والحمير والبعض مشياً على الأقدام، وناهيك بما تفرزه تلك الوسائل من القاذورات والنفايات والروث والفضلات سواء في مكة أو في المشاعر الحرام.

[1877] وأقل من القليل الذين يحجون على هوادج من أهل المدن وميسوري الحال مع ما يعانونه من مشاق الرحلات الطويلة، فحجاج نجد قد تستغرق رحلتهم شهراً من أقصى نجد إلى مكة، أما حجاج اليمن فأكثريتهم مشاة والأقل على الحمير أو على البغال، وقد تستغرق الرحلة عشرين أو خمسة وعشرين يوماً، وبالنسبة لمنطقة جازان فالمسافة تقطع في خمسة عشر يوماً على الحمير والجمال، وقد أخبرني محمد جهر من أهالي أبي عريش أنه حج عام ١٣٤٦هـ مع

جماعة من أهل بلده يبلغ عددهم ٣٥ شخصاً، وعندما رجع إلى بلده من الحج خرج أهله وأهل الحجاج يستقبلونهم خارج المدينة فإذا هو بمفرده والحمير معه بدون ركاب لأنهم اجتاحهم الوباء في تلك السنة في الحج.

[1878] والرحلة إلى المدينة أشد خطراً ومغامرة للقوافل، وبالرغم عن تجمعات القوافل وما يرافقها من الحرس الخاص والحكومي فكثيراً ما يعترضها رجال القبائل، ويفرضون عليها الإتاوة التي ترضيهم وإلا نهبوا القافلة.

[١٤٢٥] والماء، وناهيك ما الماء وضرورته في يوم عرفات وغيره، فكثيراً ما يقوم البعض بسد عين زبيدة بغية الكسب الحرام فيرتفع سعر القربة إلى ٥ ريالات وأكثر، ولا رقابة على الأسعار فهي تحت الصدف ارتفاعاً وانخفاضاً، وانسحب ذلك على العهد الشريفي.

[١٤٢٦] وعندما أراد الله \_ سبحانه وتعالى \_ امتداد العهد السعودي على الحجاز فأول ما تم هو إقرار الأمن بصورة خيالية حتى كان كما فهمت من محمد الهادي بن عقيل من أهل مكة أنه كان تخرج الرفقة من أهالي جدة إلى مكة على الحمير والأتاريك محمولة على طول الطريق، ويسير الفرد والاثنان بدون خوف ولا وجل لا من السراق ولا من الخراب.

وبعد فترة يسيرة من العهد السعودي تكونت شركة السيارات العربية لنقل الحجاج من جدة إلى مكة والمدينة وبينهما لأنه لا يوجد

في الحجاز إلا ثلاث سيارات للحسين بن علي شريف مكة، وكانت الإضاءة بالفوانيس أو الأتاريك في النادر.

### الصورة بالأمس

التوسعات المتتالية في العهد السعودي مجالاً للازدحام مما يؤدي إلى التوسعات المتتالية في العهد السعودي مجالاً للازدحام مما يؤدي إلى إزهاق بعض الأرواح، وكان صحن الحرم مفروشاً بالحصباء فإذا كان أيام الصيف اشتدت الحرارة وسخن الحصى بحيث يشوي الأقدام من ناحية ويدميها بالوَجَا() من الناحية الأخرى، وكان السعي بين الدكاكين ومباسط الباعة علاوة على ضيق أرضه، وفي جانب منه باب السلام، وفي جوانبه دكاكين فيحصل فيه من الزحام مع كثرة السعي ما يزهق الأنفس، ويزيد في ضيق مجاله العربات التي تدفع باليد والسرر المحملة بالمسنين والعاجزين.

أما الهواء فشبه معدوم لارتفاع البنايات حوله وعدم وجود تهوية صناعية، وينتج عن ذلك الازدحام وضيق المجال، وما تفرزه الأجسام المجهدة من العرق والأنسام من التنفس ما يضايق الساعين ويورث الكرب.

ويشاهد المرء حرم المسجد الذي جدد في آخر عمارة من العهد العثماني بقبابها الصغيرة والاسطوانات المرمرية ـ التي جلبت من عهود

<sup>(</sup>١) الوجأ: الدفع: «ترتيب القاموس»: و ج أ.

قديمة للحرم من بعض العمائر التاريخية \_ مختلفة الأشكال، فهذا العمود طويل والآخر أطول والثالث أقصر، والذي حوله أغلظ، لا تناسب بينها مما يدل أنها جلبت من عدة عمائر (١).

<sup>(</sup>١) مجلة «الحرس الوطني»: السنة ١٠، العدد ٨، ذو الحجة ١٤٠٩.

# فهرس الأحاديث

| 171   | «أتاني الليلة آت فقال: صل في هذا الوادي»         |
|-------|--------------------------------------------------|
| 414   | «وأتوها وعليكم السكينة »                         |
| 101   | «إن أولئك إذا كان منهم »                         |
| 499   | «إن الله لا ينظر إلى صوركم »                     |
| 9.9   | «إن عمر كان يكبر في قبته »                       |
| ٧٨    | «الإيمان يمان »                                  |
| 717   | «بطحان ترعة من ترع الجنة »                       |
| 1.4   | «تعدل سبعين وقفة »                               |
| 777   | «خبر خروج رسول الله ﷺ وأن أبا موسى خرج في أثره » |
| 1071  | «ستعود بلاد العرب مروجاً »                       |
| 478   | «رب كاسية في الدنيا »                            |
| 7 2 9 | «عمرة في رمضان»                                  |
| **    | «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »                 |

# المختار من الرحلات الحجازية

| 719 | «لو يعلم الناس ما في » |
|-----|------------------------|
| 447 | «ما اختلى رجل بامرأة»  |
| 197 | «متی کنت هاهنا »       |
| 4.4 | «من أم قوماً»          |

# فهرس الأعلام

| ان بن عثمان الأموي                             | 1717 |
|------------------------------------------------|------|
| راهيم بن عبدالخالق بن إبراهيم المويلحي         | 777  |
| راهيم بن محمد بن عبدالقادر المازني             | 1.54 |
| راهيم رفعت باشا                                | 777  |
| راهيم محمد الشورى                              | ۸۰۳۱ |
| وبكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي | 199  |
| حمد بن أبي بكر عبدالله بن خليل العسقلاني       | 188  |
| ممد بن الحسن بن يوسف = أبو العباس البغدادي     | ٥٣   |
| صد بن زین <i>ي</i> دحلان                       | 7.0  |
| ممد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي | 101  |
| ممد بن علي بن يوسف = أبو العباس السجزي         | 787  |
| عمد بن محمد بن يونس                            | 440  |
| عمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي                   | 777  |

| ۸٤٠   | أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت باشا |
|-------|----------------------------------------|
| ٣٢٨   | أمين باشا بن فهد بن أسعد المعلوف       |
| 777   | الحارث بن مضاض بن عبدالمسيح الجرهمي    |
| 404   | الحسين بن محمد الورثلاني               |
| 9.9   | القاسم بن سلام، أبو عبيد               |
| 171   | القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي  |
| 990   | المتوكل على الله، ابن المنصور بالله    |
| 1.47  | المنذر بن سعيد البوطي                  |
| ٤٠٧   | بيرتون                                 |
| 9.7   | جمال باشا                              |
| 277   | جوزيف بتس = الحاج يوسف                 |
| 177   | حسام الدين لاجين بن عبدالله المنصوري   |
| 1710  | حسنین بن محمد مخلوف                    |
| 7 2 2 | خلیل بن عبدالرحمن بن محمد              |
| 7.7   | خوات بن جبير الأنصاري                  |
| 989   | خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي     |
| 717   | داويد بن يوسف السلطان الملك المؤيد     |
|       |                                        |

| دلف بن جحدر                                 | 181   |
|---------------------------------------------|-------|
| رحمة الله بن خليل الرحمن الحنفي             | ٧٨٧   |
| زید بن محسن بن حسن                          | ۳.,   |
| سعید بن منصور بن شعبة                       | 9.9   |
| سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي             | 191   |
| سلیم بن بایزید                              | 170   |
| سليمان القانوني                             | 110   |
| سليمان بن الحكم بن سليمان الأموي            | ۲.,   |
| سليمان بن خليل بن إبراهيم الكناني العسقلاني | 7 • 7 |
| سلیمان بن سلیم                              | ٧٩٣   |
| سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد            | ١٧١   |
| سويد بن سعيد بن سهل الهروي                  | 197   |
| شكري باشا الأبذي الدمشقي                    | 981   |
| شكيب بن حمود بن حسن أرسلان                  | 919   |
| شلاش النجدي                                 | 94.   |
| صادق بن صالح المؤيد العظم                   | ٧٠٤   |
| طاووس بن کیسان                              | ۲۸۱   |

| 7.         | طغتكين بن أيوب = الملك العزيز                   |
|------------|-------------------------------------------------|
| 779        | طفيل بن منصور بن جماز الحسيني                   |
| ۸۳۷        | عباس باشا بن طوسون بن محمد علي                  |
| ٧٥٣        | عباس حلمي بن توفيق بن إسماعيل                   |
| 111        | عبدالحميد، السلطان                              |
| AEI        | عبدالحميد خان                                   |
| 191        | عبدالرحمن بن أبي الموالي                        |
| 710        | عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي = ابن القاسم |
| 7.47       | عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن                |
| 91.        | عبدالرزاق بن همام                               |
| 180        | عبدالصمد بن عبدالوهاب بن الحسن بن محمد          |
| <b>A99</b> | عبدالعزيز خان بن محمود خان                      |
| 177        | عبدالقادر بن عبدالله بن جنكي دوست               |
| 1881       | عبدالقدوس بن القاسم الأنصاري                    |
| ١٨٦        | عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك                  |
| ፖሊፕ        | عبدالله بن أبي زيد القيرواني، أبو محمد          |
| 1.44       | عبدالله الظاهر بن محمد، أبو السمح               |

| 7 8 A | عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي                 |
|-------|------------------------------------------------|
| ۸۸۲   | عبدالله بن الحسين                              |
| 191   | عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي               |
| 194   | عبدالله بن المبارك                             |
| 7 • 8 | عبدالله بن عبدالحق بن عبدالله القرشي، أبو محمد |
| 1.4.  | عبدالله بن سليمان بن حمدان العنزي              |
| 1.41  | عبدالله بن سليمان بن سعود بن بليهد             |
| 317   | عبدالله بن عبدالحكم بن أعين                    |
| 779   | عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي             |
| .770  | عبدالله بن محمد بن أحمد عفيف الدين المطري      |
| 717   | عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي           |
| 573   | عبدالمجيد بن محمود خان                         |
| 770   | عبدالمطلب بن غالب بن مساعد الحسني              |
| 710   | عبدالملك بن حبيب، أبو مروان                    |
| 1414  | عبدالوهاب بن محمد بن حسن عزام                  |
| 149   | عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي               |
| 18.   | عثمان بن عمر بن أبي بكر = ابن الحاجب           |

| علي الطنطاوي                                 | 1111 |
|----------------------------------------------|------|
| على بن الحسين بن علي بن أبي طالب             | 111  |
| علي بن حسن بن شهاب الدين الشهراني            | 98.  |
| علي بن عبدالله بن أحمد الحسني السمهودي       | ***  |
| عوض بن محمد القعيطي                          | TAY  |
| عيسى بن محمد الجعفري                         | **   |
| غالب بن مساعد بن سعيد الحسني                 | 770  |
| غيلان بن عقبة أبو الحارث                     | 1777 |
| فؤاد بن أمين حمزة                            | 1.77 |
| فارتيما = الحاج يونس المصري                  | 707  |
| فليبي = عبدالله فليبي                        | 11.  |
| فناخسرو بن بويه الديلمي، أبو شجاع            | 19.  |
| قانصوه الغوري                                | VoV  |
| مالك بن دينار البصري                         | 144  |
| محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي = ابن القيم   | 987  |
| محمد بن أبي بكر بن عبدالعزيز الحموي          | ***  |
| محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن خليل العسقلاني | 188  |

| 1777 | محمد بن أحمد العقيلي                               |
|------|----------------------------------------------------|
| **   | محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي = ابن جبير   |
| 787  | محمد بن عبدالله الطبري المكي الشافعي               |
| 440  | محمد بن أحمد بن محمد الخزرجي الأنصاري، أبو عبدالله |
| 180  | محمد بن الحسن بن علي الحسني = أبو نمي الأول        |
| 191  | محمد بن المنكدر                                    |
| 1188 | محمد بن حسين بن سالم هيكل                          |
| 777  | محمد بن حسين بن عمر نصيف                           |
| ۸۱۲  | محمد بن حسين بن محمود الرشيد                       |
| 400  | محمد بن سالم الحفناوي                              |
| 1177 | محمد بن سرور الصبان                                |
| 771  | محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي الطنجي = ابن بطوطة |
| 094  | محمد بن عثمان بن محمد السنوسي                      |
| 757  | محمد بن عثمان بن موسى الآمدي                       |
| 7.7  | محمد بن علي بن الحسين بن علي الشافعي               |
| 124  | محمد بن عمر بن رشيد الفهري                         |
| 737  | محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي                  |

| 11      | محمد بن محمد، أبو حامد = الغزالي            |
|---------|---------------------------------------------|
| ***     | محمد بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي         |
| 177     | محمد بن محمد بن علي = تاج الدين المصري      |
| ۳۸٦     | محمد بن يوسف بن عمر الحسني السنوسي          |
| 979     | محمد بهجة البيطار                           |
| 1 * V 1 | محمد حامد الفقي                             |
| 190     | محمد رشاد                                   |
| ٨٥٣     | محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني       |
| 175     | محمد صادق باشا                              |
| 1790    | محمد طلعت باشا بن حسن                       |
| 11.7    | محمد عبده                                   |
| ٧٥٣     | محمد لبيب البتنوني                          |
| ۸۳٥     | محمود خان الثاني بن السلطان عبدالحميد الأول |
| 1787    | محمود ياسين                                 |
| 1.70    | محي الدين بن صالح مخلص                      |
| 9       | مراد خان بن السلطان عبدالمجيد               |
| ۳۷۸     | مساعد بن سعيد بن زيد الحسني                 |

| مساعد بن مصطفى بن محمد العبدلي                   | ለኘኛ        |
|--------------------------------------------------|------------|
| مسعود بن سعید بن زید                             | ۳۷۸        |
| مسلم بن خالد الزنجي                              | <b>Y1V</b> |
| مقبل بن جماز بن شيحة الحسيني                     | 779        |
| مكثر بن عيسى بن فليتة الهاشمي الحسني             | ٤٧         |
| منصور بن جماز                                    | 779        |
| هبة الله بن عبدالله القفطي، أبو القاسم           | 178        |
| قلاون الألفي العلائي الصالحي، أبو العلاء المعالي | 150        |
| ياسين بن محمد بسيوني                             | 901        |
| يوسف ياسين                                       | 900        |



# فهرست الفوائد

قد كنت ذكرت فهرست الفوائد في المقدمة وبينت فائدته، وأذكر الآن بأن الأرقام الموجودة بجوار الفوائد المذكورة إنما هي أرقام الفقرات في صلب الكتاب، ومن لم يهتد للفائدة المطلوبة فليرجع إلى فهرست الفهارس فلعله يقف عليها، والله أعلم.



# المج: حِكُم وآثار

النور الذي أضاء الدنيا: [٨٤٥].

الإيمان أصيل والإلحاد عارض: [٩٩٢].

الحج في الأمم الأخرى وشعائره: [٨٠٩]، [٩٩٢].

من أسباب فرض الحج وحكمه:

[٧٤/١], [٥٧٢١], [٣٩٢١], [٤٩٢١].

أثر الحج الإيماني:

أثر الحج الاجتماعي والصحي:

[1711], [181], [7971].

أثر الحج في تبادل الرأي النافع:

أثر الحج الأخوي التعارفي:

[03//], [٨٥//], [٨٩٢/], [٠٠٣/].

اقتراح يضاعف من أثر الأخوة والتعارف وتبادل الرأي: [١٣٥٩].

رخص الحج في أوائل القرن: [١٣٨٠]، [١٣٩٩].

# التشويق للحج

كانت بعض الحكومات سابقاً تشوق إلى الحج وترغب فيه: [۸۱۷].

تشويق الخطباء الناس لأداء الحج: [١٠٣٤].

بعض المترفين قد يُشُوت إلى الحج باعتباره نزهة: [١٠٣٥].

بعض الناس قد يُشُوَق إلى الحج عندما يذكر له حج الأوروبيين إلى كنائسهم: [١٠٣٧].

التشويق بذكر المشاعر والبيت العتيق: [١٠٣٨]، [١٢٧٧].

الاستجابة لهذا التشويق: [١٠٤٠]، [١٠٤٠].

صور من شوق الناس إلى الحج وزيارة الحرمين:

[FA], [PP], [3·1], [F11], [001] - [V01], [P17], [PT7], [PT7], [V77], [V77], [V·3], [A·3], [OV3], [PF0], [FF0], [FF0], [FF0], [FF0], [FF0], [FF0], [V77], [V7

هذا الشوق سر تحمل المصاعب:

[+77], [Y+3], [A30], [P30], [PP+1], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [+71], [

الشوق يدعو إلى المجاورة: [٤٢٤]، [٤٢٦].

والشوق \_ أيضاً \_ يدعو إلى المغادرة: [١٣٠٩].

صفة وداع الناس الحجاج: [٧٨]، [١١٨]، [٣٨٤]، [٨٨٥].

استقبال أهل الحرمين الحجاج بلطف وحب:

[01], [347]\_[547].

استقبال الحجاج عند العودة إلى بلادهم: [١٢٣]، [٨٨١].

خفوت حدة مظاهر استقبال الحجاج آخر القرن الثالث عشر وما بعده، وسبب ذلك: [AAT].

# الحجاج وقوافل الحج

لقب الحاج أشرف لقب كانت العامة تلقب به من حج: [٨٨٣].

إعراض وتقاعس كثير من المسلمين عن الحج في الماضي: [٣٤٣]، [٦٥٩]، [١٣٨٣].

لعل ذلك بسبب الحالة الأمنية خاصة أن يعض الفقهاء أفتى يسقوط فرض الحج: [١٣]، [٤١٩]، [٢٤٤].

أبى لعل هذا بسبب منع بعض الحكومات اللجائرة اللحج مثل حكومة أتناتورك: [٩٨٩].

أو العل هذا بسبب خوف بعض الناس على صحتهم: [١١٤٠].

أو للعل هذا يسبب خوفهم من نقص أسباب الرفاهية والراحة: [٩٨٨]، [٩٩١]، [٩٩٠]، [٦٠٣٦].

التكافل بين الحجاج:

[(+3], [(13], [173], [(173], [0PF], [FPF], [(+V], [VYV], [(187], [387]].

التكافل بين المسلمين وبين من يمر عليهم من الحجاج:

[۲٤١]، [٧٤١]، [٩٤٠١].

تعليم بعض أهالي الحرمين الحجاج: [٩٤].

جفاء بعض الحجاج: [٤٣٤].

قلة دين بعضهم: [٤٣٥] \_ [٤٣٧]، [٦٩٥].

تدين بعضهم واستقامته: [١٣٨١]، [١٣٨٢].

البدع التي عند بعضهم: [٨٨٧].

تهاون بعض الحجاج بأداء بعض الشعائر: [٨٩١].

جهل بعض الحجاج: [٦٧١]، [٨٢٣].

استغلال هذا الجهل: [٥٨٣].

#### أمير الحج

حب بعض الناس بعض أمراء الحج: [٣٤٥].

رفاهية بعضهم:[٣٩١].

صلاح بعضهم: [709].

# الاعتناء ببعض كبار الحجاج

الاعتناء بملك مصر الخديو عباس حلمي لما هبط إلى الحرمين للحج:

[YFY], [\$FY], [0FY], [ATA], [+\$A], [Y\$A], [\$\$A], [Y\$A].

الاعتناء بخير الدين الزركلي:

[٩٥٢]، [٩٦٤] وفي رحلته أمثلة كثيرة على حسن الاعتناء به.

الاعتناء برشيد رضا: [٨٨٩]، [٩٢٩]، [٩٢٩]. [٩٣٠].

الاعتناء بشكيب أرسلان: [٩٧٣]، [٩٩٦].

الاعتناء بمحمد حسين هيكل:

[\(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}\), \(\frac{1}\), \(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{

## قوافل الحج

نظام القوافل: [٥٧٥] ـ [٧٧٧]، [٣٩٣]، [٢٨٨].

ضخامة بعض القوافل والبطء الحاصل بسبب ذلك: [٨٠]، [٢٤٧]، [٦٤١].

تريض أهل القوافل أحياناً: [٦٤٢].

## أهم القوافل

القافلة المصرية: [٢٦٥]، [٣٤٤]، [٣٤٦].

الأهمية التي كانت تُولى له: [٦١٨].

وصف للمحمل المصري والاعتناء به: [٦٨٧].

اللغط الذي تحدثه في حرم المدينة: [٢٦٥].

عملهم في الحرم ليلة الرحيل منه:

[777].

حجز القافلة المصرية في تبوك والطور لأجل المحجر الصحي وصعوبة ذلك على الحجاج: [٦٥٨]، [٦٨٤].

صفة الركب العراقي، وهي عجيبة: [٦٦]، [٧٤].

وصف مفصل لطيف للمحمل الشامي: [٩٩٨].

صفة نزوله في المدينة: [٤٩٠].

إنعاشه سوق المدينة: [٢٦٩].

## دواب القوافل

الحيوانات المهمة في القافلة: الجمال والحمير والبغال والخيل: [٨٢٤].

الحُداء للإبل وأهميته: [١٣٤]، [٢٨٠].

أناشيد الحجاج وأغانيهم: [٨٣٠].

# السيارات

صعوبة خرابها: [١١١٠].

صعوبة اختلاط السيارات مع الإبل: [١١٤٢]، [١١٥٢].

صعوبة السير في رمال الصحراء بالسيارات:

[۲۸۰۱], [۶۸۰۱], [۸۶۰۱], [۲۲۱۱], [۲3۲۱]\_[03۲۱], [۲0۲۱], [۸0۲۱], [۱۲۲۱], [۱۸۲۱].

صعوبة طريق السيارات من جدة إلى مكة: [١٢١٩]، [١٣١٧]، [١٣٨٥].

سهولته بعد ذلك: [١٢٨٤].

صعوبة الطريق من جدة إلى المدينة:

[•٧١١], [٢٧١١], [٧٧١١], [٧٣٢], [٣٣٢], [٣٣٢]]. [٤٥٣١].

محاولة اكتشاف طريق للسيارات من البادية الشمالية إلى المدينة: [١٢٨١]، [١٢٨١].

# السكة الحديدية

أهميته وتعلق قلوب كثير من المسلمين به: [١٢٥٧].

كراهة الكفار هذا الخط وعدم السماح بتجديده:

[١٠٠١]، [٥٨١١]، [٩٩١١].

#### الطائرات

سهولة السفر إلى الحج بالطائرة: [١٢٨١]، [١٣١٤].

أول طيارة تهبط المدينة المنورة: [١٣٣٢].

## الصماب التي يكابدها الحجاج

الصعاب قديماً: [١٣٤٦]، [١٤٠٨]، [١٤٢٠].

دعاء الله تعالى أن يسهل الصعاب: [١٤٨].

الصعاب قد تذهب الخشوع أو تضعفه: [١٢٨٠].

من حكم صعوبة الحج: [١٢٧٥]، [١٢٩٥].

جشع بعض الأمراء والحكام واستغلالهم الحاج أسوأ استغلال، وأخذهم أموالهم ظلماً وتجبراً:

[0/7], [7/7], [7/7], [9/7], [/97], [//3].

# السفر بحرأ

السفر بحراً أسهل نسبياً وأقل كلفة: [٣٤٨].

الصعاب التي قد تواجه راكبي البحر

أ\_الوحشة التي تصيب المسافر: [٩٤٩].

ب \_ السفن القديمة المزعجة: [٨٨٥]، [٩٦٧]، [٩٩٤].

جـ - جشع بعض البحارة: [٣]، [١٤٩].

د ـ الصعاب في الموانىء التي يغادر منها الحجاج:

الصعاب في عَيْداب \_ قرية مصرية جنوبية على ساحل البحر الأحمر \_ وهي صعوبات مهلكة:

[7], [0], [7], [A], [PT/], [13/], [T3/], [33/], [10/].

جفاء كثير من سكان عَيْذاب وجهلهم وقلة دينهم: [١٤٠].

ترزقهم من الحجاج: [١].

الصعاب في غير مرسى عيذاب: [١٤٥].

الحجر الصحى البحري وصعوبته: [١٤٢٠].

هـ ـ الصعاب في جدة:

الصعاب في تضاريس الميناء:

[٧], [٤٤٧], [٨٨٨], [٠١٠١], [٢٤٠١].

الصعاب في نقل متاع الحجاج: [٢٠٦].

جشع القائمين على جمرك جدة قديماً: [١١]، [١٥٤]، [٢٩٠].

صلاح الدين \_ رحمه الله تعالى \_ خفف من جشع بعضهم: [١١].

أعماله في خدمة الحجاج: [١١]، [١٨]، [٢٨٨].

دعاء الناس له: [١٧]، [٢٤].

# السفر براً

# الصعاب التي تواجه الحجاج في البرية

### ـ مصاعب الصحراء المهلكة:

أ \_ الحر:

[V·Y], [AFY], [·F3], [AF3], [·YF], [VVA], [·3YI].

ب ـ طول المسافة: [٢٤٩]، [١٣٧٧]، [١٤٠٩].

جـ ـ صعوبة الطريق:

[٣٠٠]، [٤٣٠]، [٤٣٠]، [٩٢٥]، [٨٤٣]، [١٠٤٤]، [١٠٦٤]، [١٠٤٧]، [١٠٤٧] دواب قوافل الحج ففيها صعاب متنوعة في هذا الباب».

د\_صعاب متعلقة بالدواب:

«وانظر فهرس قوافل الحج: دواب القوافل، ففيها فقرة عن الصعاب المتعقلة بالسيارات».

سرقة الدواب: [٤٢١]، [٤٢٧]، [٤٤٩].

موتها: [١١٩].

صعوبة الحمل عليها أحياناً: [٦٣٣].

غلاؤها: [٦٧٩].

القاذورات التي تخلفها: [١٤٢٢].

جفاء الجمالة وسرقتهم الحجاج: [٨٢٩]، [٨٣١].

هـ ـ ضخامة الركب وكثرة عدده مما يؤدي إلى بطئه ومصاعب أخرى: [٨٠]، [٢٤٧]، [٨٩٥]، [٦٤١].

و ـ الضياع: [٤٤٦].

ز ـ الإرهاق الشديد المؤدي إلى الموت أحياناً:

[۲۲۱], [۸۳٥], [۷٤٥], [۲۱۱۱].

ح ـ ترك المتاع تخففاً في قرى الحجاز الشمالية والغربية ـ أي منافذ الحجاز الشمالية والغربية ـ وذلك لصعوبة التحرك به، فيتركه الحجاج أمانة عند الناس هناك، وفي هذا ما فيه من الصعاب:

[3], [117], [٢٩٣], [103].

ط ـ عدم وجود نزل مناسب في أكثر الأحيان: [١١٧٨].

ي ـ الصعاب في طريق الحج النجدي: [١٤٠٢]، [١٤٠٣]، [١٤٠٩]، [١٤٠٩]

ك ـ الصعوبات في طريق الحج اليمني: [١٤٢٣].

ل ـ الصعوبات في طريق الحج من جازان: [١٤٢٣].

ـ الصعاب المتعلقة بالماء:

حمل الماء: [٧٩]، [٣٧٩]، [١٤١٠].

صعوبة الحصول عليه: [٥٤٥]، [٦٣٤]، [١٤١١].

غلاؤه: [۲۱]، [۵۳۱]، [۱٤٢٥].

تحكم من لايخاف الله فيه: [١٤٢٥].

قلة الماء أو انعدامه مما يسبب موت كثير من الحجاج:

[7], [7], [7], [6], [6], [13], [13].

تلوث الماء:

[771], [771], [797], [797], [733], [307], [797], [779], [779], [779], [779], [779], [779], [779], [779], [779],

مقاتلة الأعراب الحجاج عند الماء: [٢٥٠]، [٦٤٢]، [٦٤٠]. العطش:

[١٢١]، [١٣٢]، [٤٠٠]، [٤٠١]، [٤٤١]، [٩٣٥]، [٩٣٥]. التخفف من الأكل حتى يُتجنب العطش: [٤٤٤].

استقبال الماء بشوق بالغ وفرح عظيم:

[۲۰۱۱], [۱۱۱۱], [۲۶۲۱], [۲۲۲۱].

#### \_ الصعاب المتعلقة بالأعراب:

من الأعراب من كان يكفر الحجاج: [٩٩٠].

من الأعراب من كان يقاتل الحجاج وغيرهم تديناً:

[746], [486].

نظم في هذا: [٩٣٩].

اقتراح لإصلاحهم: [٩٤٨].

إتعاب الأعراب الحجاج: [١٣٥]، [٦٤٣].

طلبهم المال بالنهب والسرقة:

[٧٢٤]، [٧٢٥]، [٢٤٢]، [٧٤٢]، [٢٨٢].

عقابهم من يدافع عن نفسه أو ماله: [٧٧٠]، [٤٧٨]، [٢٨٥].

غارات الأعراب على الحجاج ونهبهم أو قتلهم أو إيذاؤهم: [٢٠٦]، [٧٩]، [٨٨]، [٢٠٨]، [٢٠٨]، [٢٠٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٩٨]، [٢٢٨]، [٢٢٨]، [٢٢٨]، [٢٢٨]، [٢٢٨]، [٢٢٨]، [٢٢٨]. [٢٢٨].

غاراتهم على غير الحجاج وقتلهم إياهم أو إيذاؤهم:

[737], [739].

ابتكار الحيل في هذا الباب:

[/٨٣], [/٩٢], [٢٣٨], [٤٣٨].

سبب هذا كله طلب المال:

[377], [177], [387], [077], [7371], [3731].

وجوب التلطف معهم إن لم يمكن استعمال القوة:

[100], [737], [107], [307], [770] [000].

انقماعهم وذلهم وذلك عند أخذهم بالشدة:

[PAT], [305], [YPF], [TPF], [YTA].

وجوب استعداد الحجاج بالسلاح لهذه المخاطر وإن كان هذا خلاف المفروض في هذا البلد الحرام: [٨٨٠].

تحويل الطريق تخلصاً من أذاهم: [٨٤١].

عدم تمكن السلطان من ردع الأعراب وسبب هذا:

دفعت الدولة العثمانية بمبالغ كبيرة للأعراب، وأكثرها ذهب هباء: [٤٦٩].

لوم الناس السلطان العثماني بسبب هذه الفوضى:

[373], [\*77], [/77], [737], [737].

فتوى بعض الفقهاء بسقوط فرض الحج بسبب هذه الفوضى والمصاعب: [١٣]، [٤١٩]، [٦٨٥]، [٧٤٤].

الناس لشدة شوقهم لا يستجيب أكثرهم لهذه الفتاوى ولا تثنيهم الصعاب عن الحج: [٨٧٩].

الدعوة إلى إصلاح الأحوال الحجازية ولو بالسيف:

[71], [71], [073], [177], [177].

#### \_ صعاب متفرقة:

مهاجمة اللصوص للحجاج في بلادهم قبل القدوم على الحجاز: [٣٥٢].

اللصوص في المشاعر: [٥٥٢].

الحر الشديد في المشاعر: [٤١١]، [٧٩].

فقر بعض الحجاج وموتهم جوعاً: [٥٥٠].

نفاد مال الحجاج وأكثر حصول ذلك بسبب شرائهم ما لا يلزم: [۸۸۷].

طلب بعض الدول ضماناً مالياً من حجاجها بسبب ذلك: [٥٨٧].

اقتراح في هذا الباب: [٩٨٥].

بعض المناوشات بين الحجاج وأهل البلد: [٦٩].

الاشتغال بتوافه الأمور:

[97], [13], [773], [770], [770], [770], [77٨].

صحبة الزوجة أحياناً: [٤٢٣]، [٦٥٤].

مصاعب المحجر الصحى: [٦٥٨]، [٨٨٤].

الضرائب الثقيلة: [٦٧٧]، [٦٨٥]، «انظر \_ للاستزادة \_ فهرست الخلفاء والملوك والأمراء».

الأجرة الثقيلة \_ أحياناً \_ التي يطلبها قائدوا البواخر: [٦٥٣].

غارات الأعراب في مني: [٦٤]، [٩٧]، [٢١٦].

تعفن الذبائح في منى: [٥٦١]، [٥٨٨].

غش الباعة: [١٢٩٧].

تذبذب أسعار العملة: [١٣١٩].

م ـ خفت المشقة وتلاشى كثير من الصعاب في الأعصر الأخيرة: [١٣٤٨].

مازال هناك كثير من الأمل بإصلاح أكثر للحج ومشاعره ومسالكه: [١٣٥٧]، [١٣٥٧].

بقيت مشكلة إغارة الأعراب حتى ظهور الدولة السعودية واستتباب الأمن: [٨٨٣].

اقتراح بعدم تكرار الحج لمن حج لتخفيف الصعوبات على الناس: [١٤١٩].

# المطوفون

نظام المطوفين: [٩٨٧].

وكلاء المطوفين: [١٠٤٨].

أهمية المطوفين: [٧٦١]، [٩٨٠]، [٩٨٨]، [٩٨٨].

معرفتهم اللغات: [٩٨٤].

كلمة إنصاف للمطوفين والمزورين: [٩٨١].

شدة بعضهم وظلمه:

سماحة بعضهم وكرمه ورحمته بالحجاج: [۱۳۸۷]، [۱۳۹۱]، [۱۳۹۱]، [۱۳۹۷].

جهل بعضهم: [۷۹۷]، [۸۹۸].

ضيق بعضهم إن شعر أن رزقه سيتأثر: [٤٠٩]، [٩٥١].

اقتراح بشأن المطوفين: [٩٨٣ هامش ١].

# المزورون في المدينة

تجاذبهم الزائرين: [٩٤١].

#### المنامك

### ١- الإحرام:

أثر لباس الإحرام: [١٢٧٦].

منظر المحرمين مؤثر: [٥٨١]، [٩٦٨].

تعليم العلماء بعض الحجاج والمطوفين كيفية الإحرام وشرائطه: [8٠٤]، [٥٨٥].

مخالفات يرتكبها بعض الحجاج حال إحرامهم: [٥٨٠].

الشدة التي تلحق بعض الحجاج بسبب بقائهم محرمين مدة طويلة: [١٤٧]، [٤٠٥]، [٥٥٧].

الأثر الإيماني للتلبية: [٩٠٨]، [٩٦٨]، [١٢٧٩].

### ٧\_ الطواف:

أثر رؤية الكعبة والطواف بها وحكمته:

[7.7], [.09], [37/1], [AYY], [FAY/], [VAY/], [VAY/], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07/1], [.07

أثر دخولها: [٩٢٣]، [١٠٥٥].

تعليم بعض العلماء بعض الناس كيفية الطواف:

[8+3], [000].

ضيق المطوفين بهذا الصنيع: [٤٠٩]، [٩٥١].

صعوبة الطواف في الحر: [٢١٤]، [٦٢٣].

صعوبة الطواف في الموسم: [١٢٨٨]، [١٢٨٩]، [١٤٢٧].

قراءة القرآن أثناء الطواف: [٩٦].

هل الأفضل \_ في حق الغريب الوافد \_ الطواف أو أداء صلاة التراويح: [٥٣]، [١٩٤].

الازدحام على الحجر الأسود: [٦٢٤].

المسلمون لا يعبدون الحجر الأسود لكن يطيعون أمر رسول الله عليه، ونبذة عن تعظيم بعض الأحجار في الأمم الأخرى: [٨١٠].

#### ٣\_ السعى:

أثر السعى وحكمته: [٩٠٤]، [١١٣٥].

السعي ماشياً له أثره في النفس وإن كان الركوب جائزاً: [٧٦٦].

السعى بالسيارة: [١٠٢٧]، [١١٥٥].

زحام المسعى في الموسم: [١٤٢٧].

حالة المسعى القديم: [١٠٥٢]، [١١٥٧]، [١٢٩٠].

اقتىراحات بتنظيم المسعى: [١١٥٧]، [١٢٩٥]، [١٣١٨]، [١٣١٨]، [١٣١٨]

# ٤ ـ الوقوف بعرفة:

وصف منسك عرفة: [٦٧].

بعض حكم الشارع من الوقوف بعرفة: [٨١٣].

حال الناس في المشاعر يورث التفكير في عظمة الله: [٤١٥].

جمال عرفة: [٩٧٩].

المطر وأثره في الخيام: [١١٥٠].

خشوع الناس في عرفة:

[07], [777], [7/3], [3/3], [700], [300], [077], [PFF], [+7A], [7-9], [A-9], [1-71], [7-71], [7-71].

أثر الوقوف على الحجاج: [١١٤٠]، [١١٥١]، [١١٥٣].

الانشغال بطلب الطعام والشراب والترف في عرفة وأثره على الدعاء: [٩٠٨]، [٩٠٨].

أثر الترف على الحج بصورة عامة: [١٣٨٨].

اقتراح بتنظيم الوقوف بعرفة: [٨١٨]، [١٠٥٤]، [١٣٥٨].

اقتراح بزرع الأشجار في عرفة وجلب المياه إليها: [٩٧٨].

اقتراح صحى: [٨١٩].

ضعف بعض خطباء عرفة: [٦٨]، [١١٤٩].

خرافة تتعلق بالوقوف بعرفة: [٥٥١].

الابتداع في عرفة: [٩٩]، [١٠٠].

صفة الركب العراقي في عرفة، وهي عجيبة: [٦٦].

النفر من عرفة: [١٣٩٣].

حكم النفر قبل الغروب: [١٠٨].

# • ٥ مزدلفة:

صفتها: [۱۳۰۶]، [۱۳۰۵].

النفر منها إلى منى: [١٣٠٦]، [١٤١٣].

#### ٦ - منى:

وصف منسك مني: [٦٧].

التكبير في منى وصيغته وعدده: [٩١٩].

حال الناس في منى يورث التفكير في عظمة الله: [٤١٥].

الاحتفالات في منى: [٣٦٦]، [٥٦٠].

الابتداع في رمى الجمار: [٦٧١]، [٨٢٣].

ذبح الأضاحي واستفادة الفقراء منها: [٥٥٨]، [١٣٠٨].

تعفن الهواء بسببها:

[٨٥٥], [١٢٥], [٧٢٢], [٢٧٢], [٢٢٨], [٤١٤١].

اقتراح في هذا الباب، وقد نُفِّذ: [۸۲۲]، [۱۳۳۱]، [۱۳٦۲]، [۱۳۲۸]، [۱۳۲۸]، [۱۳۲۸]،

خرافة تتعلق بشعائر مني: [٣٦٨].

سوق مني: [٦٩]، [٤١٦]، [٦٧٤].

اقتراح بتنظيم مني: [١٣٥٨].

النفر من منى إلى مكة وأثره في النفس: [٩٢١].

# مكة المكرمة وحرمها الآمن

# الحرم المكي

عظمة الله تعالى توجه الناس إليه في الحرم: [٧٦٧].

صفة الحرم: [١٠٢٦].

صفة الحرم حديثاً: [١٢٩١].

الخشوع المصاحب لكثير ممن يؤم المسجد الحرام:

[73], [00], [70], [VP1], [707], [VF7], [AFV], [1071].

السعادة الحاصلة لمرتادي الحرم أول مرة: [١٣٨٩]، [١٣٩٠].

أثر المسجد الحرام في أهل مكة والمقيمين والزائرين: [١١٦٤]، [١٣٠١].

دعاء الصالحين فيه: [١٦٣].

دعاء الأعراب ومن في حكمهم: [١٦٢].

كان هناك يوم خاص بالنساء في الحرم المكي كل عام: [٤٧]. توسيخ الحجاج للحرم: [١٢٩٢]. اقتراح بتوسيع الحرم وقد نُفِّذ: [١٢٩٥].

#### الكعية

أثر رؤية الكعبة والطواف بها وحكمته:

[٩٠٣]، [٩٥٠]، [١١٣٤]، وانظر فهرست الطواف.

إحرام الكعبة: [٢٠٥].

صفة فتح باب الكعبة: [١٥].

أثر دخولها في النفوس: [٩٢٣]، [١٠٥٥].

ترامي الناس لدخول الكعبة، وعدم مبالاة بعضهم بهذا الصنيع وإن أدى إلى هلاكه: [٤٤]، [٧٠].

تأثر بعض الناس برؤية هذا المنظر: [٢٠٣].

كيفية دخول أهل السراة إلى الكعبة: [٤٤]، [١٦٠].

أخذ الأموال من بعض الحجاج حتى يؤذن لهم بدخول الكعبة: [٥٥٦].

تاريخ كسوة الكعبة: [٥٥٧].

غسلها بماء زمزم: [٤٨].

ندرة هبوط حمام الحرم على الكعبة أو مروره فوقها:

[91], [371], [777].

منظره جميل مؤثر: [٩٥١].

اغتسال المصلين في المسجد الحرام بماء المطر النازل من الميزاب، واستحباب بعض العلماء ذلك لما فيه من اجتماع أصناف من البركة: [۲۷]، [۹۵]، [۳۲۱].

# ماء زمزم

صفته: [٣٧].

طريقة الشرب منه قديماً وحديثاً: [١٤١٨].

فضله: [۱۷۸]، [۱۷۸]، [۱۷۸].

بركته باقية إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى: [١٧٧]، [٥٤٣].

حمله إلى الآفاق: [٥٤٣].

اقتراح بتنظيم هذا الحمل: [١٣٢٩]، [١٣٦٣].

حكايات الصالحين في الانتفاع به:

[۲۷۱]\_[۸۷۱], [۹۸۱], [۳٤٥].

# متعلقات بالحرم

تعدد الأئمة فيه: [٢١]، [١٦٣].

التشويش الحاصل بسبب هذا الصنيع: [٢٢]، [١٦٤].

هذا الصنيع مخالفة للسنة: [١٦٥].

مكبرات الصوت في الحرم ضرورة:

[۲۷.۰۱], [۲۲۱۱], [۰۱۲۱], [۲۱٤۱].

العمرة الرجبية شيء عجيب: [٤١].

ليلة النصف من شعبان في الحرم: [٤٩].

الاحتفال برمضان في الحرم: [٥١].

إفطار المكيين في الحرم: [٧٨٤].

صلاة التراويح وكيفيتها قديماً وحديثاً:

[٢٥], [٧٥], [٤٩١], [٨٩١], [٧١٤١].

اجتهاد الشافعية في أداء هذه الصلاة المباركة: [08].

إمامة الصبيان الحافظين وختمهم في رمضان: [٥٧] \_ [٥٩].

ليلة ٢٧ في الحرم الشريف: [٦٠].

قراءة بعض القراء المصريين القرآن في المسجد الحرام بأصواتهم الجميلة: [١٢٦]، [١٩٧].

تأثر بعض الحجازيين بتلك القراءة: [١١٦٢].

طريقة مفيدة في معرفة أوقات السحور والإمساك في مكة المكرمة: [٥٥].

الكذب والزور في الشهادة برؤية الهلال: [٦٣].

وصف العيد بمكة: [٦١]، [٢٠٢]، [٢٠٤].

صفة الخطبة: [١٦]، [١٧٠].

أثر الأذان في النفوس، وهو شرح رائع: [١١٦٥]، [١١٦٨].

صلاة الجمعة في الحرم وأثرها الإيماني العميق: [١١٦٤]، [١١٦٨].

الموازنة بين صلاة الجمعة وصلاة النصارى في الكنائس: [١١٦٧].

الوعظ في المسجد الحرام: [٧١]، [٧٢].

صفة الاستسقاء بمكة: [٦٢].

صورة للاستسقاء: [١٢٧].

الاستسقاء بالمصحف العثماني تبركاً: [٢٥]، [٢٦].

صعوبة الإذن للناس بأعمال البر في الحرم تصرفهم عنها، خاصة أن بعض الأشراف كانوا يأخذون مالاً عظيماً من مريد التبرع: [٣٩].

حيلة ثري أعجمي ذكي في هذا الباب: [٤٠].

حج سيف الإسلام أخي صلاح الدين، وكان منظراً عجيباً: [07].

لصوص في الحرم: [٣٧٤].

حال الرافضة في الحرم: [٢٠].

ذلهم: [٥٤٥].

جهلهم: [١٦٩]، [١٧١].

ختمهم في رمضان: [۲۰۰].

كثير من الأشراف زيدية: [١٦٨].

حال ساكني السراة في الحرم: [٤٢]، [٤٣]، [١٥٨]، [١٦١].

صلاتهم مضحكة: [٤٥]، [١٥٩].

ذكاء بعض صبيانهم وفصاحته: [٤٦].

بعض آثار مكة ومشاهدها: [٢٢٣].

تأسف بعض العلماء على هدمها: [١٣١٢].

اتساع مكة بعد ضيقها: [١٢٨٥].

مقبرة المعلاة [٢٢٢].

ذكر جبال مكة: [٢٢٤].

غار ثور وسبب صعوبة دخوله: [۲۲۲]، [۲۲۲].

حكاية فقيهين ضاعا هناك: [٢٢٧].

غار حراء

الأثر الإيماني لرؤيته: [١١٥٩].

قد يضل المرء في بعض مسالكه: [٢١٥].

صفة مكة المكرمة ومساكنها: [۷۷۱]، [۷۷۱]، [۱۰۵۱].

مقاهیها: [۷۹۲].

جمال الزاهر ووصفه: [٩٩٧].

### أهل مكة المكرمة

صفة بعضهم: [٥٦٥].

حال بعض دراویش مکة: [۵۹۹]، [۳۷۳]، [۳۷۳].

عددهم: [۷۷۳].

أصولهم: [٦٣٠]، [٧٧٤].

أزياؤهم: [٥٧٧].

کلامهم: [۲۷۷].

عاداتهم:

[050], [550], [575], [577], [677],

عاداتهم في تأجير بيوتهم للحجاج: [٣٤٧].

عاداتهم في الطعام والشراب: [٢٣٥]، [٧٨٧]، [٧٨٧].

صفة وليمة مكية: [٥٧٠]، [١١٦٠].

عاداتهم في الاصطياف: [٧٩٠].

عاداتهم في الزواج: [٧٨٧].

عاداتهم في الوفاة: [٧٨٨].

### محاسنهم

أ\_تغافرهم وتسامحهم: [٣٨].

ب \_ إحسانهم إلى الفقراء: [٢٢٨].

ج\_ أمانتهم: [٢٢٩].

د\_تكافلهم: [٢٣٠].

ه\_ هيأتهم: [٣٥٦].

و\_تقشفهم: [٣٢١].

ز ـ معرفتهم اللغات معرفة واسعة: [٥٥٩]، [٧٧٧]، [٧٧٧].

ح ـ تحجب نسائهم الكامل إذا خرجن: [٧٨٦].

ط ـ احتفالهم بختم أولادهم القرآن الكريم: [٧٨٩].

#### مساوىء بعضهم

أ ـ فساد بعضهم: [٥٦٦]، [٥٧٨]، [٦٣١]، [٦٧٢]، [٨٠٢].

ب ـ مخالفة بعض نسائهم: [٢٣١]، [٧٨٥].

جـ ـ العداوة بين بعض أهلها: [٥٤٢].

متاجر مكة وبضائعها: [٢٨]، [٣٦]، [٤٢]، [٧٣].

أثر الحج على سوقها: [٨٠٥].

#### طعامها

حبوبها وفواكهها وخضرواتها:

[47], [177], [٧٥٣], [٥٠٩].

بطيخها العجيب: [٣٠]، [٢٢١].

عسلها: [٣١].

لبنها وزبيبها: [٣٢].

حلواها: [٣٣].

رطبها: [٣٦].

# اللحم في مكة

لحوم الضأن: [٣٤]، [٢٢١]، [٩٠٥].

أسعارها: [٦٧٣].

أكثر هذه النعم السابقة الذكر تجلب من الطائف ووادي فاطمة واليمن: [٣٥]، [٤٢].

الجواري والعبيد في مكة: [٥٦٤].

سوق النخاسة: [٥٦٩]، [٦١١]، [٨٠٦].

حر مكة وكيفية التخلص منه:

[٨٥٣], [٢٧٩], [٧٧٩], [٩٩٩],

وحيد القرن في مكة!: [٢٥٧].

نقد لبريد مكة وبرقه: [٧٩١].

المطابع في مكة: [٧٩٤].

### العلم في مكة

حاله: [١١٦٣].

المكتبات: [٧٩٥].

المدارس: [٧٩٦].

صفة الدراسة في الحرم: [٧٩٩].

صناعة أهلها: [٨٠١].

مصنع الكسوة: [١٣٤٠].

النقود فيها: [٨٠٢].

مستشفى مكة وصيدلياتها: [۸۰۸].

أوبئتها: [٧٠٨].

اقتراحات للرقي بمكة وصناعاتها: [١٣٣٠]، [١٣٣١].

#### المدينة المنورة وهرمها الشريف

قدوم الناس من الأطراف لزيارة المدينة النبوية في رجب، وليس لذلك أصلى، والله أعلم: [٣٣٧]، [٣٣٩].

#### مسجدها المبارك

بناء المسجد النبوي الأول: [١٣٧٠].

ذكرياته: [١٣٧١].

السلطان عبدالمجيد هو الذي بنى المسجد النبوي العثماني الباقي إلى اليوم: [١٣٦٩].

صفته على التفصيل وما كان فيه من النفائس: [٧٢٤]، [٨٥٣].

عدم الاستفادة من تلك النفائس، وكان الأولى أن تصرف في الجهاد وسد حاجة الفقراء: [٧٢٥]، [٨٥٤]، [١٢٠٥].

جماله وهيبته: [٣٢٥]، [٨٥٣]، [١١٨١].

الخشوع الحاصل فيه: [٨٤٩]، [١١٨٠]، [١٢٦٥].

شوق الناس إليه: [١٣٩٧]، وانظر \_ للاستزادة \_ فهرست الحج السابق، فقرة: صورة من شوق الناس إلى الحج وزيارة الحرمين.

خطباؤه ومؤذنوه وخدمه: [٨٥٢].

مصاحفه: [۷۰۳].

صفة الأذان فيه: [٣٠١].

إقامة الصلاة فيه: [٣٠٦].

صلاة الجمعة: [٣٠١]، [٣٠٨].

خطبة بليغة: [٨٥١].

صفة الوعظ فيه، وهي صورة عجيبة: [٧٥].

خطبة مقرونة بالتسول!: [٧٦].

ليلة المولد في الحرم قديماً: [٢٩٩].

المبالغة في مدح السلطان مبالغة لا تليق في هذا الحرم الشريف: [٣٣٤].

إنشاد الشعر فيه: [٣٠٠].

حجز الأماكن في الحرم: [٣٢٧].

الازدحام على الصف الأول قد يورث شيئاً من سوء الأدب: [٣٢٧].

بُسُطه، وكان غالبها مجلوباً من الهند: [٢٩٦].

غرق تلك البسط في حادثة: [٣٢٢].

التبرك بالعمل في المسجد النبوي: [٢٩٨].

لا ينبغي الاشتغال بالدنيا والتباهي بها في الحرم الشريف: [٣١٤].

أغوات المسجد النبوى وصفتهم: [٣٢٣].

مكانتهم: [٣٣٢].

سعة أموالهم [٣٣٠].

زواجهم!: [٣٣٠].

التنافس على الدخول فيهم: [٣٣٢].

محافظتهم على الأدب داخل المسجد النبوي: [٣٢٩].

جملة من البدع في المسجد النبوي المبارك وبعض المشاهد: [٤٨٥]، [٤٩٢]، [٧٢٠].

التسول في المسجد النبوي: [٧٦]، [٤٨٨]، [٤٨٨].

إغلاق المسجد بعد العشاء وفتحه في السحر: [٣٢٤]، [٣٢٦].

فضل بقيع المدينة المنورة: [٢٦٤].

# قبر النبي ﷺ

النبي على أصل كل خير جاءنا من الله تعالى: [١٣٦٨].

عدم الغلو في النبي على مطلوب: [١٢١١].

شوق الزائرين إلى النبي ﷺ: [١١٠٥]، [١٢٠٢]، [١٣١٠]، [١٣١٠]،

حبهم له ﷺ: [١٢١٧].

الذكريات أمام قبر النبي ﷺ وصاحبيه:

[7.71], [.171], [.171], [1171], [٧٢٣].

العاطفة مطلوبة عند الزيارة:

[7+71], [3771], [7771], [3771].

الاعتبار مطلوب \_ أيضاً \_ عند الزيارة:

[3 - 7 / ] , [0 - 7 / ] , [ - / 7 / ] , [ 7 / 7 / ] .

المبالغة في تزيين الحجرة النبوية على مر العصور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، ونقد ذلك نقداً جيداً طويلاً: [١٢٠٤]، [١٢٠٥].

صعوبة وداع النبي ﷺ: [٢٥٥]، [١٢٧٣]، [١٢٧٤].

صفة وداع ابن جبير النبي ﷺ وقد كتب بأسلوب رائع مشرق: [۷۷].

التبرك بآثار النبي على الصحيحة النسبة إليه فقط: [٨١].

حال العلم الشرعي وغيره، وحال المناصب الشرعية في المدينة النبوية المنورة

ثراء كثير من المناصب فيها وفي غالب البلاد المشرقية: [٣٠٢].

قاض تركى نزيه قتل فيها: [٣٠٣].

عادة مدرسي العلم: [٣٠٤].

تعلم أهلها العلم: [٥١٤]، [١١٩١].

دراسة بعض أهلها القرآن في مصر في الأزمنة المتأخرة: [٥١٦].

خلو المدينة \_ تقريباً \_ من دراسة العلوم الحديثة في القرن الثالث عشر وبعده: [٥١٤]، [٨٦٢]، [١١٩١].

حال المدينة العلمي في أوائل القرن الرابع عشر:

[739], [339].

بعض علماء المدينة المتأخرين: [٩٤٣].

مكتبات المدينة: [٨٥٩]، [١١٩٥]، [١١٩٦].

عدم إقبال أهل المدينة عليها على وجه مرض:

[۲۹۱۱], [۱۱۹۷].

اقتراح بشأنها وقد تحقق: [١١٩٧].

مدارسها: [۸٦٢].

وصف لبعض مدارس المدينة النافعة: [١٣٣٧]، [١٣٣٨]. جرائدها: [٨٦١].

حال أهل البدع في المدينة المنورة

العجم الروافض: [٤٨٧]، [٤٩٣]، [١٣٩٨].

لا يسلمون على الشيخين ويحاولون تلويث قبريهما:

[797], [743].

النخاولة الروافض: [٢٨٢]، [٢٠٩].

ذلهم: [٣١٣]، [٥٩٤]، [٢٠٧].

كره أهل المدينة لهم: [٢٩٥].

نكاح المتعة بين هاتين الفئتين العجم والنخاولة: [٤٩٦]، [٧٠٩].

الاستفادة التجارية تكاد تكون منحصرة بينهما: [٢٩٢]، [٢٩٤].

# وصف المدينة المنورة

الخيال يسرح في معاهدها الشريفة: [١١٠٣]، [١١٠٤]، [١١٠٤]، [١٣٧١].

طهرها من الخبث إلا القليل النادر، ولله الحمد: [٥٠٨]، [٥٠٨]. صفتها: [٢٥٣].

شدة حرارتها وصعوبة مناخها حرسها الله تعالى: [٣١٧].

شدة بردها: [۳۱۸].

حمايتها من الوباء: [٥٧٨].

جمال المدينة ويساتينها [١١٩٤].

منتزهاتها: [۲۸۱].

صفة بيوتها القديمة [٤٨١].

سعر أراضيها: [١٠٠١]، [١١٨٤].

مشاهد المدينة: [١٣٧٢].

وصف عام للمدينة في القرن الثالث عشر: [٤٨٩].

وصف عام للمدينة في القرن الرابع عشر: [٨٥٥]، [١١٨٩].

وصف عام للمدينة في أواسط القرن الرابع عشر:

[۲۸۱۱], [۲۸۱۱].

وصف آبارها وعيونها: [٢٧٦].

تسمية عينها بالزرقاء لحن والصواب عين الأزرق [٢٧٧].

وصف أوديتها: [٢٨٠].

كان بالمدينة زراعة عظيمة وبركة في الحصاد:

[۸۷۲], [۲۷۸], [۳۷۸].

تجارة المدينة: [٩٩٤]، [٦٥٥]، [٨٥٧].

بعض صناعاتها: [١٣٣٩].

بعض مؤنها كانت تأتيها من الحبشة: [٣٨٣].

أسواقها: [٢٦٩]، [٧٥٧]، [٨٥٨]، [١١٨٨].

إنعاش الحجاج سوقها: [٢٦٩].

أسعار البضائع: [٥٠١].

غلاؤها في المواسم: [٣١٥].

جودة فاكهتها وتنوعها: [٣١٦]، [٦٥٠]، [١٣٧٣].

جودة أكثر تمرها: [٥٠٠]، [٦٥٨]، [١٣٧٣].

السبب في تردي أحوال المدينة المنورة:

أثر السكة الحديدية عليها واقتراح بإعادتها: [١١٨٣]، [١١٨٤].

# أهل المدينة المنورة

عددهم: [۲۲۸]، [۲۰۱۹]، [۱۱۸۲]، [۱۱۸۸].

وصف عام لهم في القرن الثالث عشر:

[٧٧٤], [٤٩٤], [٣٠٥].

وصف عام لهم في القرن الرابع عشر:

[٢٠٧], [٨٠٧], [٣٢٨].

عاداتهم في معاشهم: [۲۹۷].

رفاهيتهم: [٣٢٠].

كثير منهم يعيش على زيارة الحجاج: [٧٠٨]، [٨٦٤]، [١١٨٧].

جواريهم: [۲۲۷]، [۲۲۷]،

قيلولتهم: [٣٠٧].

من عادتهم التهنئة بدخول كل شهر: [٣٠٥].

من عادتهم في الضيافة [٦٤٩].

من عادتهم في الخصومات: [٧٢٣].

من عاداتهم في النكاح: [٣١٤]، [٥١٢]، [٧١٣].

كان من عادتهم تعدد الزوجات: [١٢٣٥].

من عادتهم مع مواليدهم: [٨٦٨].

صفة العقيقة: [٧٢١].

من عاداتهم في الوفاة: [٥١٣]، [٧١٥]، [٨٦٩]، [١١٩٤].

من عاداتهم في الطعام: [٣١٩]، [٥٠٥]

من عادتهم في رمضان: [۷۱۷]، [۸۷۰].

عادتهم في صلاة التراويح: [٧١٨]، [٧٧١].

صفة عيدهم: [٧١٩]، [٢٧٨].

من عادتهم في النزه: [٨٦٥].

#### من محاسنهم

طيبتهم ورقتهم:

[110], [137], [271], [271], [3771].

حسن استقبالهم للوافدين:

[•٨٤], [٢٢٥], [٧٠٧], [٢٢٨], [٤٣٢١].

كرمهم: [٥١٧]، [٧١٧]، [١٢٣٤].

توكلهم: [١١٩٤].

تحجب نسائهم ومكوثهن في البيوت:

[177], [743], [743].

نساؤهم مدبرات حافظات لبيوتهن: [٥٠٧]، [٨٦٧].

# من مساوىء بعضهم

مخالفة بعض نسائهم لأزواجهن مخالفة ذليلة: [٢٧٠].

إكثار بعضهن من الخروج للنزه وتكليف الأزواج ما لا طاقة لهم به: [۲۷۵].

خروج بعض النسوة متطيبات: [۲۷۲].

الموسيقى «الطرب» والولوع به: [١١٩٣].

إسراف بعضهم: [٧١٤].

تواكل بعضهم: [٥١٠]، [١٢٣٦].

اعتماد بعضهم على ما يأتيهم من الصدقات أو سفرهم إلى الخارج للغرض نفسه:

[493], [6.0], [374], [441], [441], [3471].

تغير حال أهلها بنضوب تلك الموارد بعد ذلك: [١٠٧٠].

عد بعضهم الحرف ضعة: [٥٠٠].

أخلاق بعضهم سيئة، وهم القليل ولله الحمد: [٥٠٦].

جفاء أعرابها وجهلهم قديماً: [٣٣٨]، [٣٤٠]، [٣٤١].

سبب هذا الجفاء: [٣٤٢].

المقارنة بينهم وبين أعراب المغرب: [٣٤١].

# الإسلام والمطمون والأديان الأخرى

صفة الإسلام الحق: [١٢١٢].

الإسلام دين عظيم يحمل على التكافل والتآخي: [١١٧٣].

عظمة دين الإسلام وعمل الكافرين على إضعافه:

[ 7311], [ 1311].

عظمة القرآن الكريم: [١٢١٥].

الأخوة بين المسلمين: [١٢٠٨]، [١٢١٣].

نساء صالحات: [٧٣٦]، [١٠٧٢].

حال الناس في بعدهم عن الإسلام: [١٢٠٨]، [١٢١٠].

تردي أحوال كثير من الشباب في أوائل وأواسط القرن الرابع عشر: [۸۹۱]، [۸۹٤].

كان الحجاز في مأمن من هذا الفساد: [٨٩٥].

ما السبب في تأخر المسلمين: العلماء أو الحكام: [١٢٦٦].

المقارنة بين أعداد المسلمين وتأثيرهم وأعداد اليهود وتأثيرهم: [١٢٠٩].

# ضلالة عقدية عند بعض المسلمين

استخدام الدين غطاء للفجور: [٤٣٦]، [٤٣٧].

تبرير بعض العلماء هذا الصنيع، وهذا عجيب منهم: [٤٣٨].

مجاراة بعض العلماء هذا الصنيع، وهذا عجيب: [٤٣٨].

رد هذه الضلالة: [٤٣٨]، [٤٤٠].

### النصرانية

اجتهاد النصاري في ضلال: [۱۲۸]، [۱۲۹].

عجيبة جرت لرجل صالح معهم: [١٨٧].

اشتراط السلطان المملوكي على نصارى جنوب مصر استضافة من يمر بهم من المسلمين: [١٣٠].

نموذج جيد لنصراني أسلم: [٣٧٨].

أسرى مسلمون عند النصارى: [٣٤٩].

نصراني ادعى الإسلام وقتل أحد الصبيان في الحج: [٦٥٧].

دير كاثوليكي في جبل الطور، ودفع النصارى الأموال للدولة العثمانية حتى تسمح لهم بزيارته: [٣٥٤].

### اليهودية

المقارنة بين أعداد المسلمين وتأثيرهم وأعداد اليهود وتأثيرهم: [١٢٠٩].

بعض اليهود في جدة قديماً وأثرهم الأخلاقي السيء: [١٢٢٧].

المقارنة بين دين الإسلام وأهله وبين بعض الأديان الأخرى: [٣٦٤]، [٥٧١].

# كفار دخلوا في الإسلام

رجل ياباني أسلم وجاء للحج: [٧٧٢].

رجل غربي أسلم والتزم الدين: [٣٧٨].

رجل هولاندي أسلم وجاء للحج، وذكر سبب إسلامه وعظمة الإسلام وعمل الغرب في إضعافه: [١١٤٥]، [١١٤٨].

#### العلم والعلماء

#### أ\_العلم

«راجع \_ للاستزادة \_ فهرست مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ففيها كلام عن العلم والمدارس وطرق التحصيل».

#### مسائل علمية

#### الحج:

الخلافات الفقهية وأثرها على الحجاج: [١٠٤١].

هل الأفضل الحج ماشياً أو راكباً: [٩٠٩].

هل الأفضل السعى ماشياً أو راكباً: [٧٦٦].

حكم النفر قبل الغروب: [١٠٨].

حكمة الإسراع في وادي مُحَسِّر: [٩٠٩].

صلاة الجمعة والعيد للحجاج: [٩١٠].

التكبير في مني وصيغته وعدده [٩١٩].

أيام التشريق وسبب تسميتها بهذا الاسم [٩١٨].

سبب كثرة ذكر منى في الأشعار دون غيرها من المناسك: [٩٢٠].

جواز حمل الشمسية للحاج بل هي الأفضل: [٩٧٧].

# الحرم:

قراءة القرآن في الطواف: [٩٦].

هل الأفضل الطواف أو صلاة التراويح: [٥٣]، [١٩٤].

مسألة الصلاة في السقائف هرباً من الشمس: [١٦٦]، [١٦٧].

ما معنى زمزم طعام طعم؟: [١٧٤].

الماء المسبّل في الحرم هل يشرب منه: [٢٠١].

موضع صلاة النبي ﷺ في الكعبة: [٩٢٤].

حكم المجاورة بمكة بعد الفراغ من أداء المناسك: [٥٨٤].

# مسائل علمية متفرقة:

لبس الخطيب الحرير: [١٩٩].

القراءة بالألحان: [١٩٥].

الالتزام بالمذهب في الصلاة وأثر ذلك على المأمومين المخالفين في المذهب: [٣١٩]، [٣١١].

الالتزام الدقيق غير الواعي بالمذهب قد يؤدي إلى فتنة: [٣١٢].

اختلاف النية بين الإمام والمأموم عند المالكية: [٤١١].

مسألة القيام للعالم: [١٩١]، [١٩٢].

مناظرة مع بعض الرافضة: [٢٠٢].

مرجع الضمير إذا لم يذكر: [٨٩].

مسألة في التصدق على مجهول الحال وحكم التسول: [٩٣١].

تفسير حديث «رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»: [٢٧٢].

امرأة ادعت أن رجلاً اغتصبها: [١٢٥٢].

# ب \_ العلماء

العالم سبيل لحفظ الدين: [١٢٦٦]، [١٢٦٧].

وجوب إحسان الظن بهم: [٩٠]، [٩١].

عناية الملوك بالعلماء: [١٠٧٤]، [١١٥٦].

# صفة العلماء العاملين

مراعاتهم بعضهم بعضاً: [١٠٧].

جهادهم: [۱۱۰].

شجاعتهم: [١٠٦].

أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر: [١٢٦٧].

الأذى الناجم من الاحتساب: [٢٣٧].

همتهم: [٥٧٠١].

حفظهم أوقاتهم: [۱۱۲]، [۱۸۸]، [۱۰۷۵].

محافظتهم على أداء الصلاة جماعة: [٤٣٢].

كثرة اعتمار أحدهم: [٢٤٠].

أدبهم: [١١٤]، [١١٥].

إحسانهم: [٢٤٢].

كراماتهم: [۱۰۲]، [۱۰۲]، [۲٤٤].

حال عالم مع زوجه: [٢٣٩]، [٤٢٤].

رأي عجيب لأحد العلماء: [١٠٥٣].

تعليمهم العلم وتأثر العامة بهم:

[3+3], [313], [4+9], [479].

وعظهم العامة: [١٢٥١].

قراءتهم العلم على أهل الحرمين: [٢٨٣]، [٢٨٤].

الأثر السياسي لهم:

[110], [410], [470], [640], [630].

قد تخفى عليهم بعض الألاعيب السياسية: [٩٢٧].

علماء في الحرمين:

[۷۸], [۱۰۱], [٥٠١], [٨٠١], [۱۱۱], [٣١١], [٥٨١], [٣٣٢], [٢٨٥].

ليس لهم رواتب جارية قديماً: [٩٩٧].

العلماء المالكية في جزيرة العرب: [٤١٠].

المذهب المالكي ضعيف انتشاره في الحرمين: [٢٣]، [٢٨٣]، [٢١٩].

امرأة عالمة: [٨٨].

زلل بعض العلماء: [٢١٦].

ادعاء بعضهم الاجتهاد وهم ليسوا أهلاً له: [١٢٩٩].

إسماع بعضهم العلم بالمال: [٩٠].

# الدول والسلاطين والملوك والخلفاء والأشراف والوزراء

عز الملوك والرؤساء بالانقياد إلى الشرع والانتساب إليه: [٣٣٥].

ما كان عليه أبوبكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ من الأخذ بأحكام الشرع المنيف: [١٢٠٣].

قيام الخلفاء سابقاً بالحج بأنفسهم أو ممن ينيبونه من العظماء وفائدة ذلك: [٨١٤]، [٨١٨].

اعتناء أمراء المسلمين بالحجاج والتوصية بهم: [١٢٤]، [١٢٥]. مآثر صلاح الدين في خدمة الحجاج: [١١]، [١٨]، [٢٨٨].

### الدولة العثمانية

اعتزاز المسلمين بها: [٧٥٢].

أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين: [٣٣٥].

بعض آثارها الحميدة في الحرمين: [٦٧٥].

القِلَّة النسبية لما ترسله الدولة العثمانية إلى الحرمين: [٥٩٦].

صلاح بعض ولاتها: [٦٢١].

السكة الحديدية ومآلها المحزن:

[١١٠١]، [٣٨١١]، [٥٨١١].

صعوبة صيانتها قديماً: [١١٢٥].

ضعفها: [٣٥١]، [٩١٢].

تخبط بعض سياساتها: [٦٩٩].

تساهلها مع بعض مظاهر الفساد: [١٢٢٧].

ضعف الجنود العثمانيين وتعدياتهم: [٥٧٦]، [٦٦٦].

جناية بعض ولاة العثمانيين في الحجاز: [٧٣٩]، [٧٤٠].

فشو الرشوة في العثمانيين حتى في بلادهم: [٢٠١].

أثر جمعية الاتحاد والترقي في هدم الدولة العثمانية: [٨٩٥]، [٩١٨]، [٩١٨].

### أشراف الحجاز

الحكومة في مكة وصفتها: [٧٦٩].

تعدد أصحاب السلطة في المدينة المنورة: [٣٣٣]، [٣٣٦].

عادات بعضهم في حكمه وأحواله المختلفة: [٧٧٨].

سبب شدة بعض الأشراف: [٦٢٤]، وهو ليس بعذر.

تحايل بعضهم وخبثه وظلمه:

[31], [037], [PA0], [VVF], [3AF], [PYV]\_[0TV], [VTV]\_[03V].

أخذهم الضرائب ظلماً في كثير من الأحيان:

[۷۷۲], [۶۷۲], [۶۲۷], [۶۲۷]\_[٥٣٧], [۷۴۷], [۱٤۷], [۲٤۷].

إيثارهم مصلحتهم على المصلحة العامة في بعض الأحيان: [٧٠٠].

رفع شكاوى بمظالمهم إلى السلطان العثماني:

[٠٣٧], [١٣٧].

الكتابة في الجرائد الهندية والمصرية بما عليه بعض الأشراف من الظلم: [٧٣٠] \_ [٧٣٠].

رسالة قوية من أحد العلويين في شأن فضائح أحد الأشراف: [٧٣٨] \_ [٧٣٨].

نظم أحمد شوقي قصيدة قوية في شأن هذا الشريف وظلمه: [٧٤٦].

التفاف الناس على الجيد منهم: [٧٨٢].

العدل النسبي الذي وصف به بعضهم:

[۲۷۱], [۳۷۱], [۸۱٤], [۲۲۲].

#### الشريف حسين

إخراج الشريف الأتراك من الحجاز: [٩٥٧].

الشريف حسين وحال حكومته بعد الثورة على الأتراك وإخراجهم

من الحجاز: [٩١١].

كان يُظُن بأن الشريف حسين يبايع ملكاً على العرب:

[719], [719].

صفاته وعاداته: [٩٢٦]، [٩٥٢]، [٩٥٣].

أثره في قطع الفساد عن جدة: [١٢٢٧].

أثره في بسط الأمن النسبي في بعض مناطق الحجاز:

[٧٩٨], [٩٩٨], [٠٠٩], [٢٥٩].

بسط سيطرته على الأردن: [٩٥٤].

### الحكومة المصرية

صرفها الأموال لأشراف الحجاز وأعرابه وفقرائه:

[ [ [ ] ] [ [ ] ] .

مآثرها في الحجاز:

[707], [771], [771], [0771], [771], [7371].

التكية المصرية \_ وهي من جملة المآثر \_:

[TPV], [3VA], [AFYI], [YTTI].

الأوقاف المصرية: [١٢٦٩].

حج الخديو عباس حلمي حاكم مصر: [٧٤٧].

رؤيته الفقراء أثرت فيه: [٨١٥].

تواضعه في الحجاز: [٧٦٦].

فضل مصر على الحجاز وأهله:

[١٠٧٠]، [١٠٧٢]، إضافة إلى ما سبق.

أثر بعض المصريين في الحجاز: [١٣٢٦]، [١٣٣٦].

المرجو من الحكومة المصرية دوام المساعدة: [١٣٦٦].

فضل الحجاز على مصر: [١٠٧١].

### الحكومة الهندية

حج ملكة بهوبال الهندية، وكانت \_ والله أعلم \_ امرأة صالحة: [٧٣٦].

عمل صالح لرجال هنود في الحجاز:

[3771], [7771], [7771], [7771].

# الحكومة السعودية

الجزيرة قبل الملك عبدالعزيز: [١٤٠١]، [١٤٠٨]، [١٤٠٨].

اقتراح بمساعدتها في الإنفاق على الحرمين: [١٣٤٢]، [١٣٤٤]، [١٣٤٤]، [١٣٥٦]، [١٣٧٤]، [١٣٧٥]، [١٣٧٥]، [١٣٧٥]، [١٣٧٥].

#### الملك عبدالعزين

[979], [979].

عمله في توحيد الجزيرة: [١٤٠٦]، [١٤٠٨]، [١٤٠٨].

من عاداته: [١٠٥٦]، [١٠٥٩].

صفة موقفه في عرفات: [۱۰۵۷].

قراءة العلوم في مجلسه: [١٠٥٦]، [١٠٨٤].

العدل في زمانه: [١٢٥٠].

الأمن في زمانه:

[PPP], [3·11], [77·1], [07·1], [17·1], [77·1], [77/1], [77/1], [707/1], [707/1], [707/1], [707/1], [707/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1], [7/1],

اللصوصية شيء نادر آنذاك، وصور عليها: [١٣٧٨]، [١٣٧٩].

سياسة الملك عبدالعزيز في إرساء قواعد الأمن: [١٣٩٦].

سياسته الحميدة في العزل والإبقاء: [١٠١٧]، [١٠١٧].

بعض أمراء مناطقه وحالهم في تواضعهم: [١٠٨٠].

سياسته مع الأغنياء: [١٠٢٢].

سياسته في فتح الفنادق الجديدة: [١٠٦١].

عنايته بالمدارس: [١٣٣٣]، [١٣٣٤]، [١٣٣٥].

عنايته بالعلماء: [١٠٧٤]، [١١٥٦].

عنايته بالحجاج:

[POY1], [•٧٢١], [F1٣١], [•٢٣١], [17٣١], [٣٢٣], [٣٢٣]], [03٣١], [A3٣١], [P3٣١].

عناية من جاء بعده من الملوك بالحجاج: [١٤١٥].

#### الملك فيصل

صفته وبعض أخلاقه: [١٠٢٨]، [١٠٣٠]، [١٠٧٤].

عبدالعزيز بن إبراهيم أمير المدينة

صفته وبعض أخلاقه: [١٠٦٧].

صفة مجلسه: [١٢٠١].

من عاداته: [١٢٣٣].

أخذه الناس بأحكام الشرع: [١٠٦٨]، [١١٩٣].

أمير القريات: [١٠٨٤].

أمير العلا: [١٢٤٧]، [١٢٤٨]، [١٢٥٤].

دينه وتعظيمه العلماء: [١٢٥٥].

أمير تبوك: [١٠٩٠]، [١٠٩٣].

عبدالله السليمان: [١١٣٧].

لطفه: [١١٦٩].

مهدي بك مدير شرطة الحجاز: [١٠٧٣].

# ذكر بعض البلدان والقرى التي يمر عليها العجاج

#### الحجاز

حجاب النساء في الحجاز سابغ: [١٠٢٤].

طعامهم مرتان في اليوم إلى عهد قريب: [١٠١٩].

طريقة إعداد الطعام وتقديمه: [١٠٢٠].

أحوال ومظاهر في الحجاز: [١٠٢٤].

كان شباب الحجاز في مأمن من الفساد وتيارات الشبهات والأهواء والشهوات: [٨٩٥].

صور من نهضة شباب الحجاز: [١٣٤١].

استبشار أهل الحجاز بالمطر: [١٠١٠]، [١٠١٢].

جدة

صفة مينائها وماؤه: [٩٧٠].

صعوبة مينائها: [٧]، [٧٤٩]، [٨٨٨]، [١٠١٠]، [٢٠٤٢].

صفة جدة:

[P], [TOI], [TIT], [TAO], [TIT], [TIT], [ABV], [OV], [OV], [ITV], [IVP], [TIVI], [OIII], [ITVI], [BBIT], [BBIT], [ITVI], [ITVI].

ارتقاؤها: [١٢٨٢].

تعداد أهلها: [٧٥٧].

أصولهم: [١٠]، [١٠]، [٥٢٦]، [٧٥٧]، [١٢٢٣].

جملة من وجهاء أهلها: [٨٩٠]، [١٢٨٣].

كرمهم: [١٠١٦]، [١٠١٨].

فساد بعضهم: [٥٧٧]، [٦١٤].

بعض صور الفساد فيها: [٥٧٨]، [١٢٢٥]، [١٢٢٧].

سوق الرقيق: [٦١١].

من عادات أهلها في النكاح: [٦١٢].

مدارسها وحال العلم فيها: [٥٥٧]، [٥٥٧]، [١٠٤٦].

مكتبة نصيف ونفاستها: [١٠٤٥]، [١٢٨٣].

تجارة أهلها: [٦٠٩]، [٥٥٧]، [٢٥٧].

أثر الحج عليها: [٧٦١].

حال الأغراب فيها: [٧٥٧].

تعرضها لغزوات البرتغاليين والإنجليز: [٥١١]، [٧٥٢].

صفة صلاة الجمعة فيها: [١٢٢٨].

بعض مظاهر التصوف وطرقه: [٦١٧].

ندرة وجود الملاهي فيها: [١٢٢٤]، [١٢٢٦].

حال جدة مع المطر: [١٠١٤]، [١٠٢١].

العجيب أنه كان بشوارعها مجار لتصريف مياه الأمطار منذ ١٢٠ سنة تقريباً: [٦٠٧].

ندرة مياه الشرب فيها: [٦٠٨]، [١٢٢٢].

رابغ

[3711], [1771].

ينبع

وصفها في القرن الثاني عشر: [٤٠٢].

وصفها في القرن الثالث عشر: [٤٥٢].

وصفها في القرن الرابع عشر: [٩٦٥]، [٩٠٠٣]، [١٢١٩].

وصف أهلها: [٤٥٤]، [١٠٠٥].

فقر بعض أهلها: [١٢١٨]، [١٢١٩].

#### الطائف

وصف مفصل للطائف ومزارعها وفاكهتها وأهلها: [٩٥٥]، [٩٩٩].

مدارسها: [۹۵۸].

بحرة

[777], [٨٩٨], [٤٧٤], [٢٣١١], [٠٤٢١].

وادي فاطمة ووادي الليمون

[+37], [+97], [+++].

حدة: [٦١٩].

بستان السليمان بها: [١٠٧٨].

تول: [۱۲۳۸].

بدر: [٤٠٣].

آبار علي: [١٢٣٢].

الوجه: [٢٥٦]، [٨٣٩].

المويلح: [٣٩٤].

أيلة: [١٢٠].

مدائن صالح: [١١٢٤].

حجر ثمود: [۸۳]، [۲۱۰].

اقتداء الحجاج فيه بالنبي على في عدم شربهم ماءه: [٢٠٩].

العلا: [١١١٥]، [١١٢٠]، [١٢٤٩].

جمال بعض حدائقها: [١١١٦]، [١١١٩]، [١١٢١]، [١٢٤٩].

تبوك: [١٠٩٢].

القريات: [۱۰۸۱]، [۱۰۸۳].

العقبة: [٣٨٨].

#### المرب والأعراب والصحراء

قبائل العرب الواقعة في درب الحج: [٤٤٨]، [٦٣٣].

تقاتلهم فيما بينهم: [٦٣٩]، [٧٢٨].

شجاعتهم: [١١١٤].

إغارتهم على الحجاج ونهبهم وقتلهم:

انظر فقرة الصعاب في فهرس الصعاب التي يكابدها الحجاج عن طريق البر ففيه إحالات واسعة عن حال الأعراب.

جهل كثير من الأعراب وقلة دينهم وجفاؤهم:

[4.1], [47], [47], [43], [43],

المقارنة بينهم وبين أعراب المغرب: [٣٤١].

من الأعراب من هو صالح:

[1+3], [773], [773], [733], [++P].

بعض عاداتهم حسنة: [٦٣٦]، [٦٨٢].

كرمهم: [۱۰۸۰]، [۱۰۸۷]، [۱۱۷۵].

بخل بعضهم: [٤٦١].

عاداتهم في استقبال الضيوف وتوديعهم: [١٠٨٥].

وصف أعراب الحجاز وألعابهم وهيآتهم ولباسهم وطعامهم ولهوهم وخيولهم... إلخ: [٥٢٠]، [٥٦٠]، [٦٣٤]، [٦٣٩].

عدم مهارة بعضهم في الرماية على عكس المشهور عنهم: [٤٦٢].

مهارتهم في الصحراء: [١٠٨١]، [١١٠٩]، [١١٠٩].

خطر العقارب في الصحراء: [١١٠٨].

مهارتهم في العلاج ببعض الأعشاب: [١١٠٦].

أنواع من شجر البادية: [١١٠٦].

وصف جميل للصحراء: [١٠٨٩].

مناظر الصحراء الجميلة: [١٢٦٠].

اعتناء الأوروبيين بالصحراء في آسيا وإفريقيا: [٩٧٨].

ذكر طرائق تعلمهم: [٦٣٧].

حالهم مع النقود وجهلهم بها: [٨٠٣].

وصف بعض نسائهم: [٥٢٥].

ذكر نكاحهم: [٦٣٥]، [٦٣٨].

ذكر جنازتهم: [٥٢٦].

عاداتهم في الطعام والشراب:

[٥٨٠١]، [٧٨٠١]، [٨٨٠١]، [٤٢٠١]، [٥٢٠١]، [٧٢٠]، [٧٢٠].

بعض عاداتهم لا تناسب الحضر: بعض السابق مع: [١١١٣]، [١١٢٣].

وصف حجهم وعمرتهم وصلاتهم ودعائهم، وهو شيء عجيب: [٣٤]، [٥٤]، [١٥٥].

تأدبهم في الحرم: [٨١٢].

كراهتهم لبعض المخترعات الحديثة التي تناقض مصلحتهم وإفسادهم لها: [٦٩٨]، [٦٩٨].

#### رحلات الفربيين الكافرين

كانوا يرحلون متسترين: [٢٤٧].

حذرهم: [٥١٨]، [٣٢٥]، [٨٢٥].

خوفهم من انكشاف أمرهم، ونصيحتهم لمن يصنع صنيعهم بالتنكر الكامل: [٥٦٨].

أكثرهم كان جاسوساً على المسلمين ليعرف مكامن ضعفهم وقوتهم: [٢٥٩]، [٣٥٣].

خوفهم من اتهامهم بالتجسس: [٥٥٥].

تسجيلهم الملاحظات: [٥٥١]، [٢٢٥].

جلدهم وتحملهم في سبيل خدمة أغراضهم:

[777], [003], [073], [173].

أخطاء بعضهم: [٣٨٢].

حقد بعضهم: [٣٥٥].

كذب بعضهم وخداعهم للناس واستمالتهم لهم:

[407], [177], [177].

أداؤهم المناسك وهم باقون على كفرهم، نسأل الله السلامة: [3٤٥].

رؤيتهم للأماكن المقدسة بعين غريبة خالبة من العواطف: [٤٨٤]. اهتمام بعضهم وحرصه على أن يطبق المسلمون الشعائر: [٤٩١]. رأيهم في بعض المسلمين وتقاعسهم عن الحج: [٣٤٣].

ملاحظتهم تمسك المسلمين بشعائرهم من عدمه: [٥٢٤].

ثناؤهم على بعض الشعائر الإسلامية:

[٨٥٥], [٢٢٥], [٧٢٥].

تأثر بعضهم من رؤية الكعبة: [٥٤٦].

المقارنة بين دين الإسلام وأهله وبين دينهم وقومهم:

[377], [170].

تعجب بعضهم ممن يتحول إلى الإسلام من الغربيين: [٣٧٨].

نموذج ممتاز لغربي أسلم والتزم الدين: [٣٧٨].

تعجبهم وتأثرهم من عادات المسلمين الحميدة:

[•٨٣], [٧٥٤], [٣٢٤], [٢٧٤], [٧١٥].

تعجبهم من عادات العرب السيئة التي لا يكادون يعرفونها في بلادهم: [٥٨].

رأيهم في تواكل بعض المسلمين: [٥١٠].

بعض توقعاتهم الصائبة: [٤٦٦]، [٥٦٩].

اقتراحاتهم: [٥٦١].

تعجب نائب القنصل البريطاني في جدة من صنيع أحد الرحالة ومجازفته بدخول المشاعر المقدسة: [٥٧٤].

نقد أحد الرحالة حكومة الهند البريطانية بسماحها لفقراء حجاج الهنود بالسفر إلى الحرمين، وهذا يعني \_ في نظره \_ موت أكثرهم جوعاً وفقدان القوى المنتجة: [٥٤٩].

دهاء القناصل البريطانيين: [٥٧٥].

خبث بعضهم وفساده: [٧٣٣].

#### عجانب متفرنة وقصص وطرائف ونوادر

#### العجائب والقصص

عذوبة جزء كبير من البحر المتوسط لمصب النيل فيه: [٣٥٠].

عجيبة من خيال العوام: [٢٢٥].

حكاية الجن مع الرجل الصالح: [١٨٦].

أشخاص موتى لم تأكلهم الأرض وليسوا بمدفونين، ولعلها المومياءات: [١٩٠].

زواج بعض الأغوات!: [٣٣٠].

من العجائب في الزواج: [٢٣٦].

رجل يجامع زوجه في الحرم الشريف!: [٢٦٦].

عجيبة جرت في دير: [١٣١].

شاب ظن أن ماله سرق ففقد عقله: [٦٢٠].

قصة في الحقد المهلك: [٦٥٧].

مائدة إفرنجية مدهشة في صحراء: [٧٦٤].

رجل صالح بقي أعواماً لا يتكلم أبداً: [٢٤١].

عجيبة في الوسوسة: [٢٣٨].

عجيبة جرت في طريق مكة: [٩٣]، [١٣٧٨].

عجيبة في جبل رضوى: [١١٧٢].

كتاب صنف على نسق عجيب: [٨٦٠].

عجيبة في مهارة المماليك في الرماية: [٢٥١].

عجيبة وهي اليوم يضحك منها، ولله الحمد: [١٥٢].

طلب عجيب غريب \_ إن صح \_ من قائد قافلة حجاج الشام في بعض الأزمنة: [٢٥٤].

عجائب القافة الذين يقصدون الأثر: [١٨٧]، [٩٦٠].

الفراسة عند بعض أبناء القبائل: [٩٥٩].

الختان عند بعضهم: [٩٦١].

صبر بعضهم على الألم: [٩٦٢].

فصاحة بعضهم: [٩٦٣].

### الطرائف والنوادر

[PT], [·3], [33], [73], [77], [VT/], [P0/], [P0/], [T7/], [AV/], [3A/], [ATY], [FFY], [FFY], [Y/T], [ATY], [ATY], [OFT], [PPT], [TY3], [T03], [3V3], [3·0 alam, [FT0], [PT0], [PT0], [V30], [T00], [000], [TV0], [TV1], [3·7], [3·7], [AFF], [AFF], [AFF], [AFF], [YAF], [YAF]], [YAF], [YAF], [YAF], [YAF]], [YAF], [YAF]], [YAF], [YAF]], [YAF], [YAF]], [YAF], [YAF]], [YAF], [YAF]], [YAF]

الأدب والشعر: [١٢٧١].

#### متفرقات

# الاستخراب «الاستعمار»

تحكمه في البلاد الإسلامية وأهلها: [٩٦٤]، [٩٧٢].

منع المستعمر المسلمين من الحج: [٦٨٠].

فرحهم بما كان يجري في الحجاز من الفوضى وقلة الأمن وسبب هذا: [٧٤٥].

كراهته مظاهر اجتماع المسلمين كالسكة الحديدية مثلاً:

[١٠٠١], [٥٨١١], [٩٩١١].

تبرعاتهم للمسلمين ومقاصدها: [١٠٣٣].

شعور الحاج في الحرمين بأنه في بلاده وبين أهله، وسعادته بانفكاكه عن أسر الاستعمار: [٩٧٢]، [١٠٠٦].

# آفات اللسان

آفات اللسان مُرْدية: [٢١٦].

التبغ «الدخان» وملحقاته من الخمر والأفيون

هو مخالف للأدب بلا شك:

[390], [٨٤٨], [٢٠١], [٠٢٠١].

نظم في مساوئه: [٥٩٤].

كراهية الصالحين له: [٥٣٠]، [٥٩٣]، [١٠٢٩].

فشوه في طبقات بعض الصالحين خاصة في الماضي:

[790], [390].

فشوه في طبقات المجتمع نساء ورجالاً:

[390], [717], [777], [377], [787], [087], [838].

اعتياده يجعل المرء أسيراً له: [١٠٦٠].

منع التدخين في الحجاز: [١٢٢٤].

تعود بعض الناس على الأفيون قديماً وتناوله بلا حرج: [٥٣٢].

المسكرات ممنوعة رسمياً في الحجاز: [١٢٢٥].

#### التمسك بالحق

الإصرار على التمسك بالحق: [٨٩٢].

هذا الإصرار لا ينافي التراجع عند النصح الصحيح: [٨٩٣].

#### التوبة

مثال جميل عليها: [٣٦٠].

التوجه إلى الله: [٣٩٥].

الجزاء من جنس العمل: [٢١٧].

## الجهاد

أهمية الجهاد في الإسلام وعظمته: [١٢١٤].

نظم في الجهاد مؤثر: [١٠٩].

جهاد الصالحين والعلماء: [١١٠].

شجاعة الصالحين: [٥٣٥].

تلقي العامة أخبار الجهاد وتداولها فيما بينهم في القرن الثالث عشر في المدينة المنورة: [٤٧٨]، [٤٧٩].

قضية فلسطين، وما نشر حولها من الفتاوي في الحج: [١٠٥٨].

ما فعله الروس بالشراكسة: [٢٠٠].

#### الخيل

شراء الإنجليز خيل نجد لجودته: [٨٢٥].

### الرؤى

الرؤى المؤثرة والمغيِّرة: [١٧٢]، [١٨٩]، [٢٣٤]، [٥٤٨].

رؤيا مبشرة: [١٢٧٢].

رؤى غريبة: [١٩٣]، [٢١٢].

رؤيا صادقة: [٩٠٧].

رؤيا رآها صاحبها فكان عاقبتها موته: [٢١٨].

#### الصلاة

أثر صلاة الجماعة في نفوس المسلمين قديماً واليوم: [٢٠٨].

# الطاعون

فشو الطاعون في القاهرة والإسكندرية: [٣٨٧].

#### العفة

حكاية فيها عجيبة: [٢١٣].

#### الفقر

الفقر الشديد في القرن الثالث عشر: [٥٢٠].

الفقر الشديد في أوائل وأواسط القرن الرابع عشر:

[۲۳۶], [۲۸۶], [۲۳۰], [٥٢٠١], [۱۷۱۱], [۸۱۲۱], [۲۲۲].

ليس كل المتسولين محتاجين: [٩٣٣]، [١١٧١].

الكرامات: [١٢٧]، [١٣١]\_ وهي عجيبة \_، [٢٤٣]\_ [٢٤٤].

# الموسيقي

فشوها في الحج ومشاعره والمدينة المنورة:

[PP0], [FYF], [03F], [/FF], [VFF], [·VF], [0·V], [/YA],

تعلق بعض الأهالي بها:

[717], [017], [777], [777], [777], [V·V], [1AV], [7917].

تعلق بعض الولاة بها: [٦٢٨].

الخيل: شراء الإنجليز خيل نجد لجودته: [٨٢٥].



# فَهُ إِن ٱلْوَضُوعَات

| المقدمة                                                    |
|------------------------------------------------------------|
| أهمية كتب رحلات الحرمين٧                                   |
| عملي في هذا الكتاب                                         |
| الكتب المختارة١٨٠                                          |
| مقالات ملحقة بالرحلات الحجازية                             |
| القسم الأول: المفتار من الرحلات المجازية إلى مكة والمدينة  |
| النبوية:                                                   |
| الرحلة الأولى: «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار»، ابن    |
| جبير                                                       |
| الرحلة الثانية: «ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة»، ابن رشيد |
| الفهري                                                     |
| الرحلة الثالثة: «مستفاد الرحلة والاغتراب»، القاسم بن يوسف  |
| التجيبي السبتي التجيبي السبتي                              |
| الرحلة الرابعة: رحلة ابن بطوطة ٢٢١                         |

| الرحلة الخامسة: رحلة فارتيما = الحاج يونس                   |
|-------------------------------------------------------------|
| الرحلة السادسة: «ماء الموائد»، عبدالله محمد العياشي ٢٦٩     |
| الرحلة السابعة: رحلة جوزيف بتس = الحاج يوسف ٢٢٧٠٠٠٠٠        |
| الرحلة الثامنة: «نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ            |
| والأخبار»، الحسين بن محمد الورثيلاني ٣٥٣.                   |
| الرحلة التاسعة: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز٠٠٠              |
| الرحلة العاشرة: الرحلة الحجازية، محمد بن عثمان              |
| السنوسي                                                     |
| الرحلة الحادية عشرة: «كوكب الحج»، محمد صادق باشا ٦٣١        |
| الرحلة الثانية عشرة: «مرآة الحرمين»، إبراهيم رفعت باشا ١٦٧٠ |
| الرحلة الثالثة عشرة: «الرحلة الحجازية»، محمد لبيب           |
| البتنوني                                                    |
| الرحلة الرابعة عشرة: «رحلة الحجاز»، محمد رشيد رضا ٨٥٣       |
| الرحلة الخامسة عشرة: «الرحلة النجدية الحجازية»، محمد        |
| بهجة البيطار                                                |
| الرحلة السادسة عشرة: «ما رأيت وما سمعت»، خير الدين          |
| الذركليالذركلي                                              |

| الرحلة السابعة عشرة: «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف»، شكيب أرسلان٩٨٩         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرحلة الثامنة عشرة: «رحلة إلى الحجاز»، إبراهيم المازني                                      |
| الرحلة التاسعة عشرة: «رحلتي إلى الحجاز»، محي الدين رضا                                       |
| الرحلة العشرون: «إلى أرض النبوة»، علي الطنطاوي ١١١١                                          |
| الرحلة الحادية والعشرون: «في منزل الوحي»، محمد حسين هيكل العشرون: «في منزل الوحي»، محمد حسين |
| الرحلة الثانية والعشرون: «رحلة الحجاز»، عبدالغني شهبندر ١٢٣١                                 |
| الرحلة الثالثة والعشرون: «الرحلة إلى المدينة المنورة»، محمود ياسين                           |
| الرحلة الرابعة والعشرون: «من ذكريات الحج»، علي الطنطاوي                                      |
| القسم الثاني: البقالات البلعقة بالرحلات العجازية ١٢٩٣                                        |
| المقالة الأولى: «بعض ما رأيناه في الحجاز»، محمد طلعت باشا                                    |
| المقالة الثانية: «الحج»، عبدالوهاب عزام ١٣١٣ .                                               |

| المقالة الثالثة: «حديث الحج في المدينة المنورة»،                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| عبدالوهاب عزام عبدالوهاب عزام                                       |
| المقالة الرابعة: «من ذكريات الحج»، عبدالقدوس الأنصاري ١٣٣١          |
| المقالة الخامسة: «قبل خمسين عاماً كانت حجتي الأولى»،                |
| المقالة الخامسة: «قبل خمسين عاماً كانت حجتي الأولى»، حسين مؤنس ١٣٣٩ |
| المقالة السادسة: «عن الحج»، عثمان صالح ١٣٥٣.                        |
| المقالة السابعة: «هكذا كانت المعاناة في الطريق إلى الحج»،           |
| محمد بن صالح بن سلطان                                               |
| المقالة الثامنة: «الحجاج بين عهدين»، محمد بن أحمد                   |
| المقالة الثامنة: «الحجاج بين عهدين»، محمد بن أحمد العقيلي           |
| فهرست الأحاديث                                                      |
| فهرست الأعلام                                                       |
| فهرست الفوائد                                                       |
| فهرست الموضوعات                                                     |

# فهرست الفهارس

| ــ المقدمة                           | ٥     |
|--------------------------------------|-------|
| ـ أهمية كتب رحلات الحرمين            | ٧     |
| ـ عملي في هذا الكتاب                 | 17    |
| ـ الكتب المختارة                     | 14    |
| - المقالات الملحقة بالرحلات المختارة | ٠,    |
| ـ فهرست الأحاديث                     | 1779  |
| ـ فهرست الأعلام                      | 1841  |
| ـ فهرست الفوائد                      | 1841  |
| ويحتوي على فهرس للّاتي:              |       |
| المج: هكم وآثار:                     | 177   |
| _ التشويق للحج                       | 177.8 |
| ـ الحجاج وقوافل الحج                 | 177.0 |
| _ أمير الحج                          | 1777  |

| _ الاعتناء ببعض كبار الحجاج                      | ١٣٨٧ |
|--------------------------------------------------|------|
| _ قوافل الحج                                     | ١٣٨٧ |
| _ أهم القوافل                                    | ١٣٨٨ |
| ـ دواب القوافل                                   | ١٣٨٨ |
| _ السيارات                                       | ١٣٨٩ |
| _ السكة الحديدية                                 | 1719 |
| ـ الطائرات                                       | 144. |
| العماب التي يكابدها العجاج:                      | 189. |
| _ السفر بحراً (الصعاب التي قد تواجه راكبي البحر) | 144. |
| _ السفر برأ (الصعاب التي تواجه الحجاج في البرية) | 1891 |
| _ مصاعب الصحراء المهلكة:                         | 1491 |
| الصعاب المتعلقة بالماء                           | 1898 |
| الصعاب المتعلقة بالأعراب                         | 3871 |
| ً _ صعاب متفرقة                                  | 1897 |
| المطوفون:                                        | 1891 |
| المزورون في المدينة:                             | 149  |

| 1444    | المناك:                          |
|---------|----------------------------------|
| 1899    | _ الإحرام                        |
| 18      | _ الطواف                         |
| 18.1    | ــ السعي                         |
| 18.1    | ـ الوقوف بعرفة                   |
| 18.4    | ـ مزدلفة                         |
| 18.4    | ـ منی                            |
| 18.8    | مكة المكرمة وحرمها الآمن وأهلها: |
| 18.8    | _ الحرم المكي                    |
| 18.0    | _ الكعبة                         |
| 18.7    | _ ماء زمزم                       |
| 18.31   | _ متعلقات بالحرم                 |
| 18.9    | _غار حراء                        |
| 181.    | _ أهل مكة المكرمة                |
| 1811    | _ محاسنهم                        |
| 1811    | ـ مساوىء بعضهم<br>ـ طعام مكة     |
| 1 8 1 7 | _ طعام مكة                       |

| ـ اللحم في مكة                                   | 1817 |
|--------------------------------------------------|------|
| ـ العلم في مكة                                   | 1814 |
| المدينة المنورة وهرمها الثريف وأهلها:            | 1814 |
| _ مسجدها المبارك                                 | 1818 |
| _ قبر النبي عَلَيْقَةِ                           | 1817 |
| ـ حال العلم الشرعي وغيره وحال المناصب الشرعية في |      |
| المنورة                                          | 1817 |
| _ حال أهل البدع في المدينة المنورة               | 1814 |
| _ وصف المدينة المنورة                            | 1819 |
| _ أهل المدينة المنورة                            | 1731 |
| _ من محاسنهم                                     | 1277 |
| ـ من مساوىء بعضهم                                | 1274 |
| الإسلام والمسلمون والأديان الأخرى:               | 3731 |
| _ ضلالة عقدية                                    | 1270 |
| _ النصرانية                                      | 1270 |
| ـ اليهودية                                       | 1273 |
| ـ كفار دخلوا في الإسلام                          | 1277 |

| 1277 | العلم والعلماء:                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 1277 | _ العلم                                             |
| 1277 | مسائل علمية                                         |
| 1277 | الحج                                                |
| 1877 | الحرم                                               |
| 1871 | مسائل علمية متفرقة                                  |
| 1871 | _ العلماء                                           |
| 1279 | صفة العلماء العاملين                                |
| 1881 | الدول والسلاطين والملوك والخلفاء والأشراف والوزراء: |
| 1271 | _ الدولة العثمانية                                  |
| 1877 | _ أشراف الحجاز                                      |
| 1888 | _ الشريف حسين                                       |
| 1888 | ـ الحكومة المصرية                                   |
| 1880 | _ الحكومة الهندية                                   |
| 1880 | _ الحكومة السعودية                                  |
| 1277 | _ الملك عبدالعزيز                                   |
| 1887 | _ الملك فيصل                                        |

| _ عبدالعزيز بن إبراهيم أمير المدينة                  |
|------------------------------------------------------|
| _ عبدالله السليمان                                   |
| _ مهدي بك                                            |
| ذكر بعض المدن والبلدان والقرى التي يمر عليها الحجاج: |
| _ الحجاز                                             |
| _ جدة                                                |
| ـ رابغ                                               |
| ـ ينبع                                               |
| _ الطائف                                             |
| _ بحرة                                               |
| _ وادي فاطمة                                         |
| _ حدّة                                               |
| _ تو <b>ل</b>                                        |
| _ بدر                                                |
| _ آبار علي                                           |
| _ الوجه                                              |
| _ المويلح                                            |
|                                                      |

ـ التبغ «الدخان» وملحقاته من الخمر ـ والأفيون

ـ التمسك بالحق

180.

1201

| 1601 | _ التوبة          |
|------|-------------------|
| 1801 | _ الجهاد          |
| 1807 | _ الخيل           |
| 1807 | _ الرۋى           |
| 1807 | _ الصلاة          |
| 1807 | _ الطاعون         |
| 1607 | _ العفة           |
| 1807 | _ الفقر           |
| 1807 | ـ الموسيقى        |
| 1800 | ـ فهرست الموضوعات |
| 1809 | _ فهرست الفهارس   |